

0040291448

Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES





W.Arthur Teffery





### (تقاريظ)

لكتاب منهاج السنة النبويه فى نقض كلام الشمعة والقدريه تأليف الامام الهمام الشيخ أحدين عبد الحليم ان تبمية رحمه الله

وردالسنامع أصل كتاب المنهاج قصدتان غر اون قرط بهما بعض الفضلاء هذا الكتاب الجليل ومكتوب عليهما ما نصه ومكتوب عليهما ما نصه ومكتوب عليهما ما نصه وهذا النظم مع كتاب المنهاج ان شاء الله لا نه عند في المحمد ما جعه من الفوائد » فأحسنا هذا الطلب وها تان القصيد تان ابتدأ تابهما في الصحيفة بعدهذه وقد وحد ناعلى طر قبعض أجزاء الاصل هذه الاسات حرى الله ناطمها خيرا وهذه صورتها

حبالنبي وحب الععب مفترض « أضعوا لتابعهم نورا وبرهانا من كان بعلم أن الله خالف « فلا بقولن في الصديق بهتانا ولايسب أباحفص وشيعته « ولا الخليفة عمان بن عفانا ثم الولى فيلا تنس المقال له « هيم الذين بنوا للدين أركانا هيم عاد الورى في الناس كلهم « جازاهم الله بالاحسان احسانا

v. 1-2

893,795 I & 574 V.1-2

(۱) لعدم تيسر المداد الاحرفي الطبع وضعنا الاسات المذكورة بين دوا ترلتعلم كتبه مصحمه

(١) بياض متروك بأصله

قوله والكذب فى العلم الخ كذا وقع هذا الشطر وانظر ماتر كبيه ومامعناه كتبه مصححه

18 9 1 6 G

(بسم الله الرجن الرحيم) الجدلله كإليجيه و يرضاه وصلى الله على سيدنا محد الذي جعل الله طاعته فرضاع لى الخاق قال الشيخ الامام العالم العسلامة الحافظ ذوالفنون البديعة والمصنفات النافعة أبو المظفر يوسف بن محد بن مسعود بن محد بن على بن ابراهيم العبادي ثم العقبلي السرّ من ي تزيل دمشق الحنب لي يعارض الاسات التي كتم اعلى السد بكي الشافعي التي أنشدها لما وقع نظره على كتاب الردعلي الرافضي الذي صنفه شيخ الاسلام والمسلمن وامام أهل السنة والجماعة بحرالعلوم تتي الدين أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تمية رحه الله تعالى فنظم السبكي أسات المارة (١) مسطورة بالاجر وعارضه في الشيخ جال الدين أبو المظفر قال أبو المظفر

الحدد لله حدا أستعين به \* في كل أمر أعاني في تطلب لاسمافي انتصاف من أخي إحن \* طغى علينا وأبدى من تعصب بغما وعدوا وإفكا مفترى وهوى ، فقلت ردًا عليه في توأسه باأيها المعتدى قولا ومعتقدا « على ابن نمية ظلما ومذهب بن لنا الصريح القول معتمد الأنصاف والعدل فيه ماتريده ألغض منه فهذا الاجروز أم التعقيق للجق فاسال نهيج سبسبه شهدت الفضل فيه تم حِنْت ما ينفيه فعل غوى في تلعبه أجلت قولك فيه بالوقعة من « غير البيان له لكن بأصخب مقه قد فع الجهال لاورع \* ثنالة عنه ولا توقير منصب طعنت فسمه فاءت في الحاب كذا يه من مخصم الحق لم نظفر عطلمه وحمَّت فيه بقول غـــــرمنســــق \* لفظا ومعنى بعــد من مصوَّ به نظمت شعرازعت الفضل فيه فقد ، أسحلت بالنقص فاكرع من مشريه ركسك لفظ قوافسه مغايرة \* (١) وايطاءاضريه عر ضتعرضا فيعرض العروض عام يزرى وغرال فيهشم خلسه ف أحدت جمعو الرافضي ولا وقصرت في الطعن في السني ومذهبه ( قلت الروافض قوم لاخـ الاقلهم من أجهل الناس في قول وأكذبه) قصرت من هجوهم فيقصرحهلهم، والكذب في العلمخب ارجع ماعميه همأ كذب الناس في قول وفي على ﴿ وأعظم الخلق حهلا في توأسم وهم أقل الورى عقم الا وأغفلهم ، عن كل خبر وأبطا عن تكسبه وكل عيب برد الشرع قد جعروا \* هم جند ابليس بل فرسان مقنيه وقلت أيضًا وشر القول أبعده \* عن الصواب فرم تحصيل أصويه

( والناس في غنية عن رد إفكهم هاله عنة الرفض واستقماح مذهبه ) أكل ماظهرت في النباس هجنته « يصير أهلا لاهمال النكر به والله لاغنية عن رد إفكهم \* بارده واحبأعظم عوجمه أبتركون يسبون العمالة والأسلام بختال زهوا في تصلمه والله لولا سموف من أئمتنا \* في كاهل الرفض لا تماوي ومنكمه لأضحت السمنة الغراءدائرة \* بن السبر به كالعنقاو أغر به ( وقلت الرحس لم تطهر خلائقه ، داع الى الرفض عال في تعصمه ) ( لقد تقوّل في العجب الكرامولم ، يستحي مما افتراه غيرمنجيه ) وماتق ول في العدالكرام ومااف تراه فيهم ولم رحم بكوكب أيترك الامرابلعروف مطرحا \* والهي عن منكر مامن يقول به كالاومن رفع السم الطباق على \* وحمه الثرى وتعالى في تعميه لنقذ فن على بطلان مذهب . بصارم الحق مسلولا ومرز به حتى بنيء الى الاسلام عن كثب يه و بترك الكفرمقصى غيرمكشه وتقدم الموممن أصحابنا كتب و ردعلى الرفض ترمسه بأشهمه ( ولاس تمسة رد علسه وفي ، مقصد الرد واستنفاء أضربه ) كمازعت وأوفى بالمقاصدمع وكسد الحسود ومع ارغام أرنبه حسناوضر تهامالسن شاهدة \* لها وماالحسن الاماشهدته وقلت بغماوعدوا شابه حسمد \* والشوب بظهر حمنامن مشو به (الكنه خلط الحق المدين بما يه بشو به كدرفي صفو مشربه) ( محاول الحشموأني كان فهوله ﴿ حَدْثُ سَمَّ شَمَّقَ أُو بَمْعُمُ وَلَهُ } ( مرى حوادث لامسدا لا ولها ، في الله سحانه عما يظن به ) والله ماقال أهل الرفض اذخصموا يه هـذا المقال وقدصموا بصمه هـذى تصانيف هذا الشيخ سائرة من مشرق ذا الكون لا تخفى ومغربه صفو بلا كدرطابت مواردها \* لذيذة كعني نحل وأعدنه دليلها الاتي والاخبار ساقتها \* والعلم يعرض فبهاخسل موكسه لكن عمون العدا مدى المحاسن في \* نوب المساوى فاعجب من تقلمه

انظر بعين الرضائيصر بهاعما \* فأعن السخطعي عن تعيم وسمت بالحشوأهل الحق اذملؤا \* وظائف العلم من قول بأطبيه قوم أناهم صحيح النقل فاتبعوا ، سبيله وحموه من مكذبه وأثبتوا لاله العمرش ماثبتت \* فممه النقول بسلا شمه يقاس به فرام بعض أولى التعطيل دحضهم \* فاكب من قصده الأدنى باخسة فكل من قصرت في العلم رتبته \* وقل دنسا تحرا في توثسه فأحد المصطفى عودى وقبل له ﴿ مُـذَمُّ وَتَعَالُوا فَي تَحَسُّ وقسل ساحر أو محنون أورحل ، معلم كاهن يسمو بأكعمه لو كان الاسم بشين الفعل في وحل \* لشان خبر البرايامن ملقب أما حوادث لامسدا لأولها ، فذاله من أغر سالحكي وأعمه قصرت في الفهم فاقصر في الكلام فا \* ذاعشك ادر جف اصفر كعنظيه لوفلت قال كذا ثم الجواب كذا ي لبان مخطئ قول من مصوبه أجلت قولافأ جلت الحواب ولو ، فصلت فصلت تبسانا لاغربه ان قلت كان ولاء لم ادبه ولا \* كلام لافدرة أصلاكفرتبه أوقلت أحدثها بعداستعالتها وفحقه سمت نقض مااحتمعت به وكنف بوحدهانعد استحالتها ، منه أنقدر من رفع منكمه أوقلت فعسل اختمار منسه ممتنع \* ضاهمت قول امرى مغو بأنصمه ولم يزل بصفات الفعل متصفا . وبالكلام بعسدا في تقسر به سحانه لم يزل ماشاء يفعله « في كل مازمن مامن معقب نوع الكلام كذانوع الفعال قديد ملا المعسن منه في ترتب ولنس يفهم ذو عقل مقارنة الد مفعول مع فاعل في نفس منصه محسيغض رضى غم نغضدذا ي من وصفه أرضه بعدا لمغضبه والخلق لس هوالخاوق تحسبه \* بلمصدرة الم بالنفس فادريه فالمصطفى قال كان الله قبل ولا ﴿ شَيُّ سُواه تعالى في تحصيه وقلتمن بعدهذافول ذي حسد . أخطا الهدى وتحارى في تنكمه ( لو كان حمارى قولى ويسمعمه ، رددت ماقال رداغ مرمشته ) ( كارددت علمه في الطلاق وفي ، ترك الزيارة أقفو إثر سبسه ) ماذال صدّل بلخوف الحواكم \* أحمت قبل بسم ممن مصوبه ذاشانمن لمعر دصارماذكرا ، ماضي الغرارين عضامن مجربه لكن اذا الاسد الضرغام غاب عن العقيم بن تسمع في فضم تعليه كذا الجمان خلافي البرصاح ألا ، مسارز وتعالى في توتب ولو سمعت جواب الرد رحت فتي ، من أعظم الخلق عن جرم وأنو به وقد كفانى أنوالعماس كلفته وكذا أرحت لساني غبر متعمه ووافقت مراة الناسعن كثب . من أهل مذهبه أوغبرمذه. من أهل بغدادوالا بات شاهدة \* لهـم وللحق مصـماحيسنه عبت الذي قال ما فيه الخلاف من ايد فاع الشلاث ولو أفتى بأغريه وقلت تنكر زوجا غميره ونكا حها مع الخلف باق في تذبذبه وكيف تنكُّم من لم تبر عصمتها ، بلاخلاف اشخص مع تحنيه وفي الزيارة لم تنصف رددت على يه مالم يقله ولم تحرر بسبسبه ردا ملخصه أشساء أذكرها \* اماحديث ضعف عند مطلبه إماصحيم ولكن لا دلسل به \* على مرادك بل هدم لمنصبه اماعمل لفظ قول خصمل من ﴿ أقوى المقال به قسراوأصوبه اما بلا علم لى والجهل غايته \* أبعدر الشخص فتمالا أحاط به فأى ود لحمرى قد رددت وما ، ذاقلت اذ قلت أقفو الرسيسية ان كانعندا في شد الرحال الى العقبور نقل فعارضه عوكسه لمعرف الحق من كان أخا نظر ﴿ خالمن العلماء عن تعصب

أنى وذاك كالعنقاء في عدم \* وكالسمندل محكى مع تغسه

ما أنت الاكما قد قبل في مثل ﴿ خالف لتعرف مشهور لضرُّبه

فسيمنا بصريح الحق حجمه ﴿ ونقد نقلكُ زيف في تقلمه

فن أحق بحق القسول ان ظهر الانصاف مرتفعا من فوق مرقسه

( وقلت ما بعده للرد فائدة \* هذا و حو هره مماأضنه )

ماذا الكلام ومامعناءقله لنا \* أمدح آم همو أعرب عن معربه

فضعت نفسك في هذا المقال ولم ، تشعرو عت عن المرعى وأخصه

عرَّفتنا أن ماقد قلت ليس لوج مع الله بل المرا أقر عنصيه

اذلواردتسان الحق قلته \* فيحضرا للصم أمافى مغسه

قوله من أعظم الحلق كذافى الاصل. ولعل الوجه من أبعد الحلق الخ كا هوظ هركته مصحمه

ماذال الجوهر المضنون ويحله ه تعنى به الشيخ أو ردًا لمذهب فان يل الشيخ ماذا الطعن فيه أوالصحواب عن قوله نور بعمد ( والرد بحسن في حالين واحدة ، لقطع خصم قوى في تغلبه ) ( وحالة لانتفاع الناسحيثيه « هدى ورع لديهم في تكسيه ) كتم العلوم حرام لا يجوز إذى \* علم يضن بعلم عند طلب والردف الحالة الاولى مضى هدرا ، فاستدرك الحال الا ترى قبل مذهمه فقل ورد أن اسطعت السبيل اذا ، وانفع به الناس كي تحظى بأثوبه حاشا وكلا وأنى بالسبيل الى \* رد الصواب وقد وافى بكيكيه قل كى ترى سنناتستن في سنن ال على تنكس حهماعن توثيه ورهطه وتريك الحق أظهر من \* شمس الضحى وهلالاوسطعهمه وقلت اذضاق نهم الذم عنل له ، مانوهم الغمر طعنا في جو ينبه ( وليس للنَّاس في علم الكلام هدى \* بل بدعة وضلال في تطلبه ) أأنت أم هو رد المنطق الافن العمقوى بأصوب منقول وأصلمه فالشيخ مااحم منعلم الكلام على عالف النقل بل تكثير مقنبه أراد يعلم شيخ الرفض أن جم الحاق رد عليه في تأليه وطالما دل أهل العلم قاطمة « بالنقل والعقل تقريرا لأصوبه وهب أخطا ألم تعسلم بأن له \* أجر احتهاد فقصر في تـ تربه لقد تحجرت فيه واسما وكذا لاالشافعي الذي تعزى لمذهبه مُ اختمت بقول رد آخره \* على مقدمه نكسا لاعقب ( ولى يدفيه لولا ضعف سامعه ، حعلت نظم بسيطى في مهذبه ) عت الكلام بديا وافتخرت به \* أخيرا اعجب لبانيه مخربه زعت فيه صلالا ثم فلت ولى \* فيه يد بسطت جهل محمت به هذا لعرى كرامات لصاحبنا \* اذصدشانسه عن كل مأربه وليس هدا بحمد الله أولة \* من السكر امات في أصحاب يثربه وقعت في الشيخ اذ رد الروافض في \* قعر الحضيض وكانوافوق مرقبه أوهمتنا فسك وفضافي كالامك والأنسان قديبتلي من تحتمذربه وذات صدر الفتى تبدواصاحمه ، من فرح تارة أو من تغضمه

(١) كذاوقع في الاصل بدون نقط

ولا اعتمار بمنزر من همائهم ﴿ دُنُ التَّقْمُ عَالُوا فِي تَلْزُبُهُ وقد كفانا امام الوقت أمرهم \* بالرد اذ سار في شرق ومغربه ففضله كضاء الشمس مفحمة \* رأدالفحى ظاهر رمى بأشهمه أبدىأصول الهدى للناس واضعة "كالمدر حين تحلي وسطعهمه سارت تصانيفه في العالمين مسمر النبرين فافسدر عسم له (١) حوى العاوم مجدًا في تطلبها \* اذ غيره المال أضحى حلّ مطلبه لم يعلمواعله من أحل ذا حسدوا ، والناس أعداء مالا يعلمون مه لم يشنه عنه لادين ولا ورع ، عموا وصموا ولحسوافي تأنيسه امام صدق له في العلم مرتبة ، شما بعجمه فنها ومعسريه بدت له زينة الدنيا و زهرتها ، فردها وتعادى في تحسب وغسره مذل الدين المكرم في ﴿ تحصيلها وتناهى في توثيه شتان بينهما في الحكم يا سكى ﴿ كم بين صادق قول من مضر به فالعلم والفقر مقر ونان في قرن ﴿ والمال والزهدف شرق ومغر به لانذاالعرش يحمى أهل طاعته الدنما حي أهل مريض مابضريه فشحنا ترك الدنسا وزينها ، وخصمه من هواها في تعديه والله لم لو يكن الدين منسما ، أشمت فيه الاعادى عن معتبه فالفتك قمده التقوى ومذهمنا و ترك الحدال وتأنب اطالسه فهاذه نبذة أوردتها علا \* عن ابنتمية نصرا لمنهيه والحمد لله حدا أستعين به ي على ذوى السدع الأعدا لمنصبه ثم الصلاة على خدالورى شرفا ، وصحمه ومن استهدى بكوكمه

وقال الشيخ الامام العلامة أبوعبد الله محدين جمال الدين يوسف الشافعي المنى رداعلى السبكى في الدين يوسف الشافعي المنى رداعلى السبكي في رده على الشيخ الامام شيخ الاسلام ابن تبية رجه الله

الجد لله جددا أستزيده « فضل الاله والى ما أمرت به وأستعين به في كل معضلة « تأتى فاخاب عبد يستعين به فهوالاله الكر م الواحد الاحدال فهوالاله الكر م الواحد الاحدال شعرد الجير لعسد يستحير به ثم الصلاة على المختار ما طلعت « شمس وما قد سرى نجم بغيمبه وبعد فاسمع كلاما قد تفوهه « قاضى القضاة تقى الدين وانتبه

(١) قوله ان الروافض تفدم في القصدة الاولى قلت الروافض وقولة فى علم تقدم هناك فى قول وقوله معد والنالطهر تقدم وقلت الرحس وكل صحيح كتبه مصععه

أعنى أنا الحسن السمى حين غدا ، يمغى من الامر مالاستقل به فقال مذكر ماردا لامام على \* حزب الروافض ردا غير مشتبه أعنى ان تمية الحبر الذي شهدت ، بفضله فضلاء الناس والنيه فاستحسن الردحتي راح عدمه \* عما أزال من الاسكال والشمه لكنه بعد هذا المدح خالف ، وقال أسات شعر غيرضمه (١) ان الروافض قوم لاخلاق الهم « من أجهل الناس في علم وأكذبه والناس فى غنىة عن ردافكهم ، له عنة الرفض واستقماح مذهبه وان المطهرلم تطهـ ر خــ لاثقه ، داع الى الرفض غال في تعصمه لقد تقول فى العجب الكرام ولم ، يستحى بما افتراه غير منجب ولائن تمية رد عليه وفي " عقصه الرد واستنفاء أضربه لكنه خلط الحق المدن عا يد نسونه كدرفي صفو مشربه عاول الحشواني كان فهوله ، حثث سيرشرق أو عفريه رى حيوادث لامددالاولها ، في الله محانه عما يظين به لوكان حما يرى قولى ويسمعه ، رددتماقال رداغ برمشته كم رددت علمه في الطلاق وفي ي ترك الزيارة أقفو إثر سلسمه وبعده لاأرى للرد فائدة ، هذا وجوه رميما أضن به والردمحسين في حالين واحدة ، لقطع خصم قوى في تغليم وحالة لانتفاع الناس حمنيه ، هدى ور بع لديهم فى تكسيم ولنس للناس في علم الكلام هدى يد بل مدعة وضلال في تطلب ولى بدفيه لولاض عف سامعه \* جعلت نظم بسطى في مهدنه هــذاالذي قاله السسكي مرتحلا \* والسمطانتي في بعض أضريه فقال م تحالا الحق منتصرا \* عسد برد عليه فى تأديه مأم الرحسل الحامي لمذهب والزمت تفسل أمراما أمرته تقول في ماغضى صحب الرسول ومن ، يرى مسبتهم أصلالمذهب والناس فىغنية عن رد إفكهم ه هذاهوالافك لكن ماشعرته بلرده واحب نعما ومعدرة \* وتصرة السبدل الحق منشمه اذاتقول فالعم الكرام فيا \* ذاتوجبون علم اذوى النمه وقد علمتمان الشخص داعمة ، الى الضلل بلارب ولاشمه

وما نسبتُم الى الشيخ الامام تنيُّ الدَّمِن أحـــد أمر لا يخص به من قولكم خلط الحق المسمنعا ، يشوبه كدر في صفو مشربه محاول الحسبوأني كانفهو له يدحشت سرشرق أو عفسر به يرى حــوادث لامسدا لاولها ، في الله سمانه عما نظيئه لقدعلتم بأن السادة السلف السماضين ماخر حوا عاأقربه هم القرون الألى نص الرسول على \* تفضيلهم وأزالوا كل مشت لئن رددت عليه في مقالته ، فقدرددت علمهم فادر وانته كذا الأهُـة أهـل الحـق كلهـم \* برون ما قاله من غـم ماحبـه فرد كم ليس مخصوصا تواحدهم « بل بالجمع وهذاموضع الشب هــــ الألى قالوا مقالته \* ليستسن خطاهم من مصوبه فكلهم خاطوا الحيق المسين عا « يشدو بهكدر في صفو مشربه ان كان ذاك حشورا لديك يرى \* وكلهمأنت تقفو إ أرسبسه فالحشو فرية حهمي ومعتزل ، فامدح ودم عاماء الكماسه وانفرر لوازم ماحاولتم طلسا ، فنمة المرء تلفي عند مطلمه وخف أدلة مافالوه وانحسة \* من الكتاب ودعماقد هذوته فالرب سعانه مازال منصفا ، بكل وصف كالعندموحه ذاتمــة وكذا فعلــة وردت ، بها النصوص بلاريب ولاشبه كم تراها على قسمن قائمة \* به بقشا براها من أقرّ به هو القديم بأوصاف منزهة ، عن الحدوث كاتأ تمك فانته حى سميع بصيير فادر صد يه فرد جامل عظيم الشأن فارض به كذا وفعلية فانظر مثالهما ، وقس علمه وراع الفرق تنجيه الحث ينغض برضى يستحب برى « يحىء بأنى بلا كنف ولاشمه وخالق قب ل مخاوق يكونه ، وقاهر قبل مقه وريكون به وراحم قدل مرحوم فبرحمه \* ورازق قدل مرزوق بأضربه عن أمر المعلوق أجعمه والامروعال لاسل يقومه وقد تبكام رب العرش بالكثب الشمنزلات كالمالا شيدمه ولم يزل فاعملا أوقائسلا أزلا \* اذابشاءوهمذا الحسق فارض به

هـــذى حــوادث لامدا لأولها \* بالنص فافهمه بانومان وانتده اذهى صفات لموصوف تقومه \* قدعة مشلهمن غرماشه ومدندها الفومم وهاكاوردت ، من غسرشائمة التكسف والشمه ولابرون متعطيل الصفات كما \* يقول حهم ومن والاه في الشيه ماشيه الله الا عاد صما ، ملى اخت معسودوأغر به ولا يعطــل الاعامد عــدما ، وليس مدرى له ريا بــاوديه سروىألاطمل ما مختاره عشا ، برى أمانسه تسرى عركمه لابستفق الى ما حاءمن أثر يه عفر دالقول منه أوم كسه والجهم معسوده يبغى تطلب ، وليس يفهرم الاما أشاريه والاتحادي مع أهـ لا لحلول لهم ، مجال في كنفات الجهم فادربه من دريه دخلوافي كل فاسدة « راحت علم مرمالواميل معريه وما رددت علمه في الطلاق في حققت نقلا ولاعقلاظ فرت به بل فاسد القصد أعيى الذهن منك كما يه هي عادة الله فين شان مذهب نزلت حول حماه كي تنازله \* فيا علوت عليه ما علوت ه وقدأحابك فانظرفي الحوارتري \* سمفاتحول المناماعندمضريه أخدنت منه علوما فانتصرت بها يعلى سواء وكانت من مهذبه وحزتها محسلات من مفصلة ، ففصل الآن ماأ جلت تحظمه وهكذا كلمن سارت ركائب ، مقفوخطاه فسائلمن محرته وان تحمد بالردِّين لست له يه كفؤاولاأهلهذا العصرفانتيه كم بحر عمل أناه عاد ساقية \* وكم حهول أناه صار منتمه ومانري لكم في الحملق فائدة ﴿ غيرالتنعمف النجاء من شمه من ذا يقيس نق الجلد من درن الدنسا وأمراضها يوما بأجريه لوكان عندل انصاف ومكرمة \* وحودمعرفة أوذهن منتبه اكنت تقفو وراه قفو محتهد " علما ودينا وأمما تفلي به لووفق الله أهل الارض قاطمة «الحالصواب اسارواخلف مذهمه ومانسيتم المه عند ذكركم و ترك الزمارة أم الأيق وله فقد أحابكم عن ذا باحسوية ، أزال فهاصدى الاشكال والشبه

(۱) قوله فبمن شان مذهبه كذا وقع فى أصله وانظر كتبه مصمعه وقدتمن هـ ذافي مناسكه ، لكل ذي فطنة في القول معربه رمية ــ وه سهتان بشان به يه فالله ينصفه عن رماء به وفى الحوابأم ورمن تديرها يدسق الانام بهامن صفو مشربه تمسكا بصحيح النقل متبعا ، خيرالقرون أولى التعقيق والنبه مع الاعتقاه الحق كلهم \* قالوا كاقال قولا غدر مشته وقد علت بقشا حين وافقه ، أهل العراق على فتياه فافت به هـذا وقدقلت فماقلت م تحلا ، فما تقدم قولا غير منعيه لو کان حسا بری قولی و بسمعه « رددت ماقال ردا غـر مشتبه فارز ورد ترى والله أحوية ي مشل الصواعق تردى من تمريه عقلا ونقالا وآنات مفصلة \* من كل أروعشهم القل منتب ماضي الجنان كعدّ السمف فكرنه ﴿ رَبُّكُ لَطُمًّا وَسَرًّا فَي تأدُّبُهِ وقاد ذهن اذا حالت قر يحتمه \* يكاد بخشى علمه من تلهمه يقاب اون الذي يأتى عشقه ، من الكلام ولا يخشون ذا النبه فنزل القوم في أعلى منازلهم « فلس ذومنصب محمى عنصمه وانظرالى من طغى فى الارض من أم ، ولا تكن سالكا فى اثر سبسه ان الاله بحازي كل ذي عل ، عنل احسانه أوفيح مكسبه هـذا حوابل باهـذا موازنة ي بحرا وقافـة في النظم والشـمه والحمد لله حمدا لانفادله \* حارعلى من ما يفضى وأطبه ثم الصلاة على خيرالورى شرفا ي محدالمصطفى الهادى عذهب وآله والعماب الغر كلهم « ماأشرق الجومن أنوار كبوكمه

وألحداله رب العالمن وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصعيه وسلم



(فه رست) انجزء الاول من كاب منهاج السنة النبوية

# (فهرست الجزء الاول من كتاب منهاج السنة النبويه في نقض كلام الشيعة والقدريه للامام شيخ الاسلام أبى العباس أحد بن عبد الحليم الشهير بابن تبية رجه الله)

|                                        |                                    | 100   |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------|
| معفة                                   |                                    | عميعه |
| ١٠٩ مطلب في معنى الازل                 | خطبهالكتاب                         | 7     |
| ١١١ مطلب في ابطال قول الفلاسفة         | فصل فلماألخوافي طلب الردلهذا       | ٤     |
| الواحدلا يصدرعنه الاالواحد             | الضلال المبين الخ                  |       |
| ١٢١ مطلب التسلسل نوعان                 | فصل وهذا المصنف سمى كتابه منهاج    | 0     |
| ١٢١ مطلب الدور نوعان                   | الكرامة في معرفة الامامة وهو       |       |
| ١٢٤ فصل وأماقول الرافضي وجوزوا         | خليق بان يسمى منهاج الندامة الخ    |       |
| عليه تعالى فعل القبيع والاخلال         | مطلب سبب تسمية الشيعة بالرافضة     | ٨     |
| بالواجب الخ                            | مطلب حاقات الشيعة                  | 9     |
| ١٢٦ فصل وأماقوله وذهبوا الى أنه تعالى  | مطلب الامام المنتظر وخرافاتهم فيه  | 1.    |
| لايفعل لغرض الخ                        | فصل ونحن نبين انشاءالله تعالى      | 15    |
| ١٢٧ فصل وأما فوله عنهم انهم يقولون انه | طريقة الاستقامة الخ                |       |
| قعالى لا يفعل ما هو الاصلح لعباده الخ  | مطلب الوقوف على الرافضة وشيوخها    | 17    |
| ١٢٩ فصل وأماقوله انهم بقولون ان        | الفصل الاول قال المصنف الرافضي     | 17    |
| المطسع لايستمني ثوابا والعاصي          | أمابعد فهذه رسالة شريفة الخ        |       |
| لايستعنى عقاباالخ                      | مطلب بتعلق بالامام المنتظر         | ٠7.   |
| ١٣٠ فصل وأمامانقله عنهمأنهم بقولون     | معت الكلام على الخضر والياس        | 17    |
| ان الا نبياءغيرمعصومين الخ             | والقطب والغوث                      |       |
| ١٣١ مطلب اتحاذ القبورمساجد             | مطلب في أصول الدين عند الشيعة      | 77    |
| ١٣٢ مطلب الكلام على زيارة القبور       | والمهدى                            |       |
| ١٣٤ فصل وأماقوله عن أهل السنة انهم     | الفصل الثاني قال الامامي الرافضي   | ۳.    |
| يقولون ان الني صلى الله تعالى عليه     | الفصل الاول في نقل المذاهب في هذه  |       |
| وسلم بنص على امامه أحدال               | المسئلة ذهبت الامامية الىأن الله   | ASTE. |
| ١٣٦ مطلب الكلام على الامامة            | عدل حكيم الخ                       |       |
|                                        | مطلب في الحكم والمصالح والتعليل    | ٣٤    |
| ١٤١ فصل وأماقول الرافضي انهم بقولون    | فصل ثماله عكن تحوير هذا الدليل الخ | ٤٧    |
| الامام بعدرسول الله صلى الله عليه      | مطلب البراهين العشرة التي استقصاها | 75    |
| وسلمأنوبكر بمايعة عرالخ                | الرازى في مباحثه المشرقية والكلام  |       |
| ١٥٠ قال المصنف الرافضي الفصل الثاني    | فيابطالها                          |       |
| فأن مذهب الامامية واجب                 | مطلب تاريخ الملاحدة من المتفلسفة   | 17    |
| الاتباعالخ                             | وغيرهم                             |       |

| - |                       |
|---|-----------------------|
| 4 | 200                   |
| - | and the second second |

- 100 مطلب في أن تصدق على كرم الله وحهه بخاعه لاأصل له الخ
- ١٥٩ مطلب فىأن التقية من أصول دين الرافضة
  - ١٦٠ مطلب كذب المصنف الامامي
- ۱۷۱ فصل قال الرافضي انما كان مذهب الامامية واحب الاتباع لوجوه الخ
  - ١٩٨ مطلبماقيل في الجسم
  - ١٩٩ مطلب المادة والصورة والهبولي
- ۲۰۷ مطلب اختسسلاف الروافض وانقسامهم الى تسع فرق
- ٢٠٨ فصل القصودهذا أن بقال لهذا الامامي وأمثاله ناظروا اخوانكم هؤلاء الرافضة في التوحيد الح
- ۲۱۳ فصل وأماقوله عن الامامية انهم يقولون انه تعالى قادر على جميع المقدورات الخ
  - ١٦٣ مطلب أفعال العباد
    - ٢١٤ مطلب في الوعيد
    - ٢١٥ مطلب الرؤية
  - ٢١٦ مجالجهة والفوقية
- ٢٢١ فصل وأماقوله فان أمره ونهيمه واخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيم الخ
  - ٢٢١ مطلب مسئلة المكلام
  - ٢٢٢ مطلب الكادم الحادث
- 777 مطلب عصمة الانساءعليم الصلاة والسلام

#### عنف

- ٢٢٨ مطلب دعوى عصمة الأعمة
  - ٢٣١ مطلب القماس والرأى
- ٢٣٣ مطل الكلام على الصفات
- ۲۳۷ فصل قال الرافضي المصنف وقالت جماعة الحشو ية والمشبهة ان الله تعالى جسم له طول وعرض الخ
  - ٢٤٢ مطلبأنواع السفسطة
- ۲۶۷ مطلب معنى الجسم وقول الكرامية فى تفسيره
  - ٢٥٠ مطلب الكلام في لفظ الجهة
    - ٢٥٩ مطلبأقوال بعض المجسمة
- 771 فصل قال الامامى وذهب بعضهم الى ان الله ينزل كل المة جعة الخ
- ٢٦١ مطلب كذب الرافضة على البغداديين فى العقائد
- ٢٦٢ فصل قال الرافضي المصنف وقالت الكرامة ان الله في حهة فوق الخ
- ٢٦٤ فصل قال وذهب آخر ون الى أن الله تعالى لا يقدر على مشل مقدور العبد الخ
- 772 فصل قال الرافضي وذهب الاكثر منهم الى أن الله يفعل القبائح الخ
- ٢٦٧ فصل قال الرافضي وهذا يستلزم أشياء شنيعة منهاأن يكون الله أظلم من كل ظالم الز
  - ٢٦٩ مطلب حديث آدم وموسى
- ٢٧٤ مطلب هل القدرة قبل الفعل أم

( تة )



## الجـــزء الاول من

كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تصنيف الامام الهمام ومقتدى العلماء الاعلام خاتمة المجتهدين وسيف السنة المسلول على المبتدعين شيخ الاسلام أبى العباس تق الدين أحدين عبد الحليم الشهير بابن تبية الحراني الدمشق الحنبلي المتوفى الدمشق الحنبلي المتوفى سنة ٢٥٨ نفع الله به آمين

(و بهامشه الكتاب المسمى بيان موافقة صريح المعقول الصبح المنقول). للؤلف المذكور

(الطبعة الاولى) بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر الحمية سنة ١٣٢١ هجرية (بالقسم الادبى)

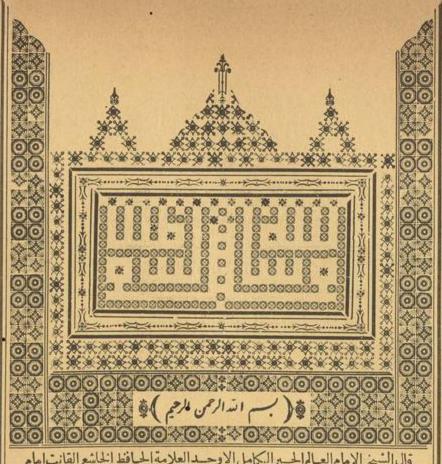

قال الشيخ الامام العالم الحبرالكامل الاوحدالعلامة الحافظ الخاشع القانت امام الأثمه ورباني الأمه شيخ الاسلام بقية الأعلام تقى الدين خاتمة المجتهدين أبوالعباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن تمية الحراني قدّس الله روحه و نقر رضر يحه

الجداله الذي بعث النبين مبشر بن ومندرين وأنزل معهم الكتاب الحق لحكم بن الناس فيما اختلفوافيه وما اختلف فيه الاالذين أو توهمن بعدما جاء مم البنات بغيا بنهم فهدى الله الذي آمنو الما اختلفوا في ممن الحق باذنه والله بهدي من بشياء الى صراط مستقيم وأشهد أن لااله الاالله ووللا لله ووالملائكة وأولو العلم فاعما القسط لااله الاهوالعزيز الحكيم وأشهد أن محدا عبده ورسوله الذي خميه أنساءه وهدى به أولياءه و بعث بقوله في القرآن الكريم لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم م يص عليكم بالمؤمنين و فورجيم فان تولوا فقيل حسى الله لااله الاهو على معانية عن العراف العرب العرش العظم صلى الله عليه عليه عن المناف وأكل تسلم الرافضة في عصرنا منفقالهذه البضاعة بدء و به الى مذهب الرافضة الامامية من أمكنه الرافضة في عصرنا منفقالهذه البضاعة بدء و به الى مذهب الرافضة الامامية من أمكنه أصل دين المسلم وأعانه على ذلك من عادتهم عادات الماطنية الفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطن من المناف الساطنية المفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطنية الفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطن من الصاب الفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطن من الصابحة الفلاسفة الخار حين عن حقيقة أصناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطن من الصابحة الفلاسفة الخار حين عن حقيقة المحدين المناف الساطنية المحدين الذين هم في الساطن من الصابحة الفلاسفة الخار حين عن حقيقة المحدين المناف المحدين الذين هم في المحديد المحديدة المحديد المحديدة الم

الجديلة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرو رآ نفسناومن سيئات أعمالنا من بهد الله فلا مضله ومن بضلل فلاهادى له وأشهد أن لااله الاالله وحده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما كثيرا وسلم تسلما كثيرا فول القائل اذا تعارضت الادلة السمعة والعقلة تعارضت الادلة السمعة والعقلة

أوالسمع والعقل أوالنقل والعقل أوالظواهرالنقلبة والقواطع العقلية أونحو ذلكمن العسارات فاما ان معمر منهما وهومحال لانه جع بين النقيضين واما أنرادا جمعا وإماأن بقدمالسمع وهو محال لان العقل أصل النقل فلو قدمناه علىه كان ذلك قدمافى العقل الذى هوأصل النقل والقدحف أصل الشي قدحفه فكان تقديم النقل قدمافى النقل والعقل جمعا فوحب تقديم العقل ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض وأما اذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجع بنهما ولمعتنع ارتفاعهما وهـذا الكلامقدحعلهالرازى وأتباعه فانونا كليافها يستدل مهمن كتب الله وكلام أنسائه وما لاستدله ولهددا ردوا الاستدلال عاماءته الانساء والمرساون في صفات الله تعالى وغير ذلكمن الامورالتي أنواجهاوطن هؤلاءأن العقل بعارضها وقد يضم بعضهم الى ذاك أن الادلة السمعية لاتفيداليقين وقديسطنا

الكلام على قولهم هذاف الادلة السبعية في غيرهذا الموضع وأماهذا الفانون الذي وضعوه فقد سبقهم اليه طائفة متابعة منهم أبوحامد وجعله قانونافي حواب المسائل التي سئل عنهافي نصوص أشكلت على السائل كالمسائل التي سأله عنها القياضي أبو بكر ابن العربى وخالفه القاضى أبو بكرفى كئيرمن تلك الاجوبة وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل فى بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم في اقدر وحكى هوعن أبى حامد نفسه انه كان يقول أنامن جى البضاعة في الحديث (٣) ووضع أبو بكربن العربى هذا فانونا آخر

مساعلى طريقة أبى المعالى ومن قسله كالقاضي أبي مكر الماقلاني ومثل هذاالفانون الذى وضعههؤلاء يضع كلفريق لانفسهم قانونافها ماءت به الانساء عن الله فصعاون الاصل الذي معتقدونه و معتدونه هوماظنوا أنعقولهم عرفته ويحعلون ماحاءت به الانساء تمعا فاوافق فانونهم قماوه وماخالف لمسعوه وهذا يشبهما وضعته النصارى من أمانتهم التي حعاوها عقددة اعانهم وردوانصوص التوراة والانحمل الهالمكن تلك الامانة اعتمدوا فهاعلى مافهموه من نصوص الانساء أوما بلغهم عنهم وغلطوافى الفهمأوفى تصديق الناقل كسائر الغالطين ممن يحتج مالسمعمات فانغلطه إمافى الاستآد وامافي المستن وأماهؤلاء فوضعوا قوانينهم على مارأوه بعقولهم وقد غلطوافى الرأى والعقل فالنصارى أقرب الى تعظم الانساء والرسل من هؤلاء لكن النصاري دشههم منابتدع مدعة بفهمه الفاسدمن النصوصأو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول كالخوارج والوعيدية والمرجئة والامامسة وغرهم بخلاف مدعة الجهمة والفلاسفة فانها منسة على ما يقرون هم مانه مخالف للعروف من كالام الانساء وأولئك نطنونان ماات دعوه هوالمعروف من كلام الانساءواله صحيح عندهم ولهؤلاء في نصوص الانساء طريقتان طريقة التبديل وطريقة العهيل

متابعة المرسلين الذبن لايو حمون اتباع دين الاسلام ولا يحرمون اتساع مأسواهمن الادمان بل يحعلون الملل عنزلة المذاهب والسساسات التي بسوغ اتماعها وأن النموة نوع من السماسة العادلة التى وضعت لمصلحة العامة في الدنيا فان هذا الصنف يكثر ون و نظهر ون اذا كثرت الحاهلية وأهلها ولميكن هناك من أهل العلم بالنبقة والمتبابعة لهامن يظهرأ نوارهاالمباحية أظلة الضلال ويكشف مافى خلافهامن الافك والشرك والمحال وهؤلاء لايكذبون بالنبقة تكذيب امطلقا بلهم تؤمنون سعض أحوالها ويكفر ون سعض الاحوال وهممتف اوتون فما يؤمنون بهو يكفرون من تلك الخلال فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم النبوات على كثيرمن أهل الجهالات والرافضة والجهممة هم الباب لهؤلاء المحدين منهم يدخاون الى سائرأصناف الالحادفي أسماءالته وآمات كتابه الممن كافررذاك رؤس الملحدة من القرامطة الباطنية وغمرهمن المنافقين وذكرمن أحضرهذا الكتاب أنهمن أعظم الاسباب في تقويرمذاههم عندمن مال المهم من الماولة وغيرهم وقدصنفه لللث المعروف الذي سماه خدابنده وطلموامني سانمافي هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لمافي ذال من نصرعبادالله المؤمنين وبسان بطلان أقوال المفترين الملحدين فاخبرتهمأن هذا الكتاب وانكان من أعلى ما يقولونه في ما الحية والدليل فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل فانالادلة إمانقلمة وإماعقلمه والقومين أضل النياس في المنقول والمعقول في المذهب والنقرير وهممن أشبه الناس بنقال الله فبهم وقالوا لوكنا نسمع أونعفل ماكنا في أصحاب السعير وهممن أكذب الناسفى النقلبات ومن أحهل الناسفى العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرارأ نهمن الاماطيل ويكذبون بالمعلومين الاضطرار المتواتر أعظم تواترف الامة حيلا بعدحمل ولاعمزون في نقلة العلم ورواة الاخمار بين المعروف الكذب أوالغلط أوالجهل عماينقل وبمن العدل الحافظ الضابط المعروف بالعملم والأثار وعمدتهم فنفس الامم على التقليدوان ظنوا اقامت بالبرهانيات فتارة يتبعون المعتزلة والقدريه وتارة بتبعون المحسمة والحبريه وهممن أجهل هذه الطوائف بالنظريات والهذا كانواعند عامةأهل العلم والدن من أحهل الطوائف الداخلين في المسلمن ومنهمين أدخل على الدين من الفساد مالا يحصمه الار بالعماد فلاحدة الاسمعللة والنصرية وغيرهم من الباطنمة المنافقين من باجهم دخاوا وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولواجهم على بلاد الاسلام وسواالحريم وأخذوا الاموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الامة ععاونتهم من فساد الدنساو الدين مالا يعلمه الارب العالمين اذكان أصل المذهب من احداث الزنادقة المنافقين الذين عاقم مفحاته على أميرا لمؤمنين رضى الله عنه فرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروامن سيفه البتار وتوعد بالحلدطائفة مغبرية فتماعرف عنهمن الاخبار اذقد تواترعنهمن الوحوه الكثيرة أنه قال على منبرالكوفة وقدأ سمعهن حضر خيرهذه الامة بعدنبهاأبو بكرتم عمر وبذلك أحاب ابنيه محدين الحنفيه فمار واه الحارى فىصححه وغبره من علماء الملة الحنيفية ولهذا كانت الشبعة المتقدمون الذين صحبوا علىاأ وكانوا فذلك الزمان لم يتنازعوافى تفضل أبى بكروعمروانا كان نزاعهم فى تفضمل على وعثمان

أماأهل التبديل فهم نوعان أهل الوهم والتغييل وأهل التعريف والتأويل فأهل الوهم والتغييل هم الذين يقولون ان الانبياء أخبرواعن الله وعن الملائكة بأمور غيرمطابقة للامرفي نفسه لكنهم خاطبوهم عا يتغيلون به ويتوهمون به

أن الله حسم عظيم وأن الابدان تعاد وأن لهم نعما محسوسا وعقابا محسوسا وان كان الامرليس كذلا في نفس الامر لان من مصلحة الجهوراذ كانت دعوتهم الجهوران يخاطبوا عايتوهمون به و يتغلون ان الامر (٤) هكذاوان كان هذا كذبا فهو كذب لصلحة الجهوراذ كانت دعوتهم

البلخى قالسألسائل شريك نء دانته فقالله أعاأ فضل أتو بكرأ وعلى فقالله أتو بكرفقال له السائل تقول هذا وأنت شبعي فقال له نع من لم يقل هذا فلس شبعباو الله لقدر في هذه الاعواد على فقال ألاإن خيرهذه الامة بعدنيهاأنو بكر عمرفكيف ردةوله وكيف كذبه واللهما كان كذا مانة له في العبد الجمار الهمد اني في كان تست النموة قال ذكره أبوالقاسم البلخي في النقض على ان الراوندى على اعتراضه على الحاحظ نقله عنه القاضى عدالحار ﴿ (فصل ) فلما ألحوافي طلب الردلهذا الضلال المن ذاكرين أن في الاعراض عن ذلك خذلاناللؤمنين وظنأهل الطغبان نوعامن العجزعن ردهذا الهتان فنكتبت مايسرهالله تعالى من السان وفاءعا أخذه الله من المشاق على أهل العام والاعمان وقياما مالقسط وشهادة لله كافال تعالى باأيها الذين آمنوا كونوا قوامن بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والاقربين إن يكنغنسا أوفق برافالله أولى بهمافلا تتسعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فانالته كان ماتعلون خسرا واللي هوتغسر الشهادة والاعراض كتمانها والله تعالى قدأم بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فما يحتاج الى معرفته واظهاره كاقال صلى الله تعالى علمه وسلم في الحديث المتفق علمه السعان بالخمار ما لم يتفرقا فان صدقاو بينابورك لهمافي معهما وان كتماوكذ مامحقت ركة معهما وقال تعمالي مأج االذين آمنوا كونوا قوامن للهشهداء بالقسط ولامحرمنكم شنا تنقوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هوأقر بالتقوى ومن أعظم الشهادات ماحعل الله تعالى أمة مجدشهداءعليه حدث قال وكذلك حعلنا كمأمة وسطالتكونواشهداءعلى الناس ويكون الرسول علىكم شهمدا وقال تعالى وحاهدوا في اللهحق جهاده هواحتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج مله أسكم ابراهيم هوسما كم المسلمن منقبل وفى هذالنكون الرسول شهد اعلمكم وتكونوا شهداءعلى الناس والمعنى عندالجهور أنالته سماهم المسلين من قبل نزول القرآن وفى القرآن وقال تعالى ومن أظلم عن كتمشهادة عندهمن الله وقال تعالى وإذأ خلذالله مشاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه للناس ولاتكتمونه وقال تعالى ان الذين يكمون ماأ نزلنامن المينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلاالذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولثك أتوب علهم وأنا النواب الرحيم لاسماالكتماناذا لعن آخرهـذهالا مةأولها كافىالا ثراذالعن آخرهذهالا مة أولهافن كانعنده علم فلنظهره فان كاتم العلم يومئذ ككاتم ماأنزل الله على مجد وذاك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين تصديقاوع لماوع لاوتبلغا فالطعن فبهم طعن في الدين موجب للاعراض عمايعث الله به النبين وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشمع فاغماكان قصده الصدعن سبل الله والطال ماحاءت به الرسل عن الله تعالى ولهدذا كانوا يظهر ون ذلك محسب ضعف المله فظهرفي الملاحدة حقيقة هذه البدع المضله لكن راج كشيرمنها على من ليسمن المنافقين المحدين لنوعمن الشبهة والجهاله المخلوطة بهوى فقبل معه الضلاله وهذا أصل كلباطل قال تعالى والنحماذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى انهوالاوجي بوحى الحقولة أفرأ تتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكروله

وهذامما يعترف وعلماء الشيعة الاكابر من الاوائل والاواخر حتى ذكرمثل ذلك أنوالقاسم

ومصلعتهم لاغمكن الاجده الطريق وقدوضع انسناوأمشاله قانونهم على هـ ذا الاصل كالفانون الذي ذكره في رسالته الاضعوبة وهؤلاء يقولون الانساء قصدوا مهده الالفاظ طواهرهاوقصدواأن يفهم الجهورمنهاه فده الظواهر وان كأنت الظواهر في نفس الامر كذباو باطلا ومخالفة للحق فقصدوا افهام الجهور بالكذب والماطل المصلحة غمن هؤلاءمن يقول النبي كان يعلم الحق والكن أظهر خلافه للصلحة ومنهمين يقول ماكان يعلم الحق كا يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم وهؤلاء يفضاون الفلسوف الكامل على النبي ويفضلون الولى الكاسل الذىله هذاالمشهدعلى الني كالفضل انعسر بى الطائى خاتم الاولياء في زعمه على الانساء وكايفضل الفارابي ومشرىن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النسى وأما الذين يقولون ان النبي كان يعلمذلك فقد يقولون ان الني أفضل من الفلسوف لانه علماعله الفطسوف وزيادة وأمكنه أن يخاطب الجهور نظر يقة يعيز عن مثلها الفلسوف وانسنا وأمثاله من هؤلاء وهـذا في الحلة قول المتفلسفة والماطنية كالملاحدة الاسمعلمة وأصحاب رسائل اخوان الصفاء والفارابي وانسنا والسهر وردى المقتول وانزرسد الحفد وملاحدة الصوفة الخارحين عن طريقة

المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربى وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حين يقطان الانتى وخلق كثير غيرهؤلاء ومن الناس من يوافق هؤلاء في الخيرة به الانساء عن الله انهم قصد وابه التغييل دون التعقيق وسان الام

على ماهو عليه دون اليوم الآخر ومنهم من يقول بل قصدوا هذا في بعض ما أخبروا به عن الله كالصفات اللبرية من الاستواء والنزول وغيرذاك ومثل هذه الاقوال بوحد في كلام كثير من النظار بمن ينفي هذه (٥) الصفات في نفس الامر كايوجد في كلام طائفة

وأماأهل التحريف والتأويل فهم الذين بقولون ان الانساء لم يقصدوا مده الاقوال مافي نفس الام وان الحق في نفس الامر هو ماعلناه يعقولنا غ يحتهدون في تأويل هـ ذه الاقوال الى مانوافق رأم \_م بأنواع التأويلات الى يحتاجون فهاالى اخراج اللغات عن طريقتها المعسروفة والي الاستعانة بغرائب المحازات والاستعارات وهم فيأكثرما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم على يقسنا أن الانساء لمريدوا بقولهم ما جاوه عليه وهؤلاء كثيرا ما يععلون التأويل من ماب دفع المعارض فيقصدون حل الافظ على ما عكن أنبر يدهمتكام الفظه لايقصدون طلب مراد المتكلميه وحله على مايناس حاله وكل تأويل لا يقصد بهصاحبه سانم ادالمسكلم وتفسير كلامه عا معرف مهم اده وعلى الوحه الذىبه يعرف مراده فصاحمه كاذب علىمن تأول كالامه ولهذا كانأ كثرهم لامعزمون مالتأويل بل يقولون محوزأن راد كذاوغاية مامعهم امكان احتمال اللفظ وأماكون الني المعن محوز أن ريد ذلك المعنى بذلك اللفظ فعاليه بكون الامرفيه بالعكس و بعلمن ساق الكلام وحال المتكام امتناع ارادته لذلك المعنى مذلك الخطاب المعن وفي الجلة فهذه طريق خلق كثيرمن المتكلمين وغميرهم وعلها بنى سائر المتكلمين المخالفين ليعض النصوص مذاهبهمن المعستزلة

الأنثى تلك اذاقسمة ضيزى إنهى إلاأسماء سمبتموها أنتموآ باؤكم ماأنزل الله بهامن سلطان إن يتبعون الاالطن وماتهوى الانفس ولقد حاءهم من ربهم الهدى فنزه الله رسوله عن الضلالوالغي والضلال عدم العلم والغي اتباع الهوى كافال تعمالي وحلها الانسان إنه كان ظلوما جهولا فالظلوم غاووا لجهول ضال الامن تاب الله علمه كافال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللهعلى المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفو رارحما ولهذا أمرنااللهأن نقول فى صلاتنا اهدناالصراط المستقيم صراط الذين أنعت عليهم غير المغضوب عليهم والاالضالين والضال الذى لم يعرف الحق كالنصارى والمغضوب علىه الغاوى الذى يعرف الحق و يعمل بخلافه كالهود والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به كافى الدعاء المانور اللهمأرني الحقحقا ووفقني لاتماعه وأرنى الماطل ماطلاو وفقني لاحتنابه ولاتجعله مشتبهاعلى فأتبع الهوى وفيصيح مسلمعن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم كان اذا قام من اللمل يصلي يقول اللهم ر بحر يل ومكائمل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغب والشهادة أنت تحمم بين عبادك فما كانوافيه يختلفون اهدنى لمااختلف فمهمن الحق ماذنك انكتهدى من تشاءالى صراط مستقيم فنخرج عن الصراط المستقيم كان متبعالطنه وماتهواه نفسه ومن أضل من اتبع هواه بغسرهدى من الله ان الله لابهدى القوم الطالمين وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فانهم ان يتبعون الا الظن وماتهوي الانفس ففهم حهل وظلم لاسماالرافضة فانهمأ عظمذوي الاهواء حهلاوطلما يعادون خيارا ولياءالله تعالىمن بعدالنيين من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضواعته ويوالون الكفار والمنافقين من الهود والنصاري والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والاسمعملية وغسرهمين الضالين فتعدهمأ وكثيرا منهم اذااختصم خصمان فربهم من المؤمنين والكفار واختلف الناس فماحات به الانساء فنهم من آمن ومنهم من كفرسواء كان الاختلاف بقول أوعمل كالحروب التي بين المسلمن وأهل الكتاب والمشركين تحسدهم يعاونون المسركين وأهل الكتاب على المسلين أهل الفرآن كافد جريه الناس منهم غبرمرة في مثل اعانتهم المشركين من الترك وغبرهم على أهل الاسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغيرذاك واعانتهم للنصارى على المسلمن بالشام ومصر وغيرذلك فى وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الاسلام في المائة الرابعة والسابعة فالهلا قدم كفار الترائ الى بلاد الاسلام وقتل من المسلمن مالا يحصى عدده الا رب الانام كانوامن أعظم الناس عداوة للسلين ومعاونة للكافرين وهكذامعاونتهم للبهودأ مرشهير حتى جعلهم الناسلهم كالجبر

(فصل) وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامه فى معرفة الامامه وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامه كاأن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر فلو بهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير ومن أعظم خبث القاوب أن يكون فى قلب العبد غل لحيار المؤمني وسادات أولياء الله بعد النبين ولهذا لم يجعل الله تعالى فى النيء نصيبالمن بعدهم الاالذين يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواندا الذين

والكلامة والسالمة والكرامة والشعة وغيرهم وقدذ كرنافى غيرموضع انلفظ التأويل فى القرآن يرادبه ما يؤل الام الموانكان موافقالد لول اللفظ ومفهومه فى الظاهر ويرادبه تفسير الكلام وسان معناه وانكان موافقاله وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين

كهاهدوغيره ويرادبه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى الاحتمال المرجو حلدليل يقترن بذلاً. وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى اغمانو جدف كلام بعض المتأخرين فأما (٦) الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائراً عمد المسلمين كالائمة الاربعة وغيرهم

سعقونا والاعان ولا تحعل فى قاو بناغلاللذين آمنوار بناانكروف رحيم ولهذا كان بنهم وبين المهودمن المشابهة واتباع الهوى وغسرذاك من أخلاق المهودو بينهم وبين النصارى من المشابهة فى الغاو والجهل واتباع الهوى وغيرذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاءمن وحهوهؤلاءمن وحه ومازال الناس يصفونهم ذلك ومن أخبر الناس بهم الشعى وأمثاله من علماء الكوفة وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ماراً بتأجق من الخشسة لو كانوامن الطسر لكانوارخما ولوكانوامن الهائم لكانواحرا والله لوطلبت منهمأن علؤاهذا البيت ذهباعلى أن أكذب على على الاعطوني ووالله ماأكذب عليه أبدا وقدروى هذا الكلام عنه مبسوطا لكن الاظهرأن المبسوط من كلام غيره كاروى أبوحفص بنشاهين في كتاب اللطف في السنة حدثنا محمد سنأبى القاسم سهرون حمد ثناأ جدس الولىد الواسطى حدثني حعفر سنم الطوسى الواسطى عن عبد الرجن سمالك سن مغول عن أبه قال قال الشعبي أحذركم أهل هذه الاهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوافى الاسلام رغبة ولارهبة ولكن مقتالاهل الاسلام و بغياعلم مقدحر قهم على رضى الله عنه ونفاهم الى البلدان منهم عبد الله نسمام ودىمن بهودصنعاء نفاه الىساناط وعبد اللهن يسارنفاه الى خازر وأبدذاك أن محنة الرافضة محنة المهود قالت البهود لا يصلح الملك الافي آل داود وقالت الرافضة لا تصلح الامامة الافي وادعلي " وقالت النصارى لاجهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيدمن السماء وقالت الرافضة لاجهاد فىسبىل اللهحتى يخرج المهدى وينادى منادمن السماء والهود يؤخرون الصلاة الى اشتمال النحوم وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب الى اشتماك النحوم والحديث عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال لاتزال أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب الى اشتمال المحوم والهودترول عن القبلة شبأ وكذلك الرافضة والهود تنودفى الصلاة وكذلك الرافضة والبهود تسدلأ ثوابهافى الصلاة وكذلك الرافضة والمهودلابرون على النساءعدة وكذلك الرافضة والهودحرفواالتوراة وكذلك الرافضة خرفواالقرآن والهودقالوا افترض الله على الحسسن صلاة وكذاك الرافضة والهودلا يخلصون السلام على المؤمنين اعمايقولون السام عليكم والسام الموت وكذاك الرافضة والمودلايا كلون الجرى والمرماهي والذناب وكذلك الرافضة والهودلابرون المسمءلي الخفين وكذلك الرافضة والهود يستعلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة وقدأخبرنا الله عنهم مذلك فى القرآن قالوالس علمنافى الاممن سبل والمود تسعد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة والهودلا تسحد حتى يحفق مرؤمها من اراتشبها بالركوع وكذلك الرافضة والهود بنقصون حبريل ويقولون هوعد ونامن الملائكة وكذلك الرافضة بقولون غلط حبريل بالوجى على محمد وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق انما يتمتعون بهن تمتعا وكذلك الرافضة يتزوحون المتعمة ويستعاون المتعة وفضلت المهودوالنصارى على الرافضة بخصلتين ستلت المهود من خبرأهل ملتكم قالواأصحاب موسى وسئلت النصارى من خبرا هل ملتكم قالوا حوارى عسى وسئلت الرافضة من شرأهل ملتكم قالوا أصحاب مد أمروا بالاستغفارلهم فسبوهم والسيف عليهم مساول الى يوم القيامة لا تقوم لهم واية ولايثنت لهم قدم ولا مجمع لهم ولا تجاب لهم دعوة دعوتهم

فلا مخصون لفظ التأويل بهذا المعنى بلر مدون مالتأو بل المعنى الاول أوالثاني ولهذالماظن طاثفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحسديث في مثل قوله تعالى ومايعملم تأويله إلاالله والراسخونفى العلمية ولون آمنامه كلمن عندر سنأر مدره هذا المعنى الاصطلاحي الحاص واعتقدوا أن الوقف في الآمة عند قوله وما يعمل تأويله الاالله لزمهن ذلكأن معتقدوا أن لهدده الاكات والاحاديث معانى تخالف مدأولها المفهوم منها وانذلك المعنى المراد بهالا يعلم الاالله لا يعلم الملك الذي نزل بالقرآن وهو حيريل ولا تعله مجد ولاغيرهمن الانساء ولاتعله الصحابة والسابعون الهم باحسان وأن محدا صلى الله علمه وسلم كان يقرأقوله تعالى الرجن على العرش استوى وقوله السه يصعدالكلم الطبب وقوله بليداهمسوطمان وغير ذلكمن آمات الصفات مل ويقول ينزل رساكل لملة الى السماء الدنياونحوذلك وهولأ يعرف معانى هذه الاقوال بلمعناهاالذي دلت علىه لا يعرفه الاالله و نظنون أن هدهطر بقة السلف وهؤلاء أهل النضلىل والتعهل الذن حقيقة قولهمان الانساء وأتماع الانساء جاهاون صالون لانعسرفون ماأراد الله عاوصف منفسه من الاكات وأقوال الانساء غمهؤلاء منهمين يقول المرادبها خلاف مدلولها الطاهر والمفهوم ولايعرف أحد

من الانبداء والملائكة والصحابة والعلماء ماأرادالله بهاكالا يعلون وقت الساعة ومنهم من يقول بل تحرى مدحوضة على ظاهر ها ومع هذا افلا يعلم تأويلها الاالله في تفاقضون حيث أثبتر والها تأويلا يخالف ظاهر ها وقالوا مع هذا

انها تعمل على ظاهرها وهذا لما أنكره ابن عقبل على شخه القياضى أبي بعلى فى كاب دم التأويل وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بان الرسول لم يسين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أومتشابهة (٧) ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير

مدحوضة وكلتهم مختلفة وجعهم متفرق كلماأ وقدوا ناراللحرب أطفأها الله (قلت) هـذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله لو كانت الشبعة من الهام لكانوا جرا ولو كانت من الطبر لكانوارخا فانهدا البتعنه قال انشاهين حدثنا محدين العباس النحوى حدثنا ابراهيم الحربىحة ثناأ بوالرسع الزهراني حدثنا وكسع من الجراح حدثنا مالك من مغول فذكره وأما السياقالمذكور فهومعروفءن عبدالرجن ناماك ننمغول عن أسيمعن الشعبي وروى أبوعاصم خشيش من أصرم فى كتابه ورواهمن طريقمه أبوعروا اطلنكي فى كتابه في الاصول قال حدثنا ان جعفر الرقعن عبد الرجن سمالك سنمغول عن أسه قال قلت لعام الشعبي ماردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فهمرأسا قال رأيتهم يأخذون بأعاز لاصدو راها مم قال لى بالمالك لواردت أن يعطونى رقابهم عميدا أو يملوالى بتى ذهب أو بحجوا الى بتى هذاعلى أن أكذب على على رضى الله عنه لفعلوا ولاوالله لاأكذب علمه أسدا بامالك انى قددرست أهل الاهواءفا أرفهمأ حقمن المشبية فلوكانوامن الطيرا كانوارخما ولوكانوامن الدواب لكانوا جرا بامالك المدخلواف الاسلام رغبة فيه تله ولارهية من الله ولكن مقتامن التهعلهم وبغما منهم على أهل الاسلام ير مدون أن بغمصوادين الاسملام كاعمص يواص بن يوشع ملك الهوددين النصرانية ولاتحاوزصلاتهم أذانهم قدحرقهم على تنأبى طالب رضي الله عنسه بالنار ونفاهممن البلاد منهم عبدالله منسباع ودى من بهودصنعاء نفاه الىساماط وأبو بكرالكروس نفاهالى الجاسة وحرق منهم قوماأنوه فقالوا أنت هوفقال من أنافقالوا أنت ربنافا مربنار فأجت فألقوافهاوفهم قالعلى رضى اللهعنه

لمارأيت الامرأم امنكوا \* أحت نارى ودعوت قنبرا

المالك ان محنهم محنة المهود قالت المهود لا يصلح الملك الافى آل داودوكذاك قالت الرافضة لا تصلح الامامة الافوادعلى وقالت المهود لا جهادفى سبل الله حتى يبعث الله المسيح الدحال و ينزل سدمن السماء وكذاك الرافضة قالوالا حهادفى سبل الله حتى يخرج الرضامن آل محد و سادى منادمن السماء اتبعوه وقالت المهود فرض الله علينا خسين صلاة في كل يوم ولسلة وكذلك الرافضة والمهود لا يصلون المغرب حتى تشتيك النحوم مضاها قالمهود وكذلك الرافضة والمهود النصاواز الواعن القياه شأ وكذلك الرافضة والمهود تنودفى صلاحها وكذلك الرافضة والمهود المناد المناد وسلم من الرافضة والمهود يستدلون أقوام مفى الصلاة وقد بلغى أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم من الوافضة والمهود سحدون في صلاة الفعر الكندرة وكذلك الرافضة والمهود للكنال الفضة والمهود المناس وقد نما ناالته بالسلام الما يقولون سام علم موهوا لموت وكذلك الرافضة والمهود يستحلون أموال الناس وقد نما ناالله عنه ما أنهم قالواليس علمنافى الأسمى سبل وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم والمهود ليستحلون دم كل عنهم أنهم قالواليس علمنافى الأسمى سبيل وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم والمهود ليستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة والمهود لا يعدون الطلاق المسلم وكذلك المودي وكذلك الرافضة والمهود لا يعدون الطلاق المسلم وكذلك الرافضة والمهود المسلم وكذلك المودي وكذلك الرافعة وكذلك المودي وكذلك الرافعة والمهود المودي وكذلك الرافعة ولم وكذلك المسلم وكذلك المودي وكذلك ال

ما يعل الفريق الا تحرمشكلا فنكرالصفات الخبرية الذي بقول انهالاتعلىالعقل يقول نصوصها مشكلة متشابهة مخلاف الصفات المعلومة بالعقل فانهاعنده مح الله معندة وكذلك بقول من يسكر العساو والرؤ ية تصوص هذه مشكلة ومنكرالصفات مطلقا مععل مايشتهامشكلادون ماشت أسماءه الحسني ومنكر معانى الاسماء ععمل نصوصها مشكلة ومنكرمعاد الاندانوما وصفت به الحنة والتار يحعل ذلك شكلاأيضا ومنكرالقدر يحعل مايشت أنالله خالق كلشي وما شاء كانمشكلادون آمات الامي والنهى والوعد والوعمد والخائض فى القدر بالحبر محمل نصوص الوعد بلوالامروالنهي مشكلة فقد يستشكل كل فريق مالا يستشكله غسره تم يقول فيما يستشكله انمعاني نصوصه يبينها الرسول غمنهمن يقول لم يعلمعانها أيضا ومنهمن يقول بلعلها ولم يستهابل أحال في سانها على الادلة العقلمة وعلى من محتهد فى العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون فأن الرسول لم يعلم أولم بعلم بلحهل معناهاأ وحهلها الأمة من غدير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب وأما أولثك فنقولون بلقصد أن بعلم الحهل المركب والاعتقادات الفاسدة وهؤلاء منهورون عندالائمة بالالحاد والزندفة عفلاف أولئك

فانهم يقولون الرسول لم يقصد أن يعمل أحدا حاهلا معتقد اللباطل ولكن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يمسن المق فما حاطب ما الامة من الردعلي

الزنادقة والجهمية فيماشكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غيرتأويله قال الجدقه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من صل الى الهدى ويصبرون منهم (٨) على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى و يصمرون بنورالله أهل العى

شأالاعندكل حسفة وكذلك الرافضة والهودلابرون العزل عن السرارى وكذلك الرافضة والهود يحرمون الجرى والمرماهي وكذلك الرافضة والهود حرموا الارنب والطعال وكذلك الرافضة والهودلايرون المسع على الخفين وكذلك الرافضة والهودلا يلحسدون وكذلك الرافضة وقدأ لحدانسيناصلي الله تعالى علىه وسلم والهود مدخلون مع موتاهم سعفة أبطنه وكذاك الرافضة تمقال بامالك وفضلهم الهودوالنصارى بخصلة قبل للمودمن خبرأهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقبل للنصارى من خيرا هل ملنكم قالوا حوارى عسى وقيل للرافضة من شرأهل ملتكم قالواحوارى محسد يعنون بذلك طلحة والزبير أمروا بالاستغفار لهم فسيوهم والسيف مساول عليهم الى يوم القيامة ودعوتهم مدحوضة ورايتهم مهزومة وأمرهم متشتت كلماأ وقدوانارا للحرب أطفأها اللهو يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين وقد روى أبوالفاسم الطبرى في شرح أصول السنة نحوهذا الكلام من حديث وهب من بقسة الواسطى عن عدين عم الماهلي عن عدار حن سن مالك سن مغول وهذا الاثر قدر وي عن عسدالرجن بن مالك بن مغول من وحوه متعددة بصدق بعضها بعضاو بعضها بزيدعلي بعض لكن عدالرجن بن مالك من مغول صعمف وذم الشعبي لهم عابت من طرق أخرى لكن لفظ الرافضة اغاظهرلما وفضواز بدن على ن الحسن فى خلافة هشام وقصة زيدن على ن الحسين كانت بعد العشر من ومائة سنة احدى وعشر من أولينت من وعشر من ومائة في آخر خلافة هشام قالأنوحاتم السبتي قتل زيدمن على بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين وصلب على خشمة وكالنمن أفاصل أهل البيت وعلما مهم وكانت الشيعة تنتحله (قلت) ومن زمن خرو بجزيد افترقت الشمعة الى رافضة وزيدية فانه لماستل عن أبي بكر وعرفتر حم علمهما رفضه فوح فقال لهمر فضتموني فسموارا فضة لرفضهم إياء وسمي من لم يرفضه من الشعة زيديا لانتسامهم المه ولماصل كانت العماد تأتى الى خشبته ماللمل فستعمدون عندها والشعي توفي فىأوائل خلافةهشام أوآخرخلافة تزيدى عمدالملك أخيه سنة جسومائة أوقر سامن ذلك فليكن لفظ الرافضة معسر وفااذذاك وبهدا يعرف كذب لفظ الاحاديث المرفوعة التي فها لفظ الرافضة وابكن كانوا يسمون بغبرذال الاسم كإيسمون الخشبية لقولهما اللانقاتل بالسف الامع امام معصوم فقا تلواما لخشب ولهذا حاءف بعض الروايات عن الشعبي ماراً بت أحق من الخشيبة فمكون المعسرعنهم بافظ الرافضةذ كره بالمعنى مع ضعف عبد الرجن ومع أن الظاهر أنهذا الكلام انماهو نطم عمد الرجن س مالك س مغول وتأليفه وقد سمع منه طرفاعن الشعبي وسواء كانهوألفه ونظمه لمارآهمن أمو والشمعة فى زمانه ولماسمع عنهما ولماسمع من أقوال أهل العلرفهمأو بعضهأو مجوع الامرس أوبعضه لهذاو بعضه لهذافه فالكلام معروف بالدليل الذي لايحتاج فيه الى نقل واستاد وقول الفائل ان الرافضة تفعل كذا المراديه بعض الرافضة كفوله تعالى وقالت المهودعزير ابن الله وقالت النصارى المسيم الن الله وقالت المهود يدالله مغلولة غلت أيديهم لم يقل ذلك كل يهودى بل فيهممن قال ذلك وماذ كرومو حودفي الرافضة وفهم أضعاف ماذ كرممثل تحريم بعضهم الحم الاوز والحسل مشابهة للهود ومثل جعهم بين الصلاتين دائما فلايصلون الافى ثلاثة أوقات مشابهة البهود ومثل قولهم انه لايقع

فكممن فتسل لابلس قدأ حسوه وكمهن تائه ضال قدهدوه فما أحسن أثرهم على النياس وأقبع أثرالناس علمم بنفون عن كأب الله تمحريف المغالين وانشحال المطلن وتأويل الحاهلين الذين عقدواألوية البدعه وأطلقوا عنان الفتنه فهم مختلفون في الكتاب مخالفون الكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كماب الله بغير علم يتكامون المتشابه من الكلام ولحدعون حهال الناسما يلبسون علمهم فنعوذ باللهمن فتن المضلين وبروى معوهذه الخطسة عنعرس الخطاب رضى الله تعالى عنه كاذكرذاك محدىن ومناح في كتاب الحوادث والسدع فقمد وصفوافى هذا الكلام بانهسم مع

(مطلب) سبب تسمدة الشيعة بالرافضة

اختلافهم فى الكاب فهم كاهم عالفون له وهم مستركون فى مفارقته يتكامون بالكلام المتشابه ويخدعون جهال النياس عا بلسون عليم حيث لسوا الحق بوعان شرعة وعقلية فالمدعون بوعان شرعة وعقلية فالمدعون المنسسين الى الحكمة والكلام والعقليات يقدول من يخالف والعقليات يقدول من يخالف نصوص الانساء منهم ان الانساء لم يعرفوا الحيق الذى عرفناه أو

يقولون عرفوه ولم ببينوه الخلق كابيناه بل تكاموا عا بخالفه من غير بسان منهم والمذعون السنة والشريعة الطلاق واتساع السلف من الجهال ععانى هذه النصوص التي قالوها

والتى بلغوهاعن الله أوالانبياء عرفوامغانيها ولم يبينوا مم ادهم الناس فهؤلاء الطوائف قد يقولون نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا ف حل كلام الانبياء على مايوا فق مدلول العقل وفائدة الزال هذه (٩) المنشاج ات المسكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا

الحق بعقولهم تم يحتهدوافى تأويل كلام الانساء الذين لم يسنوا به مرادهم أواناعرفسا الحق بعقولنا وهذه النصوص لم تعرف الانساء معناها كالم يعرف الساعة

### (مطلب) حماقات الشعة

ولكنأم ماابتلاوتهامن غيرمدبر لهاولافهم لعانهاأ ويقولونبل هـذه الامور لا تعرف بعـ قل ولا نقل بل نحن منهدون عن معرفة العقلبات وعن فهم السمعيات وان الانبساء وأتباعهم لابعرفون العقلبات ولايفه مون السمعيات ﴿ فصل ) ولما كان سان مراد الرسول صلى الله علمه وسلم فى هـ ذه الانواب لايتم الاندفع المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك عملى نصوص الانساء بدافي هذا الكتاب فساد الفانون الفاسد الذى صدوابه الناس عن سدل الله وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فماأخسراذ كانأى دلالأقيم على سان مراد الرسول لا ينفع اذا قدرأن المعارض العمقلي ناقضه بل يصر ذلك قدما في الرسول وقدحافهن استدل كالامه وصار هذاعنزلة المربض الذىبه أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء لا ينفعه مع وحود الاخلاط الفاسدة التي تفسدالغداء فكذلك الفل الذى اعتقد قمام الدلسل العقلي الفاطع على نني الصفات أو بعضها أونني عومخلف لكلشي وأمره الطلاق الامالاشهاد على الزوج مشاجة المهود ومثل تنعيسهم لابدان غيرهممن المسلين وأهل الكتاب وتحر عهم اذبائحهم وتخسمهما يصيب ذلكمن المياه والمائعات وغسل الانه التي بأكلمنها غبرهم مشابهة الساحرة الذينهم شرالهود ولهذا تحعلهم الناس فى المسلين كالسامرة فى الهود ومنل استعمالهم التقية واظهار خلاف ما يبطنون من العداوة مشاجهة للبهود ونظائرذاك كثبر 🐞 وأماسائر حماقاتهم فكشيرة حمدا مثمل كون بعضهم لايشر بمن نهرحضره مزيدمع أن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم والذبن كانوامعه كانوا يشربون من آماد وأنهارحفرها الكفار وبعضهم لايأ كلمن النوت الشاجي ومعاوم أن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم ومن معمه كانوايا كاون ما يحلب من بلاد الكفارمن الحسن و بلبسون ما تنسعه الكفار بلغال سابهم كانتمن نسج الكفار ومشلكونهم بكرهون التكام بلفظ العشرة أوفعل شئ يكون عشرة حتى فى المناء لا يسون على عشرة أعددة ولا بعشره حددوع ونحوذاك لكونهم ينغضون خيارالصحابة وهم العشرة المشهودلهم بالجنمة أبوبكر وعر وعمان وعلى وطلحة والزدير وسعدين أبى وقاص وسعيدين ويدين عروين نفيل وعسدالرجن بنعوف وأنوعسدة بنالجراح رضى اللهعنهم أجعين يبغضون هؤلاء الاعلى انأبى طالب رضى الله عنمه ويبغضون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين بابعوا رسول الله صلى الله تعالى علمه وسع تحت الشجرة وكانوا ألفاوار بعمائة وقد أخبر الله أنه قدرضى عنهم وأدت في صحيح مسلم وغدره عن حار أيضا أن غلام حاطب ن أى بلنعه قال بارسول الله والله لسدخلن حاطب النارفقال الني صلى الله تعالى عاسمه وسلم كذبت انه شهد مدراوالحديسة وأنهم يتبرؤن منجهورهؤلاء ال يتبرؤن من سائرا صحاب رسول الله صلى الله تعالى علمسه وسلم الانفرا فليسلا نحو يضعة عشير ومعلوم أنه لوفرض في العالم عشيرة من أكفر الناس لمعب همرهنذا الاسم لذلك كاأنه سيصانه وتعالى لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون لم يحب هجراسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة قدمد حالله مسماه في مواضع كقوله تعالى في منعبة الحير فن لم محد فصيام ثلاثة أيام في الحير وسيمة اذا رحعتم تلاعشرة كاملة وقال تعالى وواعدناموسي ثلاثهن للة وأعمناها بعشرفتم مقات رية أربعين المه وقال تعالى والفجروليال عشر وقد ثبت في الصحيح أن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم كان بعتكف العشر الاواخرون شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى وقال في له القدر التمسوهافي العشير الاواخر وقد ثبت في الصحيح أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال مامن أمام العمل الصالح فبهن أحب الى الله من هذه الايام العشر ونظائر ذلك متعددة ومن العجب أنهم والون افظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة فأنهم يبغضونهم الاعليا وكذلك هجرهم لاسم أبى مكر وعمروع تمان ولمن يتسمى بذلك حتى مكرهون معاملته ومعلوم ان هؤلاءلو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل عثل أسمائهم فقد كان في الصعابة من اسمه الوليد وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقنت في الصلاة و يقول اللهم أنم الوليدين الوليدين المغمرة وأبوه كان وزأعظم الناس كفراوهوالوحيدالمذ كورفي قوله تعالى درني ومن خلقت وحددا وفى الصحابة من اسمه عرو وفى المشركين من اسمه عرون عبدودو أبوحهل اسمه عرون هشام

( ٢ - منهاج أول ) ونهده أوامتناع المعادأ وغيرذال لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكاب والسنة الامع سان فساد ذلك المعارض وفساد المعارض قد يعلم حلة وتفصيلا أما الجلة فاله من آمن بالله ورسوله اعمانا تاما وعمر اد الرسول قطعا تبقن ثبوت

ما أخبر به وعلم أن ماعارض ذلك من الجيح فهي حجيج داحضة والذين محاجون في الله من بعد ما استعيب له حجتهم داحضة عندر بهم وعليهم عضب ولهم عذا الاصل نقيض الاصل الذي ذكره طائفة عضب ولهم عذا الاصل نقيض الاصل الذي ذكره طائفة

وفى الصحابة خالدىن سعيدين العاص من السابقين الاولين وفى المشركين خالدين سفيان الهذلى وفى الصحابة من اسمه هشام مل هشام ن حكم وأبوحهل كان اسم أسه هشاما وفي الصحابة من اسمه عقبة منسل أى مسعود عقبة سعر والمدرى وعقبة سعامر الجهنى وكان في المشركين عفية فألى معمط وفى الصحابة على وعمان وكان فى المشركين من اسمع على مثل على بنامية بن خلف قتل يوم مدر كافرا ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم ومثل هذا كشرفلم مكن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم والمؤمنون يكرهون اسمامن الاسماء ليكونه قد تسمى به كافر من الكفار فاوقدرأن المسمن مذه الاسماء كفارام وحددلك كراهة هذه الاسماء مع العلم اسكل أحدبأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم كان مدعوهم بهاو يقر الناس على دعائهم بها وكثير منهم بزعم أنهم كانوامنا فقين وكان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أنهم منافقون وهومع هذا يدعوهم بهاوعلى من أبي طالب رضى الله عنه قدسمي بهاأ ولاده فعلم ان حواز الدعاء بهذه الاسماء سواء كانذلك المسمى بهامسل أوكافراأ مرمعاوم من دين الاسلام فن كرمأن يدعوأ حدابها كانمن أظهرالناس مخالفة ادين الاسلام نم معهذا اذاتسمي الرجل عندهم باسم على أو جعفرا وحسن أوحسين أونحوذال عاماوه واكرموه ولاداسل لهمف ذلك على أنه منهم والتسمية بتاك الاسماء قدتكون فبهم فلايدل على أن المسمى من أهل السنة لكن القوم ف عامة الجهل والهوى وينبغى أيضاأن يعم أنهلس كلماأنكره بغض الناس علمهم يكون باطلابلمن أقوااههم أقوال خالفهم فبهابعض أهل السنة ووافقهم بعض والصواب معمن وافقهم لكن لسلهممسئلة انفردوابها أصاوافها فنالناس من يعدمن يدعهم الجهر بالسملة وترك المسيم على الخفين إمامطلق اواما في الحضر والقنوت في الفجر ومتعمة الحيرومنع لزوم الطلاق البدعى وتسطيح القبور واسبال المدين فى الصلاة وتحوذ للمن المسائل التى تنازع فهاعلاء السنة وقديكون الصواب فهاللقول الذي يوافقهم كايكون الصواب هوالقول الذي مخالفهم لكن المسئلة احتهادية فلاتنكر الااذاصارت شعارا لامم لايسوغ فتبكون دليلاعلى مامحب انكاره وانكانت نفسها يسوغ فهاالاجتهاد ومن هذاوضع الجرىدعلي القبروانه منقول عن بعض الصحابة وغيردال من المسائل 🐞 ومن حاقاتهما يضاأنهم محعاون النقطر عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالسرداب الذى بسامرا الذى بزعمون انه غائب فيه ومشاهد أخر وقد يقمون هناك دابة امابغلة وامافرسا واماغ يرذاك ليركبها اذاخرج ويقيمون هناك إمافي طرفي النهار وامافي أوقات أخرمن ينادى علمه مالخروج مامولانا اخرج ويشهرون السلاح ولاأحدهناك يقاتلهم وفههمن يقومفأ وقات دائمالا بصلى خشمة أن يخرج وهوفى الصلاة فيشتغل ماعن خروحه وخدمته وهمفأما كن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله تعالى علمه وسلم إ مافي العشر الاواخرمن شهررمضان وامافى غسرداك بتوجهون الى المشرق ويسادونه بأصوات عالسة بطلمون خروحه ومن المعلوم أنه لو كان مو حود اوقد أهم ه الله مالخروج فانه مخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وان لم يؤذن له فه ولا يقدل منهم وأنه اذاخر ج فان الله يؤيده ويأتمه عما مركمه وعن يعمنه وينصره لايحناج أن يوقف له دائما من الاكتميين من ضل سعهم في الحياة الدنداوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والله سجانه وتعالى قدعات في كتابه من يدعومن لا يستحس له دعاء ه فقال

من الملدين كاذكره الرازى فأول كالهنهاية العقول حثذكرأن الاستدلال بالسمعات في المسائل الامولية لاءكن محاللان الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنمة وعلى دفع المعارض العقلى وان العلم بانتفاء المعارض لاعكن اذبعو زأن بكون في نفس الامردلدل عقلى بناقض مادل عليه القرآن ولمعظر سال المستع وقدسطناالكلام على ظنمةمثل نقل اللغة والنعو والتصريف ونني المحاز والاضمار والتغصص والاستراك والنقل والمعارض العقلي بالسمع وقد كناصنفنافي فسادهذا الكلام مصنفاقدعا من نحوثلا ثينسنة وذكرنا طرفامن سان فساده فىالكلام على المحصل وفي غسر ذلك فذال كلام فى تقر برالادلة السمعية وسانأنها قدتفسد البقسن والقطع وفي هذاالكناب كلام فى سان انتفاء المعارض العقلي وابطال قول من زعم تفديم

### (مطلب) المنتظروخرافاتهم فيه

الادلة العقلمة مطلقا وقدينافي موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المين وبين مراده وان كل مافي القرآن والحديث من لفظ يقال فيه المحتاج الى التأويل الاصطلاحي الحاص الذي هوصرف اللفظ عن ظاهره فلايد أن يكون الرسول قد بن مراده بذا اللفظ بخطاب بن مراده بذا اللفظ بخطاب المراكلام

الذى مفهوم ومدلوله باطل و يسكت عن سان المراد الحق ولا محور أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه تعالى مالم بيينه لهم و يدلهم عليه لامكان معرفة ذلك بعقولهم وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم

به من الطلمات الى النور وفرق الله مبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من الاسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك حتى أوضح الله به (١١) السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا

لمااختلفوافسه من الحق باذنه والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم فن زعم أنه تركام عالامدل الاعلى الساطل لاعلى الحق ولم سن مراده وانه أراد بذلك اللفظ المعنى الذى المس ماطل وأحال الناس فىمعرفة المرادعلى ما دملم من غـ مر حهته ما رائهم فقدقدح في الرسول كارهذاعلى ذلك في مواضع كمف والرسول أعلم الخلق مالحق وأقدر الناسعلي سان الحق وأنصح الخلق للغلق وهذابوحان بكون سانه للعق كلمن انكل احدفان ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لايد فمهمن قدرة وعملم وارادة فالعاجز عن القول أوالفعل عتنع صدور ذلك عنمه والجاهمل عايقوله وبفعله لايأتي بالقول المحكم والفعل المحكم وصاحب الارادة الفاسدة لايقصد الهدى والنصح والصلاح فاذا كان المتكام عالما الملق قاصدا لهدى الخلق قصدا تأما قادراعلى ذلك وحب وحودمقدوره وعجد صلى الله علمه وسلم أعلم الخلق الحق وهوأقصم الخلق لسانا وأصهم سانا وهوأحرص الخلق على ددى العداد كافال تعالى لفدماء كمرسول من أنفسكم عسر برعلسه ماعنتم حريص علىكم بالمؤمذ بزرؤف رحيم وقال انتحرص على هداهم فان الله لايمدى من يضل وقد أوجب الله علمه الملاغ المسن وأنزل علمه الكالسين للناس مانزل الهم فلا بدأن مكون خطابه وسانه وكالامه أكل وأتممن سان غيره فكلف

تعالى ذلكم الله ربكمه الملك والذس تدعون من دونه ماعلكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولوسمعواما استحابوا المم وبوم القيامة يكفرون بشرككم ولاينبثك مثل خبير هذا معأن الاصنام موجودة وكان يكون بهاأ حمانا شياطين تتراءى لهمو تخاطبهم ومن خاطب معدوما كانتحالته أسوأمن حال من خاطب موجودا وان كان جمادا فن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء واذاقال أنا عنقدوجوده كانء خزلة قول أولئك نحن نعتقدأن هذه الاصنام لهاشفاعة عندالله فىعمدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاءشه فعاؤناعت دالله والمقصودأن كالهما يدعومن لاينفع دعاؤه وانكان أولئك اتحمذوهم شفعاءآ اهةوهؤلاء يقولون هوامام معصوم فهم بوالون علمه ويعادون عليه كوالاة المشركين على آلهتهم ومحعلونه ركذافي الاعان لابتم الدين الابه كأيحعل بعض المشركين آلهتهم كذلك وقال تعالىما كان لبشرأن يؤته الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادالى من دون الله وا كمن كونوار مانيين عما كنتم تعلون الكتاب و عما كنتم ندرسون ولا يأم كمأن تتحذوا الملائكة والنسنأر ماما أيأم كم بالكفر بعداداً نتم مسلون فاذاكان من يتخذالملائكة والنبسن أريابا بهلذه الحال فكيفءن يتخذامامامعدومالاوجودله وقد قال تعالى اتخف فواأحمارهم ورهمانهم أربابامن دون الله والمسيم من مريم وماأمر واالالمعبدوا الهاواحدالااله الاهو سيحانه وتعالى عايشركون وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدى سائم أنه قال مارسول الله ماعمدوهم فقال انهم أحاوالهم الحرام وحرمواعلهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عسادتهما باهم فهؤلاءا تخذوا أناسامو حودين أربابا وهؤلاء يحملون الحلال والحرام معلقا بالامام المعسدوم الذى لاحقيقة لهثم يماون بكل ما يقول المنتبون انه يحلله ومحرمهوان خالف الكتاب والسنة واجماع سلف الامة حتى ان طائفته مراذا اختلفت على قولىن فالقول الذى لا يعسرف قائله هوالحق لانه قول هذا الامام المعصوم فيحعملون الحلال ماحلله والحرام ماحرمه هداالذى لايو حدعسه من يقول أنه موحود لايعرفه أحدولا يمكن أحداأن ينقل عنه كلة واحدة \* ومن حافاتهم تمشلهملن سغضونه مشل اتحاذهم نعية وقدتكون نعجة جراءلكون عائشة تسمى الحمراء يحعلونها عائشة ويعذبونها ينتف شعرها وغمر ذلك وبرون أنذلك عقو بةلعائشة ومثل اتخاذهم حلسامماوأ سمنائم يشقون اطنسه فيخرج السمن فيشرونه ويقولون هذامشل ضربعر وشرب دمه ومثل تسمية بعضهم لحارينمن حرالرحاأ حدهما بأبى بكروالا خربعمونم عقو بة الحمار بن حعلامنهم تلك العقو بة عفو بة لانى بكروعمر وتارة يكتمون أسماءهم على أسفل أرحلهم حتى ان بعض الولاة حدل يضرب رجلى من فعل ذلك و يقول انماضر يتأما بكر وعرولا أزال أضرب ماحتى أعدمهما ومنهم من يسمى كلابه باسم أبى بكروعمرو يلعنهما ومنهسهمن اذاسمي كليه فقدل له بكبر يضارب من بفعل ذلك وبقول تسمى كاى باسم أصحاب النار ومنهم من يعظم أبالؤلؤة المجوسي الكافر الذي كانغلاماللغبرة ننشعمة لماقتل عرو يقولون وائارات أبىلؤاؤة فمعظمون كافرامجوسا ماتفاق المان لكونه قنل عررض الله عنه ومن حاقاتهم اظهارهم لما يحعاونه مشهدا فكم كذبوا الناس وادعواأن فى هذا المكانميتامن أهل البدت ورعاجعاوه مقتولا فيبنون ذلك مشهدا

يكون مع هـ ذا أم بين الحق بل بدنه من فامت الادلة الكثيرة على جهله أو نقص عله وعقله وهذا مسوط في غيرهذا الموضع ولما كان ما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين والمكلام والعلوم العقلية والحكة يعلم كل من تدير أنه مخالف لما حاء به الرسول وأن الرسول لم يقل من لهذا واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين وأنه يشتمل على العلوم الكليه والمعارف الإلهبه والحكمة الحقيقيه أو الفلسفة الاوليه صاركتيره نهم يقول ان (٢) الرسول لم يكن يعرف أصول الدين أولم يمن أصول الدين ومنهم من هاب الذي ولكن

وقديكون ذلك قبركافرأ وقبر بعض الناس و نطهر ذلك بعلامات كثبرة ومعاوم أنعقو بة الدواب المسماة بذلك ونحوهمذا الفعل لايكون الامن فعل أحق الناس وأجهلهم فانهمن المعلوم أنا لوأردناأن نعاقب فرعون وأمالهب وأماحهل وغيرهم بمن ثبت باجاع المسلمن أنههم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذامن أعظم الجهل لان ذلك لاقائدة فيه بل اذاقتل كافر يحوز قتله أومات حنف أنفه لم يحز بعدقتله أوموته أن عثل به فلايشق بطنه أو يحدع أنفه وأذنه ولاتقطع يده الاأن بكون ذلك على سبيل المقابلة فقد ثنت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان اذا بعث أمير اعلى حيش أوسر به أوصاه في حاصة نفسه بتقوى الته تعالى وأوصاه عن معه من المسلمن خمرا وقال اغزوافي سبمل الله قاتلوامن كفريالته لاتغلوا ولا تغدر واولاتمثاوا ولاتقتاوا ولىدا وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهي عن المشالة معأن التمشل فالكافر بعدموته فسه نكابة بالعدق لكن نهيى عنه لانهز فادة ايذاء بالا حاجة فآن المفصودكف شره بفتاله وقدحصل فهؤلاء الذين بمغضونهم ملوكانوا كفاراوقد ماتوالم بكن لهم يعدمونهم أن عثلوا بأبدائهم لايضر يونهم ولايشقون بطونهم ولاينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم أما اذا فعلوا ذلك بغيرهم طنا ان ذلك يصل اليهم كان عاية الجهل فكمف أذا كانعدرم كالشباة التي يحرم الذاؤها نغسرحق فنفعلون مالا محصل لهم ممنفعة أصلامل ضررفي الدن والدنما والا خرة مع تضمنه غامة الحق والجهل ﴿ ومن جما قانهم اقامة المأتم والنياحة على من قنل من سنمن عدمدة ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى اذا فعل منلذاك بهم عقب موتهم كان ذلك ما حرمه الله ورسوله فقد ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ليس منامن لطم الحدود وشق الجموب ودعا مدعوى الجاهلية وثبت في الصحيع عنمه انه برئ من الحالقة والصالقة والشافة فالحالقة التي تحلق شعرها عنمد المصيبة والصالقة التي ترفع صوتهاعند المصدة بالمصدة والشافة التي تشق ثيابها وفي الصحيرعنه أنهقال من نيم عليه فأنه بعذب بمانيم عليه وفي الصحيم عنه أنه قال ان النائحة اذالم تتبقبل موتهافانها تلبس يوم القيامة درعامن جربوسر بالامن قطران والاحادث فهدذا المعنى كشيرة وهؤلاء بأنون من لطم الخدودوشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغيرذلك من المنكرات بعدالموت سنن كثيرة مالوفع اوءعف موته الكان ذاك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله فكمف بعده فده المدة الطويلة ومن المعاوم انه قدقتل من الانساء وغيرالانبياء ظلما وعددوانامن هوأفضل من الحسين قتل أبوه ظلما وهوأفضل منه وقشل عثمان سعفان وكان قتله أول الفتن العظمة التي وقعت بعدموت النبي صلى الله تعالى علىه وسلم وترتب علسه من الشر والفسادأض عافما ترتب على قتل الحسب وقتل غيرهؤلاء ومات ومافعه لأحدلامن المسلمن ولاغسرهم أغماولانماحة على ميت ولاقتمل بعسدمدة طويلة من قتسله الاهؤلاء الحق الذن لوكانوا من الطمرلكانوارجا ولوكانوامن الهائم لكانواحرا ومن ذاك أن بعضهم لانوقد خشب الطرفاء لأنه بلغمه أن دم الحسب ف وقع على شحرة من الطرفاء ومعملوم أن تلك الشجرة بعينهالايكره وقودها ولوكان علماأي دمكان فكمف سائر الشحر الذي لم يصمه الدم ومن حماقاتهم مايطول وصفها ولايحتاج أن تنقل باسسناد ولكن ينبغي أن يعلمع هذاأن المقصود

بقول العمامة والتابعون لم يكونوا معرفون ذاك ومن عظم الصحالة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء وبني الراكيف لم يشكلم أوالك الافاضل في هـ ذه الامور التي هي أفضل العلوم ومن هومؤمن بالرسول معظمله يستشكل كيف لم يمن أصول الدمن مع أن النياس المها أحوج منهم الى غيرها في ولما كنت مالدىارالمصر بفسألنى من سألنى من فضلائها عن هذه المسئلة فقالوا فيسؤالهم انقال قائل هل محوز الخوض فماتكام الناسفه من مسائل أصول الدبن وان لم سفل عن الذي صلى الله عليه وسلم فها كلام أملا فانقسل بالجواز فيا وحهه وقدفهمنامنه علىه السلام النهيى عن الكلام في بعض المسائل واذاقسل بالحواز فهل محددال وهل نقل عنه علمه السلام مانقتضى وحويه وهل مكنى في ذلكما يصل السه المحتمدمن غلة الظن أولايدمن الوصول الى القطع واذا تعذرعله الوصول الى القطع فهل يعذر فى ذلك أو يكون مكافاته وهل ذلك من مات تكامف مالانطاق والحالة هذه أملاواذا قبل بالوجوب فاالحكمة فىأنه لم وحدقهمن الشارع نص بعصم من الوقوع في المهالك وقد كان علمه السلام حريصاعلى هدى أمده (فأحدث) الجدلله رب العالمن أما المسئلة الاولى فقول السائل هليحوز اللوض فيماتكام الناسفيه من مسائل أصول الدبن وان لم منقل

عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لاسؤال ورد بحسب ماعهد من الاوضاع المبتدعة الباطلة قان المسائل التي أنه هي من أصول الدين أعنى الدين الذي أرسل الله بعرسوله وأثر ل به كتابه لا يحوز أن يقال لم ينقل

عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كالام بلهذا كالام متناقض في نفسه اذ كونها من أصول الدين وجب أن تكون من أهم أمور الدين وانها بما يعتاج المه الدين نم نفي نقل المكالم فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين (١٣) إما أن الرسول أهمل الامور المهمة التي

عداج الهاالدين فلم سنها أوانه بنها فلم تنقلها الامة وكالاهدن باطل قطعا وهومن أعظم مطاعن المنافقين في الدين واغانطن هذا وأمثاله من هو اهل عابعقله الناس به الرسول أو حاهل عابعقله الناس جهله بالاول وحب عدم علم عالم المناف وحبه وحهده بالشاف بوحب أن يظن من أصول الدين هي حهلسات وحهده بالاحمين ما يسمده هو وأشكاله عقلمات واغا ما يسمده هو وأشكاله عقلمات واغا ما يسمده وأن يظن من أصول الدين هي حهلسات وحهده بالاحمين ما يسمنه امن المسائل والوسائل والوسائل والوسائل

### (قفعلى الرافضة وشيوخها)

الباطلة وأن نطن عدم سان الرسول لمايسغي أن يعتقد في ذلك كاهو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاعن عامتهم وذلكأن أصول الدىن إماأن تكون مسائل محب اعتقادها ومحبأن تذكر قولا أوتعل علاكسائل التوحد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أودلائل هدده المسائل أما القدم الاول فكل ما محتاج الناس الى معرفته واعتقاده والتصديق بهمن هذه المسائل فقدينه اللهو رسوله سانا شافعاقاطعاللعذراذهذامن أعظم ماللغه الرسول البلاغ المن وبينه للناس وهومن أعظمما أقام اللهبه الحية على عماده فعه بالرسل الذين منوهو بلغوه وكاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول

أنه من ذلك الزمان القديم بصفهم الناس عثل هذا من عهد التابعين وتابعهم كانب بعض ذلك إماعن الشعبي واما أن يكون من كلام عبد الرحن وعلى التقدير بن فالمقصود حاصل فان عبد الرحن كان في زمن تابعي التابعيين واعياد كرناهذا الان عبد الرحن كثير من الناس الا يختج بر وايته المفردة إما السوء حفظه واما لتهمته في تحسين الحديث وان كان له علم ومعرفة بأنواع من العياد مولكن يصلح الاعتصاد والمتابعية كفاتل بن سلميان ومجدين عمر الواقدي وأما الهما فان كثرة الشهادات والاخبار قدي حب العلم وان لم يكن كل من المخبر بن ثقة حافظا حتى يحصل العلم عن المن المن المخبر بن ثقة حافظا حتى يحصل والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل بقيل من كل من قال وان لم يقبل عجرد اخبار المخبر به فلهذاذ كرناماذ كره عسد الرحن بن ما الشيعة من الاقوال وان الم يقبل أن يعرف أن ما يوحد في حنس الشيعة من الاقوال والافعال المذمومة وان كان أضعاف من يعرف أن ما يوحد في حنس الشيعة من الاقوال والافعال المذمومة وان كان أضعاف من من عوامهم من تحريم لحم الحل وان الطلاق يشترط مندى الغالمة وفي كثير من عوامهم من من تحريم لحم الحل وان الطلاق يشترط فيه وان المالمة المن كرما كان على وفي لانقولون ذلك وان الطلاق يشترط فيه وان المالمة المنافية وان كان على وفي الانقولون ذلك وان الطلاق يشترط فيه وان كان على وهم لانقولون ذلك وانكان أصل مذهم مستندا الى حهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وحهلا

(فصل) ونحن نمين انشاءالله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامه يحول الله وقوته وهذا الرحل سلائه سلائه الفه شيوخ الرافضة كان النعمان المفدومت عمه كالكراحكي وأبى القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم فان الرافضة في الاصل لنسو اأهل عملم وخبرة بطريق النظروالمناظرة ومعرفة الادلة ومايدخل فهامن المنع والمعارضة كمأ نهممن أجهل الناس عموفة المنقولات والاحاديث والآثار والتميزون صحيحها وضعيفها وانماعدتهم فى المنقولات على تواريخ منقطه ـــة الاســناد وكثيرمنها من وضع المعروفين مالكذب وبالالحياد وعلىاؤهم يعتمدون على نقل مثل أى محنف لوط من على وهشام من محد من السائب وأمثالهمامن المعروفين بالكذب عندأهل العلمع أن أمثال هؤلاءهم أحلمن يعتمدون عليه في النقل اذ كانوا يعتمدون على من هوفى غامة الجهل والافتراء بمن لامذ كرفى البكتب ولا يعرفه أهل العسار بالرحال وقدا تفقأهل العلمالنقل والرواية والاسنادعلي أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كانأئمة الاسلام يعلمون استيازهم بكثرة الكذب قال أبوعاتم الرازى سمعت يونس انعبدالاعلى يقول قال أشهب من عسد العز رنسة ل مالك عن الرافضة فف اللا تكامهم ولا تروعنهم فانهم يكذبون وقال أوحاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول لمأرأ حدا أشهد بالزورمن الرافضة وقال مؤمل بن اهاب سمعت مزيد بن هرون يقول نيكتب عن كل صاحب مدعة اذالم بكن داعية الاالرافضة فانهم بكذبون وقال مجدين سعيد الاصبهاني سمعت شريكا يقول أحل العلمعن كل من لقيت الاالرافضة فانهم يضعون الحديث و يتخذونه دينا وشريك هذا هوشر يلئن عيدالله القياضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبى حنمفة وهومن الشمعة الذي يقول بلسانه أنامن الشميعة وهددهشهادته فهم وقال أنومعاوية سمعت الاعمش يقول

لفظه ومعانيه والحكمة التى هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستملة من ذلك على غاية المرادوتما مالوا جب والمستعب والحدالله الذي المرادوتما مالوا جب والمستعب والحدالله الذي المرادوتما ما النادين والمع علينا النامة ورضى لنا الاسلام

دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلالكل شي وهدى ورحة وبشرى السلين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين بديه وتفصيل كل شي وهدى ورحة لقوم بؤمنون وانما ينطن ( ٤ ) عدم اشتمال الكتاب والحكمة على سان ذلك من كان ناقصافي عقله وسمعه ومن

أدركت الناس ومايسمونهم الاالكذابين يعنى أصحاب المغيرة بنسعيد وقال الاعش ولا عليكمأن تذكرواه ذافانى لاآمنهمأن يقولوا اناأصبنا الاعش معامرأة وهذدآ مارثابت قدرواهاأ بوعسدالله ن بطة في الايانة الكبري هووغيره وروى أبو القاسم الطبري كان الشافعي يقول مارأ بتفاهل الاهواء قوماأشه دمالزورمن الرافضة ورواه أيضامن طريق حرملة وزاد فىذلكمارأ يتأشهدعلى الله بالزورمن الرافضة وعذا المعنىوان كانصحيحا فاللفظ الاولهو الثابتءن الشافعي ولهمذاذ كرااشافعي ماذكره أبوحنيفة وأصحابه أندرة شهادة منعرف بالكذب كالخطاسة وردشهادةمن عرف بالكذب متفق علمه بين الفقهاء وتذازعوافي شهادة سائرأهل الاهواءهل تقبل مطلقا أوترد مطلقاأ وتردشها دة الداعسة الى المدع وهذا القول الشااته والغالب على أهل الحديث لابرون الرواية عن الداعمة الى السدع ولاشهادته ولهدذا لميكن فى كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمساند الروامة عن المشهور بن بالدعاء الى البدع وان كان فبهاالرواية عن فيه نوع من مدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وذلك لانهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء الفسق كايظنمه بعضهم ولكن من أظهر مدعته وجب الانكار عليمه بخلاف من أخفاها وكتمها واذاوحب الانكارعلمه كانمن ذلك أن بهمرحتي ينتهي عن اظهار يدعته ومن هجرهأن لا يؤخذ عنه العلم ولايستشهد وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة خلف أهل الاهواءوالفجورمنهمن أطلق المنع والتحقيق أن الصلاة خلفهم لاينهى عنها لبطلان صلائهم فنفسهالكن لانهم اذاأ ظهروا المنكراستعقواأن يجبرواوأن لايقدموافي الصلامعلي المسلمن ومن هذا الباب ترك عبادتهم وتشسع حنائزهم كل هذامن باب الهجر المشروع في اسكارالمنكرللنهى عنمه واذاعرف أنهداهومن ماب العقو مات الشرعمة علم أنه يختلف ماختسلاف الاحوال من قلة المدعة وكثرتها وظهور السينة وخفائها وأن المشروع هوالتألف نارة والهجران أخرى كما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتألف أقوامامن المشركين ومن هو حديث عهد بالاسلام ومن بخاف علىه الفتنة فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا يعطى غيرهم وقال في الحمد مث الصحير انى أعطى رحالا والذى أدع أحسالي من الذى أعطى أعطى رجالالمافي قلوبهمن الهلع والجزع وأدع رحالالماحعل اللهفى قلوبهم من الغنى والخبرمنهم عروبن تعلبة وقال انى لاعطى الرحل وغسره أحسالي منه خشمة أن يكمه الله في النارعلي وجهمة أو كاقال وكان بهجر بعض المؤمنين كاهمر الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة تموك لان المقصود دعوة الخلق الى طاعة الله بأقوم طريق فسستعمل الرغسة حدث تكون أصلح والرهسة حدث تكون أصلح ومن عرف هذا تسنله أن من رد الشهادة والرواية مطلق امن أهل المدع المتأولين فقوله ضعيف فان السلف قدد خلوا بالتأويل في أنواع عظمة ومن حعل المظهر بن للمدعة أثمة في العلم والشهادة لاينكرعلهم بهجر ولاردع فقوله ضعيفأ بضا وكذلك من صلى خلف المظهر للمدع وألفعورمن غمرانكارعله ولااستبدال من هوخرمنه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف وهذا استلزم اقرارالمنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على انكاره وهذا لا يحوز ومن أوجب الاعادة على كل من صلى خلف ذى فور وبدعة فقوله ضعيف فان السلف والائمة من الصحابة والتابعين صلواخلف هؤلاء وهؤلاءكما كانواولاة عليهم واهذا كانمن أصول أهل السنة ان الصلاة التي

له نصيب من قول أهل النار الذين قالوالوكنانسمع أونعقل ماكنا فىأصعاب السعير وانكانذاك كثيرافي كثيرمن المتفاسفة والمتكامة وحهالأهل الحديث والمتفقهة والصوفية وأماالقسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الاصولية فانه وانكان يظن طوائف من المتكامن أوالمتفلسفة أن الشرع اعامدل بطريق الخرالصادق فدلالته موقوفة على العملم بصدق المخمر و محعلون ما سنى علمه صدق المخبرمعقولات محضة فقدغلطوا فى ذلك غلطاعظما الصلواصلالا مسنا في ظنهم اندلالة الكاب والسنة اغماهي بطريق الخبرالمجرد بل الاصماعلى سلف الأمة أهل العلموالاعان منأن اللهسجانه وتعالى بينمن الادلة العقلية التي يحتاج الهافى العلم بذلك مالايقدر أحدمن هؤلاء قدره ونهامة مارذكرونه ماء القرآن بخلاصته على أحسن وحهودلك كالامثال المضروبة التي مذكرها الله في كمامه التي قال فيها ولقدضر ساللناس فى هذا القرآن من كل مثل قان الامثال المضرومة هى الاقسة العقلية سواء كانت قياس شمول أوقياس عشل ويدخل فى ذلك ما يسمونه براهمان وهو القساس الشمولي المؤلف من المقدمات المقنمة وان كان افظ البرهان في اللغة أعسم من ذلك كما سمى الله آبتي موسى برهانين وعما وضع هذاأن العلم الالهى لاحوز أن ستدل فسه بقياس عشلي

يستوى فيه الاصل والفرع ولأبقياس شمولى تستوى فيه أفراده فان الله سحانه ليس كشله شئ فلا يحوز أن عثل بغيره تقمها ولا يحوز أن مدخل هووغيره تحت قضية كلية تستوى أفرادها ولهذا لماسلات طوائف من المتفلسفة والمسكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية لم يصلوا بها الى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهى الحيرة والاضطراب اليرونه من فسادأ دلتهم أوتسكاف الالهمية المنافقة المنافقة

كال ثبت المكن أوالحدث لانقص فيه وحهمن الوجوه وهوماكان كالاللو حودغ مرمستازم العدم فالواجب القديم أولىبه وكل كال لانقص فمه يوجه من الوحوه ثبت نوعه للغلوق المربوب المعلول المدير فاغااستفادهمن خالفهوريه ومدره فهوأحق بهمنه وأنكل نقص وعب في نفسه وهوما تضمن سلبهذا الكال اذاوحانفه عن شئ مامن أنواع الخاوقات والمكنات والمحدثات فانه يحب تفهعن الرب تمارك وتعالى بطريق الاولى وانهأحق بالامور الوحودية س كل موحود وأما الامور العدمة فالمكن المحدث ماأحق ونحوذاك ومشل هذه الطرق هي التي كان يستعلها السلف والائمة في مثل هذه المطالب كااستعل نحوها الامام أحدومن قبله و بعدهمن أعة أهل الاسلام وعشلذاك حاءالقرآنفي تقرير أصول الدين في مسائل التوحمدوالصفات والمعادونحو ذاك ومثال ذلك أنه سحانه لما أخبر بالمعاد والعمليه تابع للعلم بامكانه فان الممتنع لا محوز أن يكون بين سعانه امكانه أتم سان ولم يسلل في ذلكما يسلمكه طوائف من أهل الكلام حمث يثبتون الامكان الخارحي بمعرد الامكان الذهني فىقولون هـذا تمكن لانهلوقـدر وحوده لم بازم من تقدر وحوده محال (١) فان الشأن في هـذه المقدمة فن أين يعلم الدلا يلزمهن

تقبهاولاة الامورنصلي خلفهم علىأى حالة كانوا كايحج معهم و يغزى معهم وهذه الامور مبسوطة فىغبرهذا الموضع والمقصودهناأن العلماء كلهم متفقون على ان الكذب في الرافضة أظهرمنه فيسائر طوائفأهل القبلة ومن تأمل كنب الجرح والتعبد مل المصنفة في اسمياء الرواة والنقلة واحوالهم مشلك تستحي من سعد الفطان وعلى من المديني و محيى من معنن والنخارى وأبى زرعة وأبى حاتم الرازى والنسائي وأبي حاتم ن حسان وأبي أحدن عدى والدارقطني والراهم من يعقوب الحوز حانى السيعدى ويعقوب سفيان الفسوى وأجسدين عدالله نصالح العملى والعقبلي ومحدد نعدالله نعماد الموصلي والحاكم النسابورى والحافظ عسد الغنى سسعمد المصرى وأمثال هؤلاء الذن هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة باحوال الاسناد رأى المعروف عندهم الكذب في الشيعة أكثر منهم في جسع الطوائف حتى انأصعاب الصحيح كالتناري لم بروعن أحمد من قدماء الشمعة مثل عاصم بن ضمرة والحرث الاعور وعسدالله سنسلة وأمشالهم مع أن هؤلاء من خيار الشمعة واعماير و ونعن أهل البيت كالحسن والحسسن ومحمدن الحنفية وكاتبه عسيدالله نأاى رافع أوعن أصحباب النمسيعود كعسدة السلماني والحرث من قمس أوعن يشبه هؤلاء وهؤلاء أثمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الهوى وأخبرهم مالناس وأقولهم مالحق لامخافون في الله لومة لائم والمدعمة نقعة فالخوارج معأنهم مارةون يرقون من الاسلام كايرق السهمين الرمية وقدأ مرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتالهم واتفق الصحابة وعلماء المسلمن على فتالهم وصيح فيهم الحديث عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلممن عشرة أوحه رواهامسارف صححه روى الخارى منها ثلاثة لسواجن يتعدالكذب الهممعر وفون الصدقحي بقال انحديثهم من أصح الحديث لكنهم حهاوا وضلوا فى مدعتهم ولم تمكن مدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن حهل وضلال في معرفة معانى المكاب وأماالرافضة فاصل مدعتهم عن زندقة وإلحياد وتعمدالكذب فيهم كثير وهم بقر ون مذلك حيث يقولون ديننا التقية وهوأن يقول أحدهم بلسانه خملاف مافي قلبه وهذا هوالكذب والنفاق ويذعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غبرهمين أهل الملة ويصفون السابقين الاولين بالردة والنفاق فهم ف ذاك كاقيل « رمتى بدائها وانسلت » اذليس في المطاهر بن الاسلام أقرب الى النفاق والردةمنهم ولانو حدالمرتدون والمنافقون في طائفة أكثر ما يوحد فهم واعتبرذلك بالغالبة من النصيرية وغيرهم و بالملاحدة والاسمعيلية وأمثالهم وعدتهم في الشرعيات ما ينقل لهمعن بعض أهل البت وذاك النقل منه ماهوصدق ومنه ماهوكذب عدا أوخطأ وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعمفه كأهل المعرفة بالحديث غماذاصح النقل عن هؤلاء فانهم بنواوحوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثسل عصمة الرسول وعلى أن ما يقول أحدهم فانما بقوله نقلاعن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلموانهم قدعلمنهم انهم قالوامهماقلنا فاعانقوله نقلاعن الرسول ويدعون العصمة فيهذا النقل والثالث انأجاع العرترة حجة غم يدعون أن العترة هم الاثناعشر ويدعون أن مانقل عن أحدهم فقد أجهوا كلهم عليه فهذه أصول الشرعيات عندهم وهي أصول فاسدة كانيين ذلك في موض عه لا بعمدون على القرآن ولاعلى الحديث ولاعلى الاجماع الالكون المعصوم

تقدير وجوده محال فان هذه قضية كلية سالبة فلا بدمن العلم بعموم هذا النبي وما يحتج به بعضهم على أن هذا بمكن بأنالا نعلم امتناعه كانعل

امتناع الامورالظاه رامتناعهامثل كون الجسم مقركاسا كنافهذا كاحتماج بعضهم على انهاليست بديهمة بأن غيرهامن المدبهات أحلى منهاوهذه جة ضعيفة لان البديهي هو (١٦) ما إذا تصورطرفاه جزم العقل به والمتصور ان قديكونان خفيين فالقضايا تتفاوت

في الحلاء والخفاء النفاوت تصورها منهم ولاعلى الفياس وانكان حلياواضعا وأماعدتهم فى النظروالعقليات فقداعمدمتا خروهم كاتنفاوت لتفاوت الاذهان وذلك على كتب المعتزلة في الحسلة والمعتزلة أعفل وأصدق وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أي بكر لايفدح فى كونها ضرورية وعمر وعثمان رضوان الله تعالى علمهم أجعين بلهم متفقون على تثميت خلافة الثلاثة وأما ولايوحبان مالم نطهر امتناعمه التفضل فأغتهم وجهورهم كانوا بفضاون أبابكر وعررضي اللهعنهما وفي متأخر يهممن توقف في بكون يمكنا بلقول هؤلاء أضعف التفضل وبعضهم فضل عليافصار بينهم وبين الزيدية نسب راجح منجهة المشاركة فى التوحيد لانالشي قديكون ممتنعا لامور والعدل والامامة والتفضيل وكان قدماء المعتزلة وأغتهم كعمرو بن عسدوواصل بنعطاء وغبرهم خفية لازمة فالم يعلم انتفاء تلاث متوقفين فيعدالة على علمه السلام فمقولون أومن يقول منهم قد فسفت إحمدي الطائفتين إما اللوازم أوعدم لزومهالاعكن الحزم على وإماطلحة والزبرلابعنها فانشهدهذا وهذالم تقبل شهادتهمالفسق أحدهما لابعنه وان بامكانه والمحال هناأعممن المحال شهدعلى معشفص آخرعدل فني قبول شهادة على بينهم نزاع وكان متسكاموالشيعة كهشامين لذاته أولغسره والامكان الذهني عبدالحكم وهشام الحواليق ويونس نعسد الرجن القمى وامثالهم يريدون في اثبات الصفات حقيقة عدم ألعلم بالامتناع وعدم على مذهب أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة فلا ينعون من الفول مان القرآن غير العلم بالامتناع لايستازم العلم محلوق وأن الله يرى فى الا خرة وغ يرذلك من مقالات أهل السنة والحديث حتى يبدءون ف بالامكان الحارجي وهددا هو الغلوفى الاثبات والتحسيم والتنقيص والتمشل ماهومعروف من مقالاتهم التىذكرها الناس الامكان الذهني فانالله سيحانه والكن فيأواخرالمائة الثالثة دخل من دخل من الشسعة في أقوال المعتزلة كان النو بختى وتعالى لم يكتف في سان امكان المعاد صاحب كتاب الآراء والدمانات وأمثاله وحاء بعده ولا المفيدين النعمان وأتباعه ولهذا نحد مذا اذعكن أن مكون الذي متنعا المصنفين في المقالات كالاشعرى لا يذكرون عن أحدمن الشمعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم ولواغده وان لم يعلم الذهن امتناعه وعدلهم الاعن بعض متأخر بهم وانحايذ كرون عن قدمائهم التحسيم واثبات القدروغيره وأول بخلاف الامكان الخارجي فأنهاذا من عرف عنه فى الاسلام أنه قال ان الله حسم هوهشام ن عبد الحكم وقد كان ابن الراوندى علىطلأن بكون متنعا والانسان وامناله من المعروفين بالزندقة والالحادصنفوالهم كتساأ يضاعلي أصولهم بعلم الاسكان الخارجي تارة بعله بو حودالشي ونارة بو حود نظيره وتارة بعلمه بوحود ماالشي أولى بالوحودمنه فان وحود الشئ دليل على انماهودونه أولى بالامكانمنه

م انه اذا من كون الشي ممكنا فلامد

من سان قدرة الرب علمه والافصرد

العلمامكانه لامكني فى امكان وقوعه

ان لم يعلم قدرة الرب على ذاك فيمن

سحانه هـ ذا كله عثل قوله أولم روا

أن الله الذي خلق السموات والأرض

فادرعلى أن محلق مثلهم وحمل الهم

أحلالار يدفسه فأبى الطالمون

الاكفورا وقوله أوليس الذى

خلق السموات والارض بقادرعلى

قال المصنف الرافضي أما بعدفهذه رسالة شريفه ومقالة لطيفه اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدبن وأشرف مسائل المسلمن وهي مسئلة الامامه التي يحصل يسب ادراكها نلدرحة الكرامه وهيأحد أركان الاعان المستعنى سبمه الخاود في الحنان والتخلص من غض الرجن فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه ماتميتة عاهلية خدمت باخزانة السلطان الاعظم مااكرقاب الام ملك ملوك طوائف العرب والعيم مولى النع ومسدى الخير والكرم شاهنشاه المكرم غناث الملة والحق والدمن أولح الوخدالنده قد الحصت فيه خلاصة الدلائل وأشرت الحرؤس المسائل وسمتها منهاج الكرامه فيمعرفة الامامه وقدرتبتهاعلى فصول الفصل الاول في نقل المذاهب فى هذه المسئلة عرد كرالفصل الثاني في أن مذهب الامامية واحب الاتباع عمذ كرالفصل الثالث في الادلة على امامة على رضى الله عنه بعدرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم غمذ كر الفصل الرابع فى الاثنى عشر مُذكر الفصل الخامس فى ابطال خلافة الى بكروعروعمان فيقال الكلام على هذامن وحوه

(أحدها) ان يقال أولاان الفائل ان مسئلة الامامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف

أن مخلق مثلهم بلي وهوالحلاق العليم وقوله أولم واأن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي مخلقهن بفادر على أن يحبى الموتى بلى انه على كل شئ قدير وقوله لخلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس فانه من المعلوم ببداهة العقول ان خلق السموات والارض أعظم من خلق أمثال بنى آدم والقدرة عليه أبلغ وان هذا الايسرأ ولى بالامكان والقدرة من ذلك وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الاولى في مثل قوله وله المثل الاعلى في السبوات والارض وقال باأجها الناس ان كنتم في يسمن (١٧) البعث فانا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة

تممن علقة تممن مضغة محلقة وغير مخلقة لنبين لكم وكذلك ماذكره فىقوله وضرب لنامشلا ونسى خلقمه قالمن يحيى العظاموهي رميم قل محسها الذي أنشأها أول مرة الاتات وقدأ نشأهامن التراب م قال وهو بكل خلق علىم لسن عله عما تفرق من الاجزاء أواستعال غم قال الذي حعل اكم من الشعر الاخضرنارا فسنأنه أخرج النار الحارة الماسة من البارد الرطب وذلك أبلغ فى المسافاة لان احتماع الحرارة والرطوية أيسرمن اجتماع الحرارة والسوسة اذالرطو به تقبل من الانفعال مالاتقله السوسة ولهدذا كانتسخن الهواءوالماء أيسرمن تسخين النرابوان كانت النارنفسها حارة بايسة فانهاحسم اسمط والس ضدد الرطوية والرطوية يعنى بهااليلة كرطوية الماءو يعنى بهاسرعة الانفعال فيدخل فىذلك الهواء فكذلك يعنى بالمبس عدم الملة فذكون النار بابسة و براد بالبيس بطء التشكل والانفعال فمكون التراب باسادون النارفالتراب فسه البس بالمعنس بخلاف النار لكن الحيوان الذى فسه حرارة ورطوبة يكون من العناصر النلائة التراب والماء والهواء وأماالحزء النارى فللناس فمه قولان قمل فيه حرارة نارية وانالم بكن فيمه جزءمن النار وقيل بلفه جزءمن الناروعلي كل تقدر فتكؤن الحوانمن العناصرأولي بالامكان من تكون النارمن الشعو

مسائل المسلين كاذب باجماع المسلين سنهم وشعبهم بلهو كفرفان الاعمان بالله ورسوله أهممن مسئلة الامامة وهذامهاوم بالاضطرارمن دمن الاسلام فالكافر لايصرمؤمناحتي بشهدأن لااله الاالله وأنمجدارسول الله وهــذاهوالذي قاتل علىه الرسول صــلي الله تعــالي عليه وســـلم الكفارأولا كالستفاض عنه في الصحاح وغيرها انه قال أمرت أن أقاتل الناسحي يشهدوا أن لااله الاالله وأنى رسول الله ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلواذلك فقدعهموامني دماءهم وأموالهم الا يحقها وقدقال عالى فاذا انسلح الاشهرالم مفاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم وأحصر وهم وافعد والهمكل مرصدفان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاواسبلهم وكذاك فاللعلى لما بعشه الىخمر وكذاك كان الني صلى الله تعالى عليه وسلم يسير في المكفار فحقن دماءهم بالتو بةمن الكفرلايذ كرلهم الامامة يحال وقدقال تعالى بعدهذا فان تابوا وأقاموا الصلاةوآ تواالز كاة فاخوانكم في الدين فعلهم اخوانا في الدين بالتوية فان الكفارعلي عهدرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم كانوا اذاأ سلواأ جرى عليهمأ حكام الاسلام ولميذ كرلهم الامامة يحال ولانقل هـذاعن الرسول أحدمن أهـل العـلم لانقلاخاصا ولاعاما بل نحن نعلم بالاضطرارأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم لم يكن يذكر للنياس اذا أرادوا الدخول في دينه الامامة لامطلقا ولامعناف كمف تكون أهم المطالب في أحكام الدين وممايين ذلك أن الامامة بتقدير الاحتماج الى معرفتها لا محتاج المهامن مات على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة ولا بحتاج الى الترام حكمهامن عاش منهم الابعد موت الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فكمف بكون أشرف مسائل المسلن وأهم المطالب في الدين لا يحت اج المه أحد على عهد النبى صلى الله تعالى علمه وسلم أوليس الذبن آمنوا بالنبى صلى الله تعالى علمه وسلم فى حماته واتمعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يعدلوا همأ فضل الخلق باتفاق المسلمن أهل السنة والشيعة فكنف بكون أفضل المسلمن لايحتاج الى أهم المطالب فى الدين وأشرف مسائل المسلمن فانقل ان النيى صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الامام في حياته واعما يحتاج الى الامام بعد ما ته فلم تكن هذه المسئلة أهممسائل الدين في حماته وانماصارت أهممسائل الدين بعدموته قبل الحواب عن هــذامن وحوه (أحدها) انه بتقدر صحة ذلك لا يحوز أن بقال انهاأ هم مسائل الدين مطلقابل فى وقت دون وقت وهي فى خير الاوقات الست أهم المطالب في احكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمن (الثاني) ان يقال الاعمان بالله و رسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسئلة الامامة فلم ته كن في وقت من الاوقات لا الأهم ولا الاشرف (الثالث) ان يقال فقد كان يحب سانها من الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لامته الباقين من بعده كابين لهم أمور الصلاة والزكاة والصدام والحج وعين أمر الاعمان مالله وتوحسده والموم الاتحر ومن المعلوم أنه ليس سمان مسئلة الامامة في الكاب والسنة ببسان هذه الاصول فانقل بل الامامة في كل زمان هي الاهم والذي صلى الله تعالى علمه وسلم كان نبياا ماماوهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان امام ذلك الزمان قلل الاعتدار بهذا باطل من وجوه (أحدها) أن قول القائل الامامة أهم المطالب في احكام الدين اما ان يريديه امامة الانتى عنسرا وامامة امام كل زمان بعسه في زمانه عيث يكون الاهم في زماننا الاعان بامامة محدالمنتظر والاهم فرزمان الخلفاء الاربعة الاعان بامامة على عندهم والاهم في زمان

(٣ - منهاج أول) الاخضرفالف درعلى أن يخلق من الشعر الاخضر فاراأولى بالقدرة أن يخلق من النراب حيوانا فان هذا معتادوان كان ذلك عايضم البه من الاجزاء الهوائية والمقصود الجمع في المولدات م قال أوليس الذي خلق السموات والارض

بقادرعلى أن يخلق مثلهم وهذه مقدمة معاومة بالبداهة ولهذا جاء فهاباستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معاوم عند المخاطب كاقال سيعانه ولا يأتونك عنل الاحثنال بالحق (١٨) وأحسن تفسيرا ثم بن قدرته العامة بقوله انماأ مره اذا أراد شأن يقول

النبى صلى الله تعالى علمه وسلم الاعمان بالمامته وإماأن بريديه الاعمان باحكام الامامة مطلقاغير معين وإماأن يريديه معنى رابعا أما الاول فقدعلم بالاضطرارأن هنذالم يكن معلوما شائعابين الصحابة ولاالتابعين بلالشبعة تقول انكل واحداعا بعين بنص من قبله فيطل أن يكون هذا أهم امور الدبن وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب فى كل زمان الاعمان بامام ذلك الزمان ويكون الاعان من سنة ستن ومائتن الى هذا التاريخ اعاهو الاعان مامامة محدين الحسسن ويكون هذاأعظم من الاعان مانه لااله الاالله وأن محدار سول الله ومن الاعان مالله وملائكته وكتسه ورسله والمعث بعدالموت ومن الاعمان بالصلاة والزكاة والصمام والحج وساثر الواجبات وهذامع أنهمع اوم فساده بالاضطر ارمن دين الاسلام فليس هوقول الاماسة فان اهتمامهم بعلى وامامت وأعظمهن اهتمامهم بامامة المنتظر كاذكره هدذا المصنف وأمثاله من شوخ الشيعة وأيضافان كان هذاهوأهم المطالب فى الدين فالامامية أخسر الناس صفقة فى الدين لانهم حعلوا الامام المعصوم هو الامام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولادنها فلم يستفيدوا من أهم الامور الدينية شمامن منافع الدين ولا الدنيا وانقالوا ان المرادان الاعمان عكم الامامة مطلقاه وأهمأ مورالدين كان هذاأ يضاباطلالاهلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهممنهاوانأر يدمعنى رابع فلايدمن سانه لنتكام عليه (الوحه الثاني) أن يقال ان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تحب طاعته على الناس الكوثه اماما بل الكونه رسول الله الى الناس وهذا المعنى فابتله حياومتنافو حوب طاعته على من يعدمونه كوحوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فهم الشاهد الذى يسمع أمره ونهمه وفهم الغائب الذى بلغه الشاهد أمره ونهيه فكإعب على الغائب عنه في حداته طاعة أمره ونهده عددال على من بكون بعدموته وهو صلى الله تعالى علىه وسلم أمره شامل عامل كل مؤمن شهده أوغاب عنه في حماته وبعدموته وهذا ليس لاحدمن الاثمة ولأنستفادهذا بالامامة حتى انه صلى الله تعالى علسه وسلم اذا أحمناسا معسن مامور وحكم في أعمان معمنة ماحكام لم يكن حكمه وأصره مختصا سلك المعمنات بل كان التافي نظائرها وأمثالها الى وم القيامة فقوله صلى الله تعالى عليه وسلملن شهده لاتسمقوني بالركوع ولا بالسحوده وحكم ابت لكل ماموم بامام أن لانسبقه بالركوع ولا بالسحود وقوله لمن قال لم أشعر خلفت قسل ان أرجى قال ارم ولاحرج ولمن قال نحرت قبل ان أحلق قال احلق ولاحرج أمرلن كانمنله وكذاك قوله لعائشة رضى الله عنها لماحاضت وهي معتمرة اصنعي مانصنع الحاج غيرأن لانطوف بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الامام والخلفاء بعدوف تنفيذأمن ونهيه كغلفائه فيحماته فكلآم مام يحب طاعته فيه اعماهومنفذ لامررسول الله صلى الله تعالى عله وسلم لان الله أرسله الى الناس وفرض علمهم طاعته لالا حل كونه اماماله شوكة وأعوان أولا حل أنغسره عهدالمه بالامامة أوغيرذال فطاعته لاتقف على ماتقف علمه طاعة الأغمة من عهد من قب له أوموا فقته أوالشوكة أوغر ذلك بل تحب طاعته صلى الله تعالى علمه وسلموان ليكن معه أحدوان كذبه جمع الناس وكانت طاعته واحمة عكة قبل أن بصراه اعوان وأنصار يقاتلون معمه فهوكاقال سحانه فمه ومامحد الارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أوقت ل انقلبتم على اعفابكم ومن بنقاب على عقبيه فلن بضرالله شيأ وسيجزى الله

له كن فيكون وفي هذا الموضع وغيرهمن القرآن من الاسرار وسان الادلة القطعية على المطالب الدينية ماليس هذاموضعه واغيا الغرض التنبيه وكذلك مااستعله سعانهفى تنزيهه وتفديسها أضافوه المهمن الولادة سواءسموها حسمة أوعقلمة كاتزعه النصاري من تولد الكلمة التي حعاوها حوهر الان منه وكارع مالف السفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكمة النسعة التيهم مضطرون فهاهلهي حواهرأو أعراض وقد يحع اون العقول عنزلة الذكوروالنفوس عنزلة الاناث ويحعاون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأريابهم القريبة وعلهم بالنفوس أظهر لوحود الحركة الدورية الدالة على الحركة الارادية الدالة على النفس المحركة لكن أكثرهم تحعاون النفس الفلكية عرضالا حوهراقاع النفسه وذلك شبه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين حعملوا له سمنو ساتقال تعالى وحعلوالله شركاء الجن وخلقهم وخرقواله سنن وسات بغبرعا سمانه ونعالى عما يصفون وقال تعالى ألا إنهم من افكهم لمقولون ولدالله وانهم لكاذبون وكانوا يقولون الملائكة سات الله كالزعم هؤلاءان العقول أوالعمقول والنفوسهي الملائكة وهي متولدةعن الله قال تعالى و محعلون لله السات سحانه ولهمما يشتهون واذا بشرأحدهم بالانثى ظل وحهه مسودا وهو كطيم

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أعسكه على هون أم بدسه في التراب ألاساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون الشاكرين ما المناكرين ما المناكرين ال

أن لهم الناد وأنهم مفرطون وقال تعالى أم انخذى ايخلق بنات وأصفاكم بالبذين واذا بشراً حدهم عاضر بالرجن مثلاظل وجهه مسود اوهو كظيم أومن بنشأفى الحلية وهوفى الخصام غيرم بن وجعاوا (٩١) الملائكة الذين هم عباد الرجن انا الأشهدوا

خافهم يكتب شهادتهم ويسألون وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة النالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذاقسمة ضيرى أى حائرة وغسرذاك في القرآن فسن سعانه ان الرب الخالق أولى مأن ينزه عن الامور الناقصة منكم فكمف تحعم اوناه ماتكرهون أن مكون لكم وتستعمون من اضافته المكم معأن ذلك واقع لامحالة ولاتنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهوأحق منفى المكروهات المنقصات منكم وكذاك قوله فى التوحيد ضرب لكم مثلامن أنفسكم هل الممعا ملمكت أعانكم من شركاء فما رزقنا كمفأنتم فمهسواء تخافونهم كغمفة كأنفسكم أى كغفة بعضكم بعضا كافى قوله تمأنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وفى قوله لولا اذسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبرا وفى قوله ولاتلزوا أنفسكم وفىقوله فتو بوالى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وقوله ولا تخر حون أنفسكم من دياركم الى قوله تمأنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فان المرادفي هذا كاممن نوع واحد فسنسم انهأن الخلوق لا يكون علوكه شريكه في ماله حتى محاف محاوكه كإيخاف نظيره بل متنعون أن يكون المماولة لكم تظيرافكيف ترضون أنتعملوا ماهومخملوقى ومملوكي شريكالي مدعى ويعمد كاأدعي وأعمد كاكانوا يقولون في تليتهم لسك اللهم لسك لاشريك الثالا شر بكاهولك تملكه وماملك وهذا

الشاكر سن بين مجانه وتعالى أنه ليس عوته ولاقتله منتقض حكم رسالته كإينتقض حكم الامامة عوت الاغة وقتلهم وأنهليس من شرطه أن مكون خالد الاعوت فاله لدس هور باوانماهو رسول قدخلت من قبطه الرسل وقد ولغ الرسالة وأدى الا مانة ونصيم الامة وعاهد في الله حق حهاده وعبدالله حتىأتاه المقتن منزيه فطاعته واحمة بعديماته وحوبهافي حماته وأوكدلا نالدين كملواستقرعوته فلميسق فيه نسيخ ولهذا جمع القرآن بعدمؤته لكماله واستقراره عوته فاذاقال القائلانه كاناماما فىحماته وبعده صارالامام غبره انأراد بذلك أنه صار بعده من هوتظيره بطاع كابطاع الرسول فه ذاباطل وانأرادأنه قاممن يخلفه في تنفدذأ مره ونهمه فهذا كان حاصلاف حياته فانه اذاغاب كان هناك من يخلفه وان قبل انه بعدموته لا يباشر معينا بالامن بخلاف حماته قيل مماشرته بالامن ليست شرطافي وحوب طاعته بل تحب طاعت على من للغهأمره ونهيه كانجب طاعت على من سمع كلامه وقد كان بقول لسلغ الشاهدالغائب فرب ملغ أوعى منسامع وانقيل انه في حمانه كان يقضى في قضايا معينة مثل اعطاء شخص بعينه واقامة الحدعلى شخص بعينه وتنف ذحيش بعينه قبل نع وطاعته واحبة في نظير ذال الي يوم القيامة بخلاف الأعدلكن قد يخفى الاستدلال على نظيرذلك كايخفى الملم على من عاب عنه فالشاهدأ علم عاقال وأفهمله من الغائب وان كان فمن غاب وبلغ أمره من هوأ وعيله من بعض السامعين لكنهذا لتفاصل الناس فعمعرفة أمره ونهيه لالتفاصلهم في وحوب طاعته عليهم فانحب طاعة ولىأمر بعده الاكاتحب طاعة ولاة الامورف حماته فطاعته شاملة للمع العماد بمولاواحدا وانتنوعت طرقهم فى البلاغ والسماع والفهم فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء وهؤلاء يسمعون من أمره مالم يسمعه هؤلاء وهؤلاء يفهمون من أمره مالم يفهمه هؤلاء وكل من أحم عا أحمر به الرسول وحبت طاعته طاعة لله ورسوله لاله واذا كان للناس ولى أم قادر ذوشوكة فيأم رعايام ويحكم عاعكم انتظم الامر مذال ولم يحزأن ولى غيره ولاعكن بعدهأن يكون شخص واحدمشله وانما توحدمن هوأقرب الممين غبره فأحق الناس يخلافة نموته أقربهم الحالام عابأمر بدوالنهى عمانهي ولايطاع أمره طاعة ظاهرة عالية الابقدرة وسلطان يوجب الطاعة كالم بطع أمره في حماته طاعة ظاهرة غالبة حتى صارمعه من يقاتل على طاعمة أمره فالدين كله طاعة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله هي الدين كله فن بطع الرسول فقد أطاع الله ودين المسلمن بعدموته طاعة الله ورسوله وطاعتهم لولى الامر فماأمر والطاعته فمه هوطاعة للهورسوله وأمرولي الامرااذي أمره الله أن بأمرهم بهوقسمه وحكه هوطاعة للهورسوله فأعمال الائمة والامة في حياته وممائه التي يحمها الله وبرضاها كلها طاعة لله ورسوله ولهذا كانأصل الدينشهادة أنلااله الاالته وشهادة أن محدارسول الله فاذا قيل هوكان اماما وأريد بذاك امامة خارجةعن الرسالة أوامامة يشترط فهامالا يشترط فى الرسالة أوامامة يعتبرفها طاعت بدون طاعة الرسول فهذا كله باطل فانكل ما يطاع به داخل في رسالت وهو في كل مايطاع فيه بطاع بأنه رسول الله ولوقدرأنه كان اماما محرد المنطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر فالطاعة انحاتجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم فانقبل أطبع بامامت طاعة داخلة فى رسالته كان هذاء ديم التأثير فان محردرسالته كافية فى وحوب طاعته

بابواسع عظيم جدا ليس هذا موضعه وانحا الغرض التنبيسه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل ما يستحق أن مكون أصول الدين وأماما يدخله بعض الناس في هذا المسي من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وان أدخلت

فه مثل هذه المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحوذ للدمن المسائل ومثل الامتدلال على حدوث العالم بحدوث الاعراض التي هي صفات الاحسام القائمة (٠٠) بها إما الاكوان واما غيرها و تقرير المقدمات التي يحتاج الهاهذا الدليل

مخلاف الامام فانه انما بصراما ما بأعوان ينفذون أمره والاكان كا حاداً على العلم والدس فان قبل انه صلى الله تعالى عليه وسلم لماصاراه شوكة بالمدينة صاراه مع الرسالة امامة بالعدل قسل بل صاررسولاله أعوان وأنصار ينفذون أمره ويحاهدون من خالفه وهومادام في الارض من يؤمن مالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره ويحاهدون من خالفه فلم بستفد بالاعوان ما يحتاج أن يضمه الى الرسالة مثل كونه اماماأوما كااو ولى أمر اذكان هذا كله داخلافي وسالته ولكن بالاعوان حصلاله كال قدرة أوحبت عليه من الامر والجهاد مالم يكن واحبايدون القدرة والاحكام تختلف اختلاف حال القدرة والعرزوالعمام وعدمه كاتختلف اختلاف الغني والغقر والصحة والمرض والمؤمن مطمع تله فى ذلك كله وهومط عرسول الله في ذلك كله ومحمد رسول الله فيما أمربه ونهى عنه مطبع لله في ذلك كله 🐞 وان قالت الامامية الامامة واحمة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهمهن هذا الوحه قبل الوحوب العقلي فيمتزاع كماسمأتي وعلى القول بالوجوب العدقلي فبالتحب من الامامة جزء من أجزاء الواحدات العقلمة وغدر الامامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعيدل وغيرذلك من الواحيات العقلمة والضافلاريب أنالرسالة يحصل بهاهذا الواحب فقصودها جزءمن أجزاء الرسالة فالاعمان بالرسول يحصل به مقصودالامامة فى حياته و بعد مماته بخلاف الامامة وأيضافن ثبت عنده أن محدار سول الله وانطاعته واحمة علمه واحتهدفي طاعته محسب الامكان ان قمل انه مدخل الحنة فقد استغنى عن مسئلة الامامة وان فسل لا يدخل الحنة كان هذا خلاف نصوص القرآن فانهسيمانه أوجب الجنسة لمن أطاع الله ورسوله في غبرموضع كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولمك مع الذن أنع الله علهم من النبسن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوللك رفيقا وقوله ومن يطع الله ورسوله مدخله جنات تحرى من تحتها الانهار خالد من فها وذلك الفوز العظم وأيضافصاحب الزمان الذين يدعون المه لاسبسل للناس الى معرفته ولامعرفة ما يأمن هم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهمه فانكان أحدلا بصرسعمدا الانطاعة هذا الذي لا نعرف أمره ولأنهمه لزمأن لايتمكن أحدمن طريق النحاة والسعادة وطاعة الله وهذامن أعظم تكلمف مالايطاق وهومن أعظم الناس احالةله وانقل بلهو يأمر بماعلمه الامامية قبل فلاحاحة الى وحوده ولاشهوده فان هد امعروف سواء كان هوحسا أومتاوسواء كان شاهدا أوغائما واذاكان معرفة ماأمر اللهبه الخلق بمكنا مدون هذا الامام المنتظر علم أنه لاحاجة السهولا يتوقف عليه طاعة الله ولانحاة أحدولاسعادته وحينتذ فمتنع القول بحوازامامة مثل هدافضلاعن القول توجوت امامة مثل هـ ذا وهذا أمر بين لمن تدبره لكن الرافضة من أجهل الناس وذلك أن فعل الواحمات العقلمة والشرعمة وترك المستقحات العقلمة والشرعمة إماأن يكون موقوفاعلي معرفة مايأمربه وينهى عنه هذا المنتظر واماأن لايكون موقوفا فان كان موقوفالزم تكلمف مالابطاق وأن يكون فعل الواحمات وترك المحرمات موقوفاعلى شرط لايقدر علمه عامة الناس بلولاأحدمنهم فانهليس فى الارض من يدعى دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أوسمع كلامه وانلم يكن موقوفاعلى ذلك أمكن فعل الواحمات العقلية والشرعسة وترك القبائم العقلية والشرعة بدون هذا المنتظر فلايحتاج المهولا يحب وحوده ولاشهوده وهؤلاء الرافضة علقوا

من اثبات الاعسراض التيهي الصفات أؤلا أوائسات بعضها كالاكوانالتي هي الحركة والسكون والاحتماع والافتراق واثسات حدوثها المات الطال ظهورها بعدالكمون وانطال انتقالها وزمحل الى محل معداثمات امتناع خاوالحسم إماعنكل حنس من أحناس الاعسراض بانسات أن الحسم قامل لهاوان القابل للشئ لا مخلوعنه وعن ضده واماعن الاكوان وانمات امتناع حوادث لاأول لهارانعا والثانمة أنمالا يخلوعن الصفات التيهي الاعراض فهومحدثلان الصفات التيهي الاعسراض لاتكون الا محدثة وقديفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الاعبراض كالاكوان ومالا يخاوعن حنس

## (مطلب) فى الامام المنتطـــر

الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى فهذه الطريقة مما يعلم الاضطرار أن محداصلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بها الى الاقرار بالخالق ونيوة أنسائه ولهذا فسدا عترف حذاق أهل الكلام كالاشعرى وغيره انها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الامة وأغتها وذكر واأنها محرمة عندهم بل المحققون على انها طريقة باطلة وان مقدماتها فها تفصيل وتقسيم عنع ثبوت المدعى به المطلقاولهذا تحدمن

اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الا مرين لازمله إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم نجاة فتتكافأ عنده الادلة أوير جهذا تارة وهذا تارة كاهو حال طوائف، نهم وإما أن يلتزم لاجله الوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كاالتزمجهم لاجلها فناء الجندة والنار والتزم لاجلها أبوالهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والتزم قوم لاجلها كالاشعرى وغيره أن الماء والهواء والنراب والنارلة طع ولون وريح وتحوذات والتزم قوم لاجلها وأجل (٢١) غيرها أن حديم الاعراض كالطع واللون

وغبرهمالا يحوز بقاؤها يحال لانهم احتاحوا الىحواب النقض الوارد علمهم لماأثبتوا الصفات للهمع الاستدلال على حدوث الاحسام بصفاتها فقالواصفات الاحسام أعراض أى أنهاته وض فتزول فلا تسق محال مخلاف صفات الله فانها ماقىة وأماما اعتمدعليه طائفة منهم أن العرض لويق لم عكن عدمه لان عدمه إماأن مكون ماحداث ضد أوبفوات شرطأ واختيار الفاعل وكلذاك عتنع فهذه العدة لايختارها آخرون منهم بل يحوز ونأن الفاعل الختار بعدم الموحود كإ يحدث المعدوم ولاىقولون انعدم الاحسام لامكون الانقطع الاعراض عنها كإقاله أولثك ولا مخلق ضدهو الفناء لافى محل كأقاله من قاله من المعتزلة وأماحهورعقلاءنى آدمفقالواهذه مخالفة للعاوم بالحس والتزم طوائف من أهل الكلامين المعتزلة وغيرهم لاحلهانغ صفات الرب مطلقاأو نغى بعضها لانالدال عندهم على حدوث هذه الاشماء هوقمام الصفات بهاوالدلسل محسطرده فالتزموا حدوث كل موصوف يصفة فاعمة به وهوأ بضافى غابة الفساد والضلال ولهذا التزموا القول يخلق القرآن وانكاررؤ بةالله فى الا تحرة وعاوه على عرشه الى أمثال ذلك من اللوازم التى التزمهامن طردمقدمات هذه

(مجث) الخضير والياس والقطب والغوث

والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب وتحوذ التمن الاشتخاص الذين لا يعرفون وجود هم الحقة التي حعلها المعترفة ومن اتمعهم أصل دينهم فهذه داخلة في اسماه هؤلاء أصول الدين ولكن لدست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الته لعباده وأما الدين الذي قال الله فيه أم لهم شركاء شرعوالهم من الدين عالم يأذن به الله فذال له أصول وفروع يحسمه واذا عرف أن مسمى أصول الدين في عوف

نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لايقدرعليه الناس ولايقدرعليه أحد منهم وقالواللناس لايكون أحدنا جمامن عذاب الله الابذلك ولايكون سعمدا الابذلك ولايكون أحدمؤمنا الابذاك فازمهم أحدأ مرين اما بطلان قولهم وإماأن يكون الله قدآيس عبادمهن رحته وأوجب عذابه لجمع الخلق المسلمز وغيرهم وعلى هذا التقديرفهم أؤل الاشقياء المعذبين فالهليس لاحدمنهم طريق الى معرفة أمرهذا الامام الذي يعتقدون الهمو حود غائب ولانهمه ولاخبره بلعندهممن الاقوال المنقولة عن شبوخ الرافضة مايذكرون أنه منقول عن الائمة المتقدمين على هذا المنتظر وهم لاينقلون شأعن المنتطر وان قدرأن بعضهم نقل عنه شيأعلم أنه كاذب وحينة ذفتلك الاقوال انكانت كافية فلاحاجة الى المنتظروان لم تكن كافية فقدأ قروا ىشقائهم وعذابهم حمث كانت سعادتهم موقوفة على آمر الا بعلون عاذا أمل \* وقدراً يت طائف قمن شبوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول اذا اختلفت الامامية على قولين أحدهما معرف قائله والا تخرلا معرف قائله كان القول الذى لا معسرف قائله هو الفول الحق الذي يحب اتباعب لان المنتظر المعصوم في تلك الطائفة وهذا غامة الجهل والضلال فأنه بتقدير وحود المنتظر المعصوم لايعلمأنه قال ذلك القول اذلم ينقله عنه أحدولاعن نقله عنه فن أين يحزم بأنه قوله ولملا يحوزأن بكون القول الآخرهوقوله وهولغسته وخوفه من الظالمن لاعكنه اظهارقوله كابدعون ذال فيه وكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنماعلى عهول ومعدوم لاعلى موحودولا معلوم يظنونأنامامهم موحودمعصوم وهومفقودمعدوم ولوكان وجودامعصومافهم معترفون بأنهم لايقدوون أن يعرفوا أحمءونهمه كاكانوا يعرفون أحم آبائه ونهيهم والمقصود بالامام انماه وطاعة أمره فاذاكان العلم بأمره بمتنعا كانت طاعت متنعة فكان المقصوديه ممتنعا واذاكان المقصوديه ممتنعالم يكن في أثبات الوسيلة فائدة أصلابل كان اثبات الوسيلة التي لايحصل بهامقصودها من بابالسفه والعبث والعذاب القبير بانفاق أهل الشرع وبانفاق العقلاء القائلين بتعسين العقول وتقبيعهابل باتفاق العقلاء مطلقافانهم اذافسروا القبيرعا يضركا نوامتفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل والاعان بهذا الامام الذي ليس فيه منفعة بلمضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغسيرذلك قبيح شرعاوعقلا ولهذا كان المتبعون له منأ بعدالناس عن مصلحة الدين والدنيالا تنقطم لهم مصلحة دينهم ولادنساهم ان لم يدخلوافى طاعة غيرهم كالبهود ااذبن لاتنتظم اهم مصلحة الابالدخول في طاعة من هوخار جعن دينهم فهم يوجبون وجود الامام المنتظر المعصوم لانمصلحة الدبن والدنيالا تحصل الامه عندهم وهمم يحصل اجهبهذا المنتظر مصلحة فى الدين ولافى الدنيا والذبن كذبوا به لم تفتهم صلحة فى الدين ولا فىالدنيابل كانواأقوم عصالح الدين والدنيامن أتباعه فعلم بذلك أن قولهم فى الامامه لاينال به الامابورث الخزى والندامه وأنهليس فسهشيء نالكرامه وأنذال اذا كان أعظم طالب الدين فهم أبعد الناسعن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين وان لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادّعوه من ذلك فثبت بطلان قولهم على التقدير بن وهو المطاوب و فان قال هؤلاءالرافضة اعانناج ذاالمنتظر المعصوم مثل اعان كثيره ن شيوخ الزهدوالدين بالياس

الناطقين بهذا الاسم فيه اجال وابهام لمافيه من الاستراك بحسب الاوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعماده المؤمنين أصول الدين فهوموروث عن الرسول (٣٢) وأمامن شرع دينالم يأذن به الله فعلوم أن أصوله المستازمة له لا يحوز أن تكون

ولاعاذا بأمرون ولاعاذا ينهون فكمف يسوغلن يوافق هؤلاءأن بنكر عليناما ندعيه قيل الحواب من وحوه \* أحدهاأن الاعان وجوده ولاءلس واحماعند أحدمن علماء المسلمن وطوائفهم المعروفين وانكان بعض الغلاة يوجب على أصعابه الاعمان يوجودهؤلاء وبقول انه لا يكون مؤمنا وليالله الامن يؤمن يوجود هؤلاء في هـنه الازمان كان قوله مردودا كقول الرافضة \* الوجه الثانى أن يقال من الناس من يظن أن النصديق بهؤلاء يزداد الرحل به اعمانا وخبرا وموالاة تله وأن المصدق وحوده ولاءا كمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجودهؤلاء وهذا القول ليسمثل قول الرافضة من كل وحه بل هومشابه له من بعض الوجوه الكونهم جعلوا كال الدين موقوفاعلى ذلك وحنث ذفيقال هذا الفول أيضاباطل باتفاق علىاءالمسلين وأغتهم فأن العلم بالواحبات والمستحبات وفعل الواحبات والمستحمات كلهاليس موقو فاعلى النصديق بوحود هؤلاء ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيأ من الدين واجباأ ومستعبا موقوف على التصديق وجودهؤلاء فهذا حاهل ضال ماتفاق أهل العلم والايمان العالمن بالكتاب والسنة اذقد علم بالاضطرار ون دين الاسلام أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لميشرع لامته التصديق بوحودهؤلاء ولاأصحابه كانوا يحعلون ذلكمن الدس ولاائمة المسلمن وأيضا فمدع هذه الالفاظ لفظ الغوث والقطب والاوتاد والنعماء وغيرهالم ينفل أحدعن النهي صلى الله علمه وسلم باسناد معروف أنه تبكام بشي منهاولا أصحابه وليكن لفظ الابدال تبكام به يعض السلف ويروى فيهعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم حديث ضعمف وقد بسطنا المكارم على ذاك في غيرهذا الموضع والوحه الثالث أن يقال القائلون بهذه الأمورمهم من بنسب الى أحد هؤلاء مالانحوز نسبته الىأحدمن البشرمثل دعوى بعضهمأن الغوث أوالقطب هوالذي عد أهلارض فى هداهم ونصرهم ورزقهم وأنهذا لابصل الى أحدالا تواسطة نزوله على ذلك الشغصوه داماطل ماجاع المسلن وهومن حنس قول النصارى فى الماب وكذلك ما يدعيه بعضهم منأن الواحدمن هؤلاء يعلم كل ولى لله كان أو يكون اسمه واسم أسه ومنزلته من الله ونحو ذاكمن المفالات الباطلة الني تتضمن أن الواحد من البشر بشاوك الله في بعض خصائصه مثل أنه بكل شئ عليم أوعلى كل شئ قدير ونحوذاك كايقول بعضهم في الني صلى الله تعالى عليه وسلم وفى شدوخه انعلم أحددهم بنطبق على علم الله وقدرته منظمقة على قدرة الله فمعلم ما يعله الله ومقدرعلى مايقدرالله علمه فهذه المقالات ومايشههامن حنس قول النصارى والغالبةفي على وهي باطلة باجاع المسلين ومنهمن بنسب الى الواحد من هؤلاء ما تحوز نسبته الى الانساء وصالحي المؤمن ينمن الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفات من مكاشفات الصالحين وتحوذلك فهذا القدريقع كثيرامن الاشخاص الموحودين المعاينسن ومن نسب ذاك الىمن لايعرف وحوده فهؤلاءوان كانوامخطئين في نسمة ذلك الى شخص معدوم فطؤهم كغطا من اعتقدأن فى البلد الفلاني رحالامن أولياء الله تعالى ولدس فسه أحد أواعتقد في ناس معمنين انهم أولياء اللهولم بكونوا كذلك ولارب أنهذا خطأو حهل وضلال يقع فمه كثيرمن الناس لكن خطأ الامامة وضلالهمأ فح وأعظم (الوحه الرابع) ان يقال الصواب الذي عليه محققو العلاء انإلماس والخضرمآ أوأنه ليس أحدمن البشر واسطة بين الله عزسلطانه وبمنخلقه فيخلقه

منقولة عن الني صلى الله علمه وسلماذهو باطل وملزوم الباطل ماطل كاانلازم الحقحق والدالل ملزوم لدلوله فتى ثنت ثنت مدلوله ومنى وحدالماز وموحد اللازمومني انتنى اللازم انتنى الملزوم والماطل شي واذا انتفى لازم الشيء المانه منتف فيستدل على بطلان الشي سطلان لازمه و ستدل على ثموته بشوت لازمه فاذا كان اللازم ماطلا فالملزوم مثله ماطل وقد يكون اللازم خفيا ولايكون المازوم خفساواذا كان الملزوم خفدا كان اللازم خفدا وقد مكون المازوم ماطلاولا يكون اللازم باطلافلهذا قبلانملزوم الماطل باطل فانماز ومالماطل هو مااستارم الماطل فالماطل هواللازم واذا كان اللازم باطلاكان الملزوم باطلانه بلزمهن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ولم يقسل ان الباطل لازمه ماطل وهذا كالمخلوقات فانها مستلزمة لشوت الخالق ولايلزممن عدمهاعدم الخالق والدليل أبدا يستلزم المدلول علمه يحب طرده ولا يحاعكسه يخلاف الحد فانديحب طرده وعكسه وأما العلة فالعلة التامة يحبطر دها مخلاف المقتضة وفى العكس تفصل مبسوط في موضعه وهدذا التقسم بنمه أيضا عملى من ادالسلف والاعمة ندم الكلام وأهله اذذاك متناول لمناستدل بالادلة الفاسدةأو استدل على المقالات الماطلة فاما منقال الحق الذى أذن الله فيه حكما ودليلا فهومن أهل العلر والأعان

والله بقول الحق وهو يهدى السبيل وأما مخاطمة أهل الاصطلاح باصطلاحهم واغتهم فلدس عكروه اذا ورزقه احتج الىذلك وكانت المعانى صحيحة كمغاطبة العيم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فان هذا حار حسين العاجة وانما كرهه

الأمّة اذالم يحتى اليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة فوادت بأرض الحبشة لان أباها كان من المهاجر بن اليها فق اللها يا أم خالد هذا سناوالسنا بلسان (٣٣) الحبشة الحسن لانها كانت من أهل اللغة ولذلك

ورزقه وهداه ونصره وانماالرسل وسائطفى تبليغ رسالاته لاسبيل لاحدالي السعادة الابطاعة الرسل وأماخلقه وهداه ونصره ورزقه فلايقدرعليه الاالله تعالى فهذا الابتوقف على حماة الرسل وبقائهم بلولا بتوقف نصرا لخلق ورزقهم على وحود الرسل أصلا بلقد يخلق ذاك عاشاء من الاسماب بواسطة الملائكة أوغمرهم وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الاسباب ماهومعروف في النشر وأما كون ذلك لا يكون الابواسطة من البشر أوان أحدا من الشر تتولى ذلك كله ونحوذ لله فهـ ذا كله باطل وحنئذ فمقال للرافضة اذا احتموا بضلال الضلال ولن ينفعكم اليوم اذكلتم أنكرفى العداب مشتركون وأيضافن المعاوم أن أشرف مسائل المسلين وأهم المطالب فى الدين ينبغي أن يكون ذكرها فى كتاب الله تعالى أعظم من غيرها وسان الرسول لهاأولى من سان غيرها والقرآن ماوء بذكر توحسد الله تعالى وذكرأسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتسه ورسله والموم الآخر والقصص والامرواانهي والحسدود والفرائض مخللف الامامة فكنف يكون القرآن مملوأ بغيرالا همالا شرف وأيضافان الله تعالى قدعلق السعادة عالاذ كرفيه للامامة فقال ومن يطع الله والرسول فأولئل مع الذين أنع الله علمهم من النسن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولشك رفيقا وقال ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات الىقوله ومن بعص الله و رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فهاوله عذابمهين فقدربين اللهف القرآن أنمن أطاع اللهورسوله كانسعدافي الأخرة ومن عصى الله و رسوله وتعدى حدوده كان معذبا وهذاهو الفرق بين السعداء والاشقماء ولم يذكرالامامة فانقال قائل انالامامة داخلة فى طاعة الله ورسوله قسل نهايتهاأن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله و رسوله فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلين وأهم مطالب الدين فان قبل لاعكننا اطاعة الرسول الانطاعة الامام فانه هوالذي يعرف الشرع قسل هذا هودعوى المذهب ولا يجمة فيه ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كأدل على سائر أصول الدين وقد تقدم ان هذا الامام الذي يذعونه لم ينتفع به أحد في ذلك وسأتى ان شاء الله تعالى أن ماجاء به الرسول لا يحتاج في معرفته

(الوجه الشانى) أن يقال أصول الدين عند الامامية أربعة التوحيد والعدل والنبوة والامامة هي آخرا لمراتب والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذات وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بان القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرة وأن الله لا يقدر أن بهدى من بشاء ولا يقدر أن بضل من بشاء وأنه قد يشاء ما لا يكون ما لا يشاء وغير ذلك فلا يقولون انه خالق كل شئ ولا انه على كل شئ قدير ولا انه ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن تكن التوحيد والعدل والنبوة مقدمة على الامامة فكيف تكون الامامة أشرف وأهيم « وأيضا فالامامة انحا أوجوها لكونه الطفافي الواجبات فهي واجبة وجوب الوسائل فكيف تكون الوسلة أشرف وأهم من المقصود

(الوجه الثالث) أن يقال ان كانت الامامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلم فأبعد الناس عن هذا الا هم الا شرف هم الرافضة فانهم قد قالوافى الامامة أستف قول وأفسده في

بترحم القرآن والحديث لمن يحتاج الى تقهمه إماه مالترجة وكذلك بقرأ المسلم ماعتاج المهمن كتب الأم وكلامهم بلغتهم ويترحم بالعرسة كاأمرالسي صلى الله علمه وسلم زيدين ثابت أن يتعلم كاب الهود لفرأله و يكتب له ذلك حث لم يأتمن المهودعلم فالسلف والاغة لم يذموا الكلام لمحردمافيه من الاصطلاحات الموادة كافظ الحوهر والعرض والجسم وغير ذاك بللان المعانى التي بعسرون عنهاجذه العمارات فمهامن الماطل لذموم فى الادلة والاحكام ما يحب النهى عنه لاشتمال هدذه الالفاظ على معان محلة في النه والاثمات كإقال الامام أجدفي وصفه لاهل السدع فقال هم مختلفون في الكالمخالفون الكاب متفقون على مفارقة الكتاب يتكامسون بالمتشابه من الكلام ومخسدعون حهال الناس عايلسون علمهم فأذاعرفت المعانى التي يقصدونها

(مطلب) فى أصول الدين عند الشيعة والمهدى

بأمثال هدنده العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذى أثبته الكتاب والسنة وينفي الساطل الذى نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هوالحق بعلاف ماسلكه أهدل الاهواء من التكلم بهذه الالفاط نفيا واثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هومن الصراط

المستقيم وهـ ذامن مثارات الشبه فانه لايوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولاأحد من الصحابة والتابعين ولاأحد من الانه المتبوءين أنه علق عسمى لفظ الجوهر والجسم والتعيز والعرض ونعوذ للتشامن أصول الدين لا الدلائل ولا المسائل والمتكلمون

مذه العبارات يختلف من ادهم ما تارة لأختلاف الوضع وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هومدلول اللفظ كن يقول الجسم هوالمؤلف مُ يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه (٢٤) أو الجوهران فصاعدا أو الستة أو النمانية أوغرذ الله ومن يقول هو

العقل والدبن كإسنينه انشاءالله تعالى اذاته كامناعلى ججهم ويكفىل أنمطاوبهم بالامامة أن يكون لهمرئيس معصوم يكون لطفافى مصالح دينهم ودنساهم وليس فى الطوائف أبعدعن مصلحة اللطف والامامة منهم فانهم يحتالون على جهول ومعدوم لابرى له عن ولاأثر ولايسمع له حسولاخبر فلم يحصل لهممن الامر المقصود بامامته شئ وأى من فرض اماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كانخسراعن لاينتفع بهفيشي من مصالح الامامة ولهذا تحدهما فانهم مصلعة الامامة مدخلون في طاعة كافرأ وظالم لينالوابه بعض مقاصدهم فييناهم يدعون الناس الى طاعة امام معصوم أصحوا برجعون الى طاعة كفور ظلوم فهل بكون أبعدعن مقصودالامامه وعن الخبروالكرامه عن سلكمنهاج الندامه وفى الجلة فالله تعالى قدعلق بولاة الامورمصالح فى الدين والدنياسواء كانت الامامة أهم الامور أولم تبكن والرافضة أبعد الناسعن حصول هذه المصلحة لهم فقد فاتهم على قولهم الخير المطاوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمن ولقدطل منى بعض أكار تسوخهم الفضلاء أن مخاو بى وأتكلم معه فىذلك فلوت موقر رتاه ما يقولونه فى هدذا المات كقولهم ان الله أمر العمادونها هم فصائ يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب الى فعل الواحب وترك القسير لان من دعا شخصا لمأ كل طعاما فاذا كان من اده الا كل فعل ما يعسن على ذلك من الا سساب كتلقسه مالبشر واحلاسه فى محلس يناسمه وأمثال ذلك وان لم يكن مراه وأن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحوذلك وهذاأخذوهمن المعتزلة ليسهومن أصول شيوخهم القدماء غمقالوا والامام لطف لان الناس اذا كان لهم امام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب الى فعل المأمور وترك المحظور فعبأن يحون لهم امام ولاندأن يكون معصوما لانه اذالم يكن معصومالم يحصل به المقصودولم تدع العصمة لاحد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الالعلى فتعين أن يكون هوإياه للاجاع على انتفاءماسواه ويسطتاه العبارة في هذه المعاني مُ قالوا وعلى نصعلى الحسن والحسن على الحسن الى أن انتهت النوبة الى المنتظر محدس الحسن صاحب السرداب الغائب فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكال قلت له فأناوأن طالمان العلم والحق والهدى وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظرفهو كافرفهذا المنتظرهل رأيته أو رأيت من رآءأو سمعت يخسبره أوتعرف شسامن كالرمه الذى قاله هوأ وماأمن به أومانهي عنه مأخوذاعنه كا يؤخذمن الأئمة فاللا قلت فأى فائدة في إعانناهذا وأى لطف يحصل لناجذا ثم كمف يحوز أن يكافنا الله تعالى بطاعة شخص ونحن لانعلم ما يأمن نابه ولاما بنها ناعنه ولاطريق لنا الى معرفة ذال وحده من الوجوه وهم من أشد الناس انكار السكامف مالا يطاق فهل بكون في تكامف مالابطاق أبلغ من هـ ذا فقال اثبات هـ ذامني على تلك المقدمات قلت لكن المقصود لنامن تلك المقدمات هوما يتعلق سانحن والافاعلمنام امضى اذالم يتعلق سامنه أمر ولانهي واذا كان كلامنافي تلك المقدمات لا يحصل لنافائدة ولالطفاولا بفد ناالا تكلف مالا بقدر علم علمأن الاعان بهدذا المنتظرمن ماب الجهل والضلال لامن ماب اللطف والمصلحة والذي عند الامامية من النقل عن الائمة الموتى ان كان حقائحصل به سعادتهم فلاحاحة بهم الى المنتظر وان كان ماطلافهم أيضالم ينتفعوا بالمنتظر في ردهذا الماطل فلم ينتفعوا بالمنتظر لافي اثمات

الذي عكن فرض الأبعاد الثلاثة فهوانه مركب من المادة والصورة ومن يقول هو الموحوداو يقول هوالموحود الفائم سفسه لايكون الاكذاك والسلف والائمة الذبن ذمواوبدعواالكلامق الجوهر والجدم والعرض تضمن كالامهم ذمهن بدخل المعانى التي يقصدها هؤلاء بهده الالفاظ فيأصول الدىن فىدلائله وفى مسائله نفيا وانساتا فأما اذاعرفت المعانى الصححة الثابتة بالكتاب والسنة وعسرعنها لمن يفهم بهذه الالفاظ التمين ماوافق الحنى من معاني هؤلاء وماخالف فهذاعظيم المنفعة وهومن الحكم بالكتاب بين الناس فمااختلفوافيم كافال تعالى كان النياس أمة واحدة فمعث الله النسن مبشر سن ومنذر سوأنزل معهم الكتاب الحق لعمرين الناس فمااختلفوافهه وهومثل الحكم بنسائر الاعم بالكتاب فها اختلفوا فمهمن المعانى التي يعبرون عنها يوضعهم وعرفهم وذلك محتاج الىمعرفة معانى الكتاب والسنة ومعرفةمعاني هؤلاء بألفاظهم تماعتمارهذه المعانى بهذه المعانى لنظهم الموافق والمخالف وأما قول السائل فانقل الحوازف وحهه وقدفهمنامنهعلمه الصلاة والسلام النهيءن الكلأم في بعض المسائل فعال قد تقدم الاستفسار والتفصل فيحواب السؤال وان ماهوفي الحقيقة أصول الدين الذي ىعثالله بەرسولە فلايحوزأن

ينهى عنه بحال بخلاف ماسمى أصول الدين وليس هوأصولا في الحقيقة لادلائل ولامسائل أوهواصول ادين لم يشرعه حق الله بل شرعه من الدين ما لم يأذن به الله وأماماذ كره السائل من نهيه فالذي حاءبه الكتاب والسنة النهى عن أمور منها القول

على الله بلاعلم كقوله تعالى قل اغماحر مربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغيرالحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله علون وقوله ولا تقف ماليس الله بعلم ومنها أن (٧٥) يقال على الله غيرالحق كقوله ألم يؤخذ عليهم

مناق الكاك ألايقولواعلى الله الا الحق ومنهاالجدل بعبرعلم كقوله تعالى هاأنتم هؤلاء حاجستم فما لكمه علم ومنها الحدل في الحق ىعدظهوره كقوله نعالى تحادلونك فالحق بعدماتين ومنهاالحدل بالساطل كقوله وحادلوا بالماطل لمدحضواته الحق ومنها الحدل فى آمانه كقوله تعالى ما يحادل في آ مات الله الاالذين كفروا وقوله الذن محادلون في آمات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتاعندالله وعند الذين آمنوا وقال تعالى ان الذن يحادلون في آمات الله بغـ مر سلطان أتاهم انفى صدورهم الاكبرماهم سالغمه وقوله ويعلم الذن محادلون في آماتنامالهممن محمص ونحوذلك وقدوله والذبن يحاحون في الله من بعدما استحد لهم حتهم داحضة عندر بهم وقوله وهم يحادلون في الله وهوشديد المحال وقوله ومن الناس من يحادل فى الله بغيرعلم ولاهدى ولا كتاب منير ومن الامورالتي نهي الله عنهافي كتابه التفرق والاختلاف كفوله واعتصموا محسل اللهجيعا ولاتفرقوا الىقوله ولاتكونوا كالذىن تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهمم عدذابعظيم يوم تسض وحوه وتسمود وجوه قال انعباس تبيض وحوهأهل السنة والجاعة وتسود وحوهأهل المدعة والفرقة وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانواشيعا لستمنهم فيشئ انما

حقولا في نفي باطل ولا أمر بعمر وف ولا نهى عن منكر ولم يحصل به لواحد منهم شي من المصلحة واللطف والمنفعة المطلوبة من الامامة والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحوذ الله مع جهلهم وضلالهم وكونهم بثبتون مالم يحصل لهم مصلحة ولا لطف ولا منفعة لافى الدين ولافى الدنيا أقل ضالالامن الرافضة فان الخضر ينتفع بروي يته و عوظت وان كان غالطافى اعتقاده أنه الخضر فقد برى أحدهم بعض الحن في في نقل الخضر ولا يخاطمه الحنى الاعبابي أنه يقيله منه لبريطه على ذلك فيكون الرحل أتى في نفل أنه الخضر ولا يخاطمه الحنى الاعبابي أنه يقيله منه لبريطه على ذلك فيكون الرحل أتى من نفسه لامن ذلك المخاطمة ومنهم من يقول الكل ولى خضر والكفار كالمهود مواضع بقولون انهم برون الخضر فيها وقد برى الخضر على صور خصر والكفار كالمهود مواضع بقولون انهم برون الخضر فيها وقد برى الخضر على موافق المناف الله وفي ذلك والله تنظر ولا وعلى كل مناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء فان المنتظر ليس عندهم نقل ابت عنده ولا يعتقدون في برون الخمون عن الاقتداء بالكاب والسنة أكثر يعتقدون في برون الأكاذ ب أضعاف عايق الهم على قولهم أهم الدين وأشر فه من الاكاذ ب أضعاف عايق المناف والهم على هوالهم على هوالهم على المناف المناف ويقد حون في خيار المسلمين قد حا بها ديم عليه هؤلاء فهم أضل عن مصالح من الاكاذ ويقد حون في خيار المسلمين قد حا بقاد مهم عليه هؤلاء فهم أضل عن مصالح المامة من جسع طوائف الامة فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشر فه

(الوجه الرابع) أن بقال قوله التي يحصل بسبب ادرا كهانيل درجة الكرامة كلام ماطل فان محردم عرفة امام وقته وادرا كه بعنه الابستة قيده الكرامة ان الم وافق أهم، والافليست معرفة امام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسن عرف أن محد ارسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمم، لم يحصل له شي من الكرامة ولو آمن بالذي وعصاه وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقاللوعيد عند الامامية وسائر طوائف المسلمين فكيف عن عرف الامام وهومضيع الفرائض متعد الحدود وكثير من هؤلاء بقول حب على حسنة لا يضر معها سيئة وان كانت السيئات لا تضرم عدب على قلاحاحة الى الامام المعصوم الذي هولطف في الذكاف فانه اذا لم وحد انحاق حدسيثات ومعاص فان كان حب على كاف افسواء وحدد المنافية والمنافية والمن

الامامأولموجد

(الوجه الخامس) قوله وهي أحداً ركان الاعمان المستحق بسبه الخاود في الجنان فيقال له من حعل هذا من الاعمان إلا أهل الجهل والبهتان وسنتكام ان شاء الله تعالى على ماذكره من ذلك والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والذي صلى الله تعالى عليه وسلم قد فسر الاعمان وذكر شعبه ولم يذكر الله ولارسوله الامامة في أركان الاعمان فني الحديث الصحيح حديث جبر يل لما أتى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة أعراب وسأله عن الاسلام والاعمان والاحسان قال له الاسلام أن تشهد أن لا الله وأن محدار سول الله وتقيم الصلاة وتوقى الركاة وتصوم رمضان وتحيم البيت قال والاعمان أن تؤمن بالله وملائد كمته وكتبه ورسله واليوم الاخروالد عن عدالموت وتؤمن بالقدر خروره من ولم يذكر الامامة قال والاحسان أن تعبد الله كا تلك تراه قان لم تكن تراه فانه براك وهذا الحديث متفق على صحته متلق بالقبول تعبد الله كا تلك تراه قان لم تكن تراه فانه براك وهذا الحديث متفق على صحته متلق بالقبول

( ٤ - منهاج أول ) أمرهم الى الله وقال تعالى فأقم وجهل للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل الحلق الله الى قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا وقد ذم اهل النفرق والاختلاف في مثل قوله تعالى وما

تفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعد ماجاءهم العلم بغيابينهم وفي مثل قوله ولايز الون مختلفين الامن رحم ربث ولذلك خلقهم وفي مثل قوله وان الذين اختلفوا في الكتاب الني شقاق بعيد (٢٦) وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث

أجمع أهل العلم بالنقل على صحته وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه فهومن المتفق عليه من حديث أبي هربرة وفي أفراد مسلمين حديث عر وهموان كانوالا يقرون بصحة هذه الاحاديث فالمصنف قداحتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة فاماأن يحتبرها يقوم الدليه ل على صحته نحن وهم أولا يحتج بشئ من ذلك نحن ولاهم فانتركوا الروابة رأسا أمكن أن نترك الرواية أمااذار وواهم فلاندمن معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم بهالجية ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السينة من الروامات الماطلة والدلائل الدالة على صحة مانقله أهل العملم الحديث وصحعوه وهبأ فالانحتم بالحديث فقدقال الله تعالى اعاللؤمنون الذين اذاذ كرالله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم آياته زادتهم اعانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقبون الصلاة وممار زقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهمدر حات عندر بهم ومغفرة ورزق كريم فشهدلهؤلاء بالاعمان من غمد كوالامامة وقال تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تملم رتابوا وحاهد وابأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون فعلهم صادقين فى الاعمان من غيرذ كرللا مامة وقال تعالى لمس البرأن تولواو حوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن مالله والموم الاتخر والملائكه والكتاب والنسن وآتى المال على حدة وى القربى والمتاحى والمساكين وابن السبل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم اذاعاهد واوالصارين فى المأساء والضراءوحين المأس أولئك الذين صدقوا وأوائك همالمتقون ولميذ كرالامامة وقال تعالى ألمذلك البكتاب لارسفمه هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بماأنزل المسك وماأنزل من قبال وبالا خرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون فعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الامامة وأيضافتين نعلم بالاضطرار من دين محدى عبد الله صلى الله تعالى علمه وسلمأن الناس كانوا اذاأ سلوالم ععل اعانهم موقوفاعلى معرفة الامامة ولمريذ كرلهم شأمن ذلك وماكان أحدار كان الاعان لايد أن يست الرسول لاهل الاعان لعصل لهمه الاعان فاذاعلم الاضطرار أن هذا عمالم يكن الرسول يشترطه فى الاعان علم أن اشتراطه فى الاعان من أقوال أهل الهتان فأن قل قد دخلت في عوم النص أوهي من باب مالا يتم الواحب الابه أودل علمانص آخر قبل هـ ذا كله لوصولكان غاشه أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الاعان فان ركن الاعان مالا يحصل الاعان الانه كالشهاد تن فلا يكون الرحل مؤمنا حتى بشهدأن لااله الاالله وأن مجدا رسول الله فلوكان الامامة ركنافي الاعان لايتم اعان أحد الابه لوجب أن يسنه الرسول سانا عاما فاطعاللعذر كابين الشهادتين والاعمان بالملائكة والكتب والرسل والموم الآخر فكنف ونحن نعارالاضطرار من دينه أن الذين دخاوا في دينه أفوا حالم يشترط على أحدمنهم في الاعمان الاعان بالامامة لامطلقاولامعنا

(الوجه السادس) قوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات مسته عاهلية فيقالله أولا من روى هذا الحديث بهدذا اللفظ وأين اسناده وكيف يحوز أن يحتج بنقل عن الذي ملى الله تعالى عليه وسلم من غير سان الطريق الذي به يثبت أن الذي

المشمورعنه الذى روى مسلم بعضه عي عدالله من عرو وسائره معروف في مسند أجد وغيره من حديث عرونشعب عن أبه عن حده أنرسول الله صلى الله علسه وسلم خرج على أصحابه وهم بتناظرون فى القدر ورحل يقول ألم يقل الله كذا ورحل يقول ألم بقل الله كذا فكاغادقي في وحهمه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم انما هلائمن كانقلكم بهدذاضربوا كتال الله بعضمه سعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا لاتكذب انظرواماأم تميه فافعلوه الحديث أونحوه وكذلك قوله المراء في القررآن كفر وكذلك مااخر حاه في الصححين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النب صلى الله علمه وسلم قرأه والذي أزل علىك الكنادمنه آمات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذس فى قلوجهم زمع فمدعون ماتشالهمنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقال الني صلى الله علمه وسلم اذا رأيتم الذين يتبعون ماتشامه منه فأولئك الدسمي الله فاحذروهم وأماأن يكون الكتاب والسنة نهي عن معرفة المسائل التي تدخيل فمايستعنى أن يكون من أصول الدين فهدذا لايحوزاللهم الاأن ينهي عن بعض ذاكفي بعض الاحوال مثل محاطبة مخصعا بعزعن فهدمه فيضل كقول عدد الله ن مسعود مامن

رجل محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الاكان فتنة المعضهم وكفول على حدثوا الناس بما يفهمون ودعوا صلى ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أومثل حق يستلزم فسادا أعظم من تركه فيدخل فى قوله عليه السلام من رأى منكم

منكرافليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يسقطع فبقلبه وذلك أضعف الاعمان رواه مسلم وأما قول السائل اذا قيل بالجوازفهل عب وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضى وجوبه فيقال لاريب أنه (٢٧) يجب على كل أحد أن يؤمن عماماء ه الرسول

صلى الله تعالى علىه وسلم قاله هذالوكان مجهول الحال عندا هل العلم بالحديث فكمف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف انجا الحديث المعروف مثل مار وى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عدد الله من عرالى عسد الله من مطبع حين كان من أمم الحرة ما كان زمن بريد ن معاوية فقال اطرحوا لا ي عبد الرجن وسادة فقال الهي ما تلكلا حدثك حدد شامعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله سمعته يقول من خلع بدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا هجة له ومن مات وليس في عنقه سمعة مات منة حاهلة وهذا حدث حدث به عبد الله من عبد الله من مطبع من الاسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم بريد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان منا القلم ما كان منا المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنا

(الوجسة السابع) أن بقال ان كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلاس فيه عجسة لهذا القائل فان النبي صعلى الله تعالى عليه وسلم قد قال مات منة حاهلية وهذا الحسيبة كادل على ذلك الكاب والسنة فكيف يكفر عادون ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي العصبية كادل على ذلك الكاب والسنة فكيف يكفر عادون ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هر يرة رضى الله تعالى عند قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حرج من الطاعة وفارق الحماعة عن امن من المناعة وفي الصحيحين عن النعاس رضى الله عنه ماعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من رأى من أمره شمأ يكره فلي صبر عليه في حال الرافضة فهي وأمث الها المعروفة عند أهل علم النه الفظ الذي نقله

(الوحه الثامن) أنهذا الحديث الذى ذكره حقه على الرافضة لانهم لا يعرفون امام زمانهم فانهم يدعون أنه الغائب المنتظر محد سن الحسن الذى دخل سرداب سامر اسنة ستين ومائتين أو نحوها ولم يعد بل كان عره إما سنتين و إماثلا ناو إما نحسا أو نحوذ لل وله الا تنعلى قولهم أكثر من أربع مائة سنة ولم يرله عن ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر فلس فهم مأحد يعرفه لا بعينه ولا صفته لمكن يقولون ان هذا الشخص الذى لم يره أحدولم يسمع له خبرهو امام زمانهم ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالامام ونظره ذاأن يكون لرحل قر بسمن بنى عه في الدنسا ولا يعرف اسما من أحواله فهد ذا لا يعرف اين عه وكذلك المال الملتقط اذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يعرف عدله المنظر فلا يعرف النه عالى ينتفع به في الامامة فان معرفة الامام التي الملك والنسب علمه وأما في المعرفة التي يحصل بها طاعة و جماعة خلاف ما كان علمه في ربح الانسان من الحاهلة هي المعرفة التي يحصل بها طاعة و جماعة خلاف ما كان علمه المناس من الحاهلة على المعرفة التي يحصل بها طاعة و جماعة خلاف ما كان علمه المناس من الحاهلة على المعرفة التي يحصل بها طاعة و جماعة خلاف ما كان علمه المناس المناس المناس من الحرفة التي يحصل بها طاعة و جماعة خلاف ما كان علمه المناس ال

اعاناعاما مجلاولار يسأنمعرفة ماحاءيه الرسول على التفصيل فرضعلى الكفاية فانذلك داخل فى تىلىغ ماىعث الله به رسوله وداخل في تدر الفرآن وعقله وفهدمه وعلم الكتابوالحكمة وحفظ الذكر والدعاء الى الخمير والام بالمعروف والنهيءن المنكر والدعاء الى سسل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمحادلة بالتيهي أحسن ونحوذاكما أوحسه الله على المؤمنين فهو واحبعلى الكفايةمنهم وأماما وحبعلى أعمانهم فهذا بننوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وماأمريه أعمانهم ولايحبعلى العاجزعن سماع بعض العلم أوعن فهمدقيقه مامحبعلى القادرعلي ذلك وبحسعلى من سمع النصوص وفهمها منعلمالتفصل مالايحب على من لم يسمعها و يحد على المفتى والمحسدث والمحادل مالا يجبعلي من لس كذلك وأماقوله هل يكفي فىذلكما يصل المه المحتهدمن غلبة الظن أولابدمن الوصول الى القطع فيقال الصواب في ذلك التفصيل فالهوان كان طوائف منأهــل الكلام يزعـونأن المسائل الخسرية التي قد يسمونها مسائل الاصول بحب القطع فها جمعاولا يحوزالاستدلال فها بغبردليل بفيداليقين وقدبوحبون القطعفها كلهاعلى كلأحدفهذا الذى قالوه على اطلاقه وعومه خطأ مخالف للكتاب والسنة واجاع

سلف الامة وأغتها نم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فانهم كثير اما يحتمون فيها بالادلة التي يزعمونها قطعمات وتسكون في الحقيقة من الاغلوطات فضلاعن أن تسكون من الظنيات حتى ان الشخص الواحد منهم كثير اما يقطع بصحة جمة في موضع ويقطع

بطلانها في موضع آخر بل منهم من عامة كلامه كذلك وحتى قديد عى كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الا خو وأما النفصيل في أو جب الله فيه العلم والمقدين وجب فيه (٢٨) ما أوجيه الله من ذلك كقوله اعلم اأن الله شديد العقاب وأن الله

وهدا بين أن الأعدان أم بطاعتهم في طاعة الله السوامع صومين وفي صحيح مسلم عن عوف النما الثالث الاستعبى قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول خياراً عُمكم الذين تحدونهم ويحدونكم وتصاون عليهم ويصاون عليكم وشراراً عُملكم الذين تبغضونهم ويعضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا بارسول الله أفلاننا بذهم عند ذلك قال الاما أقاموا فيكم الصلاة ألامن ولى عليه وال فرآه بأتي شأمن معصة الله فليكره ما بأتى من معصة الله تعالى ولا ينزعن بدامن طاعة وفي صحيح مسلم عن أمسلة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سنكون أمم افتعرفون وتنكرون فن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع قالوا بارسول الله أفلانقا تلهم قال الاماصلوا

وهدايين أن الا من محصة الله تعالى الموروانه بكره و ينكرما بأويه من معصة الله تعالى ولا يتزعن الدمن طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله وأن منهم خيار اوشرارا من محب ويدى له و محب النياس و يدعون عليه و من يعض و يدعو على الناس و يمغضونه و يدعون عليه و في العصوين عن أبي هر برة عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال كانت بنوا سرائه سل تسوسهم الانبياء كليا هلك نبي خلفه بي وانه لانبي بعدى وستكون خلفاء فقد أخيراً ن بعده خلفاء فوا بيبعة الاول فالاول وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم عيا استرعاهم فقد أخيراً ن بعده خلفاء كثير بن وأمم أن يوفي بيعة الاول والاول والاول والاول والاول والاول والاول والتهم عليه وسلم الكمسترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها والواف اتأمن نا بارسول الله قال أدوا المهم حقهم وسلم الكمسترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها تنكر ونها قالوا بارسول الله قال أدوا المهم حقهم وسلم الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة السمول الله في السمول الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى المعالمة والما الله وي الطاعة في الله الله وي المعالمة والما الله تعالى عليه وسلم الله تعالى على المرء المسلم والطاعة فان قال الما الله وي الطاعة فان قال الما أدرت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل عموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أردت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل عموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أردت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل عموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أردت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل وموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أردت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأسرف مسائل و معموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أردت بقولى انها أهم المطالب في الدين وأسرف مسائل و معموسية فلا مع ولا طاعة فان قال الما أله و معموسة ولا في الموالدين وأسرف مسائل و معموسة ولا في الموالدين وأسم الموالدين وأسم الموالدين وأسم والموالدين وأسمول والمسائل والموالدين وأسمول والموالدين وأسمول والموالدين وأسمول والموالدين وأسمول والموالدين وأسمول والموالدين والموالدين والموالدين وأسمول والموالدين وأسمول والموالدين والمولد والمولدين والموالدين والمولدين والمولدين والمولدين والمولدين والمولد والم

غفور رحم وقوله فاعلمأنه لااله الا الله واستغفر لذنبك وكذلك بحب الاعان ماأوحب الله الاعان وقدتقررفي الشر يعة أن الوحوب معلق باستطاعة العدد كقوله تعالى فاتقوا اللهمااستطعتم وقوله علمه السلام اذا أمرتكم بأحرفأ توامنه مااستطعتم أخرحاه فى الصحصين فاذا كان كثيرها تنازعت فسه الاممةمن هدده المسائل الدقيقة قديكون عندكثير من النياس مشتهالا يقدرفه على دليل بفده البقين لاشرعى ولاغيره لمحاعلي مثل هذافي ذلكمالا يقدرعله ولسعلهأن يترك مايقدرعلهمن اعتقادقول غالب على ظنه لعدره عن تمام المقسن ملذلك هوالذي يقدر علمه لاسما اذا كانمطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب علسه و يسقط نه الفرض اذالم بقدر علىأ كثرمنه لمكن يسغى أن معرف أن عامة من ضلفهذا الكادأوعزفهعن معرفة الحق فانماهولتفر يطهفي اتماع ماحاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل الىمعرفته فلماأعرضواعن كتاب اللهضاوا كاقال تعالى مابنى آ دم إما يأتيدكم رسلمنكم يقصون عليكم آياتي فن اتقي وأصلح فلاخوف علمهم ولاهم يحزنون وقوله قال اهمطامنها جمعا معضكم لمعض عدوفاما بأتسكمني هدىفن اتسع هداى فلانضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكرى فان

له معيشة ضنكا و نعشره يوم الفيامة أعى قال ابن عباس تكفل الله لن قرأ القرآن وعلى عافيه أن لايضل المسلين في الدنيا ولا يشقى في الآخرة مُ قرأ هذه الآية و كافي الحديث الذي رواه النرمذي وغيره عن على رضى الله عند قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم انهاستكون فتن قلت في المخرج منها يارسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد كم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى (٢٩) في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر

الحكم وهو الصراط المستقيم وهوالذى لاتر بغبه الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا مخلق عن كثرة الرد ولاتنقضى عاسه ولايسم منه العلماء وفي رواية ولا تختلف به الاراء هوالذى لم تنتسه الحن اذ سمعته أنقالوا اناسمعنا قرآناعما مدى الى الرشد من قال مدسدق ومنعله أجر ومنحكمه عدل ومن دعاالههدى الىصراط مستقيم وقال تعالى وانهدذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتمعواالسلفتفرق بمعنسبله وقال تعالى المص كتاب أنزل اللافلانكن فيصدرك حرجمنه لتنذريه وذكرى للؤمنين اتبعوا ماأنزل السكمن ربكم ولاتسعوا من دونه أولماء وقال وهذا كتاب أنزلناه مسارك فاتمعوه واتقوا لعلكم ترجون أن تقولوا اغاأنزل الكتأب على طائفتين من قملناوان كناعن دراستهم لغافلين أوتفولوا لوأناأزل علساالكاب الكاأهدي منهم فقد حاء كرست من ربكم وهدى ورحة فنأظامن كذب ما مات الله وصدف عنها سنعرى الذين تصدفون عن آياتنا سوء العذأب عاكانوا يصدفون فذكر سحانه أنه محزى الصادف عن آناته مطلقاسواء كان مكذما أولم يكن سوء العددات بما كانوا الصدفون بسنذاك أن كلمن لم يقر بماحاءيه الرسول فهو كافسر سواء اعتقد كذبه أواستكبرعن الايمان به أوأعرض عنمه اتباعا

المسلين المطالب التي تنازعت الامة فهابعد النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وهذه هي مسئلة الامامة قيلله فلالفظ فصيح ولامعنى صحيح فانماذ كرته لايدل على هـ ذا المعنى بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنهاأهم المطالب فى الدين مطلقا وأشرف مسائل المسلمن مطلقا وبتقدير أن يكون هذام ادا فهو معنى ماطل فان المسلمان تنازعوا بعد الني صلى الله تعالى علمه وسلم فى مسائل أشرف من هذه و بتقديران تكون هي الاشرف فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب وذلكأن النزاع فى الامامة لم يظهر الافى خلافة على وأماعلى عهد الخلفاء الثلاثة فلإبظهرنزاع الاماجرى ومالسقمفة وماانفصاواحتى اتفقوا ومثل هذالا يعدنزاعا ولوقدرأن النزاع فها كانعق موت الني صلى الله تعالى عليه وسلم فليس كل ما تنوز عف عقب موته صلى الله تعالى عليه وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طو بل واذا كان كذا فعاوم أن مسائل التوحيد والصفات والانبات والتنزيه والقدر والتعديل والتعوير والنحسين والتقبير أهم وأشرف من مسائل الامامة ومسائل الاسماء والاحكام والوعد والوعيدوالعيفو والشفاعة والتخليداهممن مسائل الامامة ولهذاكل من صنف في أصول الدىن يذكرمسائل الاعامة فى الآخرحتى الاعامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الامامة وكذلك المعتزلة أصواهم الحس التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانف اذالوعسد والخامس هوالامر والمعروف والنهبي عن المنكر ويه تتعلق مسائل الامامة ولهذا كان حاهيرالامة نالواالحبر بدون مقصود الامامة التي تقولها الرافضة فانهم يقر ون بأن الامام الذى هوصاحب الزمان مفقو دلا ينتفع به أحدوا نه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أوقر يبامن ذلك وهوالا تغائب كرمن أربعائه وخسين سنة وهمف هذه المدةلم ينتفعوا مامامته لافىدس ولافى دنما بل يقولون ان عندهم على امتقولا عن غسره فان كانت أهم مسائل الدين وهملم ينتفعوا بالمقصودمنها فقدفاتهم من الدين أهمه وأشرفه وحنشذ فلا ينتفعون عا حصل لهممن التوحيدوالعدل لانه بكون ناقصا بالنسبة الى مقصود الامامة فيستحقون العذاب كيفوهم يسلمون أن مقصود الامامة فى الفروع الشرعة وأما الاصول العقلية فلا يحتساج فيهاالى الامام وتلكهي أهم وأشرف غم بعدهذا كله فقولكم فى الامامة من أبعد الاقوال عن الصواب ولولم يكن فيه الاأنكم أوجيتم الامامة لمافهامن مصلحة الخلق في دينهم ودنساهم وامامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لافى الدن ولافى الدنمافأى سعى أضل من سعيمن يتعب التعب الطويل ويكثرالقال والقبل ويفارق جاعة المسلمن وبلعن السابقين والنابعين ويعاون الكفار والمنافقين وبحتال بأنواع الحمل ويسلك ماأمكنه من السيل ويعتضدبشهودالزور وبدلىأ تباعه يحبل الغرور ويفعل مايطول وصفه ومقصوده بذلك أن يكون له امام يدله على أمر الله ونهيه و يعرفه ما يقر به الى الله تعمالى شم انه لما علم اسم ذلك الامام ونسب لم نطفر بشي من مطاويه ولاوصل البهشي من تعليه وارشاده ولاأمره ولانهسه ولاحصلاه منجهته منفعة ولامصلحة أصلاالااذهاب نفسه وماله وقطع الاسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعاداة الجهو ولداخل فسرداب ليسله عل ولاخطاب ولوكان موجودا سقين لماحصل بممنفعة لهؤلاء المساكين فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنهلس

لما بهواه أوارتاب فيماجا و به فيكل مكذب عاجاء به فهو كافر وقد يكون كافرامن لا يكذبه اذالم يؤمن به ولهذا أخبرالله فغيرموضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وانكان له تطرحدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت المكفاد

والمنافقين وقال تعمالى فلماجاه تهم وسلهم البينات فرحوا بماعندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يسبتهزؤن وقال تعالى وجعلنالهم سمعاوأ بصارا وأفشدة في المنافظة عنهم سمعهم ولا (٠٣٠) أبصارهم ولا أفشدتهم من شئ اذ كانوا يجددون ما يات الله وحاق بهم ما كانوا

مه ستهزؤن وقال تعالى فلمارأوا بأسناقالوا آمنامالته وحده وكفرنا عاكنابه مشركين فإياث ينفعهم اعانهملارأوالأسنا سنةاللهالتي قدخلت فيعماده وخسرهنالك الكافرون وقال الذين محادلون فى آيات الله بغيرسلطان أتاهم كبر مقتاعندالله وعندالذين آمنواوفي الأمة الأخرى إن في صدورهم الاكبر ماهم بالغيه فاستعذ بالله انه هوالسميع البصير والسلطان هوالحة المنزلة من عندالله كاقال تعمالي أمأنزلناعلم مسلطانا فهو يتكلم عاكانواله بشركون وقال تعالىأم لكم سلطان مسن فأنوا بكابكمان كنتم صادقين وقال ان هي الأأسماء سميتموهاأنتم وآماؤكم

ماأنزل اللهبهامن سلطان وقد

طالبالله تعالىمن اتخددينا

بقوله أنتوبي بكتاب من قبل هـ ذا

أوأثارة منعلم ان كنتم صادفين

فالكاب الكاب والاثمارة الروامة

والاسنادبكت الخط وذلك لأن

الانارةمن الاثر فالعلم الذي يقوله

من يقبل قوله يؤثر بالاسنادويقيد

ذلك بالخط فيكون ذلك كامه من

آثاره وقددقال تعمالي في نعت

المنافقمن ألم ترالى الذبن بزعون

أنهم آمنواعاأنزل اللك وماأنزل

من قبلك و بدون أن يتعاكموا الى

الطاغوت وقدأمهوا أن يكفروا

به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا

بعيدا واذا قبللهم تعالوااليما

أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين

يصددون عنل صدودا فكنف

معهم الاالافلاس وأن الحسن بن على العسكرى لم بنسل ولم يعقب كاذكر ذلك محمد بنجر بر الطبرى وعبد الباقى بن قانع وغيره ما من أهل العلم بالنسب وهم يقولون اله دخل السرداب بعد موت أبيه وعروا ما سنتان واما ثلاث واما نحس واما نحوذلك ومثل هذا بنص القرآن يتم يحب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد و يحضنه من بسخى حضائته من قرابته فاذا صارله سمع سنين أمن بالطهارة والصلاة فن لا توضأ ولاصلى وهو تحت حروليه في نفسه وما له بنص القرآن لوكان موحودا يشهده العمان لما جاز أن يكون هواما مأهل الاعمان فكمف اذا العمارة والمولى هذه العمان العمام الموحود فكف تضمع مصلحة الامامة مع طول هذه المذة مع هذا الامام المفقود

## ( الفصل الثاني )

قال الامامى الرافضى الفصل الاول في نقل المذاهب في هذه المسئلة ذهب الامامية الى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاولا يخل تواجب وأن أفعاله انما تقع لغرض صحيح وحكمة وأنه لا يفعل الظلم ولاالعبث وأنهر ؤف رحيم بالعساد يفعل بهم ماهو الاصلح لهم والانفع وأنه تعالى كلفهم تحسرا لااحبارا ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على اسأن أنسائه ورسله المعصومين يحيث لايحوزعلمهم الخطأ ولاالنسان ولاالمعاصي والالم يمق وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة نمأردف الرسالة بعسدموت الرسول بالامامة فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناسمن غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون الىأوامى هم لئلا يخلى الله العالم من لطفه ورجته وأنه لمابعث الله مجمد اصلي الله تعالى عليه وسلمقام بثقل الرسالة ونصعلي أن الخليفة بعده على ابن أى طالب عليه السلام عمن بعده على واده الحسن الزكى عم على واده الحسين الشهيد غ على على من الحسين زين العابدين معلى محدين على الماقر معلى جعفر بن محد الصادق م على موسى بن حد فرالكاظم غم على على تن موسى الرضا غم على محدد ن على الجواد غم على على من محد الهادي معلى الحسن من على العسكري معلى اللف الحدة محد من الحسن المهدى عليهم الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لمعت الاعن وصية بألامامة قال وأهل السسنة ذهبوا الىخلاف ذلك كله فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى وحقرز واعلمه فعل القبيع والاخلال بالواحب وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الاغراض ولالحكمة البتة وأنه يفعل الظلم والعبث وأنه لايفعل ماهو الاصلح لعباده بلماهو الفسادفي الحقيقة لان فعل المعاصي وأنواع الكفر والطلم وجمع أنواع الفساد الواقعة في العالممستندة المه تعالى الله عن ذلك وأن المطمع لايستحق ثوابا والعاصى لايستحق عقابا بلقد يعذب المطمع طول عره المبالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويثب العاصي طول عرره بأنواع المعاصى وأبلغها كابلبس وفرعون وأن الانساء غيرمعصومين بلقديقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والمكذب والسهو وغميرذلك وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينص على امام وأنه مات عن غبر وصبة وأن الامام يعدرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أبو بكرين أبي قعافة بما يعة عرين

اذاأصابتهم مصيبة عاقدمت أيديهم تم حاؤك يحلفون بالله إن أردنا الااحسانا وتوفيقا أوائل الذين يعلم الله الخطاب مافى قلو بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فأنفسهم قولا بليغا وفى هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم الى غير

الكتاب والسنة وعلى نفاقه وان زعم أنه يريد التوفيق بين الادلة الشرعية وبين ما يسميه هوعقليات من الأسور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المسركين وأهل الكتاب وغيرذ للمن أنواع الاعتبار فن (٣١) كان خطؤه لنفر يطه فم المحب عليه من اتساع

الخطابة برضاأر بعة أبى عددة بن الجراح وسالم مولى أبى حديقة وأسد بن حضير و بشير بن سعد بن عبادة غمن بعده عربن الخطاب بنص أبى بكرعليه غم عثمان بن عفان بنص عمر على سقة هوأ حدهم فاختاره بعضهم غملى بن أبى طالب لمبابعة الخلق له غما ختلفوا فقال بعضهم ان الامام بعده الحسن و بعضهم قال اله معاوية بن أبى سفيان غمساقوا الامامة في بنى أمية الى أن ظهر السفاح من بنى العباس فساقوا الامامة الدهم انتقلت الامامة منه الى أخمه المناصور غمساقوا الامامة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة والرافضة في من العباس الى المستعصم قلت فهذا النقل لذهب أهل السنة والرافضة في من الكذب والتحريف ماسنذ كر بعضه والكلام عليه من وجوه

(أحدها) ان ادخال مسائل القدر والتعديل والتجوير في هذا المان كلام باطل من الحائية اذكل من القواين قدقال به طوائف من أهل السنة والشبعة فالشبعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجوير والذين يقرون يخلافة أي بكر وعر وعمان فيهم طوائف تقول عماذ كره من التعديل والتحوير كالمعتراة وغيرهم ومعلوم أن المعتراة هم أصل هذا القول وأن شبوخ الرافضة كالمفيد والموسوى والطوسي والكراجي وغيرهم اعما خذواذلا من المعتراة والافالسبعة القدماء لا يوحد في كلامهم شي من هذا وان كان ماذكره في ذلا ليس متعلقا عندها الامامة بل قديوافقه معلى قولهم في الامامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر وقد تقول عماذكره في القدر طوائف لأنوافقهم على الامامة كان ذكرهذا في مسئلة الامامة عنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوافهم ابعض المسلين كسائل فتنة القبر ومنكر ونكير والحوض والميزان والشفاعة وخروج أهل الكاثر من النار وأمثال ذلا من المسائل التي وافقوافهم المستقلة بنفسها وعنزلة المسائل العدر في مسائل المستقلة بنفسها وعنزلة المسائل العدر في مسائل الامامة فتين أن ادخال مسائل القدر في مسائل الامامة المامة في والمحدد في الامامة فتين أن ادخال مسائل القدر في مسائل الامامة في مسائل المامة فتين أن ادخال مسائل القدر في مسائل الامامة المناقول واما تحاهل واما تحاهل

(الوحه الشانى) أن يقال مانقله عن الامامية لم ينقله على وجهه قان من تمام قول الامامية الذي حكاه وهوقول من وافق المعترلة فى وحيدهم وعدلهم من متأخرى الشيعة أن الله لم يخلق شأمن أفعال الحيوان لا الملائكة ولا الانساء ولا غيرهم بل هذه الحوادث تحدث يغير قدرته ولا خلقه ومن قولهم أيضا ان الله لا يقدر أن مدى ضالا ولا يقدر أن يضل مهند با ولا يحتر الحلق الى أن مديه الله بل الله قدهد اهم هدى اليمان وأما الاهتداء فهذا م تنفسه لا معونة الله له ومن قولهم ان هدى الله المؤمنين بنفسه لا معونة الله له ومن قولهم ان هدى الله المؤمنين أعظم من نعمته على الكافرين بل قدهدى على والكفارسواء ليس له على المؤمنين نعمق الدين أعظم من نعمته على الكافرين بل قدهدى على النابي طبال كافرين بل قدهدى على النابي طبال كاهدى أباحهل عنزلة الاب الذي يعطى أحد ينه دراهم و يعطى الا خرمثالها لكن هذا أيفقها في طاعة الله وهذا في معصنته فلس اللاب من الانعام على هذا في دينه أكثر عماله من الانعام على الا خر ومن أقوالهم أنه يشاء ما لا يكون و يكون ما لا يشاء فان قبل فهم عماله من الانعام على الا خر ومن أقوالهم أنه يشاء ما لا يكون و يكون ما لا يشاء فان قبل فهم

(١) قوله وهذا يهتدى الخ هكذافى الاصل ولعل فيه تكرار امن الناسخ أو تحريفا والطاهر أن وجه الكلام وهذا يضل لا باضلال الله له كتبه مصححه

القرآن والاعمان مثلا أولتعديه حدودالله سلوك السدل التينهي عنهاأ ولاتباع هواه بغسرهدى من اللهفهوالظالملنفسه وهومنأهل الوعمد بخلاف المحتهدفي طاعة اللهورسوله باطناوظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كاأمره الله ورسوله فهذامغفو رله خطؤه كما قال تعالى آمن الرسول عاأنزل السهمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتمه ورسله لانفرق بينأحدمن رساله وقالواسمعنا وأطعناغفرانكربنا الىقولهربنا لانؤاخننا اننسنا أوأخطأنا وقد ثبت في صحيح مسلم عن الني صلى الله عليه وسلم ان الله قال قد فعلت وكذلك ثبت من حديث اسعباس ان الني صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن ورة الفاتحة الا أعطى ذاك فهذا يسن استعابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لايؤاخنهماننسوا أوأخطؤا وأماقول السائل هلذاكمن ماك تكلف مالابطاق والحال هذه فيقال هذه العبارة وان كثرتنازع الناسفها نفياوا ثباتا فينبغىأن بعرفأن الخلاف المحقق فها نوعان أحدهماما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وانماتنازعوا فياطلاق القول علمه بأنه لانطاق والثاني ما اتفقوا على انه لايطاق لكن تنازعوافى حوازالام مهولم بتنازعوا فى عدم وقوعه فاما أن يكون أمرا تفقأهل العلموالاعمان على

أنه لا يطاق وتنازعوا فى وقوع الامربه فليس كذلك فالنوع الاول كتنازع المتكامين منبتيه ونفاته فى استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يحب أن تبكون مع الفعل لاقبله أو يحب أن تبكون معه وان كانت متقدمة عليه

فن قال بالا ول زمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أحربه قد كاف مالا يطبقه اذالم تكن عنده قدرة الامع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه عققو المتكامين وأهل الفقه والحديث (٣٢) والتصوف وغيرهم مادل عليه القرآن وهوأن الاستطاعة التي هي مناط الامر

من بقول اله يخص بعضهم بمن علم منه أنه اذا خصه عزيد لطف من عنده اهتدى بذلك والافلا قسل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبت القدر فانهم يقولون كل من خصه الله بهدايته اياه صارمه تبديا ومن لم يخصه بذلك لم يصرمه تبديا فالتخصيص والاهتداء متلاز مان عند أهل السنة فان قبل بل قد يخصه عالا يو حب الاهتداء كاقال تعالى ولوعلم الله فيهم خيرالا سمعهم ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون قبل هذا التخصيص حق لكن دعوى لا تخصيص الاهذا غلط كاستاني بل كل ما يستان م الاهتداء هومن التخصيص وفي الجلة القوم لا يشتون الله مشهدة عامة ولا خلقام تناولا الكل حادث وهذا القول أخذوه عن المعترلة وهم أعتهم فيه ولهذا كانت الشمعة في هذا على قيامان

(الوجمة السالث) أن قوله اله نصب أواساء معصومين لللا يخلى الله العالم من لطفه و رحمت أنأراد بقوله انه نصب أولساءا نهمكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناسحي ينتفع الناس بسسياستهم فهذا كذب واضم وهم لايقولون ذاك بل يقولون ان الاعمة مقهور ون مطاومون عاجزون ليس لهم سلطان ولأقدرة ولامكنة ويعلون أن الله لمعكنهم ولمعلكهم فلم يؤتهم ولامة ولاملكاكاآ تى المؤمنين الصالحين ولاكما آتى الكفاروالفجار فانه سحانه قدآتي الملكلن آتاه من الانبياء كاقال تعمالى فى داود وقتل داود حالوت وآتاه الله اللك والحكمة وعله ممايشاء وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلاً فقد آتينا آل الراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاعظما وقال تعالى وقال الملك ائتونى به وقال وكان وراءهم ملك يأخبذكل سفينة غصبا وقال تعبالى ألم ترالى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آ تاه الله الملكُ فلم يؤت الله الملكُ لاحد من هؤلاء كمأ وتسه الانبياء والصالحون ولا كاأ وتبه غدرهم من الماوك فيطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوحمه وانقسل المراد سصمهما نهأو حب على الخلق طاعتهم فاذا أطاءوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم فمقال فلم يحصل بمعرد ذلك في العالم لالطف ولارحة انماحصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم اياهم وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولاحصل لهميه لطف ولامصلحة مع كونهم يحبونه ويوالونه فعلمأنه لم عصل به لالطف ولامصلحة لالمن أقر بامامت ولالمن يحدها فمطل مايذكر ون ان العالمحصل فيه اللطف والرجمة بهذا المعصوم وعلم بالضرورة ان العالم لمحصل فمه بهذا المنتظرشيء من ذلك لالمن آمن به ولالمن كفر به بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم فانه انتفع بهمن آمن بهوأ طاعه فكان رحة فىحق المؤمن بهالمطسعا وأماالعياصي فهوالمفرط وهذا المنتظرلم ينتفع بهلامؤمن ولاكافر وأماسا رالانني عشرفكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمشاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والافتاء ونحوذاك وأما المنفعة المطاوبة من الائمة ذوى السلطان والسف فلمتحصل لواحدمنهم فتمين أنماذ كرومن اللطف والمصلحة بالائمة تلمس محض وكذب (الوحه الرابع) ان قوله عن أهل السنة انهم لم يثبتوا العدل والحكمة وحوز واعلم فعل القبيع والاخلال بالواحب نقل باطل عنهم من وحهين أحدهماأن كثيرامن أهل السنة الذن لا يقولون في الخلافة بالنص على على ولا مامة الاثنى عشر يشتون ماذ كرومن العدل والحكمة على الوجه الذي قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذواذاك كالمعترلة وغيرهم ممن وافقهم

والنهي وهي المصحة الفعل لايحب أن تقارن الفعل وأما الاستطاعة التي يحسمعها وحود الفعل فهي مقارنةله فالاولى كقوله تعالىولله على الناسج البيت من استطاع المهسيلا وقول الني صلى الله علمه وسالم لعمران بن حصان صل قائمافان لم تستطع فقاعدا فانلم تستطع فعلى حنب ومعاومأن الحج والصلاة يحسعلى المستطسع سواءفعل أولم يفعل فعلمأن هذه الاستطاعة لايحسأن تسكون مع الفعل والثانسة كقوله تعالىما كانوا يستطيعون السمع ومأكانوا يسمرون وقوله وعرضنا جهنم يومنذ للكافرين عرضا الذين كانت أعمنى فغطاء عنذكرى وكانوا لايستطيعون سمعا على قول من يفسرالاستطاعة بهذه وأماعلي تفسير السلف والجهور فالمراد يعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لاتستطمع ارادته وانكانوا قادربن على فعله لوأرادوه وهذا حال من صده هواه أورأ به الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها وقدأخرأنه لاستطمعذاك وهذه الاستطاعة هي المقارنة الفعل الموحمةله وأماالاولىفلولاوحودها لم شبت التكاف كقوله فاتقوا اللهمااستطعتم وقوله والذين آمنوا وعماواالصالحات لانكلف نفساالاوسعها وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين اذالم يستطيعوا سمع ماأنزل

الى الرسول فهم من هذا القسم وكذلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك من أنه لا يكون فن الناس من يقول ان هذا غيرم قدور عليه كأن غالبة القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بانه لا يكون

وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون بمكاولامقدو راعليه وقد خالفهم في ذلك جهو رالنياس وقالواهذا منقوض عليهم بقدرة الله تعلى فانه أخبر بقدرته على أساء مع أنه لا يفعلها كقوله (٣٣) بلى قادرين على أن نستوى بنانه وقوله واناعلى

ذهاب به لقادرون وقوله قله القادرعلى أن يبعث عليكم عداما من فوق كم أومن تحت أرحلكم وقد قال ولوشاءر بك لجعل الناس أمةواحدة ونحوذاك مماخرانه لوشاءلفعله واذافعله فاعايفعله اذاكان قادراعلىه فقددل القرآن على أنه قادرعليه يفعله اذاشاءممع أنه لايشاؤه وقالواأيضا انالله Kraleia\_legalostea\_le مقدو واللعد غيرواقع ولاكائن لعدم ارادة العدلة أولىغضه اياه ونحوذلك لالحزمعنه وهذاالنزاع بزول بتنوع القدرة عليه كاتفدم فأنه غبرمقدورالقدرة المقارنة للفعل وان كانمقدوراالقدرة المصععة للفعل التي هي مناط الامروالنهى فوأماالنوع الثاني فكاتفاقهم عملي أن العاجزعن الفعل لايطبقه كالابطبق الاعي والاقطع والزمن نقط المصعف وكتابته والطعران فثل هذاالنوع قداتف قواعلى أنهغمر واقعفي الشرىعة واغانازع فىذلك طائفةمن الغلاة المائلين الى الحير من أصحاب الاشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأجدد وغيرهم وانما تنازعوافى حواز الام يهعقلا حتى نازع بعضهم فى الممتنع لذاته كالجع بين الضدين والنقيضين هل يحوزالامريه منجهة العقلمع أنذلك لمردفى الشريعة ومن غلا فزعم وقوع هدذا الضربف الشريعة كن رعم ان أبالهب

بن متأخرى الرافضة على القدر فنقله عن جمع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشبعة هذا القول كذب منه (الوجه الثاني) أن سائراً هل السنة الذين يقرون بالقدرليس فمسمن بقول ان الله تعالى ليس بعدل ولامن يقول انه ليس يحكيم ولافهم من بقول انه يحوز أن يترك واحماولاأن يفعل قبحافليس في المسلم من يسكلم عثل هـ ذا الكلام الذىمن أطلقمه كان كافرامباح الدم ماتفاق المسلين ولكن هذه مسئلة القدر والنزاع فها معروف بين المسلمن فأمانفاة القدركالمعتزلة ونحوهم فقولهم هوالذى ذهب البهمتأخرو الامامة وأعا المثبتون للقدر وهم جهور الامة وأئتها كالصحابة والتابعين لهم احسان وأهل الست وغسرهم فهؤلاء تشازعوافي تفسيرعدل الله وحكمته والظلم الذي يحس تنزيهه عنسه وفي تعلمل أفعاله وأحكامه ونحوذاك فقالت طائفة ان الظلم متنع منه غيرمقدوروهو محال لذاته كالجع بن النقيضين وان كل يمكن مقدور فليس هوطل وهؤلاءهم الذين قصدوا الردعلم وهؤلاء يقولون انهلوعذب المطمعين ونع العصاة لم يكن طل وقالوا الظلم التصرف فماليس له والله كلشئ أوهومخالفة الامر والله لاآمرله وهذاقول كثيرمن أهل الكلام المثبتن للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الائمة الاربعة وقالت طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله سجانه لايفعله لعدله ولهذامدح نفسه حيث أخبرأنه لابظلم الناس شيأ والمدح انما بكون بترك المقدور عليه لابترك الممتنع قالوا وقدقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلايخاف طلماولاهضما فالواالط لمأن يحمل علمه سيئات غيره والهضم أن يهضم حسداته وقال تعالى ذاك من أناء القرى نقصه علىك منها فائم وحصد وماطلناهم والكن ظلوا أنفسهم فأخبرانه لم نطلهم لماأهلكهم بلأهلكهم بذنو بهم وقال تعالى وجىء بالنسين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهملا يطلون فدل على أن القضاء بينهم بغسير القسط طلم واللهمنزه عنسه وقال تعالى ونضع الموازين القسط الوم القيامة فلاتظلم نفس شسأ أىلا تنقص من حسناتها فلاتعاقب بغيرسا تها فدل على ان ذلك ظلم تنزه الله عنه وقال تعمالي قال لاتختصموالدي وقدقدمت المكم بالوعمد مايمدل القول ادى وماأ فانظلام العبيد واغازه نفسه عن أمر يقدر عليه لاعن الممتنع لنفسه ومثل هذافي القرآن في غسير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضى بنهم بالعدل وأن القضاء بنهم بغير العدل ظلم شنزه الله عنه وانه لا محمل على أحدذن غيره وقال تعالى ولاتزر وازرة وزرأخري فانذلك يتنزه اللهعنمه بللكل نفس ماكست وعلها مااكتسبت وقدثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله تعالى يقول باعبادي انى حرمت الطلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كاكتب على نفسه الرحة في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحة وفي الحديث الصحيح لماقضي الله الخلق كتب كتابافهوموضوع عنده فوق العرش انرجتي غلمت غضى والامر الذي كتمه على نفسه أوحرمه على نفسه لا يكون الامقدو راله سحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثرأهل السنة والمثبتين القدرمن أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف منأتباع الائمة الاربعة وغيرهم وعلى هذا القول فهؤلاء الفائلون بعدل الله تعالى واحسانه دون من يقول من القدرية ان من فعمل كبيرة حيط ايمانه فان

( ٥ - منهاج أول ) كلف بان يؤمن بانه لا يؤمن فهوم مطل فى ذلك عندعامة أهل القبلة من جيع الطوائف فانه لم يقل احدان أبالهب أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لا يؤمن وانه أمر مع ذلك بالاعمان كاأن قوم نوح لما أخبر نوح أنه لن يؤمن من

قومه الامن قد آمن لم يكن بعد هذا يام هم بالاعمان بهذا الططاب بل اذا قدراً نه أخبر بصليه النار المستان ملوته على الكفر وانه أسمع هذا الخطاب في هذا الخال انقطع تكليفه (٤٣) ولم ينفعه اعمانه حينتذ كاعمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى

هذانوع من الطلم الذي نزه الله سحانه نفسه عنه وهو القائل فن يعلى متقال ذرة خيرابره ومن يعلم ثقال فرة شرايره وأمامن اعتقدأن منته على المؤمنين بالهدامة دون الكافر سن ظلمنه فهذاحهل لوحهين (أحدهما) أنهذا تفضل منه كافال تعالى بل الله عن عليكم أنهداكم الاعانان كنتم صادقين وكافالت الانبياءان نحن الابشرمثلكم واسكن الله عن على من يشاء من عباده وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم معض لمقولوا أهؤلاء من الله علمهم من بننا ألس الله بأعلم بالشاكر من فتخصص هذا بالاعان تخصص هذا عز بدعلم وقوة وصعة وحال ومال فال تعالى أهم يقسمون رجة ربل نحن قسمنا بنهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درمات واذاخص أحدالشغصين بقوة وطسعة تقتضى غذاء صالحا خصه عايناس ذال من الصحة والعافية والعلم بعط الا خرنقص عنه وحصل له ضعف ومرض والظلم وضع الشئ فيغيرموضعه فهولا يضع العقو بة الافي المحل الذي يستعقها لايضع العقو بة على محسن أمدا وفى الصححين عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال عن الله ملائى لا يغيضها نفقة سحاءالليل والنهار أرأيتم مأأنفق منذخلق السموات والارض فانه لم يغض مافي عينه والقسط سده الاخرى يقبض ويسط فتعين أنه سحانه وتعالى يحسن ويعدل فلا يخرج فعله عن العدل والاحسان ولهذاقيل كل نعةمنه فضل وكل نقمة منه عدل ولهذا مخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم وأن انعامه عليهم احسان منه كافي الحديث الصحيح الالهبي يقول الله تعالى باعبادي انى حرمت الطاعلي نفسي وجعلته بنسكم محرما فلا تظالموا أنماهي أعمالكم أحصها المكم ثم أوفيكم اماها فن وحد خبرا فلحمد الله تعالى ومن وحد غبرذلك فلا ماومن الانفسه وقد قال تعالى ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك أى ماأصابك من نع تحما كالنصر والرزق فالتهأنع بذلك علىك وماأصابكمن نقم تكرهها فبذنو بكوخطاباك فالحسنات والسئات أرادبها النع والمصائب كافال تعالى وباوناهم بالحسنات والسئنات وكافال تعالى انتصب المسنة تسؤهم وانتصل مصية بقولوا قد أخذ فاأمر فامن قبل وقوله تعالى ان تمسكم حسنة تسؤهم وان تصكم سئة يفرحواجها ومثل هدا اقوله تعالى واذاأذقنا الناس رجة فرحواجا وان تصهم سنة عاقدمت أيدجهم اذاهم يقنطون فأخبرأن ما يصديه الناسمن الخيرفهو رجةمنه أحسن بهاالى عماده وماأصابهم بهمن العقو مات فيذنو بهم وتمام الكلام على هذامب وط في موضع آخر 🐞 وكذلك الحكمة أجمع المسلون على أن الله تعالى موصوف الحكمة لكن تنازعوافى تفسيرذاك فقالت طائفة الحكمة ترجع الىعله بأفعال العبادوا يقاعهاعلي الوحه الذي أراده ولم شبتوا الاالعلم والارادة والفدرة وقال الجهور من أهل السنة وغيرهم بلهو حكيم في خلق وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة اذلوكان كذاك لكان كل مريد حكما ومعلوم أن الارادة تنقسم الى مجودة ومنذمومة بل الحكمة تتضمن مافى خلقه وأمرهمن العواقب المحمودة والغامات المحبوبة والقول ماثمات هذه الحكمة ليس هوقول المعتزلة ومن وافقهم من الشبعة فقط بل هوقول جما هبرطوا ئف المسلمن من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم فأئمية الفقهاء متفقون على اثبات

فإيك منفعهم اعاتهم لمادأوا بأسنا وقال تعالى آلآن وقسد عصيتقل وكنت من المفسدين والمقصودهنا التنسهعلىأن النزاع في هذا الاصل بتنوع تارة الى الفعل المأموريه وتارة الى حوازالام وردشهة منشهمن المتكامين على الناسحث حعدل القسمين قسماواحدا وادعى تكلف مالايطاق مطلقا لوقوع بعض الاقسام التي لا يحعلهاعامة الناس من المالانطاق والنزاع فهالا يتعلق عسائل الامروالنهي وأنما يتعلق عسائل القضاءوالقدر تمانه حعمل جواز همذا القسم مستلزما لحواز الفسم الذي اتفق المسلون على أنه غير مقدور علمه وقاس أحدالنوعين مالا خروذاك من الأقيسة التي اتفق الماون مل وسائر العقلاءعلى بطلانها (١) فان من قاس السحيم المأمور بالافعال

## (مطلب) في الحركم والمصالح والتعليل

كفوله ان القدرة مع الفعل وان الله علم أنه لا يفعل العاجر الذي لوأراد الفعل لم يقدر عليه فقد حجم بن ما يعلم الفرق بنهما بالاضطرار عقد الاهواء بن القدرية واخوانهم الحبرية واذاعرف هذا فاطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من الدع الفول بان العماد مجبور ون على الفول بان العماد مجبور ون على

أفعالهم وقد اتفى سلف الامة وأعمل الكارذال وذم من بطلقه وان قصد به الردعلى القدرية الذين الحكمة لا يقر ون بان الله مالى العباد ولا بانه شاء الكائنات وقالوا هـ ذارد بدعة بيدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل ولولاأن

<sup>(</sup>١) قوله في الهامش فانمن قاس الخ هكذا في الاصل ولعل في العبارة نقصافتاً مل كتبه مصححه

هذا الحواب الا يحتمل البسط اذ كرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبن ردهم اذلك وأما اذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي الايستيد الحق فيها بالناطل ماهوالحق وميز بين الحق والباطل كان هذا من (٣٥) الفرقان وحرج المبين حين شديم اذم مه أمشال

هؤلاء الذن وصفهم الائمة لانهم مختلفون في الكتاب مخالفون الكتاب متفقون على ترك الكتاب وانهم يتكامون المتشابه من الكلام ومخدعون حهال الناس عابلسون علهم ولهذا كان يدخل عندهم المعبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم فى القدر بالساطل ادهدا حاع المعنى الذى ذمت به القدرية ولهدذا ترجم الامام أنوبكر الخلال في كتاب السنة فقال الردعلي القدرية وقولهمان الله أحسر العساد على المعاصى غ روى عن عرو بنعمان عن بقية ان الولمد قالسألت الزيدي والاوزاعي عن الجـــبر فقال الزبيدى أمرالله أعظم وقدرته أعظممن أن يحبرأو بعضل ولكن يقضى ويقدرويخلق و محمل عددعلى ماأحب وقال الاوزاعى ماأعرف العبرأصلا من الفرآن ولاالسنة فأهابأن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والحبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم وانماوضعتهذا مخافة أن رئاب رحل تابعي من أهل الجاعة والتصديق فهذان الحوامان اللذانذ كرهماه فذان الامامان فى عصر تابعي الثابعين من أحسن الاحوبة أماال سدى محدين الواسدصاحب الزهرى فانه قال أمرالله أعظم وقدرته أعظهمن أنحرأ ومعضلفنني الحبر وذلك لان الحمر المعروف في اللغمة هو

لحكمة والمصالح فأحكامه الشرعمة وانحا يتنازع فى ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته وكذلكما فىخلق من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم وأصحاب القول الاؤل كحهمين صفوان وموافقيه كالاشعرى ومن وافقه من الفقهاءمن أصحاب مالك والشافعي وأحد وغيرهم يقولون ليس فى القرآن لام التعلس ل فأفعال الله بل ايس فسه إلا لام العاقسة وأما الجهور فمقولون لام التعلمل داخلة في أفعال الله وأحكامه والقاضي أنو يعلى وأنو الحسن من الزعفراني ونحوهمامن أصحاب أجدوان كانواقد يقولون بالاؤل فهم يقولون بالثاني أيضافي غسرموضع وكذلك أمشالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وأماان عقيل في بعض المواضع والقاضي أبوحازم ان الفاضي أي يعلى وأبوالخطاب فيصرحون بالتعلسل والحكمة في أفعال اللهموافقة لمن قال ذلك من أهل النظر والحنف قهم من أهل السنة القائلان بالقدر وجهورهم يقولون بالتعليل والمصالح والكرامية وأمثالهم أيضامن القائلين بالقدر المثبتين فللافة الخلفاء المفضلين لابى بكر وعمر وعثمان وهمأ يضا يقولون بالتعليل والحكمة وكثيرمن أصحاب مالك والشافعي وأجد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقييج العقلين كأني بكرالقفال وأبىءلى بنأني هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي وأبى الحسن التممي وأبي الخطاب من أصحاب أحد وبالجلة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسئلة لا تتعلق بالامامة أصلا وأكثراهل السنة على انبات الحكمة والتعليل ولكن الذين أنكرواذلك احتموا بحمتين (احداهما) أن ذلك يستلزم التسلسل فانه اذا فعله لعملة فتلك العملة أيضاحادثة فتغتقر الىعلة ان وحسأن يكون اكل حادث علة وانعقل الاحداث بلاعلة لم يحتج الى اثبات علة فهم يقولون ان أمكن الاحداث بغسرعلة لم بحتم الىعلة ولم يكن ذلك عشاوان لمعكن وحود الاحداث الالعلة فالقول فى حدوث العلة كالقول في حدوث المعلول وذلك يستلزم النسلسل (الحية الثانية) أنهم قالوا من فعل لعلة كانمستكملا بهالانه لولم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تمكن علة والمستكمل بغيره ناقص بنفسه وذلك ممتنع على الله وأوردواعلى المعتزلة ومن وافقهم من الشبعة حجسة تقطعهم على أصولهم فقالوا العلة التي فعل لاحلها انكان وحودها وعدمها المهسواء امتنع أنتكونعلة وانكان وحودهاأ ولى فانكانت منفصلة عنه لزمأن يستكمل بغيره وانكانت فاعقبه لزمأن يكون محلاللحوادث وأماالحق زون التعليل فهممتنازعون فالمعتزلة وأتساعهم من الشبعة تثبت من التعليل مالا يعقل وهوأنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وحودها وعدمها البهسواء وأماأهل السنة القائلون بالتعليل فانهم يقولون ان الله يحبو برضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة ويقولون ان الحمة والرضاأ خص من الارادة وأما المعترلة وأكثر أمحاب الاشعرى فمقولون الحمة والرضاوا لارادة سواء فمهو رأهل السنة يقولون انالله لابحب الكفر والفسوق والعصبان ولابرضاه وانكان داخلافي مراده كادخلت سائر الخلوقات لمافي ذلك من الحكمة وهو وأن كان شرا مالنسسة الى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة الى مخص بكون عديم الحكمة بلاته في الخاوقات حكم قديعلها بعض الاس وقد لايعلها وهؤلاء يحسون عن التسلسل يحوابين أحدهماأن يقال هذانسلسل في الحوادث المستقبلة لافى الحوادث الماضة فانه اذافعل فعلالحكمة كانت الحكمة ماصلة بعدالفعل

الزام الانسان مخلاف رضاء كايقول الفقهاء في باب النكاح هل تجبر المرأة على النكاح أولا تجبر واذاعضلها الولى ماذا تصنع فيعنون عصبرها انكاحها بدون رضاها واختيارها ويعنون بعضلها منعها ماترضاه وتختاره فقال الله أعظم من أن يحبرا ويعضل لان الله سجاله

قادرعلى أن يحمل العد مختار اراضالما بفعلة وم غضاوكارهالما يتركه كاهوالواقع فلا يكون العد مجبوراعلى ما يحده ويرضاه ويريده وهي أن يحمل الخسارية وأما الاوراعي وهي أفعاله الاختيارية وأما الاوراعي

فاذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلافى المستقبل وتلك الحكمة الحاصلة يحبوبةله وسب لحكمة فانسة فهولا بزال سحانه يحدث من الحكم ما يحمه و يحعله سسالما يحمه فالوا والتسلسل فى المستقبل حائر عند حماهم المسلمن وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل فان نعيم الجنة والناردائم مع تحدد الحوادث فهما وانماأ نكر ذلك الجهم ن صفوان فرعمأن الجنة والناريفنيان وأبوالهذيل العلاف زعمأن حركات الجنة والنار تنقطع ويمقون في سكون دائم وذلك لانهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالواهذا القول الذى ضلاهم به أعمة الاسلام وأما تسلسل الحوادث في الماضي ففيه أيضافولان لأهل الاسلام لأهل الحديث والكلام وغيرهم فن يقول ان الله لم يزل متكاما اذاشاء ولم يزل يفعل أفعالا تقوم بنفسه وقدرته ومشمئته شمأ بعدشي يقول انهلم بزل بتكلم عشمئته أو يفعل عششته شابعد شئمع قوله انكل ماسوى الله محدث مخاوق كائن بعدان لم بكن واله ليسشئ فى العالم قدعامسا وقالله كاتقوله الفلاسفة القائلون بقدم الافلالة وأنهامسا وقة لله في وجوده فانهذاليس منأقوال المسلين وقد بينافسادقول هؤلاء في غيرهذا الموضع وبيساأن قولهم بأت المسدع علة تامة موحب بذاته هو نفسه يستازم فساد قولهم فان العلة التامة تستازم معلو لهافلا يحوزأن يتأخرعنهاشئ من معلولها فالحوادث مشهودة في العالم فلو كان الصانع موحبا بذاته علة تامة مستازمة اعاولهالم يحدثشي من الحوادث فالموجود الحادث يمتنع أن مكون صادراعن علة نامة أزامة فلوكان العالم قدعمالكان ممدعه علة تامة والعلة التامة لا يخلف عنهاشي من معاولها فلزم من ذلك أن لا يحدث في العالم شي فدوث الحوادث دليل على أن فاعله اليس بعله تامة في الازلواذا انتفت العلة الشامة في الازل بطل القول بقدم شي من العالم لكن هذا الا ينفي أن الله لم يزل مسكلما اذاشاء ولم يزل حيافعالا لمايشاء وعمدة الفلاسفة على قدم العالم هوقولهم عتنع حدوث الحوادث بالأسبب حادث فمتنع تقديرذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غبر حدوث سبب وهذا القول لايدل على قدم شئ بعن من العالم لاالافلاك ولاغبرها اعا يدل على أنه لم يزل فعالا واذا قدرا ته فعال لأ فعال تقوم بنفسه أومفعولات عاد ثة شمأ بعدشي كانذلك وفاءعو حبهذه الحجةمع القول بأنكل ماسوى الله محدث مخلوق كالن بعدأن لمريكن كا أخبرت الرسل أن الله خالق كل شي وان كان النوع لم يزل متعدد ا كافي الحوادث المستقبلة كلمنها حادث مخلوق وهي لاتزال تحدث نسأ بعدشي قال هؤلاء والله أخبرانه خلق السموات والارض وماينهمافى ستةأيام نماستوى على العرش وأخبرأنه خالق كلشي ولايكون المخلوق الامسوقابالعدم فالفرآن بدل على أن ماسوى الله مخاوق مفعول محدث فليسشى من الموحودات مقارنالله كايقوله دهرية الفلاسفة أن العالم معلولله وهوموحب له مفيضله وهومتقدم علمه بالشرف والعلمة والطبع وليسمتقدما علسه بالزمان فانه لوكان علة تامة موحة يقترن بهامعلولها كازعوا لميكن في العالم شي محدث فان ذلك المحدث لا يحدث عن علة المة أزلية يقارنها معاولهافان المحدث المعين لايكون أزليا وسواء قبل انه حدث عنه تواسطة أوبغير وسط كالفولون ان الفلك تولدعنه نوسط عقل أوعقلين أوغيرذ للهما يقال فانكل قول يقتضى أن يكون شيمن العالم قديم الازما لذات الله فهوباطل لان ذلك يستلزم كون البارى

فانهمنع من اطلاق هـذا اللفظ وانعنى مهدذا المعنى حثلم يكناه أصلف الكتاب والسنة فنفضى الىاطلاق لفظ متدع ظاهر في ارادة الماطل وذلك لايسوغ وانقسل الهرادنهمعني صحيح قال الخلال أخسرناأ يو بكر المر وزى قال سمعت بعض المشعة يقول سمعتعد الرجن سمهدى يقول انكرسفمان الثوري حمر وقال الله حمل العماد قال المروزي أظنهأرادقول الني صلى اللهعلمه وسلم لأشج عسد القدس بعنى قوله الذى في صعير مسلم ان فعل الحلتين بحبه ماالله الحمالا أناة فقال أخلق من تخلقت مماأم خاق من حبلت عله مافقال بل خلق بن حلت علم مافقال الجدلله الذي حلنى على خلف ن عمرالله ولهذا احتم العدارى وغيره على خلق أفعال العماد بقوله تعماليان الانسان خلق هاوعا اذامسه الشر جزوعا واذامسه الحسر منوعا فأخسرأنه خلق على هدده الصفة واحتم غيره بقول الخلسل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقوله ربناواحعلنامسلينال ومن ذريتناأمة سلةاك وجواب الاوزاعي أقوم من حواب الزبيدي لان الزبيدى نفى الجبر والاوزاعي منع اطلاقه اذهـذا اللفظ قد يحتمل معنى صححا فنفه قد يقتضى نفي الحق والناطل كما ذ كرانخلال ماذكره عداللهن أحدفى كالالسنة فقال حدثنا

مجدن بكارحد ثناأ بومعشر حد ثنا يعلى عن محدن كعب قال انماسي الجبارلانه يحبر الخلق على ماأراد فاذا امتنع موجبا من اطلاق اللفظ المحمل المشتبه زال المحمد وروكان أحسن من نفيه وان كان ظاهر افي المحتمل المشتبه زال المحمد وروكان أحسن من نفيه وان كان ظاهر افي المحتمل المشتبه زال المحمد وروكان أحسن من نفيه وان كان ظاهر افي المحتمل المشتبه زال المحمد وروكان أحسن من نفيه وان كان ظاهر افي المحتمل المتنبه زال المحمد وروكان أحسن من نفيه وان كان ظاهر افي المحتمل المعنى الفاسد خشية أن نظن

أنه ينني المعنيين جيعا وهكذا يقال في نني الطاقة عن المأمور فان اثبات الجمير في المخطور تطير سلب الطاقة في المأمور وهكذا كايقول الامام أحمد وغيره من أغة المنة قال الخلال أنبأ نا المموني قال سمعت أبا (٣٧) عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن

خراش بعنى فى القدرفذ كروا رحلا فقال أبوعيد الله انماكره من هذا أن يقول أحدالله وقال أنبأنا المروزى قلت لايى عمدالله رحل بقول ان الله أحدر العداد فقال هكذا لانقول وأنكره ف وقال بضلمن بشاءو بهدىمن مشاءوقال أنبأنا المروزى قال كتب الى عدالوهاك في أمرحسن بن خلف العكرى وقال اله متزهعن مراثأ سهفقال رحل قدرى قال ان الله لم عبر العماد على المعاصى فردعلمه أحد سرحاء فقال ان الله حسير العساد على ماأراد أرد مذلك اثمات القدر فوضع أحمد النعلى كالانحنوفه فأدخلته على أنىعدالله فاخبرته بالقصة فقال ويضع كالاوأنكرعلم ماجمعا على ان رحاء حن قال حسر العماد وعلى القددري حن قال لمعر وأنكرعلى أحدينعلى وضعه الكتابواحتماحه وأمرج عرانه لوضعه الكتاب وقال لي يعب على اين رحاء أن دستغفر ربه لماقال حبرالعماد فقلت لابى عسدالله فاالحواب في هذه المسئلة قال يضلمن يشاء و بهدى من يشاء قال المروزي في هذه المسئلة الهسمع أباعبدالله لماأنكرعلي الذي قال لم يحسر وعلى من ردّ علىه حبر فقال أبوعد دالله كلا ابتدع رحل مدعة اتسع الناس في جوابها وقال ستغفرر بهاذي ودعلهم عجدته وأنكرعليمن رد شئ من حنس الكلام اذالم

مو جبابالذات بحمث بقارنه موحمه اذلولا ذلك لما قارنه ذلك الشئ ولو كان مو حما بالذات لم يتأخر عنه شئ من موحمه ومقتضاه فكان يلزم أن لا يكون في العالم شئ محدث ولوقيل الهموجب ىذا تەللەللەۋا ماحركات الەلك فىوجىها شىما بعد شىئ كان ھذا باطلامن وجوء (أحدھا) أن يقال ان كانت حركة الفلك لازمةله كاهوقولهم استنع ابداع الملز ومدون لازمه وكونه موجبا بالذات علة تامة للحركة ممتنع لان الحركة تحدث شأفش أوالعلة الذي يلزم معلوله وان لم تمكن لازمةله فهيى حادثة فتقتضي سساحادثا وذلك الحادث لايحسدت عن العسلة التامة الازلسة اذ الموحب بذاته لابتأخرعنه موحمه ولهذا كان قول هؤلاء الذين يحعلون الحوادث صادرةعن علة تامة أزلية لا يحدث فهاولامنهاشي أشد فسادامن قول من يقول حدثت عن القادر بدون سس حادث لان هؤلاء أثبتوا فاعلاولم شبتواسسا حادثاوا ولثك يلزمهم نفى الفاعل العوادث لان العلة النامة الموحمة بذاتهافي الازل لاتكون محدثه اشئ أصلا ولهذا كانت الحوادث عندهم انماتحدث بحركة الفلك وهملا محعلون فوق الفلك شأأحدث حركته بل قولهم فحركات الافلاك وسائرالحوادث من حنس قول القدرية في أفعال الحموان وحقمقة ذلك أنها تحسدت بلامحدث لكن القدرية خصواذلك بأفعال الحموان وهؤلاء قالواذلك فى كل حادث عاوى وسفلى (الوجه الثاني) أن الفاعل سواء كان قادرا أومو حمايذاته أوقمل هو قادر بوحب عشيبته وقدرته لابدأن بكون موجودا عندوجودالمفعول ولايحوزأن يكون معدوماعند وحودالمفعول اذ المعمدوم لايفعل موحودا ونفس امحاه وفعله واقتضائه واحداثه لابدأن يكون ثابتا بالفعل عندوحودالمفعول الموحب المحدث فلايكون فاعلاحقيقة الامع وحودا لمفعول فلوقدرأن فعله اقتضاه فوحد يعدعدم الزمأن يكون فعله والحابه عنسدعدم المفعول الموحب وعنسد عدمه فلاا محاب ولاقعل واذاكان كذاك فالموحب لحدوث الحوادث اذاقدرأنه يفعل الثاني بعد الاول من غيرأن يحدث له حال يكون م افاعلالله انى كان المؤثر التام معدوما عندو حود الاثر وهدذا محال فان حاله عندوحود الاثر وعدمه سواء وقمله كان عتنع أن يكون فاعلاله فكذلك عنده أو بقال قسله لم بكن فاعلافكذلك عنده اذلوحة زأن محدث الحادث الناني من غيرحدوث حال الفاعل لهاصار فاعلالزم حدوث الحوادث كلها بلاسب وترجيح الفاعل لاحدطرفي المكن بل لوحود المحكن بلامر بح لان حاله قسل و يعدوم عسواء فتخصيص بعض الاوقات بذلك الحادث تخصم بالامخصص فان كان هدذا حائرا حاز حدوث كل الحوادث بلاسد حادث فسطل قواهم وان لم يكن حائزا بطل أيضاقواهم فثدت بطلان قول هؤلاء المتفلسفة الدهرية على تقدير النقيضين وذلك يستلزم بطلانه في نفس الام والواحم من الناس اذاقطع مسافة وكان قطعه العزء الشاني مشروطا بالاول فانه اذاقطع الاول حصل له أمورتقوم بمن قدرة وارادة وغيرهما تقوم بذاته بهاصار حاصلافى الجزء الثانى لاأنه بجردعدم الاول صارقاطعاللناني فاذاشبهوا فعله للموادث بهذالزمهم أن يتعددته أحوال تقوم بهعند احداث الحوادث والافاذ اكانهولم يتعددله حال واغما وحدعدم الاول فاله قسل وبعد سواء فاختصاص أحدالوقتين بالاحداث لايدله من مخصص ونفس صدور الحوادث لايدله من فاعل والتقديراً نه على حال واحدة من الازل الى الابدف متنع مع هــذا التقــديراختصاص

يكن له فيه امام تقدم قال المروزى في اكان بأسر عمن ان قدم أحد بن على بن عكم ومعه مشيعة وكتاب من أهل عكم فأدخلت أحد ابن على على أبي عسد الله فقي ال بالماعيد الله هوذا الكتاب ادفعه الى أبى بكرحتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكم وأستغفر الله عزوجل

فقال أبوعبد الله لى ينبغى أن يقبلوا منه فرجعواله وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غديرهذا الموضع وتدكامنا على الاصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من أن اثبات المعنى الحق الذي (٣٨) يسمونه جديرا ينافى الامروالنهسي حدى حعدله القدرية منافسا الامر

وقت دون وقت بشي أوأن يكون فاعلا العوادث فانه اذا كان ولامفعل هذا الحادث وهوالآن كاكان فهوالآن لايفعل هدذا الحادث وان سناوأمثاله من القائلين بقدم العالم بهدذااحتحواعلىأه لالكلام من المعتزلة والجهمسة ومن وافقه مفقالوااذا كان في الازل ولايفعل وهوالا تعلى حاله فهوالا تلايفعل وقدفرض فاعلاهذا خلف واغازم ذلكمن تقدر يرذات معطلة عن الفعل فيقال الهم هذا بعينه حجة عليكم في اثبات ذات بسيطة لا يقوم بهافعهل ولاوصف مع صدورالحوادث عنها وان كان يوسائط لازمة لها فالوسط اللازملها قديم بقدمها وقدقالوا انهمتنع صدورا لحوادث عن قديم هوعلى حال واحدكما كان (الوحه الثالث) أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض واعما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتعدد من حدوث الاستعداد والقبول وحدوث الاستعداد والقبول هوسيب حدوث الحركات وهذا كلام باطل فان هذاا عما يتصوراذا كان الفسعال الدائم الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول كمامدعونه في العقل الفعال فيقولون الهدائم الفيض والكن يحدث استعدادالقوابل بسبب حدوث الحركات الفلكمة والاتصالات الكوكسة وتلك ليست صادرة عن العقل الفعال وأمافى المدع الاول فهو المدع لكل ماسواه فعنه بصدر الاستعداد والقمول والفابل والمقمول وحنئذ فمفال اذا كانء له تامة موحما بذاته وهودائم الفمض لايتوقف فعضه على شي غبره أصلالزم أن يكون كل ما الصدرعنه بوسط أو نغبروسط لاز ماله قدعا بقدمه فلاعدث عنه شئ لابوسط ولانغر وسطلان فعله وابداعه لابتوقف على استعدادا وقدول يحدث عن غبره ولكن هو المدع للشرط والمشروط والفائل والمقدول والاستعداد وما يفيض على المستعد واذا كان وحده هو الفاعل اذلك كله امتنع أن مكون علة تامة أزلية مستلزمة لعاولهالانذاك يوحسأن مكون معلوله كاهأز لماقد عابقد دمه وكل ماسواه معلول له فيلزمأن يكون كل ماسواه قدعا أزلى وهدامكا برة العس ومن تدبرهدا وفهمه تمين له أن فسادقول هؤلاءمعاوم بالضرورة بعدالتصور التام وانماعظمت جتهموقو يتشوكتهم على أهل الكلام المحدث المسدع الذى ذمه السلف والأعةمن الجهمة والمعترفة ومن وافقهم من الاسعرية والكراسه والشبعة ومن وافقهم من أتماع الائمة الاربعة وغيرهم فان هؤلاء لماقالوا واعتقدوا أنالر فالازل كان عتنع منه الفعل والكلام عشيثته وقدرته وكان حقيقة قولهمأ نه لم يكن قادرافى الازل على الكلام والفعل عشسئته وقدرته لكون ذلك متنعالنفسه والممتنع لابدخل تحت المقدور صاروا حزبين حزباقالوا انه صارفادراعلى الفعل والكلام بعدأن لم يكن قادراعليه لكونه صارالفعل والكلام بمكابعهدان كان بمتنعاوانه انقل من الامتناع الذاتي الى الامكان الذانى وهذاقول المعتزلة والجهمية ومن وافقهممن الشمعة وهوقول الكرامية وأثمة الشمعة كالهشامة وغيرهم وحزبافالواصارالفعل بمكابعدأن كان يمتنعامنه وأماال كالام فلايدخل تحت المشئة والقدرة بلهوشئ واحدلازملذاته وهوقول ابن كالاب والاشعرى ومن وافقهما أوانه حروف أوحروف وأصدوات قدعة الاعسان لاتتعلق عشستته وقدرته وهوقول طوائف منأهل الكلام والحمد يثوالفقه ويعزى ذالثالي السالمية ونقله الشهرستاني عن السلف والخنابلة ولدس قول جهورائمة الحنابلة واكنه قول طائفة منهم ومن أصحاب مالك والشافعي

من الحرية منافعالحسس الفعل وقصه وحعاواذاك مااعتدوافي نفى حسن الفعل وقنعه القام به المعاوم بالعقل ومن المعاوم أنه لاينافى ذلك الا كإنناف معدى كون الفعل ملائما للفاعل ونافعاله وكونه منافى اللفاءل وضاراله ومن المعلوم أن هذا المعنى الذى سموه حبرالابنافي أن يكون الفعل نافعا وضارا ومصلحة ومفسدة وحالما الذة وحالسا للالم فعلم أنه لايشافي حسن الفعل وقعه كالاشافي ذاكسواء كانذاك الحسن معلوما بالعيقل أومعاومانااشر عأوكان الشرع منبتاله لاكاشفاعنه \* وأماقول السائل ما الحكمة في أنه لم يوجدفه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالات وقد دكان حراصاعلى هدى أمته فنقول هذا السوالمبنى على الاصل الفاسد المتقدم المركب من الاعراض عن الكتاب والسنة وطلب الهدىفي وعالات الختلفين المتقابلين بالنغي والانسات العيارات المجمسلات الشتهات الذس قال الله فيهم وان الذمن اختلفوافي الكتاب لؤشقاق بعيد وقال تعالى وماكان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا وقال تعالى وما اختلف الذس أوبوا الكتاب الامن بعدما حاءهم العار بغياسهم وقال تعالى فتقطعوا أمرهم سمام ريا كل حزب عالديهم فرحون وقد تقدم التنسه على منشا الضلال فى هذا السؤال وأمثاله ومافى ذلك

والنهي مطلقا وحعله طائفة

من العبارات المنشاج ات المجملات المبتدعات سواء كان المحدث هو اللفظ ودلالته أو كان المحدث هو وغيرهم استعمال ذلك اللفظ ف ذلك المعنى كلفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينهم وان لم

يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه كاذ كرناوأنه اذامنع اطلاق هذه المحملات الحد ثات في النفي والاثبات ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل وبذلك بتبين أن الشارع عليه السلام نص (٣٩) على كل ما يعصم من المهالك نصاقاطعا

للعذروقال تعالى وماكان الله ليضل قومابعدادهداهمحتى يبين لهم مامتقون وقال تعالى البوم أكملت لكمدينكم وأغمت عليكم نعستى ورضت لكم الاسلامدينا وقال تعالى للكريكون للناس على الله يخة معدالرسل وقال تعالى وماعلى الرسول الاالبلاغ المن وقال ان هـ ذا القرآن بهدى التي هي أقوم وقال تعالى ولوأنهم فعاوا مانوعظون بهلكان خبرالهم وأشدتستا واذا لا تيناهم من لدنا أجرا عظما ولهديناهم صراطامستقيا وقال تعالى قدماء كممن الله نور وكتاب مبن مدى مالله من اسع رضوانه سل السلام وقال أبوذر لقدة في رسول الله صلى الله علمه وسلم وما طائر بقل حناحسه الاذكرلنا منهعلاوفي صعيرمسلمأن بعض المشركين فالوالسلمان لقدعلكم نسكم كل شي حتى الخرأة قال أحل وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على السضاءللها كنهارها لاريغ عنها بعدى الاهالك وقال ماتركت من شي يقر بكم الحالجنة الاوقد حدثتكم به ولامن شي سعدكمعن النارالاوقدحد تشكرعنه وقال مابعث اللهمن نبى الأكان حقاعليه أن يدل أمنه على خيرما يعلم خيرا الهموينهاهم عن شرما يعله شرالهم وهدده الحلة يعلم تفصيلها بالحث والنظر والتنبع والاستقراء والطلب لعلم هذه المسائل في الكاب والسمنة فنطلب دلك وحدفى الكتاب والسنةمن النصوص

وغيرهم وأصل فذاالكلام كانمن الجهمة أصعاب جهمين صفوان وأى الهذيل العلاف وغيرهماقالوالان الدايسل قددل على أن دوام الحوادث منع وأنه يحب أن يكون للحوادث ممدأ لامتناع حوادث لاأول لها كافد بسط فى غيرهذا الموضع قالوافاذا كان الام كذلك وحبأن يكونكل مانقارنه الحوادث محدثافمتنع أن يكون البارئ لم بزل فاعلامتكاما عشيئته بل عتنع أن يكون لم يزل قادراعلى ذلك لان القدرة على الممتنع متنعة فمتنع أن يكون قادراعلى دوام الفعل والكادم عشيشته وقدرته قالواوبهذا يعلم حدوث الجسم لان ألجسم لا يخلوعن الحوادث ومالا مخلوعن الحوادث فهوحادث ولم يفرق هؤلاء سنمالا يخلوعن نوع الحوادث وسنمالا يخلو عنعن الحادث ولافرقو افعالا مخلوعن الحوادث بنأن يكون مفعولا معاولا وأن يكون واحما بنفسه فيقال الهؤلاء أتمة الفلاسفة وأعة أهل الملل وغيرهم فهذا الدابل الذى أنسم محدوث العالم وكانماذ كرتموه انمايدل على نقمض ماقصدتموه وذال كان الحادث اذاحدث بعدأن لم يكن محد افلامدأن يكون بمكاوالامكان ايس اوقت محدود فامن وقت يقدرالاوالامكان ابت قبله فليس لامكان الفعل وحوارداك وصعته مبدأ ينتهى البه فحسأته لمرن الفعل بمكاحانزا صححاف انم حواز حوادث لانها ولها قال المناظر لاواف ل المتكامين من الجهمة والمعتزلة وأتباعهم نحن لانسلم أن امكان الحوادث لابداية لدكن نقول امكان الحوادث بشرط كونهامس وقة بالعدم لابداية الدوذاكلان الحوادث عندنا عتنع أن تكون قدعة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها اكن لايحب الحدوث في وقت بعينه فامكان الحوادث بشرط كونهامسموقة بالعدم لاأوله بخلاف جنس الحوادث فيقال الهمه بأنكم تقولون ذلك لكن يقال امكان حنس الحوادث عندكماه مدامة فالمصارحنس الحدوث عندكم بمكابعد أنالم يكن يمكا وليس الهذا الامكان وقت معين بل مامن وقت يفرض الاوالامكان ثابت قبله فسلزم دوام الامكان والالزم انقلاب الجنس من الامكان الى الامتناع من غسر حدوث شي ولا تحددشئ ومعاومأن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أوجنس الحوادث أوجنس الفعل أوحنس الاحداث أومايشيه هذامن العسارات من الامتناع الى الامكان هومصر ذلك بمكنا مائزاره دان كان عنهامن غيرسب تحدد وهذائمة عفى صريح العقل وهوأ بضاا نقلاب الحنسمن الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى فان ذات جنس الحوادث عند دهم تصير يمكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لايختص يوقت معين فالهمامن وقت يقدر الاوالامكان مابت قبله فبلزم أنه لم رل الممتنع بمكنا وهــذاأ بلغ في الامتناع من قولنالم رل الحادث يمكنا فقد رنمهم فيما فروا المه أبلغ بمالزمهم فمافروامنه فأنه يعقل كون الحادث بمتنعاو بعقل ان هذا الامكان لم رل وأماكون الممتنع بمكنافهوممتنع في نفسه فيكسف اذاقسل لم يزل امكان هذا الممتنع وأنضافها ذكروه من الشرط وهوأن حنس الفعل أوجنس الحوادث شرط كونهامسموقة بالعدم بزل محكا فانه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضافان كون هلذالم بزل يقتضي أنه لامداية لامكانه وأنامكانه قديمأزلي وكونه مسموقا بالعدم يقتضي أناه بداية وأنه ليس بقديم أزلي فصار قولهم مستلزماأن الحوادث يحسأن يكون الهامدالة وأنه لايحسأن مكون لهامداية وذلك لانهم قدر واتقديرا متنعا والتقدير الممتنع قديلزمه حكم متنع كقوله تعالىلو كان فيهسما آلهة

القاطعة للعذرفي هذه المسائل مافيه غاية الهدى والبيان والشفاء وذلك بكون بشيئين أحدهما معرفة معانى الكتاب والسنة والثاي معرفة معانى الالفاظ التي ينظى بهاهؤلاء المختلفون حتى يحسسن أن يطبق بين معانى التنزيل ومعانى أهل الخوض في أصول الدين فيند بنينه أن الكاب ما كم بين الناس فيما اختلفوافيه كافال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشر بن ومنذر بن وأنزل معهم الكتاب بالحق الحكم بين الناس فيما (٠٤) اختلفوافيه وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شي في كمه الى الله وقال قان

الاالته لفسد تافان قولهم امكان حنس الحوادث بشرط كونهامسوقة بالعدم لابدا بهله مضمونه انماله مداية ليسله مداية فانالشروط بسبق العدم مداية واذا قدرأ فهلامدا يقله كان جعابين النقيضين وأيضافيقال هداتقدر لاحقيقة لهفى الخارج فصار عنزأة قول القائل حنس الحوادث بشرط كونهاملحوقة بالعدم هلامكانها نهاية أملس لامكانهانهاية فكاأن هذايستلزم الجمع بين النقيضين فى النهاية فكذلك الاول يستلزم الجمع بين النقيضين فى المداية وأيضا فالمكن لآيتر جح أحدطر فسه على الآخر الاعرجي تام يحب به المكن وقد يقولون لا يترجي وجوده على عدمه الاعرج وتام يستازم وجود ذلك الممكن وهذا الثاني أصوب كاعلمه نظار المسلين المثبتين فان بقاءه معدومالا يقتقر الى مرج ومن قال انه بفتقر الى مرج قال عدم مرجم يستلزم عدمه واحكن بقال هذامستازم اعدمه لاأن هذاهو الام الموحب لعدمه ولاععب عدمه فى نفس الامربل عدمه فى نفس الامر لاعلة له فانعدم المعاول يستلزم عدم العلة ولبسهوعلة له والملزوم أعممن كونه عله لان ذلك المرجح النام لولم يستلزم وحود الممكن لكان وحودالممكن مع المرج التام حائزالاواحساولا متنعا وحنشد فمكون مكافستوقف على مرجولان الممكن لا يحصل الاعرج فدل ذلك على أن المكن ان أبحصل مرجع يستلزم وحوده امتنع وحوده ومادام وحوده تمكناحا نراغىرلازم لانوحد وهذاهوالذي يقوله أئمة أهل السنة المنبتين القدرمع موافقة أئمة الفلاسفة وهذا بمااحتم واله على أن الله تعالى خالق أفعال العماد والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف في هذا وترعم أن الفادر عكمه ترجيح الفعل على النرك بدون ما يستازم ذلك وادعوا أنه ان لم يكن القادر كذلك لزم أن يكون موجبا بالذات لاقادرا قالوا والقادر المخشارهو الذى انشاءفعل وانشاء ترك فتى قدل الهلايفعل الامع لزوم أن مفعل لم يكن مختارا بل محمورا فقال لهم الجهور من أهل الملة وغير الملة بل هذا خطأ فان القادر هوالذى انشاءفعل وانشاء ترك ليسهوالذى انشاء الفعل مشيئة حازمة وهوقاد رعليه قدرة تامة فمق الفعلى بمكاحا تزالالازماواحما ولايمتنعا يحالا بلنحن نعلران القادر المختار اذاأراد الف عل ارادة حازمة وهوقاد رعلمه قدرة تامة لزم وحود الفعل وصاروا حماد فعره لا منفسه كاقال المسلمون ماشاءالله كان ومالم بشألم يكن وماشاءه سيحانه فهوقاد رعلمه فاذاشاء شمأحصل مرادا له وهومةد ورعليه فلزم وحوده ومالم يشألم يكن فانه مالم برده وان كان قادراعليه لم يحصل المقتضى الماملو حوده فلا يحوز وحوده قالوا ومع القدرة التامة والارادة الحازمة عتنع عدم الفعل ولا يتصورعدم الفعل الالعدم كال القدرة أولعدم كال الارادة وهذا أمر يحده الأنسان من نفسه وهومعروف بالادلة المقمنية فانفعل المختارلا يتوقف الاعلى قدرته وارادته فانه قديكون قادرا ولابر يدالفعل فلايفعله وقديكون مريداللف عل لكنه عاجزعنه فلايفعله أمامع كال قدرته وارادته فلانتوقف الفعل على شئ غبرذلك والقدرة التامة والارادة الحازمة هي المرجع التام للفعل المكن فع وحودهما يحب وحودذاك الفعل والرب تعالى قادر مختار يفعل عشيشته لامكروله ولسرهوموحمانذاته ععنى أنهعلة أزلمة مستلزمة للفعل ولاععني أنهبو حسيذات لامشيئة لهالاقدرة بلهو بوجب بشيئته وقدرته ماشاءوجوده وهذاهوالقادرالمختارفه وقادر مختار بوحب عششته ماشاءو حوده و بهذا التحرير بزول الانسكال في هذه المسئلة فان الموحب

تنازعتم فى شئ فسردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون مالله والبوم الاخر ذلك خبروأحسن تأويلا ألمترالى الذين يزعون أنهم آمنواعاأنزل السك وماأنزل من قلل و مدون أن ينصا كمدوا الى الطاغوت وقدأمهوا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذاقم للهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسدول رأيت المنافقين بصدودا ولهذا بوحد كثعرافى كلام السلف والائمة النهي عن اطلاق موارد النزاع مالنغي والانسات وليس ذلك للوالنقيضنعن الحق ولاقصور أوتقصرفي سان الحق ولكن لان تلاث العدارة من الالفاظ المحملة المتشاجة المشتملة على حق و ماطل فني اثبانها اثبات حقو باطل وفي نفهانني حقو باطل فمنعمن كال الاط لاقن مخلاف النصوص الالهمة فانهافرقان فرق الله بها من الحق والماطل ولهذا كانسلف الامة واعتها محعاون كالام الله ورسوله هوالامام والفرقان الذي محب انماعه فمنبتون ماأثبته اللهورسوله وينفون مانفاءالله ورسوله و محعماون العمارات الحدثة الحملة المتشاجة ممنوعامن اطلاقهانفهاوا ثباتهالا يطلقون اللفظولا ينفونه الانعد الاستفسار والتفصل فاذاتس المعنى أثبت حقه ونغي ماطله بخلاف كالرمالله ورسوله فانهحق يحبقبوله وانام يفهم معناه وكالامغدير المعصوم

لا يحب قبوله حتى يفهم معناه وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له المتفقون على مفارقته فتعمل كل طائفة بذاته ماأصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الامام الذي يحب اتباعه وتحمل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات

المتشابهات التى لا يحوزا تباعها بلى يتعين حلها على ماوا فق أصلهم الذى ابتدعوه أو الاعراض عنها وترك التدبرلها وهذان الصنفان يشبهان ماذكره الله فى قوله أفتطه عون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريق منهم (١٤) يسمعون كلام الله نم يحرز فويه من بعدما عقالوه

وهم يعلون واذالفواالذين آمنوا فالواآمنا واذاخلا بعضهمالي بعض قالوا أتحدثونهم عاقفرالله علىكم لعاحوكم بهعندر بكم أفلا تعقلون أولايعلونأنالله يعلم مايسرون ومايعلنون ومنهم أمون لا يعلون الكتاب الأأماني" وإنهم الانطنون فويل الذين يكتمون الكاب مامديهم تم يقولون هذامن عندالله لشترواله غناقللا فويل لهم بماكتبت أبديهم وويل لهممايكسون فانالله ذم الذين يحرفون الكلمعن مواضعهوهو متناول لمن حل السكاب والسنة على مأأصله من الددع الماطلة وذم الذين لابعلون الكاب الأماني وهو متناول لمن ترك تدر القرآن ولم بعلم الامحرد تلاوة حروف ومتناول لمن كت كاما سده مخالفالكات الله لنال مدنيا وقال انهمن عندالله مثل أن يقول هذا هوالسرع والدىن وهذامعنى الكناب والسنة وهذا معقول السلف والائة وهذا هوأصـول الدين الذي يحب اعتفادهعملي الاعمان أوالكفالة ومتناول لن كتم ماعنده من الكتاب والسنة لللا بحجره مخالفه في الحق الذي يقوله (٦) وهـ ذه الامور كشرة حداف أهل الأهواء جلة كالرافضة والجهمة ونحوهم منأهل الاهواء والكلام فيأهل الاهواء تفصلامشل كثيرمن المنتسين الى الفقهاءمع شعبةمن حال أعلى الاهواء وهذه الامور المذكورة في الحواب مبسوطة في

بذاته اذا كانأزليا يقارنه موجمه فلوكان الرب تعالى موحما بذاته العالم في الازل الكان كل ما في العالممقارناله فى الازل وذلك ممتنع بل ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن فكل ماشاء الله وحوده من العالم فانه يحب وحوده بقدرته ومسيشته ومالم سأعتنع وحوده اذلا يكونشئ الابقدرته ومشيئته وهذا يقتضي وحوب وجودماشاء تعالى وجوده ولفظ الموحب بالذات فمهاجال فان أربديه أنه بوحب ما يحدثه عشدشته وقدرته فلامنا فاقبين كونه فاعلا بالقدرة والاختمار وبن كونه موحما مالذات بهذا التفسير وان أريد مالموجب بالذات أنه يوجب شأمن الانسماء مذات يحردة عن القدرة والاختيار فهذا باطل متنع فالموجب بالذات اذا فسر عايقتضي قدم شئمن العالممع اللهأ وفسر بما يقتضي تأخرص فات الكال عن الله فهو باطل وان فسريما مقتضى أنهماشاءكان ومالم يشألم بكن فهوحق فانماشاء وحوده فقدوحب وجوده بقدرته ومشئته لكن لا يقتضى هدذا أنهشاء شأمن المخاوقات بعينه في الازل بلمشئته لشي معين في الازل ممتنع لوجوه متعددة ولهذا كانعامة العقلاء على أن الازلى لا يكون مرادا مقدورا ولا أعلم نزاعابين النظارأنما كانمن صفات الرب أزليالاز مالذاته لايتأخرمنه شئ لايحوزأن يكون من ادامقد ورا وأنما كان من ادامقدورا لايكون الاحاد الشيأ بعدشي وان كان نوعه لمرل موحودا أوكان نوعه كله حادثا بعدأن لم يكن ولهذا كان الذين اعتفدوا أن القرآن قديم لازم لذات اللهمتفقىن على أنه لم يشكام عشيشته وقدرته وانما يكون بقدرته ومشيئته خلق ادراك في العمد لذال المعنى القديم والذين فالواكارمه قديم وأرادوا أنه قديم العسن متفقون على أنه لم يشكلم عششته وقدرته سواء قالواهومعني واحدقائم بالذات أوقالواهو حروف أوحروف وأصوات قدعة أزلية الاعمان يخلاف أئمة السلف الذين قالوا انه يتكلم عشيشته وقدرته وانه لم يزل مسكلما اذاشاء وكيف شاءونحوذال من العبارات والذين قالوا انه يشكلم عشيشته وقدرته وكالامه حادث بالغسر قائم نذاته أومخلوق منفصل عنه عتنع عندهم أن يكون قديما فقدا تفقت الطوائف كلهاعلى أن المعين القديم الازلى لا يكون مقدو رامي ادا بخلاف ماكان نوعه لم يزل موجود اسمأ بعدشي فهسذاما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث اله يكون عشيئته وقدرته كايقول ذلك جاهير الفلاسفة الاساطين الذين يقولون محدوث الافلاك وغسرها وارسطو وأصحابه الذين بقولون بقدمها فأغةأهل الملل وأغة الفلاسفة يقولون ان الافلاك محدثة كائنة بعدأن لم تكن مع قولهم انه لم بزل النوع المقدور المرادموجود اشابعدشي ولكن كثيرمن أهل الكلام يقولون ما كان مقدورام اداعتنع ان يكون لم يزل شابعدشي ومنهمين يقول عنع ذاك فى المستقبل أيضا وهؤلاءهم الذمن ناظرهم الفلاسفة الفائلون بقدم العالم ولماناظر وهمواعتقد واأنهم قدخصموهم وغلبوهم اعتقدوا أنهم قدخصموا أهل الملل مطلقالاعتفادهم الفاسد الناشئ عن حهلهم باقوال أعة أهل الملل بل وباقوال أساطين الفلاسفة القدماء وظنهم أن اس لأعة الملل وأعة الفلاسفة قول الاقول هؤلاء المتكامن وقولهمأ وقول المحوس والحرانية أوقول مي يقول بقدم مادة بعنها ونحوذاكمن الاقوال التي قد يظهر فسادها للنطار وهذامبسوط في موضع آخر والمقصودها أنعامة العقلاء مطمقون على أن العلم بكون الشي المعين من ادامقد ورا يوحب العلم بكونه حادثا كائنا بعدأن لم يكن بل هذاء ندالعقلاء من المعلوم بالضرورة ولهذا كان محرد تصور العقلاء

( ٣ \_ منهاج اول) موضع آخروالله أعلم والمقصوده فالكلام على قول الفائل أذا تعارضت الادلة السمعية والعقلمة الخ كاتقدم والكلام على هذه الجلة بنى على بيان ما في مقدمتها من التلبيس فانها مبنية على مقدمات أولها نبوت تعارضهما والثانية

انحصارالتقسيم فيماذ كرومن الاقسام الاربعة والثالثة بطلان الاقسام الثلاثة والمقدمات الثلاثة باطلة وسان ذلك بتقديم أصل وهو أن بقال الذاق التعارض دليلان سواء كانا (٢٦) سمعين أوعقلس فأواحدهما سمعياوالا خرعقل الواحب أن يقال لا يخلو

ان الشي مقدور للفاعل من ادله فعله عشيشته وقدرته بوحب العلم بانه حادث بل مجرد تصورهم كون الشيئ مفعولاأ ومخاوقاأ ومصنوعاأ ونحوذاك من العمارات بوحب العلم بانه محدث كالن بعد أناميكن غربعدهذا قدينظرفى أنه فعله عشيئته وقدرته واذاعلمأن الفاعل لأيكون فاعلاالا عشدتته وقدرته وماكان مقدورا مرادا فهو محدث كانه ـ فدا أيضادليلا انماعلى انه محدث ولهذا كانكل من تصور من العقلاء أن الله خلق المحوات والارض أوخلق شأمن الاشاء كان هذامستازمالكون ذلك المخلوق محدما كائنا بعدأن لمبكن واذاقيل لبعضهم هوقدم مخلوق أو قدىم محدث وعنى مالخلوق والمحدث ما بعنسه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين يريدون بلفظ المحدث أنه معلول ويقولون انه قديم أزلى مع كونه معلولا ممكنا يقسل الوحود والعدم فاذا تصور العقل الصريح هذا المذهب جزم بتناقضه وأن أصحابه جعوابين النقيضين حس قدر وامخلوقا محدثام علولام فعولا عكناان وحدوأن بعدم وقذروه معذلك قدعا أزلى أواحب الوحود دغيره عننع عدمه وقد بسطناهذا في مواضع في الكلام على المحصل وغيره وذكر ناأن ماذكره الرازي عن أهل الكلاممن أنهم محقرون وحودمفعول معاول أزلى الوحب بذاته أنه لم يقله أحدمنهم بلهم متفقون على أن كل مفعول فاله لا يكون الامحدثا وماذكره هووأمثاله موافقة لاين سنامن أن المكن وحوده وعدمه قد بكون قديماأ زلهافول ماطل عند جاهم العقلاء من الاولين والأخرين حتىء: دارسطواوا تباعه الفدماء والمتأخرين فانهم موافقون لسائر العقلاء في ان كل يمكن يمكن وحوده وعدمه لابكون الامحد ماكائنا بعدأن لمبكن وارسطواذا قال ان الفلك قديم لم يحمله مع ذال مكنا عكن وحوده وعدمه والمفصود أن العلم بكون الشي مقدور امرادا بوحب العلم بكونه محدثامل العلمكونهمفعولاتوح العلم بكونه محدثا فان الفعل والخلق والابداع والصنع ونحو ذاللا يعقل الامع تصور حدوث المفعول وأيضافا لجمع بين كون الشي مفعولا وبين كونه قدعا أزلمامقارنا الفاعل في الزمان جع بين المتناقضين ولا يعقل قط في الوحود مقارنة مفعوله المعين سواءسمي علة فاعلة أولم يسم والكن يعقل كون الشرط مفارنا للشروط والمثل الذي مذكرونه من قولهم حركت مدى فتعرك خاتمي أوفي أوالمفتاح ونحوذاك حة علىهم لالهم فان حركة السد استهى العلة التامة ولاالفاعل لحركة الخاتم بل الخاتم مع الاصبع كالاصبع مع الكف فالخاتم متصلة بالاصمع والاصبع متصلة بالكف اكن الخمائم عكن نزعها بالأألم بخلاف الاصمع ولكن مفرق بين الاصبع والخانم بيسير بخلاف أبعاض الكف ولكن حركة الاصبع شرط فى حركة الخانم كاأن حركة الكف شرط فى حركة الاصبع أعنى في الحركة المعنة التي ممدؤها من السد بخلاف الحركة التى تكون الخانم أوللاصبع ابتداءفان هذه منفصلة منها الى الكف كن يحر اصمع غمره فحرمهم كفه ومايذكرونه من أن التقدم والتأخر يكون بالذات والعلة كحركة الاصدع ويكون بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين ويكون بالمكانة كتقدم العالمعلى الحاهل ويكون بالمكان كتقدم الصف الاول على الشانى وتقدم مقدم المسعد على مؤخره ويكون مالزمان كالاممستدرك فان التقدم والتأخر المعروف هوالتقدم والتأخر مالزمان فان قسل وبعدومع ومحوذاك معانها الازمة التقدم والتأخر الزمانى وأما التقدم بالعلية أوالذات مع المفارنة في الزمان فهذا لا بعقل المتة ولاله مثال مطابق في الوجود بل هو مجرد تخسل لاحقيقة

اماأن مكونا قطعس أو يكوناظنسن واماأن مكون أحدهما قطعما والاخرظنما فأماالقطعمان فلا محوز تعارضهماسواء كافاعقلمنأو سمعسن أوأحدهماعقا اوالانحر سمعنا وهدنامتفق علمه بن العقلاء لان الداسل الفطعي هو الذى يعد أموت مدلوله ولاعكن أنتكون دلالته ماطلة وحمنشذ فلوتعارض دلسلان قطعسان وأحدهما يناقض مدلول الأخر للزم الجع سن النقيضين وهو محال يل كلما يعتقد تعارضيه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعمة فلايد منأن يكون الدلسلان أو أحدهماغ مرقطعي أوأن لامكون مدلولاهما متناقضين فأمامع تناقض المداولين المعاومين فمتنع تعارض الدلملن وانكانأحد الدليلين المتعارضين قطعما دون الا تخرفانه عب تقدعه مانفاق العـقلاء سواء كان هوالسمعي أو العقلي فأن الظن لاندفع المقين وأماان كاناجمعا ظنمن فانه بصار الىطل ترجيح أحدهما فأيهما ترجح كان هوالمقدمسدواءكان سمعماأ وعقلما ولاحواب عن هذا الاأن بقال الدليل السمع لامكون قطعماوحمائمذ فيقال همذامع كونه باطلافانهلا ينفسع فانهعلي هنذا التقدر بحب تقديم القطعي لكونه قطعما لالكونه عقلما ولا لمكونه أصالاللسمع وهؤلاء حعلوا عدتهم فى التقديم كون العقل هوالاصلالمع وهـذا باطل كما

ساقى سانه انساءالله واذا قدرانه لم يتمارض قطعى وظنى لم ينازع عاقل فى تقديم القطعى لكن كون السمعى لا يكون له قطعيادونه خرط القتاد وأيضافان الناس متفقون على أن كثيرا مماجاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه كا يجاب العبادات وتحريم

الفواحش والظام وتوحيد الصابع واثبات المعادوغيرذاك وحينتذ فاوقال قائل اذا قام الدليل العقلي القطعي على مناقضة هذا فلابد من تقديم أحدهما فأوقدم هذا السمى قدح فأصله وان قدم العقلي لزم تكذيب ( ٢٠٠٠) الرسول في اعلم بالاضطرار أنه جامه وهذا

هوالكفرالصريح فلالدلهمين حواب عن هذا والحواب عنهأنه عتنع أن بقوم عقلي قطعي بناقض هذا فنسنأنكلماقام علمه دليل قطعي ممعي عتنع أن تعارضه قطعي عقلي ومشلهذا الغلط يقع فمه كثبرمن الناس مقدرون تقدير امازم منه لوازم فشتون تلك اللوازم ولا يهندون لكون ذلك التقدر متنعا والتقدر الممتنع قديازمه لوازم متنعة كافى قوله تعالى لوكان فهما آلهة الاالله لفسدتاوله فاأمثلة منهامانذ كره الفدر بة والحرية فى أن أفعال العمادهل هي مقدورة الرب والعسد أملافقال جهور المعتزلة ان الربالا بقدرعلى عن مقدورالعد واختلفواهل بقدر علىمثل مقدوره فأثبته المصرون كالىعلى وأبى هاشم ونفاه الكعبي وأتباء المغدادون وقالحهم وأتماعه الحرية انذلك الفعل مقدورالر بالالعسدوكذاك قال الاشعرى وأتساعه ان المؤثر فسه قدرة الربدون قدرة العبدواحم المعتزلة بأنهلو كان قدور الهماللزم اذاأراده أحدهما وكرهه الانح مثل أن وردالر في يكو بكرهه العمد أن كون موحود امعدوما لان المقدور من شأنه أن وحد عند يوفر دواعي الفادر وأن سق على العدم عند دو فرصارفه فلو كان - قدور العدد مقدورالله لكان اذا أرادالله وقوعه وكره العدوة وعهازم أن يوحد لنعقق الدواعي ولابوحداتحقق الصارف

له وأما تقدم الواحد على الاثنين فان عني به الواحد المطلق قدل الاثنين المطلق فيكون متقدما فى التصور تفدما زمانيا وان لم يعن به هذا فلا تقدم بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لايتأخرعن المنمروط قديقارنه وقديكون معمه فليس هناتقدم واجب غيرالتفدم الزمانى وأما التقدم بالمكان فذال نوع آخروأ صله من التقدم بالزمان فان مقدم المسجد تنكون فيه الافعال المتقدمة بالزمان على مؤخره فالامام بتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم فسمي محل الفعل المتقدم متقدما وأصله هذا وكذلك التقدم بالرتبة فان أهل الفضائل مقد دون في الافعال الشهر يفة والامكنة وغبرذلك على من دونهم فسمى ذلك تقدما وأصله هذا وحمنشذ فاذا كان الرب هوالاول كالمتقدم على ماسواء كان كل شي متأخراعنه وان قدرا نه لم بزل فاعلاف كل فعلمهين ومفعول معين هومتأخرعنه واذاقيل الزمان مقدار الحركة فلس هومقدار حركة معينة للشمس أوالفلك بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة وقدكان قبل أن يخلق السموات والارضوالشبس والقمر حركات وأزمنية وبعدأن يقيم الله القسامة فتذهب الشبس والقمر تكون فى الحنة حركات كاقال تعالى ولهم رزقهم فهابكرة وعشما وجاء فى الأثار أنهم بعرفون الليل والنهار بأنوار تظهرمن جهة العوش وكذلك لهمف الا تحرة يوم المزيديوم الحمة بعرف عما يظهرف من الانوار الحديدة القوية وان كانت الحنة كلهانور الزهرونه را بطرب لكن يظهر بعض الاوقات نورآخر يتمزيه اللمل والنهار فالرب تعالى اذالم بزل مشكلما عشيشه فعالاعشيشه كان مقد اركلامه وفف له الذي لم يزل هو الوقت الذي محدث فيه ما يحدث من مفعولاته وهو سبحانه متقدم على كل ماسواه التقدم الحقيق المعقول ولانحتاج أن نحيب عن هذا بماذكره الشهرسد تنافى والرازى وغبرهمامن انفى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض وانهنذانوع آخر وانتقدم الربءلي العالم هومن هنذا الجنس فان هذا قديرة لوجهين (أحدهما)أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان فانه ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون زمان خارج عن التقدم والمتقدم وصفاتهما بل المرادأن التقدم يكون قبل التأخر القبلية المعقولة كتقدماليوم على غدوأمس على البوم ومعلومأن تقدم طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد فلافرق بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر وبين تقدم مايكون فالزمان المتقدم على مايكون في الزمان المتأخر و (الوجه الثاني) أن يقال اجزاء الزمان متصلة متلاحقة ليس فهافصل غيرالزمان ومن قال ان السارى لم يزل غيرفاعل ولايتكام عسئته غمصار فاعلا ومتكلماء شيئته وقدرته محعل بين هذاوهذامن الفصل مالانهامة له فكيف محعل هـ ذا عنزلة تقدم أجراء الزمان بعضها على بعض و بالحلة فالعلم بان الفاعل عشيشة وقدرته بل الفاعل معقطع النظرعن كونه انما يفعل عشيثت وقدرته وانكان هذا لازماله في نفس الامر فالعاع جردكونه فاعلاللني المعمن يوحب العلم بأنه أمدعه وأحدثه وصنعه ونحوذاك من معاني العمارات التي تقتضي ان المفعول كان بعد أن لم يكن وأنه فعله بقدرته وارادته فعلمأن ارادته لشئ معين في الازل يمتنع لان ارادة وجوده تقتضي ارادة وجود لوازمه لان وجود المذوم بدون وجود اللازم محال فتلك الارادة القدعة لواقتضت وحودم ادمعس في الازل لاقتضت وجودلوازمه ومامن وجودمعين من المرادات الاوعومقارن لشيمن الحوادث كالفلا الذي

وهومحال وقدأ جاب الجبرية عن هدا عاذكره الرازى وهوان المقاءعلى العدم عند يحفق الصارف ممنوع مطلقا بل محب اذالم يقم مقامه سبب آخرمستقل وهذا أول المسئلة وهوجواب ضعيف فان الكلام في فعدل العبد القيام، هذا أول المسئلة وهوجواب ضعيف فان الكلام في فعدل العبد القيام، هذا أول المسئلة وهوجواب ضعيف فان الكلام في فعدل العبد القيام، هذا أول المسئلة وهوجواب ضعيف فان الكلام في فعدل العبد القيام، هذا أول المسئلة وهوجواب ضعيف فان الكلام في فعدل العبد القيام، هذا قام بقليه الصارف عنه دون

الداعى اليه وهذا عتنع وجوده من العبد في هذه الحال وما قدر وجوده بدون اراد ته لا يكون فعلا اختيار بابل يكون عنزلة حركة المرتعش والكلام انما هوفي الاختياري ولكن الحواب ( ع ج ) منع هذا التقدير فان مالم يرده العبد من أفعاله عتنع أن يكون الله مريدا لوقوعه

لاينفذعن الحوادث وكذلك العقول والنفوس التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة هي لاتزال مقارنة للحوادث وانقالوا ان الحوادث معلولة لهافاتها ملازمة مقارنة لهاعلي كل تقدير وذلك أن الحوادث مشهودة في العالم فاماان تكون لم تزل مفارنة للعالم أو تكون حادثة فمه بعدان لم تكن فان لم تزل مقارنة له ثبت أن العالم لم يزل مقار باللحوادث وان قسل انها حادثة فيه بعد ان لم تكن كان العالم خالياعن الحوادث تم حدد تفقه وذلك يفتضى حدوث الحوادث بلاسب حادث وهذا يمتنع على ماتقدم وكاسلوءهم فانقبل ان هذا جائزاً مكن وجود العالم بمافيه من الحوادث مع القول بان الحوادث حدثت بعدأن لم تكن حادثة أعنى نوع الحوادث والافكل حادث معين فهوحادث بعدأن لميكن وانماالنزاع في نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أوفي المستقبل فقط أوفى الماضي فقط على ثلاثة أقوال معروفة عندأهل النظرمن المسلين وغيرهم أضعفها قول من يقول لاعكن دوامهالافي الماضي ولافى المستقبل كقول جهم من صفوات وأبي هذيل العلاف وتانها فول من يقول عكن دوامهافي المستقمل دون الماضي كفول كثيرمن أهل الكلام من الجهمة والمعتزلة ومن وافقهم من الكرّامية والاشعرية والشبعة ومن وافقهم من الفقهاءوغيرهم والقول الثالث قول من يقول عكن دوامهافي الماضي والمستقبل كايقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم لكن القائلون بقدم الافلالة كارسطو وشيعته يقولون بدوام حوادث الفلك وأنهمامن دورة الامسموقة باخرى لاالى أول وان الله لم يخلق السموات والارض ومابينهمافى ستة أيام بلحقيقة قولهم ان الله لم يخلق شيأ كابين في موضع آخر وهمذا كفر باتفاق أهل الملل المسلين والمودوالنصارى وهؤلاء القائلون بقدمها بقولون بأذلبة الحوادث فى المكنات وأما الذين بقولون ان الله خالق كل شي وريه وملكه ومأسواه مخاوق محدث كائن بعدان لم يكن فهم يفرقون بن الخالق الواحب والمخلوق الممكن في دوام الحوادث وهذا قول أغة الفلاسفة القدماء وأغة الملل فهموان قالوا ان الرب لم يزل متكاما اذا شاءأولم يزل حيافعالافانهم يقولون انماسواه مخاوق حادث بعدأن لمبكن والمقصود هناأن الفلاسفة القائلين بقدم العالم انحوز واحدوث الحوادث بلاسب حادث بطلت عدتهم فى قدم العالم فانمنعواذال امتنع خلوالعالمءن الحوادث وهم لايسلون أنه لمعظل من الحوادث واذا كانكل موحودم عن من مرادات الله التي يخلقها فانه مقارن العوادث مستلزم لها امتنع ارادته دون ارادة لوازمه التي لا ينفل عنهاوالله ربكل شئ وخالقه لارب غييره فمتنع ان يكون بعض ذلك بارادته وبعضه بارادة غمره بل الجسع بارادته وحيننذ فالارادة القدعة الازلية اماأن تكون مستلزمة لمقارنة مرادهالها واماأن لاتكون كذلك فان كان لزمأن يكون المرادولوازمه قدعة أزلسة والحوادثلازمة لنكل مم ادمصنوع فعمان يكون مم ادموان تكررقدعا أزلمااذ التقديران المرادمقارن للارادة فيلزمان يكون جمع الحوادث المتعاقمة قدعة أزاسة وهذا ممتنع لذاته وانقل انهأراد القدم بارادة قدعة وأراد الحوادث المتعاقبة علمه بارادات متعاقبة كاقديقوله طائفة من الفلاسفة وهو بشهقول صاحب المعتبر فل أولا كون الشئ مرادا يستلزم حدوثه بلوتصوركونه مفعولا يستلزم حدوثه فانمقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنع فيداهة العقمل وقيل النياان عازان يكونه ارادات متعاقبة دائمة النوع لممتنع ان يكون

اذلوشاء لحعل العدم مداله فاذالم يحعله مرىداله علمأنه لميشأه ولهذا اتفق علاء المسلمن على ان الانسان لوقال والله لا فعلى كذاوكذا ان شاءالله تملم بفعله أنه لا يحتث لانه لمالم يفعله علرأن الله لم نشأه واحتم الحبرية عاذكره الرازى وغيره بقولهماذاأرادالله تحريك حسم وأراد العمد تسكمنه فاماأن عتنعا معاوهو محالان المانعمن وقوع مرادكل واحدمنهماهو وحود مرادالا خرفاوامتنعامعالوحدا معاوهومحال أويقعا وهومحال أويقع أحدهما وهو باطللان الفدرتين متساويتان في الاستقلال مالتأثر فذلك المقدور الواحد والشئ الواحد حقيقة لايقل التفاوت فاذا القدر تان بالنسمة الى اقتضاء وحودذاك القدورعلى السوية وانماالتفاوت فىأمور خارحة عن هذا المعنى واذا كان كذلك امتنع الترجيع فيقال هذه الجه ماطلة على المذهبين أماأهل السنة فعندهم عتنع أنير يدالله تحريك حسمو يعلالع دمردا لأن يحعله العددسا كنامع قدرته على ذلكُ فان الأرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وحود المقدور فلو حعله الرب مريدا مع قدر تدارم وحودمقدو ره فمكون العديشاء مالابشاءالله وحودهوه فاعتنع بلماشاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريد الوحود ولا يحعله مريدا لمايناقض مرادارب وأماعلي قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة

الرب على عين مقد ورا العبد فيمتنع اختلاف الاراد تين في شي واحد و كاتا الجنين باطلة فانهما مينيتان على تنافض كالراد تين وهذا ممتنع فان العبد اذا شاء أن يكون شي لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته كاقال تعالى لن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن الاأن

يشاء الله رب العالمين ومانساء الله كان ومالم يشأ لم يكن فاذا شاء الله جعل العبد شائباله فهم شوا الدليل على تقدير مشيئة الله له وكراهة العبدله وهذا تقدير متنع وهذا نقلوه من تقدير بين والهين وهوقياس باطل (٥٥) لان العبد مخاوق الله هو و جيع مفعولا ته ليس

هومثلالله ولاندا ولهذا اذاقل ماقاله أبواسعتي الاسفرايني منأن فعل العدمقدور بينقادر سنلرد مه من قادر من مستقلى بل قدرة العد خاوقة لله وارادته مخاوقة لله فالله قادرمستقل والعسدقادر محعل اللهله قادرا وهو خالفه وخالق قدرته وارادته وفع له فلم يكن هذا نظهرذاك وكذلك ما يقدره الرازى وغـ مره في مسـ شلة امكان دوام الفاعلية وأن امكان الحوادث لاندانةله من انااذاقدرنا امكان حادث معسن وقدرناأنه لم بزل تمكنا كانهذا لمرل مكنامع أنه لامداية لامكانه فانهد ذا تقدر مشعوهو تقدر رماله بداية مع أنه لابداية له وهوجع بن النقيضين ولهذا منع الرازى في محصله امكان هذا وهذا الذىذكرناه بمن واضع متفق علمه بين العـ قلاءمن حيث الحلة ويه بتسنأن اثمات التعارض من الدليل العقلى والسمعى والجرم بتقديم العقلي معاوم الفساد بالضرورة وهو خلافما اتفق عليه العقلاء وحنتذ فنقول الحواسمن وحوه (أحدها)أن قوله اذا تعارض النقل والعقل اماأن ريديه القطعمين فلا نسالمان التعارض حينشذ واما أنو بديه الطنين فالمقيدم هوالراج مطلقا واماأن ريديه مأ أحدهماقطعي فالقطعي هوالمقدم مطلقاوا ذاقدرأن العقلي هوالقطعي كان تقدعه لكونه قطعما الالكونه عقاما فعلمأن تقديم العقلي مطلقا خطأ كاأن حعل جهة الترجيح

كل ماسواه عاد ما يتلك الارادات فالقول حمن فنبق من العالم قول بلاحمة أصلا وقبل الشاالفاعل الذىمن شأنه أن يف علش أبعدشي بارادات متعاقبة عتنع قدمشي معينمن اراداته وأفعاله وحنشذ فمتنع قدمشي من مفعولاته فمتنع قدمشي من العالم وقسل رابعا اذاقدرأنه فى الازل كان مريد الذلك المعين كالفلك ارادة مقارنة للرادلزم أن يكون مريد اللوازمه ارادةمقارنة للرادفان وجود الملزوم بدون اللازم محال واللازمله نوع الحوادث وارادة الذوع ارادة مقارنة العوادث فيكون مستلزما لدوام الازادة لتلك الحوادث قيل معلوم ان ارادة هذا الحادث لست ارادة هذا الحادث وانحوز واهذالزمهم أن يحوز واوجود جسع الكائنات بارادة واحدة قدعة كانقوله من بقوله من المتكامين كابن كالابوأ تماعه وحمن فد يبطل تواهم واذا كان كذلك فالمعلول المعين القديم اذاقدركان مرادا بارادة قدعة أزلية باقية ولم يقترن بهاشي من الحوادث لان الحادث لا يكون قديما ونوع الارادات والحوادث لاس فيه شئ بعينه قديم لكن قديقال يقترن بهاالنوع القديم لكن هذا يمتنع من وجوه قدذكر بعضها وان قبل ان الارادة القدعة الازلمة ليست مستلزمة لمقارنة مرادهالهالم يحبأن يكون المرادقد عاأزا باولا يجوز ان يكون حادثالان حدوثه بعدان لم يكن يفتقر الى سبب حادث كاتقدم وان جازأن يقال ان الحوادث تحدث بالارادة القدعة الازلية من غيرتجددا من من الاموركا يقول ذلك كثير من أهل الكلامهن الاشعرية والكرامية وغيرهم ومن وافقهم من أتباع الائمة أصحاب مالك والشاذعي وأحد وغيرهم كانهذام مطلالحية هؤلاء الفلاسفة على قدم ااسالم فان أصل عتهم ان الحوادث لاتحدث الابسبب حادث فاذا جوزوا احداثها عن الفياد رالمختيار بلاسب حادث أوجوزوا حدوثها بالارادة القدعة الازلية بطلت عدتهم ولا يحوزون ذلك وأصل هذا الدليل أنه لوكان شيَّ من العالم قد عبالزم ان يكون صدرعن مؤثر تام سواء سمى عله تا . له أومو حما مالذات أوقبل انه فادر مختيار واختياره أزلى مقيار نلراده وعتنع أن يكون في الازل قادر محتار يقارنه مراده سواء سمى ذلك عسلة تامسة أولم يسم وسسواءسمى موحسا بالذات أولم يسم بل عتنع أن يكون شئ من المفعولات المعينة العقلية مقارنالفاعله الازلى فى الزمان وامتناع هـ ذامع الوم يصر مح العقل عند جاهير العقلاء من الاولين والاتحرين وعنع أن يكون في الازل عله تامة أومو حب بالذات سمى قادرا مختارا أولم يسم وسرذال أانماكان لذال لزمان يقارنه أثره المسمى معلولا أومرادا أومو جبابالذات أومبدعا أوغيرذاكمن الاسماء لكن مقارنة ذاكه في الازل تقتضي أن لا يحدث عنه شئ بعد أن لم يكن حادثا ولولم يكن كذلك لم يكن العوادث فاعل بل كانت حادثة منفسها وهذا ممتنع بنفسه فاثمات موجب بالذات أوفاعل مختار بفارنه مراده في الازل يستلزم ان لايكون للعوادث فاعل وهذا محال لاسماقول من بقول ان العالم صدر عن ذات يسمطة لا يقوم ماصفة ولافعمل كإيقوله النسيناوأمثاله فانهؤلاء بقولون بصدور الامور المختلفة عن ذات بسيطة وان الهله البسيطة التامة الازامة توحب معلولات مختلفة وهذامن أعظم الاقوال امتناعافي صريح المعقول ومهماأ ببتوهمن الوسائط كالعقول وغيرها فانه لا يخلصهم من هذا القول الماطل فان تلك الوسائط كالعقول صدرت عن غيرها وصدرعنها غيرها فان كانت بسطة من كلوحه فقدصدر البسيط الختلف الحادث عن البسيط الازلى وانكان فيهاا ختلاف أوقام بهاحادث فقد

كوف عقليا خطأ (الوجه الثاني)أن يقال لانسفرانح صار القسمة فماذكرته من الاقسام الاربعة آذمن المكن أن يقال يقدم العقلي تارةً والسبعي أخرى فأيهما كان قطعياقدم وان كانا جيعا قطعيين فمتنع التعارض وان كانا ظنيين فالراج هو المقدم فدعوى المدعى أنه لا بد من تقديم العقلى مطلقا أوالسمعى مطلقا أوالجنع بن النقيضين أورفع النقيضين دعوى باطلة بل هناق مم ليس من هذه الاقسام كاذكرناه بل هوالحق الذى لاريب فيه (الوجه الثالث) قوله (٣٤) ان قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل فيكون طعناف مغير

صدرت المختلفات والحوادث عن البسيط التام الازلى وكالاهماباطل فهممع القول بأنميدع العالم علة له أبعد الناسعن مراعاة موحب التعليل وهؤلاء يقولون أيضاا نه علة نامة أزاية لبعض العالم كالافلاك مشلاوليس علة تامة في الازل اشي من الحواد ف بل لا يصير علة تامة الشئمن الحوادث الاعتدحدوثه فمصرعلة بعدأن لم يكن مع أن حاله قبل ومع و بعد حال واحدة فاختصاص كلوقت محوادثه وبكونه صارعالة تامة فسه لتلك الحوادث لابدله من مخصص ولا مخصص الاالذات البسطة وحالهافي نفسها واحدأ زلاوأبدا فكمف يتصورأن يخص بعض الاوقات بحوادث مخصوصة دون بعض مع تماثل أحوالهافي نفسها وهذا بعينه تخصيص لكل حال من الاحوال المتماثلة عن سائر أمثاله بذلك الاحداث وبتلك المحدثات من غير مخصص يختص به ذلك المنه ل فقدوقع هؤلاء في أضعاف ما فرّوامنه وأصفاف أضعافه الى مالا بتناهي واذاقيل حدوث الحادث الاول أعد الذات لحدوث الثانى قبل لهم فالذات نفسه اهي علة الجسع ونستهاالى الجمع نسبة واحدة فاللوح لكونها حعلت ذلك يعذهاله ذادون العكس مع أنهالم يقمهاش وحب التخصص وأيضافك فستصرهي فاعلة لهذا الحادث بعدأن لمتكن فاعلة من غيراً مريقومها وأيضافكمف يكون معاولها يحعلها فاعلة بعيد أن لم تكن فاعلة مدون فعل يقومها واذا قالوا أفعالها تختلف وتحدث لاختسلاف القوابل والشرا أطوحدوث ذال الاستعداد وسب ذلك الحمدوث هوالحركات الفلكمة والانصالات الكوكسة قدلهم هـ ذا ان كان بمكنا فأعامكن فما يكون ف- فاعل الاعداد غرفاعل الامداد كالشمس التي يفنض نورها وحرارتها على العالم ومختلف فعلها ويتأخر كال تأثيرهاعن شروقها لاختلف القوابل وحدوثها والقوابل لنستمن فعل الشمس وكذلك ما مدعونه من العقل الفعال الذى مختلف فيضه في هدذا العالم ماختلاف قوابله فان القوابل اختلف ماختلاف حركات الافلاك وليست حركات كل الافلاك عن العقل الفساض فاما الذات التي منها الاعدادومنها الامدادومنها الفيض ومنها الفيول وهي الفاعلة القيابل والمقبول والشرط والمشروط فلا يتصورأن يقال انمااختلف فعلهاأ وفيضهاأ وامحابها وتأخرلا ختلاف القوابل والشروط أو لتأخرذلك فانه يقال القول في اختلاف القوابل والشروط وتأخرها كالقول في اختلاف المقبول والمشروط وتأخرذاك فلبس هنال سبب وجودي يقتضي ذلك الامجردالذات التيهي عنسدهم بسيطة وهي عندهم عله تامة أزلية فهل هذا القول الامن أفسد الاقوال في صريح المعقول وانقالواالسب فيذاكأنه لم يكن الاهدذا وأن المكات لاتقبل الاهذا قسل المكات قسل وخودهاليس لهاحقيقة موحودة تحعلهي السبف تخصيص أحدالمو حودين بالوحوددون الآخرولكن بعدوحودها بعقل كون المكن شرطالغبره ومانعالغبره كوحودأ حدالضدين فانه مانعمن الاخردون غبره ووحود اللازم فانه شرطفى وحود المازوم أى لامدمن وحودهمع وحوده سواء وحدامعاأ وسيق أحدهماالا خروانما يقدرو حودشي من الممكات فكف بعقل أن أحدالمكنين الحائرين اللذين لم يوحدوا حدمتهما هوالذي أوحب في الذات البسطة أن يوحد هذادون هذا ويحعل هذاقد عادون هذامع أنهاواحدة بسبطة نستهاالى جمع المكات نسبة واحدة واذاقيل ماهمة المكن أوحب ذلك دون وجوده قيل الحواب من وجهين (أحدهما) أن

مسلم وذلك لان قوله ان العقل أصل للنقدل اماأن ريديه أنه أصلف ثموته فىنفس الأمرأ وأصل فى علما بسعته والاول لايقوله عاقل فان ماهوثابت فينفس الامر بالسمع أو مغرههو عارت سواءعلنا بالعقل أوبغيرالعقل ثموته أولم نعيار ثموته لانعقل ولانغبره اذعدم العالس علىالاعدم وعدم علنالا لحقائق لابنني تموتها فيأنفسها فماأخبر به الصادق المصدوق صلى الله علمه وسلم هوثابت في نفس الامرسواء علناصدقه أولم نعلم ومن أرسله الله تعالى الى الناس فهورسوله سدواء علم الناس أنه رسول أولم بعلوا وما أخسر بهفهوحق وان لمصدقه الناس وماأم مهعن الله فالله آمريه وانالم بطعه الناس فثموت الرسالة فىنفسها وثبوت صدق الرسول ونموت ماأخريه في نفس الامرليس مرقوفاعلى وحودنافضلا عنأن بكون موقوفاعلى عقدولنا أوعلى الادلة التي نعلها بعقولنا وهذاكما أنوحودالر بتعالى ومايستهقه من الاسماء والصفات دارت في نفس الأمرسواءعلناه أولم نعله فتبين بذلك أنالعقللس أصلالشوت الشرع في نفسه ولامعطماله صفة لمتكن له ولامفداله صفة كال اذ العممطابق للعلوم المستغنى عن العلم تابعله ليسمؤثر افسه فان العمان أحدهماالعلى وهو ماكان شرطافي حصول المعاوم كتصور أحدنالمار بدأن يفعله فالمعاوم هنامتوقف على العالم

محتاج البه والثانى الخبرى النظرى وهوما كان المعلوم غرمضقفر في وجوده الى العلم به تعلنا بوحدانية الماهمة الماهمة الله تعالى وأسمائه وصفانه وصدق رسله وملائكته وكتبه وغير ذاك فان هذه المعلومات مابتة سواء علناها أولم نعلها فهي مستغنية عن علنا بها والشرعمع العقل هومن هذا الساب فان الشرع المنزل من عندالله عابت في نفسه مسواء علناه بعقولنا أولم نعله وهومستغن في نفسه عن علناوعقلنا ولكن نحن محتاجون المه والى أن نعله بعقولنا (٤٧) فان العقل اذا علم ماهو عليه الشرع في نفسه

الماهدة المحردة عن الوجود انما تعد قل في العدم الذي يعسبرعنده بالوجود الذهني دون الوجود الخارج والعدم بالعملوم فان لم يكن من الذات الفاعلة سبب اختصاص احدى الماهية بن بالوجود دون الاخرى ومعلوم أن الفاعل اذا تصور ما ير يدفعله قبل أن يفعله فلايد من أن يكون في المارد فعله سبب يوجب تخصيصه بالارادة والعد لاراد ته أسباب خارجة وحد الخصيص وأما الرب تعالى فلا يخر جعنه الاماهومنه وهومف عوله فان لم يكن في ذاته ما يوجب الخصيص المنتع الفعل (الثاني) أن يقال هب أن ماهية الممكن ثابتة في الخارج ليكن (١) تخصيص تلك الماهيات المقارنة لوجود ها بالوجود دون بعض كالقول في تخصيص لكن (١) تخصيص تلك الماهيات المقارنة لوجود ها بالوجود دون بعض كالقول في تخصيص وحودها ان كان كل ما يقدد و جوده في اهيته مقارنة له وان قبيل ان الماهيات أم يحقق في الخارج غنى عن الفياعل فهذا تصريح بانها واحدة في نفسها مشاركة الرب في الابداع وهذا الحارج أيضا

(فصل) ثمانه عكن تحويزهذاالدليل بطريق التقسيم على كل تقدير يقوله طائفة من طوائف المسلين مثلأن يقول ان الحوادث اماأن عتنع دوامها ويحب أن يكون لهاابتداء واماأن لا عتنع دوامها بل يحوز حوادث لاأول الها فان كان الاول لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسمه من غير حدوث شي من الانساء كابقول ذلك كثير من أهل الكلام سواء فالوا انهانصدرعن القادرالختار ولم يثبتواله ارادة قدعة كاتقوله المعتزلة والجهمة أوقالوا انهاتصدر عن القادر المختبار المريد مارادة قدعة أزاسة كاتفوله الكلاسة والاشعربة والكرامية وعلى هذا القول فهمتنع قدم شي من العالم الاوهومقرون مالحوادث لم يستقها سواء حعل ذلك جسماأو قبل ان هذاك عقولا ونفوساليست أحساما فانه لارب أنهامقارنة للحوادث فانهاعلة مستلزمة لهاسواء كانت يمكنة أوواحية وعلى هذا النقد برفالارادة القدعة لاتستلزم وحود المرادمعهالكن يحب وحودالمرادفي الوقت المتأخرعن الارادة وانقللانه عكن دوام الحوادث وأن لا بكون لها ابتداء فيقال على هذا التقدير عتنع أن مكون شي من العالم قدعا أزاما لا الافلال ولا العقول ولاالنفوس ولاالمواذ العنصر بةولاالجواهر الفردة ولاغيرذاك لان كلما كان قديماهن العالم أزليا فلامدأن بكون فاعله موحياله بالذات سواء سمى عله تامة أوم جاتاما أوسمي قادرا محتارا لكن وحود الموحب بالذات في الازل محال لانه يستلزم أن بكون موحسه ومقتضاه أزلياوهذا ممتنع لوحوه (منها)أن المفعول المعين الفاعل عتنع أن يكون مقارناله في الزمان أزاسامعه لاسمااذا اعتبرمع ذالثأن بكون فاعلامارادته وقدرته فانمقارنة مقدوره المعيزله يحث بكون أزليامعه محال بلهذامال متنع فما يقدرقائماه فالمعتنع كونه مرادا أزلدافلا وبكون متنعافماهو منفصل عنه بطريق الاولى (ومنها)أنه اذاقدرعلة تامة موحبالذا ته لزمأن قارنه معلوله مطلقا فبكون كلشئ من العالم أزليا وهذا يحال خلاف المشاهدة واجماع العقلاء واذاقيل ان يعض العام أزلى كالافلاك ونوع الحركات وبعضه ليس بأزلى كالمحاد الاشتخاص والحركات قبل هذا يقتضي بطلان قولهم من وجوه (أحد ١٠) انه اذاحاز كونه فاعلاللحوا ـ ثسأ بعدشي أمكن أن يكون كل ماسواه حادثا فالقول بقدم شي معين من العالم قول بلاجمة (الثاني) ان كونه محدثا

أصلالانفللاعفى وقف العلم بالسمع علم اولاعه في الدلالة على صحته ولا بغير ذلك لاسماعند دكتير من مدكامة الاثبات أوا كنرهم كالانسعرى في أحد قوليه وكثير من أصحابه أوا كثرهم كالاستاذ الى المعالى الجويني ومن بعده ومن وافقهم الذين يقولون العلم بصدق

صار عالمانه وبما تضمنهمن الامورالتي يحتاج الهافي دنساه وآخرته وانتفع بعلهمه وأعطاه ذاك صفة لم تكن له قسل ذلك ولولم بعله لكان ماهلاناقصا وأماان أرادأن العةل أصلفي معرفتنا بالسمع ودليل لناعلى صحته وهذاهوالذىأراءه فمقالله أتعنى بالعقل هناالغريزة التى فينا أم العاوم التي استفدناها بتلك الغريرة أماالاول فلمترده وعتنع أن تريده لان تلك الغريرة لستعلما يتصور أن تعارض النقلوهي شرطف كلعلمعقليأو سمعى كالحساة وماكان شرطا في الشي امتنع أن يكون منافعا له فالحياة والغير برة شرط في كل العاوم سعها وعقلها فامتنع أن تكون منافية لهاوهي أيضاشرط في الاعتقادا لحاصل بالاستدلالوان لم يكن على فمتنع ان تكون منافعة له ومعارضة له وان أردت العقل الذى هودلس السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل فيقال الدمن المعاوم أنهلس كلما يعرف العقل يكون أصلالاسمع ودليلاعلى صعته فان المعارف العقلمة أكترمن أن تحصروالعلم بصحة السمع غاسه أن سوقف على مابه يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وايس كل العلوم العقلة يعلى اصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك يعلم يعلم به ان الله تعالى أرسله مشل انسات الصانع وتصديقه الرسول

مالا مات وأمشال ذلك واذا كان

الرسول عند نظهور المعرات التي تعرى تحرى تصديق الرسول علم ضرورى فينشذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلى سهل بسيرمع أن العلم بصدق الرسول أه طرق (٤٨) كثيرة متنوعة كاقد بسط الكلام عليه في غيرهذا الموضع وحنشذ فاذا كان

العوادث شأ بعدشي بدون قيام سبب به يوجب الاحداث يمتنع فان الذات اذا كان حالها قبل هذا أوبعدهذاأومع هلذا واحدة امتنع أن تخص هذا بالاحداث دون هذابل امتنع أن تحدث شيأ (الثالث)أنه اذاحق زأن تحدث شمأ بدون سبب يقوم مهاجاز أن يكون لجسع الحوادث ابتداء فلايكون فى المالمشي قديم وان لم يحقر واذاك بطل قولهم مانها تحدث الحوادث بدون سبب يقوم بما (الرابع) ان احداث الحوادث ان لم يحر بدون سب يقوم بما يطل قولهم وان افتقر الىسب يقوم بهالزمأن بقوم بهاتلك الاموردائم انسأ بعدشي فلاتكون فاعلة قط الامع قدام ذلك بها فمتنع أن يكون لهامفعول معين أزلاوأ بدالان صدورذاك عن ذات تفعل عا يقوم ماسأ يعد شئ ممتنع لان ما تفعل مهذه الواسطة لا يكون فعلها الانسأ بعدشي فمتنع أن يكون لهافعل معين لازم لهاواذا امتنع ذلك امتنع أن يكون لهامفعول معين لازم لها (الخامس) أنه اذا قدرأن نسأ من معاولاتهالازم لهاأزلاوأ مدالم مكن ذلك الالكون الذات علة تامة موحمة له ومعلوم أن المعين مخصوص بقدروصفة وحالة وهذا التخصيص الذىفيه يستلزم أن يكون لاختصاص فيعلته والافالعلة التى لااختصاص الهالاتوح ماهو مختص بقدر وحال وصفة ومعاوم أنه اذاقدرأن الفاعل هوالذات المجردةعن الاحوال المتعاقبة علهما سواء قبل أفه لا يقوم بها الاحوال أوقبل انهاتقوم بهالكن على التقدير بن لاتكون موحسة لشي قديم أزلى الالمحرد الذات المجردة عن الاحوال المتعاقبة لان الاحوال المتعاقبة آحادها موجودة شيأ بعدشي فمتنع أن تبكون موحمة لشي فديم أزلى (٣) فإن الموحب القديم المعين الازلى أولى أن يكون قدعا أزلمامعمنا والاحوال المتعاقبة ليس فهاشئ قديم معين أزلى فبمشع ان يكون الموحب المشروط بهاقد عاأز ليافاذا قدر انه قديم أزلى لم يكن ذلك الابتقدير أن تكون الذات المحردة هي الموحمة والذات المحردة للسرفها اختصاص بوحب تخصص الفلك دون غبره بكونه معلولا بخلاف ما اذاقسل انه حدث بعدان لم بكن لاسماب أوحست الحدوث والتخصيص فان هدذا السؤال بندفع وهذا دليل مستقل في المسئلة ولم يتقدم بعدذ كره في هذا المكتاب (السادس) انه اذا كانت الاحوال لازمة لها كان تقدر فعلها مدون الاحوال تقدر اممتنعا وحمنئذ فالذات المستلزمة الاحوال المتعاقسة لاتفعل مدونهاواذا كان الفاعل لايف على الاباحوال متعافق امتنع قدم شي من مفعولاته لان القديم يقتضى علة تامة أزلية وما يستلزم الاحوال المتعاقبة لايكون اقتضاؤه في الازل لشي معين تاما أزلدابل اعايتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وحود الاحوال التي بها يصدر فاعلا (السامع) انه اذا حازان بقوم بالفاعل الاحوال المتعاقبة حازبل وحب حدوث كل ماسواه وان لم يحرذاك فاماان بقال عتنع حدوث شئ ومعاوم وحود الحوادث وإماأن يقال بل محدث بلاسب حادث فى الفاعل وحنت ذفيلزم حواز حدوث كل ماسوى الله تعالى فانه اذا حازأن يحدث الحوادث دائمابلاسب مقتضى حدوثهافلأن تحدث جمعابلاسب بقتضى حدوثهاأولى فانهدذا أقل يحددورا فاذاحار الحدوث مع المحدور الاعظم فع الاخف أولى وأيضا فالاول انكان مستلزمالتلك الحوادث كان الجمع قدعاوهوممتنع كأتقرر وان لم يكن مستلزمالتاك الحوادث كانت حادثة بعد أن لم تكن فعلزم حدوث الحوادث بدون سب حادث وان كان مستلزما لنوعهادون الا حادفق دعرف بطلان ذلك من وجوه اذا حاز حدوث الحوادث بدون سبب

المعارض السمع من المعقولات مالا بتوقف العلم بصحة السمع علمه لمركن الفدح فيه قدعافى أصل السمع وهذابن واضم وليس الفدح في بعض العقلمات قدما في جمعها كا أنه لس القدد - في بعض السمعمات قدحافي جمعها ولابازم من معة بعض العقلسات صعة جمعها كالابازم من صحة بعض السمعان صحة جمعها وحنشذ فلابلزم من صحة المعقولات التي تانى علمها معرفتنا بالسمع صعة غيرهامن المعقولات ولامن فساد هـ ذه فساد تلك فضارعن صحة العقليات المناقضة للسمع فكمف بقال انه مازم من صحة المعقولات التي هي ملازمة السمع صعة المعقولات المناقضة للسمع فانمابه يعلم السمع ولانعلم السمع الانهلازم للعلم بالسمع لابوحد العلم بالسمع بدونه وهوملزومله والعمليه يسملزم العلم بالسمع والمعارض للسمع مناقض له مناف له فهل يقول عاقل انه بازم من ثبوتم الأزم الشي ثبوت مناقضه ومعارضه والكن صاحب هذاالقول حعل العقامات كالهانوعا واحدامتماثلافي الصعة أوالفساد ومعاومأن السمع انما يستازم صعة بعضها الملازمله لاصحة المعض المنافيله والناسمة فقون على أن ماسمي عقلمات منهحق ومنسه باطل وماكان شرطافي العلم بالسمع وموحما فهولازم العماريه تحلاف المنافي المناقضله فانهعتنع أن مكون هو بعنسه شرطافي صعنه

ملازمالشوته فان الملازم لايكون مناقضا فثبت أنه لايازم من تقديم السمع على ما يقال انه معقول في الجلة حادث القدي في أصله فقد تبين بهذه الوجوه الثلاثة فساد المقدمات الثلاث التي سواعليما تقديم آرائهم على كلام الله ورسوله فان قبل نحن اعانقدم على السمع المعقولات التي علمناجها صحة السمع قيل سنين انشاء الله أنه ليس فما يعارض السمع شي من المعقولات التي يتوقف السمع عليه السمع عليه فلا يكون يتوقف العلم بصحة السمع عليه فلا يكون

القدح في شئ من المعقولات قدمافي أصل السمع و (الوحه الثاني) انجهورالحلق يعترفون بأن المعرفة بالصانع وصدق الرسول لدس متوقفاعلى ما مدعمه بعضهم من العقلمات الخالفة السمع والواضعون لهدذا القانون كانى حامد والرازى وغيرهمامعترفون بأن العلر بصدق الرسول لا يتوقف على العقليات المعارضة له فطوائف كثيرون كالىحامد والشهرستاني وأبى القاسم الراغب وغييرهم مقولون العلم بالصائع فطرى ضرورى والرازى والامدى وغيرهمن النظار يسلون ان العلم بالصانع قد عصل بالاضطرار وحنثذ فالعلم بكوب الصانع قادر امعاوم بالاضطرار والعلم بصدق الرسول عندظهور المعرات الني تعدى الحلق ععارضتها وعزواعن ذاكمعاوم بالاضطرار ومعاومأن السمعمات عماوءةمن اثمات الصانع وقدرته وتصديق رسوله لس فهاما يناقض هدده الاصول العقلمة التي بهانعلم السبع بل الذي في السمع بوافق هذه الاصول بل السمع فيه من سان الادلة العقلية على اثبات الصانع ودلائل رويسه وقدرته وسانآ مات الرسول ودلائل صدقه أضعاف مالوحدفي كلام النظار فليس فمه ولله الحدما يناقض الادلة العقلمة التي بها يعلم صدق الرسول ومنجعل العلم بالصانع نظرنا احترف أكثرهم مان من الطرق النظرية التي بهايعلم صدق الرسول مالايناقض شمأمن المعمات

حادث جازحدوث العمالم واذا جازحدوث العالم امتنع قدمه لانه لايكون قديما الالقدم العلة الموحبة واذاقدرأن تمعلة موحبة له فاله يحس القدم وعتنع الحدوث واذاحار حدوثه امتنع قدمه فكذلك اذا جازقدمه امتنع حدوثه فانه لايحوز قدمه الالق دمموحب ومعذلك متنع حدوثه فكاأن المكن الذهني الذي بقيل الوحود والعدم اذاحصل المقتضي التام وحسوجوده والاوحب عدمه فباشباءالله كانومالم بشألم بكن وليس في الخارج الاماوجب وحوده ننفسه أو بغبره أوما امتنع وحوده منفسه أوبغبره فكذلك القول فى قدم الممكن وحدوثه لىس في الخارج الاما يحب قدمه أو عتنع قدمه فاذ احصل موحب قدمه منفسمه أو نغيره والا امتنع قدمه وازم إماد وام عدمه واماحدوثه فع القول بحواز حدوثه يمتنع قدم العلة الموجبة له فمتنع قدمه فلاعكن أن بقيال اله يحوز حيدوثه مع امكان ان يكون قديما واذا ثبت حواز حدوثه ثبت امتناع قدمه ولهذا كانكل من جوزحدوث الحوادث مدون سب حادث يقول بحدوثه ومن قال بقدمه لم بقل أحدمنهم مجواز حدوث الحوادث بدون سب حادث وان كان هذا القول مما يخطر تقديره باليال بان بقال يمكن حدوث الحوادث بلاسب حادث لان الفاعل الختارير ج أحدمقدور يه على الأخر بلامرج وعكن مع ذلك قدم العالم بان يكون الختار رجم قدمه بلامر جع فان هذا القول لظهور بطلانه لم بقله أحدمن العقلاء فيما نعلم لانه مني على مقدمتين كل منهما باطلة في ظاهر العقول وان كان من العقلاء من الترم بعضهما فلم بعرف من الترمهما جمعا (احداهما) كون الفاعل المختار برجم بلاسب فان أكثر العقلاء يقولون ان فسادهذا معلوم بالضرورة أوهوقطعي غيرضرورى (والثانية) كون القادرالختار يكون فعله مقارناله لايحدث شمأ بعدشي فانهمذا أيضاهما يقول العقلاء أوجهورهم ان فساده معاوم بالضرورة أوقطعا بلجهور العقلاء يقولون ان مفعول الفاعل لا يكون مقارناله أبدا غمن النظار من قال ماحدى المفدمت فدون الاخرى فالقدرية وبعض الجهم في يقولون مالاولى وبعض الجسرية بقولون بالاولى فى حق الرب دون العسد وأما الثنائية فلم يقل مها الامن حمل الفاعل مريدا أوجعل بعض العالم قديما كأئى البركات ونحوه وأما القائلون بقدم شئمن العالم فلا يقولون بأن الفاعل مريد وهؤلاء قولهم أفسدمن قول أبى البركات وأمثاله فان كون المفعول المعتنالم ول مقارنالفاعله هويما يقول جهور العقلاء انه معاوم الفساد بالضرورة فاذا قىلمعذلك ان الفاعل غمرمريد كان زيادة ضلال ولم يكن هذا مما يقوى قولهم بل نفس دون الفاعل فاعلالمفعوله الممن عنعمقارنت له ومارذ كرونه من حركة الخاتم مع حركة السدوحركة الشاعاع مع الشمس وأمثال ذلك ليس فيا أن المفعول قارن فاعله وانحاقارن شرطه ليسف العالم فاعل لم رل مفعوله مقارناله وأماسا رالقائلين بقدم شئ من العالم فلا يقولون بأن الفاعل مريد ثم كلمن الطائفة بنمن أغظم الناس انكار المقدمة القدرية وهوأن الفاعل المخذار يرجع بلامرجح حادث ومتى حقز واذال بطل قولهم بقدمشي من العالم فان أصل قواهم انماهوأن الفاعل عتنع ان يصر فاعلا بعدان أم يكن لامتناع حدوث الحوادث بلاسب فيمتنع ان يكون معطلا عريصرفاعلا بل اذاقدراً مكان معطلالزمدوام تعطيله (٢) عمده فتى حوزواأن يكون معطلالم يفعل لم عكنهم نفي ما فاله أواشك ولا القول بقدم شئ من العالم لكن غابة من حقزهذا أن

( ٧ \_ منهاج اول ) والرازى عن يعترف بهذا فانه قال في نهاية العقول في مسئلة التكفير في المسئلة الثالثة في أن يحالف الحق من أهل السيخ أبوالحسن الاشعرى في أول كتاب مقالات الاسلاميين اختلف المسلون بعد نبيهم في أشياء

صلل فيما بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض فصار وافرقامتها بنين الأأن الاسلام بحمعهم فيعمهم فهذا مذهبه وعليه أكثر الاصحاب ومن الاصحاب من كفر المخالفين وأما الفقهاء ( • • ) فقد نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لاأرد شهادة أهل الاهواء

بصرشا كافيقول هذا يمكن وهذا يمكن ولاأدرى أيهما الواقع وحينتذ فمكن أن بعلم أحدهما بالسمع ومعماومأن الرسل صاوات الله علهم أجعين أخمرت بأن الله خالق كل شئ واله خلق السموات والارض ومابينهمافى ستة أيام فن قدرأن عقله جوز الامرين فيقي شاكاأ مكنه أن يعلم وقوع أحدالجائر سنالسمع والعلم بصدق الرسول ليسموقو فاعلى العملم محدوث العالموهذه طريقة صحيحة لمن سلكها فان المقدمات الدقيقة الصحيحة العقلية قدلا تطهر لكل أحد والله تعالى قدوسع طرق الهدى لعماده فمعلم أحد المستداين المطاوب بدليل ويعله الاتخر بدليل آخر ومن علم صحة الدايلين معاكان كل منهما يدله على المطاوب وكان اجتماع الادلة يوجب قوة العلم وكل منهما يخلفه الآخراذاغاب الاخرعن الذهن ولكن معكون أحدمن العقلاء لم يعلم أنه قال هذا ومع كون نقيضه مما يعلم السمع فصن نذكر دلالة العمقل على فساده أيضافنقول كماأن ماثبت قدمهامتنع عدمه فباجاز عدمه امتنع قدمه فالهلو كان قديمالامتنع عدمه والتقدير أنهجائز العدم فمتنع قدمه وماحاز حدوثه لمعتنع عدمه بلحازعدمه وقد تقدم أن ماجاز عدمه امتنع قدمه لامه لوكان قدعالم محزعدمه بل امتنع عدمه وتلك المقدمة متفق علمهابين النظارمت كامهم ومتفلسفهم وغيرهم وسان صحتهاأن ماثبت قدمه فاما ان يكون قدع النفسم أو بغيره فالقدم منفسه واحب منفسه والقديم بغبره واجب بغبره ولهذا كان كلمن قال ان العالم أوشأمنه قدم فلابدمن أن يقول هووا حب مفسه أو بغيره ولاعكنه معذلك أن يقول ليس هو بواحب سفسه ولابغ مره فان القديم منفسمه لولم بكن واحيا سفسه لكان يمكنا مفتقر االى غيره فأن كان محدثالم يكن قدعاوان كان قدعا بغسره لم يكن قدعا مذفسمه وقد فرض أنه قدم مذفسه فثبت أن ماهو فدىم سفسه فهو واحب سفسه وأما القديم بغيره فاكثر العقلاء يقولون عتنع أن مكون شئ قديما بفاعل ومن حوزذاك فانه يقول قديم بقدم موحمه الواحب شفسه ففاعله لابدأن بوحمه فكون علة موحسة أزاسة اذلولم بوجمه بل حاز وجوده وحاز عدمه وهوفي نفسه لدس له الاالعدم لوحب عدمه ومع وحوب العدم عتنع وجوده فضلاعن قدمه فمالم يكن موحود النفسه ولا قدعا بنفسه اذالم مكن له في الازل ما يوحب وحود مازم عدمه فان المؤثر التام اذاحصل لزم وحود الانروان لم يحصل لزم عدمه واذاقيل التأثير أولى يهمع امكان عدم التأثير قيل هذه مقدمة ماطلة كاتقدم وأنتم تسلون صعتها والذين ادعوا صعتها لم يقولوا ساطل قوله كافل يحمع أحدبين هذبن الفواين الباطاين ونحن في مقام الاستدلال فان قلتم نحن نفول هذا على طربق الالزام لمن قال هـ ذامن الجبرية والقدرية الذين يحقر ون ترجيع القادر المختار بدون مرجع تام يوجب الفعل فنقول الهم هلافلتم بان الرب فاعل مختار وهومع هذا فعله لازمله قدل لكم هؤلاء يقولون ان الفعل القديم متنع لذاته ولوقدرأن الفاعل غسرمختار فكسف اذا كان الفاعل مختارا فقدعلمان فعل القادرا لختار عتنع أن مكون مقارناله ويقولون لا يعقل الترحيح الامع الحدوث ويقولون ان المكن لا يعقل ترجيم وجوده على عدمه الامع كونه حادثا فأما الممكن المجرد مدون الحدوث فلا يعقل كونه مفعولاً بل يقولون ان هذا معلوم بالضرورة وهوكون الممكن ماعكن وجوده مدلاعن عدمه وعدمه مدلاعن وحوده وهلذاانما يكون فما يمكن أن يكون موحودا ويمكن أن يكون معدوما وماوحب قدمه سفسيه أو بغيبره امتنع أن يكون ممدوما فمتنع أن

الاالطاسة فانهم يعتقدون حل الكذب وأما أبوحنمفة رضى الله تعالىءنه فقد حكى الحاكم صاحب المختصرفي كاب المنتفيعن أبى حسف درضى الله عنده أنه لم تكفر أحدامن أهل القبلة وحكى أبو مكر الرازى عن الكرخي وغيره مثل ذلك وأما المعتزلة فالذس كانوا فلأأبى الحسن تحامقوا وكفروا أصحابنافي ائسات الصفات وخلق الاعمال وأماالمشهة فقد كفرهم مخالفوهمن أصحاساومن المعتزلة وكان الاستاذا بواسعتي بقول أكفر من مكفرني وكل مخالف مكفرنا فنعن سكفره والافلا والذي نختاره أنلانكفرأحدامن أهلاالقلة والدامل علمه ان نقول المسائل التي اختلف أهل القبلة فهامثل ان الله تعالى هل هوعالم مالعلم أومالذات وانه تعالى هل هوموحد لافعال العبادام لا وانه هلهومتميز وهل هوفى مكان وجهة وهلهومن أملالا يخلوإما ان تتوقف صحة الدس على معرفة الحق فهاأ ولانتوقف والاول ماطل اذلو كأنت معرفة هذه الاصول من الدين لكان الواجب على الني صلى اللهعليه وسلمأن يطالهم بهده المسائل ويعث عن كمفية اعتقادهمفنها فلمالم يطالهم بهذه المسائل بل ماجرى حديث من هذه المسائل فيزمانه عليه السلام ولافي زمان الصعابة والتابعين رضي الله عنهم علناأنه لايتوقف صحة الاسلام على معرفة هذه الاصول واذا كان كذلك لم يكن الخطأفي هذه المسائل

قادحافى حقيقة الاسلام وذلك يقتضى الامتناع من تكفيراً هل القبلة ثم قال بعد ذلك وأما دلالة العقل المحكم يكون على العلم فقد عرف انها ضرورية وأما دلالة المعزة على الصدق فقد بينا أنها ضرورية ومتى عرفت هذه الاصول أمكن العلم بصدق الرسول عليه السلام فثبت أن العلم بالاصول التي يتوقف على صعتها نبوة محمد عليه السلام علم جلى ظاهروا عما طال الكلام في هذه الاصول الرقع هذه المسلكول في معارضها والاشتغال رفع هذه الشكول الاصول الرقع هذه الشكول في معارضها والاشتغال رفع هذه الشكول

انما يحب بعد عروضها فثبت أن أصول الاسلام حلسة ظاهرة نمان ادلتها على الاستقصاء مذكورة في كال الله تعالى خالمة عاسوهم معارضالها ع ذكر اعد ذلك فقال انافدذ كرنافي اثمات العملم بالصانع طرقا حسمة قاطعة في هذا الكتاب من غير حاجة الى القياس الذيذكر وهوالله أعلم وأيضافانهذ كرفى اثمات الصانع أربعة طرق طريق حدوث الاحسام وطريق امكانها وطريق امكان صفاتها وطريق حدوث صفاتها وقال انهذه الطريق لاتنفي كونه جسما يخلاف الطرق الثلاثة وهم اغما ينفون ما ينفونه من الصفات لظنهمأنهانسستلزم التحسيم الذى نفاه العقل الذي هوأصل السمع فاذااعترفوا بأنه عكن العلى بالصانع وصدق رسوله قبل النظرفي كونه جسماأولس بحسم تسينأن صدق الرسول لا يتوقف على العلم بأنهليس يحسم وحسنند فاوقدرأن العقلينني ذلك لم يكن هذامن العمقل الذي هوأصل السمع (الوجه النالث) أن يقال لمن ادعى من هؤلاء توقف العلم بالسمع علىمشل هـ ذاالنفي كقول من يقولمنهم انا لانعلم صدق الرسول حتى نعم وجود الصانع وأنه قادر غنى لايف عل القسيح ولا نعلم ذلك حتى نعلم أنه لس يحسم أولانعلم انسات الصانع حـ تى نعلم حـ دوث العالم ولانع لم ذلك الاعدوث الاحسام فلاعكن أن يقسلمن

بكون يمكنا قالواوه فدامما اتفق علمه جماهير العقلاءحتي ارسطو وأتماعه القدماء يقولون ان الممكن لابكون الامحد أوكذلك الزرشد الحفيد وغيره من متأخريهم وانحاقال النالممكن بكون قدعاطا تفةمنهم كابن سداوأمثاله واتمعه على ذلك الرازى وغيره ولهذا وردعلي هؤلاء من الاسكالات ماليس لهم عنه حواب صحيح كاأورد بعض ذلك الرازى في محصله ومحققوهم لايقولون ان المحوج الى الفاعل هومحرد الحدوث حتى يقولوا ان المحدث في حال بقاله غني عن الفاعل بل بقولون انه محتاج الى الفاعل في حال حدوثه وحال بقائه وان المكن لا يحدث ولا يبقى الامالمؤثر فهذا الذىعلم حاهرالمسلمن بلعلمه حاهرالعقلاء لايقولون إن سأمن العالم غنىعن الله في حال بقائه بل يقولون متى قدّر أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مف ولامحتاجا الى المؤثر فالقدمءندهم بنافي الحاجة الى الفاعل وبنافي كونهمف ولا فالحدوث عندهممن لوازم كون الشئ مفعولا فمتنع عندهم أن يكون مفعول قديما وهذاليس قول الجبرية والقدرية فقط بلقول جماهيرالعقلاءمن أهل الملل وغسرأهل الملل وهوقول جاهيرأتمة الفلاسفة وأما كون الفلائمفعولاقدعا فانماهوقول طائفة قليلة من الفلاسفة وعندجهورالعقلاءأنهمعلوم الفساد بالضرورة ولهذا كلمن تصورهن العقلاءان الله خلق السموات والارض تصورأنها كانت بعدأن لم تكن وكل من تصور أن شأمن الموحود ات مصنوع مفعول لله تصورانه عادث فأماتصورا نهمفعول وأنه قديم فهذاا عاتتصوره العقول تقديراله كالتصور الجع بين النقيضين تفديراله والذي يقول ذلك يتعب تعبا كشيرافي تقدير امكان ذلك وتصويره كمايتعبسار الفائلين باقوال ممتنعة تممع هذا فالفطر ترددلك وتدفعه ولاتقبله وأعجب من ذلك تسمية هذا العالم محدثاو يعنون بكونه محدثاأنه معلول العلة القدعة واذاستل أحدهم هل العالم محدث أو قديم بقول هومحدث وقديم ويعنى بذلك أن الفلك قديم بنفسه لم بزل وأنه محدث يمعني أنه معلول علةقدعة وهذه العبارة بقولها انسيناوأمثاله من الباطنية فانهم بأخدون عبارات المسلمن فمطلقونها على معانبهم كأقال مشل ذلك في لفظ الافول فان أهل الكلام المحدث لما احتموا محدوث الافعال على حدوث الفاعل الذي قامت به الافعال وزعواأن الراهم الخليل احتج بهذا وأن المراد بالافول الحركة والانتقال وأنه استدل بذلك على حدوث المتعرك المنتقل نقل ان سيناه فالمادة الىأصله وذكرهذافى اشاراته فعل هذا الافول عبارة عن الامكان وقالكل ماهوى فيحظيرة الامكان هوى فيحظيرة الافول ولفظيه فان الهوى فيحظيرة الامكان أفول مَا وذلك أنه أراد أن يقول بقول سلفه الفلاسفة مع قوله عما يشبه طريقة المتكامين والمتكامون استدلواعلى حدوث الجسم بطريقة التركس فحسل هوالتركب داسلاعلي الامكان والمكامون حعاوا داسلهم هودار لااراهم بقوله لاأحب الافلين وفسروه بأن الافول هوالحركة فقال ابن سمنافال قوم ان هذا الشي المحسوس مو حودلذا ته واحب سفسه لكنك اذاتذكرت ماقبل فيشرط واحب الوحودلم تحدهذا المحسوسوا جباوتلوت قوله تعمالي لاأحبالا فلينفان الهوى فيحظيرة الامكان أفولما ويريدبالشرط أنه ليسء ركبوان المركب يمكن ليس بواحب والممكن آف للان الامكان أفول والا فلعندهم هوالذي مكون موجودا بغيره ويقولون نحن نستدل بامكان المكنات على الواجب ونقول العبالم قديم لم يزل ولا

السمع مايستازم كونه جسم افيقال لهم قدعلم الاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دعاً الحلق الى الاعمان بالته ورسوله ولم يدع الناس بهدنده الطريق النى قلتم اندكم أثبتم مهاحدوث العالم ونفى كونه جسم اوآمن بالرسول من آمن به من المهاجرين والانصار ودخل

الناس في دين الله أفوا جاولم يدع أحدامنهم مذه الطريق ولاذكرها أحدمنهم ولاذكرت في القرآن ولاحديث الرسول ولادعاجها أحد من الصحابة والتابعين باحسان الذين هم خبر (٢٥) هذه الامة وأفضلها على اواعانا ابتدعت هذه الطريق في الاسلام بعد

بزال ونحعلمعنى قوله تعالى لاأحب الآفلين لاأحب الممكنين وانكان الممكن واحب الوجود بعسره قدعا ادليل لم يزل ولايزال ومعساوم أن كلا القولين من باب تحريف الكلمعن مواضعه وأغاالافول هوالغب والاحتجاب وليسهوالامكان ولاالحركة وابراهم لم يحتج بذاك على حدوث الكواكب ولاعلى انسات الصائع واعما حيم بالافول على بطلان عسادتها فانقومه كانوامشركين يعمدون الكواك ويدعونهامن دون الله لم يكونوا يقولون انهاهي التى خلقت السموات والارض فانهذا لا يقوله عاقل ولهذاقال مافوم إنى رىء مماتشركون وقال أفرأ يتمما كنتم تعمدون أنتم وآباؤ كم الا قدمون فانهم عدولى الارب العالمن وقديسط الكلام على هذافى غيرهذا الموضع والمقصودهناأن هؤلاء القوم يأخذون عبارات المسلين النيء عبروا بهاعن معنى فمعسرون بهاعن معنى آخر يناقض دين المسلين ليظهر بذلك أنهم موافقون السلمن في أقوالهم وأنهم يقولون العالم محدث وان كل ماسوى الله فهوعندنا آفل محدث ععنى أنه معلول له وأن كان قدعا أزليامعه واحمامه لم رل ولا رال واذا كان جاهير العقلاء يقولون ان المفعول لا يكون الاحاد الاسما المفعول لفاعل باختياره فاذا كان من هؤلاء من قال انه يفعل مدونسب حادث وانه برج أحدمقدوريه على الاتر بلامى حلم بازمهمع هـذا أن يقول ان مفعوله قديمر عه بلام يخ فانه يقول هذا القول ماطل وقولى الأخران كان باطلافلاأ جع بين قولين باطلين وان كان حقافقولى الاوجب على "أن أقول الباطل فان الحق لايستلزم الماطل بل الماطل قد يستلزم الحق وهذا لا يضرالحق فأنه اذا وحدالماز وم وحد اللازم فالحق لازمسواء قدر وجود الماطل أوعدمه أما الماطل فلا يكون لازما الهق لان لازم الحق حق والماطل لا يكون حقا فلا يلزم من قال الحق أن يقول الماطل وهذا طاهر والمقصود هناأنه متى قبل محو زحدوث الحوادث بلاسب حادث أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أنالم بكن فاعلا مدون سبب حادث كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة المسلين وغيرهم من القدرية والجبرية وغبرهم ومتى كانذاك مكنافي نفس الامرام يحبدوام كون الفاعل فاعلا وأمكن حيدوث الزمان والميادة وغيرذلك كأيقول ذلك من يقوله من النطار من أهل الكلام والفلسفة ومتى كان ذلك بمكالطل كل ما يحتم به على قدم شي من العالم فسطل القول بقدم العالم وعلمأ يضاامتناع قدمه لانه لايكون قدعم الااذا كان واحما نفسه أوكان الفاعل مستلزماله فاذالم بكن هناك فأعل مستلزماه امتنع أن يكون قديما وكأن كل من حجيم القائلين بالحدوث والقائلين بالقدم مطلة لهذا القول ، أما القائلون بالقدم فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزمأ ثره فمتنع عندهم القول عفعول قديم من غبرعلة تاشة موحمة لانه أثرعن غرمؤثرتام \* وأما القائلون الدوث فعدتهم أن الفاعل بالاختيار بل الفاعل مطلقالا يكون مفعوله الاحادثاوأن كون مفعول قدعا متنع فصارعدة هؤلاء وهؤلاء مطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد ولكن يقال على سبل الالزام لكل من الطائفتين اذا التزمت قولهادون صحته فاذاالتزمت القدمية جوازحدوث الحوادث بلاسب وأن الاثر لا يحتاج الى مؤثر تاميل القادرير بح أحدمقدور يه بلاص جم والتزمت الحدوثية أن المفعول مطلقاأ والمفعول بالقدرة والاختيار لم رن قدعاً زليامع فاعله مقارناله لزم من هدن اللازمين امكان أن يكون الفاعل

المائة الاولى وانفراض عصرأ كابر التابعين بلوأوساطهم فكمف يحوزأن يقال إن تصديق الرسول موقوف علها وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم لمدعوا بهاولاذ كروها ولاذكرت لهم ولانفلها احدعنهم ولاتكلم بهاأحد في عصرهم (الوجه الرابع)أن يقال هذا الفرآن والسنة المنقولة عن الني صلى الله علمه وسلمتواترها وآحادها لدس فيهذ كرمادل على هـ ذه الطريق فضلاعن أن تكون نفس الطريق فيها فلس في شيّ من ذلك أن المارئ لمرز لمعطلا عن الفعل والكلام عشئته تمحدث ماحدث بلاسب حادث وليس فسهذكر الحسم والتعمز والجهة لاسفى ولا اثسات فكنف يكون الاعمان مالرسول مستلزمالذلك والرسول لم مخبر مه ولاحعل الاعان به موقوفا علمه (الوحه الخامس) ان هده الطرق الشلائة طربق حدوث الاحسام سنية على امتناع دوام كون الرب فاعلاوامتناع كونه لم بزل متكاما عششته بلحقيقتها مسنة على امتناع كونه لم ترل قادرا على هـ ذاوهذا ومعلومان أكثر العقلاء من المسلمن وغير المسلمن منازعون في هذا ويقولون هذاقول ماطل وأماالقول مامكان الاحسام فهومني علىأن الموصوف ممكن ساءعلى أن المركب ممكن وعلى نفي الصفات وهي طريقة أحدثهاان سينا وأمثاله وركهامن مذهب سلفه ومذهب الجهمة وهي

أضعف من التي قبلها من وجوه كثيرة وطريقة امكان صفات الاجسام مبنية على تماثل الاجسام وأكثر قادرا العقلاء يخالفون في ذلك وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك كاقد ذكر ناقول الاشعرى والرازى والاسمدى وغيرهم واعترافهم بفساد ذلك وبينافسادذاك بصريح المعقول فاذا كانت هذه الطرق فاسدة عندجه ورالعقلاء بل فاسدة في نفس الامرامة ع أن يكون العلم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة ولوقد رجعتها علم أن أكثر العقلاء عرفوا الله (٣٥) وصدقوا رسوله بغيرهذه الطريق فلم بق العلم

بالسمع موقوفاعلى صحتهافلا بكون القدد حفهاقدما فيأصل السمع (الوحمه السادس) أن يقال اذا قدرأن السمع موقوف على العلم بأنه لدس مسممد الالم يسلمان مذبتي الصفات التي حاءبها القرآن والسنة خالفواموح العقل فان قولهم فمايشتونه من الصفات كقول سائرمن ينفي الجسم ويثبت شمأمن الصفات فاذا كان أواثك يقولون اله جىعلىم قدير وليس محسم ويقول آخرون الهجى عماة علم بعلم قدر بقدرة بلوسمدم واصر ومتكلم سمع والصر وكالم ولس عسم أمكن هـ ولاء أن يقولوافي سائر الصفات التيأخير ماالر ــ ولماقاله هؤلاه في هـ ذه الصفات واذاأمكن المتفلسف أن بقول هومو حود وعاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق واذبذوملتذواذة وهبذا كالمهشي واحدوه فالصفةهي الاخرى والصفةهي الموصوف واثبات هـ ذه الامور لايستازم التحسيم أمكن سائر مثبتة الصفات أن يقولوا هـذاوماهوأقـرب الى المعقول فلايقول من نو شأعما أخبربه الشارع من الصفات قولاو يقول اله بوافق المعقول الا ويقول من أثبت ذلك ماهوأقرب الىالمعقول منه وهذه جله سأتي انشاءالله تفصيلهاو سانأنكل من أثبت ماأثبته الرسول ونفي مانفاه كانأولى بالمعقول الصريح كاكان أولى النقول الصحيح وأنمن

قادرا مختارا برجع بلامرجع ومفعوله معهذا قدعا بقدمه لكن أحدمن العقلاء لم يلتزمهذين فيماعلناه وانقدوأنه التزمذلك فقد التزمماز ومين باطلين كلمنهما باطل بالبرهان والجدح بينه-مالم يقله أحدمن العقلاء وكان كل من العقلاء يردعلمه بيرهان قاطع ولسكن هو يعارض كلام كلطائفة بكلام الطائفة الانحرى وغايته فساد بعض قول هؤلاء وفساد بعض قول هؤلاء لكن لايلزمأن يسلمله الجع بين فسيادكل من القولين ولاالجمع بين هذا الفسادوهذا الفساديل هذا يكون الغ فى ودقوله وأيضافان كلامن الطائفتين فرتمن أحد الفسادين وظنت أن الاخرليس بفاسدولم تهتسدالي الجمع بين الصحيح كله والسلامة من الفاسسد كله فليس له أن بلزمهاماعلت فساده معمالم تعلم فساده فملزمها الفآسمد كله ويخرحهامن الصحيح كله فانغابة قولهاأ بلق فيه بياض وسواد والابلق خيرمن الاسود فان الطائفة التي قالت ان القادر يمكنه ترجيع أحدمقدوريه على الآخر بلامرج عاعاقالته لماعلته أن القادر الفاعل لابدأن يكون فعله حادثا وأن كونه فاعلامع كون الفعل قدعاء ع بن المتناقضين ولم بهتدوا الى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه بل اعتقدت أيضا أن حوادث لاأول لها يمتنع فقالت حيذ فيمتنع دوام الفعل فيلزم كونه فاعلا بعدان لم يكن فيلزم ترجيح القيادر لاحدمقدور به على الآخر بالا مرج (٣) لان القادر لا يختص ولم رل وان قبل ماختصاصها أوحدوثها ازم حدوث القدرية بلا محدث وتخصيصها بغير مخصص وأمصار فادرابعددأن لمكن بغيرسب وانتقل الفعلمن الامتناع الى الامكان مدون سبب وحب هذا الانتقال واذا عازذاك فواز كونه مرجالاحد مقدوريه أولى بالجواز وهذه اللوازموان قال الجهور بطلانها فانهم يقولون ألجأنا الهاتلك المقدمات لماذكرناهمن ظنهم أنه لافرق بين النوع والعين واذاقيل لهم فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات فقالوا ان القادر بوجم أحدا لمقدورين بلامرجم ويحدث الحوادث بلا سبب مع أن الفاعل القادر يقارنه مفعوله المعين وأنه لاأ ول العين الفعل والمفعول فقدارمهم أن يقولوا باللوازم التي يظهر بطلانهامع نفي الملزومات الني أوجبت تلك في نظرهم التي فهما مانطهر بطلانه وفيهاما يخفى بطلانه فقدارمهمأن يقولوا ماالازم الباطل الذى لاحاحة لهماليه مع نفي ماأحوجهم المهمع أن فمه حقا أوفمه حقاو باطلا وكذلك الطائفة التي قالت بقدم العالم فانهالمااعتقدتأن الفاعل يمتنع أن يصير فاعلا بعدأن لم يكن وأن يحدث عاد ثالاف وقت وعتنع الوقت فى العدم المحض ولم مهتدوا الى الفرق من دوام العين ودوام النوع ظنت انه يلزمقدم عين المفعول فالتزمت مفعولا قدعا أزليا لفاعل غم قال من قال منهم لانعقل كون الفاعل فاعلا بالاختبارمع كون مفعوله قدعامقارناله فقالوا هومو حسالذات لافاعل بالاختيار والتزمواماهومعاوم الفسادعندجهور العقلاءمن مفعول معسن مقارن لفاعله أزلا وأبداح فرامن اثبات أنه يصيرفاعلا بعدان لميكن فاذاقبل لهم فقولوا مهده الاقوال مع قولكم انه عكن أن يصرفاعلا بعدان لريكن فيرجع أحدمقدوريه بلامرج فقداره همأن بقولوا الساطل كله وأن يقولوا باللازم الذي يظهر تطلانه بدون الملزوم الذي فسمحق وباطل الذى الجأهم الى هـ ذا اللازم وأيضافانه على هذا التقدر الذى نتكلم علسه وهو تقدران لايكون الازلى مستلز مالتلك الحوادث بلكانت حادثة بعدأن لمتكن يلزمأن المالم كان حالياعن

خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضاصر يح المعقول وكان أولى عن قال الله فيه وقالوالو كنا نسمع أو نعقل ما كنافى أصحاب السعير في فان قيل قول الفائلين ان الانبياء لم يدعو الناس الى اثبات الصانع بهذه الطريق طريقة الاعراض وحدوثها ولزومها للاجسام وان ما أستلزم

الحادث فهو حادث للنازعين فيه مقامان (أحدهما) منع هذه المقدمة فانه من المعروف أن كثيرامن النفاة يقول ان هذه الطريقة هي طريقة الراهيم الخليل وأنه استدل على (٤٥) حدوث الكوك والشمس والقمر بالافول والافول هو الحركة والحركة

جميع الحوادث ثم حدث فيه بلاسب حادث وهوشبيه بقول الحرانسين وهمهن يقول بالقدماء الخسة الواحب بنفسه والمادة والمدة والفس والهمولي كايقوله دعفراطيس والنزكريا الطبيب ومن وافقهماأو بقول يحكى عن بعض القدماءوهوان حواهر العالم أزلية وهوالقول بقدم المادة وكانت متحركة على غيرانتظام فاتفق اجتماعها وانتظامها فدثهذا العالم وكلا القولين في عامة الفسياد وأما الاولون فيقولون ان النفس عشقت الهيولي فعير الربعن تخليصهامن الهمولى حتى تذوق وبال اجتماعها بالهمولي وهم قالواهذا فرارامن حدوث حادث بلاسبب وقدوق وافعمافر وامنه وهوحدوث محبة النفس للهيولي فيقال لهمما الموجب اذلك فقدازمهم حدوث حادث بلاسب وازمهم ماهرأ شنعمن ذلك وهوحدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمن والقول بقدماء معه وان قالوا لو وحب وجودهالزم كون واحب الوحود مستعملا موصوفاعما يستلزم حدوثه ونقصه وامكانه وان لمتكن واحمة بأنفسها بلبه لزمأن بكون موحسالهاد ونغسرها والعلة القدعة تستلزم معاولها فملزم من ذلك تغسر معلولها واستحالتهمن حال الى حال مدون فعل منها واستحالة المعلول اللازم مدون تغسر في العلة محال وإلالم يكن معاولالها وان حوزوا ذلك فليحوزوا كون العالم قدع بأزلما لازمالذات الرب ومع همذا تنتقض وتنشق السماء وتنفطر وتقوم القسامة مدون فعسل من الرب ولاحدوث شئ منه أصلابل عور حدوث حادث في العالم بلامحدث وان قالواهو بغض النفس الهيولي كان من حنس قولهم ان سبب حدوثه محبة النفس للهمولى فاذا حاز أن يحدث بحدة النفس مدون اختمار الرب تعالى حازأن ينتفض مغض النفس بدون اختمار الرب وأما الانحرون فانهم أثبتوا حدوث العالم فان كانوا ينفون الصانع بالكارة فقد قالوا يحدوث الحوادث بلامحدثوان كانوا يقولون بالصانع فقدأ ثبتوا احداثه لهذا النظام بلاسب حادث ان قالوا ان الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها وانقالوا انه كان يحركهاقبل انتظامها ثمانه ألفهافهؤلاء قائلون باثبات الصانع وحدوث هذا العالم وقولهم خرمن قول القائلين مقدم هذا العالم غمان قولهم يحتمل شيئين أحدهما انسات شئمن العالمقدم بعمنه فبكون قولهم بعض قول القائلين بقدم هذا العالم وهومن حنس قول القائلين بالقدماء الحسة من حث اثبتوا قديمام عشاغ يرالافلاك ومن جنس قول أهل الافلاك حيث أثبتوا حوادث لمتزل ولاتزال ان كانوا يقولون بأن تلك المواد لمتزل متعركة وانقالوابل كأنتسا كنة تم تحركت فقولهم من جنس قول أهل القدماء الحسة فحادل على فسادقول هؤلاءوهؤلاء بدل على فسادقولهم وماذكرنامن التقسيم بأنى على كل قول وانكانكل قول باطل له دلائل خاصة تدل على فساده وأيضا فالمتكامون الذين يشتون الجوهر الفردأو يقولون ان الحركة والسكون أمران وحوديان كعمهو رالمعتزلة والاشعرية وغيرهم يقولونان العيالم لم يخسل من الحركة والسكون ومن الاجتماع والافتراق وهي حادثة فالعيالم مستلزم للعوادث وهمذاميسوط في موضعه وفمه نزاع بين النظار ومقدماته فهاطول ونزاع وقد لايتقرر بعضهافلانبسطه فى هذا الموضع اذلاحاجة سااليه وهومن الكلام المذموم فان كشرا من النظارية ولون ان السكون أمرعدى ويقولون اثبات الجوهر الفرد باطل والاجسام ليست م كسة من الجواهر الفردة ولامن الهيولى والصورة بل الجسم واحد في نفسه وأما كون هي التغيرفلزم من ذلك أن كل متغير محدث لانهلاسيق الحوادث لامتناع حوادث لاأؤل لها وكل ما قامت به الحوادث فهو متغير فعاأن يكون عدنا فهذه الطربق التي سلكناها هي طريقة اراهم الخلل وهذاعاذكره خلق من النفاة مشل بشر المرسى وأمثاله ومثل النعقل وأبى عامد وخلق غسرهؤلاء وأبضا فالقرآن قددل على أنه ليس عسم لانه أحد والاحدالذي لاينقسم وهو واحد والواحدالذى لاينقدم وهوصد والصمدالذى لاحوفاه فلا يتعلله غبره والجسم يتغلله غبره ولانه قد قال ايس كشله شئ والاجسام متماثلة فسلوكان جسما لكانله منل واذالم بكن جسمالزمني مازومات الحسم و بعضهم يقول نق لوازم الحسم ولس عدفانه لايازم من وحود اللازم وحود الملزوم ولكن بلزممن نفيه نفيه يخلاف ملزومات الجسم فاله يحب من نفه انفي الحسم فعدن كلما يسنازم كونه جسما ومن نفي الصفات الخبرية يقول اثباتها يستلزم التعسيم ومن نفي الصفات مطلقا قال ثبوتها يستلزم التحسيم وأبضافالتحسيمنني لانه يقتضي القسمة والتركب فعدنني كل تركب فعب نفي كونه من د امن الوحود والماهسة ومن الجنس والفصل ومن المادة والصورة ومن الجواهر الفردة ومن الذات والصفات وهذه الحسةهي التي

يسميهانفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة تركيا والمفصودهذا أن السمع دل على نفي هذه الامور والرسل الاجسام نفت ذلك وسنت الطريق العقلي المنافى لذلك وهونفي النسبيه تارة وانباث حدوث كل متغيرتارة نم انه قال هؤلاء ان الافول هو الحدوث

والافول هوالتغسيرفيني ان سيناوأ تباء . من الدهر يه على هسذاوقالوا ماسوى الله يمكن وكل يمكن فهوآ فل فالا فل لا يكون واجب الوجود وجعل الرازى في تفسيره هذا الهذبان (١) ويقول هووغيره كل آ فل (٥٥) متغير وكل متغير مكن فيستدلون بالتغير على الامكان

كااستدل الاكثرون من هـؤلاء مالتغبرعلى الحدوث وكلمن هؤلاء يقول هذه طريقة الخليل (المقام الشانى)أن يقال نعن نسلم أن الانساء لم يدعوا الساس مهده الطمر بق ولابننوا أنهلس يحسم وهمذاقول محققي طوائف النفاة وأغتهم فانهم يعلون ويقولون ان النني لم يعتمد فيه على طريقة مأخوذةعن الانساء وان الانساءلم مدلواعلى ذاك لانصا ولاظاهرا ويقولون ان كلام الانساء اغامدل على الاثبات امانصا واماظاهرا لكن قالوااذا كان العمقل دل على النفي لم عكمنا ابطال مدلول العقل نم يقول المتكامون من الحهـمة والمعتزلة ومن اتبعهم (٣) الذين قالوا انما عكن اثبات الصانع ومدق رسله بهذه الطريق ويقولون انه لاعكن العلم يحدوث العالم واثبات الصانع والعلم بأنه فادرحي عالم وأنه يحوزأن برسل الرسل و يصدق الانساء بالمعرات الابهد. الطـريق كما يذكر ذلك أعتهـم وحذاقهم حتى متأخروهم كالى الحسبن السرى وأبي المعالى الجو بنى والقاضي أبى يعلى وغيرهم فاذاعلنا مسعذلك أن الانبياء لم مدعوا الناسبهالزم ماقلناه منأن الرسول أحال الناس في معرفة الله على العقل واذاعلمواذلك فحنشذ هم في نصوص الانساء اما أن يساكوا مسلك التأويل ويكون القصد بانزال المتشابه تكلفهم ا-تغراج طرق التأويلات وإما أن يسلكوا مسلك التفويض

الاحسام كلهاتفل التفريق أولايقه لابعضها فليس هذاموضع بسطه وبتقدر أن يقبل مايقيل التفريق فلابحب أن يقيله الىغير غاية بل الىغاية وبعدها يكون الجسم صغير الايقيل النفر بق الفعلي بل يستحمل الى حسم آخر كابو حمد في أجزاء الماء اذا تصعدت فانها أستحمل هواءمع انأحد مانبهامتمزعن الآخرفلا عتاج الى اندات جزء لا يتمرمنه مانب ولا يحتاج الى اثمات تحزئة وتفريق لامتناهي بل تتصعد الاحسام ثم تستعمل اذا تصعدت فهذا القول أقرب الى العقول من غيره فل كان دليل أولئل مساعلي احدى هاتين المقدمتين اثمات الحواهر الفردة وان الاحسام مى كمة منهاأ واثمات أن السكون أمر وحودى والنزاع في ذلك مشهور والبرهان عندالتعقي لايقوم الاعلى نقيض ذلك لمنسط الكلام على تقرره ولاعتاج فى اثمات شي مماحاء تبده الرسل الى طرق ماطلة مشل هذه الطرق وان كان الذين دخلوا فها أعلم وأعقل من المخالف بن وأقرب الحاصر بح المعةول وصحيح المنقول أيكن بسب ماغلطوافه من السمعمات والعقلمات شاركهم في بعض الغلط فى ذلك أهل الساطل من المتفلسفة وغيرهم وضموا المهأمورا أخرى أبعدعن العقل والنسرعمنه وصار وايحتمون على أولئك المتكامين الذينهم أولى بالسرع والعقل منهم يطلان مأخالفوهم فسه وخالفوا فيه الحق وصاد والمحعلون ذلك عة على تخالفة الحق مقدرين أنه لاحق عندالرسل وأتباعهم الاما يقوله هؤلاء المسكلمون وصاروا بمنزلة من حاور بعض جهال المسلمن وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب فصار بورد بعض مأأ ولئك فيهمن الجهل والظلم ويحعل ذلك عنه على بطلان دين المسلمن مقدراأن دين المسلمن هوماأولنك علسه مع كونه هوأحهل وأظلم منهم كالمحتج طائف من أهل الكتاب من المهود والنصارىءلى القدح في دين المسلمن عا يحدونه في بعضهم من الفواحش إماسكاح التعليل أو غسره وما يحدونه من الظلم أوالكذب أوالشرك فاذا قو بلواعلى وجه الانصاف وجدوا الفواحش والظلم والمكذب والشرك فبهمأ ضعاف ما يحدونه في المنتسبن الى دين الاسلام واذا بنلهم حقيقة الاسلام تبن أنه ليس فيهشي من تلك الفواحش والطلم والكذب والشرك فانه ماه زملة الاوقد دخل في بعض أهلهانوع من الشرككن الشرالذي دخه ل في غير المسلمن أكثر ممادخل فى المسلمن والخبر الذي وحدفى المسلمن أكثر مما وحدفى غبرهم وكذلك أهل السنة فالاسلام الخبرفهم كثرمنه فيأهل البدع والشرالذي فيأهل البدع أكثرمنه فيأهل السنة وانقبل ماذ كرتموه يدل على أنه عتنع ان يكون العالم خااساعن الحوادث تم تحدث فيه لكن فعن نقول انه لم يزل مشتملا على الحوادث والقديم هوأصل العالم كالافلال ونوع الحوادث مثل حنسح كات الافلال فأماأ شخاص الحوادث فانها حادثة بالاتفاق وحينئذ فالازلى مستازم لنوع الحوادث لالحادث معين ولايازم قدم جمع الحوادث ولاحدوث جمعها بليازم قدم نوعها وحدوث أعمانها كإيقول أئمة أهل السنة مذكم ان الرب تعالى لم يزل متكاما اذاشاء وكنفشاء ويقولون ان الفعل من لوازم الحساة والرب لم يزل حياف لم يزل فعالافه ذامعروف من قول أعتر كاحد من حسل والعارى صاحب الصحيم ونعم ن حاد الخراعي وعمان بن سعد الدارمي وغيرهم عن قبلهم مدل ابن عماس وجعفر الصادق وغيرهما ومن بعدهم وهم ينقلون ذاك عن أعمة أهل السنة ويقولون ان من خالف هذا القول فهومستدع ضال وهؤلاء

وبكون المقصود الزال ألفاظ يتعبدون بتلاوتهاوان لم يفهم أحدمعانهاو يقول ملاحدة الفلاسفة والماطنية وتحوهم المقصود خطاب الجهور عما (١) بساض بالاصل (٣) قوله في الهامش الذين قالوا لعله مكررمن الناسخ فتأمل وحرر كتبه مصعدة

يتغيلون بدأن الرب جسم عظيم وأن المعادفيه الذات جسمانية وان كان هذا الاحقيقة له ثم اما أن يقال ان الانبياء لم يعلمواذلك واما أن يقال علموه ولم يبينوه بل أظهر واخلاف الحق (٢٥) للصلحة في قيل في الجواب أمامن سلال المسلك الاول فوابه من وجوه

وأمثالهم عند كمأئة السنة والحديث وهممن أعلم الناس عقالة الرسول والصحابة والتابعين لهمهاحسان ومن أتدم النباس لها وهؤلاء وغسرهم كسفيان ن عينة احتحوا على أن كلام الربغبر مخاوق بان المته لم يخلق شيأ الابكن فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخلق وهذا التسلسل فيأصل كونه خالقا وفاعلافه وتسلسل فيأصل التأثير وهوممتنع باتفاق العقلاء مخلاف التسلسل فى الا ثار المعدة فانه اذالم يكن خالقا الابقولة كن امتنع أن يكون القول مخاوقا كااذاقسل لايكون خالقاا لابعلم وقدرة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين لانه يلزم أن يكون ذلك المخلوق يمتنع وجوده الابعد وجوده فانه لا يكون خالقا الابه فبعب كونه مقدماعلي كل مخاوق فاوكان مخاوقاللزم تقدمه على نفسه وهذه حسة صحصة عقلية شرعية بخلاف مااذا قىلانە يخلق ھــذابكن أخرى وھــذابكن أخرى فان هذا يستلزم وحوداً ثر بعــدا ثر وهذا في حوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة منكم غمان أساطين الفلاسفة وكثيرا من أهل الكلام يحيز ذلك والمفصودة نكما ذاجوزتم وجود حادث بعدحادث عن القديم الازلى الذى هوالرب عندكم فكذلك يقول هؤلاءفى حوادث العالم التي تحدث في الفلك وغيره فقل هذا قماس باطل وتشبمه فاسد وذلك أن هؤلاء اذا قالواهذا قالوا الرب نفسه يفعل شمأ بعدشي أو يتكلم سي بعدشي وهذاليس عمتنع بلهو حائر في صريح العقل فانغابه مايقال أن يكون وحود الاول وانقضاؤه شرطافى الشانى كأيكون وجود الوالدشرطافى وجود الولد وأن يكون عام فاعلسة الثانى اعا حصلت عندعدم الاول و يكون عدم الاول اذا اشترط في الشاني فهومن حنس اشتراط عدم أحدالضدن في وجود الضدالا خرمع أن الفاعل للضدالحادث ليس هوعدم الاول فكيف اذا كانهوالمع دم للاول واذاقيل فعله للشاني مشروط بعدم الاول كانمن باب استراط عدم الضد الوحود ضده ثمان كان الشرط اعدام الاول كان فعله مشروطا بفعله والاعدام أم وجودى وأيضافالفاعل عندعدم الضدالمانع بنم كونه مسيدا فادرا وتلك الامور وجودية وهوالمقتضى لهااما ينفسه أوعامنه فالمحصل موحود الامنه وعنسه وأماهؤلاء فيقولون ان الفاعل الاول لاتقوم مصفة ولافعل بلهوذات محردة سيطة وان الحوادث المختلفة تحدث عنهادا ثماملاأ مربحدثمنه وهذا مخالفةاصر يح المعقول سواءسمي موحياىالذات أوفاعلا بالاختبارفان نغبرا لمعلولات واختلافها بدون تغيرا لعلة واختلافهاأ مم مخالف لصريح المعقول وفعل الفاعل المختار لامور حادثة مختلفة مدون ما يقوم يهمن الارادة بل من الارادات المتنوعة مخالف لصريح المعقول وهؤلاء يقولون مدأ الحوادث كلهاحركة الفلك ولنس فوقه أمور حادثة توجب حركته مع أنحركات الفلك تحدث شيأ بعدشئ بلاأسباب حادثة تحدثها وحركات الافلاك هي الاساب لجمع الحوادث عندهم فاذالم يكن لهامحمدث كان حقيقة قولهم أنه السالئي من الحوادث محدث وان كان الفلك عندهم نفسانا طفة فقية قولهم في جيع الحوادث من حنس قول القدرية في فعل الحموان وله ـ ذا اضطراب سنا في هذا الموضع الى حعل الحركة لستشأ محدثشأ بعدشي بلهوأم واحدام زل موحود اوقدذ كرنا ألفاظه وبتنافسادها وأنه اعناقال ذلك لئلا يلزمه أن يحدث عن العلة التامة حادث بعد حادث فحالف صريح العقل والحس فى حدوث الحر ته شبأ بعد شئ ليسلم له ما ادعاه من أن رب العالمين لم يحدث

(أحدها)أن يقال فاذا كانت الادلة السمعية المأخوذة عن الانساء دلت على صحة هذه الطريق وصحة مدلولها وعمليني ماتنفونه من الصفات فمنشذتكون الادلة المعمة المثبتة لذلك عارضت هذه الادلة فمكون السمع قدعارضه سمع آخروان كانأحدهماموافقالما تذكرونه من العقل وحنا فلأخفلا تحتاجون أنتبنوادفع السمعمات المخالفة لكمعلى هذا القانون الذي ابتدعتموه وحعلتم فمهآراء الرحال مقدمة على ماأنزل الله واعث مدرسله وفتحماما لكلطائفة بل لكل شخص أن يقدم مارآه ععقوله علىماثبتعن اللهو رسوله بلقررتم بهدذا انأحدالايش سى مخسريه الله ورسوله اذحارأن بكوناله معارض عقلي لم يعله الخبر ولهذا كانه فاالقانون لايظهره أحددمن الطوائف المشهورين وانماكان بعضهم يبطنمه سرا واغاظهر لماظهر كادم الملاحدة اعداء الرسل (الوجه الشاني) أن يقال كل من له أدني معدر فقيا حاءمه الني صلى الله عليه وسلم بعلم بالاضطرارأن الني صدلي الله علمه وسلم لم مدع الناس مذه الطريق طريقة الاعراض ولانفي الصفات أصلا لانصاولاظاهمراولاذكر ما مفهم منه ذلك لانصا ولاظاهرا ولاذكرأن الخالق لس فوق العالم ولامنايناله أوأنه لاداخل العالمولا خارحه ولاذكرما يفهسمنه ذلك لانصاولاظاهرابل ولانفي الجسم

الاصطلاحي ولاما برادفه من الالف اظ ولاذ كرأن الحوادث عتنع دوامها في الماضي والمستقبل أوفى الماضي شيأ لانصاولا ظاهرا ولا أن الرب صار الفعل ممكناله بعد أن لم يكن عمكنا ولا أنه صار الكلام ممكنا بعد أن لم يكن عمكنا ولا أنه صار الكلام ممكنا بعد أن لم يكن عمكنا ولا أنه صار الكلام ممكنا بعد أن لم يكن عمكنا ولا أن كلامه ورضاه

وغضبه وحبه و بغضه ونحوذلك أمور مخاوقة بالنسة عنه وأمثال ذلك عما يقوله هؤلاء لانصاولا ظاهرا بل علم الناس خاصتهم وعامتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك أظهر من علهم بأنه لم يحج بعد الهجرة (٧٥) الاجتواحدة وأن القرآن لم يعارضه أحدوانه

لم يفرض صلاة الاالصاوات الحس وأنه لميكن يؤخرصلاة النهارالي اللمل وصلاة الليل الى النهار وأنه لم يكن يؤذن له في العيدين والكسوف والاستسقاء وأنهلم وض مدين الكفار لا المشركين ولاأهل الكتابقط وأنه لمسقط الصاوات الجسعن أحدمن العقلاء وأنهلم يقاتله أحدمن المؤمنين به لاأهل الصفة ولاغيرهم وأنهلم يكن وذنعكة ولاكانعكة أهل صفة ولا كان المدينة أهل صفة قل أن مهاجرالي المدينة وأنه لمحمع أصحابه قطعلى سماع كفولادف وانه لم يكن يقصرشعر كل من أسلم أوتاب من ذنب وأنه لم يكن يفتسل كلمن سرق أوقذف أوشرب وأنه لميكن يصلى الجسادا كان صحيحا الالالمسلم لم يكن يصلى الفرض وحده ولافي الغب وأنه لم محم فى الهواء قط وأنه لم يقل رأيت ربي فى المقطة لالماة المعراج ولاغرها ولم يقل ان الله ينزل عشمة عرفة الى الارض واغاقال انه ينزل الى السماء الدنماعشمة عرفة فساهى الملائكة مالححاج ولاقال ان الله ينزل كل لملة الى الارض واغماقال ينزل الىسماء الدنيا وأمثال ذلك بمايع لم العلاء بأحواله علماضرور باأنه لم يكن ومن روى ذلك عنه وأخذ يستدل على بالاضطرار كالعلون بطلان قول السوفسطائية وانام يشتغاوا يحل شبهم وحنئذفن استدل بهذه

شأ لانهعنده علة تامة وقداعترف حذاقهم بفسادقولهم وأمامن قالمنهم بقيام الارادات المتعاقسةبه كابى البركات وأمثاله فهؤلاء يقولون انه موجب بذاته الافلاك وموجب للحوادث المتعاقبة فيه عمايقوم بهمن الارادات المتعاقبة فيقال لهؤلاء أؤلامن جنس ماقيل لاخوانهم والخية الهمأقر بفانهمأقر بالىالحق فيقال لهماذا حازأن يحدث الحوادث شأ معدشي لمايقوم بهمن الارادات شأبعدشي فلماذالا يحوز أن تكون الافلاك حادثة بعمدأن لمتكن لمايقوم به من الارادات المتعاقبة وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق النظار كالاثير الابهرى فقال محوزأن محدث جمع ذلك لما يقوم بهمن ارادة وان كانت مسموقة بارادة أخرى لاالى غانة ويقال الهمأ يضالم لايحوزأن تكون السموات والارض بأنفسها مسوقة عادة بعدمادة لاالىغاية وكلماسوى الله مخلوق حادث كائن بعدأن لم يكن وان كان كل حادث قبله حادث كا يقوله من يقوله فى الامو رالقائمة بذاته من ارادات أوغيرها فان تسلسل الحوادث ودوامها ان كان مكنافهذا مكن وان كان متنعالزم امتناع قدم الفلك فعلى التقدر س لا مازم قدم الفلك ولاحمة لكعلى قدمه معأن الرسل فدأخر وتنانه مخلوق فاالذى أوحب مخالفة ما اتفقت علمه الرسل وأهل الملل وأساطين الفلاسفة القدماء من غيرأن يقوم على مخالفته دليل عقلي أصلا اذعابة ما يقولونه اعماهوا ثبات قدم نوع الفعل لاعسف فانجمع ما يحتم به القائلون بقدم العالم لم يدل على قدم شئ بعينه من العالم بل اذا قالوا اعتبار أسباب الفعل وهو الفاعل والغاية والمادة والصورة يدلعلى قدم الفعل فاغا مدل ذلك اندل على قدم نوعه لاعسه وقمدم نوعه بمكن مع القول عوجب سائر الادلة العقلية الدالة على ان الفعل لا يكون الاحادثا وانكان حادثانسأ بعدشي وان الفاعل مطلقا أوالفاعل بالاختمار لايكون فعله الاحادثاولوكان شأبعدشي واندوام الحوادث لخلوق معين قديم أزلى ممتنع وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله لم رزل معه ممتنع مع أن الرسل قد أخر برت بان الله خالق كل شي وأن الله خلق السموات والارض ومابينهما فى سنة أيام فكيف عدلتم عن صحيح المنقول وصر بح المعقول الى مايناقضه بل أثنتم قدم مالا يدل دليل الاعلى خدو ته لاعلى قدمه تم يقال الهؤلاء أيضااذا كان الرب فاعلا بارادته كاسلمتموه وكادلت عليه الادلة بلاذا كانفاءاد كاسلمتموه أنتم واخوانكم القائلون بأنه قديم عن موحب قديم وموحد فاعله فلا يعقل فاعل مفعوله مقارن له لم يتقدم علمه رمان أبدا فتقديرهذافي العقل تفديرلا يعقل وأنتم شنعتم على مخالف كمها أثبتو احدوثافي غبر زمان وقلتم هذا الا يعقل فيقال الكم والانعقل أيضافعالا من غير زمان أصلا والا يعقل مقارن لفاعله لم يتقدم علمه مزمان أصلا وماذكر تمومين أن التقدم بالذات أمر معقول وهو تقدم العلة على المعلول أمرقدر تموه في الاذهان لاوحودله في الاعمان فلا بعقل في الخمار ج فاعل بقارنه مفعوله سواء سميموه علة المة أولم تسموه ومانذكر ونهمن كون الشمس فاعلة الشهاع وهو مقارن لهافي الزمان مني على مقدمتين على ان محرد الشمس هي الفاعلة وانه مقارن لها بالزمان وكلتاالمفدمتين باطلة فعلومأن الشعاعلا يكنى فىحدوثه مجرد الشمس بللامدمن حدوث حسم قابل له ولا يدمع ذلك من زوال الموانع وأيضافلانسلم لكم أن الشعاع مقارن الشمس في الزمان بلقد يقال انهمتأ خرعنها بحزويس من الزمان وهكذا ماعثاون بهمن قول القائل حركت بدى

( ٨ - منهاج أول ) الطريق أوأخر الامة عثل قول نف الصفات كان كذيه مع الوما بالاضطرار أبلغ عما يعلم كذب من ادعى هذه الامور المنتفية عنه واضعافها وهذا بما يعلم من له أدنى خبرة بأحوال الرسل فضلاعن المتوسطين فضلاعن

الوارثيناله العالمين بأقواله وأفعاله (الوجه الثالث) أن يقال جميع ماذ كرتموه من أقوال الانبياء أنها تدل على مثل قولكم فلادلالة في شئ منها من وجوه متعددة وذلك معلوم يقينا (٨٥) بل فيها ما يدل على نقيض قولكم وهومذهب أهل الانبات وهكذا عامة ما يحتج

فتعرك المفتاح أوكمي مبنى على هاتين المقدمتين الباطلتين فن الذي سلم أن حركة البدهي العلة التامة لحركة الكم والمفتاح بل الفاعل الحركتين واحدلكن تحريكه للشاني مشروط بتحويكه للاول فالحركة الاولى شرط في الشانية لافاعلة الهاو الشرط محوزان يقارن المشروط واذاقدر أنأحدهما فاعللا خرام نسام أنه مقارناه فى الزمان بل يعقل تحريك الانسان لما قرب منسه قىل تحريكه لما يعدمنه فتحريكه اشعر حلده متقدم على تحريكه لياطن ثمايه وتحريكه لياطن ثمائه متقدم على تحر بكه لظاهرها وتحر بكه لقدمه متقدم على تحريكه لنعله وتحريكه لمده متقدم على تحريكه لكمه والمقارنة برادبها شيئان أحدهما الانصال كاتصال أجزاء الزمان وأجزاءالحركة الحادثة شأ بعدشئ فكل أحديكون متصلابالا خريقالله انه مقارناه لاتصاله مهوان كانعقمه ويقال أبضاله هومعهمن غسر تقدم فى الزمان أصلا ومعلوم ان الاحسام المتصل بعضها سعض اذاكان مدأالحركة من أحد طرفهافان الحركة تحصل فهاشسأ بعد شئ فهي متصلة مقترنة بالاعتبار الاول ولايقال انهامقترنة في الزمان بالمعنى الشاني ومدأ مايحركه الانسان منه فاذاحرا يدمتحرا الكمالمتصل بهاوتحرا مااتصل بالكملكن حركة السدقبل حركة الكممع اتصالها وهكذاسا رالنظائر والانسان اذاحرك حسلا بسرعة فانه تتصل الحركة بعضها سعض مع العلم مان الطرف الذي يلى مده تحول قسل الطرف الا خو ولا بعقل قط فعل من الافعال الاحادثاشمأ بعدشى لابعكل فعل مقارن لفاعله في الزمان أصلا واذاقبل ان الفاعل لم رن فاعلا كان المعقول منه انه لم رن يحدث سأ بعدشي لم يعقل منه انه لمرزل مفعوله المعين مقارناله لم يتقدم عليه بزمان أصلا وأيضا فالرب تعالى اذالم يحدث شأالا عششته وقدرته فاشاء كان ومالم بشألم يكن اعام ماذا أراد سيأأن يقول له كن فيكون فلامدأن ير يدالفعل قسل أن يفعله ولامدأن يكون الفعل قسل المفعول وان كانت الارادة والفعل موجودين عندوجود المفعول كإيقول أهل السنة ان القدرة لامدأن تكون مع الفعل لكن اذاقمل لمرل المفعول لازماللفاعل لم يكن فرق بين الصفة القائمة به وبين المفعول المخلوق له فلا بكون فرق سنحاته وسنخاوقاته بلولاس الخالق والخلوق والعقلاء بعلون الفرق س ما يفعله الفاعل لاسماما يفعله باختباره وبين ماهوصفة له من لوازمذاته و يعلون ان كون الانسان وطوله وعرضه لمس مراداله ولامقدوراله ولامفعولاله لانه لازمله لامدخل تحت مشمئته وقدرته وأماأ فعاله الداخلة تحت مشئته وقدرته فهيئ أفعال له مقدورة من ادة فاذا قدرأن هنده لازمة لذاته كالكون والقدركان هذاغ ممعقول بلكان هذاع العلم مه أن هذه استأفعالاله ولامف ولاتبل صفاتله وأيضافاذا كان العالم لمخلمن وع الحوادث كا سلمتموه وكايقوم علمه البرهان بل كالتفق علمه جاهبرالعقلاء لم يكن فعل العالم بدون الحوادث لامتناع وحود الملزوم بدون االازم ولمعكن أن يكون ملزوم الحوادث للصنوع المفعول قدعا وكل جزءمن أجزاء العالم عتنع أن مخاومن الحوادث 🐞 وما مدعه هؤلاء المتفل فية من أن العقول خالمةعن الحوادث من أبطل الكلام لوكان العقول وحود في الخارج فكمف ولا حقية قلها في الخارج وذاك أن مفعول العقول عند هموهي النفوس الفلكمة أوالافلاك أوماشئت من العالم مستلزم للحوادث فان النفوس والافلاك لاعكن خلوهامن الحوادث عندهم

مه أهل الماطل من الحي لاسما السمعية فانهاانماندل على نفيض قولهم وأماقصةا راهيم الخلمل فقد علىاتفاق أهل اللغة والمفسرين ان الافول ليسهوا لحركة سواء كانت حركة مكانسة وهوالانتقال أوحركة في الكم كالنموأوفي الكمف كالنسقد والتبيض ولا هوالتغير فلايسمي في اللغمة كل متحرك أومتغيرا فلا ولاأنه أفل لا بقال الصلى أوالماشي انه آفل ولايقال التغرالذي هواستعالة كالمرض واصفرار الشمس انهأفول ولايقال للشمس اذا اصفرت انها أفلت واغمايقال أفلت اذاغابت واحتعت وهذامن المتواترالمعلوم بالاضطرارمن لغة العربان آفلا ععمنى غائب وقددأ فلت الشمس تأفل وتأفل أفولا أىغابت ومما يسن هذا أن اللهذ كرعن الخلسل أنهلارأى كوكما قال هـذارى فلماأفل قال لاأحب الا فلن فلما رأى القمر مازغاقال هـذاريى فلما أفل قال النَّالم بهدني ربي الأعرون من القوم الضالين فلمارأي الشمس بازغة قال هذاربي هذا أكبر فلما أفلت قال ماقوم انى رىء مما تشركون انى وحهت وحهى لاندى فطرر السموات والارض ومعلوم أنهلا مزغالقمر والشمس كانفيزوغه متحركاوهو الذي سمونه تغدرافاو كان قداستدل مالحركة المسماة تغيرالكان قدقال ذلك منحين رآه بازغا وايسمماد الخليل بقوله

هذاربي رب العالمين ولا ان هذا هو القديم الازلى الواجب الوجود الذي كل ماسواه محدث بمكن مخلوق له ولا كان ولو قومه نعتقدون هـ ذا حتى بدلهم على فساده ولا اعتقدهذا أحد يعرف قوله بل قومه كانوامشركين يعسدون الكواكب والاصنام ويقرّون الصانع ولهذا قال الخليل أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدوّلى الارب العالمين وقال انني برى عما تعبدون الاالذى فطرنى فانه سيهدين وجعلها كامة باقية في عقبه لعلهم (٥٩) يرجعون فذكر لهم ما كانوا يفعلونه من

اتخاذالكواك والشمس والقمر ربابعدونهو يتقربون المهكاهو عمادةعمادالكواكبومن بطلب تسخير روحانة الكوك وهذا مذهب مشهور مازال علمه طـوائف من المشركين الى الموم وهوالذى صنف فمه السرالكتوم وغسره من المصنفات فانقال المنازعون بل الحلسل اغماأرادأن هـذارب العالمن قسل فيكون اقرارا لللاجمة على فسادقولكم لانه حينتذ يكون مقرا بأن رب العالمن قديكون مصرامنتقلامن مكان الى مكان متغير اوانه لم يحمل هذه الحوادث تنافى وحوده واغما حعل المنافى لذلك أفوله وهومغسه فتسنأن قصة الخليل الىأن تكون حةعلهمأقر بمنأن تكونحة لهم ولاحجة لهم فمها توحه من الوحوه وأفسد من داك قول من جعل الافول ععنى الامكان وحعل كل ماسوى الله آفلاععني كونه قدعا أزلياحتى جعل السموات والارض والحمال والشمس والقمر والكواك لمتزل ولاتزال آفلة وانأفواها وصف لازملها اذهوكونها عكنة والامكان لازملها فهذامع كونه افتراءعلى اللغة والقرآن افتراء ظاهرا بعرفه كلأحد كاافترىغد ذلكمن تسمة القديم الازلى محدثا وتسميته مصنوعا فقصة الخليل ح\_ة عليه فانه لمارأى القـمر مازغاقال هذاربي ولمارأى الشمس مازعة قال هـ ذاري فلا أفلت قال

ولوخلت لمتكن نفوسامل تكون عقولا وحنث ذفاذا كان المعلول لمخلعن الحوادث لزم أن تمكون علته لم تخل من الحوادث والالزم حدوث الحوادث في المعاول بلاعلة وهو متنع فاله لاند الحوادث من سبب تحدث عنده فان لم يكن في عدلة النفوس والافلال ما يقتضي ذلك بطلأن تكونعلة لهالامتناع صدورالحوادث المختلفة عنعلة بسيطة على حالة واحدة وهذا ممااستدل وأغتهم وغمرا تكتهم القائلون مان الرب تقوم والاحتمار وتقاوا لاأن المفعولات فهامن التنوع والحمدوث مابوحب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل والالزم حدوث الحوادث بلامحدث واذاكان كل جزءمن أجزاء العالم ملز وماللحوادث وهومصنوع فالداعه مدون الحوادث ممتنع واحداث الحوادث شأ معدشي مع قدم ذات محلها المعلول ممتنع لان القدم الموحب اذاته لانوحها الامع الحوادث فلا يكون موحمالها فط الامع فعل حادث بقوم به واذا كانلابفعل الابف على ادث المتنع أن يكون المفعول يقتضي قدم الفعل الضرورة واذاقسل فعل الملزوم قدم وفعل الحوادث حادث نسأ بعد شي ازم أن يقوم بذات الفاعل فعلان أحمدهمافعمل للذات القدعة وهوقدح بقدمهادائم بدوامها والاتخرأفعال لحوادثهاوهي حادثة شمأ بعمدشي فتكون ذات الفاعل فاعلة للنزوم بفعل وفاعلة للازم بفعل آخر وأفعال وفعلهاللازوم وحفعلهاللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم وارادتها للسازوم توحب اوادتهاللازم لان المويدللازوم العالجان هذا يلزمه ان لم رد اللازم لكان إماغير من د لوحود المازوم وإماغيرعالمالمازوم والرب تعالى مريد للزوم وعالم بالمازوم فمتنع أنبر يدالمازوم دون اللازم وهذاوانكانلامدمنه فممار بداحداثه وبريدأن يحدثله حوادث متعاقبة كإبحدث الانسان وبحدثه أحوالامتحددة شأ بعدشئ وبحدث الافلاك وبحدث حوادثها شبأ بعد شئ لكنه اذافرض أن الملزوم غسر يحدث له لم يعقل كونه مفعولاله ولا بعقل أيضا كونه معاولاله قديما بقمدمه فان المعلول له صفات ومقاد برمختصة به والعلة المجردة عن الاحوال الاختمارية انحانستازمها بكونمن لوازمها وانحابكون من لوازمهاما يناسهامناسة المعلول لعلته والمعاول فيهمن الاقدار والاعداد والصفات المختلفة ماءنع وحودما يشابه ذلك في علته فتمتنع المناسسة واذا امتنعت المناسسة امتنع كونه علةله وأيضافاذاقدرأنهامو حسأزلى للعماول الازلى كان ايحابهاله اما مالذات مجردةعن أحوالها المتعاقسة وإمامع أحوالها والاول ممتنع فانخلوالذاتءن لوازمهاممتنع والشانى ممتنع لان الذات المستلزمة لصفاتها وأحوالها لاتفعل الابصفانها وأحوالها والاحوال المتعاقبة عتنع أن يكون لهامعاول معين قديم أزلي وعتنعأن تكون شرطاف المعاول الازلى لأن المعلول الازلى لامدأن يكون مجوع علة أزلية والاحوال المتعاقبة لايكون مجموعها (٣) ولاشي معين وانما الازلى هوالنوع القديم الذي بوحد شأفشأ وهذاعتنعأن بكون شرطافى الازل وهذا كالوقيل ان الفلك المتحوك دائما يوحب ذاتاأزلية متحركة أوغيرمتحركة فانهذا ممتنع عندهموعندغيرهم فانما كانفعله مشروطا بالحسركة عتنع أن يكون مفعوله المعسن قدعا ولوقدران المصرك الازلي وحب مصركا أزاسا لموحب الاما بناسمه وأما المتمركات المختلفة فى قدرها وصفاتها وحركاتها فمتنع صدورها عن متحرك حركة متشابهة وأيضافان المفعول المخلوق فتقر الى الفاعل من جسع الوجوه لبسله

لاأحب الا فلين فتين انه أ فل بعد ان لم يكن آ فلا فكون الشمس والقمر والدكوك وكل ماسوى الله مكناهو وصف لازم له لا يحدث له بعد أن لم يكن وهم بقولون امكانه له من ذاته و وجوده من غيره بناء على تفريقهم في الخارج بين وجود الشي وذاته فالامكان عندهم

أولى بذا ته من الوجود ولوقال فلما وجدت أوخلفت أو أبدعت قال لا أحب الموجودين والمخلوقين كان هذا قبيحامتنا قضا اذلم برل كذلك فلمف اذا قال فلما صارت بمكنة وهي لم ترلى مكنة (٠٠) وأيضافهي من حين بزغت والى أن أفلت بمكنة بذا تها تقبل الوجود

شئ الامن الفاعل والفاعل الخالق غني عنهمن جمع الوجوه واقترانها أزلاوا بداعنع كون أحمدهما فاعلاغنما والآخرمفعولافقيرا بلهنع كونه متولداعمه ويوجب كونه صفةله قان الوادوان تولدعن والده بغميرقدرته وارادته واختياره فهوحادث عنه وأماكون المتولدعن الشئ ملازماللتوادعنه مقارناله في وحوده فهذا أبضالا بعقل ولهذا كان قول من قال من مشركي العربان الملائمكة أولاد الله وانهم سناته مع مافي قولهم من الكفر والجهل فقول هؤلاء أكفرمنه من وحوه فان أولئك بقولون ان الملائكة حادثة كائنة بعدأن لمتكن وكانوا يقولون الله خلق السموات والارض ولم يكونوا يقولون بقدم العالم وأماهؤلاء فيقولون ان العقول والنفوس التي يسمونها الملائكة والسموات قدعة بقدم الله لم يزل الله والدالهافهم مع قولهم بان الله ولدها يقولون لم ترل معه وهذا أمرالا يعفل لافى الولد ولافى الفعل وكان قولهم خالفالما تعرفه العقول من حمع الجهات وسرالام أنهم جعوا سنالنقيضين فأثبتوافع الاوالداعا وصنعامن غيرابداع ولاصنع ولافعل وقولهم فى فعل الرب كقولهم فى ذا ته وصفاته فأثبتوا الوجودالواحب ووصفوه بمايستلزمأن يكون متنع الوجود وأثبتواصفاته وقالوافيهاما يوجب نغى صفاته فهمدا نما يحمعون في أقوالهم بن النقيضين وذلك أنهم في الاصل معطلة محضة ولكن أثبتواضربامن الاثبات وأرادوا أن يحمعوا بين الاثبات والتعطيل فلزمهم التناقض ولهذا عتنعون من أن يوصف من أواثبات فنهم من يقول لا يقل هو موجود ولالس عوجود ولا يقال هوجى ولالبس محى فيرفعون النقيض بنجيعاأ ويمتنعون من اثبات أحد النقيضين ورفع النقيضين ممتنع كاأنجع النقيضين ممتنع والامتناع من اثبات أحد النقيضين هوالامساك عن النفي والاثبات والحق والباطل وذلك جهل وامتناع عن معرفة الحق والتكلم به ومدار ذاأعلى ان الله لا يعرف ولا يذكر ولا يحدد ولا معدوهومن أنواع السفسطة فان السفسطة منهاماهونني الحق ومنهاماهونني العلميه ومنهاماهو تحاهل وامتناع عن اثباته ونفيه وسمى أصحاب هذا القول اللاأدر يةلقولهم فيمالانعام لاندرى كاقال فرعون ومارب العالمين متجاهلا أنهلا يعرفه وانهمنكو رلايعرف فاطسه موسى عابينله انهأعرف من أن ينكر وأعظممن أن يجعد فقال رب السموات والارض ومابينهماان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون فالربكم وربآ مائكم الاولين وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم انا كفر ناعما أرسلتم به وإنالني شكما تدعوننا المهمريب قالترسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض يدعوكم لمغفركهمن ذنو بكمالى أمثال ذلك وهذا المقام مسوط في موضعه ولكن نهنا عليه هنا لاتصال الكلاميه والمقصود هناأته اذاجة زحدوث الحوادث بلاسب حادث امتنع القول بقدم العالم كاسنيين امتناع ذلك على القول مامتناع حدوث الحوادث بلاسف فملزم امتناع القول بقدمه على التقدر سنفلزم امتناع الفول بقدمه على تقدير النقيضين وهو المطاوب وهذا التقدر الذى ترمدأن نتكام علمه هو تقدر امكان دوام الحوادث وتسلسلها وامكان حوادث لاأؤللها وعلى هذا القول فيتنع حدوث حادث بلاسب حادث بالضرورة واتفاق العقلاء فيمانعه لان ذلك ترجيح لاحد طرف الممكن بلامى جع تام مع امكان المرجع التام وحدوث الحوادث بلاسب حادثمع امكان حدوث السد الحادث دائما وهذالم يقله أحد

والعدممع كونهاعندهم قدعة أزلىة عتنع عدمها وحينذ يكون كونها متعركة لس بدلس عند اراهم على كونها مكنة تقسل الوحودوالعدم وأماقول القائل كل متعرك محدث أوكل متعرك ممكن يقبل الوجود والعدم فهذه المقدمةلستضرورية فطرية مانفاق العقلاء بلمن يدعى صحة ذاك يقول انه لا يعلم الا بالنظر الخني ومن ينازع فى ذلك يقول انها باطلة عقلاوسمعا وعشل من مثل بهافىأ وائل العلوم الكاسة لقصوره وعرزه وهونفسه بقدحفهافي عامة كتمه وأماقوله كلمتغير محدث أوتمكن فانأراد بالتغسر ما معرف من ذلك في اللغة مسل استعالة الصحيم الى المرض والعادل الىالظم والصديق الى المداوة فانه يحتاج في اثمات هذه الكامة الىدليل وانأراد بالتغمر معنى الحركة أوقسام الحوادث مطلقاحتي تسمى الكواكبحين بزوغهامتغ مرةويسمي كل متكام ومتعرك متغمرا فهدنا بمايتعذر علمه اقامة الدلسل على دعواه وأما استدلالهم عافى القرآن،ن تسمة الله أحدا و واحداعلى نفي الصفات الذي سوه على نفي التعسيم فيقال لهم ليسفى كالام العرب بل ولاعامة أهلل اللغات ان الذات الموصوفة بالصفات لاتسمى واحدا ولاتسمى أحدافي النفي

والانبات بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحداوا حدد احيث أطلفوا في من ذلك و وحيدا قال تعالى فان كن نساء نوق اثنت ين فلهن ثلثا ما ترك ذلك و وحيدا وهوالوليدين المغيرة وقال تعالى فان كن نساء نوق اثنت ين فلهن ثلثا ما ترك

وان كانت واحدة فلها النصف فسماها واحدة وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات بلجسم حامل الاعراض وقال تعالى وان أحد من المشركين استعارك فأجرم حتى يسمع كلام الله وقال تعالى قالت احداهما (١٦) بالبت استأجره وقال تعالى أن تضل احداهما

فتد كراحداهما الاخرى وقال فانبغت احداهماعلى الاخوى وقال ولم بكن له كفواأحد وقال قل انى لى بحرنى من الله أحد وقال فن كان وحولقاءر به فليعل علا صالحا ولانشرك معادة ريه أحدا وقال تعالى ولانظار بكأحدافان كان لفظ الاحدلا بقال على ماقامت مه الصفات بلولاعملي شيمن الاحسام الني تقوم بهاالاعراض لانهامنقسمة لمركن فى الوحودغير الله من الملائكة والانسوالحن والهائمين يدخل في لفظ أحديل لميكن فى الموحودين مايقال علمه فالنفي انهأحد فاذاقسل لم يكنله كفوا أحد لمركن هذانفعالكافأة الرب الاعن لاوحودله ولممكن في الموحودات ماأخرعنه بهذا الخطاب أنهلس كفؤالله وكذلك قوله ولاأشرك ربى أحدا ولانشرك بعمادة ربه أحدافاته اذالم بكن الاحد الامالانتقسم وكل محلوق حسم منقسم لم بكن في المخلوق ما مدخل في سمى أحدف كون التقديرولا أشركته مالم بوحدولا بشرك ريهمالا بوجد واذاكان المرادالنفي العاموانكل موجودمن الانس والجن بدخلف مسمى أحدويقال انهأحد الرحلين ويقال الانثى احدى المرأتين وبقال للرأة واحدة وللرحل واحد ووحد علمأن اللغمة التي زلجا القرآن لفظ الواحدو الأحدفيها متناول الموصوفات بل يتناول الجسم الحامل الاعراض ولم يعرف أنهم أرادوا مهذا اللفظمالم بوصف

من العقلاء فم انعلم وهو باطل لانه يقتضي ترجيع أحدد المماثلين على الآخر بلام رجي وذلك لانه اذا كان نسبة الحادث المعين الى جميع الاوقات نسبة واحدة ونسبتها الى قدرة الفاعل القديم وارادته فيجمع الاحوال نسبة واحدة والفاعل على حال واحدة لم يزل عليها كان من المعلوم بالضرورة أن تحصيص وقت دون وقت بالاحداث ترجيح لاحد المماثلين على الا حر بلام رجي (١) وأيضافاذا قيل ان هذا جائز ونحن ندكام على تقدير جوازدوام الحوادث جازأن بريدحاد ما وعد مادث لا الى أول لا ينقضي أن يريد حادثا بعينه في الازل لان وجود الحادث المعين في الازل محال بالضرورة واتفاق العقلاء فان الحدث المعين لايكون قديما اذهد ذاجع بين النقيضين وانماالنزاع فى دوام نوع الحوادث لافى قدم حادث معدين وفى الجدلة فاذا قدل يحواز دوام الحوادثوان نوعهاقد عمليقل ان نوعها حادث بعدان لميكن فانما حاز قدمه وحب قدمه وامتنع عدمه والمراده خاالجواز الخارجي لامجرد الجواز الذهني الذي هوعدم العلم بالامتناع فانذلك لابدل على قدمشي بخلاف الاول وهواله لمامكان قدمه لأنه اذا حاز قدمه لم يكن الا لوجو به بنفسه أولصدوره عن واحب الوحود بنفسه وعلى التقدير سنف كان واحبالنفسه أولاز ماللواحب بنفسه لزم كونه قدعا وامتنع كونه معدوما لان الواحب بنفسه يحب قدمه وعتنع عدمه وعتنع وحودالملز ومدون اللازم فيحب قدم لوازمه وعتنع عدمها واذاقسل بحوازدوام الحوادث حازقدم نوعها وانما يحوزقدمها وعتنع عدم نوعها اذاكان له موحب أزلى وحينة ذفيعب قدم نوعها فلايحب أن يكون بعض العالم أزلياتم انه يحدث فيه الحوادث معالقول بجواز دوامهابل عتنع ذلك كاتقدم وهذه كلهامق دمات بشةلن تدبرها وفهمها فتبين أنهلو كانشئ من العالم أزلياقد عاللزم أن يكون فاعله موحيا بالذات ولوكان فاعل العالم موجبابالذات لم يحدث في العمالم شئ من الحوادث والحوادث فسمهم ودة فامتنع أن يكون العالم قدعا كاقاله أولئك الدهرية بلوعتنع أبضا أن مكون المعين الذي هوم معول الفاعل أزليالاسمامع العلمانه فاعل ماختياره فمتنع أن بكون فى العالم شئ أزلى على هذا التقديرالذي هوتقدير امكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث بلاسب حادث واذاقسلان فاعل العالم قادر مختار كاهومذهب المسلين وسائرأهل الملل واساطين الفلاسفة الذين كانواقبل ارسطو فانهلا بدأن بكون الفاعل المبدع مريد المفعولاته حين فعله لها كاقال تعالى انماقولنا لشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولا يكفي وحود ارادة قدعة تتناول جميع المتحددات بدون تجدداراه ةذلك الحادث المعين لانه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلاسب حادث ونحن نتكام على التقدير الآخروهو امتناع حدوثها مدون سبب حادث واذا كان على هذا التقدير لابدمن ثبوت الارادة عندوحود المرادولابدمن ارادة مقارنة للرادمستلزمة له امتنع أن يكون فى الازل ارادة يقارنه امرادها سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أوكانت خاصة سعض المفعولات فانم ادهاهومفعول الربوهذه الارادةهي ارادة أن بفعل ومعلوم أن الشئ الذي يريدالفاعلان يفعله لا يكون شاقدعا أزاءالم يرل ولايزال بللا يكون الاحاد العدان لم يكن وهذامعاوم بضر ورةالعقل عندعامة العقلاء وهومتفق علىه عند نظارالام المساين وغبر المسلين وجاهيرالفلاسفة الاولين والانحرين حتى ارسطو وأتماعه ولم بنازع فذلك الاشردمة قليلة من أصلابل ولاعرف منهم أنهم يستعلونه الافى الجسم بللبس فى كلامهم مايين استعمالهم له فى غيرما يسميه هؤلاء جسما فكيف

(١) قوله وأيضا فاذاقيل الخ كذافى أصله وهوغيرمستقيم فلعل فيهسقطافتا مل وحرركتبه مصعه

يقال لابدل الاعلى نقيض ذلك ولم يعرف استعماله الافى النقيض الذى أخرجوه منه الوجودى دون النقيض الذى خصومه وهو العدم وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن أبلغ (٦٢) من هذا وكذاك اسمه الصمدليس فى قول العمامة إنه الذى لاجوف له ما يدل على

المتنسفة حوز بعضهمأن بكون الشيمف ولايمكناوهوقد مأزلى كان سناوأمثاله وحوز بعضهم معذلك ان يكون مرادا ، وأما جاهير العقالاء فيقولون ان فساد كل من هذين القولين معاوم بضرورة العقلحتي المنتصرون لارسطو واتباعه كابن رشد الحفدوغره أنكروا كون الممكن بكون قدعا أزاماعلى اخوانهم كان سدنا وبننوا أنهم خالفوافى هذا القول ارسطو وأتباعه وهوكافال هؤلاء وكالام ارسطو بين فىذلك فى مقالة اللام التي هي آخر كلامه فى علم ما بعد الطسعة وغيرذلك وارسطو وقدماء اصحابه معسائر العقلاء يقولون ان الممكن الذي عكن وجوده وعدمه لامكون الامحدثا كائتسا بعسدأن لم مكن والمفعول لامكون الامحسدثا وهم اذا قالوا بقدم الافلاك لم يقولوا انها مكنة ولا مفعولة ولامخلوقة بل يقولون انها تتحرك للتشبه بالعلة الاولى فهي محتاحة الى العلة الاولى التي يسمها ان سينا وأمثاله واحب الوحود من حهة أنه لا مدفى حركتها من النسمه فهولهامن حنس العلة الغائمة لاأنه علة فاعلة لهاعند ارسطوودو به وهذا القول وانكان من أعظم الاقوال كفرا وضلالا ومخالفة لماعلمه جاهير العقلاء من الاولين والاخرين ولهد اعدل متأخروالفلاسفةعنه واذعوا موحما وموحما كازعه ان سناوأمثاله وأساطين الفلاسفة قبل ارسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم بل كانوامقر سنان الافلال محدثة كائنة بعدأن لم تكن مع نزاع منتشرلهم في المادة فالمقصود هناأن هؤلاء مع مافهم من الضلال لم برضوا لانفسهمأن يحعلوا المكن الذي يمكن وحوده وعدمه قدعاأزاما بلقالوا انهلا بكون الامحمد اولارضوالا نفسهمان بقولوا انالمفعول المصنوع المدع قديم أزلى ولاأن المراد الذى أراد السارى فعله هوقدم أزلى فان فسادهذه الاقوال ظاهر في مداهة العقول وانماألحأ المهامن قالهامن متأخر بهم ماالتزموه من الاقوال المتناقضة التي ألجأنهم البها كاأن كثيرا من اهل الـ كالامأ لجأتهم أصول لهم فيها الى أقوال بعلم فسادها بضرورة العقل مثل ارادة أوكلام لافى المشلشي واحد العن بكون حقائق متنوعة ومشل أمر يسبق بعضه بعضا يكون قديم الاعمان لم يرل كل شي منه قدعا أزله اوأمشال ذلك ومايذ كره الرازي وأمثاله في هذه المسئلة وغيرهامن أجاع الحركجاء كدعواه اجاعهم على انعلة الافتقارهي الامكان وان المكن المعلول بكون قدعا أزلدافهواغايذ كرماوحده في كتب ان سناونطن ان ذلك اجماع الفلاسفة ولماكان كون المفعول لا يعقل الا بعد العدم ظاهرا كان الفلاسفة يحعاون من حلة علل الفعل العدمو يحعلون العدم من جلة المادى وعندهم من جلة الاحناس العالمة للاعراض أن يفعل وأن ينفعل و يعبرون عنه ما بالفعل والانفعال فأذاقيل ان المارى فعل سيأمن العالم لزمأن يقوم بهأن بفعل وهوالف عل فمقوم به الصفات التي سموها الاعراض ولزمأن الف عل لانكون الانعدعدم لانكون مع كون المفعول قد عاأزاما وقالوالما كان ما يسمونه الحركة أوالتغ برأوالف ملحتا حاالي العدم والعدم لس بحتاج المهكان العدم مبدأله مذا الاعتبار ومم ادهم انه شرط فى ذاك فانه لا يكون حركة ولافعل وخوذاك مماقد يسمونه تغيرا واستكمالا الانوحود بعدء دم اماء دمما كانموحود او إماعدم مستمر كعدم المستكل ما كان معدوما له تم حصل فاذاهـذا المستكمل والمتغير والمتحرك والمفعول محتياج الى العدم والعدم غير محتاج المه فصار العدم مددأله مهد االاعتمار ولهذا كان الفعل والانف عال المعروف في

أنه ليس عوصوف بالصفات بل هوعلى اثمات الصفات أدل منه على نفهامن وحوهمسوطة فىغير هـ ذا الموضع وكذلك قوله ليس كشلهشئ وهوالسميع البصير وقوله هل تعلمله سماونحوذلك فانه لابدل على نفي الصفات وحمن الوحووبل ولاعلى نغي ما يسمه أهل الاصطلاح حسما يوحه من الوحوه وأمااحتماحهم بقولهم الاحسام متماثلة فهدذا انكانحقافهو تماثل يعلم بالعقل لس فيه أن الاغة التى نزل بهاالقرآن تطلق اغظ المثل على كل حسم ولاأن اللغة الني نزل بهاالقرآن تقول ان السماءمشل الارض والشمس والقمر والكواك مثل الحمال والحمال مثل المحار والعارمثل التراب والتراب مشل الهواء والهواء مثلالماء والماء مدل النار والنارمدل الشمس والشمس مثل الانسان والانسان منل الفرس والحار والفرس والحارمشل السفرحل والرمان والرمان مشل الذهب والفضة ولذهب والفضة مشل الخبز واللعم ولافى الاغة التي نزل بهاالقرآن ان كلششين اشتركافي المقدارية معت بكون كل منه ماله قدرمن الاقدار كالطول والعرض والعمق أنهمثل الاخرولاأنه اذاكانكل منهما عدث بشارالسه الاشارة الحسمة بلون مثل الاتربل ولا فيهاان كل شدين كانامر كسين من الجواهر الفردة أومن المادة والصورة كانأحدهمامثل الاخر

بل اللغة التى نزل به القرآن تبين أن الانسانين مع اشتراكهما فى أن كلامنه ماجسم حساس نام متعرك بالارادة فاطق العالم ضعالة بادى البشرة قد لا يكون أحدهما مثل الا خركاقال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم غم لا يكونوا أمثال كم أى أمثال الخاطبين

فقدنني عنهم المماثلة مع اشترا كهم فعماذ كرناه فكسع يكون في لغتهمان كل انسان فانه عما ثل الانسان بل عما ثل لكل حموان مل عمائل لكل جسم نام حساس بل ممائل لكل جسم مولد عنصرى بل مماثل (٣٣) لكل جسم فلكي وغيرفلكي والله انماأرسل

الرسول بلسان قومه وهمقريش العالم انماهو يحمدث من تأثيرالفاعل وتأثير الفعل الابعقل فعل ولاانفعال بدون حدوثشي خاصة ثم العرب عامة لم ينزل القرآن بعدعدم غهؤلاء الشذوذمن المتأخر س الذس زعوا أن الفعل لايشترط فيه تقدم العدم قد بلغة من قال الاحسام مماثلة حتى ذكر واحجاذ كرهاان سيناوغبره من متأخر بهم واستقصاها الرازي في مباحثه المشرقية يحمل القرآن على لغة هؤلاء هذا وذكرفى ذلك ماسماه عشرة مراهن وكلها باطلة لوكانما فالوه صححافي العقل فكمف وهو باطل في العقل كما بسطناه في موضع آخراذ المقصود هناسانأنه لس اهمفى نصوص الانساء الامايساقض قولهم

حسانان مارت أتهجوه واستله بكفء

لاماىعاضده وكذلك الكفءقال

فشركا لحدكا الفداء

فقدنني ان يكون الكف المحمدمع ان كلمسما حسم نام حساس متعرك بالارادة فاطق واكن النصوص الالهمة لمادلت على ان الرب ليسله كف عنى شئمن الانساء ولامثلاه فىأمرمن الامور ولاندله فىأمرمن الامورع لمأنه لاعاثله شئمن الاشساء في صفة من الصفات ولافعل من الافعال ولاحقمن الحقوق وذاك لابنه كونهمتصفا بصفات الكال فاذا قبل هوجي ولاعاثله شيمن الاحماء فىأمرمن الاموركان مادل عليه السمع مطابقالمادل علمه العقلمن عدم تما لله شي من الاسماعله في أمر من الامور وأما كون ماله حقيقة أوصفة أوقدر بعرد ذلك مكون مماثلالماله حقيقة أوصفة أوقدر فهذا باطل عقلاوسمعافلس في لغة العرب ولاغبرهم اطلاق لفظ المثل على مثل هـ ذا والافعارم أن يكون كل موصوف ماثلا لكل موصوف

(قال) البرهان الاول المحتاج الى العدم السابق إما أن يكون هو وحود الفعل واما أن يكون هو تأثيرالفاعلفمه ومحالأن يكون المفتقرالي العدم السابق هو وحود الفعل لان الفعل لوافتقر فى وحوده الى العدم لكان ذلك العدم مقارناله والعدم المقارن مناف اذلك الوحود ومحال أن يكون المفتقر السه تأثيرالفاعل لان تأثيرالفاعل محسأن يكون مقار ناللا ترووحود الاثرينافي عدمه والمنافى لمامح أن يكون مقارنا محان يكون منافسا والمنافى لامكون شرطا فاذا لاالفعل فى كونه وحود اولا حاصلاولا الفاعل فى كونه مؤثر الفتقر الى العدم المنافى

« فيقال في الجواب انه ليس المراد بكون المفعول أوفعل الفاعل مفتقر الى العدم أن العدم مؤثرفيه حتى بحب أن يكون مقارناله بل المرادأ نه لا يكون الابعد العدم كاقالواهم ان العدم من حلة المادى سواء حعاوه مبدأ لمطلق الفعل أوالحركة أوالحركة والتغير والاستكمال فالمقصود أنهم حعاواذات مفتقرا الى العدم معنى الملامكون الابعدء دمشي لاععني ان العدم مقارن له ومعــاومأنه اذاقــلـان الحركة لا تكون الانسأ بعدشيّ (٣) أوالصوت كان الحادث من ذلك موقوفاعلى وحودماقله وانلم يكن مقارناله وأيضافالشئ المعدوم اذاعدم بعدوجوده كان هذا العدم الحادث مفتقر الليذلك الوحود السانق ولم مكن مقارناله وأيضافهذا الذي قاله ملزمه في كلما يحدث فانكل ما يحدث فاغ ايحدث بعدعدمه فدوته متوقف على عدمه السابق لوحوده مع انذلك العدم مقارناه فان طردوا حتى مازمهم أن لا يحدث حادث وهذه مكابرة وهذا شأنهم فىجمهم التى مذكرونهافي قدم العالم فان مقتضاها أن لامحدث شئ وحدوث الحوادث في العالم مشهودفكانت حجهم بمايعلم أنهامن حنسشه السوقسطائية وهذا كحتهم العظمي التي يحتمون بهاعلى أنه مؤثرتام في الازل وان المؤثر الشام يستلزمأ ثره فان مقتضى هذه أن لايحدث شيُّوهم ضـــالواحـث لم يفرقوا من طلق المؤثر و من المؤثر في كل ممكن فاذا فالوا كونه مؤثر ااما أن يكون اذاته المخصوصة أولام لازم لهاأولامر منفصل عنها والثالث يمتنع لان ذلك المنفصل هومن حلة آثاره فتنع أن يكون مؤثر افعه لامتناع الدورفي العلل وعلى الاول والثاني لزم دوام كونه مؤثرا قيللهمكونه مؤثرا برادبه أنه مؤثرني وجودكل ماصدرعنه وبرادبه انه مؤثرفي شئ معنن من العالم ومرادبه أنه مؤثر في الحلة مثل أن مكون مؤثر المأ بعد شي والاول والثاني بمتنعان فى الازل فانه لا يقوله عاقل والحة لاندل على تأثيره في كل شي في الازل ولافي شي معمن في الازل وأما الثالث فيناقض قولهم لابوافقه بل يقتضى حدوثكل ماسواه واذاكان تأثيره من لوازمذاته والحوادثمشهودةبل التأثيرلا يعقل الامع الاحداث كان الاحداث الثاني مشروطانسق الاول وبانقضائه أيضاوذاك من لوازم ذاته شمأ بعدشي فلايكون في الحجة ما مدل على قولهم ولا على ما يناقض ماأخبرت والرسل واندل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام المحدث في دين الاسلام من الجهمة والقدر بة ومن اتبعهم وكذات ما يحتمون به على بطلان الاحداث

أوكل ماله حقيقة بماثلالكل ماله حقيقة وكل ماله قدرهما ثلاليكل ماله قدروذاك بستازم أن يكون كل موحودهما ثلاايكل موحود وهذامع أنهف غامة الفساد والتاء قض لا يقوله عاقل فأنه يستلزم التمائل ف حسع الانساء فلا يستى شيئان مختلفان غيرمتماثلين قطوحمنث فيلزم أن يكون الرب ما ثلال كل شي فلا يحوز أنى بما ثله شي من الاسداء عنه وذلك مناقض السمع والعمقل فصارحقيقة قولهم فى نفى التماثل عنه يستلزم ثبوت بما ثلة كل شي ( 75) له فهم متناقضون مخالفون الشرع والعمقل الجواب الرابع أن يقال

والتأثيرأ ونحوذلك مشل الشبهة المقتضمة نفي التأثير ونفي ترجيم وحود المكن على عدمه ونفي كونه فاعلالحكمة أولالحكمة وغيرذاك ممايذ كرفي هذا الماب فانجمعها تقتضيأن لا يحدث في العالم حادث وهذا خلاف المشاهدة وكل عجة تقتضي خلاف المشهود فهي من - اسفسطة وهم كلهم متفقون على أن العدم من جلة العلل وهوما خوذعن ارسطو (قال ارسطوفي مقالة اللام التي هي منته و فاسفته وهي علم ما بعد الطسعة) وأماعلي طريق المناسبة فأخلق بناإن نحن اتبعناما وصفناأن نمين أن ممادي جمع الاشماء الموحودة ثلاثة العنصروالصورة والعدم مثال ذلك في الجوهر الحسوس أن الحر تطعر الصورة والبردنط العدم والعنصره والذى له هذان بالقوة وفى باب الكيف بكون الساص نظير الصورة والسواد نظير العدم والذئ الموضوع لهما هوالسطير فى فماس العنصر ويكون الضوء نظير الصورة والظلة نطيرالعدم والجسم القابل الضوء هوالموضوع الهدما فليس عكن على الاطلاق أن تحدعنا صر هى باعيام اعناصر لجمع الاشساء وأماعلى طريق المناسسة والمقايسة فأخلق م أأن توحد (قال) وليسطلناالا تنطلب عنصر الاشماء الموجودة لمكن قصدنا اعماهوطلب مديمها وكلاهما مبالها الاأن المسدأ قد يحوزأن يوحد مارحاءن الشي مشل السب المحرك وأما العناصرفلا يحوزأن تكون الافي الاشماء التيهيمنها وماكان عنصرا فليسمانع عنعمن أن يقال له مبدأ وما كان مبدأ فليس (٣) له عنصر لا محالة والأل ان المبدأ المحرك قد يحوز أن يكون خارجاعن المحرك والكن المحرك القريب من الاشسياء الطسعمة هومسل الصورة وذلك أن الانسان اغما بلده انسان وأمافى الاشماء الوهمة فالصورة أوالعدم مثال ذلك الطب والجهل به والمناء والحهل به وفي كثير من الاموريكون السبب المحرك هوالصورة من ذلك أن الطب من وحمه مناهوالصحمة لانهاالحركة وصورة البيت من وحمه مناهى المناء والانسان انما بلده الانسان وليسقصدنا لطلب المحول القريب لكن قصدنا للحرك الاول الذي منسه يتحرك جسع الانساء فالامرفيه بينأنه حوهر وذلك انه مبدأ الحواهر ولا يحوزأن يكون مبدأ الحواهر الاحوهراوهومدأ الحواهرومدأ جمع الاشماء الموحودة ولم يكن التهم من التصريح بهذا فماتقدم صوابافان سائر الانساءانماهي أحداث وحالات المعوهر وحركاتله وينبغي أن نبعث عن هذا الجوهرالذي يحرك الجسم كله ماهوهل يحسأن نضع أنه نفس أوأنه عقل أوأنه غيرهما وعدأن نحذر ونتوفى أن نحكم على المدا الاول بشي من الاعراض التي تلزم الاواخر من الاشماء الموجودة ولكنه قديوحد فأواخرالاشماء الموجودة ماهو بالقوة وأن يكون الشئ في الاوقات الختلفة على حالات مختلفة وأن لا يكون دائماعلى حال واحدة والاشساء التي تقبل الكون والفسادهي التي توحد بمهد الحال فانك تحد الذئ فها بعينه من مالقوة ومن مالف عل مثال ذلا أن الجرتوحد بالفعل معدان تغلى وتسكر وقد تكون موجودة بالقوه فى وقت آخراذ كانت الرطوبة التي فيها تتواداعاهي فينفس الكرم والاءم ورعاكان بالف عل ورعاكان بالقوة في العناصرالتي عنها تتولد وإذا فلنامالقوة أو مالفعل فلدس نعيني شبأغ مرالصورة والعنصر ونعنى بالصورة الصورة التيعكن أن تقررمن المركب من الصورة والعنصر فأما المنفرد فثل الضوء والطلة اذكان عكن فهاأن تنفردعن الهواء والمركب نهما فشل البدن الصحيح

فهان معض هذه النصوص قد يفهم منهامف دمة واحدةمن مقدمات دلد كم فتلك ليست كافية بالضر ورةعند العقلاء بللايدمن ضم مقدمة أومقدمات أخرليس فى القرآن ما يدل علم البتة فاذا قدر أن الافول هو الحركة فن أن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على ان كل منعول محدث أو مكن وان الحركة لاتقوم الانحادث أوممكن وان ماقامتيه الحوادث لمعدل منها وأنمالا يخاومن الحوادث فهوحادث وأبن في القرآ ن امتناع حوادث لاأول لها بلأين في القرآن ان الحديم الاصطلاحي من كب من الحواهر الفردة التي لاتقسل الانقسام أومن المادة والصدورة وان كل حسم فهو منقسم ليس واحدد بلأن فى القرآ ن أولغة العرب أوأحد من الاممان كل مايشاراله أوماله مقدار فهوجسم وان كل مأشاركه في ذلك فهومثل له في الحقيقة ولفظ الجسم في القرآن مذكورفى قوله تعالى وزاده بسطة فىالعلم والجسم وفى قوله واذارأ يتهم تعسائا حسامهم وقدقال أهل اللغمة ان الحسم هو السدن قال الحوهرى في صحاحه قال أنوزيد الحسم الحسدوكذلك الجسمان والجثمان قال وقال الاصمعي الحسم والجسمان الجسد ومعملوم ان أهل الاصطلاح نقلوا لفظ الجسم من هذا المعنى الخاص الى ماهو أعممنه فسمواالهواء ولهب النار وغيرذال جسماوه ذالانسميه

العرب حسما كالاتسميه حسداو بدنائم قدير ادبالجسم نفس الحسد القائم نفسه وقدير ادبه غلظه كأيقال والبدن العرب حسم وكذلك أهل العرف الاصطلاحي يريدون بالجيم تارة هذا وتارة هذا ويفرقون بين الجسم التعلمي المجود عن

المحل الذي يسمى المادة والهيولي وبين الجسم الطبيعي الموجود وهذا مبسوط في موضع آخر والمقصود هذا أنه لوقد رأن الدليل يفتقرالي مقدمات ولم يذكر القرآن الاواحدة لم يكن قدذكر الدليل الاان يكون البوافي (٦٥) واضحال لا تفتقر الى مقدمات خفية فانه

اغمامذ كرالخاطب من المقدمات مامحتاج السهدون مالامحتاج المه ومعاومأن كون الاحسام متماثلة وانالاحسام تستلزم الاعراض الحادثة وان الحوادث لاأول لهامن أخفى الامر ور وأحوجهاالىمقدماتخفةلو كانحقاوهـذا لس في القـرآن فانقلل كون الاحسام تستلزم الحوادث ظاهر فاله لا بدالعسم من الحوادث وكون الحوادث لاأول لهاظاهر بل هذامعاوم بالضرورة كاادعى ذلك كثيرمن تظار المتكامين وقالوا نحن نعلى الاضطرار انمالا مستى الحوادث أومالا بخاومن لحوادث فهوحادث فانمالم يسقها ولم مخلمها لايكون قبلها بلإما معها واما بعدهاومالم يكن قدل الحوادث بلمعها أوبعدهالم يكن الاحادثما فانهلولم مكن حادثمالكان متقدماعلى الحوادث فكانخاليا منهاوسابقاعلها قبل مثل هـ ده المقدمة وأمثالهامنشأغلط كثبر من الناس فأنها تكون لفظ المحلا يتناول حقاو باطلا وأحدنوعها معاوم صادق والا خرلس كذلك فيلنس المعاوم منها نغسر المعاوم كا فىلفظ الحادث والمكن والمتعمر والحدم والجهة والحركة والتركب وغرذلكمن الالفاظ المشهورةسن النظارالتي كثرفهانزاعهم وعامتها ألفاظ مجملة تتناول أنواعا محتلفة امايطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات وامابطريق التواطؤ مع اختمالف الانواع فاذافسر

والمدن السقيم وأعنى بالعنصر الشئ الذي عكن فيه أن يحمل الحالتين كانتهمامثل البدن فرعما كان صححاور عاكان سقما فهذا الذي الذي الفعل والذي القوة قد يختلف لافي العناصر الموحودة في الانساء المركمة منه ماأعني من الصورة والعنصرلكن في الانساء الخارجة عن الانساء المركسة أيضاالتي لمهكن عنصرها عنصر الاشساءالتي تبكون عنها ولاصورتها صورتها أسكن غبرها فمنبغي أن يكون هـذا الامرقائما في وهمـك اذا قصـدت التعث عن السبب الاول ان بعض العلل المحركة موافقة في الصورة للشي المحرك قريبة منسه و بعضها أبعدمنه أما العلة فنسل الاب وأما الشمس فهي علة أبعد دوأ يعدمن الشمس الفلك المبائل وهذه الانساءليست علاعلى طريق عنصرالشي الحادث ولاعلى طريق صورة ولاعلى طريق عدم الكهااعاهي محركةوهي محركةلاعلى أنهالموافقةفي الصورةقر يبةمثل الاب لكنهاأ يعدوا قوى فعلااذكانت هى ابتداء العلل القريبة أيضا وذكر كلاما آخرليس هذا موضع بسطه (نمذكر الرازى) البرهان الثاني وهوأن الفعل بمكن الوحود في الازل لثلاثة أوجه (أحدها) انه لولم يكن كذلك لكان ممتنعاغ صارتمكناول كان الممتنع لذاته قدانقك بمكناوهذا برفع الامكان عن القضاء بالعقلية (وأانها) أنه مكن فمالا برال فان كان امكانه إذا ته أولع لة داعة لزم دوام الامكانوان كان لعلة عادثة كان باطلالان الكلام في امكان حدوث تلك العلة كالكلام في امكان حدوث غرها فيلزم دو أم امكان الفعل (ونالثها) ان امتناع الفعل ان كان اذاته أولسب واحسانه اتهازم دوام الامتناع وهو باطل بالحس والضرورة واجماع العيقلاء لوحود الممكنات وانكان لسبب غسير واجب امتنع كونه قديما فان ماوجب قدمه امتنع عسدمه نم الكلام فمه كالكلام في الاول فكونه ممتنعافي الازل لعلة حادثة ظاهر البطلان فان القديم لا يكون لعلة حادثة (قال) فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات في الازل ولا يمكن أن يقال المؤثرما كان عكن أن يؤثر فيه منم صارعكن فأن القول في امتناع النا ثير وامكانه كالقول فى امتناع وجود الاثر وامكانه (قال) فثبت أن استناد المكنات الى المؤثر لا يقتضي تقدم العدم بالعدم فهومع هدذاالشرط لاعكن أن يقال بان امكانه يتخصص بوقت دون وقت لماذ كرغوه من الادلة فإذا امكانه ثابت داعًا تم لا يلزم من دوام امكانه خروحه عن الحدوث لا نالما أخذناه منحيث كونه مسبوقابالعدم كانت مسوقيته بالعدم جزأذا تداله والجزءالذاتي لابرتفع واذالم يلزم من امكان حدوث الحادث من حث انه حادث خروجه عن كونه حادث افقد بطلت هذه الحجمة قال فهد ذانسك لامدمن حله قلت هذا الشك هوالمعارضة التي اعتمد علهافي كتمه الكلامية

كالاربعين وغيره وعلمهاا عتمدالا مدى في دقائق الحقائق وغيره وهي ماطلة لوحهين أحدهما

أنه ليس فها حواب عن حجتهم بل هي معارضة محضة الثاني ان يقال قوله الحادث (٢) اذا

اعتبرمع ذلك امكانها فلأأؤل له أم تعني مأن كل حادث تعتبره اذااعتبر امكانه فانعندت الاول

قيل للنَّلانسلم امكان هـذا التقدير فانك قدمت انه لابدله كل حادث من أوّل وجلة الحوادث مسسوقة بالعدم وان لا يكون الفاعل أحدث شيأ ثم أحدث وقدرت مع ذلك أن احداثه لم يزل

ممكنا ونحن لانسلمامكان الجمع بينهذين فانت اغامنه تدوام كونه محدثافي الازل لامتناع

( ٩ - منهاج أول ) المرادوفصل المتشابه بين الحق من الباطل والمراد من غير المراد فاذا قال القائل نحن نعلم

<sup>(</sup>٢) هكذابالاصلوفي العبارة سقط واضع وتحريف كتبه مصحعه

بالاضطرارأن مالايسمق الحوادث أومالا يخلوم فه افهو حادث فقد صدق فيما فهمه من هذا اللفظ وليس ذلك من محل النزاع كلفظ القديم اذا قال القرآن قديم وأرادبه (٦٦) أنه نزل من أكثر من سبع انه سنة وهو القديم في اللغة أوأر ادانه مكتوب في اللوح

حوادث لاأول لها ومع امتناع ذلك يستحيل أن يكون الاحداث لم يزل يمكنا فقد قدرت امكان دوام الحمدوثمع امتناع دوامه وهمذا تقمد برلاجتماع النقيضين وأما ان عنيت عما تقدره حدوث عادث معين فلانسلم ان امكانه أزلى بلحدوث كل عادث معين عازأن يكون مشروطا بشر وطتنافى أزامته وهذاهو الواقع كابعلم ذلكفي كثيرمن الحوادث فانحدوث ماهو مخلهق من مادة عتنع فسل وجود المادة ولكن الجواب عن هدذه الحجة انهالا تقتضي امكان قدم شئ بعينه كاقد بسطفى موضع آخره لايلزم من ذلك امكان قدم شئ بعنه من المكنات وهو المطاوب (قال الرازي) البرهان الثالث الحوادث اذاو حدت واستمرت فهي في حال استمر ارها محتاحة الى المؤثر لانهامكنة في حال بقائها كاكانت مكنة في حال حدوثها والمكن يفتقر الى المؤثر وفيقال هـذه الجة انماتدل على أن المكنات المحدثة تحتاج حال بقائها الى المؤثر ونحن نسلم هـذاكما سله جهور النظارمن المسلمن وغيرهم وانمانازع فى ذلك طائف من متكامي المعتزلة وغيرهم لكن هذالا مدل على أن الممكن أن يوحد دوأن يعدم عكن مفارسة للف اعل أزلاوأ مداالا اذابين امكان كونه أزلداأ بديامع امكان وجوده وعدمه وهذا يحلل النزاع كنف وجهور العقلاء بقولون لا بعقل ماعكن أن يو حدوأن لا يوحد الاما يكون حادثا وأما القديم الازلى الواحب منفسه أو بغيره فلا يعقل فسه أنعكن أن يوحدوأن لايوحد فانعدمه ممتنع واذاقلل هو باعتبارذاته يقسل الامرين قسل عن هذا جوابال أحدهماأنه منى على آن له حقيقة فى الخارج غروجوده الثابت فى الخارج وهذا باطل الثاني أنه لوقدران الامركذ للتَّفع وحوب موجيه الازلى يكون واجباأزلاوأ بدافيتنع العدم كايقوله أهل السنة في صفات الرب تعالى وهنذ الابعقل فسه أنه عكن وحوده وعدمه ولاان له فاعلا كاانه لابعقل مثل ذلك في الصفات اللازمة للفدح تعالى

(قال الرازى) البرهان الرابع أن افتقار الاثر الى المؤثر امالانه مو جود في الحال أولانه كان معدوما أولانه سعة (١) الحدث ومحال أن يكون العدم السابق هوالمقتضى فان العدم نفي محض فلا حاحة له الى المؤثر أصلا ومحال أن يكون هو كونه مسبوقا بالعدم لان كون الوجود مسبوقا بالعدم كيفية تعرض الوجود بعد حصوله على طريق الوجوب لان وقوعه نعت المسبوقية بالعدم كيفية لا زمة بعد وقوعه فانه يستحمل ان يقع كذلك والواجب غنى عن المؤثر فاذا المفتقر هو الوجود والوجود عارض الماهية فلا بعتبر في افتقاره الى الفاعل تقدم العدم والحواب أن يقال قوله افتقاره الى المؤثر اما أن كون لكذا أولكذا إما أن يريده اثبات السبب الذي لاجله صاد مفتقرا الى المؤثر واما أن يريده اثبات دليل بدل على كونه مفتقرا الى المؤثر واما أن يريده اثبات دليل بدل على كونه مفتقرا الى المؤثر واما أن يديد الموجود في الوجود الحارجي وقد يكون علمة العلم بذلك وثبوته في الذهن وهـ ذا يسبى دليلا ويرهان الدلالة ويرهان الدلالة والاول اذا استدل به سبى في الذهن وهول القائل في الذهن وهول القائل المؤثر اما أن يكون لاحيل الحدوث أوالامكان أوله عموعهما ومايذ كره طائفة من المائح ين من الاقوال الثلاثة في ذاك حقيقة أن يقال أثر يدون الحث عن نفس العلة الموحمة المائمة من نفس العلة الموحمة المائمة من نفس العلة الموحمة المنافقة المنافقة من المنافقة المنافقة من نفس العلة الموحمة المنافقة ا

المحفوظ قسل نزول القرآن فان هذا ممالانزاعفه وكذلك اذاقال غبرمخلوق وارادته أنهغبرمكذوب فانهذا ممالم بتنازع فمهأحدمن المسلمن وأهل الملل المؤمنين مالرسل وذاك ان القائل اذاقال مالاسسق الحوادث فهوحادث فسله معنمان أحدهما انه لايسمق الحادث المعين أوالحوادث المعمنية أوالمحصورة أوالحوادث التي معلم ان لهاا بقداء فاذاقمدرأنه اربد بالحوادثكل ماله ابتداءواحدا كان اوعددا فعلوم انهمالم يستى هذاأ ولمخل من هذا الايكون قبله بل الايكون الا معه أو بعده فكون عادثاو دا عمالا يتنازع فمه عاقلان يفهمان مانقولان ولسهداموردالنزاع واكن موردالنزاع هو مالمخل من الحوادث المتعاقبة التي لم تزل متعاقبةهل هوحادث وهومبني على انهذاهل عكن وحوده أملافهل عكن وحودحوادث متعاقبة شمأ تعدشي لاابتداء لهاولاانتهاء وهل عكن أن مكون الرب متكاما لمرل متكامااذاشاءوتكونكاماته لانهالة الهاولااتداء كاأنه فذاته لمزل ولابزال لاابتداءلوحوده ولاانتهاء له بل هو الاول الذي ليس قبله شئ وهوالا خرالذىلس بعدهشي فهوالقديم الازلى الداع الماقي للا زوال فهـ ل عكن أن مكون لمرل متكاماعشمئته فلابكون قدصار متكاما بعدأن لمركن ولايكون كالرسه مخاوقامنفص الاعنه ولا

يكون متى كلما غيرقدرته ومشيئته بل كمون متى كلماعشيئته وقدرته ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك هذا هومورد في النزاع بين السلف والائمة الذين قالوا بذلك و بين من نازعهم في ذلك والفلاسفة يقولون ان الفلك نفسه قديم أزلي لم يرل محركا لكن

<sup>(</sup>١) قوله الحدث الخ هكذ افي أصله وهذه العبارة كلهالا تخاومن تحريف فررهامن نسخة صحة كنمه مصحمه

هذا القول باطل من وجوه كثيرة ومعلوم أن هذا مخالف القولهم ومخالف الماأخبر به القرآن والتوراة وسائر الكتب بخلاف كونه لم يرك متكاما أولم يزل فاعلاً وقادراعلى الفعل فان هذا مماقديد. كل على كثير من الناس (٧٧) سمعا وعقلا وأما كون السموات

والارض مخلوقتين محدثتين معد العدم فهذا اعانازع فمهطائفة قللةمن الكفار كارسطو وأتماعه وأماجهور الفلاسفة مع عامة أصناف المشرك من من الهند والعرب وغيرهم ومع المحوس وغيرهم ومع أهل الكتاب وغيرهم فهممتفقون علىأن السموات والارض ومايين مامحدث مخلوق معدأن لم يكن ولكن تنازعوا في مادةذلك هلهي، وحودة قبلهذا العالموهل كانقطه مادةومدةأم هوأمدع المداء من غير تقدم مدة ولا مادة فالذى حاءمه القرآن والتوراة واتفق علىه سلف الامة وأئتهامع أعمة أهدل الكتاب أنهدذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قمله كاأخبرفى الفرآن أنه استوى الى السماء وهي دخانأى مخارفقال لها والارض ائتماطوعا أوكرهاوقدكان قسلذاك مخلوق غبره كالعرش والماء كافال تعالى وهو الذىخلق السموات والارض في سةأنام وكان عرشه على الماء وخلق ذلك فى مدة غيرمقد ارحركة الشيس والقمر كاأخبر أنهخلق السموان والارض ومامنهمافي سنةأمام والشمس والقمرهمامن السموات والارض وحركتهما بعدخلقهما والزمان المقدر يحركتهما وهواللل والنهار التابعان لحركتهما اغما حدث بعد خلقهما وقدأخرالله أنه خلسق السموات والارض وما بينهما فىستةأمام فتلك الاماممدة وزمان مقدر محركة أخرى غدر

فىنفس الامراهذ االافتقارأم البحث عن الدليل الدال على هذا الافتقار فان اردتم الاول قدل لكم هذافر ع ثبوت كون افتقار المفعول الى الفاعل انماه ولعلة أخرى ولم تشتو اذلك بل القائل ان يقول كل ماسوى الله مفتقر المه لذا ته وحقيقته لالعلة أوحبت كون ذا ته وحقيقته مفتقرة الحالله ومن المعلوم انه لا يحدفى كل حكم وصفة توصف بها الذوات أن تدكون ثابقة لعلة فان هذا يستلزم التسلل الممتنع فان افتقاركل ماسوى الله الى الله هو حكم وصفة ثبت لماسواه فكل ماسواهسواءسمي محدثا أوبمكناأ ومخلوقاأ وغيرذاك هومفتقر محتاج المهلاعكن استغناؤه عنه توجهمن الوجوه ولافى حالمن الاحوال بلكاأن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر المكنات من لوازمذاتها وهي لاحقيقة لهاالااذا كانتموجودة فانالمعدوم ليس بشئ فيكل ماهوموجود سوى الله فأنه مفتقر البه دائما حال حدوثه وحال بقائه وان أريد بعله الافتقار الى الفاعل مايستدل به على ذلك فيقال كون الشي عاد ثابعد أن لم يكن دليل على انه ، فتقر الى عدن يحدثه وكونه تكنالا يترج وحوده على عدمه الاعرج تام دليل على انه مفتقر الى واحب سدعه وكونه بمكنامحد ثادلملان لان كلامنهما دليل على افتقاره وهذه الصفات وغيرذ للأمن صفاته مثل كونه فقرراوكونه مخلوقاونحوذاك تدلعلي احتماحه الى خالقه فأدلة احتماحه الى خالقه كثيرة وهومحتاج المهلذا تهلالسببآخر وحمنئذ فمكن أن يقال وجوده دلمل على افتقاره الىخالفه وعدمه السابق دلسل على افتقاره وكونه موحود ابعد دالعدم دلسل على افتقاره الى الخالق فلامنافاة بين الاقسام وعلى هذا فلا يصيح قوله العدم نفي محض فلاحاجة له الى المؤثر أصلا وكذلك اذاحعلناعدمهدليلاعلى أن لا يوحد بعد العدم الا بفاعل لم يحعل عدمه هو الحتاج الى المؤثر بل نطارالمسلين بقولون ان الممكن لايفتقرالي المؤثر الافي وجوده وأماعدمه المستمر فلايفتقرفيه الى المؤثر وأماهؤلاء الفلاسفة كانسينا ومن تبعه كالرازى فيقولون انه لا يترج أحدطرفى المكن على الا خوالاعرج فيقولون لا يترجع عدمه على وجود الاعرج كايقولون لا يترجع وجوده على عدمه الاعرج غم قالوام ج العدم عدم المرجع فعلة كونه معدوما عدم علة كونه موحودا وأمانظار المسلمن فسنكرون هذاغا بة الانكار كأذكر ذلك القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهمامن نظار المسلين وهذا هوالصواب وقول أوامل علة عدمه عدم علته فيقال لهم أتريدونان عدم علته مستلزم اعدمه ودليل على عدمه أمرر يدون ان عدم علته هوالذي جعله معدومافي الخارج أما الاول فصحيح ولكن ليسهوقوا يكج وأما الناني فباطل فانعدمه المستمر لايحتاج الىعلة الاكا يحتاج عدم آله اله الىعلة ومعلوم انه اذا قبل عدم العدم علته قدل وذلك العدمأ يضالعدم علته وهذامع أنه يقتضي التسلسل في العلل والمعلولات وهو باطل بصريح العقل فبطلانه ظاهرولكن المقصود سان بعض تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة الخالفين الصريح المعقول وصحيح المنفول وكذلك قوله لان كونه مسبوقابالعدم كيفية تعرض للوحود بعدحصوله وهى لازمة له لاعلة له فيقال هذا لدس بصغة ثبوتية له بل هي صفة اضافية معناها أنهكان بعدان لم يكن ثم لوقدرأنها صفة لازمة له فالمرادانها دليل على افتقاره الى المؤثر وأيضا فأنت قدرت هذاعله افتقاره لم تقدر معلول افتقاره فكونه غنى الاعنع كونه عله واعماعنع كونهمعلولا واذاقال هندهمتأخرةعن افتقاره والمتأخرلا بكون علة للتقدم قيل هذاذ كرته في

حركة الشمس والقمروه فامذهب جاهير الفلاسفة الذين يقولون ان هذا العالم مخلوق محدث وله مادة متقدمة عليه لكن حكى عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قدعة أزلية وهذا أيضا باطل كافد بسط في غيره ذا الموضع فان المقصود هنا اشارة مختصرة الى قول من

يقول ان أقو الهؤلاء دل عليها السبع فان قبل ابطال حوادث لا أول لهاقددل عليه وكل شئ عنده عقد الدوقوله وأحصى كل شئ عددا قبل هذا لو كان - قال كان دلالة خف في الإصلى (٦٨) أن حال علها كنز مادل على الصفات فان تلك نصوص كشرة حلية

مواضع أخرلاههنا وحواله أنهداس على الافتقارلاموحساه والدليسل متأخرعن المدلول علمه اتفاق العقلاء فانقل اذا كان الحدوث دليلا على الافتقار الى المؤثر لم يلزم أن يكون كل مفتقرالى المؤثر حادثالان الدليل محسطرده ولاعتعكسه قلنع انتفاء الدلالة من هذا الوحه لاينني الدلالة من وحوه أخر مثل أن يقيال شرط افتقاره الى الفاعل كونه محد الوالشرط يقارن المشروط وهدذا أبضاماتهن به الاقتران فيقال علة الافتقار عمني شرط افتقاره كوفه محد ناأوتمكناأ ومحموعهما والجسعحق ومثل أن يقال اذاأر بدبالعملة المقتضي لافتقاره الى الفاعل هوحدوثه أى كونه مستوقانالعدم فانكل ماكان مسوقا بالعدم هوثايت حال افتقاره الى الفاعل فان افتقاره الى الفاعل هو حال حدوثه وتلك الحال هوفه المسموق بالعدم فانكل ماكان مسبوقا بالعدم كان كائنا بعدأن لم يكن وهذا المعنى يوجب افتقاره الى الفاعل (قال الرازى) البرهان الخامس أنه اماأن تتوقف حهة افتقار الممكنات الى المؤثر أوجهة تأثىرالمؤثرات فهاعلى الحدوث أولاتتوقف والاؤل قدأ بطلناه في كتاب القدم والحدوث فثبت أن الحدوث غير معتبر في حهة الافتقار ﴿ فيقال ماذكرته في ذلك قد بن الطاله أيضا وأن كل ما يفتقر الى الفاعل لا يكون الاحادثا وأما القديم الازلى فمتنع أن يكون مفعولا والذى ذكرته في كتاب الحدوث والقدم في الماحث المشرقية هو الذي جرت عاد تك نذكره في المحصل وغيره وهوأن الحدوث عبارةعن كون الوحود مسبوقا كالعدم وبالغيرفه وصفة للوجود فمكون متأخراعنه وهومتأخرعن تأثيرا لمؤثر فسه المتأخرعن احتماحه السه المتأخرعن علة الحاجمة فاوكان الحدوث علة الحاحة الى الحدوث أوشرطه الزم تأخر الشيعن نفسه مار معم اتب \* وجوابهأن هذاليس صفة وحودية قائمة به حتى بتأخر عن وحوده بل معناه أنه كان بعد أن لم بكن وهوانما يحتاج الىالمؤثر فيهذه الحيال وهوفي هذءالحال مسموق بالعدم والتأخرات المذكورات هنااعتمارات عقلمة لست تأخرات زمانسة والعلة هنا المراديها المعنى الملزوم لغمره واس المراديهاأنهافاعل متقدم على مفعوله بالزمان واللازم والملزوم قديكون زمانهم ماجمعا كإيقولون الصفة تفتقرالي الموصوف والعرض الى الجوهر وان كانام وجودين معاو يقولون اغا افتقر العرض الى الموصوف لكونه معنى قاعًا بغيره وهذا المعنى مقارن لافتقاره

(قال الرازى) البرهان السادس ان الممكن اذالم توجد فعدمه إما ان يكون لا مم أولالا عمر وحال أن يكون لا لا مم فانه حينت ذيكون معدوما لماهوهو وكل ماهو يته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود فاذا الممكن العدم ممتنع الوجود هذا خلف فتين أن يكون لا مم ثم ذلك المؤثر لا يخلو اما ان يشترط في تأثيره فيه تحدده أولا يشتبط ومحال أن يشترط ذلك فان الكلام مفروض في العدم السابق على وجوده والعدم المتحدده والعدم بعد الوجود فاذا لا يشترط في استناد عدم الممكن مستند الى المؤثر من غير شرط التحدد علنا ان الحاحة والافتقار لا يتوقف على التحدد وهو المطاوب في فيقال من غير شرط التحدد علنا ان الحاحة والافتقار لا يتوقف على التحدد وهو المطاوب في فيقال من العدام الممكن مستند الى المؤثر العائب بل من أعظم المصائب أن يحمل هذا الهذبان برهانا في المذهب الذي حقيقته أن الته لم يخلق شياً بل الحوادث تحدث بلا خالق وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من الته لم يخلق شياً بل الحوادث تحدث بلا خالق وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من

وهدذالوقدرأنهداسل صحيح فأنه محتاج الى مقدمات كشرة خفية لوكانت حقامل أن يقال هـ ذا مستلزم بطلان حوادث لاأول الها وذلك استازم حدوث الحسم لان الحسملوكان قدعا للزمحوادث لامداية لهالان الحسم سيتلزم الحوادث فلا يخلومنم الاستلزامه الاكوانأوا لحركات أوالاعراض ثم يقال بعدهذا واثمات الصفات يستازم كون الموصوف جسما وهذه المقدمة تناقض فماعامهمن قالها كاسنسنه انشاء الله تعالى فكمفوقوله وأحصى كل شيءدد لاندل على ذلك فانه سحدانه قدر مقادر الخلق قبل أن يُخلق السموات والارض مخمسين ألف سنة وقال وكل شئ أحصناه في امام من فقد أحصى وكتب مامكون فسلأن يكون الىأحل محدود فقد أحصى الستقبل المعدوم كاأحصى الماضي الذى وحدثم عدم ولفظ الاحصاء لانفرق بنهدذاوبين هـذا فان كان الاحصاء يتناول مالايتناهي جلة فلاحة في الآية وانقسل بلأحصى المستقمل تقديره حلة بعد حلة لم يكن في الآية حة فانه عكن أن يقال في الماضي كذلك ومسئلة تناول العيلم لايتناهى مسئلة مشكلة على القولين ليس الغرض هنا انهاء القولفها بلالقصود أنمثل هذه الآبة لمردالله مااسطال دوام كونه لم بزل متكاما تنشئنه وقدرته وعما بشهددا اذاقسل العالم

حادث أم انس بحدادت والمراد بالعالم في الاصطلاح هو كل ماسوى الله فان هذه العبارة لها معنى في الاولين النولين الظاهر المعروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرهم ولهامعنى في عرف المسكامين وقد أحدث الملاحدة الهامعنى ثالثا فالذي يفهمه

الناسمن هذا الكلامأن كل ماسوى الله مخلوق حادث كائن بعدأن لم يكن وان الله وحده هو القديم الازلى ليس معه شي قديم نقدمه بل كل ماسواه كائن بعد أن لم يكن فهو المختص بالقدم كاختص بالخلق (٦٩) والابداع والالهية والربو بسة وكل ماسواه

محدث مخلوق مرسوب عدله وهذا المعنى هوالمعروف عن الانساء وأتماع الانساء من المسلمن والهود والنصاري وهومذهبأكثر الناس غبرأهل المللمن الفلاسفة وغيرهم والمعنى الشانى أن يقال لم ولالقه لايف على شمأ ولايتكام عششة تمحدث الحوادث من غرسب يقتضى ذلك مشالأن مقالان كونه لم رال متكاماعششه أوفاعلا عشئته بللمزل قادراهو متنع وانه عتنع وحودحوادث لاأؤل لهافهذا المعنى هوالذي يعنمه أهل الكلامهن الحهمية والمعتزلة ومن اتمعهم محدوث العالم وقد يحكونه عن أهل الملل وهو مداالعني لابوحدلاف القرآن ولاغمرهمن كتب الانساء لاالتوراة ولاغرهاولا في حديث التعن النبي صلى الله علمه وسلرولا بعرف هـذاعن أحد من الصحابة رضوان الله علمهم أجعين والمعنى الشالث أاذي أحدثه الملاحدة كانسينا وأمثاله قالوانقول العالم مخدثأى معاول لعلة قدعة أزلمة أوحمته فلم ولمعهاوسمواه ذاالحدوث ألذاتى وغيره الحدوث الزماني والتعسر بلفظ الحدوث عن هذا المعنى لايعرف عن أحدمن أهل اللغات لاالعرب ولاغيرهم الامن هؤلاء الذين المدعوالهذا اللفظ هذاالمعنى والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحدمن الانساء ولااتماعهم ولا أمة من الامم العظمة ولاطائفة

الاولين والاخرين لكن مثل هذه الحير الماطلة وأمثالهالماصارت تصدكثيرامن أفاصل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق الحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول بل تخرج أصحابها عن العقل والدين كغروج الشعرة من العين إمانا لحدوالتكذيب وإمانا اشك والريب احتمناالى سان بطلانهاللحاحة الى محاهدة أهلها وسان فسادهامن أصلها اذكان فمهامن الضرر بالعقول والادبان مالا يحمط به الاالرجن ، والحواب من وحوم (أحدها) أن بقال قدتقدم قولكم قبل هذا بأسطران العمدم نفي محض فلاحاحة به الى المؤثر أصلا وحعلتم هذامقدمة في الحة التي قبل هذه فكمف تقولون بعد هذا بأسطر المعدوم المكن لا يكون عدمه الالموحب وقدمناأن جاهيرنظار المسلين وغيرهم يقولون ان العدم لايفتقر الىعلة وماعلت أحدامن النظار حعل عدم المكن وفتقرا الىعلة الاهذه الطائفة القليلة من متأخري المتفلسفة كاس سناوا تباعه والافليس هذا قول قدماء الفلاسفة لاارسطو ولاأصحابه كبرقلس والاسكندر الافرديوسي شارح كتب تامسطوس ولاغيرهم من الفلاسفة ولاهوقول أحد من النظار كالمعتزلة والاشعرية والكرامية وغيرهم فليسهوقول طائفة من طوائف النظار لاالمتكامة ولاالمتفلسفة ولاغبرهم (الوحمه الثاني) أن يقال قوله محال أن يكون معدوما لالأم فاله حنث ذبكون معدوما لماهوهو وكلماهو بتمه كافسة في عدمه فهويمتن الوحود فيقال هذا تلازم ماطل فانهاذا كان معدومالالا مرلم يكن معدومالااذا ته ولالغيرذاته فقواك فانه حينتذ كرون معدومالماهوهو باطل فانه يقتضي أنه معدوم لاحلذاته وأنذاته هي العلة فى كونهمعدوما كالممتنع لذاته وهذا يناقض قولنامعدوم لالامم فكنف يكون نفس الشئ لازمالشوته فانقسل مراده اماأن بكون لامرأ ولالا مرخارجي قسل فتكون القسمة غير حاصرة وهوأن يكون معدوما لالعلة (الوجه الشالث) أن يقال الفرق معلوم بين قولناذاته لاتقتضى وحوده ولاعدمه أولانستلزم وحوده ولاعدمه أولانوح وحوده ولاعدمه وبين قولنا تقتضي وحودهأ وعدمه أوتستلزم ذلك أوتوحمه فانما استلزمت ذاته وحوده كان واحما بنفسه ومااستلزمت عدمه كانممتنعا ومالم تستلزم واحدامنهمالم يكن واحياولامتنعابل كان هوالممكن فاذاقيل انهمعدوم لالامرلم بوجب ان يكون هناك أمريستازم وجوده ومعاوم أنهعلي هذا التقدير لايكون ممتنع الوجود ولهذا يقول المسلمون ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن فشئته مستلزمة لوحودم اده ومالا يشاؤهلا يكون فعدم مشئته مستلزم لعدمه لاأن العدم فعل شابل هوملزومله واذا فسرت العلة هنامالملزوم كان النزاع لفظما ولم يكن لهم فمه حمة وقولناذاته استلزمت وحودهأ واستلزمت عدمه لاينبغي أن يفهممنه أنفي الخارج سأكان ملزومالغ يره فان الممتنع ليس بشئ أصلافى الخارج باتفاق العقلاء ولكن حقيقة الامرأن نفسه هي اللازم والملزوم إما الوجودواما العدم فعدم الممتنع ملزوم عدمه ووجود الواحب ملزوم وجوده وأماالممكن فليس لهمن نفسه وجود ولاعدم ملزوم لوجود ولاعدم بلان حصل مايو جده والابقى معدوما (الوجه الرابع) أن يقال اذا كان كل يمكن لا بعدم الابعلة معدومة وثرة في عدمه فتلك العلة المعدومة ان كان عدمها واحما كان وحودها ممتنعا فان المعلول بجب بوجو بعلته وبمتنع بامتناعها وحينتذكل بمكن يقدرامكانه فالهممتنع وهذا

من الطوائف المسهورة التي اشتهرت مقالاتهافي عوم الناس بحيث كان أهل مدينة على هذا القول وانحا يقول هـ ذا طوائف قليلة مغمورة في الناس وهذا القول انحاهو معروف عن طائفة من المتفلسفة الملين كان سيناوأ مثاله وقد يحكون هذا القول عن ارسطو

وقوله الذى فى كتبه أن العالم قديم وجهور الفلاسفة قبل بخالفونه (٣) وقبل انه محدث ولم يثبت فى كتبه العالم فاعلام وحاله بذاته وانما أثبت له علة بتعرك التنسيم النم حاء الذين (٧٠) أراد والصلاح قوله فعلوا العلة أولى لغيرها كأحمله الفاراني وغيره تم حعلها

فيه من الجمع بين النقيف بن ما هوفي عاية الاستمالة كيفية وكية وان قبل عدم علته يفتقر الى عدم يؤثر في و جودها و عدم ذال المؤثر العدم مؤثر فيه وها جرا فذلك يستازم التسلسل الباطل الذي هوأ بطل من تسلسل المؤثر ات الوجودية (الوجه الخامس) أن يقال انه لوفرض ان العدم المستمرلة على قدعة وان المعلول اذا كان عدما مستمرا كانت علمه التي هي عدم مستمر على أزاية لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين بكون فاعل الموجود التم يحدث شاقط فان قياس و يكون الفاعل له لم يرل فاع الاله يحيث بكون فاعل الموجود التالي يحدث المستمر وهل هذا الاصل العظيم و يحتمل خلق رب العالمين فاوقاته مثل كون العدم علم المستمر و ومن هذا الالمستمر و من المناف كنا لني ضلال ممين اذ نسو يكم و من العالمين فاذا كان هذا حال من سوى بنسه و بين بعض المو حودات فكيف عن سوى بينه و بين العدم المعن الذات و بين العدم و بين العدم المحض

(قال الرازى) البرهان السابع واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثرمن واحدفان صفات واحب الوحود وهي تلك الأمور الاضافية والمستعلى رأى الحكاء والصفات والاحوال والاحكام على اختلاف آراءالمتكامين في ذلك ليس شئ منهاوا جب الشوت بأعمانها بلهي عاهي يمكنة الشوتف فسهاواحية الشوت نظراالي ذات واحسالوحود فثبتأن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه فلتن قالوا تلك الصفات والاحكام استمن قبل الافعال وغن اغمانوحب سبق العدم في الافعال فنقول ان مشل هذه المسائل العظمة لاعكن التعويل فهاعلى محردالالفاظ فهبأن مالايتقدمه العددم لايسمي فعلالكن ثدت ان ماهو ممكن الشوت لماهوهو يحوز استناده الىمؤثر يكون دائم الشوت مع الأثر واذا كان ذلك معقولا لاعكن دعوى الامتناع فيهفي بعض المواضع اللهم الاأن عتنع صاحب عن اطلاق لفظ الفعل وذلك ممالا يعود الى فائدة عظمة فيقال الحواب عن هذه الحقمن وحوه (أحدها) أنقوله واحسالوحود لذاته عتنه عأن يكون أكثرمن واحدان أريده عتنع أن يكون أكثر من اله واحد أو ربواحد أوحالق واحد أومعمود واحد أوحى واحد أوقموم واحد أوصمد واحدأوقائم بنفسه واحد ونحوذلك فهذاصحيم لكن لايستلزم ذلك أن لايكون له صفاتمن لوازمذاته يتنع تحقق ذاته بدونهاوأ نلايكون واحب الوحودهو تلك الذات المستلزمة اتلك الصفات والمراد بكونه واحب الوحود أنهمو حود منفسه عتنع عليه العدم بوحه من الوجوه لبسله فاعل ولاما بسمى علة فاعلة البتة وعلى هذا فصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست بمكنة الشوت فانهاليست بمكنة عكن أن وحدو عكن أن تعدم ولا تفتقر الى فاعل يفعلها ولاعلة فاعلة بلهى من لوازم الذات التي هي بصفاتها اللازمة لهاواحية الوحود فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة تمكنة الثبوت تفسل الوحود والعدم كدعواه أن الذات المازومة تقبل الوحود والعدم وانأراد بقوله انواجب الوجو دواحدأن واجب الوجود هوذات مجردة عن صفات

اعض النياس امن ة للفلك ما لحركة لكن يتحرك للنسمها كايتحرك العاشق للعشوق وان كان لاشعور له ولاقصد وحعاوهمدرامهذا الاعتبار كافعل ان رشدوان سينا حعاوهموحا بالذات لماسواه وحعاواماسواه مكنا 🐞 (الوحه الخامس) أن يقال غاية ما يدل عله السمع اندل على ان الله لس بحسم وهدذاالني بسله كشير من ينبت الصفات أوأ كثرهم وينفيه بعضهم ويتوقف فسه بعضهم ويفصل القول فمه بعضهم ونحن نتكام على تقدير تسلم النفي فنقول ليس في هـذا النغي ما مدل على صحة مذهب أحدمن نفاة الصفات أوالاسماء ملولامدل ذلا على تنزيهه سحاله عن شي من النقائص فانمن نفي شيأ من الصفات لكون اثباته تحسما وتشيها يقولله المنت قولي فما أثنسه من الصفات والاسماء كقوال فماأنبت من ذلك فان تنازعافي الصفات الخبرية أوالعلو أوالرؤية أونحوذاك وقالله هذا يستلزم التحسيم والتشبيه لانه لابعقل ماهوكذلك الاالجسم قال له المتك لا بعقل ماله حياة وعمم وقدرة وسمع وبصر وكلام وارادة الاماهوجسم فاذاحازلك أنتنبت هذه الصفات وتفول الموصوف بها لس مسرحازلى مسلماحازلك من اسات تلك الصفات مع ان الموصوف بهاليس يحسم فاذن حاز أنيستمسمى بهذه الاسماء لس

بجسم فان قال له هذه معان وتلك أبعاض قال له الرضاو الغضب والحب والبغض معان واليدو الوجه وان كان كان عضافا السمع والبصر والكلام اعراض لا تقوم الا بحسم فان جازاك اثباتها مع انها السب اعراضا و محمل المائدات

هذه مع أنهاليست ابعاضا فان قال نافى الصفات أنالا أثبت شيأمنها قال له أنت أبهمت الاسماء فأنت تقول هوجى عليم قدير ولا تعقل حياعليم اقدير اللاجسم او تقول انه هوايس بجسم فاذا جاز أن تثبت مسمى (٧١) بهذه الاسماء ليس بجسم مع ان هذا اليس

معقولالك حازلي أن أثبت موصوفا مذه الصفات وان كان هداغـر معقولالى فانقال المحد أناأنني الاسماء والصفات قلله اما ان تقربأن هذا العالم المشهودمفعول مصنوع لهصانع فاعله أوتقول انه قديمأزلى واحب الوحود سفسه غدى عن الصانع فانقلت الاول فصانعه انقلتهو جسم وقعت فمانفسه وانقلتالس محمم فقددأثبت فاعدلا صانعا للعالم لس يحسم وهـ ذا لا يعقل في الشاهد فاذاأ ثبت خالقافاعلا لمستحسم وأنتالاتعرف فاعلا الاحسماكان لنازعك أن يقول هوجي عليم لسيحسم وان كان لا معرف حماعلما الاحسما بل لزمل أن تثبت له من الصفات والاسماءما ناسه وانقال المعد بلهـذا العالم المسهود قديم واحب سفسه غنىءن الصانع فقدأ ثبت واحما بنفسه قدعاأزلما هوحسم عامل الاعراض متعيزفي الجهات تقومه الاكوان وتحله الموادث والحركات وله أنعاض وأجزاء فكان مافرمنه من اتسات حسم قدم قدارمه مشله وماهو أبعدمنه ولمستفديذلك الانكار الاحداناان وتكذيبرسله ومخالفة صريح المعقول والضلال المسن الذي هومنتهي ضلال الضالين وكفر الكافرين فقدتسن أنقول من نفي الصفات أوشأمها لاناثباتها تحسم قول لاعكن أحدا أن سستدل مه بلولاستدل أحد

كان هذا يمنوعاولم يذكر عليه دليلا (الوحمة الشابي) أن يقال دعوى المدعى أن واحب الوجوده والذات دون صفاتها وأن صفاتها هي بمكنة الوجود ان أراد يواحب الوجود أن ذاته عتنع عدمه من غيرفاعل فعله فكلاهما عتنع عدمه من غيرفاعل فعله وان أرادبواجب الوحودأنه القاغ منفسه الذى لايفتقرالى محل كانحقمقة هذا أن الصفات لامدلهامن محل تقومه بخلاف الذات لكن هذا لايقتضي انهاء كمنة الشوت مفتقرة الىفاعل وانأراد بواحب الوحودمالاعكن عدمه وعمكن الوحودما يمكن وحوده وعدمه فعماوم أن الصفات لاعكن عدمها كالاعكنءدمالذات فوحو بالوحود يتناولهما وانأراد يواجب الوحود مالاملازماه لم بكن فى الوحودشي واحب الوحود لاسماعلى قولهـ ماته ملازم لفعولاته فلا بكون واحب الوجود ومن تناقض هؤلاءومن اتبعهم كصاحب الكتب المضنون باصاحب المضنون الكييرأنهم يفسرون واحب الوحوديانه مالايلازم غبره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له وبقولون لوقلنا ان له صفات لازمة له لم يكن واحب الوحود ثم يحعلون الافلاك وغيره الازمة له أزلاواً بدا و يقولون انذلك لاينافي كونه واحب الوحودفايّ تناقض أعظم من هــذا (الوجه الشالث) أن يقال الواحد المحرد عن جميع الصفات متنع الوحود كابسط في غيرهذا الموضع (١)ويمكن أنه لاندمن ثموت معان ثموتمة مثل كونه حماوعالما وقادرا وأنه يمتنع أن يكون كلمعنى هوالا خرأوان تكون تلك المعاني هي الذات وماكان يمتنع الوحود امتنع أن يكون واجب الوجود فاذامازعمأنه واجب الوجودفهو يمتنع فضلاعن أن يقال انه فاعل لصفاته كإهوفاعل لمخاوقاته وانهمؤثر ومقتض ومستلزم لخلوقاته كإهومؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته (الوجه الرابع) أن قال قوله وهي تلك الامور الاضافية والسلبية على رأى الحكماء انحاهوعلى رأى نفاة الصفات منهم كارسطو واتباعه وأماأساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات كماقدنقلناأقوالهمفىغـــبرهذاالموضع وكذلك كثيرمنأئمتهمالمتأخرين كابىالبركات وأمثاله وأيضافنفاة الصفات منهم كاسسناوأ مثاله متناقضون يجمعون سنفه اواثباتها كاقدبسط الكلام عليهم فى غيرهذا الموضع فان كانوامنبتهافهم كسائر المثبتين وان كانوا نفاة قيللهم أماالسل فعدم محض وأما الاضافة مثل كونه فاعلاأ وسدأ فاماأن تكون وجودا أوعدما فان كانت وحودالانهامن مقولة أن يفعل وان ينفعل وهذه المقولة من جملة الاجناس العالية العشرة التيهي أقسام الموجودات كانت الاضافة التي يوصف بهاوجودا فكانتصفاته الاضافسة وحودية فائمةيه وانكانت الاضافة عدمما محضافه بي داخلة في السلب فعل الاضافة قسما تالثا لس وحود اولاعدما خطأ وحينتذ فاذالم شتواصفة ثموتمة لمتكن ذاتهمستلزمة لشئمن والصفات الاأمراعدمها وأماالخاوقات فانهاموحودات جواهر وأعراض ومعاومان اقتضاءالواجب وغيرالواجب للعيدم المحض ليس كاقتضائه للوحود وسواءسي ذلك استلزاما أوابحا ماأوف الا أوغيرذلك فان وحودالذي ستلزم عدم ضده ولايقول عاقل انه فاعل لعدمضده ووجود الشئ يناقض عدم نفسه ولايقول عاقل ان وجوده هوالفاعل لعدمه فانعدم عدمه هووحوده ووحوده واحسالا يكون مفعولا ولامعاولا وأنضا فالعدم المحض اماأن لايكون لهعلة كاهوعندجهور العقلاء واماأن يقال علنه معدمعلة (١) قوله وعكن أنه لابد كذافي الاصل ولامعنى الفظ عكن فلعله مكررمن الناحيخ كتبه مصححه

على تنزيه الربعن شئ من النقائص بأن ذلك يستازم التعسيم لانه لابدأن يتبت شأ يلزمه فيما أثبته نظيرما ألزمه فيمانفاه واذا كان اللازم في الموضعين واحداوما أجاب هو به أمكن المنازعة أن يحيب مثله لم عكنه أن يثبت شأو ينفي شأعلى هذا التقدير واذا انتهى الى

التعطيل المحض كان مالزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم نفاه فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفي بما يستلزم التحسيم لا يسمن ولا يغنى من جوع (٧٣) \* وأما الجواب لاهل المقام الثاني وهم محققو النفاة الذين يقولون السمع لم

وجوده فصعل علة العدم عدما ولا يحعل للعدم الممكن علة وجودية فالعدم الواحب أولى أن لايفتقرالىعلة وحودية فان العدم الواحب اللازم لذا تهعدم واجب فلا يحتاج الىعلة وحودية فان العدم الواحب بتصف به الممتنع والممتنع الذي عتنع وجوده لا يفتقر الى علة وجودية وعدم وجود الرب ممتنع لنفسه كاأن وجود الرب واجب لنفسه فلا يكون له علة (الوجه الخامس) قوله والصفات والاحكام والاحوال على اختلاف آراء المتكامين في ذلك \* فمقال له اثمات الصفات للههومذهب حاهبرالامة سلفها وخلفها وهومذهب الصابة والتابعين لهمها حسان وأغة المسلمن المتمعن وأهل السنة والجماعة وسأترطوا ثف أهل الكلام مشل الهشامية والكرامية والكلاسة والاشعرية وغيرهم وانماناز عفذلك الجهمية وهم عنسدسلف الامة وأئتها وجماعتهامن أبعمدالنياس عن الاعمان مالله ورسوله ووافقهم المعمنزلة ونحوهم عن هم عندالا مةمشهورون بالابتداع وأما الاحكام فهي الحكم على الله بأنه جي عالم قادر وهذاهو اللسرعنه مذاك وهدذا أنبته المعتزلة كلهم معسائر المثبتة ولكن غلاة الجهممة ينفون أسماءه ويحعلونها مجازا فيجعلون الخبرعنه كذلك وهؤلاءهممن النفاة وعلى قولهم فالذات لمتقتض شسأ لان كلام المخبرين وحكمهم أمن قائم بهم ليس قائما بذات الرب تعالى وأمامن لم يثبت الاحكام كابى هاشم واتباعه فهؤلاء يقولون هى لامعدومة ولامو حودة فلا محمل ذلك كالموجودات بقى المكلام على مثبتة الصفات الذين يقولون صفاته فائمة موجودة بهومخلوقاته موحودة بائنة عنه فهؤلاء عندهم صفاته واحبة النبوت يتنع عليها العدم لايقال انها عكن أن تكون موحودة ويمكن أن تكون معدومة كايقال مثل ذلك في المكذات التي أمدعها ولا يقولون ان الصفات الهاذوات نابتة غروجودها وتلك الذوات تقبل الوحودوا العدم كايقول ذلكمن يقوله فى المكنات المفعولة فتبين أن تمثيل صفاته بخاوقاته فى عاية الفساد على قول كل طائفة (الوجه السادس) قوله ليس شيَّ منها واحب الشوت اعمانها بل هي عاهي تمكنة الثموت في نفسها واحدة الشوت نظرا الىذات واحب الوحود كالام ممنوع بل ماطل بل الصفات ملازمة للذات لاعكن وحودالذات مدون صيفاتها اللازمة ولاوحود الصيفات اللازمة مدون الذات وكلمنهمالازمالا خرمازومله ودعوى المسدعىأن الذاتهي واحسة الوحوددون الصفات منوع وباطل وهو عنزلة قول من يقول الصفات واحسة الوجود دون الذات الكن الذات واحمة نظرا الى وحوب الصفات سواء فسروا واحب الوحود بالموحود بنفسه أوعما لايقيل العدمأ وعيالا فاعلله ولاعلة فاعلة أونحوذلك وانميا يفترقان اذا فسرالواحب مالقيام منفسه والممكن بالقائم بغيره ومعاوم ان تفسيره مذلك باطل ووضع محض وغايته منازعة لفظمة لافائدة فها (الوجه السادع) قوله فثنت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم فيقال هذا انما يصيراذا كانت الذات المستلزمة لصفاتهاهي المؤثرة في الصفات وحننذ فلفظ التأثيران أريد مه الاستلزام فكلاهمامؤ ترفى الاخراذهومستلزمله فملزمأن يكون كلمنهما واحبابنفسه لايمكناوهو باطل وانأر يدبلفظ النأثيرأن أحدهما أبدع الاخر أوفعله أوحعله موجودا ونحوذلك مما يعقل في الداع المصنوعات فهذا باطل فانعاقلالا يقول ان الموصوف أبدع صفانه اللازمة ولاخلقها ولاصنعها ولافعلها ولاحعلها موحودة ولانحوذاك ممايدل على

مدل الاعلى الاثمات ولكن العقل دلعلى النفي فواجهمن وحوه (أحدها) أن يقال نحن في هذا المقام مقصودنا أنالعقل الذيه يعم إصحة السمع لايسمتازم النفي المناقض للسمع وقدتسن أن الانساء لم يدعوا النياس بهده الطريق المستلزمة للنفي طريقة الاعراض وانالذين آمنواجهم وعلواصدقهم لم يعلوه بهذه الطريق وحسنتذ فاذا قدرأن مع قول كم خالف السمع لم يكن هـ ذاالمعقول أصلافي السمع ولميكن السمع ناقض المعقول الذي عرفت به صحته وهذا هوالمطلوب واذاقلتم نحن لمنعرف صحة السمع الابه في الطريق أوقلتم لانعرف السمع الابهذه الطسريق قسل الح أماشهادتكم على أنفكم بأنكم تعرفوا السمع الابهذه الطريق فقدشهدتم على أنفسكم بضلالكم وحهدكم بالطرق الني دعتبها الانبياءأ تساعهم واذاكنتم لاتعرفون تلك الطرق فأنتم حهال بطرق الانبياء وعمابينوا به اثبات الصانع وتصديق رسله فلا يحوز لكحنشذأن تقولواان صدقهم لابعرف إلاععقول بناقض المنقول عنهم وأمااذا فلتم لاعكن أن بعرف الله الابهدد والطريق فهدذه شهادة زور وتكذيب عالم تحطوا بعلمه ونفي لاعكنكم معرفته فنأس تعرفون أنجمع بنى آ دم من الانساء واتماع الانساء لاعكنهم أن يعرفوا الله الاماثمات الاعراض وحددوثها ولزومها

للجسم وامتناع حوادث لاأول لهاأونتحوهذا الطريق وهل الاقدام على هذا النبي الامن فول من هوأجهل هذا الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته والاسسباب التي بها يعرف الناس مالم يعرفوه وهذا النبي قاله كثير من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم وهذه ماله وهذا النفي عدة هؤلاء (الوجه الثاني) أن يقال لهم بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة لا تعتاج الى هذا النفى كا قر بذلك جهور النظار حتى ان مسئلة حدوث العالم اعترف بها (٧٣) أكار النظار من المسلمين وغير المسلمين حتى

انموسى بنممون صاحب دلالة الحائرين وهوفى الهودكا لى عامد الغزالى في المسلمن عزج الاقوال النبوية بالاقوال الفلسفة وبتأولهاعلهاحتى الرازى وغيره من أعمان النظار اعترفوا بأن العلم محدوث العالم لاستوقف على الادلة العقلمة بليمكن معرفة سدق الرسول قبل العلم بهذه المسدملة ثم يعلم حدوث العالم بالسمع فهؤلاء اعترفوا مامكان كونهاسمعية فضالا عن وحوب كونها عقلمة فضلاعن كونهاأصلالسمع فضالاعن كونهالاأصلالسمع سواها وأنضافق داعترف أعمة النظر بطرق متعمدة لايتوقف شئمنها عملي نفي الجسم ولانفي الصفات (الوحه الثالث) اذا كانت الرسل والانساء قدا تبعهم أمملا يحصى عددهم الااللهمن غير أن يعتمدوا على هذه الطريق وهم يخبرون أنهم علواصدق الرسول بقنالارب فيه وظهرمنهمن أقوالهم وأفعالهم مايدل على انهم عالمون بصدق الرسول متمقنون لذلك لارتابون فمه وهمعدد كثير أضعاف أضعاف ضعاف أي تواتر فدرفعام أنهم لمحتمعواو بتواطؤا على هذا الاخمار الذي يخبرونه عن أنفسهم علم قطعا أنه حصل لهم على بقيني بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لنفي شئ من الصفات (الوحه الرابع)أن نسن فساده في الاقوال الخالفة لنصوص الانساء وفساد طسرقها

هذا المعنى بلما يحدث في الحي من الاعراض والصفات بغيراختياره مثل الصعة والمرض والكبرونح وذلك لايقول عاقل انه فعل ذلكأ وأبدعه أوصنعه فكمف بما يكون من الصفات لازماله كحماته ولوازمها وكذلك لايقول عاقل هذافي غيرالحي مثل الحادات والنمات وغبرهما من الاحسام الايقول عاقل ان شمأ من ذلك فعل قدره اللازم وفعل تحيزه وغير ذلك من صفاته اللازمة بلالعقلاء كلهم المشتون الافعال الطبيعية والارادية والذين لايثبتون الاالارادية ليسفهمن يحعلما يلزم الذاتمن صفاتها مفعولالها الابالارادة ولابالطبع بل بفرقون بن آثارها الصادرة عنها التيهي أفعال لهاومفعولات وبين صفاتها اللازمة لهاوغ مراللازمة وقد بكون للذات تأثير فيحصول بعض صفاتها العارضة فيضاف ذلك الى فعلها لحصول ذلك به كحصول العلم بالنظر والاستدلال وحصول الشبع والرى بالاكل والشرب يخلاف اللازمة وما يحصل بدون قدرتها وفعلها واختيارها فانهذا الآيقول عاقل انهامؤثرة فمه وانهمن أثرها بل يقول انهلازملها وصفةلها وهي مستازمةله وموصوفةبه وفديقول انذلا مقوم لهاومتم لهما ونحوذاك وهم يسلون أن فاعل الشئ هوفاعل صفانه اللازمة لامتناع فعل الشئ مدون صفانه اللازمة وأيضافالذات مع تحردهاعن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة في شئ فضلاعن أن تكون مؤثرة فى صفات نفسها فان شرط كونها مؤثرة أن تكون حمة عالمة فاو كانت هي المؤثرة فى كونهاحة عالمة قادرة لكانت مؤثرة بدون اتصافها بهذه الصفات وهذا بما يعلم امتناعه بصر بح العقل بل صفاتها اللازمة لهاأ كمل من كل موجود فاذا امتنع أن يؤثر في شي من الموحودات ذات مجردةعن هذه الصفات فكيف يؤثر في هذه الصفات بجردهذه الذات فتين أنهليس ههناتأ ثبريو حمه من الوحوه في صفاتها الأأن يسمى المسمى الاستلزام تأثيرا كاتقدم وحمنشذ فمقالله مثل هذه المسائل العظمة لاءكن النعو يلفها على مجرد الالفاظ فان تسميتك لاستلزام الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثير الابوحب أن يحعل هذا كامداعها لخلوقاتها فهبأنك مستكل استلزام تأثيرا لكن دعوال بعدهذا ان المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله مما يعمل فساده سديهة العقل كااتفق على ذلك جماهيرالع قلاءمن الاؤلن والأخربن وأنت لاتعرف هذافى شئ من الموحودات لابعرف قطشئ أمدع شأوهو مقارن له محت مكونان متقارنين في الزمان لم يسبق أحدهما الآخر بل من المعاوم بصريح العقل أن التأثيرالذي هوامداع الشئ وخلف وحعلهمو حود الابكون الابعد عدمه والافالموجود الازلى الذى لم بزل موحودا لا يفتقرقط الى مدع خالق محعله موحود اولا يكون عكمنا مقبل الوحودوالعدم بلماوحب قدمه امتنع عدمه فلاعكن أن يقبل العدم (الوحد الثامن) انتسمية تأثيرالربف محلوقاته فعلا وصنعا وابداعا وابداء وخلقا وبدأ وأمثال ذال من العبارات هومما تواترعن الانساء وممااتفق عليه جاهير العقلاء وذلك من العبارات التي تتداولها الخاصة والعامة تداولا كثيرا ومثل هذه العبارات لايحوزأن يكون معناها المراديها أوالذى وضعتله كالايفهمه الاالخاصة فانذلك يستلزم أن لايكون حاهيرالناس يفهم بعضه معن بعض ما يعنونه بكلامهم ومعلوم أن المقصود من الكلام الافهام وأيضافلوكان المرادبهاغيرالمفهوممهالكان الخطاب باللبساوندليسا واضلالا وأيضافلوقدرأنهم أرادوا

( • 1 - منهاج اول ) منهاج التى جعلها اصحابها براهين عقلية كاسبأتى انشاء الله (الوحه الخامس) أن نبين أن الادلة العقلية الصحيحة المعنة التي الدينة التي لارب فيها بل العلوم الفطرية الضرورية توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه وان الادلة العقلية الصحيحة

جمعهاموافقة ةللسمع لا تخالف شيأمن السمع وهذا ولله الحدقد اعتبرته فيماذ كره عامة الطوائف فوجدت كل طائفة من طوائف النظار أهل العقلمات لا مذكر أحد منهم (٧٤) في مسئلة تمادليلا صحيحا بخالف ما أخبرت به الرسل بل يوافقه حتى الفلاسفة

بهاخلاف المفهوم لكان ذلك بما يعرفه خواصهم ومن المعاوم بالاضطراران خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون ان الله تعالى خالق كل شي وملمكه وان الله خلق السموات والارض في ستة أمام وانه خلق السموات والارض وماينه ما فد ثت هـ ذه المخاوقات بعدأن لمتكن واذاكان كذاك حصل لناعلم بمراد الانبياءو جماهير العقلاء بهذه العبارات ومستندنا لذاك أنمن قصد بهاغيره فاالمعنى لم يكن موافقالهم في المرادبها فاذا ادعى أن مم ادهم هو مراده في كونها ملازمة الرب أزلاوأ بداعلم أنه كاذب على الانساء وحماهم العقلاء كذباصر يحا كإيصنعون مثل ذاكف افظ الاحداث فأن الاحداث معناه معقول عند الخاصة والعامة وهو مماتواتر معناه فى اللغات كلها وهؤلاء جعلوا الهموضه امتدعا فقالوا الحدوث بقال على وحهين أحدهمازمانى ومعناه حصول الشي بعدأن لم يكن له وجودفي زمان سابق والشاني أن لايكون للشئ مستندالى ذاته بل الح غير وسواء كان ذاك الاستناد مخصوصا بزمان معين أوكان مستمرافي كل الزمان قالوا وهذا هوالحدوث الذاتى وكذلك القدم فسروه بهذبن المعنيين وحعلوا القدم بأحدمعنييه معناءمعنى الوجوب قالواوالدليل على انبات الحدوث الذاتي أن كل يمكن لذاته فانه يستحق العددم ومن غييره يستحق الوجود ومامالذات أقدمهما بالغير فالعدم فيحقه أقدمهن الوحودتقدمانالذات فكون محدثاحدوناذاتها وقدأوردعلهمالرازى سؤالا وهوأنه لابحوز أن يقال الممكن بستحق العدم من ذاته فاله لواستحق العدم من ذاته لكان متنعالا بمكابل المكن صدق علىه أنه ليسمن حيث هومو حودولا بصدق عليه انهمن حيث هوليس عو حودوالفرق بعن الاعتبار بن معروف بل كاأن الممكن يستحق الوجود من وجود علته فانه يستحق العدم من عدم علته واذاكان استحفاقه الوجود والعدممن الغيرولم بكن واحدمنه مامن مقتضات الماهمة لم يكن لاحدهما تقدم على الآخر فاذالا يكون لعدمه تقدم ذاتى على وحوده (قال) ولعل المراد من هذه الجيمة هوأن المكن يستعق من ذاته لااستحقاقية الوجود والعدم وهذه اللا استعقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فتقرر الحدوث الذاتي من هذا الوحه فمقال هذا السؤال سؤال صحيع بمن بطلان قولهم مع ماسله لهم من المقدمات الماطلة فان هذا الكلام منى على أن المعمن في آلخار جذات تقب الوحود والعدم غير الوحود الثابت في الخارج وهذا باطل ومنى أنضاعلى أنعدم الممكن معلل بعدم علته وهو باطل وأما الاعتذار بان المرادأ نه لايستحق من ذاته وحوداوعدما فمقال اذاقدرأن هلذاه والمرادلم يكن مستحقاللعدم بحال فان نفسمه لم تفتض وحوده ولاعدمه والكنغ برها فتضى وحوده ولم يقتض عدمه فسق العدم لم يحصل من نفسه ولامن موحودآ خربخ لاف الوحود فلايكون عدمه سابق الوحوده محال وقوله اللااسة عاقبة وصف عدمى حوابه أن هـ ذاالعدمى هوعدم النقيضين جمعا الوحود والعدم لىس هوعدم الوحودفقط والنقيضان لا يرتفعان كالايجمعان فمتنع أن يقال ان (٢) ارتفاع النقيضين جمعاسان لوحوده وانأر بدأنه ليس واحدمن النقيضين منه فهذاحق وليس فيه ستى أحدهماللا خروهم يقولون عدمه سانق لوحوده مع أنهمو حوددائما فعلت أنهم مع قولهم إنالمكن قديم أزلى عتنع أن يكون هناك عدم بسبق وجوده بوجه من الوجوه واعما كالدمهم جع بن النقيضين في هذا وأمثاله فان مثل هذا التناقض كثير في كلامهم وأسكن الامكان الذي أثبته

القائلين بقدم العالم كارسطو وأتماعه مامذكرونه من دلسل صيرعقلي فاله لا تخالف ما أخبرت مه الرسل مل بوافقه وكذلك سائر طوائف النظار من أهـــل النفي والانمات لايذكرون دلملاعقلما فىمسئلة الاوالصحيرمنه موافق لامخالف وهدذا يعلم بهأن المعقول الصريح لس مخالفالاخمار الانماء على وحه التفصمل كانذ كرهان شاءالله في موضعه ونسنأن من خالف الانبياء فليسلهم عقل ولاسمع كاأخبرالله عنهم بقوله تعالى كلماألق فهافوج سألهم خزنتها ألميأتكم نذبر قالوا بسلي قدحاءنا نذبر فككذبنا وقلنا مانزل الله منشئ انأننم الافي ضلال كسر وقالوا لوكنا نسمع أونعقلماكنا فيأصحاب السعير فاعترفوا بذنهم فسعقالا صحاب السعير ثمنذكروجوها أخر لسان فساده دا الاصل الذي يتوسل به أهل الالحاد الى ردما قاله الله ورسوله فنقول (الوجــه الرابع) أن يقال العدقل إماأن يكون عالما بصدق الرسول وثموت ماأخبر بهفى نفس الامن وإماأن لايكون عالما مذاك فان لم يكن عالما امتنع التعارض عنده اذاكان المعقول معاوماله لان المعاوم لامعارضه المحهول وان لم يكن المعمقول معماوماله لم يتعمارض مجهولان وان كانعالما بصدق الرسول امتنعمع هذاأن لابعلم ثمون ماأخ مربه في نفس الامي

غايته أن يقول هذا الم يخبر به والكلام ليس هوفها لم يخبر به بل اذاعلم أن الرسول أخبر بكذا فهل عكنه ، علم جهور بصدقه فما أخبر وعله أنه أخبر بكذا أن بدفع عن نفسه عله بنبوت الخبر أم يكون عله بنبوت مخبره لازماله لزوما ضروريا كايلزم سائر

العلوم لزوماضر وريالمقدمانها واذا كان كذلك فاذا قبل له في مشل هذا الا تعتقد ثبوت ما علت أنه أخبر به لان هذا الاعتقادينا في ما علت به أنه صادق كان حقيقة الكلام لا تصدقه في هذا الخبرلان (٧٥) تصديقه يستلزم عدم تصديقه و يقول وعدم

جهورالعقلاءوأ ثبته قدماؤهم ارسطو وأتماعه هوامكان أن وحدالني وأن دمدم وهذا الامكان مسموق العدم سقاحقه مافان كلمكن محدث كائن بعدأن لريكن وبسط هذه الامور له موضع آخر والمقصود هذا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية عاأد خاوه فيه امن القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه كاأفسدوا الا دلة العقلمة عاأدخ اوه فهامن المفسطة وقلب الحقائق المعقولة عماهي علمه وتغير مفطرة الله التي فطرالناس علمها ولهدا يستعماون الالفاظ المحملة والمتشاجهة لانهاأ دخل فى التلمس والمرو به مثل لفظ التأثير والاستنادل قواو اثبت ماهو يمكن الثبوت لماهوهو يحواز استناده الى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الاثر والمرادفي الاصل الذي فاسواعله على قولهم انه عدم لازم لوجوده فى الفرع أنه مبدع لمدع ومخلوق لخالق فأن هذا الاستنادمن هذا الاستنادوأن فذالتأثرمن هذا التأثير (الوحه التاسع) ان يقال حقيقة هذه الحجةهي قياس مجرد بمسل محرد خال عن الحامع فان المدعى يدعى انه لا يشترط في فعل الرب أن يكون بعددهم كاأن صفاته لازمة لذاته بلاسبق عدم وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله ان التأثير لايشترط فيهسبق العدم فيقال الانسلم أن بينهما قدرامشتر كاكايدل عليهماذ كرتهمن اللفظ بللانسلم انسنهم وقدرا مشتركا يخصهما مل القدر المشترك الذي منهما متناول كل لازم لكل ملزوم فلزمه أن يحعل كل لازم مفعولالملزومه وان سلنا أن ينهما قدرامشتر كافلانسلم الهمناط الحكم فى الاصلحتى يلحى به الفرع وان ادعى ذلك دعوى كلمة وصاغه بقماس شمول قبلله الدعوى الكلمة لاتثمت بالمشال الحزثى فهدأن ماذكرته في الاصل أحدافراد هذه القضية الكلية فلم قلت انسائراً فرادها كذلا عايتك أن ترجع الى قساس التمنيل ولاجية معلعلى صحته هذأ ثم بعده ذانذ كرنجن الفروق الكنيرة المؤثرة وهدا الوحه يتضمن الحواسمن وحوهمتعددة

(فال الرازى) البرهان الثامن لوازم الماهمة معلولة لهاوهى غيره تأخرة عنه ازمانا فان كون المنك مساوى الزوا بالقاعمة بنيلانه مثلث وهذا الاقتضاء من لوازم المثلث بل نزيد فنقول ان الاسماب مقارنة لمسبداته امثل الاحراق بكون مقارنا الاحتراق والائم عقب سوء المزاج أو تفرق الاتصال بل نذ كرشماً لا ننازعون فيه ليكون أقرب الى الغرض وهو كون العلم علة العالمية والقدرة القادر به عند من يقول به وكل ذلك يوجد مقارنا لا تارها غيرمتقدم علما فعلنا أن مقارنة الاثرو المؤثر في الزمان لا تبطل حهة الاستناد والحاحة

والحواب أن بقال ان أريد بالماهيات ماهومو حود في الخارج مثل المثلثات الموجودة فصفات تلك اللازمة له السبت صادرة عنها بل الفاعل للزوم هو الفاعل الصفة اللازمة له القائمة هو عتنع فعله لاحد عمايدون الاخر ومن قال ان الموصوف علة الازمه فان أراد بالعلة اله ملزوم فلا عنه فيه وان أراد أنه فاعل أومبدع أوعلة فاعلة فقوله معلوم الفسادسد مهة العقل فان الصفات القائمة بالموصوف اللازمة له اعما يفعلها من فعل الموصوف فانه عننع فعله للوصوف بدون فعله لصفته اللازمة له وان أريد بالماهية ما يقدر في الذهن فتلك صور علمة والكلام فها كالكلام في الخارجية فالفاعل لللزوم هو الفاعل للازمه لم يكن الملزوم علة فاعلة الازم وقولهم هذا الاقتضاء من لوازم المثلث ان أراد وانالاقتضاء وان أراد وا أله عله من لوازم المثلث ان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هة فيه وان أراد وا أنه علة من لوازم المثلث ان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وان أراد وا أنه علة من لوازم المثلث ان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وان أراد وا أنه علة من لوازم المثلث ان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وان أراد وانالاقتضاء والتعلية المنالة وانداله وان أراد وانالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا هذه وانداله وانداله وانداله وانداله وانداله وانداله والمنالة والمنالة

فخبرجو زداك في غيره ولهذا آل الامر عن يسلك هذا الطريق الى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيأمن الاموراكير به المتعلقة بعد فات الله والماد والدوم الا ترعند عضهم لاعتقادهم أن هدفه المارة بتكذيب أوتأويل ومالا يرة وايس لهم قانون

اتصديق لهفه هوعين اللازم المحذور فاذاقسل لاتصدقه لئلا يلزمأن لاتصدقه كان كالوقدل كذبه لئلا يلزمأن تكذبه فتكون المنهي عنه هوالخوف المحذورمن فعل المنهج، عنه والمأموريه هوالمحذورمن ترك المأموريه فبكون واقعافي المهيي عنه سواء اطاع أوعصى و بكون تاركالأمورسواءأطاع أوعصى وبكون وقوعه في المخوف المحذور على تفدر الطاعة لهذا الآم الذى أمره سكدنسما نمقن أن الرسول أخبرته أعلواستقمنه على تقدير المعصد مة والمنهى عنده على هذا التقدره والتصديق والمأموريه هوالتكذيب وحنشذ فلا يحوزالنهى عنسه سسواء كان يكن محمذورالم محزان ينهي عنه وان كان محدورا فلالدمنه على التقدير سفلافائدة في النهي عنه بلاذا كانعدم التصديقهو المحذور كان طلمه ابتداء أقيمهن طلب غيره لللا يفضى المه فأنمن أمر بالزنا كانأمره به أقيم منأن يأمره مالخاوة المفضية الحالزنا فهكذا حالمن أم الناسأن لانصدقوا الرسول فماعلوا انه أخبر مه بعدعاهم أنه رسول الله لئلا يفضى تصديقهمله الىعدم نصديقهما بلاذاقلله لاتصدقه في هـذا كانهـذا أمرا له عا يناقض ماعلى بهصدقه فكانأمرا له عالوحان لايشق شئ من خبره فانهمتى حؤز كذبه أوغلطه

فاعلة فهذامه اوم الفساد وأما الاساب والمسبىات الموحودة في الخارج كافي سوء المزاج والالمفن الذى لهأن زمانه ماواحد والمستدلون أنفسهم قدقالوافي حتهم ان وجود الالمعقب سوء المزاج ومابو حددعق الشئ يكون وحوده بعده لكن غايته أن يكون الافصل الكن لايكون معهفي الزمان فانمامع الذئ في الزمان لا يقال انه انميا وحدعقيه وهكذا القول في كل الاسباب لانسلم أنزمان وحودها كلهاهوزمان وحودالمسبات بالاندمن حصول تقسدمزماني وكذلك الكسروالانكسار والاحراق والاحتراق فان الكسره وفعل الكاسرالذي يقوم بهمثل الحركة القائمة بالانسان والانكسارهوالتفرق الحاصل بالمكسور وذاك عصل محركة في زمان ومعاوم أن زمان تلك الحركة قبل زمان هذه لكن قد يتصل الزمان بالزمان والمتصل يقال انه معه لكن فرق بن مايكون زمانهماواحداوما يكون زمانهمامتعاقماومن الاسماب ما يقتضي مسبمه شيأفشيأفاذا كل السببكل مسبيه مثل الاكل والشربمع الشبع والرى والمكرفكاما حصل بعض الاكل حصل جزء من الشبع لا يحصل المسبب الا بعد حصول السب لامعه وهذا قول حماه برالعقلاءمن أهمل الكلام والفقه والفلسفة وغبرهم يقرون بان المسبب يحصل عقب السنب ولهذا كان أئمة الفقهاء وجاهيرهم على أنه اذاقال اذامات أبي فانتحرة أوطالق أوغ برهماأنه انما محصل المسبب عقب الموت لأمع الموت وشذ بعض المتأخر من فظن حصول الحراءمع السب وقال انهذا عنزلة العلةمع المعاول وان للعاول عصل زمن العلة ولفظ العلة مجلىرادبه المؤثرفي الوحودو برادبه الملزوم فاذاسلم الاقتران في الشاني لم نسلم الافتران في الاول فلابعرف فى الوحودمؤ رفى وجود غيره مقارن اه فى الزمان من كل وجه بل لايدأن يتقدم عليه زماناولامدأن يحصل وحوده بعدعدم ولهذاحعل الفلاسفة العدممن حلة المادى كاقدذ كرنا كالامهم ومماء شاون بحصول الصوت مع الحركة كالطنين مع النقرة وان المسبب هنامع السب وهذا أبضا منوع فان وحود الحركة التي هي سبب الصوت يتقدم وحود الصوت وان كان وحود الصوت متصلاتو حود الحركة لا ينفصل عنه لكن المقصود أنه لا بكون الابعده وليس أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت بل لامدمن وحود الحركة والصوت بعقها ولهذا بعطف المسبب على السب يحرف الفاءالدالة على التعقب فيقال كسرته فانكسر وقطعت فانقطع ويقال ضربته بالسف فاتأو فقتلته وأكل فشمع وشرب فروى وأكل حتى شبع وشرب حتى روى ونحوذلك فالكسر والقطع فعل بقوم بالف علمشل أن يضربه سده أوياكة معه فاذا وصل المه الاثرانكسر وانقطع فاحدهما يعقب الا خرالا بكون أول زمان هذا أول زمانهذا ولاآخرزمان هدذا آخرزمان هذا بل يتقدم زمان السعب ويتأخرزمان المسعب ولهذا تنازع الناس في المسب المتوادعن فعل الانسان فقالت طائفة هو فعله وقالت طائفة هو فعل الرب وقالت طائفة اللانسان مشارك في فعله وهو حاصل الفعله وسب آخرمثل خروج السهممن القوس ومسلحمول الشبع والرى بالاكل والشرب ولولا تقدم السبب على المسدلم بحصل هذا النزاع فان السدر حاصل في العبد في محل قدرته وحركته والمسبب حاصل في غير محل قدرته وحركته ومن هذا الباب حركة الكرمع حركة المدوحركة آخرالحل مع حركة أوله ونظائره كثيرة فعلم أنهم لم يحدوافى الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله لاتأحر

لانهم لم بستفيدوامن حهته نسأ واحتاجوااليان مدفعوا ماحاعه امًا متكذب وامامته ويض واما بتأو مل وقدرسط هذافي غيرهـ ذا الموضع فانقالوالاسمورأن يعلم أنه اخبرعا ينافى العقل فالهمنزه عن ذلا واومتنع عليه قبل لهم فهذا اقرارمنكمامتناع معارضة الدليل العقلي السمع فأن فالوااعا أردنامعارضةما نطئ انه دلسل واس بدالل أصلاأو بكون دالدلا ظنسالتط رق الطين الي مهض مقدماته إمافي الاستناد وامافي المتن كامكان كذب المخبر أوغلطه وكامكان احتمال اللفظ لمعنسين فصاعدا قبل اذافسرتم الداسل السمعي بما ليس بدلسل في نفس الامربل اعتقاد دلالتهجه لأو عانطن أنه دارل وليس بدلسل أمكن أن مفسر الداسل العقلي المعارض الشرع عالس بدلدل في نفس الامرس اعتقادد لالته حهمل أوعما يظن أفه دامل وليس مدليل وحنئذفثل هذاوانسماه أصحابه راهن عقلمة أوقواطع عقلمة وهولس بدلسلف نفس الام أودلالته ظنمة اذاعارض ماهودلىل سمعى يستعق ان يسمى دلسلالصحةمقدماته وكونها معاومة وحب تقديم الدليل السمعي عليه بالضرورة واتفاق العقلا فقد تىن أنهم بأى شى فسرواحنس الدلسل الذير حوه أمكن تفسير الجنس الاخر سظيره وترجيعه كما رجحوه وهمذالانهم وضعواوضعا

فاسداحيث قدموا مالايستحق التقديم لاعقلا ولاسمعا وتبين بذلك ان تقديم الجنس على الجنس الماليستحق التقديم العالمين المعلى أصلا باطل بل الواجب أن ينظر في عين الدليلين المتعارضين فيقدم ماهو القطعي منه ما والراجم ان كاناظنيين سواء كان هو السمعي أوالعقلي

وبيطل هذا الاصل الفاسد الذي هوذر يعة الى الالحاد (الوجه الخامس) أنه اذا علم صحة السمع وأن ما أخبر به الرسول فهوحق فاما ان يعلم انه أخبر بحل النزاع أونطن انه أخبر به أولا يعلم ولا يظن فان علم انه أخبر به (٧٧) امتنع ان يكون فى العقل ما ينافى المعلوم بسمع

أصلالامع الانصال ولا مع الانفضال كايدعونه في فعل رب العالمين خالق كل شي ومليكه من أن السموات لم ترل معه مقارنة له في الزمان زمان وجودها هو زمان وجوده لا يحوز أن يتقدم عليها شي من الزمان السبة وأماماذ كره من كون العلم على العالمية فهذا أولا قول منه بني الاحوال كالقاضيين أي بكر وأبي بعلى وقبله ما أبوها شيم وجهور النظار يقولون ان العلم هوالعالمية وهذا هوالصواب وعلى قول أولئك فلا يقولون ان العلم هناعلة فاعلة لا مارادة ولا نذات ولا نغير ذلك بل المعاول عندهم لا يوصف بالوجود فقط ومعنى العلمة عندهم الاستازام وهذا الا تزاع فيه الوجود لامتناع عدمه مع وجوده وكذاك هوفي حال اعتبار و جوده من حيث هومو جود واحب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده وكذاك هوفي حال عدمه واحب العدم لامتناع كونه موجود المعدوما والحدوث عمارة عن ترتب ها تين الحالسين فاذا كانت الماهمة في كلنا الصفتين على معدوما والحدوث عمارة عن ترتب ها تين الحالسين فاذا كانت الماهمة في كلنا الصفتين على الحالمة من حيث هو واحب عن عن الحاحة فان لم تعتبر معنوم وهو بهذا الاعتبار يحتاج الى المؤثر فعلنا أن الحدوث من حيث هو حدوث ما نع عن الحاحة وان المعتبر وهو بهذا الاعتبار يحتاج الى المؤثر فعلنا أن الحدوث من حيث هو حدوث ما نع عن الحاحة وان الحدوث من حيث هو حدوث ما نع عن الحاحة وان الحدوث من حيث هو حدوث ما نع عن الحاحة وان الحدوث والمكان

والجوابأنفهذه الجبة مغالطات مقعددة وجوابها من وجوه (أحدها) ان يقال هانه في حال وحوده واحب الوحود لكنه واحب الوحود بغيره وذلك لايناقض كونه مفتقرا الى الفاعل مفعولاله محدثابعدأن لميكن واذالم يكن هدذا الوجوب مانعاما يستلزم افتقاره الى الفاعل لم يمتنع كونه مفتقرا الى الفاعل مع هذا الوجوب (الثاني) ان قوله فالحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين يقالله الحدوث يتضمن هاتين الحالتين وهو يتضمن معذلك أنه وحديفاعل أوجدههو مفتقراليه لايو حديدون ايحاده له يعدأن لم يكن مو حودا فالحدوث يتضمن هذا المعنى أو يستلزمه واذاكان الحدوث متضمنا للحاحة الى الفاعل أومستلزما للحاحة الى الفاعل لم يحزأن يقال هوما نع عن الحاحة فإن الشي لا يمنع لازمه وانما يمنع ضده (الشاك) قوله الواحب من حيثهو واحب تنع استناده الى المؤثر منوع بل الواحب بنفسه هو الذي عتنع استناده الى المؤثر وأماالواحب نغيره فلاعتنع استناده الى المؤثر بل نفس كونه واحبا بغيره يتضمن استناده الى المؤثرويسـتلزمذلك فكمف يقال ان الوجوب بالغبر عنع الاستناد الى الغير وان قال أناأريد الواجب من حيث هوواجب مع قطع النظرعن كونه واحباسفسه أو بغيره قبل له ليس في الخارج الاواجب بنفسه أوبغ يرهواذا أخذمطلقاعن القيدين فهوأمن يقدرفي الاذهان لايوحدفي الاعيان مم يقال لانسام ان الواجب اذا أخذ مطلقا عتنع استناده الى المؤثر بل الواحب اذا أخذ مطلفالا يستلزم المؤثر ولاينني المؤثر فانمن الواحب مايستلزم المؤثر وهوالواحب بغيره ومنه ماينفيه وهوالواحب ننفسه وصارهذا كاللون اذاأخذ مجردالا يستلزم البوادولا ينفيه والحيوان اذا أخذمجرد الايستلزم النطق ولاينفيه وكذلك سائر العانى العامة التي تحرى مجوى الاجناس اذا أخذت معقطع النظرعن بعض الانواع لمتجعل مستلزمة لذلك ولامانعة منه (الرابع) أن قول القائل الحدوث من حيث هو حدوث ما نع عن الحاجة الى المؤثر عما يعلم فساده

أوغيره فانماعلم سوته أوانتفاؤه لا يحوزان ، قوم دالل مناقض ذاك وان كانمظنونا أمكن أن يكون فىالعقل علم ينفه وحسندف تقددم العلم على الطن الالكونه مع قولا أومسموعا بل المونه علما كالحستقد عماعلم بالسمع على ماظن العمقل وان كان الذي عارضه من العقل طنما فان تكافأ وقف الامروالاقدم الراجع وان لم يكن في السمع علم ولاظن فال معارضة حنشذ فتسنأن الجزم بتقدح العقل مطلقاخطأ وضلال (الوحمه السادس) ان يقال اذا تعارض الشرع والعقل وحب تقديم الشرع لان العقل مصدق الشرعف كلماأخبربه والشرعلم بصدق العقل في كل ماأخسر به ولا العاربصدقه موقوف على كل ما يخبر بدالعقل ومعاومان هذا اذاقيل أوجمه من قولهم كاقال بعضهم يكفيل من العقل أن يعلل صدق الرسول ومعانى كلامه وقال بعضهم العمقل متول ولى الرسول غ عزل نفسه لان العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب تصديقه فيماأخبر وطاعته فيماأم والعقل بدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة وهذا كأن العامي اذاعلم عن المفتى ودل غيره علمه وبين له أنه عالم مفت غ اختلف العامي الدال والمفتى وحبءلي المستفتى أن يقدم قول المفتى فاذاقال له العامى أناالاصل فى علل أنه مفت فاذا قدّمت قوله

على قولى عند التعارض قدحت في الاصل الذي به علت أنه مفت قالله المستفتى أنت لما شهدت أنه مفت ودالت على ذاك شهدت وجوب تقليده دون تقليد لم كاشهد به دليال وموافقتى الله في هذا العلم المعين لا يستازم أنى أوافقال في العلم بأعيان المسائل وخطوّل

فيماخالفت فيه المفتى الذي هوأعلم منك لا يستلزم خطأك في علائبانه مفت وأنت اذاعلت أنه مفت باحتماد واستدلال غمالفته بأجتم ادواستدلال (١) كنت مخطشاف الاجتماد (٧٨) والاستدلال الذي به علت أنه عالم مفت يحب عليك تقليد وهذا مع علم بأن

يبديهة العقل والعملم بفسادذاك أظهرمن العملم بفسادة ولمن يقول الامكان من حث هو امكان مانع عن الحاحة الى المؤثر فان علم الناس بأن ماحدث بعدان لم يكن لابدله من محدث أطهروأ بينمن علهم بأن ما يقبل الوجود والعدم لابدله من مرجع فاذا كانت الحجة الذافية لهذا سوفسطائية فتلك أولى أن تكون سوفسطائية (الخامس) ان هذه الحة منه على أن في الخارج ماهمةغيرالوحود الحاصل في الخارج وأن يعتقب علىهاالوحود والعدم وهذايمنوع وماطل (السادس)أنه لوسلم ذلك فالماهية من حمث هي هي لا تستحق وحود اولاعد ماولا تفتقر الي فاعل فانمن يقول ذلك يقول الماهمات غمر مجعولة وانما المجعول انصافها بالوحودوانما تفتقرالي الفاعل اذا كانت موجودة واذا كانت موجودة فوجودها واجب فعلمأن افتقارها الى الفاعل في حال وجوب وجودها بالغير لافي الحال التي لا تستعق فها وحود اولاعدما (السادع) أنه لوسلم أنهمنه الماهية نابتة في الخارج وانهامن حيث هي مفتقرة الى المؤثر فليس في هذا مايدل على وجوب كونها أزلمة بلولاعلى امكان ذلك واذالم مكن فمه مامدل على ذلك لم عنع أن مكون هــداالافتقارلايثبت لهاالامع الحدوث ولكن العدوث شروطافي هــذاالافتقار (الثامن)أنا اذاسلناأن علة الافتقار الى الفاعل هو الامكان فالامكان الذي يعقله الجهور امكان أن يوجد الشئ وامكان أن بعدم وهـذا الامكان ملازم العدوث فلا بعقل امكان كون الشئ قدعا أزليا واحبابغبره وهومع ذلك يفتقرالى الفاعل وهمذاهوالذي يدعونه (التاسع) أنهم اذاجعلوا الوجوب مانعامن الاستنادالي الغيروان كان وحوياحادنا فالوحوب القديم الازلي أولى أن بكون مانعامن الاستنادالي الغير والافلال عندهم واحبة الوجود أزلاوأ بداووجو بذلك بغسرها فاذا كان هذا الوحو لازمالماهمة والوحو بمانع من الافتفار الى الغير كان لازم الماهية مانعالهامن الافتقار فلاتزال الماهية القدعة بمنوعة من الافتقارالي الغيرفيلزمأن لاتفتقرالى الغمرأما وهذاهوالذي بقوله جاهبرالعقلاءوأن كلقديم يمتنع أن يكون مفعولا (العاشر) أنه اذاقدرأن الامكان هوالحو جالى المؤثر فالتأثير هوالذي حول الشئمو حودا وأمدع وحوده وحعلما عكن عدمه موحود الانعقل الاناحداث وحودله بعدان لميكن والافيا كانوجودهوا حباأز لماعتنع عدمه لادمفل حاجته الىمن يحعله موجودا واذا فالواهو واجبالوجودا زلاوأ مداعتنع عدمه وقالوامع ذلك انغبره هوالذى أمدعه وحعله موحوداوانه عكن وحوده وعدمه فقد جعوافى كالامهم من التناقض أعظم ممايذ كرونه عن غيرهم (الحادى عشر )أنه لو كان محرد الامكان مستلزمالها حة الى الفاعل لكان كل يمكن مو حودا كاانا اذا قلنا الحدوث هوالمحوج الى المؤثر كانكل محدث موجود الان المحتاج الى الفاعل انما محتاج المهاذا فعله الفاعل والافيتقدر أن لايقعله لاحاجة بهالمه واذافعله الفاعل لزم وحوده فملزم وحود كل يمكن وهومعلوم الفساد بضر ورة العقل فان قبل المراد الممكن لابوحد الابفاعل قبل فمكون الامكان مع الوحود يستلزم الحاحة الى الفاعل وحنش ذفيعنا حون الى سان اله عكن وجود

المفتى يحوزعله الخطأ والعقل بعلم أن الرسول صلى الله علمه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يحوز عليه الخطأ فتقدعه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتى على قوله الذى مخالفه وكذلك أيضا اذاعلم الناس وشهدواأن فلاناخسر بالطب وبالقيافة أوالخرص أوتقويم السلع ونحوذاك وثبت عندالحاكم أنهعالم بذلك دونهم أوأنه أعلمنهم مذاك (٢) ثم نازع الشهود الشاهدون لاهل العلم بالطب والقدافة والخرص والتقوم عملي قول الشهود الذبن شهدوالهم وانقالوانحنزكينا هؤلاء بأقوالنا ثبتت أهلبتهم فالرحوع فى محل النزاع اليهمدوننا يقدح في الاصل الذي ثبت به قولهم كاقال بعضالناسان العقل مزكى الشرع ومعدله فاذاقدم الشرع عليه كان قدحافهن زكاه وعدله فمكون قدحا فيه قبل لهمأنتم شهدتم بماعلتهمن أنهمن أهل العلم بالطب أوالتقويم أوالخرص أوالقمافة ونحوذلكوأن قوله فىذلك مقبول دون قولكم فاوقدمناقولكمعليه فيهذه المسائل لكانذلك قدحافى شهادتكم وعليكم بأنهأعلم كمج مذه الاموروا خباركم مذلك لابنافي قسول قوله دون أقوالكم فىذاك اذعكن اصابتكم فى قولكم هوأعلممنا وخطؤ كمفى فولكم

نحن أعلم من هواً علم منافع اتناز عنافيه من المسائل التي هواً علم مهامنا بل خطؤ كم في هذا أظهر والانسان قديع لم ان الممكن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والسباحة والبناء والخياطة وغير ذلك من الصناعات وان لم يكن عالما بتفاصيل تلك الصناعة فاذا تنازع

<sup>(</sup>١) قوله كنت مخطئافى الاجتهاد الح هكذافى الاصل و يؤخذ من سابق الكلام ولاحقه أن الخطأفى الاجتهاد والاستدلال الشانى دون الاول فلعل فى الكلام سقطا و تأمل وحرد (٢) قوله ثم نازع الشهود الح كذا وقع فى الاصل و الظاهر ان فى العبارة نقصافتاً مل وحرد كتبه مصححه

هو وذلك الذي هو أعلم منه لم يكن تقديم قول الأعلم منه في موارد النزاع قد حافيما علم به أنه أعلم منه ومن المعلوم أن ساينة الرسول صلى الله عليه وسلم الدوى العقول أعظم من مباينة أهل العلم بالصناعات العلمية والعلمية (٧٩) والعلوم العقلية الاجتهادية كالطب والقيافة

والخرص والتقو علسائرالناس فانمن النياس من عكنه أن يصر عالما بتلك الصناعات العلمة والعلمة كعلرأر مامها ولاعكن من لم يحعله الله رسولاالى الناسأن بصير عنزلةمن حعله الله تعالى رسولا الى الناس فان النسوة لاتنال بالاحتهاد كاهومذهب أهل الملل وعلى قول من يحعلها مكتسمة منأهل الالحادمن المتفلسفة وغيرهم فانهاعندهم أصعب الامور فالوصول الهاأصعب مكثير من الوصول الى العلم بالصناعات والعلوم العقلمة واذا كان الامي كذلك فاذاعلم الرحل بالعقل أن هذارسول الله وعلمأنه أخبريشي ووجدفىعقلهما ينازعه فيخبره كانءقله بوحب علمه أن سلمه وارد النزاع الىمن هوأعلم بهمند وأن لايقدم رأىه على قوله و يعلم أن عقله قاصر بالنسمة المه وأنه أعلمالله نعالى وأسمائه وصفاته والموم الانج منه وان التفاوت الذي بينهمافي العلم بذلك أعظممن التفاوت الذي بن العامة وأهل العلم بالطب فاذا كان عقله بوحسأن سفادلطسب مودى فماأخسرهبه منمقدراتمن الأغذية والأشرية والاضمدة والمسهلات واستعالهاعلى وحمه مخصوص معمافى ذاكمن الكافة والالم لظنه أنهذا أعلى خامني وانى اذاصدقته كان ذلك أقرب الحصول الشفاءلى مععله بأن الطسب يخطئ كثيراوان كثيرامن الناس لايشني عايصفه الطيب بل يكون استعاله لما يصفه سيما في هلاكه ومع هذا بقبل قوله و يقلده

الممكن أذلياوان الفاعل بمكنه أن يكون مفعوله المعين أزلياوهذا اذاأ ثبتموه لمتحتاجوا الى ماتقدم فانه لايثبت حاجة المكن الى الفاعل الافي حال وجوده فعلم ان الاستدلال عجرد الامكان باطل (قال الرادى) البرهان العاشرجهة الاحتياج لابدوأن لاتبق مع المؤثر كاكانت لامع المؤثروالا لبقيت الحاجة مع المؤثر الى مؤثر آخر (٣) فلوجعلنا الحدوث جهة الاحتياج الى المؤثر والحدوث مع المؤثركهولامع المؤثرلان الحدوث هوالو حودىعد العدم سواءكان ذلأ الوحود مالفاعل أولا بالفياعل فهووجود بعدا العدمسواء أخذحال الحدوث أوحال المقاءفهوفي كلمهما وجود يعد العدم فاذا هومع المؤثر كهولامع المؤثر فمازم الحال المذكور أمااذا حعلنا الامكان حهة الاحتماج فهوعندالمؤثرلا بمق كاكان عندعدم المؤثر فان الماهية مع المؤثرلا تبقى ممكنة البتة فعلمان الحدوث لا يصلح جهة الاحتماج \* فيقال هـ فامن جنس الذي قبله والحواب عن هذا من وجوه (أحدها)أن يقال كون الماهمة مع المؤتر لاتمة بمكنة المتة هووصف ابت له مع الحدوث أيضا بللابع لمذلك الامع الحدوث فان الممكن الذي بعلم أنه بصير واحمامالفاعل فهو المحدث أماالقديم الازلى فهومورد النزاع وجهور العقلاء يقولون يعلم سديهة العقل أندلا مكون له فاعل و بنقديرأن تكون المسئلة نظرية فالمناز علم هم على ذلك دليلااليتة اذلادليل له على قدمشي من العالم البقة وانماغاية الادلة الصححة أن ندل على دوام نوع الفاعلية وذلك يحصل باحداث شئ بعدشي وبكل حال فلار سأن الممكن المحدث واجب رفاعله وحمنتذ فمقال الحدوث بعد العدم اذاكان بالفاعل اقتضى وحوب المحدث واما اذالم يكن بالفاعل امتنع الحدوث فلم بكن الحدوث بعداله دم مع المؤثر كهولامع المؤثر فانه في هذه الحال واجب وفي هذه ممتنع كأن المكن مع الورواجب وبدون المؤثر بمتنع واذا كان واجبامع المؤثر مع كونه حادثا لم يحتج مع ذلك الى مؤثر آخر (الجواب الثاني) أن يقال قوله الماهية مع المؤثر لا تبقي ممكنة البتة انأرادبه انهالاتبق محتاجة الى المؤثر أولاتبق عله احتياجها عوالامكان فهد اباطل فهو خلاف مايقولونه دائما وانأراده انهالانيق بمكنة العدم لوحو بهامالغ رفهد ذاينافض ما يقولون من انها باعتمار ذاتها عكن وحودها وعدمها مع كونها واحمة بالغير وحمنتذ ببطل قوله-مان القدديم الازلى يكون عكنافلس شئ من الفديم الازلى يمكنا وهذا منعكس انعكاس النقيض فلايكونشئ من المكن بقدديم أزلى فثبت أن كل يمكن لانو حد الانعدعدمه وهو المطلوب فاذابطل المذهب بطلت جميع أدلته لان القول لازمعن الادلة فاد اانتفى اللازم انتفت المازومات كلها (الجواب الشالث)قوله جهة الاحتياج لامدوأن لاتسق مع المؤثركما كانت لامع المؤثر أتريديهان المحتاج الحالمؤثر لايكون مععدم المؤثر كايكون مع المؤثر أمتر بدأنعلة احتياحه أوشرطاحتماحه أودليل احتماحه يختلف فى الحلين فان أردت الاول فهذا وحيم فان المحدث بعد دالعدم لا يكون مع المؤثر كاكان مع عدم المؤثر فانه مع عدمه معدوم بل واحب العدم ومع وجودهمو حودبل واحب الوحود وقوله لان الحدوث هوالوحود بعداله دمسواء كان الوحود بالفاعل أو بغير الفاعل تقدير عمتنع فان كونه بغير الفاعل ممتنع فلا يكون حدوث بعدالعدم بغيرالفاعل حتى يسقى بينه في هذه الحال وفي حال عدمها بل هذامثل ان يقال رجحان وحوده على عدمه سواء كان بالفاعل أو بغير الفاعل وان أردت بذلك أن ما كان عله أو دليلا

وان كان طنه واحتهاده يخالف وصفه فكف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والتسليم والرسل صادقون مصدقون لا يحوزأن يكون خبرهم على خلاف ما أخبر وابه قط وان الذين يعارضون أقوالهم يعقولهم عندهم من الجهل والضلال مالا يحصيه الاذوالجلال فكيف محورة ان يعارض مالم يخط قط عالم يصب في معارضة له قط فان قبل فالشهود اذا عدلوا شخصا شم عادد الله المعدل كذبهم كان تصديقه في مرحهم جرحهم جرحهم جرحافي طر يق تعديله قبل ليس هذا وزان (٨٠) مسئلتنا فان المعدل اما أن يقول هم فساق لا يحوز قبول شهادتهم واما أن

أوشرطافى أحدا لحالين لايكون كذلك فى الحال الا خرى فهداماطل فان احتماج الاثرالي المؤثر اذاقسل هوللامكان أوالحدوث أومحموعهمافه وكذلك مطلقا فانانعلمان المحدث لامحدث الابفاعلسواءحدث أولمعدث والممكن لايترج وحوده الاعرج وسواء ترجع أولم يترج لكنهذا الاحتماج انما يتعقق في حال وجوده اذمادام معدوما فلافاعل له وقوال والالمقت الحاجة مع المؤثر الى مؤثر آخرانما يدل على المعنى المسلم دون الممنوع فانه يدل على أنه بالمؤثر يحصل وحوده لا يفتقرم علمؤثر الىشى آخر لا يدل على الهلاركون عله ماحتها أودليلها أوشرطها الحدوث أوالامكان أومجموعهما بلهذا المعنى هوثابت له حال وجوده أظهرمن ثبوته له حال عدمه فانه انما يحتاج الى ذلك حال وجوده لاحال عدمه وحنشذ فاذا قلنا احتاج الى المؤثر لحدوثه بعد العدم وهذا الوصف ثابت له حال وجوده كنافدا أستناعلة حاحت وقت وجوده والعلة حاصلة واذا فلناالعلةهي الامكان وادعينا انتفاءهاعند وحوده كأقدعللنا حاحته الى المؤثر وقت وجوده بعلة منتفية وقت وحوده وهذا بدل على أن ماذكر وه جعة علىهم لالهم وهذا بينلن تدبره وهذاوغيره مماسين أن القوم لماغير وافطرة الله التي فطرعلها عباده فحرحوا عنصر يح المعقول وصعيم المنقول ودخلوافي هذا الالحاد الذي هومن أعظم حوامع الكفر والعناد صارفى أقوالهم من التناقض والفساد مالا بعله الارب العبادمع دعواهم انهم أصحاب البراهين العقلمه والمعارف الحكميه وان العلوم الحقيقية فمما يقولونه لافها حاءت به رسل الله الذن همأفضل الخليقه وأعلهم الحقيقه وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات عثل هذه الضلالات اذمن المن أن الحتاج الى الخالق الذى خلقه هو محتاج المه في حال وحوده وكونه مخاوقا أمااذاقدرأنه باقءلي العدم فغي تلك الحاللا يحتاج عدمه الى خالق لوحوده بل ولافاعل لعدمه وهموان فالواعدمه يفتقرالى مرجع فالمرجع عندهم عدم العلة فالجمع عدم لم يقولوا ان العدم يفتقر الى موجود واذا كان هذا بينافقوله جهة الاحتماج لاندوأ تلاتم مع المؤثر كاكانت لامع المؤثر هوكلام ملبس فان الاحتماج انماهو في حال كون المؤثر مؤثرا فكيف تزول حاجت الى المؤثر في الحال التي هو فيها محتماج الى المؤثر وكيف يكون محتاحاالي المؤثر حين لميؤثر فمه وهومعدوم لاعتاج الىمؤثر أصلا وفي حال احتياحه المهلا بكون محتاحا السه وانقالواهوفي حال عدمه لايمكن وحوده الاعؤثر فلنافهذا بعض ماذكرناه فانكونه لابوحـدالاعور أمرالازمله لايقال انه نابتله ف حال عدمه دون حال وحوده واذاتس ان الفعلمستلزم لحدوث المفعول وان ارادة الفاعل أن يفعل مستلزمة لحدوث المرادفهذا يسن انكل مفعول وكل ماأر يدفع اله فهوحادث بعدأن لم يكن عوما وعلم مذاأنه عتنع أن يكون تم ارادة أزلية لشئمن المكنات بقارنهام ادهاأزلاوأبدا سواء كانتعامة لكل ما تصدرعنه أوكانت خاصة معض المفعولات غريقال أماكونهاعلة لكل مايصدرعنه فامتناعه ظاهر متفق علمه بين العقلاء فان ذلك يستازم أن يكون كل ماصدر عنه يواسطة أو بغرواسطة قدعا أزلما فملزم ان لا عدد في العالم شي وهو مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث في السماء والارض ومابنه مامن حدوث الحركات والاعبان والاعراض كحركة الشمس والفمر والكواك وحركة الرماح وكالسحاب والمطروما يحددثمن النبات والحموان والمعدن واما

يقول همفى هـ ده الشهادة أخطؤا أوكذبوا فأن حرحهم مطلقا كان نظير هذا أن مكون الشرع قدقدح في دلالة العقلمطلف ولس الام كذلك فان الادلة الشرعمة لاتقدح فجنس الادلة العقلية وأمااذا قدح فىشهادةمعينةمن شهادات من كمه وقال انهم أخطؤ افهافهذا لابعارض تزكيتهماه ماتفاق العقلاء فان المزكى الشاهد ايسمن شرطه أن لا يغلط ولا مازم من خطئه في ثمهادة معسنة خطؤه فى تعديلمن عدله وفي غـ مرذلك من الشهادات واذاقال المعدل المزكى في بعض شهادات معدله ومن كمه قدأخطأ فهالم يضره هذا باتفاق العقلاء بل الشاهد المعدل قد تردشهادته لكونه خصماأ وظندنالعداوة وغرهاوان لم بقد حذالً في سائر شهاداته فلو تعارضت شهادة المعدل والمعمدل وردت شهادة المعدل لكونه خصما أوظنتنا لم يقدح ذلك في شهادة الأخروعدالته فالشرع اذا خالف العقل في معضموارد النزاع ونسبه في ذلك الى الخطاو الغلط لم مكن ذلك قد حافى كل ما يعلمه العقل ولافي شهادته له بأنه صادق مصدوق ولوقال المعدل ان الذي عدلني كذب فيهذه الشهادة المعسنة فهذاأ بضا لسرتظيرا لتعارض العقل والسمع فان الدلالة السمعية لاندل على أن أهل المعقول الذين حصلت الهم شمه خالفوا بهاالشرع تعدوا الكذب في ذلك وها أن الشخص الواحد والطائفة المعسة قدتتمد

الكذب لكن حنس الادلة المعارضة لاتوصف بتعد الكذب وأيضا فالشاهد اذاصر ح شكذ يب معدليه لم أرادة وكن تمكذب المعدل من عدله في قضية مستلزماللقد حفى تعديله لانه يقول كان عد لاحين ذكاني ثم طرأ عليه الفسق فصار يكذب

بعد ذلك ولاريب أن العدول اذاعدلوا شخصائم حدث ماأوجب فسقهم لم يكن ذلك قاد حافى تعديلهم الماضى كالايكون قاد حافى شهاد انهم فتبين أن تمثيل معارضة الشرع العقل بهذا ليس فيه جقعلى (٨١) تقديم آراء العقلاء على الشرع بوجه من الوجوء

وأ بضافاذ اسلمأن هذا نظير تعارض السرع والعقل فيقال من المعاوم أن الحاكم اذاسم حرح المعدل وتكذسهلن عدله في معضماأخر مه لم يكن هـذامقتضالتقدع قول الذين زكوه بل محوز أن يكونوا صادقين في تعديله كاذبين فيما كذبه مفسه وبحوز أنكونوا كاذبنف تعديله وفي هـ ذاو يحوز أن يكونوا كاذبين في تعديله صادقين فى هذا سواء كانوامتعمد سن الكذب أومحطئين وحننذ فالحاكم يتوقف حى بتسنله الام لارد قول الذن عدلوه عمر دمعارضته لهم فلوكان هذاوران تعمارض العقل والنبرع لكان موحب ذلك الوقف دون تقديم العقل (الوحه السامع) أن يقال تقديم المعقول على الادلة الشرعمة (م)فهو مكن مؤتلف فوحب الثانى دون الاول وذلك لان كون الشي معاوما بالعقل أوغ يرمعاوم بالعقل لس هوصفة لازمة لشيءن الاشاء بلهومن الامور النسبية الاضافية فانزيداقديع المعقله مالا يعلمكر بعقله وقد بعل الانسان فى حال بعقله ما محهله في وقت آخر والمسائل التي يقنال قدد تعارض فهاالعقل والشرع جمعها عما اضطرب فمه العقلاء ولم يتفقوافها على أن موجب العقل كذابل كل من العقلاء بقول ان العقل أثبت أو أوحب أوشرعما بقول الأخران العقل نفاه أوأحاله أومنع منه بلآل الامرينهم الى التنازع فما يقولون

ارادة شئمعين فلاتقدم ولانه حينئذا ماأن يقال ليسله الاتلك الارادة الازلية واماأن يقالله ارادات تحصل شأبه دشئ فانقبل بالاؤل فهوعلى هذا التقدر يكون المر بدالازلى في الازل مقارنالمراده الازلى فلابر مدشمأمن الحوادث لابالارادة القمدعة ولابارادة متعمدة لانهاذا قدران المريد الازلى يحب ان بقارنه مم اده كان الحادث عاد ثااما بار ادة أزلية فلا يقارن المريد مراده واماحاد نامارادة عاد تة مقارنة له وهذا باطل لوجهين (أحدهما)أن النقد برانه ليس له الاارادة واحدة أزاسة (الثاني) ان حدوث تلك الارادة بفتقر الى سب حادث والقول في ذلك السب الحادث كالقول فى غيره عمنع أن عدث بالارادة الازلية المستلزمة لقارنة من ادهالها وعتنعأن يحدث بلاارادة لامتناع حدوث الحادث بلاارادة فيحب على هذا التقدرأن تكون ارادة الحادث المعين مشروطة بارادة له وبارادة للحادث الذي قمله وان الفاعل المبدع لم يزل مريدا لكل ما يحدث من المرادات وهذا هوالتقدير الشاني وهوأن بقيال له ارادات تحصل شيأ معدشي فكلمر ادله محمدثكائن بعمدأن لمكن وهووحده المنفرد بالفدم والازامة وكل ماسواه مخلوق محمدث كائن بعسدأن لمرمكن وعلى هذا التقدير فليس فيه الادوام الحوادث وتسلسلها وهذاهه التقدر الذى تكامناعله ويلزمأن بقوم بذات الفاعل مابريده ويقدر عله وهذا هوقول أئمة أهل الحدث وكنبرمن أهل الكلام والفلسفة بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين فتمن أنه بحب القول محمدوث كل ماسوى الله تعالى سواء سمى جسما أوعقلا أونفسا وأنه عتنع كونشئ من ذلك قديماسواءقيل بحواز دوام الحوادث وتسلسلها وانه لاأول لهاأ وقيل بامتناع ذلك وسواء قسل مان الحادث لامدله من سبب حادث أوقمل مامتناع ذلك وأن القائلين رقدم العالم كالافلاك والعقول والنقوس قولهم باطل في صريح العقل الذي لم يكذب قط على كل تقدر وهدذاهوالمطاوب وقديسط الكلام على ماسعلق مهذافي غيرهذا الموضع فانهذا الاصلهو الاصل الذي تصادمت فيه أئمة الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم وهو الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه و مدخل في ذلك الكلام في حدوث العالم والكلام فى كلام الله وأفعاله والكلام في هذن الاصلين من محارات العقول فالفلاسفة الفائلون بقدم العالم كانواف غاية البعدعن الحق الذي حاءت به الرسل الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول ولكنهم ألزموا أهل الكلام الذبن وافقوهم على نفي قمام الافعال والصفات بذاته أوعلى نفي قيام الافعال بذاته باوازم قولهم فظهر بذلكمن تناقض أهل الكلام مااستطال به عليهم هؤلاء الملحدون وذمهم به العلماء المؤمنون من السلف والأتمة وأتباعهم وكان كالامهم من الكلام الذي دمهم به السلف لما فسه من الخطا والضلال الذي خالفوا به الحق في مسائلهم ودلائلهم فيقوا فيهمذ بذبين متناقضين لم يصدقوا عباحاءت به الرسل على وحهه ولاقهر واأعداء الملة بالحق الصر يح المعقول وسبب ذلك أنهم لم يحققوا ماأ خبرت به الرسل ولم يعلموه ولم يؤمنوا به ولاحققواموحمات العقول فنقصوافي علهم مالسمعمات والعقلبات وانكان لهم منهما نصب كبير فوافقوا في بعض ما قالوه الكفار الذبن قالوالو كنانسمع أونعقل ماكنافي أصحاب السعير وفرعوامن الكلام فيصفات الله وأفعاله ماهو بدعة مخالفة للشرع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقل كاهي مخالفة للشرع والذي نهناعلمه هنا بعلم بهد لالة العقل الصريح على

(11 - منهاج اول) انه من العاوم الضرور به في قول هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخرانه غير معاوم بالضرورة العقلية المتناعرة به مرئى من غير معاينة ومقابلة و يقول طائفة من العقلاء ان ذلك العقلية المتناعرة به مرئى من غير معاينة ومقابلة و يقول طائفة من العقلاء ان ذلك

<sup>(</sup>٣) قوله فى الهامش فهومؤتلف الخ كذافى الاصل وفى الكلام نقص فتأمل وحرركتبه محمد

مكن ويقول أكثر العقلاء انانعلم أن حدوث حادث بلاسب حادث ممتنع ويقول طائفة من العقلاء ان ذلك ممكن ويقول أكثر العقلاء ان كون الموصوف عالم ابلاعلم قادرا بلاقدرة حيا (٨٢) بلاحياة ممتنع في ضرورة العقل وآخرون بنازعون في ذلك ويقول

ماحاءت به الرسل ولاريبأن كثيرامن طوائف المسلمن يخطئ فى كثيرمن دلائله فلايسوغ ولا عكن نصر قوله مطلقا بل الواجب أن لا يقال الاالحق قال الله تعالى ألم يؤخذ علمهم مشاق الكتاب أنلابة ولواعلى الله الاالحق واذاكان المقصود نصرحق اتفق علمه أهل الملة أورد ماطل اتفقواعلى انهاطل نصر بالطريق الذي بفسدذلك وان لم يستقم دليله على طريقة طائفة من طوائف أهل الفيلة بين كيف عكن اثباته بطريقة مؤلفة من قولها وقول طائفة أخرى فان تلك الطائفة أن توافق طائفة من المسلمن خسراها من أن تخرج عن دين الاسلام وكذلك أن توافق المعقول الصريح خبرمن أن تخرج عن المعقول بالكامة والقول كلاكان أفسدفي الشرع كانأفسدفي العقل فانالحق لابتناقض والرسل انماأخبرت بحق والله فطرعاده على معرفة الحق والرسل بعثت بتكميل الفطرة لابتغيير الفطرة قال الله تعالى سنريهم آباتنافى الا فاق وفى أنفسهم حتى بتسن لهم أنه الحق فاخبر أنه سبر بهم الا مات الا فقية والنفسة المسنة لا ن القرآن الذي أخبر به عباده حق فتنطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية وبتصادق موحب الشرع المنقول والنظر المعقول ولكن أهل الكلام المحدث الذي ذمه السلف والائمة من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين الى السنة من المتأخرين ابتدعوا فأصول دينهم حكاود للافأخبر واعن قول أهل الملل عالم ينطق به كتاب ولاسنة واستدلواعلى ذلك بطر مقة لأأصل لهافى كماب ولاسنة فكان القول الدمى أصاوه ونقاوه عن أهل الملل والداسل علمة كلاهما مدعة في الشرع لاأصل لواحدمنهما في كتاب ولاسنة مع أن أتباعهم نظنون أن هذا هودس المسلمن فكانوافى خالفة المعقول عنزلتهم فى مخالفة المنقول وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة الذين همأ شد مخالفة لصحيح المنفول وصريح المنقول وماذكرناه هذائما يعلم به حدوث كل ماسوى ألله وامتناع قدمشي بعمنه من العالم بقدم الله يفيد المطاوب على كل تقدير من التقديرات وعكن التعميرعنه بانواعمن العبارات وتأليفه على أوجهمن التأليفات فان المبادة اذا كانتمادة صععة أمكن تصويرها مانواع من الصور وهي فى ذلك يظهرانها صععة بخلاف الادلة المغالطية التي قدركت على وحهمعين بالفاظ معينة فانه متى غيرتر تيبها وألفاظها ونقلت من صورة الى صورة ظهر خطؤها كأأن الذهب الصحيح اذا نقل من صورة الى صورة من متغمر جوهره بلىتسنأنه ذهب وأما المغشوش فانه اذاغ برمن صورة الى صورة ظهرأ نه مغشوش وهذه الادلة المذكو رة دالة على حدوث كل ماسوى الله تعالى وان كل ما سوى الله تعالى كائن بعد ان لم يكن سواء قسل بدوام بوع الفعل كانقوله اعة أهل الحديث واعمة الفلاسفة أولم بقل ولكن من لم يقل بذلك بظهر بينه و بين أعمة طوائف أهدل الملل وغيرها من النزاع والخصومات والمكابرات ماأغني الله عنهمن لم بشركه فيذلك وتشكافؤ عنده الادلة ويبقي فيأنواع من الحبرة والشك والاضطراب قدعافي اللهمنهامن هداه وبيناه الحق قال تعالى كان الناس أمة واحدة فمعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم المكاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فمه ومااختلف فيه الاالذين أوتوهمن بعدما حاءتهم المينات بغيابيتهم فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوافيهمن الحق ماذنه والله يهدىمن يشاءالى صراط مستقيم فالخالق سحانه عتنعأن يكون قارناله في القدم شي من العالم كاثناما كان سواء قبل انه يخلق عشد شته وقدرته كايقوله

أكثرالعقلاءان كونالشي الواحد أمرانها خبرامتنع فيضرورة العقلوآ خرون بسازعون فى ذلك وبقول أكثر العقلاء ان كون العقل والعاقل والمعقول والعشق والعائسق والمعشوق والوحود والوحوب والعنابة أمرا واحدا هويمتنع فيضرورة العفلوآ خرون منازعون فىذلك ويقول جهور العمقلاء ان الوحود منقسم الى واحب وعكن وقديم ومحدث وان لفظ الوجوديعها ويتناولهاوان هـذامعلوم بضرورة العقل ومن الناسمن بنازع فى ذلك ويقول جهور العقلاءان حدوث الاصوات المسموعة من العسدأ مرمعاوم بضرورة العقل ومن النياس من منازع في ذلك وجهور العقلاء بقولون اثمات موحودين ليس أحدهمامايناللآ خرولاداخلا فه أوا ثمات موحودلس مداخل العالم ولاخار حهمعاوم الفساد بضرورة العقل ومن الناس من نازع فى ذلك وهذا بابواسع فلو قدل مقدم العفل على الشرع ولست العقول شاواحدا بينا منفسه ولاعلمه دليل معاوم الناس بل فهاهذا الاختلاف والاضطراب لوحب أن محال النياس على شئ لاسبل الى ثموته ومعرفته ولا اتفاق للناسءلمه وأماالشرعفهو فى نفسه قول الصادق وهذه صفة لازمةله لاتختلف باختلاف أحوال الناس والعلم مذلك مكن وردالناس المه مكن ولهذا حاء التنزيل رد

الناس عندالتناز عالى الكتاب والسنة كاقال تعالى باأبها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامر المسلون منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والبوم الا خرد المنخبر وأحسن تأويلا فأمر الله المؤمنين عند

التنازع الردالى الله والرسول وهذا يوجب تقديم السبع وهذا هو الواجب اذلوردوا الى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقايسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الردالا اختلافا واضطرابا وشكاوارتيابا ولذلك قال (٨٣) تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله

النسين مشر بنومنذر بنوأنزل معهم الكتاب مالحق لعكمين الناس فمااختلفوافيه فأنزل الله الكذاب ما كابين الناس فهما اختلفوافيه اذلاعكن الحكم بين الناس فيموارد النزاع والاختلاف عالى الاطلاق الابكتاب منزل من السماء ولار سأن بعض الناس قد معار معقله مالا معله غسره وانلم عكنه سان ذلك لغسره ولكن ماعلم بصر مح العقل لا يتصوران بعارضه الشرعالية بالمنقول الصحيم لانعارضه معقول صريح قط وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فمهفو حدتما خالف النصوص الصحة الصرعة شهات فاسدة يعلم بالعقل بطلائها بل يعلم بالعقل أسوت نقسضها الموافق للشرع وهذا تأملته فيمسائل الاصول الكمار كسائل التوحد والصفات ومسائل القدروالسوات والمعاد وغرداك ووحدت ما يعلم بصريح العقل لم تخالفه سمعقط بل السمع الدي يقال انه مخالفه اماحديث موضوع أودلالة ضعمفة فلايصل أن يكون دلملا لوتحردعن معارضة العقل الصريح فكمف اذاخالفه صريح المعقول ونحن نعمارأن الرسل لا يخسرون عمالات العقول بل عجارات العقول فلانخرون عا يعلم العقل انتفاءه بل يخبرون عما يعجز العقل عن معرفته والكلام على هـذا على وجه التفصيل مذكور في موضعه فانأدلة نفاة الصفات والقدر ونحوذاك اذا

المسلون وغيرهم أوقيل انه موجب بذاته أوعلة مستازمة للعلول أوسمى مؤثرا ليكون لفظ التأثير يم هذه الانواع فيدخل فيه الفاعل باختساره و يدخل فيه الواجب بذاته وغير ذلك بل هوالمحتص بالقدم الذي استحق ماسواه كونه مسبوقا بالعدم وليكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة الاعراض والحركة والسكون التي مناها على أن الاحسام محدثة ليكونها لا تخلوع ن الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها طريقة مستدعة في الشرع با تفاق أهل العلى بالسنة وطريقة محطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة وانه لم يعلم بطلانها الكثرة مقدماتها والنزاع فها عند كثيره ن أهدل النظر كالاشعرى في رسالة المغروم ن سلل مسله في ذلك كالخطابي وأبي عرائط لمنسك وغيرهم وهي طريق باطلة في النبرع والعقل عند

محقق الاغة العالمن بحقائق المعقول والمسموع

والاستدلال بهذاطر يق أوجبت نفي صفات الله القائمة بدونني أفعاله القائمة بدوأ وحبت من مدع الجهمية ماهومعروف عندسلف الامة وسلطت بذلك الدهرية على القدح فماحاءت به الرسل عن الله فلاقامت بتقريرالدين ولاقعت اعداءه الملحدين وهي التي أوجبت على من سلكها قولهم انالله تعالى لم يشكام بل كلامه مخلوق فانه بتقدير صحتها تستلزم هذا القول وأماما أحدثه ابن كلاب ومن اتمعه من القول بقدم شئ منه معين امامعني واحدوا ماحروف أوحروف وأصوات معسنة يقترن بعضه اسعض أزلاوأ مدافهي أقوال محدثة بعدد حدوث القول مخلق القرآن وفها من الفساد شرعاوع فلاما بطول وصفه لكن القائلون مها بينوا فساد قول من قال هو مخلوق من الجهمية والمعتزلة فكان في كلام كل طائفة من هؤلاء الطوائف من الفائدة سان فسادقول الطائفة الاخرى لاصمة قولها اذالاقوال المخالفة للحق كلها باطلة وكان الناس لمابعث الله تعالى مجداصلي الله تعالى عليه وسلم في ضلال عظم كافي الصحيح من حديث عماض بن حادعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الله نظر إلى أهل الارض فقتهم عربهم وعجمهم الابقايامن أهل الكتاب وان ربى قال لى قم فى قريش فانذرهم فقلت أى رب (١) اذا يتلغوا رأسى حتى يدعوه خبرة فقال انىمستلك ومستسل بكومنزل علمك كتامالا يغسله الماء تقرؤه فائما ويقطان فامعث حندا نمعت خسة مثله وقاتل عن أطاعك من عصالة وأنفق أنفق علىك وقال انى خلقت عمادى حنفاء فاحتالتهم الشساطين وحرمت عليهم ماأحلات لهمواص تهممأن بشركوابي مالمأ نزل بهسلطانا الحديث نطوله وكأن المسلون على مأبعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول فلماقتل عمان منعفان رضى الله تعالى عنه وأرضاه ووقعت الفتية فاقتتل المسلون بصفين مرقت المارقة الني قال فها النبي صلى الله تعالى علمه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلين يقتلهم أهلى الطائفتين بالحق وكان مروقها لماحكم الحكمان وافترق الناس على غيراتفاق وحدثت أيضا مدع التشمع كالغلاة المدعن الالهمة في على والمدعن النصعلي على السابين لابي بكروع وفعاقب أميرالمؤمنين على رضى الله تعالى عنه الطائفة بن قاتل المارقين وأمر باحراق أولئك الذين ادعوافيه الالهية فانهخر جذات يوم فسحدواله فقال لهمما هذا فقالوا أنتهو قالمنأنا قالوا أنتالله الذى لااله الاهو فقال ويحكم هذا كفرار حعواعنه والا ضربت أعناقكم فصنعوابه فى البوم الشانى والشالث كذلك وأخرهم ثلاثة أيام لان المرتد

تدبرهاالعاقل الفاصل وأعطاها حقهامن النظر العقلى علم العقل فسادهاو ثبوت نقيضها كاقد ببناه في غيرهذا الموضع (الوجه الثامن) أن بقال المسائل التي يقال انه تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل الدينة المعروفة بصريح العقل كسائل الحساب والهندسة

<sup>(</sup>١) قوله اذا يتلغوا الح كذافي الاصل والذي في لسان العرب اذا يتلغواراً سي كاتتلغ الخبرة قال والتلغ الشدخ اله كتبه مصحمه

والطبيعيات الفل اهرة والالهيات البينة ونحوذات بللم ينقل أحدماس ناد صحيح عن نبيناصلي الله عليه وبسلم سأمن هذا الجنس ولافي الفرآن شئ من هذا الجنس ولا يوحد ذاك الافي (٨٤) حديث مكذوب موضوع بعلم أهل النقل أنه كذب أوفي دلالة ضعيعة غلط

يستتاب ثلاثة أبام فلمالم مرجعوا أمر بأخاديدمن نار فقت عندماب كندة وقذ فهم في تلا النمار لمارأ بت الام أمرامنكرا و أجت نارى ودعوت قنبرا وقتسل هؤلاءواحب بالاتفاق لكن في حواز تحريقهم نزاع فعلى رضى الله عنه رأى تحريقهم وخالف انعماس وغيره من الفقهاء وقال انعماس أما أنافلو كنت لمأحرقهم لنهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضر بت أعناقهم لقول النبي صلى الله تعالى علسه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا الحديث في صحيح المضارى وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعرفان علمالما للغه ذاك طلب ابن السوداء الذي للغه ذلك عنه وقمل انه أراد قتله فهر بمنه الى قرقىسا وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبى بكر وعرفروى عندأنه قال لاأوتى بأحد يفضلنى على أبى بكروعر الاضربة حدالمفترى وقدتوا ترعنه انه كان يقول على منبرالكوفة خيرهذه الامة بعدنيهاأبو بكرخعر روىهذاعنهمن أكثرمن تمانين وجها ورواه البخارى وغيره ولهذا كانت الشمعة المتقدمون كلهم متفقىن على تفضل أبى بكر وعركاذ كرذلك غبرواحد فهاتان المدعتان مدعة الخوارج والسمعة حدثتافي ذلك الوقت لماوقعت الفتنة (١) ثم أنه في أو اخرعصر الصحالة والتابعين الهم باحسان كعبد الله بن عروعبد الله بن عباس وحار النعسدالله وواثلة بنالاسقع غماله فيأواخرعصر التابعين من أوائل المائة الثانمة حدثت مدعة الجهممة منكرة الصفات وكانأول من أظهرذاك الجعدين درهم فطلمه خالدين عمدالله القسرى فضيى به نواسط فطب الناس يوم المحروقال أيم الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كمفانى مضيح بالحعدين درهم انه زعمأن الله تعالى لم يتخذا براهيم خليلا ولم يكام موسى تسكليما تعالى الله عمايقول الجعدعلوا كبراغزل فذبحه غطهر بهذا المذهب الجهم ين صفوان ودخلت فيه بعددلك المعسرلة وهؤلاءأول من عرف عنهم فى الاسلام انهما استواحدوث العالم محدوث الاجسام وأثبتوا حدوث الاحسام يحدوث مايستازمه أمن الاعراض وقالوا الاحسام لاتنفائعن اعراض محدثة ومالا ينفائعن الحوادث أومالا يستى الحوادث فهوحادث لامتناع حوادث لاأول لها ثمانهم تفرقواعن هذا الاصل فلاقالوا مامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل فطرد إماماهذه الطريقة هذا الاصل وهما إمام الجهمية الجهم من صفوان وأبواله فيل العلاف امام المعتزلة وقالانامتناع دوام الحوادث في المستقبل والمناضي غمان جهمافال اذا كان الامركذ الشازم فناء الجنة والنار وانه بعدم كل ماسوى الله تعالى كاكان كل ماسواه معدوما وكان هذاما أنكره السلف والأعمة على الجهمة وعدوه من كفرهم وقالوا انالته تعالى يقول انهذالر زقناماله من نفاد وقال تعالى أكلهادائم وظلهاالى غردال من النصوص الدالة على بقاء النعيم وأماأ بوالهذيل فقال ان الدليل انمادل على انقطاع الحوادث فقط فمكن بقاء الجنة والنمار أمكن تنقطع الحركات فسقى أهل الجنة والنارسا كنين ليس فهما حركة أصلا ولاشئ يحدث ولزمه على ذاك ان يثبت أجساما باقية دائمة خالمة عن الحوادث فلزم وجودأ حسام بلاحوادث فينتقض الاصل الذى أصاوه وهوأن الاجسام لاتخلوعن الحوادث وهذاهوالاصل الذيأصله هشامن الحكم وهشام بنسالم الجواليقي وغسرهمامن (١) قوله ثم أنه في أواخرالخ كذافي الاصلوالكلام بعدهذامنقطع فليحرر كتبه مصححه

المستدل مها على الشرع \* فالاول مثل حديث عرق الخدل الذي كذبه دمض الناسعلي أصحاب حاد اس سلة وقالوا اله كذبه بعض أهل السدع وانهموالوضعه محدين شعماع النلجي وقالوا انه وضعه ورمى به بعض أهل الحديث لمقال عنهمانه-مروون مثل هذاوهو الذي بقال في متنه اله خلق خلا فأجراها فعرقت فحلق نفسهمن ذلك العسرق تعمالي الله عن فرية المفترين والحادالملحدين وكذلك حديث نزوله عشمة عرفة الى الموقفعلي حل أورق ومصافحته للركمان ومعانقت المشاة وأمثال نلك هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم فلا يحوزلاحدأن مدخل هذا وأمثاله فى الادلة الشرعية ، والثاني مثل الحديث الذي في الصحيح عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال يقول الله تعالى عدى منت فلم تعدنى فقول رب كيف أعودك وأنترب العالمن فمقول أماعلت أنعددى فلانامرض فاوعدته لوحدتني عنده عبدى جعت فلم تطعمني فمقول ربكيف أطعمك وأنترب العالمن فمقول أماعلت انعسدى فلاناحاع فلوأطعمته لوحدت ذلائ عندى فاله لا محوز لعاقل أن يقول ان دلالة هـ ذا الحديث مخالفة لسمع ولاعقل الامن نظن أنه قددل على حـواز المرض والجوع على الخالق سحانه وتعالى ومن قال هذا على الديث

أومدلوله أومفهومه فقد كذب فان الحديث قد فسره المتكلم ه وبين من اده سانا زالت به كل شهة وبين فيه ان المجسمة المحسمة العبسد هو الذي حاع وأكل ومن صوعاده العقراد وأن الله سيحانه لم يأكل ولم يعد بل غيرهذا الباب من الاحاديث كالاحاديث المروية في

فضائل الاعمال على وجه المجازفة كايروى من فوعاأنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا كتب له ثواب سبعين ببياونحو ذلك هوعند أهل الحديث من الاحاديث الموضوعة فلا يعلم حديث واحد (٨٥) يخالف العقل أوالسمع الصحيح الاوهوعند

أهل العلم ضعنف بل موضوع بل لابعلم حديث صحيم عن الني صلى الله عليه وسلم في الامروالله-أجع المسلون على تركه الأأن يكوناله حديث صحيح بدل على أنه منسوخ ولانعلمءن الني صلى الله عليه وسلم حديث فعيرا جمع المسلون على نقسضه فضلاعن أن بكون نقبضه معاوما بالعقل الصر يح المن لعامة العقلاء فان ما بعلم بالعقل الصريح المن أظهر عمالابعلم الامالاجاع ونحوهمن الادلة السمعية فاذالم وحدفي الاحادث الصححة ما بعار نقيضه بالادلة الخفسة كالاجماع ونحوه فأنالا يكون فبهاما معلم نقسف بالعدةل الصريح الظاهرأولي وأحرى ولكن عامة موارد التعارض هيمن الامورالخفسة المشتهة التي محارفها كشيرمن العقلاء كسائل أساءالته وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب والعقاب والحنية والنار والعرش والسكرسي وعامة ذلك من أنساء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاءعن تحقيق معرفتها عمرد رأيهم ولهذا كانعامة الخائضين فهاعمردرأمهم إمامسازعين محتلف بن وإماحماري مهوكين وغالبهميرى أنامامه أحدقف ذلكمنه ولهدذاتحدهم عند المحقيق مقلدس لائمتهم فما يقولون من العقلمات المعاومة بصريح العقل فتعدأ تساع ارسطوطاليس متمعونه فماذكره من المنطقيات

المحسمة الرافضة وغيرالرافضة كالكرامية فقالوا بليحو زنبوت حسم قديم أزلى لاأول لوجوده وهوخال عن جميع الحوادث وهؤلاء عندهم الجسم القسديم الازلى يخلوعن الحوادث وأما الاحسام المخلوقة فلاتخلوعن الحوادثو يقولون مالايخلوعن الحوادث فهوحادث (٣) لكن بقولون انكل حسم فانه لا يخاوعن الحوادث غمان هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الاصل المتدع احتاجوا أن يلتزموا طردهذا الاصل فقالوا ان الرب لا تقوم به الصفات والافعال فانهااعراض وحوادث وهنده لاتقوم الامحسم والاحسام محسدته فيلزمأن لايقوم بالربء لم ولاقدرة ولا كلام ولامشدته ولارجة ولارضا ولاغض ولاغبرذلك من الصفات بل ما يوصف يهمن ذلك فاغا هومخاهق منفصل عنه والحهممة كانوا يقولون قواناانه يتكلم محاز والمعتزلة قالواانه متكلم حقمقة لكن المعنى واحدد فكان أصل هؤلاء المادة التي تشعبت عنها هذه المدع فحاء ابن كالاب بعد هؤلاء لماظهرت المحنة المشهورة وامتحن الامام أحمد سنخنبل وغيرهمن أثمة السنة وثبت الله تعالى الامام أحدين حنبل وجرت أمور كثيرة معروفة وانتشر بين الامة النزاع في هذه المسائل بلقامأ بومحمد عبدالله منسعيد من كلاب البصري وصنف في الردعلي الجهمية والمعترفة مصنفات وبين تناقضهم فبها وكشف كثيرامنءوراتهه لكن سلمالهمذاك الاصل الذىهو ينبوع السدع فاحتياج لذلك أن يقول ان الرب لا تقومه الامور الاختيارية ولايتكام عششته وقدرته ولانادى موسى حمن حاء الطوربل ولا يقومه نداء حقيق ولايكون اعان العماد وعملهم الصالح هوالسعب في رضاء ومحمته ولا كفرهم هو السبب في مخطه وغضه فلا يكون بعداً عمالهم لاحب ولارضا ولامخط ولافرح ولاغ مرذلك مماأخ مرت به نصوص الكتاب والسنة قال الله تعالى قلإن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحسكم الله وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوارضوانه فأحمط أعمالهم وقال تعالى فلما آسفوناا نتقمنامنهم وقال انتكفروا فان اللهغني عنكم ولابرضي لعماده الكفر وان تشكر وابرضه لكم وقال تعمالي الأمشل عسي عندالله كمثل آدمخلقهمن ترابثم قالله كن فيكون وقال تعالى ولقدخلفنا كمنم صؤرنا كم ثم قلنى اللائمكة استعدوالا دم وأمثى الذلك من نصوص الكتاب والمدنية مالا يحصى الابكلفة وهى تملغ مثن من نصوص القرآن والحديث كاذكر ناطر فامنها في غيرموضع وذكر ناكلام السلف والخلف في هذا الاصل بل وقدذ كرنامذاهب القدماء من الفلاسفة أيضاوموافقة أساطمهم على هذا الاصل ثمانه بسعب ذلك تفرق النساس في مسئلة القرآن فاحتاج ابن كلاب ومتمعوهأن يقولوا هوقديم وانه لازماذات الله وان الله لم يتكلم عششته وقدرته وجعاوا جسع مايتكلم به قديم العين لم يقولوا انه يتكلم عشيئته وقدرته أزلا وأبداوان كلامه قدم ععني انه قديم النوع لمبزل اللهمتكاماع شمئته كإقاله السلف والاغة ثم الذين قالوا انه قديم العن افترقوا على حزبين حزب قالوا عتنع أن يكون القديم هوالحروف والاصوات لامتناع البقاءعلها وكونهانو حدشيأ بعدشي لان المسموق بغيره لايكون قدعا فالقدم هوالمعنى وعتنع وحود معانلانها مةالهافى آنواحد والتخصص بعدددون عددلاموحسله فالقديم معنى واحد هوالامربكل مأمور والخبرعن كل عنبر وهومعنى التوراة والانحيل والقرآن وهوآية المكرسي وآية الدىن وقل هوالله أحدوقل أعوذ برب الفلق وأنكروا أن يكون الكلام العربي كلام الله

والطبيعيات والالهيات معان كثيرامنهم قديرى بعقله نقيض ماقاله ارسطو وتحده لحسن ظنه به يتوقف ف مخالفته أو ينسب النقص فالفهم الى نفسه مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون اصر بح العقل أن فى المنطق من الخطا الدين مالاريب فيه كاذ كرف غيرهذا الموضع

وأما كلامه وكلام أتباعه كالاسكند والافر يديوسي و برقلس والمسيطوس والفارابي وابن سينا والسهر وردى المفتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم في الالهيات في الحمال في كلامهم من التناقض وأمثالهم في الالهيات في الحمال في كلامهم من التناقض

والحزب الشانى قالوابل الحروف والاصوات قدعة أزلية الاعمان وقالوا الترتيب في ذاتها لافي وجودها وفرقوابن الحقيقة وبن وحودالحقيقة كإيفرق كثيرمن أهل الكلام بن وحود الربوبين حقيقته وكشرمنهمومن الفلاسفة بفرق بين وحود المكنات وبين حقيقتها وقالوا الترتيب هوفى حقىقتها لافي وحودها بلهي موحودة أزلاوأ بدالم يستى شئ منهاشمأ وانكانت صفتهام تسة ترتساعقلما كترتب الذاتعلى الصفات وكترتب المعلول على العلة كإيقوله المتغلسفة القائلون بقدم العالم حسث قالوا ان الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقدم علمه تقدمازمانسا وقالوافى تقدم بعض كلامه على بعض كإقال هؤلاء في تقدمه على معلوله وهؤلاء يحعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين عقليا و وجوديا ويدعون انماأ ثبتوممن الترتبب والتقدم والتأخره وعقلي لاوحودى وأماحهو رالعقلاء فننكر ونهذاو يقولون انقول هؤلاءمعاوم الفساد بالضرورة وان الترتيب والتقدم والتأخر لايعقل الاوجود الشيئ بعد غيره لا عكن مع كونه معه الاأن يكون بعده كما يقو لون ان المعلول لا يكون الابعد العلة ولا يكون الامعها وهذه الامورة دبسطت في غبرهذا الموضع بسطا كميرا ولكن ذكرهناما تيسر والمقصودأن هنده الطريق الكلامية التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة وأنكرها سلف الامة وأعتهاصارت عنسد كثيرمن النظار المتأخر سهى دس الاسلام ويعتقدون انمن خالفهافقد خالف دين الاسلام مع انه لم ينطق عمافهامن الحكم والدائس للا آمة من كتاب الله ولاخبرعن رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم ولاأحدمن العجابة والتابعين لهم باحسان فكمف يكون دس الاسلام بلأصلأصول دس الاسلام مالم مدل علمه لاكتاب ولاسنة ولاقول أحدمن السلف 🐞 غمحدث بعدهذا في الاسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم حدثوا وانتشر وابعدانقراض العصور المنفصلة وصاركل زمان ومكان بضعف فمهنو رالاسلام نظهر ونفمه وكانمن أساب ظهورهم أنهم طنوا أف دن الاسلام لس إلاما يقوله أولدك المتدعون ورأواذاك فاسدافى العقل فكان غلاتهم طاعنين في دين الاسلام بالكلية بالمدوا للسان كالخرمية أتباع بابك الخرجي وقرامطة الحرين اتساع أى سعد الجنابي وغيرهم وأمامقتصدتهم وعقلاؤهم فرأواأن ماحاء به محدصلي الله تعالى عليه وسلم فيه من الخبر والصلاح مالاعكن القدح فيه بل اعترف حذاقهم عاقاله ان سينا وغيره من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محد دصلي الله تعالى علمه وسلموكان هذامو حب عقلهم وفلسفتهم فانهم نظروا في أرباب النواميس من المونان فرأواأن الناموس الذى حاءيه موسى وعسى أعظم من نوامس أولئك بأمر عظيم ولهذالما وردناموس عيسى سنمريم عليه السلام على الروم انتقلواعن الفلسفة اليونانية الى دين المسيم وكان ارسطو قبل المسيح بن صم بم عليه السلام بنعو ثلثمائة سنة وكان وزير اللاسكندر من فيلبس المقدون الذىغلب على الفرس وهوالذى يؤرخله الموم بالتاريخ الرومى تؤرخله المهودوالنصارى وليس

مالايكاد يستقصى وكذلك أتماع رؤس المقالات التى ذهب الهامن ذهب من أهل القبلة وان كأن فها مافتهامن السدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة ففها أيضا من مخالفة العقل الصريح مالا يعله الاالله كاتباع أبى الهذيل العلاف وأبي اسحق النظام وأبي الفاسم الكعبي وأبيعلي وأبي هاشم وأبى الحسين البصرى وأمثالهم وكذلك أتساع منهو أقرب الحالسنة من هؤلاء كاتباع حسسن النصار وضرار بنعمر ومثل أبى عسى محدين عسى بن غوث الذي ناظر أحدين حنمل ومثمل حفص الفرد ألذي ناظر الشافعي وكذلكأ تساعمتكلمي أهل الانسات كاتباء أبي محدعيد اللهن سعدين كالأب وأنى عمدالله

تاريخ الملاحدةمن المتفلسفة وغيرهم

عدى عبدالله ن رام وأبى الحسن على ن اسمعيل الاشعرى وغيرهم على ن اسمعيل الاشعرى وغيرهم ألمه ألفة هاء وألمة شيوخ العبادة ومالك وأحد وغيرهم تحدأ حدهم مايراه هو ومالك وأحد وغيرهم تحدأ حدهم باطيلا وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن امامه أكل منه عقلا وعلى وقول متبوعى وعلى وقول متبوعى اذا تعارض قولى وقول متبوعى الم أحيانا الحق في نقيض قول متبوعه وان نقيضه أرجح منه قدمه لاعتقاده أن الخطأ حائر عليه في نقيد الله أحيانا المحتقاده أن الخطأ حائر عليه في نقيد وان نقيضه أرجح منه قدمه لاعتقاده أن الخطأ حائر عليه في نقيد وان نقيضه أرجح منه قدمه لاعتقاده أن الخطأ حائر عليه في نقيد وان نقيد وا

فكيف يحوزان بقال ان فى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيدو عروبعقله أنه باطل وأن وانهم وانهم يكون كل من استبه عليه شي مما أخبر به الذي صلى الله عليه وسلم قدم رأ يه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم في أنباء الغيب التي ضل فيها

هـ ذا الاسكندرهوذ القرنين المذكور في القرآن كما يطن ذلك طائفة من الناس فان ذلك كان

متقدما على هذا وذال هوالذي بني سدّيا جو جوما جوج وهذا المقدوني لم يصل الى السدّ

وذاك كان مسلم وحدا وهذا المقدوني مشرك هو وأهل بلده اليونانيون كانوامشركين

يعبدون الكواكب والاوثان قدقيل ان آخرملوكهم كان هو بطلموس صاحب المحسطى

عامة من دخل فيها بجردراً به بدون الاستهداء بهدى الله والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه مع علم كل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب و بما وقع فيه من أصحابه وغيراً صحابه من (٨٧) الاضطراب فني الجلة النصوص الثابتة في الكتاب

والسنة لابعارضها معقول قط ولانعارضها الامافسه اشتباه واضطراب (٣) وماعلمأنه حتى لابعارضه مافيه اضطراب واشتياه لم بعدلم أنه حق بل نقول قولاعاما كاما ان النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله علمه وسلم لم يعارضهاقط صر يحمعقول فضلا عنأن يكون مقدما علها واعما الذى معارضها شمه وخمالات مناهاعلى معان متشابهة وألفاظ محملة فتى وقع الاستفسار والممان ظهرأن ماعارضهاشمهسوفسطائمة لابراهين عقلمة وممايوضيم هذا (الوحـهالتاسع) وهوأن بقال القول يتقدم الانسان لمعقوله على النصوص النبوية قول لاينضط وذلك لانأهل الكلام والفلسفة الخائصة المتنازعين فمايسمونه عقلمات كلمنهم يقول انه يعلم مضرورة العقل أونظره نقبضه وهدذا منحسالحلةمعاوم فالمعتزلة ومن اتبعهم من السبعة يقولون انأصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدرالذي يسمونه التوحيد والعدل معلوم بالادلة العقلبة القطعية ومخالفوهم منأهــل الانسات يقولونان نقمض ذلك معاوم بالادلة القطعية العقلمة بل الطائفتان ومن ضاهاهمما يقولون ان الكلام المحض هوماأمكن علمه بالعقل المحرد مدون السمع كسئلة الرؤمة والكلام وخلق الافعال وهذاهو الذى محملونه فطعسا و يؤعون

وانهم بعده انتقاوا الىدين المسيح فان الناموس الذي بعث به المسيح كان أعظم وأجل بل النصارى بعدان غيروادين المسيح وبدلواهمأ قوب الى الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذمن كانوامشركين وشرك أولثك الغليظ هوما أوجب افساددين المسيم كاذكره طائفة من أهل العلم فالواكان أواثك يعمدون الاصنام ويعمدون الشمس والقمر والكواكب ويسحدون لها والله تعالى انما بعث المسيح بدين الاسلام كابعث سائر الرسل بدين الاسلام وهوعسادة الله وحده لاشر يكله كال تعمالي واسأل من أرسمانها من قبلك من رسمانه أجعلنا من دون الرحن آلهة بعمدون وقال تعالى وماأرسلنامن قبلك من رسول إلانوجي المهأنه لااله إلاأنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنافي كلأمة رسولاأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت علمه النسلالة وقد أخسرالله تعالى عن نوح وابراهيم وموسى وغسيرهم من الرسل والمؤمنين الحبزمن الحوار يتزأن دينهم كان الاسلام قال تعالى عن نوح عليه السلام انكان كبرعلب كممقامى ونذكيرى بأيات الله فعلى الله نؤكلت فأجعوا أمم كموشركاءكم ثملايكن أمركم علىكمغمة ثماقضوا الى ولاتنظرون فانتوليتم فسألتكم من أجرإن أجرى إلاعلى الله وأمرتأنأ كونمن المسلين وقال تعالىعن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومن برغبءن ملة ابراهم إلامن سفه نفسه ولقدا صطفيناه في الدنياو إنه في الآخرة لن الصالحين اذقالله ربه أسلم قال أسلت لرب العمالمين ووصى بهما ابراهيم بنسه و يعقو ب بابني " ان الله اصطفى لكم الدين فلاغوتن إلاوأنتم مسلون وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام باقومان كنتم آمنتم بالله فعلمه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال تعمالى ا ناأنزلنا التوراة فيهاهدى ونور يحكم بهاالنمون الذن أسلوا للذن هادوا وقال تعالىءن بلقىس رسإني طلت نفسي وأسلتمع سلمان للهرب العالمن وقال تعالىعن الحواريين واذأ وحمت الى الحواريين أن آمنوابى وبرسولى فالوا آمناواشهدبأننا مسلون ولماكان المسيح صاوات الله عليه قديعث عابعث والمرساون قبله من عبادة الله وحده لاشر يائله وأحل لهم بعض ما كان حرم علمهم في التوراة وبق أتباعه على ملته مدة قبل أقل من مائة سنة نم ظهرت فهم البدع بسبب معاداتهم للهودصار وايقصدون خلافهم فغلوافي المسيم وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغبرذلك وابت دعوا شركاء بسبب شرك الامم فان أوائك المشركين من المونان والروم وغيرهم كانوا يسحدون الشمس والقر والاوثان فنقلتهم النصارى عن عبادة الاصنام المحسدة التي لهاطل الي عبادة التماثيل المصورة في الكنائس وابتمدعوا الصلاة الى المشرق فصلوا الىحيث تظهر الشمس والقمر والكواك فاعتاضوا بالصلاة علبها والسحود المهامن الصلاة لها والسحودلها والمقصودأن النصارى بعدتبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم خبرامن دس أوامل المونان أتماع الفلاسفة فلهذا كان الفلاسفة الذين وأوادين الاسلام يقولون ان ناموس محدصلي الله تعالى علىه وسلمأ فضل من حسع النواميس ورأوا أنه أفضل من ناموس النصاري والمحوس وغيرهم فلم يطعنوا فىدين محمدصلى الله علمه وسلم كاطعن أولشك المظهر ونالزندقة من الفلاسفة ورأواأن مابقوله أولئك المتكامون فسه مايحالف صريح المعقول فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون منأنصف ولم يتعصب ولم يتسع الهوى لا يقول ما يقوله هؤلاء في المدا والمعاد وكان لهم أقوال

المخالف فيه وكلمن طائفتى النفى والاثبات فيهممن الذكاء والعقل والمعرفة ماهم متمز ونبه على كثير من الناس وهذا يقول ان العقل الصريح دل على النفى والا خويقول العقل الصريح دل على النب التي دلت عليها النصوص كسائل

الصفات والقدر وأما المسائل الموادة كسئلة الجوهر الفردوتمائل الاجسام وبقاء الاعراض وغيرذال ففيهامن التزاع بينهم مايطول استقصاؤه وكل منهم يدعى فيها القطع العقلي (٨٨) مع كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم

فاسدة فى العقل أيضا تلقوها من سلفهم الفلاسفة ورأوا أنمانو اترعن الرسل مخالفه افسلكوا طريقتهم الباطنية فقالوا ان الرسل لم تبين العلم والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الامور العلمة غممنهمن قال ان الرسل علت ذلك وماسنته ومنهم من يقول انهالم تعلموانما كانوا مارعين في الحكمة العملية دون الحكمة العلمة ولكن خاطبوا الجهور يخطاب تخسلي خبلت لهم فيأمرالاعان بالله والموم الاخرما منفعهم اعتقاده في سماستهم وان كان ذلك اعتقادا باطلا لابطابق الحقائق وهؤلاء المتفلسفة لايحقز ونتأو يلذلك لان المقصود بذلك عندهم التغسل والتأويل ساقض مقصوده وهم يقرون بالعبادات لكن يقولون مقصودها اصلاح اخلاق النفس وقديقولونانها تسقط عن الخاصة العارفين الحقائق فكانت معة أولئك المتكلمين مما أعانت الحادهؤلاء الملحدين وقدبسط الكلامفى كشف أسرارهم وسان محالفتهم لصريح المعقول وصحيح المنقول في غيرهذا الموضع وذكر في غيرهذا الموضع أن المعقولات الصريحة موافقة لماأ خبرت به الرسل لاتناقض ذلك ونهنافي مواضع على ما يستوجب الاستغناء عن الطرق الباطلة المتمدعة ومانه يعلم الوافق خبير الرسول ويتناأن الطرق الصححة في المعقول هيمطابقة لماأخبريه الرسول مثل هذه الطرق وغبرها فانه يعلم بصريح المعقول ان فاعل العالم اذاقسل انهعلة تامة أزاية والعلة التامة تستلزم معاولهالزم أن لا يتخلف عنه في القدمشي من المعلول فلا يحدث عنه شي لا يواسطة ولا بغع واسطة و عتنع أن يصبرعان لفعول بعدمفعول من غيرأن بقومه ما يصبر به علة الثاني فمتنع مع تماثل أحواله أن تختلف مفعولاته ويحدث منهاشئ وهذامالا ننازع فمه عاقل تصوره تصوراحمدا وحذاقهم بعترفون مهذا كإذكره ان رشدا لحفيد وأبوعه دالله الرازي وغيرهمامن أن صدور المتغيرات المختلفة عن الواحدالمسمط مماتنكره العقول وكذلك اذاسمي موحما مالذات وكذلك اذاقمل مؤثرتام التأثير فى الازل أوم بج تام الترجيم فى الازل أو نحوذلك وكذلك اذا فيل هوقادر يحتار يستازم وحود م اده في الازل فانه اذا استكرم وحودم اده في الازل ازم أن لا محدث شي من مراده فلا يحدث فى العالم شئ اذلا محدث شئ الامارادته فلوكانت ارادته أزلية مستازمة لوحود مرادهامعهافي الازللزمأن لانكون شئمن المرادات حادثافلا يكون في العالم حادث وهو خلاف المشاهدة فهم لايقولون ولايقول عافل انهعلة تامة أزلية لجميع معلولاتها ولاموجب أزلى لجمع العالمحتى أشخاصه ولايقول أحدان جمع من ادممقارناه في الازل بل يقولون ان أصول العالم كالافلاك والعناصرهي الازلسة الفدعة بأعسانها وان الحركات والمولدات قدعة النوع أو يقولون ان مواذهذا العالم كالجواهر الفردة أوالهمولي أوغيرذاك هي قدعة أزلية بأعيانها وهذا كله باطل اذكان قدم شئ من ذلك يستازم أن مكون فاعله مستازماله في الازل سواء سمي موحماله مذاته في الازل أوعلة تامة قدعة مستازمة لمعاولها أوقمل انه فاعل بارادته الازلمة المستلزمة للفعول المراد فىالازل واذاقسل هوعلة تامة لأصول العالم دون حوادثه أوهوم مدمارا دة أزلمة مستلزمة الاقتران مرادهابهافى الازل لتكن تلك الارادة الازلية المقارنة لمرادها اغا تعلقت بأصول العالم دون حوادثه قسل لهم هذا باطل من وحوه منهاأن مقارنة المفعول المعن لفاعله لاسما مقارنته أزلاوأ بداعمتنع فىصريح العقول بلوفى بداهة العقول بعد التصو رالتام واذاقالوا

أعظم فالمعتزلة أكثراختسلافامن متكامة أهل الاثبات وبين المصر بين والمغداديين منهميمن النزاعما بطولذ كره والنصرون أقرر بالى السنة والاثمات من المغداديين ولهذاكان البصرون يثبتون كون السارى سمنعانصرا مع كونه حناعلما قدرا ويشتون له الارادة ولا وحبون الاصلح فى الدنياو بمنتون خبرالواحدوالقاس ولانؤغون المحتهدين وغيرذاك غربين المشايخية والحسسنة أتباع أبى الحسين الصرى من التنازع ماهو معروف وأماالشمعةفأعظم تفرقا واختلافامن المعتزلة لكونهم أبعد عن السنة منهم حتى قسل انهم يملغون اثنتن وسمعن فرقة وأما الفلاسفة فلاجمعهم حامع بلهم أعظم اختلافا من جسع طوائف المسلمين والهود والنصاري والفلسفة التىذهب الماالفارابي وانسنا اغاهى فلسفة المشائين اتداع ارسطوصاحب التعالم وبينه وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفه غين أتماعه من الخلاف ما بطول وصفه وأماسائر طوائف الفلاسفة فلو حكى اختلافهم فى علم الهمئة وحده لكان أعظم من اختـلاف كل طائفة من طوائف أهل القلة والهيئة علررباضى حسابى هومن أصع عاومهم فاذا كان هـذا اختلافهمفه فكمف باختلافهم في الطسعمات أو المنطق فكنف

بالالهبات واعتبرهذا بماذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية كانقله الاشعرى في كانه العلوم في مقالات غير الاسلامين وماذكره القاضى أبو بكرعنه م في كابه في الدقائق فان في ذلك من الخلاف عنهم أضعاف أضعاف ماذكره

قضابا بنازعه غسره فهاوفيه فضايا مسنةعلى ارصادمنقولةعن غسره تقسل الغلط والكذب وكذاك كلامهم فى الطبيعيات فى الجسم وهلهوم كسمن المادة والصورة أو الاجزاء التي لاتنقسم أوليس بمركب لامن هذا ولامن هذا وكثبر منحفاق النظار حارفي هدده المسائل حتى أذ كماء الطوائف كأنى الحسن المصرى وأبى المعالى الجويني وأبىعسدالله ألحطس حاروافى مسئلة الحوهسرالفرد فتوقفوا فها تارة وان كانوا قد يحرمون بهاأخرى فان الواحد من هــؤلاء تارة بحـرم بالقولين المتناقضين في كتابين أوكتاب واحد وتارة بحارفهامع دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي رهاني عقملي لايحتمل النقيض وهدذا كثمر في مسائل الهيئة ونحوها من الرياضيات وفى أحكام الجسم وغيرهمن الطبيعيات فيا الظن بالعملم الالهبي وأساطين الفلسفة رعون أنهم لا تصاون فيه الى اليقين وانمايتكامون فيمه بالاولى والاحرى والاخلق وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بلوبالتصوف الذين لم محققواما حافه الرسول تحدهم فمه حماري كاأنشد الشهرستاني فى أول كتابه لما قال قد أشار الى من اشارته عنم وطاعته حتم أن أجعله من مشكلات الاصول ماأسكل على ذوى العقول ولعله استسمن ذاورم ونفيز فى غرضرم

العاوم الضرورية لا يحتمع على جدهاط أنف من العقلاء الذين لا يحوز علمهم التواطؤ على الكذب قبل لهم لأجرم هذ االقول لم يتفق عليه طائفة من العقلاء من غير تواطؤ بل جماهير العقلاء من الاولين والآخرين ينكرونه غاية الانكار وانماقاله طائفة أخذه بعض عن بعض علىسسلمواطأة يعضهمالمعض وتلقى بعضهم عن بعض ومع المواطأة تحوز المواطأة على تعمد الكذب وعلى الامو والمشتبهة كالمبذاهب الباطلة التي يعم فسمادها بالضرورة وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض بخلاف الاقوال التي يقرّ بهاالناس من غيرمواطأة فتلك لامكون منهاما يعلم فساده سديهة العقل ولهذا كانفى عامة أقوال الكفار وأهل البدع من المشركين والنصارى والرافضةوالجهمية وغيرهم ايعلم فسياده بضير ورة العقل ولكن قاله طائف تلقاه بعضهم عن بعض ومنهاأن بقال لوكان هذا حقالامتنع حدوث الحوادث في العالم حلة ولم بكن الحوادث محدث أصلاوهذامن أظهرما بعلم فساده بضرورة العقل (١) فان العلة اذا كانت نامة أزلية قارنها معاولها وكانما يحدث غيرمعاول أهالكان قد تأخر ألمعاول أو بعض المعلول عنعلته التامة والعلة التامة لايحوزأن يتأخرعنه الامعاولها ولابعض معاولها فكل ماحدث لايحدثعن عله تامة أزلية وواجب الوجودعندهم عله تامة أزلية فيلزم أن لا يحدث عنه حادث لانواسطة ولابغ برواسطة ومايعتذرون بهف هذا المكان من قولهم انما تأخرت الحوادث لتأخر الاستعداد ونحوه من أفسد الاقوال فانهذا انماعكن أن يقال فما يكون عله وحوده غسرعلة استعداده وقموله كالمحدث عن الشمس فانها تارة تلين وترطب كاتلين الثمار بعد سهما بسبب ما يحصل فبهامن الرطو بة فتحتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسسة فتنضير الثمار وتلين وتارة تحفف وتسس كالحصل التماريع لمتناهى نضمهافانه ينقطع عنها الاستمدادمن الرطو بة فتبقى حرارة تفعل في رطو بة من غير امداد فقه ففها كالمحفف الشمس والنار وغيرهما لغر ذلك من الاحسام الرطمة والمقصودانه في مشل ذلك قد يتأخر فعل الفاعل لعدم استعداد القابل ولوقدرأن مايدعونه من العقل الفعال له حقيقة لكان تأخر فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الساب وأماوا حب الوحود الفاعل لكل ماسواه الذي لا بتوقف فعله على أمر آخر من غبره لااعداد ولاامداد ولاقمول ولاغبرذاك بل نفسه هي المستازمة لفعله فاوقدرا نه علة نامة أزلية لوحسأن بقارنه معلوله كله ولايتأخرعنه شئ من مفعولاته واذا تأخرشي من مفعولاته ولو كانمفعولا بواسطة علمأنه لم يكن علة تامة له في الازل وانه صارعلة له بعد أن لم يكن واذا قسل الحركة الفلكية هي سبحدوث الحوادث قمل وهذا أيضاعما يعلم بطلانه فان الحركة الحادثة شأبعدشى عتنع أن يكون الموجب لهاعلة تامة أزلية فان هذه يقارنها معلولها أزلا وأمداوالحركة الحادثة نسأ بعدشي عتنع أن تكون مقارنة لعلتهافي الازل فعلم أن الموحب المدوثهالس علة تامة أزلية بللايدأن يكون الرب متصفاباً فعال تقوم به سيا بعدشي سبب ما يقوم به محدث عنه ما يحدث مثل مشيئته القائمة بذاته وكلماته القائمة بذاته وأفعاله الاختيارية القائمة بذاته ومنهاأن الحوادث بعدذاك لابدلهامن محدث ويمتنع أن يحدثها غيره لانه لارب غسره ولان القول فى ذلك المحدث كالقول فسه اماأن يكون عله تامة في الازل واماأن لا يكون ويعود التقسيم واذاقالوا انماتأخرالشاني لتأخر حدوث الفوابل والشروط التي بهاقبل الفيض (١) قوله فان العلة اذا كانت الخ كذافي أصله ولعل في الكلام نقصافتاً مل وحرر كتبه مصحعه

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها \* وسيرت طرفى بين تلك المعالم فلم أر الا واضعاكف حائر \* على ذَّقن أو قارعاً سين نادم

( ۱۲ - منهاج أول )

وأنشد أبوعبد الله الرازى في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لماذ كرأن هذا العملم أشرف العلوم وانه ثلاث مقامات العلم بالذات والصفات والافعال وعلى كل مقام (90) عقدة فعلم الذات عليه عقدة هل الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية

قسل الهم هذا يعفل فما كانحدوث القوابل من غيره كافى حدوث الشعاع عن الشمس وكا يقولونه في العقل الفعال وأمااذا كان هوالفاعل القابل والمقبول والشرط والمشروط وهوعلة نامة أزلية لما يصدر عنه وحب مفارنة معلواه كله له ولم يحزان يتأخرعنه شيئ فاله عتنع أن يصير فاعلا بعدأن لم يكن من غيراحدا ثه لشي مع أن كونه عله تامة أزلسة ممتع وكونه عله لنوع الحوادثمع عدم حدوث فعل يقوم به ممتنع ولان صدور العالم عن فاعلين ممتنع سواء كانا مشتركين في جمعه أوكان هذا فاعلالمعضه وهذا فاعلالمعضه كاقديسط في غيرهذا الموضع وهذا بمالانزاع فمه فانه لم يثبت أحدمن العقلاءان العالم صدرعن اثنين متكافئين في الصفات والافعال ولاقال أحدمن العقلاءان أصول العبالم القدعة صدرت عن واحدو حوادثه صدرت عن آخرفان العالم لا يخاومن الحوادث وفعل الملز ومدون لازمه متنع ولو كان الفاعل الوازمه غسره لزمأن لايتم فعل واحدمنهما الامالا خرف لزم الدورف الفاعلين وكون كل واحدمن الرين لا يصمر ر ما الا مالا خر ولا يصرفادرا الامالات خر ولا يصرفاعلا الامالات خر فلا يصرهذا قادرا حتى محمله الاخرقادرا فمتنع والحال هذه أن يصروا حدمنهما قادرا وهذاميسوط في موضعه وذلك ممايس أنه لافاعل للحوادث الاهو وحينتذفان حدثت عنه مدون سس حادث لزم حدوث الحادث بلاسب حادث وهمذا اذاحاز حازحدوث العالم كله بلاحادث وأنضافانه بلزمأن يكون العالم قدعا أزلدا خالماعن شئ من الحوادث وأن الحوادث حدثت فمه بعددات مدون سبب حادث وهذا ممتنع بالاتفاق والبرهان بوحوه كشرة مثل اقتضائه عدم القدم الواحب منفسه أو بغيره فأنه اذاقد رمعلول قديم أزلى على حال من الاحوال محدث فيه الحوادث فلامدأن يتغيرمن صفة الىصفة بزول ماكان موجودا ويحدث مالم يكن موجودا وزوال ماكان موحودا ممتنع فان القديم انما يكون قدعااذا كان واحبا سفسه أو بغيره وان ما كان واحيا تنفسه أو تغيره يمتنع عدمه أيضا بل القديم لا يكون قديما الااذا كان واحتا تنفسه أو يغيره فيا علمأنه كان قديما واجبا بنفسه أو بغميره يكون العلم بامتناع عدمه أوكدوأوكد والعالمان كان شئ منه قدعاً زلى الاحادث فيه محدث فيه حادث فقد غيره من الحال القدعة الازلية الواحية منفسهاأو بغمرهاالى حال أخرى تخالفها وهذامع أنه ممتنع فاذا كانهذا مدون سيسادث كان ممتنعامن هذا الوحه ومن هذا الوحه وأيضا فالعالم لايتصورانفكا كهعن مقارنة الحوادث فان الاحسام لاتخلوعن مقارنة الحوادث الحركة وغسرها والعالم لس فيه الاماهوقائم سفسه أو بغسره بلانزاع بين العد قلاء وتلك الاعمان لاتخلو عن مقارنة الحوادث فانهالوخلت عنهاثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلاسب وهذا باطل وان لم يكن هذا باطلا حازد و والحوادث بلاسب فعطل القول بقدم العالم غم كثيرمن النظار بقول ليسفى العالم الاحسم أوعرض وهؤلاء مهممن يفسرا لسمعا يشارالسه وعنع كون كلجسم مركبامن الجواهرالفردة أومن المادة والصورة فلا بازمهم من الاشكال ما سوحه على غيرهم وان قدرأن فيه ما يخرج عن ذاك كايذ كرهمن يثبت العقول والنفوس و بقول انهالست أحساما فالنفوس لا تفارق الاجسام بلهى مقارنة لها مدرة لها فلاتفارق الحوادث وأيضا فالنفوس لاتنفل عن تصورات وارادات حادثة فهى دائمامقارنة للحوادث والعقول علة اذلك مستلزمة لمعلولها

وعلم الصفات على الذات أملا الصفات زائدة على الذات أملا وعلم الافعال عليه عقدة هل الفعل مقارن الذات أومت أخوعها نم قال ومن الذى وصل الى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب ثم أنشد نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال

وأرواحنافى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وو بال

ولم نستفد من بحثنا طول عرنا سوى أن جعنافيه قال وقالوا لقدد تأملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فارأ يتها تشفى عليه لا ولا تروى غليه لا ورأيت أقرأ في الاثبات الرجن على العرش أقرأ في الاثبات الرجن على العرش والعمل الصالح برفعه وأقرأ في النفي المناه شي ولا يحيطون به على العربي عرف مثل معرفتي وكان عنوبي عرف مثل معرفتي وكان المنافي الحديد من فضلاء الشعة المعرفة وله أشعار في هذا الباب كقوله

فيل باأغاوطة الفكر

حارأهرى وانقضى عمرى سانرت فىڭ العقول فى ا

ربحت الاأذى السفر فلحى الله الاكن عوا أنك المعروف بالنظر

كذبوا ان الذى ذكروا

خارج عن قوة البشر هذامع انشاده

وحقل لوأدخلتني النارقلت (١)للذين بهاقد كنت بمن يحمه

وأفنيت عرى فى علوم كثيرة \* وما بغتى الارضاه وقربه (١) لام الذين المشددة حرفان أولهما للشطر الاول والثاني الثاني كتبه معمده

لابتقدم

ولهذا تحدأ ما عامدمع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وساوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهى فىهذه المسائل لى الوقف ويحيل في آخرام، على طريقة أهل الكشف وانكان بعد ذال رجع الى طريقة أهل الحدث ومات وهو بشـــتغل في صحيح المخارى والحذاق يعلون أنتلك الطريقة التي محمل علم الاتوصل الى المطاوب ولهذا لمابني على قول النفاة من سلك هذه الطريق کان عربی وان سمعن وان الفارض وصاحب خلع النعلن والتلساني وأمثالهم وصاوالي ما معلم فساده بالعقل والدس مع دعواهمأنهمأغة المحققين ولهذا تحدأ باحامد في مناظرته للفلاسفة اغما يبطل طرقهم ولاست طريقة معنة بلهوكا قال نناظرهم « يعنى مع كلام الاشعرى» نارة بكالم المعتزلة وتارة بكالم الكراسة وتارة بطريق الواقفة وهذه الطريق هي الغالب علمه في منتهى كلامه وأما الطريقـــة النبو بة السنبة السلفية الحمدية الشرعية فاعما يناظرهم بهامن كانخسرابهاو بأقوالهسمالتي تناقضها فمعلم حنث فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للنقول الصحيح وهكذا كلمن أمعن في معرفة هذه الكلاسات والفلس فيات التي تعارض بها النصوص منغيرمعرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكال المعرفة

لابتقدم عليها بالزمان فمتنع أن يكون في العالم ما يسبق الحوادث فيتنع أن يكون شئ منه قديما أزلىا سابقاللحوادث وحننذ فالمدع لشئ منه عتنع أن يمدعه مدون الداع لوازمه ولوازمه عتنع وحودهافي الازل فمتنع وحودشئ منه في الازل فاذا قيل فهوعلة نامة أزلية للفلك مع حركته لزمأن يكون علة أزلية نامة للفلاء معركته فتكون حركته أزلية والحركة لاتوحد الانشأ فشأفمتنع أن يكون جمع حركته أزلمة فانقسل هوعلة تامة أزاسة للفلأ دون حركته احتاجت حركته الىمبدع آخرعبره وانقسل هوعلة الحركة شسأ بعدشي لم يكن علة تامة للحركة في الازل لكن يصبر علة تامة لشئ منها يحسب وحوده فتكون عليته وفاعلته وارادته حادثة بعدأن لم تكن فمتنع أن يكون علة تامة فى الازل وهذا القول ظاهر لا ساز عفى من فهمه وهويما بسين امتناع كونه علة تامة أزاسة اسكل موحود وامتناع كونه علة تامة الفلامع حركته الداغمة وهم يقولون انه في الازل عله لكل موجود بل يقولون انه في الازل عله لما كان قديميا بعينه كالافلاك وهودائماعلةلنوع الحوادث ويصبرعلة نامة للحادث المعين بعدان لمريكن علة نامةله فهذا حقيقة قواهم فيقال لهم كونه يصبرعلة نامة لشئ بعدا أن لم يكن علة له من غير أمر يحدث منه يمتنع لذاته لانه لامحدث للحوادث سواه فمتنع أن غره محدث فاعلمته وكونه علة فلا يحدث كونه فاعلاللعين الاهوفيلزم أن يكون هوالمحدث لكونه علة للعين وفاعلاله وهذه الفاعلية كانت بعدان لمتكن فمتعمأن تكون صدرت عن علة تامة أزامة لان العلة الازلية يقارنهامعلولها فتسنأ نهمتنع أن يصرفاعلالشئ بعدأن لم يكن مع القول بانه لمرل علة تامة أزاية وأنهلا بدأن يقوم بهمن الاحوال مانوحب كونه فاعلالما يحدث عنسه من الحوادث سواءأحدثت بواسطة أم بغير واسطة وأيضافاذا قدرأنه كايقولون حاله قمل أن محدث المعن ومع احداث المعين وبعداحداث المعين سواء امتنع احداث المعين فمتنع احداث شئ وأيضا فلربكن احمداثه للاول بأولى من احمداثه للثاني ولاتخصيص الاول بقمدره ووصفه بأولى من الثانى اذا كان الفاعل لم يكن قط منه سب وحب التخصيص لا بقدره ولا وصفه ولاغسرذلك وهمأ تكروا على من قال من النظار إنه فعل معدأن لم يكن وقالوا العقل الصريح يعلم أن من فعل بعدأن لم يكن فاعلا فلا بدأن يتعددله إماقدرة واماارادة واماعلم واماز والمانع واما سبب تما فمقال الهم والعقل الصر يح بعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن لم يكن فاعلاله فلابد أن يتعسدد اسساقتضى فعله فأنتم أنكرتم على غبركم ابتداء الفعل بلاسب والترمتم دوام المفعولات الحادثة بلاسب فكان ماالترمتموه من حدوث الحوادث بلاسب أعظم بمانفيتموه بلقولكم مستلزم أنه فاعل للحوادث ابتداء بل تحدث بلافاعل فان الموحب للحوادث عنسدكم هوحركةالفلك وحركةالفلك حركة نفسائمة تتحرك بمايحدث لهامن التصورات والارادات المتعاقسة وانكانت تابعة لتصور كلي وارادة كلمة غم تلاث التصورات والارادات والحركات تحدث بلامحدث لهاأصلاعلى قولكم لانواحب الوحود عندكم لدس فهما يوحب فعلاحادثا أصلا بلحاله قبل الحادث وبعده ومعهسواء وكون الفاعل يفعل الامور لحادثة المختلفة مع انحاله قبل وبعدومع سواء واذاقيل تغيرفعله لتغير المفعولات قبل فعله ان كان هو المفعولات عنسدكم كايقوله ابنسينا ونحوهمن جهمية لفلاسفة نفاة الصفات والافعال فالمتغيرهو

بمافيها وبالاقوال التى تنافيها فاله لا يصل الى يعين يطمئن اليه وانما تفيده الشكوالحيرة بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذين يدعون أن النصوص عارضها من معقولاً تهم ما يجب تقديمه تجدهم حيارى في أصول مسائل الالهيات (١) هنا بياض باصل الهامش بعد الشعر

حتى مسئلة وجود الرب تعلى وحقيقته حار وافيها حيرة أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازى وان يتوقف هذا كتوقف الا مدى ويذكرون عدمة أفوال يزعمون أن (٩٢) الحق ينعصرفها وهي كلها باطلة وقد حكى عن طائفة من رؤس أهل

المنفصلات عنه وهي المفعولات وابس هنافعل هوغيرها بوصف بالتغسرف الموحب لتغسرها واختلافها وحدوث ما يحدث منهامع ان الفاعل هوعلى حال واحدة وفسادهذا في صريح العقل أظهر من فسادما أنكرتموه على غسركم وان كان فعله قاعمان فسه كايقوله مثبتة الافعال الاختيارية من أعَّة أهل الملل ومن الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين فن المعلوم ان تغيير المفعولات اغماهوسبه همذه الافعال وهوسحانه المحدث لجمع المفعولات المتغيرة وتغيراتها فمتنعأن تكونهي المؤثرة في تغير فعله القائم سفسه لان هذا يوحب كون المعلول الخلوق المصنوع هوالمؤثر في الخالق الصانع الذي يسمونه علة تامة وهــذالوحــ الدور الممتنع فان كون كلمن الششين مؤثر افي الا تنحرمن غيرأن بكون هناك أمر ثالث غيرهما مؤثر فيهماهو من الدور القبلي الممتنع فان أحد الفاعلين لا يفعل في الا خرحتي يفعل الا خرفسه كافي هذه الصورة فان التغييرا لحادث لايحدث حتى يحدثه هولما يقومهمن الفعل فلو كان ذلك الفعل لا يقومه حتى يحمد ثه ذاك التغير لزم أن لا يوحد حتى يوحد ذاك ولا يوحد ذاك حتى يوجد هذافلزمأن لابوحدوا حدمهماحتي بوحدهوقل أنبوحد عرتبتين فلزم اجتماع النقضين مرتبن وانقسل المفعول المتغير الاول أحدث في الفاعل تغيرا وذلك التغيرا وحب تغيرا النيا قيل فذلك الاول انماصد رعن فعل بالفاعل فالفاعل ماقام بهمن الفعل هو الفاعل لكل ماسواه من الحوادث المتغيرة أولاوآ خرا ولم يؤثر فعفره المتة وفن قمل وجود مفعوله الشاني مشروط عفعوله الا ول فهو الفاعل للا ول والشاني فلم يحتم في شي من فعله الى غيره ولا أثر فيه شي سواه وهذا كاأنه سحانه بلهم العبادأن يدعوه فيدعونه فيستعب لهمو يلهمهم أن يطبعوه فيطبعونه فشيهم فهوسحانه الفاعل للاحابة والاثابة كاأنه أولاحعل العبادداعين مطبعين ولم يكنفي شئمن ذلك مفتقر الى غيره البتة وكلمن تديرهذه الامورتيين له أنه سحانه خالق كل شئمن الاعبان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختبارية القائمة منفسه كإدلت على ذلك نصوص الانبياء واتفق علمه سلف الامة وأغتها ووافقهم على ذلك أساطين الفلاسفة القدماء وهذا بمايين حدوث كلماسواه وانهلس علة أزلية لمعاول قديم مع أنه دائم الفاعلية ولايلزم من دوام كونه فاعلا أن يكون معه مفعول معين قديم بل هذامن أبطل الباطل وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالمعن موحب مذاته هوعلة تامة أزليقله يسلون أنهلس علة تامة في الازل لكل حادث فان هذا الا يقوله من بتصور ما يقول فان العلة التامة هي التي تستلزم معلولها وتستعقبه فاذا كانالعاول ماد العدان لم يكن المستلزمة أزاسالما في ذلك من تأخر المعاول وتراخيمه زمانالانهامة لهعن العلة التامة الازلمة فان كل حادث وحدف العالم متأخرعن الازل تأخوا لانهابقله فلوكانت علته التامة ثابتة فى الازل الكان المعلول متأخرا عن العلة التامة تأخر الانهاية له والعلة النامة لا يكون بنهاو بين معلولها فصل أصلا بل النزاع هل يكون معهاف الزمان أو بكون عقبها في الزمان يكون معها كالحزء الثاني من الزمان مع الذي قبله هـ ذاعما يتكلم فيه الناس وان كانوامتفقين على أنه متأخر عنها تأخراعقلما وانه لاينفصل عنها وهل بتصلبها اتصالازمانماأ ويقترن بهااقترانازمانماهذا يحل نطرالناس والمقصودهناان كلما يحدث في العالم فلاتكون علته السامة المستازمة تامة قسله يحث بكون بينهما انفصال فكيف تتقدم

الكلام انهم كانوا يقولون بتكافؤ الادلة وانالادلة قدتكافأت من الحانين حتى لابعرف الحق من الماطل ومعلوم أنهذا انما قالوه فماسلكوه هممن الادلة وحكى لى أن بعض الاذكاء وكان قمد قرأ على شخص هوامام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهوان واصل الحوى أنه قال أضطعع على فـراشي وأضع الملعفة على وحهى وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حيى بطلع الفحرولم يترجع عندي شي والهذاانتهى أحره الى كثرة النظر فى الهستة لكونه تين له فيهمن العامالم بتسناه في العاوم الالهمة ولهذاتحد كثمرامن هؤلاءلمالم يتسنله الهدى فيطريقه نكص علىعقبه فاشتغل باتماع شهوات الغي في بطنه وفرحه أور باسته وماله ونحوذاك لعدم العلم والمقين الذى يطمئن المهقلمه وينشرح لهصدره وفي الحديث المأثورعن الني صلى الله عليه وسلم ان أخوف مأأحاف علىكم شهوات الغي في بطونكم وفروحكم ومضلات الفية وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يحتمع فهرمهذا وهذا اتماع نهوات الغى ومضلات الفتن فكون فهرمن الضلال والغي "مقدر ماخرجواعن الطريق الذو بعث الله به رسوله ولهـ ذا أمر ناالله أن نقولف كلصلاة اهدنا الصراط

المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه المهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وكان يقول احذر وافتنة العالم الفاجروالعابد الحاهل فان فتنتهما فتنسة لكل مفتون فكيف

اذااجتمع فى الرحل الضلال والفجور ولوجعت ما بلغنى فى هذا الساب عن أعمان هؤلاء كفلان وفلان الكان شمأ كثيرا ومالم بلغنى من حيرتهم وشكهما كثر وأكثر وذلك لان الهدى هوفه ابعث الله به (٩٣) رسوله فن أعرض عنه لم يكن مهتديا فعكم ف

عن عارضه عايناقضيه وقدم مناقضه عليه قال تعالى لماأهط آدم قال المطامنها جمعا بعضكم لبعض عدة فاما يأتينكم مني هدى فن اتسع هداى فلايضل ولايشق ومنأعرضعنذكرى فاناه معىشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رسام حشرتني أعمى وقد كنت بصرا قال كذلك أتتك آ ماتنافنسمتها وكذلك الموم تنسى قال النعساس رضى الله عنهـما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعلى عافسه أن لايضل في الدنيا ولانشق فى الآخرة عمقرأهـذه الآية وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكرى يتناول الذكر الذي أنزله وهوالهدى الذى ماءت مه الرسل كأقال تعالى في آخرا لكلام كذلك أتتسل آماتنافنستها أي تركت اتماعها والعمل عافها فن طلب الهدى بغيرالقرآن صل ومن اعتز بغيراللهذل قال تعالى اتمع واماأنزل السكممن ربكم وقال ولاتتبعوا السيلفتفرق بكمعن سبيله وفى حديث على رضى الله عنه الذى رواه الترمذى ور واهأنونعيمن عدة طرقعن على عن الذي صلى الله عليه وسلم لماقال انهاستكون فتنة قلت فأ المخرجمنها مارسول اللهقال كتاب الله فده نمأ ما قملكم وخبرما بعدكم وحكم مابينكم وهوالفصل ليس مالهزل منتركهمن حمارقصمه الله ومن التغي الهدي في غيره أضله الله وهوحمل الله المتين وهو

علمه تقدمالانها بةله لكن غابة ما يفولون انه عله تامة أزلية لما كان قدعامن العالم كالافلاك وأماما عدث فمه فاغما بصرعلة تامة له عند حدوثه و يقو لون ان حدوث الاول شرط في حدوث الثانى كالماشي الذي يقطع أرضا بعد أرض وكحركة الشمس الني تقطع بم امسافة بعدمسافة فالمتحرك لايقطع المسافة الثانية حتى يقطع الاولى فقطع الاولى بحركته شرط في قطع الشانية بحركته والعلة النامة لقطع الشانمة انماوحدت بعد الاولى وهذاغا بةما يقولونه وبعبرون عنه بعبارات فتارة يقولون فيض العلة الاولى والمسدأ الاول أو واحب الوحود وهوالله تعالى دائم لكن يتأخرا يحصل الاستعداد والقوابل وسبب الاستعداد والقوابل عند كثيرمنهم أوأ كثرهم هوحركة الفلك فليس عندهؤلاء سبب المغبرات العالم الاحركة الفلك كايقوله ان سينا وأمثاله وهذاهوالمعروف عندأ صحاب ارسطو وأما آخرون أعلى من هؤلاء كاى البركات وغدره فيقولون بلسب التغيرات مايقوم بذات الربمن ارادات متعددة بلومن ادراكات كافد بسطه فى كتابه المعتبر فأولئك كان سيناوأمثاله بقولون هو بنفسه عله تامة أزامة العالم عافيه من الحوادث المتحددة وان الحادث الاول كان شرطاأع قالقابل للحادث الثاني وهذا القول فىغاية الفسادوهوأ يضافىغاية المناقضة لاصولهم وذلك أنعلة الحادث الثاني لابدأن تنكون بمامهاموجودة عند وجوده عندالحادث الثاني لم يتحدد للفاعل الاول أمر به يفعل الاعدم الاول ومجردعدم الاول لم يوجب عندهم للفاعل لاقدرة ولا ارادة ولاغبرذلك فان الاول عندهم لانقوم بهشي من الصفات والافعال ولاله أحوال متنوعة أصلا فكمف يتصقر أن يصدرعنه الثانى بعدان كان صدوره متنعامنه وحاله حاله لم يتعدد الاأم عدمي لم يوحد له زيادة قدرة ولاارادة ولاعلو ولاغسرذلك وهذا يخلاف ماعثاون بهمن حركة الانسان وغسره من الحركات بالارادة بالطمع فان المتحرك اذاقطع المسافة الاولى صارله من القدرة مالم يكن قبل ذلك وحصل عنده من الارادة مالم يكن قدل ذال كايحده الانسان من نفسه اذامشي فانه يحدمن نفسه يجزاعن قطع المسافة المعمدة حتى بصل الهاوهو قسل وصوله عازم على قطعها اذا وصل ليسهو مريدافي هنده الحال لقطعها في هذه الحال فاذا وصل الماصار مريد القطعها قادراعلي قطعها وعندالارادة الحازمة والقدرة التامة محبوحود المراد فمنتذ تقطع الالمحردعدم الحركة التى بهاقطع الاولى بل لما تحددله من القدرة والارادة وهذا المتحدد المقتضى له هوما في نفسه من الارادة الكاية والاستعداد للقدرة وكان قطع الاولى ما نعامن ذلك فلازال المانع عل المقتضى عمله فتمت ارادته وقدرته فقطع المسافة وهكذا حركة الحرمن فوق الي أسفل كلما نزل تحدد فيه مقوة وقبل ذلك لم يكن فسه ذلك وكذلك حركة الشمس والكواك لاسماوهم يقولون انحركتها اختبارية لما يعدد لهامن التصورات الجزئسة والارادات الجزئية التي تحدثشا فشسأ هكذاصرحه أغتهم ارسطو وغيره فانحركتهاعندهم نفسانية فالمقتضى التام العزء الثاني من الحركة انماوحد عندها لم يكن المقتضى التام موحود اقسل وهوقائم بنفس المتحرك أوالمحرك وهوالنفس التي يتحددلها تمورات وارادات حزئمة وقوة حزئمة يتحرك لهاشم أبعدشي كعركة الماشي فلاعكنهم أن مذكر وامحركا ولامتحركا حاله قسل الحركة وبعدهاسواء والحركة تصدرعنه شأفشأ فأنهذ الاوحودله والعقل الصريح يحمل

الذكرالحكيم وهوالصراط المستقيم وهوالذى لاتزيعبه الاهواء ولاتلتبسبه الألسن ولا يخلق عن كثرة الردولاتنقض عائمه ولا تشبيع منه العلماء من قال بهصدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعااليه هدى الى صراط مستقيم وهذا مبسوط فى غير

هذا الموضع والمقصودهذا التنبيه على أنهلوسو غللناظر من أن يعرضواعن كتاب الله تعالى و بعارضوه با رائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولاهدى (٩٤) فان الذين سلكواه ذه السبيل كلهم يخدر عن نفسه بما يوجب حديثه

ذاك فان الحادث لا يحدث الاعتد حدوث موجه التمام وهوعلته التامة وان شئت قلت لايترجيح الااذاوحدم جه التام المستلزمله والمسلمون بقولون ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن فالحركة الشانمة لوكان مرجهاالتام حاصلاعند الاولى لوحب حصولها عند الاولى بل اغمايتم حصولها عنسدحصول المرجع التام إمامق ترنة بهفى الزمان أومتصلة به فى الزمان واذا كان المرجيح التام لابدأن بحصل معدأن لم يكن حاصلا فلابدأن يحصل للحركة سبب حادث يوحب أن بصيرها حادثة بعدأن لمتكن حادثة وكذلك السب الحادث لابدأن يحصل لهسب حادث يصيربه علة تامة للسبب الاول القريب من الحركة وان كان الفاعل له ارادة تامة عامة كلية لماتحدث شأ بعدشي فتلك وحدهالاتكني بللامدمن ارادة أحرى جزئية لحادث يقارنه كإمحده الانسان في نفسه اذامشي في سفر أوغيره الى مكة أوغيرها فلاريب أن المقتضى العام اما مارادة أوغسرها قديكون مقتضاه عامام طلقالكن بتأخرلتأ خرالاستعدادات والقوامل اذا كانتمن غيره كافي طاوع الشمس فأنه منجهتها فيضعام لكن يتوقف على استعداد من القوابل وارتفاع الموانع ولهذا يختلف تأثيرهاو يتأخر بحسب القوابل والسروط وتلك ليستمنها وكذلك هميقولون ان العقل الفعال دائم الفيض عنمه يفيض كل مافي العالم من الصورة النفسانسة والجسمانية فنه تفيض العلوم والارادات وغيرذاك وهوعندهمرب كل ماتحت فلأ القرلكن ليس مستقلاعندهم بل فيضه بتوقف على حصول الاستعدادات والقوابل التي تحصل بحركة الافلاك وتلك الحركات التي فوق فلك القمرليست منه بل من غيره وهذا العقل عندهم هورب البشر ومنه يفسض الوجي والالهام وقديسمونه حبربل وقد يحعلون حبريل ماقام بنفس النبي من الصورة الخمالية وهـذا كله من أنطل الساطل كاقديسط في موضعه لكن المقصودهنا أنهم عثاون فيض واحب الوحود بفيض العقل الفعال وفيض الشمس وهوتمشل باطللان المفيض هناليس مستقلا بالفيض بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من الاستعداد والقمول واحداث غعرمله من فعل غيره فأمار ب العالمين فهم يسلون ان لاشر يكله في الفيض ولايتوقف شئمن فيضه على فعل من غيره بل هورب القابل والمقبول ورب المستعدو المستعد له ومنه الاعداد ومنه الامداد فاذا قالوا بعدهذا انه علة تامة أزلية وان فيضه عام لكنه يتوقف على حدوث القوابل والاستعدادات إما يحدوث الاسكال الفلكمة والاتصالات الكوكسة وإمانغيرذلك قبلالهمان قلتم هوعله أزلية لهذا الحادث لزم وجوده فى الازل وان فلتملا يصمرعله تامة الابحدوث القوابل قمل لكمفاذا كانحدوث القوابل منه فهوالمحدث لهما جمعا فقيل احداثهما لم يكن علة تامة لالهذاولالهذا (١) عما حداثهما جمعاالقابل والمقبول فاذا كان احداثهما مدون تحسددشي لزم ان يكون لم يزل علة تامة الهماأ ولم يصرعلة تامة لهما فمازم إماقدم هذين الحادثين وأماعدمهما فالمرزل علتهمالزم قدمهما واللعحدث لزم عدمهما وأنتم تحعاون علة هذين الحادثين حدثت بعدان لم تكن أى حدثت بتمامها بعد أنام تكن وليسه هناشئ أوجب حدوث التمام فان الفاعل التمام حاله بعد التمام وحاله قبل التمامسواء فمتنعأن يكونعلة تامقله فى احدى الحالين دون الاخرى وكل ما يقدر ونه مما به حصلتمام العلة هوأ يضاحادث عن الاول فقيقة قولكم أنحدوث العالم يحدث عنهمع انه (١) قوله ثم احداثهما الخ كذافي الاصل ولا تخلوالعمارة من شيّ فان الاصل سقيم كتيه مصحمه

وشكه والمسلون شهدون علمه مذاكفيت شهادته واقراره على نفسمه وشهادة المسلمن الذمنهم شهدداءالله فى الارض أنه لم نطفر ون أعرض عن الكتاب وعارضه عا بناقضه بقن بطمن الله ولا معرفة يسكن بهاقله والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لهم معقولا صر معايناقض الكتاب قاللهدم آخرون من ذوى المعقولات فقالوا انقول هؤلاءمعلوم بطلانه بصريح المعمقول فصارما مدعى معارضة لا كتاب من المعقول لس فعه ما محزم بأنهمعقول صيرإمانهادة أصحابه علمه وشهادة الامة واما نطه ورتناقضهم طهورا لاارتماك فمهوإمالمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم مل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقلمات وحددلك عما العلم بالعقل الصريح بطلانه والناس اذا تنازعوا في المعتقول لم يكن قول طائفة لهامذهب حمةعلى أخرى بل رجع فى ذلك الى الفطور السلمة التي لم تتغير باعتقاد بغير فطرتهاولاهوى فامتنع حنئلة أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من الاقوال التي يسمونها معقولات وان كان ذلك قدقالت ما الفة كسرة لخالفة طائفة كسرة لهاولم يسق الاأن يقال إن كل انسان له عقل فمعتمد على عقل نفسمه وما وجددهمعارضا لاقوال الرسدول صلى الله عليه وسلم من رأ يه خالفه وقدم رأيه على نصوص الانساء

صلوات الله وسلامه عليهم ومعلوم ان هذا أكثر ضلالا واضطرابا فاذا كان ولا النظر وأساطين الفلسفة لميزل الذين بلغوافى الذكاء والنظر الى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيها الى معقول صريح يناقض

الكتاب بل اما الى حدرة وارتباب واما الى اختلاف بين الاحزاب فكيف غيره ولاء بمن لم يبلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة ماسلكوه من العقلبات فهددًا وأمثاله بما يسبن أن من أعرض عن الكتاب (90) وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط

أوحهل مى كى فالاول كسراب بقيعة يحسمه الظما تنماء حتى اذاحاءه لمحده نسأ ووحدالله عنده فوفأه حسابه واللهسر يع الحساب والثاني كظلات في محركي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض اذاأخرج مدهل يكديراها ومنل محعسل الله له نورا فاله من نور وأصحاب القرآن والاعمان في ور على نور قال تعالى وكذلك أوحسنا السلاروما من أمن ما كنت تدرىما الكاب ولاالاعان ولكن جعلناه نورانهدىبه مننشاء منعبادنا وانك لتهدى الىصراط مستقم صراط الله الذيله مافى السموات وما فى الارض ألا الى الله تصرالامور وقال تعالى الله نورالسموات والارض مثل نورهالي آخرالا مة وقال تعالى فالذبن آمنوابه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنرل معسه أولئك هم المفلحون فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشمك والحبرة من هـولاء المعارضين للكاب المعرضن عنه وأهل الحهل المسركب أرماب الاعتقادات الااطلة التى رعون انهاعقلات وأخرون عن بعارضهم يقول المناقض لتلك الاقروال هو العقليات ومعاوم أنه حسنندي فسادأ حدالاعتقادين أوكلهما والغالب فسادكلا الاعتقادين لمافهمامن الاجال والاستماء وأنالح يكون فمه تفصل سن

لمرالعلة تامةله أومع انهلم بصرعلة تامة معأن العلة التامة اغاتكون تامة عندمعاولها لاقبل ولابعد وهذا بقتضىعدم الحوادث أوقدم الحوادث وكلاهما مخالف للشاهدة ولهذا كان حقيقة فواهم ان الحوادث تحدث بلامحدث وقولهم فى حركة الفلك يشمه قول القدرية في حركة الحيوان فاد الفدرية تقول الحموان قادر مرمد وانه يفعل مدون سي أوحب الفعل بلمع كون نسبة الاسماب الموجبة للحدوث الى هذا الحادث وهذا الحادث سواء فان عندهم كل مايؤمن به المؤمن ويطسع به المطسع قدحصل لكل من أمر بالاعمان والطاعمة لكن المؤمن المطيع رجع الاعمان والطاعة بدون سب اختص به حصل الرجان والكافر بالعكس وهكذا بقول هؤلاء فى حركة الفلك انه بصول داعما بارادته وقدرته من غسرسب أوجب كونه مريدا فادرامع أنارادته وقدرته وحركاته حادثة بعدأن لم تكن حادثة من غيرشي حمله مربدامتحركا فقدحصل الممكن بدون المرجع النام الذي أوجبر جحانه وحصل الحادث بدون السعب التام الذى أوجب حدوثه غمانهم ينكرون على القدرية قولهم إن القادر برجي أحدمقدوريه بلا مرجع بلبارادة وهؤلاء يقولون ماهوأ بلغ من ذاك فى حركة الفلك وهو يساقض أصولهم الصحيحة فاذا كانوا يسلون أن الارادات الحادثة والحركات الحادثة لاتحدث الاسب يوحب حدوثها فانهعند كال السبب يحب حدوثها وعند نقصه يتنع حدوثها علوا أن ما قالوه في قدم العالم وسبب الحوادث ماطل فانه ليس فوق الفلا عندهم سبب بوجب حدوث ما يحدث له من التصورات والارادات الامن حنس ماللغلوق الفقير الى واجب الوحود ومعلوم أنما كان بالقوة لا يخرج الى الفعل الا بمخرج فلا بدأن بكون فوق الفلائمانوج سحدوث حركت وما يذكره ارسطو وأتماعه أن الاول هو يحرك الفلك حركة المعشوق لعائسقه وان الفلك يتحرك للتشبهبه وأنه نذلك علة العلل وبهقوام الفلك اذكان قوام الفلك يحركته وقوام حركته بارادته وشوقه وقيام ارادته وشوقه بوحود المحموب السابق المراد الذي تحرك للتشمه به فهذا الكلام مع مافيه من الكلام الباطل الذي بن في غيرهذا الموضع عامته اثمات العلة الغائمة لحركة الفلك ليس فيه بيان العلة الفاعلية لحركته الاان يقولواهوالمحدث لتصوراته وحركاته من غيراحتماج الىواحب الوحودوالي العلة الاولى في كونه فاعلالذاك كاأن المحب العياشق لانحتاج الي المحسوب المعشوق من حهة كونه فاعلاللحركة المه بل من حهة كونه هو المراد المطاوب الحركة وهنذاقول باستغناء الحركات المحدثة والمتحركات عن رب العالمين وانه لا يفعل شيأمن هذه الحوادث ولاهوربها فان قالوامع ذلك مانه لم يمدع الفلك بلهوقدم واحب الوحود سفسه لم يكن ربشي من العالم وان قالواهو الذي أمدعه كان تناقضامهم كتناقض القدرية فان امداعه اذاته وصفاته بوحسان لايحدث منه شئ الابفعل الرساذال واحداثه كالايحدث من سائر الحبوانات حادث الابخلق الراداذاك واحداثه فقولهم مترددين التعطيل العامويين التعطيل الخاص الذي يكونون فيهشرامن القدرية وردهم انما كانعلى القدرية وهمخير منهم على كل تقدير وقدد كرناماذ كرومهن كلام ارسطوفي هذا المقام وبين مافسه من الخطا والضلال في غيرهذا الموضع وان الفوم من أبعد النياس عن معرفة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله وأناليهود والنصارى خبرمنهم بكثيرفي هذاالياب وهذه الطريقة التي سلكها

أنمع هؤلاء حقاوباطلاومع هؤلاء حقاو باطلا والحق الذي مع كل منه ماهو الذي جاءية الكتاب الذي يحكم بين الناس فتما اختلفوا فيه والته أعلم ( الوجه العاشر) أن يعارض دليلهم بنظير ما قالوه فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لان الجمع بين

المدلولين جع بين النقيضين و رفعهما رفع النقيضين و تقديم العقل ممتنع لان العقل قددل على صحة السمع و وجوب قبول ماأخبر به الرسول صلى الته عليه وسلم فاوا بطلنا النقل لكنا (٩٦) قداً بطلنا دلالة العقل واذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا النقل

ارسطو والقدماء في اثبات العدلة الاولى هي طريق الحركة الارادية حركة الفلا وأنسواعلة غائية كاذكر فلمارأى ان سيناوأمثاله من المتأخرين مافها من الضلال عدلوا الىطريقة الوحودوالوجوب والامكان وسرقوهامن طريق المسكامين المعترلة وغيرهم فان هؤلاء احتمواالمعدنعلى المحدث فاحتم أولدك المكن على الواحب وهي طريقة مدل على السات وحودواحب وأماائمات تعمينه فحتاحون فيه الى دليل آخر وهمسلكواطريقة التركيب وهي أيضامسر وقةمن كلام المعتزلة والافكلام ارسطو في الالهيات في عاية القلة مع كثرة الخطا فسه لكن اننسينا وأمثاله وسعوه وتكلموافى الالهيات والنبؤات وأسرارالا يات ومقامات العارفان بلوفى معاد الارواح بكلام لانوحد لاولئك ومافسه من الصواب فروافسه على مهاج الانساء ومافسهمن خطا سوءعلى أصول سلفهم الفاسدة ولهذا كان الن رشدوأ مثاله من المتفلسفة بقولون انماذكره ابنسينافى الوحى والمنامات وأسساب العام بالمستقبلات ونحو ذلك هوأمرذ كرومن تلقاءنفسه لم يقله قسله المشاؤن سلفه وأماأ بوالبركات صاحب المعتسر وتحوه فكانوا بسبب عدم تقليدهم لاولثك وساوكهم طريقة النظر العقلي بلاتقليد واستنارتهم بأنوار النبوات أصلح قولافي هذا الماب من هؤلاء وهؤلاء فأثبت علم الرب الحرثيات وردعلى سلفه رذاحيدا وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله وبين مابين من خطاسلفه ورأى فسادقولهم فيأساب الحوادث فعدل عن ذلك الى أن أبيقالر بتعالى ما يقومه من الارادات الموحسة للعوادث وقولهم مسوط فىغبرهذا الموضع فهؤلاء يقولون انماحدث الحوادث شمأ بعدشي لما يقوم بذات الرسمن الاسماب الموحية اذلك فلايشتون أمورا متحددات مختلفة عن واحد يسمط لاصفة له ولافعل كأقال أواملك بل وافقو اقول أساطين الفلاسفة الذين كانواقب ل ارسطو الذين يثبتون ما يقوم بذات الربمن الصفات والافعال ويقولون إن الحادث المعين اغاحدث لماحصلت علته التامة التي لم تتم الاعتد حدوثه وتمام العلة كان عما يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من ارادته وأفعاله أوأفعاله أوغير ذلك مما يقولونه في هذا المقام والهذا يقولون انه لاعكن ان يكون الربمدر الهذا العالم إلاعلى قولنا يحدوث الحوادث فممن الارادات والعلوم وغيرها ويقولون انمن نفى ذلكمن أصحابنا وغبرهم فلم ينفه مدلس عقلي دل على ذلك بللحردتنز به واحلال محمل وانه يحسالتنز به والاحلال من هذا التنز به والاحلال (١) فاذاقيل له ولاء فعند حدوث الحادث الثاني لا بدمن وحود العلة التامة ولا مكنى عدم الاول ملحصلمن كالالارادة الحازمة والقدرة التامة ماأوحب حدوث المقدور ولايقول ان الفاعل قمل وبعدوا حدلم بتحدد أمر يفعل هالثاني بتنوع أحوال الفاعل ونفسه هي الموحسة لتلك الاحوال القناعة به لكن وجودا لحال الشاني مسروط بعدم ما يضاده ونفس الفاعل هي الموحسة للامورالوجو دبة الموجمة العال الشاني فواجب الوجود لايحتاج ما يحدث عنه أنيضاف الىغمره كافى المكنات بل نفسه الواحمة هي الموحمة لكل ما يحدث عنه وهو سحانه الفاعل لللزوم ولوازمه والفاعل لاحدالمتنافس عندعدم الاتحر وهوعلى كلشي قدير لكن اجتماع الضد ن لبس شي اتفاق العقلاء بلهو قادرعلى تحريك الحسم مدلاعن تسكمنه وعلى تسكينه بدلاعن تحريكه وعلى تسويده بدلاعن تبسضه وعلى تبسضه بدلاعن تسويده وهو (١) قوله فاذاقيل الخ كذاوقع في الاصل ولعل في العمارة تحريفا أونقصا فحرر كتمه مصححه

لان مالس بدليللا يصلح لمعارضة شيمن الاشساء فكان تقسديم العقل موحماعدم تقدعه فلا يحوز تقدعه وهذابن واضم فان العقل هوالذي دل على صدق السمع وصحته وأنخبره مطابق لمخبره فان مازأن تكون هذه الدلالة ماطلة لبط الان النق للزم أن لا مكون العيقل دلملا صحصا واذالم بكن دام الاصحالم محرأن سع محال فضالاعن أن يقدم فصار تقديم العقلعلى النقل قدحا في العقل مانتفاء لوازمه ومدلوله واذاكان تقدعه على النقل يستازم القدح فمه والقدح فمه عنع دلالته والقدح فى دلالته يقدح فى معارضة كان تقدعه عند المعارضة سطلا للعارضة فامتنع تقدعه على النقل وهوالمطاوب وأماتقديم النقل علمه فلانستازم فساد النفل في نفسه وممايوضه هذا أن يقال معارضة العقل آمادل العقل على أنهحق دليسل على تناقض دلالته وذلك يوحب فسادها وأماا لسمع فلم يعملم فساددلالته ولانعارضهافي نفسها وان لم يعلم صحتها واذا تعارض دلسلان أحدهماعلنا فساده والا خرلم نعملم فساده كان تقديم مالم يعمل فساده أقرب الى الصواب من تقديم ما يعلم فساده كالشاهد الذي علم أنه نصدق ويكذب والشاهدالجهول الذيلم يعلم كذبه فان تقدم قول الفاسق المعلوم كذبه على قول المحهول الذي لمبعلم كذبه لايجوز فكيفاذا

كان الشاهدهو الذى شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته والعقل اذاصدق السمع في كل ما يخبر به ثم قال انه بفعل أخبر به السمع أنه يحب قبوله وشهدله بأنه لا يحب قبوله وشهد بأن الادلة السمعية حق وان ما أخبر به السمع

واضطراب اذليس عندهم معقول صر بح سالم عن معارض مفاوم كما انهمأيضا فىنفس المعقول الذي يعارضون بهالسمع فى اختسلاف وريب واضطراب وذلك كلهما يبين أن ايس في المعقول الصريح ماعكن أن يكون مقدما على مأحاءت به الرسال وذلك لان الأسات والبراهين دالة على صدق الرسل وأنهم لايقولونعلى الله الاالحق وانهم معصومون فما يبلغونه عن الله من الحبر والطلب لا يحوزأن بستقرفي خبرهم عن الله شئ من الحطا كما تفيق على ذلك جسع المقرين بالرسال من المسلن والهودوالنصارى وغيرهم فوجبأن جميع مايخبر بهالرسول عن الله صدقوحق لا يحوزأن يكون فى ذلك شئ مناقض لدليل عقملي ولاسمعي فتى عملم المؤمن مالرسول أنه أخبر بشئ من ذلك جزم جزمافاطعاأنهحق وأنهلا يحسوز أن يكون في الساطن مخللف ما أخبربه وانه عتنع أن يعارضه دليل قطعي لاعقلى ولاسمعي وان كل ماظن أنه عارضه من ذلك فانماهو حبرداحضة وشهمن حنسشه السوفسطائمة واذا كانالعقل العالم بصدق الرسول قدشهدله مذلك وأنه عتنع أن يعارض خبره دليل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأنكل مآخالف خبرالرسول فهو باطل فكون هذا العقل والسمع جمعاشهدا بطلان العقل المخالف السمع فانقسل فهدا

يفعل أحدالضدين دون الآخر اذاحصلت ارادته التامة مع قدرته الكاملة ونفسه هي الموجسة اذلك كله وان كان فعلهاللاؤل شرطا في حصول الشاني فليست في تلك مفتقرة الى غمرهابل كل ماسواهافقمرالهاوهي غنيةعن كل ماسواها وهؤلاء تخلصوا مماوردعليمن قبلهمومن فسادتمثيلهم وكأن هؤلاءاذا مثاوا فولهم عايعقل من حركة الحيوان والشمس لابرد علمهمن الفرق والنقض وغيرذاك مايردعلى من قبلهم لكن هؤلاء يقال لهممن أين لكم قدم شئ من العالم وليس في العقل ما يدل على شي من ذلك (١) وأنتم فحمه عما تذكرونه أنتم وأمثالكم انمايدل على دوام الفعل لاعلى دوام فعل معين ولامفعول معين فن أين ليكم دوام الفلك أومادة الفلك أوالعقول أوالنفوس أوغيرذاك ممايقول القائلون بالقدم الدقد عمأزلي لميزل ولايزال مقارناللرب تعالى قدعا بقدمه أبديا بأبديت فيخاطبون أولا مخاطبة المطالبة بالدليل واس لهم على ذلك دليل صحيح أبدا بل انماطمعوافي مناظرتهم من أهل الكلام والفلسفة الذين قالوا أنحنس الكلام والفعل صارتمكنا بعدأن كان ممتنعامن غير تحددشي وصارالفاعل قادراعلى ذلك بعدأن لم يكن والمه يحدث الحوادث لافى زمان وانه لم يزل القديم معطلاعن الفعل والكلام لايشكلم ولايف علمن الازل الىأن تكلم وفعل نم يقول كثيرمنهم انه يتعطل عن الفعل والكلام فتفني الجنة والنار أوتفني حركتهما كاقاله الجهم من صفوان في فناء الجنة والنار وكاقاله أنوالهذمل العلاف في فناء الحركات وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه مدة في غاية القبلة بالنسبة الىالازل والابد فطمع هؤلاء في هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم فىأصولهم وأقاموا الشناعة علىأهل الملل بسبب هؤلاء المتكامين المبتدعين وظنوا أن لاقول الاقول هؤلاء المبتدعين أوقول أولئك الفلاسفة الملحدين ورأوا أن العقل يفسدقول هؤلاء المتدعين ورأواااسمع الى هؤلاء المتدعين أفرب وعن المحدين أبعد فقالوا ان الانساء ضربوا الامثال وخيلوا ولممكنهم الاخباربالحقائق ودخلوامن باب الالحاد وتحريف الكلمعن مواضعه بحسب مأأنكر وممن السمعيات وانكان أولئك الفلاسفة الذين نفواصفات الرب وأفعاله القائمة بهااذين قبل هؤلاء أعظم الحاداوتحر يفالا كامعن مواضعه من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والامورالاختيار بة القائمة موقالوامع ذلك بقدم العالم وكلتا الطائفتين خرحت عنصريح المعقول كاخرجت عن صحيح المنقول بحسب ماأخطأته في هذا الباب وكلون أقر بشئ من اليق كان ذلكُ أدعى له الى قبول غعره وكان يلزمه من قبوله مالم يلزم من لم يعرف ذلك الحق وكان القول سنى الصفات والافعال القائمة بالرب واختماره منافى كونه فاعلا ومحمدنا ولهذالماذكر ابن سينافي اشاراته أقوال القائلين بالقدم والحدوث لميذكر الاقول من أثبت قدماءمع الله تعالى غيرمعلولة كالقول الذي يحكى عن ذيمقرا طيس بالقدماء الجسة واختاره امن زكر ماالمتطب وقول المحوس القيائلين بأصلين قدعين وقول المتكامين من المعتزلة ونحوهم وقول أصحابه فلم يذكر قول أغمة الملل ولاأغمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الامور الاختيارية وانه لم يزلمت كلماء شيئته اذاشاء فعالاء شيئته وذكر يجيج هؤلاء وهؤلاء تمأمر الناظرأن مختارأي القولين رجمع عسكه بالتوحيد الذي هوعنده نفي الصفات فان هذا جعله أصلام تفقاعل مبينه وبين خصومه واعترض علمه الرازى بأن مسئلة الصفات لاتتعلق (١) قوله وأنتم كذافي الاصل ولعل لفظ وأنتم من زيادة الناسخ أومحرف فحرر كتبه مصحعه

( ۱۳ - منهاج اول ) يوجب القدح في شهادة العقل حيث شهد بصدق الرسول وشهد بصدق العقل المناقض للبره في المعن هذا جوابان (أحدهما) انا تحن بمتنع عند ناأن يتعارض العقل والسمع القطعيان فلا تبطل دلالة العقل وانماذ كرناهذا

على سبيل المعارضة فن قدم د لالة العقل على السمع بازمه أن يقدم د لالة العقل الشاهد بتصديق السمع وانه اذا قدم د لالة العقل لزم تناقضها وفي الشاهد بتصديق السمع وانه اذا قدم د لالة السمع لم يلزم (٩٨) تناقضها في نفسها وان لزمه أن لا يعلم صحتها وماعلم فساده أولى بالرديما

عسشلة حدوث العالم واس الامر كأقاله الرازى بل نفي الصفات عما يقوى شهة القائلين بالقدم ومع اثبات الصفات والافعال القائمة به يتسين فسادأ دلتهم الى الغاية بل فساد قولهم مع أن نفي الصفات بدل على فسادقوله أكثرهما بدل على فسادقول منازعه ولكن اسسنانشا بين المتكامين النفاة الصفات والنرشدنشأ بين الكلاسة وأبوالبركات نشأ سغداد بين علماء السفة والحديث فكانكل من هؤلاء بعده من الحق محسب بعده عن معرفة آثار الرسل وقر بهمن الحق بحسب قربه من ذلك وهؤلاء المتفاسفة رأواما قاله أولئك في مسئلة حدوث العالم ماطلا ورأوا أنهم اذا أبطاوا قول هؤلاء بقى قولهم وحعاوا القول بدوام الفاعلة محملا كأحعل أولئك قولهم انمالا يسمق الحوادث فهو حادث محالا فقول هؤلاء أوحب أن طن كثيرين سمع قول هؤلاء امتناع كون الرب تعالى لم يزل متكاما اذاشاء اذلم يفرقوا بين النوع والعبن وقول أولئكأ وحسأن ظن كثيريمن سمع قولهم دوام الفلك أوشئ من العمالم اذلم يفرقوا بين النوع والعينأ يضا ودوام الفاعلية محمل رادبه دوام الفاعلية المعينة المطلقة ودوام الفاعلية العامة ومعاوم أندوام الفاعلمة العامة وهودوام المفعولات كلهاممالا يقوله عاقل ودوام الفاعلسة المعينة لفعول معين بماليس لهم عليه دليل أصلا بل الادلة العقلية تنفيه كانفته الأدلة السمعمة وأمادوام الفاعلية المطلقة فهذه لاتشت قولهم بل انما تشت خطأ أولئك النفاة الذين خاصموهممن أهل المكلام والفلسفة ولابلزم من بطلاف هذا القول صحة القول الاخرالا اذالم يكن الاهدذان القولان فأمااذا كانهناك قول فالشلم يلزم صحة أحد القولى فكمف اذاكان ذلك الثالث هوموجب الادلة العقلمة والنقلمة والمقصودهناأن كلتا الطائفتين ألتي قالت بقدم الافلاك ملحدة سواءقالت بقمام الصفات والافعال بالرب أولم تقل ذاك فهؤلاء الفلاسفةمع كونهم متفاضلين في الخطاوالصواب في العلوم الالهمة انماردهم المتوجه لهم المدع التي أحدثها من أحدثها من أهل الكلام ونسبوها الى الملة وأوائك المتفلسفة أبعدعن معرفة الملةمن أهل الكلام فنهممن ظن أنذاك من الملة ومنهممن كان أخبر بالسمعات من غيره فعلوا بردون من كلام المتكامين مالم يكن معهم فسمع وما كان معهم فيه مع كانوا فه على أحد قولين إماان بقر ومناطنا وظاهرا ان وافق معقولهم والاألحقوه بامثاله وقالوا ان الرسل تكامت على سبل التمثيل والتغييل للحاحة والنرشد وتحوه يسلكون هذه الطريقة ولهدذا كان هؤلاء أقرب الى الاسلام من ان سينا وأمثاله وكانوافي العمليات أكثر محافظة لحدود الشرعمن أولئك الذين يتركون واحبات الاسلام ويستعلون محرماته وانكان فى كل من هؤلاء من الالحاد والتعريف يحسب ما خالف به الكتاب والسنة ولهم من الصواب والحكمة يحسب ماوافقواف وذاك والهذا كانابن رشدفي مسئلة حدوث العالم ومعاد الابدان مظهرا للوقف ومسوغ اللفولين وان كان باطنه الى قول سلفه أمسل وقدردعلي أبي حامد فى تهافت التهافت ردا أخطأفى كثيرمنه والصواب مع أبى حامد وبعضه حعله من كلام ابن سينالامن كالرمسلفه وحعل الخطأفهمن ان سينا وبعضه استطال فيه على أبي حامد ونسمه فيه الى قلة الانصاف لكونه ساءعلى أصول كلامية فاسدة مثل كون الرب لا مفعل شمأ بسبب ولالحكمة وكون القادرالختارير عأحدمقدور بهعلى الأخر بلامرجع وبعضه

لمتعلم عصمته ولافساده (الجواب الناني) أن نقول الادلة العقلية التى تعمارض السمع غمر الادلة العقلية التي يعلم بهاأن الرسول صادق وان كان حنس المعقول يشملها ونحن اذا أبطاناماعارض السمدع انماأ بطلنانوعا ممايسمي معقولا لمنطل كلمعةول ولا أبطلنا المعقول الذي علمه صحة المنقول وكان ماذكرناه موحما لصنعية السمع وماعلم به معتدمن العقل ولامناقضة فىذلك ولكن حقيقته أنهقد تعارض العقل الدال على صدق الرسول والعقل المناقض لخبرالرسول فقدمناذلك المعـقول على هذا المعـقول كما تقدم الادلة الدالة علىصدق الرسول على الجيم الفاسدة والقادحة في نسق ات الانساء وهي جيعقلية بلشهات المطلين القادحين فى السوات قدتكون أعظمهمن كثيرمن الحجيج العقلمة الني معارض بهاخسيرالأنبداءعن أسماءالله وصفاته وأفعاله ومعاده فاذا كان تقديم الادلة العقلية الدالة على انهم صادقون في قولهم ان الله أرسلهم مقدمة على مايناقض ذلك من العقلمات كذلك تقدم هذه الادلة العقلية المستازمة لصدقهم فماأخعروانه على ما يناقض ذلك من العقليات وعاد الامر الى تفديم جنس من المعقولات على حنس وهذامتفق عليه بين العقلاء فان الادلة العقلية اذا تعارضت فلابدمن تقديم

بعضها على بعض ونحن نقول لأ يحوز أن يتعارض دليلان قطعيان لاعقلدان ولاسمعيان ولاسمعي وعقلى حار ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم فهمه لفساد أحدهما فان قبل نحن نستدل بخالفة العقل السمع على أن دلالة

السمع المخالفةله باطلة إمالكذب الناقلءن الرسول أوخطته فى النقل وامالعدم دلالة قوله على ما يخالف العقل فى محل النزاع قسل هذامعارض بأن يقال نحن تستدل بخالفة العقل السمع على أن دلالة العقل الخالفةله باطلة ليطلان بعض مقدماتها (99)

> حارف محمعا لاشتباه المقام وقدتكامت على ذلا وسنت تحقيق ماقاله الوحامد في ذلك من الصواب الموافق الاصول الاسلام وخطاما خالفه من كلام النرشد وغيره من الفلاسفة وأن ماقالوهمن الحق الموافق للكتاب والسنة لابردبل يقبل وماقصرفيه أبوحامد من افسادأ قوالهم الفاسدة فمكن رده بطريق أخرى بعان بها أبوحامد على قصده الصحيم وان كان هذا وأمثاله انمااستطالواعليه بماوافقهم عليهمن أصول فاسدة ورعما يوجيدفي كتبهمن الكلام الموافق لاصولهم وحعل هذاوأمناله ينشدون فيه

> > توماعان اذاماحتت ذاعن 🐞 وان أتيت معدَّ بافعد ناف

ولهذاحعاوا كثيرامن كلامه رزحابين المسلمن والفلاسفة المشائين فالمسلم يتفلسف بهعلى طريقة المشائين تفلسف مسلم والفيلسوف يسلم به اسلام فيلسوف فلا يكون مسلما محضاولا فيلسوفا يحضاعلي طريقة المشائين وأمانني الفلسفة مطلقاأ واثباتها فلاعكن اذلبس للفلاسفة مذهب معين ينصرونه ولاقول يتفقون علمه في الالهمات والمعاد والنبوات والشرائع بل ولا فى الطسعمات والرياضمات بلولافى كثيرمن النطق ولا يتفقون الاعلى ما يتفق علمه جمع بني آدم من الحسسات المشاهدة والعقلمات التي لاينازع فهما أحد ومن حكى عن جمع الفلاسفة قولا واحدافي هذه الاحناس فانه غبرعالم بأصنافهم واختلاف مقالاتهم بلحسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب ارسطو كشامسطوس والاسكندر الافرديوسى وبرقلس من القدماء وكالفارابي والنسناوالسهر وردى المقتول والنرشدا لخفيدوأبي البركات ونحوهم من المتأخرين وان كان لكل من هؤلاء في الالهمات والنموات والمعاد قول لا ينقسل عن سلفه المتقدمين اذليس لهمف هدذا الباب علم تستفيده الاتباع وانماعامة علم القوم فى الطبيعيات فهناك يسرحون ويتجعونه وبعوه عظم من عظم ارسطو واتمعوه لكثرة كالامه في الطبيعيات وصوابه فى أكثردال فأما الالهمات فهو وأتباعه من أبعد الناس عن معرفتها وجمع مايوجدف كلام هؤلاء وغيرهم من العقلمات الصحيحة ليس فيه مايدل على خلاف ما أخبرت به الرسل ولبس لهم أصلادا مل ظني فضلاعن قطعي على قدم الافلاك بل ولاعلى قدم شئ منها وانساعامة أدلتهم أمور مجلة تدل على الانواع العامة لاندل على قدم شئ بعسه من العالم فأخبرت بهالرسل أنالته خلقه كاخبارها أنالته خلق المموات والارض ومابنهمافي ستة أنام لا يقدر أحدمن الناس أن يقير دلد لاعقلما صحيحاعلى نفي ذلك واما الكلام الذي يستدل به المنكلمون في الردعلي هؤلاء وغيرهم فنه صواب ومنه خطأ ومنه مايوافق الشرع والعقل ومنهما يخالف ذلك وبكل حال فهم أحذق فى النظرو المناظرة والعلوم المكلمة الصادقة وأعلى المعقولات المتعلقة بالالهمات وأكثر صوابا وأسد قولامن هؤلاء المتفلسفة والمتفلسفة في الطبيعيات والرياضيات أحددق بمن لم يعرفها كعرفتهم معمافهامن الخطا والمقصودهذاأن يقال لائتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم ومعارفهم في الالهمات عن كلام ارسطو وأتباعه وكلام ان سيناوأ مثاله ما الموحب أولالقولكم بقدم شئمن العالم وأنتم لادليل الكم على قدم شئمن ذلك وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الانصاف واتساع العلم والفيلسوف هومحب الحكمة والفلسفة محبة الحكمة وأنتم اذانطرتم في كلام كلمن تكلم في هذا الباب وفي غير

وان اخباره اننابالشي يفيد تصديقنا بثبوت ماأخبر به فن كان هذا معاوماله استنع أن محمل العقل مقدما على خبرالرسول صلى الله

فأن مقدمات الادلة العقلمة الخالفة السمع فهامن المطويل والخفاء والاشتماء والاختمالف والاضطراب مانوحب أنمكون تطرق الفساد الهاأعظممن تطرقه الىمقدمات الأدلة السمعية وعما سنذاك أن بقال دلالة السمع على موافع الاجماع مشل دلالته على موارد النزاع فاندلالة السمععلى علمالله تعالى وفدرته وارادته وسمغه وبصره كدلالته على رضاه ومحمته وغضه واستوائه ونحو ذلك وكذلك دلالنه على عوم مشئته وقدرته كدلالته على عموم عله فالادلة السمعة لمردهامن ردها لضعف فها وفي مقدمانها الكن لاعتقاده أنهانخالف العقل بل كثيرمن الادلة السمعسة التي ردونها تكون أقوى بكشرمن الادلة السمعية التي يضاونها وذلك لان تلك لم يقب اوها اكمون السمع حاءبها لكن لاعتقادهمأن العقل دلعلها والسمع حعاوه عاضدا للعقل وحجة على من ينازعهم من المصدقين السمع لميكن هوعدتهم ولاأصل علهم كاصرح بذال أغة هؤلاء المعارضين اكماب الله وسنة رسوله بارائهم واذاكان لذلك تسن أنردهم الادلة السمعية المعلومة الصحة عمرد تخالفة عقل الواحد أوالطائفةمنهمأ ومخالفة ماسمونه عقلا لا يحوز الاأن يطلوا الادلة السعمية بالكلمة و يقولون انها لاندل على شئ وان اخمار الرسول عاأخسريه لايفيدالتصديق ببوتماأخبريه وحننذفالم يكن دليلالا يصلأن يععلمعارضا والكلام هناا تماهو لمن علمأن الرسول صادق وانماأخبريه فابت عليه وسلم (٢) بل يضطره الامر الى أن يجعل الرسول بكذب أو يخطئ تارة فى الخبريات و يصيب أو يخطئ أخرى فى الطلبيات وهذا تكذيب للرسول وابطال لدلالة السمع وسدلطريق (٠٠٠) العلم عا أخبر به الانبياء والمرسلون و تكذيب الكتاب و عا أرسل الله تعالى

ذلكُ لم تحدوا في ذلك ما مدل على قدم شيء ن العالم مع على كم أن جهو رالعالم من جميع الطوائف يقولون مان كل ماسوى الله محلوق كائن بعدان لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمن والهود والنصارى وغبرهم وكذلك القول يحدوث هذا العالم هوقول أساطين الفلاسفة الذبن كانواقه لارسطو بلهم مذكرون أن ارسطوأ ولمن صرح بقدم الافلاك وان المتقدمين قبله من الاساطين كانوا يقولون ان هذا العالم محدث اما نصورته فقطوا ماعادته وصورته وأكثرهم يقولون بتقدم مادة هنذا العالم على صورته وهوموافق لماأخبرت به الرسل صلوات الله علمهم فانالله أخبرأنه خلق السموات والارض فيستة أيام وكان عرشه على الماء وأخمرأنه استوى الى السماءوهي دخان فقال لهاوللارض ائتماط وعاأ وكرها قالناأ تتناط ائعين وقد ثبت فى الله تعالى على عبد الله ن عرو من العاص عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ان الله قدرمقاد يرالحللائق قبلأن يخلق السموات والارض يخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وقد ثبت في صحيح النف ارى وغيره عن عران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلمأ به قال كان الله ولم يكن شئ قسله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شئ وخلق السموات والارض وفىرواية غمخلق السموات والارض والا مارمتواترة عن الصحابة والتابعين عايوافق القرآن والسنة منأن الله تعالى خلق السموات من يخار الماء الذي سماه الله دخانا وقدته كلم علاء المسلمن من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهماالحافظ أبوالعلاءالهمدانىوغبره أحدهماأبههوالعرش والثانىأنههوالقلمورجموا القول الاول لمادل علمه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقاد يرا لخلائق بالقلم الذي أحره أن بكتب فى اللوح كان عرشه على الماءو كان المرش مخلوقاقبل القلم قالوا والاستمار المروية ان أول ماخلق الله القلم معناها من هذا العالم وقد أخبر الله تعالى أنه خلقه في ستة أيام فكان حين خلقه زمن يقدربه خلقه ينفصل الىأيام فعلمأن الزمان كان موحود اقبل أن يخلق الله الشمس والقمر ويخلق فى هذا العالم اللسل والنهار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في خطبته عامحة الوداع أن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السينة اثنا عشرشهرامنهاأرىعة حرمذوالقعدةوذوالخة والمحرم ورحب مضرالذي من حادى وشعبان وفي الصحيم عن عربن الخطاب رضى الله عنه قال خطسار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطسة فذ كريد الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النارمنازلهم هذا وفي التوراة مايوافق خبر الله تعالى في القرآن وان الارض كانت مغمورة مالماء والهواءيم فوق الماء وان في أول الامر خلق الله السموات والارض وأنه خلق ذاك في أمام ولهذا قال من قال من علماء أهل الكتاب ماذ كره الله تعمالي في التوراة مدل على أنه خلق هذا العالم من مادّة أخرى وأنه خلق ذلك في أزمان قبلأن يخلق الشمس والقمر وليس فماأخبرالله تعالىبه في القرآن وغيره أنه خلق السموات والارض من غيرمادة ولاأنه خلق الانسأ والجن أوالملائكة من غيرمادة بل مخبر أنه خلق ذلك من مادة وان كانت المادة مخاوقة من مادة أخرى كإخلق الانس من أدم وخلق آدم من طين وفي صحيح مسلمعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من ناروخلق آدم مماوصف لم والمقصود هناأن المنقول عن أساطن الفلاسفة القدماء لا مخالف

به رسله وغايته أن أحسن المقال أن يحعل الرسول مخترا بالامورعلي خلاف حقائقهالاحل فع العامة غماذا قال ذلك استنع أن يستدل بخبرالرسول على شئ فعاد الامر حذعالانه اذاحؤزعلى خبرالرسول التلبس كان كتعو بزه علمه الكذب وحنشذ فلانكون محرداخسار الرسول مو حالامل شوت ماأخر مه وهـ ذاوان كان زندقـ ة وكفرا والحادا فهو باطل في نفسه كما قدبن في غيرهـ ذا الموضع ففي فيهذا المقام اغمانخاطب من يتكام فى تعارض الادلة السمعية والعقلية عن مدعى حقيقة الاسلام من أهل الكارم الذين يلبسون على أهدل الاعان بالله ورسوله وأمامن أفصح محقيقة قوله وقال ان كلام الله ورسوله لايستفادمنه علم نغب ولا تصديق محقمقة ماأخبر بهولامعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وحنته وناره وغبرذلك فهذا لكارمهمقام اخر فان الناس فى هذا المات أنواع منهمن يقر عما حاء به السمع في المعاد دون الافعال والصفآت ومنهمن يقر مذلك في بعض أمور المعاددون بعض ومنهم من يقسر مذلك في العض الصفات والمعادم طلقادون الافعال ويعض الصفات ومنهمن لايقر بحقيقة أي من ذلك لافي الصفات ولافى المعاد ومنهم من لا مقر مذلك أيضا في الامر والنهدي بل بسلك طريق التأويل فيالخبر والامر جمعالمعارضة العقل عنده كافعلت

القرامطة الباطنية وهؤلاء أعظم الذاس كفراوالحادا والمقصوده اأن من أقر بصحة السمع وانه علم صحته ما بالعقل لاعكنه أن بعارضه بالعقل البتة لان العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع فاذا شهد من أخرى بفساده كانت د لالته متناقضة فلا

<sup>(</sup>٣) قوله بل يضطره الخ كذافي الاصل وارتباط هذاع اقبله عماج الى تأمل كتبه مصحعه

يصلح لالاثبات السمع ولالمعارضته فانقال أناأشهد بصحة مالم يعارض العقل قيل هذا الايصح لوجوه (أحدها)أن الدليل العقلى دل على صدق الرسول وثبوت مأأخبر به مطلقا فلا يحوز أن يكون صدقه مشروطا (١٠١) بعدم المعارض (الثاني) أنه ان حوزت

علمه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق بشي منه لحوازأن يكون في عقل غدرك ما مدل على فساده فلاتكون قدعلت بعقلان صعته المتة وأنت تقول انك علت صعته بالعقل (الثالث) ان مايستخرجه الناس بعقولهمأم لاغامةله سواء كانحقاأو ماطلا فاذاحوز المحوزأن يصونفي المعقولات مايناقض خبرالرسول لم يثق بشي من أخمار الرسول لحواز أن مكون في المعقولات التي لم تظهر له بعدما يناقض ماأخير به الرسول ومنقال أناأقر من الصفات عالم ينفه العقل أوأ ثبت من السمعات مالم تخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط فان تصديقه بالسمع مشروط بعدم حنس لاضابط له ولامنتهي وما كان،شروطا بعدم مالانتصط لم ينضط فلاسق مع هدذا الاصل اعان ولهذا تحدمن تعودمعارضة الشرعالرأى لايستقرفى قلمه الاعان بل مكون كافال الاعدان علاء الكلام زنادقة وقالواقل أحد نظرفى الكلام الاكان فى قلم عل على أهل الاسلام ومن ادهم بأهل الكلامين تكلم في الله عما يخالف الكاروالسنة ففي الجلة لامكون الرحل مؤمناحتي يؤمن بالرسول اعاناحازما لسمشر وطابعدم معارض فتى قال أومن يخبره الاأن نظهرله معارض بدفع خبره لم مكن مؤمنايه فهدذاأصل عظم تحب معرفته فانهذا الكلام هوذريعة

ماأخبرت به الانساءمن خلق هذا العالم من مادة بل المنقول عنهم ان هذا العالم محدث كائن بعد انلميكن وأماقولهمف تلائا المادة هلهي قدعة الاعيان أومحدثة بعمدأن لمتكن أومحدثةمن مادة أخرى بعدمادة قد تضطرب النقول عنهم في هدذ االماب والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء فانهاأمة عربت كتهم مونقلت من السان الى السان وفى مشل ذلك قديد خلمن الغلط والكذب مالا يعلم حقىقته ولكن ماتواطأت به النقول عنهم بيق مثل المتواتر ولسريانا غرض في معرفة قول كل واحدمنهم بل تلك أمة قدخلت لهاما كسبت والكم ما كسبتم ولا تسئلون عاكانوا يعملون لكن الذى لاريب فسهأن هؤلاء أصحاب التعاليم كارسطووا تباعه كانوامشركين بعيدون الخلوقات ولايعرفون النبوات ولاالمعاد المدنى وأن المودوالنصارى خسيرمنهم فى الالهمات والنموات والمعاد واذاعرف أن نفس فلسفتهم توجب علهم أن لا مقولوا بقدمشئ من العالم علم أنهم تخالفون لصريح المعقول كالنهم خالفون لصير المنقول وانهم ف تبديل القواعد الصححة المعقولة من جنس المهود والنصارى في تبديل ما ماعت به الرسل وهذا هوالمقصود في هـ ذاالياب ثم أنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين فيكفي في ذاك اخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السموات والارض وحدوث هذا العالم والفلسفة الصححة المنسة على المعقولات المحضة توحب علم م تصديق الرسل فهاأخبر وابه وتمين أنهم علواذلك بطريق يعجز ونعنهاوأنهمأعلماله ورالالهمة والمعاد ومايسعدالنفس ويشقمهامنهم وتداهم على أن من اتمع الرسل كان سعدافي الا حرة ومن كذبهم كان شقيافي الا حرة وأنه لوعلم الرحل من الطبيعيات والرياضيات ماعسى أن يعلم وخرج عن دين الرسل كان شقياوان من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدافي الآخرة وان لم يعلم شأمن ذاك ولكن سلفهم أكثروا المكلام فى ذلك لانهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به الى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الا ترة وكان الشرك مستحوذ اعلم مسبب السحر والاحوال التسمطانية وكانوا ينفقون أعمارهم في رصدالكوا ك ليستعينوا بذلك على السحر والشرك وكذلك الامور الطبيعية وكان منتهى عقلهمأمور اعقلمة كابة كالعلم بالوحود المطلق وانقسامه الىعلة ومعلول وجوهر وعرض وتقسيم الحواهرغ تقسيم الاعراض وهذاه وعندهم الحكمة العلىاو الفلسفة الاولى ومنتهي ذاك العلم الوحود المطلق الذي لابوحد الافي الاذهان دون الاعسان ومن هنادخل من سلكمسلكهم من المتصوفة المتفلسفة كانءربي وان سمعين والتلساني وغيرهم فكان منتهيي معرفتهم الوحود المطلق ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوحود الواجب وفي ذلك من الضلال ماقد بسط في غيرهذا الموضع وجعلوا غامة سعادة النفس أن تصرعالم امعقولا مطابقالا عالم الموجود ولس فى ذلك الامجرد عـ اوم مطلقة ليس فهاعلم عو حود معـ بن لا ما لله ولا علائكم له ولا بغير ذلك وليس فبهامحمة لله ولاعمادة لله فلدس فبهاعلم نافع ولاعل صالح ولاما ينجي النفوس من عذاب الله فضلاعن أن يوحب لهاالسعادة وهذا مبسوط في غيرهذا الموضع وانماحاءذكره هنا بالعرض لنسه على أن من عدل عن طريق المرسلين فليس معه في خلافهم لامعقول صريح ولامنقول صحيح وانمن قال بقدم العالم أوشئ منه فلمس معمه الامجرد الجهل والاعتقاد الذي لادليل عليه وهمذا الخطاب كاف في هذا الباب وتفصيله مذكور في غيرهذا الموضع وقدسلك هذا

الالحادوالنفاق (الرابع) انهم قدسلوا أنه يعلم بالسمع أمور كايذكرونه كلهم من أن العاوم ثلاثة أقسام منها مالا يعلم الابالعقل ومنها مالا يعلم الانسان مالا عكن معرفته مالا يعلم الانسان مالا عكن معرفته

بالعقل بل لا يعرف الاباغير وطرق العلم ثلاثة الحس والعقل والمركب منهما كالخبر فن الامور مالاء كمن علم الاباخبر كا يعلم كل شخص بالخبر المنافراد به وقد قامت بالخبر المتواتر وما يعلم تعبر (٢٠١) الانبياه صاوات الدعليم أجعين وهذا النقسيم يحب الاقراد به وقد قامت

المسلك غبروا حدمن أهل الملل المساين والهود وغيرهم فبينوا فساد ماساك القائلون بقدم العالم من العقليات وذكروا الحج المنقولة عن ارسطو وغيره واحدة واحدة و منوافسادها تمقالوا نتلقى هيذه الملةمن السمع فالرسل قدأ خبرت عمالا يقوم دليل عقلي على نقمضه فوجب تصديقهم في هـ نداولم يمكن تأويل ذلائلوجوه (أحدها) أنه قد علم بالاضطر ارمرادهم فليس في تأويل ذلك الاالتكذيب المحض للرسل (والثأني) ان هذامتفق عليه بين أهل الملل سلفهم وخلفهم باطنا وظاهر افهتنع مع هـ ذا أن تبكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك كابقوله من يقوله من هؤلاء الباطنية (الثالث) انهليس في العقل ما ينافي ذلك بل كل ما ينافيه من المعقولات فهو فاسد دملم فساده بصر مج العقل (الرابع) ان في العقلمات ما يصدق ذلك ثم كل منهم يسلك في ذلك ما تيسر لهمن العقليات (الخيامس) أنهمعلوم بالفطرة والضرورة أنه لابدمن محدث للحدثات وقاعل للصنوعات وانكون المفعول مقارنالف عله لم يرل ولايزال ممه متنع في فطر العقول وهذا مما يحتيره على هؤلاء كاقد يسط في موضعه فانه اذابين الهم فساد قول اخوانهم وتسن لهمأن الفآعل لابدأن يقوم به من الاحوال ما يصبريه فاعلا امتنع مع هذا أن يكون مفعوله المعين مقارنا له أزلاوأ مدافان هذا اخراج له عن أن يكون مفعولاله (السادس)أن يقال الهؤلاء وهؤلاء جمعا أصلماأ نتم علىه الرجوع الى الوحود والفلسفة معرفة الوحود على ما هوعله والفلسفة الحقيقية هي العاوم الوجودية التي ما يعرف الوجودوا أنم لا تشتون شأفي الغالب الابقياس اماشمولي واماتمنيلي فهلعلتم فاعلا بازمه مفعوله ويقارنه فى زمانه لأيحدث شأفشما سواء كان فاعلا بالارادة أو بالطبع وهل علتم فاعلالم بزل موحبالمفعوله ولم بزل مفعوله معلولاله فهذاشي لاتعقادنه أنتم ولاغبركم فكنف تنسون بالعقول مالا بعقل أصلامعسافض الاعن أن بكون مطلقاوالمطلق فرع المعين فبالايكون موحودا معمنالا يعقل لامعمنا ولامطلقا وليكن يقدر تقديرافى الذهن كأتقذر الممتنعات يسنذلك أن العلم بكون الشي ممكنافى الخمارج بكون العملم بوجوده أوبوحودماذلك الشئ أولى بالوحودمنه كابذكره الله تعالى فكابه في تقر برامكان المعاد كفوله لللق السموات والارض أكرمن خلق الناس وقوله وهوالذي بدأ الخلق ثم بعمده وهو أهون علمه وقوله ألم يك نطفة من مني عني ثم كان علقة فحلق فسقى فحل منه الزوحين الذكر والانثى ألبس ذلك بقادرعلى أن يحيى الموتى وقوله أولم رواأن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن بقادرعلي أن يحيى الموتى بلي انه على كل شئ قدير وقوله وضرب لنامد الاونسى خلقه الى قوله أوليس الذيخلق السموات والارض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وأمثال ذلك ممايدل على أن اعادة الخلق أولى بالامكان من ابتدائه وخلق الصغيرا ولى بالامكان من خلق العظيم فأمامايعلمأنه بمكن اذاعرض على العقل ولم يعلم امتناعه فامكانه ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع ليس امكانه خارجماعفي العملم بالامكان في أنخارج ولهداماتذ كروطائفة من النظاركالا مدى وغسره اذاأرادأن بقر رامكان الشيئانه لوقدر وحوده لم بازم منه محال مجرد دعوى وغايته أن يقول لانعلم أنه يازم منه يحال وعدم العلم لس على المالعدم فهؤلاء اذا أرادواأن يشتوا امكان كون المفعول لازمالف عله لابدأن يعلوا سوت ذلك في الخارج أوسوت ماذالة أولى بالامكان منمه وكالاهمامتنف فلابعله قط فاعل الافاعلا يحدث فعله أومفعوله

الادلة المقينية على نبقات الانساء وأنهم قد يعلون بالخبر مالايعلمالا ماللي مروكذاك يعلون غيرهم يخبرهم ونفس النسوة تنضين ألخبر فان السوة مشتقة من الانماء وهو الاخمار بالمغب (١) ويخـ برنا مالغب وعتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ماأخر به الانساء عكن معرفته مدون الخيد فلأعكن أن يحرم رأن كل ماأخبرت به الانساء تكن غيرهمأن يعرفه بدون خبرهم واهذا كانأ كل الامعلاالمقرون بالطرق الحسة والعقلية والخبرية فن كذب بطر بقمنها فانهمن العلوم عسما كذبيه من تلك الطرق والمتفلسفة الذس أثسوا النموات على وحه بوافق أصولهم الفاسدة كاسسناوأمثاله لم يقروا بأنالا نساء يعلون ما يعلونه يحسر بأتهم عن الله لا يخدر ملك ولاغمره ملزع واأنهم يعلونه بقوةعقلمة لكونهم أكمل منغمرهم في قوة الحدس واشمول ذلك للقوة القدسة فمرواعلوم الانساء ف ذاك وكان حقىقة قولهمأن الانساء من حنس غيرهم وانهم لم يعلوانسأ بالخبر ولهذا صارهؤلاء لايستفيدون شأبخير الانساء بل يقولون انهم خاطموا الناس بطر بق التخسل لمنفعة الجهوروحقمقةقولهمأنهم كذبوا لمحلحة الجهور وهؤلاءفي الحقيقة يكذبون الرسول فنتكلم معهمفي تحقمق السوةعلى الوحه الحق لافي معارضة العقل والشرع وهذا الذي ذكرته عماصرح به فضلاؤهم

يقولون الرسل اغما ينتفع بخبرهم الجهورفي التخميل لاينتفع بخبرهم أحدمن العامة والخاصة في معرفة لايقارنه الغيب بل الخاصة عندهم تعمل والتاقل المناقض لاخمار الانساء والعامة لاتعمل ذلك لا بعقل ولاخبر والنموة انما فائدتها تخميل

<sup>(</sup>١) قوله ويخبرنا بالغيب كذافي الاصل ولعل الجلة مكررة من الناسخ كنيه مصححه

ما يخبرون به العمهور كابصر حددال الفاران وابن سناوا تماعهما عملا يخاوالشخص اما أن يكون مقرا بخبر سوة الانساء واماأن يكون غيرمقر بذاك لم شكام معه في تعارض الدليل العقلي والشرعي فان (١٠٠٠) تعارضهما اعما يكون بعد الاقرار بصصة كل

منهما لوتحردعن المعارض فنلم بقر نصحة دلسل عقبلي الشة لم مخاطف في معارضة الدلسل العقلي والشرعي وكذلكمن لم يقر بدليل شرعى لم مخاطب في هذا التعارض ومن لم يقسر بالانساء لم يستفدمن خبرهم دليلا شرعيا فهذاسكام معفى تثست السوات فادائمت فمنثذيثبت الدلسل الشرعى وحنئذ فعب الاقرار مأن خبرالانساء بوحب العمارشوت ماأخبروابه ومنحوزأن بكونف نفس الامرمعارض ينفي مادلت علمه أخبارهم امتنع أن يعلم بخبرهم شه أفاله مامن خبراً خسر والهولم معلمه وتموته بعقله الاوهو يحوز أن يكون في نفس الامر دليل يناقضه فلانعلم شسأعما أخبروانه يخبرهم فلايكون مقرا بنبؤتهم ولأنكون عنددهش يعمل السبع وحده وهمقدأقروا بأنالعلوم ثلاثةمنهاما يعلم بالسمع وحده ومنها ما يعلم بالعقل وحده ومنهاما يعلم بهماوأ بضافق دقامت الادلة العقلمة المقسنة على نبوة الانبياء وانهم قد يعلون عايعلونه مخمرالله وملائكته تارة بكالرم يسمعونه من الله كاسمع موسى سعران وتارة علائكة تخبرهم عنالله وتارة نوحى وحسه الله كافال تعالى وما كانابشر أن يكامه الله الاوحماأو من وراء حماب أو برسل رسولا فموحى باذنه مايشياء فتسنأن تحو رزهمأن كون فى نفس الامر داسل ساقص السمع بوحدان

لايقارنه مفعوله المعين ويلازمه بلهذاأولى نفي كونه فاعلاو وصفه بالمجزعن نفي اللازمله أقرب منه الى كونه فاعلاقادرا فقد حعاوالله مثل السوء وهذا باطل والواحف الالهمة ان سلك بهاهذا المسلك فعلم أن كل كال كان الخلوق فالخالق أحق به فان كال المخلوق من كال خالقه وعلى اصطلاحهم كال المعاول من كال العلة ولان الواحب أكل من المكن فهو أحق كل كال مكن لانقص فيهمن كل مكن ويعلم ان كل نقص تنزه عنه مخاوق معاول فالخالق أحق بتنزجه عنه فان النقص يناقض الكمال فاذاكان أحق بشوت الكمال كان أحق بنفي النقص وهذه القضمة رهانية يقننة وحم يسلونها وهم يقولون أيضاان الفعل صفة كال وردون على من يقول من أهل الكلام انه ليس صفة كالولانقص وقد قال تعالى أفن يخلق كمن لا يخلق أفلاتذ كرون فاذا كان كذاك فن المعقول ان الفاعل الذي يفعل عششته وقدرته أكمل بمن لاقدرةله ولاارادة الفاعل القادر الختار الذي يفعل سأبعدشي أكمل من بكون مفعوله لازماله لا يقدرعلي احداثشي ولا تغسيره من حال الى حال ان كان يعقل فاعلا يلزمه مفعوله المعين فان الذي يقدرأن يفعل مفعولات متعددة و يقدرعلي تغييرهامن حال الى حال أكل من لس كذلك فلاذا يصفون واحب الوحود بالفعل الناقص ان كان ذلك مكنا كنف وماذ كروه ممتنع لا يعقل فاعل على الوحه الذي قالوه بل من قدرشماً فاعلاللازمه الذي لا يفارقه يحال كان مخالفالصر بح المعقول معندالناس وقسل له هذاصفة ومشارك لدس مفعولاله ولو قبل لعامة العقلاء السليى الفطرة ان الله خلق السهوات والارض ومع هذا فلم تز الامع مالقالوا هذا ينافى خلفه لهما فلابعقل خلقه لهماالااذا خلقهما بعدأن لمتكونامو حودتين وأمااذا قمل لم تزالامو حودتين كان القول مع ذاك بانه خلقهما جعابين المتنافيين في فطر الناس وعقولهم التى لم تفرعن فطرتها والهذا كان محرد إخدار الرسل مان الله خلق السموات والارض ونحو ذلك كافنافى الاخبار يحدوثهما لميعتاجوامع ذلك ان يقولوا خلقهما بعدعدمهما والكن أخبر والزمان خلقهما كافى قوله تعالى خلق السموات والارض فيستة أمام والانسان لماكان يعلمأنه خلق بعدأن لم يكن ذكر مذاك الستدل بهعلى قدرة الخالق على تغسر العادة ولهذاذكر تعالى ذلك فى خلق يحيى من ذكر ماء عليه السلام فى النشأة الثانسة قال تعالى مازكر ما امانبشرك بغلام اسمه يحيى لم نحعل له من قمل سما قال رب أني يكون لى غلام وكانت امر أتى عافر اوقد بلغت من الكبرعتما قال كذلك قال ربك هوعلى همن وقد خلقتك من قبل ولم تكشم وقال تعالى ويقول الانسان أئذا مامت اسوف أخرج حما أولايذ كرالانسان أناخلقناه من قبل ولم يكشيأ فذكرالانسان عايعله منأنه خلقه ولم بكشأ ليستدل ذلك على قدرته على مثل ذلك وعلى ماهوأهون منه (الوحه السامع) ان هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن عله قديمة قالوامع ذلك مانه في نفسه بمكن ايس له وحود من نفسه وانما وحوده من مبدعه فوصفوا الموحود الذي لم مزل موحودا الواحب بغمره مانه يمكن الوحود فالفوا بذلك طريق سلفهم وماعليه عامة بني آدم منأن الممكن لا يكون الامعدوما ولا يعقل ما يمكن أن يوحدوان لا يوجد الاما كان معدوما وهنذاقول ارسطووقدماءا افلاسفة ولكن ان سمناوأ تماعه خالفوا هؤلاء وقدتعف ذلك عليهم النرشد وغيره وقالوا انه لا يعقل الممكن الاماأمكن وحوده وأمكن عدمه فازأن بكون

لايكون في نفس الامرداي لمعى يعلم به مخبره وهذا ممايين به تناقضهم حيث أثبتوا الادلة السمعية تم قالوا مايوجب ابطالها وحيث أثبتوا الادلة العقلية نم قالوا مايوجب تناقضها فان العقل يعلم به صحة الادلة السمعية فتى بطل بطل العقل الدال على صحة السمع والدليل

مستلزم للدلول ومنى انتنى اللازم الذى هو المدلول انتنى ملزومه الذى هو الدليل فيبطل العقل وتناقضهم حيث أقر وابنبوات الانساء م قالوا ما يوجب بطلانها وأيضا فالادلة العقلمة (٤٠١) توجب الاقرار بنبوّات الانساء فالقدح في نبوة الانساء قدح في الاثدلة

موجوداوان يكون معدوماأى مستمر العدم والهذا قالواان الامكان لاندله من عل كايفال عكن أن تحمل الرحم وأن تنبت الارض وأن يتعلم الصيى فعل الامكان هو الرحم والارض والقل فمكن ان يحدث في هذه المحال ماهي قابلة له من الحرث والنسل والعلم أما الشي الذي لمرزل ولامزال إماينفسه واما بغيره فكيف يقال يمكن أن يوجد ويمكن ان لايوجد واذا قبل هو بأعتبارذاته يقبل الامرمن قبل انأردتم بذاته ماهومو جودفي الخبارج فذال الايقبل الامرين فان الوحود الواحب بغيره لا بقبل العدم الاأن يريدوا أنه يقبل ان يعدم بعد وحوده وحينتذ فلايكون واحما بغيره دائما فتى قبل العدم في المستقبل أوكان معدوما لم يكن أزاما أبديا قديما واحما يغبره دائما كما مقول هؤلاء في العالم فان أريد يقمول الوحود والعدم في حال واحدة فهو متنع وانأرىدف الناى يقسل الوحود تارة والعدم تارة امتنع أن يكون أزلما أبديا لتعاقب الوحودوالعدم علمه وانأر بدأن ذاته التي تقيل الوحودوالعدم شي غير الوحود في الحارج فذالة ليس بذاته وانقيل رمديه أنما يتصوره في النفس يمكن ان يصرمو حود افي الحارج ومعدوما كايتصوره الانسان في نفسه من الامور قبل هذا أيضا يمن أن الامكان مستلزم للعدم لانماذ كرتموه انماهوفي شئ يتصوره الفاعل في نفسه عكن أن يحعله موحود افي الخارج وعكن أن يمقى معدوما وهذاانما يعمقل فما يعدم تارة ويوحد أخرى وأماما لم بزل موحودا واحسانغبره فهد الادمقل فيه الامكان أصلا واذاقال قائل ذاته تقبل الوحود والعدم كان متكاما عالا بعقل وهذا الموضع قد تفطن له أذكاء النظار فنهم من أنكره على ان سنا وأتباعه كاأنكرذلك انرشد ومنهمين حعل هذاسؤالات واردةعلى الممكن كإيفعله الرازى واتباعه ولم يحسواعنها بحواب صحيح وسب ذاك انهما تبعوا ان سينافي تحويره أن يكون الشئ تمكنا سنفسه واحبابغيره دائما أزلاوأبدا بله فالماطل كإعلسه جاهيرالامم من أهل الملل والفلاسفة وغيرهم وعلمه نظار المسلمن وعلمه أئمة الفلاسفة ارسطو وأتماعه لايكون الممكن عندهم الامامكون معدوما تارة وموحودا أخرى فالامكان والعدم مثلازمان واذاكان ماسوى الرب تعالى لنسمو حودا سفسه بل كان مكناوحب ان بكون معدوما في بعض الاحوال ولالدلمصيروصفه بالامكان وهذا برهان مستقل فىأن كل ماسوى الله محدث كائن بعدان لم بكن وأنه سحاله خالق كل شئ بعدأن لم بكن شمأ فسحان من انفر دبالبقاء والقدم وألزم ماسواه بالحدوث عن العدم لوصيم ذاك إماان بقال وجودكل شي في الخارج عين ماهمته كاهوقول نظارأهل السينة الذين بقولون ان المعدوم ليس شيء في الخارج أصلا ويقولون الهلس في الخارج للوحودات ماهمات غبر ماهوالموحودفي الخارج فعالفون من يقول المعدوم شيممن المعتزلة وغبرهم ومن قال ان وحودكل شئ الثابت في الخارج مغاير لماهمة و لحقيقته الثابتة في الخارج كإيقول ذلكمن يقوله من المتفلسفة ونحوهم واماأن يقال وحود الشئ في الخارج ذائدعلى ماهسمه فانقل مالاول لم يكن للعالم في الخارج ذات غيرما هومو حود في الحارج حتى يقال انهاتفيل الوجودوالعدم وانقيل بالثانى فاذاقدرانه لميزل موجود الميكن للذات حال تقبل الوجودوا اعدم بل لم تزل متصفة بالوجود فقول الفائل ان المكن هوالذي يقبل الوحودوالعدممع قوله بالهلم زل موحودا جع بين قولين متناقضين واذاقسل هويمكن باعتبار

العقلية ومع كون قولهم مستلزما لتناقضهم فهومستلزم لمطلان الادلة العقلمة والسمعمة و بطلان السوات وهدذامن أعظم أنواع السفسطة فتسن بعض مافى قولهم ونأنواع السفسطة الدالة عملي فساده ومن أنواع التناقض الدالة على حهلهم وتنافض مذاهمهم وانقالوا نحن لانعلم سمأممادل عليه الشرع من الخبريات أومن الخيريات وغيرها الاأن نعيلم بالاضطرار أن الرسول أخسريه فيقال همعلى هذا التقدروكل مالا بعدام شخص بالاضطرار أن الرسول أخبريه يحسأن ينفيه اذا قامعند دمما يظنه دلىلاعقلما فان فالوانع لزمأنه يحوزلكل أحدأن يكذب عالم يضطرالى أن الرسول أخبر بهوانكانغيره قدعلم بالاضطرار أن الرسول أخبريه وحنثذفلام من ذلك تحو مزتدكذب الرسول ونفي الحقائق الثابتة في نفس الامر والقول للاعلم والقطع بالماطل وانقالوانحن انمانحوز ذلك اذاقام دليل عقلي قاطع قيل هذاباطل لوجهين (أحدهما)أنه اذالم يعلم بالاضطرار أنه أخبر به كانعلى قولكم غيرمعاوم الشوت وحينئذ فاذاقام عنده دلالة ظنية ترجح النفي أخبرعو حهاوان حؤز أن يكون غسره يعمل بالاضطرار نقمضها (الثاني) الأدلة العقلمة القطعية لست حنسامتمزاعن غير ولاشمأ اتفق علمه العقلاء بلكل طائفة من النظار تدعى أنعندها

دليلافطعياعلى ما تقوله مع أن الطائفة الاخرى تقول ان ذاك الدايل باطل وان بطلانه يعلم بالعقل بلقد تقول اله قام عند دها دار لقطعي على نقيض تلك واذا كانت العقليات ليست متيزة ولامتفقاعلها وجوزاً صحابها في الم يعلم أحدهم بالاضطرار من اخبار الرسول أن يقدمها عليمه الممن ذلك تكذيب كل من هؤلاء عمايع لم غيره بالاضطر ارأن الرسول أخبر به ومعلوم ان العلوم النظرية فاذا جوزالانسان (١٠٥) أن يكون ما علم غيره من العلوم الضرورية

باطلاحة زأن تكون العاوم الضرورية باطلة واذا يطلت بطلت النظر بة فصار قولهم مستازما لبطلان العاوم كلها وهذامع انه مستلزم ادم علهم عا بقولونه فهو متضمن لتناقضهم وأغامة السفسطة وان قالواماعلنامالاضطرارأن الرسول أراده أقررناه ولمنحوزأن مكون في العقل ما ساقضه و ماعلم غسرنالمنقر بهوحوزناأن يكونفي العقل ما سناقضه أحكن تلكُ الطائفة أن تعارض عشل ذاك فعقولون مل نحن نقر علنا الضروري ونقدح فى علهم الضروري منظر ماتناوأ يضا فن المعلوم أن من شافهه الرسول بالخطاب بعلمن مراده بالاضطرار مالا يعلم غيره وأنمن كان أعلم مالاً دلة ألدالة على مراد المتكلم كان أعلى عراده من غيره وان لم يكن نسا فكنف الانساء فان الصاة أعلم عرادالخلل وسيبويه من الاطماء والاطماء أعلى عراديقر اطوحالسوس من النحاة والفقهاء أعلم عراد الائمة الاربعة وغرهم من الاطماء والنحاة وكلمن همذه الطوائف بعلى الاضطرارس من اداً عُدّالفن مالانظنه غرهم فضلاعن أن يعله علماضرور ما أونظرنا واذا كان كذلك فن له اختصاص بالرسول ومزيدعا بأقواله وأفعاله ومقاصده يعلى بالاضطرار من مراده مالايعلمه غبرهم فاذاحوزلن محصل له هـ ذا العلم الضروري أن يقوم عنده قاطع عقلي نفي ماعلم هؤلاء بالاضطر ارلزم ثموت المعارضة

ذاته كان قوله أيضامتناقضا سواءعني بذاته الوحودفي الخارج اوشمأ آخر بقسل الوحودفي الخارج فان تلك اذالم تزل موحودة ووحودها واحب لم تبكن قابلة للعدم أصلا ولم يكن عدمها تمكنا أصلا وقول القائل هي باعتمار ذاتها غيرموجودة مع قوله انهالم ترل موحودة معناه أن الذات الني لمتزل مو جودة واجبة بغسرها عتنع عدمها هي باعتبار الذات تقبل الوحود والعدم وتمكن فههاهذاوهذا(١)و بسط هذا بتمام الكلام على ان الممكن كاقد بسطوه في موضعه بدين ذلا أن المكن هوالفقيرالذى لابو جد بنفسه واغما و حده غيره فلابدأن تكون هناشئ بوصف بالفقر والامكان وقمول العدم نم يوصف بالغمني والوحود فأمامالم يزل موحودا غنيافكيف نوصف بفقر وامكان فانهان حكم بالفقر والامكان وقبول العدم على الموحود الغني كان ذلك ممتنعافمه كاتقدماذ كانلابقيل العدماليتة وانحكم بالفقر والامكان وقمول العدمءلمي مافى الذهن بمعنى أنه يفتقر وحوده في الخارج الى فاعل فهدا يؤيدما قلناه من الهلابدأن يكون معدوماتم بوجد وانقيل بلفاعله يتصوره فى نفسمه معدوام فعله له والممكن هوما فى النفس قىلمافى النفس الواحب واحب به لايقيل العدم ومافى الخارج واحب به لايقيل العدم فأبن القابل للوجودوالعدم وانقيل ماتصور في النفس يقبل الوجودوالعدم في الخارج قبل هذا ممتنع مع وحوب وجوده دائمافي الحمارج بله فامعقول فما يعدم تارة ويوحد أخرى فاذا كانكل ماسوى الله ممكافقهرا وحسأن يكون موجودا تارة ومعدوما أخرى وهذا الدليل مستقر فىفطرالناس فكلمن تصورهمأمن الاشماء محتاحاالي اللهمفتقرا المهلىس موحودا منفسه بلوحوده بالله تصقرأ نه مخلوق كاثن بعدأن لم يكن فأمااذا قبل هوفقىرمصنوع محتاج وانه دائمنا معهل يحدث عن عدم لم بعقل هذا ولم يتصور الا كاتتصور الممتنعات مأن يقدر في الذهن تقديرا المؤثرهوالامكان أوهوالحدوث لميكن بين القولين منافاة فانكل بمكن حادث وكل حادث بمكن فهمامتلازمان ولهذاج عبن القولين من قال المحوج الى المؤثر هو الامكان والحدوث جمعا فالاقوال الثلاثة صحيحة فىنفس الام وانماوقع النزاع لماظن من ظن أمه يكمون الشئ ممكنامع كونه غيرمادت وهذا الذى قررفي امتناع كون العالم قديما وامتناع كون فاعله علة قدعة أزلمة صحيح سواءقمل انه مريد مارادة أزلمة مستلزمة لاقتران مرادها أوقمل لمسعريد وسواء قبل انه عله الفلائمع حركته أوالفلك مدون حركته وهكذا القول فى كل ما يقدر قدعامعه فانهلا مدأن يكون مقارنالشئ من الحوادث أوتمكنا أن يقارنه شئ من الحوادث وعلى التقديرين عتنع ان يكون قديمامع الله تعالى لان القديم لا يكون الاعن موحب تاممستازم لوحمه وثموت هذافي الازل يقتضي أن لا بحدث عنه شئ والحوادث لاتحدث الاعنه فلا مكون موحب أزلي الااذاحدثعنه شئ ولكن فاعل العالم يتنع أن لايحدث عنه شئ فمتنع أن يكون موحما بالذات فى الازل واذاقسل هوم مدمارا دة أزلسة مقارنة لمرادها الذى هو العالم أو يتأخرعنها مرادهاالذى هوحوادثه كان القول كذلك فانه اذالم يكن له الاارادة أزلسة مقارنة امتنعان تحدث عنه الحوادث الكنه يمتنع الالتحدث عنه الحوادث فمتنع أن لايكون له الاارادة أزلمة مقارنة لمرادهامع أنالارادة لمفعولات لازمة للفاعل غسيرمعقول بل انما يعقل في حق الفاعل

( ١٤ - منهاج أول ) بين العاوم النظرية والضرورية وانه يقدم فيها النظرية ومعلوم أن هذا فاسد فتين أن قول هؤلاء يستازم من تناقض عهم وفسياد مذاهبهم وتكذيب الرسل ما يستازم من الكفروا لجهل وأنه يستازم تقديم النظريات على

<sup>(</sup>١) قوله وبسط هذا الخ كذافى الاصل وهي عبارة سقيمه فررهامن سعة سليمه كتبه مصعده

الضروريات وذلك يستلزم السفسطة التي ترفع العاوم الضرورية والنظرية (اللمس) ان الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا لان القطعي لا بعارضه ما يدل على نقيضه فلا يكون (٢٠٠) العقل دالا على صحة شي عما جاء به السمع بل غاية الاعمر أن يظن الصدق

بارادته شأبعدشي واهذالم بقل أحدان الرب شكام عشيئته وقدرته وان الكلام المقدور المعين قديم لازم لذائه فاذالم يعقل عذافي المقدور القائم بهفك فيعقل في المياين له وانقيل له ارادة أزاية مقارنة للرادوارادة أخرى عادثة مع الحوادث قبل فدوث هذه الارادة الحادثة ان كان بتلك الارادة الازلية التي يحب مقارنة مرادهالها كان ذلك متنعالان الشانية حادثة فمتنع أن تكون مقارنة القدعة التي قارنهام ادها وان كأن مدون تلك الارادة زم حدوث الحوادث مدون ارادته وهد العقضي حواز حدوث الحوادث مدون ارادته فلايكون فاعلا محتارا فان الارادة الحادثة انكانت فعله فقدحدثت بغيرارادة وان لم تكن فعله كان قدحدث حادث بلا فعله وهذايمتنع وهومماأنكره حاهيرالناس على المعمرلة البصيريين في قولهم يحدوث ارادة الله مدون ارادة أخرى و بقسام ارادته لاف محل وان قبل بل لم ترل تقوم به الاراد ات الحوادث كا يقول ذلك من يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون لم بزل يتكلم اذاشاء ولم بزل فعالا لمايشاء قبل فعلى هذا التقدير ليس هناارا دة قدعة لمفعول قديم وان قبل يحتمع فيه هذا وهذا قيل فهدذا يمتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين الفاعل لاسما المختار ملاز ماله ومن جهة كون المفعول بالارادة لابدأن تنقدمه الارادة وأن تثبت الى أن يوحد بلهذا فى كل مفعول ومنحهة أنمافامت بهالارادات المتعاقمة كانت مراداته أيضامتعاقمة وكذلك أفعاله القائمة منفسه وكانت تلك الارادات من لوازم نفسه لم يحزأن بكون مراده لارادة فدعة لانهاان كانت ملزومة لمرادهالزم كون الحادث المعين في الازل وان كان من ادهامتأ خراعها كانت تلك الارادة كافية في حصول المرادات المتأخرة فلريكن هناك ما يقتضي وجودها فلاتوجد اذالحادث لايوجد الالوجود مقتضيه النام فاذاقد رأن الفاعل بريدشمأ بعدشي ويفعل شيأ بعدشي ازم أن مكون هذامن لوازم نفسه فتكون نفسه مقتضة لحدوث أفعاله شبأ بعدشي فتكون مفعولا تهشمأ بعدشي بطريق الاولى والاحرى واذا كان كذلك كانت نفسه مقتضة لحدوث كل من هـنده الافعال والمفعولات واذا كانت نفسه مقتضة لذلك امتنع مع ذلك أن تكون مقتضة لقدم فعل ومفعول مع ارادتهما المستازمة لهمافان ذاته تكون مقتضة لامن متناقض لاقتضائها حدوث افراد الفعل والمفعول (٢) وقدم النوع متناقض لاقتضائها قدم عين الفعل والمفعول وانقدرأنهذا المفعول غبرتلك المفعولات فالمماز وملهالابوحد يدونها ولاتوحد الابه فهما وتلازمان واذا تلازمت المفعولات فتلازم أفعالها وارادتها أولى فيكون كلمن القدماء الثلاثة الارادة المعينة وفعلها ومفعولها ملزوما لحوادث لانها بةلها وحينيذ فالذات في فعله اللفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له وهي في سائر الحوادث ليست علة أزلية يحدث فاعلم اوتمام الحابها نسأده دشئ والذات موصوفة بغامة الكمال الممكن فانكان كالهاأن يكون مافهامالقوة هو مالفعل من غيراعتمارامكان ذلك ولا كون دوام الاحداث هوأ كلمن أن لا يحدث عنهاشي كاقد رقوله هؤلاء الفلاسفة فعسأن لا محدث عنهاشئ أصلا ولا مكون في الوحود حادث وان كان كالهافى أن تحدث أعدث لان ذلك أكل من أن لا عكم الحداث شي ده شي ولان الفعلصفة كالوالفعللا يعقل الاعلى هذا الوحه ولانحدوث الحوادث داعا أكلمن أن الايحدث شئ ولان هذا الذي بالقوة هو جنس الفعل وهذا بالفعل داعًا وأما كون كل من

فماأخبريه الرسول وحنشذ فقوال انه تعارض العقل والنقل فول ماطللا نالعقل عندا قطعي والشرعظني ومعاوم أنه لاتعارض بين القطعي والفلني فان قبل نحن حازمون بصدق الرسول فما أخبر مهوأنه لايخم الايحق لكن اذا احتم محتم على خلاف ما اعتقدناه بعقولناشئ ممانقل عن الرسول مقبل هده المعارضة القدح إمافي الاسنادوإمافي المتن اماأن نقول النقدل لم يثبت ان كان ممالم تعسلم صعته كاتنقل أخسارالا حادومأ ينقلءن الانساء المتقدمين وإما فى المتن مأن نقول دلالة اللفظ على مرادالة كالمغدمعاومة بل مظنونة امافى محل النزاع وإمافتما هوأعظم من ذلك فنعن لانشك في صدق الرسول بل في صدق الناقل أودلالة المنقول على مراده قسلهدذا العندراطلفهدناالمقاملوجوه (أحدها)أن مقال لكم فاذاعلتم أن الرسول أراده فاالعنى إما أن تعلوام اده بالاضطرار كادملم انه أتى مالتوحيد والصاوات الحس والمعاد بالاضطرار وإما بادلة أخرى نظرية وقدقام عند كمالفاطع العقلى عدلى خدالاف ماعلتم أنه أراده فكف تصنعون فانقلتم نقدم العقل لزمكم ماذكرمن فساد العقلالمصدق الرسول معالكفر وتكذب الرسول وانقلتم نقدم قول الرسول أفسدتم قولكم المذكو رالذي قلتم فعه العقل أصل النقل فلاعكن تقديم الفرع على

أصله وانقلتم عمنا وصناع العقل الصريح لمثل هذا السمع لاناعلمنام ادارسول قطعا عمنع أن يقوم دليل المفعولات عقلي يناقضه وحينا فسنق الكلام هل قام سمعي قطعي على مورد النزاع أملا و بكون دفعكم للادلة السمعية بهذا القانون باطلامتناقضا

<sup>(</sup>٢) قوله وقدم النوع متناقض الخ كذافي الاصل وتأمل كنيه مصعمه

(الوجه الشاني) انه اذا كنتم لا تردون من السبع الامالم تعلوا أن الرسول أراده دون ماعلتم ان الرسول اراده بقي احتما عكم بكون العقل معارضا للسبع احتما جا باطلالا تأثيرا (الثالث) أنكم تدعون (١٠٧) في مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا وأنا نعلم

ذاك اضطرارا ومنازعوكم يدعون قدام القاطع العيقلي على مناقض ذلك كافي المعاد وغسره فسكذلك مقول منازعوكم في العلو والصفات انانعلم اصطرارا مجيء الرسول مذابل هذاأ قوى كاسط في موضع آخر (الرامع) ان هذا ىعارض بأن بقال دلسل العقل مشروط بعدم معارضة الشرع لان العقل ضعمف عاجزوالشهات تعرضله كثمرا وهدنده المتابه والمحارات التي اضطر بفها العقلاء لاأثق فها معقل مخالف الشرع ومعاوم أنهذا أولى بالقبول من الاول مأن بقال ما بقال فى الخامس وهوأن العقل لا يكون دلىلامستقلافى تفاصل الامور الالهمة والمومالا خزالاأقسل مامدل علمه انام بصدقه الشرع ويوافقه فانااشرع قول المعصوم الذىلا تخطئ ولا تكدن وخبر الصادق الذي لايقول الاحقا وأماآراء الرحال فكشرة التهافت والتناقض فانالاأثق رأبى وعقليف هـذه المطالب العالمة الالهمة ولا بخبرهؤلاء الختلفين المتناقضين الذين كلمنهم بقول بعقله ما بعلم انه باطل فامن هؤلاءأحد الاوقدعلت اله يقول بعقله ما يعلم اله ماطل مخلاف الرسل فانهم معصومون فالالأ قسلقول هؤلاء انامرك قولهمذاك المعصوم خبرالصادق المصدوق ومعاوم ان هـ ذا الكلام أولى بالصواب وألىق باولى الالماب من معارضة أخمار الرسول الذي

المفعولات أوشئ من المفعولات أزامافه فسنداليس بالقوة فيمتنع أن تكون بالفعل فليس في مقادنة مفعولها المعنزلها كالسواء كانممنعاأ وكان نقصابنافي الكال الواجب لهالاسم اومعاومأن احداث نوع المفعولات شأدم دشئ كلمن أن كون منها ماهومقارن أزلى معه فعلى التقدر من يحدنفيه عنهافلا ،كوناه مفعول مقارن لهافلا يكون في العالم شيَّ قدم وهو المطاوب وهذا برهان مستقل متلقى من قاعدة الكال الواحب له وتنزيهه عن النقص وممانوض ذلأأن يقال من المعلوم بالضرورة ان احداث مفعول بعد مفعول لا الى نهاية أكل من أن لا يفعل الامفعولاواحدا لازمالذاته ان قدر ذلك ممكنا واذا كان ذلك أكمل فهويمكن لان التقديرأن الذات يمكنهاأن تفعل شمأ بعدشي بل يحد ذلك لها وان كان هذا بمكذابل هو واجبالهاو جباتصافها به دون نقيضه الذي هوأ نقصمنه وليس في هذا تعطيل عن الفعل بل هوا تصاف الفعل على أكل الوحوه أوسان هذاأن الفعل المعن والمفعول المعين المقارناه أزلاوأ بدا إماأن كمون بمكنا والماأن يكون ممتنعا فان كان ممتنعاا متنع قدم شئ من العالموهو المطاوب وانكان يمكنا فاماأن مكون هوالاكل أولا يكون فانكان هوالاكلوجان لا يحدث شئ واحداثه حمنية عدول عن الاكلوهو محال وان لم يكن هوالا كل فالاكل نقيضه وهواحداث شئ بعدشي فلايكون شئمن الافعال قدعا وهذالا بردعله الاسؤال معاوم الفساد وهوأن يقالما كاف عكن الاهذاف الاعكن في الفلك أن سأخر وجوده ولافي الحوادثأن يكون منهاشئ قديم قبل انأردتم امتناع هذالذاته فهومكارة فانهلوقد رقسل الفلأ فلل وقبله فلك لم يكن امتناع هـذا بأعظم من امتناع دوام الفلك بل اذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه فدوام النوع أولى ولهذ الابعقل أن مكون واحسد من البشرقد عا أزاسامع استناع قدم نوعه واحدابع دواحد وان قدرتم أنه ممتنع لائم برجيع الى غير دلوجود مضادله أولانتفاء حكمة الفاعل ونحوذاك فكلأمرينافي قدم نوع المفعول فهوأشدمنا فاةلقدم عينه فان جازقدم عينه فقدم النوع مع حدوث الافراد أحوز وان امتنع هذا الثاني فالاول أشدامتناعا وكلشئ أوحب حدوث أفراد يعض المفعولات المكن قدمها فهوأ يضاموحب لحدوث نطيره وهبأنهم يقولون الحركة لذاتها لانقبل البقاء لكن الحوادث حواهر كثيرة شمأ بعدشى فالعناصر الاربعة انأمكن أنتكون قدعة الاعمان أمكن بقاؤها قدعة الصورة فلا يجوزاستعالتهامن حال الىحال وهوخلاف المشاهدة وان لممكن قدم أعمانها حصل المطاوب وانقبل هـ ذا يمكن دون هـ ذا كان مكارة وان قبل الموحب لاستحالتها حركة الافلاك قبل من المعاوم بالاضطرار امكان تحرك الفلك دون استعالة العناد مركا أمكن تحرك الفلك الاعلى دون استحالة الشانى وتقديراستحالة الفلك الثانى والثالث ويقاؤهما كتقديراستحالة العناصر وبقائها لاعكن أن يقال هذا عكن لذاته دون الاخر فعلم أن ذلك رجع الى أمن خارج يتعلق بالمفعولات المنعلقة عششة الفاعل وحكمته وهدذ الاريب فمه فاننالاننازع ان فعمل الشئ يوج فعل لوازمه وينافى وحودأ ضداده وان الحكمة المطاوبة من فعل شئ قديكون لهاشروط وموانع فالخالق الذي اقتضت حكمته احداث أنواع الحيوانات والمباتات والمعادن اقتضت أن تنق ل موادها من حال الى حال ولكن المقصود أنه ليس لاحدا الحسمين حقيقة

علمواصدقه وانه لا يقول الاحقاع العرض الهم من الآراء والمعقولات التي هي في الغالب جهليات وضلالات فانافي هذا المقام نشكام معهم بطريق التسارل اليهودي والنصراني في مناظرته وان كناعالمين سطلان ما يقوله اتباعالقوله تعالى وحادلهم بالتي

هى أحسن وقوله ولا تحادلوا أهل الكتاب الابالتي هى أحسن والا فعلنا ببطلان ما يعارضون به القرآن و الرسول و يصدون به أهل الاعان عن سواء السبيل وان جعلومين المعقول بالبرهان (١٠٨) أعظم من أن يبسط في هذا المكان وقد تسين بذلك أنه لا يمكن أن يكون

اقتضت اختصاصه بالقدم يحسب ذاته دون الاخرى لاسماولا حقيقة لوجودشئ سوى الموحود الشائ في الخيارج فلا اقتضاء لحقيقته قبل وحود حقيقته وليكن الماري تعالى يعلم مابر بدأن بفعله فعله وارادته هوالذي بوحب الاختصاص فقدتس بنأنه اذا كان مقارنة المفعول المعسين للفاعل أزلاوأ بداعمتنع اأونقصاامتنع قدمشئ من العالم فكيف اذا كانكل منهمانا بناهو متنع ومع تقديرامكانه فهونقص فانقدم نوعه أكلمن قدم عينه وهوأولى بالامكان منه فاذاكان أولى بالامكان وهوأ كمل امتنع أن بكون نقيضه هوا لمكن واذا امتنع ذلك امتنع قدمشي من العالم وعلى هـ ذا فكل ما لذكر وتهمن دوام فاعلمة الرب تعمالي هوججة علمهم فآن فاعلمة النوع أكلمن فاعلمة الشخص وهوالذي شهديه الشخص قطعاوحسا فانا نشهد بفاعلمة نوع شأ بعدشي فانكان دوام الفاعلمة بمكنافهذا بمكن لوحوده واسنا نعام دوام الفاعلىة لشيئ معن فلا بلزم من علمنا بدوام الفاعلية دوام شي معين أصلاود وام النوع يقتضي حدوث افراده فكل ماسوى الله حادث بعدان لم يكن وهو المطاوب فتمن ان القول عقارنة مراده في الازل متنع عنع صدور الحوادث عنه وهذا لايحتاج فيه الى أن يقال الارادة الحادثة الايقارنهام ادهايل عكن أن يقال مع ذلك ان الارادة الحادثة يقارنها مرادها كا قولون ان القدرة الحادثة يقارنهامة مدورهاوان كانمن الناس من ينازع فى ذلك فالمقصود هناأنه اذا قبل أن الارادة لا يحدأن بقارنها مرادها كان ذلك دليلا على حدوث كل ماسوى الله وان قبل يحوزأن بقارنهام ادهاو يحوزأن لايقارنها أوقيل عتنع مقاربة مرادهالها فعلى التقديرات الثلاثة يحسحدون كل ماسوى الله أماعلى تقدير وحوب مقارنة المرادالارادة فلانه انكانت الارادة أزامة لزمأن يكون حسع المرادات أزلية فلايحدث شئ وهوخلاف الحس والعمان وهذا مثل قوانالو كانموحا بذاته أزلماأ وعله تامة لماوله لزمأن يكون جمع موحمه ومعلوله مقارنا له أزلمافمتنع حدوث مئ عنمه وان كانهناك ارادة حادثة فان المكادم فها كالمكادم في غيرها من الحوادث انحدثت عن تلك الارادة الازلمة التي يحسمقارنة مرادهالها كان عتنعا وان حدثت بالاارادة والاسب حادث كان ذلك ممتنعا فتسمن انه على القول وحوب مقارنة المراد للارادة يمتنع قدمشي من العالم سواءقيل بقدم الارادة أوحدوثها أوقدم شيءمنها وحدوث شي آخر وانقسلىاناالراد يحوزمقارنت للارادةو بحوزتأخره عنهافانه على هذاالتقدر يحوز حمدون العالم بارادة قدعة أزلية من غمر تحددشئ كاتقول ذلك الكلاسة ومن وافقهممن الاشعر بةوالكرامية والفقهاءالمنسو بتزالي الائمة الاربعة وغيرهم وعلى هذا التقدير فانه يحوز حدوث الحوادث بلاسب حادث وترحير أحدالمما ثلن على الآخر عمرد الارادة الفدعة وعلى هذاالتقد رفانه يبطل حجة القائلين بقدم العالم وهؤلاء انماقالواهذ الاعتقادهم بطلان التسلسل فىالا ثار وامتناع حوادث لاأول لهافاذا كان ماقالوه حقاوانه عتنع حوادث لاأول لهالزم حنتذ حدوث العالم وامتنع القول بقدمه لانه لايخاوشئ منه عن مقارنة شئ من الحوادث حتى العقول والنفوس عندمن يقول باثباتها فانهاعندهم لابدأن تقارن الحوادث فاذا امتنع حوادث لاأول لهاكانمالم سسق الحوادث عنزلتها عتنع قدمه كاعتنع قدمها وانكان ماقاله هؤلاء ماطلاأمكن دوام الحوادث وعلى هدذا التقدر فيحوز مقارنة المراد الارادة في الازل وعتنع حدوث شئ الا

تصديق الرسول فماأخبر به معلقا بشرط ولاموقوفاعلى انتفاءمانع بللاندمن تصديقه في كل ماأخير تصديقا مازما كإفى أصل الاعان مه فاوقال الرحل أناأوم به ان أذن لى أبي أوشعني أوالاأن سهاني أبي أوشعني لمركن مؤمنا به بالاتفاق وكذلك من قال أومن به ان ظهر لى صدقه لم يكن بعد قد آمن به ولو قال أومن به الاأن نظهم لى كذبه لم مكن مؤمنا وحنشذ فلابدمن الحزم بأنه عتنع أن بعارض خسره داسل قطعي لاسمعي ولاعقلي وان مانطنه الناس مخالفاله إماأن مكون باطلاوإماأن لامكون مخالفا وأما تفدر قول مخالف لقوله وتقدعهعلمه فهذافاسدفي العقل كاهوكفرفي الشرع ولهذا كان من المعاوم بالاضطرارمن دس الاسلام أنه يحب على الخلق الاعمان بالرسول اعمانامطلقا حازماعاما بتصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كلما أمر وأن كل ماعارض ذاكفهو ماطل وأنمن قال يحب تصديق ماأدركته بعقلي وردماحاء به الرسول الأي وعقلي وتقديم عقلى على ماأخـ بربه الرسـ ول مع تصديق بأن الروول صادق فما أخبر به فهومتناقض فاسدالعقل ملد في الشرع وأمامن قال لاأصدق ماأخبريه حتى أعله يعقلي فكفره ظاهروهومن قبلفه واذاحاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى منل ماأوتى رسل الله الله أعلم حث يحمل رسالته وقوله تعالى فلما

جاءتهم رسلهم البينات فرحوا بماء ندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن فلمارا واباسنا قالوا بسيب أيه فله نصيب من قوله أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنابه مشركين فلم يك ينفعهم إبمانهم لماراً واباسنا ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله

تعالى كذاك يندل الله من هومسرف مرتاب وقوله تعالى الذين يحادلون في أيات الله بغيرسلطان أتاهم إن ف صدورهم الا كبرماهم سالغيه والسلطان هو الكتاب المدنزل من السماء فكل من عارض (١٠٩) كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون

ناسخاله أومفسراله كان قد حادل في آبات الله بغيرسلطان أثاء ومن

## (مطلب في معنى الا زل)

هـذاقوله تعالى وحادلوا بالماطل لمدحضواته الحق فأخذتهم فكمف كانعقاب وقوله تعالى ومانرسمل المرسلين الامشرين ومنذر من ومحادل الذمن كفروا الباطل لمدحضوابه الحقوا تخذوا آمانى وماأنذروا هزوا وأمثال ذلك مافى كال الله تعالى عما يذم به الذين عارضوارسل اللهوكتمه عاعندهم من الرأى والكلام والدع مشتقة من الكفر فن عارض الكتاب والسنة ما راء الرحال كان قوله مشتقامن أقوال هؤلاء الضلال كاقال مالك أوكلماحاء نارحل أحدل منرحل ر كناما حاء محدر مل الى محد لحدل هذا فانقل فهذاالوحه غايتهانه لاتصيرمعارضة الشرع بالعقل ولكن اذاطعن في العقل لم سق لذا داسل على صعة الشرع قسل لمقصودف هذاالمقامأنه عتنع تقديم العقل على الشرع وهوالمطاوب وأماثموت الشرعفى نفسه وعلنا مه فلس هـ ذامقام اثماته ونحن لم ندعأن أدلة العقل ماطلة ولاأن مامه معيا صحة السمع ماطل ولكن ذكرفا أنه عتنع معارضة الشرع بالعمقل وتقدعه علمه وأنمن قال ذلات تناقض قوله ولزمه أن لايكون العقل دليلا صححا اذكان عنده العقل سستازم صحةماهو باطلف

بسبب حادث وحسنئذ فمتنع كونشئ من العالم أزلساوان ازأن يكون نوع الحوادث داعمالم بزل فان الازل ليس هوعبارة عن شي محدد بل مامن وقت يقدر الاوقبله وقت آخر فلا يلزم من دوام النوع قدمشي بعمنه وانحاق ل عتنع قدم شي بعينه لانه اذا حازأن يقيارنها المرادف الازل وحسأن يقارنها المراد لان الارادة التي يحو زمقارنة من ادهالها لا يتخلف عنها من ادها الا لنقص في القدرة والافاذا كانت القدرة تامة والارادة التي عكن مقارنة مرادهالها حاصلة لزم حصول المرادلو حود المقتضى التام الفعل اذلولم بازم مع نون المراديمكالكان حصوله بعدداك استلزم ترجيع أحدالمما المنعلى الأنو مدون مرجه وهو ماطل على هذا التقدير ولهذا كان الذين بقولون بامتناع شئمن الحوادث فى الازل يقولون ان حصول شئمن المرادات فى الازل ممتنع لايقولون باله ممكن وانه عكن مقارنه مرادمله واكن أورد الناس عليهم انه اذا كان نسسة جمع الاوقات والحوادث الى الارادة الازلية نسسة واحدة فترجيح أحد الوقتين أوما يقدرفه الوقت بالحدوث ترجيع بلامرجع وتخصيص لاحدالتمانلين بلا يخصص وهذا الكلام لايقدح فى مقصود ناهنا فانا(٣) لمنفص هذا القول ولكن بيناامتناع قدم شيَّمن العالم على كل تقدير وأندوام الحوادث سواء كان مكذاأ وممتنعافانه يحب حدوث كل شئ من العالم على التقدر بن وأن الارادة سواءقسل بوحو بمقارنة مرادهالهاأ ويحواز تأخره عنها ملزم حدوث كل شئ من العالم على كل من التقدر بن فان القائلين بتأخر مرادها اعاقالواذلك فرارامن القول بدوام الحوادثووجودحوادث لأأولاها وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث العالم والافاو حازدوام الحوادث لحازعندهم وحودالرادف الازل ولوحازذاك لم يقولوا بتأخر المرادعن الارادة القدعة الازلىة مع ما في ذلك من ترجيم أحد المتماثلين على الا خروما في ذلك من الشاعة علمهم ونسمة كثيرمن العقلاء الحانهم خالفواصر يح المعقول فانهم مانماصاروا الحهذ الاعتقادهم امتناع حوادث لاأول لهافاحتاحوالذلك أن يثبتوا ارادة قدعة أزارة يتأخرعنها المرادو يحدث بعدذلك من غير سب حادث واحتما جواأن يقولوا ان نفس الارادة تحصص أحد المما تلن على الأخر والافلواعتقدوا حوازدوام الحوادث وتسلسلهالا مكن أن يقولوا بانه يحدث الارادات والمرادات ويقولوا بحوازقهام الحوادث بالقديم ولرجعواعن قولهم ان نفس الارادة القدعة تخصص أحد المثلين في المستقبل وعن قولهم محدوث الحوادث بلاسب حادث وكانواعلى هذا التقديرلا يقولون بقدمشي من العالم بل يقولون ان كل ماسوى الله فانه حادث بعدأ ن لم يكن وكان هذالأزماعلي هذا التقدير لانه حينئذاذالم يحزحدون شئمن الحوادث الابسب حادث ولم يترجع أحدد الوقتين محدوث شئ فسه الاعرجم يقتضى ذلك لا يكون تأخر المرادعن الارادة الالتعذر المراداذلو كان المراد عكاأن يقارن الارادة وتمكاأن يتأخرعنها الكان تخصص أحد الزمانين بالاحداث تخصصا بلامخصص فعلمأنه بحسأحد الامرين على هذا التقدير ووجوب مقارنة المراد الارادة وامتناعه وأنه يجب مقارنت والارادة اذا كان يمكنا وأنه لايتأخرا لالتعذر مقارنته إمالامتناعيه في نفسه وامالامتناع لوازمه وامتناع الملازم يقتضي امتناع الملزوم لكن يكون امتناعه لغيره لالنفسه كإيقول المسلون ماشاءالله كانومالم يشألم يكن فساشاءالله وجب كونه عشيئته لابنفسه ومالم يشأعتنع كونه لابنفسه بللانه لابكون الاعشيئته فاذالم يشأامتنع (٣) ننص كذافى أصله ولعل الكلمة محرفة عن نخص أونحوه فتأمل كتبه مصععه

نفسه فلابدأن بضطره الامر الى أن يقول ماعارضه الدليل العقلى فليس هوعندى دليلافى نفس الامر بلهو باطل فيقال له وهكذا ماعارضه الدليل السمعي فليس هودليلافى نفس الامر بل هو باطل فينشه ذفيرجع الامر الى أن ينظر في دلالة الدليل سواء كان سمعا أوعقلنافات كاندليلاقطعيالم محزأن يعارضه شي وهذا هوالحق وأيضافقدد كرناأن مسمى الدليل العقلي عندمن بطلق هذا اللفظ حين محيثه أنواع فنهاما هوحق ومنهاما هو باطل باتفاق العقلاء (١١٠) فان الناس متفقون على أن كثيرا من الناس يدخلون في مسمى هذا

كونه واذا كانعلى هذا التقديرأ حدالا مربن لازما امامقارنة المرادللارادة واماامتناعه لنفسه أولغيره دلذال على أنهلو كانشئ من العالم عكن أن يكون قدعالو حسمقارنتهاه فى الازل اذالتقديراً ته لا مدمن وجوب المقارنة أوامتناع المراد فان كان المراديم كلفى الازل وحمت المقارنة لكن وحوب المفارنة ممتنع لان ذلك يستلزم أن لايحدث شي من الحوادث كا تقدم فلزم القسم الآخر وهوامتناع شئمن المراد المعين في الازل وهو المطلوب وأمااذا قبل بأنه يحب تأخرالمرادعن الارادة كايقول ذلك كثيرمن أهل الكلام فبتقدير كونهم يدا عتنع قدم شئ من العالم وهو المطلوب فتسمن حدوث كل ماسوى الله تعالى على كل تقدير وهو المطاوب فواعلمأن من فهم هذه الطربق استقادبها أمورا أحدها ثموت حدوث كل ماسوي الله تعالى حتى اذا قدرأن هناك موحوداسوى الاحسام كايقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة والمتكلمة انهاجوا هرقائحة بأنفسها وليست أحساما فان هذه الطريق بعلمها حدوث ذلك وطائفة من متأخري أهل الكلام كالشهرستاني والرازى والا مدى وغيرهم قالوا انقدماءأهل الكلام لم يقموا دليلاعلى نفي هذه ودليلهم على حدوث الاجسام لايتناول هدده وقدين في غبرهذا الموضع أن هؤلاء النظار كابي الهذيل والنظام والهشامين وابن كلاب وابن كرام والاشعرى والفاضي أبى بكر وأبي المعالى وأبي على وأبي هاشم وأبي الحسين المصري وأى بكر س العربي وأبي الحسن التممي والقاضي أبي بعلى وأبي الوفاء س عقسل وأبي المسن النالزاغوني شمتون امتناع موحود مكن قائم سفسه لايشارالسه فمسوا بطلان ثبوت تلك الجردات في الخارج لكن منهم من أبطل ثبوت مالايشار المه مطلقا ومنهم من أبطل ذلك في الممكنات وممايستفاد بهذه الطريق التى قررناها الخلاص عن اثبات الحدوث والاسمادث والخلاص عن نفي ما يقوم بذات الله من صفاته وأفعاله ومما يستفاد بذلك انها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم العالم أوشئ منه وهومتضمن الجواب عن عدتهم ومما يستفاد مذلك الاستدلال على المطاوب من غيراحتاج الى الفرق بين الموحب بالذات والفاعل بالاختمار وذلكأن كنم رامن أهل النظر غلطوافي الفرق بين هذاوه مذامن المعتزلة والشمعة وصاركنير من الناس كالرازى وأمثاله مضطر بين في هذا المقام فتارة بوافقون المعترفة على الفرق وتارة يخالفونه-م واذا خالفوهم فهم مترددون بن أهل السنة وبين الفلاسفة أتباع ارسطو وأصل ذاك أنانع لمأن القادر المختار يفعل عششته وقدرته اكن هل يحب وحود المفعول عند وحود الارادة الجازمة والقدرة النامة أملا فذهب الجهورمن أهل السنة المتسن القدر وغبرهممن تفاة القدرأنه يحب وحودالفعل عندو حود المقتضى التام وهوالارادة الجازمة والقدرة التامة وطائفة أخرى من مثنة القدر الجهمة وموافقهم ومن نفاة القدر المعتزلة وغيرهم لابوجب ذال بايقولون القادرهوالذى يفعل على وحمه الحواز لاعلى وحمالوجوب ويحعلون هذاهو الفرق بينه وبين الموجب بالذات وهؤلاء يقولون ان القادر المختار يرجع أحدمقدو ريه على الانحر بالامرج كالحائع مع الرغيف نوالهار بمع الطريقين ثم القدرية من هؤلاء يقولون العسدقادر برجع أحدمقدوريه بلامرجع كايقولون مشلذاك فالرب ولهذا كانسن قول هؤلاء القدرية أن الله لم ينع على أهل الطاعة بنع خصهم بهاحتى أطاعوه بل تمكينه للطسع

الاسمماهوحق وباطل واذاكان كذلا فالأدلة العقلسة الدالة على صدق الرسول اذاعارضهاما بقال انهدليل عقلي يناقض خبرالني ويناقض مادل على صدقه مطلفا لزمأن يكون أحددوعي ماسمي دلىلاعقلىاماطلا ، (الوحه الحادى عشر) أنمايسمه الناس دليلا من العقليات والسمعيات ليس تشر منهدليلا واغانطنه الظاندليلا وهذامتفق عليه بنالعقلاء فانهم متفقون على أنما يسمى دلىلامن العقلمات والسمعمات قدلامكون المتبعون الكتاب والسينة من الصحابة والتابعين وتابعهم فهم متفقون على دلالة ما حاء به الشرع فى ماب الاعمان مالله تعالى وأسماله وصفاته والموم الاخروما بتسعذاك لم يتنازعوا في دلالته على ذاك والمتنازعون في ذلك بعدهم لم يتنازعوافى أن السمع يدل على ذلك وانماننازعوا هل عارضه من العقلمالدفعموجه والافكاهم متفقون على أن الكتاب والسنة مشتان للاسماء والصفات مشتان لماحاء بهمن أحوال الرسالة والمعاد والمنازعون لاهل الاثمات من نفاة الافعال والصفات لاينازعونفي أن النصوص السمعية تدلعلي الاثبات وأنه ليسفى السمع دليل ظاهرعلى النفي فقددا تفتى الناس على دلالة السمع على الاثمات وان تنازعوافي الدلالة هلهي قطعسة أوظنية وأماالمعارضون اذلك

من أهل الكلام والفلسفة فلم يتفقو اعلى دليل واحد من العقليات بل كل طائفة تقول في ادلة خصومها ان وغيره العقل فسادة ول النفاة كايقول النفاة انه يعلم بالعقل فسادة ول

المثبتة ومثبتة الرؤية يقولون إنه يعلم بالعقل امكان ذاك كاتقول النفاة انه يعلم بالعقل امتناع ذاك والمتنازعون في الافعال هل تقوم به يقولون انه على العقل قيام الافعال به وان الخلق والابداع والتأثير أمر (١١١) وحودى قائم ما خالق المدع الفاعل عم كثير

من هؤلاء بقولون ان التسلسل اعما هو ممتنع في العلل لافي الأ مار والشروط وخصومهم فولون لبسالخلق الاالخ \_ الوق وليس الفعل الاالمفعول وليس الابداع والخلق شأغيرنفس الفعل ونفس المفعول المنفصل عنه وانذلك معاوم بالعقل لشلايلزم التسلسل وكذلك القولفى العقلمات المحضة كسئلة الحوهر الفرد وتماثل الاحسام وبقاء الاعراض ودوام الحوادث فى الماضى أو المستقبل أوغيرذاك كلهـنه مسائل عقلمة وقدتنازعفها العقلاء وهذاما واسع فاهل العقلمات منأهل النفي والاثمات كلمنهم مدعىأن العصقلدل علىقوله المناقض لقول الآخر وأما السمع فدلالته متفق علماس العقلاء واذا كان كذلك قبل السمع دلالته معلومة متفقعلها ومايقال انه معارض لهامن العصقل لست دلالته معاومة متفقاعلها بلفها نزاع كسير فلا يحوزأن يعارض

(adha) في الطال قولُ الفلاسفة الواحد لايصدرعنه الاالواحد

مادلالته معاومة باتفاق العقلاء عادلالته المعارضةله متنازعفها بن العقلاء \* واعلمأن أهل الحق لابطعنون في حنس الا دلة العقامة ولافهاء لماله قلصته واعا تطعنون فمالدعى المعارض انه يخالف الكتاب والسنة وليسفى ذاك ولله الحددايل صحيح فى نفس الامرولادايسل مقبول عندعامة العقلاء ولادايل لم يقد حقيه بالعقل وحينك فنقول في (الوج،

وغيرهسواء لكنهذارجي الطاعة بلامرجع بل بجردقدرتهمن غيرسب أوجب ذلك وهذا رج المعصية بمجردقدرته من غيرسب أوحب ذلك وأما الحبرية كعهم وأصحاد فعندهمأنه لبس العبدقدرة البتسة والاشعرى وافقهم في المعنى فيقول ليس العبدقدرة مؤثرة ويثبت شأ بسممه قدرة يحصل وحوده كعدمه وكذلك الكسب الذي يثبته وهؤلاء يمكنهمأن يحتمواعلي مطلان قول القدرية بان رحان فاعلية العبدعلى تاركيته لايدلهامن مرجع كايفعل ذلك الرازى وطائفة من الحبرية ولهذالم يذكر الاشعرى وقدماء أصحابه هذه الحية وطائفة من الناس كالرازى واتباعه اذا فاظروا المعتزلة في مسائل القدرأ بطاواهنذا الاصل وبينواأن الفعل محب وحوده عنسد وحود المرجح التام وأنه عتنع فعسله بدون المرج التام وينصر ونأن القادر المختارلارجم أحدمقدوريه على الاخرالابالمرجح النام واذاناظر واالفلاسفة في مسئلة حدوث العالم وانبات الفاعل الختار وابطال قولهم بالموجب بالذات سلكو امسلك المعتزلة والجهمة فى القول بأن القادر المختار يرج أحدمقدور به على الآخر بلامرج ع وعامة الذين سلكوا مسلك ألى عبدالله من الخطيب وأمثاله تحدهم يتناقضون هذا التناقض

وفصل الخطاب أن يقال أى شئ را د بلفظ الموجب بالذات ان عنى به أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرة فهدنده الذات لاحقيقة لها ولاثبوت في الخارج فضلاعن أن تكون موحية والفلاسفة بتناقضون فانهم يشتون الا ولغابة ويشتون العلل الغائمة في ابداعه وهذا يستلزم الارادة واذافسروا الغاية بجرد العلم وحعلوا المجرد الذات كانهذا في غاية الفساد والتناقض فانانعلم بالضرورةأن الارادة ليست محود العلم وأن العلم ليس هو العالم لكن هذامن تناقض هؤلاء الفلاسفة فى هذا الداب فانهم يحعلون المعانى المتعددة معنى واحدا فصعلون العلم هوالقدرة وهو الارادة ويحعلون الصفةهي نفس الموصوف كإيجعلون العلمهو نفس العالم والقادرهو القدرة والارادةهي المرىدوالعشق هوالعاشق وهذاقدصر جهفضلاؤهم حتى المنتصرون لهم مثل امن رشد الحف دالذي ردعلي أبى حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وأمثاله وأيضا فلوقدر وحودذات مجردةعن المشيئة والاختيار فهتنع أن يكون العالم صادراعن موحب بالذات بهذا التفسيرلان الموجب بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجمه ومقتضاه فلوكان مدع العالم موحمامالذات بهذا التفسير لزمأن لايحدث في العالم شئ وهوخلاف المشاهدة فقولهم بالموجب بالذات يستلزمنني صفاته ونني أفعاله ونني حدوث شئ من العالم وهــذا كاه معلوم البطلان ¿ وأبطل من ذلك أنهم حعلوه واحد ابسطاو قالوا انه لا يصدر عنه الاواحد ثم احتالوافي صدور الكثرةعنه يحمل تدلءلي عظم - برتهم وجهلهم بهذا الساب كقولهم ان الصادر الاول هو العقل الاول وهوموجودواجب نعسره يمكن سفسه ففه ثلاثجهات فصدرعنه باعتمار وحوبه عقل آخر وباعتبار وجوده نفس و باعتبار امكانه فلك ورعبا قالوا وباعتبار وحوده صورة الفلك وباعتب ارامكانه مادته وهممتنازعون في النفس الفلكية هلهي جوهرمفارق أمعرض قاغ ولهذاأطنب الناسف سان فساد كلامهم وذلك أنهذا الواحد الذى فرضوه لا يتصور وحوده الافى الاذهان لافى الاعمان غ قولهم الواحد لا بصدرعنه الاواحد قضمة كلية وهم لوعلوا نبوتهافى بعض الصورلم بلزمأن تكون كامة الابقياس التمشل فسكنف وهملا يعلون واحددا

الثانى عشر) أن كل مآعارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده وان لم يعارض العقل وماعلم فساده بالعقل لا يحبوز أن يعارض

صدرعنه شئ وماعثاون بهمن صدور السحن عن النار والتبريدعن الماء اطل فان تلك الآ الاتصدرالاعن شعثن فاعل وقابل والاول تعالى كل ماسواه صادرعنه لدس هناك قابل موجود وان قالوا الماهيات الثابتة فى الخارج الغنية عن الفاعل هي القابل كان هذا ماطلا من وحوه منها أن هذا بناء على أصلهم الفاسدوهوا ثبات ماهمات موحودة في الخارج مغارة للاعمان الموحودة وهذا ماطل قطعا ومايذكرونه من أن المثبت يتصورقمل أن يعلم وحوده لايدل على ثبات المثبت في الخار جبل يدل على ثبوته في الذهن ولاريب في حصول الفرق بين مافى الاذهان ومافى الاعيان ومن هنا كترغلطهم فانهم تصوروا أمورافى الاذهان فظنوا ثموتهافي الاعمان كالعقول والماهمات الكلمة والهمولي ونحوذلك ومنهاأن الماهماتهي بحسب مايوجد فكل ماوجدله عندهم ماهمة كايقوله من يقول إن المعدوم شي من المعتزلة والشيعة وحينثذفلا يحوزقصرالموجودات علىأمورلتوهم انهلاماهية تقبل الوجودغ يرها ومنها أن يقال الماهات المكنة في نفسه الانهامة لها ومنها أن يقال الواحد المشهود الذي تصدرعنه الا فارله قوابل موحودة والماري تعالى هوالمدع لوحودكل ماسواه فلايعلم أمرصادر عن يمكن الاعن ششنن فصاعدامع أنه قد يكون هذاك مانع بمنع التأثير وليس في الموحودات ما يصدرعنه وحده شي الاالله تعالى فقولهم الواحد لا يصدرعنه الاواحد قضية كلمة ان أدرحوافهاماسوى الله تعالى فذالا لايصدرعنه وحده شعئ وانهمر يدوابها الاالله وحده فهذا يحل النزاع وموضع الدليل فكمف يكون المدلول علمه هوالدلسل وذلك الواحد لايعلون حقىقته ولاكنفية الصدورعنه وأبضافالواحدالذي يشتونهو وحود محردعن الصفات الثموتية عند بعضهم كان سيناوأ تباعه أوعن الثبوتية والسلبية عند بعضهم وهذ الاحقيقة له فى الخار جبل عتنع تحققه فى الخارج وانماهوا من يقدر فى الاذهان كاتقدم ولهذا كان ماذكره ان سينافي هذا الياب مانازعه فيه الن رشدوغيره من الفلاسفة وقالوا ان هذا ليس هوقول ائمة الفلاسفة وانماان سناوأ مثاله أحدثوه ولهذا لم يعتمدعله أبوالبركات صاحب المعتسبر وهومن أقرب هؤلاء الحاتباع الحية الصححة بحسب نظره والعدول عن تقليد سلفهم معأنأم هم وحكمتهمأن العقليات لاتقليدفها وأيضافاذ الم يصدرعنه الاواحد كايقولونه فى العقل الاول فذلك الصادر الاول ان كان واحدامن كل وحه زم أن لا بصدر عنه الاواحد وهلمحرا وان كانفمه كثرةتمانوحه من الوحوه والكثرة وحودية كان يصدرعن الأول أكثر من واحد وانكانت عدمة لم يصدر عنها وحود فلا يصدر عن الصادر الاول واحد وأما احتعاحهم على ذلك بقولهم لوصدر وعنه ششان لكان مصدر هذا غير مصدر ذلك ولزم التركيب فعال أولالس الصدورعن الساري تعالى كصدورا لحرارةعن النبار بلهوفاعل بالمششة والاختيار ولوقدر تعدد المصدرفه وتعدد أموراضافية وتعدد الاضافات والسلوب التقله بالاتفاق ولوفرض أنه تعددصفات فهذا بستلزم القول شوت الصفات وهذاحق وقولهمان هـذاتركسوالتركس ممتنع قدسنافساده بوحوه كثبرة فى غبرهـذا الموضع وبساأن لفظ التركب والافتقار والحزء والغيرالفاظ مشتركة محلة وأنهالا تلزم بالمعنى الذي دل الداسل على نفيه وانماتلزم للعني الذى لاينفيه الدليل بلينبته الدليل والمقصودهناأن الموحب الذات

للشرع مالا بعله الاالله (الوحه الثالث عشر) أن يقال الامور السعية التي يقال ان العدقل عارضها كاثمات الصفات والمعاد ونحوذاتهي بماعلم بالاضطرار ان الرسول صلى الله علمه وسلم حاء بها وماكان معاوما بالاضطرار من دين الاسلام امتنع ان مكون باطلامع كون الرسول رسول الله حقافن قدح فى ذلك وادعى أن الرسول لم يحى به كان قوله مع اوم الفسادبا ضرورة من دين المسلم (الوجه الرابع عشر)ان يقال ان أهل العنامة بعلم الرسول العالمين بالقرآن وتفسير الرسول صلى اللهعلمه وسلم والصحامة والتابعين لهماحسان والعالمن باخبار الرسول والصحابة والتابعين لهم باحسان عندهممن العلوم الضرورية عقاصد الرسول ومراده مالاعكنهم دفعه عن قاوبهم ولهذأ كانوا كلهممتفقين على ذلك من غيرتوا طؤولا تشاعر كالتفق أهل الاسلام على نقل حروف القرآن ونقل الصاوات الجس والقبلة وصمام شهررمضان واذا كانواقد نقاوامقاصده ومراده عنه التواتر كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر ومعاهم أنالنقل المتواتر يفد العلم المقنى سواء كان التواتر لفظما أومعنويا كتواتر شحاعة خالدوشمعرحسان وتحديث أبيهر برةعن النبي صلى اللهعلمه وسلم وفقه الاغة الاردمة وعدل العمر من ومغازى الني صلى الله عليه وسلم مع المشركين

وأهل الكتاب وعدل كسرى وطب حالينوس ونحوسيمو به بين هذا أن أهل العلم والاعمان يعلمون من مرادالله اذا ورسوله بكلامه أعظم مما يعلمه الاطباء من كلام حالينوس ونحوسيمو به فاذا كان من ادعى في كلام سيبو به وجالينوس ونحوهما ما يخالف ماعليه أهل العلم بالطب والنحو والحساب من كالامهم كان قوله معلوم البطلان فن ادعى فى كلام الله ورسوله خلاف ماعليه أهل الاعمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا لان هذا معصوم محفوظ (١١٣) وجماع هذا أن يعلم ان المنقول عن الرسول

صلى الله عليه وسلم شدان ألفاظه وأفعاله ومعانى ألفاظه ومقاصده بافعاله وكالاهمامنهماهومتو اترعند العامة والخاصـة ومنهماهو متواتر عندالخاصة ومنهما مختص بعله بعض الناس وان كان عند دغيره مجهولا أومظنونا أو مكذوبابه وأهلاالعم بأقواله كاهمل العلم بالحديث والتفسمر المنقول والمغازى والفقه يتواتر عندهم من ذلك مالابتواتر عند غسيرهم بمن لم يشركهم في علهم وكذلك أهل العملم ععاني القرآن والحديث والفقه فى ذلك يتواتر عندهم من ذاك مالا يتواترعند غيرهممن معانى الاقوال والافعال المأخوذةعن الرسسول كايتواتر عندالنعاة منأقوالاالخليل وسدو به والكسائي والفــراء وغسرهم مالا يعله غيرهم ويتواتر عندكل أحد من أصحاب مالك والشافعي والثوري والاوزاعي وأحد وداود وأبينو روغيرهم من مذاهب هؤلاء الاعمة مالانعليه غبرهم ويتواتر عندأتماع رؤس أهل الكلام والفلسفة من أقوالهم مالابعلمفيرهم ويتواتر عندأهل العلم سقدالحديثمن أقوال شعبة ويحيى سعيد وعلى النالديني و يحيى سمعين وأحد النحنسل وأبيازرعة وأبيحاتم وألعاري وأمثالهم في الحرح والتعديل مالايعله غيرهم يحيث يعلون بالاضطرارا تفاقهم على

اذافسر بهذافهو باطل وأمااذافسرالموحب بالذات بالذى بوحب مفعوله عشيئته وقدرته لم يكن هفذا المعنى منافعالكونه فاعلا بالاختيار بل يكون فأعلا بالاختسار موحيا بذاته التي هي فاعل فادرمختار وهوموحب عششته وقدرته واذاتسين أن الموحب بالذات محتمل معنيين أحدهمالا ينافى كونه فاعلا عشيئته وقدرته فن قال القادر لايفعل الاعلى وحه الجواز كايقوله من يقوله من القدرية والجهمية (١) يحعل الفعل بالاختسار منافساللا يحاب بوجه من الوحوه ويقولون ان القادر المختار لا يكون قادر امحتار االااذا فعل على وحه الحواز لاعلى وحه الوحوب والجهورمن أهل السنة وغيرهم يقولون القادرهو الذى انشاء فعل وانشاء لم يفعل لكنه اذا شاءأن يفعل مع قدرته لزم وجود فعله فماشاء الله كان ومالم يشألم يكن فانه قادرعلى ما يشاء ومع القدرة التامة والمشيئة الجازمة بحب وحود الفعل ولهذا صارت الاقوال ثلاثة فالفلاسفة يقولون بالموحب بالذات المحردةعن الصفات أوالموصوف بالصفات الذي يحسان يقارنه موجبه المعين أزلاوابدا والقدرية من المعتزلة وغيرهم من الجهمية ومن وافقهم من غيرهم يقولون بالفاعل المختار الذي يفعل على وجه الجواز لاعلى وجه الوجوب غممهم من يقول يفعل لامارادة بل المريد عندهم هو الفاعل العالم ومنهم من يقول بحدوث الارادة وما يحدث من ارادة أوفعل فهو رجمه بمعرد القدرة فان القادر عندهم رجع بلامرج ثم القدرية من هؤلاء بقولون قدىر يدمالا يكون ويكون مالابريد وقديشاء مالايكون ويكون مالايشاء يخلاف الجبرة والجهور من أهل السنة وغيرهم المتبتين القدر والصفات يقولون انه فاعل بالاختدار واذاشاء سأكان وارادته وقدرته من لوازمذاته سواء قالوا مارادة واحدة قدعة أو مارادات متعاقبة أوبارادة قدعة تستوحب حدوث ارادات أخر فعلى كلمن هذه الاقوال الثلاثة بحب عندهم وحودم اده واذافسر الايحاب الذات بهدا المعنى كان النزاع لفظما فالدلسل الذيذكرناه لاعكن تصوره بلفظ الموحب مالذات ولفظ العلة والمعلول ولفظ المؤثر والاثر ولفظ الفاعل المختار وهو محميع هذه العبارات بين امتناع قدمشي من العالم ووحوب حدوث كل ماسوى الله تعالى وهناأم آخروهوأن الناس تنازعوافى الفاعل المختار وهل محب أن تكون ارادته فسل الفعل وعتنع مقارنتهاله أم محب مقارنة ارادته التيهي القصد للفعل وما يتقدم الفعل يكون عزما لاقصدا أم محوزكل من الاحربن على ثلاثة أقوال ونحن قد بيناو حوب حدوث كل ماسوى الله تعالى على كلَّ من الاقوال الشَّلالة قول من يوجب المقارنة ومن يقول بان المقارنة ممتنعة وقول من يحقرز الامرين وكذلك تنازعوافي القدرة هل يحب مقارنتها للقدور ويمتنع تقدمها أمبحب تقدمهاعلى المقدور ويمتنع مقارنتها أم تنصف بالتقدم والمقارنة على ثلاثة أفوال وفصل الخطاب أن الارادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له فلا يكون الفعل عمر دقدرة متقدمة غمرمقارنة ولاعمرد ارادة متقدمة غيرمقارنة بللا معند وحودالاثرمن وحودالمؤثر التام ولايكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل ولايقدرة معدومة حين الفعل وقبل الفعل لاتجتمع الارادة الحيازمة والقيدرة التامة فانذلك مستلزم للفعل فلايوجد الامع الفعل لكن قديو حدقيل الفعل قدرة بلاارادة وارادة بلاقدرة كاقد يوجدعزم على أن يفعل فاذاحضروقت الفعل قوى العزم فصارقصد افتكون الارادة حين (١) قوله يحعل الخلعل الصواب لا يحعل الأأن يكون في العبارة نقص فتأمل كتبه مصعمه

( • 1 - منهاج أول ) تعديل مالا والثورى وشعبة وحماد بن زيدوالليث بن سعدوغير هؤلاء وعلى تكذيب مجد ابن سعيد المصلوب و وهب بن وهب القاضى وأحد بن عبد الله الجو بارى وأمنالهم (الوجه الخامس عشر) أن بقال كون الدليل

عقلماأ وسمعماليس هوصفة تقتضى مدما ولاذما ولاحمة ولافسادا بلذلك بين الطريق الذي به علم وهوالسمع أوالعقل وان كان السمع لابدمعه من العقل وكذلك كونه عقلما ونقلما (١١٤) وأما كونه شرعما فلا يقابل بكونه عقلما واغما يقابل بكونه يدعما اذ

الفعل أكل مما كانت قبله وكذلك القدرة حن الفعل أكل مما كانت قبله وبهذا كان العد قادراقسل الفعل القدرة المشر وطةفي الامرااتي بهايفارق العاجز كافي قوله تعالى فاتقواالله مااستطعتم وقوله وتله على الناس ج البيت من استطاع المهسبيلا وقوله فن لم يستطع فاطعام ستن مسكننا فانه فدالاستطاعة لولم تكن الامقارنة للفعل لم يحد الجيعلى من لم يحيولا وحسعلى من لم يتق الله أن يتقى الله ولكان كل من لم يصم الشهرين المتنابعين غيرمستطسع للصام وهذا كالهخلاف هذه النصوص وخلاف اجماع المسلين فن نفي هذه القدرةمن المشتن للقدر وزعمأن الاستطاعة لاتكون الامع الفعل فقدمانغ في مناقضة القدرية الذين بقولون لاتكون الأستطاعة الاقبل الفعل فان هؤلاء أخطؤ احت زعواذلك وقالوا ان كل مايقدريه العبدعلي الاعمان والطاعة فقدسقى الله فسمين المؤمن والكافر بلسقى بنهمافي كلما عكن أن يعطمه العبد عمايه يؤمن ويطبع وهذا القول فاسد قطعافانه لو كانامنساويين فيجمع أساب الفعل لكان اختصاص أحدهما مالفعل دون الأخر ترجي الاحد المماثلين على الأخرمن غيرمرج وهذاهوأصل هؤلاء القدرية الذبن يقولون ان الفاعل القادر برجي أحدطر في مقدورية على الاخر بالامرجع وهذا باطل وان وافقهم عليه بعض المئيتين للقدر وأماالمثنتون للقدر المخالفون لهم في هذا الاصل فنهم طائفة (١) اذا تكاموا في مسائل القدر وخلق أفعال العماد لكن اذا تكاموا في مسائل فعل الله تعمالي وحدوث العالم والفرق من الموحب والمختار ومناظرة الدهرية تحد كثيرامنهم يناظرهم مناظرة من قال من القسدرية والجهمة المجبرة بأن الفاعل المختار برجع أحدمقدوريه بلام حج ولهذا يظهر اضطرابهم في هذه الاصول الكمار التي يدور ون فهاس أصول القدرية والجهمة المحبرة المعطلة لحقيقة الامرواانهي والوعدوالوعمد ولصفة الله في خلق وأمره و من أصول الفلاسفة الدهرية المشركين وانكانوامن الصابثين فهممن المشركين لامن الصابئين الحنفاء الذين أثنى علمهم القرآن فانهم يعمدون المكواكب ويبنون لهاالهاكل ويتخذون فيها الاصنام وهذادين المشركان وهودس أهل مقدونة وغيرهامن مدائن هؤلاء الفلاسيفة الصابئة المشركين والاسكندرالذي وزرله ارسطو وهوالاسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخله اليهود والنصاءى وكانقبلالمسجعليه السلام بثلثمائةعام ليسهوذا القرنين المذكورفى القرآن فانهذا كانمتقدماعلب وهومن الحنفاء وذاك هوووز برهار سطوكفار بقولون بالسحر والشرك ولهذا كانت الاسمعملية أخذت مايقوله هؤلاءمن العقل والنفس وماتقوله ألمحوس من النور والطلبة فركبوامن ذلك ومن التشمع وعدر واعن ذلك بالسابق والتالي كإبسط في موضعه وأصل المسركين المعطلين باطل وكذلك أصل المحوس والقدرية تخرج بعض الحوادث عن خلق الله تعالى وقدرته و محعلون له شريكافى الملك وهؤلاء الدهر مة شرمنه مفذلك فان قولهم يستلزم اخراج جمع الحوادث عن خلق الله تعالى وقدرته واثمات شركاء كثعر من له في الملك بليستلزم تعطيل الصآنع بالكلية ولهذا كان معلهم الاول ارسطو وأتباعه اتما يشتون الاول الذي يسمونه العلة الاولى بالاستدلال بالحرئة حركة الفلك فانهم فالواهي اختمارية شوقسة فلابدأن يكون لهامحرك منفصل عنها وزعموا أن المتحرك بالارادة لابدله من محرك (١) قوله اذا تكلموا الخ كذافي الاصل وانظر أمن جواب الشرطوح رالعبارة كتمه مصحعه

السدعة تقابل الشرعة وكونه شرعاصفة مدح وكونهدعا صفةذم وماخالفالشر يعةفهو ماطل ثم الشرعي قد يكون سمعما وقد يكون عقلمافان كون الدلسل شرعما وادبه كون الشرع أثبته ودلعلمه و براديه كون الشرع أباحه وأذن فيه فاذاأر يدبالسرعى ماأنسه الشرع فاماأن يكون معاوما مالعقل أيضاولكن الشرع نهعلمه ودلعلمه فمكون شرعما عقلما وهذا كالادلة التينمه الله تعالى علها في كتابه العزيزمن الامثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله واثبات صفاته وعلى المعادفتاك أدلة عقلمة تعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقايس عقلمة وهي معذلك شرعمة واماأن مكون الدلسل الشرعى لابعالم الاعمرداخار الصادق فانه اذاأخبر عالا معلم الا مخبره كانذلك شرعماسهما وكثير من أهل الكلام نظن أن الادلة الشرعة معصرة فيخبرالصادق فقط وان الكابوالسنة لايدلان الامن هذاالوحه والهذا يحعلون أصول الدين نوعه العقلمات والسمعمات ويحعاون القسم الاول عالا يعلى الكتاب والسنة وهذاغلط منهم بل القرآندل على الادلة العقلية ويشهاونه علماوان كان من الادلة العقلمة ما يعلم بالعمان ولوازمه كاقال تعالى سنربهم آياتنا في الا فاق وفي أنفسهم حـتى

يتبين لهمأنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شئ شهيد وأما اذا أريد بالشرى ما أباحه الشرع واذن فيه منفصل فيدخل ف ذلك ما أخبر به الصادق ومادل عليه ونبه عليه القرآن ومادات عليه وشهدت به الموجودات والشارع يحرم الدليل لكونه

كذبافى نفسه مثل أن تكون اجدى مقدماته باطلة فانه كذب والله يحرّم الكذب لاسماعليه كقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم مثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا مافيه و يحرّمه لكون (١١٥) المتكلم به يتكلم بلاعلم كاقال تعالى ولا تقف

مالبس للثبه علم وقوله تعالى وان تقولواعلى اللهمالاتعلون وقوله ها أنتم هؤلاء حاجستم فسالكم به عدار فالمتحاجون فمالس لكمه علم وبحرمه لكونه حد الافي الحق بعدماتين كقوله نعالى محادلونك فى الحق معدماتين وقوله تعالى وحادلوا بالماطل لمدحضوا به الحق وحنشذ فالدلسل الشرعى لايحوز أن يعارضه دلىل غيرشرعى ويكون مقدماعليه بلهذا عنزلةمن بقول ان المدعة التي لم شرعها الله تعالى تكون مقدمة على الشرعية التي أمراته بها أويقول الكذب مقدم على الصدق أو يقول خبر غـىرالنى بكونمقـدماعلىخر الني أويقول مانهي الله عنه يكون خسرا مماأم الله به ونحو ذلك وهذا كاممتنع وأما الدلسل الذى بكون عقلما أوسمعمامن غير أن بكون شرعافقد بكون راحا تارة ومرحوحا أخرى كاأنه قد مكون دلسلاصحاتارة ويكونشمة فاسدة أخرى فاحاءت به الرسل عن الله اخبارا أوأم الا يحوزأن يعارض بشئمن الاشماء وأما ما يقوله الناس فقد يعارض مظيره اذقديكون حقاتارة وباطلاأخرى وهـذا ممالاربفيه لكنمن الناسمن مدخل في الادلة الشرعية مالىسمنها كاأن منهممن يخرج منهاماهود اخلفهاو الكلامهنا على حنس الادلة لاعلى أعانها (الوحه السادس عشر) أن بقال

منفصل عنه وان كان هذا قولالاداسل علمه بلهو ماطل قالوا والمحرك لها يحركها كإيحرك الامام المقتمدي فلأموم المقتدي وقديشهونها بحركة المعشوق للعاشق فان المحموب المراد يتحرك المهالح المريدمن غمرح كة المحموب قالواوذلك العشمق هوعشق التشبه بالاول وهكذاوافق متأخروهم كالفارابي وان سناوأمثالهما وهؤلاء كلهم يقولون انسب الحوادث فى العالم انماهو حركات الأفلال وحركات الافلال مادثة عن تصورات مادثة وارادات حادثة شيأ بعدشي وان كانت تابعة لتصوركاي وارادة كلية كالرجل الذي ريد القصد الى بلدمعيز (م) مثل مكة مثلافهذه ارادة كلية تتسع تصورا كليا مم انه لايدأن يتحدد له تصورات لما يقطعه من المسافات وارادات لقطع تلك المسافات فهكذا حركة الفلك عندهم لكن مراده الكلي هوالتشيمه مالاول ولهذا قالوا الفلسفة هي التشه مالاول يحسب الامكان وانكان الامم كذلك عنسدهم فعلوم ان العلة الغائسة المنفصلة عن المعلول لا تكون هي العلة الفاعلة واذاكان الفلائ عكنامتحركا بارادته واختماره فلابدمن مسدعه أبدعه كامنذاته وصفاته وأفعاله كالانسان ولايدله فمالتصورات والارادات والحركات الحادثة أن تنتهي الىواحب سفسه قدم تكون صادرة عنسه سواءقدل انهاصادرة بوسط أو بغير وسط وهؤلاء الم بثبتوانا أمن ذلك بل لم يتبتوا الاعلة غائمة للحركة فكان حقيقة قولهم أن جمع الحوادث من العالم العاوى والسفلي لنس لها فاعل عد تهاأصلا بل ولالما يستازم هذه الحوادث والعناصر وكلمن أجزاءالعالممستازم للحوادث ومن المعاوم فى داهة العقول أن الممكن المفتقر الىغمره عتنع وحوده مدون واحسالوحود وان الحوادث عتنع وحودها مدون محدث ومتأخر وهم كانن سننا وأمثاله يسلمون أن العالم كله ممكن سفسه ليس بواحب سفسه ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله معلوم الفساديو جوه كثيرة فان الفقر وألحاحة لازمان لكل جزء من أجزاء العالم لا يقوم شئ منسه الانشئ منفصل عنه وواحب الوحود مستغن بنفسه لا يفتقر الىغىرە بوجەمن الوجوء ولىس فى العالمشى ككون هو وحده محدثالشى من الحوادث وكل من الافلاك له حركة تخصه لست حركته عن حركة الاعلى حتى نطن أن الأعلى هو المحدث لجسع الحركات ولافى الوجودشي حادثعن سب بعسه لاعن حركة الشمس ولاالقصر ولاالافلاك ولاالعقل الفعال ولاشئ ممايطن بلأى جزءمن العالم اعتبرته وحدته لايستقل ماحداث شئ ووحدته اذا كانله أثرفيشئ كالسخونة التي تكون الشمس مثلا فله مشاركون في ذلك الشي بعينه كالفاكهة التي الشمس مثلا أثرفي انضاحها ثم ايساسها وتغيسرا لوانها ونحوذ الثلا يكون الاعشاركة من الماءوالهواءوالطسة وغيرذاكمن الاسباب غم كلمن هذه الاسباب لايتميز أفرهعن أثرالا خربل همامتلازمان فاذاقالوا العقل الفعال خلع علمه صورة عنداستعداده وبالامتزاج قسل الصورة مشلا كالطين الذي يحدث فسهعن امتزاج الماء والتراب أثر ملازم لهدذا الامتزاج لاعكن وحودأ حدهمادون الآخر فاذا كان المؤثر فهما اثنين لزمأن بكونا متلازمين لامتناع وجودأ حدهمادون الآخر وعتنع ائنان متلازمان كلمنهما واجب الوجود لان واحب الوحود لا يكون وحوده مشر وطابو حودغ مره ولا تأثيره مشر وطابتاً ثبرغ مره اذ لوكان كذلك لكان مفتقرا الى غسره فلا مكون واحمانفسه غنماعم اسواه فلما افتقرالي غبره

غاية ما ينتهى المه هؤلاء المعارضون الكلام الله ورسوله بارائهم من المشهورين بالاسلام هوالتأويل أوالتفويض فأما الذين ينتهون الحائن يقولوا الانبياء أوهموا وخياوا مالاحقيقة له في نفس الام فهؤلاء معروفون عند المسلين بالالحاد والزندقة والتأويل المقبول

هومادل على مرادالم والتأويلات التي يذكر ونهالا يعلم أن الرسول أرادها بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص ان المرادمنها نقيض ما قالوه كا يعلم فسل ذلك في تأويلات القرامطة (١١٦) والباطنية من غيران يحتاج ذلك الى دليل خاص وحيناند

فىنفسه أوشىمن صفاته أوأفعاله لا يكون مستغنما سنفسه بل يكون مفتقر الى غسره ومن كان فقدا الى غيره ولوبوحه لم يكن غناه ثابتاله بنفسه وقد علم الاضطرار أنه لابدله من وجودغني بنفسه عماسواه منكل وحمه فان الموجود امامكن واماواحب والممكن لامداه من واحب فثبتوحودالواحب على التقديرين وكذلك يقال امامحدث واماقديم والمحدث لابد لهمن قديم فثبت وجود القديم على التقديرين وكذلك يقال إمافقير واماغني والفقيرلا بدله منغني فثت وحودالغني على التقدرين وكذلك يقال الموحود اماقموم واماغيرقبوم وغير القيوم لابدله من قيوم فثبت وجود القيوم على التقدير من وكذلك يقال الما مخاوق والماغير مخاوق والخاوق لاندله من خالق غسرالمخلوق فثبت وحود الموحود الذي ليس بمخلوق على التقديرين غذاك الموجود الواحب سفسه القديم الغني سفسه القيوم الخالق الذي ليس بجغاو ق عنع أن يكون مفتقر الى غيره محهة من الجهات فانه ان افتقر الى مفعوله ومفعوله مفتقر المازم الدورفى المؤثرات وان افتقر الى غبره وذلك الغبرمفتقر الى غبره لزم التسلسل ف المؤثرات وكلمن هدنن معاوم المطلان بصريح العقل واتفاق العقلاء فاذا كان يمتنع أن يكون فاعلالنفسه فهو يمتنع أن يكون فاعلالفاعل بنفسه بطريق الاولى وسواء عبروا بلفظ الفاعل أوالصانع أوالخالق أوالعلة أوالمبدا أوالمؤثر فالدليل يصير محميع هذه العبارات وكذلك متنع تقدير مفعولات ليس فهافاعل غبرمفعول وهو تقدعرآ أمار يمكن فقير ومجموعها مغتقر الى كلمن آحادهافهوأ بضافق برممكن وكلبازادت السلسلة تزدادالفقر والاحتياج وهوفى الحقيقة تقدر معدومات لاتتناهى فان كثرتها لاتخرجهاعن كونهامعدومات فمتنع أن يكون فهاموحود وهنذا كلهمبسوط فيموضعه والمقصودهناأنه لابدمن وحود الموجود القديم الواحب بنفسه الغنى عماسواهمن كلوحه بحيث لا بكون مفتقر االى غيره يوجه من الوحوه وكل مافى العالم مفتقر الى غيره والفقر ظاهر في كل جزء من العالم لمن تديره لا يحدث شئ سفسه البت بللا يستغنى بنفسه المت فمتنع أن يكون واحب الوحود فلاسد أن يكون الواحب القموم الغنى ما يناللعالم و يحان شبت له كل كال مكن الوحود لانقص فيه فانه اذالم منصف والكان الكال اما متنعاعلم وهومحال لان التقديرا أنه يمكن الوجود ولان الممكنات موصوفة بكالات عظمة والخالق أحق بالكال من المخاوق والقديم أحق بهمن الحادث والواحسأحقيه من المكن لانهأ كمل وحودامنه والاكمل أحق الكمال من غسيرالاكمل ولان كال المخلوق من الخالق فالق الكمال أحق مالكمال وهم بقولون كال المعلول من العلة واذالم يكن الكالممتنعاءليه فلابدأن يكون واحباله اذلوكان بمكناغير واحب ولاممتنع لافتقرف ثبوته له الى غبره وما كان كذلك لم يكن واحب الوحود سفسه ف أمكن من الكمال فهو واجله وعتنع أن يكون مفعوله مقارناله أزلىامع ملوحوه أحدها ان مفعوله مستلزم الحوادث الاينفائ عنها ومايستازم الحوادث يمتنع أن يكون معاو الااملة تامة أزلية فان معاول العلة التامة الازامة لايتأخرمنه شئ ولوتأخرمنه شئ لكانت علة بالقوة لابالفعل ولافتقرت في كونها فاعلةله الىشى منفصل عنهاوذلك متنع فوحان يكون مفعوله لا يكون عنه الاشأ بعدنسأ فكل ماهومفعول له فهو حادث بعدأن لم يكن ولان كونه مقارناله في الازل عنع

فالمتأول انالم بكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأو لله للفظ عما يحتمله من حيث الجلة في كالاممن تكلم عشله من العرب هومن باب التعسر يفوالالحاد لامناب التفسير وسان المراد وأما التفو بضفن المعاوم ان الله تعالى أم ناأن تدر القرآن وحضناعلي عقله وفهمه فكمف محوزمع ذلك أنراد مناالاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله وأبضافا لخطاب الذىأرىديه هدايا والسانلنا واخراحنامن الطلمات الىالنور اذا كانماذ كرفهمن النصوص ظاهره ماطل وكفر ولمردمناأن نعرف لاظاهره ولاناطنه أوأريد مناأن نعرف باطنه من غـ مر سان فى الخطاب اذلك فعلى التقدر من لم مخاطب عاس فيد الحق ولا عرفناأن مدلول هذا الخطاب ماطل وكفر وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لناأنه لمسسن الحق ولا أوضعه مع أمره لناأن نعتقده وأن ماخاطسانه وأمرناناتماعيه والردالمه لم يسنمه الحق ولاكشفه بلدل ظاهره على الكفر والماطل وأرادمناأن لانفهممنه شأ أوأن نفهم منه مالادلىل علىه فيه وهذا كله ممايعلم بالاضطرارتنز بهالله ورسوله عنه وأنهمن حنس أقوال أهل التحريف والالحاد ومهدا احتج الملاحدة كاسسنا وغمره على مثبتي المعاد وقالوا القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص

التشبيه والتحسيم وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مين ما الامر عليه في نفسه لافى العلم بالله تعالى ولا كونه باليوم الا خرف كان الذى استطال به على هؤلاء هوموا فقتهم له على نفى الصفات والافلو آمنوا بالكتاب كله حق الاعمان لبطلت معارضته

ودحضت جهم ولهذا كانابن النفيس المتطب الفاضل يقول ليس الامذهبان مذهب أهل الحديث أومذهب الفلاسفة فأما هؤلاء المتكامون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف بعنى أهل الحديث (١١٧) أثبتوا كل ماجاء به الرسول وأولئك جعلوا الجميع

تخسيلا وتوهما ومعلوم بالادلة الكثيرة السمعية والعقلسة فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعينأن مكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة ثمان انسناوأمثاله من الماطنية المنفلسفة والقرامطة بقولونانه أرادمن الخاطس أن يفهموا الام علىخلاف ماهوعلىه وأن يعتقدوا مالاحقيقة في الخارج لما فىهذا التخسل والاعتقاد الفاسد لهممن المصلحة والحهمية والمعتزلة وأمثالهم يقولونانه أرادأن يعتقدوا الحق على ماهوعلمه مع علهم مانه لم يبن ذلك في الكتاب والسنة مل النصوص تدل على نقمض ذلك فأولئل يقولون أرادمنهم اعتقاد الماطلوأم همه وهؤلاء يقولون أراداعتقادمالم بدلهم الاعلى نقبضه والمؤمن بعلم بالاضطرارأن كالاالقولىن ماطل ولامد للنفاة أهل التأو بلمن هذا أوهذاواذا كان كلاهماماطلاكان تأويل النفاة للنصوص باطلافكون نقبضه حقا وهواقرار الادلة الشرعسة على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك الممن الفساد مالا مقوله الأأهل الالحاد وماذكرناه من لوازم قول أهل التفويض هو لازم لقولهم الطاهر المعروف بينهم اذفالوا ان الرسول كان بعلم معانى هـ ذه النصـ وص المشكلة المتشابهة ولكن لميسين للناس مرادمها ولاأوضعه ايضاحا يقطع

كونهمفعولاله فانكون الشئ مفعولامقارنا متنع عقلا ولايعقل في الموجودات شئ معين هو علة تامة لعلول مساس له أصلا بل كل ما بقال انه عله اماأن يكون تأثيره متوقفاعلى غيره فلا تكون تامة واماأن لايكون ممايناله على رأى من يقول العلم علة للعالمة عندمن يثبت الاحوال والافمهور الناس بقولون العلمهو العالمة وأمااذ اقبل الذات موحمة الصفات أوعلة لهافليس هنافى الحقيقة فعل ولاتأ ثبرأصلا وأما اذاقدرشي مؤثر في غيره وقدرا نهمامتقارنان منساويان لميسبق أحدهما الا خرسقارمانيافهذا لابعقل أصلا وأيضافكونه متقدما على غيره من كل وجه صفة كال اذالمنقدم على غيره من كل وحه أكمل بمن يتقدم من وحهدون وحه واذاقيل الفعل أوتقدر الفعل لا يحوزأن يكون له ابتداء أوغيرذاك كالحركة أوالزمان قبل ان كان هذا باط الفقد اندفع وان كان صحيحا فالمثبت انماهو المكال المكن الوحود وحند ذفاذا كان النوعدا عافالمكن والاكلهوالتقدم على كل فردمن الافراد يحث لا مكون في أجزاء العالم شئ يقارنه بوجهمن الوجوه وأمادوام الفعل فهوأ يضامن الكال فان الفعل اذا كان صفة كال فدوامه دوام الكمال وان لم يكن صفة كال لم يحدوامه فعلى التقدر بن لا يكون شي ون العالم قدعامعه والكارم على هذاه بسوط في غيره ذا الموضع واعاكان المقصود هذا التنسه على مأخذ المسلمين في مسئلة التعليل فالمجوزون التعليل بقولون الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ماسوى الله تعالى محدث كائن وعدأن لم يكن وأما كون الرب لم رل معطلاعن الفعل ثم فعل فليس فى الشرع ولا العدة ل ما يثبته بل كلاهما يدل على نقيضه واذا عرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانها وعلم الفرق بين قول المسلين وأهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين يقولون يحدوثكل واحدوا حدمن العالم العلوى والسفلي ومن قول ارسطو وأتماعه الذبن يقولون بقدم الافلالة والعناصروبين مافي هذا الباب من الخطاو الصواب وهومن أجل المعارف وأعلى العاوم فهدذا حواب من يفول بالتعلسل لمن احتج عليه بالتسلسل في الا ثار وأما حجة الاستكمال فقالوا الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقر االى غيره أوأن يكون ناقصافي الازلءن كالعكن وجوده فى الازل كالحياة والعلم واذا كان هوالقادر الفاعل لكل شئ لم يكن محتاجاالي غمره بوجهمن الوجوه بل العلل المفعولة هي مقدو رة ومن ادقله والله تعالى يلهم عباده الدعاء ويحيهم ويلهمهم التوبة ويفرح بتوبتهم اذاتانوا ويلهمهم العمل ويثيهم انعلوا ولايقال ان للغلوق أثرافي الخالق حعله فاعلاللا حابة والاثابة والفرح بتوبتهم فانه سيحانه هوالخالق لذلك كله له الملكوله الجدلاشر يكله في شي من ذلك ولا يفتقرفه الى غيره والحوادث التي لا يمكن وجودهاالامتعاقبة لايكون عدمهاف الازل نقصا وأماقولهم انهذا يستلزم قيام الحوادث فيقال أؤلاهمذاقول منهمأ كبرمن أغة المعتزلة والشبعة كهشامن الحكم وأبى الحسين البصرى ومن تبعه ماوهولازم لسائرهم والشمعة المتأخرون أتباع المعترلة في هذا الباب هم والمعتزلة المصريون يقولون انهصارمدر كالعدأن لميكن وأما المغداديون فانهم أسكروا الادراك فهم بقولون صارفاعلا بعدان لم بكن قالواوهذا قول بحدد أحكام له وأحوال واهذا قبلان هذه المسئلة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة وقدقال بهامن أساطينهم الاولين وفضلائهم المتأخرين غيرواحد بقال ان الاساطين الذين كانواقبل ارسطوأوكثيرانم مكانوا يقولون مهاوقال

به النزاع وأماعلى قول أكابرهم ان معانى هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعله الاالله وان معناها الذى أراده الله بهاهوما يوجب صرفها عن طواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الانساء والمرسلون لا يعلون معانى ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا

السابقون الاولون وحينتذف كون ماوصف الله به نفسه فى القرآن أو كثير عاوصف الله به نفسه لا بعلم الانساء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه وكذلك نصوص المثنين (١١٨) للقدر عندطائفة والنصوص المثنية الامروالنهى والوعدو الوعيد عندطائفة

والنصوص المشتة للعادعند طائفة ومعاومأن هذاقد حفى القرآنوالانساءاذكاناللهأنزل القرآن وأخرأنه حعله هدى و سانا للناس وأمر الرسول أن ببلغ البلاغ المن وأن يسنالناس مانزل الهرم وأمن سدر القرآن وعقله ومعهدافأشرف مافه وهوماأخربهالربعنصفانه أو عن كونه خالقا لكل شي وهو بكل شي علم أوعن كونه أمرونهى ووعدوتوعد أوعماأخبر بهعن البوم الا خرلايعلم أحدمعناه فلا يعقل ولايتدبر ولانكون الرسول بن للناس مانزل المهمولا بلغ الملاغ المنزوعلى هذا التقدر فيقولكل ملحدومتدع الحق في نفس الام ماعلته رأبي وعفيلي ولدسفي النصوص مأيناقض ذاك لان تلك النصوص مشكلة متشابهة ولايعلم أحدمعناها ومالا بعمل أحدمعناه لايحوزأن يستدله فسق هذا الكلامسدا لباب الهدى والسان منحهة الانساءوفتعالمات يعارضهم ويقول ان الهدى والسان فى طريقنالافى طريق الانساء لأنا نحن نعلم مانقول وندينه مالا دلة العقلية والانساء لم يعلواما يقولون فضلاعن أنسنوا مرادهم فتسر أن قول أهـل النفويض الذين يزعون أنهم متعون للسنة والسلف من شرأقوال أهل البدع والالحاد فانقبلأنتم تعلونأن كثيرا من السلف رووا أن الوقف

بهاأ بوالبركات صاحب المعتبر وغيره وهوقول طوائف من أهل الكلام من الشيعة والمرجثة والكرامية وغيبرهم كالىمعاذالتومني والهشامين وأماجهورأهل السينة والحديث فأنهم يقولون بهاأو ععناهاوان كانمنهم من لايخذارأن يطلق الالفاظ الشرعية ومنهم من يعبرعن المعنى الشرعي بالعمارات الدالة علمه مثل حرب الكرماني ونقله عن الائمة ومثل عثمان سعمد الدارمي ونقلهعن أهل السنة ومثل المخارى صاحب الصحيح وأبي بكرين خزعة الملقب امام الأغة ومشل أي عدالله ن حامد وأى اسمعمل الانصارى الملق دشيز الاسلام ومن لا يحصى عدده الاالله تعالى والمعتزلة كانوا ينكرون أن بقوم بذات الله صفة أوفعل وعبر واعن ذلك بأنه لاتقومه الاعراض والحوادث فوافقهم أبومجمدعبد اللهن سعمدن كلابعلي نفي مابتعلق عششته وقدرته وخالفهم فىنفى الصفات ولم يسمهاأعراضا ووافقه على ذلك الحرث المحاسي ويقال انه رجع عن ذلك ويسب مذهب ان كلاب هعره الامام أحدين حنيل وقدل انه تاب منه وصارالنزاع فهد ذاالاصل بن طوائف الفقهاء فامن طائفة من أصحاب أى حنيفة ومالك والشافعي وأجد الاوفهم من يقول بقول ان كلاب في هذا الاصل كابي الحسن التممي والقاضي أبى كروالقاضي أبي بعملى وأبى المعالى الحويني وانعقم لوان الزاغوني وفيهم من يقول بقول جهوراً هـل الحديث كالحلال وصاحب أبي مكرعب العزيز وأبي عبد الله من حامد وأبىء دالله ن منده وأبى اسمعل الانصارى وأبي نصر السحرى وأبى مكر مجدين اسحق سنخز عة وأتماعه

وجاع القول فى ذلك أن المارى تعالى أهل يقوم به ما يتعلق عشيشته وقدرته كالافعال الاختمارية على هذن القولين قال المثبتون اذاك والتعليل نحن نقول لمن أنكر ذاكمن المعترلة والشيعة ونحوهم أنتم تفولون ان الرب كان معطلافى الازل لايشكام ولايفعل شمأ ثم أحدث المكلام والفعل الاسب مادث أصد الفازم ترجيح أحد طرف الممكن على الا خر الامرجم وبهذا استطالت علم الفلاسفة فالفتم أعمة أهل الملل وأعة الفلاسفة في ذلك وظننتم أنكم أقتم الدليل على حدوث العالم بهذا حيث ظننم أن مالا يخلومن وع الحوادث يكون حادث الامتناع حوادث لانهابة لها وهدذا الاصل ليس معكم به كالولاسنة ولاأثرعن الصحابة والتابعين بل الكتاب والسنة والا مارعن الصحابة والقرابة وأتماعهم بخلاف ذلك والنص والعقل دل على أن كل ماسوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن ولكن لا يلزم من حدوث كل فردفردمع كون الحوداث متعاقبة حدوث النوع فلا بلزم من ذلك أنه لمرزل الفاعل المتكام معطلاعن الفعل والكلام تمحدث ذاك بالسب كالم بلزم مشل ذاك فى المستقل فان كل فردفرد من المستقبلات المنقضة فانوليس النوع فانما كاقال تعمالي أكلهادائم وظلهاوقال تعالى ان هذا ارزقنا ماله من نفاد والدائم الذى لا ينفدأى لا ينفضي هذا النوع والافكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم وذلك أن الحكم الذي توصف به الافرادان كان لعني موجود فى الحلة وصفت به الحلة مشل وصف كل فرديو حوداً وامكان أو بعدم فاله يستلزم وصف الحلة بالوحود والامكان والعدم لان طسعة الجمع طسعة كل واحد واحد وليس المحموع الاالاحاد الممكنة أوالمو حودة أوالمعدومة وأمااذا كانماوصف والافرادلا يكون صفة العملة لم يلزمأن

عند قوله وما يعلم تأويله الاالله بل كثير من الناس بقول هذا مذهب السلف ونقلوا هذا الفول عن أي بن كعب يكون وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير واحد من السلف والخلف وان كان القول الاستخر وهوأن السلف يعلمون تأويله

منقولاعن ابن عباس أيضا وهوقول مجاهدو محد من جعفروا بن اسحق وابن قتيبة وغيرهم وماذ كرغوه قدح في أولئ السلف وأتماعهم قبل ليس الامر كذلك فان أولئ السلف الذين قالوا لا يعلم تأويله الاالله (١١٩) كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ولم يكن لفظ

التأويل عندهم وادبه معنى التأويل الاصطلاحي الخاص وهو صرف اللفظ عن المعدى المدلول علىه المفهوم منه الى معنى يخالف ذلك فان تسمية هذا المعنى وحده تأو بلااغاهواصطلاح طائفةمن المتأخر بنمن الفقهاء والمسكامين وغبرهم لسهوعرف السلفمن الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وغبرهم لاسماومن يقول ان لفظ التأو ملهذامعناه يقول انه يحمل اللفظ على المعنى المرحو حادلك يفترن به وهؤلاء يقولون هذا المعنى المرحو حلايعله أحدمن الخلق والمعنى الراجح لمرده الله واغماكان لفظ التأويل فيعرف السلف راد بهماأراده الله بلفظ التأويل فيمثل قوله تعالى هـل ينظرون الاتأويله توم يأتى تأو بله يقول الذين نسوهمن قىل قدحاءت رسل رىنامالحق وقال تعالىذاك خسر وأحسن تأو ملا وقال بوسف ماأنت هـ ذا تأويل رؤىاى من قسل وقال معقو ساله ويعلكمن تأويل الاحاديث وقال الذى نجامتهما واذكر بعدأمة أنا أنشكم بتأويله وقال وسف لايأتسكاطعام رزقانه الانبأثكا بتأويله فتأويل الكلام الطلبي الام والنهى هو نفس فعيل المأمور بهوترك المنهى عنه كأفال سفيان نعينة السنة تأويل الامروالمي وفالتعائشة كان رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول

يكون حكم الجهدة حكم الافراد كافى اجزاء البيت والانسان والشعرة فانه ليس كل منها بيتا ولا انسانا ولا شعرة وأجزاء الطويل والعهر يض والدائم والمتدلا بلزم أن يكون كل منها طويلا وعريضا ودائم او مناه أو مندا وكذلك اذا وصف كل واحد واحد من المتعاقبات بفناء أو حدوث لم يلزم أن يكون النوع فانيا أوحاد ثابعد أن لم يكن لا أن حدوثه معناه أنه وحد بعد أن لم يكن كا أن فناء معناه أنه عدم بعد وجوده وكونه عدم بعد وحوده أو وحد بعد عدم يدمع الى وحوده وعدم لا الفنفس الطبيعة الثابية للجموع كافى الافراد الموجودة أو المعدومة أو المهكنة فليس اذا كان هد المعين لا يدوم بلزم أن يكون نوعه لا يدوم لان الدوام تعاقب الافراد وهذا أم يختص به المحموع للا يوصف به الواحد واذا حصل المعموع بالاجتماع حكم يخالف به حكم الافراد قد توصف به الحلة وقد لا مساواة المحموع الافراد قد توصف به الحلة وقد لا توصف به فلا بلزم من حدوث الفرد حدوث النوع الااذا ثبت أن هذه الجدة موصوفة نصد فة الدنيا الذي الدنيا الذياب الدنيا الذياب المناه والدالا الذا ثبت أن هذه الجدة موصوفة نصد في المدنيات الذياب الدنيات الذياب الذياب الدنيات المعدون النوع الالدنيات الدنيات الدنيات الدنيات الدنيات الدنيات المعرود الموسوفة المعدون النوع الالدنيات الدنيات المعرود المعرود النوع الالدنيات الدنيات الدنيات المعرود ا

وضابط ذلك أنه اذا كان ما نضمام هـ ذا الفرد الى هذا الفرد يتغيرذ لك الحكم الذي للفرد لم يكن حكم المجموع حكم الافراد وان لم يتغسر ذلك الحكم الذى اذلك الفرد كان حكم المجموع حكم أفراده مشال الاول أنااذا ضممناه فاالجزءالى هذا الجزءصار المحموع أكثروا طول وأعظم من كل فرد فلا يكون في مثل هذا عكم الجموع حكم الافراد فاذا قبل هـذا اليوم طويل لم يازم أن بكون جزؤه طويلا وكذاك اذاقيل هذا الشخص أوالجسم طويل أوممتد أوقيل ان هذه الصلاة طويلة أوقيل انهذا النعيم دائم لم بلزممنه أن بكون كل جزءمنه دائما قال تعالى أكلها دائم وظلها ولس كل جزءمن الاكل دائما وكذلك في الحديث الصحيم قوله صلى الله تعالى عليه وسلمأحب العمل الى الله أدومه وقول عائشة رضى الله عنها وكان عمله دعة فاذا كان عمل المرء دائمالم بلزم أن يكون كل جزء منه دائما وكذلك اذاقيل هذا المجموع عشرا وقية أونش أواستارلم بلزمأن يكون من أجزائه عشر أوقية ولانش ولااستار لان المجموع حصل بانضمام الاجزاء بعضها الى بعض والاجتماع ليسمو حود اللافراد وهذا يخلاف مااذاقلت كل جزءمن الاجزاء معددوم أومو حود أويمكن أوواحب أويمتنع فانه يحب في المجموع أن بكون معدوما أوموجودا أويمكناأوواجياأويمتنعا وكذلك اذاقات كلواحدمن الزنمج أسودفانه يحسأن بكون المحموع سودا لان اقتران الموحود بالموحود لايخرحه عن كونه موحود اوافتران المعدوم بالمعدوم لايخرجه عن العدم واقتران الممكن لذاته والممتنع لذاته سنظيره لايخرجه عن كونه بمكنالذاته وممتنعالذاته بخلاف مالأبكون ممتنعاالااذأانفردوهو بالاقتران يصبرمكنا كالعلممع الحباة فاله وحده متنع ومع الحباة ممكن وكذلك أحد الضدين هووحده ممكن ومع الاتنر ممتنع اجتماعهما فالمتلازمان يمتنع انفرادأ حدهما والمتضادان يتنع اجتماعهما وبهذا ينبين الفرق ببن دوام الاتنارالحادثة الفانسة واتصالها وبين وحودعلل ومعاولات مكنسة لانهاية لها فانمن الناس من سقى بس القسمين فى الامتناع كايقوله كشيرمن أهل الكلام ومن الناس من توهمأن التأثير واحدفي الامكان والامتناع غملم يتسنله امتناع علل ومعلولات الاتنناهي وظنأن هذامشكل لايقوم على امتناعه عبة وان لم يكن قولالأحد كاذ كرذلك

ر ساو بحمدا اللهم اغفرلى بتأول الفرآن إوقيل لعروة بن الزيرف ابال عائشة كانت تصلى فى السفرار بعا قال تأوّلت كاتأول عمان ونطائره متعددة وأماتاً وبل ما أخبرالله به عن نفسه وعن اليوم الا خوفهو نفس الحقيقة التي أخبرعنها وذلك في حق الله هو كنه ذاته

وصفاته الني لا يعلها غيره ولهذا قال مالل ورسعة وغيرهما الاستواءمعاوم والكيف مجهول وكذلك قال ابن الماجسون وأحد ان حنيل وغيرهما من السلف يقولون انا (٧٠) لانعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وان علنا تفسيره ومعناه ولهذارد أحد

الآمدى فيرموز الكنوز والابهرى ومن اتبعهما فالفرق بين النوعن حاصل فان الحادث المعين اذاضم الى الحادث المعين حصل من الدوام والامتداد وبقاء النوع مالم يكن حاصلا للافراد فاذا كان المحموع طو بلاومديدا وداعًا وكثيرا وعظمالم بازمأن يكون كل فردطو بلا ومديداودائماوكثيراوغطيما وأماالعللوالمعاولات المتسلسلة فبكل منهما يمكن وبانضمامه الى الا تر لا يخرج عن الامكان وكل منهمامعدوم وبانضمامه الى الا خرلا يخرج عن العدم فاحتماع المعدومات الممكنة لا محعلها موحودة بلمافهامن الافتقار الى الفاعل حاصل عند اجتماعهاأغظمهن حصوله عندافتراقها وقداسط الكلام على هذافي غبرهذا الموضع وعدةمن يقول بامتناع مالانهاية له من الحوادث اغماهي دامل التطسق والموازنة والمسامتة المقتضى تفاوت الجلتين غم يقولون والتفاوت فعالا يتناهى محال مثال ذلك أن يقدروا الحوادث من زمن الهجرة الى مالامتناهي في المستقبل أوالماضي والحوادث من زمن الطوفان الى مالانتناهى أيضا تموازنون الجلتن فمقولون ان تساويالزمأن بكون الزائد كالناقص وهذا ممتنع فان احد اهماز ائدة على الاخرى عاين الطوفان والهجرة وان تفاضلتالزم أن مكون فيما لايتناهى تفاضل وهوممتنع والذين نازعوهم من أهل الحديث والكلام والفلسفة منعواهذه المقدمة وقالوالانسلم أنحصول مثل هذا التفاضل ف ذلك ممتنع بل نحن نعلم أنهمن الطوفان الىمالانها بةله في المستقبل أعظم من الهجرة الىمالانها بةله في المستقبل وكذلك من الهجرة الى مالانداية له في الماضي أعظم من الطوفان الى مالانداية له في الماضي وان كان كل منهمالانداية له فانمالانها مة له من هذا الطرف وهذا الطرف ليس أمم المحصور المحدود امو حود احتى يقال همامتوازنان في المقدار فكنف يكون أحدهما أكثربل كونه لابتناهي معناه أنه بوحد شأ بعدشي دائما فليس هومجم مامحصورا والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوى في المقدار الااذا كان كلمايقال علمه الهلايتناهى قدرامحدوداوه فالاطل فانمالا يتناهى لسله حد محدودولامقدارمعن بلهوعنزلة العددالمضعف فكاأن اشتراك الواحدوالعشرة والمائة والالف في التضعيف الذي لابتناهي لا يقنضي تساوى مقاديرها فيكذلك هذا وأيضافان هذن همامتناهمان من أحد الطرفين وهوالطرف المستقبل غيرمتناهمين من الطرف الاتخر وهوالماضى وحمنئذ فقول القائل للزم النفاضل فمالا بتناهى غلط فانه انماحصل في المستقبل وهوالذى للناوهومتناه تمهمالا بتناهبان من الطرف الذي لايلناوهوالازل وهمامتفاضلان من الطرف الذي يلننا وهوطرف الا "بدفلا يصيراً ن يقال وقع التفاوت فما لا يتناهى ا ذهذا يشعر مان التفاوت حصل في الحانب الذي لا آخراه ولدس كذلك مل انماحصل التفاصل من الحانب المنتهى الذىله آخرفانه لم ينقض هذا غمهناللناس جوابان أحدهما قول من يقول مامضى من الحوادث فقدعدم ومالم بحدث لم يكن فالتطسق في مثل هذا أمر بقدّر في الذهن لاحقيقة له فى الخارج كتضعمف الاعداد فان تضعمف الواحدا قل من تضعمف العشرة وتضعمف العشرة أقلمن تضعف المائة وكلذلك لانهاية له الكن ليس هوأم مامو حودافي الحارج ومن قال هذافاله يقول اعاعتنع اجماع مالايتناهي اذاكان محتمعافي الوحودسواء كانت أجزاؤه منفصلة

انحنسل على الحهمية والزنادقة فماطعنوافه من متشابه القرآن وتأولوه على غـمرتأويله فردعلي من جله على غسر ماأر مدمه وفسر هوجيع الاكات المتشابهة وبين المرادنه وكذلك الصحابة والتابعون فسرواجمع القرآن وكانوا مقولون ان العلماء يعلون تفسيره وماأريديه وانام يعلوا كمفية ماأخسر اللهيهعن نفسه وكذلك لايعلون كنفسات الغس فانماأعد مالله لاولمائهمن النعيم لاعتزاته ولاأذن سمعته ولاخطر على قلب بشر فذال الذي أخبريه لانعله الاالله بهذا المعنى فهذا حق وأمامن قال ان التأويل الذي هوتفسيره وسان المرادبه لا يعله الاالله فهدا ننازعه فسمعاسة الصحابة والتامعين الذن فسروا القرآن كله وقالوا انهم يعلون معناه كاقال محاهد عرضت المصحف على النعماس من فانحته الى ماغته أقف عندكل آمة وأسأله عنها وقال النمسعودمافى كتاب الله آية الاوأناأعلم فيم أنزلت وقال الحسن البصرى ماأنزل الله آية الا وهويحبأن بعلم أأراديها ولهذا كانوا يحعاون القرآن يحمط بكل مانطل منعلم الدبن كاقال مسروق مانسأل أصحاب محدعن شي الا وعلمه في القرآن ولكن علنا قصرعنه وقال الشعبي ماابتدع قوم مدعة الافى كتاب الله سانها وأمثال ذلكمن الاتار

الكثيرة المذكورة بالاسانيد الثابنة تماليس هذا موضع بسطه (الوجه السابع عشر) أن يقال الذين كنفوس يعارضون الكتاب والسنة عمايسمونه عقلمات من الكلاممات والفلسفمات ونحوذ الثانما بينون أمرهم في ذلك على أقوال مشتهة مجملة

تحتمل معانى متعددة ويكون فيهامن الاشتباه لفظاوم عنى ما يوجب تناولها لحق وباطل فافيهامن الحق يقبل ما فيهامن الباطل لاجل الاشتباه والالتباس غريعارضون عليهم وهذا منشأ ضلال من الاشتباه والالتباس غريعارضون عليهم وهذا منشأ ضلال من

صلمن الام قبلناوهومنشأ البدع فان السدعة لو كانت وماقبلت ولو لطه رتو بانت وماقبلت ولو كانت وماقبلت ولو كانت موافقة السنة فان السنة لاتناقض حقا محضالا باطل فسه ولكن البدعة تشمل على حق هذا في غيرهذ اللوضع ولهذا قال على المنان محمد مسلى الله عليه وسلم على النه عليه وسلم بابنى اسرائيل اذكروا نعمى التي المرائيل المرائي

( مطلب النسلسل نوعان )

بعهد لموإماى فارهبون وآمنوا عاأنزات مصدقالما وعكم ولا تكونوا أؤل كافريه ولاتشتروا ما ماتى تمنا قلسلا وإماى فاتقون ولاتلبسوا الحق بالماطل وتمكتموا الحق وأنتم تعلون فنهاهمعن لس الحق الماطل وكتمانه وليسه بهخلطه بهحتى يلتس أحدهما بالأخر كاقال تعمالي ولوحعلناه ماكالحعلناهر حلاولابسناعلهم مايلبسون ومنمه التلسس وهو لتدلس وهوالغش لائن المغشوش من النعاس بلبسه فضة تخالطه وتغطمه وكذلك اذالس الحق بالماطل مكون قدأظهر الماطل في صورة الحق فالظاهرحق والماطن باطل ثم قال تعالى وتكتموا الحق وأنتم

( مطلب الدور يوعان )

تعلمون وهناقولان قبل آنه نهاهم عن مجموع الفعلين وان الواو واو الجع التي يسميها نحاة الكوفة واو كنفوس الا دمين أولا و يقول كل ما اجمع في الو حود فانه يكون متناهيا ومهم من يقول المتناهي هو المجمع المتعلق بعضه سعض بحيث يكون له ترتيب وضعى كالاحسام أوطبيعي كالعلل وأمامالا يتعلق بعضه سعض كالنفوس فلا يحب هذا فيها فهذان قولان وأما القائلون بامتناع مالا يتناهى وان عدم بعد وجوده فهم من قال به في الماضى والمستقبل كقول جهم وأيي الهذيل ومنهم من فرق بين الماضى والمستقبل وهوقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم قالوالانك لو قلت الأعطب فدره ما الأأعطب في عده درهما كان هيذا مناهد والمعالى في ارشاده وأمثاله من النظار وهد التمل والموازنة المستقبل والموازنة المستقبل والموازنة الستقبل والموازنة الستقبل والموازنة المستقبل والمستقبل وهذا ممتنع لم ينف الماضى حتى يكون قبله ماض فان هذا ممكن والعطاء المستقبل المدى المناه الموازنة المناس فما الانبانة له فان وحود ما لانهاية له فعما يتناهى عمنع فهذه الاقوال الاربعة الناس فما لا يتناهى

والتسلسل نوعان تسلسل فى المؤثر الكالتسلسل فى العلل والمعلولات وهو التسلسل فى الفاعلين والمفعولات فهذا ممتنع التفاق العقلاء ومن هذا الباب تسلسل الفاعلين والخالفين والحدث مثل أن يقول هذا المحدث المحدث والمحدث حدث حرف ما تعلق العقلاء في مأعل متناعه لان كل محدث لا يوحد بنفسه فهو معدوم باعتبار نفسه وهو ممكن باعتبار نفسه فاذا فذر من ذلك مالا يتناهى لم تصرالجلة موجودة واحبة بنفسها فان انضمام المحدث نفسه فاذا فذر من ذلك مالا يتناهى لم تصرالجلة موجودة واحبة بنفسها فان انضمام المحدث المالحدث والمعدوم الى المعدوم والمكن الى الممكن لا تخرجه عن كونه مفتقرا الى الفاعل له بل كثرة ذلك تريد حاجتها وافتقار ها الى الفاعل وافتقار المحدث بالمكنين أعظم من افتقار أحدهما كان عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما فالتسلسل في هذا والكثرة لا تخرجه وقدر والحاحة بل تريده حاحة وافتقار الفوقد رمن الحوادث والمعدومات والممكنات مالانها به له وقدر والحاحة بل تريده حاحة وافتقار الفوقد رمن الحوادث والمعدومات والممكنات مالانها به له وقدر أن بعض ذلك معلول لمعض أولم يقد مارو الاحتياج فلا يكون فاعلها معدوما ولا محدثا ولا مكنا بقيل الوجود والعدم بل لا يكون الامو حود ابنفسه واحب الوجود لا يقسل العدم عكنا يقيل الوجود والعدم بل لا يكون الامو حود ابنفسه واحب الوجود لا يقسل العدم فد عاليس عدت فان كل ماليس كذلك فانه مفتقر الى من مخلقه والالم بوجد

وأما التسلسل في الا تاركو حود حادث بعد حادث فهذا فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة امامنعه في الماضى والمستقبل كقول جهم وأبى الهذيل وامامنعه في الماضى والمستقبل كقول حمره وأبى الهذيل وامامنعه في الماضى واما تحويره فيهما كقول أكثراً هل الحديث والفلاسفة وهذا مبسوط في غيرهذا الموضع وكذلك الدوروعات دورقبلي وهوأنه لا يكون هذا الابعد هذا ولاهذا الابعده في الماضا وهذا ممتنع باتفاق العصقلاء وأما الدور المعي الاقستراني مشل المتلازمين اللذين يكونان في زمان واحد كالابوة والبنوة وعلوا حداالسنت على الا خرمع سفول الا تحرونا من هدا الدور مكن مع تباسر الا تحرف هدا الدور مكن

(٣) قوله وأماقول القائل الخ هذه عبارة غيرمستقيمه فلتحرر من نسخة سلمه كتبه مصححه

( ١٦ - منهاج اول ) الصرف كافى قولهم لاتاً كل السمل وتشرب اللبن كافال تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوامنكم ويعلم الصابرين على قراءة النصب وكافى قوله تعالى أوبو بقهن عاكسوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما الهم من محيص على قراءة

النصب وعلى هـ ذافيكون الفعل الثاني في قوله وتسكموا الحق منصو باوالاول مجزوما وقيل بل الواوهي الواوالعاطف المشركة بن المعطوف والمعطوف عليه فيكون قدنهي (١٢٢) عن الفعلين من غيرا شتراط احتماعهما كااذا قبل لا تكفر وتسرق وترن

واذالم يكن واحدمنه مافاعلالا خرولاعام الفاعل بل كان الفاعل الهماغ مرهما مازدلك وأمااذا كان أحدهمافاعلا أومن تمام كون الفاعل فاعلاصارمن الدور الممتنع ولهذا امتنع ربان مستقلان أومتعاونان أما المستقلان فلائن استقلال أحدهما بالعالم بوحب أن الآخر لمنشركه فمه فاذا كان الا خرمستقلالزم أن يكون كل منهما فعله وكل منهما لم يفعله وهو جمع بين النقيضين وأما المتعاونان فان قبل ان كالامنهما قادرعلي الاستقلال حال كون الا خر مستقلالزم القدرة على اجتماع النقيضين وهوممتنع فانه حال قدرة أحدهماعلي الاستقلال عتنع قدرة الأخرعلي الاستقلال ولالكونان في حال واحدة كل منهما قادر على الاستقلال فانذلك بفتضى وحوده مم تبن في حال واحدة اكن الممكن أن يقدرهذا فاعلااذ الم يكن الآخرفاعلاو بالعكس فقدرة كلمنهمامشر وطة بعدم فعمل الاخرمعه فغي حال فعمل كلمنهما عتنع قدرة الأخر وانقل ان المتعاونين لا يقدران في حال واحدة على الاستقلال كإهوالمكن الموجودف المتعاونين من المخاوقين كان هذا ماطلاأ يضا كاستأتى والمقصود أنهما ان كاناقادر بن على الاستقلال أمكن أن مفعل هذا مقدوره وهذا مقدوره فعازم اجتماع النقيضين والالزمأن تكون قدرة أحدهمام شروطة بتمكين الاخراه وهذا ممتنع كاسأتي أيضا فمكنأن رىدأحدهماضدمم ادالآ خرفير بدهدذاتحر يك جسموه ذانسكسه واجتماع الضدين يمتنع وانام بمكن أحده ماارادة الفعل الابشرط موافقة الاتحراه كانعاجزاوحده ولم بصرقادر االاعوافقة الأخر وهكذا اذافذرأ تهلس واحدمهما قادراعلي الاستقلال بل لابقدر الاععاونة الا خركافى المخاوقين أوقىل عكن كلامنهما الاستقلال بشرط تخلمة الاخر سنهو بن الفعل ففي جمع هـ قده الاقسام يلزم أن تكون قدرة كل منهما لا تحصل الاناقد ار الأخراه وهذا يمتنع فأنهمن جنس الدورفي المؤثرات في الفاعلين والعلل والفاعلية فانمامه يتم كون الفاعل فاعلامة عفيه الدور كاعتنع فى ذات الفاعل والقدرة شرط فى الفعل فلايكون الفاعل فاعلا الابالقدرة فاذا كانت قدرة هذا لا تحصل الابقدرة ذاك وقدرة ذاك لا تحصل الانقدرة هذا كان هذادورا ممتنعا كاأن ذات ذاك اذالم تحصل الابهذا وذات هذالم تحصل الا بذات ذاك كان هذا دورا يمتنعا اذكان كل منهما هوالفاعل للا خريخ للف ما اذاكان لازما له وشرطافيه والفاعل غيرهما فانهذا حائز كإذكرفي الابوة والبنوة وكذلك الواحدالذي يريد احدالضدس شرط أن لار مدالضدالا خر فان هذا الانقدح في كونه قادرا وأما اذا كان لا يقدرحتي بعينه الآخر على القيدرة أوحتي مخليه فلاعنعه من الفيعل فان ذلك بقيد حفى اكونه وحدة قادرا وهذه المعانى قد بسطت في غيرهذا الموضع لكن لما كان الكلام في انسلسل والدوركثيرامايذ كرفى هذه المواضع المنسكاة المتعلقة عمايذ كرمن الدلائل في توحيد الله وصفاته وأفعاله وكثيرمن الناس قدلاج تدى للفروق الثابتة بين الامور المتساجة حتى يظن فماهودليل صعير أنهابس دليلاصحا أويظن ماليس بدليل دليلا أومحار ويقف ويستبه الام علمه أويسمع كالآماطو بالمسكلالا يفهم معناه أويسكلم عالا يتصور حقيقته فنهناعلي ذلك هناتذه الطمقااذليس هذاموضع بسطه والناس لاحل هذاوقعوافى أمور دثيرة فالذين قالوا الفرآ ن مخاوق وان الله لا برى في الا خرة من المعتزلة والشيعة وغيرهم انما أوقعهم ظنهم أن

وهذاهوالصواعكافى قوله تعالى ماأهسل الكتاب لم تلسسون الحق بالماطل وتمكمون الحق وأنتم تعلون ولوذمهمعلى الاجتماع لقال وتسكتموا الحق للانون وتلك الآية نظيرهذه ومثل هذا الكلام اذا أريديه النهيء عن كلمن الفعلىن فانه قد معادفه حرف النفي كاتقول لاتكفر ولاتسرق ولاترن ومنه قوله تعالى باأيما الذبن آمنوا لاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون تحارة عن تراض منكم ولاتقتاوا أنفسكم وأمااذا لم بعد حرف الذبي فلكون لارتداط أحددالفعلن بالاتخرمشلأن يكون أحدهمامسة لزماللا خركا قىللاتكفر مالله وتكذب انساءه ونحدوذاك ومايكون اقترائهما بمكنالامحذورفيه لكن النهيءن الجمع فهوقلل في الكلام واذلك قلما يكون فسه الفعل الشاني منصو ما والغالب على الكلام جزم الفعلين وهدامايسين أن الراحم في قوله وتلبسوا أن تكون الوأو واوالعطف والفعل محزوما ولم بعد حرف النه لان أحد الفعلين من تبط مالاً خرمستازم له فالنهى عن الملزوم وان كان يتضمن النهيءن اللازم فقد يطنأنه لسرمقصود اللناهي وانماهو واقع بطريق اللزوم العقلي ولهذا تنازع الناس فى الائمر مالشي هل يكون أمراباوازممه وهليكون نهاعن ضدهمع اتفاقهم على أن

فعل المأمور لا يكون الامع فعل لوازمه وترك ضده ومنشأ النزاع أن الا مربالفعل قدلا يكون مقصوده التسلسل الموازم ولاترك الضد ولهذا اذاعاقب المكلف لا يعاقبه الاعلى ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده وهذه المسئلة هى الملقية بأن مالايتم الواجب الابه فهوواجب وقد غلط فيها بعض الناس فقسمواذلك الى مالا يقدد را الكلف عليه كالصحة في الاعضاء والعدد في الجعبة ونحوذلك بمنالا يكون قادراعلى تحصيله والى (٣٣٠) ما يقدر عليه نقطع المسافة في الجير وغسل جزء من

الرأس فى الوضوء وامسال جزء من اللسل في الصمام ونحوذلك فقالوامالا يتم الواحب المطلق الابه وكانمقدوراللكاف فهو واحب وهدذا التقسم خطأ فانهده الامورالتيذكر وهاهي شرط في الوجوب فلايتم الوجوب الابها ومالايتم الوحوب الامه لايحب على العدد فعله باتفاق المطمنسواء كان مدوراعلمه أولاكالاستطاعة فى الجيوا كنساب نصاب الزكاة فانالعبد اذا كانمستطيعاللعيم وحبعلمه الحج واذاكانمالكا لنصاب الزكاة وحست علمه الزكاة فالوحوب لايتم الانذاك فيلاعب علمه تحصل استطاعة الحج ولاملك النصاب ولهذا من يقول ان الاستطاعة في الحج ملك المال كما هومذهب أبى حنمقة والشافعي وأحدفلا وحمون علمه اكتساب المال ولم تنازعوا الافهااذا بذلت له الاستطاعة إمارذل الحير وامارذل المال له من ولده وفيه نزاع معروف فىمذهب الشافعي وأحد وليكن المشهورمن مدذهب أحدعدم الوحوب وانماأوحمهطائفةمن أصحابه لكون الاسله على أصله أن يتملك مال ولده فمكون قموله كتملك الماحات والمشهورمن مذهب الشافعي الوحو بسذل الاس الفعل والمقصودهنا الفسرق بين مالايتم الواحب الامه ومالايتم الوحوب الا به وان الكلام في القسم الثاني اعما هوفهالاسم الواحب الابه كقطع

التسلسل نوع واحدد فالتزموا لاجدل ذاكأ الخالق لم يكن متمكنا ولامتصر فابنفسه حتى أحدث كادمامنفصلا عنه وجعاوا خلق كادمه كيلق السموات والارض فلماطالبهم الناس بأن الحادث لامدله من سبب حادث وقعوافي المكابرة وقالواعكن الفيادرأن برجم أحدالمثلين بلامرج كافى الجائع مع الرغيفين والهارب مع الطريقين وجهور العفلاء قالوا نعلم بالاضطرار أنه ان لم يوحد المرجم النام لاحد دالمثلن امتنع الرجمان والافع التساوي من كل وحه عتنع الرجان والفلاسفة حعلواهذا حقفى قدم العالم فقالوا الحدوث بلاسب حادث ممتنع فملزمأن يكون قديماصا دراعن موحب الذات وكانواأضل من المعتزلة من وحوه متعددة مثل كون قولهم يستلزمأن لايحدثشئ ومنحهة أنقولهم يتضمن ان المكنات لافاعل لها فان الفعل مدون الاحداث غسرمعقول ومنجهة أنفي قولهم من وصف الله تعالى بالنقائص فيذاته وصفاته وأفعاله مابطول وصفههنا ومنجهةأن العالم مستلزم للعوادث ضرورة لان الحوادث مشهودة فاماأن تكون لازمةله أوحادثة فيه والموحب بالذات المستلزم لمعلوله لايحدث عنه شئ فيلزمأن لايكون للعوادث فاعل بحال وهم بحقزون حوادث لاتتناهى كايوافقهم عليه جهورأهل الحديث والسنة وحيشذ فلاعتنع أن يكون كلشي من العالم حادثا والله تعالى لمرل موصوفابصفات المكال لمرتل متكاماا ذاشاء فادراعلي الفعل وليس شئمن الفعل والمفعول الا حادثا اذكل فعلمعين محسأن يكون مسموقا بعدمه والافالفاعل اذاقذرمو حبابذاته ازمهمفعوله ولم محدث عشمش وهومكابرة العس وان قدرغبرمو حب بذاته لم يقارنه ثي من المفعولاتوان كاندائمالف علاذ كاننوع القعلمن لوازمذاته وأما الافعال والمفعولات المعسنة فليست لازمة للذات بل كل منها معلق عاقبله لامتناع اجتماع الحوادث في زمان واحد فالفعل الذىلا مكون الاحادثا يمتنع أن يحتمع في زمان واحد فضلاعن أن يكون كل من أجزائه أزليابل وحدشياً فشيأ وأما الفعل الذي لا يكون الاقدعافهذا (٣) أولا ممتنع لذاته فان الفعل والمفعول المعين المقارن الفاعل ممتنع فلايحدث بهشي من الحوادث لان الفعل القدم اذا قدرأنه فعل تام لزم مفعوله وهذه المواضع قديسطنا الكلام علماو بينا نزاع الناسفي كل واحدمنها واعاكان القصده فاالتنسه على أصل مسئلة التعلمل فان هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة فذكرمسائل لايذكر حقيقتها ولاأدلتها وينقلها على الوجه الفاسد وماينقله عن أهل السنة خطأأ وكذب عليهمأ وعلى كثيرمنهم وماقدرأنه صدق فمهعن بعضهم فقولهم فيه خبرمن فوله فانغالب شناعته على الاشعر يقومن وافقهم والاشعر به خيرمن المعتزلة والرافضة عندكل من مدرى ما يقول ويتفي الله فما يقول واذاقسل ان في كالامهم وكلام من قديوا فقهم أحمانا منأصحاب الائمة الاربعة وغيرهم ماهوضعيف فكثير من ذلك الضعيف انحا تلقوه عن المعتزلة فهمأصل الخطاف هذا الباب وبعض ذاك أخطؤ افيه لافراط المعتزلة فى الخطافقا بلوهم مقابلة انحرفوافيها كالحيش الذي يقاتل الكفارفر عاحصل منه افراط وعدوان وهذامبسوطفي موضعه قال هؤلاء المعتزلة والشدمعة ولما كان هذا الدليل عدتكم استطال علكم الفلاسفة الدهرية كاسسناوأمثاله وهذا الدلمل مناف في الحقيقة لحدوث العالم لامستلزم له فانه اذا كان هـ ذا الحادث لا مدله من سعب حادث وكان هـ ذا الدليل مستازما لحدوث الحادث الرسيب

المسافة في الجعسة والحير ونحوذ لك فعسلى المكلف فعسله باتفاق المسلمين لكن من ترك الحير وهو بعيد الدارعن مكة أوترك الجعسة وهو بعيد الدارعن الجسامع فقد ترك أكثر بمساترك قر بب الدار ومع هذا فلا يقال ان عقو بة هدذ العظم من عقوبة قريب الدار والواجب مايكون تركه بباللذم والعقاب الموكان هذا الذي لزمه فعله وطريق التبع مقصود المالوجوب الكان الذم والعقاب لتاركه أعظم فيكون من تركه من أهل مكة والطائف ومن ترك الجعة من أقصى المدينة أعظم ترك الجيمن أهل الهندوالاندلس أعظم عقابا (٢٤) من تركه من أهل مكة والطائف ومن ترك الجعة من أقصى المدينة أعظم

عقاماعن تركهامن حدان المسعد الحامع فلماكانمن المعاومان ثواب المعمدأعظم وعقابه اذاترك لدس أعظمهن عقباب القدريب نشأت من ههناالشبهة هل هو واحب أوليس بواحب والتمقيق أن وحوبه نطسر بق الاروم العملي لابطريق قصد الأمن للآمن مالفعل قدلا يقصدطل لوازمه وان كانعالمامانه لامدمن وحودها وان كانعن يحوز علسه الغفلة فقد لاتخطر بفلمه اللوازم ومن فهمهذ انحلت عنه شمه الكعبي هلفي الشريعةماح أملا فانالكعي زعمأنه لامماح فى الشريعية لانه مامن فعل بفعله العمدمن الماحات الاوهومنستغل بهعن مجرم والنهء عن المحرم أم بأحداث داده فبكون مافعله من الماحات هومن أضداد المحرم المأمور بهاوحواله أن يقال الهي عن الفعل لس أمرابضدمعين لابطريق القصد ولابطريق اللزوم بلهونهيءن الفعل المقصودتركه بطريق القصد وذلك يستازم الاحربالقدر المشترك بين الاصداد فهوأم ععنى مطلق كلى والام بالمعدى الطلق الكلي ليس أمراععن يخصوصه ولانهما عنه بللاعكن فعل المطلق الا ععنأى معين كانفهوأمربالفدر المشترك بين المعينات فاامتازيه معنعن معين فالخيرة فسهالى المأمور لم يؤمر مه ولم ينه عنمه وما اشتركت فمه المعسات وهو القدر المشترك فهوالذي أمريه الآمر

انبات الصانع الذى سلكتموه (٣) وقالوا أيضا للعتراة والشيعة أنتم مع هذا علتم أفعال الله تعالى البات الصانع الذى سلكتموه (٣) وقالوا أيضا للعتراة والشيعة أنتم مع هذا علتم أفعال الله تعالى بعلل حادثة فيقال لكم هل وحبون للعوادت سبماحاد فالم المحافظة في في المحافظة في المحافظة في ويطل ماذكر عود وان لم وحبواذلك قبل لكم وكذلك ليس لهاغا به حادثة بعدها فان المعقول أن الفاعل المحدث لا بدله من عابة فاذا فلم ولا عابة مطاوية له بالفعل فان قان قلم لا يعمل فاعل لا يريد حكمة الاوهوعات قبل الكم ولا يعقل فاعلاء دفيلة بالفعل فان قان قلم المحدث أصلا بل هذا أشدام تناعافي العقل من ذال فلماذا أثبتم العامة ونفتم السبب الحدث وقبل لكم أيضا الذي يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود المعابدة في والمائلة في حكمة الله تعالى نقدية الول المناع المعابدة في المعابدة فعابدة في المعابدة في ا

\* (فه ــ ل) وأماقول الرافضي وحوّز واعليه فعل القبيح والاخلال بالواحب فيقال له ليس في طوائف المسلمين من يقول ان الله تعالى يفعل فبحاأ ويخل واحب ولكن المعـ تزلة ونحوهم ومن وافقههم من الشمعة السافين للقسدر بوحمون على الله من حنس مابو حمون على العساد ويحرمون عليه ما يحرمونه على العبادو يضعون له شريعة بقياسه على خلقه فهم مشهة الافعال وأما المثبتون للقدرمن أهل السنة والشعة فتفقون على أن الله تعالى لا يقاس يخلقه في أفعاله كالايقاس بهمفذاته وصفاته فلسكثله شئالافىذاته ولافى صفاته ولافى أفعاله ولس ماوحب على أحدنا وحب مثله على الله تعالى ولاما حرم على أحدنا حرم مثله على الله تعالى ولا ماقبح مناقبح من الله ولاماحسن من الله تعالى حسن من أحدنا ولس لاحدمنا أن يوحب على الله تعالى شأولا يحرم عليه شمأ فهذا أصل قولهم الذى ا تفقوا عليه وا تفقوا على أن الله تعالى اذا وعدعماده شئ كان وقوعه واحمائحكم وعده فانه الصادق فخديره الذي لا يخلف المعاد واتفقواعلى أنهلا بعدن أنساء ولاعباده الصالحين بليدخلهم حنت كاأخبراكن تنازعوا فىمسئلتين (احداهما) ان العمادهل يعلمون بعقولهم حسن بعض الافعال ويعلمون أن الله متصف بفعله و يعلمون قبم بعض الافعال ويعلمون أن الله منزه عنه على قولين أحدهما أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قده أما في حق الله تعالى فلان القييم منه ممتنع اذاته وأما في حق العساد فلا أن الحسن والقبح لا شت الامالشرع وهذا قول الاسعرى وأتباعه وكثيرمن الفقهاءمن أصحاب مالك والشافعي وأحد وهؤلاء لاينازعون في الحسن والقبيع اذا فسر بمعنى

(٣) قوله وقالوا أيضا للعتزلة الخ كذافي الاصل وهو يقتضى ان المعتزلة مقول الهم والعبارة قبلها تقتضى انهم قائلون فرر العبارة كتبه مصحعه

وهذا يحل الشبهة في مسئلة المأمور المحترو الامر بالماهية المكلمة هل يكون أمر ابني من جزئياتها أم لا فالخير الملائم الذي يكون أمر بخصلة من خصال معينة كافي فدية الآذي وكفارة المبن كقوله تعالى ففدية ، ن صيام أوصدقة أونسك وقوله تعالى

فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعون أهليكم أوكسونهم أوتحرير رقبة فهنا اتفق المسلون على أنه اذافعل واحدامها برئت ذمته وأنه اذا ترك الجميع لم يعاقب على ترك الثلاثة كايعاقب (١٢٥) اذاوجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها وكذلك

اتفق العقلاء المعتسر ونعلىأن الواحب لدس معتنافي نفس الام وأنالته لموحب علمه ماع لم أنه سسفعله وانمايقول هذابعض الغالطين يحكمه طائفةعن طائفة غلطاعلهم بلأوحب علىه أن يفعل هذا أوهذا وهوكاقال اسعاس كلشئ فى الفرآن أوفهو على التفسر وكل شئ في القرآن في لم يحدفهو على الترتيب والله يعلم أن العبد يفعل واحدا بعينه مع عله أنه لم بوحمه علمه بخصوصه نماضطرب الناسهناه\_ل الواحالالة فلا مكون هناك فرق بن المعين و من الخـــ مرأوالواحــ واحــد لابعنه فبكون المأمور بهمهماغير معاوم لأمور ولايدفى الامرمن تمكن المأمور من العدلم المأمور والمله والقول باعاب الثلاثة يحكى عن المعتزلة والقول بايحاب واحد لابعد به هوقول الفقهاء وحقيقة الام أنااواحبهو القدر المشترك سالثلاثة وهو مسمى أحدها فالواحب أحدد الثلاثة وهذا معاوم متمزمعر وف للأموروهذا المسمى يوحدفى هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين فالمحبوا حدىعسنه غيرمعسن بل وحسأحدالمعنات والامتثال عصل واحدمنها وان لم بعينه والام المتناقض هوأن وحب معيناولابعينه أمااذاكان الواحب غيرمعين بلهوالقدر المشترك فلامنافاة بين الايحاب

الملائم والمنافى أنه قديعلم بالعقل وكذاك لاينازعون أولاينازع أكثرهم أوكثيرمنهم فأنهاذا عنى به كون الشي صفة كال أوصفة نقص أنه بعلى العقل والقول الشاني أن العقل قد يعلم به حسن كثيرمن الافعال وقصهافى حق الله تعالى و-تى عماده وهذامع المعترفة فهوفول الكرامية وغيرهم من الطوائف وهوقول جهورا لحنفية وكثيرمن أصحاب مالك والشافعي وأجد كالىبكرالابهرى وغيره من أصحاب مالك وأبي الحسن التممي وأبي الحطاب الكلواذي من أصحاب أجد وذكر أن هذا القول قول أكثر أهل العلم وهوقول أبى على بن أبى هربرة وأبى بكرالقفال وغيرهمامن أصحاب الشافعي وهوقول طواثف من أئمة أهل الحديث وعدوا القول الاول من أقوال أهل السدع كاذ كرذاك أنونصر السحزى في رسالته المعروفة في السنة وذكره صاحبه أبوالقاسم سعدين على الزنجاني في شرح قصيدته المعروفة في السينة وفي المسئلة قول ثالث اختاره الرازى في آخرمصنفاته وهوالقول بالتعسين والتقسيم العقلين في أفعال العباددون أفعال الله تعالى وقدتنازع أئمة الطوائف في الاعبان قبل ورود السمع فقالت الحنفسة وكثيرمن الشافعسة والحنيلية انهاعلى الاباحة مشل انسر ججأبي اسحق المروزى وأبى الحسن التممي وأبى الخطاب وقالت طوائف انهاعلى الخطر كابى على نأبى هريرة والنحامد والقاضي أبى يعلى وعمد الرجن الحاواني وغيرهم معأن أكثر الناس يقولون ان القولين لا يصحان الاعلى قولنا العقل يحسن ويقبح والافن قال اله لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن بصفها قبل الشرع بحظر أواباحة كاقال ذلك الاسعرى وأبوالحسن الجزري وأبو بكر الصيرف وأبو الوفاء ن عقبل وغيرهم \* ﴿ المسمُّلة الشَّانية ﴾ تنازعوا هل يوصف الله تعالى بانه أوجب على نفسه وحرم على نفسه أولامعنى الوحوب الاأخداره بوقوعه ولاالتحريم الااخبار وبعدم وقوعه فقالت طائفة بالقول الشانى وهوقول من بطلق أن الله تعالى لا يحب علمه شئ ولا يحرم علمه مشئ وقالت طائفة بل هوأو حب على نفسه وحرم على نفسه كانطق بذلك المكاب والسنة في مثل قوله تعالى كتبر بكم على نفسه الرحة وقوله وكان حقاعله الصر المؤمنين وقوله فى الحديث الالهى الصحيح باعبادى انى حرمت الطلم على نفسى وجعلته بينكم محرما وأماأن العباد بوحبون علمه أو تحرمون علمه فمتنع عندأهل السنة كلهم ومن قال انه أوجب على نفسه أوحرم على نفسه فهذا الوجوب والتحريم بعلم عندهم بالسمع وهل يعلم بالعقل على قولين لاهل السنة واذا كانت هذه الاقوال كالهامعروفة لاهل السنة بللا هل المذهب الواحدمنهم كذهب أحدوغيره من الاعمة فن قال من أهل السنة أن الله لا يحب علمه شي ولا يحرم علمه شي امتنع عنده أن يكون مخسلا بواحب أوفاع الالقبيح ومن قال انه أوجبعلى نفسه أوحرم على نفسه فهم متفقون على أنه لا يخل عما كتمه على نفسه فلا يفعل ماحرمه على نفسه فتمن أنه لدس في أهل السنة من يقول انه يحل بواحب أو يفعل قمعا ولكن هذا المبدع سال مسال أمثاله يحكى عن أهل السنة انهم يحقرزون عليه تعالى الاخلال بالواجب وفعل القبيع وهذاحكاه بطريق الالزام لاحدى الطائفتين الذين يقولون لايحب عليه شى فله أن يخل بكل شى فقال هؤلاء يقولون لا يقبح منه شى فقال انهم حقرز واعلم ه فعل القبيح أى فعل ما هوقبي عندهم أوفعل ما هوقبيم من أفعال العباد فهذا نقل عنهم بطريق الازوم الذي

وترك التعيين وهدذا يظهر بالواحب المطلق وهوالام بالماهية الكلية كالام باعتاق رقسة مطلقة والمطلق لا يوجد الامعينالكن لا يكون معينا في العلم والقصد فالا مر لم يقصد واحدا بعينه مع علم بأنه لا يوجد الامعينا وان المطلق السكلي وجوده عند دالناس في

الاذهان لافى الاعمان فاهومطلق كلى فى أذهان الناس لانوحد الامعينا منصصا مخصوصا مميزا فى الاعسان واغاسمي كامالكونه فى الذهن كلما وأمافى الخارج فلا يكون في الحارج ماهوكلي أصلا وهذا الاصل ينفع في عامة العاوم فلهذا (177)

يتعمدد كرهفى كالامنا بحسب الحاحة السه فعتاج أن يفهم في كلموضع محتاج المهفيه كاتفدم وسبب الغلط فمه ضلطوائف من الناسحتي في وحود الرب تعالى وحعماوه وحودامطلقا إماشرط

## ( addu ) مسئلة تعلىل الافعال

الاطلاق وامانغيرشرط الاطلاق وكالاهماعتنع وحوده فى الخارج والمتفلسفة منهمن يقول وحد المطلق بشرط الاطلاق في الخارج كالذكرعن نسعة أفلاطون القائلين بالمثل الافلاطونية ومنهم من بزعم وحود المطلقات في الخارج مقارنة للعنات وان الكلي المطلق جزءمن المعن الحربى كارذ كرعن يذكرعنهمن أتماع ارسطو صاحب المنطق وكالاالقولين خطأ صريح فانانع إبالحس وضرورة العقل أن الخارج لس فمه الاشئ معين مختص لاشركة فسه أصلا ولكن المعانى الكلسة العامسة المطلقة فى الذهن كالالفاظ المطلقة والعامة في الاسان وكالخط الدال على تلكُ الالفاظ فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى فكل من الشالانة يتناول الاعسان الموحودة في الخارج ويشملها ويعمها لاأنفى الخارج سماهو نفسه بع هذاوهذاأو يوحدفي هذا وهذاأو بشترك فمهذاوهذا فان هـ ذا لا يقوله من يتصور ما يقول

اعتقده وأيضافأهل السنة يؤمنون بالقدر وأنه ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن وان الهدى بفضل منه والفدر بة بقولون انه يحب عليه أن يفعل بكل عددما نظنونه هم واحماعليه ويحرم علىهضددلا فمو حمون علىه أشساء و يحرمون علىه أشساء وهولم وحماعلى نفسه ولاعلم وحوبهاشر عولاعقل غمعكمون على من لموحهاأنه يقول ان الله يخل الواحب وهذا تليس فى نقل المذهب وتحريف اله وأصل قول هؤلاء القدر به تشبه الله مخلقه في الافعال فصعاون ماحسن منه حسن من العبدوما قبع من العبد قبع منه وهذا تمثيل باطل

(فصل) وأماقوله وذهبوا الى انه لا يفعل لغرض بلكل أفعاله لالغرض من الاغراض ولالحكمة البتة فيقالله أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران لاهل السنة والنزاع فكلمذهب من المذاهب الاربعة والغالب علمهم عندالكلام فى الفقه وغيره التعليل وأما فالاصول فنهممن يصرح بالتعلىل ومنهمين بأماه وجهورا على السنة على اثمات الحكمة والتعلسل فىأفعاله وأحكامه وأمالفظ الغرض فالمعتزلة تصرحه وهممن القائلين مامامة أبى بكروعمر وعمان رضي الله عنهم وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ بشعر عندهم سنوعمن النقص اماظلم واماحاحة فان كثيرامن الناس اذا قال فلان له غرض في هذا أ وفعل هذا لغرضه أرادوا أنهفعــلهالهواهوممادهالمذموم واللهمنزهعنذلك فعــىرأهلالسنة للفظ الحكمة والرحة والارادة ونحوذاك بماحاءه النص وطائفةمن المثبتين للقدرمن المعتزلة بعبر ون بلفظ الغرض أيضا ويقولون انه يفعل لغرض كالوحد ذلك في كلام طائفة من المنسسين الى السنة وأماقوله انه يفعل الظلم والعث فلنس في أهل الاسلام من يقول ان الله يفعل ماهو ظلم منه ولاعب منه تعالى الله عن ذاك بل الذين يقولون انه خالق كل شي من أهل السنة والشيعة يقولون انهخلق أفعال عباده فانهامن جلة الانسباء ومن المخلوقات ماهومضر لبعض النباس ومن ذلك الافعال التيهي ظلم من فاعلها وان لم تكن ظلامن خالقها حكماأنه اذا خلق فعل العبدالذي هوصوم لم يكن هوصائما واذاخلق فعله الذي هوطواف لم يكن هوطائفا واذا خلق فعله الذي هوركوع وستعود لم يكن هورا كعاولاساحدا واذاخلق حوعه وعطته لم يكن حائعا ولاعطشانا فالله تعالى اذاخلق فى محل صفة أوفع الالم يتصف هو بتلك الصفة ولاذاك الفعل اذلو كان كذاك لاتصف بكل ما خلقه من الاعراض ولكن هذا الموضع ذلت فيمه الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الشمعة الذين يقولون ليس لله كلام الاماخلقه فىغيره وليسله فعل الاماكان منفصلاعنه فلايقوم بهعندهم لافعل ولاقول وجعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته وعساده والذي كلم به موسى والذي أنزله على عساده هو ماخلقسه في غميره فقبللهم الصفة اذاقامت بمعل عادحكمها على ذلك المحل لاعلى غيره فاذاخلق حركة في محل كان ذلك المحل هوالمتحرك بها لم يكن المتحرك بهاهوا لخالق لها وكذلك اذا خلق لوناأور يحاأ وعلما أوقىدرة فى محسل كان ذلك المحسل هو المتاون بذلك اللون المتروّ ح بتلك الريح العالم بذلك العسلم القادر بتلك القدرة فكذلك اذاخلق كلامافى محل كان هوالمتكلم بذلك الكلام وكانذلك الكلام كلامالذلك المحللا لخالف فكون الكلام الذي سمعه موسى وهوقوله إنني أناالله كلام الشحرة لاكلام اللهلو كانذاك مخلوقا واحتمت المع تزلة وأتماعهم الشمعة على ذلك بالافعال

وانما يقوله من استمه علمه الامور الذهبية بالامور الخارجة أومن قلد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه ومن علم هذاعلم كثيرا ممادخل في المنطق من الخطافي كالامهم في الكليات والجزئيات مثل البكليات الجس الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام وماذكروه من الفروق بين الذاتيات واللوازم للاهية وماادعوه من تركيب الانواع من الذاتيات المستركة والمميزة التي يسمونها المنسونها الخنس والفصل وتسمية هذه الصفات أجزاء (١٢٧) الماهية ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها

فقالت كاأنه عادل محسن بعدل واحسان بقوم بغيره فكذلك هومتكام بكلام بقوم بغيره وكان هذا حجمة على من سلم الافعال لهم كالاشعرى ونحوه فانه لس عنده فعل بقوم به بل بقول الخلق هوالمخلوق لاغيره وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحد وهو أقل قولى الفياضي أبي بعلى لكن جهورالناس بقولون الخلق غييرالخلوق وهد امذهب الحنفية والذي ذكره البغوي عن أهل السنة وهوالذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية في كتاب التعرف لمذهب التصوف وهو قول أثمة أصحاب أحد كاني بكرعمد العزيز وابن حامد وأبي الحسن ابن شاقلا وهو آخر قولى القاضي أبي بعلى واختيار اكثراً صحابه كابي الحسن ابنيه وغييره ولاء واعبالختار القول الاشعرى ونحوه واعبالختار القول الاشعرى ونحوه وهومع سائراً هل السنة بقولون ان الله حالق أفعال العباد نمه أن يقول ان أفعال العبادهي فعل وهومع سائراً هل السنة بقولون ان الله حالق أفعال العباد فعلا لله واحد المحدثة مقرونا بهاو وافقه على ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحد وأكثر الناس طعنوا في هدذا الكلام وقالوا بحائب الكلام ثلاثة طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الاشعرى وأنشد في ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحد وأكثر وكسب الاشعرى وأنشد في ذلك

ممايقال ولاحقيقة تحته « معدقولة تدنو الى الافهام الكساعند الاشعرى والحال عند دالهاشمي وطفروة النظام

والمسائر أهل السنة فيقولون ان أفعال العباد فعل الهم حقيقة وهوأ حد القولين الاشعرى و يقول جهورهم الذين يفرقون بن الحلق والمخاوق انها مخاوقة الله تعالى ومفعولة له الستهى نفس فعله وخلقه الذي هوصفته الفائمة به فهذه الشناعات التي يذكرها هؤلاء لا نتوجه على قول جهوراً هل السنة وانحار دعلى طائفة من المثبتة كالاشعرى وغيره فقوله عن أهل السنة انهم مقولون اله يفعل الطلم والعيث ان أراد ما هومنه ظلم وعيث فهد امنه فرية وان قاله بطريق الالزام فهم لا يسلمون له أنه ظلم ولهم في تفسير الظلم تعدم تفسيره وان أراد ما هوط لم وعيث من العدد فهذ الا مخذور في كون الله مخلقه و جهورهم لا يقولون ان هذا الظلم والعيث فعل التعدد لكنه مخلوق الله كأن قدرة العدد وسمعه و يصره والمورقة وليسره وليسره ولا قدرته

(فصل) وأماقوله عنهم انهم بقولون انه لا يفعل ما هو الاصلح لعباده بل ما هو الفساد كفعل المعاصى وأنواع الكفر و جمع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة المه تعالى الله عن ذلك فيقال هذا الكلام وان قاله طائفة من متكامى أهل الانسات فهو قول طائفة من متكامى الشبعة أيضا وأعمة أهل السنة و جهو رهم لا يقولون ماذكر بل الذين يقولونه أن الله حالق كل شئ وربه وملكه وأنه لا يحرج عن ملكه وخلقه وقدرته شئ وقد دخل في ذلك جمع أفعال الحموان فهو حالق لعباد ات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد والقدرية بنفون عن ملكه خيار مافى ملكه وهو طاعة الانبساء والملائكة والمؤمنين فيقولون لم يخلقها الله ولا يقد وال

أجزاء تستق الموصوف في الوحود الذهني والحارجي جمعا واثمانهم فىالاعمان الموجودة فىالخارج حقيقة عقلية مغارة للثي المعين الموحود وأمثال ذلك من أغالطهم التي تقود من اتمعها الى الخطاف الالهيات حتى يعتقد في الموحود الواحبأنه وحودمطلق بشرط الاطلاق كأقاله طائفة من الملاحدة أو بشرط سل الامورالشوتية كلها كافالهان سينا وأمثاله مع العظم بصريح العقل أن المطلق شرط الاطلاق أو بشرط سلب الامور الشوتسة متنع وحوده فى الخارج فلكون الواحب الوحود ممتنع الوحود وهـ ذاالكف رالمتناقض وأمثاله هوسسمااشتهر سالسلمنأن المنطق يحرالى الزندقة وقديطعن فى هذامن لم يفهم حقيقة المنطق وحقيقة لوازمه ويظن أنهفي نفسه لايستلزم صحة الاسلام ولافساده ولاثبوت حقولاانتفاءه وانماهو آلة تعصم مراعاتها عن الخطافي النظرر ولس الامركذال بل كثرمماذ كروه فى المنطق يستلزم السفسطة في العقلمات والقرمطة في السمعسات ويكون من قال الوازمه عن قال الله تعالى فد\_ وقالوا لو كنانسمع أونعقل ماكنا فيأصحاب السعبر والكلام فيهذا مبسوط فيغيرهذا الموضع وانما يلتبس ذلك على كشعر من الناس سب مافىألفاظه من الاحال

والاشتراك والابهام فاذافسرالمراد بتلك الالفاظ انكشف حقيقة المعاني المعقولة كاسننبه على ذلك انشاء الله تعالى والغرض هناأن الامربالشئ الذي له لوازم لا توجد الانوجوده سواء كانت سابقة على وحوده أوكانت لاحقة لوجوده قسد مكون الاحم قاصدا

للامر بتلك اللوازم بحيث يكون آمرابه في اللازم وانه اذاتر كهماعوقب على كل منهما وقد يكون المقصود أحدهمادون الا خروكذلك النهى عن الشي الذي له ملزوم قد (١٢٨) يكون قصده أيضا ترك الملزوم لما فيه من المفسدة وقد يكون تركه

الخلال علىه السلام رساوا جعلنا مسلمين الدومن در بنساأ مقمسلة الله فطلب من الله أن يحمله مسلم اومن در يته أمة مسلمة له وهو صريح فى أن الله تعالى يحعل الفاعل فاعلا وقال رب احملني مقيم الصلاة ومن دريتي فقد طلب من الله تعالى ان يحمله مقيم الصلاة فعلم أن الله تعالى هو الذي يحمل العدم مصلما وقد أخبر عن الجلود والجوارح اخبار مصدق الهاانها قالت أنطقنا الله الذي انطق كل شي فعلم أنه منطق جمع الناطقين

وأماكونه لايفعل ماهوالا صلح لعباده أولاراعي مصالح العباد فهدذا ممااختلف الناس فمه فذهت طائفةمن المثبتين للقدر الىذلك وقالوا خلقه وأمره متعلق بحض المشيئة لايتوقف على مصلحة وهذاقول الجهمة وذهبجهور العلاءالى أنه انماأم العماد عافسه صلاحهم ونهاهم عمافمه فسادهم وأن فعل المأمور بهمصلحة عامة لمن فعله وان ارسال الرسل مصلحة عامة وان كان فمه ضررعلى بعض الناس لعصبته فان الله تعالى كتب فى كتاب فهوعنده موضوع فوق المرشان رجتى تغلىغضى وفيروابة ان رجتى سقت غضى أخرجاه في الصحيدين عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فهم يقولون فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأمانفس الامر وارسال الرسل فصلحة العمادوان تضمن شرالمعضهم وهكذاسا ترما يقذرهالله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحة والمنفعة وان كان في ضمن ذلك ضر رلمعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى وهذاقول أكثر الفقهاء وأهل الحديث ولملتصوف وطوائف من أهل الكلام غبرالمعتزلة مثل الكرامية وغيرهم وهؤلاء يقولون وانكان في بعض ما يخلقه ما فيهضر رليعض الناسأ وهوسع ضرر كالذنوب فلاعدفى كل ذاكمن حكمة ومصلحة لاحلها خلقه الله وقد غلت رجته غضمه وهذه المسائل مبسوطة في غيرهذا الموضع ، وهولم يذكر الامجردحكامة الاقوال فمناما فيذلك النقل من الصواب والحطا فان هذا الذي نقله ليس من كلام شموخه الرافضة بلهومن كلام المعتزلة كاصحاب أبىعلى وأبىهاشم وأبى الحسسن المصرى وغيرهم وهؤلاء ذكرواذلكرداعلي الانسعرى خصوصا فان الاشعرية وبعض المثمتين للقدر وافقوأ الحهيم بنصفوان في أصل قوله في الحبر وان نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظما أبوا عالا يعقل لكر لانوافقونه على قوله في نفي الصفات مل يثبتون الصفات فكذا بالغواف مخالفة المعتزلة في مسائل القدرحتي نسم واالى الجمر وأنكروا الطمائع والقوى التي في الحيوان أن يكون الها تأثير أوسبب فى الحوادث أو يقال فعل بها وأنكروا أن يكون الخاوقات حكمة ولهذاقدل انهم أنكروا أن يكون الله تعالى يفعل لحلب منفعة لعباده أودفع مضرة وهم لا يقولون انه لايفعل مصلحة فانهذامكارة بليقولون انهد البس بواحب عليه وليس بلازم وقوعهمنه ويقولونانه لايفعل سمألاحل شئ ولانشئ واعااقترن هذا بهذالارادته لكلهماوهو يفعل أحدهمامع صاحمه لابه ولاحله والاقتران بهماعرت بهعادته لا يكون أحدهماسساللا خو ولاحكمةله ويقولون انهلس في القرآن في خلفه وأمر ولام تعليل وقدوا فقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحدوغ يرهم معان أكثرالفة بهاءالذين يوافقونه معلى هذافي كتا الكلام يقولون بضدذاك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه وكالمهم ف أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء لكنجهورأ هل السنة من هؤلاء الطوائف

غبرمقصودله وانمالزملزوما ومن هنا يتكشف النسر"مسئلة اشتماه الاخت الاحنية والمذكى المت ونحوذاك مماينهس العسدف عن فعل الاثنين لاحل الاشتياه فقالت طائفة كلتاهمامحرمة وقالتطائفة بلالمحرم فينفس الامرالاخت والمتة والاخرى انمانهي عنهالعلة الاشتماء وهذا القول أغلب على فطرة الفقهاء والاول أغل على طريقة من لايحعل فى الاعمان معانى تقتضى التعليل والتعرج فيقول كلاهما نهى عنمه وانماسب النهى اختلف والتعقبق فى ذلك أن المقصودالناهي احتناب الاحسة والمنة فقط والمفسدة التيمن أحلها نهرىعن العسن موحودة فهافقط وأماترك الاخرىفهي من الوازم فهنالا بتماحتناك المحرم الاماحتنامه وهنا لايتم فعل الواحب الانفعله وهذا أظعرمن ينهاه الطيب عن تناول شراب مسموم واشتبهذاك القددح نغيره فعلى المربض اجتناب القدحين والمفسدة في أحدهما ولهذالو أكل المنة والمذكى لعوق على أكل المنة كالوأكلها وحدها ولا برداد عقامه بأكل المذكى يخلاف مااذا أكلمتنن فاله يعاقب على أكلهماأ كترمن عقاسمن أكل احداهما اذاعرف هـذافقوله تعالى ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق نهيى عنهما والثاني

لازم للاول مقصود بالهي فن لبس المق بالباطل كتم الحق وهومع اف على ابسه الحق بالباطل وعلى كتم أنه وغيرهم الحق فلا يقل النه و على الماطل موجعا المنافق فلا يقال النهى عن جعهما فقط لا مالوكان هذا الصحيح الم يكن مجرد كتمان الحق موجبا الذم ولا مجرد ابس الحق بالباطل موجعا

للذموليس الامر كذلك فان كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينسه الناس بستعقون به العقاب ما تفاق المسلين وكذلك لسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه (١٣٩) وجع بينهما بدون اعادة حرف النفي لان اللبس

وغيرهم بثبتون القدر و بثبتون الحكمة أبضاوالرجة وأن لفعله عامة محبوبة وعاقدة محمودة وهذه مسئلة عظيمة حداقد بسطت في غيرهذ الموضع في الحدلة لم تثبت المعتزلة والشعة نوعا من الحكمة والرحة الاوقد أثبت ألمة السنة ماهوا كل من ذلك وأحل منه مع اثباتهم قدرة الله التامة ومشئنه النافذة وخلقه العام وهؤلاء لا يثبتون هذا ومتكامو الشعة المتقدمون كالهشامين وغيرهما كانوا يثبتون القدر كايثبته غيرهم وكذلك الزيدية منهم من يثبته ومنهم من ينفيه فالشيعة في القدر على قولين كأن المثبتين لخلافة الخلفاء الثلاثة في القدر على قولين فلا يوحد لاهل السنة قول ضعف منه ولا يوحد فلا يوحد للشيعة قول قوى الاوفى أهل السنة من يقوله و يقول ماهوا قوى منه ولا يوحد الشيعة قول خرمن المهود والنصاري

( فصل) وأماقوله انهم يقولون ان المطسع لا يستحق ثوانا والعاصي لا يستحق عقاما بلقد بعدن المطبع طول عروالمالغ في امتثال أوامره كالني وينب العاصي طول عروبأنواع المعاصى وأبلغها كابلنس وفرعون فهدندهفر يةعلى أهل السدنة ليس فمهمن يقول ان الله يعذب نساولامطمعا ولامن يقول ان الله يثيب الميس وفرعون بلولا بنتب غاصاعلي معصمته لكن بقولون انه يحو زأن يعفوعن المذنب من المؤمنيين وأن يخرج أهل الكائرمن النارفلا يخلدفهاأحدمنأهل التوحمد ويخرج منهامن كانفى قلمه مثقال ذرةمن اعمان والاماممة توافقوتهم على ذلك وأما الاستحقاق فهم يقولون ان العبد لايستحق بنفسه على الله شيأ وليس له أن بوحب على ربه شألالنفسه ولالغيره ويقولون الهلابدأن يثب المطمعين كاوعد فانه صادق فى وعده لا يخلف المعاد فنحن نعام أن الثواب يقع لاخمار ولنابذاك وأما المحامد لل على نفسه وامكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فمه نزاع بن أهل السنة كاتقدم التنسه علمه فقول الفائل انهم بقولون ان المطمع لايستحق ثواما أن أراد أنه هولا بوجب بنفسه على ربه ولا أوحمفيره من المخلوقين فهكذا تقول أهل السنة وان أرادأن هذا الثواليس أمرائاتنا معلوماوحفاواقعافقدأخطأ وانأرادأنه هوسيمانه وتعالى (١) لم تخلقه بخبره فقدأخطأعلى أهلاالسنة وانأرادأنه لمحعله ععني أنهلمو حمعلي نفسمو يحعله حقاعلي نفسه كتمه على نفسه فهذا فيهنزاع قدتقدم وهو بعدأن وعدمالثواب أوأوجب معذلك على نفسه الثواب متنع منه خلاف خبره وخلاف حكمه الذي كتمه على نفسه وخلاف موحب أسمائه الحسني وصفانه العلى ولكن لوقدرأ نه عذب من يشاء لم يكن لاحدمنعه كاقال تعالى قل فن علك من الله سيأان أراد أن مها المسيم بن مريم وأمه ومن في الارض جمعا وهو سيعانه لوناقش من ناقشه من خلقه يعذبه كماثبت في الصحيم عن عائشة رضى الله عنهاعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عندب قالت قلت مارسول الله أليس الله يقول فأمامن أوتى كتابه بهينه فسوف يحاسب حسايا يسمرافق الذلك العرض ومن نوقش الحساب عدب وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى علىه وسلم أنه قال ان يدخل أحدمنكم الحنة بعمله قالوا ولاأنت بارسول الله فالولاأنا إلاأن يتغمدني الله رجة منه وفضل وفي الحسد بث الذي رواءأبو داود

(۱) قوله لم مخلقه مخبره كذافى الاصل ولعل فى الكلام تحريفا فور كتبه مصححه والسدع التى يعارض مهاالكاب والسدع التى يعارض مهاالكاب والسنة التى يسمها أهلها كلامات وعقليات وفلسفيات أوذوقيات ووجديات وحقائق وغيرذ الثلابدأن تشمل على ليسحق بباطل وكتمان حقى وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فلا تحدقط مبتدعا الاوهو محب

مستازم الكتمان ولم يقتصرعلي الملزوم لان اللازم مقصود بالنهى فهدذا يبيناك بعضمافي القرآن من الحم والاسرار واغما كان البسمستلزماللكتمانلانمن لبس الحق بالماطل كافعله أهل لكتاب حيث ابتدعوادينالم بشرعه الله فأمروا عالم يأمر به ونهواعما لمينهعنه وأخبر والمخلاف ماأخبر به فلايدله أن يكتم من الحق المنزل مايناقض مدعته اذالحق المنزل الذى فمه خبر يخلاف ماأخبر مهان لم يكتمه لم يتم مقصوده وكذلك الذىفيه الاحة لمانهي عنه واسقاط لماأمره والحق المسنزل اماأم ونهى والمحة واماخير فالسدع الحبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته والنبسن والموم الأخر لامدأن مخبروافه الحلاف ماأخسرالله والسدع الامرية كعصمة الرسول المعوث الهم ونحوذاك لامدأن بأمروا فها يخللف ماأم اللهنه والكتب المتقدمة تخرعن الرسول النبي الاجىوتأم ماتباعه والمقصودهنا الاعتبارفان بى اسرائيل قددهبوا أوكفروا وانماذكرت قصصهم عبرةلنا وكان بعض الملف يقول انبنى اسرائل ذهموا واغمامعني أنتم ومن الامشال السائرة اماك أعنى واسمعي ماحاره فكان فمما خاطب الله بى اسرائل عبرة لناأن لانلدس الحق بالباطل ونكتم الحق كتمان النصوص التي تخالف و ببغضها وببغض اظهارها وروايتها والتحدث بها و يبغض من يفعل ذلك كافال بعض السلف ما ابتدع احديدعة الانزعت حلاوة الحديث من قلبه (٠٣٠) ثم ان قوله الذي يعارض به النصوص لابدأن يلبس في محقا باطل

وغيره ان الله لوعند بأهل سمواته وأهل أرضه لعند بهم وهوغرط الملهم ولورجهم لكانت رجت ههم خرالهم من أعمالهم وهندا قديقال لاحل المناقشة في الحساب والتقصر في حقيقة الطاعة وهوقول من يجعل الظلم مقدوراغير واقع وقديقال بأن الظلم لاحقيقة له والممهما قدرمن المكات لم يكن طلا والتحقيق أنه اذا قدر أن الله تعالى فعل ذلك فلا يفعله الا يحق لا يفعله وهوط الم لكن اذا لم يفعله فقد يكون طلا تعالى الله عنه

(فصل) وأمامانقله عنهمأنهم يقولون ان الانساء غيرمعصومين فهدا الاطلاق نقل باطل عنهم فأنه-ممتفقون على أن الانساء معصومون فما يلغونه عن الله تعالى وهذا هومقصود الرسالة فان الرسول هوالذي سلغ عن الله أمره ونهده وغيره وهم معصومون في تبليغ الرسالة ماتفاق المسلمين يحسث لايحوزأن يستقرفى ذال شئمن الخطا وتسازعوا هل محوزأن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويسنه له بحث لا يقره على الخطا كانقل اله ألقي على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وان سفاعتهن لترضى ثم ان الله نسم ما ألقاه السطان وأحكم آياته فنهممن لم محقوزذلك ومنهممن حقوزه اذلامحذورفيه فان الله تعالى ينسم مايلق الشمطان ويحكم الله آياته والله علىم حكيم ليععلما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم من والقاسة قلوبهم وان الظالم لفي شقاق بعيد وأماقوله قد يقع منهم الخطأ فيقال إهمم متفقون على انهم لايقر ونعلى خطافي الدبن أصلا ولاعلى فسق ولاكذب ففي الجلة كل ما يقد حفي نبوتهم وتدليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنز بههم عنه وعامة الجهور الذين يحوزون عليهم الصغائر يقولون انهم معصومون من الاقرار علها فلا يصدرعنهم مايضرهم كاحاءفي الاثركان داود بعدالتو بةخبرامنه قبل الخطيئة والله تعالى بحب التوابين وتحسالمتطهرين وانالعمدليفعل السيئة فيدخل بهاالجنمة وأماالنسمان والمهوفي الصلاة فذلك واقعمنهم وفى وقوعه حكمة استنان المسلين بهم كاروى في موطامالك اغالسي أوأنسى لائسن وقدقال صلى الله تعالى عليه وسلم انماأ نابشر أنسى كاتنسون فاذانست فذكروني أخرجاه في الصحيحين ولماصلي مهم خسافل المقالواله بارسول الله أزيدفي الصلاة قال وماذاك قالواصلت خسافقال الحديث

وأماار افضة فأشهوا النصارى فان الله تعالى أمم الناس بطاعة الرسل فيما أمم والهوتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلو والاشراك بالله تعالى فيدلت النصارى دين الله تعالى فعلوه في المسيح فأشركوا به وبدلوا دين فعصوه وعظموه فصار واعصاة ععصيته و بالغوافية خار حين عن أصلى الدين وهما الاقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة أشهد أن الاالله الاالله وأشهد أن محداء مده ورسوله فالغلو أخر حهم عن التوحسد حتى قالوا بالتثلث والاتحاد وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمم هم أن يعيد واالله ربه وربهم فكذبوه في قوله ان الله ربه وعصوه فيما أمم هم هم وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الاتحة حتى المحذوهم أربا بامن دون الله فتركوا عبادة الله وحده لاشريك التي أمم هم بها الرسل وكذبوا الرسول في ما أخير به من قوية والتساعة واستغفارهم فتصدهم بعطاون المساحد التي أمم الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصاون فها جعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وان صلوا فيها ويذكر فيها اسمه فلا يصاون فها جعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وان صلوا فيها

بحسب ما يقول من الالفاظ المحملة المتشاجة والهذاقال الامامأحد في أول ما كتبه في الردعلي الزنادقة والجهمة فماشكت فسمهن متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله بماكت فيحبسه وقد ذكره الخيلال في كتاب السينة والقاضي أبو معلى وأبوالفضل التممي وأنوالوفاء بنعقب لوغير واحد من أصحاب أحد ولم ينفه أحدمنهم عنه قال في أوله الجدشه الذى حعلى كل زمان فترة من الرسل بقامامن أهل العلم يدعون من ضل الى الهدى و يصرون منهم على الاذى بحدون بكتاب الله الموتى ويصرون بنو رالله أهل العمى فكمن قتسل لابليس قدأحيوه وكمن تائه ضال قدهدوه فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناسعلهم ينفونعن كتابالله تحريف الضالين. وانتحال المطلين وتأويل الحاهلين الذين عقدوا ألوية المدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فىالكتاب مخالفون الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفيالله وفي كتاب الله نغسرعلم يتكامون بالمتشابه من الكلام ومخدعون حهال الناسما بشهونعلهم فنعوذاللهمن فتن المضلين والمقصود هنا قوله يتكامون بالمتسابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما دشهونعلهم وهدذاالكلام

المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هوالذي يتضمن الالفاظ المتشابهة المجملة الني يعارضون بهانصوص الحوا الكتاب والسنة وتلك الالفاظ تكون مستجلة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن ععان أخرغ برالمعاني التي قصدوها هم بهافي قصدون هم بهامعانى أخرف عصل الاشتباه والاجال كلفظ العقل والعاقل والمعقول فان لفظ العقل فى لغة المسلين انمايدل على عرض إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلا واما قوة يكون بها العقل وهي الغريزة (١٣١) وهم يريدون بذلك جوهرا مجردا قامًا بنفسه

وكذلك لفظ المادة والصورة بل وكذلك لفظ الجوهر والعسرض والجسم والتحيز والجهة والتركيب والجزء والافتقار والعلة والمعاول

## (مطلب) اتخاذ القبور مساحد

والعاشق والمعشوق بل ولفظ الواحدف التوحد بلولفظ الحدوث والقدم بلوافظ الواحب والممكن بلولفظ الوحودوالموحودوالذات وغبرذلك من الالفاظ ومامن أهل فن الا وهممعترفون بأنهم بصطلعون على ألفاظ بتفاهمون بهامرادهم كالاهل الصناعات العاسة ألفاظ يعسرون بهاعن صناعتهم وهذه الالفاظ هي عرف \_ قعرفا خاصا ومرادهم هاغمر المفهوم منهافي أصل اللغة سواء كان ذلك المعنى حقاأو باطملا واذا كان كذلك فهذامقام يحتاج الىسان وذلك انهؤلاء المعارضن اذالم تخاطسوا بلغتهم واصطلاحهم فقد يقولون انالانفهم ماقمل لناأوان المخاطب لنا والراد علمنا لم يفههم قولنا و بلسونعلى الناس بان الذي عنشاه بكلامنا حق معلوم بالعقل وبالذوق ويقولون أيضاا نهموافق للشرع اذا لم نظهروا مخالفة الشرع كاتفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفةومن ضاهاهم واذاخوطبوا بلغتهم واصطلاحهم مع كونه ايسهو اللغة المعروفة التي نزل بها القران فقد يفضى الى مخالفة ألفاط القرآنفالظاهر فأنهؤلاء صاوافها وحداناو بعظمون المشاهد المنسةعلى القبو رفيعكفون علهامشابهة للشركين ويحدون الهاكا يحج الحاج الى البت العتبق ومنهم من يحعل الحج المهاأعظم من الحج الى الكعبة بليسبون من لايستغنى بالجي الهاعن الجي الذى فرضه الله تعالى على عباده ومن لايستغنى ماعن الجعة والحاعة وهذامن حنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الاه مان على عبادة الرجن وقد ثبت في الصحاح عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فاللعن الله المهودوالنصارى اتخذوا فمورأ نسائهم مساحد يحذرما فعلوا وقال قبل أنعوت بخمس انمن كان قبلكم كانوا بتخدون القبورمساحد ألافلا تخدوا القبورمساحد فانى أنها كمعن ذاك وامسلم وقال انمن شرار الناس من تدركهم الساعة وهمأ حياء والذين يتعذون القبورمساجد رواه الامام (١) وان حبان في صحيحه وقال اللهم لا تحعل قبرى وثنا بعد اشتدغض الله على قوم انحذواقمو رأنب ائهم مساحدرواه مالك في الموطا وقدصنف سحهم ابن النعمان المعروف عنسدهم بالمفسد وهوشيخ الموسوى والطوسي كاباسماه مناسك المشاهد جعل قبورالخلوقين تحير كاتحير الكعبة البيت الحرام الذي حعله الله قياما للناس وهو أول بيتوضع للناس فلايطاف الأبه ولأيصلي الااليه ولم يأمر الابحجه وقدعلم بالاضطرارمن دىن الاسلام أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمى عاد كروه من أمر المشاهد ولاشرع لأمته مناسل عند قبور الانساء والصالحين بلهد أمن دين المسركين الذين قال الله تعالى فهم وقالوالانذرن آلهتكم ولانذرن ودأولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس وغيره هؤلاء كانوا قوماصالحين في قوم نو حلاما واعكفواعلى قبورهم فطال علمهم الامدفصوروا تماثيلهم تم عبدوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا تعلسوا على القبور ولاتصلوا البها وقد ثبت في صحير مسلم وغيره عن أبى الهساج الاسدى قال قال لى على ن أب طالب رضى الله عنه ألاأ معثل على ما معنى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا أدع قبرامشر فاالاسو يتهولاتم الاالاطمسته فقرن بين طمس المائيل وتسويه القبو والمشرفة لان كلمهماذر بعدة الى الشرك كإفي الصححين أن أمسلة وأم حسة ذكر تاللني صلى الله تعالى عليه وسلم كنعسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتامن حسنها وتصاو برفيها فقال ان أولئك اذا مان فيهم الرجل الصالح بنواعلى قبره مسجد اوصور وافيمه تلك التصاوير أولدك شرارانطلق عندالله يوم القيامة والله تعالى أمر في كتابه بعمارة المساحد ولم يذكر المشاهد \* فالرافضة بدلوادين الله فعمروا المشاهد وعطاوا المساحد مضاهاة للشركين ومخالفة للؤمنين قال تعالى قلأمرربي بالقسط وأقموا وحوهكم عندكل مستعدلم يقل عندكل مشهد وقال ماكان للشركن أن يعمر وامساحدالله شاهدن على أنفسهم بالكفرالي قوله انما يعمر مساحدالله من آمن مالله والموم الاتحر وأفام الصلاة وآتى الزكاة ولم تحش الاالله فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين ولم يقل مشاهدالله بلعمار المشاهد يخشون بهاغيرالله وبرحون غيرالله وقال تعالى اسمالله كشراولم يقلومشاهد وقال في سوت أذن الله أن ترفع وبذكرفها اسمه الآمة وأيضا فقدعلم بالنقل المتواتر وبالاضطرارمن دبن الاسلام أن الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم شرع (١) لعل الناسخ أسقط اسم الراوى وهوا حداً ونحوه فرر كتبه مصحمه

عبر واعن المعانى التى أثبتها القرآن بعبارات أخرى ليست في القرآن ورعما عاءت في القرآن بمعنى آخر فليست تلك العبارات بما أثبته القرآن بل قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن منتف الطلائفاه الشرع والعقل وهم اصطلحوا بتلك العبارات

على معان غسر معانبها في لغة العرب في مقون اذا أطلقوانفها لمتدل في الغية العرب على اطل ولكن تدل في اصطلاحهم الحاص على باطل فن خاطبهم بلغة العرب قالوا انه لم يفهم مرادنا (١٣٣) ومن خاطبهم باصطلاحهم أخذوا يظهر ون عنه أنه قال ما يخالف

القرآن وكانهذامن جهة كون لامته عارة المساحد بالصاوات والاجتماع الصاوات الحس ولصلاة الحعمة والعمدين وغيرذاك تلك الالفاظ مجلة مشتمة وهذا والهلميشر علائمته أن سنواعلى قبرنبي ولارحل صالح لامن أهل المت ولاغسره مسحدا ولا منهدا ولم يكن على عهده صلى الله تعالى عليه وسارفى الاسلام مشهدميني لاعلى فبرنبي ولاغبره لاعلى قبرا براهم الخليل ولاغبره بللاقدم المسلون الى الشام غيرمرة ومعهم عمر من الخطاب وعثمان بنعفان وعلى سألى طالب وغيرهم لماقدم عرلفتم بست المقدس ثمل اقدم لوضع الخزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثمل اقدم الى سرغ وفي جسع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفرالى قبرالخلسل ولاكان هناك مشهديل كان هماك السناء المنى على المغارة وكان مدورا بلابابله مثل حجرة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم مملم ترل الام هكذا في خلافة بني أمسة وبني العياس الىأنماك النصارى تلك السلادفي أواخرالمائة الخامسة فسنواذلك الساءوا تخدوه كنيسة ونقبوا بالبناء فلهذا تحدال منقو بالامينيا غمل استنقذ المسلون منهم تلك الارض اتخذهامن اتخذهامسعدابل كان الصحابة اذارأوا أحداني مسعداعلى قبرنهوه عن ذلك ولماظهر قبردانمال متستركت فيه أبوموسي الاشعرى الى عررضي الله عنه فكتب المهعرأن تحفر بالنهار ثلاثة عشرقبرا وتدفنه بالليل فى واحدمنها لثلايفتتن الناس به وكانعمر ابن الخطاب اذار آهم يتناو بون مكانا يصاون فسه الكونه موضع عي مهاهم عن ذلك و يقول انما هلكمن كانقبلكم اتخاذ آ الرأنسائهم مساحد من أدركته الصلاة فمه فلصل والافليذهب فهذا وأمثاله عما كانوا محققون به التوحد الذى أرسل الله به الرسول المهم ويسعون فى ذلك سنته صلى الله تعالى عليه وسلم والاسلام منى على أصلين أن لانعب دالاالله وأن نعبده عما شرع لانعمده مااسدع فالنصارى خرحواعن الاصلين وكذلك المتدعون من هذه الامةمن الرافضة وغيرهم وأيضافان النصارى بزعونأن الحوار بين الذين اتمعوا المسير أفضلمن ابراهم وموسى وغمرهمامن الانبساء والمرسلين ويزعمون أن الحوار بين رسل سأفههم الله بالخطاب لانهم يقولون ان الله هو المسيم ويقولون أيضا ان المسيم اس الله والرافضة تجعل الائمة الاثنى عشرأ فضل من السابقين الآولين من المهاجرين والانصار وغالمتهم يقولون انهم أفضل من الانبياء لانهم يعتقدون فهم الالهية كاعتقدته النصارى فى المسيح والنصارى يقولونان الدين مسلم للاحداروالرهدان فالحلال ماحللوه والحرام ماحرموه والدين ماشرعوه والرافضة تزعمأن الدين مسلم الى الائمة فالحلال ماحللوه والحرام ماحرموه والدين ماشرعوه وأمامن دخل فى غاوالشمعة كالاسمعلمة الذين يقولون بالهمة الحاكم ونحوه من أئتهم ويقولونان مجدين اسمعيل نسيخ شريعة محمد بن عبدالله وغسر ذلك من المقالات التي هي من الغالبةمن الرافضة فهؤلاء شرمن أكثرالكفارمن الهودوالنصارى والمشركين وهم ينتسبون الىالسعة بتطاهرون عذاههم

فانقيل ماوصفت به الرافضةمن الغلو والشرك والسدعمو حود كثيرمنه في كثيرمن المنتسبين الى السنة فانف كثيرمنهم غلوافى مشايخهم واشرا كابهم وابتداع العبادات غير مشروعة وكثيرمنهم يقصدقبرمن يحسن الظن بهإمالسأله حاحاته وامالسأل الله تعالىبه وامالطنهأن الدعاءعند قبره أجوب منهفى المساجد وفيهم من يفضل زيارة قبو رسيوخهم

كالالفاظ المتقدمة مثل لفظ القدم والحسدون والجوهر والجسم والعرض والمركب والمؤلف والمتعصبر والمعض والتوحد والواحدفهم وبدون بلفظ التوحيد والواحدفى اصطلاحهم مالاضفة له ولا يعلمنه شي دون شي ولاري والتوحد الذي حاءيه الرسول لم يتضمن شمأمن هذا النفي وانما تضمن اثمات الالهمة للموحده مأن شهدأنلااله الاهولاىعدالااماه ولايتوكل الاعلمه ولابوالي الاله ولا يعادى الافه ولا يعمل الالأحله وذلك ينضمن اثمات ماأثبت لنفسهمن الاسماء والصفات قال حارى عبدالله في حديثه الصحيم فىساق حة الوداع فأهل رسول الله صلى الله علمه وسلرمالتوحيد لسك اللهم لسك لسك لاشر مل للناسك ان الحدوالنعمة للنوالملك لاشر مكالك وكانوا في الحاهلية يقولون لسك لاشريك الاشريك هولك تملكه وماملك فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كا تقدم قال تعالى والهكماله واحد لااله الاهوالرجن الرحم وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا الهـمن

> ( adde ) الكلام على زيازة القبور

اثنسن انماهواله واحد فاماي فارهبون وقال تعالى ومن يدع

مع الله الها آخولا برهان له به فاعا حسابه عندر به وقال تعالى واسأل من أرسلنا من وسلنا أجعلنا من دون الرجن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنافى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وأخبر عن كل نبى من الانساء انهم دعوا الناس الى عبادة الله وحده لاشر يكله وقال تعلى قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذقالوالقومهم انابراً عمنكم ومما تعبدون من (١٣٣) دون الله كفرنا بكم وبدا بينناو بينكم العداوة

والنغضاءأبدا حدتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى عن المسركين أحعل الآلهة الهاواحداانهذا لشيءات وقال تعالى واذاذ كرت ربك فى القرآن وحده ولواعلى أدمارهم نفورا وقال تعالى واذا ذكرالله وحسده اشمأزت فلوب الذبن لايؤمنون بالآخرة واذا ذ كر الذين من دونه اذا هـم يستبشرون وقال تعالى ذلك بأنه-م كانوا اذاقيل لهم لااله الا الله ستكبرون ويقولون ائنا لتاركو آلهتنالشاء محنون وهذا فى القرآن كشير ولس المراد مالتوحيد محرد توحيد الربو سةوهواعتقادأن اللهوحده خلق العالم كانطن ذلك من نظنمه منأهل الكلام والتصوف ونظن هؤلاء أنهماذا أثبتواذلك بالدليل فقدأ ثبتواغاية التوحيد ويظن هؤلاءأنه-ماذاشهدواهذاوفنوا فيه فقدفنوا فيغاية التوحيد وكثرمن أهل الكلام يقول التوحدله ثلاثمعان وهو واحد فى ذا ته لاقسم له أولا جزءله و واحد فى صفاته لاشيمه وواحد في أفعاله لاشر ملئله وهذا المعنى الذي تتناوله هدد والعمارة فهاما بوافق ماحاءه الرسول صلى الله علمه وسلم وفهاما يخالف ماحاءبه الرسول ولس الحق الذي فمهاهوالعابة التيماء مهاالرسول بل التوحمد الذى أمرية أمريتضمن الحق الذي فيهذا الكلاموز بادة أخرى فهذا

على الحب ومنهمن محدعند قبرمن يعظمه من الرقة والخشوع مالا محده في المساحد والسوت وغسرذاك ممايوحد في الشبعة ويروون أحاديث مكذوبة من حنس أكاذيب الرافضة مثل قولهم لوأحسن أحدكم ظنه بحجرنفعه اللهبه وقولهم اذا أعسكم الامو رفعلمكم بأصحاب القبور وقولهم قبرفلان هوالترماق المجرب وبروون عن بعض شموخهم أنه قال لصاحمه اذا كانت الأحاحة فتعال الى قدرى واستغثابي ونحوذال فانفى المسايخ من مفعل معدماته كاكان يفعل فىحياته وقديستغث الشخص واحدمنهم فيتمثل له الشيطان في صورته اما حما وامامنا ورعماقضى حاحته أوقضى بعض حاحته كإبحرى نحوذاك النصارى مع شبوخهم ولعماد الاصنام من العرب والهندوالترك وغيرهم \* قبل هذا كله ممام هي الله عنه ورسوله وكل مانهي الله عنسه ورسوله فهومذموم منهي عنسه سواء كان فاعله منتسما الى السنة أوالى التشمع ولكن الامورا لمذمومة المخالفة للكتاب والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثرمنهافىأهل السنة فالوحدف أهل السنةمن الشرفني الرافضة أكثرمنه ومالوحدفى الرافضة من الحبرفني أهل السنة أكثرمنه وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمن فالوحد في المسلمن شر إلاوفي أهل الكتاب أكثرمنه ولابوحدفي أهل الكتاب خبر إلاوفي المسلمن أعظم منه ولهدايذ كرسعانه وتعالى مناظرة الكفارمن المشركين وأهدل الكتاب بالعدل فاذا ذكرواعسافي المسلمن لم يبرئهم منعلكن يمن أن عموب الكفار أعظم كاقال تعالى يستلونك عن الشهر الحرام قتال فمه قل قتال فمه كمر غمقال وصدّعن سبل الله وكفر به والمحد الحرام واخراج أهله منه أكبرعندالله والفتنة أكبرمن القتل وهذه الآية نزات لانسرية من المسلمين ذكرأنهم قتلوا الن الحضرمي في آخر يوم من رحب فعابهم المشركون بذلك فأنزل الله هذه الآية وقال تعالى قل ماأهل الكناب هل تنقمون منا إلاأن آمنا مالته وماأنزل البنا وماأنزل من قبل وأن أكثر كم فالمقون قلهل أنبئكم بشرون ذلك مثو بةعند اللهمن لعنهالله وغضب علمه وجعل منهم القردة والخناز بروعمد الطاغوت أولئك شرمكا باوأضلعن سواءالسبل أىمن لعنه الله وحعل منهم المسوخين وعيدة الطاغوت فعل معطوف على لعن ليس المرادمتهم من عبد الطاغوت كاظنه بعض النياس فان اللفظ لايدل على ذلك والمعنى لايناسيه فانالمراد ذمهم على ذلك لاالاخسار مان الله حعل فهم من يعيد الطاغوت اذبجرد الاخبار بهذا الاذم فمهله محلاف حعله منهم القردة والخناز برفان ذلك عقو بةمنه لهم على ذنوجهم وذلك خزى فعاجم بلعنة الله تعالى وعقو بته بالشرك الذى فهم وهوعبادة الطاغوت والرافضة فهممن لعنة الله وعقو بته بالشرك ما يشهونهم بعض الوحوه فاله قد ثبت بالنقول المتواترة ان فهممن يمسيخ كمامسيخ أولئك ، وقدصنف الحافظ أبوعه دالله محمد من عبدالواحد المقدسي كناماسماه النهسى عن سب الاصحاب وماوردف من الذم والعقاب وذكر فيه حكامات معروفة فىذلك وأعرف أناحكامات أخرى لمهذكرهاهو وفعهم من الشرك والغاومالس فسائرطوائف الامة واهذا أظهرمانو حدالغاو في طائفت بن في النصاري والرافضة وبوحدا يضافى طائفة ثالثة من أهل النسك والزهدو العبادة الذين يغلون في شيوخهم و بشركون م-م

من الكلام الذى لبس فيده الحق بالباطل وكتم الحق وذلك أن الرجل لوأقر بما يستحقه الرب تعلى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحد مخالق كل شئ لم يكن موحد ابل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لااله الاالله فيقر بان الله وحدده هوالاله المستحق للعبادة و بلتزم بعبادة الله وحده لاشريك والاله هو عصى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الاله عمني القادر على الخلق فاذا فسر المفسر الاله عمني القادر على الاختراع واعتقد (٢٣٤) أن هذا أخص وصف الاله وحمل أثبات هذا التوحيد هو الغاية في

(فصل) وأماقوله عن أهل السنة انهم يقولون ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينص على امامة أحمد والهمات عن غير وصة فالحمواب أن يقال اس هـ ذا قول جمعهم مل قد ذهت طوائف من أهل السنة الح أن امامة أى بكر ثمنت بالنص والنزاع في ذلك معر وف في مذهب أحدوغبره من الائمة وقدذ كرالقاضي أبو بعلى وغبره في ذلك روايتسن عن الامام أحد احداهماأنها أستت بالاخدار قال ومهداقال جاعة من أهل الحدث والمعتزلة والاشعرية وهذا اختمارا لقياضي أبي يعلى وغيره والشانية انهائيت بالنص الخفي والاشارة قال وجهذا قال الحسين المصرى وجماعة من أهل الحديث و مكران أخت عبد الواحد والمهسمة من الخوار بر (١) وقال شخه أنوعمد الله ن حامد فاما الدليل على استحقاق أي مكر الخلافة دون غيره من أهـل البيت والعماية فن كتاب الله وسنة نده \* قال وقد اختلف أصحابنا في الخـ الافة هل أخدنت من حث النص أوالاستدلال فذهب طائفة من أصامنا الى أن ذلك بالنص وانه صلى الله تعلى علىه وسلم ذكر ذلك نصاوقطع السان على عمنه حتما ومن أصحاسا من قال ان ذلك بالاستدلال الجلي أقال اس حامدوالدليل على اثبات ذلك بالنص أخدار من ذلك ماأسنده الخارى عنجب رسمطع قال أتت امرأة الى الني صلى الله تعالى عليه وسلم فأمرهاان ترجع السه قالتأرأبت انحثت فلمأحدا كأنهار مدالموت قال ان لم تحديني فأتي أما مكر وذكر لهُ سياقًا آخروا عاديث أخر قال وذلك نص على أمامته قال وحديث سفيان عن عبد الملك انعمرعن ربعى عنحد نفة نالمان قال قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى أبي مكر وعر وأسدند المفارى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بيناأ كانام رأيتني على فلسعلها ذلو فنرعت منهاما شاءالله مم أخذها ابن أبى قدافة فنزع منهاذنو ماأوذنو بن وفى نزعه ضعف والله بغفرله ضعفه ثم استحالت غر مافأخذها عسر س الخطاب فلم أر عيقر مامن النياس ينزع نزع عرجتي ضرب النياس بعطن قال وذلك نصفى الامامة قال ومدل علمه ماأخبرنا أبو مكر بن مالك و روى عن مسندأ جدعن جماد ان المعنعلي سرود سحدعان عن عبدالرحن سأبي بكرة عن أسه قال قال وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم توما أ يكم رأى رؤوا فقلت أناراً يت بارسول الله كانت مزانا دلى من السماء فوزنت بأبى بكرفر جحت بأنى بكرغ وزن أبو بكر بعرفر ج أبو بكر بمر م وزنعر بعثمان فرحيه عمر بعثمان غروفع الميزان فقال الني صلى الله تعبآلي علمه وسلم خلافة نبؤة غم يؤنى الله الملك لمن يشاء قال وأسندا بودا ودعن جابر الانصارى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى الليلة رجل صالح أن أبابكرنيط برسول الله ونبط عمر بأبي بكر ونبط عثمان بعمر قال حار فلما قنامن عندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلناأ ما الصالح فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمانوط بعضهم يعض فهم ولاةهذا الأمر الذي يعث الله يه نسه قال ومن ذال حديث صالح من كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل على رسول اللهصلي الله تعالى علسه وسلم الموم الذي بدئ فيه فقال ادعى ليأ مالة وأخالة حتى أكتب لاى بكركانا تمقال بأى الله والمسلون الاأماكر وفي لفظ فلا يطمع في هذا الام طامع وهذا الحمديث في الصحيحين ورواهمن طريق أى داود الطمالسي عن الن أى مليكة عن عائشة (١) قوله وقال شيخه الزهكذا وقع في الاصل وانظر أن مرجع الضمر في شيخه وحرركته معجمه

التوحمد كإيفعل ذلك من يفعله من متسكامة الصفاتية وهوالذي بنقاونهعن أبى الحسن وأتباعهم يعرفوا حقيقة النوحىدالذي بعث الله مرسله فانمشركي العرب كانوامقر س مان الله وحده خالق كلشئ وكانوامع هذامشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهممالله الاوهممشركون قالطائفةمن السلف تسألهم من خلق السموات والارض فيقولون الله وهممع هذا يعمدون غبره وقال تعالى قللن الارض ومن فها ان كنتم تعلون مسيقولون لله فلأفلا تذكرون قل من رب السموات السبع وربالعرش العظيم سمقولون لله قل أفلا تتقون قلمن سده ملكوت كلشئ وهويحبر ولايحار عليهان كنتم تعلون سيقولون لله قل فاني تسحرون وقال تعالى والناسألتهممنخلق السموات والارض لمقولن الله فلسكل من أقر أن الله رب كل شي وخالفه يكون عامداله دون ماسواه داعما لهدون ماسواه راحماله خائفامنه دون ماسواه نوالى فمه و بعادى فمه ويطبع رسله ويأم عاأمريه وينهى عمانهى عنمه وقدقال تعالى وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة و الحون الدين كله لله وعامة المشركين أفروامان الله خالق كل عي وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم بهو حعماواله أندادا قال تعمالي أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل

أولو كانوالاعلكون شيأولا يعقلون قل لله الشفاعة جمعا وقال تعالى ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا قالت ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله قل أتنبئون الله عالا يعلم في السموات ولا في الارض سجانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى

ولقدجئتمونا فرادى كاخلفنا كمأؤل مرة وتركتم ماخؤلنا كموراء ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينه كم وضل عشكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى ومن الناس من يتحذمن ( ٥ ٣ ١ ) دون الله أنداد الحسونهم كحب الله والذين آمنوا

أشدحالته ولهذا كانمن أتماع هؤلاءمن يسعدالشمس والقمر والكواك ويدعموها كالدعو الله تعالى ويصوم لها و ينسل لها ويتقرب الهائم بقول ان هذا لس شرك واتما الشرك اذا اعتقدت أنهاهي المدرة لي فاذا حعلتهاسساوواسطه لمأكن مسركا ومن المعاوم بالاضطرار من دين الاسلامأن هذاشرك فهذاونحوه من التوحسد الذي بعث الله به رسله وهمم لايدخلونه في مسمى النوحسد الذي اصطلحواعلسه وأدخاوا فىذلكنة صفاته فانهم اذاقالوالاقسيمله ولاجزعله ولاشمه معنى صحير فان الله لس كشله شئ وهوسحانه لا يحوزعلمه أن يتفرق ولايفسد ولايستصل بلهوأحد صمد والصمد الذى لاحوف له وهو السيدالذي كملسودده فانهم خلف وماينته لمسنوعاته ونفي ما ينفونه من مصفاته و مقولون ان اثبات ذلك يقتضي أن يكون مركنا منقسما وأن يكون لهشبه وأهل العلم بعلون أنمشل هذا لايسمى فى لغة العرب التى زل بها القرآ نتركساوانقساماولاغشلا وهكذا الكلامفي مسمى الجسم والعرض والحوهر والمتعبز وحلول الحوادث وأمثال ذلك فان هـذه الالفاظ مدخاون في مسماها الذى منفونه أمورا مماوصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فيدخلون فهانفي عله وقدرته وكالامه ويقولون ان القرآن مخاوق لم يتكلم الله به وينفون بهار ويتهلان

فالتلما ثقل رسول اللهصلي الله تعمالي عليه وسملم قال ادعى لى عبد الرحن من أبي بكرلا كتب لابى بكركامالا يختلف علمه غمقال معاذالله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر وذكر أحاديث تقدعه فى الصلاة وأحاديث أخرام ذكرها الكونهالست ما شبته أهل الحديث وقال أنومجمد تنحزم في كتابه الملل والنحل اختلف الناس في الامامة بعدرسول الله صلى الله تعالى على وسلم فقالت طائفة ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستخلف أحدا ثم اختلفوا فقال بعضهم لكن لمااستخلف أما بكرعلي الصلاة كان ذلك داسلاعلي انه أولاه سم بالامامة والخلافة على الامن وقال بعضهم لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه لذلك وقالت طائفة بل نص رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلوعلي استخلاف أبى بكر بعده على أمو رالنياس نصاحلنا قال أو محدوبه فانقول لبراهين أحدها اطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فهم الفقراء المهاجرين الذين أخر جوامن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك همالصادقون ففدا تفق هؤلاء الذين شهدالله لهم بالصدق وجمع اخوانهم من الانصاررضي الله عنه معلى أن سموه خلف قرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ومعنى الخليفة فى اللغة هوالذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو لا يحوز غرهذا المنة في اللغمة بلاخلاف يقال استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خلمفته ومستخلفه فان قام مكانه دونأن يستخلفه لم يقل الاخلف فلان فلانا مخلفه فهوخالف قال ومحال أن يعنو الذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضروريين أحده ماأنه لم يستحتى أنو بكرقط هذا الاسم على الاطلاق في حياة النبي صلى الله تعيالي عليه وسلم وهو حينتُذخليفة فصح بقينا ان خلافته المسمى بهاهي غسبرخلافته على الصلاة والشاني ان كل من استخلفه رسول الله صلى الله علمه وسلم فيحماته كعلى فغزوة تمول واس أممكتوم فيغزوة الخندق وعثمان سعفان فيغزوة ذات الرقاع وسائرمن استخلفه على البلاد بالمن والبحر بن والطائف وغسرها لم يستحق أحدمتهم قط بلاخلاف بن أحدمن الامة أن يسمى خلىفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصير بقه نا مالضر ورةالتي لامحمدعنهاأنها الخلافة بعمده على أمت ومن المحال أن يحمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصا ولولم مكن ههناالااستخلافه في الصلاة لم يكن أبو بكراً ولي بهذا الاسم من سائر منذكرنا قال وأيضافان الرواية قدصحتأن امرأة قالت مارسول الله أرأ ستان رحعت فلم أحدك كانها تعنى الموت فال فأتى أما بكر قال وهذا نصحلي على استخلاف أى بكر قال وأيضا فان الخبرقد حاءمن الطرق الثابتة أن رسول الله صلى الله انعالى علىه وسلم قال لعائشة في مرضه الذي توفى فمه لقددهممت أن أبعث الى أبيك وأخبك وأكتب كاما وأعهد دعهد الكملا يقول قائل أناأحق أويتني متن ومأبي الله ورسوله والمؤمنون الاأمامكر وروى أيضا ومأبي الله والنبون الأأمابكر قال فهذانص حلى على است الافه صلى الله تعالى علمه وسلم أما بكرعلى ولاية الامة بعده قال واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عسد الله من عرعن عر أنه قال ان أستخلف فقد استخلف من هو خعره في يعنى أما بكر و إلاأستخلف فليستخلف من هو خسيرمني يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعاروى عن عائشة رضى الله عنها أنهاستلت من كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستخلفالواستخلف قال ومن المحال أن يعارض اجماع

رؤيته على اصطلاحهم لاتكون الالمنعيز في جهة وهوجسم م يقولون والله منزه عن ذلك فلا تعوز رؤيته و دالك يقولون المتكلم لا يكون

الاجسمامتيمزا والله ليس محسم متعيز فلا يكون متكاما ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسمامتيمزا والله ليس محسم متعيز فلا يكون متكاما فوق العرش وأمثال ذلك واذا (٣٦) كانت هذه الالفاظ مجلة كاذ كرفالخاطب لهم اما أن يفصل ويقول

ماتر مدون مهدة الالفاظ فان فسروها بالمعنى الذي بوافسق القرآ نقلت وانفسروها مخلاف ذلك ردت واما أن عنف عن موافقتهم فىالتكلم بهذه الالفاظ نفاواثماتا فانامتنع عن التكلم بهامعهم فقدينسسونه الىالعز والانقطاع وانتكام بهامعهم نسموه الىأنهأ طلق تلك الالفاط التي تحتمل حقاو باطلا وأوهموا الحهال ماصطلاحهم أن اطلاق تلك الالفاط بتناول المعانى الماطلة التي نزه الله عنها فمنشد في تختلف المصلعة فان كانوافى مقام دعوة الناس الى قولهم والزامهم به أمكن أن يقال لهم لأعدان عب داعيا الاالىمادعا السه رسول الله صلى الله علمه وسلم فالم يثت أن الرسول دعا الخلق السهلم مكن على الناس المامة من دعاالسه ولاله دعوة الناس الى ذلك ولوقدر أنذلك المعنى حق وهذه الطريق تكون أصلح اذالس ملبس منهم على ولاة الامور وادخاوه في مدعتهم كافعلت الجهمية عن لبسواعليه

الصحابة الذىذكرناعنهم والاثران الصحان المسندان الى وسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم من لفظه عثل هذين الاثرين الموقوفين على عمر وعائشة بمالا تقوم له يحة ظاهرة مع أن هذا الاثر خفى على عمر كاخفى علمه كثير من أمررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كالاستثذان وغمره واله أراداستفلافا بعهدمكتوب ومحن نقرأن استفلافه لم يكن بعهدمكتوب وأما الحبرف ذال عن عائشة رضى الله عنها فكذلك أيضا وقد يخرج كالاهماعلى سؤال سائل وانحاالحة في روايتهما لافي قولهما ﴿ قلت ﴾ الكلام في تنبيت خلافة أبي بكروغيره مبسوط في غيرهذا الموضع وانما المقصودهناالسان لكلام الناسف خلافته هلحصل علمانصخفي أوحلي وهل ثبت مذلك أو بالاختمارمن أهل الحل والعقد فقدتمن أن كثيرامن السلف والخلف قالوا فهامالنص ألحلي أو الخفي وحينتذ فقدبطل قدح الرافضي فيأهل السنة بقوله انهم يقولون ان النبي صلى الله تعالى علىه وسلم لم ينص على امامة أحدوانه مات عن غرير وصبة وكذلك أن هذا القول لم يقله جمعهم وان كانحقافقدقاله بعضهم وان كان الحق هونقيضه فقدقال بعضهمذلك فعلى التقديرين لمعفر جالحقعن أهل السنة وأيضافلوقدرأن القول بالنصهو الحق لم يكن فى ذلك حة الشمعة فان الراوندية تقول بالنص على العباس كأفالواهم بالنص على على \* قال القاضي أبو يعلى وغيره واختلفت الراوندية فذهب جاعة منهم الىأن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نص على العماس معسسه واسمه وأعلن ذلك وكشفه وصرحته وأن الأمة كفوت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عنادا ومنهم من قال ان النص على العماس وواده من بعده الى أن تِقوم الساعة (٣) بعني هونص خني فهذان قولان الراوندية كالقولين للشبعة فان الامامية تقول انه نص على على من أبي طالب من طريق التصر يح والتسمية بأن هذا هو الامام من بعدى فاسمعوا له وأطبعوا والزيدية تخالفه مفي هذا غمن الزيدية من يقول انمانص عليه يقوله من كنت مولاه فعلى مولاه وأنت منى عنزلة هرون من موسى وأمثال ذلك من النص الخي الذي يحتاج الى تأمل لمعناه وحكى عن الجارودية من الزيدية أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نص على على بصفة لمتكن توحد الافعلامن حهة التسمة فدعوى الراوندمة في النصمين حنس دعوى الرافضة وقدذكرفي الاماسة أقوال أخر

والأوصحدن حرم الختلف القائلون بان الامامة لا تكون الافي صدية وريش فقالت طائفة هي جائزة في جديع ولدفهر بن مالك بن الذخير. وهذا قول أهل السنة وجهور المرحثة و بعض المعترلة وقالت طائفة لا تحوز الخلافة الافي ولدالعماس بعدد المطلب وهم الراوندية وقالت طائفة لا تحوز الخلافة الافي ولد على سأبي طالب وقالت طائفة لا تحوز الخلافة الافي ولد حعفر ابن أبي طالب و بلغناعن بعض بني الحرث بن عبد المطلب أنه كان يقول لا تحوز الخلافة الالبني عبد المطلب على مات و بلغنا عن رحل كان بالا ردن يقول لا تحوز الخلافة الافي في ذلك قال و بلغنا عن رحل كان بالا ردن يقول لا تحوز الخلافة الافي بني عبد شمس وكان له في ذلك تأليف محموع قال ورأينا كامام ولف الرحل من ولد عربن الخطاب يحتج ف أن الخلافة ان الخلافة ان لا تحوز الافي ولدأ بي بكروع رخاصة وسيأتي تمام الكلام على تسازع النياس في الامامية ان

(٣) قوله يعنى هكذافي الاصل ولعل لفظة يعنى من زيادة الناسيخ فحرركتبه مصحعه

(مطلب الكلام على الامامة)

من الخلفاء حتى أدخاوه فى بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك فكان من أحسسن مناظرتهم أن يقال التونا بكتاب أوسنة حتى الحمام يدلك والافلسنا يحيم الحدالان الناس لا يقصل بينهم النزاع الاكتاب من السماء واذاردوا الى عقولهم فلكل واحد

منهم عقل وهؤلاء المختلفون يدعى أحدهم أن العقل أذاه الى علم ضرورى ينازعه فيه الا خرفلهذ الا يحوز أن شاء يجعل الحاكم بين الامة في موارد النزاع الاالكتاب والسنة وجهذا ناظر الامام أحد الجهمية لما دعوه الى المحتة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم فلماذكر والمجعهم كقوله تعالى خالق كلشى وقوله ما بأتبهم من ذكر من رجهم محدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحبىء البقرة وآل عران وأمنال ذلك من الحديث مع ماذكروه (١٣٧) من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الذكر

أطبهم عن هدده الحي عابين به شاه الله تعالى \* والمقصودهنا ان أقوال الرافضة معارضة بنظيرها فان دعواهم النص على على أنهالاندل على مطاوبهم ولما فالوا كدعوىأولئك النصعلي العباس وكلاالقولين مايعلم فساده بالاضطرار ولميقل أحدمن أهل ماتقول في القرآن أهو الله أوغير العلم شيأمن هذين القولين وانما ابتدعهماأهل الكذب كاسمأتى انشاء الله تعالى بيانه ولهذالم الله ولماناظ ره أنوعسى محدين يكنأهل الدين من ولدالعماس وعلى يدعون هذا ولاهذا مخلاف النص على أي بكرفان القائلين عسى سغوث وكانمن أحذقهم بهطائفة منأهل العلم وسنذكران شاءالله تعالى فصل الخطاب فى هذا الماب لكن المقصود بالكلام ألزمه التعسيم وانهاذا أنالهم أدلة وحجحامن حنس أدلة المستدلين فيمواردا انزاع ويكفيك أن أضعف مااستدلوا أثبت لله كلاماغ مرمخ الوق ازمأن بهاستدلالهم بتسميته خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأنه قد تقدم أن القائلين بالنص بكونجسما فاحابه الامام أجد بأنهدذا اللفظ لابدرى مقصود على أى بكرمهم من قال مالنص الخفي ومهممن قال مالنص الحلى وأبضافقدروى ان بطة ماسناده قال حدثناأ بوالحسن من أسلم الكاتب حدثنا الزعفر انى حدثنا يرين هرون حدثنا المبارك من المتكلم بهوامسله أصل فى الكتاب والسنة والاجماع فليسلاحدأن فضالة أنعمر بن عبد العزيز بعث محمد ين الزبير الحنظلي الى الحسن فقال هل كان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم استخلف أما بكرفقال أوفى شائصا حبائنع والله الذى لااله الاهوا ستخلفه لهو بازم الناس أن منطقواته ولاعدلوله أنقى من أن يتونب عليها قال ان المساول استخلافه عواص مأن يصلى بالساس وكان هذاعند وأخربره أنىأقول هو أحدصدلم الحسن استخلافا قال وأنبأ ماأ والقاسم عبدالله ن مجدحد ثناأ بوخيمة زهير بن حرب حدثنا يلدولم ولدولم يكنله كفواأحدفين أنى لاأقول هوحسم ولاليس يحسم يحيى سلم حدثنا حعفر سمجدعن أسمعن عسدالله نحففرقال واساأبو مكر فبرخلفة أرجه يناوأ حناه علينا قال وسمعت معاوية ن قرة بقول ان رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم لان كلا الامرين مدعة محدثة في الاسلام فليست هذه من الحجيج استخلف أبابكر \* ثم القائلون النص على أبي بكرمنهم من قال بالنص الجلي واستدلوا على ذلك الشرعسة التي محسع لي الناس باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا والخليفة انما يقال الحابة من دعا الى موحها فان الناس لمن استخلفه غيره واعتقدوا أن الفعمل معنى المفعول فدل ذلك على أن النبي صلى الله تعالى علمه اغاعلهم احابة الرسول فمادعاهم وسلم استخلف على أمته والذس نازعوهم في هذه الحجة قالوا الحلمقة مقال لمن استخلفه غـ مره ولمن البه واحابةمن دعاهم الى مادعاهم خلف غيره فهوفعل يمعني فاعل كإيقال خلف فلان فلانا كإقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم المه الرسول صلى الله علمه وسلم فىالحسديث الصحيح منجهزغاز يافقدغزا ومن خلفه فىأهسله بخيرفقدغزا وفى الحديث لااجابة من دعاهم الى قول مستدع الآخراللهمأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اصحينا في سفرنا واخلفنا في أهلينا ومقصود المتكلم مامحمل لابعرف وقال تعالى وهوالذي حعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درحات وقال تعالى ثم الابعد الاستفصال والاستفسار جعلنا كمخلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تماون وقال تعالى واذقال رمك للائكة فلاهي معروفة في الشرع ولا انى حاعل في الارض خليفة وقال تعالى باداود انا حعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس معروفة بالعقلان لم يستفسر بالحق أىخليفة عن قبلك من الخلق اليس المرادأنه خليفة عن الله وأنه من الله كانسان العين من المتكلمها فهذه المناظرة ونحوها العسن كإيقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والانتحاد كصاحب الفتوحات المكمة وانه هى التي تصلح اذا كان المناظر الجامع لاسماءالله الحسنى وفسروا بذلك قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها وأنه مثل الله الذي داعيا وأمااذا كان المناظرمعارضا نفى عنه الشبه بقوله ليسكشله شي الى أمثال هذه المقالات التي فيهامن تحريف المنقول وفساد للشرع عابذ كرهأو عن لاعكن أن المعقول ماليس هذاموضع بسطه ودالى الشريعة مشلمن لايلتزم والمقصودهناأن الله تعالى لا مخلف عنره فان الحلافة انماتكون عن غائب وهو سحانه شهيد الاسلام ويدعوالناس الىمارعه مدبر خلق ملاعتاج في تدبيرهم الى غيره وهوسجانه خالق الاسساب والمسببات جيعا بلهو

( ۱۸ - منهاج أول ) خاطب الجهور وأن المعقول الصريح بدل على بأطن يخالف السرع و تحوذال أوكان الرجل عن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء فع ولا الدف مخاطبتهم من الكلام على المعانى التي يدعونها اما بألفاظ مهوا ما بألفاظ يوافقون

من العقلمات أوممن مدعى أن الشرع

على انها تقوم مقام ألفاظهم وحين شذف قال لهم الكلام اما أن يكون فى الالفاظ واما أن يكون فى المعانى واما أن يكون فيهما فانكان الكلام فى المعانى المحردة من غير تقييد (١٣٨) بلفظ كاتسلكه المتفلسيفة ونحوهم من لا يتقيد فى أسماء الله وصفائه بالشرائع

سيحانه يخلف عبده المؤمن اذاغاب عن أهله وبروى أنه قبل لايي بكر باخليفة الله تعالى فقال بل أناخليفة رسول الله وحسى ذاك \* وقالت طائفة بل ثبت بالنص المذكو رفي الاحاديث التي تقدم ايراد بعضهامثل قوله فى الحديث الصحيح لماجاءته المرأة تسأله عن أمر فق التأرأيت انهأجدك كانهاتعنى الموت فقال ائتى أبابكر ومثل قوله فى الحديث الصحيم لعائشة رضى الله عنها ادعى لى أمال وأخال حتى أكتب لاى بكر كامالا لمختلف عليه الناس بعدى تم قال مالى الله والمؤمنون الاأما بكر ومثل قوله فى الحديث الصحيح كا فى على قلب أنز عمنها فالحذها ان أى قعافة فنزع ذنوباأ وذنو بين وفى نزعه صعف والله يغفرله ثم أخذها ابن الخطاب فاستعالت غرما فلمأ وعقر يامن الناس يفرى فريه حتى ضرب النساس بعطن ومنسل قوله مروا أيا بكرفليصل بالناس وقدروجع فىذلك مرة بعدمرة فصلى بهمدة مرض النبى صلى الله تعالى علمه وسلممن يوم الجيس الى يوم الجيس الى يوم الانتين وخرج الني صلى الله تعالى عليه وسلم من قصلي جم جالسا وبق أنو بكر يصلى بأمره سائر الصاوات وكشف الستارة بوم مات وهم يصاون خلف أبي بكرفسر بذلك وفدقيل ان آخرصلاة صلاها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت خلف أي مكر وقبل ليس كذلك ومثل قوله فى الحديث الصحير على منبره لوكنت متعذا من الارض خليلا لاتخذتأنا بكرخليلالا ببقين في المسجد خوخة الآسدت الاخوخة أي بكر وفي سنزأبي دأود وغبره من حديث الاشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذات وم منأى مسكم رؤيافقال رجل أنارأيت كائن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكرفر يحت أنت الى بكرتم وزن عسروأ و بكرفر جع أبو بكرو وزن عروعمان فرجيع وتمرفع المسزان فرأيت الكراهية فى وحه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورواه أيضامن حديث حيادين سلمة عن على من زيد من حد عان عن عبد الرحن من أبي بكرة عن أبيه فذ كرمثله ولم يذكر الكراهية فاستاءلها الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بعني ساء وذلك فضال خلافة نبوة تم يؤتى الله الملك من بشاء فبين صلى الله تعالى عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك وليس فيهذكر على لانه لم يحتمع النياس في زمانه بل كانوا مختلف من لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك وروى أنو داودأ يضامن حديث ان شهاب عن عمر وبن أبان عن جابراً نه كان محدث أن وسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم قال أرى الليلة رجل صالح أن أما بكرنيط برسول الله صلى الله تعالى على وسلم ونطعم بأى بكرونه طعثمان بعمرقال حارفها فنامن عندرسول اللهصل الله تعالى علىموسل فلناأما الرحل الصالح فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأما المنوط بعضهم سعض فهمولاة هذاالامرالذى بعث الله منسه وروى أبوداودا يضامن حديث حمادس سلةعن أشعث منعد الرجن عن أسمه عن سمرة من حند بأن رحلا قال مارسول الله رأيت كأن دلوا أدليم. السماء فاءأو بكرفاخذ معراقهافشرب شرباضعفا غماءعمرفاخذ معراقهافشرب حتى تضلعهماء عثمان فاخف بمراقبها قشرب حتى تضلع ثم جاء على فاخذ بعراقيها فأنتشطت فانتضع عليهمنها شئ وعن سعدين حهمان عن سفسة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكمين بشاء أوقال الملك قال سعيد قال لي سفينة أمسل مدة

بل يسمده علة وعاشقا ومعشوقا ونحوذلك فهؤلاءان أمكن نقل معانهم الى العسارة الشرعية كان حسنا وانام عكن مخاطبتهم الا بلغتهم فسان ضلالهم ودفع صالهم عن الالرم بلغتهماً ولى من الامساك عن ذاك لاحل محرد اللفظ كالوحاء حش كفارولاعكن دفع شرهمعن المسلين الابليس ثمامهم فدفعهم بلبس ثمام مخرمن ترك الكفار محولون في خالال الديار خوفامن التسبعبهم فى النياب وأمااذا كان الكلام معمن قديتقد مالشريعة فانه بقالله اطلاق هذه الالفاظ نفيا واثماتا مدعة وفى كل منهما تلبس وايهام فلابد من الاستفسار والاستفصال أوالامتناع عن اطلاق كلاالامرس فى النهي والاثمات وقد ظنطائفةمن الناسأن ذم السلف والاثمة الكلام وأهل الكلام كقول أبى يوسف من طلب العلم بالكلام ترتدق وقول الشافعي حكمي في أهل الكلامأن يضر بوامالجريد والنعال ويطاف مهمى القبائل والعشائر ويقال هذا جزاءمن ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكالم وقوله لقداطلعت من أهل الكلام على شي ما كنت أطنه ولا أن سلى العديكاذنب ماخلاالاشراك مالله خعرمن أن يستلى مالكلام وقول الامام أحدما ارتدى أحدمال كلام فافلح وقل أحد نظرفي الكلام الا كانفى قلمه غل على أهل الاسلام وأمثال هذه الاقوال المعروفةعن

الائمة طن بعض الناس انهم انماذ موا الكلام لمجرد مافيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ الجوهروا لجسم والعرض وقالوا ان مثل هذا لا يقتضي الذم كالوأحدث الناس آنية يحتاجون اليهاأ وسلاحا يحتاجون البه لمقاتلة العدق وقدذ كرهذا صاحب الاحداء وغيره وابس الاص كذلك بل ذمهم للكلام افساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث الفاظه فذموه لاشتماله على معان باطلة عنافة للكتاب والسنة وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعانم من (١٣٩) الناس من قديع لم بطلانه بعقله ومنهم

من لا يعلم ذلك وأيضافان المناظرة بالالفاظ المحدثة المحملة المتدعة المحتملة للحق والماطل اذا أثبتهاأحد المتناظر من ونفاها الآخركان كلاهمامخطئا وأكثراختلاف العقلاءمن حهة استراك الاسماء وفى ذلك من فساد العقل والدين مالانعلمه الاالله فاداردالناس ماتسازعوافيه الىالكناب والسنة فالمعانى الصححة ثابتية فهما والمحق مكنمه سان مايقولهمن الحق بالكتاب والسنة ولوكان الناس محتاحين في أصول دينهم الى مالم بيسنه الله ورسوله لم يكن الله قد أكل للامة دينهم ولاأتم علمهم نعمته فنعن نعلمأن كلحق يحتاج الناس المه فيأصول دينهم لابدأن بكون عابيته الرسول اذكانت فروع الدىن لاتقوم الاماصوله فكنف يحوز أن سرك الرسول أصول الدين التي لايتم الاعان الابهالابسهاالناس ومن هنا معرف ضلال من التدع طر مقاأ واعتقاد ازعمأن الاعمان لانتم الاسمع العملم بأن الرسول لمبذكره وهذاممااحتيمه علماء السنة على من دعاهم الى قول الحهمة القائلين مخلق القرآن وقالوا انهذا لوكان من الدن الذى محب الدعاء المعامرفه الرسول ودعا أمته السه كاذكرهأنو عددارجن الاذرى الازدى في مناظرته القاضي أحدى أي دواد قذام الواثق وهسذاتم أرده علاء السنة على من زعم أن طريقة

أبى مكرسنتان وعمرعشر وعثمان اثنتاعشرة وعلى كذا قال سعىد فلت لسفينة ان هؤلاء يزعمون أنعلمالم يكن يخلمف قال كذبت أستاه بى الزرقاء بعني بى مروان وأمثال هذه الاحاديث ولمحوهام الستدل بهامن قال ان خلافته ثبت بالنص ﴿ والمقصودهنا أن كشرامن أهل السنة يقولون انخلافته ثبتت النص وهم يسندون ذلك الى أحاديث معروفة صحيحة ولاريب أن قول هؤلاءاً وجهمن قول من يقول ان خسلافة على أوالعماس ثمقت بالنص فان هؤلاءلس معهم الامحرد الكذب والهتان الذي معلى مطلانه بالضرورة كلمن كانعار فاماحوال الاسلام أواستدلال بالفاظ لاندل على ذلك كحديث استغلافه فى غروة تمول و نحوه ماسنت كام علمه ان شاءالله تعالى فيقال لهذا ان وحب أن يكون الخليفة منصوصاعليه كان القول مهذا النص أولى من القول بذلك وان لم محدهـ ذا بطل ذال \* والتعقيق أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم دل المسلمن على استخلاف أي مكر وأرشدهم المه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر يخلافته اخبار راض مذلك حامدله وعزم على أن يكتب مذلك عهدا معلم أن المسلين يحتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك معزم على ذلك في مرضه يوم الجيس ثم لما حصل ليعضهم شك هل ذلك القول منجهة المرض أوهوقول محسا تماعه ترك الكنامة اكتفاء عماعلم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أي بكررضي الله عنه فلوكان التعمن ما يشتمه على الامة لمعنه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سانا فاطعاللع ذر لكرم لمادلهم دلالات متعددة على أن أنا بكرهو المتعين وفهمو اذلك حصل المقصود ولهذا قالعرين الخطاب فيخطبته التي خطها يحضرمن المهاجرين والانصار وليس فبكممن تقطع المه الاعناق مثل أبي بكررواه التفاري ومسلم وفي الصححن أيضاعنه أنه قاربوم السيقيفة بمحضرمن المهاجرين والانصارانت خبرنا وسيدنا وأحينا الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولم ينكر ذلك منهم منكر ولاقال أحدمن الصحابة ان غيراني بكرمن المهاجر سأحقىا لحلافةمنه ولمينازع أحدفي خلافته الابعض الانصارطمعافي أن يكون من الانصارأميرومن المهاجرين أمير وهذاهما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بطلانه ثم الانصار جمعهم بالعواأنا بكر الاسعدين عبادة لكونه هوالذي كان بطلب الولاية ولم يقل قط أحدمن الصحاية ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نص على غيراً بي بكر لاعلى العماس ولاعلى على ولاغبرهما ولاادعي العماس ولاعلى ولاأحمد يمن محمهما الخلافة لواحدمنهما ولاانه منصوص علمه بل ولاقال أحدمن الصحابة ان في قريش من هوأ حق بهامن أبي بكرلامن بني هاشم ولامن غيربى هاشم وهذا كله مما يعلمه العلماء العاملون بالا مار والسنن وألحديث وهو معاوم عندهم بالاضطرار وقدنقل عن بعض بنى عندمناف مثل أبى سفيان وخالدس سعيدا أنهم أرادواأن لاتكون الخلافة الافي ين عسدمناف وانهمذكر واذلك لعثمان وعلى فإيلتفتاالي من قال ذلك لعلهما وعلم سائر المسلمن أنه ليس في القوم مثل أبي بكر ففي الحلة جمع من نقل عنه من الانصارمن بنعسدمناف أنه طلب تولدة غيراني بكر لم يذكر حقد بنية شرعدة ولاذكر أنغسراني بكراحق بهاوأقضل من أني بكروا نمانشأ كلامه عن حسالقومه وقسلته وارادةمنه أن تكون الامامة فى قسلته ومعاوم أن مثل هذا لس من الادلة الشرعسة ولا الطرق الدينية ولاهوماأم الله ورسوله المؤمنين ناتباعه بلهوشعبة ماهلمة ونوع عصيبة الدنساب والقبائل

الاستدلال على اثبات الصانع سجانه باتبات الاعراض وحدوثها من الواجبات التى لا يعصل الاعدان الابها وامثال ذلك وبالحسلة فانطاب له مقامات قان كان الانسبان ف مقام دفع من بازمه و يأمره بدعة و يدعوه الهاأمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة وان يقول

لاأجيب الاالى كتاب الله وسنة رسوله بل هذا هو الواجب مطلقا وكل من دعا الى شي من الدين بلاأصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا الى بدعة وضلالة والانسان في نظره ( • ٤ ) مع نفسه ومناظرته لغيره اذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله الى صراطه

المستقيم فان الشر بعة مثل سفنة نوح علمه السلام من ركها نحاومن تمخلفعنهاغرق وقدقال تعالىوأن هذاصراطي مستقمافاتمعوه ولا تتبعوا السل فتفرق بكمعن سله وقال تعالى اتبعواماأنزل الكم من ربكم ولا تتبعوامن دونه أولياء وكان النبي صلى الله علمه وسلم يقول فىخطسه انأصدق الكلام كلام الله وخبر الهدى هدى محد وشرالامور محدثاتها وكل مدعية ضلالة وقال صلى الله علمه وسلم في الحديث الصحيع الذير وامسلم فيساق حة الوداع اني تارك فلكم ماان عسكتم بهلن تضاوا كتاب الله تعالى وفي الصحيح أنه قسل لعبد الله سنأبى أوفى هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قبل فلم وقد كتب الوصية على النياس قال وصى بكتاب الله وقدة قال تعالى كان الناس أمة واحدة فمعث الله الندين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليمكم بين الناس فمااختلفوافه وقال تعالى باأجهاالذين آمنوا اطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم في شي فردوه الي الله والرسول ومثل هذا كثبر وأما اذا كان الانسان في مقام الدعوة لغمره والسانله وفي مقمام النظر أيضافعلمه أن دهتصم أيضامالكماب والسنة ومدعوالى ذلك ولهأن متكام معذلك وسين الحق الذي حاء به الرسول مالاً قدة العقلية والامثال

وهدذا بما بعث الله محداصلى الله تعالى عليه وسلم بهجره وابطاله وثبت عنه في الصحيصين أنه قال أربع من أمر الجاهلية في أمنى ان بدعوهن الفخر بالا حساب والطعن في الانساب والساحة على المبت والاستسقاء بالنحوم وفي المسندعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من سمعتموه بتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أمه ولا تكنوا وفي السن عنه أنه قال ان الله قد أذهب عنكم عبية (٧) الجاهلية و فرها بالا باء الناس رحلان مؤمن تقى وفاج شقى

وأماكون الخلافة فى قريش فلما كان هــذامن شرعــه ودينه كانت النصوص بذلا معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش أوغيرقريش فانه لم ينقل أحدمن الصحابة فيه نصابل ولاقال أحدانه كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين التهوشرعهمن أبىبكر ومثل هذه الامور كلما تدبرها العالم تدبر النصوص الشابتة وساثر السحابة حصل له علوم ضرورية لا عكنه دفعها عن قلمه أنه كان من الامور المشهورة عند المسلمن أن أما بكرمقدم على غيره وأنه كان عندهم أحق مخلافة النمؤة وأن الامرفى ذلك من ظاهر عندهم لس فيه اشتباه علمهم ولهذا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي الله والمؤمنون الاأما بكر ومعاوم انهذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه انمااستفادوه من الني صلى الله تعالى عليه وسلم بأمورسمعوها وعابنوها وحصل بهالهممن العلم ماعلوابه أن الصديق أحق الامة بخلافة نبهم وأفضلهم عندنيهم وأنه ليس فهممن يشابهه حتى بحتاج في ذلك الى مناظرة ولم يقل أحدمن الصحابة انعمر بن الخطاب أوعمان أوعليا أوغيرهم أفضل من أبي بكر أوأحق ما للافة منه وكيف يقول ذلك وهمدائما برون من تقديم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا بي بكرعلى غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ماقد ظهرالخاص والعام حتى ان اعداء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المسركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلون أن لابي بكرمن الاختصاص ماليس لغيره كا ذكره أنوسفيان سرب يومأحد قال أفى القوم محد أفى القوم محدثلاثا ممقال أفى القوم ابن أبى قعاقة أفى القوم اس أبي قعافة أفى القوم اس أبي قعافة أفى القوم اس الخط اب أفى القوم اس الخطاب أفى القوم اس الخطاب وكل ذلك يقول الهم الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لاتحسوه أخرجاه فى الصحيحين كاسمأتي انشاء الله تعالى بتمامه حتى انى أعلم طائفة من حذاق المنافقين بمن يقول ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان رجلاعا قلاأ قام الرياسة بعقله وحذقه يقولون ان أما بكركان مباطناله على ذلك يعلم اسراره على ذلك يحلاف عروعتمان وعلى فقد ظهر لعامة الخلائق أنأ بالكررضي الله عنه كان أخص الناس بمعمد صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا النبي وهذا صديقه فاذا كانمجدأفضل النبس فصديقه أفضل الصديقين فلافة أى بكر الصديق دلت النصوص الصحة على صحتها وثبوتها ورضاالله ورسول الله صلى الله تعالى علمه ومله مهاو انعقدت عمايعة المسلمن له واختسارهم الاه اختسارا استندوافيه الى ماعلوه من تفضيل ألله ورسوله وأنه احقهم

(٧) عبية بضم العين وتكسر وتشديد الماء الموحدة والياء التعنية الكبر والفخركذافي السان العرب كتبه مصحفه

المضروبة فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الامة فان الله سهاله وتعالى ضرب الامثال فى كاله وبين بهذا المناب العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغيرذال من أصول الدين وأجاب عن معارضة المشركين كافال تعالى ولا بأتونال عثل

الاحثناك بالحق وأحسن تفسيرا وكذاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ف مخاطباته ولما قال مامنكم من أحد الاستعاويه ربه كا مخلوا حد كم بالقمر ليلة البدر قال له أبو رزين العقيلي كيف بارسول الله (1 & 1) وهووا حدوث كثير فقال سأنبث عثل ذاك في

> بهذا الامرعنداللهورسوله فصارت ثابتة مالنص والاجماع جمعا ككن النص دل على رضاالله ورسوله بها وأنهاحق وان الله أمربها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها وكان هذا أبلغ من مجرد العهدبها لانه حننثذ كان يكون طريق ثموتها محرد العهد وأمااذا كان المسلون قداختاروه من غيرعهدودلت النصوص على صوابهم فما فعاوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلاعلى أنالصديق كانفيهمن الفضائل التي بانبهاعن غيره ماعلم المسلون به أنه أحقهم بالخلافة فان ذاللا يحتاج نمه الى عهد خاص كاقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لما أراد أن يكتب لاى بكر فقال لعائشة ادعى لىأماك وأخالة حتى اكتب لاى بكركاما فانى أخاف أن يتمنى متمن ويقول فائل أناأولى ويأمى الله والمؤمنون الاأمار كرأخر حاه فى الصحصة وفى المخارى لقدهممتأن أرسل الى أى بكروانه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتنون ويدفع الله و يأى المؤمنون فسنصلى الله تعالى علمه وسلم أنهر يدأن مكتب كالمخوفا معلم أن الامرواض ظاهرليس بما بقبل النزاعفم والامة حديثة عهد سمها وهمخبرأمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الامة فلايتنازعون فهدذا الام الواضع الجلى فأن النزاع انما يكون الفاء العلم أولسوء القصد وكلاالام سنمنتف فان العلم بفضلة أي بكر حلى وسوء القصد لا يقع من جهور الامة الذين همأفضل القرون ولهذاقال بأبى الله والمؤمنون الاأما بكرفترك ذلك لعله بأن طهور فضله أبى بكرالصديق واستعلافه لهذا الامريغني عن المهدفلا يحتساج البه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضلة الصديق واستعقاقه وهذاأ بلغ من العهد

> (فصل) وأما قول الرافضي انهم يقولون الامام بعدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر بمابعة عمر برضاأر بعة فيقال له ليس هذا قول أئمة السنة وان كان بعض أهل الكلام بقول ان الامامة تنعقد ببيعة أربعية كافال بعضهم تنعقد ببيعة اننين وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد فلست هذه أقوال أغة السنة بل الامامة عندهم تثبت عوافقة أهل الشوكة عليها ولايصير الرجل اماما حتى بوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الامامة فان المقصود من الامامة انحامح صلى القدرة والسلطان فاذابو يع سعة حصلت بها القدرة والسلطان صار اماما ولهذا قال أئمة السنة من صارله قدرة وسلطان يفعل بهمامقصود الولاية فهومن أولى الامرااذين أمرالله يطاعتهم مالم يأمروا عصسة الله فالامامة ملك وسلطان والملك لايصرملكا بموافقة واحدولاا ثنين ولاأربعة الاأن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم محبث يصبر ملكانذاك وهكذا كلأم يفتقرالي المعاونة علمه لا يحصل الا يحصول من عكنهم التعاون علمه ولهذالمانو يمعلى رضى الله عنه وصارمعه شوكة صاراماما ولوكان جاعة في سفر فالسنة أن يؤمر واأحدهم كاقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا محل لثلاثة مكونون في سفر الاأن يؤمروا واحدامنهم فاذاأمرهأهل القدرةمنهم صارأميرا فكون الرجل أميرا وقاضما ووالماوغير ذاك من الامورالتي مساهاعلى القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل بهمن القدرة والسلطان حصلت والافلا اذالمفصود ماعل أعمال لاتحصل الانقدرة فتى حصلت القدرة التي ماعكن تلاعال كانت حاصلة والافلا وهذامثل كون الرحل راعباللياشية متى سإت المه يحبث

مستوعلى عرشه وكذاك لوأن رحلا بى دارا لكان مع خروجه عنها يعلم ما فيها فالله الذى خلق العالم يعلم مع علوه عليه كاقال تعالى الا يعلم من خلق وهو الطيف الخبير واذا كان المنكلم في مقام الاحابة لمن عارضة بالعقل وادعى أن العقل بعارض النصوص فانه قد يحتاج

آلاء الله هـ ذا القمرآية من آمات الله كالكم رامخليابه فالله أعظم ولماسأله أنضاعن احساء المونى ضربله المثل احداء النمات وكذاك الساف فروى عن النعساس أنه لماأخسر مالرؤ بةعارضه السال بقوله تعالى لاندركه الابصارفقال له ألست ترى السماء فقال بلي قال أتراها كلها فاللا فسنله اننفى لادراك لايقتضى نفى الرؤية وكذلك الائمة كالامامأجدفرده على الجهمة لماس دلالة القرآنعلى علوه واستوائه على عرشه وانه مع ذلك عالم كلشئ كادل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق السموات والارض في ستة أمام ثم استوى على العرش يعلممايلج فى الارضوما مخرج منهاوما ينزل من السماء وما بعسرج فبهاوهومعكم أينماكنتم والله عاتماون بصر فسنأن المراد مذكر المعمة أنه عالم بم-م كاافتنع الا ية بالعمل وختمه الالعلم وانه بين سحانه أنهمع عاوم على العسرش تعلما الخلق عاملون كافى حديث العماس بنعد المطلب الذي رواه أبود اودوغ مرمعن الني صلى الله علمه وسلم قال فمه والله فوق عرشه وهو يعلماأنتم عاسه فسنالامام أجدامكان ذلك بالاعتسار العقلي وضر بمثلين ولله المشل الاعلى فقال لوأن رحلافي مده قوار برفها ماءصاف الكان بصره قد أحاط عما فهامع ماستهله فاللهوله المشل الاعلى قدأحاط بصره يخلقه وهو

الى حل شهنه و سان بطلانها فاذا أخد النافي يذكر ألفاظ المجلة مشل أن يقول لو كان فوق العرش لكان جسما أوليكان مركباوهو منزه عن ذلك ولو كان له علم وقدرة كان (٢٤٢) جسما وكان مركباوهو منزه عن ذلك ولوخلق واستود وأقى لكان تحدله

مقدرأن برعاها كان راعبالها والافلاعل الابقدرة عليه فن لم يحصل القدرة على العمل لم بكنعاملا والقدرةعلى ساسة الناس إمادهاعتهم له واما يقهره لهم فتى صارقاد راعلى سياستهم بطاعتهمأ وبقهره فهوذ وسلطان مطاع اذاأ مربطاعة الله ولهذا قال أحدفى رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك عما كانعليه أصحاب رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم الحاأن قال ومن ولى الخلافة فأجع عليه الناس ورضوابه ومن غلهم بالسيف حتى صارخلفة وسمى أمير المؤمنين فدفع الصدقات البهمائر براكان أوفاجرا وقال فيروامة اسمني بن منصور وقدستل عن حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية مامعناه فقال تدرى ماالامام الامام الذي مجمع عليه المسلون كلهم يقول هذاامام فهذا معناه ¿والكلام هنافى مقامين (أحدهما)فكون أى كركان هوالمستعق للامامة وانما بعتهم له بما يحبه الله ورسوله فهذا البت بالنصوص والاجاع (والثاني) أندمتي صار إماما فذلك عبايعة أهل القدرةله وكذلك عمرا عهدال مأتو بكرانما صاراماما لمنابا يعوه وأطاعوه ولوقدرأنهم لم ينف ذواعهد أى بكرولم سابعوه لربصرا ماماسواء كان ذلك مائز أوغ عرمائز فالحل والحرمة متعلق الافعال وأمانفس الولامة والسلطان فهوعبارة عن القدرة الحاصلة تمقد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الحلفاء الراشدين وقد تحصل على وحه فيه معصية كسلطان الظالمين ولوقد رأن عروطا ثفة معه ما بعوه وامتنع ساثر الصحابة عن السعة لم يصرا ماما ذلك واغا صاراماما عمايعة جهو والصحابة الذين همأهل القدوة والشوكة ولهذالم مضر تخلف سعدن عبادة لانذاك لايقدح فم مقصود الولاية فان المقصود حصول القدرة والسلطان اللذي بهما تحصل مصالح الامامة وذلك قدحصل عوافقة الجهو رعلى ذلك فن قال انه يصرا ماماعوافقة واحدأوا تنسين أوأر بعسة وليسواهم ذوى القسدرة والشوكة فقدغلط كاأن من ظن أن تخلف الواحدأ والاثنين والعشرة يضرفقدغلط وأنو بكر بابعه المهاجر ون والانصار الذينهم بطانة وسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم والذين بهم صاوللا سلام قوة وعزة وبهم قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب فمهور الذين ما يعوارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلمهم الذين ما يعوا أبايكر وأماكون عرأوغيره سبق الى السعة فئي كل سعة لابدمن سابق ولوقدر أن بعض الناس كان كارها للسعة لم يقد حذال في مقصودها فان نفس الاستعقاق لها ناست بالادلة الشبرعية الدالة على انه أحقهمها ومعقبام الادلة الشرعة لايضرمن حالفها ونفس حصولها وحودها نابت معصول القددرة والسلطان عطاوعة ذوى الشوكة فالدبن الحق لامدفيه من الكاب الهادى والسيف الناصر كأقال تعالى لقدأ رسلنا رسلنا مالسنات وأنزلن امعهم الكتاب والمزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديدومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ووسله بالغيب فالكناب بسنماأم الله به ومانه ي عنه والسيف ينصر ذلك و يؤ مده وأنو بكر ثبت الكاب والسنة أنالته أمر عبايعته والذين ما يعوه كانوا أهل السف المطبعين لله فيذلك فانعقدت خلافة السوة ف حقه بالكتاب والحديد في وأماعر فات أبا كرعهد البه وبايعه المسلون بعدموت الى بكرفصارامامالماحصلتله القدرة والسلطان عبايعتهم

الحوادث وهوم نزه عن ذلك ولو قامت مالصفات لحلته الاعراض وهومنزه عن ذلك فهنا ستفصل السائل ويقول له ماذاتر مدمهذه الالفاظ الحملة فانأرادمهاحقا و ماطلاقبل الحق ورد الماطل مثل ان يقول أناأر مدنسي الحسم نفي قمامه منفسه وقمام الصفات به ونني مساينته لخلوقائه ونفي كونهم كما فنقول هوقائم ننفسه وله صفات قائمة بهوأنت اذاسمت هدا تحسمالم محزأنأدع الحق الذى دل علمه صعيم المنقول وصريح المعقول لاحل تسمسك أنت له بهذا وأما قوال ليسم كسافان أردت مه أنه سيعانه وكمه مركب وكان متفرقا فتركب وأنه عكن تفرقه وانفصاله فالله تعالى منزه عن ذلك وان أردت أنه موصوف الصفات مان الغاوقات فهذا المعنى حق ولا محوزرة هلاحل تسمتلك مركبا فهذا ونحوه مما محاسبه واذاقدرأن المعارض أدبرعلى تسمة المعانى الصحية اني ينفها بألفاظه الاصطلاحية الحدثة مشل أن مدعى أن سوت الصفائ وماينة المخلوقات سنحق أن يسمى في اللغة تحسم اوتركسا ونحوذلك قسلله هم أنهسمي بهذاالاسم فنفسلله إماأن يكون بالشرع واما أن مكون بالعفل أماالشرع فلسرفه ذكرهدده الاسماءفحق الله لاسفى ولااثبات ولم ينطق أحد من سلف الامة وأغتهاف حق الله تعالى نذلك لانفسا

ولا اثبانا بل قول القائل ان الله جسم أولدس مجسم أوجوهر أوليس مجوهر أومتميز أولدس بمتميز أوفي حهة وأما أولا تقوم به وتحوذاك كل هـ ذه الاقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث لم يتكلم الساف

والاعمة فيهالا باطلاق الذي ولا باطلاق الاثبات بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين سكلمون عثل هذا النوع ف حق الله تعالى نقيا واثباتا وان أودت ان فني ذلك معلوم بالعقل وهو الذي تدعيه النفاة (٣٠٠) ويدعون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص

ألكناب والسنة قبلله فالامور العقلمة المحضة لاعبرة فهامالالفاظ فالمعنى اذاكان معلوما اثبانه بالعقل لممحز نفيه لتعيير المعبرعنه بأىعمارة عبربها وكذال اذا كانمعاوما انتفاؤه مالعقل لمعز اثباته بأى عمارة عديها المعرودين له مالعمقل ثموت المعنى الذي نفاء وسماه بالفاظه الاصطلاحية وقد بقع فى محاورته اطلاق هذه الالفاط لاحل اصطلاح ذلك النافي ولغته وان كان المطلق لهالا يستعيزا طلاقهافي غرهذا المقام كااذاقال الرافضى أنتم ناصبة تنصبون العداوة لال محد فقلله نحن نتولى الصعالة والقرابة فقال لاولاء الابيراء فنلم بتبرأمن الصحابة لم يتول القرابة فكون قدنص لهم العداوة فيقال أدهبأن هذا يسمى نصبا فإقلت انهدذامحرم فلادلالة للعليذم النصب بهذا التفسير كالادلالة على ذم الرفض ععنى موالاة أهل الست

ان كان رفضاحب آل مجد فليشهد الثفلان انى رافضى

اذا كان الرجل موالى الاهل المنت

كإيحب اللهو رسوله ومنه قول

القائل

اذا كان نصباولاء الصعباب فانى كما زعوا ناصبي

وان كان رفضا ولاء الجيع

فلابر حالرفض من حاني والاصل في هذا الساب أن الالفاط فوعان مذكور في كاب الله وسنة وأماقوله مع عمان مفان سوعرعلى ستة هوأ حدهم فاختاره بعضهم فيقال أيضاعمان له بصراما ما باختيار بعضهم بل عيابعة الناس له وجيع المسان با بعواعمان بعضان الم يخلف عن بعدة أحيد قال الامام أحد في رواية حيدان بن على ماكان في القوم من سعة عمان كانت باحاعهم فل الامام أحد في رواية حيدان بن على ماكان في القوم من بعدة عمان كانت باحاعهم فل الامام أحد في والقدرة من العمام أله وكن عرف المحلة المورى في ستة عمان وعلى ولا غيره من العمانية أهل الشوكة الم يصراماما ولكن عرف المحلة والزير وسعد وعيد الرحن بن عوف المناوف في أنه خرج طلحة والزير وسعد باختيارهم وبي عمان وعلى وعيد الرحن بن عوف الاتولى وولى وعلى وعيد الرحن بن عوف وا تفق الثلاثة باختيارهم على ان عيد الرحن بن عوف الا يتولى وولى أحد الرحلين وأقام عسد الرحن ثلا الحلف أنه لم يعمض فها بكير فوم بشاور السابق بن الاقاب والتابعين لهم باحدان ويشاورا من اء الانصار وكانو اقد حوامع عرداله العام فأشار عليه المسلون ولاية عمان وذكرانهم كلهم قدموا عمان فيا يعوه لاعن رغية أعطاهم الماها ولاعن رهمة أخافهم وغيرهم من قدم على الدلة الدالة على معمان أفضل لا نهم قدمو ماختيارهم واشتوارهم المدهم واشتوارهم المان أفضل لا نهم قدمو ماختيارهم واشتوارهم المنان أفضل لا نهم قدمو ماختيارهم واشتوارهم النعود المنان أفضل لا نهم قدمو ما ختيارهم واشتوارهم الدلة الدالة على المنان أفضل لا نهم قدمو ماختيارهم واشتوارهم الديدة الدالة على المنان أفضل لا نهم قدمو ماختيارهم واشتوارهم واشتوارهم

وأماقوله تمعلى عمايعة الخلقله فتخضيصه علماعما يعمة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعمان كلامظاهر البطلان وذلك أنهمن المعلوم لكلمن عسرف سيرة القوم أن اتضاق الخلق ومنابعتهم لابي بكر وعمر وعثمان أعظممن اتفاقهم على سعة على رضى الله عنه وعنهم أجعين وكل أحددهل أنهم اتفقواعلى سعة عثمان أعظم بما اتفقواعلي سعمةعلى والذين ما بعوا عثمان فيأؤل الامرأ فضل من الذين ما يعوا علما فائه ما يعمه على وعبد الرجن بن عوف وطلمة والزبير وعسدالله بن مسعود والعساس نعسد المطلب وأبى ن كعب وأمثاله-م معسكنة وطمأنينـــة وبعدمشاورة المسلمين ثلاثة أيام ﴿ وأماعلى رضى الله عنــــه فانه بو يع عقب فتل عممان رضى الله عنمه والقلوب مضطرية مختلفة وأكار العصابة متفرقون وأحضر طلحة احضاراحتى قال من قال انهم ماؤابه مكرهاؤانه قال بايعت واللج على قفي وكان لأهل الفتنة بالمديئة شوكة لماقت اواعتمان وماج الناس لقتمله وحاعظهما وكثيرمن الصعابة لم ببابع علىا كعب دائلة نزعر وأمثاله وكان الناس معه ثلاثة أصناف صنف فاتلوا معه وصنف فاتلوه وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه فكمف يحوذان يقال فى على عما يعة الخلق له ولا يقال منا فالد في مبايعة الثلاثة ولم يختلف علم مأحد لما يعهم الناس كلهم لاسماعتمان \* وأما أبو بكررضي الله عنه فتخلف عن سعته سعد لانهم كانوا قدعمنو والدمارة فبقي في نفسه ما سق فانفوس البشر ولكن هومع هذارضي الله عشه لم يعارض وأميد فع حقاولا أعان على ماطل بل قدر وى الامام أحد من حدل وجه الله في مستد الصديق عن عثمان عن أبي معاوية عن داود منعسدالله الاودىءن حديث عدار حن هوالمسترى فذكر حديث السقيفة وفسه أن الصديق قال ولقد علت باسعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الاحرفير الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فال فقال له سعدصدفت

رسوله وكالام أهل الاجاع فهذا محب اعتباره عناه وتعليق الحكمية فأن كان المذكور به مد عااستحق ماحبه المدح وان كان ذما استعنى الذم وان أثبت شياوجب اثباته وان في سياوجب نفيد لان كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلام أهدل الاجاع حق وهيذا كقوله

تعالى قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى هوالرجن الرحيم هوالله الذى لا اله الاهوا لملك القدوس السلام ونعوذ لك من أسماء الله وصفاته (ك 1) وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شي وقوله تعالى لا تدركه الابصار وقوله تعالى

نحن الوزراء وأنتم الامراء فهدامرسلحسن ولعل جدا أخذ معن بعض الصحابة الذبن شهدواذلك وفيه فائدة حلملة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الاؤل في دعوى الامارة وأذعن للصديق بالامارة فرضي الله عنهم أجعين ولهنذا اضطرب الناس في خلافة على على أقوال فقالت طائفة انه امام وان معاوية امام وانه يحوزنصب امامين في وقت اذالم يمكن الاجتماع على امام واحد وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم وقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان امام عام بل كان زمان فتنة وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصر ين وغيرهم ولهذالماأظهرالامام أحدالترسع بعلى في الخلافة وقال من لم يع بعلى في الخلافة فهوأضل من جاراً هـ له أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالواقد أنكر خلافته من لا يقال هوأضل من حارأهله ريدونمن تخلف عنهامن الصعابة واحتجأ حدوغبره على خلافة على يحديث سفينةعن النيى صلى الله تعالى عليه وسلم تكون خلافة النموة ثلاثين سنة تم تصيرملكا وهدا الحديث قدر واه أهل السنن كالبي دا ودوغيره \* وقالت طائفة ثالثة بل على هوالامام وهو مصيب فى قتاله لمن قاتله وكذلك من قاتله من الصحابة كطلعة والزبير كاهم مجتهدون مصيون \* وهذا قول من يقول كل محتهد مصب كقول البصر بين من المعتزلة أبي الهد في ما وأبي على وأبى هاشم ومن وافقهم من الاشعرية كالقاضي أبى بكر وأبي حامد وهو المشهو رعن أبي الحسن الاشمرى وهؤلاءأ يضامحه اونمعاو به مجتهد امصدافي قتاله كاأن على امصب وهذا قول طائفة من الفقهاءمن أصحاب أجدوغيرهمذ كره أنوع بدالله بن حامد ذكر لاصحاب أجدفي المقتتلين ومالحل وصفين ثلاثة أوحه أحدها كلاهمامصب والثاني المصب واحدلا بعينه والثالث أنعلباهو المصيبومن خالفه مخطئ والمنصوص عن أحد وأئمة السنة انه لايذم أحد منهم وانعلىاأولى الحق من غيره أماتصويب القتال فليس هوقول أنمة السنة بلهم يقولون انتركه كانأولى \* وطائفة رابعة تجعل على اهو الامام وكان مجتهد المصدافي القتال ومن قاتله كانوامجتهد من مخطئين وهذا قول كثيرمن أهل الكلام والرأى من أصحاب أبي حنيفة وماللُ والشافعي وأجدوغيرهم \* وطائفة حامسة تقول انعلمامع كونه كانخلفة وهوأقرب الى الحق من معاورة ف كان ترك القتال أولى وينبغي الامساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فهاخبرمن القائم والقائم خبرمن الساعي وفذنبت أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلمعن الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فشين عظمت بنمن المؤمنين فأثنى على الحسن بالاصلاح ولوكان القتال واحباأ ومستصالمامدح تاركه فالواوقتال البغاقلم يأمر اللعبه ابتداء ولم يأمر بقتال كل ماغ بلقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتة لوافأ صلحوا بينهما فان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التي تسغي حتى تفيء الىأمرالله فأمراذااقتل المؤمنون بالاصلاح بنهم فان بغت احداهماقوتات فالواولهذا لمعصل بالقتال مصلحة والامرااذي بأمرالله بهلا بدأن تكون مصلحته راحة على مفسدته وفىسننأى داودحد ثناالحسسن معلى حدثنا يزيدأنيا فاهشام عن محديعني اسسرين قال قالحديفة ماأحدمن الناس تدركه الفتنة الاأناأ خافها عليه الاعجد ينمسلة فاني سمعت

وحوه بومئذناضرة الى رجاناظرة وأمثال ذلك عماذ كره الله تعالى ورسوله صلى الله علىه وسلم فهذا كله حق ومن دخل في اسم مذموم في الشرعكان مذموما كاسم الكافر والمنافق والمعد وتحوذاك ومن دخلف اسم محدود في الشرع كانمحـودا كاسم المؤمن والتني والصديق ونحوذاك وأماالالفاظ التى لس لهاأصل في الشرع فتلك لايحور تعلىق المدح والذم والاثمات والنوعلى معناها الاأن يستأنه يوافق الشرع والالفاطالتي تعارض بهاالنصوص هي من هذا الضرب كافظ الحسم والحبز والحهة والحوهر والعرضفن كانتمعارضته عثل هـ ذه الالفاظ لم عـ زله أن يكفر مخالفه ان لم يكن قوله ممايسىن الشرعانه كفر لانالكفرحكم شرعى متلقى عن صاحب الشريعة والعمقل قديعمليه صواب القول وخطؤه وليسكل ماكان خطأفي العقل يكون كفرافى الشرع كأأهلس كلما كانصوالافى العقل تحب فالشرعمعرفتمه ومنالعم قول من يقول من أهل الكلام ان أصول الدين الني بكفر مخالفهاهي علم الدكلام الذي يعرف بمعرد العقل وأمامالا مرف عمرد العقل فهي الشرعات عندهم وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن الأسبيلهم كاتماع صاحب الارشاد وأمثالهم فقال لهم هذا الكلام تضمن شيشين أحدهما انأصول الدين هي التي

تعرف العقل المحض دون الشرع والشانى أن المخالف لها كافروكل من المقدمتين وان كانت اطلة فالجع رسول ينهما متناقض وذلك أن مالا يعرف الابالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعى فانه ليس فى الشرع أن من خالف ما لا يعلم الا بالعقل رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم يقول لا تضرك الفتنة قال أنود اود حد ثناعرو بن مرزوق حد تناشعية عن الاشعث ن سليم عن أبي ردة عن تعلية بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال انىلا عرف رحلالا تضره الفتنشأ قال فرحنافاذ افسطاط مضروب فدخلنافاذ افيه محدين مسلة فسألناه عن ذاك فقال ماأر بدأن يشتمل على شي من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت فهذا الحديث ببين أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرأن محدين مسلة لانضره الفتنة وهوعن اعتزل في القتال فلم يقاتل لامع على ولامع معاوية كما عستزل سعدين أبي وقاص وأسامة النزيدوعد اللهنعر وأبو بكرة وعران نحصين وأكثر السابقين الاولين وهدايدل على أنه اس هناك قتال واحب ولامستعب اذلو كان كذاك لم يكن ترك ذلك ماعد حربه الرحل بلكان من فعل الواحب أوالمستحب أفضل ممن تركه ودل ذلك على أن القتال قتال فتنه كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ستكون فتنسة القاعد فهاخير من القائم والقام فتهاخيرمن الماشي والماشي خسرمن الساعي والساعي خعرمن الموضع وأمثال ذلك من الاحاديث الصحيحة التي تسنأن ترك القتال كان خمرامن فعله من الجانسين وعلى همذاجهو رأئمة أهل الحديث والسنة وهومذهب مالك والثورى وأحدوغيرهم وهذه أقوال من محسن الفول في على وطلحة والزبير ومعاوية ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافص والمعتزلة فقالاتهم فالصحابة لون آخر فالخوارج تكفرعلما وعمان ومن والاهما والروافض تكفر جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم ويكفرون من قاتل علما ويقولون هوامام معصوم وطائفة من المروانية تفسقه وتقول انه ظالم وطائفة من المعتزلة تقول قدفسق إماهو وإمامن قاتله لكن لايعلمعينه وطائفة أخىمنهم تفسق معاوية وعمرا دون طلحة والزبير وعائشة \* والمقصود أن الخدلاف فى خلافة على وحروبه كثير مشتهر بين السلف والخلف فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلا ثة قبله رضى الله عنهم أجعين فانقال أردت أن أهل السنة يقولون ان خلافته انعقدت عبايعة الخلق له لا النص فلار ببأنأهل السنة وان كافوا يقولون ان النصعلي أن علمامن الخلفاء الراشد من لقوله خلافة النبوة ثلاثون سنة فهمر وون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره وهذا أمرمعلوم عندأهل الحديث بروون في صحمة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة بخلاف خلافة على فان نصوصهاقللة فانالسلانة اجمعت الامة علهم فصل م مقصود الامامة وقوتل مهم الكفار وفقعت بهم الامصار وخلافة على لم يقاتل فها كافر ولافتح مصروانما كان السيف بينأهل القملة وأما النص الذي تدعمه الرافضة فهوكالنص الذي تدعمه الراوندية على العماس وكلاهمامعاوم الفساد بالضرورة عنداهل العلم ولولم يكنفى اثبات خلافة على الاهذالم تثبت له امامة قط كالم تشت العماس امامة سطيره وأماقوله ثم اختلفوا فقال بعضهم ان الامام بعده الحسن وبعضهم قال انه معاوية فيقال

أهل السنة لم يتنازعوا في هذا بل هم يعلون أن الحسن با يعه أهل العراق مكان أبه وأهل الشام بكلام ما أنزل الله به من سلطان كانوامع معاوية قبل ذلك وقوله عمساقوا الاعامة في بني أمية عفي العباس فيقال أهل ولهذا كان ذم السلف الجهمة من ( 19 منهاج أول ) أعظم الذم حتى قال عسد الله من المبارك المائيكي كلام المهود والنصارى ولانستطيع

قدرعدم الرسالة لميكن كفرمحرم ولااعان واحب عندهم ومن أثنت دلك بالعقل فالهلايناز عانه بعدمحيء الرسول تعلق الكفر والاعان عاماء بهلاعجر دما يعلم بالعمقل فكنف محوزأن مكون الكفر بأمورلاتعلم الابالعقل الاأن بدل الشرع على أن تلك الامور التي لاتعلم الامالعقل كفر فيكون حكم الشرع مقبولا لكن معاومأن هذالا يوجد في الشرع بل الموجود فى الشرع تعلمق الكفر عماية علق به الاعان وكلاهمام علق بالكاب والرسالة فلااعان معتكذيب الرسول ومعاداته ولاكفر مع تصديقه وطاعته ومن تدرهدذا رأى أهل المدعمن النفاة بعتمدون علىمشل هدذا فستدعون بدعا باكائهم ليس فيها كتاب ولاسنة ثم يكفرون من خالفهم فما ابتدعوه وهـ ذاحال من كفرالناس عا أثبتوه من الاسماء والصفات التي يسمهاهوتر كساوتحسما واثماتا لحلول الصفات والاعراض بهونحو ذلك من الاقوال التي استدعتها الجهمية والمعتزلة ثم كفروامن خالفهممفها والخوارج الذبن تأولوا آبات من القرآن وكفروامن خالفهم فمهاأحسن حالامن هؤلاء فانأولئك علقوا الكفر بالكاب والسمنة لكن غاطوا في فهم النصوص وهؤلاء علقوا الكفر بكلامماأنزل الله بهمن سلطان ولهذا كأنذم السلف العهمةمن والاجماع لم يحز لاحدان تكفر مثل هذا ولا يفسقه يخلاف من نفي ما أنبته النصوص الظاهرة المتواترة فهد اأحق التكفيران كان المخطئ في هذا الباب كافر اوليس المقصود هناسيان (٢٤٦) مسائل التكفيرفان هذا مبسوط في موضع آخر ولكن المقصودان

السنة لا يقولون ان الواحد من هؤلاء كان هوالذي محسأن يولى دون من سواه ولا يقولون انه تحسطاعته في كلما يأمر به بلأهل السنة يخبرون بالواقع و يأمرون بالواحب فينسهدون عاوقع ويأمرون عاأم الله ورسوله فمقولون هؤلاءهم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدر ونبهاعلى مقاصد الولاية من اقامة الحدود وقسم الاموال وتولية الولاية وجهاد العدة واقامة الحج والاعماد والجع وغمر ذلك من مقاصد الولاية ويقولون ان الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لايحو زأب يطاع فمعصمة الله تعالى بل يشارك فما يفعله من طاعة الله فنغزى معه الكفار ويصلى معه الجعمة والعمدان ويحير معه ويعاون في اقامة الحدود والامر مآلمعسروف والنهبى عن المنكر وأمشال ذلك فمعاونون على البروالتقوى ولا بعياونون على الاثم والعدوان ويقولون انه قد تولى غبره ؤلاء مالغرب من بني أمسة ومن بني على ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون الانولاة وأنه لوتولى من هودون هؤلاء من الماول الطلمة لكان ذلك خسرامن عدمهم كإيقال ستون سنةمع امام حائر خعرمن للة واحدة بلاامام وروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مدللناس من امارة برة كانت أوفاجرة قدل له هذه البرة قد عرفناها في الله الفاجرة قال تؤمن بهاالسبيل ويقام بهاالحدود ومحاهد بهاالعدة ويقسم بهاالنيء ذكره على ن معبدفى كتاب الطاعة والمعصية وكلمن تولى كانخيرامن المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة انه الخلف الحة فان هذا الم يحصل بامامته شي من المصلحة لا فع الدنما ولا في الدين أصلا ولا فأئدة في امامة ــ ه الا الاعتقادات الفاسدة والاماني الكاذبة والفتن بين الامة وانتظار من لا يحيى فتطوى الاعمار ولم يحصل من فائدة عدده الامامة شئ والناس لاعكنهم بقاءاً مام قلملة بلاولاة أمور بل كانت أمورهم تفسد فكيف تصلح أمورهم اذالم يكن لهم امام الامن لا يعرف ولايدري مايقول ولايق درعلى شئمن أمور الامامة بلهومعدوم وأما آياؤه فلريكن لهمقدرة وسلطان الامامة بل كانلاهل العلم والدين منهم امامة أمثالهم من جنس الحديث والفتياو نحود لك لمبكن لهم سلطان الشوكة فكانواعا جزمن عن الامامة سواء كانوا أولى بالولاية أولم يكونواأولى فبكل حال مامكنوا ولاولواولا كان يحصل بهم المطاوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان ولوأطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الاعمة من حهاد الاعداء وايصال الحقوق الى مستعقبها أو بعضهم واقامة الحدود \* قان قال القائل ان الواحدمن هؤلاءأومن غيرهم امام أى دوسلطان وقدرة يحصل بهمامقاصد الامامة كانهذا مكابرة الحس ولو كانذاك كذلك لم يكن هناك متول يزاحهم ولايستبديالام ردونهم وهذالا يقوله أحد وان فالانهمأ عقعنى أنهمهم الذين يحبأن بولوا وأن الساس عصوا بترك وليتهم فهذا عنزلة أن بقال فلان كان يستحق أن بولى القضاء ولكن لمبول طلما وعدوانا ومن المعاوم أن أهل السنة لاينازعون فأنه كان بعض أهل الشوكة بعدا الخلفاء الاربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه وقدكان عربن عبدالعزيز مختارأن ولى القاسم ن محد بعده لكنه لم يطق ذلك لان أهل الشوكة لم يكونواموافقين على ذلك وحنثذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح والذى تولى بقونه وقوة أتباعه ظلماو بغمايكون اغ هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أوأعان على الظلم وأمامن لم يظلم ولاأعان ظالما واعماأعان على البروالتقوى

عدة المعارضين النصوص النسوية أقوال فهااشتباه واحال فاذاوقع الاستفصال والاستفسارتسن الهدىمن الضلال فان الادلة السمعية معلقة بالالفاظ الدالة على المعانى وأمادلالة محردالعقلفلا اعتبارفها بالالفاظ وكل قول لم بردلفظه ولامعناه في الكتاب والسنة وكالرمسلف الامة فانه لامدخل فى الادلة السمعية ولاتعلق للسنة والمدعة عوافقته ومخالفته فضلا عن أن وملق مذلك كفرواعان وانماالسنة موافقة الادلة الشرعية والمدعة مخالفتها وقديفال عالم يعلم أنهموافق لهاأ ومخالف انه مدعة اذالاصل أنه غيرمشر وعفقد تذرع الى المدعة والكان ذلك المل تسنله فما بعدأنه مشروع وكذلك من قال في الدين قولا بلاد ليل شرعي فالهندر عالى المدعة وانتساله فمادهدموافقتهالسنة والمقصود هناأن الاقوال الني لس لهاأصل فى الكتاب والسينة والاحماع كاقوال النفاة التي تقولها الحهمية والمعتزلة وغبرهم وقديدخلفها ماهوحق وباطلهم يصفونها أهل الانبات الصفات الثابتة بالنص فانهم بقولونكل من قال ان القرآن غرمخلوق أوان الله يرى في الأخرة أوانه فوق العالم فهو محسم مشمه حشوى وهنده الثلاثة مااتفق علما المفالامة وأغتماوحكي احاعأهل السنةعلماغير واحد من الائمة والعالمن اقوال السلف

مثل أحد سن حسل وعلى بن المديني واستحق بن ابراهيم وداود بن على وعمان بن سعيد الدارى ومحد بن استحق بن فليس خرعة وأمثال هؤلاء ومثل عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلائسي وأبي الحسن الاشعرى وأبي الحسن على بن مهدى الطبرى

ومثل أبي بكر الاسمعيلي وأبي نعيم الاصبهاني وأبيعر بعسد البر وأبي عرا اطلمتكي و يحيى من عار السحسة اني وأبي اسمعيل الانصاري وأبي الفاسم المتميدي ومن لا يحصى عدده الاالله من أنواع أهل (١٤٧) العلم فأذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم

لو كان الله برى في الأخرة لكان في حهةوما كانفحهة فهوجسم وذلك على الله محال أوقالوالو كان الله تكام القرآن بحث يكون الكادم قائما به لقامت به الصفات والافعال وذلك يستلزم أن مكون محلاللاعراض والحوادث وماكان محملالاعراض والحوادث فهو جسم والله منزه عن ذلك لان الدليل على أثبات الصانع اغماهو حدوث المالم وحدوث العالم انماعلم يحدوث الاحسام فالوكان جسم ليس عدد الطات دلالة اثبات الصانع فهذاالكلام ونحوه هوعدة النفاة من الجهمة والمعتزلة وغرهمومن وافقهم في بعض بدعتهم وهـذا ونحوه فى العقلمات التي يزعمون أنها عارضت نصوص الكتاب والسنة فمقال لهؤلاء أنتملم تنفواما نفتموه بكاب ولاسنة ولااجاع فانهدده لالفاظ لبس لهاوحودفي النصوص بل قولكم لور وى اكان في مهمة وماكان فيجهة فهوجسم وماكان جمافه ومحدث كلام تدعون انكم علتم صعته بالعقل وحمنتذ فتطالبون وينظرفها بنفس العقل ومن عارضكم من المنسة أهل الكلام من المرحئة وغيرهم كالكرامية والهشامة وقال ليكفامكن هدا لازمالار وبةواكن هوحسماأو قاللكم أنا أقسول انههو حسم وناظر كمعلى ذلك بالمعقول وأثبته بالمعقول كانفستوه بالمعقول لمبكن

فليسعلمه منهذاشئ ومعلومأن صالحي المؤمنسين لايعاونون الولاة الاعلى البروالتقوى لايعاونونهم على الانم والعدوان فيصيرهذا عنزلة الامام الذي يحب تقدعه في النسر ع الكونه أقرأ وأعلم بالسنة وأقدم هجرة وسنا اذاقدم ذوالشوكة من هودونه فالمصلون خلفه الذين لاعكنهم الصلاة الاخلفهأي ذنب لهم في ذلك وكذلك الحاكم الجاهل أو لظالم أوالمفضول اذا طالب المظاوم منهأن ينصفه ويحكمله بحقه فيعبس لهغر عهأو يقسم له مدانه أوبر وحه بأع لاولى لهاغه رالسلطان ونحوذلك فأى ثئ علىه من ائمه أوائم من ولاه وهولم يستعن به الاعلى حق لاعلى باطل وقدقال تعالى فأتقوا الله مااستطعتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأنوامنهما استطعتم رواه التخادى ومسلم ومعلوم أن الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيلاالمفاسدوتقليلها بحسبالامكان ﴿ وأهلاالسنة يقولون بنبغي أن يولى الاصلح للولاية اذا أمكن اماوجو باعندأ كثرهم واما استعبابا عندبعضهم وان من عدل عن الاصلح مع قدرته لهواه فهوظالم ومن كان عاجزا عن تولية الاصلح مع يحبته لذلك فهومع ذور ويقولون من يولى فانه يستعان به على طاعة الله بحسب الامكان ولايعان الاعلى طاعة الله ولا يستعان بهعلى معصية الله ولايعان على معصية الله تعمالي أفليس قول أهل السنة في الامامة خميرا من قول من يأم بطاعة معدوم أوعاجز لاعكنه الاعانة المطاوبة من الاعمة ولهذا كانت الرافضة لماعدات عن مذهب أهل السينة في معاونة أئمة المسلين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفاروالاستعانة بهم فهم مدعون الى الامام المعصوم ولايعرف الهم امامموجود يأتمون به الاكفور أوظلوم فهم كالذي يحمل بعض العامة على أولماء الله رحال الغيب ولارحال الغيب عنده الاأهل الكذب والمكر الذبن يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أوالجن أوالساطين الذي يحصل بهمليعض الناس أحوال شيطانية فلوقدرأن ماتذيه الرافضة من النصهوحق موحودوأن الناس لمولوا المنصوص علىه الكانواقد تركوامن يحب توليته وولواغيره وحينتذ فالامام الذى قام بمقصود الامامة هوهذا المولى دون الممنوع المقهور نع ذاله يستحق أن يولى الكن ماولى فالاثم على من ضبع حقه وعدل عنه لاعلى من لم يضبع حقه ولم يعتمد وهم يقولون ان الامام وجب نصبه لا نه لطف ومصلحة للعباد فاذا كان الله ورسوله يعلمأن النباس لايولون هذا المعين اذا أمروا بولايتمه كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولىمن أمرهم بولاية من لايولونه ولاينتفعون بولايته كاقبل في امامة الصلاة والقضاء وغير ذاك فكيفاذا كانمايدعونهمن النصمن أعظم الكذب والافتراء والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمقدأ خبرأمته عماسكون ومايقع بعدومن التفرق فاذانص لامته على امامة شخص دملم أنهم لايولونه بل يعدلون عنه ويولون غبره يحصل الهم يولا يتهمقصود الولاية وانه اذاأفضت النوبة الى المنصوص حصل من سفل دماء الامة مالم عصل بغير المنصوص ولم يحصل من مقاصد الولاية ماحصل بغير المنصوص كان الواجب العدول عن المنصوص مثال ذلك أن ولى الامراذا كان عنده شخصان و يعلم أنه ان ولى أحدهما أطبع وفنع السلاد وأقام الجهاد وقهر الاعداء وأنه اذاولي الأخرلم يطع ولم يفتح شيأن البلاد بل يقع في الرعبة الفتنة والفساد كان من المعاوم لكلعاقلأنه ينبغي أن يولى من يعلم أنه اذاولاه حصل به الخدير والمنفعة لامن اذاولاه لم يطع

لكم ان تقولواله أنت مبتدع في اثبات الجسم فانه يقول له وأنتم مبتدعون في نفيه فالبدعة في نفيه كالبدعة في اثباته ان لم تكن أعظم بل النافي أحق بالسدعة من المثبت لان المثبت أثبت ما أثبتته النصوص وذكرهذ المعاضدة للنصوص وتأبيد الهاوموافقة لهاوردا

على من خالف موجها فان قدر أنه ابتدع فى ذلك كانت بدعته أخف من بدعه قمن في ذلك نفيا عارض به النصوص ودفع موجها ومقتضاها فان ما خالف النصوص فهو (٨٤٨) بدعة ما تفاق المسلين ومالم يعلم انه خالفها فقد لا يسمى بدعة قال الشافعي رضى

وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فهامن مصالح الامة في د منهاود نماها لا منص علم او منص على ولا ية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لاعكنه قهرا لاعداء ولااصلاح الاولماء وهل يكون من منص على ولاية هــذادون ذالة الاحاهلاان لم يعلم الحال أوظالم المفسدا انعلم ونص والله ورسوله برىءمن الجهل والظلم وهم يضيفون الى الله ورسوله العدول عافيه مصلحة العياد الى ماليس فيه الاالفساد واذاقيل ان الفساد حصل من معصبتهم لامن تقصيره قبل أفليس ولاية من بطمعونه فتحصل المصلحة أولى من ولا يةمن بعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة ولو كان الرحل وادوهناك مؤدمان اذا أسله الىأحدهما تعلم وتأذب واذاأسله الىالآ خرفزوهرب أفليس اسلامه الىذالـ أولى ولوقدر أنذاله أفضل فأى منفعة في فضيلته اذالم كصل للواديه منفعة لنفو ردعنه ولوخطب المرأة رحلانأ حدهماأ فضل من الاخر لكن المرأة تكرهه وانتزوحت ملم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلاتنتفع به ولاينتفع هوبها والأخرتحه وبحماو بحصل به مقاصد النكاح أفليس ترويحها بهذا المفضول أولى ماتفاق العقلاء ونصرمن ينص على تزويحها بهذا أولى من النص على تزويحها بهذا فكمف يضاف الى الله ورسوله مالابرضاه الاطالم أوحاهل وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون على هوالافضل الاحق بالامارة لكن لا يحصل بولايته الاماحصل وغيره ظالما يحصل به ماحصل من المصالح فكيف اذالم يكن الامن كذلك لافى هذا ولافى هذا فقول أهل السنة خبرصادق وقول حكيم وقول الرافضة خبركاذب وقول سفه فأهل السنة يقولون الامبروالامام والخليفة ذوالسلطان الموحود الذيله القدرة على علمقصود الولاية كاأن امام الصلاةهوالذى يصلى مالنياس وهم يأتمون يه لدس امام الصلاة من يستحق أن يكون اماما وهو لايصملي بأحدالكن همذا ينمغي أن يكون اماما والفرق بين الامام وبين من ينمغي أن يكون هو الامام لامخني الاعلى الطغام ويقولون اله يعاون على البروالتقوى دون الاثم والعدوان ويطاع فىطاعة الله دون معصلته ولا يخرج علمه بالسيف وأحاد بث النبي صلى الله تعيالى علمه وسلم انماتدل على هذا كإفي الصححت عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال من رأى من أميره شأ مكرهه فليصير عليه فانه ليس أحد من الناس مخرج عن السلطان شيرا فاتعليه الامات ميتة حاهلية فعل المحذور هوالخروج عن السلطان ومفارقة الجاعة وأمر بالصبرعلى ما يكرد من الامبرام يخص بذلك سلطانا معينا ولاأمبرا معينا ولا جاعة معينة وفي صحيح مسلمعن أبى هر مرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الحناعة ثم مات مان مستة حاهلية ومن قتل تحت راية (١)عمية يغضب لعصمة أو يدعوالي عصمة أوبنصرعصة فقتل فقتلته حاهلية ومنخرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولايتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذى عهد دعهده فليس مني واست منه فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الحاعة وحعل ذلك مستة حاهلية لانأهل الجاهلية لم يكن لهمرأس يجمعهم والنبي صلى الله تعالى علمه وسلم دائما بأمن اقامة رأس حتى أمن دلك فى السفراذا كانوا ثلاثة فأمن الامارة فى أقل عدد وأقصراجماع وفى صحيح مسلم عن حذيفة قال قلت مارسول الله انا كذافي حاهلية وشرفياءنا

الله تعالى عنه المدعة مدعتان مدعة خالفت كتاباأ وسنة أواحماعاأو أثراعن بعض أصحاب رسهول الله صلى الله علىه وسلم فهذه مدعة ضلالة ومدعة لم تخالف شأمن ذلك فهذه قدتكون حسنة لقول عرنعمت المدعة هـ ذهذا الكلام أونحوه رواه المهق ماسناده الصحيف المدخل ومن المعاوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعاوعلى العرش والقائلين بأن الله لم يتكلم بلخلق كالامافى غيره ونفهم ذلك لان اثمات ذلك تحسم هوالى مخالفة الكتاب والسنة والاجماع السلفي والاكثار أقرب من قول من أثنت ذلك وقال معذلك ألف اطارقول انهاتوافيق معى الكاب والسنة لاسما والنفاة متفقون على أن طواهر النصوص تحسيم عندهم وليس عندهم بالنفي نصفهم معترفون ان قولهم هو المدعة وقول منازعهم أقرب الى السنة وممالوضع هذاأن السلف والاغة كتركلامهم فيذم الجهمية النفاة للصفات وذموا المشبهة أيضا وذلك في كالرمهم أقل بكثــــــــرمن دم الجهمية لان مرض التعطيل أعظم من مرض النسبية وأماذ كرالتحسيم وذم المحسمة فهذا لابعرف في كلام أحدمن السلف والائمة كالابعرف فى كالدمهم إيضا القول مان الله جسم أوليس يحسم سلذكروا فى كالرمهم الذي أنكر ومعلى

الجهمية نفى الجسم كاذكره أحدفى كتاب الردعلى الجهمية ولما ناظرا بن غوث وألزمه ابن غوث بأنه الله جسم المتنع أحد من موافقته على النفى والاثبات وقال هوأ حد صمد لم يلدو لم يولد ولم يكن له كفوا أحد والمقصود هذا أن نفاة الرؤبة

<sup>(</sup>١) قوله عية في كتب اللغة انها الفتنة والقتال العصبية وتضم عينها وتكسر والميم والتعنية بعده امشد دتان كتبه مصحعه

وهناافترقت طرق مثنتة الرؤية فطائفة نازعت فى الاولى كالاشعرى وأمثاله وهوالذىحكاه الاشعرى عن أهل الحديث وأصحاب السنة وقالوالانسار أنكل مرئى يحدأن بكون حسما فقالت النفاة لان كلمرنى فىحهة وماكان فىحهة فهوحمه فافترقت نفاة الحسم على قولين طائفة قالت لانسران كل من في مكون في حهة وطائفة قالت لانسلمان كلماكان فيحهة فهوجسم فادعت نفاة الرؤية أن العلم الضرورى حاصل بالمقدمتين وأن المنازع فهمامكار وهلذاهو العث المشهور من المعـــ تزلة والاشعر بةفلهذاصارالحذاق من متأخري الانسعر يقعلي نفي الرؤية وموافقة المعتزلة فاذا أطلقوهاموافقة لاهل السنة فسروهاعا تفسرها به المعتزلة وقالوا النزاع سننا وبين المعتزلة الفظم وطائفة نازعت في المقدمة الثانسة وهي انتفاء اللازم وهي كالهشامة والكرامية وغيرهم فأخدن المعتزلة وموافقوها بشنعونعلى هؤلاء وهؤلاءوان كانفي قولهم بدعة وخطأفني قول المعتزلة من المدعة والخطاأ كثر ممافى قولهم ومنأرادأن ساطر مناظرة شرعة العقل الصريح فلايلتزم لفظامدعما ولايخمالف داملا عقلما ولاشرعما فانه سال طريق أهل السنة والحديث والائمة الذن لابوافقون على اطلاق

الله بهذا الخيرفهل بعدهذا الخيرمن شرقال نع قلت فهل بعد ذلك الشرمن خيرقال نع وفيه دخن فلت ومادخنه قال قوم يستنون بغسرسنتي وبهتدون بغسرهدي تمرف منهم وتنكر فقلت هل بعدذاك الخيرمن شرقال نع دعاة على أبواب جهنم من أجابهم المهاقذ فوه فها فقلت بارسول الله صفهم لناقال نع قوممن حلدتناو بتكامون بألسه نتنا قلت مارسول الله فماترى ان أدركني ذلك قال تلزم جاعة المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جاعة ولاامام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولوأن تعضءلي أصل شحرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وفى لفظ آخرقلت وهل و راءذلك الخبرشرقال نع قلت كيف قال يكون بعدى أعمة لاجتدون جدى ولايستنون بسنتى وسدقوم فبهمر حال قلوبهم قلوب الشماطين فى حثمان الانس قال قلت كمف أصنع مارسول الله ان أدركت ذلك قال تسمع وتطسع للامبروان ضر بظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وهذا حاءمفسراف حديث آخرى حذيفة قالعن الخبرالثاني صليعلى دخن وجاعة على اقذاء فهاوقاو بالترجع الىماكانتعلمه فكان الخمرالاول السقة وخلافة السقة التي لافتنة فها وكان الشر ماحصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناسحتي صارحالهم شعها بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا والهذاقال الزهرى وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمتوافرون فاجعواأن كلدم أومال أوفر جأصب بتأويل القرآن فهوهد دأنزلوهم منزلة الحاهلة فسن انهم حعاواه فاغيره ضمون كاأنعما بصده أهل الجاهلية بعضهمين بعض غيرمضمون لان الضمان انمايكون مع العلم التحريم فأمامع الجهل بالتحريم كعال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القله فالضمان منتف ولهذا لم يضمن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم اسامة دم المقتول الذى قتله متأولا مع قوله أقتلته بعدان قال لااله الاالله أفتلته بعدان قال لااله الاالمة أقتلته معدأن قال لااله الاالله ولهذالا تقام الحدود الاعلى من عدالتحريم والخبرالثاني اجتماع الناس لمااصطلح الحسن ومعاوية لكن كان صلحاعلى دخن وجاعة على أفذا عفكان في النفوس مافها أخبررسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلماهو الواقع وحذيفة بهذافى خلافة عمروعثمان قبل الفتنة فالهلما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قدحاءت فات بعد ذلك مار بعين وماقيل الافتتال وهوصلي الله تعالى علىه وسلم قدأ خبرأنه بعدداك يقوم أئمة لايمتدون بهديه ولايستنون يسنته وبقمام رحال فلوجهم قلوب الشماطين فىجثمان الانس وأمرمع هذا بالسمع والطاعة للامير وانضر ب ظهرا وأخذمالك فسنأن الامام الذي بطاع هومن كان له سلطان سواء كان عادلا أوظالما وكذاك في الصحيح حديث ان عرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خلع يدامن طاعة امام لني الله تعالى يوم ألقيامة لاحجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة حاهلية لكنه لايطاع أحدفى معصية الله تعالى كإفى الصحير عن على رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمسرية واستعمل علمهم رحلامن الانصاروا مرهم أن يسمعواله و يطبعوا فأغضبوه فى شئ فقال اجعوالى حطما فمعوا تم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم أن تسمعوالى وتطمعوا قالوا بلي قال فادخلوها فنظر بعضهم الى بعض فقالوا اغمافررنا الحدسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم من النمار فسكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النارفلمارحه واذكرواذاك النبي صلى الله تعالى عله وسلم فقار لودخلوها ماخر حوامنها

الانبات ولاالنفى بل يقولون ما تعنون بقولكم ان كل جسم من ف فان فسر واذلك بان كل من في يجب أن يكون قدركب من كب أوأن يكون كان متفرقا فاجتمع أوأنه يمكن تفريق و وتحوذلك منعوهم المقدمة الاولى وقالواهذه السموات من سهم منهم ودة وتحن لانعلم

انها كانت متفرقة مجتمعة واذا جازأن برى ما يقبل التفريق فى الايقبله أولى بامكان رؤيته فالله تعالى أحق بأن تمكن رؤيته من السموات وكل قائم سفسه فان المقتضى (٠٥٠) للرؤية لا يحوز أن يكون أمر اعد مسابل لا يكون الاوحود يا وكلما كان

الوحوداً كلكانت الرؤية أحوز كاقديسط في غيرهـذا الموضع وانقالوامرادنا بالجسم المسرت ألهم كسمن الحواهر المنفردة أومن المادة والصورة نازعوهم في هذا وقالوادعوى كون السموات م كنة من حواهر منفردة أومن مادة وصورة دعوى ممنوعة أو ماطلة ومتنوافسادقول من مدعى هذا وقول من يثبت الحوهر الفرد أويشت المادة والصورة وقالوا انالله خلق هذا الحسم المشهود هكذا وانركمه ركمهمن أحسام أحرى وهوسعاله يخلق الحسممن الجسم كالمخلق الانسان من الماء مواضعهامن بدن ابن آدمور ك الكواكب في السماء فهذامعروف وأماأن يقال انهخلق أجزاء لطمفة لاتقسل الانقسام نمركب منها العالم فهذا لانعلم نعقل ولاسمع بل هو ماطللان كل جزء لامد أن يتميز منهمان عن حانب والاجزاء المتصاغرة كاجزاءالماء تستعمل عندتصغرها كإيستعمل الماء الى الهواءمع أن المستحل يتمز بعضه عن يعض وهـذه المسائل قـد بسطت في غيرهذا الموضع و بين أن الادلة العقلمة سنت حواز الرؤمة وامكانها ولست العدة على دلسل الاشعرى ومن وافقه في الاستدلال لان المصحم الرؤية مطلق الوجود بلذكرت أدله عقلية دائرة بين النفي

والاثمات لاحد لة لنفاة الرؤية

انماالطاعة في المعروف وفي لفظ لاطاعة في معصمة الله انما الطاعة في المعروف وكذلك في الصحصين عن ان عرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فماأحب وكره الاأن يؤمر بمعصة فانأم بمعصمة فلاسمع ولاطاعة وعن كعس سعرة قال خرج الشارسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم ونحن معه تسعة خسة وأربعة أحدالعدد سمن العرب والا خرمن العيم فقال اسمعواهل سمعنم أمه سبكون أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم فليس منى واست منه وايس بردعلي الحوض ومن لم يدخل علهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلهم فهومني وأنامنه وسيردعلي الحوض رواه أحدوالنساني وهمذا لفظه والترمذى وقال حمديث صحبح غريب وفى الصحيدين عن عبادة من الصامت قال دعانارسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم فما يعناه فكان فيما أخذ علينا أن با يعناعلى السمع والطاعة فى منشطناو مكرهنا وعسرناو بسرناوا ترةعلينا وأن لانشازع الام أهله الاأن تروا كفرابوا حاعندكم فسهمن الله رهان وفي صحيح مسلم عن عرفة سنشر بع قال معت رسول الله صملي الله تعالى علمه وسم يقول انه سمكون هنات وهنات فن أرادأن مفرق أمر هدنه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنامن كان وفى لفظمن أتا كموامر كم على رجل واحدبريدأن يشق عصاكمأ ويفرق جماعتكم فاقتساوه وفى صحيح مسلم عن أمسلة أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال سكون أمراء تعرفون وتنكرون فن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع قالوا أفلاننا مذهم قال لاماصلوا وفيم أيضاعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال من ولى عليه وال فرآه بأتى شمأ من معصية الله فلينكر ما بأتى من معصية الله ولا ينزعن مدامن طاعة

## ﴿ قال المصنف الرافضي الفصل الثاني في أن مذهب الامامية واجب الاتباع ﴾

ومضمون ماذكره أن الناس اختلفوا بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيعب النظرف الحق واعتماد الانصاف ومذهب الامامية واحب الانساع لار بعة أوجه لانه أحقها وأصدقها ولانهم ما ينوا جميع الفرق في أصول العقائد ولانهم ما زمون بالنعاة لانفسهم ولانهم أخذوا دينهم عن الاغة المعصومين وهدذ احكاية لفظه في قال الرافضي انه لماعت البلية عوت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف النباس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم فبعضهم طلب الامرلنفسه بغير حق و ما يعه أكثر الناس طلب اللدنما كالختار عروس معدمال الرى أياما يسيرة لما خير بينه و بين قتل الحسين مع عله بأن من قتله في النار واختياره ذلك في شعره حث يقول

فوالله ماأدرى وانى لصادق ، أفكرفى أمرع لى خطرين أأترك ملك الرى والرى منبتى ، أم اصبح مأثوما بقتل حسين وفى قتله النار التى للسدونها ، حاب وملك الرى ورة عنى

وبعضهم اشتبه الامرعليه ورأى لطالب الدنيام ابعافقلده وبابعه وقصر في نظره فني عليه الحق فاستحق المؤاخدة من الله تعالى اعطاء الحق لغير مستحقه بسبب اهمال النظر وبعضهم

فيها « والمقصودهذا بيان كلام كار فى جنس ما تعارض به نصوص الاثبات من كلام النفاة الذي يسمونه قالوا لهم الصادق عقليات وان قالوا مرادنا بان المرئي لابدأن بكون معاينا تجاه الرائي وما كان كذلك فهو جسم و نحوه فيذا الكلام قالوا لهم الصادق

المصدوق قال انكمسترون ربكم كاترون الشمس والقمر وقال هل تضامون في روّبة الشمس محواليس دونها سعاب قالوالاقال فهل نضامون في روّبة القمرليس دونه سعاب قالوالاقال فانكم ترون (١٥١) دبكم كاترون الشمس والقمروهذا تشبيه

للرؤية مالرؤية لاللرفى مالمربى وفي لفظ في الصحيح انكم ترون ربكم عمانا فاذا أخبرناأنانراهعمانا وقد أخبرناأ بضاأته قداستوى على العرش فهذه النصوص بصدق معضها معضا والعقل أيضا بوافقها ويدلعلى أنهسعانه ممان لمخاوقاته فوقسمواته وأن وحودموحود لاممان العالم ولامحانس له محال في مديهة العقل فاذا كانت الرؤية مستاذمة لهذه المعاني فهذا حق واذاسمتم أنتمهذا فولا بالجهة وقولابالتعسيم لمكن هدا القول نافىالماعلى بالشرع والعقل اذكان معنى هذا القول والحال هذه لس منتفىالانشرع ولاعقل ويقال لهمما تعنون مان هذا اثمات للعهة والحهة ممتنعة أتعنون بالحهة أمرا وحودىاأ وأمراعدما فانأردتم أمراوحوديا وقدعم انهمائم مو حود الاالخالق أوالمخلوق والله فوق سمواته مائن من مخاوقاته لم يكن والحالة هذه في جهة موحودة فقولكمان المرئى لامدأن يكون فىجهة موحودة قول باطمل فان سطع العالم من في وليس هـو في عالم آخر وانفسرتم الحهة بأمرعدمي كاتقولون انالحسم فىحتزوالحيز تقدرمكان وتحعاون ماوراء العالم حيزا فيقال لكمالحهة والحيزاذا كاناأم اعدمافه ولاشئ وماكان فى حهة عدمة أو حيزعد مي فلس هوفىشى ولافرق سنقول القائل هــذا لىسفىشئو بىن قوله هوفى

قلدلقصور فطنته ورأى الجم الغفر فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستازم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقلب للمرانفسه بحق له و بابعه الافالون الذين أعرض واعن الدنسا و زينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم بل أخلصوالله واتبعوا ماأمر وابه من طاعة من يستحق التقديم وحيث حصل المسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الانصاف وأن يقرا الحق مستقره ولا يظلم مستحقه فقد قال تعالى ألاامنة التعلى الظالمن واعما كان مذهب الامامية واحب الاتباع لوحوه هذا لفظه

\* فىقال انەقدىعل المسلىن بعدنىم مار بعة أصناف وهذا من أعظم الكذب فانه لم يكن فى الصحابة المعروفين أحدمن هذه الاصناف الاربعة فضلاعن أن لا يكون فيهم أحد الامن هذه الاصناف إماطال الام بغيرحق كالى بكرفى زعه وإماطال اللام يحق كعلى في زعه وهذا كذب على على رضى الله عنه وعلى أبي بكررضي الله عنمه فلاعلى طلب الامرانفسه قبل قتال عثمان ولاأنو بكرطل الامرانفسه فضلاعن أن بكون طلمه نغيرحق وحعل القسمين الآخر بن إمامقلدا لاحل الدنياوا مامقلدا لقصوره في النظر وذلك أن الانسان محس علسه أن يعرف الحق وأن سمعه وهذاهوالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غسرالمغضو بعلمهم ولاالضالين وهذاهوالصراط الذي أمرناأن نسأله هددا يتنااياه فى كل مسلاة بل فى كل ركعة وقدص عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأنه قال المهودمغضوب عليهم والنصارى ضالون وذاك أن المهود عرفوا الحق ولم يسعوه استكارا وحسداوغلواواتماعاللهوىوهذاهوالغي والنصارى لس لهمعلما يفعلونهمن العمادة والزهدوالاخلاق بلفهم الجهل والغاو والمدع والشرك حهلامنهم وهذاهو الضلال وان كان كل من الامتسين في مضلال وغي لكن الغي أغلب على الهود والضلال أغلب على النصارى ولهذاوصف الله المهود مالكبروا لحسدواتناع الهوى والغي وارادة العاو والفساد قال تعالى أفكاه احاء كم رسول عالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال تعمالي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون فى الارض بغمرالحق وانرواكل آية لايؤمنواجها وانبر واسبل الرشد لا يتخذوه سبلا وانبرواسبل الغي يتخذوه سملا وقال تعالى وقضناالي بني اسرائسل في الكتاب لتفسدن فى الارض من تين ولتعلن علوا كبيرا ووصف النصارى بالشراء والضلال والغلو والسدع فقال انخذوا أحبارهم ورهبانهم أر مامامن دون الله والمسيع بن مربع وماأمروا الالمعسدوا الهاواحدا لااله الاهوسحانه عمايشركون وقال تعالى قل تأهل الكتاب لانغلوا فدينكم غيرالحق ولاتتبعوا أهواءقوم قدض لوامن قبل وأضلوا كشيراوضالواعن سواء السبيل وقال تعالى ورهبانه فابتدعوهاما كتبناها عليهم الاابتغاء رضوان الله فارعوهاحتي رعايتها وهذامبسوطف غيرهذا الموضع وقدنزه الله تعالى نسهعن الضلال والغي فقال تعالى والنحم اذاهوى ماضل صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى فالضال الذي لايعرف الحق والغاوى الذى يتسعهواه وقال تعالى واذكر عسادنا ابراهم واسحق ويعقو بأولى الايدى والابصار فالاتيدى القوى في طاعة الله والانصار المصائر في الدين وقال تعالى والعصران

العدم أوأ مرعدى فاذا كان الخالق تعالى مباينا المخاوقات عالياعليها وما ثم موجود الاالخالق أو المخلوق لم يكن معه غيره من الموجودات فضلاعن أن يكون هو سحانه في شمو حود يحصره أو يحيط به فطريقة السلف والاعدة أنهم يراعون المعانى الصحيحة المعلومة

والشرع والعقل ويراعون أيضا الالفاظ الشرعية فيعتدون بهاما وجدوا الهاسبيلاومن تكام عافيه معنى باطل مخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع (١٥٢) يحتمل حقاو باطلانسبوه الى البدعة أيضا وقالوا انه قابل بدعة ببدعة ورد

الانسان اني خسر الاالذين آمنواوع ال الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واذا كان الصراط المستقيم لابدفيه من العلم بالحق والعمل به وكلاهما واحب لا يكون الانسان مفلحا ناحيا الانذلك وهذه الامة خبر الامموخيرها الفرن الاول كان القرن الاول أكمل الناس في العلم النافع والعرل الصالح وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك بأنه ملم يكونوا يعلون الحق ويتسعونه بلكانأ كثرهم عندهم يعلون الحقو مخالفونه كالزعونه في الخلفاء الثلاثة وجهور الصعابة والامة وكثيرمنهم عندهم لابعه الحق بل اتسع الطالمن تقلسد العدم نظرهم المفضى الى العلم والذى لم منظر قديكون تركه النظر لاحل الهوى وطلب الدنما وقد مكون لقصوره ونقص ادراكه واذعىأن منهمين طلب الامرالنفسه محتى بعنى علما وهذا بمباعلنا بالاضطرار أنهلم يكن فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الامة كلها كانت ضالة بعد نيم اليس فهامهمد فتكون الهود والنصارى بعدد النسيخ والتبديل خبرامنهم لانهم كانوا كافال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون مالحق ومه معدلون وقدأ خبرالنبي صلى الله تعالى علىه وسلم أن المودو النصارى افترقت علىأ كثرمن سمعن فرقة فمهاوا حدة ناحمة وهذه الامة على موحب ماذكروه لم يكن فهم بعد موت الني صلى الله تعالى علىه وسلم أمة تقوم مالحق ولاته دل به واذا لم يكن ذلك في خدار قرونهم ففما بعددذلك أولى فبلزم من ذلك أن يكون المهودوالنصارى بعد التسيخ والتبديل خبرامن خبرأمة أخرحت الناس فهذا لازملما بقوله هؤلاء المفترون فاذا كان هذافى حكاشه لماجرى عقب موت الذي صلى الله تعالى علىه وسلم من اختلاف الامة فكمف سائر ما ينقله ويستدل به ونعن نبين مافى هذه الحكامة من الاكاذب من وحوه كثيرة فنقول

ماذكره هذا المفترى من قوله انه لماعت البلية على كافة المسلين عوت الني صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف الناس معده وتعددت آراؤهم يحسب تعدداه وائهم فمعضهم طلب الام لنفسه وتابعه أكثرالناس طلماللدنما كااختارعم ومن سعدملك الرى أياما يسبرة لماخير بينه وبن قتل الحسين مع علمهان في قتله النارواختياره ذلك في شعره فيقال في هـ ذا الكلام من الكذب والساطل وذم خمار الامة بغيرحق مالا يخفي من وحوه (أحدها) قوله تعددت آراؤهم يحسب تعدد أهوائهم فمكونون كالهممت عن أهواءهم لنس فمهم طالب حق ولاحم يدلوحه الله تعالى والدار الأخرة ولامن كان قوله عن احتهاد واستدلال وعموم لفظه يشمل علما وغسره وهؤلاء الذين وصفهم بهذاهم الذمن أثنى الله تعالى علمهمهو ورسوله ورضى عنهمو وعدهم الحسني كأفال تعالى والسابقون الاؤلون من المهاح بن والانصار والذبن اتمعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه وأعذلهم حنات تحرى تحتما الانهار خالدين فهاأ بداذلك الفوز العظم وقال تعالى مجدرسول الله والذين معه أشداء على الكفار وجاء بينهم تراهم وكعاست دايبتغون فضلامن الله ورضوانا سماهم فوحوههم من أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانحمل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعب الزراع لمغنظبهم الكفار وعدالله الذين آمنوا وعلوا الصالحات نهم مغفرة وأجراعظما وقال تعالى ان الذين آمنواوها حرواو حاهدوا بأموالهم وأنفسهم فىسبيل الله والذين آووا ونصر واأولئك بعضهم أولماء يعض الىقوله أولئك همالمؤمنون حقا الهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوامن بعدوها جروا وحاهدوا معكم فأولئك

باطلاساطل ونظيرهذا القصة المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هووغيره في مسئلة الافظ ومسئلة الحبر ونحوهمامن المسائل فاله لماظهرت القدرية النفاة القدروأنكرواأن الله يضل من نشاء و جدى من نشاء وأن بكون خالقالكلشي وانتكون أفعال العمادمن مخاوقاته أنكر الناس هذه البدعة فصار بعضهم يقول في مناظر ره هذا يلزم منه أن بكون الله محمر اللعماد على أفعالهم وأن يكون قد كافهم مالانط مقونه فالتزم بعض من ناظرهم من المثنة اطلاق ذلك وقال نع يلزم الجـبر والحدرحق فأنكر الائمة كالاوزاعي وأحدن حنسل ونحوهماعلى الطائفتين وبروى انكاراطلاق الحبرعن الزسدى وسفيان الثورى وعدد الرجن بنمهدى وغسرهم وقال الاوزاعي وأحمد ونحوهما من قال انه حرفقد أخطأ ومن قال لم يحسر فقد أخطأ بل يقال ان الله يهدى من بشاء ويضل من بشاء ونحوذلك وفالوالس للعبرأصل فىالكناب والسنة واعاالذى في السنة لفظ الحبل لالفظ الحبرفانه قدصوعن الني صلى الله علسه وسلم أنه قاللا شيع عبد القيسان فلأخلقن محمماالله الحروالاناة فقال أخلقين تخلقت بهماأم خلقين حلتعلمهما فقال بلخلقه حملت علمهما فقال الجددته الذي حلنىعلىخاقس بعماالله

وقالوا ان لفظ الجبرلفظ محل فان الجبر آذا أطلق في الكلام فهم منه اجبار الشخص على خلاف مراده كا مديم مديم تقول الفقهاء ان الاب يحبر ابنته على النكاح أولا يحبرها وان الثيب البالغ العاقل لا يحبرها أحد على النكاح بالا تفاق وفي البكر البالغ

نزاع مشهور ويقولون أنولى الامر محسرالمدين على وفاءدينه ونحوذال فهدده العبارات مغناها احمار الشخص على خلاف مراده وهو كلفظ الاكراه اماأن محمل على الفعل الذي بكرهه ويبغضه فيفعل خوفا (١٥٣) من وعده وإماأن بفعل مالشي نغرفعل

منه زمعاهم أن المستعلم وأعلل اذاحعلف قلب العددارادة للفعل ومحبة لهحتى يفعله كإقاب تعالى حس المكم الاعمان وزينه في قـــالوكم وكره المكم الكفر والفسوق والعصان لمريك هـذا حبرام ـ ذاالتفسير ولايقدرعلي ذلك الاالله تعالى فالههو الذي جعمل الراضى راضاوالحمعما والكاره كارها وقديرا دبالحيرنفس حعل العدد فاعلا ونفس خلقه متصفاح ذه الصفات كافي قوله تعالى ان الانسان خلق هاوعا اذا مسه النسر جزوعاواذامسهاللير منوعا فالجبر بهذا التفسير حق ومنه قول على رضى الله عنه في الاثرالمشهورعنه فى الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم اللهم داحى المدحوات فاطر المسموكات جبار القاوب على فطرتها شقها وسعمدهافالاغة منعتمن اطلاق القول مائسات لفظ الحرأونفسه لانه مدعة بتناول حقاوباطلا (١) وكذلك مسئلة اللفظ فالملاكان السلف والاغة متفق منعلى أن القرآن كلام الله غدر مخاوق وقد علم المسلون أن الفرآن للغه حريلعن الله الى مجدو للغه مجد الى الخلق وأن الكلام اذا للغيه الملغعن قائله لم يخرج عن كونه كالم الملغ عنه بل هو كالملن قاله متدئالا كلاممن للغهعنه مؤديا فالنبى صلى الله علمه وسلم اذاقال اغاالاعال مالنسات وأغالكل امرئ مانوى و للغ هذا الحديث عنه و احد بعد واحد حتى وصل السناكان

منكم وقال تعالى لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوامن بعدوقاتلوا وكلاوعدالله الحسنى وقال تعمالى الفقراء المهاجر بن الذين أخرجوامن دبارهم وأموالهم متغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبق واالدار والاعمان والمهم محمون من هاجرالهم ولا محدون في صدورهم حاحة مما أوتواو يؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شيرنفسه فأوانك هم المفلمون والذبن حاؤامن بعمدهم بقولوث وبسااغفرلناولاخوانسا الذبن ستقونا بالاعمان ولاتحعل في

قلوبناغلاللذين أمنوا ربناانك رؤف رحيم وهذه الاسيات تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاؤامن بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يحمل في قلوبهم غلالهم وتتضمن أن هؤلاء الاصناف هم المستحقون للذيء ولاريب أن هؤلاء الرافضة خارحون من الاصناف الثلاثة فانهم لم يستغفر واللسابقين وفي قلوبهم غل عليهم فغي الآيات الثناءعلى العجابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم واخراج الرافضة من ذلك وهذا يفتض مذهب الرافضة وقدروي الن بطة وغيره من حديث أبي بدرقال حدثنا عبدالله سزريدعن طلحة سمرف عن مصعب سسعدعن سعدس أبي وقاص قال الناس على الائسنازل فضتمنزلتان وبقيت واحدة فأحسن ماأنتم علىه كاثنون أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت نم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلامن اللهورضوانا هؤلاءالمهاجرون وهذهم نزلة فدمضت نم قرأوالذين تبقؤا الدار والايمان من قلهم محمون من هاجرالهم ولا يحدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ثم قال هؤلاء الانصار وهذه منزلة قدمضت تمقرأ والذين حاؤامن يعدهم يقولون رسااغفرلنا ولاخوانسا الذبن سمقونا بالايمان ولاتحعل في قلو بشاغلاللذين آمنوا ربسا انكارؤف رحيم فقدمضت هاتان وبقيت هنذه المنزلة فأحسن ماأنتم عليه كالنبون أن تكونواج ذه المنزلة الني بقت أن تستغفروالهم وروى أيضا باسناده عن مالك من أنس أنه قال من سب السلف فليس له في الغيء نصيب لان الله تعالى يقول والذين حاوًا من بعدهم الآية وهدذا معروف عن مالكُ وغـ مرمالكُ من أهل العلم كابي عسد القياسم سلام وكذلكُ ذكره أبوحكيم النهروانيمن أصحاب أحدوغبره من الفقهاء وروى أيضاعن الحسن منعمارة عن الحكم عن مقسم عن اس عماس رضى الله عنهماقال أمر الله مالاستغفار لاصحاب الني صلى الله تعالى علمه وسلم وهو يعلم أنهم يقتداون وقال عروة فالتلى عائشة رضى الله عنها ياابن أختى أمروا بالاستغفار لاصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسبوهم وفي الصحيحين عن أي سعيد الخدري رضى الله عنده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فاوأن أحدكم أنفق منل أحددهاما بلغمدأ حدهم ولانصفه وفي صحيح مسلمعن أبى هريرة رضي الله عنه ان رسول المهصلى الله تعالى عليه وسلم قال لاتسبوا أصحابي فوالذى نفسى بده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباما بلغ مدأحدهم ولانصيفه وفي صحيح مسلم أيضاعن حابر من عبدالله قال قيل لعائشة ان ناسابتناولون أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أبابكر وعمر فقالت وما تعيمون من هذا انقطع عنهم العمل فاحب الله أن لا يقطع عنهم الاجر وروى النبطة بالاستناد الصحيح

٠٠ - منهاج أول )

من المعلوم أنا اذا سمعنا من المحدث به انما سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به بلفظه ومعناه وانما سمعناه عن المبلغ عنه بفعله وصوته ونفس الصوت الذي (١٥٤) تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنسمعه وانما سمعناصوت المحدث عنه والكلام

عن عبد الله من أحد قال حدثني أبي حدثنامعاوية حدثنار حاءعن مجاهدعن النعماس رضى الله عنهماقال لاتسبوا أصحاب محدفان الله تعالى قدأم نابالاستغفارلهم وهو يعلم انهم سقتتاون ومن طر مقا حدعن عسد الرحن سمهدى وطريق غيره عن وكسع وأبي نعيم ثلاثتهم عن النورى عن نسيرس ذعاوق سمعت عبدالله نعر يقول لانسسوا أصحاب محد فلقام أحدهم ساعة بعني مع النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم خبر من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكسع خيرمن عبادة أحمد كمعمره وقال تعالى لقدرضي الله عن المؤمنين اذيبا بعونك تحت الشحرة فعرمافي قلوبهم فانزل السكمنة علمهم وأثابهم فتعاقريا ومغانم كثعرة بأخذونها وكان الله عز بزاحكما وعدكم الله مغانم كثبرة تأخذونها فعللكم هذه وكف أبدى الناس عنكم ولتكون آية للؤمنين ويهدمكم صراطامستقما وأخرى لم تقدروا علماقد أحاطالله بهاوكان الله على كل شي قدرا والذين بالعواتحت النجرة بالحديبية عند حبل التنعيم كانواأ كثرمن ألف وأربعمائة بايعوه لماصده المشركون عن العمرة غمالح المشركين صلح الحديسة المعروف وذلك سنةستمن الهدرة في ذي القعدة ثم رجع بهم الى المدينة وغزا بهم خيبر ففتم الله عليهم في أوّل سنة سبع وقسمها بنهم ومنع الاعراب المتخلفين عن الحديسة من ذلك كاقال الله تعالى سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعونا كذلكم فال اللهمن قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوالا فقهون الاقليلا ، وقد أخبرالله انهسحانه وتعالى رضىعنهم وأنهعهم مافى قلوبهم وأنه أثابهم فتحاقريا وهؤلاءهم أعمان من باسعأ مامكر وعمروعثمان بعدموت النبي صلى الله تعيالي علىه وسلم لم يكن في المسلمن من يتقدم علمهم بل كان المسلون كلهم يعرفون فضلهم علمهم لان الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولثك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاوعدالله الحسني قفضل المنفقين المقاتلين قبل الفنع والمراد بالفتح هناصلح الحديبية ولهذاستل النيصلي الله تعالى عليه وسلم أوفنح هوفق ال زم وأهل العلم تعلمون أن فيه أنزل الله تعالى انافتحنالك فتحامس نالبغفراك اللهما تقسدم من ذنبك وما تأخرو يتم نعمته علسك ويهديك صراطام ستقيما وينصرك الله نصراء زيزا فقال بعض المسلمن بارسول الله هذا لك فالنامار سول الله فانزل الله تعالى هوالذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ليزدادوا اعانامع اعانهم \* وهذه الا مة نصف تفضل المنفقين المقاتلين قبل الفتم على المنفقين بعده والهذا ذهب جهورالعلماءالى أن السابقين في قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجر من والانصار هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل سعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقدذهب بعضهم الىأن السابقين الاؤلين هممن صلى الى القبلتين وهذا اضعيف فان الصلاة الى القبلة المنسوخة لس عدرده فضلة ولان السيخ ليسمن فعلهم الذي يفضلون به ولان التفضيل بالصلاة الى القبلة من لم يدل عليه دليل شرعى كادل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والجهاد والمبايعة تحت الشحرة والكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه كاأن الذين أسلواقيل أن تفرض الصلوات الجس همسابقون على من تأخر اسلامه عنهم والذين أسلوا

كلام رسول اللهصلي الله علمه وسلم لاكلام الحدث في قال انهدذا الكلاملس كلامرسول اللهصلي الله علمه وسلم كان مفتريا وكذلك من قاله ان هذالم سكلم به رسول الله صلى الله علمه وسلم وانماأ حدثه في غيرهأ وأن الني صلى الله علمه وسلم لم سكلم ملفظ وحروف مل كان ساكاأوعاجزاعن التكلم بذلك فعلم غرهمافي نفسه فنظم هذه الالفاظ لمعبر عمافي نفس الني صلى الله علمه وسلمونحوهذاالكلامفن قال هذا كان مفترما ومن قال انهذا الصوت المسموع صوت النبي صلي اللهعلمه وسلمكان مفتريا فاذاكان هذامعقولافى كلام المخلوق فكلام الخالق أولى اثنات ما يستعقهمن صفات الكمال وتنزيه الله أن تدكون صفاته وأفعاله هي صفات العماد وأفعالهم أومشل صفات العماد وأفعالهم فالسلفوالائمية كانوا يعلون أنهذا القرآن المنزل المسموع من القارئين كلام الله كاقال تعالى وان أحدمن المشركين استعارك فأحره حتى يسمع كلام الله ليسهو كالامالغبره لالفظه ولامعناه ولكن بلغهعن اللهجيريل وبلغه محدعن حبرمل ولهذا أضافه اللهالي كلمن الرسولين لانه بلغمه وأداه لالانه أحدث لالفظه ولامعناه اذلو كان أحدهماهو الذى أحدث ذلك لم يصم اضافه الاحداث الى الآخر فقال تعالى انه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر قلملاماتؤمنون

ولا بقول كاهن قليلامانذ كرون تنز بل من رب العالمين فهذا محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى انه لقول قبل رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع نم أمين فهذا جبريل عليه السلام وقد توعد تعالى من قال ان هذا الاقول البشرفين قال ان هذا القرآن قول البشرفقد كفر وقال بقول الوحيد الذى أوعده الله سقر ومن قال ان شأمنه قول البشرفقد قال بعض قوله ومن قال انه ليس بقول رسول كريم وانساه وقول شاعراً ومجنون (٥٥١) أومفتراً وقال هوقول شيطان زل به عليه وتحوذلك

فهذاأيضا كافرملعون وقدعلم المسلمون الفرق بن أن يسمع كلام المتكام منه أومن المبلغ عنهوان موسى مع كالرم اللهمن الله بالا واسطة وانانحن اغمانسمع كالرمالله من الملغين عنه وان كان الفرق مابت ابين من سمع كلام الذي صلى اللهعليه وسلممنه ومن سمعهمن الصاحب الملغ عنه فالفرق هنا أولىلان أفعال الخملوق وصفاته أشسه بافعال المخلوق وصفاتهمن أفعاله وصفاته بافعال اللهوصفاته ولماكانت الجهمة يقولون ان الله لم يتكام في الحقيقة بل خلق كالاما فىغمره ومرأطلقمنهم انالله تكلم حقيقة فهذام اده فالنزاع بينهم لفظى كانمن المعاومأن القائل اذاقال هذا القرآن مخلوق كان مفهوم كلامه ان الله لم يشكام بهذا القرآن وانه هوليس كلامه بلخلقه فيغيره واذافسه مراده بأنى أردت انحركات العدوصوته والمدادمخلوق كانه ذاالمعني وان كان صحيحا ليسهو مفهوم

مطلب فى أن تصدق على كرم الله وجهه بخاتمه لاأصل له

كلامه ولامعنى قوله فان المسلين اذاقالواهد القرآن كلام الله لم يريدوا بذلك أن أصوات القائلين وحركاته مقامة بذات الله كانهم اذاقالواهد المديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريدوا بذلك ان حركات الحديث وصوته قامت بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بل وكذلك اذاقالوا

قبلأن تجعل صلاة الحضرار دع ركعات همسابقون على من تأخرا سلامه عنهم والذين ألهوا قبلأن يؤذن فى الجهادأ وقبل أن يفرض همسا بقون على من أسلم بعدهم والذين أسلو قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم به دهم والذين أسلوا قبل أن يفرض الحير همسابقون على من تأخرعنهم والذين أسلواقب ل تحريم الجرهمسابقون على من أسل بعدهم والذين أسلوا فبلتحريم الربا كذلك فشرائع الاسلامهن الايجباب والنحريم كانت تنزل شيأ فشمأ وكلمن أسلمقبل أن تشرع شريعة فهوسا بقعلى من تأخرعنمه وله بذلك فضيلة ففضيلة منأسلم قبل نسيخ القبلة على من أسلم بعده هي من هدا الياب وليس مثل هذا ما يتمتر به السابقون الاولونعن النابعين اذليس بعض هذه الشرائع أولى عن يحصله خبرامن بعض ولان القرآ ن والسمنة قدد لاعلى تقديم أهل الحد بسية فوجب أن تفسرهذه الا يمايوافق سائراانصوص وقدعلم بالاضطراراته كانف هؤلاءالسابق ينالاؤلين أبوبكر وعروعمان وعلى وطلحة والزبيرومايع النبى صلى الله تعيالي عليه وسيلم سدهعن عثميان لانه قدكان غائسا قدأرسله الىأهلمكة لسلغهم رسالته ويسمه مادع الني صلى الله تعيالي عليه وسلرالناس لميا بلغهأنهم فتسلوه وقدتبت فى صحيح مسلم عن حابر بن عبدالله رنى الله عنه أنه قال لايدخل النار أحدبابع تحت الشحرة وقال تعالى لقدتاب اللهعلى الذي والمهاج بن والانصار الذبن اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كادير يخ قلوب فريق منهم تم تاب عليهم انه بهمر وف رحيم فمع بنههم بين الرسول في التوية وقال تعالى ان الذين آمنوا وهاجر واوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فيسبل الله والذين آووا ونصروا أولئسك بعضهم أولياء بعض والذين آمنواولم بهاجرواالي قوله والذين آمنوامن بعدوها جروا وحاهد وامعكم فأولئك منكم فأثبت الموالاة بينهم وقال للؤمنين باأيها الذين آمنو الانتخذوا البهودوالنصارى أولياء بعضهم أولساء بعضومن بتولهم منكم فالهمنهم ان الله لايهدى القوم الظالمين الى قوله انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهمرا كعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب اللههم الغالبون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهمأ ولياء بعض فأثبت الموالاة بينهم وأم عوالاتهم والرافضة تبينمهم ولاتتولاهم وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة المغض وهم يغضونهم ولا يحمونهم (١) وقدوضع بعض الكذابين حديثامفترى أن هذه الا يقزات في على لماتصدق بحاتمه في الصلاة وهذا كذب اجماع أهل العلم بالنقل وكذبه بين من وحوه كثيرة منهاأن قوله الذين صغة جع وعلى واحد ومنهاأن الواوليست واوالحال اذلوكان كذلك لكان لايسوغ أن يتولى الامن أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة ومنهاأن المدح انما يكون بعمل واحسأ ومستعب وايتاء الزكاة في نفس الصلاة ابس واحما ولامستصاماتفاق علىاء الملة فانفى الصلاة شغلا ومنهااله لوكان ايتاؤهافي الصلاة حسنالم يكن فرقبين حال الركوع وغيرحال الركوع بل ايتاؤهافي القيام والقعود أمكن ومنهاأن علمالم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهاأن ابتاء غيرا لخاتم في الزكاة خبرمن ايتاءالخاتم فانأ كترالفقهاء يقولون لايحرى اخراج الخاتم فى الزكاة ومنهاأن هذا الحديث

فى انشاد النشيد \* ألاكل شي ماخلا الله باطل \* هذا شعر لبيدوكلام لبيد لم يريدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت لبيد بل أرادوا أن هذا القول المؤلف لفظه ومعناء هوللبيد وهذا منشدله فن قال ان هذا القرآن مخاوق أوان القرآن المنزل مخاوق أو نحوهذه العبارات كان

عنزلة من قال ان هذا الكلامليس هوكلام الله وعنزلة من قال عن الحديث المسموع من المحدّث ان هذا السي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم لم بشكلم (٢٥٦) بهذا الحديث وعنزلة من قال ان هذا الشعرليس هوشعرليد ولم بشكلم به

فهانه أعطاه اسائل والمدحف الزكاءأن مخرجها ابتداء ويخرجهاعلى الفورلا ينقطران سأله سائل ومنهاان الكلام في ساق النهي عن موالاة الكفار والام عو الاة المؤمنين كايدل عليه سيماق البكلام وسجيى وانشاء الله تعالىء ام البكلام على هذه الآمة فان الرافضة لايكادون يحتمون بحمة الاكانت حمق علم ملالهم كاحتماحهم مرفده الآ يمعلى الولاية التي هي الامارة وانماهي في الولاية التي هي ضدا العداوة والرافضة مخالفون لها والاسمعملية والنصيرية ونحوهم والون الكفارمن الهودوالنصاري والمنسركين والمنافقين ويعادون المؤمنسينمن المهاجر بنوالانصار والذبن اتمعوهم باحسان الى يوم الدبن وهذا أمرمشهور يعادون خمارعبادالله المؤمنين ويوالون البهود والنصارى والمشركين من البرك وغميرهم وقال تعالى مأيم االنبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله كافيك ومن اتبعث من المؤمنين والصحابة أفضلمن اتبعهمن المؤمنين وأؤلههم وقال تعمالي اذاجاء نصرالله والفتح ورأيت الناس مدخلون في دين الله أفوا حافسج محمدر بلؤواستغفره اله كان تواما والذين رآهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدخلون في دمن الله أفوا حاهم الذين كانوا على عصره وقال تعالى هوالذي أبدله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وانماأ يده في حياته بالصحابة وقال تعالى والذي حاء بالصدق وصدقبه أولئل هم المتقون الهم مايشاؤن عندر بهم ذلك جزاء المحسنين الكفرالله عنهمأسوأ الذى علواو يحزيهم أجرهم باحسسن الذي كانوا يعملون وهلذا الصنف الذي يقول الصدقو بصدق به خلاف الصنف الذي يفترى الكذب أو يكذب بالحق لماجاءه كاستبسط القول فيهماان شاءالله تعالى والصحابة كالذين يشهدون أن لااله الاالله وأن مجدارسول الله وأنالقرآن حقهمأ فضل من حاء بالصدق وصدق بدبعد الانساء وليسفى الطوائف المنتسبة الى القبلة أعظم افتراء الكذب على الله وتكذيبا الحق من المنتسمين الى التسمع ولهذا الانوحد الغاوف طائفة أكثر ممايو جدفهم ومنهمن ادعى إلهية البشر وادعى السوة في غير النبي صلى الله تعالى علىه وسدلم وادعى العصمة في الائمة ونحوذلك مماهو أعظم ممايو حدفي سائر الطوائف واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من المنسسين الى القبلة أكثر منه فيهم وقال تعالىقل الحدته وسلام على عباده الذين اصطفى قال طائفة من السلف همأ صحاب محدصلى الله تعالى عليه وسلم ولارب انهم أفضل المصطفين من هذه الامة الني قال الله فيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناس عبادنافنهم ظالملنفس ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذاكهو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فهامن أساورمن ذهب ولؤلؤا ولياسهم فهاحربر وقالوا الجدلله الذى أذهب عنا الحزن ان ر خالففور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لاعسنافهانص ولاعسنافهالغوب فأمة مجدصلي الله تعالى علمه وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الامتن قبلهم المودوالنصاري وقدأ خبرالله تعالى انهم الذين اصطفى وتواترعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومحد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله وقال تعمال محد رسول الله والذين معه أشداءعلى الكفار رجاء بينهم الى آخر السورة وقال تعالى وعدالله الذين

المدومع الومأن هذا كله طلغ انهؤلاء صاروا بقولون هذا القرآن المنزل المسموع هوتلاوة القرآن وقراءته وتسلاوة القرآن محساوقة وقراءة القرآن مخاوفة ويقولون تلاوتنا القرآن مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة و مدخاون في ذلك نفس الكلام المسموع ومقولون افظنا بالقرآن مخلوق ويدخه اون فى ذلك القرآن الملفوظ المتلوالم موع فانكر الامام أحدوغيره من أغة السنة هـ ذاوقالوا الفظمة حهمة وقالوا افترقت الحهممة أللاث فرق فرقة قالت القرآن مخلوق وفرقة قالت نقف فلانقول مخلوق ولاغر مخلوق وفرقة فالت تسلاوة القرآن واللفظ مالقرآن مخلوق فلاانتشرذاكعن أهل السنة غلطت طائفة فقالت لفظنا بالقرآن غبرمخلوق وتلاوتنا لهغر مخاوقة فتدع الامام أحمد هؤلاءوأمر بهعرهم ولهذاذكر الاشعرى في مقالاته هذا عن أهل السنة وأصعاب الحديث فقال والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة من قال اللفظ بالقرآن مخاو ق فهو مبتدع عندهم ومن فالغير مخاوق فهومبتدع وكذلكذ كرمجدين جربرالط برى فى صريح السنة أنه سمعغير واحدمن أصحابه بذكر عن الامام أحد أنه قال من قال لفظى بالقرآ ن مخاوق فهو حهمي ومن قال اله غرمخاوق فهومسدع وصنف ألومحمد من قتسة فى ذلك كالاوقدذ كرأ بوبكرا لخلال هذافي

كتاب السنة و بسط القول في ذلك وذكر ماصنفه أبو بكر المروزى في ذلك وذكر قصة أبي طالب المشهورة آمنوا عن أحسد التي نقلها عنه أكابر أصحابه كعبد الله وصالح ابنيه والمروزى وأبي محد فوران ومحدن استعق الصنعاني وغيره ولا وكان أهل

قدىدخلصوتالعد أوفعله في ذلا أو يقف فيه ففهم ذلك بعض الاغمة فصار يقول أفعال العاد أصواتهم مخ اوقةردا لهؤلاء كا فعل المفارى ومجدين نصر المروزى وغمرهمامن أهل العلم والسنة وصار يحصل سبب كثرة الخوض فى ذلك ألف اظمشتركة وأهواء النفوس حصل بذاك نوع من الفرقة والفتنة وحصل بن الصاري و بن محدن عي الذهلي في ذلك ماهو معروف وصارقوم مالياري كسلمن الحاج ونحوه وقوم علمه كايىزرعة وأبى مائم وغيرهماوكل هؤلاء منأهل العلم والسينة والحديث وهممن أصحاب أحد ان حسل ولهذا فال النقيمة ان أهل السنة لم يختلفوافي شي من أفوالهم الافي مسئلة اللفظ وصارقوم بطلقون القول بأن التلاوة هي المتاو والقراءةهي المقروء وليس مرادهم بالتلاوة المصدر ولكن الانسان اذا تكام بالكلام فسلامد له من حركة وعما يكون عن الحركة منأقواله التيهي حروف منظومة ومعان مفهومة والقول والكلام براديه تارة المحموع فتدخل الحركة في ذلك و يكون الكلام نوعامن العمل وقسمامنه وبراديه تارةما يقسرن الحركة ويكون عنهالانفس الحركة فبكون البكلام قسماللعمل ونوعا أخرابس هومنه ولهدذاتنازع العلماء في لفظ العمل المطلق هل يدخلفه الكلام على قوابن معروفين لاصحاب أجدوغبرهم

آمنوامنكم وعلو الصالحات ليستخلفنهم في الارض كااستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدانهم من بعدخوفهم أمنا يعمدوننى لانشركون بي شأ ومن كفر بعد ذلك فأواشلاهم الفاسقون فقدوعد الله الذبن أمتو اوعلو الصالحات بالاستخلاف كماوعدهم في تلك الآية مغفرة وأجراعظيا والله لايخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كااستخلف الذس من قبلهم ومكن الهمدس الاسلام وهو الدين الذي ارتضاء لهم كأقال تعالى ورضيت اكم الاسلام ديناو بدلهم بعدخوفهم أمنالهم المغفرة والاجرالعظيم وهذا يستدل بممن وجهين على أنالمستخلفين ومنون علواالصالحات لان الوعدلهم لالغيرهم ويستدل بهعلى أن هؤلاء مغفور لهم ولهم مأجرعظيم لانهم مآمنوا وعملوا الصالحمات فتناواتهم الاتنان آية النور وآية الفتح ومن المعلوم أنهذه النعوت منطمقة على الصحابة على زمن أبي بكروع روعتمان فابه اذذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين والأمن بعسدالخوف لماقهر وافارس والروم وفتحوا الشأم والعراق ومصر وخراسان وأفريقية ولماقتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا سأمن بلاد الكفاربل طمع فبهم الكفار بالشأم وخراسان وكان بعضهم يخاف بعضا وحينئذ فقددل القرآن على اعان أبى بكر وعروعمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والمكين والأمن والذبن كانوا فيزمن الاستخلاف والتمكين والامن وأدركوازمن الفتنمة كعلى وطلحة والزبير وأبي موسي الانسعرى ومعاوية وعمرو من العاص دخلوافى الآية لانهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا وأمامن حدثفى زمن الفتفة كالرافضة الذين حدثوا فى الاسلام فى زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص فلم يدخد لوافهن وصف بالاعمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الاكة لانهم أولالبسوامن الصحابة الخاطمين بهذا ولم يحصل لهممن الاستخلاف والتمكين والامن بعدا الحوف ماحصل الصحابة بللايز الون خائفين مقلقلين غير مكنين فان قبل لم قال وعدالله الذبن آمنوا وعلوا الصالحات منهم ولم يقل وعدهم كلهم قيل كأقال وعدالله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ولم يقل وعدكم ومن تكون لسان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المحرور بهاشي خارج عن ذلك الجنس كمافى قوله تعالى فاحتنبوا الرحس من الاومان فانه لابقتضي أن يكون من الاوثان ماليس برجس واذاقلت ثوب من حريرفهو كقوال ثوب حرير وكذلك قولك باب من حدد كقولك باب حديد وذلك لايقتضى أن يكون هنال حرير وحديد غيرالمضاف السه وانكان الذي يتصوره كلمافان الجنس المكلى هومالاعنع تصوره من وقوع الشركة فسه وانلم بكن مشتر كافيه في الوحود فاذا كانت من لسان الجنس كان التقدر وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وان كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين وكذلك اذاقال وعدالله الذين آمنوا وعلوا الصالحات من هذا الجنس والصنف مغفرة وأجراعظها لم عنع ذلك أن كون جسم هـ ذا الجنس مؤهن نصالحين ولما قال لاز واج النبي صلى الله تعالى علمه وسلمون يقمت منكن للهورسوله وتعمل صالحانؤتها أجرهام تبن وأعتمد نالهار زقا كرعا لمعنعأن يكون كلمنهن تقنت الدورسوله وتعمل صالحا ولماقال تعالى واذاجاءك الذبن يؤمنون با تاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة أنه من علم منكم سوء المجهالة م

وبنواعلى ذلك ما اذاحلف لا يعمل اليوم على الفتكام هل يحذث على فولين ودلك لان لفظ الكلام قديد خلى الملوقد لا يدخل فالاول كافى قول النبي صلى الله على المحسد الافى اثنتين رجل آناه الله والقرآن فهو يتلوه آناه الليل والنهار فقال رجل لوأن لى مثل

ابمن بعده وأصلح فأنه غفوررحم لمعنع أن يكون كلمنهم متصفابهذه الصفة ولا يحوزأن يقال انهم لوع الواسوء ابجهالة نم تابوامن بعده وأصلحوالم يغفر الالمعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتعقبق نفى الجنس كافى قوله تعالى وما ألة ناهم من علهم من شئ وقوله تعالى ومامن اله الاالله ومامنكم من أحدعنه حاجرين ولهذا اذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقدير اأفادت نفي الحنس قطعا فالتعقيق ماذكر والتقدر كقوله تعالى لااله الاالله وقوله لاريفه ونحوذاك مخلاف مااذالم تكنمن موحودة كقوال مارأ ترحلافانها ظاهرة لنفي الحنس واكن قديحوز أن منفي بهاالواحدمن الجنس كاقال سيبو به يحو زأن يقال مارأ بت رجلا بل رجلين فتبينا نه يحوزارادة الواحدوان كان الطاهرنني الجنس بخلاف مأاذا دخلت من فانه ينفي الجنس قطعا ولهذا الوقال لعبيده من أعطاني منكم ألفافه وحرفأ عطاه كل واحد ألفاعتقوا كلهم وكذلك لوقال لنسائه من أرأتني منكن من صداقها فهي طالق فارأنه كلهن طلقن كلهن فان المقصود بقوله منكم سان حنس المعطى والمرئ لاائسات هذا الحكم لمعض العسدوالاز واج فان قسل فهدا كالاعنع أن يكون كل المذكورمت صفاح ذه الصفة فلا يوحد ذاك أيضا فلدس في قوله وعدالله الذين آمنوامنكم وعلوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك قيل نع ونحن لابدعي أن محردهذا اللفط دل على أن جمعهم موصوفون بالاعمان والعمل الصالح ولكن مقصودناأن من لاسافي شمول هذا الوصف لهم فلا بقول قائل ان الخطاب دل على أن المدح شملهم وعهم بقوله محدرسول الله والذين معه ألى آخرالكلام ولارب أنهذا مدح لهما ذكرمن الصفات وهوالشدة على الكفار والرحة بينهم والريوع والسحود يبتغون فضلامن الله و رضوانا والسمافي وجوههم من أثر السعود وأنهم يبتد ون من ضعف الى كال الفوة والاعتدالكالزرع والوعد المغفرة والاجرالعظيم لبسعلي مجرده فده الصفات بلعلي الاعمان والعمل الصالح فذ كرمابه يستحقون الوعدوان كانوا كلهم بهذه الصفة ولولاذ كرذلا لكان يظن أنهم عدر دماذكر يستحقون المغفرة والاحوالعظم وأم مكن فمه مان سب الجزاء يخلاف مااذاذ كرالاعان والعل الصالح فان الحكم اذاعلق ماسم مشتق مناسب كان مامنسه الاستقاف سبدالحكم فانقسل فالمنافقون كانوافى الظاهرمسلين قبل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوامع الرسول والمؤمنسين ولم يكونوامنهم كأقال الله تعالى فعسى اللهأن يأتى بالفتح أوأمرمن عنده فيصحوا على ماأسر وافى أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذس أقسموا بالتهجهد أعانهم إنهم لعكم حيطت أعالهم فأصحوا حاسرين وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنانالله فاذا أودى في الله حعل فتنة الناس كعذاب الله ولنن حاء نصر من ربك ليقولن إنا كنامعكم أوليس الله بأعساء عافى صدورالعالمين ولمعلن الله الذين آمنوا وليعلن المنافقيين وقال تعالى ان الله عامع المنافقين والكافرين في حهنم جمعا الذين يتر بصون بكم فانكان لكم فنهمن الله فالواألم نكن معكم وان كان الكافرين نصيب فالوا ألم نست وذعليكم وغنعكم من المؤمنين فالله محكم بينكم يوم القيامة الى قوله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وان تحداهم نصيرا الاالذين تأبوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوادينهم لله فأولئك مع

وماتتاومنهمن قرآن ولاتعماون من على الاكناعلكم شهودا اذ تفسضونفه فالذس فالوا التلاوة هي المتلومين أهل العلم والسنة قصدواأن التملاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتساو وآخرون قالوابل التلاوة غمرالمتاو والقراءة غمر القروء والذين قالواذلك من أهل السنة والحمد يثأراد والذلاأن أفعال العمادلست هى كلام الله ولاأصوات العبادهي صبوت الله وهذا الذي قصده المخاري وهو مقصود صحيح وسبب ذلك أنافظ التمالاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك وادبه المصدر وبراديه المفسعول فنقال اللفظ لسرهو الملفوظ والقول ايس هوالمقول وأرادمالافظ والقول المصدركان معنى كلامهأن الحركة ليستهي الكلام المسموع وهذا صحيح ومن قال اللفظ هوالملفوظ والقول هو نفس المقول وأراد باللفظ والقهل مسمى المصدرصار حقيقة مرادهأن اللفظ والقوله والكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح فن قال اللفظ بالقرآن أوالقراءة أوالتلاوة مخلوفة أولفظى بالقرآن أوتلاوتى دخلفي كالامه نفس الكلام المقروء المتلو وذاك هوكلام الله تعالى وان أراد مذلك محردفعله وصوته كان المعنى صعحالكن اطلاق اللفظ متناول هذا وغبره ولهذا قال أجدفي بعض كالامه من قال لفظى بالقرآن مخاوق

بريديه القرآن فهوجهمي احترازاع بالذاأراديه فعله وصوته وذكر اللالكائي ان بعض من كان بقول ذلك رأى المؤمنين في منامه كائن عليه فروة ورحل بضريه فقال له لاتضرين فقال ان لاأضريك وانماأ ضرب الفروة فقال ان الضرب انما يقع ألمه على فقال

هكذا اذا قلت لفظى بالفرآن مخالوق وقع الخلق على القرآن ومن قال لفظى بالقرآن غير مخالوق أو تلاوى دخل ف ذلك المصدر الذى هو عمله وأفعال العباد مخالوقة ولوقال أردت به أن القرآن المتلوغ برمخلوق لانفس (٩٥١) حركاني قيل الفطل هذا بدعة وفيه اجال وإيهام

وانكان مقصودك صححافلهذا منع أغمة السنة الكماراطلاق هذا وهذاوكان هذا وسطاس الطرفين وكانأجد وغبرهمن الائمة بقولون القرآن حت تصرف كالرمالله غبرمخلوق فحملون القرآن نفسه حث تصرف غرمخاوق من غرأن بقرن بذلك ماسمعرأن أفعال العماد وصفاتهم غبر مخاوقة وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسئلة التلاوة تحكى قولهاعن أحد وهم كاذ كر المعارى في كتاب خلق الافعال وقال ان كل واحدة من هاتىنالطائفتين نذكرقولهاعن أحدوهم لايفقهون قوله لدقة معناه ثم صارذتك التفرق موروثا فى أتباع الطائفتن فصارت طائفة تقول أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق موافقة لابى حاتم الرازى ومحدين داود المصصى وأمثالهما كأني عبداللهن منده وأهل بيته وأبي عبداللهن مامدوأى نصرالسعزي وأبى اسمعمل الانصاري وأبي

(مطلبأن التقية من أصول دين الرافضة)

يعقوب الفرات الهروى وغيرهم وقوم يقولون نقيض هذا القول من غيرد خول في مذهب ابن كلاب مع اتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله لم يحدث غيره شأمنه ولاخلق منه شأفى غيره لاحروفه ولامعانيه مثل حسين الكرابيسي وداودين على الاصهابي وأمثالهما وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب ان كلام الله معنى واحد

المؤمنين وسوف يؤن الله المؤمن ين أجراعظما وقال تعالى و يحلفون بالله انهم لمنكم وماهم منكم واكنهم قوم يفر وون وقال تعالى ألم ترالى الذين تولوا قوماغض الله علمهم ماهممنكم ولامنهمو يحلفون على الكذب وهم يعلون فأخبرأن المنافقين ليسوامن المؤمنين ولامن أهل الكتاب وهؤلاءلابو حدون في طائفة من المتطاهر بن بالاسلام أكترمنهم في الرافضة ومن انطوى الهم وقدقال تعالى وملا يخزى الله الذي والذين آمنوامعه فورهم يسعى بن أيديهم وبأعانهم يقولون ربناأ تمملنا نورنا واغفر لناانك على كل شي قدير وقال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فيل ارجعواو راءكم فالتمسوانورا فدل هذاعلى أن المنافقين لم بكونوا داخلين في الذين آمنوامعه والذين كانوامنافقين منهممن تابعن نفاقه وانتهى عنسه وهم الغالب مدلسل قوله تعالى لأنام ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغر بنكتهم تملا يحاورونك فهاالاقليلا ملعونين أيما ثقفوا أخذوا وقتاوا تقتيلا فلمالم يغره اللهجم ولم يقتلهم تقتم الابلكانوا يحاورونه بالمدينة دل ذاك على أنهم انتهوا والذبن كانوامعه مالحديسة كلهم ما يعوه تحت الشحرة الاالحدين قيس فانه اختمأ خلف جـ ل أحر وكذا حاء في الحديث كلهم مدخـ ل الجنة الاصاحب الجل الاحر و مالحلة فلا ر مان المنافقين كانوامغمور بن مقهور بن أذلاء لاسمافي آخراً بام الني صلى الله تعالى علمه وسلموفى غروة تمولة لان الله تعالى قال يقولون النر رحعنا الى المدمنة ليخرجن الاعرمنها الاذل ولله العزة ولرسوله وللؤمنين وامكن المنافقين لايعلمون فأخبرأن العزة للؤمنين لاللنافقين فعلمأن العزة والقوة كانت في المؤمن بن وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم فمتنع أن تكون الصحابة الذين كانواأعز المسلمن من المنافقين بلذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم اعماما ومن المعلوم أن السابقين الاؤلين من المهاجرين والانصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كأنوا أعز الناس وهذا كله بماسين أن المنافقين كانواذللين في المؤمن بن فلا يحوزان بكون الاعزاء من الصحابة منهم ولكن همذا الوصف مطابق للتصفين بهمن الرافضة وغبرهم والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف بل لا مدلكل منهم من شعبة نفاق فان أساس النفاق الذي بني علمه الكذب وأن يقول الرحسل بلسانه ماليس في قلسه كاأ خبر الله تعالى عن المنافقين انهم يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم والرافضة تحعل هذا من أصول دينم اوتسمه التقمة وتحكى هذاعن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك حتى محكوا ذلك عن حعفر الصادق أنه قال التقسة دبني ودبن آبائي وقد نزه الله المؤمن ينمن أهل البدر وغريرهم عن ذلك بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقىقاللاعان وكاندينهم التقوى لاالتقية وقول الله تعالى لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن من ومن يفعل ذلك فلس من الله في شئ الاأن تتقوامنهم تقاة اعماهوالام بالاتقاءمن الكفارلاالامر بالنفاق والكذب والله تعيالي قدأ باحلن أكره على كلية الكفرأن بتكاميها اذاكان قلبه مطمئنا بالاعان لكن لم يكره أحدمن أهل البيت على شي من ذلك حتى انأبا بكررضي اللهعنه ملم يكره أحدد الامنهم ولامن غيرهم على متابعته فضلاأن يكرههم على مدحه والثناءعليه بلكانعلى وغبره من أهل الست نظهرون ذكرفضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم ولم بكن أحد بكرههم على شئ منه باتفاق الناس ي وقد كان في

قائم بنفس المتكام هو الامر بكل مأأمر به والنهى عن كل مأنهى عنه والاخبار بكل مأأخبر به وانه ان عبر عنه بالعربة كان هو القرآن وان عبر عنه بالعبر به كان هو النوراة وجهور الناس من أهل السنة والمعترلة وغيرهم أنكروا ذلك وقالوا ان فسادهذا معلوم بصريح العقل

فان التوراة اذاعر بت لم تكن هي القرآن ولامعنى قل هو الله أحد هومعنى تبت وكان يوافقهم على اطلاق القول بأن التلاوة غيرالمتلو وانها محاوقة من لا يوافقهم على هذا المعنى بل (٠ ٦ ١) قصده أن التلاوة هي أفعال العباد وأصواتهم وصارأ قوام بطلقون القول بأن

الذلاوةغيرالمناووأن اللفظ بالقرآن زمن بنى أمدة وبنى العباس خلق عظيم دون على وغيره في الاعبان والتقوى بكرهون منهم مخالوق فنهمن يعرف الهموافق أشياء ولاعدحونهم ولايثنون عليهم ولايقر بونهم ومع هذا لمبكن هؤلاء يخافونهم ولم بكن أواشك لان كلاب ومنهمين بعرف مخالفته بكرهونهم معأن الخلفاء الراشدين كانواما تفاق الخلق أبعسدعن قهرالناس وعقو بتهم على له ومنهمن لا بعرف منه لاهذا طاعتهم من هؤلاء فاذالم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف مافي ولاهذا وصارأتوالحسن الاشعرى قلوبهم فكمف بكونون مكره ينمع الخلف اعلى ذلك بلعلى الكذب وشهادة الزور واظهار ونحوه عمن وافق ابن كلابعلى الكفركماتفوله الرافضة منغيرأن يكرههم أحدعلى ذلك فعلم أن ماتتطاهر به الرافضة هومن قوله موافقا للامامأحد وغيرهمن باب الكذب والنفاق وأن يقولوا بألسنتهم ماليس في قلوبه مرامن باب ما يكره المؤمن عليه من أثة السنة في المنع من اطلاق هذا التكام بالكفر وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم والخوارجمع والمذا فمنعون أن يقال اللفظ تظاهرهم تكفيرالجهوروتكفيرعمان وعلى ومن والاهما يتظاهرون بدينهم واذاسكنوابين مالقرآن مخلوق أوغر مخلوق وهؤلاء الجاعة سكنواعلى الموافقة والمخالفة والذي يسكن في مدائن الرافضة فلانطهر الرفض منعوممن حهة كونه يقال في القرآن انه يلفظ أولا للفظ وقالوا اللفظ وغايته اذاضعفأن يسكتعن ذكرمذهم لايحتاج أن متطاهر بسب الخلفاء والصحابة الا أن بكونواقليلا فكيف نظن بعلى رضي اللهعنه وغيره من أهل البدت أنهم كانوا أضعف دينامن الطرح والرمى ومثل هذالا يقال في القرآن ووافق هؤلاءعلى التعلمل الاسرى فى بلاد الكفرومن عوام أهل السنة ومن المواصب مع أناقد علنا بالتواتر أن أحد الم مكره بهذاطائفة عن لايقول بقول اس علىاولاأولاده على ذكرفضائل الخلفاء والترجم علمهم لكانوا بقولون ذلك من غبراكراه ويقوله كلاب في الكلام كالقاضي أبي يعلى أحدهم لخاصته كاثبت ذلك بالنقل المتواتر وأيضافقد مقال في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وأمثاله ووقع بينأى نعيم الاصهاني منكم وع اواالصالحات أن ذلك وصف الحلة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع كقوله تعالى وأى عبدالله منده فى ذلك ماهو ومثلهم في الانحمل كزرع أخرج شطأه فا زره فاستغلط فاستوى على سوقه بيحب الزراع لمغيظ معروف وصنف أنواعم فىذلك بهم الكفار والمغفرة والاحرفى الاخرة يحصل لكل واحدوا حدفلا مدأن سصف سبدداك كمايه في الردعلي اللفظمة والحلولمة وهوالاعان والعمل الصالح اذقد يكون في الجله منافق وفي الجله كل مافي القرآن من خطاب ومال فعه الى حانب النفاة القائلين المؤمنسين والمنقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم فهمأ ولمن دخل فى ذلك من هذه الامة بأن التلاوة مخاوقة كامال اسمنده وأفضلمن دخل فى ذلك من هذه الامة كالستفاض عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم من غير الى مانسمن يقول انهاغر مخلوقة وحهأنه قال خيرالقرون القرن الذى حشت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وحكى كل منهماعن الائمة مارل (الوحه الثاني) في سان كذبه وتجر يفه فما نقله عن حال الصحابة بعدموت الذي صلى الله (مطاب كذب المصنف الامامي) تعالى عليه وسلم (قوله فيعضهم طلب الاحرلنفسه بغيرحق وبابعه أكثر الناس طلب اللدنيا) وهذا على كثيرمن مقصوده لاعلى جمعه اشارة الى أي بكر فانه هو الذي با بعمة كثر الناس ومن المعملوم أن أبا بكر لم يطلب الامرانفسه لا يحق ولا بغسرحق بل قال قدرضت اكم أحدهذ بن الرحلين إما عمر من الخطاب واما أباعسدة

على تعرمن مقصوده لاعلى جمعه فاقصده كل منهمامن الحقود د فعه من المنقول الشابت عن الائمة مابوافقه وكذلك وقع بين أبي در حي صنف أبونصر السعرى كتابه الكمير في ذلك المعروف بالابانة وذكر فيهمن الفوائد والاسمار والانتصار السنة وأهلها أمورا عظمة المنفعة

لكنه نصرفيه قول من يقول الفظى بالقرآن غير مخلوق وأنكر على ابن قتيبة وغيره ماذكروه من التفصيل ورج طريقة من هورالمخارى وزعم أن أحد بن حنب ل كان يقول لفظى بالقرآن غير مخلوق وانه رجع الىذلك وأنكر مانقله الناسعن

قالعرفوالله لأنأقدم فتضرب عنقى لايقربني ذلك الحائم أحسالي من أن أ تأمر على قوم فهم

أوبكروه فااللفظ في الصحيحين وقدروى عنه أنه قال أقباوني أقبلوني فالمسلمون اختاروه

وبالعوه لعلهم بأنه خبرهم كاقالله عمر يوم السقيفة بحضر المهاجرين والانصار أنت سدناوخبرنا

وأحسناالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسكر ذلك أحد وهذا أيضافي الصعيمين

والمسلمون اختاروه كإقال النيصلي الله تعالى علمه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة ادعى لى أيال

وأحالة حتى أكتب لاي بكركنا والاعتلف عليه الناس من بعدى غمقال يأى الله والمؤمنون أن

أحدمن انكاره على الطائفتين وهي مسئلة أى طالب المنهورة وليس الام كاذكره فان الانكار على الطائفتين مستفيض عن أحد عند أخص النياس بعمن أهل بيته وأصحابه الذين اعتبوا محمع كلام أحد (١٦١) كالمروزى والخلال وأب بكر عبد العزيزوابي

يتولى غيرأبى بكر فالله هو ولاه قدر اوشرعاوأ مم المؤمنين بولايت وهداهم الى أن ولوه من غيرأن

يكون طلب ذلك لنفسه

(الوجمة الثالث) أن يقال فها أنه طلها و ما يعه أكثر الناس فقولكم ان ذلك طل الدنسا كذب ظاهرفان أبا بكر لم يعطهم دنيا وكان قد أنفق ماله في حياة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولمارغب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في الصدقة حاء عماله كله فقال له ما تركت لاهلاك قال تر كتالهم الله ورسوله والذين ما يعوه هم أزهد الناس في الدنساوهم الذين أثنى الله علهم وقد علم الخاص والعام زهدعر وأي عسدة وأمثالهما وانفاق الانصار أموالهم كاسمدن حضروابي طلحة وأبىأ توب وأمثالهم ولم يكن عندموت النبي صلى الله تعالى علىه وسلم لهم بمت مال يعطمهم مافمه ولاكان هنالة ديوان العطاء يفرض لهمفه والانصار كانوافي أملاكهم وكذلك المهاجرون من كانله شيَّ من مغنم أوغيره فقدكانله وكانت سيرة أبي بكر في قسم الاموال النسوية وكذلك سرةعلى رضى اللهعنه فاويا يعوا على أعطاهم ماأعطاهم أبو بكرمع كون قبيلته أشرف القبائل وكون بني عمد مناف وهمأ شرف قريش الذبن همأ قرب أامرب من بني أمسة وغيرهم اذذاك كالى سفان سرب وغره وبنهاشم كالعماس وغيره كانوامعه فقدأرادأ بوسفمان وغيرهأن تكون الامارة في بني عدمناف على عادة الجاهلة فلرحيه الى ذلك على ولاعتمان ولاغيرهما لعلهمأ ودينهم فأى رياسة وأىمال كان لجهور المسلمن عما بعدة أى بكرلاسماوهو يسوى بين السابقين الاؤلينويين آحاد المسلمن في العطاء ويقول اعاأسلوالله وأحورهم على الله وانحاهذا المتاع بلاغ وقال العمر لماأشار علمه مالتفضل في العطاء أفأشترى منهم اعانهم فالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتمعوهم أولا كعمروأ بي عبيدة وأسسدين حضير وغيرهم سقى منهم وبن الطلقاء الذين أسلواعام الفتروبين من أسلر بعدموت الني صلى الله تعالى علمه وسلم فهل حصل لهؤلاء من الدنما بولايته شئ

(الوحه الرابع) أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى فان المسلمين ومنون بأن المسيم عبد الله و رسوله ولا يغلون فيه غلوالنصارى ولا يحفون حفاء الهود والنصارى تدعى في المالهة وتريد أن تفضله على محدوا براهيم وموسى بل تفضل الحوار بين على هؤلاء الرسل كا تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كحمد من أي بكروالا شهرا النحي على أي بكروع وعثمان وجهور المهاجر بن والانصار فالمسلم اذا ناظر النصرائى لاعكنه أن يقول في عسى الا المودى المائلة وقدر المناظر مينه و بين الهود فان النصرائى لا عكنه أن يحسب عن شهمة الهودى الاعلام على الله تعالى عليه وسن الاسلام والا كان منقطعام عاليهودى فانه اذا أمر بالاعمان عدم له المنه تعالى عليه وسلم فان قدح في نبوته بشي من الاستاء لم عكمة أن عول شهراً الاقال الهودى في المسيم ما هوا عظم من ذلك فان البنات لحمداً عظم من البنات الحمداء علم من البنات المدالة أعظم وشهرته أبعد (١) عن الحق فالقدح في المسيم عاطلا فالقدح في المسيم باطلا فالقدح في محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بطلت الشهمة القوية فالضعيفة القدح في المسيم باطلا فالقدح في محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بعد الشهمة القوية فالضعيفة والمسيم باطلا فالقدح في محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بطلت الشهمة القوية فالضعيفة والمعينة المسيم باطلا فالقدح في محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بطلت الشهمة القوية فالضعيفة والمسيم باطلا فالقدح في محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بطلت الشهمة القوية فالضعيفة والمسيم باطلا فالقد حق محمداً ولى بالبطلان فاته اذا بطلت الشهمة القوية والضعيفة والمسيم باطلا فالقد حق محمداً ولى بالبطلان في المسيم باطلا فالقد حق محمداً ولى بالبطلان في المدونة ألم يستم باطلا فالقد حق محمداً ولى بالبطر في المسيم باطلا فالقد حق محمداً ولى بالمحمد المحمد علي المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد علي المحمد المحمد المحمد علي المحمد عل

(١) قوله عن الحق لعل الصواب حذف هذا الجار والمجرور فتأمل وحرركتبه مصحعه

ر ۲۱ - منهاج أول) وصدقة بن الحسين وابن الجوزى وأمثالهم وكان أبوذر الهر وى قد اخذ طريقة الباقلانى وأدخلها الى الحرم ويقال انه أول من أدخلها الى الحرم وعنه أخذذ النُّ من أخذه من أهل المغرب فانهم كانوا يسمعون عليه المخارى

عدالله بناطة وأمشالهم وقد ذكروامن ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الامور عن أحد وهؤلاء العراقمون أعليا قوال أحد من المنتسين الى السنة والحديث من أهدل خراسان الذين كان أين مند دوأبونصر وأبوا معسل الهروى وأمثالهم سلكون حذوهم واهذاصنف عبداللهن عطاء الاراهمي كتامافهن أخذ عن أحدالعلم فذكر طائفة ذكرهمأ بوبكرا لخلال وظن أنهأبو محدا لخلال شيخ القاضي أبي يعلى والى بكرانلطس فاشته عليه هذا بهذا وهدذا كا أن العراقس المنتسن الىأهدل الانساتمن أتساع النكلاب كأبى العساس القلانسي وأبى الحسن الاشعرى وأبى الحسن على سمهدى الطبرى والقاضي أبي بكر الساقلاني وأمثالهم أقرب الى السينة وأتسع لاحدين حنسل وأمثاله منأهـــل خراسان المائلين الى طريقة النكلاب ولهدذا كان القاضي أنو بكر س الطب بكتب فيأجوبته أحسانا محدين الطيب الحسلي كاكان يقول الاشعرى اذ كان الاشعرى وأصحابه منتسين الى أحد من حسل وأمثاله من أعة السنة وكأن الاشعرى أقرب الى مذهب أحدين حسل وأهل السنةمن كشعرمن المتأخرين المنتسسن الى أجد الذين مالواالى بعض كلام المعتزلة كابن عقسل

وبأخذون ذلك عنه كاأخذه أبوالوليد الباجي تم رحل الباجي الى العراق فاخذ طريقة البافلاني عن أبي جعفر السمنائي الحنفي قاضى الموصل صاحب البافلاني و نعن قد بسطنا (١٦٢) الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيهامن النزاع والاضطراب في غير

أولى بالبطلان واذائمت الحجة التي غيرهاأ قوى منها فالقوية أولى بالشات ولهذا كان مناظرة كشعرمن المسلمن للنصارى من هذا الماك كالحكامة المعروفة عن القاضي أبي بكرين الطب لما أرسله المسلون الى ملا النصارى بالقسطنطينية فانه معظموه وعرف النصارى قدره فافواأن لاسعد لللا اذادخل فأدخلوه من ماس-غيرلد خل منعنسا ففطن لمكرهم فدخل مستديرا متاة بالهم بعجزه ففعل نقيض ماقصدوه ولماحلس وكاموه أراد بعضهم القدح في المسلين فقالله ماقد ل في عائشة ام أة نبيكم ريدا ظهار قول الافك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا فقال القاضى ثنتان قدحفهم اورمتا بالزنا افكا وكذبام بم وعائشة فامام بم فحاءت بالواد تحمله منغيرز وجوأماعائشة فلمتات ولدمع أنه كان لهازوج فأبهت النصارى وكان مضمون كلامه أنظهو وبراءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم وان الشهة الى مريم أقرب منهاالي عائشة فاذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مرج فشوت كذب القادحين في عائشة أولى ومثلهذه المناظرةأن يقع التفضيل بنطائفتين ومحاسن احداهماأ كثر وأعظم ومساويها أفل وأصغر فاذاذ كرمافه امن ذلك عورض بأن مساوى تلك أعظم كقوله تعالى يسئلونك عن الشهرالحرام قتال فيه قل قتال فيه كمير غمقال وصدعن سبيل الله وكفر بهوالمسعد الحرام واخراج أهله منه أكبرعند الله والفتنة أكبرمن القتل فان الكفارعد واسرية من سراما المسلمن بأنهم قتلوا النالحضري في الشهر الحرام فقال تعالى هذا كبير وماعليه المشركون من الكفر بالله والصدعن سبله وعن المسحد الحرام واخراج أهله منه أكبرعند الله فانهذا صدعمالا تعصل النحاة والسعادة الابه وفعمن انتهاك المسعد الحرام ماهوأ عظممن انتهاك الشهرالحرام لكنفىهذا النوعقداشملتكلمن الطائفت ينعلى مايذم وأماالنوع الاول فكونكل من الطائفتن لايستحق الذم بله المشهف الموضعين وأدلة في الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشهته أضعف وأخنى فسكون أولى بشوت الحق بمن تكون أدلته أضعف وشهته أقوى وهذا حال النصارى والهودمع المسلين وهوحال أهل المدعمع أهل السنة لاسما الرافضة وهكذاأم أهل السنةمع الرافضة في أبي بكروعلى فان الرافضي لاعكنه أن بثت اعان على وعدالته وأنهمن أهل الحنة فضلاعن امامته ان لم شبت ذلك لاي مكر وعروعتمان والافتى أرادانبات ذال لعلى وحده لم تساعده الادلة كاأن النصراني اذاأر ادانبات نبوة المسيح دون محمد لمتساعده الادلة فاذا قالتله الخوارج الذين يكفرون علىاأ والنواص الذبن يفسقونه انه كان ظالماطاله اللدنماوانه طلب الخلافة لنفسمه وقاتل علمها بالسمف وقتل على ذلك ألو فامن المسلمن حتى بجزعن انفراده بالامرو تفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه فهدذا الكلام ان كان فاسداففسادكلام الرافضي في أبي بكروع رأعظم وانكان ماقاله في أبي بكروع رمتوحها مقمولافهذا أولى بالتوحه والقمول لانهمن المعلوم للخاصة والعامة أنمن ولاه النياس ماختمارهم ورضاهم من غبران بضرب أحدالا بسف ولاعصاولا اعطى أحدامن ولاممالا واجمعواعليه فلمول أحدامن اقاربه وعترته ولاخلف لورثت مالامن مال المسلين وكانله مال قدأ نفقه في سبيل الله فل يأخذ بدله وأوصى أن يرد الى بيت مالهم ما كان عنده الهم وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء ونحوذال حتى قال عسدالرجن من عوف لعمر أتسل هذا آل أبي بكر قال كالاوالله

هذاالموضع والمفصودهناأن الائمة الكمار كانواعنعون من اطلاق الالفاظ المتدعة المحملة المشتهة لمافهامن ليس الحق بالباطل مع ماتوقعهمن الاشتباه والاختلاف والفتنة مخلاف الالفاظ المأثورة والالفاظ التي سنت معانها فان ماكان مأثور احصلت به الالفة وما كانمعروفاحصلت والمعرفة كا ر وىعن مالكرجه الله أنه قال اذاقل العليظهر الحفاء واذاقلت الا ماركترت الاهواء فاذالم يكن اللفظ منقولا ولامعناه معقولا ظهر والحفاء والاهواء ولهذا تحددقوما كثيرين يحبون قوما و سغضون قومالاحل أهواء لا يعرفون معناها ولادليلها يلهوالون على اطلاقهاأو بعادون من غرأن تكون منقولة نقلا صعحاعن الني صلى الله علمه وسلم وسلف الامة ومن غيرأن يكونواهم يعقلون معناها ولابع وفون لازمها ومقتضاها وسعب هذااطلاق أفوال ليستمنصوصة وحعلهامذاهب مدعى الها وتوالى و تعادى علها وقد ثبت في الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته انأصدق الكلام كلام الله وخسر الهدى هدى محدصلي الله علمه وسلم وشرالامورمحدثاتها كلدعة صلالة فدين المسلين منى على اتداع كاب الله وسينة رسوله وما اتفقت علىه الامة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وماتنازعت فسهالامة

ردوه الى الله والرسول وليس لاحدان خصب الدمة شخصا يدعوالى طريقته و يوالى عليها و يعادى غير النه عليه وساح معت عليه الامة بل النبى صلى الله عليه وسلم ولا ينصب الهمم كالدما يوالى عليه و يعادى غير كالدم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الامة بل

هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أوكلاما يفر قون به بين الامة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة و يعادون ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الهم بأحسان (١٦٣) وان تنازعوا فيما تنازعوا فيه من الاحكام

فالعصمة بينهم نابت وهسمردون ماتنازعواف فالحالله والرسول فبعضهم يصيب الحق فدعظم الله أجره ورفع درحته و بعضهم عطئ بعداحتهاده فيطلب الحق فنغفر الله خطأه تحقيقالفوله تعالى ريذا لاتؤاخذناان نستناأ وأخطأناسواء كانخطؤهم فىحكم على أوحكم خرى نظرى كننازعهم في المت هال معاد سكاء أهله عليه وهل يسمع المتقرع نعالهم وهلرأي محدربه وأبلغ من ذلك أن شريحا أنكرقراءة من قرأ بل عجت ويسخرون وقالااناللهلايعم فبلغ ذلك الراهيم النخعي فقال اغما شريح شاعر يعه عله كانعد الله أعلمنه أوقال أفقهمنه وكان مقرأبل عبت فأنكرعلى شريح انكارهمع انشر يحامن أعظم الناس قدراعندالمسلين ونظائر هذامتعددة والاقوال اذاحكمت عن فائلهاأونسبت الطوائف الى متوعها فأغاذاك علىسل النعريف والسان وأماالمدح والذموال والاة والمعاداة فعلى الاسماء المذكورة في الفرآن العسزيز كاسم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والسروالفاجر والصادق والكاذب والمصلح والفسدوأمنال ذاك وكون القول صواباأ وخطأ بعرف بالادلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمع والادلة الدالة على العلم لاتتناقض كاتقدم والتنافض هوأن يكون

الابتحنث فمهاأنو بكروأ تحملهاأ باوقال رجك الله باأبابكر لقدأ تعيت الامراء بعدك تممع هذا لميقتل مسلماعلي ولامته ولاقاتل مسلماعسلم بلقاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفارحتي شرع م-مفى فتح الامصار واستخلف القوى الامين العبقرى الذى فنع الامصار ونصب الديوان وعم بالعدل والاحسان فانحازالرافضي أن يقول ان هذا كان طالبالليال والرياسة أمكن الناصي أن هول كان على ظالماطالماللمال والرياسة قاتل على الولاية حتى قتل المسلون بعضهم بعضا ولم يقاتل كافراولم يحصل للسلمن في مدة ولايته الاشروفتنة في دينهم ودنياهم فان حازأن يقال على كان مريد الوحه الله والتقصير من غيره من الصحابة أو يقال كان مجتهد امصد اوغ مره مخطئا معهذه الحال فأن يقال كان أبو بكروع رمريدين وحه الله مصدين والرافضة مقد مرون في معرفة حقهم مخطئون في دمهم بطريق الاولى والاحرى فان أبابكر وعركان بعدهماعن شمه طل الرياسة والمال أشدمن بعدعلى عن ذلك وشهة الخوارج الذين دمواعلما وعثمان وكفروهما أقرب من شهة الرافضة الذين ذموا أمابكر وعمر وكفروهما فكنف محال الصحابة والتابعين الذين تخلفواعن بيعته أوقاتلوه فشبهتهم أقوى من شهة من قدح في أبى بكروعمر وعثمان فان أولئك فالواماعكنناأن نمايع الامن بعدل عليناو عنعنامن يظلناو بأخذ حقنامن ظلنافاذ الم يفعل هذا كانعاجزا أوظالم اوابس علمناأن سايع عاجزا أوظالما ﴿ وهذا الكلام اذا كان اطلافه طلان قولمن بقول انأما بكر وعركاماظ المنطالب نالر ماسة والمال أبطل وأبطل وهذا الامر لايستريب فيهمن له يصرومعرفة وأين شهةمثل أبى موسى الاشعرى الذي وافق عراعلى عزل على ومعاوية وأن يحعل الام شورى في المسلمن من شهة عبد الله بن سياواً مثاله الذين مدعون أنه امام معصوم أوأنه الةأونبي بلأن شبهة الذين رأواأن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنهاله أونبي فانهؤلاء كفار باتفاق المسلمن يخلاف أولثك وممايسن هذا أن الرافضة تعجزعن اثبات اعيان على وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة ولاعكنهم ذلك الااذاصار وامن أهل السنة فاذاقالت لهم الخوارج وغيرهم بمن تكفره أوتفسقه لانسلم انه كان مؤمنابل كان كافرا أوظالما كايقولون همفي أي بكروع رلم يكن لهم دلسل على اعمانه وعدله الاوذاك الدليل على أبي بكروعمر وعثمانأدل فاناحتجوا بماتواترمن اسلامه وهجرته وجهاده فقدتو انرذلك عن هؤلاء بل تواتر اسلام معاوية ويزيدوخلفاء بني أمية وبني العماس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم الكفار فان ادعوافى واحدمن هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعى النفاق واذاذ كروا شبهةذكرماهوأعظممنها واذاقالواما تقوله أهل الفريةمن أنأبابكروعمر كابامنافقينفي الباطن عدة من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أفسد ادينه بحسب الامكان أمكن الخارجي أن يقول ذلك في حساته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سمعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غلافى قتل أصحاب محدوأمته بغضاله وعداوه والهكان مساطنا للنافقين الذين ادعوافيه الالهية والنبوة وكان يظهر خلاف ما يبطن لان دينه التقية فلما أحرقهم بالنار أطهر انكار ذلك والا فكان فى الباطن معهم ولهذا كانت الباطنة من أتساعه وعندهم سره وهم القلون عنه الباطن الذى ينتعلونه ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي روج على كثيرمن الناس أعظم ممايروج كالام الرافضة فى الخلفاء الشيلانة الانشبهة الرافضة أظهر فسادامن شبهة الخوارج

أحدالدليلين يناقض مدلول الا خراما بأن ينفى أحدهماعين ما ينبته الا خر ومنذاه والتناقض الخاص الذي يذكره أهل الكلام والمنطق وهواختلاف قضيتين بالسلب والا يحاب على وجه يلزم من صدق احداهما كذب الاخرى وأما التناقض المطلق فهوأن يكون وهمأص منهم عقلاوقصدا والرافضة كذب وأفسد دينا وان أرادوا اثبات اعمانه وعدالته بنص القرآن عليه قبل القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيم ومامن آية يدعون اختصاصها به الأعكن أن يدعى اختصاصها أواختصاص مثلها أو أعظم منها بأى بكروغر فياب الدعوى بلا هم يمكنة والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما وان قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية فالنقل والرواية في أولئك أكثر وأسهر فان ادعواتوا ترافالتوا ترهناك أصح وان اعتمدوا على نقل العماية فنقلهم الفضائل أى بكروغراك ثر تم هم بقولون ان العماية واندوا الانفر اقليم فطريق المعاية فنقلم وانه هؤلاء في فضلة أحدولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون بتواتر نقلهم فطريق النقل مقطوع علم مان لم يسلكوا طريق أهل السدنة كاهو مقطوع على النصارى في أثبات شوة المسيح ان لم يسلكوا طريق المساحد و وضوذاك على الناس دون على أوفقه ان عردون أسه أوفقه علقمة والاسود دون ابن مسعود و صحوذاك من الامورالتي بثبت في اللشي حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه فان هذا تناقض ممن عند من الامورالتي بثبت في اللشي حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه فان هذا تناقض ممن عند من الامورالتي بثبت في اللشي حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه فان هذا تناقض ممن عند من الناس والرافضة من أخبث الناس كاأن النهود من أخبث الناس ففهم في عمن ضلال الناس والرافضة من أخبث الناس كاأن البهود من أخبث الناس ففهم في عمن خبث المهود

(الوحه الخامس) أن يقال تمنيل هذا بقصة عمر من سعد طالباللر باسة والمال مقدماعلي المحرّم لاحل ذلك (١) فعازم أن يكون السابقون الالون بهذه الحال وهذا أبوه سعد من أبي وقاص كان من أزهدالناس فى الامارة والولاية ولماوقعت الفتنة اعتزل النياس في قصره بالعقبق وحاءه عمر ابنه هذا فلامه على ذلك وقال له الناس في المدينة متنازعون الملك وأنت ههنا فقال اذهب فاني سمعت الني صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التني الغني الخيي هذا ولم يكن قدبق أحسدمن أهل الشورى غيره وغسير على رضى الله عنهما وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى وهوآ خرالعشرة موتافاذالم يحسن أن يشبه النه عرأ يشبه به أبو بكروعروعمان هذا وهملا يحع اون محدن أى بكر عنزلة أسه بل بفضلون محمداو بعظمونه ويتولوه لكونه آذى عثمان وكانمن خواص أصحاب على لام كان رسه ويسمون أماه أما يكرو يلعنونه فلوأن النواص فعلوا يعمر ف سعدمثل ذلك فدحوه على قتل الحسس نلكونه كانمن شعة عثمان ومن المنتصر بن له وسبوا أباء سعد الكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان هل كانت النواص لوفعات ذلك الامن حنس الرافضة بل الرافضة شرمنهم فان أما بكرا فضل من سعد وعثمان كانأ بعدعن استعقاق القتلمن الحسين وكلاهمامظلوم شهيدرض الله تعالى عنهما ولهذا كان الفسادالذي حصل والامة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الامة بقتل الحسب وعثمان من السابقين الاؤلين وهو خليفة مظاوم طلب منه أن يعزل بغير حق فإينعزل ولميقاتل عن نفسه حتى قتــل والحسنزرضي اللهعنــه لم يكن متواساوانمــاكان طالباللولاية حتى رأى أجهامتع نذرة وطلب منه ليستأسر ليحمل الى بزيده أسور افاريح سالى ذلك وقاتل حتى قتل مظاوما شهمدا فظلم عثمان كان أعظم وصبره وحله كان أكمل وكالاهمام طاوم شهيد

الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهماأ حدثومين الاقوال الى نفواج اصفات الله ونفواج ارؤيته في ولو الا ترة وعلوه على خلقه و تون القرآن كلامه و فحوذال جعلوا تلك الاقوال محكمة وجعلوا قول الله ورسوله مؤوّلا عليها أومى دودا أوغير

(٦) قوله فيلزم الخ هكذافي الاصل والمناسب يلام منه الخلمالا يخفي كتبه مصححه

وحمه مؤثر في الحكم محكم بن مختلفين فانهذا تناقص أيضااذ حكم الشئ حكم مثله فاذا حكم على مثله منقيض حكمه كان كالوحكم علمه منقبض حكمه وهذا التناقض العامهو الاختلاف الذي نفاه الله تعالىعن كاله بقوله عزوحل أفلا متدر ون القرآن ولو كان من عند غيرالله لوحدوافه اختلافا كثيرا وهوالاختلاف الذي وصف الله مه قول الكفار في قوله تعالى انكم لفي قول مختلف يؤفل عنهمن أفك وضدهذاهوالتشاه العام الذى وصف الله مه القرآن في قوله منه آمات محكات هنأم الكتاب وأخرمتشامهات فانذلك التشاله العامراديه التناسبوالتصادق والائتلاف وضده الاختلاف الذي هوالتناقض والتعارض فالدلالة الدالة على العلم لا يحوز أن تكون متناقضة متعارضة وهذا بمالا بنازع فسهأحد من العقلاء ومن صار من أهل الكلام الى القول سكافؤ الائدلة والحسرة فاعاد الالفساد استدلاله امالتقصره وامالفساد دلىله ومن أعظم أساب ذلك الالفاظ الحملة التي تستسهمعانها وهؤلاء الذمن يعارضون الكاب والسنة بأقوالهم سواأم رهم على أصل فاسد وهوأنهم حعاواقول اللهورسوله من الحمل الذي لا يستفادمنه علم ولاهدى فعملواالمنشابه من كلامهم هوالحكم والمحكم منكلام الله ورسوله هو المشابه كا محعل

ملتف اليه ولامتلق للهدى منه فتحد أحدهم يقول ليس مجسم ولاجوهر ولاعرض ولاله كم ولا كيف ولا تحله الاعراض والحوادث ونحوذلك وليس عبان للعالم ولا خارج عنه فاذا قيل أن الله أخبر أن (١٦٥) له علما وقدرة فالوالو كان له علم وقدرة للزم

أنتحم له الاعراض وأن يكون جسما وأن بكوناه كنفية وكية وذلك منتفعن الله لماتقدم غوقد تقول ان الرسول قصد عاذ كرهمن أسماءالله وصفاته أمورالانعرفها وقدتقول الهقصدخطاب الجهور بافهامهم الامرعلى غير حقيقت لانمصلحته-مفذلك وقديفسر صفة بصفة كانفسرالح والرضا والغضب بالارادة والسمع والمصر بالعلم والكلام والارادة والقدرة بالعلم ويكونالقول فى الثانية كالقول في الاولى يلزمهامن اللوازم في النفي والاثبات ما يلزم التي نفاها فكون مع جعده في كلامه أنواعا من السفسطة في العقلاات والقرمطة في السمعمات قد فرق من المتماثلين بأنجعل حكمأ حدهما مخالفالحكم الانحروبكون قد عطل النصوص عن مقتضاها ونفي بعضما يستحقه الله من صفات الكمال وبكون النافى لماأ ثبته هو قدتسلطعلمه وأوردعلمه فماأثبته هونظ برماأورده هوعلى من أثبت ما هاه وان كان النافي لما أثبت أكثرنناقضامنه غمهؤلاء يحعلون ماابتدعوه من الاقوال المحملة دسنا يوالون علمه و معادون بل يكفرون منخالفهم فماابتدعوه ويقول مسائل أصول الدين الخطئ فيها يكفسر وتكون تلك المسائل عما التدعوه ومعاومأن الخوارجهم مستدعة مارقون كاثبت بالنصوص المتفضةعن الني صلى الله علمه

ولومنسل ممشد للطلب على والحسدين الامريطلب الاسمعيلسة كالحاكم وأمشاله وقال انعليا والحسمن كاناظالمن طالمن للرياسة بغبرحق عنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عسداما كان يكون كاذبامفتر بافىذاك لصحة اعمان على والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم وكذلك من شمه على اوالحسين سعض من قام من الطالسين أوغيرهم مالح ازأ والشرق أ والغرب يطلب الولاية بغسرحق ويظلم النباس في أموالهم وأنفسهم أما كان يكون ظالما كاذبا فالمشمه لاني بكروعمر يعمر من سعدأ ولى الكذب والظلم ثم غاية عمر من سعدوأ مثاله أن يعترف مانه طلب الدنيابعصية يعترفأ نهامعصية وهذاذنك كثيروقوعهمن المسلمن \* وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهما نماقصدوا بالملك افساددين الاسلام ومعاداة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كابعرف ذلك من حطاب الماطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة فانهم بعترفون بأنهـ م في الحقيقة لايعتقدون دمن الاسلام وانما يتظاهرون بالتشمع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم الى اغراضهم وأول هؤلاء بلخبارهم هوالخنارين أبي عسدالكذاب فانه كان أمين الشبعة وقتل عسدالله سنز بادوأ ظهرالانتصار الحسب نحتى فتل قاتله وتقرب بذلك الي محدس الحنفية وأهل البيت ثم ادعى النبوة وأن حبريل بأتيه وقد ثبت في صيح مسلم عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلمأنه قال سكون في ثقيف نذاب وممرفكان الكذاب هو المختار من أبي عمد وكان الممر هوالحاجن وسف الثقني ومن المعلوم أنعر منسعد أميرالسرية التي قتلت الحسسن مع ظله وتقدعه الدنماعلي الدين لم يصل في المعصبة الى فعل المختبار من أبي عبد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتسل قاتله بلكان هذاأ كذب وأعظم ذنسامن عمر من سعد فهذا الشبعي شرمن ذلك الناصى بلوالخاجن وسف خبرمن المختار سأبي عبيد فان الحاج كان مبيرا كإسماه النبي صلى الله تعالى علمه وسلم سفك الدماء بغسرحق والمختار كان كذابايدعي الوجي واتمان حبريل المه وهذا الذنب أعظمهن قتل النفوس فانهذا كفروان كان لم يتسمنه كان مرتداوالفتنة أعظم من القتل وهذا بأب مطرد لاتحد أحدا ممن تذمه الشمعة بحق أو باطل الاوفهم من هوشرمنه ولاتحدأ حدامن تمدحه الشيعة الاوفين تمدحه الخوارج من هوخيرمنه فان الروافض شرمن النواصب والذبن تكفرهمأ وتفسقهم الروافض همأ فضلمن الذبن تكفرهم أوتفسقهم النواص وأماأهل السنة فبتولون جمع المؤمنسين ويشكامون بعلم وعدل ابسوامن أهل الجهل ولامن أهل الاهواء ويتبرؤن من طريقة الروافض والنواصب حمعاو بتولون السابقين الاؤابن كلهمو يعرفون قدرالصابة وفضلهم ومناقبهم وبرعون حقوق أهل الست التي شرعها الله الهم ولا برضون عافعله المختبار ونحوه من الكذابين ولامافعسل الحجاج ونحوه من الطالمين ويعلون مع همذام اتب السبابقين الاولين فيعلمون أن لاي بكر وعسرمن التقدم والفضائل مالم بشاركهمافهاأحدمن الصابة لاعثمان ولاعلى ولاغبرهما وهذا كانمتفقاءلمه في الصدر الاول الاأن مكون خلاف شاذلا بعبأبه حتى ان الشبعة الاولى أصحاب على لم يكونوا مرتابون في تقديم أى بكر وعرعليه كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خبر هذه الامة بعد نسهاأبو بكروعمر والكن كانطائفةمن شمعةعلى تقدمه على عثمان وهذه المسئلة أخني من تلك ولهدذا كانأعة أهدل السنة متفقيز على تقديم أبي بكروع ركاهومذه باليحنف

وسلم واجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم وهم اغما تأولوا آبات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافر الاعتقادهما أنه خالف القرآن فن ابتدع أقو الالبس اها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرامن قول الخوارج ولهذا اتفق السلف

والائمة على أن قول الجهمية شرمن قول الخوارج وأصل قول الجهمية هونني الصفات بماير عونه من دعوى العقليات التى عارضوا بها النصوص اذ كان العقل الصريح الذي (١٦٦) يستحق أن تسمى قضاياً وعقليات موافقا النصوص لا مخالفا ولما كان

قدشاع في عسرف الناس أن قول الجهمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون هذا المعنى كقول أبى عمام

حهمة الاوصاف الاأنهم

قدلقبوها جوهر الاسماء فهؤلاءار تكبواأربع عظائم أحدها ردهم لنصوص الانساءعلمهم الصلاة والسدلام والشانى ردهم مابوافق ذلك من معقول العقلاء الشاات حعدل ماخالف ذلكمن أقوالهم الحملة أوالىاطلة هيأصول الدين الرابع تكفيرهمأ وتفسقهم أوتخطئتهم لن خالف هذه الاقوال المتدعة المخالفة لصحيح المنقول وصر يح المعقول ، وأما أهل العلم والاعانفهمعلى نقيض هذه الحال يحعاون كالام الله ورسوله هوالاصل الذى يعمدعليه والمدرد ماتنازع الناسفه فاوافقه كانحقاوما خالفه كاناطلا ومن كانقصده متابعت من المؤمنين وأخطأ بعد احتهاده الذى استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه سواء كان خطؤه في المسائل العلمة الخبرية أوالمسائل العلمة فالهليس كلما كانمعلوما متيقنا لبعض النياس يحب أن مكون معاوما متمقنالغيره وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله علمه والم يعله كل الناس و مفهمونه بل كثيرمني ليسمع كثيرامنه وكثير منى مقدىشتىه علىه ماأراده وان كانكلامه في نفسه محكم مقروناعا يسن مراده لكن أهل العلم يعلون

والشافعي ومالك وأجد سحندل والنورى والاو زاعى والليث سعد وسائراً عنه المسلم من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين وأماعمان وعلى فكان طائفة من أهل من أهل المدينة يتوقفون فهما وهي احدى الروايتين عن مالك وكان طائفة من الكوفيين يقدمون علياوهي احدى الروايتين عن سفيان الثورى عمقسل الدرجع عن ذلك لما احتمع به أبوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمها جربن والانصار وسائراً عنه السنة على تقديم عن المتقدمين من تقدم حعفراً وتقديم طلحة أو نعوذلك فذلك في أمور وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم حعفراً وتقديم طلحة أو نعوذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديم عاما وكذلك ما ينقل عن بعضهم في على

وأماقواه وبعضهم اشتبه الامرعليه ورأى لطالب الدنياميا يعافقلده وبايعه وقصرفي نظره ففي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى باعطاء الحق اغسير مستعقه قال وبعضهم قلد لفصور فطنته ورأى الجم الغفيرفتا بعهم وتوهمأن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقلل ماهم وقليل من عبادي الشكور فيقال الهذا المفتري الذي حعل الصحابة الذين بالعوا أبالكر ثلاثة أصنافأ كترهم طلبوا الدنياوصنف قصروافى النظروصنف عجز واعنه لان الشرإماأن بكون لفساد القصد وإماأن تكون للحهل والجهل إماأن يكون لتفريط فى النظر وإماأن يكون المجرعنه وذكرأنه كانفى الصحابة وغيرهم من قصرفي النظر حينايع أبابكر ولونظر لعرف الحقوهذا بؤاخذعلي تفريطه بترك النظر الواحب وفهممن عجزعن النظر فقلدالجم الغفيريشير بذلك الىسب مبابعة أيى بكر فيقال له هذامن الكذب الذي لا يعزعنه أحدوالرافضة قوم بهت فلوطلب من هذا المفترى دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل والله تعالى قد حرم القول نغير علم فكيف اذاكان المعروف ضدماقاله فاولم نكن نحن عالمن بأحوال الصحابة لمحزأن نشهدعلهم بمالانعلمن فساد القصدوا لجهل بالمستحق قال تعالى ولا تقف ماليس لل به علم ان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كانعنه مسؤلاوقال تعالى هاأنتم هؤلاء حاجتم فيمالكم معلم فلمتحاجون فيما ليس لكم بهعلم فكمف اذا كنانعلم أنهم كانوا أكمل هذه الامة عقلا وعلاوديذا كأقال فهم عمدالله النمسعودمن كان منكم مستنافليستن عن قدمات فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة أولدًّ لأأصحاب محدكانوا والله أفضل هذه الامة وأبرها قلوبا وأعقها علىا وأقلها تكلفا قوم اختارهم لصحمة نبيه واقامة دينمه فاعرفوالهم فضلهم واتبعوهم فيآثارهم وتمسكوا بمااستطعتم من أخلاقهم ودينهم فانهم كانواعلى الهدى المستقيم رواه غير واحدمهم ان بطة عن قتادة وروى هووغيره بالاسانيد المعروفة الىزر منحميش قال قال عبدالله من مسعودان الله تبارك وتعالى نظر في قاوب العماد فوحدقل محدخر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته تم نظرفي قلوب العباد بعدقل محدصلي الله تعالى عليه وسلم فوحدقاوب اصحابه خيرقاوب العباد فعلهم وزراء نبيه بقاتلون على دينه فيارآءالمسلمون حسنافهوعندالله حسن ومارآءالسلمون سئافهوعندالله سئ وفي روامة قال أنو بكر سعماش الراوى لهدذا الاثرعن عاصم س أبى المحدود عن زر سحسس عن عبدالله نمسعودرضى اللهعنه وقدرأى أصحاب رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم جمعا

ماقاله و يميز ون بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به و يعرفون ما يعلم به معانى كلامه صلى الله الذي يكذب به و يعرفون ما يعلم به معانى كلامه صلى الله على الدين المناف ومع الملاغ المين ومع الملاغ المين لا يكون عليه وسلم فان الله تعالى أمر الرسول بالملاغ المين وهو الملاغ المين لا يكون عليه وسلم فان الله تعالى المناف ال

بهائه ملتبسامدلسا والاتبات التي ذكر الله فيها أنها منشابهات لا يعلم تأو بلها الاالله انمانفي عن غيره علم تأويلها لا علم تفسيره اومعناها كأنه لما الشرضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى الرحن على (١٦٧) العرش استوى كيف استوى قال الاستواء

معاوم والكنف مجهول والاعان وكذلكر سعة قدله فسنمالكأن معنى الاستواءمعاوم وانكنفسه محهولة فالكنف المهول هو من التأويل الذى لا بعله الاالله وأما ما يعلم ن الاستواء وغره فهو من النفسرالذي بينه الله ورسوله والله تعالى قدأم ناأن نتدر القرآن وأخسرأنه أنزله لنعقله ولامكون التدر والعقل الالكلامين المتكلم مراده به فأمامن تكلم بلفظ محتمل معانى كثيرة ولم يسن مراده منهافهذالاعكن أنسدر كلامه ولابعقل ولهذا تحدعامة الذبن مزعمونأن كالرمالله يحتمل وحوها كشرة والهلم سن مراده من ذلك قد اشتمل كالامهممن الماطل على مالا يعلمه الاالله بلفى كلامهم من الكذب في السمعيات نظرو مافىهمن الكذب في العقليات وان كانوالم بتعمدوا الكذب كالمحدث الذي نغلط في حديث مخطأ بل منتهى أمرهم القرمطة في السمعمات والسفسطة في العقلمات وهـ ذان النوعان محمع الكذب والهتان فاذاقال القائل استوى محتمل خسة عشروحهاأ وأكثر أوأقل كان غالطافان قول القائل استوى على كذاله معيني وقوله استوى الى كذاله معنى وقوله استوى وكذاله معنى وقوله استوى بلاحرف بتصلبه له معنى فعانسه تنوعت بتنوع مايتصل همن

أن يستخلفوا أبا بكر فقول عبدالله من مسعود كانوا أبرهذه الامة قاو ماواع قهاعل وأقلها تكلفا كلام حامع بين فمه حسن قصدهم ونماتهم ببرالق الوب وبين فمه كال المعرفة ودقتها بعمق العسلم وبينفيه تيسرذاك عليهم وامتناعهم من القول بلاعلم بقلة التكلف وهيذا خلاف ماقاله هذا المفترى الذى وصفأ كثرهم بطلب الدنباو بعضهم بالجهل إما يحزا واما تفريطا والذي قاله عبداللهحق فانهم خبرهذه الامة كماتو اترت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال خيرالقرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم وهم أفضل الامة الوسط الشهداءعلى الناس الذين هداهم الله لما اختلفوا فسه من الحق مأذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فليسوامن المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم ولامن الضالين الجاهلين كاقسمهم هؤلاء المفترون الىضلال وغواة بللهم كال العملم وكال القصداذلولم يكن كذلك الزمأن لانكون هذه الامة خبرالام وأن لا يكونوا خسر الامة وكالاهما خلاف الكاب والسنة وأيضافالاعتبارالعقلي بدلعلى ذلك فانمن تأمل أمة محمد صلى الله تعالى علىه وسلم وتأمل أحوال الهودوالنصاري والصابثين والمحوس والمشركين تميناه من فضيلة هذه الامةعلى سائرالاممفى العلم النافع والعمل الصالح مايضيق هذا الموضع عن بسطه والصحابة أكل الامة فىذلك بدلالة الكتابوالسنةوالاجاع والاعتبار ولهذالا تحدأ حدامن أعمان الامة الاوهو معترف بفضل الصحابة علمه وعلى أمثاله وتحدمن ينازع فيذلك كالرافضة من أحهل الناس ولهذالابوجدفى أتمة الفقه الذين يرجع البهمرافضي ولافى أتمة الحديث ولافى أتمة الزهد والعبادة ولافى أئمية الجيوش المؤ مدة المنصورة رافضي ولافى الماوك الذين نصروا الاسلام وأفاموه وحاهم دواعه دؤهمن هورافضي ولافى الوزراءالذين لهمسمرة مجودةمن هورافضي وأكترما تحدالرافضة إمافي الزنادقة المنافقين الملحدين وامافي حهال ليس لهم على بالمنقولات ولا بالمعقولات قدنشؤا بالبوادى والحبال وتحبر واعلى المسلمن فلم يحالسوا أهل العلم والدبن وامافى ذوى الاهواء عن قدحصل له بذلك رياسة ومال أوله نسب يتعصب له كفعل أهل الحاهلية وأما من هوعند المسلمن من أهل العلم والدس قلىس في هؤلاء رافضي لظهور الحهل والظلم في قولهم وتحدظهورالرفض فيشرالطوائف كالنصير بةوالاسمعيلية والملاحدة الطرقية وفهممن الكذب والخيانة واخلاف الوعد مايدل على نفاقهم كافي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال آية المنافق ثلاث اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذا اؤتمن خان زادمسلم وانصاموصلى وزعمأنه مسلم وأكثرما توحده لذءالثلاث في طوائف أهل القملة في الرافضة أو أيضافيقال لهذا المفترى هـأن الذين بايعوا الصديق كانوا كاذ كرت اماطالب دنيا واما حاهل فقد حاء بعد أولئك فى قرون الامة من يعرف كل أحدز كاءهم وذ كاءهم مثل سعد من السيب والحسن المصرى وعطاء ن أبي رماح والراهم النابعي وعلقمة والاسود وعسدة السلماني وطاوس ومحاهد وسعدن حسير وأبى الشعثاء حاربن زيد وعلى بنزيد وعلى بن الحسن وعسدالله من عسدالله من عسدة وعروة من الزيروالقياسم من محد من أبي بكروأبي بكر من عسد الرحن ب الحرث مشام ومطرف ن الشخير ومحددن واسع وحبيب العجمى ومالك بن ديساد ومكعول والحكم برعتب ويزيدين أبى حبيب ومن لا يحصى عددهم الاالله تم يعدهم أيوب

الصلات كرف الاستعلاء والغابة و واوالج مع أوترك تلك الصلات وقد بسط هذا في غيرهذا الموضع و بين أن كلام الله ممين غاية البيان موفى حق التوفية في المكشف والايضاح وقد بسط المكلام على هذا النص وغيره و بين نحو من عشعر بن دليلا تدل على أن هذه الآية نص في معدى واحد الا محتمل معنى آخر وكذلك ذكرهذا في غيرهذا النص فان الكلام هناأر بعة أنواع أحدهاأن نبين أن ماجامه الكتاب والسنة في الهدى والبيان والثاني ان (١٦٨) نبين ان ما يقدر من الاحتمالات فهي باطلة قددل الدليل الذي به يعرف

مرادالمذكلم على الله لم يردها الثالث أن نمن أن ما يدعى الله معارض لها من العقل فهو باطل الرابع ان نمين أن العقل موافق لها معاضد لامناقض لها معارض

﴿ الوحه الثامن عشر ﴾ أن يقال مأنعارضون به الادلة الشرعةمن العقلمان فيأم التوحيد والسوة والمعاد قدسنافساده فيغبرهمذا الموضع وتنافضه وأن معتقد صحنه من أحهل الناس وأضلهم في العقل كإساانتهاءهم في نفي الصفات والافعال الى هذالتركيب والتشبيه والاختصاص وانتهاءهم فى عدالقدر الى تعارض الام والمششة وانتهاءهم في مسئلة حدوث العالم والمعاد الى انكار الافعال وبينا أنمالذ كرونه على النؤ ألفاط محملة مشتهة تتناولحقا وماطلا كقولهم انالرب تعالى لوكان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرهمامايناللغ اوقات لكان مركما منذات وصفات ولكان مشاركالغسره في الوحود وغسره ومفارقاله في الوحوب وغيره فنكون مركما عمامه الاشتراك والامتماز ولكانله حقيقة غرمطلق الوحود فكون مركمامن وحودوماهة ولكان جسمام كامن الاجزاء الفردة أومن المادة والصورة والمرك مفتقرالي جزئه والمفتقر الى جزئه لا يكون واحما سفسه وقد بينافسادهذاالكلام بوحوء كثيرة بضتى عنهاه فاللوضع فانمدار

السختماني وعمداللهن عون ونس نعسد وجعفر ن محمد والزهري وعرون دينار ومحيى سيعمد الانصاري ورسعة سألى عمدالرجن وأبوالزناد ويحيى سألي كثمر وقتادة ومنصو وبن المعتمر والاعش وحادين أبي سلمان وهشام الدستوائي وسعدين أبي عروبة ومن بعده ولاء مثل مالك ن أنس وحماد ن زيدو حماد ين سلة واللث ن سعدوالاو زاعي وأبى حنفة والنأبي لسلى وشريك والنأبي ذئب والنالما حشون ومن بعدهممشل محى ابن سعيد القطان وعيد الرجن بن مهدي ووكسع بن الحراح وعب د الرجن بن القاسم وأشهب النعدالعز بزوأبي وسف ومحدين الحسين والشافعي وأحدين حنسل واسحق بن راهو به وأبيء مدوأي نور ومن لامحصى عدده الاالله تعالى ممن لمس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لالاحل رياسة ولامال وعن همن أعظم الناس نظرافي العلم وكشفا لحقائقه وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر (١) فقال مارأيت أحدامن اقتدى به يشك في تقديمهما دعني على على وعثمان فحكى احماع أهمل المدينة على تقدعهما وأهل المدينة لم يكونوا مائلين الى بى أمية كما كانأهل الشام بل قد خلعوا سعة مز مدوحار بهم عام الحرة وجرى المدينة ماحوك ولم يكن أيضافتل على منهمأ حدا كافتل من أهل المصرة ومن أهل الشام مل كانوا بعدّونه من علماء المدينة الىأنخر جمنهاوهم متفقون على تقديم أبى بكروعر وروى المهني باسناده عن الشافعي قال لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعروقال شريك ن أبي غروقال له قائل أعيا فضل أبو بكر أوعلى فقال له أبو بكر فقال له السيائل تقول هذا وأنت من الشمعة فقال نع إنما الشمعي " من يقول هــذا والله لقدر في على " هذه الاعواد فقال ألاان خيرهذه الامة بعد نبه أأبو بكر وعمر أفكنا زدقوله أفكنا نكذمه واللهما كان كذاما وذكرهذا القاضى عمدالحمارفى كتاب تنست النسوةله وعزاه الى كتاب أبي القاسم البلغي الذي صنفه في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الحاحظ فكمف يقال مع هذا ان الذين ما دو وكانوا طلاب الدندا أو حهالا ولكن هذا وصف الطاعن فهم فانك لاتحدفي طوائف القبلة أعظم حهلامن الرافضة ولاأ كثر حرصاعلي الدنها وقدتدرتهم فوحدتهم لانضمفون الى الصحابة عساالاوهم أعظم الناس اتصافاته والصحابة أمدعنه فهمأ كذب الناس كسبلة الكذاب اذقال أناني صادق ولهذا يصفون أنفسهم بالاعانو بصفون الصحابة بالنفاق وهمأعظم الطوائف نفاقا والصحابة أعظم الخلق اعانا وأماقوله وبعضهم طلب الامرانفسمه يحقى وبابعمه الاقماون الذين أعرضواعن الدنباوزينتها ولمتأخذهم في الله لومة لائم بل أخلصوالله واتبعواما أمروا بهمن طاعة من يستحق التقديم وحث حصل للسلمن هذه الملبة وحب على كل أحدد النظر في الحق واعتماد الانصاف وأن بقر الحق مقره ولانظام مستعقه فقد قال تعالى ألالعنة الله على الطالمان ﴿ فَعَالَ لَهُ أُولَاقِد كان الواحد أن يقال لماذهب طائفة الى كذا وطائفة الى كذا وحد أن ينظر أى القولين أصح فأمااذارضيت احمدي الطائفت بناتساع الحق والاخرى اتماع الماطل فان هذاقد تستنفلا حاحة الى النظر وان لم يتسن معدام مذكر حتى يتسن ويقال له مانسا قولك انه طلب الامرانفسه بحق وبايعه الاقلون كذب على على رضى الله عنمه فانه لم يطلب الامرانفسه

(١) فقال مارأيت الخهكذافي الاصل واعل قبل هذا سقطا فررهمن نسيخة صحيحة كتمه مصححه

هذه الحة على ألفاظ مجملة فان المركب برادبه ماركبه غيره وما كان مفترقا فاجتم كاجزاء الثوب والطعام في والادو به من السكند بن وغيره وهذا هو المركب في العرب وسائر الام وقد براد مالمركب في عرفهم الخاص ماغيز منه شي عن شي كتميز

العلم عن القدرة وغيرما يرى بالابرى و نحوذات وتسمية هذا المعنى تركيباوضع وضعوه ليس موافقاللغة العرب ولالغة أحدمن الامم وان كان هذا مركباف كل مافى الوجود مركب فانه مامن موجود الاولا بدأن يعلم (١٦٩) منه شي دون شي والمعاوم ليس الذي هوغير

معلوم وقولهم انهمفتقر الى حزئه تليس فان الموصوف بالصفات اللازمة له عتنع أن تفارف أو يفارقها وليست له حقيقة غيرالذات الموصوفة حتى يقال أن تلك الحقيقة مفتقرة الىغيرها والصفة اللازمة يسمها بعض الناس غبر الموصوف ومن الناس من لا يطلق عليهالفظ المغارة بنفي ولااثمات حتى نفصـــل ويقول انأريد بالغبر بن ماحاز العلم بأحدهمادون الا خرفهي غمر وان أريدبهما ماحاز مفارقة أحدهماللا خر برمان أومكان أووجه ودفليست نغسر فان لم يقل هي غير الموصوف لم يكن هناك غيرلازم للذات فضلا عن أن تكون مفتقرة اليه وان قىل ھىغىرەفھى والذاتمتلازمان لابوحد أحده ماالامع الأخر ومشل هدذا التلازمين الششن بقنضى كون وحود أحدهما مشروطابالا خ وهـ ذا لس عمتنع واغاالممتنع أن مكون كل من الشئين موحاللا خر فالدور فى العلل متنع والدور فى الشروط حائز ولفظ الافتقارهناانأر مدمه افتقارالمشروط الىشرطه فهذاهو تلازم من الحاسن والس ذلك عننعا والواحب بنفسمه يمنع أن يكون مفتقرا الىماهونارج عننفسه فأماما كانصفة لازمة لذاته وهو داخلفى مسمى اسمه فقول القائل انهمفتقرالها كقوله انهمفتقر الىنفسه فانالقائل اذاقال

فىخلافة أبى بكروعمروعمان وانماطلمه لماقتل عمان ويويع وحنشذفأ كثرالناس كانوا معهلم يكن معه الاقاون وقدا تفق أهل السنة والشبعة على أن على الم بدع الى مما يعته في خلافة أبى كمروع روعتمان ولاما يعمه على ذلك أحد ولكن الرافضة تدعى أنه كان ر مدذلك وتعتقد أنه الامام المستحق للامامة دون غيره لكن كان عاجزاعنه وهذالو كان حق الم يفدهم فانه لم يطلب الامرانفسه ولاتابعه أحدعلى ذلك فكيف اذا كان باطلا وكذلك قوله بابعه الا قلون كذب على الصحابة فالهلم سامع منهم أحداعلى على عهد الخلفاء الثلاثة ولاعكن أحداأن معي هذا ولكن غاية مايقول القائل أنه كان فهممن يختار سابعت ونحن نعلم أن على الماتولى كان كثير من الناس بختمار ولا بة معاوية وولاية غمرهما ولمابو يع عممان كان في نفوس بعض الناس مل الىغىره فشل هذالا يخلومن الوحود وقدكان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم بالمدينة وبهاوماحولهامنافقون كإقال تعالى وعمن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لاتعلهم نحن نعلهم وقدقال تعالىءن المشركين وقالوالولانزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم فاحموا أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف فال تعالىأهم يقسمون رحة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم فوق بعض درحات وأماوصفه لهؤلاء بأنهم الذين أعرضواعن الدنياوز ينتهاوأنه ملاتأخذهم في الله لومة لائم فهـذامن أبين الكذب فانه لم يردالزهـدوالجهادف طائفة أقل منه في الشــعة والخوارج المبارقون كانوا أزهدمنهم وأعظم فتالاحتى يقال فى المئل حلة حارجية وحروبهم معجبوش بني أمنة وبني العباس وغيرهما بالعراق والخريرة وخراسان والمغرب وغسرهامعروفة وكانت لهمديار يتحيزون فهالايقدرعلهم وأما الشبعة فهمدا تمامغاو يون مقهور ون منهزمون ومبهم للدنيا وحرصهم عليهاظاهر واهذا كاتبوا الحسين رضى اللهعنه فلماأرسل البهمان عمنم قدم بنفسه غدروابه وماعوا الآخرة بالدنبا وأسلوه الىعدة هوقا تلوه مع عدةه فأى زهدعند هؤلاءوأي جهادعندهم وقدذاق منهم على ن أبي طالب رضي الله عنه من الكاسات المرة مالا يعله الاالله حتى دعاعلهم فقال اللهم انى سمتهم وستمونى فأبداني بهم خسرامهم وأبدلهم ي شرامني وقد كانوا بغشونه و بكاتمون من محاربه ومخونونه في الولايات والاموال هذا ولم بكونوا بعدصار وارافضة انماسموا شيعة على لما افترق الناس فرقتين فرقة شابعت أولياء عثمان وفرقة شابعت علمارضي الله عنهما فأولشك خمار الشمعة وهممن شرالناس معاملة لعلى سأبي طالب رضى الله عنه والنمه سيطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ور يحانقيه في الدنيا الحسن والحسين وأعظم الناس قبولاللوم اللائم في الحق وأسرع الناس الى فتنة وأعزهم عنها يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت حتى اذا اطمأن البهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلوه وآثرواعليه الدنيا ولهذاأشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لايذهب البهم مثل عسداللهن عباس وعبد اللهن عروأني بكرس عبدالرجن بن الحرث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه ولا يوفونله عاكتبوابه المه وكان الام كارأى هؤلاء ونفذفهم دعاء عربن الخطاب تمدعاء على سأبى طالب حتى سلط الله علمهم الحاجين يوسف كأن لا يقبل من محسنهم ولا يتحاوزعن مسيئهم ودب شرهم الىمن لم يكن منهم حنىءم الشر وهذه كتب المسلين

 هوداخل في مسمى اسمهاوهذا حق ولكن قول القائل ان هذا افتقار الى غيره تلبيس فأن ذالة بشعر أنه مفتقر الى ما هومنفصل عنه وهذا باطل لانه قد تقدم أن لفظ الغير براد (١٧٠) به ما كان مفارقاله بوجوداً وزمان أومكان وبراد به ما أمكن العلم به دونه

والصفة لاتسمى غسراله بالمعنى

الاول فمتنع أن يكون مفتقرا الى

غبره اذلست مسفته غيراله بهذا

المعنى وأماىالمعنى الثانى فلاعتنع

أن مكون وحوده مشروط الصفات

وأن يكون مستلزمالصفات وان

سمت تلك الصفات غيرا فلدس

في اطلاق الافظ ماعنع صحة المعاني

العقلمة سواء حازاطلاق اللفظ أولم

محزوهولاءعدوا الىالمعانى الصححة

العقلبة وأطلقواعلم األفاظ انحملة

تناول الماطل الممتنع كالرافضي

الذى يسمى أهل السنة ناصة فموهم

انهم نصوا العداوة لاهل البت

ردى الله عنهم وقدينافي غمر

هذا الموضع ان اثبات المعاني

القاعة التي توصف بهاالذات لايد

منه لكل عاقسل وأنه لاخروج عن

ذاك الانحدوح ودالموحودات

مطلقا وأمامن يحعل وحودالعلم

هووحودالقدرة ووحودالقدرة

هو وحود الارادة فقودهذه المقالة

يستلزمأن يكون وحود كلشئهو

عين وجودا لخالق تعالى وهذا

متهي الالحاد وهومما علمالحس

والعقل والشرع أنه في غابة الفساد

ولا مخاص من هذا الأماثمات

الصفات معنفي مماثلة المخلوقات

وهودين الذين آمنوا وعماوا

الصالحات وذلكأن نفاة الصفات

من المتفلسفة ونحوهم بقولون ان

العاقل والمعقول والعقل والعاشق

والمعشوق والعشق واللذة واللذيذ

التىذكرفها زهاد الامةلس فهمرافضي وهؤلاء المعروفون فى الامة بأنهم بقولون الحق وانهم لاتأخذهم فى الله لومة لائم ليس فهم رافضي كيف والرافضي من حنس المنافقين مذهبه التفية (١) فهذا حال من لاتأخذه في الله لومة لائم انماهذه حال من نعته الله في كتابه بقوله باأيها الذين أمنوامن يرندمنكم عن دينه فسوف بأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزم على الكافر س محاهدون في سبل الله ولا مخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذه حال من قاتل المرتدين وأولهم الصديق ومن اتبعه الى يوم القيامة فهم الذين ماهدوا المرندين كأصحاب مسلة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرهما وهم الذين فتعوا الامصار وغلبوا فارس والروم وكانواأزهدالناس كاقال عداللهن مسعود لاصعابه أنتمأ كثر صلاة ومسامامن أصحاب محدوهم كانواخيرامنكم قالوالم باأباعب دالرجن قال لانهم كانوا أزهدفى الدنسا وأرغب فى الأخرة فهؤلاءهم الذين لاتأخذهم فى الله لومة لائم يخلاف الرافضة فانهمأ شدالناس خوفامن لوم اللائم ومن عدوهم وهم كاقال تعالى محسب ونكل صحة علهمهم العدوفاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ولابعيشون فيأهل القبلة الامن حنس الهودفي أهل الملل ثميقال من هؤلاء الذين زهدوا في الدنياولم تأخذهم في الله لومة لائم بمن لم يعايع أما بكر وعروعتمان رضى الله عنهم ومايع علىافاته من المعاوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منعازا عن الثلاثة مظهر المخالفتهم ومما يعة على بلكل الناس كانوا مما يعين لهم فغاية ما يقال انهم كانوا بكتمون تقديم على ولست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لائم وأما في حال ولا ية على فقد كان رضى الله عنه من أكثر الناس لومالمن معه على قلة جهادهم وتكولهم عن القتال فأبن هؤلاء الذين لاتأخ ذهم في الله لومة لائم من هؤلاء الشبعة وان كذبوا على أبي ذرمن الصحابة وسلمان وعمار وغبرهم فن المتوارأن هؤلاء كانوامن أعظم الناس تعظم الاي بكروعمروأ تماعالهماواعا ينقلعن بعضهم التعنت على عثمان لاعلى أبى بكروعم وسأتى الكلام على ماجرى لعثمان رضى اللهعنه ففيخللافةأى كروعمروعتمان لميكن أحمد يسمىمن الشيعة ولاتضاف الشيعة الى أحدلاعثمان ولاعلى ولاغيرهما فلماقتل عثمان تفرق المسلمون فمال قوم الىعثمان ومال قوم الىعلى واقتتلت الطائفتان وقتل حينئذ شعةعمان شعةعلى وفي صحيح مسلمعن سعدين هشام أنهأرادأن بغزوفي سمل الله وقدم المدينة فارادأن يسععقارا بهافععله في السلاح والكراع ويحاهد الروم حتى عوت فلاقدم المدينة لق أناسامن أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أنرهطاستاأرادواذلك فحياة النيصلي الله تعالى علمه وسلم فنهاهم نبى الله صلى الله تعالى علمه وسلم وقال ألبس لكملي اسوة فلماحد نوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهدعلي رجعتها فأتى اس عماس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقال له اس عماس ألا أدال على اعلمأه للارض وتررسول الله صلى الله تعالى علسه وسلم قال من قال عائشة رضى الله عنها فأتها فاسألها تمائنني فاخبرني ردهاعلىك قال فانطلقت الهافاتيت على حكم ن أفلو فاستلقته البها فقال ماأنا بقار بهالاني نهيتها أن تقول في هاتين السيعتين شيافا بت فيهما الامضاقال فاقسمت عليه فحاء فانطلقنا الى عائشة رضى الله عنها وذكر الحديث وقال معاوية لاس عماس (١) قوله فهذا حال الخ كذافي الاصل والكلام غيرظاهر فتأمل وحرركتبه مصعمه

والملتذهوشي واحدوانه موجود (١) فوله فهداخان المح دداى الاصل والتحدم عبر طاهر فعامل وحرو سبه معطم واحب له عناية ويفسر ون عنايته بعلمة أوعقله ثم يقولون وعله أوعقله هوذاته وقد يقولون انه حى عليم أنت قدر مي دمت كلم سميع بصدر و يقولون ان ذلك كله شي واحد فارادته عن قدرته وقدرته عين عله وعله ذاته وذلك أن من أصلهم

اله ليس له صفة ثبوتسة بل صفاته اماسلب كقولهم ليس محسم ولامتحيز وامااضافة كقولهم مدأوعلة وامامؤلف منهما كقولهم عاقل ومعقول وعقل و بعبر ون عن هذه المعانى بعدارات هائلة كقولهم اله ليس (١٧١) فيه كثرة كمولا كثرة كيف أوانه ليس له

أجزاء حدولااجزاء كمأوانه لامد من اثما ته موحد الوحمد امنزها مقدساءن المقولات العشرع الك والكمف والابنوالوضع والاضافة ونحوذال ومضمون هذه العمارات وأمثالهانني صفاته وهم يسموننني الصفات توحدا وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الجهمية يسمون ذلك توحسدا وهم ابتدعواهذا التعطال الذي يدعونه توحدا وجعاوا اسمالتوحدواقعاعلي غيرماهو واقع علمه فيدس المسلين فان التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتمه هوأن بعسد الله لا مشرك مه شأولا يحمل له ندا كإقال تعالى قل ماأيها الكافرون لاأعدما تعبدون ولاأنتم عادون ماأعدولا أناعامدماعدتم ولاأنتم عامدون ماأعمد لكردينكم ولىدين ومنتمام التوحيدأن يوصف الله تعالى عاوصف به نفسه وعاوصفه بهرسوله ويصان ذلك عن التعريف والتعطمل والتكسف والتمشل كا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلدولم بولدولم بكن له كفوا أحد ومن هناأ بتدعمن ابتدعلن اتبعه على نفى الصفات اسم الموحدين وهـؤلاء منتهاهـم أن يقولوا هو الوحسود المطلق بشرط الاظلاق كإفاله طائفة منهم أو تشرط نفي الامورالشوتسة كافاله انسينا وأتساعه أو يقولون هوالوحسود المطلق لاشرط كايقوله القونوى وأمشاله ومعاوم بصريح العقل

أنت على ملة على فقال لاعلى ملة على ولاعلى ملة عثمان أناعلى ملة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت الشعة أصحاب على يقدمون عليه أبا بكر وعر واغما كان النزاع في تقدمه على عثمان ولم يكن حينت ذيسمى أحد لاامام ماولارا فضيا واغما سموارا فضية وصار وارا فضة لما خرج زيد بن على بن الحسب بن الكوفة في خلافة هشام فسألته الشعة عن أي بكر وعرفتر حم عليهما فرفضة قوم فقال رفضتموني رفضتموني فسموار افضة وتولادة وم فسمواز بدية لانتسامهم اليه ومن حينت ذا نفسمت الشبعة الى رافضة امامية و زيدية وكلما زادوا في الشر ومن حينت ذا في المنافقة أعلم وأصدق وأزهد وأشجع غم بعد أي بكر عربن الخطاب هو الذي فالزيدية خير من الرافضة أعلم وأصدق وأزهد وأشجع غم بعد أي بكر عربن الخطاب هو الذي تركه الحق ماله من صديق

(فصل) قال الرافضي وانما كان مذهب الامامية واجب الاتباع لوحوه الاول لما نظرنافي المذأهب وجدنا أحقها وأهدقها وأخلصهاءن شوائب الباطل وأعظمها تنزيمالله تعالى ولرسله ولاوصيائه وأحسن المسائل الاصواسة والفر وعسة مذهب الامامية لانهم اعتقدوا أنالته هوالمخصوص بالازلية والقدم وأن كل ماسواه محدث لانه واحدوأنه ليس بحسم ولاحوهر وأنه ليس عرك لان كل مركب محتاج الى جزئه لان جزأه غيره ولاعوض ولافى مكان والالكان محدثا بل نزهوه عن مشابهة المخالوقات وأنه تعالى قادرعلى حسع المقدورات عدل حكم لانظلم أحداولا يفعل القبيع وإلا بلزم الجهل أوالحاجة تعالى اللهعنهما ويثب المطمع لثلا يكون ظالماو يعفون العاصى أويعذبه بحرمه من غير ظلماه وأن أفعاله محكمة متقنة واقعة لغرض ومصلحة والالكان عابثا وقدقال سجانه وتعالى وماخلقنا السموات والارض وما منهمالاعس وأنهأرسل الانساءلارشاد العالم وانه تعالى غيرم فى ولامدرك بشي من الحواس الحس لقوله تمالى لاندركه الابصار وهو بدرك الابصار وانه ليس في جهــة وان أمره ونهيه واخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيمه واخباره وان الانبياء معصومون عن الخطاوالسهو والمعصمة صغيرهما وكبيرهامن أول العرالي آخره والالم يبق عنسدنا وثوق عاسلغونه فانتفت فائدة البعثة ولزم التنفيرعنهم وان الأعة معصومون كالانساء في ذلك كما تقدم وأخذوا أحكامهم الفروعية من الأغة المعصومين الناقلين عن حدهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاخذذال عن الله تعالى بوسى حبريل السه بتناقلون ذلك عن الثقات خلفاعن سلف الى أن تتصل الروامة باحد المعصومين ولم يلتفتوا الى القول بالرأى والاحتهاد وحرموا الاخذ بالقياس والاستعسان الى آخره 🐞 فيقال الكلام على هذامن وجوه (أحدها) إن بقال ماذكره من الصفات والقدر لا يتعلق عسلة الامامة أصلا بل يقول عذهب الامامية من لايقول بهذا ويقول بهدامن لايقول عذهب الامامية ولاأحدهمامني على الاخرفان الطريق الى ذلك عند القائلين بدهو العقل وأما تعين الامام فهوعندهم من السمع فادخال هـذافىمسئلة الامامةمثل ادخال سائرمسائل النزاع وهذاخروج عن المقصود (الثاني) أن بقال هذا قول المعترلة في الموحد دو القدر والشبعة المنتسبون الى أهل الست الموافقون لهؤلاء المعتزلة أبعد الناسعن مذاهب أهل البيت في التوحيد والقدر فان اعمة أهل البيت

الذى لم يكذب قط أن هذه الاقوال باطلة منناقضة من وجوه (أحدها) أن جعل عين العلم عين القدرة ونفس القدرة هي نفس الارادة والعناية ونفس العلم والمناية ونفس العلم والابداع ونحوذ المعلوم الفساد بالضرورة فان هذه حقائق

كعلى وابن عبياس ومن بعمدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم باحسان من اثبات الصفات والقدر والكتب المشتملة على المنقولات الصصحة مملوأة بذلك ونحن نذكر بعض مافى ذلك عن على رضى الله عنه وأهل بيت ليتب ين أن هؤلاء الشبعة مخالفون لهم في أصول دينهم (الثالث) أن ماذ كره في الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة ولاهم أغة القولبه ولاهوشامل لجمعهم بل أغة ذلك هم المعتزلة وعنهم أخذذلك متأخروالشيعة وكنب النسعة مملوأ فبالاعتماد في ذلك على طرق المعتزلة وهذا كان من أو اخرالما تة الشالشة وكثر في المائة الرابعة لماصنف لهم المفيدوأ تباعه كالموسوى والطوسى وأماقدماء الشيعة فالغالب علبهم ضده فاالقول كاهوقول الهشامين وأمثالهمافان كان القول حقاأمكن القول به وموافقة المعتزلةمع البات خسلافة الثلاثة وانكان ماطلافلاحاحة اليه وانما ينبغي ان مذكر ما يختص بالامامة كسيلة اثبات الاثنى عشر وعصمتهم (الرابع)أن يقال ما في هذا الكلام منحق فاهل السنة فائلون به أو جهورهم وما كان فيهمن باطل فهور دفليس اعتقادما في هذا القول من الحق خارجاعن أقوال أهل السنة ونحن نذ كرذاك مفصلا (الوجه الخامس) قوله انهم اعتقدوا أنالله هوالمخصوص بالازلية والقدم وانكل ماسواه محدث لانه واحدوأنه ليس محسم ولافى مكان والالكان محدثابل نزهوه عن مشابهته المخلوقات فيقال له هذا اشارة الى مذهب الجهمية والمعتزلة ومضمونه أنهلس للهعم ولاقدرة ولاحساة وان أسماء والحسني كالعلم والقدر والسميع والمصر والرؤف والرحم وفعوذاك لاندل على صفات له قائمة به وأملا بسكام ولا برضى ولا يسخط ولا محب ولا يمغض ولابر مدالا ما محلقه منفصلا عنه من المكلام والارادة وأنه لم يقم به كلام وأماقوله ان الله منزه عن مشاجه المخلوقات فيقال له أهل السينة أحق بتنزيهه عنمشابهة المخلوقات من الشيعة فان التشبيه والتحسيم المخالف العقل والنقل لا يعرف في أحدمن طوائف الامةأ كنرمنه في طوائف الشعة وهذه كتب المقالات كلها تخبرعن أنمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتعسيم عالا بعرف نظيره عن أحدمن سائر الطوائف نم قدماء الامامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب فقدماؤهم غلوافي التشسيبه والتحسيم ومتأخروهم غلوافي النفي والتعطيل فشاركوا فيذلك الجهمية والمعتزلة دونسا رطوائف الامة وأماأهل السنة المنتون خلافة الشلاثة فحمع أغتهم وطوائفهم المشهورة متفقون على نفي التمشل عن الله تعالى والذن أطلقوا لفظ الجسم على اللهمن الطوائف المثبتين فلافة الشلاثة كالكر" امة همأ قرب الى صحيح المنقول وصر بح المعقول من الذين أطلقوالفظ الجسم من الاماسة وقدذ كرأفوال الاماسة في ذلك غيروا حدمنهم ومن غبرهم كاذكرها اس النويحتي في كامه الكبير وكاذكرها أبوالحسن الاشعري في كامه المعروف ف مقالات الاسلامين واختلاف المصلين وكاذ كرها الشهرسة افى فى كايه المعروف ماللل والنحل وكاذ كرهاغ برهؤلاء وطوائف السنة والشيعة تحكى عن قدماء أغة الامامية من منكرالتيسيم والتشبيه مالا بعرف مثله عن الكرامية وأتساعهم بن يثبت امامة الثلاثة واما من لا يطلق على الله اسم الحسم كائمة أهل الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل الائمة الاربعة

ليسهو القائم بغييره والجسم لبسهوالعرض والموصوف لس هو الصفة والذات ليستهي النعوت فن قال ان العالم هو العلم والعلم هو العالم فضلاله من وكذلك معاوم ان العلم لدس هو المعاوم فن قال ان العلم هو المعلوم و المعلوم هو العلم فضلاله بينأيضا ولفظ العقل اذاأراده المصدر فلس المصدر المعقول الذي هواسم مفعول واذا أرادىالعقل حوهرا قائماننفسه فهو العاقل فاذا كان بعقل نفسه أوغيره فلس عن عقله لنفسه أوغره هو عنذاته وكذلك اذاسمي عاشقا ومعشوقابلغتهم أوقسل محموب ومحسبلغية المسلمن فلس الحب والعشق هونفس العاشق ولاالمحب ولاالعشق ولاالحبهوالمعشوق ولاالحوب لاالمسيز بينسمى المصدر ومسمى اسم الفاعل واسم المفعول والتفريق سالصفة والموصوف مستقرفي فطرالعقول ولغات الام فنحعل أحدهماهو الا خركان قدأتي من السفسطة عمالا يخفى على من يتصور ما يقول ولهذا كانمنتهى هؤلاء السفسطة في العقلمات والقرمطة في السمعمات (الوحه الشالث)أن يقال الوحود ألمطلق بشرط الأطلاق أوبشرط سلب الامو راائبوتية أولابشرط مما يعمل يصريح العقل انتفاؤه فى الخارج واغمايو حدفى الذهن وهذامحاقرر وهفى منطقهم اليوناني

و بينوا أن المطلق بشرط الاطلاق كانسان مطلق بشرط الاطلاق وحيوان مطلق بشرط الاطلاق واتباعهم وجسم مطلق بشرط الاطلاق ووجود مطلق بشرط الاطلاق لا يكون الافى الاذهان دون الاعيان ولما أثبت قد ما وهم الدكايات المجردة عن الاعبان التي يسمونها المثل الافلاطونيسة أنكرذال حد افهم وقالواهد ولائكون الافى الذهن ثم الذين ادّعوا لموتهد والكلمات فالخارج مجردة قالوانه المجردة عن الاعبان المحسوسة وعتنع عندهم أن (١٧٣) تكون هذه هي المبدعة للاعبان بل عننع

أن تكون شرطافي وحود الاعمان فانها اماأن تكون صفة الاعمان أوجزأمنها وصفة الشي لاتكون خالقة للوصوف وجزء الشي لايكون خالقاللعملة فلوقدرأن في الخارج وجودامطلقابشرطالاطلاق امتنع أن يكون مدعالغرومن الموحودات بلأن يكون شرطافي وحودغـره قاذن تكون المحدثات والمكنات المعلوم حدوثها وافتقارهاالي الخالق المدعمستغنية عن هـ ذا الوحود المطلق شرط الاطلاق ان قبلانله وحودافى الخارج فكمف اذا كان الذي قال هـ ذا القول هو من أشدالناس انكارا علىمن حعلو حودهذ الكا ات المطاقة المحصردةعن الاعسان حارحاعن الذهن وهم قد قرر واأن العلم الاعلى والفلسفة الاولى هوالعملم الناظر فىالوحودولوا حقه فعلوا الوحود المطلق موضوع هذا العملم الكن واحب وممكن وعلة و عاول وقديم ومحدث وموردالتقسيم منسترك بين الاقسام فالمكن هؤلاءأن محعلوا هبذا الوجودالمنقسمالي واجب ويمكن الوحودهوالواحب فحاوا الوحود الواحب هوالوحود المطلق اشرط الاطلاق الذي السلة حقيقة وي الوحود المطلق أو بشرط سلب الامو والتوتسة ويعبر ونعن هذا بأن وحوده لس عارضالشي من الماهيات والحقائق وهذاالتعمرمتى على أصلهم

واتباعهم وشيوخ المسلين المشهورين فى الامة ومن قباهم من الصحابة والتابعين لهم باحسان فهؤلاءليس فيهممن يقول انالته جسم وانكانأ يضاليس من السلف والائمة من قال انالله ليس بحسم ولكن من نسب التعسيم الى بعضهم فهو محسب ما اعتقد من معنى الجسم ورآءلازمالغبره فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات محعلون كلمن أثبتها مجسمامشها ومن هؤلاءمن بعدّمن المحسمة والمشبهة من الائمة المشهور بن كالث والشافعي وأحد وأصحابهم كإذكرذلك أنوحانم صاحب كتاب الزينة وغسره لماذكر طوائف المشهة فقال ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون الى رحل يقال له مالك من أنس ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون الحارجل يقالله الشافعي وشهة هؤلاءأن الأغة المشهور س كالهم يشتون الصفات لله تعالى ويقولون ان القرآن كالام الله ليس عف الوق ويقولون ان الله برى في الا تحرة هـ ذا مذهب الصحابة والتابعين لهم باحسان من أهل البعت وغيرهم وهذامذهب الائمة المتبوعين مثل مالك ابنأنس والنورى واللمث ن سعدوالاو زاعي وأى حنىف قوالشافعي وأحدن حنىل واسحق وداودومحدن خزعة ومحدن نصرالمروزى وأبى بكرين المنذر ومحدن جرير الطبرى وأصحابهم والجهمسة والمعترلة يقولون من أنبت تله الصفات وقال ان الله مرى في الا تحرة والقرآن كالام التهايس عفلوق فانه مجسم مشبه والتحسيم اطل وشهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم الا بحسم ومأقامه الكلام وغبرهم الضفات لايكون الاجسماولاري الاماهو حسم أوقائم يحسم ولهذاصارمثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف طائفة نازعتهم في المقدمة الاولى وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانية وطائفة نازعتهم زاعامطلق افى واحدةمن المقدمتين ولم تطلق فى النقى والانسات الفاطامحملة مستدعة لاأصل لهافي الشرع ولاهي صحيحة في العقل بل اعتصمت بالكتاب والسنة وأعطت العقل حقه فكانت موافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول فالطائفة الاولى الكلاسة ومن وافقهم والطائفة الثانمة الكرامية ومن وافقهم فالاولى قالواانه تقوم به الصفات وبرى فى الاخرة والقرآن كالم الله قائم بذاته وليست الصفات أعراضا ولا الموصوف جسما (١) لمنسلم ان ذلك يمتنع م كثيرمن الناس يشنع على الطائفة الاولى بانها مخالفة لصريح العقل والنقل بالضرورة حت أثمت رؤية لرئى لاعواجهة وأثمتت كالامالة كلم سكام لاعسشه وقدرته وكثيرمنهم يشنع على الشانية بأنها مخالفة النظر العقلي الصحير ولكن مع هدذا فأكثر الساس بقولون ان النفاة المخالفين الطائفتين من الجهمية والمعتزلة وأتماعهم من الشمعة أعظم مخالفة لصريح المعقول بل ولضرورة العقلمن الطائفتين وأمامخالفة هؤلاء أنصوص الكتاب والسنة ومااستفاض عن سلف الامة فهذا أظهر وأشهرمن أن يحفى على عالم ولهذا أسسوادينهم على أنباب التوحيدوالصفات لايتبع فيه مادل عليه الكتاب والسنة والاجماع وانمايت فيهمارأ ووبقياس عقولهم وأمانصوص الكتاب والسنة فاماأن يتأولوها واماأن يفوضوهاوا ماأن يقولوا مقصود الرسول أن يخمل الى الجهوراعتقادا ينتفعون مهى الدنما وان كانكذباوباطلا كايقول ذلكمن يقوله من المنفلسفة وأتباعهم وحقيقة قواهم أن الرسل كذبت فماأخ مرت معن الله وملائكته وكتمه ورسله والموم الاخرلاحل مارأ وممن مصلحة (١) قوله لم نسلم الح كذافي الاصل وليس في العمارة اتصال عماقملها فلعل هناسقطا كتمه مصحعه

الفاسد وهوأن الوحود بعرض للعقائق الثابة فى الخارج بناء على انه فى الخارج وجود الشئ غير حقيقته في كون فى الخارج حقيقة ومن المارة و منافرة و الفراق و من هذا فرقوافى منطقهم بن الماهية والوحود وهملوفسروا الماهية عما يكون فى الاذهان

الجهور في الدنسا وأما الطائفة الثالثة فأطلقوا في النبي والاثنات ما حامه الكتاب والسنة وما ننازع النظارفي نفيه واثباته من غيراعتصام بالكتاب والسنة لمتوافقهم فيه على ما ابتدعوه في الشرع وخالفواه العقل بل اماأن عسكواعن التكلم بالمدع نفماوا ثسانا واماأن يفصلوا القول فىاللفظ والملفوظ المحمل فماكان في اثباته من حق وافق الشرع أوالعقل أثبتوه وما كان من نفيه حتى في الشرع أو العقل نفوه ولا يتصوّر عندهم تعارض الادلة الصححة العلمة لا السمعية ولاالعقلمة والكتاب والسنة مدل بالاخمار تارة ومدل بالتنسه تارة والارشاد والسان الادلة العقلمة تارة وخلاصة ماعندأ رباب النظر العقلي في الالهمات من الادلة المقسنة والمعارف الالهمة قدحاء مه الكتاب والسنة معز مادات وتكمملات لم يهتد الها الامن هـ داه الله يخطا به فكان ما قد حاء مه الرسول من الادلة العقامة والمعارف المقسنة فوق ما في عقول جمع العقلاء من الاولين والأخربن وهذه الجلةلها سطعظم قديسط من ذلكما يسط في مواضع متعددة والبسط التام لا يتعمله هذا المقام فان لكل مقام مقالا ولكن الرافضة لما اعتضدت مالمعترفة وأخذوا مذمون أهلااسنة عاهم فعمفترونع داأوحهلاذ كرناما يناسد ذلك في هذا المقام والمقصود هناأنأهل السنة متفقون على أن الله لس كمله شئ لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله ولكن لفظ التشبعه في كلام الناس لفظ محل فان أراد منفى التشبعه مانغاه الفرآن ودل علمه العمقل فهمذاحق فانخصائص الرب تعالى لايوصف مهاشي من المخملوقات ولاعما ثله شي من المخلوقات في شي من صفاته ومذهب سلف الامة وأئتها أن يوصف الله تعالى عاوصف به نفسه وعاوصفه به رسوله من غبرتحر يفولا أعطمل ومن غبرتكمف ولاعشل بثبتون للهما أثبته من الصفات وينفون عنهمشامة المخلوقات يثبتون المضات الكال وينفون عنهضرو الامثال ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل اثبات بلاتمثيل وتنزيه بلاتعطيل ليسكشله شي ردّعلي الممثله وهوالسميع البصير ردعلي المعطله ومنجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهوالمسب المبطل المذموم وانأراد بالتشبية أنه لايثبت للهشي من الصفات فلايقال لهعم ولاقدرة ولاحماة لان العدموصوف مهذه الصفات فمازم أن لايقال له عاعلم فدرلان العمديسمي مهذه الاسماء وكذلك في كالامه وسمعه و يصره ورؤيته وغيرذلك وهم يوافقون أهل السنةعلى أناللهمو حودجي عليم قادر والمخلوق بقال لهمو حودجي عليم قدير ولايقال هذا التشبيه عسنفسه وهذاعما مدل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولاعكن أن يخالف فماعاقل فان الله تعالى سمى نفسه ماسماءوسمى بعض عماده ماسماء وكذلك سمى صفاته ماسماء وسمى بعضهاصفات خلقه وليس المسمى كالمسمى فسمى نفسمه حما علما قديرا رؤفا رحما عزرا حكما سمعا بصيرا ملكامؤمنا حيارا متكبرا كقوله الله لااله الاهوالحي القيوم وقوله انهعلم قمدير وقوله ولكن يؤاخمذ كمعما كسبت قلوبكم والله غفورحليم وقال والله عسز بزحكم وقال ان الله بالناس لروف رحم وقال ان الله كان سمىعا بصيرا وقال هوالله الذى لااله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهمن العريز الجبار المتكبر وقدسمي دهض عادمحيا فقال يخسر جالحي من المتو يخسر جالمتمن الحيى ويعضهم علما يقوله وبشرناه بغدالامعليم وبعضهم حلما بقوله فبشرناه بغدالم حليم وبعضهم رؤفار حما بقوله

مغابرة لهذا المعنى المعين مثل كونه حمواناوناطقا وحساساومتعسركا بالارادة ونحوذلك والصوابأن هذه كالهااسماءلهذا المعنكل اسم يتضمن صفة لستهي الصفة التي يتضمنها الاسم الأخر فالعين واحدة والاسماء والصفات متعددة وأما اثماتهم اعمانا فائمة منفسهافي هذه العن المعسنة فكارة العس والعقل والشرعفه ذاالموحود المعنف الخارج هوهولس هناك حوهران اثنانحتي كمون أحدهماعارضا للا خرأومع روضابل هناك ذات وصفات وقدسط الكلام على هذا هذاأنه لمعكن ان سيناوأمثاله أن مح علوه الوحود المنقسم الى واحب وممكن فعاوه الوحود المطلق بشرط الاطلاق أوبشرط سلمالامور الشوتية كالمزذلك فيشفائه وغيرهمن كتبه وهذاما فدسنهو وبينما يعلم كل عاقل أنه يمتنع وحوده فى الحارج نماذاحعل مطلقات مطالاط الاطلاق لم يحزأن ينعت سعت وحب امتيازه فلايقال هوواحب نفسه ولالس بواحب منفسه فلابوصف منفي ولأاثبات لان هـ ذانوع من التميز والتقيد وهدذاحقيقة قول القرامطة الماطنية الذين عتنعون عن وصفه بالنفي والاثبات ومعلوم أن الخلوعن النقيضين عمتنع كاأن الجع بن النقيضين عتنع وأمااذا قيدسل الامورالتيوتة دون العدمة

فهوأسوأ حالامن المقديسلب الامور النبوتية والعدمية فانه بشارك غيره في مسمى الوجود وعتاز بالمؤمنين عنه بالمؤمنين عنه بالموروجودية وهو عتاز عنها بأمور عدمية فيكون كل من الموجودات أكل منه وأما اذا قيد بسلب الامور النبوتية والعدمية معا

اكا يقدركون الشيء موحود امعدوما أولاموحوداولامعدومافلزمهم الجع بين النقيضيين والخلوعن النقيضين وهذامن أعظم الممتنعات ماتفاق العقلاء بلقديقال ان جمع الممتنعات ترجع الى الجع بين النقيضين فلهذا كان اسسنا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة الباطنية منأتباع الحاكم الذى كان عصر وهؤلاء وأمثالهممن رؤس الملاحدة الباطنية وقدذكر ذلكعن نفسه وأم كانهو وأهل بسمن أهل دعوة هؤلاء المصريين الذين يسميهم المسلون الملاحدة لالحادهم فأسماء الله وآياته الحادا أعظممن الحادالهود والنصارى وأماملاحدة المتصوفة كالزعربي الطائى وصاحبه الصدر القونوى وابن سيعين وابن الفارض وأمشالهم قديقولون هوالوحود المطلق لابشرط الاطلاق كاقاله القونوى وحعله هوالوحودمن حث هوهو مع قطع النظررعن كونه واحباوتمكناو واحدا وكثيرا وهنذامعنى قول ابنسنا وأمثاله القائل بنالاحاطة ومعاومأن المطلق لابشرط كالانسان المطلسق لابشرط يصدق على هذا الانسان وهــــذا الانسان وعلى الذهني والخارجي فالوجود المطلق لاشرط يصدقعملى الواجب والممكن والواحدوالكثبروالذهني والخارجي وحنشذفهذا الوجود المطلق ليس موجودافي الخارج مطلقابلاري

بالمؤمنسين رؤف رحيم وبعضهم سميعاب مرابقوله فعلناه سمعابصيرا وبعضهم عزيزا بقوله وقالت امرأة العزيز وبعضهم ملكابقوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سغينة غصبا وبعضهم مؤمنا بقوله أفن كأن مؤمنا وبعضهم جبارامتكبرا بقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر حمار ومعاومأنه لاعمائل الحي الحي ولاالعلم العلم ولاالعزيزالعزيز ولاالرؤف الرؤفولا الرحم الرحم ولاالملك الملك ولاالجماد الجماد ولاالمتكبر المتكبر وقال ولايحمطون بشي من علمه الاعباشاءوقال أنزله بعلمه وقال وماتحمل من أنثى ولاتضع الابعلمه وقال ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتسن وقال أولميروا أن الله الذى خلقهم هوأ شدمنهم قوة وفى الصمحين عن حابرين عمدالله قال كان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يعلنا الاستخارة في الاموركلها كا يعلنا السورة من القرآن بقول اذاهماً حدكم الامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهما أني استغيرك بعلل وأستقدرك يقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدروالا أقدر وتعاروالأعار وأنتعلام الغيوب اللهمان كنت تعلم أن هذا الامريسميه خيرلى في ديني ومعاشى وعاقمة أمرى فاقدر ملى ويسرولى ثم بارك لى فسه وان كنت تعلم أن هذا الام شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخبرحث كان غرضتى به وفى حديث عار من ماسرالذى رواه النسائى وغيره عن عمارين باسرأن النبي صلى الله تعيالى عليه وسلم كان مدعو بهذا الدعاء اللهم بعلث الغسو بقدرتك على الخلق أحسني ما كانت الحماة خمرالي وتوفني اذا كانت الوفاة خبرالى اللهسمانيأسألك خشستك في الغب والشهادة وأسألك كلة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصدفي الفقروالغني وأسألك نعمالا ينفدوقرة عين لاتنقطع وأسألك الرضابعيد القضاء وأسألك ردالعمش بعدالموت وأسألك انتقالنظرالي وحهك والشوق اليالقائك فيغير ضراءمضرة ولافتنة مضلة اللهمزينانزينة الاعان واحعلناهداة مهتدين فقدسم الله ورسوله صفات الله تعالى علما وقدرة وقوق وقدقال تعالى الله الذى خلفكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف قوّة تم حعل من بعد قوة ضعفاو شبية وقال وانه اذوعهم اعلناه ومعاوم أنه ليس العلم كالعلم ولاالقوة كالقوة ونطائره ذاكثيرة وهذالازم لجسع العقلاء فانمن نفي بعض ماوصف الله به نفسه كالرضا والغضب والمحب ة والمغض ونحوذلك وزعم أن ذلك يستلزم النشيمه والتعسيم فسلله فأنت تثمتله الارادة والكلام والسمع والبصر مع أنما تثبته ليسمشل مفات المخلوقين فقل فما أثبته مثل قوال فمانفيته وأثبته الله ورسوله اذلافرق بينهما فان قال أنالا أثبت شيأمن الصفات قيل له فأنت تثبت له الاسماء الحسي مثل حي وعلم وقدر والمسديسمي بهذه الاسماء وليس ماتشت الريمن هذه الاسماء بماثلا لماتشت العد فقل فى صفاته نظير قولك ذلك في مسمى أسمائه فان قال وأنالا أثبت له الاسماء الحسني بل أقول هي مجازأوهي أسماء لبعض مستدعاته كقول غلاة الماطنسة والمتفلسفة قملله فلاندأن تعتقد أنه حققائم سفسه والجسم موجود قائم سفسه وليس هومما ثلاله فان قال أنالا أنبت شأبل أنكر وجودالواجب فسلله معاوم بصريح العقل ان الموجود اماواجب بنفسه واماغير واجب بنفسه واماقديم أزلى واماحادث كائن بعدأن لميكن وامامحلوق مفتقرالي خالق واما غير مخلوق ولامفتقر الى خالق وامافقر الى ماسواه واماغني عماسواه وغرالواحب سنفسيه

ومن قال ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج فقدير يدبه حقاوباطلافان أراد بذلك أن ماهوكلي في الذهن موجود في الخارج معينا أي تلك الصورة الذهنية مطابقة للاعيان الموجودة في الخارج كإيطابق الاسم لمسماه والمعنى الذهني الموجود الخارجي فهذا صحيح وان أراد بذلك أن نفس الموجود في الخارج كلى حين وجوده في الخارج فهذا باطل مخالف العسروالعقل فان الكلى هو الذي لاعنع تصوره من وقوع الشركة فيه أعنى هذه وقوع الشركة فيه أعنى هذه وقوع الشركة فيه أعنى هذه

لايكون الابالواحب نفسه والحادث لايكون الابقدم والمخلوق لأيكون الابخالق والفقير لابكون الابغنى عنه فقدان معلى تقدير النقيضين وجودموجودوا جب بنفسه قديم أزلى خالق غنى عماسواه وماسواه مخلاف ذلك وقدعلمالحس والضرورة وحودموحود حادث كائن بعد أناميكن والحادث لايكون واحباسفسه ولاقدعا أزلياولا خالف الماسواه ولاغساع اسواه فثبت بالضرورة وحودمو حودين أحدهماغني والاخرفقير وأحدهما خالق والاخر مخلوق وهمامتفقان فى كون كل منهمانسمأ موجودا ثابتا بلواذا كان المحدث جسماف كل منهما فائم بنفسه ومن المعلوم أيضاان أحدهماليس مماثلاللا خرفى حقيقته اذلو كان كذلك لتماثلافهما بحب وبحوز وعتنع وأحدهما محب قدمه وهومو حود سفسه وأحدهما غنى عن كل ماسواه والأخرليس بغنى وأحدهما حالق والاخرليس بخالق فاوتما ثلاللزم أن يكون كل منهما واجب القدم ايس بواجب القدم موجود النفسه ايس عوجود ننفسه غنماع اسواه ليس بغني عاسواه خالقاليس مخالق فبلزم اجتماع النقيض منعلى تقدرتما للهمما وهومنتف بصريح العقل كاهومنتف بنصوص السرعمع اتفاقهمافى أمورأ خرى كاأن كالمنهما موجود ابتله حقيقة وذاتهي نفسه والجسم قائم سفسه وهوقائم سفسه فعلم مذه البراهين البينة اتضاقهمامن وجمه واختلافهمامن وجه فن نفي ما اتفقافيه كان معطلاقا ئلاللباطل ومن جعلهم المتاثلين كان مشبها قائلا الباطل والله أعلم وذاك لانهم وان انف قافي مسمى ماا تفقافيه فالله تعالى مختص بوجوده وعله وقدرته وسائر صفاته والعسد لايشركه في شيء من ذلك والعسدأ يضامختص بوجوده وعله وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العسدفي خصائصه وإذااتفقافي مسمى الوحودوالعم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي بوحدفي الاذهان لافى الاعمان والموحودف الاعمان مختص لااشتراك فمه وهذاموضع اضطرب فمه كثيرمن النظار حث توهمواأن الاتفاق في مسمى هذه الانساء بوحب أن بكون الوحود الذي للرب هوالوحود الذي للعمد وطائفة ظنتأن لفظ الوحود مقال بالانستراك اللفظي وكاروا عقواهم فانهده الاسماءعامة فابلة التقسيم كايقال الموجود ينقسم الى واجب وتمكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام واللفظ المشترك كلفظ المشترى الواقع على المتاع والكوك لاينقسم معناه ولكن بقال لفظ المشترى بقال على كذاوعلى كذا وطائفة ظنت أنهااذاسمت هذا اللفظ ونحوه مشككالكون الوجود بالواجب أولى منه بالمكن خلصت من هذه الشهة وليس كذلك فان تف اضل المعنى المسترك الكلى لاعنع أن يكون أصل المعنى مشتركا سناثنين كاان معنى السوادمشترك سنهذا السوادوهذا السواد وبعضه أشدمن العض وطائفة ظنتأن من قال الوحود متواطئ عام فاته يقول وحود الخالق زائد على حقيقته ومن قال حقيقته هي وحوده قال اله مشترك اشترا كالفظيا وأمثال هذه المقالات التي قديسط الكلام عليهافي غيرهذا الموضع وأصل خطاهؤلاء توهمهمأن هذه الاسماء العامة الكلمة يكون مسماهاالمطلق الكلي هو بعينه ثابتاني هذا المعين وهذا المعين واس كذلك فان مأبوحد في الحارج لابوحد مطلقا كالمالابوحد الامعنا مختصا وهذه الاسماءاذاسمي الله تعالى مهاكان

النركة التى يذكرونها في هذا الموضع وهي اشتراك الاعمان في النوع واشتراك الانواع في الحنس وهى اشتراك الكلمات في الحرثمات والقسمة المقاملة لهذه الشركةهي قسمة الكلى الىجزئيانه كقسمة الحنس الحأنواعيه والنوع الى أعمانه وأماالشركة التي يذكرها الفقهاءفي كتاب الشركة والقسمة المقابلة لهاالتي مذكرها الفقهاء في ما القسمة فهي المذكورة في قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة ينهم وقوله إكل بابمنهم جزء مقسوم فتلك شركة في الاعمان الموحودة في الخارج وقسمتها قسمة للكل الى أجزائه كقسمة الكلام الى الاسم والفعل والحرف والاول كقسمة الكلمة الاصطلاحة الى اسم وفعل وحرف واذاعرف أن المقصود النركة في الكلمان لافي الكل فعلوم أنه لاشركة في المعمنات فهذا الانسان المعين ليسفه شئ من هذا المعين ولافي هذاشي من هذاومعاوم أن الكلى الذي يصلح لاشتراك الجزئمات فسه لايكون هوجزأمن الجزئى الذى عنع تصوره من وقوع الشركة فيه فن قال ان الانسان الكلي جزء من هـذا الانسان المعمن أوان الانسان المطلق جزءمن هذا المعين ععنى أن هذاالمعين فيهشي مطلق أوشي كلي فكلامه ظاهر الفسادو بهذا تنعل شمه كثيرة توحدفي كالام الرازى وأمثاله منأهل المنطق ونحوهم

من التبس عليهم هذا المقام وبسبب التباس هذا عليهم حاروا في وجوداته تعالى هل هوما هيته أم هو ذائد على ما هيته وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ أو التشكيك أومقول بالاشتراك اللفظ ي فقالوا ان قلنا ان لفظ الوجود مشترك

مسماها مختصابه فوجود الله وحياته لا بشركه فيهاغيره بل وجود هذا الموجود المعين لا بشركه فيه غيره فكف وجود الخيالي واذا قبل قد اشتركا في المسمى فلا بدأن يتمزأ حدهما عن الآخر عما مسمى الحقيقة والمحقية والذات والنفس وكاأن حقيقة هذا تخصه فكذلك وجوده مخصه والغلط نشأ من جهة أخذا الوجود مطلقا وأخذا الحقيقة مختصة وكل منهما عكن أخذه مطلقا ومختصا فالمطلق مسا والمطلق والمحتص مساوالمختص مساوالمختص ما وجود المطلق مطابق المحقيقة المطلقة والمسمى بهذا وهذا واحدوان تعددت جهة الديمية والوجود المختص مطابق لحقيقته المختصة والمسمى بهذا وهذا واحدوان تعددت جهة الديمية الوجود المخلى فان أحدهما عتاز عن الآخر وجوده الذي مخصه كاأن الحيوانين والانسانين كايقال هدا هودال كان المحتوانية تخصه وانسانين خاص لا يحتاج أن يقال هوم كسمن وجود وماهمة فكيف والام بخلاف ذلك ومن قال انه وجود مطلق بشرط سابكل أمم ثبوتي فقوله أفسد من هذه الاقوال وهذه المعاني مبسوطة في غيرهذا الموضع والمقصود أن اثبات الاسماء والصفات لله لا يستازم أن يكون سمحانه مشها عيائلا خلقه

وأماقوله انهم اعتقدواأن الله تعالى هوالخصوص بالازلية والقدم فيقال أولاجمع المسلمن بعتقدون أنكل ماسوى الله مخاوق حادث بعد أن لم يكن وهو المختص مالقدم والازلية ثم يقال فانماالذى حاء به المكتاب والسنة هوتوحيد الالهية فلااله الاهوفهذا هوالتوحيد الذي بعث الله مه رسله وأنزل به كتب كافال تعالى والهكم اله واحدلااله الاهو وقال تعالى وقال الله لا تخذوا الهن اشمن اعماهواله واحد وقال ومأأرسلنامن قبلامن رسول الانوحى المه أنه لااله الاأنا فاعبدون ومشلهذا فى الفرآن كشيركقوله تعالى فاعلم أنه لااله الاالله وقوله انهم كانوا اذاقيل لهم لااله الاالله يستكبرون وبالجلة فهذا أول مادعااليه الرسول وآخره حست قال أمرت أن أفاتل الناسحتي مقولوالااله الاالله وانى رسول الله وقال لعمه أبي طالب ماعم قل لااله الاالله كلةأحاج لل بهاعندالله وقال من كان آخركلامه لااله الاالله دخل الحنة وقال لقنوا موتاكملااله الاالله وكل هذه الاحاديث في الصعاح وهذا من أظهر ما يعلم بالاضطرار من دىنالنى صلى الله تعالى علمه وسلم وهوية حد الالهمة أنه لااله الاالله وأماكون القدم الازلى واحدا فهدذا اللفظ لايوجدلاني كناب الله ولافي سنة نبيه ولاحاء اسم القديم في أسماء الله تعالىوان كانمن أسمائه الاؤل والاقوال نوعان فماكان منصوصافي الكتاب والسنة وحب الافراربه على كلمسلم ومالم يكن له أصل في النص والاجاع لم يحب قبوله ولارده حتى دمرف معناه فقول القائل القدديم الازلى واحدوان الله تعالى مخصوص بالازلمة والقدم لفظ محمل فانأراديه أنالله تعالى عايستحقه من صفاته اللازمة لههو القديم الازلى دون مخلوقاته فهذا حق ولكن هــذامذهـ أهل السنة والحاعة وانأرادمه أن القــدم الازلي هوالذات التي لاصفة الهاولاحياة ولاعلم ولاقدرة لانهلو كان لهاصفة الكانت قدشار كتهافي القدم ولكانت الها

الواحب والممكن فعتاج الوحود المسترك الى ماعيزو حودهذاعن وحودهذاوالامتمازيكون بالحقائق الخنصة فكون وحودهذا زائداعلي ماهت فنكون الوحود الواحب مامذكره الرازى وأتماعه أن للناس فى وحود الرب تعالى أللائة أقوال فقط أحدهاان لفظ الوحود مقسول بالانستراك اللفظى فقط والشانى ان وحود الواحس زائد على ماهمته والثالث انه وحسود مطلق لس له حقيقة غير الوحود المشروط بسل كلماهية ثبوتية عنه فيقال لهم الاقوال الشلائة باطلة والقول الحق ليس واحدامن لثلاثة وانماأصل الغلط هوتوهمهم أنااذا فلناان الوجود ينقسم الى واحب وعكن لزمأن يكون فى الخارج وحودهونفسه فيالواحبوهو نفسه في المكن وهذا غلط فلس فى الحارج س الوحودس شي هو نفسه فمما ولكن لفظ الوحود ومعناه الذىفى الذهن والخط الذي بدل على اللفظ متناول الوحودين و دهمهماوهما نشتر كان فده فشمول معنى الوحود الذى فى الذهن لهما كشمول لفظ الوحود والخط الذي بكتب معذا الافظ لهمافهما مشتركان فيهذا وأمافي نفس مالوحدفى الخارج فاغايشتهان فيه من معض الوحوه فأماأن تكون نفس ذات هذا وصفته فها شئمن ذات هذا وصفته فهذاعما

( ٣٣ - منهاج أول) يعلم فساده كل من تصوره ومن توقف فيه فلعدم تصوّره وحيند فالقول في اسم الوجود كالقول في اسم الذات والعين والنفس والماهية والحقيقة وكاأن الحقيقة تنقسم الى حقيقة واجبة وحقيقة بمكنة وكذلك لفظ الماهية ولفظ

الذات و فعوذاك فكذاك لفظ الوجود فاذاقلناان الحقيقة أوالماهية تنقسم الى واجبة ومكنة لم بلزم أن تكون ماهية الواجب فيهاشي من ماهية الممكن فكذاك اذاقيل الوجود (١٧٨) بنقسم الى واجب ومكن لم بلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شي من وجود غيره

مثلها فهذا الاسم هواسم للرب الحي العليم القندبر وعتنع حى لاحيانه وعليم لاعلمه وقدبر لاقدرة له كاعتنع مثل ذلك في نظائره واذا قال القائل صفاته زائدة على ذاته فالمراد أنهاز ائدة على ماأثبته النفاة لاأن في نفس الامر ذا تامجردة عن الصفات وصفات زائدة علمها فان هذا ماطل ومن حكى عن أهل السنة أنهم بثعتون مع الله ذوات قدعة بقدمه وأنه مفتقر الى تلك الذوات فقد كذب علهم فان للنظارفي هـ ذا المقام أربعة أقوال ثبوت الصفات وثبوت الاحوال ونفهما جمعاوشوت الاحوال دون الصفات فالاؤل قول جهور نظار المثبتة الصفاتية بقولون انهعالم بعله وقادربقدرته وعله نفس عالميته وقدرته نفس قادر يته وعقلاء النفاة كأبى الحسن البصرى وغيره يسلون أن كونه حماليس هوكونه عالما وكونه عالماليس هوكونه قادرا وكذلك مثبتة الاحوال منهم وهذا بعينه هومذهب جهورالمشتة الصفات دون الاحوال والكن من أثبت الاحوال مع الصفات كالقاضي أبي بكروالقاضي أبي يعلى وأبي المعالى في أول قوله فهوَّلا ويتوحه ردالنفاة الهم وأمامن نفي الصفات والاحوال جمعا كأنى على وغيره من المعتزلة فهؤلاء يسلمون ثموت الاسماء والاحكام فمقولون نقول انهجى عليم قدير فيخبرعنه مذلك ويحكم مذلك ونسممه مذلك فاذا قالوالبعض الصفاتية أنتم وافقون على أنه خالق عادل وأن لم يقم ذاته خلق وعدل فكذلك حىعلم قدبرقمل موافقة هؤلاءلكم لاندل على صحة قولكم فالسلف والائمة وجهور المثبتة يخالفونكم جيعا ويقولون انه يقوم بذاته أفعاله سجانه وتعالى ثمهذه الاسماء داتعلى خلق ورزق كادل مشكام وهم يدعلي كلام وارادة ولمكن هؤلاءالنفاة جعماوا المشكلم والممر مد والخالق والعادل يدلعلي معان منفصلة عنه وجعلوا الحي والعليم والقدر ولاندل على معان لافائة به ولامنفصلة عنه وحعاوا كل ماوصف الرب به نفسه من كلامه ومشته وحمه و نغضه ورضاه وغضمه اغاهى مخاوقات منفصلة عنه فعلوه موصوفاء اهومنفصل عنه فالفواصريح العقل والشرع واللغة فانالعقل الصريح يحكم بان الصفة اذا قامت عمل عاد حكمهاعلى ذلك الحل لاعلى غيره فالحل الذى قامت به الحركة والسواد والساض كان متحركا اسودا سض لاغبره وكذلك الذىقام بهالكلام والارادة والحب والبغض والرضاهوا لموصوف بأنه المتكام المريد المحسالمنغض الراضى دون غبره ومالم يقميه الصفة لايتصف بهاف الم يقم به كلام وارادة وحركة وسوادوفعل لايقال له متكلم ولام مدولام تحرك ولاأسود ولافاعل واما اذالم يكن هناك معنى يتصف به فلايسمى ماسماء المعانى وهؤلاء سموه حياعالماقادرامع أنه عندهم لاحيادله ولاعلمولا قدرة وسموه مريدامتكامامع ان الارادة والمكلام فأثم بغيره وكذلك من سماه خالقا فاعلامع انه لم بقمه خلق ولافعل فقوله من جنس قولهم ونصوص الكتاب والسنة قدأ ثبتت اتصافه بالصفات القائمة به والافة توجب أنصدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه فدوجب اذاصدق اسم الفاعل والصفة المشهة أن بصدق مسمى المصدر فاذا قمل قائم وقاعد كان ذلك مستلز ماللقمام والقعود وكذلك اذاقيل فاعل وخالق كان ذلك مستلزما للفعل والخلق وكذلك اذاقيل متكلم ومس مدكان ذاك مستلزما الكلام والارادة وكذلك اذاقسل عالم قادركان ذلك مستلزما للحساة والعلم والقدرة ومن نفي قيام الافعال وقال لوكان خالقا بخلق اكان ان كان قدع الزمقدم

بللس فمه وحودمطلق ولاماهمة مطلقة بل ماهمته هي حقيقته وهي وحوده واذا كان المخلوق المعين وحوده الذىفى الخارج هونفس ذاته وحقيقته وماهيته التي في الخارج أس في الخارج ششان فالخالق تعالى أولىأن تكون حقيقته هى وحوده الشابت الذى لاشركه فمه أحدوهو نفس ماهيته التيهي حقيقته الثابتة في نفس الام ولو قدرأن الوحود المشترك بن الواجب والمكن موحودفهما فى الخارج وان الحموانية المشتركة هى بعينهافى الناطق والاعسم كان عيزأ حدهماعن الأخربوحود خاص كالتمزالانسان عموانسة تخصه مكاأن السواد والساض اذااشتركافي مسمى اللون يتمسز أحدهما بلونه الخاصعن الأخر وهؤلاء الضالون يعملون الواحد اثنين والاثنين واحدافيجلون هذه الصفةهي هذه الصفة ويحعلون الصفةهي الموصوف فععلون الاثنين واحدا كأقالواان العلمهو القدرة وهوالارادة والعلم هوالعالم ويحعلون الواحداثنين كاععلون الشئ المعين الذي هوهذا الانسان هوعدة حواهرانسان وحموان وناطق وحساس ومتعرك بالارادة ويحعلون كالرمن هذه الجواهرغير الاخر ومعلوم أنه حوهرواحدله صفاتمتعددة وكايفرقون بن المادة والصورة ويحعلونهما جوهر سعقلس قائمن انفسهما

وانما المعقول هوقيام الصفات بالموسوفات والاعراض بالجواهر كالصورة الصناعية مثل صورة الخياتم المخلوق والدرهم والسرير والثوب فانه عرض قائم يحوهرهو الفضة والخشب والغزل وكذاك الاتصال والانفصال قائمان عمل هوالجسم وهكذا

معداون الصورة الذهنسة ماشة في الخارج كقولهم في المجردات المفارقات المادة وليس معهم ما يشت أنه مفارق الاالنفس الناطقة اذا فأرقت السدن الموت والمجردات هي الكليات التي تجردها النفس (١٧٩) عن الاعمان الشخصية فرجع الامن

الى النفس وما مقوم بها و محعلون الموحود في الحارج هوالموجود فى الذهن كالمعملون الوحود الواحب هوالوجود المطلق فهذه الامورمن أصول ضلالهم حث حعاوا الواحد متعدداوالمتعدد واحسدا وجعاوا مافى الذهن فى الحارج وجعاوامافى الحارج فى الذهن ولاممن ذلك أن يحعلوا الثابت منتفيا والمنتني ثابتافهذه الامورمن أجناس ضلالهم وهذا كلهمبسوط في غيره في الموضع والمقصودهنا أنانسه عملي بعض مانين به تناقضهم وضلالهم في عقلماتهم التي بهانفواصفات الله عزوجل وعارضوابها نصوص الرسول الشاشة بعجم المنقول الموافقة لصريح المعقول وكليا أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال هؤلاء الملاحدة ومن وافقهم فى بعض أقوالهممن أهل البدع كنفاة بعض الصفات الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول وأنهج تقدعهعله فانهسن له أنه بعلى العقل الصريح ما يصدق ماأخبر بهاارسول ومامه يمن فساد ما يعارض ذلك ولكن هؤلاء عدوا الىألفاظ محملةمشتهة تحتمل فى لغات الاممعانى متعددة وصاروا مدخاون فيهامن المعانى ماليس هو المفهوم منهافى لغات الامم تمركبوها وألقوها تأليفاطو يلا سوابعضه على بعض وعظموا قولهم وهولوم في نفوس من لم يفهمه ولار بان

المخلوق وانكان حادثالزم أن يكون له خلق آخر فبلزم التسلسل ويلزم قسام الحوادث فدأجابه الناس بأحو مة متعددة كل على أصله فطائفة قالت بقدم الخلق دون المخلوق وعارضوه بالارادة فانه يقول انهاقد عةمع أن المرادمحدث فالواف كذلك الخلق وعدد احواب كثيرمن الحنفية والحسلمة والصوفمة وأهل الحديث وغيرهم وطائفة قالت بل الخلق لايفتقر الىخلق آخركاأن المخاوق عنده كله لايفتقرالى خلق فاذالم يفتقرشي من الحوادث الى خلق عنده فان لايفتقر الخلق الذيبه خلق المخساوق الى خلق أولى وهذا حواب كثسيرمن المعسترلة والكر امية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم غمن هؤلاءمن يقول الخلق قائميه ومنهمين يقول قائم بالمخلوق ومنهمن بقول قائم لاف حدل كايقول البصر يونمن المعتزلة فى الارادة وطائفة التزمت التسلسل مهولاءصنفان منهم من قال بوحودمعان لانهاية لهافي آن واحد وهذا قول ابن عبادوأصعابه ومنهم من قال بل تكون شأ بعدشي وهوقول كثيرمن أعمة الحديث والسنة وأغة الفلاسفة وأماالتسلسل فن الناس من لم يلتزمه وقال كاأنه يحوز عند كم حوادث منفصلة لاابت داءلهافكذلك يحوزقام حوادث بذاته لاابت داءلها وهذاقول كث يرمن الكرامية والمرجئة والهشامية وغيرهم ومنهم منقال بل التسلسل مائز في الا تاردون المؤثرات والترمأنه يقوم بذاته مالا يتناهى شأبعدشي ويقول انهلم بزل متكاماء شيئته ولانها ية لكلماته وهذاقول أئمة الحديث وكثيرمن النظار والكلام على قيام الامور الاختيارية بذاته مبسوط في موضع آخر واذا كانتصفة الني المحدث موافقة له في الحدوث لم بلزم أن تكون نبيامثله فكذاك صفة الرب اللازمة له اذا كأنت قدعة بقدمه لم يلزم أن تكون الهامثله فهؤلاء مذهبهم نفى صفاته اللازمة لذاته وشهتهم التي أشار الهاأنهالو كانت قدعة لكان القديم أكثرمن واحد كابقول ان سيناوأ مثاله وأخذذاك ان سيناوأ مثاله من المتفلسفة عن المعتزلة فقالوالو كان له صفةواحبة لكان الواحب أكثرمن واحد وهدذا تلبس فانهم ان أرادوا أن يكون الاله القديم أوالاله الواحب أكثرمن واحد فالتلازم ماطل فليس يحب أن تكون صفة الاله الها ولاصفة الانسان انسانا ولاصفة الني نساولا صفة الحموان حموانا وانأر ادواأن الصفة توصف بالقدم كايوصف الموصوف بالقدم فهوكقول القائل توصيف صفة المحدث بالحدوث كا بوصف الموصوف الحدوث وكذلك اذاقيل توصف بالوحوب فليس المرادأنها توصف بوجوب أوقدم على سدل الاستقلال فان الصفة لاتقوم بنفسها ولاتستقل مذاتها ولكن المراد انهاقدعة واحمة بقدم الموصوف ووحو به اذاعني بالواحب مالافاعل له وعني بالقديم مالاأول له وهد احق لا محذورفه وقد بسط الكلام على هذا بسطامستوفى في مواضع و بين مافي لفظ واحب الوجود والقديم من الاجمال وشبهة نفاة الصفات وهولم يذكرهنا الاشيأ مختصرا قد ذكرناما يناسب هذا الموضع وببنافي موضع آخرأن لفظ القديم وواجب الوحودفيه اجمال فاذا أريد بالقديم القائم بنفسه أوالفاعل القديم أوالرب القديم ونحوذلك فالصفة ليست قديمة بهدذا الاعتبار بلهى صفة القديم واذا أر بدمالاابتداء له أولم يسقه عدم مطلقا فالصفة قدعة وكذال لفظ واحب الوحودان أريديه القائم تنفسه الموحود ينفسه فالصفة ليست واحمة بلهى صفة واحب الوحود وان أر بدمالا فاعلله أومالس له علة فاعله فالصفة واحمة

فيه دقة وغوضالما فيه من الالفاظ المشتركة والمعانى المشتبهة فاذادخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالواله أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك فيبقى مافى النفوس من الانفة والحية يحملها على أن تسلم تلك الامو رقبل تحقيقها عنده وعلى

ثرك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه الى نقص العلم والعقل ونقلوا الناس فى مخاطبتهم درجات كانتقل اخوانهم القرامطة المستحسين لهم درجة بعد درجة حدالصانع وتكذيب رسله و جحد لهم درجة بعد درجة حدالصانع وتكذيب رسله و جحد

الوجود وانأر يديه مالاتعلق له بغيره فليسفى الوجودواجب الوجودم ــذا الاعتبار فان البارى تعالى خالق لكل ماسواهفله تعلق بخلوقاته وذاته ملازمة لصفاته وصفاته ملازمة لذاته وكلمن صفاته اللازمة ملازمة لصفته الاخرى وبتناأن واحب الوحود الذي دلت عاسه الممكنات والقدم الذى دلت علمه المحدثات الذي هوالخالق الموحود بنفسه الذي لم ترل ولا يزال وعتنع عدمه فان تسمية الرب واجبابذا ته وجعل ماسوا ممكنا ايس هوقول ارسطو وقدماءالفلاسفة ولكن كانوا يسمونه مبدأ وعلة ويثبتونه منجهة الحركة الفلكية فيقولون ان الفلك يتحرك للتسمه به فرك ان سيناوأ مثاله مذهبامن قول أولثك وقول المعتزلة فلماقالت المعتزلة الموجود ينقسم الىقديم وحادث وان القديم لاصفةله قال هؤلاءانه ينقسم الى واجب وممكن والواحب لاصفةله ولماقال أولثك عتنع تعدد القدم قال هؤلاء عتنع تعدد الواحب وأماقوله انكلماسواه محدث فهذاحق والضمير فىماسوا وعائدالى الله وهواذاذكر باسم مظهرأ ومضمردخل فيمسمي اسمه صفاته فهي لاتمخر جعن مسمى أسمائه فن قال دعوت الله أوعمدته فهوانمادعاالحي القيوم العليم القدير الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال وأماقوله لانه واحدوليس يحسم فانأراد بالواحد ماأراده الله ورسوله عنل قوله والهمكم اله واحد وقوله وهوالله الواحد القهار ونحوذلك فهدذاحق وانأراد بالواحدماتر يده الجهمية نضاة الصفاة منأنه ذات مجردة عن الصفات فهذا الواحد لاحقىقة له فى الخارج وانما يقدر في الاذهان لافى الاعبان ويمتنع وجودذات مجردةعن الصفات ويمتنع وجودحى عليم قدير لاحياة له ولاعلم ولاقدرة فاثبات الاسماء دون الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمعيات وكذلا قوله لىس يحسم لفظ الحسم فسه إجال فسديراديه المركب الذي كانت اجزاؤه مفرقة فمعتأوما يقسل التفريق والانفصال أوالمركب من مادة وصورة أوالمركب من الاجزاء المفردة التي تسمى الحواهر الفردة والله تعالى منزه عن ذلك كله (١) أو كان متفرقافا جمع أوأن يقسل التفريق والتعزئة التىهى مفارقة بعض الشئ بعضاوا نفصاله عنه أوغيرذلك من التركيب الممتنع علمه وقدير ادبالجسم مايشار اليه أومايري أوما تقوم به الصفات والله تعالى يرى في الاخرة وتفوم بهالصفات ويشمراليه النباس عندالدعاء بايديهم وقلو بهم ووجوههم وأعينهم فانأرا دبقوله ليس محسم هذا المعنى قسل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول وأنتام تقمدا سلاعلى نفسه وأما اللفظ فبدعة نفياوا نباتا فليس فىالكتاب ولاالسنة ولاقول أحدمن سلف الامة وأئتها اطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى لانفساولاا أسانا وكذلك لفظ الجوهر والمحيز ونحوذاكمن الالفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فهاتفماوا ثماتا وانقال كلما بشارالمه وبرى وترفع المه الامدى فانه لامكون الاجسما مركمامن الجواهر الفردة أومن المبادة والصورة قيسل له هذا محل نزاع فاكترااء - فلاء ينفون ذلك وأنت لم مذكر على ذلك دليلاوه فاستهى نظر النفاة فانعامة ماعتدهم أن تقومه المسفات وبقوم به الكلام والارادة والافعال وماعكن رؤيت بالابصار لايكون الاجسما (١) قوله أوكان متفرقا الى قوله وانفصاله عنه الذي نظهر أنه مكررمع ماقبله وحرر كتبه محمد

شرائعه وفساد العقل والدين والدخول فاغامة الالحاد المشتمل على غامة الفساد في المدا والمعاد وهذاالقدر الذيوقع فيضلال المتفلسفة لم يقصده عقلاؤهم في الاصل بل كانغرضهم تعقيق الاموروالمعارف لكن وقعتالهم شبهات ضاوابها كاضل من ضل ابتداءمن المشركين منهمومن غيرهم من الكفار عن ضل معض الشهات والهذابحب علىمن ربد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهمأن لابوافقهم على لفظ محمل حتى بتسن معناءو بعسرف مقصوده و مكون الكلام فى المعانى العقلمة المينة لافي معان مشتهة بألفاظ مجملة ﴿ واعلى أن هذا نافع في السرع وألعقل أماالشرع فانعلمناأن نؤمن عماقاله الله ورسوله فكلما تعتأن الرسول صلى الله علمه وسلم قاله فعلمناأن نصدق به وان لم نفهم معناه لاناقد علناأنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله الا الحق وماتسازع فسمالا مممن الالفاط الحملة كلفظ المعدروا لجهة والجسم والحوهر والعرض وأمنال ذاك فلس على أحدأن بقسل مسمى اسمهن هذه الاسماء لافي النفي ولا فى الأثمات حتى يتسينله معناه فان كان المتكلم بذلك أرادمعنى صحيحا موافقالقول المعصوم كانماأراده حقاوان كانأراديهمعنى مخالف لقول المعصوم كانماأراده باطلا ثم يبقى النظر في اطلاق ذلك اللفظ

ونفيه وهي مسئلة فقهمة فقد يكون المعنى صححاو عتنع من اطلاق اللفظ لمافيه من مفسدة وقد يكون اللفظ مشروعا مركبا وليكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل كاقال على رضى الله عنسه لمن قال من الحوار ج المارقين لاحكم الالله كلة حق أريد بها باطل وقد

يفرق بين اللفظ الذي يدى به الرب فانه لا يدعى الا بالاسماء الحسسنى و بين ما يخسبوعنه لا ثبات حق أونفي باطل واذا كذا في باب العدارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرق بين مخاطبته و بين الاخبار عنه تعالى فاذا خاطبناه كان علينا أن نتأذب بأدب الله تعالى

حث قال لاتحع اوادعاء الرسول بننكم كدعاء بعضكم بعضا فلانقول بامحد باأحد كابدعو بعضنابعضا بل نقول مارسول الله ماني الله والله سحانه وتعالى خاطب الانساء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال ما آدم اسكن أنت وزو حل الجنة بانوح اهبط سسلام منا وبركات علىك وعلى أممن معك ماموسي انى أناريك ماعسى انى متوفسك ورافعك الى ولماخاطمه صلى الله علىه وسلم قال ماأج الذي ماأجها الرسول ماأج اللزمل ماأج اللدثر فنعن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه وأمااذاكنافي مقام الاخبارعنه قلناأشهدأن لااله الا الله وأشهدأن محمد ارسول الله وقلنا محدرسول الله وخاتم الندس فنعبر عنه ماسمه كاخبرالله سعاله لما أخبرعنه صلى الله علىه وسلم ماكان محدأ ماأحدمن رحالكم ولكن رسول الله وخاتم النمين وقال محد رسول الله والذبن معه أشداءعلى لكفاروجاء بنهم تراهم ركعامعدا وقال ومامحد الارسول قدخات من قمله الرسل وقال والذين آمنوا وعلوا الصالحات وآمنواعازل على محد فالفرق سنمقام المخاطسة ومقام الاخمارفرق عابت بالشرع والعقل ويه نظهر الفرق بين مايدعي الله به من الاسماء الحسنى و بين مانخبرعنه عزوحل عاهوحق عابت لائمات مايستعقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه عزوجل

مركبامن الجواهر الفردة أومن المادة والصورة ومايذ كرونهمن العبارة فالى هـ ذا يعود وقد تنوعت طرق أهل الاثبات في الردعلهم فنهم ن سلم الهمانه يقوم به الامور الاختيار يةمن الافعال وغميرها ولايكون الاجسما ونازعه مفما يقوم به من الصفات التي لا يتعلق منهاثي بالمشيئة والقددرة ومنهم من نازعهم في هذا وهدا وقال بل لا يكون هذا جسما ولاهذا جسما ومنهمن سلماهمانه حديم ونازعهم فى كون القديم لدس يحسم وحقيقة الامرأن لفظ الحسم فمه منازعات لفظمة ومعنومة والمنازعات اللفظمة غسرمعت برة في المعانى العقلمة وأما المنازعات المعنوية فشل تنازع الناس فمايشار المهاشارة حسسة هل محسأن تكون مركما من الحواهر الفردة أومن المادة والصورة أولا يحب واحدمنهما فذهب كثيرمن النظارمن المعتزلة والانسعرية ومن وافقهم الى انه لابدأن يكون مركدامن الجواهر الفردة تم جهور هؤلاء قالواانه مركب من حواهر متناهمة وقال بعض النظار بل من حواهر غيرمتناهمة وذهب كثيرمن النظارمن المتفلسفة الى أنه محب أن يكون م كمامن المادة والصورة غمن الفلاسفة من طردهـ ذافى جمع الاحسام كان سينا ومنهمين قال بل هـ ذافى الاحسام العنصر مةدون الفلكة وزعمان هذاقول ارسطو والقدماء وكشيرمن المصنفين لابذكر الاهدن القولين ولهذا كان من لم يعرف الاهذه المصنفات لا يعرف الاهذين القولين والقول الثالث قول جاهير العقلاءوأ كنرطوائف النظارانه لمع مركبالامن هذاولامن هذا وهذاقول ان كلاب امام الاشعرى وغبره وهوقول كثبره ن الكر امة وهوقول الهشامية والنجارية والصرارية نم هؤلاء منهمن قال منتهى بالتقسيم الى جزء لا يتحرأ كقول الشهرست انى وغيره ومنهمن قال بل لارال فاللالانقسام الىأن يصغر فيستحمل مع تميز بعضه عن بعض كاقال ذلك من قال من الكرامية وغبرهم من نظار المسلمن وهوقول من قاله من أساطين الفلاسفة مع قول بعضهم انه مركب من المادة والصورة وبعض المصنفين في الكلام يحمل اثبات الجوهر الفرده وقول المسلمن وان نف معوقول الملحدين وهذا الان هؤلاء لم يعرفوا من الاقوال المنسوية الى المسلمن الا ماوحدوه فى كتب شموخهم أهل الحكلام المحدث فى الدين الذى ذمه السلف والائمة يقول أبى وسف من طلب العلم بالكلام ترندق وقول الشافعي حكمي في أهل الكلام أن مضربوا بالحر بدوالنعال ويطاف بهمم في العشائر والقبائل ويقال هفذ اجزاء من ترك الكتاب والسنة وأقمل على الكلام وكقول أجدىن حنبل علماء الكلام زنادقة وقوله ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح وأمثال ذلك والافالقول بأن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لابعرف عن أحد من أئمة المسلمين لامن الصحابة ولا التابعين لهم ماحسان ولامن بعيدهم من الائمة المعروفين بل القائلون بذلك مقولون ان الله تعمالي لم يخلق مندخلق الحواهر المنفردة شمأ قائما منفسمه لاسماء ولاأرضا ولاحموانا ولانمانا ولامعادن ولاانسانا ولاغبر انسان بل اغما محدث تركمت تلك الحواهر القدعة فتعمعهاو يفرقها فانما يحدث أعراضا قائمة بتلك الحواهر لااعمانا قائمة بانفسها فيقولون انه اذاخلق السحاب والمطروالانسان وغيرهمن الحيوان والاشحار والنبات والثمار لميخلق عينا قائمة بنفسهاوا نماخلق اعراضاقائمة بغيرها وهذاخلاف مادل عليه السمع والعقل والعمان ووجود حواهر لاتقب القسمة منفردة عن الاحسام مما يعلم بطلائه بالعقل والحس

من العبوب والنقائص فإنه الملك القدوس السلام سحانه وتعالى عايقول الظالمون علوا كسرا وقال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بهاوذر واالذين الحدون في أسمائه مع قوله قل أى شئ أكبرشهادة قل الله شهيديني و يندكم ولايقال في الدعاء باشى وأمانفع هذا

الاستفسارف العقل فن تكام بلفظ بحمل معانى لم يقبل قوله ولم ردّحتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المرادويبق الكلام ف المعانى العقلية لافي المنازعات اللفظية فقد قيل (١٨٢) أكثراختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء ومن كان متكاما

فضلاعن أن يكون الله تعالى لم مخلق عساقائمة سفسها الاذلك وهؤلاء يقولون ان الاحسام لايستعمل معضهاالى بعض بل الجواهرالتي كانت مثلافي الاول هي معنها ماقسة في الثاني وانما تغبرت أعراضها وهذاخلاف ماأجع علمه العلاء أئمة الدس وغسرهم من العقلاء من استحالة معض الاحسام الى بعض كاستحالة الانسيان وغيره من الحموان بالموت ترابا واستحالة الدم والممنة والخنزير وغسرهامن الاحسام النعسة ملحاأورمادا واستحالة العذرات تراما واستحالة العصر خراغم استعالة الخرخلا واستعاله ماياكاه الانسان ويشر به بولا ودما وغائطا ونحوذاك وقد تكلم علماء المسلمن في النحاسة هل تطهر بالاستعالة أملاولم يشكر أحدمنهم الاستعالة ومثبتة الجوهر الفردقد فرعوا علسه من المقالات التي يعلم العقلاء فساده المديهة العقل ماليس هذا موضع سطه مشل تفلمك الرحاوالدولات والفلك وسائرالاحسام المستدبرة المتحركة وقول من قالمنهمان الفاعل المختار مفعل كلا تحركت ومثل قول كثيرمنهم ان الانسان اذامات فمسع حواهره ماقمة قد تفرقت ثم عندالاعادة بحمعها الله تعالى ولهذا صاركثير من حذاقهم الى التوقف في آخراً من هم كائبي الحسن التصري وأبي المعالى الحويني وأبي عسدالله الرازي وكذلك استعقبل والغزالي وأمثيالهمامن النظار الذس تستنلهم فسادأ فوال هؤلاء يذمون أقوال هؤلاءو يقولون انأحسن أمرهم الشكوان كانواقدوا فقوهمفي كثيرمن مصنفاتهم على كثير مماقالوه من الماطل وبسط الكلام على فساد قول القائلين بتركيب الجواهر الفردة المحسوسة أوالحواهرالمعقولة لهموضع آخر وكذلك مايشت المشاؤن من الجواهر العقلمة كالعقول والنفوس المحردة كالمادة والمدة والمشل الافلاطونسة والاعداد المحردة التي يثبتهاأو بعضها كشيره والمشائين أتساع فشاغورس وافلاطون وارسطو واذاحقق الام علم سملم مكن لما أثبتوهمن العقليات وجود الافى الاذهان لافى الاعمان وهذالبسطهموضع آخر وهذا المصنف لم مذكر الفوله الامحرد الدعوى فلذلك لم نبسط القول فمه واعا المقصود التنسه على أن آخرما بنتهي المه أصل هؤلاء الذي نفوا به ماثبت بالكتاب والسنة واحماع السلف سل ولماثبت بالفطرة العقلمة التي اشترك فهاجسع أهل الفطر التي لم تفسد فطرتهم عما تلقنوه من الاقوال الفاسدة بل ولماثبت بالبراهين العقلية فالذي ينتهي اليه أصلهم هوأنه لو كان متصفا الصفات أومتكاما بكلام يقوم به ومريدا عايقوم به من الارادة الحسية (١) وكانت رؤيته في الدنماأوفى الاخرة الكانم كمامن الحواهر المفردة الحسة أوالحواهر العقلمة المادة والصورة وهنذا التلازم باطل عند جماهم العقلاء فمانشاهدفان الناس برون الكواك وغسرهامن الاجسام وهي عندجاهم العقلاءلست مركبة لامن هذا ولامن هذا ولوقدرأن هذا التلازم حق فليس في جمعهم جمة صحيحة يوجب انتفاؤها اللازم بل كلمن الطائفتين تطعن في جميم الفرىق الآخر وتسمن فسادها فأولئك يقولون ان كلما كان كذلك فهو محدث ومنازعوهم بطعنون فى المقدمتين و سينون فسادهما والا خرون بقولون ان كل مرك فهومفتقرالي أجزائه واجزاؤه غبره فكلم كبمفتقر الىغبره ومنازعوهم بثبتون فسادهذه الحة ومافهامن الالفاظ المحملة والمعانى المتشابهة كاقد يسطفي موضع آخر ولهذا يقول من يقول من العقلاء (١) قوله وكانت رؤيته الخ هكذافى الاصل ولعل اللبرساقط وهو عكنة أو نحوه كتبه مصححه

بالمعقول الصرف لمنتقد دملفظ بل يحرد المعنى بأى عمارة دلت علمه وأرياب المقالات تلقواعن أسلافهم مقالات بألفاظ لهممنها ما كان أعما فعربت كاعربت ألفاظ المونان والهندوالفرس وغمرهم وقديكون المترجمعنهم صعيم الترجة وقدلا بكون صعيم الترجة ومنهاماهوعرى ونحسن اغانخاط الام بلغتنا العرسة فاذا نقلواعن أسلافهم لفظ الهمولي والصورة والمادة والعقل والنفس والصفات الذائسة والعرضمة والمحرد والتركب والتأليف والحسم والحوهر والعرض والماهمة والحزء ونحوذال سنماعتل هذه الالفاظ من المعانى كااذاقال قائلهم النوع مركب من الجنس والفصل كتركب الانسان من الحموان والناطق أومن الحسوانية والناطقية وان هـذه أجراء الانسان وأجراء الحد والواحب سحانه اذا كانله صفات لزمأن مكون مي كماوالمركب مفتقر الى أجزائه والمفتقر الى أجزائه لابكون واحمااستفسر واعن لفظ التركس والحزء والافتقار والغسر فانجمع هذه الالفاظ فهااشتراك والتماس واحال فاذاقال القائل الانسان مركسمن الحموان والناطق أومن الحيوانية والناطقة قسله أتعنى ذلك الانسان الموحودفى الخارج وهو هدذاالشعص وهدذاالشغص أم تعنى الانسان المطلق من حث

هوهوفان أراد الاول قيل هذا الانسان وهذا الانسان وغيرهما اذا قلت هوم كب من هذين الجزأين فيقال العارفين لل الجموان والناطق حوهران قاعمان بأنفسه مافاذ اقلت هما جزآن الانسان الموجود في الخارج لزم أن يكون الانسان الموجود فى الخارج فيه جوهران أحده ما حيوان والا خرناطق غير الانسان المعين وهذا مكابرة للعس والعقل وان قال أنا أريد بذال أن الانسان يوصف بأنه حيوان وأنه ناطق قيل له هذا معنى صيح لكن تسمية (١٨٣) الصفات أجزاء ودعوى أن الموصوف مركب

منهاوانهامتقدمةعليه ومقومةلة في الوجودين الذهني والخارجي كتقدم الجزءعلى الكل والبسط على المركب ونحوذاك مماتقولونه فى هذا المان هومما يعلم فساده بصريح العقل وانقال هومرك من الحموانية والناطقية قسل لهان أردت مالحموانية والناطقية الحسوان والناطق كانالكلام واحداوانأردث العرضن القائمن مالحي والناطق وهماصفتان كان مضمونه أن الموصوف من كسمن صفاته وانهاأ جزاءله ومقومةله وسابقةعليه ومعاومأن الحوهر لايترك من الاعدراض وان صفات الموصوف لاتكون سابقة له في الوحود الخارجي وانقال أنا أرىدىذاكأن الانسانمن حث هوهوم كسمن ذلك قبله ان الانسان من حث هوهولاوحود له في الخارج بل هـ ذاهو الانسان المطلق والمطلقات لاتكون مطلقة الافي الاذهان فقدحعلت المرك هوما بتصقره الذهن وما يتصوره الذهن هوم كب من الامورالتي بقدرهاالذهن فاذاقدرت في النفس حسما حساسامتعسركا مالارادة ناطقا كانهذا المتصور فى الذهن مى كمامن هـ ذه الامور وانقدرت في النفس حمواناناطقا كان مىكسامن هـ ذاوهذا وان قدرت حدواناصاه الاكان مركما من هـ ذاوهـ ذا وانقلتان الحقائق الموجودة فى الخارج

العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاءان الواحد الذى يثبت هؤلاء لا يحقق الاف الاذهان لافى الاعمان ولهذالما بى الفلاسفة الدهر مة على قولهم مأن الواحد لانصدر عنه الاواحد كانمن أولمايس فسادقولهمان الواحد الذى ادعوافيه ماادعو الاحقيقة له فى الحارج بلعة نع وحوده فيه وانما يقدرفي الاذهان كالقدرسائر المتنعات وكذلائسائرا لحهمية والمعتزلة نفاة الصفات لماأ ثبتوا واحدالا بتصف شئمن الصفات كانواعند دأعة العم الذين يعرفون حقيقة قولهم انماتو حيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق وان كانواقدأ ثبتوه فهم متناقضون جعواس مايستازم نفيه ومايستازم اثبانه ولهذاوصفهم أغة الاسلام بالتعطيل وانهم دلاسون ولاشتون شمأولا بعمدون شمأونحوذلك كاهوموحودفي كلامغير واحمدمن أئمة الاسلام مثل عسد العزيز من الماحشون وعسد الله من الممارك وجادين بدومجدين الحسن وأحدين حنبل وغيرهؤلاء ولابدللدعوى من دامل وكذلك قوله ولافى مكان فقدر ادبالمكان ما يحوى الشئوبحمطيه وقديرادبهمايستقرالشئ عليه يحبث كمون محتاحاالسه وقديرادبهماكان الشئ فوقه وانلم مكن محتاحاالمه وقديراديه مافوق العالم وانلم مكن شمأموحودا فانقلل هوفى مكان ععنى احاطة غيره به وافتقاره الى غيره فالله منزه عن الحاحة الى الغيروا حاطة الغيريه ونحوذلك وانأر بدمالمكان مافوق العالم وماهوالر فوقه قسل اذالم بكن الاخالق أومخلوق والخالق بائنمن المخاوق كان هوالفاهر الذى لبس فوقه شئ واذاقال القائل هوسحا مفوق سمواته علىعرشــه بالنامن خلفه فهذا المعنى حق سواء سمت ذلك مكاناأ ولم تسمه واذاعرف المقصود فذهبأهل السنة مادل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وهوالقول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول وأماقوله والالكان محدثا فضمونه أنهلو كانجسما أوفى مكان لكان محدثا فيقالله قدييناما منفي عنسه من معانى الحسم والمكان وبيناما لا يحوز نفيم عنمه وانسماه بعض الناس جسما ومكانا لكن ما الدلسل على أنه لوكان كذلك لكان محدثاوأنت لمتذكر دلىلاعلى ذلك وكانه اكتفى بالدليل المشهورالذي بذكره سلفه وشسوخه المعتزلة منأنهلو كانجسمالم بخلعن الحركة والسكون ومالم بخلعن الحوادث فهوحادث لامتناع حوادث لاأول لها غم يقولون ولوكان قام مه علم وقدرة وحماة ونحوذاك من الصفات لكانجسما وهذاالدلىل عنه حوامان (أحدهما) أن يقال له هوعندل حى عليم قديرومع هذافلس يحسم عندل مع أنك لاتعلم حماعلم اقديرا الاجسم افان كان قولك حقاأمكن أن بكونله حاة وعلم وقدرة وأن يكون مما يناللعالم عالماعد ولس يحسم فان قلت الأعقل مبايناعالماالاجسما قسل لل ولابع قل على قدير الاجسم فان أمكن أن يكون مسمى بهله الاسماء مالدس محسم أمكن أن يتصف بهذه الصفات مالىس محسم والافلالان الاسم مستلزم للصفة وكذلك اذاقال لوكان فوق العالم لكان جسما والكان إماأ كبرمن العالم وامأ أصغر وامامساوىاله وكلذك ممتنع فمقالله انكثيرامن النياس يقولون انه فوق العالموليس بحسم فاذاقال لناقول هؤلاءمع اومفساده بضرورة العقل قبلله فأنت تقول انهمو حودقائم بنفسه وليس مداخل فى العالم ولاخار جءنه ولامسان له ولا محايث له وانه لا يقرب منه شئ ولايمعدمنه شئ ولايصعداله شئ ولاينزل منهشئ وأمثال ذلك من النبي الذي اذاعرض على

مركبة من هذه الصور الذهنية كان هذا معلوم الفساد بالضرورة وان قلت ان هذه مطابقة لهاوصادقة على افهذا يكون صحيحا اذا كان مافى النفس على الاجهلاوقد بسط الكلام على هذا في غيرهذا الموضع والمقصود هناأن من سق غحمل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة

بالعين كان كلامه مستارما أن يجعل وجود الحقائق المتنوعة وجود اواحد ابالعين بل هذا أولى لان الموجود اتمشتر كة في مسمئ الوجود فن اشتبه عليه أن العلم هو القدرة (١٨٤) وانهما نفس الذات العالمة القادرة كان أن سقيه عليه أن الوجود

الفطرة السلمة جزمت جزما قاطعاأن هذا باطل وان وجودمثل هذا ممتنع وكان جزمها ببطلان هـذاأقوىمن جزمها سطلان كونه فوق العالم ولس يحسم فان كان حكم الفطرة السلمة مقبولا وحب بطلان مذهبا فلزمأن يكون فوق العالم وانكان مردود ابطل ردا لقول من يقول انه فوق العالم وليس يحسم فان الفطرة الحاكمة مامتناع هذاهي الحاكمة مامتناع هذا فمتنع قبول حكمهافي أحد الموضعين دون الآخر وذلك أن هؤلاء النفاة بزعون أن المرج ذا المنعمن حكم الوهم المردود لامن حكم العقل المقبول ويقولون ان الوهم هو أن يدرك في المحسوسات ماليس بمعسوس كاندرك الشاةعدا وةالذئب وندرك السخدلة صداقة أمها ويقولون الحكم الفطري الموجودفي قاوب بني آدم بامتناع وجودمثل هذا هوحكم الوهم لاحكم العقل فانحكم الوهم اغما يقسل في المحسوسات لافيم اليس بمحسوس فيقال الهمان كانهذا صعحافقولكمانه عتنع أن بكون فوق العالم وليس بحسم هوأ يضامن حكم الوهم لانه حكم فها ليس بمعسوس عندكم وكذلك حكمه مان كل مارى فلامدأن يكون محهة من الراقى هو حكم الوهم أيضا وكذلك سائرما يدعون امتناعه على الرب هومشل دعوى امتناع كونه لامباينا ولامحايثا فانكان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولافي شي من ذلك قبل في نظيره والافقبوله في أحدالتماثلين ورده فى الأخرتحكم وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متنافضة فأن الوهم عندهم قرة فى النفس تدرك فى المحسوسات مالىس، عسوس وهذا الوهم لا يدرك الامعنى جزئيالا كلما كالمس والتحمل وأما الاحكام الكلية فهي عقلية فحكم الفطرة بأنكل موجودين امامتحا بثان وامامتما بنان وبان مالا بكون داخل العالم ولاخارجه لأبكون الامعدوما وأنه عتنع وجودما هو كذاك ونحوذاك أحكام كلمة عقلمة ليست أحكاما جزئمة شخصة في حسم معين حتى يقال انها منحكم الوهم وأيضافانهم يقولون انحكم الوهم فماليس بعسوس باطل لانه اغايدرك مافى المحسوسات من المعانى التي ليست محسوسة أى لا يمكن احساسها ومعلوم أن كون رب العالمين لاتمكن وويته أوتمكن مسئلة مشهورة فسلف الامة وأئتها وجهور نظارها وعامتها على ان الله عكن رؤيت ورؤية الملائكة والجن وسائرما يقوم بنفسه فاذا ادعى المدعى أنه لاعكن رؤيته أولاعكن رؤيته ولارؤية الملائكة التي يسمهما المجسردات والنفوس والعسقول فهويدعي وحودموجود قائم بنفسه لاعكن الاحساس بعجال فاذااحتم عليه بالقضايا الفطرية التي تحكم بهاالفطرة كاتحكم سائر القضايا الفطرية لم يكن له أن يقول هذا حكم الوهم فماليس بمعسوس فلابق للان الوهم انما مدرك مافى المحسوس فانه بقالله انما يثبت أن هذاها لاعكن أن رى و يحس مه اذا ثبت ان حدا الحكم ماطل واغاينبت ان حدا الحكم ماطل اذا نبت وحود موجود لاعكن أن يرى ويحسبه وأنت لم تثبت هـ ذا الموجود الابدعواك أن هذا الحكم باطل ولم تثبت أن هذا الحكم باطل الابدعوالة وحودهذا الموحود فصارحق فقة قوالة دعوى مجردة بلادليل فاذا ثبت امتناع رؤيته بابطال هذا الحكم كان هذا دورا يمتنعا وكنت قد جعلت الشي مقدمة في ائسات نفسه فانه مقال الله تثبت امكان وحود غر محسوس ان لم تثبت بطلان هـ ذاالحكم ولاتثبت بطلانه ان لم تثبت موحودا قاءً النفسه لاعكن رويته ولا

واحدأولى وأحرى وهذهالحية المنبة على التركب هي أصل قول الحهمة نفاة الصفات والافعال وهمالحهمية من المتفلسفة ونحوهم ويسمون ذلك التوحسد وأما المعتزلة وأتباعهم فقد يحتمون بذاك لكنعدتهم الكبرى حتهم التىزع واأنهمأ ثبتوام احدوث العالم وهي حية الاعراض فانهم استدلواعلى حدوث العالم يحدوث الاحسام واستدلوا علىحدوث الاحسام بأنهامستلزمة للاعراض كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق غمقالوا انالاعراض أو بعض الاعسراض حادث ومالا يخ اومن الحوادث فهو حادث فاحتاحوافى هـذه الطريق الى اثمات الاعراض أولاغ انبات لزومها العسم فادعى قوم ان الجسم يستلزم جمع أنواع الاعراض وان القابل الشي لا مخاومته ومن ضده وادعوا أنكل جسم لهطع ولونور محوان العرض لايسق زمانين كازعم ذال من سلكه من أهل الكلام الصفاتية نفاة الفعل الاختياري القائم بذاته كالقاضي أبىكر وأبى المعالى وفعوهماومن وافقهمأ حمانا كالقاضي ألى بعلى وغيره ولماادعواأن الاعراض جيعهالا تبقى زمانين لزمأن تكون حادثةشأ معدشي والحسرلا يخلو منهاف كون حادثاب اعلى أمتناع حوادث لاأول لها وعلى هـذه الطريق اعتمدمنهم كثعرفى حدوث

العالم ومن متأخر بهم أبوالحسن الاسدى وغيره وأماجهو والعقلاء فانكروا ذلك وقالوامن المعلوم ان الاحساس الاحساس الجسم يكون متحركا تارة وساكنا أخرى وهل السكون أمروجودى أوعدى على قولين وأما الاجتماع والافتراق فبني على اثبات الجوهو

الفرد فن قال ما ثباته قال ابن الجسم لا يخلوعن الاكوان الاربعة وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ومن لم يقل باثباته لم يجعل الاجتماع من الاعراض الزائدة على ذات الجسم ونفاة الجوهر (١٨٥) الفردكثير من طوائف أهل الكلام وأهل

الفلسفة كالهشامية والنحارية والضرارية والكلاسة وكثيرمن الكرامة وأمامن قال ان نفههو قول أهل الالحاد وان القول معدم تماثل الاحسام وتحوذاك هومن أقوالأهل الالحاد فهذامن أقوال المتكامين كصاحب الارشاد ونعوه عن نظن أن هذا الدلسل الذىسلكوه فى ائمات حدوث العالم هوأصل الدبن فايفضى الى انطال هـذا الدليل لايكون الامن أفوال الملحدين ومن لم يقل مان الجسم يستلزم جمع أنواع الاعراض قال انه ستلزم بعضها كالاكوانأوالحركة والسكون وانذلا عادت وهنده الطريقة هى التي يسلكها أكثر المعـــ تزلة وغيرهم من قديوا فقهم أحيانا في معض الاموركابي الوفاء بنعقسل وغبره ثمهؤلاء بعدأن أثبتوالزوم الاعراضأو بعضها للعسم وأثبتواحدوثما للزم الحسمأو حددوث بعضمه احتاحوا الحأن يقولوامالم سمق الحوادث فهو حادث فنهمن اكتفى بذلك ظنامنهم أنذلك ظاهر ومنهمن تفطن لكون ذلك مفتقرا الحابطال حوادث لاأول لها اذ عكن أن يقال ان الحادث بعدان لم يكن هوكل شخص شخصمن أعمان الحوادث وأماالنوع فبإبرال فتكلمواهنافي الطال وحود مالانهامة له نطريق التطمق والموازاة والمسامتية وملخص ذاك أن مالا يتناهي اذا

الاحساسيه فاذاقلت الوهميس لممقدمات تستلزم ثبوت هذا قبل الثابس الامركذلك فانه لم يسلم مقدمة مستلزمة لهذا أصلا بل جيع ما ينبني عليه ثبوت امكان هذا وامكان وجود مالاعكن رؤيته ولابشار السهمقدمات متنازع فهاس العقلاءلس فهامقدمة واحدة متفق علىهافضلاعن أن تكون ضرورية أوحسية يسلمهاالوهم ثميقال لك اداحة زت أن كون في الفطرة ما كانديهان أحدهما حكمه ماطل والاخر حكمه حق لموثق شيمن حكم الفطرة حتى بعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق ولا يعرف ذلك حتى يعرف انه ليسمن الحكم الساطل ولايعرفأته باطلحتي تعرف المفدمات البديهية الفطرية التي بها يعلم أن ذلك الحكم باطل فسلزم من هذاأن لا يعرف شي عكم الفطرة فاله لا يعسرف الحق حتى يعرف الماطل ولا يعرف الماطلحتي بعرف الحق فلا بعسرف الحق محال وأيضا فالاقسة القادحة في تلك الاحكام الفطرية المديهمة أقسمة تظرية والنظريات مؤلفة من المديهمات فاوعاز القدح في البديهمات بالنظر ياتارم فساد البديهمات والنظر يات فان فساد الاصل يستلزم فسادفرعه فتسن أنمن سوغ القدح في القضاما المديهية الاولية الفطرية بقضاما نظرية فقوله ماطل يستلزم فسادالعاوم العقلمة بلوالسمعية وأيضالفظ الوهمفى اللغة العامة يرادبه الخطأ وأنتأردت به فوة تدرك مافى الاحسام من المعانى التي ليست محسوسة وحنثذ فالحاكم بهذا الامتناع ان كانحكمه فىغمرجسم فليس هوالوهم وانكان اغماحكم به فى حسم فحكمه صادق فسه فلإقلتان هلذاهوحكم الوهم فمالا يقيل حكمه فيه ومعلومأن ماتحكم به الفطرة السلمة من القضاما الكامة المحاومة لهاليس فهاما يحصل بعضه من حكم الوهم الباطل و بعضه من حكم العمة ل الصادق وانما عملم أن الحكم من حكم الوهم الماطل اذاعرف بطلانه فاماأن بدعى بطلانه بدعوى كونه من حكم الوهم فهذا غسرتمكن ويسط هلذه الامورله موضع آخر \* والمقصودهماانه ـ ذاالممتدع وأمثاله من نفاة ما أثبته الله ورسوله لنفسه من معاني الاسماء والصفات من الجهممة والمعتزلة ومن وافقهم من المتفلسفة والرافضة وغيرهم لا يعتمدون فما يقولونه على دلىل صحيح لاسمعي ولاعقلي أما السمعمات فليس معهم أص واحد درل على قولهم لاقطعاولا ظاهرآ ولكن نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على نقيض قولهم ودالة على ذلك أعظم من دلالتهاعلى المعادو الملائكة وغبرذلك مما أخبرالله تعالى به ورسوله ولهذا تسلط علمهم الدهر مة المنكرون للقيامة ولمعاد الابدان وقالوا اذاحاز لكمأن تتأولوا ماوردفي الصفات حازلناأن نتأول ماوردفي المعاد وقدأ حابوهم بأناقد علمناذلك بالاضطرار من دس الرسول فيقال لهموهكذا الاثبات وكذا العلم بالصفات في الجلة هومما يعلم بالضر ورة يجيء الرسول به وذكره فى الكتاب والسنة أعظم من ذكر الملائكة والمعاد مع أن المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كاكانت تنازع فى المعادمع أن التوراة مماوأة من ذلك ولم بنكره الرسول على المهود كا أنكرعلهم ماحرفوه وماوصفواله الربمن النقائص كقولهم ان الله فقيرو مدالله مغلولة ونحو ذلك وذلك ممايدل على أن الله أظهر في السمع والعقل من المعاد فاذا كانت نصوص المعادلا يحوز تحريفهافهذابطريق الاولى وهذه الامورمبسوطة في موضع آخر فرا لجواب الثاني) ان يقال هـذا الدلــلقدعرفضعفه لانه اذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذاليس بدائم باق يحب ان

فرض فيه حد كزمن الطوفان وفرض حديد الله كرمن الهجرة وقدرامتداد درا كرمن الهجرة وقدرامتداد هذين الى مالانهاية له فان تساويالزم كون الزائدمثل الناقص وان تفاضلالزم وقوع التفاضل في الابتناهي وهده وكته الدليل فان

يكون فوع الحوادث ليست دائمة ماقمة كاأنه اذاكان هذا الحادث ليس ساق وهذاليس ساق عب أن يكون نوع الحوادث ليس ساق بل هي ماقية دائمة في المستقبل في الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وجهورها كإقال تعالىأ كلهادائم وظلهاوالمراددوام نوعه لادوام كل فردفرد وقال تعالى لهمفهانعيم مقبروا لمقيم هونوعه وقال تعالى ان هذالرز قناماله من نفاد والمرادان نوعه لاينفد وانكان كل جزءمنه بنفدأى ينقضى ويتصرم وأيضافان ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلأ سبب وذلك ممتنع في صريح العقل وهذا الدليل هوأصل الكلام الذي ذمه السلف وعانوه لانهم رأوه باطلالا يقيم حقا ولا يهدم باطلا وقد تقدم الكلام على هذا في مسئلة الحدوت ﴿ وَعَمَّامُ ذلك أن نقول في الوجه الخامس ان النياس علمهم ان يؤمنوا مالله ورسوله فيصدقوه فيما أخبر وبطمعوه فبماأم فهذا أصل السعادة وحماعها والقرآن كله يقرره فاالاصل قال الله تعالى الم ذلك الكتاب لارس فمه هدى للتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة وممار زقناهم ينف قون والذس يؤمنون عاأنزل اليك وماأنزل من قباك وبالآخرة هم يوقنون أواشك على هدى من ربهم وأولئل هم المفلحون فقدوصف الله سجانه بالهدى والفلا - المؤمنين الموصوفين في هذه الآمات وقال تعالى الماهم آدم من الجنة فاما يأ تينكم مني هدى فن اتبع هداى فلانضل ولانشق ومن أعرض عن ذكرى فانله معنشة ضنكا ونحشره وم القسامة أعى قالرب لمحشرتني أعيى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آماتنا فنستم اوكذلك الموم تنسى فقد أخبرأن من اتبع الهدى الذى أنانامنه وهوما عاءت به الرسل فلايضل ولايشق ومن أعرض عن ذكره وهوالذكر الذي أنزله وهوكتب التي بعث بهارسله بدليل أنه قال بعد ذلك كذلك أتتل آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والذكرمصدرتارة يضاف الى الفاعل وتارة الحالمف عول كإنقال دق الموب ودق القصار وبقال أكل زيدوأ كل الطعام ويقال ذكرالله أىذكر العبدالله وبقال ذكرالله أىذكرالله الذىذكره هومثل ذكره عمده ومثل القرآن الذىذكره وقديضاف الذكراضافة الاسماء المحضة فقوله ذكرى ان أضف اضافة المصادر كان المعنى الذكر الذىذكرته وهوكلامه الذى أنزله وان أضف اضافة الاسماء المحضة فذكره هومااختص بهمن الذكروالقرآن ممااختص بهمن الذكرقال تعمالي وهذاذكر ممارك أنزلناه وقال ما يأتهم من ذكر من رجم محدث وقال تعالى ان هو الاذكر وقرآن مسن وقال وأنزلنا المك الذكرلتين للناس مانزل البهم وقال فمايذكره في ضمان الهدى والفلا على اتسع الكتاب والرسول فالذمن آمنو ابه وعزر وه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معمة ولللهم المفلحون وقال تعالى الركتاب أنزلناه المك لتخسر ج الناس من الظلمات الى النور ماذن رجهم الى صراط العز بزالجسدونظائره فيالقرآن كثيرة واذا كان كذلك فالته سعانه بعث الرسل عايقتضى الكالمن إثبات أسمائه وصفائه على وحه التفصيل والنبقي على طريق الاحال للنقص والتمثيل فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لاعاية فوقها منزه عن النقص بكل وحده عتنع وأن بكوناه مثل في شي من صفات الكمال فأماصفات النقص فهومنزه عنها مطلقا وأماصفات الكال فلاعاثله بلولايقار به فهاشئ من الاشاء والتنز به يحمعه نوعان نفي النقص ونفي

الهجرة فانهاوان كانتلا تتناهى من الطرف المتقدم فانهامتناهمة من الطرف الذي يلنا فاذاقال القائل اذاطبقناس هـ ذموهـ ذه فانتساوالزمأن يكون الزائد كالناقص أوأن بكون وحرود الزيادة كعدمها وان تفاضلالزم وحودالتفاضل فمالا يتناهى كان لهم عنه حوامان أحدهماأنا لانسارامكان التطسق مع التفاضل وانما عكن التطسق سن المماثلين لاس المتفاضلين والحواب الثاني ان هـذاسـتلزم التفاضل من الحانب المتناهى لاستنالحانب الذىلامتناهى وهذا لامحذورف ولبعض الناسجواب نالث وهو أنالنطسق انما عكن في الموجود لافى المعدوم وقدوافق هؤلاء على امكان وحسود مالابتناهي في الماضى والمستقبل طوائف كثبرة ممن يقول بحدوث الافلاك من المعتزلة والاشعرية والفلاسفة وأهل الحديث وغيرهم فان هؤلاء حؤزوا حوادثالأأول لهامع قولهم بأن الله أحدث السموات والارض بعدأن لم يكونا وألزمهم بالايدونشأ عن هذا العث كلامهم في الحوادث المستقبلة فطرداماماهذاالطريق الجهم بنصفوان امام الجهمة الجبرية وأبوالهذيل العلاف امام المعتزلة القدرية فنفائسوت مالا يتناهى فى المستقبل فقال الجهم بفناء الجنة والنار وأتوالهدال اقتصرعلي القول بفناء حركات أهل

الجنة والنار وعن ذلك قال أبو المعالى عسئلة الاسترسال وهوأن علم الرب تعالى يتناول الاحسام بأعيانها وأما آحاد الاعراض فيسترسل العلم عليها لامتناع نبوت ما لا يتناهى على اوعينا وأنكر الناس ذلك عليه وقالوافيه أقو الاغليظة حتى يقال ان أبا القاسم القشيرى هجره لاجل ذلك وصارط واثف المسلين في جواز حوادث لاتتناهى على ثلاثة أقوال قيل لا يجوز في الماضي ولا في الماضي ولا في المعترفة والجهمية نفت أن الماضي ولا في المعترفة والجهمية نفت أن

يقوم بالله تعالى صفات وأفعال ساء على هـ فده الحة قالوالان الصفات والافعال لاتقوم الابحسم وبذلك استدلواعلى حدوث الجسم فاءان كلاب ومن اتمعه فوافقوهم على انتفاءقمام الافعال به وخالفوهم في قمام الصفات فأثبتوا قيام الصفات به وقالوالا نسمها اعراضالانها ماقية والاعراض لاتبقي وأماابن كرام وأتباعه فإعتنه وامن تسمية صفات الله اعراضا كالم يمتنعوامن تسمته حسماوعن هدده الحة ونحوهانشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لايرى في الا خرة وانه ليس فوق العرش ونحوذاك من مقالات الجهمة النفاة لان القرآن كلام وهوصفة من الصفات والصفات عندهم لاتقومه وأنضافالكلام يستازم فعل المتكلم وعندهم لا يحوز قيام فعل به ولان الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة والعلق يقتضى ماينة ومسامتة وذاكمن صفات الاحسام ومالحلة فصاروا ينفون ما منفونه من صفات الله تعالىلان اثبات ذاك مقتضى أن بكون الموصوف جسما وذلك ممتنع لان الدليل على اثبات الصانع اعما هوحدوث الاحسام فاوكان حسما لمطل دامل اثمات الصانع ومنهنا قال هؤلاء ان القول عادل علمه السمع من انسات الصفات والافعال بقدح فيأصل الدليل الذىبه علناصدق الرسول وقالوا الهلاعكن تصديق الرسول اوقدر

مماثلة غبره له فى صفات الكمال كادل على ذلك سورة قل هوالله أحد وغيرها من القرآن مع دلالة العقل على ذلكُ وارشاد القرآن الى ما مدل على ذلكُ من العقل بل قدأ خسر الله تعالى أن في الآخرة من أنواع النعيم ماله شبه في الدنيها كانواع المطاعم والمشارب والملابس والمناكم وغيرذات وقد قال انعباس ليسفى الدنهامما في الجنة الاالاسماء فقائق تلك أعظمهن حقائق هذه بمالا يعرف قدره وكالاهما مخاوق والنعيم الذى لايعرف حنسه قدأجله الله سحانه وتعالى بقوله فلاتعام نفس ماأخني لهممن قرة أعن وفي الصحيم عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم أنه قال بقول الله تعالى أعددت لعمادي الصالحين مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر فاذا كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم مع أن بينه ما في الحقيقة تباينا لا يعرف في الدنساقدره فين المعلوم أن ما يتصف به الرسمن صفات الكمال مبان لصفات خلقه أعظم من مناينة مخاوق الهذا قال أعلم الخلق بالله فى الحسد مث الصحيح لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك وقال فى الدعاءالمأثورالذىر وامأحدوان حمانف صححه عن ان مسعودرضي اللهعنه عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم قال ماأصاب عمدا همقط ولاحزن فقال اللهم اني عمدك ابن عمدك أبن امتك ناصمتى سدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك سمت ونفسك وأنزلتمه فكتابك وعلته أحدامن خلفك أواستأثرت بهفي علم الغمب عندك أن تحعل القرآن العظيم رسع قلبي ونورصدري وحلاء حزني وذهاب همي وغيي الاأذهب اللههمه وغه وأمدله مكانه فرحا قالوا بارسمول الله أفلا نتعلهمن قال بلي بنسغي لكل من سمعهن أن يتعلهن فسمن أن لله تعالى أ-مماء استأثر بهافي علم الغب عنه ده لا يعلمها ملك ولانبي وأسماؤه تتضمن صفاته ليستأسماءأعلام محضة كاسمه العليم والقدير والرحم والكريم والمحسدوالسمسع والمصير وسائرأسمائه الحسني سجانه وتعالى وهوسجانه مستحق للكمال المطلق لانه واحب الوحود بنفسيه عتنع العدم عليه وعتنع ان بكون مفتقرا الىغيره بوحهمن الوحوه اذلوا فتقر الىغيره توجهمن الوحوه كان محتاجا الى الغرر والحاجة إماالى حصول كالله واما الى دفع ما ينقص كاله ومن احتاج في شئ من كاله الى غـ مره لم يكن كاله موجود النفسـ ب بل بذلك الغير وهو مدون ذلك الكال ناقص والناقص لا بكون واحبائفسه بل يمكامفتقر الىغيره لانه لوكان واجما بنفسهمع كونه ناقصام فتقرا الى كال من غدره لكان الذي بعطسه الكاك ان كان مكنافهو مفتقرالى واحبآخر والقول في هذا كالقول في الاول وان كان واحمانا قصا فالقول فيه كالقول فى الاول وانكان واحما كاملافهذا هوالواحب سفسه وذالة الذى قدر واحماناقصا فهومفتقرالي هذافي كالهوذال غنى عنه فهذاهورب ذال وذال عبده ويمتنع مع كونه مربويا معبدا أن يكون واحب اففرض كونه واحباناقصامحال وأيضافمتنع أن يكون نفس ماهو واحب منفسمه فمه نقص يفتقر في زواله الى غمره لان ذلك النقص حنث ذيكون ممكن الوحود والالماقيله ويمكن العمدم والالكان لازماله لايقيل الزوال والتقديرأنه بمكن زواله محصول الكال الممكن الوجود فانماهو متنع لايكون كالا وماهو ممكن فاماأن يكون للواحب أومن الواحب وعتنع أن يكون المخلوق أكلمن الخالق والخالق الواحب سفسه أحق بالكال الممكن الوجودالذى لانقصفه فلاتكون ذاته مستلزمة اذلك الكمال فكون ذلك الكمال اذاوحد

أنه يخبر بذال لانصدقه لا يعلم الا بعد أن يثبت العدلم بالصانع ولاطريق الى اثبات العلم بالصانع الاالقول بعدوت الاحسام قالوا واثبات الصدفات له يقتضى أنه حسم قديم فلا يكون كل جسم حادثا فيبطل دليل اثبات العلمية وقالت المعتزلة كالي الحسين وغيره

ان صدق الرسول معلوم بالمعرزة والمعرزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يدكانب وذلك معلوم كون اظهارها على يد الكذاب قبيما والله معن وتنزيه عن الشي العالم بقيعه والغنى عن الشي العالم بقيعه

مفتقر االبه والىذال الغيرالا خر يحصل بهماجمعا وكلمنه ماواحب سنفسه فلا يكون ذلك الاثرلامن هذاولامن هـذابل هوشئ منفصل عنهما وتحقيق ذلكأن كال الشئ هومن نفس السئ وداخلفيه فالواحب شفسه لا يكون واحباان لم يكن هود اخلافي نفسه واحب الوحودلا يفتقرفه الىسب منفصل عنه فتى افتقرفهما هوداخل فيه الىسب منفصل عنه لم تكن نفسه واحبة بنفسه ومالا يكون داخلافي نفسه لايكون من كاله أيضا بل يكون شأ مايناله وانما بكون ذلك سيشن أحدهما واجب بنفسه والا حرشي قرن به وضم البه وأيضا فنفس واجب الوجودهوأ كالم الموجودات اذالواجب أكلمن المكن الضرورة فكل كال مكن له اذا كان لازماله امتنع أن بكون كاله مستفاد امن غيره وأن يحتاج فيسه الى غيره وانلم يكن لازماله فانلم يكن قابلاله مع قبول غيره من الممكنات له كان الممكن أكلمن الواحب ومالا بقبله لاواحب ولا مكن لسركالا وانكان قابلاله ولم تكن ذا ته مستلزمة له كان غرممعطماله اياه والمعطى للكمال هوأحق بالكمال فكون ذلك المعطمي أكمل منمه وواحب الوحودلا يكون غبرهأ كمل منه واذاقمل ذاك الغبر واحسأ يضافان لم يكن كاملا سفسه كان كل منهما معطماللا خوالكهال وهذا ممتنع لانه يستلزم كون كل من الشيشين مؤثرا في الا خوأثرا لاعصل الادمد تأثيرالآخر فانهذالا بفدذاك الكال الأخرجي بكون كاملا ولايكون كاملاحتي بفده الاخرالكال وهذاممتنع كاعتنع أن لانوحدهذاحتي يوحده ذاله ولانوحد ذالة حتى يوحده هذا وان كان ذلك الغسر واحما كاملا نفسه مكملالغسره والا تحرواحب ناقص يحتاج فى كاله الى ذلك الكامل المكمل كان جزءمنه مفتقر الى ذاك وما افتقر جزءمنه الىغبره لم تكن جلته واحمة بنفسها والضاح ذلك أن الواحب بنفسه اماأن يكون شأواحدا الاجزءاه أويكون أجزاء فانكان شيأوا حدالا جزءاه امتنع أن يكون له بعض فضلاعن أن يقال بعضه يفتقرالى الغبر وبعضه لايفتقرالى الغير وامتنع أن يكون ششين أحدهما نفسه والاتحر كاله وانقسل هو جزآن أوأجزاء كان الواحب هو مجوع تلك الأجزاء فلا مكون واحما سفسه حنى بكون المحموع واحداننفسه فتى كان البعض مفتقر االىسب منفصل عن المحموع لم مكن واحما منفسه وهذا المقام رهان سنلن تأمله وسانه أن الناس متنازعون في اثبات الصفات تله تعالى فأهل السنة شبتون الصفات تله تعالى وكشرمن الفلاسفة والشمعة وافقهم علىذلك وأماالجهمية وغسرهم كالمعتزلة ومن وافقهمين الشيعة والفلاسفة كابن سينا ونحوه فانهم ينفون الصفات عن الله تعالى ويقولون ان اثماتها تحسيم وتشبيه وتركيب وعدة ان سناوأمثاله على نفهاهي جحة التركب وهوأنه لوكاناه صفة لكان م كناوالمركب مفتقر الىجزأ به وجزآه غسره والمفتقر الىغسره لا مكون واحمان فسسه وقدتكم الناس على الطال هذه الحية من وحوه كشيرة بسعب ان لفظ التركس والحزء والافتقار والغير ألفاظ محملة فبراد بالمركب ماركسه غسره وما كان متفرقا فاجتمع وما بقسل التفريق والله تعالى منزه عن هذا بالاتفاق وأما الذات الموصوفة بصفات لازمة لهافاذاسمي المسمى هذاتر كساكان هذا اصطلاحاله ليسهوا لمفهوم من لفظ المركب والعثاذا كان في المعاني العقلة لم ملتفت

لانفعله وغناه معاوم بكونه ليس محسم وكونه لس محسم معاوم منفى الصفات فاوقامت بهالصفات لكانجسم اولوكان جسم المريكن غنما واذالم يكن غنمالم يمنع عليه فعل القبير فلا يؤمن أن يظهر المعزة على مدكذاب فلاسق لنا طريق الى العمار بصدق الرسول فهـذاالكلام ونحوهأصلدين المعتزلة ومن وافقهم من الشميعة وكذلك أبوعد الله الخطس وأمثاله أنسواو حودالصانع بأربع طرق منهائلا تهمسنية على أصلين ورعما قالواستطرق منهاخسةمنية على الاصلين المتقدمين في توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة فانه قال الاستدلال على الصانع اماأن يكون مالامكان أوالحدوث وكالاهمااما فى الذات واما فى الصفات ورعما قالوا وإمافهمما فالاول اثسات امكان الحسم ساءعلى يحة النركب التيهم أصل الفلاسفة والثاني سانحدونه ساءعلى عةحدوث الحركات والاعراض التي هي أصل المعتزلة والثالث امكان الصفات مناءعلى تماثل الاجسام والرابع امكانهماجمعا والخامس حدوث الصفات وهذاهوالطريق المذكور فىالفرآن والسادسحدوث الاحسام وصفاتها وهومني على ماتقدم وهذه الطرق الستكلها منمة على الحسم الاالطريق الذي سماه حدوث الصفات بعني مذاك ما يحدثه الله في العالم من الحدوان

والنبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك وهوسمى ذلك حدوث الصفات متابعة لغيره بمن يثبت فيه المحدوث المحدوث الصفة المحدثة الله تعالى من الحوادث انما هو تحويل الحواهر التي هي أحسام من صفة المي صفة المن الموادث انما هو تحويل الحواهر التي هي أحسام من صفة المي صفة المن الموادث انما هو تحويل الحواهر التي هي أحسام من صفة المن الموادث المادة والموادث المادة والمادة والموادث المادة والموادث المادة والمادة والمادة

بدن الانسان ولاجرم النواة باق فى النخلة والكلام على هذه الامور مسوط في غير هذا الموضع فان هـذه الحل هي من جوامع الكلام المحدث الذي كان السلف والاغة بذمونه وينكرون على أهله والمقصودهنا أنهيذه هي أعظم القواطع العقلمة التي معارضون ما الكتب الالهمة والنصوص النبومة وما كانعلمه سلف الامة وأغنها فيقال لهمأنتم وكلمسلم عالم تعلون بالاضطرار أن اعان السابقي الاؤلين من المهاجرين والانصار والذمن اتبعوهم باحسان لم يكن مبنيا على هذه الحجيج المنسة على الجدم ولاأم النى صلى الله عليه وسلم أحداأن يستدل مذلك على اثمات الصانع ولاذكرالله تعالى في كتابه وفى آمانه الدالة علمه وعلى وحدانته شأمن هذه الحي المنه على الجسم والعرض وتركيب الجسم وحدونه وماسع ذلك فن قال ان الاعدان مالله ورسوله لايحصل الابهدده الطريق كانقوله معلوم الفساد بالاضطرارمن دين الاسلام ومن فالانساوك هذه الطريق واحب فىمعرفة الصانع تعالى كان قوله من المدع الماطلة الخالفة لماعلم بالاضطرارمن دمن الاسلام ولهذا كانعامة أهل العلم يعترفون بذا و بأن الوك هذه الطريق مدعة محرمة فى دين الرسل لم مدع المهاأحد من الانبياء ولامن أتباعهم م القائلون بأن هذه الطريق ليست

فيسه الى اللفظ فيقال هبأنكم سميتم هذاتر كيبافلاد ليسل لكم على نفيه ومن هذا الوجه ناظرهم أبوحامد الغزالى في التهافت وكذلك لفظ الجزء براديه بعض الشي الذي ركب منه كاجزاء المركباتمن الاطعمة والنبات والابنية وبعضه الذي يمكن فصله عنسه كاعضاء الانسان وبراد بهصفته اللازمةله كالحيوانية للحيوان والانسانية للانسان والناطقية للناطق وبراديه يعضه الذى لاعكن تفريق كجزءالجسم الذى لاعكن مفارقت له إما الجوه رالفرد وإما المادة والصورةعندمن بقول بنبوت ذلك ويقول انه لابو حد الابوجود الجسم وإماغير ذلك عندمن لايقول بذلك فان النياس متنازعون في الجسم هل هوم كب من المادة والصورة أومن الجواهر المنفردة أولامن هذا ولامن هذاعلى ثلاثة أقوال وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنجارية والضرارية والكلاسة وكثيرمن الكرة اسة وكثيرمن أهل الفقه والحديث والتصوف والمتفاسفة وغبرهم ، والمقصودهناأن لفظ الجزءله عدة معان بحسب الاصطلاحات وكذلك لفظ الغير برادبه ماباين الشئ وصفة الموصوف وجزؤ وليس غيراله بهذا الاصطلاح وهذاهو الغالب على الكلابية والانسعرية وكثيرمن أهل الحديث والتصوف والفقهاء اتباع الائمة الاربعة وكثيرمن الشبعة وقديقولون الغيران ماجاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أومكان أو وجود وقديرا دبلفظ الغيرمالم يكنهوالآخر وهذاهوالغالب على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشبعة والفلاسفة وكذلك لفظ الافتقار براديه التلازم وبراديه افتقار المعلول الىعلته الفاعلة ويراديه افتقاره الى محله وعلته القابلة وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسمون لفظ العلة الى فاعلمة وغائسة ومادية وصورية ويقولون المادة وهي القابل والصورة هماعلتا الماهمة والفاعل والغاية هماعلتا وجودا لحقيقة وأماسا رالنظارفلا يسمون المحل الذي هو القابل علة فهذه الحجة التي احتج بهاهؤلاء الفلاسفة ومن وافقهم على نفي الصفات مؤلفة من ألفاظ مجملة فاذا قالوالوكان موصوفانالعلم والقدرة ونحوذلك من الصفات لكان مركبا والمركب مفتقرالى جزئه وجزؤه غيره والمفتقرالى غيره لا مكون واحمان فسيه قسل الهمقولكم لكان مركباان أردتم به لكان غيره قدركمه أولكان مجمعا بعدا فتراقه أولكان قابلاللتفريق فاللازم ماطل فان الكلام هوفى الصفات اللازمة للوصوف التي يمتنع وجوده بدونها فان الربسيمانه عتنع أن مكون موحود اوهولس يحى ولاعالم ولاقادر وحناته وعله وقدرته صفات لازمة لذاته وانأردتم بالمركب الموصوف أوما يشبه ذلك (٧) قيل لكم ولوقلتم انذلك يمتنع قولهم والمركب مفتقرالى غيره قيل أما المركب بالتفسير الاؤل فهومفتقر الى مايباينه وهذا يمتنع على الله تعمالي وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم مركبا فليسفى اتصافه هنابهامايو جب كونه مفتقرا الح مبان له فان قلتم هي غيره وهولا يوحد الابهاوهـ ذا افتقارالها قيللكم انأردتم بقولكم هي غبره أنهامها منة له فذلك باطل وانأردتم أنهالست الله قبلواذالم تكن الصفة هي الموصوف فأي محذور في هـذا فاذا فلتم هومفتقر الها قبل أتريدون بالافتقارأنه مفتقر الى فاعل يفعله أومحل يقبله أمتر يدون أنه مستلزم اها فلا يكون (٧) قوله قبل الكم ولوقلتم الخف الكلام سقط ظاهر كالا يخفى على المتأمل كتمه مصحمه

واجبة قديقولون انهافى نفسها صححة بلينهى عن ساو كهالمافهامن الاخطار كايذ كرذلك طائفة منهم الاشعرى والخطابي وغيرهما وأما الساف والائمة فيسكرون صحتهافى نفسها ويعيبونها لاشتمالها على كلام باطل ولهدذا تكلموافى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل في

تفسه لا يوصل الى حق بل الى باطل كقول من قال الكلام باطل لا يدل الاعلى باطل وقول من قال لوأوصى بكتب العلم لم يدخل فيها الكلام وقول من قال من طلب الدين بالكلام ( • 9 ) ترتدق و نحوذ لك و نحن الا تنف هذا المقام نذ كرما لا عكن مسلب أن يناذع

موجودا الاوهومتصف بها(١)قيل أثريدون انهامفتقرة الى فاعل يدعها أوالي محل تلكون موصوفةبه أماالثاني فأي مح فروفيه وأماالاؤل فباطل اذالصفة اللازمة للوصوف لايكون فاعلالها وانقلتم هوموحب لهاأوعلة لهاأومقتض لها فالصفة انكانت واحمة فالواحب لابكون معاولاو بازم تعدد الواحب وهوالصفة والموصوف وان كانت محنة سفسها فالمكن بنفسه لايو جدالاعو حب فتكون الذاتهي الموحمة والشي الواحدلا بكون فاعلاوقا بلا قىل الكم لفظ الواجب بنفسه والمكن بنفسه قدصار فيه اشتراك في خطابكم فقديرا دبالواجب بنفسه مالاميدعله ولاعلة فاعلة وبرادبالواحب بنفسه مالاميدعله ولامحل مرادبالواحب منفسه مالا مكون صفة لازمة ولاموصوفاملزوما فانأردتم بالواحب سفسه مالامدع له ولاعلة فاعلة فالصفة واحمة بنفسها وانأردتم مالامحلله يقوم به فالصفة ليست واحمة بنفسهابل الموصوف هوالواحب بنفسه وانأردتم بالواحب ماليس علز وملصفة ولالازم فهذالا حقيقة له بلهذالا بوجدالافي الاذهان لافي الاعيان وأنتم قدرتم شأفي أذهانكم ووصفتموه بصفات عتنع معهاو حوده فعلنم ماهو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود وهذه الامور قدبسطت في غيرهذا الموضع والمقصودوالغرض هاالتنسه على هذا اذالمقصودفي هذا المقام محصل على التقدرين فنقول واحب الوجود بنفسه مسواء قسل بثبوت الصفاتله وسمى ذلكتر كساأولم يسمأ وقسل بنفي الصفات عنمه عتنع أن يكون مفتقرا الى شئ مبان له وداك أنه اذا قدر أنه ليس فعه معان متعددة بوجمه من الوجوه كإيطنه من بطنه من نفاة الصفات فهذا يمتنع أن يكون له كالمغار له وان يكون شئن وحنئ ذفاو كان فهما هومفتقر الى غسره للزم تعدد المعانى فيه وذلك ممتنع (٢) مفتقر على التقدر بن وانقيل انفيه معانى متعددة فواجب الوجود هومجموع تلك الامورالمسلازمة اذعتنع وحودشئ منهادونشئ وحينشذ فاوافتقرشي من ذاك المحموع الى أمرمنفصل لمكن واحسالوحود فهوسعانه مستلزم لحمانه وعله وقدرته وسائرصفات كاله وهذاهوالموجودالواجب نفسه وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لها وهي داخلة فى مسمى اسم نفسه وفى سائراً سمائه تعالى فاذا كان واحما سفسه وهى داخلة فى مسمى اسم نفسه لم يكن موحود االابهافلا بكون مفتقرافها الى شي مان له أصلا ولوقيل اله يفتقرف كونه حماأ وعالماأ وقادرا الى غبره فذلك الغبران كان مككا كان مفتقر االمه وكأن هو سحانه ربه فمتنع أنكون ذلا مؤثراف لأنه يلزم أن بكون هذا مؤثرافى هذا وهذامؤثرافي هذا وتأثير كل منها في الآخرلا يكون الادو محصول أثره فعه لان التأثيرلا يحصل الامع كونه حياعالما فادرافلا بكون هف احماعالما فادراحتي محعله الاخركذاك فلامكون أحدهما حماعالم أفادرا الابعدأن يحعل الذى حعله حماعالما فادرا حماعالما فادراولا يكون حماعالما فادرا الابعدكونه حماعالماقادرا مدرحتين وهذا كله مما يعلم امتناعه يصريح العقل وهومن المعارف الضرورية التى لاينازع فيما العقلاء وهذامن الدو والقبلى دو والعلل ودو والفاعلين ودو والمؤثرين (١) قوله قبل أثر مدون الخ هكذافي الاصل ولعل قبل هذا سيقطامن النياسية بعلم التأمل فرر (٢) قوله مفتقر لعل هذا اللفظ من زيادة الناسخ كتبه مصحعه

فمه وهوأنا نعلى الضرورة ان هـذه الطر بق لم مذكرها الله تعالى في كتابه ولاأمر بهارسوله صلى الله علمه وسلم ولاحعل اعان المتمعنله موقوفاعلها فلوكان الاعان مالله لاعصل الإجهالكان سانذال من أهم مهمات الدين بل كانذلك أصل أصول الدين لاسما وكان يكون فهاأصلان عظمان اثمات الصانع وتنزيهه عن صفات الاحسام كالعماون همذاك أصلدينهم فلا لمركن الامركذاك علمأن الاعان معصل مدونهابل اعمان أفضل هذه الامة وأعلهم مالله كان حاصلا بصعة الشرعلا يحصل الابهده الطرىق وتحوهامن الطرق المحدثة كانقوله معاوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام وعلم أن القدح في مدلول هذه الطرق ومقتضاها وأن تقديم الشرع المعارض لهالا يكون قدما فى العقلمات التى هى أصل الشرع بليكون قسدحا فىأمور لابفتقرالشرع الها ولايتوقف عامهاوهوالمطاوب فتسنأن الشرع المعارض لثل هذه الطرق التي يقال انهاعقلمات اذافدمعليمالميكن فىذلك محذور ومن عائب الامور ان كثرامن الجهمة نفاة الصفات والافعال ومن اتمعهم على نغي الافعال يستدلون على ذلك بقصة الخلىل صلى الله علىه وسلم كاذكر ذلك نشرالمر سي وكثيرمن المعتزلة ومن أخد ذلك عنهم أوعن أخذ

ذلك عنهم كالبي الوفاء بن عقيدل وأبي حامد والراذى وغيرهم وذكروا في كتبهم أن هذه الطريقة هي وهو طريقة المراهم الخليل عليه صلوات الله وسلامه وهوقوله لاأحب الافلين قالوا فاستدل بالافول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث

ماقام به ذلك كالكوك والقمر والشمس وطن هؤلاء أن قول ابراهيم عليه السلام هذار بي أراد به هذا خالق السموات والارض القديم الازلى وأنه استدل على حدونه بالحركة وهذا خطأ من وجوه (أحدها) (191) أن قول الخليل هذار بي سواء قاله على

سبل التقدر لتقريع قومه أوعلى سسل الاستدلال والترفى أوغرداك لس المراديه هـ ذارب العالمن القدم الازلى الواحب الوحود منفسه ولا كان قومه مقولون ان الكواك أوالقمرأ والشمس رب العالمن الازلى الواحب الوحود منفسه ولاقال هذاأحدمن أهل المقالات المعروف التىذكرها الناس لامن مقالات أهل التعطيل والشرك الذن بعدون الشمس والقمروالكواك ولامن مقالات غيرهم بلقوم الراهيم صلى الله علمه وسلم كانوا يتخذونهاأرىاما مدعونها ويتقربون الهامالناءعلما والدعوة لهاوالسعودوالقرابن وغيرذلك وهودين المشركين الذين صنف الرازى كنامه على طريقتهم وسماه السرالمكتوم في دعوة الكواك والمصروالطلاسم والعسراغ وهذادن المشركين من الصاشن كالكشدانسن والكنعانسن والمونانسن وارسطو وأمثاله من أهلهذا الدن وكلامه معروف في المحرالطمعي والمحرالروحاني والكتب المعروفة مذخبرة الاسكندر ان فىلس الذى بؤرخونله وكان قبل المسيح بنعو ثلثما أنه سنة وكانت المونان مشركين بعدون الاوثان كأكان قوم ابراهم مشركين معدون الاوثان ولهذا قال الخليل انني راء مما تعمدون الاالذي فطرنى فالهسهدين وقال أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتموآباؤكم

وهويمتنع باتفاق العقلاء بخلاف دو رالمتلازمين وهوأنه لايكون هذا الامع هذافهذا حائز سواءكانالافاعل لهما كصفات اللهأوكانامفعولين والمؤثر النام فبهماغيرهما وهذاحائز فان الله مخلق الشد بن معااللذ من لا يكون أحده ما الامع الا خركالا يوة والمنوة فان الله تعالى اذاخلق الولدفنفس خلق للولد جعل هذا أباوه فذا ابنا واحدى الصفتين لمتسبق الاخرى ولاتفارقها بخلاف مااذا كانأحمدالام بنهومن تمام المؤثر في الاخر فانهذا يمنع فان الانرلاعصل الاطلؤثر النام فاوكان تمام هذا المؤثرمن تمامذاك وتمامذاك المؤثر منتمام هـ ذا كان كل من التمامين متوقفاعلى تمام مؤثره وتمام مؤثره موقوفاعليه نفسه فان الاثر لايوجد الابعد يتمام مؤثره ولايكون كلمن الاثر من من تمام نفسه التي تم تأثيرها به فأن لابكون من تمام المؤثر في تمامه بطريق الاولى فان الشي اذا استنع أن يكون عله أوفاعلاأو مؤثرافي نفسه أوفى تمام كونه علة ومؤثر اوفاعلاله أولشي من تمامات تأثيره فلأن عتنع كونه فاعلا افاعل نفسمة أومؤثرا في المؤثر في نفسمه وفي تمامات تأثير ذاك أولى وأحرى فتسين أنه عتنع كون شيئين كل منهما يعطى الأخرسامن صفات الكمال أوسائما دوسم به معاوناعلى الفعل سواءأعطاه كالعلمأ وقدرة أوحماة أوغيرذاك فانهذاكله يستلزم الدورفي تمام الفاعلين وتمام المؤثر ينوه فاعتنع وبهذا يعلمأنه عتنع أن يكون العالم صانعان متعاونان لا يفعل أحدهما الاععاونة الاتحروعتنع أبضاأن يكونامستقلين لاناستقلال أحدهما يناقض استقلال الآخر وسأتى بسطهذا ، والمقصودهذاأنه عتنع أن يكون أحدهما يعطى الا خركاله وعتنع أن يكون الوانح سنفسه مفتقرافي كاله الى غسره فمتنع أن مكون مفتقرا الى غسره يوجهمن الوحوه فان الافتق ار إمافي تحصل الكمال وإمافى منعسليه الكمال فأنه اذا كان كاسلا منفسه ولايقدرغبره أنسلمه كاله لمبكن محتا حاوجه من الوجوه فان ماليس كالاله فوجوده ليس مماعكن أن يقال اله يحتاج المه اذحاحة الشي الى ماليس من كاله ممتنعة وقد تب ن أنه لايحتاج الىغيره فى حصول كاله وكذاك لايحتاج فى منع سلب الكمال كادخال نقص علمه وذاك لانذاته انكانت مستازمة لذلك الكال امتنع وجود المازوم بدون اللازم فيتنع أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود سفسه وكون لوازمه عتنع عدمها وان قسل ان ذاته لانستازم كاله كانمفتقرافى حصول ذاك الكال الى غسره وقدتس أن ذلك ممتنع فتسن أنه عمنع احتياجه الىغيره في تحصيل شئ أودفع شئ وهد ذاهو المقصود فان الحاجة لاتكون الالحصول شئ أودفع شئ اما حاصل رادازالت أومالم يحصل بعد فيطلب منعه ومن كان لابحتاج الىغ مره فى حلب شئ ولافى دفع شئ امتنعت حاحت مطلقا فتسن أنه غنى عن غبره مطلقا وأيضافلوقدرأنه محتاج الى الغرم يخل اماأن يقال انه يحتاج السه في شي من لوازم وحوده أوشيمن العوارضله أماالاول فمتنع فانعلوا فنقرالى غديره في شيمن لوازمـه لم يكن موجودا الانذال الغيرلان وجود الملز وم بدون اللازم يمتنع فاذا كان لا يوجد الا بلازمه ولازمه لانوح ـ دالانذلك الغيرلم يكن هوموجود االانذلك الغير فلا يكون موجود ابنفسه بل يكون إن وجددذلك الغير وجدوان لم وحدلم وجد غردلك الغيران لم يكن موجود النفسه واحسا بنفسه افتقرالى فاعلممدع فانكان هوالاؤل لزم الدورفى العلل وانكان غيره لزم التسلسل فى العلل

الاقدمون فانهم عدولى الارب العالمن وأمثال ذلك ما يمن تبرؤه ما يعمدونه غيراته وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القاعة به كاهومذهب الفلاسفة المشاثين فانهم يقولون الدليس له صفة ثبوتية بلصفاته الماسلية والمااضافية وهومذهب القرامطة

الباطنية القائلين بدعوة الكوا كبوالنمس والقمر والسعوداها كاكان على ذلك من كان عليه من بنى عبيد ماوك القاهرة وأمثالهم فالشرك الذى نهدى عنه الخليسل وعادى (١٩٢) أهله عليه أصحابه هما عُمّة هؤلاء النف اللصفات والافعال وأول من

وكلاهما يمتنع بانفاق العقلاء كابسط في موضع آخر وان كان ذلك الغيرموجود ابنفسه واحما ينفسه (١) والاول كان كل منهمالا يو حد الايو حود الآخر وكون كل من الشيئين لايو حد الامع الاخرجا تراذا كان لهماسب غبرهما كالمتضايفين مثل الابوة والمنوة فاوكان لهماسيب غبرهما كانامكنين يفتقران الى واحب سفسه والقول فسه كالقول فهما واذا كاناواحسن بأنفسهماامتنع أن مكون وحودكل منهماأو وحودشي من لوازمه مالا خرلان كالمنهما يكون عملة أوجز علة في الآخر فان كلامنهم الايتم الايالا خر وكل منهما لاعكن أن يكون علة ولاجزءعلة الااذا كانمو حودا والافالم يوحدلا بكون مؤثرافي غيره ولافاعلالغيره فلا بكون هـ فد امؤرا في ذاك حتى يو حده فافيار مأن لايو حده فاحتى يو حدد ذاك ولايو حد ذاك حتى بوحده فافلابو حده فاحتى بوحدمف عول هذافكون هذا فاعل فاعل هذا وكذاك لابو حدداك حتى وحد فاعل ذاك فبكون ذاك فاعل فاعل ذاك ومن المعلوم أن كون الشي علة لنفسه أو جزءعلة لنفسه أوشرط علة تفسم متنع بأي عبارة عمرعن هذا المعنى فلابكون فاعل نفسمه ولاجزأمن الفاعل ولاشرطافي الفاعل لنفسمه ولاتمام الفاعل لنفسه ولابكون مؤثرافي نفسه ولاغمام المؤثرفي نفسه فالخلوق لابكون رب نفسه ولايحتاج الرب نفسه يوحهمن الوحوه المه فى خلقه اذلواحتاج المه فى خلقه لم يخلقه حتى يكون ولا مكون حتى يخلقه فبلزم الدورالقبلي لاالمعي واذالم بكن مؤثرا في نفسه فلا بكون مؤثرا في المؤثر في نفسه وهذاممتنع كاتبين فبمتنع تقديرواجبين كلمنهمامؤثرفي الآخربوجه من الوجوه فامتنع أن مكون الواحب سفسه مفتقراف شي من لوازمه الى غيره سواء قدرأته واحب أويمكن وهذا عما يعمله امتناع أن وصحون العمالم صانعان فان الصانعين ان كانامستقلين كل منهما فعل الجمع كان هذامتناقضا ممتنعالذاته فان فعل أحدهما للبعض عنع استقلال الا خربه فكيف باستقلاله به ولهذا اتفق العقلاء على امتناع اجتماع مؤثرين تامين في أثر واحد لان ذلك جمع بين النقيض بن اذكونه وحدمه ذا وحده بناقض كونه وحدمالا خر وحده وان كانا متشاركين متعاونين فان كان فعل كل منهمامستغنياعن فعل الا تحروجب أن يذهب كل اله عاخلق فتم يزمفه ول هدذاعن مفعول هدذا ولا يحتاج الى الارتباط به وليس الام كذلك بل العالم كله متعلق بعضه ببعض هذا مخالوق من هذا وهذامن هذا وهذا محتاج الى هدذامن حهة كذاوهذا محتاج الى هدذامن جهة كذالا يتمشي من أمورشي من العالم الا بشئ وهذا يدلعلى أن العالم كله فقيرالي غيره لما فيسهمن الحاحة ويدل على أنه ليس فيه فعل لانسىن بلكامفتقرالى واحد فالفلك الاطلس الذى هوأعلى الافلاك فيجوفه سائر الافلاك والعناصر والموادات والافلاك متعركات بحركات مختلفة مخالفة لحركة التاسع فلايحوزأن تكون حركته هي سبب تلك الحركات المخالفة لحركته على جهة أخرى أكرما يقال ان الحركة الشرقية هوسبها وأماالحركات الغريبة فهي مضادة لجهية حركته فلايكون هوسيهاوهذا مماسله هؤلاء وأيضا فالافلاك في حوفه بغسر اختياره ومن حعل غيره فسه مغير اختياره كان مقهورامد براكالانسان الذي حعل في باطنه احشاؤه فلا مكون واحسا منفسه فأقل درحات (١) قوله والاول عكذا في الاصل واعل الخبرساقط من الناسيخ وهوكذلك أو نحوه كتبه مصححه

أظهرهذا النفى في الاسلام الجعدى درهم معلم مروان سعد قال الامام أحد وكان مقال أنهمن أهل خراسان وعنه أخذا لجهمن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان يحران هؤلاء الصابقة الفلاسفة بقاباأهل هـذا الدين أهل الشرك ونغي الصفات والافعال ولهم مصنفات في دعوة الكواك كأ صنفه ثابت نقرة وأمشاله من الصابئة الفلاسفة أهلحران وكا صنفه أبومعشر البلخي وأمثاله وكان لهمم اهمكل العلة الاولى وهمكل العقل الفعال وهمكل النفس الكلية وهمكل زحل وهمكل المسترى وهمكل المر بخ وهمكل الشمس وهمكل الزهرة وهمكل عطارد وهمكل القمر وقدبسط هذافي غيره ذا الموضع (الوحه الثاني)أنه لوكان المراديقوله هذاربي أنهرب العالمن لكانت قصـة الخلسل عـة على نقيض مطاوب ملان الكوك والقمر والشمس مأزال متعركامن حين مزوغه الىعندأفوله وغروبه وهو حسم متعرك متعيرفلو كان مراده هذاللزمأن يقال ان ابراهم لم يحعل الحركة والانتقال مانعةمن كون المتحرك المنتقل رب العالمين بل ولاكونه صغيرا بقدر الكوك والشمس والقمر وهنذامع كونه لانطنه عاقل ممن هودون أبراهيم صاوات الله وسلامه علمه قان حوزوه علمه كان محة علمم لالهم (الوجمالثالث) انالافول هو

المغيب والاحتجاب لبس هومجرد الحركة والانتقال ولا يقول أحدلا من أهل اللغة ولا من أهل الواجب الواجب التفسيران الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء انهما آفلان ولا يقول للكواكب المرسمة في السماء في حال ظهورها وجريانها

انهاآفلة ولايقول عاقل لكل من مشى وسافر وساد وطارانه آفل (الوجه الرابع) انهذا القول الذى فالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير ولامن أهل اللغة بل هومن التفسيرات المبتدعة في (٩٣) الاسلام كاذ كرذاك عمان بن سعيد الدارجي

وغرمن علاء السنة وبسواأن هذامن التفسرالمتدع وسب هذا الانداع أخذان سناوأمثاله لفظ الافول ععنى الامكان كافال في اشاراته قال قوم ان هـ ذاالشي المحسوس موحود اذاته واحب لنفسه لكن اذانذ كرتماقل في شرط واحب الوحودلم تحدهذا المحسوس واحما وتلوت قوله تعالى لاأحب الآفلين فان الهوي في حظيرة الامكان أفولما فهذا قوله ومن المعلوم بالضرورة من لغسة العرب أنهم لايسمون كل مخلوق موحودآ فلاولاكل موحود نغيره آ فلاولا كلمو حود محب وحوده مغبره لاسفسه آفلا ولاما كانمن هذه المعانى التي معنها هؤلاء بلفظ الامكان بلهد أعظم افتراءعلى القرآن واللغةمن تسمية كل متحرك آفلا ولوكان الخليل أراد يقوله لا أحسالا فلهن هذا المعنى لم ينتظر مغسالكوك والشمس والقمر ففسادقول هؤلاء المتفلسفةفي الاستدلال مالاتة أظهرمن فساد قول أولئك وأعسمن هذاقول من قال في تفسيره ان هـ ذا قول المحققين واستعارته لفظ الهوى والحظيرة لابوحب تسديل اللغة المعروفة في معنى الافول فان وضع هولنفسه وضعاآ خرفليس له أن يتلوعليه كتاب الله تعالى فسدله أوبحرفه وقدابتدعت القرامطة الماطنسة تفسيرا آخر كاذكره الوحامد في بعض مصنفاته كشكاة

الواحب نفسه أن لا مكون مقهور امديرا فانه اذا كان مقهور امديرا كان مريو ناأثر فه غيره ومن أشرفه غيره كان وحوده متوقفاعلى وحودذلك الغبر سواءكان الاثر كالاأونقصا فانه اذا كانزيادة كان كاله موقوفاعلي الغيروكاله منه فلايكون موجودا ينفسه وان كان نقصا كان غبره قدنقصه ومن نقصه غبره لم يكن مانقصه هوواحب الوحود فان ما كان واحب الوحود منفسه عننع عدمه فذاك الخزء المنقوص لنس واحب الوحود ولامن لوازم واحب الوحود وما لميكن كذاك لم يكن عده منقصااذ النقص عدم كالوالكال الممكن هومن لوازم واجب الوحود كاتقدم والتقدر أنه نقص فتمنأن من نقصه غيره شأمن لوازم وحوده أوأعطاه شأمن لوازم وجوده لم يكن واحب الوجود بنفسه فالفال الذى قدحشى باحسام كثيرة بغسر اختياره محتاج الى ذلك الذى حشاه بتلك الاحسام فانه اذا كان حشوه كالاله لم يوجد كاله الابذلك الغيرفلا يكونوا حماينفسه وانكان نقصافيه كانغيره قدسلبه الكال الزائل بذلك النقص فلاتكون ذاتهمستلزمة لذلك الكمال اذلواستلزمته لعدمت بعدمه وكاله من تمام نفسه فاذا كانجزء نفسه غير واحسام تكن نفسه واحمة كما تقدم سانه وأيضا فالغلك الاطلس ان قمل اله لاتأثير له في شي من العالم وحب أن لا بكون هو المحرك للافلاك التي فسه وهي محركة بحركته ولها حركة تخالف حركته فكون في الفلك الواحد قوة تقتضي حركتين متضادتين وهذا ممتنع فان الضدين لا يحتمعان ولان المقتضى الشي لوكان مقتضا اضده الذي لا يحامعه لكان فاعلاله غير فاعلله فانكان مريداله كان مريد اغير مريدوهو جمع بين النقيضين وانكان له تاثيرفي تحريك الافلاك أوغ مرذاك فعاوم أنه غيرمستقل بالنا ثيرلان تاك الافلاك الهاحركات تخصهامن غسر تحريكه ولانمابوحد في الارض من الا " ثار لا مدفعه من الاحسام العنصر به وتلك الاجسام ان لم يكن فاعلالها فهو محتاج الى ما رفعله وان قدرانه المؤثر فها فليس مؤثر امستقلافهالان الاتارالحاصلة فهالاتكون الاباجماع اتصالات وحركات تحصل بغيره فتسنأن تأثيره مشروط متأثيرغيره وحنئذ فتأثيره من كاله فان المؤثراً كلمن غيرا لمؤثر وهومفتقرفي هذا الكال الى غيره فلا يكون واحبانفسه فتس أنه ليس واحسانف من هذين الوحهين وتسن أيضاأن فاعله ليسمستغنياعن فاعل تلك الامورالتي يحتياج الهاالفلك لكون الفلك لس متمزامستغنمامن كلوحهعن كلماسواه بلهومحتاج الىماسواهمن المصنوعات فلايكون واحسابنفسه ولامفعولالفاعل مستغنءن فاعل ماسواه واذا كان الامرفي الفلك الاطلس هكذا فالامرفي غيره أظهر فأى شئ اعتبرته من العالم وحدته مفتقر اللي شئ آخرمن العالم فيدال ذال مع كونه مكنام فتقر البس واحب بنفسه الى أنه مفتقر الى فاعل ذاك الآخرفلا بكون فى العالم فاعلان فعل كل منهما ومفعوله مستغن عن فعل الآخر ومفعوله وهذا كالانسان مشلافانه يمتنع أن يكون الذي خلقه غير الذي محتاج السه فالذي خلق مادته كذي الابوين ودم الامهوالذى خلقه والذى خلق الهواء الذى يستنشقه والماء الذى يشريه هوالذى خلقه لان خالق ذاك لوكان خالقا غمر خالقه فان كانا خالفين كل منهمامستغن عن الا تحرفي فعله ومفعوله كانذاك ممتنعالان الانسان محتاج الى المادة والرزق فلو كانخالق مادته ووزقه غرخالقه لمرمكن مفعول أحدهمامس تغنياعن مفعول الاتخر فتبين بذاك أنه عتنع أن يكون العالم فاعلان

( ٢٥ - منهاج أول) الانواروغيرهاأن الكواكب والشمس والقمرهي النفس والعقل الفعال والعقل الاول ونحوذال وشبهتهم في ذاك أن ابراهيم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقول لمثل هذه الكواكب انه رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس

ومن العقل الفعال الذي يزعون أنه رب كل ما تحت فلك القمر والعقل الاول الذي يزعون أنه مبدع العالم كله وقول هؤلاء وان كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الاسلام فابتداع (١٩٤) أولتُك (٢) طرق مثل هؤلاء على هذا الالحاد ومن المعلوم بالاضطرار من لغة

مفعول كلمنهمامستغن عن مفعول الا خركاقال تعالى ما اتخذالله من وادوما كان معه من اله اذالذهب كل اله بماخلق ويمتنع أن يكونا مستقلن لانه جمع بين النقيضين وعتنع أن يكونا متعاونين متشاركين كإبوحد ذلاقى المخلوقين يتعاونون على المفعولات لانه حنث ذلا يكون أحددها فاعلا الاناعانة الآخراه واعانته فعل منه لامحصل الابقدرته بل وبعله وارادته فلا بكون هذامعمنالذاك حتى مكون ذاكمعمنالهذا ولاتكون ذاكمعمنالهذاحتي يكون هذا معسنالذاك وحنئذلا يكون هذامعسالذاك ولاذاك معسالهذا كالأمكون الشي معسالنفسه بطريق الاولى فالقدرة التي مايفعل الفاعل لاتكون ماصلة مالقدرة التي بفعل ماالفاعل الآخر بلإماأن تكون من لوازمذا ته وهي قدرة الله تعالى أو تكون حاصلة بقدرة غيره كقدرة العسد فاذاقدر بأن متعاونين لا بفعل أحدهما حتى بعنه الا خرام بكن أحدهما قادراعلي الفعل بقدرة لازمة لذاته ولاعكن أن تكون قدرته حاصلة من الا تحرلان الا تحولات عله قادراحتى مكون هوقادرا فاذالم تكن قدرة واحدمهمامن نفسه لم يكن لاحدهما قدرة يحال فتبين امتناع كون العالمله ريان وتسن امتناع كون واحب الوحودله كال يستفده من غبره وتسنامتناع أن يؤثر في واحب الوحود غبره وهوسحانه مستحق للكمال الذي لاغاية فوقه وذلك الكاللازمله لان الكال الذي يكون كالاللو حوداماأن مكون واحماله أوعمتنعاعلمه أوحاثزا علمه فانكان واحداله فهو المطاوب وانكان متنعالزم أن مكون الكال الذي للوحود مكنا للمكن ممتنعاعلى الواحب فتكون الممكن أكلون الواحب وأبضا فالمكنات فها كالاتمو حودة وهىمن الواحب سفسه والمسدع للكال المعطى له الخالق له أحق مالكال اذالكال اماوحود واما كالوحودومن أمدع الموحودكان أحق بأن بكون موحودا اذالمعيدوم لايكون مؤثرافي الوجودوهذا كاممعلوم فتينأن الكال ليسمتنعاعليه واذا كان حاثرا أن محصل وحائرا أن لا يحصل لم يكن حاصلا الابساب آخرفكون واحب الوحود مفتقرافى كاله الى غيره وقد تمين بطلان هذا أيضا فتسمن أن الكاللازم لواحب الوحودواحب له عتنع سل الكال عنه والكمال أمور وجودية فالامو والعدمية لاتكون كالا الااذا تضمنت أمو واوحودية اذالعدم المحض ليس بشئ فضلاعن أن مكون كالافان الله سحانه وتعيالي اذاذ كرما مذكره من تنزيهه ونني النقائص عنهذ كرذاك في ساق اثبات صفات الكمال له كقوله تعالى الله الاهوالحي القموم لاتأخذه سنة ولانوم فنني السنة والنوم بتضمن كال الحماة والقمومة وهذه من صفات الكمال وكذاك قوله لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولافي الارض فان نفي عز وبذاك عنه يتضمن علمه وعلمه من صفات الكال وكذاك قوله تعالى ولقد خلقنا السموات والارض وماينهمافى ستةأ بام ومامسنامن لغوب فتازيه النفسه عن مس اللغوب يقتضي كال قدرته والقدرةمن صفات الكمال فتنزجه متضمن كالحماته وقمامه وعله وقدرته وهكذا نظائر ذلك فالر ب تعالى موصوف بصفات الكال التي لاغاية فوقها اذ كل غاية تفرض كالااماأن تدكون واحسةله أوممكنة أوممتنعة والقسمان الاخبران باطلان فوحب الاول فهومنزهعن النقص وعن مساواة شئمن الانساء له فى صفاة الكمال بل هذه المساواة هي من النقص أيضا وذلك لان

العرب أن هـذه المعاني لستهي المفهوم من لفظ الكوكب والقمر والشمس وأبضا فاوقدرأنذلك يسمى كوكماوقراوشمسانوعمن التعوز فهذا غابت أن يسوغ الانسان أن يستعمل اللفظ فى ذاك لكنه لاعكنه أن رعى أن أهل اللغة التي نزل بهاالقرآن كانوا ويدون هذابهذا والقرآن نزل للغة الذس خاطبهم الرسول صلى الله علمه وسلم فلس لأحدأن ستعمل ألفاظه في معان سوعمن التشميه والاستعارة تم يحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذى أحدثه هو وأ بضافانه قال تعالى فلاحن علمه اللهل رأى كوكنافذ كرهمنكر الان الكواك كشرة تمقال فلمارأى القمر فلمارأى الشمس بصغة التعريف لكي سن أن المراد القمر المعروف والشمس المعروفة وهدذاصر يح مأن الكواك متعددة وانالمراد واحدمنهاوان الشمس والقمرهما هذان المعروفان وأبضافانه قال لاأحب الا فلين والافول هو المغيب والاحتمان فأن أريد مذلك المغيب عن الانصار الظاهرة فالدعونه من العقل والنفس لارال محتما عن الانصارلارى محال بلوكذلك واحب الوحودعندهم لارى بالانصار يحال بل عنع رؤيت بالابصارعندهم وانأراد المغب عن صائر القاو فهذا أمرنسي اضافى فمكن أن تكون تارة حاضرة

فى القلب وتارة غائبة عنه كايمكن مثل ذلك في واجب الوجود فالافول أمر بعود الى حال العارف بها المتماثلين لا يكسم اصفة نقص ولا كال ولا فرق في ذلك بينها وبين غيرها وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الافلال فلوذ كر القمر

والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى خيث بقولون نورالقمر مستفاد من نورالشمس كاأن النفس متولدة عن العقل مع ما في ذلك لوذكروه من الفساد أمامع ذكر كوكب من الكواكب فقولهم هذا من أظهر الاقوال ( 190) للقرامطة الباطنية فساد الما في ذلك من

عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ فى اللغة ارادة مشل هذا والكلام على فسادهـذاطو بللسرهذا موضعه ولولاأن هـ ذاوأمثاله هو من أسباب صلال كشرمن الداخلين فى العلم والعمادة اذصاحب كتاب مشكاة الانواريني كلاسمعلى أصول هؤلاء الملاحدة وحعل مايفس على النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عز وحل لموسى سعران صلى الله علمه وسلم كاتقوله القرامطة الماطنية ونحوهم من المتفلسفة وحعل خلع النعلين الذى خوط مهموسى صلوات الله علىه وسلامه اشارة الى ترك الدنسا والأخرة وانكان قد يقررخلع النعلى حقيقة لكن حعلهذا اشارة الى أن من خلع الدنماوالا خرة فقدحصلله ذلك الخطاب الالهي وهو من حنس قول من يقول ان النوةمكنسية ولهذا كانأ كار هؤلاء بطمعون فى النبوة فكان المهروردى المقتول يقول لاأموت حتى يقال لىقم فأنذر وكاناس سمعن يقول لقددر بان آمنة حسة قال لاني بعدى ولماحعل خلع النعلى اشارة الى ذلك أخذذلك النمشى ونحوه ووضع كتابه في خلع النعلين واقتساس النورمن موضع القدمن منمثلهذا الكلام ومن هنادخل أهل الالحاد منأهل الحلول والوحدة والاتحاد حتى آلام بهمالىأن حصاوا وحودالخلوقات عن وحودالخالق

الممائلين بحوزعلى أحدهماما بحوزعلى الآخرو بحساه ما يحسله وعننع علسه ماعتنع علمه فلوقدرأنه ماثل شأفي شئمن الانساءالزم اشترا كهمافهما يحبو يحوز وعتنع على ذلك الشئ وكل ماسواه ممكن قابل للعدم بل معدوم مفتقرالي فاعل وهومصنوع مربوب محدث فلوماثل غبره في شيَّ من الانساء للزم أن يكون هووالشيُّ الذي ما ثله فيه بمكنا قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا الى فاعل مصنوعا من بو ما محدثا ﴿ وقد تسنأن كاله لاز ماذا ته لا عكن أن يكون مفتقر افيه الى غبره فضلاعن أن يكون مكناأ ومصنوعا أومحدثا فاوقد رهما ثلة غبره له في شي من الاشساء الزم كون الشئ الواحدموحود امعدوما ممكناوا حياقد عامحدنا وهذا جيع بن النقيضين فالرب تعالى مستحق للكمال على وحه النفصل كاأخبرت به الرسل فان الله تعالى أخبر أنه مكل شي علم وعلى كلشي قدير وأنه سمع بصبر وأنه علم قدير عز برحكم غفور رحم ودود يحمد وأنه بحسالمتقين والمحسسنين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولامحب الفساد ولابرضي لعباده الكفر وأنه خلق السموات والارض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلمموسي تكلمها وناداه وناحاه الى غسرذلك مماحامه الكتاب والسينة وقال في التنزيه ليسكشلهشئ هل تعلمله سمما فلاتضر بوا لله الامثال ولم يكن له كفوا أحد فلاتحعلوالله أنداداوأنتم تعلمون فنزهنفسمه عن النظيرياسم الكفءوالمشل والنسدوالسمي وقديسط الكلام على هذا في غيرهذا الموضع • وكتينار سالة مفردة في قوله تعيالي ليس كمثله شيٌّ ومافيها من الاسرار والمعانى الشريفة فهذه طريقة الرسل وأتباعهم ن سلف الامة وائتها اثبات مفصلونني مجمل انسات صفات الكمال على وجه التفصيل ونفي النقص والتمشل كإدل على ذال سورة قلهوالله أحدالله الصمدوهي تعدل ثلث القرآن كاثبت ذلك في الحديث الصحيح وقد كنيناتصنيفامفردافى تفسيرها وآخرفي كونها تعدل ثلث القرآن فاسمه الصمديتضمن صفات الكال كاروى الوالى عن ان عماس رضى الله عنهماأنه قال هو العلم الذي كمل في عله والقديرالذىكل فىقدرته والسمدالذىكل في سودده والشريف الذىكل في شرفه والعظم الذىكل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والحكيم الذي كمل في حكمته وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسوددهوالله سحانه وتعالى هذه صفته لاتبتغي الاله والاحد بتضمن نفي المثل عنه والتنز به الذي يستعقه الرب يحمعه نوعان أحدهما نفي النقص عنه والساني نفي بماثلة شئمن الاشاءفما يستحقهمن صفات الكال فاثرات صفات الكال له مع نفي مماثلة غيره له يحمع ذلك كادل عليه هذه السورة وأما المخالفون لهممن المشركين والصابئة ومن اتبعهممن الجهمة والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطر يقتهم نغي مفصل واثبات مجمل بنفون صفات الكمال ويثبتون مالابو حدالافى الحسال فيقولون ليس مكذاولا كذا فتهم من يقول ليس له صفة نموتية بل اماسلسة واما اضافية وإمام كيةمنهما كايقوله من يقوله من الصابئة والفلاسفة كانسناوأمثاله وبقول هو وحودمطلق بشرط سلب الامورالسوتىةعنيه ومنهمين بقول وحودمطلق بشرط الاطلاق وقدقرر وافى منطقهم ماهومع اوم بالعقل الصريح أن المطلق بشرط الاطلاق اغاو حوده فى الاذهان لافى الاعسان فلا متصور فى الخارج حيوان مطلق بشرط الاطلاق ولاانسان مطلق بشرط الاطلاق ولاحسم مطلق بشرط الاطلاق فسقى واجب

سجانه وتعالى كافعل صاحب الفصوص ابن عربى وان سبعين وأمثالهما من الملاحدة المنتسبين الى النصوف والتحقيق وهم من جنس الملاحدة المنتسبين الى التسبع لكن تظاهر هؤلاء من أقوال الشيوخ الصوفية وأهل المعرفة عاالتبسب عالهم على كثير من أهل العلم

المنتسبين الى العلم والدين بخلاف أولتُك الذين تظاهر واعدُهب النشيع فان نفور الجهورعي مذهب الرافضة بمانفر الجهورعن مثل هؤلاء مخلاف حنس أهل الفقروالزهد (١٩٦) ومن يدخل في ذلك من متكلم ومتسوّف وفقير وناسك وغيرهؤلاء فانهم

الوحود ممتنع الوحود فى الحارج وهدامع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جع بين النقيضين ومن قال مطلق بشرط سلب الامور الشوتية فهذا أبعدمن المطلق بشرط الاطلاق فانهذا قيده بسلب الامور الموجودة دون العدمية وهذا أولى بالعدم عماقيد بسلب الامور الوجودية والعدمية وهوأ يضاأ بلغ فى الامتناع فان الموجود المشارك لغيره فى الوجود لاعتاز عنه يوصف عدى بل مامر وحودى فاذا قدر وحود لا يتمزعن غيره الابعدم كان أبلغ في الامتناع من وجود يتميز بسلب الوجود والعدم وأيضافان هذا يشارك سائر الموجودات في مسمى الوجود وعتازعها بالعدموهي تمتازعنه بالوحود فبكون على قول هؤلاءأى موحودمن المكنات قدرفهوأ كل من الواجب وهذا فى عامة الفساد والكفر وان قالوا هو مطلق لا بشرط كا بقوله الصدر القونوى وأمثاله من القائلين بوحدة الوجود فالمطلق لابشرط هوموضع العلم الالهمي عندهم الذي هو الحكمة العلماوالفلس فةالاولى عندهم فان الوحود المطلق لابشرط ينقسم الى واحب ويمكن وعلة ومعلول وجوهر وعرض وهذاموضع العلم الاعلى الناظرفي الوجود ولواحقه ومن المعلوم أن الوجود المنقسم الى واحب ويمكن لا يكون هو الوجود الواحب المطلق بشرط الاطلاق وهوالذى يسمونه الكلي الطسعي ومتنازعون في وحوده في الخارج والتعقيق أنه يوحد في الخارج معينالا كاساف اهوكلى فى الاذهان وحدفى الاعبان لكن لاوحد كاسا فن قال الكلى الطسعى موجودفى الخارج وأراده ذاالمعني فقدأصاب وأماان قال فى الخارج ماهوكلى فى الخارج كالقتضم كالام كثيرمن هؤلاء الذمن تكاموافي المنطق والالهمات وادعى أنفى الخارج انسانا مطلقا كاساوفرسامطلقا كايباوحيوا نامطلقافهو مخطئ خطأ ظاهراسواء ادعى أنهذه الكليات مجردةعن الاعمان أزلية كابذكرونه عن افلاطون ويسمون ذاك المثل الافلاطونية أوادعى أنها لاتكون الامقارنة للعسات أوادعى أن المطلق جزءمن المعن كامذ كرونه عن ارسطو وشمعته كان سناوأمشاله ويقولون ان النوعم كب من الجنس والفصل وان الانسان مركب من الحيوان والناطق والفرس مركب من الحيوان والصاهل فانهذا انأريدبه ان الانسان متصف بهذاوهذافه لذاحق ولكن الصفة لاتكون سبب الموصوف ولامتقدمة عليه لافي الحسولافي العقل ولايكون الجوهر القائم ننفسه مركبامن عرضين وانأراديه أن الانسان الموحودف الخارج فيهحوهران فائمان بانفسهما أحدهما الحيوان والا تحرالناطق فهذا مكابرة للعقل والحس وان أربدم فاالتركب تركب الانسان العقلي المتصورفي الاذهان لا الموجودف الاعبان فهذا صحيح لكن ذاك الانسان هو بعسب مايركمه الذهن فان ركبه من الحموان والناطق تركب منهما وأنركه من الحموان والصاهل تركب منهما فدعوى المدعى أن احدى الصفتين ذاتية مفومة للوصوف ولا يتعقق بدونها لافى الحيار جولافي الذهن والاخرى عرضة يتقوم الموصوف مدونهامع كونهامساوية لتلكف اللزوم تفريق بين المتماثلين والفروق التى مذكر ونهابين الذاتى والعرضي اللازم للاهمةهي ثلاثة وهي فر وق منتقضة وهم معترفون بانتقاضها كإيعترف بذال ان سيناومت عوه شارحوالاشارات وكاذ كره صاحب المعتبر وغيرهم والكلام على هذامبسوط فى غيرهذا الموضع وكذلك الكلام على قولهم وقول القائلين وحدة

لمشاركتهم الجهورفي الانتساب الى السينة والجاعة يخفي من الحاد الملحد الداخل فهم مالا يخفى من الحادملاحدة الشمعة وانكان الحاد المعدم مراحانا قديكون أعظم كاحدثني نقب الاشراف أنه قال التلساني أنت نصرى فقال نصمر جزء منى والكلام على بسط هذاله موضع غبرهذا فانقل فهب أن تفديم الشرع علهالا يكون قدمافى أصله لكنه تكون تقدعا له على أدلة عقلمة فلالدمن سان الموجب لتقديم الشرع قيل الجواب من وجوه (أحدها) أن القصودهناسانأن تقديم الشرع على ماعارضه من مثل هذه العقلمات الحدثة فىالاسلام لس تقدعاله على أصله الذي سوقف العلم بصحة الشرع علىه وقدحصل فأنااعا ذكرنافى هذا المقام سان سلان من بزعمأنه بقدم العقل على الشرع المعارض له وذكرنا أن الواحب تقديم ماقام الدلسل على صعته مطلقا (الحواب الثاني)ان نقول الشرع قول المعصوم الذي قام الدلس على صحته وهذه الطرق لم يقيد لل على صحتها فلا يعارض ماعلت معنه عالم تعسلم صحته (الحواب الثالث) ان نقول بلهذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة فى العقل وصعة السرعمسة على ابطالها لاعلى صعتمافهي باطلة بالعمقل وبالشرع والقائل بها مخالف العقل والشرع من حنس

أهل النار الذين قالوالو كنانسمع أونعقل ما كنافى أصحاب السعير وهكذا شأن جيع بدع المخالفين الوجود المنصوص الانبياء فانها مخالف السمع والعقل فكيف بدع الجهمية المعطلة التي هي في الاصل من كلام المكذبين الرسل والكلام على

ابطال هذه الوجوه على التفصيل وان الشرع لا يتم الابابط الهام سوط في غيرهذا الموضع فكن نعن الشيرالي ذلك في تمام هذا الكلام فنقول (الوجه الثامن عشر) أن هذه المعارضات منية على التركيب (١٩٧) وقد تقدمت الاشارة الى بطلانه وأما

الاستدلال عدون الحركات والاعراض فنقول فدأوردعلهم الفلاسفة سؤالهم المشهور وحواجم عنه على أصلهم عما يقول جهور العقلاء إنه معاوم الفساد بالضرورة وذلك أنهم قالوالهم اذا كانت الافعال جمعها مادئه تعدأن لمتكن فالحدث اذلك اما أن يكون صدرعنه سسادت يقتضى الحدوث واماأن لايكون فانلم يكن صدرعنه سيامادت يقتضى الحدوث لزمرر جيم المكن بلامرجع وهوعتنع فى الديهة وانحدثعنسب فالقول في حددون ذلك السع كالقول في حدوثغيره ويلزم التسلسل الممتنع ماتفاق العقلاء بخلاف التسلسل المتنازع فسهمعأن كالاالنوعين باطل عندهؤلاء المتكامين فهم مضطرون في هذا الدلسلالي الترجيع بلام جيع تامأ والحالقول بالتسلسل والدور وكالاهماعتنع ومما يعرف أن التسلسل المنتع فى هذا المكان لس هو التسلسل المتنازع فى حوازه بلهومما اتفق العقلاء على امتناعه فأنه أذاقيل انه اذا قدرأنه لم يكن محدث شهأ قط غرحدث حادث فاماأن تحدث يسب حادث أو بالاسب حادث فان حدث سسمادث فالقول فسه كالقول فى الاول وانحدث بغير سب حادث لزم الترجيع بالامرجيع فالناس كاهم متفقون على أنه اذاقدر أنهصار فأعلابعدأن لم يكن لم

الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غيره ـ ذا الموضع والمقصود هذا كلام جلى على ماجات به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعب وهذا كله مبسوط فى مواضعه لكن هذا الامامي الما أخذيذ كرعن طائفته أنهم المصبون فى التوحيد دون غيرهم احتجنا الى التنبيه على ذلك فنقول

أماماذ كرممن لفظ الجسم وما يتسع ذلك فان هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله لا كاب ولاسنة لانفماولاا ثباتاولا تكلمه أحدمن الصحابة والتابعين وتابعهم لاأهمل المبت ولاغيرهم ولكن لماالتدعت الجهمة القول سفى الصفات في آخر الدولة الاموية ويقال ان أول من التدع ذلك هوالحعدين درهم معلم مروان سعدآ خرخلفاء بى أمية وكان هـ ذا الجعدمن حران وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة والفارابي كان قدأخذ الفلسفة عن مني ثم دخل الى حران فاخذ ماأخذه منهاعن أولئك الصابئة الذن كانوا يحران وكانوا بعمدون الهماكل العلوية وببنون همكل العلة الاولى همكل العقل الاول همكل النفس الكلمة همكل زحل همكل المشتري همكل المريخ همكل الشمس همكل الزهرة همكل عطارد همكل القمر ويتقربون عاهوعندهم معروف من أنواع العبادات والقرابين والمخورات وغيرذلك وهؤلاءهم أعداءا براهم الخليل الذي دعاهم الىعمادة الله وحده وكان مواده إمامالعراق أويحران ولهذا ناظرهم فعمادة الكواك والاصنام وحكى الله عنه لمارأى كوكباقال هذاربي الى قوله لأأحب الآفلين الى قوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذارى هذاأ كبرفل أفلت قال باقوم إنى برىء يماتشركون انى وجهت وحهي الذى فطرالسموات والارض حنيفا وماأنامن المشركين الآيات وقد ظن طائفة من الجهمة والمعتزلة وغيرهم أنمراده بقوله هذاربي أنهذا خالق العالم وأنه استدل بالافول وهوالحركة والانتقال على عدم ربويته وزعواأن هذه الحةهي الدالة على حدوث الاحسام وحدوث العالم وهذاغلط من وحوه أحدهاأن هدذا القول لم يقله أحدمن العقلاء لاقوم ابراهم ولاغيرهم ولاتوهم أحدهمأن كوكباأ والقمرأ والشمس خلق هذا العالم وانما كان قوم اراهيم مشركين بعدون هدده الكواك راعسين أن في ذاك حل منفعة أو دفع مضرة على طريقة الكلدانين والكشدانيين وغيره ممن المشركين أهل الهند وغيرهم وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب الذى صنفه أوعد اللهن الخطيب الرازى فى السحر والطلسمات ودعوة الكواك وهدذادين المشركين من الهندوالطا والنبط والكلدانسين والكشدانيين وغسرهؤلاء ولهذا قال الخليل باقوم انى رىء بماتشركون وقال أفرأ يتمما كنتم تعيدون أنتم وآباؤكم الاقدمون فأنهم عدولي الارب العالمين وأمثال ذلك وأيضا فالافول في لغة العرب هوالمغب والاحتصاب ليسهوا لحركة والانتقال وأيضافلو كان احتجابه بالحركة والانتقال لم ينتظرالى أن بغب بل كان نفس الحركة التي يشاهدهامن حين تطلع الح أن تغم هو الافول وأبضا فركتها بعدد المغب والاحتمال غسرمشهودة ولامعلومة وأيضافلوكان قوله هذاري هدذارب العالمين لكانت قصة ابراهم عليه السسلام حة عليهم لانه حمن ذلم تكن الحركة عنده مانعيةمن كونه رب العالمين واعما المانع هوالافول ولماحرف هؤلاء لفظ الافول سلكان سناهمذا المسلك في اشارته فعل الافول هو الامكان وحعل كل مكن آفلا وان الافول هوى

عدد الاسبب مادت وان القول في كل ما يحدث قول واحد واذا قال القائل فلم يحدث الحادث الاسبب مادث فرعم أن الحادث الاول يحدث بعد بعد من منافق والم المحدث مادت بعد المسبب فقد تناقض ويسمى

تسلسلا ولفظ التسلسل براديه النسلسل في العلل والفاعلين والمؤثر ات بأن يكون الفاعل فاعسل والفاعل فاعل الى مالانها بقله وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء والشانى (١٩٨) التسلسل في الا ثار بأن يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث

فىحظيرة الامكان وهذا يستلزم أن يكون ماسوى اللهآ فلا ومعلوم أن هذامن أعظم الافتراء على اللغة والقرآ نومن أعظم القرمطة ولوكان كل ممكن آ فلالم يصح قوله فلماحن علمه اللل رأى كوكبا قال هدذار بى فلما أفل قال لاأحب الآفلين فان قوله فلما أفل يقتضى حدوث الافولله وعلى قول هؤلاء المفر بنعلى اللغة والقرآن الافول لازمله لم يزل ولا يزال ولوكان مرادا راهيم بالافول الامكان والامكان حاصل في الشمس والقمر والكوك في كل وقت لم يكن به عاجمة الى أن ينتظر أفولها وأيضا فحمل القديم الازلى الواحب بغيره أزلاوأ بداع كناقول انفرديه ان سيناومن اتبعه وهو مخالف لجهور العقلاء من سلفهم وغيرهم والمقصودهناأنه لماظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس في الجسم وفي ادخال لفظ الجسم في أصول الدين وفى التوحيد وكان هذامن الكلام المذموم عند السلف والائمة فصار الناس في افظ الجسم على ثلاثةأقوال طائفة تقول انهحسم وطائقة تقول ليس يحسم وطائفة تمتنعءن اطلاق القول بهذاوهذا لكونه مدعة في الشرع أولكونه في العقل يتناول حقاو باطلا فنهم من يكفعن التكام ف ذلك ومنهمن يستفصل المتكام فان ذكر في النفي أوالا ثبات معنى صحيحا فبله وعبرعنه بعبارة شرعية لايعبرعنها بعبارة مكروهة فى الشرع وانذكر معنى باطلارده وذلك أن لفظ الجسم فيسه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه المصطلح علما وفى المعنى منازعات عقلسة فيطلقه كل قوم يحسب اصطلاحهم وحسب اعتقادهم فأن الجسم عندأهل اللغة هواليدن أوالمدن ونحوه ماهوغليظ كشف هكذانقله غير واحدمن أهل اللغة ومنه قوله تعالى واذا رأيتهم تعيسك أجسامهم وقوله تعالى وزاده بسطة فى العلم والجسم محقد يعني به نفس الشي الغليظ الكنيف وقديعني به نفس غلظه وكثافته وعلى هذا فالزيادة في الحسم الذي هو الطول والعرض وهوالقدر وعلى الاؤل فالزيادة فى نفس المقدر الموصوف وقديق الهذا الثوسله حسم أىغلط ونخن ولايسمى الهواء جسما ولاالنفس الخارج من فم الانسان ونحوذال جسما وأماأهل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعممن ذلك كاأن لفظ الجوهرفي اللغة أخصمن معناه في اصطلاحهم فانهم بعنون بالجوهر ما قام سفسه أو المتعبر أوما اذاوحد كان وحوده لافى موضع أى لافى على يستغنى عنه والجوهرف اللغة الجوهر المعروف ثم قد بعبرون عن الجسم بأنه ما بشآراليه أوما يقبل الاشارة الحسمة بأنه هناأ وهناك وقديعير ونعنسه عاقسل الابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق أوعاكان فسه الانعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق ولفظ المعدوالطول والعرض والعمق في اصطلاحهم أعممن معناه في اللغة فان أهل اللغة يقسمون الاعمان الى طويل وقصر والمسافة والزمان الى قريب ويعيد والمنخفض عن الارض الى عمق وغمرعمق وهؤلاءعندهم كلما يراه الانسان من الاعيان فهوطو يلعريض عيق حتى الحبة بلاالذرة وماهوأصغرمن ذرةهوفي اصطلاحهم طويلعريض عمق وقديعمر وتعن الحسم بالمرك أوالمؤاف ومعتى ذلك عندهم أعممن معناه في اللغة فان المركب والمؤلف في اللغة ماركمه مرك أوأافه مؤلف كالادوية المركبة من المعاجين والاشرية ونحوذلك وبالمركب مارك على غسره أوفسه كالماب المركب في موضعه ونحوه ومنه قوله تعالى في أي صورة ماشاء قبله وذلك الحادث موقوف على
حادث قسل ذلك وهلم جرا فهذا
في حوازه قولان مشهوران العقلاء
وأعة السنة والحديث مع كثير من
النظار أهل الكلام والفلاسفة
يحوز ون ذلك وكثير من النظار
وغيرهم يحيلون ذلك وأما اذاقيل
لا يحسد نحادث قط حتى يحدث
حادث فهذا عمن عانف العقلاء
وصر مح العمقل وقد يسمى هذا
دورا فانه اذاقسل لا يحدث حتى
عددشي كان هذا دورا فان وجود
حنس الحادث موقوف على وجود

### (مطلب ماقيل في الجسم)

حنس الحادث وكونه سعانه لمرل مؤثرا راد به مؤثرا في كل شي وهذا لأ يقوله عاقل لكنه لازم عة الفلاسفة وبراديه لمرال مؤثرافي ئى مىمىن وىرادىد لم رنامۇ ئرافى شى بعدشي وهوموحب الادلة العقلمة التي توافق الادلة السمعية ولماأجاب بعضهم بأن المرجع هوالقدرةأو الارادة القدعة أوالعلم القديمأو امكان الحدوث ونحوه قالوالهمف الحواب هذه الاموران لمعدث يسمهاسب حادثارم الترجيع بلا مرجم وانحدثسب مآدث فالكآدم فىحدوثه كالكلامف حدوثماحدثه وعدل آخرون الىالالزام فقالواهذا يقتضىأن لاعدد فقالعالم حادث والحس مكذبه فقالوالهم اغمايلزم هذااذا كان التسلسل باطلاوأنتم تقولون

بابطاله وأمانحن فلانقول بابطاله واذاكان الحدوث موقوفاعلى حوادث متعددة زال هذا المحذور والتسلسل يؤعان تسلسل في العلل وقدا تفتى العلماء على ابطاله وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران العقلاء وتنازع هؤلاء هل الالزام صفيح أم لاوبتقدير كون الالزام صحيحاليس فيه حل الشبهة واذالم تعل كانت حق على الفريقين وكان القول عوجهالازما واعتبرذاك ماذ كره أوعبد الله الرازى في أشهر كتبه وهوكتاب الاربعين (٩٩١) وما اعترض عليه صاحب لباب الاربعين

أبوالثناه مجود الارموى وحوامه عنهافان الرازى ذكرهاوذ كرأحولة الناسعنها وبين فسادها نمأماب هو بالالزام مع أنه في مواضع أخر محسعنها بالاحوية التي بن فسادها فيهذا الموضع قال في جتهم حمع المكنات مستندة الى واحب الوحودفكل مالا مدمنه في مؤثريته إن لم يكن عاصلافي الازل فدونه انام بتوقف على مؤثر وحد الممكن لاعن مؤثروان توقف عادالكارم فيه وتسلسل وان كان حاصلا فان وحب حصول الاثرمع مارم دوامه لدوامه وانلم يحامكن حصول الاثرمعه تارة وعدمه أخرى فيرج أحده ماعلى الآخر وان

(مطلب المادة والصورة والهرولي)

لم بتوقف على أم وقع الممكن بلا مريح وانوقف لزمخسلاف الفرض غ قال أحاب المتكلمون توجوه (الاول)أنه اعام حدث العالم فىذلك الوقت لان الارادة لذاتها اقتضت التعلق مامحاده فيذلك الوقت قلته ذاجوا جهور الصفائية الكلابية كانكلاب والاشعرى وأصعابهماويه عس القاضي أنوبكروأ بوالمعالى والتممون من أصحاب أجدوالقاضي أ توبعلي وابن عقبل واس الزاغوني وأمثالهم وبه أحاب الغزالى في تهافت الفلاسفة وزيفه علمه ابن رشد الحفيدويه أحاب الأمدى وبهأحاب الرازى في بعض المواضع قال (الجواب الشاني)

ركيك وبالتأليف التوفيق بن القياوب ونحوذاك ومنه قوله تعالى والمؤلفة قاوبهم وقوله وألف بن قاومهم لوأنفقت مافى الارض جمعاما أافت بن قلوبهم ولكن الله ألف بنهم انهعز بزحكيم وقوله اذكنتم أعداء فألف بن قاويكم وللناس اصطلاحات في المؤلف والمركب كاللخماة اصطلاح فقد يعنون بذلك الجله التامة وقديعنون ماركب تركب مزج كبعلبك وقد يعنون به المضاف وما يشبهه وهوما ينصف النداء والنطقيين ونحوهم من أهل الكلام اصطلاحات أخر يعنون به مادل جزؤه على جزءمعناه فيدخل فى ذلك المضاف اذا قصديه الاضافة دون العلمة ولايدخل فمه بعلمك ونحوه ومنهمن يسقى بين المؤلف والمركب ومنهمهمن يفرق بينهما وهددا كله تأليف في الاقوال \* وأما التأليف في الاعبان فأولئك اذا قالوا ان الجسم هوالمؤلف والمركب لايعنون بهما كانمفترقافاجمع ولامايقبل التفريق بل يعنون بهما تمزمنه حانب عن حانب كالشمس والقمر وغسرهمامن الاحسام وأما المتفلسفة فالمؤلف والمركب عندهمأعممن هذايدخلون فىذاك تأليفاعقل الانوحد في الاعمان ويدعون أن النوع مؤلف منالجنس والفصل فاذاقلت الانسان حموان ناطق قالوا الانسان مؤلف من هذنن وانما هوموصوف بهما نم تنازع هؤلاء في الجسم هل هوم كسمن أجزاء لا تقسل القسمة وهي الحوهر الفردعندهم وهوشي لم مدركه أحد يحسمه ومامن شي نفرضه الاوهو أصغر منه عند القائلين به أوم كسمن المادة والصورة تركساعقلسا واذاحقق الام عليهم في المادة لم يوجد الانفس الجسم وأعراضه تارة يعني بالمادة الجسم الذي هو حوهر والصورة شكله واتصاله القائم به وتارة يعنى بالصورة نفس الجسم الذى هوالجوهروبالمادة القدرا لمطلق الذي يع الاحسام كلها أويعنى بهامامنه خلق الجسم وقديعني بالصورة الصورة العرضة التيهي الاتصال والشكل القائميه فالجسم هوالمنصل والصورةهي الاتصال فالصورة هناعرض والمادة الجسم كالصورة الصناعية كشكل السر برفائه صورة والخشب مادته ولفظ المادة والهيولي يعني بهعندهم هذه الصورة الصناعية وهي عرض محدث بفعل الآدمين وبعني بهاالصورة الطبيعية وهي نفس الاحسام وهي حوهر ومادة ومامنها خلقت وقد بعني بالمادة الكلمة وهي ما دشترك فسه الاحسام من القدر ونحوه وهذه كامات حاصلة في الاذهان وهي في الخيار جمعينة إمااعراض وإماحواهر وقد بعني بالمادة الازلية وهي المحردة عن الصورة وهذه بثنتها أفلاطون وسائر العقلاءأنكروهاوف الحقيقةهي ثابتة فى الذهن لافى الخارج والاحسام مشتركة فى كون كل منهاله قدر يخصه فهي مستركة في نوع المقد ارلافى عنه فصارت الاجسام مشتركة في المقدار فقالوا بينهامادة مشتركة وهمولى مشتركة ولم بهندوا الى الفرق بين الاشتراك في الكلى المطلق والاشتراك فى الشي المعين فاشتراك الاحسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذي نظن أنه المادة ونحوذاك كاستراك الناسف الانسانية واشتراك الحيوانات في الحيوانية وهؤلاء ظنوا أن هذه الكلمات موحودة في الخارج مشتركة وذلك غلط فان مافي الخارج ليس فمه اشتراك بللكل موحودشي بخصه لانشركه فيهغيره والاشتراك يقعفى الامور العامة الكلية المطلقة وتلك لاتكون عامة مطلقة كلمة الافي الاذهان لافي الاعمان فيافيه الاشتراك لدس الا فى العلم والعقل ومانه الاختصاص والامتياز وهو الموجود فى الخارج لااشتراك فيهوا عافيه

للتكلمين أنها اقتضت المتعلق به في ذلك الوقت لتعلق العلميد قلت هذا الجواب ذكره طائفة من الاشعربة ومن الناس من يجعل المرجع مجموع العلم والارادة والقدرة كاذكره الشهرستاني ويمكن أن يجعل هذا جوابا آخر قال (الجواب الثالث) لعل هذاك حكة خفية

لاجلهاأحدث فذلك قلت هذا الجواب يحيب به من قديعلل الافعال كاهومذهب المعتزلة والكرّامية وغيرهم وقديوا فق المعتزلة ابن عقى المعترلة ابن عقى المعتركة المعتركة

أن الازلية مانعة من الاحداث ال سق (الحواب الخامس) أنه لم يكن عكاقله ترصارعكافمه قلتهذان الحوامان أوأحدهماذ كرهما غبر واحدمن أهل الكلام المعتزلة والاشعربة وغيرهم كالشهرستاني وغيره وهذاحواب الرازىف بعض المواضع قال ( الجواب السادس) انالقادربر جأحد مقدور بهعلى الأخر بلامريح كالهارسين السمعاذاعرض له طريقان متساويان والعطشان اذاوحدقدحى متساويين قلت هذاحواسأ كثرالحهمة المعتزلة وبهأا الرازى في نهامة العقول فانه قال في كتابه المعروف نهامة العقول وهوعنده أحل ماصنفه فى الكلام قال قوله فى المعارضة الاولى جمع حهات مؤثرية الماري عزوحل لامدوأن بكون حاصلا فى الازل ويازم من ذلك امتناع تخلف العالمعن المارى عزوحل قلناه فاانحا يلزم اذا كانموحما مالذات أمااذا كانقادرافسلا (قوله القادرلما أمكنه أن يفعل فى وقت وأن بفعل قسله و بعده توقفت فاعلمته على مرج ) قلنا المعتمد في دفع ذلك ليس الأأن بقال القادرلا سوقف فى فعله لاحد مقدور مهدون الا خرعلى مرج (قوله اذاحاز استغناء الممكن هناعن المرجح فليحزفى سائر المواضع وبلزم منه نفي الصانع) قلناقدد كرناأن مدم ــ ة العسقل فرقت في ذلك بين

اشتباه وعائل يسمى اشتراكا كالاستراك فى المعنى العام والانقسام يحسب الاشتراك فن لم يفرق بين قسمة الكلى الى جزئياته كقسمة الكامة الى اسم وفعل وحرف والاغلط كاغلط كثيرمن الناس ف هـ ذا الموضع ولما قالت طائفة من النحاة كالزجاجي وابن جني الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف أوالكلام كاله ثلاثة اسم وفعل وحرف اعترض على ذلك من لم يعرف مقصودهم ولم يحعل القسمة نوعن كالحرول حثقال كلحنس قسم الى أنواعه أوأشخاصه أونوع قسم الىأشخاص واسم المقسوم صادق على الانواع والاشخاص والافلست أقساماله وكلام أبي البقاءفى تفسيران جنى أقرب حيث قال معناه اجزاء الكلام ونحوذاك ومن المعلوم أن قسمة كل الشئ الموجودف الخارج الى ابعاضه واجزائه أشهرمن قسمة المعسى العام الذى فى الذهن الى أنواعه وأشخاصه كقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقوله واذاحضر القسمة أولو القربى وقوله عليه الصلاة والسلام والله انى ما أعطي أحدا ولا أمنع أحداواتما أناقاسم أقسم بينكم وقوله لامعصبة فى الميراث الاماجل القسم وقول السحابة رضوان الله وعالى عليهم قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرض خير بين من حضر الحديدية وقسم غنائم حنين بالجعرانة مرجعه من الطائف وقسم ميرات سعدين الرسيع وقول الفقهاء يلي قسم الغنائم والغيء والصد قات وقسمة الميراث وباب القسمة وذكر المشاع والمقسوم وقسمة الاحمار والتراضى ونحوذلك وقول الحاسب الضرب والقسمة انمار ادمة قسمة الاعسان الموحودة في الخارج فبأخذأ حدااشر يكين قسماوالا خرقسما وليسكل اسم من أسماء المقسوم يحسأن بصدقعلي كلمنهمامنفردافاذاقسم بينهم جزو رفأخذه فالفذاوهذارأساوه ذاظهرالم بكن اسم الجز ورصادقاعلى هـذه الابعاض وكذلك لوقسم بينهم شعرة فأخذهذ انصف ساقها وهذانصفاوهذا اغصانهالم يكن اسم المقسوم صادقاعلي الابعماض ولوقسم بينهم سهم كاكان الصحابة بقسمون فبأخذهذا القدح وهذا النصل لم يكن هذاسهما ولاهذاسهما فاذا كاناسم المقسوم (١) لا يقع الاحال الاجتماع والافتراق كانقسام الماء والتمر ونحوذ للصدق فهما وعلى التقديرين فالمقسوم هناموجودان في الخارج واذا قلنا الحيوان ينقسم الى ناطق وبهيم لم نشر الىحبوان معين موجودفى الخارج فنقسمه قسمن بلهذا اللفظ والمعنى يدخل فسهما كان ومالم يكن بعدو يتناول جزئمات لم تخطر بالذهن فهذه المعانى الكلية لاتوجد فى الحارج كلية فاذا قيل الاجسام تشترك في مسمى الجسم أوفى المقدار أوغيرذاك كان هذا المشترك معنى كلماو المقدار المعنناهذا الجسم لنسهوالمقدار المعين لهذا الجسم وانكان مساوياله وأماان كان أكبرمنه فهنااشترالئفنوع القدرلافي هذا القدرفالاشترالة الذي بين الاحسام هوفي هذه الامور وأما ثموتشي موحودف الخارج هوفي هذا الانسان وهو بعينه في هذا الانسان فهومكام ومواءفي ذاك المادة والحقائق الكليمة الكن هؤلاء ظنواما فى الاذهان البتافى الاعيان والكلام على هذامبسوط فىغمرهذا الموضع والمقصودهناان التأليف والتركس في اصطلاح هؤلاء (١) قوله لا يقع الاحال الخ هكذ افي الاصل والكلام غيرمستقيم على النفي الأأن مكون في العبارة اسقطمن الناسع فتأمل وحرركته مصححه

القادروبين غيره وما اقتضت البديمة الفرق بينهما لا يمكن دفعه قلت وهذا الجواب هوجواب معروف المتفلسفة عن المعترفة وهو وأمثاله دائما في كتبهم يضعفون هذا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا الجواب و يحتجون على المعترفة في مسئلة خلق الافعال وغيرها بهدا المعترفة المعترفة المعترفة في المعترفة المعترفة

لا متصور ترجيح المكن لا من قادرولا من غيره الاعرج يحب عنده وجود الا ثرفه ولاءاذا ناظر واالفلاسفة في مسئلة حدوث العالم لم يحبوهم الا يحواب المعتزلة وهم داعًا اذا ناظروا المعتزلة في مسائل (٢٠١) القدر يحتجون علم مهذه الحجة التي

احتمتها الفلاسفة فانكانت هذه الحه معمة بطل احتماحهم على المعتزلة وان كانت ماطلة بطل حواجم الفلامة وهذا غالبعلي المتفلسفة والمتكامين المخالفين الكتاب والسنة تحدهم دائما بتنافضون فيحتحون بالحية التي بزعون أنهارهان باهرنم في موضع آخر يقولون ان مدمة العقل يعلم بهافسادهذها لحقوهولمااحتعفي المحصول على اثبات الحير وأن اثباته عنع القول بالتعسين والتقبيح العقلى ذكرهذه الحة وقال فثنت بهـذا البرهان الباهرأن هـذه الحوادث اماعدث بعني من العمد القادرعلى سبل الاضطرارأوعلى سيسل الاتفاق وقال أنضافي تقرر برهاههذاالعمدة في اثمات الصانع احتساج الممكن الى المؤثر فلوحوزنا بمكاينر جحأحد طرفيه عملى الأخر بلامرحه لم عكاأن نحكم اشئمن الممكات المساحه الى المؤثر وذلك يسددناب اثبات الصانع قال وأما الهاربمن السمع اذاعن له طريقان فاغما نمنع تساويم مامن كل الوحوه وانتباعدتاعليه ولكن الهارب من السبع بعتقد ترج أحدهما على الا خرمن بعض الوجوه أو يصير غافارعن أحدهما فأمالو اعتقدالهار بتساو بهمامن كل الوحوه فانه يستعمل منه والحمال هذهأن سال أحدهما والدليل على أن الاص كذلك أن الانسان

المتغلب غةمن المتكامين والمنطقيين ومن وافقهم نوع آخرغ يرتلك الانواع والمركب لابدله من مفرد واذاحقق الامرعلي هؤلاءلم يوحدعندهم معنى مفرد بترك منه هذه المؤلفات وانما توحد ذلك في الاذهان لافي الاعيان فالبسيط المفرد الذي يقدرونه كالحيوانة المطلقة والجسمة المطلقة وأمثال ذلك لاتوحدفي الخارج الاصفات معينة لموصوفات معينة فهذه الامور مماندخسل في لفظ المؤلف والمركب يحسب الاصطلاحات الوضيعية مع مافعهامن الاعتبارات العقلية وهممتنازعون في الجدم هل هومؤلف من الجواهر المنفردة التي لا تقبل الانقسام كإبقوله كثسيرمن أهل الكلامأ ومؤلف من الميادة والصورة كإيقوله كثيرمن المتفله فهأولا مؤلف لامن هذاولامن هذا كإنقوله كثمرمن الطوائف على ثلاثة أقوال أصحهاالثالث وكل من أصحاب الاقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة اليغيرنهامة والصحيح أنه لايقبل الانقسام الىغيرنهاية لكن مثبتة الجوهر الفرد بقولون بنتهى الىحدلا يقبل القسمة مع وحوده ولس كذلك بلاذا تصغرت الاجزاءاستحالت كافي أجزاء الماءاذا تصغرت فانها تستحمل فتصيرهواء فادامت موحودة فاله بتيزم الحانب عن حانب فلايوحد شي لايتميز بعضه عن بعض كإيقوله مثبتة الجوهر الفرد ولاعكن انقسامه الى مالا يتناهى بل اذاصغر لا يقبل القسمة الموحودة في الخارجوان كان بعض مغيرالبعض الا خريل اذا تصر في فد م بقسمة أونحوها استعال فالاجزاءالصغيرة ولوعظع صغرها يتميزمنها شئءن شئفي نفسه وفي الحس والعفل لكن لايمكن فصل بعضه عن بعض بالتفريق بل يفسدو يستعمل لضعف قوامه عن احتمال ذلك وبسطه فالهموضع آخر غمالقائلون بأن الجسم مركب من حواهر منفردة تذازعواهل هوحوهر واحد بشرط انضمام مثله المهأوحوهران فصاعدا أوأر بعة أوستة أوثمانية أو ستةعشرأ وانشان وثلاثون على أقوال معروفة لهم ففي لفظ الجسم والجوهر والمتحسيزمن لاصطلاحات والا راء المختلفة مافيه فلهذا وغيره لم يسخ اطلاق اثباته ولانفيه بل اذاقال الفائل ان الباري تعيالي حسم قسل له أتريدانه مركب من الاجزاء كالذي كان متفرقا فركب أو أنه يقبل التفريق سواء قيل أجمع منفسه أوجعه غيره أوأنه من جنس شئ من الخالوقات أوأنه مركب من الممادة والصورة أوالجواهرالمنفردة فان قال هذاقيل هذاباطل وان قال أريديه أنه موجوداً وقائم بنفسه كمايذ كرعن كشيرتمن أطلق هذا اللفظ أوأنه موصوف بالصفات أوأنه برى فى الا تخرة أوأنه يمكن رؤيته أوأنه مباين للعالم ونحوه فده المعاني الثابت بالشرع والعقل قيلله هذه معان صحيحة (١) وأيضاا طلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع مخالف للغة فاللفظ اذااحمل المعنى الحق والماطل لم يطلق بل يحب أن يكون اللفظ منه تاللحق نافساللساطل واذاقال ليس بحسم قسل أتر يديذلك انه لم يركب غيره ولم يكن أجزاء متفرقة فرك لابه لابقب التفريق والتحزثة كالذي ينفصل بعضه عن بعض أوأنه ليس مركبامن الجواهر المنفردة ولامن المبادة والصورة ونحوهذه المعاني أوتر يدبه شسأ يستلزم نفي اتصافه بالصد فات محمث لابرى ولايتكلم بكلام يقوم به ولايمان خلقه ولا يصعد المه شي ولا ينزل منهشي ولاتعرج السه الملائكة ولاالرسول ولاترفع المه الايدى ولايعلوعلى شي ولايدنومنه شي ولاهوداخل العالم ولاحارجه ولامبان له ولامحايث له ونحوذلك من المعاني السلسة التي لا يعقل (١) قوله وأيضاله ل المناسب ولكن لبرتبط الكلام عاقبله فتأمل كتبه محمعه

اذاتمارضت دواعه الى الحركات المتضادة فالله يتوقف في كل موضع لاعكنه أن ينزل الاعتسد حصول المرج وكاقال من جعل المرج هو الارادة ان الارادة اقتضت ترجيح ذلك المقدور على غيره ولاعكن أن يقال الارادة

لماذار حت ذلك الشي على غيره لانهالور حت غيره عليه كان هذا السؤال عائدا وعلى هذا التقدير بلزم أن كون الارادة مرحة معلل بعلة أخرى وذلك محال لان كون الارادة (٢٠٢) مرجحة صفة نفسية لها كاأن كون العلم يحيث يعلم به المعلوم صفة نفسية له وذلك

أن يتصف باالاالمعدوم فان قال أردت الاول قبل المعنى صحيح لكن المطلقون لهذا النفي أدخلوافهه هدذه المعانى السلسة وبحعلون ما يتصف بدمن صفات الكمال السوتية مستلزمة الكونه حسمافكل مايذكرمن الامور الوحودية بقولون هذا تحسيم ولاينتهي مايسمونه تحسما الابالتعلسل المحض ولهد اكلمن نفي شأ قال لمن أثبت انه يجسم فغلاة النفاة من الجهمة والماطنسة بقولون لن أثبته الاسماء الحسنى انه مجسم ومثبتة الاسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهم بقولون لمن أثبت الصفات اندمجسم ومثبتة الصفات دون ما بقوم يدمن الافعال الاختيار مة بقولون لمن أثبت ذلك انه مجسم وكذلك سائر النفاة وكل من نفي ما أثبته الله ورسوله بناء على أن اثباته تحسيم (٣) يلزمه فعما أثبته الله ورسوله ومنتهي هؤلاء النفاة الى اثبات وحود مطلق وذات مجردةعن الصفات والعقل الصريح بعلم أن الوجود المطلق والذات المجردةعن الصفات اغما بكون في الاذهان لافي الاعمان فالذهن يحرده في الموصد الذي يفرضونه كالقدرانسانا مطلقا وحيوانا مطلقا ولكن ليسكل ماقدرته الاذهان كان وحوده فى الخارج في حيز الامكان ومن هنا يظهر غلط من قصدا ثمات امكان هذا مالتقدر العقلي كما ذكره الرازى وغيره فيقال العقل بعلم أن الشئ إماأن تكون متحسرا واماأن تكون قائما بالمتميز واماأن بكون لامتميزا ولاحالا بالمتميز فيقالله تقديرالعقل لهذه الاقسام لايقتضى وحودهافى الخارج ولاامكان وحودهافى الخارج فانهذامشل أن يقال الشئ اماأن يكون واحما واماأن يكون ممكنا واماأن يكون لاواحباولاممكنا والشئ اماأن يكون قدعما واماأن مكون محدثا واماأن مكون لاقدعا ولامحدثا والشئ إماأن بكون قائما سفسه واماأن بكون فائمانغيره وأماأن بكون لآفائما ننفسه ولافائما بغيره والشي اماأن يكون موحودا واماأن يكون معدوما واماأن يكون لاموجودا ولامعدوما فانأمثال هذه التقديرات والتقسمات لانثبت امكان الذي وحوده في الخلاج بل امكان الذي يعلم يوجوده أو يوجود نظيره أو وحود مايكون الذي أولى الوحود من ذلك الذي علم وحوده أو بنعوذلك من الطرق والامكان الخارجي يشت عشل همذه الطرق وأما الامكان الذهني فهوأن لابعلم امتناع الشئ والكنعدم العلم بالامتناع ليس على الاحكان فان قال النافي كل ما اتصف بانه حي عليم قدر أوما كان له حماة وعلم وقدرة أوما يحوز أنسرى أوما مكون فوق العالم ونحوذ الأمن المعانى التي أثبتها الكتاب والسنة لايوصف بهاالاما هوجسم مركب من الجواهر المنفردة أومن المادة والصورة وذلك ممتنع قبلجهورالعقلاءلا بقولون ان هذه الاحسام المشهودة كالسماء والكواك مركبة لامن الحواهر الفردة ولامن المادة والصورة فكمف بلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركب فى رب العالمين وقد بين في غيرهذا الموضع فساد حجم الطائفتين وفساد حجم نفيهم لهذن المعنيين وانهولاء ببطلون حجة هؤلاء الموافقين لهمفى الحكم وهؤلاء يبطلون حمية هؤلاء فلم يتفقوا على صعة عجة واحدة منفي ماجعاوه م كما بل هؤلاء يحتمون بأن المركب مفتقر الى أجزائه فسطل أولئك هذه الحدة وهؤلاء يحتمون بأنماكان كذلك لميخل عن الاعراض الحادثة ومالم يخسل عن الحوادث فهو محسدت وأولدك يسطلون حسة هؤلاء بل عنعونهم المقسدمتين (٣) قوله يازمه الخ هكذافى الاصل والكلام غيرمستقيم فرردمن أصل سلم كتبه مصحمه

أمرذاتيله ولمااستحال تعلسل الصفات الذاتمة استحال تعليل كون الارادةم حقة قال وهذا الحواب ماطل أيضالا بالانعلل أصل كون الارادةم ححة وانمانعلل كونها م حقله ذاالشي على ضده ولا يلزمهن تعلىل خصوص المرجحة تعليل أصل المرجمة ألاترىأن المكن لماداربين الوجود والعدم فانانحكم أنهلابترج أحدطرفه الاعرج ولايكون تعلىل ذاك تعلىلا لاصل كونه عكنافكذاك ههنا (قلت) نظيرهذا قول من يقول من القدر بة المعتزلة والشمعة ونحوهم انالله تعالىد على العد مختاراً وخلقه مختاراان شاء اختاره ف الفعل وانشاء اختاره فاالفعل فهويختارأ حدهما اختماره فمقال لهمهو حعله أهلاللاختمار وقابلا الاختسار وحائزامنه الاختمار وعكنا منه الاختسارونحو ذاك أوحعله مختارا الهذا الفعل على هذا فان قالوا بالاول قمل لهم فوحوداختمارهاذا الفعلدون هـ ذالاندله من سب واذا كان العبد قابلالهذا ولهذا فوحود أحدالاختيار بندون الآخرلامد لهمن سبب أوحمه وان قالوا بالثاني اعترفوا مالحق وأن مافعه من اختمار الفعل المعسن هومن الله تعالى كما قال سعانه لن شاءمنكم أن يستقيم وماتشاؤن الاأن يشاء اللهرب العالمنوله ذا اذاحقق القول علم وقبل لهم فهذا الاختمار

الحادث الذي كان به هذا الفعل وهوارادة العبد الحادثة من المحدث عنها قالوا الارادة لا تعلل فقلت وهذه لمن قال لى ذلك منهم تعنى بقولك تعلل بالعلة الغائمة أي لا تعلم عاقبتها أولا تعلل بالعلة الفاعلية فلا يكون لها محدث أحدثها أما الاول

فلىس الكلام فيه هذا مع أنه هو يقول بتعليله بذلك وأما الثاني فاله معاوم الفساد بالضرورة فان من حقرز في بعض الحوادث أن تحدث بلافاعل أحدثه الزمه ذلك في غيره من الحوادث وهذا المقام حارفيه المتكامون (٣٠٣) فالمعتزلة القدرية إما أن ينفوا ارادة

الرب تعالى واماأن مقولوا مارادة أحدثهافىغر محل بلاارادة كا مقوله المصريون منهم وهمأقرب الىالحق من المغدادين منهم وهم في هـ ذا كاقبل فهم طافواعلى أنواب المذاهب وفازوا بأخس المطالب فانهرم التزمواعرضا محدث لافي محل وحادثا محدث الا ارادة كالتزموافي ارادة العدأنها تحدث بلافاع لفنفوا السبب الفاعل للارادة مع أنهم سنتون لهاالعملة الغائمة ويقولون اغما أراد الاحسان الى الخلصة ونحو ذلك والذين فاباوهم من الاشعرية ونحوهم أثبتوا السب الفاعل لارادة العدوأ ثبتوالله ارادة قدعة تتناول جميع الحموادث لكن لم يشتوالها الحكمة المطاوية والعاقسة المحمودة فكان هؤلاء عنزلةمن أثبت العلة الفاعلية دون الغائسة وأولئك عنزلة من أثبت العلة الغائمة دون الفاعلية والمتفلسفة المشاؤن مدعون اثمات العسلة الفاعلية والغائبة و تعللون مافي العالمهن الحوادث بأسباب وحكم وهمعند التعقيق أعظم تناقضامن أولئك التكامين لاشتون لاعطة فاعلمة ولاغائمة للحقيقة قولهم انالحوادث التي تحدث لامحدث لهالان العلة التامة القدعة مستازمة لمع اولها ولاعكن أن محدث عنها شئ وحقيقة قولهمان افعال الرب نعالى ليس فمهاحكمة ولاعاقمة مجودة لانهمم ينفون الارادة ويقولون

وهذه الامورمسوطة في غيره ذا الموضع واغانهناهنا على هذا الباب والاصل الذي يحب على المسلمة أن ما ثبت عن الرسول وحب الاعمان به فيصد ق خسره و يطاع أمره ومالم يثمت عن الرسول فلا يحب الحكم فيسه بنفي ولاا ثبات حتى يعلم مرا دالمتكلم ويعلم صحة نفيه أو اثباته \* وأما الالفاظ المحملة فالكلام فم ابالنفي والاثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتنوالخمال والقملوالقال وقدقملأ كثراختلافالعقلاء منجهة اشتراك الاسماء وكلمن الطائفت منتفاة الجسم ومثبت موجودون في الشمعة وفي أهل السنة المقابلين الشمعة أعنى الذين يقولون مامامة الخلفاء الثلاثة وأؤل ماظهرا طلاق لفظ الجسم من متكامة الشمعة كهشام بن الحكم كذا نقل النحزم وغميره قال أبوالحسن الاشعرى في كأب مقالات الاسلامين واختلاف المصلين اختلف الروافض أصحباب الاماسة في التعسيم وهم ستفرق ، فالفرفة الاولى الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي يزعون أن معبودهم جسم ولهنها بة وحدطو يلعر يضعمن طوله مثل عرضه وعرضه مثل لعقه لابوني بعضمه عن بعض وزعموا أنه نورساطع له قدرمن الاقدار في مكان دون مكان كالسسكة الصافية تتلألؤ كاللؤلؤة المستديرة من جميع حوانبهاذولون وطع ورائحة ومجسة وذكر كلاماطويلا « والفرقة الثانية من الرافضة برعون أن ربهم ليس بصورة ولا كالاحسام وانما يذهبون في قولهم انه جسم الى أنه موجود ولا شتون السارى ذا أجزاء مؤتلف قوا بعاض متلاصقة ورعونأن الله على العرش مستو بلاعماسة ولاكمف والفرقة الثالثة من الروافض رعون أنربهم على صورة الانسان ويمنعون أن بكون جسما والفرقة الرابعة من الرافضة الهشامية أصحاب هشام بنسالم الجوالهني بزعون أندبهم على صورة الانسان ومنكرون أن مكون لحما ودماو يقولون الدنورساطع متسلألؤ ساضا وألدذوحواس خسكواس الانسانله يدورجل وأنفوأذن وفموعين وأنه يسمع بغيبرمايه سصير وكذلك سائر حواسيه متغابرة عندهم قال وحكى أنوعيسي الوراق أنهشام منسالم كان يزعم أنار به وفسرة سسوداء وأن ذلك نور أسسود \* والفرقة الخامسة يزعون أنارب العالمين ضاء خالصاونو رابحتاوه وكالمصاح الذي من حمث ماجئته لمقاك بنور ولمسبذى صورة ولاأعضاء ولااختلاف فىالاجزاء وأنكروا أن يكون على صورة الانسان أوعلى صورة شئمن الحموان قال والفرقة السادسة من الرافضة بزعون أنرجم الابحسم ولابصورة ولايشمه الاشماء ولايتحرك ولايسكن ولاعماس وقالوافى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج قال أبوالحسن الاشعرى وهؤلاء قوم من متأخريهم فأماأ واللهم فانهم كانوا يقولون بماحكمناه عنهمن التشعيه (قلت) وهذا الذىذكره أبوالحسن الاشعرى عن قدماء الشبعة من القول بالتحسير قدا تفقى على نقله عنهم أرباب المقالات حتى نفس الشبعة كابن النو بخنى وغيره ذكر ذلك عن هؤلاء الشمعة وقال أبومجد من حزم وغيره أول من قال في الاسلام ان الله حسم هشام ن الحكم وكان الذين يناقضونه في ذلك المتكلمين من المعترلة كاي الهذيل العلاف فالجهمية والمعتزلة أؤلمن قال ان الله لس يجسم فكل من القولين قاله قوم من الامامية ومن أهل السنة الذين ليسوا بامامية واثبات الجميم قول محمدين كر ام وأمثاله ممن بقول بخلافة الثلاثة ونفعه قول أبى الحسن الاشعرى وغرهمن يقول يخلافة الخلفاء الذلاثة

ليس فاعلا مختارا ومن نفى الارادة كان نفيه المراد المطاوب ما الذي هو الحكمة الغائمة أولى وأحرى ولهذا كان الهممن الاضطراب والتناقض في هذا الباب أعظم ممالطوائف أهل الملل كاقد بسط في غيرهذا الموضع والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال الطوائف

الكتار ومافيها من التناقض وأن من عارض النصوص الالهدة عايس معقليات اعماره المفاعثل هذا النكلام الذي هونها بداقدامهم وغاية مرامهم وهونها بدعة ولهم في (٤٠٣) دراية أصولهم قال الرازي قالت الفلاسفة حاصل النكل اختمار أن كل مالا مدمنه في

وقول كشيرمن أتباع الائمة الاربعة أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحدوغيرهم فلفظ أهل السنة براديه من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فمدخل فى ذلك حمع الطوائف الاالرافضة وقديرادبه أهل الحديث والسنة المحضة فلايدخل فيه الامن يثبت الصفات تله تعالى ويقول ان القرآن غير مخلوق وان الله برى في الا خرة ويثبت القدر وغير ذلك من الامورالم روفة عند أهل الحديث والسنة فيوهذا الرافضي يعني المصنف حعل أهل السنة بالاصطلاح الاول وهو اصطلاح العامة كل من لنس برافضي قالواهو من أهل السنة نمأخذ ينقل عنهم مقالات لابقولها الابعضهم متحر بفهلها فكانف نقله من الكذب والاضطراب مالا يخفي على ذوى الالباب واذاعرفأن مراده باهل السنة السنة العامة فهؤلاء متنازعون في اثبات الجسم ونفيه كاتقدم والامامية أيضامتنازعون فذلك وائمة النفاذهم الجهمية من المعتزلة ونحوهم يحعلون من أثبت الصفات محسماناء عندهم على أن الصفات عندهم لانقوم الا يحسم ويقولون ان الجسم مركب من الحواهر المنفردة أومن المادة والصورة فقال لهم أهل الانبات قولكم منقوض باثبات الاسماء الحسني فان الله تعالى جي عليم قدير وان أمكن اثبات حي عليم قدير وليس يحسم أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس يحسم وان لم عكن ذلك في اكان جوابكم عن اثبات الاسماء كان جوابساعن اثبات الصفات من المثبتون الصفات منهم من يثبت الصفات المعاومة بالسمع كإينبت الصفات المعاومة بالعقل وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحد مثومن وافقهم وهوقول أمَّة الفقهاء وقول أمَّة الكلام من أهل الاثبات كاني محمد ابن كلاب وأبى العباس القلانسي وأبى الحسن الاشعرى وأبى عبد الله من مجاهد وأبى الحسن الطبرى والقاضي أبى بكر الساقلاني ولمختلف في ذلك قول الاشمري وقدماء أغة أحماله لكن المتأخر ونمن أتماعه كالى المعالى وغبره لايثبتون الاالصفات العقلمة وأما الخبرية فنهممن بنفها ومنهم من يتوقف فيها كالرازى والآمدى وغيرهما ونفاة الصفات الخبر مةمنهم من يتأول نصوصها ومنهم ويفوض معناهاالى الله تعالى وأمامن أثنتها كالاسعرى وأثمة أصحابه فهؤلاء بقولون تأويلها عايقتضي نفها تأويل باطل فلا كتقون بالتفو يض بل يمطلون تأو يلات النفاة وقدذ كرالاشعرى ذلك في عامة كتب كالموجز والمقالات الكبير والمقالات الصغير والامانة وغبرذال ولم يحتلف فى ذاك كلامه لكن طائفة بمن توافقه وبمن تخيالفه يحكون له قولا آخرأو تقول أظهرغ سرماأ بطن وكتبه تدلءلي بطلان هذمن الظنين وأما القول النالث وهو القول الشابت عن أعة السنة المحضة كالامام أحدودونه فلا بطلقون لفظ الجسم لانفماولا اثباتالوحهين أحدهماأنه ليسمأ ثورالافى كارولاسنة ولاأثرعن أحدمن الصحابة والتابعين الهم باحسان ولاغسيرهم من أعمة المسلمين فصارمن السدع المذمومة الثانى أن معناه مدخل فيه حق وباطل والذين أثبتوه أدخلوا فمهمن النقص والتمشل ماهو ياطل والذين نفوه أدخلوا فسه من التعطم لوالتحريف ماهو باطل وملخص ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم انهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الاحسام فقالوا الجسم لا يخاوعن الحركة والسكون ومالا يخاوعنهما فانه لايخاوعن حادث لان الحركة حادثة شابعدشى والسكون إماعدم الحركة واماضد يقابل

الحادالعالم لم يكن حاصلافي الازل لأنه حعـل شرط الانحاد أؤلا الوقت الذي تعلقت الارادة بالحاده فمه وثانماالوقت الذي تعلق العلم مه فسه وثالث الوقت المشتمل على الحكمة الخفية ورابعا انقضاء الازل وحامساالوقت الذي عكن فسه وسادساترحي القادر وشيئ منهالم وحدفى الازل وقدأ بطلنا هذا القسم غمقال عن الفلاسفة والحواب المفصل عن الاولمن وجهن (أحدهما) ان ارادته ان لم تكن صالحة لتعلق انحماده في سائر الاوقات كانموحسامالذاتولزم قدم العالم وان كانتصالحة فترحي بعض الاوقات بالتعليق أن لم يتوقف عملي مرجع وقع المكن لاعرجع وان توقف عادالكلامفه وتسلسل (الثاني)أن تعلق ارادته مامحادهان لم يكن مشروطا بوقت مالزمقدم المراد وان كان مشروطاله كانذلك الوقت عاضرا فى الازل والاعاد الكلام فى كيفية احداثه وتسلسل وعن الثاني من وجهين (الاول)أن العلم تابع للعلوم التابع للارادة فامتنع كون الارادة تابعة للعلم (الثاني)أن تعين المعاوم محال فمتنع عقلااحداثه فىوقت علمعدمحدوثه فمهوعدم احداثه فى وقتعلم حدوثه فمه وذلك توحب كونهمو حيالاذات وعن الثالثمن وجهين (أحدهما)أن حدوث وقت تلك المصلحة ان كان لاعمعدث لزمنني الصانع وان كان

لمحدث عاد الكلام فيه وأيضافتاك المصلحة ان كانت عاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثها قبله والا فان وجب حدوثها في ذلك الوقت عاز في غير ذلك ولزم نفي الصانع وان لم يجب عاد الكلام في اختصاص ذلك الوقت بثلث الصلحة وتسلسل (الثاني) اله مع العلم باشتمال ذلك على تلك المصلحة ان لم عكنه الترك كان موجبا بالذات وان أمكنه و وقف الفعل على مرجع تسلسل والا وقع المكن لا لمرج وعن الرابع من وجهين (أحدهما) ان مسمى (٥٠٥) الازل ان كان واحبالذاته امتنع ذواله

والااستندالي واحسلذانه ولزم المحمدور (والثاني) أن الازل نفي عض فامتنع كونه مانعامن الامحاد وعن الحامس من وحهين الحدهما) أن انقلاب المتنع اذاته مكنالذاته محال الثاني ان الماهمة لانختلف قمولها للوحود أولاقمولها لكونه شامــ لا لالاوقات وعن السادس من وحهين (الاول) انه لمااستو مامالنسمة المهكان وقوع أحدهسما من غيرم ح اتفاقما وحنئذ يحوزف سائرالحوادث ذلك ولزمنفي الصانع (الثاني) أنهلما استو بابالنسة المه فترجح أحدهما انالم يتوقف على نوع ترجيح منه كان وقوعـ الاما يقاعه بل من غـ ير سب ولزمنف الصانع وان توقف عاد التقسيرفيه أنه هل كان حاصلا في الازل أملا وأمافصل الهارب والعطشان فانانع لمأنه مالم يحصل لهمامل الى أحدهمالم يترجح قلت هذه الوحوه بعضهاحق لاحملة فيه و بعضهافيه كالرم مبسوط في غبرهذاالموضع اذالمقصودهناذكر حواب الناسعن تلك الشهة غمقال الرازى والحوابأن هذا يقتضى دوام المعلول الاوللوحوب دوام واحب الوحود ودوام الشاني لدوام الاؤل وهمل جراوانه سني الحدوث أصلا قال فان قلت واحب الوحودعام الفيض بتوقف حدوث الاثرعنه على حدوث استعدادات القوابل سس الحركات الفلكسة والاتصالات

الحركة وبكل حال فالجسم لا يخاوعن الحركة والسكون والسكون على تبديله بالحركة فكل جسم بقبل الحركة فلا يخلومنها أوعما بقابلها فأن كان لا يخلومنها كاتقوله الفلاسفة في الفلا فانه حادث وانكان لايخاويما يقابلها فانه يقبل الحركة وماقبل الحركة أمكن أن لايخاومنها فأمكن أنلا يخلومن الحوادث وماأمكن لزوم دليل الحدوثله كان حادثافان الرب تعالى لا يحوز أن يلزمه دلسل الحمدوث غممهم من اكتفى بقوله مالا يخلوعن الحوادث فهوحادث فان مالا يخاوعنها لابسبقها ومالايكون الامقار باللعادث لاقسله لايكون الاحادما وكثيرمن الكتب المصنفة لا يوجد فه االاهذا ، وأماحذاق هؤلاء فتفطنوا للفرق بين الحادث ونوع الحادث فان المعلوم أن مالانستي الحادث المعين فهو حادث وأمامالا يستي نوع الحادث فهذا الايعلم حدوثه وانام اعلم امتناع دوام الحوادث وأناها ابتداء وأنه عتنع تسلسل الحوادث ووحود حوادث الأولهافصار الدليل موقوفاعلى حوادث لاأولها وهنذا الموضع هوالمهم الاعظم ف هنذا الدليل وفيه تترالاضطراب والتس الخطأ مالصواب وآخرون سلكواأعم نهذافقالوا الجسم لايخلوعن الاعراض والاعراض حادثة لاتهة زمانين ومنهممن يقول الجسم لايخلو عن نوع من أنواع الاعراض لانه قابلله والقابل الشي لا يخلوعنه وعن ضده ومنهم من قال الجسم لا يخلوعن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وهذه الانواع الاربعة هي الأكوان فالجسم لا مخلوعن الاكوان والكلامق هذه الطرق ولوازمها كشير قدبسط في غيرهذا الموضع والمفصودهنااالتنبيه وهذاالكلاموان كانأصله من المعتزلة فقددخل فى كلام المثبتين الصفات حتى في كلام المنسسين الى السنة الخاصة المنسسين الى الحديث والسنة وهو موجودفى كلام كشيرمن أصحاب مالك والشافعي وأحدوأبي حنيفة وغيرهم وهذامن الكلام الذى بقى على الاشعرى من بقاما كلام المعتزلة فانه خالف المعتزلة لما رجع عن مذهبهم في أصولهم التى اشتهروافها بمغالفة أهل السنة كاثبات الصفات والرؤبة وأن القرآن غير مخلوق واثبات القدر وغيرذلك من مقبالاتأهل السينة والحديث وذكر في كتاب المقالات أنه بقول بماذكره عن أهل السنة والحديث وذكر في الامانة أنه يأتم بقول الامام أحدوقال قاله الامام الكامل والرئيس الفاضل الذى أمان اللهمه الحق وأوضع به المنهاج وقع به مدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين وقال فان قال قائل قدأ نكرتم قول الجهمية والمعتزلة والمرجئة واحتج في ذين ذلك عقدمات الهاللعتزلة مثل هذا الكلام فصارت المعتزلة وغيرهم ونأهل الكلام يقولون الهمتناقض فى ذلك وكذلك سائراً هل السنة والحديث يقولون ان هذا تناقض وان هذه بقيت علمهمن كالام المعتزلة وأصل ذلك هوه فدا الكلام وهومو حودفى كالام كشرمن أصحاب أحد والشافعي ومالك وكثبرمن هؤلاء يحالف الانسعرى في مسائل وقدوا فقيه على الاصل الذي ترجع السه تلك المسائل فيقول الناس فى تناقضه كاقالوه فى تناقض الانسعرى وكاقالوه فى تناقض المعتزلة وتناقض الفلاسفة فحامن طائفة فهانوع يسمرمن مختالفة السنة المحضة والحسديث الاوبوحد فى كلامهامن التناقض يحسب ذلك وأعظمهم تناقضاأ بعدهم عن السنة كالفلاسفة ثما لمعتزلة والرافضة فلماعتقده ولاءانهم أشتواج ذاالدليل حدوث الجسمان انتفاء ذائءن الله لان الله قديم لس عدث فقالت المعتزلة ما قامت به الصفات فهو حسم

الكوكسة فك المدتمسوق با خرلا الى أول قلت حدوث العرض المعين لابدله من سبب فذال السبب ان كان عاد ناعاد الكلام في سبب حدوثه ولزم وجود أسباب ومسببات لانهاية لهادفعة وهو حال وان كان قديما يلزم من قدم المؤثر قدم الاثر فكذلاف كلية

العالم وقداء ترض الارموى على هذا الجواب فقال والهائل أن يقول ان عندت بالسبب التام فدوته لا يدل على حدوث السبب الفاعل من حدوث العرض المعين الفاعل مل إماعلى حدوث او من حدوث العرض المعين

لان الصفات أعراض والعرض لايقوم الايحسم فنفت الصفات ونفت أيضافيام الافعال الاختمارية به لانهاأعراض ولانهاحوادث فقالت القرآن مخلوق لان القرآن كلام وهوعرض ولانه يفتقر الىالحركةوهي حادثة فسلامقوم الابحسم وقالتأ يضاانه لارى في الا خرة لان العين لأترى الاجسماأ وقاعما يحسم وقالت لس هوفوق العالملان ذلك مكان والمكان لايكون بهالاجسم أومايقوم يحسم وهداهوالمذهب الذىذكره هداالاماى وهولم بسط الكلام فيه فلذلك اقتصرناعلى هداالقدراذااكلام على ذلك مسوط في موضع آخر فقالت مشبقة الصفات للعترلة أنتم تقولون انالله حى عليم قدير وهد الايكون الاجسما فان طردتم قولكم لزم أن يكون الله جسما وان قلم بل يسمى بهدالاسماء من لس عسم قبل لكم وتثبت هدده الصفات لمن المس يحسم وقالوالهم أبضاا ثمات حي بلاحماة وعالم بلاعلم وقادر بلاقدرة مثل اثمات أسود الاسواد وأسض الاساض وقائم بالاقمام ومصل بالاصلاة ومتكلم بالاكلام وفاعل بلافعل وهذه ما اعلم فساده لغة وعقلا وقالوالهمأ بضاأنتم تعلون أنه حى عالم قادرولس كونه حما هوكونه عالماولا كونه عالماهوكونه قادرا فهذه المعانى التي تعقلونها وتشتونهاهي الصفات سواءسم تموهاأحكاما أوأحوالاأومعانى أوغ مرذلك فلس الاعتبار بالااهاظ بل بالمعانى المعقولة ومن تدبر كالامأئمة المعتزلة والشمعة والفلاسفة نفاة الصفات وحدهم في غاية التنافض كاتقول الفلاسفة انهعاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق تم يقولون هذا المعني هو هذاالمعنى وان العالم هوالعلم فتعلون احدى الصفتين هي الاخرى و يحعلون الموصوف هو الصفة وأيضاف يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بغيرا خسارهم ومن تدير كالام أبي الحسين البصرى وأمثاله من أعمة المعتزلة وجد المعانى الني يشتهاهي قول الصفاتية لكن المسهذاموضع بسطذلك اذالكلام هنامختصر محسب هذاالمقام وقدنهناعلى أنأهل السنة بقولون بالحق مطلقا وأنهما من قول يثبت بشرع وعقل الاوقدقال به أئمة أهل السنة وهـذاهو المقصودفى هذا المقام

(الوجه السادس) أن يقال لهذا الامامى أنت قات مذهب الامامية أحقها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل لانهم اعتقد واأن الله هو المخصوص بالازلية والقدم وأن كل ماسواه محدث لا نه واحد وليس يحدم ولافي مكان والالكان محدثا وقد تبين ان أكثر متقدمي الامامية كانوا بضدهذا كهشام بن الحكم وهشام بن سالم ويونس بن عبد الرجن القمي مولى آل يقطبن وزرارة ان أعين وأبي مالك الحضر مي وعلى بن متم وطوائف كثير بن هم أعمة الامامية قبل المفيد والطوسي والموسوي والحلى وقد تقدم أن هذا قول قدماء الامامية فان قول المعترلة انجاحدت فيهم متأخرا وحينلذ فليست الامامية كلهاعلى ماذكرته ثم ان كان ماذكرته هو الصواب فيهم متأخرا وحينلذ فليست الامامية خاوافي التوحيد إمامة قدموهم وامامتأخر وهم الخطافقد لزم بالضرورة أن شيوخ الامامية ضاوافي التوحيد إمامة قدموهم وامامتأخر وهم ولارب أن الرافضية أحهل وأفل من أن بناظر واعلى اللهذ اللامر عيالامامية المنافى أن يناظر وا دا كايتناظر ون داعًا في المعالية اللامامية النافى أن تعضا كايتناظر ون داعًا في المعالية اللامامية النافى أن تعضا كايتناظر ون داعًا في المعالية الله الامامية النافى النافى أن تعضا كايتناظر ون داعًا في المعسوم هل هوشي أوليس شي فيقال لهذا الامامي النافى أنت

حدوثه بلإماحدوثه أوحدوث معض الشرائط وحدوث الشرائط المعدات الغبر متناهمة على النعاف مائزعندكم قال بل الحواب الماهرعنه أنه لايلزم من ذلك قدم العالم الجسماني لحوازأن في الازل عقلاأ ونفسا بصدرعنهما تصورات متعاقبة كلواحدمنها يعدمايليه حتى ينتهي الى تصور خاص مكون شرطالفهضان العالم الجسمانيءن المدا القدم قلت الالزام الذي ألزمهم اماه الرازى صحير متوحه وهوالحواب الثاني الذي أحاجهمه الغسرالى فى كتاب التهافت وأما اعتراض الارموى فواله أنهاذا كان التقدر أن العلة التامة مستلزمة لمعاولها ومعاولها لازم لعلته امتنع اله ىد ئەنھاشى فاحدث لايدلەمن سبب تام وحدوث السبب النام يستلزم حمدوثسب تام له فملزم وجودأساب ومسسات لانهابةلها دفعة وهومحال وأماقوله انعندت بالسب السب التام فدو ثه لا مدل على حدوث السبب الفاعل بل اما على حدوثه أوحدوث مفضشر الطه فيقالله هذا التقسيم صعيراذا تظرالى الحادث من حدث الجلة وأمااذا تطرالي حادث عتنع حدوثه عن العلة التامة فلا مدله من حدوث سببتام واذاقال القائل القديم أحدثه لماحدث شرطحدوثه قمل الكلام في حدوث ذلك الشرط كالكلامفحدوث المشروط فلامد من حدوث أمر لا يكون حادثاء

العلة النامة لان العلة النامة القدعة عنه عنها أن يحدث عنها شي فأنه بحب مقاربة معاوله الهافى الازل والدافير عدوثه عن عله تامة والحادث ليس عقارن لهافى الازل والدافيل حدث عنها بحدوث الاستعداد والشرائط قبل الكلام فى كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة

مستازمة لمعاولها فان حدوث حادث عن علة تامة مستازمة لمعاولها محال وهذا الالزام صحيح لا محمد الفلاسفة عن علة تامة لا نالعلة التامة أمورمتسلسلة واحد بعدوا حد قبل لهم الامور المتسلسلة عتنع أن تمكون (٢٠٧) صادرة عن علة تامة لان العلة التامة

القدعة تستازم معاولهافتكون معهافى الازل والحوادث المتسلسلة ليست معهافى الازل وقد بسطنا الكلام على هذا فى غيرهذا الموضع وبينا أن قولهم يحدوث الحوادث

مطلب اختـلاف الروافض وانقسامهم الى تسعفرق

عن موجب المأزلي لازم الهمف صريح العقل سواء حدثت منه توسائط لازمة له أو بغسر وسائط سرواءسمت تلك الوسائط عقولا ونفوسا أوغرذاك وسواءقدل ان الصادر الاول عنه العنصر كا يقول بعضهم أوقيل بلهو العقل كاهوقسول آخربن فان الوسائط الازمةله قدعةمعه لايحدث فها شئ اذالقول فيحدوث ماعدت فها كالقول في غيره من الحوادث وقولهمانحركات الفالةسب حدوث تصورات النفس وارادتها المتعاقبة مع حددوث تلائعن الواحب بنفسه بواسطة العقل اللازمله أوبغ مرواسطة العقل أوالقول يحدوثها عن العقل أوما قالوامن هذاالحنس الذى سندون فمحدوث الحوادث الىمؤثرقدم تاملم محدث فمهشي هوقول يتضمن ان الحوادث حدثت عن عله تامة لايحدث فهاشئ فاذا كان المؤثر التام الازلى عب أن مقارنه أثره امتنع حدوثشي من الحوادث عن ذلك المؤثر السام الازلى سواء حعل ذلك شرطا فىحدوث غبره أولم يحعل ومتى امتنع حدوث حادث عنه كان حدوث مامدعونه من الاستعدادات

لم تقم حمة على شموخل الاماممة القائلين مان الله في مكان دون مكان وانه يتعرك وأنه تقوم به الحوادث قال الانسعرى واختلفت الروافض في جلة العرش أيحملون العرش أم يحملون المارى عزوحل وهمفرقنان فرقة يقال لهاالمونسمة أصحاب ونس نعمد الرحن القمى مولى آل يقطين بزعون أن الجلة يحملون البارى واحتج يونس الى أن الجلة تطبق حله وشهتهم مالكركى وانرحلم تحملانه وهمادقمقنان وقالت فرقة أخرى ان الحملة تحمل العرش والبارى يستحيل أن يكون محولا في قال الاشعرى واختلفت الروافض في القول بأن الله عالم بي قادرسميع بصيراله وهم تسع فرق ﴿ فَالْفُرِقَةُ الْأُولِيمُهُ مِمْ الزَّرَارِيَّةُ أَصْحَابُ زَرَارَةً ابن أعين الرافضي بزعون أن الله لم بزل غيرسميع ولاعلم ولا بصبرحتى خلق ذاك لنفسه وهم يسمون التمسةور اسمهمز رارة سأعمن والفرقة الثانية منهم السياسة أصحاب عيد الرجن اس سالة يقفون في هذه المعانى و رعون أن القول فهاما يقول حعفر كائنا قوله ما كان ولا بعرفون في هذه الانساء قولا \* والفرقة الثالث ة منهم رعمون ان الله تعالى لم رل الهاقادراريا سمىعابص براحتي محدث الاشياء لان الاشياء التي كانت قبل أن تكون ليست بشي وان يحو ذأن بوصف بالقدرة لاعلى شئ وبالعلم لابشئ وكل الروافض الاشرذمة قليلة تزعون أن الله بريدشاغ بمدوله فمه ي قال والفرقة الرابعة من الرافضة رعون أن الله لم زل لاحمام صارحما \* والفرقة الخامسة من الروافض وهمأ صحاب سطان الطاق يزعمون أن الله عالم في نفسه لدس بحاهل ولكنه اعابع لم الاشماء اذا قدرها وأرادها فأماقسل أن يقمدرها ويريدها فحال أن يعلهالا لانه لبس بعالم والكن الشي لايكون شيأحتى بقدره ويشيئه بالتقدير والتقدير عندهم الارادة الفرقة السادسة من الروافض أصحاب هشام من الحكم رعون أنه محال أن يكون الله لم يرل عالما بالاشياء منفسه واله اعما يعلم الاشياء بعدأن لم يكن بهاعالما (٢) وأنه يعلمهاوان العلم صفةله ليستهي هوولاهي غبره ولابعضه فيحو زأن بقال العلمحدث أوقدم لان العلرصفة والصفة لاتوسف قال ولوكان لم راعالم الكانت المعلومات لم ر للانه لا يصيعالم الاععلوم موحود قالولو كانعالماعا يفعله عباده لم تصيم المحنسة والاختبار قال وقال هشام في سأثر صفات الله كقدرته وحماته وسمعه و يصره وارادته انهاصفات الله لاهي الله ولاغرالله وقد اختلف عنه في القدرة والحياة فنهم من يحكى عنه أنه كان يقول ان البارى لم يزل قادر احيا ومنهم من يذكر أن مكون قال ذلك 🐇 قال والفرقة السابعة من الرافضة لا يزعون ان الباري عالمفي فسه كماقاله شيطان الطاق ولكنهم يرعمون أن الله لايعلم الشئ حتى يؤثرا ثره والتأثير عندهمالارادة فاذا أرادالشئعلهواذالم ردمل يعله ومعنىأرادعندهمأنه بحراء حركةهي ارادة فاذا تحرك علم الشي والالم يحر الوصف له بانه عالم به قال والفرقة الثامنة من الرافضة بزعونأن معنى ان الله يعلم أنه يفعل فانقدل الهمان الله سعانه لم بزل عالما بنفسه اختلفوا فنهمهن يقول لم يزل لايعلم نفسمه حتى فعل العلم لانه قد كان ولما يفعل ومنهممن يقول لميز ل يعلم نفسه فانقبل الهم فلم يزل بفعل قالوانع ولانقول بقدم الفعل قال ومن الرافضة من يرعم ان الله يعلم ما يكون قبل أن يكون الاأعمال العباد فأنه لا يعلمها الاحال كونها قال والفرقة التاسعة من الرافضة بزعون أن الله تعالى لم يزل حماعالما قادر اوعماون الى نفى (٣) قوله وأنه يعلمها لعل هذه الجلة من زيادة الناسخ ان لم يكن في الكلام نقص كتبه مصحمه

والشرائط مفتقر الىسب تام فملزم وجود علل ومعاولات لاتتناهى دفعة كاذكره الرازى وهذا من جيد كلامه وأما الجواب الذى أحاب والارموى وذكرأنه باهر فهومنقول من كلام الرازى في المطالب العالية وغيرها وهومنقوض بهذه المعارضة مع أنه حواب

كاقدرسط فىغبرهذا الموضعوبين أنما يدعونه من المحردات انما ثموتها فى الاذهان لافى الاعمان واغاأمان الارموى بهذا الحواب لان هؤلاء المتأخر من كالشهرستاني والرازى والآمدى زعوا أن ماادعاه هؤلاء المتفلسفة من إثمات عقول ونفوس محسردة لادلسل للتكامنعلي نفمه وأن دليلهمعلي حدوث الاحسام لا متضمن الدلالة على حدوث هذه المحردات وهذا قول ماطل مل أعة الكلام صرحوا بأن انتفاءهذه المحردات و بطلان دعوى وحود ممكن ليسحسما ولاقاما يحسم ممايعه انتفاؤه بضرورة العقل كاذكرذلك الاستاذأ بوالمعالى وغيره بلقال طوائف من أهل النظران الموحود منعصرفي هذبن النوعين وأنذاك معاوم بضرورة العقل وقدسط الكلام علىذلك في غيرهذ اللوضع والمقصودهناأن هذاالحواب الذي ذكره الارموي مني على هـذا الاصل ومضمونه أناارب تعالى

موحب بالذات للعقول والنفوس

الازلمة اللازمة اذاته لافاعللها

عشسته وقدرته وهم يفسرون

العقول الملائكة فنكون الملائكة

قدعة أزاسة متولدة عن الله تعالى

لازمة لذاته وهذاشر من قول

القائلين بأن الملائكة سات الله وهذ

موافقة الدهرية على العلة والمعاول

لكن النزاع بينهم في حدوث العالم

التشدة ولايقر ون محدون العالم ولاعماحكم ماهمن التحسيم وسائر ما أخيرنا به من التشدة علم قال واختلف الروافض في ارادة الله سحالة وهم أربع فرق و فالفرقة الاولى منهم أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقي يزعون ان ارادة الله حركة لاهي عند ولاغيره واغماهي صفة لله الست غيره ولذلك يزعون ان الله اذا أراد الشي تحرك فكان ما أراد والفرقة الثانية منهم أبو مالك الحضر مي وعلى سمتم ومن تابعهما بزعون أن ارادة الله غيره وهي حركة لله كافال هشام الاان هؤلاء خالفوه فزعوا أن الارادة حركة وانها غيرالله بها يتحرك والفرقة الثالث منهم القائلون بالاعترال والامامية بزعون أن ارادة الله لست محركة فهم من يشتها الثالث منهم القائلون بالاعترال والامامية بزعون أن ارادة الله لتسكوبن الشي هو الشي غير المرادق وقول انهاء خون الشي هو الشي فو الشيئة وارادته لا فعال الهما وارادته لا فعال الفعل ان الله أراد فاذا وارادته لا فعال الفعل ان الله أراد فاذا المعاصية فهو كاره لها غير محب لها قلت القول الشالث فعلت الطاعبة قلنا أرادها واذا فعلت المعصية فهو كاره لها غير محب لها قلت القول الشالث فول الأول قول المعرب بين من المعترلة والثاني قول المعداديين فصاره ولاء الشيمة على والمعتراة والمالمة تراة

﴿ فَصَـل ﴾ والمقصودهناأن بقال لهذا الامامي وأمثاله ناطروا اخوانكم هؤلا الرافضة في التوحيدوأ فيموا الجةعلى صعة قولكم ثم ادعوا الىذلك ودعوا أهل السنة والتعرض لهم فان هؤلاء بقولون ان قولهم في التوحمد هو الحق وان كانوافي عصر جعفر الصادق وأمثاله فهم مدعون أنه مأعلمنكم بأقوال الائمة لاسماوقد استفاض عن حعفر أنه سئل عن الفرآن أخالق هوأم مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كالرمالله (١) من محدمن أمَّة الدين ما تفاق أهل السنة هذا قول السلف قاطمة من الصحابة والتابع من لهم باحسان وسائراً ثمة المسلمن أن القرآن كلام الله السي بمخطوق والكنهم لم يقولوا ماقاله اس كلاب ومن اتمعه من أنه قديم لازم لذات الله و مأن الله لابتكام عششته وقدرته بلهذا القول محدث أحدثه ابن كلاب واتبعه علمه طوائف وأما السلف قولهم انه لم مزل متكلما أوانه يتكلم عششته وقدرته ولكن لاأعرف هل يقولون مدوام كونه متكلما عششته كالقول أهل السنة أم يقولون كايقول الكرامة وغيرهم فأماهشامن المكم وهشام بنسالم وغيرهمامن شبوخ الامامية فكانوا يقولون القرآن ليس يخالق ولامخلوق كإيقوله حعفر بنمجدوسا رأئمة السنة قال الاشعرى واختلف الروافض في القرآن وهم فرقتان فالفرقة الاولىمنهم هشام بن الحكم وأصحابه يزع ونأن القرآن لاخالق ولامخلوق وزاد بعض من تخسرعن المقالات في الحكامة عن هشام فرعم أنه كان يقول لاخالق ولا مخلوق ولا يقول أيضا غبرمخلوق لانهصفة والصفة لاتوصف قال وحكى زرقان عن هشامن الحكم انه قال القرآن على ضربين أن كنت تريدالمسموع فقدخلق الله الصوت المقطع ثمرسم القرآن فهوفعل فعل الله تعالىمنل العلم والحركة لاهوهو ولاهوغيره والفرقة الشانية منهم يزعمون اندمحلوق محمدثام يكن ثم كان كاترعها لمعــ تزلة والخوارج قال وهؤلاء قوم من المتأخر بن منهم ومعــ اوم أن قول (١) قوله من محدالم كذافي الاصل وهوغير ما تمم مع ما قبله فني الكلام نقص فحرركتمه مصحمه

الجسمانى لكنه بيطل فى الجله الراكوم بيدا المحال ال

عن حجة التأثيرالتي مبناها على ان التأثير الذي يدخل فيسه الخلق والابداع هـل هوأ مروجودي أوأ مرعدى وهل الخلق هو المخاوق أو عن عبر المخاوق وفيها قولان مشهوران الناس والجهور على أن الخلق البس هو (٢٠٩) المخاوق وهوقول أكثر العلماء من أصحاب

أبى حنمفة والشافعي ومالك وأحد وقول أكثرأهل الكلام مثل طوائف من المعتزلة والمرحثة والشيعة وهوقول الكرامية وغبرهم وهومذهب الصوفيةذكره صاحب التعرف في مذاهب النصوف المعروف الكلاماذي وهوقول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم وطائفة قالت الخلق هوالمخاوق وهوقول كشرمن المعتزلة وقول الكلاسية كالاشعرى وأصعابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحدومالك وغبرهم والمقصودهناأنهملااحتموا على قدم العالم بأن كون الواجب مؤثرا في العالم غيرذا تهمالامكان تعقلهمامع الذهول عنهولان كونه مؤثر امعاوم دونحقيقته ولان المؤثر بةنسةسهما فهي متأخرة ومغابرة قال واس التأثرام سلسالانه نقيض قولنالس عؤثر فذلك الوحودي ان كان عادثا افتقرالى مؤثر وكانت مؤثريت زائدة ولزم التسلسل وان كان قدعما وهوصفة اضافة لانعقل تحققها مع المضافين فيلزم قدمهما أحاب الرازى مأن المؤثر بةالست صفة ثبوتىة زائدة على الذات والاكانت مفتقرة الى المؤثر فتكون مؤثريته زائدة ويتسلسل قلتوهدا الحواب هوعلى قول من يقول ان الخلق هوالمخاوق وأنهليس الفعل والامداع والخلق الامجرد وقوع المفعول المنفصل عنه من غيرز مادة أمروحودىأصلا فقال الارموى

حعفرالصادقوهؤلاءلس بمخلوق لمريدوا أنهلس عكذوب بلأرادوا هأنه لمتخلف كاقالت المعتزلة وهمذا فولمتأخرى الرافضة فمقال لهمذا الاماحي اخوانك هؤلاء مقولون ان فولهم هوالحق دون قوال وأنت لمتحتج لقوال الاعجرد قواك انه ليس بحسم فناظرهم فانهم اخوانك فى الامامة وخصومك فى التوحيد وهكذا نسغى الدان تناظر الخوارج الذين هم خصومك وأماأهل السنة فهم وسط بينا وبين خصومك وأنت لاتقدر على قطع خصومك هؤلاء وهؤلاء فانقلت حتى على هؤلاء أن كل حسم محدث قال الذاخوانك السرعددنا منقسم على قسمين قديم ومحسدث كاأن الحي والعالم والقادر منقسم الى قديم ومحسدت فان قال النافي الحسم لامخلوعن الحوادث ومالم بخسل عن الحوادث فهو حادث قال له اخوانه لانسلم أنه لا يخلو من الحوادث وان المناذلة فلانسلم أن مالم بخل عن الحوادث فهو حادث قال الدليل على أنه لايخلومن الحوادث أنه لايخلومن الاعراض والاعراض حادثة قالواليس هداقوال وقول أئمتك المعتزلة وانماهوقول الانسعرى وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلوعن كثيرمن الاعراض وانما يقولون ذلكُ في الاكوان (٢) أوفي الاكوان وقالو الانسام أن الاعر اضحاد ثة وانه الاتمة . زمانين وهدذا القول معاوم البطلان مالضرو رةعندجهورا لعقلاءمع انه ليس قولك وقول شموخا المعتزلة والرافضة 🐞 قال الامامي النافي الدليل على ان الحسم لا يخلوعن الحوادث أنه لا يخاومن الاكوان والاكوان حادثة ولا يخاوعن الحركة والسكون وهماحادثان قالوا له لانسلمأن الاكوان حادثة ولانسلمأن السكون حادث بل يحوزأن يكون لناحسم قديمأزلي ساكن غم يتحرك معدأن لم يكن يتحرك لان السكون ان كان عدمما حاز أن يحدث أمروحودي وان كان وحود ما حاز أن (م) تحادث قال النافي القديم لا يزول قال اخوابه القديم ان كان معنى عمدمياحاز زواله ماتفاق والسكون عنسد كثعرمن الناس عمدمي ونحن نختارانه عمدمي فيحوز زواله وانكان وحودما فلانسلمأنه لابحوز زواله فانقال النافى السكون وحودى واذاكان وحود باقدعا فالمقتضى لقدمه قدع من لوازم الواحب فمكون واجبانو حوب سبيه قال اخوانه المحسمة هـ ألموضع مردعلي حسع الطوائف المسازعين لنامن الشسعة والمعسنزلة والاشعرية وغيرهم فانهم وافقوناعلي ان البارى تعالى فعل بعد أن لم يكن فاعلافه لرحو ازحدوث الحوادث بلاسب عادث واذا عاز ذلك أجزنا أن مكون السكون عدما والحادث هوالحركة التيهي وحودية فاذاحارا حداث جرم بلاسب عادت فاحداث حركة بلاسب عادث أولى ولوقيل ان السكون وحودي فاذاحاز وحود أعمان بعدان لم تكن وذلك يحوزمن أن لا يفعل الى أن يفعل سواءسمي مثل هذا تغييراأ وانتقالاأ ولم يسم حازأن يتحرك الساكن وينقل من السكون الىالحركة وان كاناوحوديين وقول القائل المقتضى لقدمه من لوازم الوجوب حوابه أن يقال فديكون بقاؤه مشروطا بعدم تعلق الارادة بزواله أو بغيرذاك كايقولونه في سب الحوادث فان الواحب انتقل من أن لا يفعل الى أن يفعل فيا كان حواجهم كان حوا ياعن هـ ذا وان قالوا مدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا وبالجلة هل يحوزأن يحدث عن القديم أمر والاسمادت وترجيح أحددطرفى المكن بمجرد القدرة وحسننذفهو زأن يحدث القادرمايه بزيل السكون الماضي من الحركة سواء كان ذلك السكون وحود ماأ وعدمما قال النافي هذا يلزم منه أن يكون (٢) أوفى الاكوان كذافي الاصل ولعلها مكررة أوفى الكلام نقص (٣) يحادث انظر معناه

( ۲۷ - منهاج أول ) ولقائل أن يقول التسلسل ههناوا قع فى الا تارلان المؤثر بة صفة اضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والاثر فتكون متأخرة عن الاثر فاقتضت مؤثر ية أخرى بعد الاثر حتى يكون بعد كل مؤثر ية مؤثر ية قال والمسكر هو

المارى محلاللمركة وللحوادث والاعراض وهذا ماطل قال اخوانه الامامة قدصادر تناعلي المطاوب فهد اصريح قولنا فانانقول انه يتعرك وتقومه الحوادث والاعراض فالدلمل على بطلان قولنا قال النافى لان ماقامت به الحوادث لم يخل منها ومالا يخاومن الحوادث فهو حادث قال اخوانه قولا ماقامت به الحوادث لم يخل منها فهولس قول الامامية ولاقول المعتزلة واغا هوقول الاشعربة وقداعترف الرازى والا مدى وغيرهما بضعفه وانه لادليل عليه وهموأنتم تسلون لناأنه أحدث الاشياء بعدأن لم يكن هناك حادث بلاسب حادث فاذا أحدثت الحوادث من غـمرأن مكون لهاأسساب حادثة حازأن تقوم به بعدأن لم تكن قاعة به فهـذا القول الذي بقوله هؤلاءالامامية ويقوله من بقوله من الكرامية وغيرهم من اثبات أنه حسر قدم وأنه فعل بعدأن لمرمكن فاعلاأ ومتحرك بعدان لم بكن متحر كالاعكن هؤلاء الأعمة وموافقهممن المعتزلة انطاله فان أصل قولهم بامتناع قيام الحوادث به لانهااعراض فلاتقوم به وهؤلاء يقولون بل تقوم به الاعراض وعدة المعترفة أنه لوقامت به الكانجسما وهؤلاء الترموا أنه حسم وعدة هؤلاءفىنفى كونه جسماأن الجسم لايخلومن الحوادث وهؤلاء قدنازعوهم فى هـ ذاوقالوا يخلو عن الحوادث وقالوا ان البارى جسم قديم كاتقولون أنتم انه ذات قدعة وأنه فعل بعد أن لم مكن فاعلا لكن هؤلاء يقولون له فعل قائمه ومنفصل عنه وهؤلاء يقولون له مفعول منفصل عنه ولايقوم يدفعل وعدة هؤلاءأنه في الازل ان كانسا كنالم تحزعلمه الحركة لان السكون معنى وحودى أزلى فلابزول وانكان متحركا لزم حوادث لاتتناهى وهؤلاء يقولون بلكان ساكنافي الازل وبقولون السكون عدم الحركة عمامن شأنه أن يتعرك فلايسلون أن السكون أم وحودى كإيقولون مثل ذلك في العمى والصمم والجهل البسط وان قالوا انه وحودى فلا يسلون أنكل أزلى لارزول بل يقولون فى تبديل السكون بالحركة ما يقوله مناظر وهم فى تسديل الامتناع بالامكان فان الطائفتين اتفقتاعلى أن الفعل كان متنعافي الازل فصارتمكا فهكذا بقوله هؤلاء في السكون الوحودي أي كان تسدله مالحركة متنعاوهو فيمالا يزال ممكن فتسدل حسث أمكن كإ مقولون جمعاحدث الفعل حث كان الحدوث يمكنا فهدذ ايحث هؤلاء الامامية والكرامية مع هؤلاء الامامية ومن وافقهم من المعتزلة والبكلاسية في هذه الامور التي يعتمدون فهاعلى الفعل وقدأ حابهم طائفةمن المعتزلة والشمعة ومن وافقهم بأن الدلل الدال على حدوث العالم هوهذا الدليل الدال على حدوث الاحسام فان لم يكن هذا صححا انسد معرفة طريق حدوث العالم واثمات الصانع وقال المخالف لهؤلاء لانسلمان هذاهوا لطريق الىحدوث العالم ولاالى اثمات الصانع بله مذاطريق محمدت في الاسلام لم بكن أحمد من الصحابة والقرابة ولاالتابعين بسال هذاالطريق وانماسلكهاالجهم ين صفوان وأبوالهذيل العلاف ومن وافقهما ولوكان العلم بحدوث العالم واثبات الصانع لايتم الابهدة الطريق لكان سانهامن الدين ولم يحصل الاعمان الابها ونحن نعملم بالاضطرارأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يذكرهمذه الطريق لامته ولادعاهم بهاولا اليهاولا أحدمن الصحابة فالقول بأن الاعمان موقوف علها بمايعلإبطلانه بالضرورة من دين الاسدلام وكل أحديعلم انهاطريق محدثة لم يسلكها السلف

وقول الارموى لقائل أن يقول التسلسل ههذاواقع في الا تارلات المؤثر بةصفة اضافية يتوقف تعقلها عملى المؤثر والاثرفتكون متأخرة عن الاثر فاقتضت مؤثر ية أخرى بعدالانر حتى بكون معدكل مؤتر يةمؤثر بة بعيرض علمه بأنهدا يناقض قوله بعدهدا بل الجواب عنه أن الصفة الاضافية العارضة للشئ بالنسمة الىغمره لاتنوقف الاعلى وحودمعروضها فانهان كان هـذاالقول صحالم ملزمهن تحقب فالمؤثرية وحود المؤتر والاثر جمعافى زمان واحد بلحوز تأخرالاثرعن المؤثروان كانت الصفة العارضة للنبي لاتتوقف بل يصيف فها تحقيق المؤثرية فقط ولكنه محس عن هذابأن مقصودى أن ألزم غيرى اذاقال تتوقف المؤثرية على المؤثروالا ثر بأنهذاتسلسل في الا تارلافي المؤثرات وهذاالزام صحيح لكن يقالله كانمن عامهذا الآلزامأن تقول المؤثرية اذا كانت عندكم صفة اضافية بتوقف تعقلهاعلى المؤثر والاثر كانت مستلزمة لوحود الاثرفان كونهمؤثرا مدون الاثر ممتنع وحنشذفعاومأنالاثر بكونعف التأثيرالذي هوالمؤثرية فانه اذاخلق وحدالمخلوق واذاأثر فى غيره حصل الاثر فالاثر بكون عف المأثير وهوجعل المؤثرية متأخرةعن الاثروليس الامركذاك

بلهى متقدمة على الاثراً ومقارنة له عند بعضهم ولم يقل أحدمن العقلاء ان المؤثر ية متأخرة عن والناس الاثر بل قال بعضهم الاثر بل قال بعضهم هومقارن لها وقال بعضهم هومقارن لها الاثر بل قال بعضهم هومقارن لها

وهـ ذا أصم الاقوال والكن على التقـدرين تكون المؤثرية عادثة عددوث عمامها فيلزم أن بكون لهامؤثرية وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الاولى وهذا مستقم لا محذور فيه فتكون المؤثرية (١١٧) الاولى أوجب كونه مؤثر افى الاثر المنفصل عنه

وكونه مؤثرا فىذلك الانرأوح ذلك الاثر وهذاعلى قول الجهور الذين بقولون الموحب يحصل عقب الموجب النام والاثر يحصل عقب المؤثر المام والمفعول بحصل عق كال الفاعلية والمعاول يحصل عقب كال العلمة وأمامن حعل الاثرمقارنا للؤثرفي الزمان كاتقوله طائفةمن المتفلسغة ومن وافقهم فهؤلاء بلزم قولهملوازم تنطله فانه بلزم عند وحود المؤثرية النامة أن يكون لهامؤثر ية تامة ومع المؤثرية التامة أن بكون لهامؤثرية تامة وهلم جرا وهذاالتسلسل في تمام المؤثر يةوهومن حنس التسلسل في المؤثر اتلافى الاثار فان التسلسل فى الا تارهو أن يكون أثر بعد أثر والتسلسل فى المؤثرات أن مكون للؤثرمؤثرمعه لايكون حالعدم المؤثر فان الشي لايفعل في حال عدمه وانما مفعل في حال وحوده فعندو حودالتأ نبرلا مدمن وحود المؤثر فان المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير بل لا يكون الامع وحوده لكن نفس تأثيره يستعقب الاثرفان حعل تمام المؤثرية مقارنا للا ثر كان من حنس التسلسل في الوثرات لافى الأثار وقديقول القائل هذا الذىأراده الرازى بقوله أن المؤثرية لستصفة ثموتمة زائدة على الذات والاكانت مفتقرة الى المؤثر فنكون مؤثرية زائدة فالهقد ترمد التسلسل المقارن لاالمتعاقب فانهااذا كانت زائدة

والناس متنازعون في صحتها فكيف يقولون ان العلم بالصانع والعلم محدوث العالم موقوف علها (١) قالواف الطريق الحذاك قالوا أولالا يحب علمنافي هذا المقام مان ذلك بل المقصود ههذا أن هذه طريق محدثة مستدعة فعلم أنها ليست هي الطريقة التي حاءم الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم فمتنع أن تكون واحمة أو تكون العلم الواحب أوالابمان موقوفاعلما وقالواكل من العلم الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة متعددة أما اثمات الصانع فطرقه لا تحصى بل الذى علب جهور العلاء أن الاقر اربالصانع فطرى ضرورى معروف في الحسلة وأيضافنفس حدوث الانسان يعلمه صانعه وكذلك حدوث كل ماشاهد حدوثه وهذه الطريقة المذكورةفي القرآن وأيضافالوجوديستلزم اثبات موجودوا جب قديم بنفسمه ونحن نعلمأن من الموجوداتماهو حادث فقدعلم بالضرورة انقسام الوجودالي قديم واحب بنفسه والى محدث وأماحدوث العالم فمكن أن يستدل عليه بالسمع وبالعقل فانه يمكن العمل بالصانع اما بالضرورة والفطرة واماعشاهدة حدوث المحدثات واما بغرذاك غم يعلم صدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك وهي كشيرة ودلالة المجرات طريق من الطرق وطريق التصديق لا ينعصرفي المجرات نم يعلم يحبر الرسول حدوث العالم وأما بالعقل فيعلم أن العالم لو كان قدعما لكان اما واحبا سفسه وهذا ماطل كاتقدم التنبيه عليه من أن كل جزءمن أجزاء العالم مفتقر الى غيره والمفتقر الى غيره لابكون واحماينفسه واماواحما يغبره فكون المقتضى له موحما بذاته ععني أنه مستلزم لقتضاه سواءكان شاعرامي داأم لميكن فان القدم الازلى اذاقدرأنه معاول مفصول فلا بدأن تكون علته نامةمقتضية افخي الازل وهذاهو الموحب بذاته ولوكان ممدعسه موحبا بذاته علة تامة لم يتأخر عنه شئ من مع الوله ومقتضاه والحوادث مشهودة في العالم فعلم أن فاعله ليس عله تامة واذالم يكنعلة تامة لم يكن قدعا وهذه الحوادث التي في العالم ان قبل انهامن لوازمه امتنع أن تكون العلة الازلية النامة علة لللزوم دون لازمه وامتنع أن يكون أيضاعلة للازمه لان العلة النامة الازلية لاتقتضى حدوثشى وان لمتكن الحوادث من لوازمه كانتحادثة بعدأن لمتكن فان لم يكن لهامحمد شازم حدوث الحادث بلامحدث وهمذامما يعلم يطلانه بالضرورة وانكان لها محدث غير الواجب بنفسه كان القول في حدوث احداثه الماها كالقول في ذلك المحدث وان كان الواجب بنفسه هوالمحدث فقدحد ثت عنه الحوادث بعدأن لم تكن حادثة وحيشذ فكون قد تغير وصاريح لللحوادث بعدأن لم يكن والعلة التامة الازلسة لا يحوز علما التغير والانتقال من حال الى حال وذال لان تغيرها لا مدوأن يكون بسبب حادث والعلة التامة الازلمة لابحورأن محدث فهاحادث فانهان أحمدت بهامع انهلم بتعددشي لزم الحدوث بلاسب وانكم يحدث بهالزم حدوث الحوادث بلافاعل فبطلأن يكون علة تامة أزلية وانحوز محوزعلما الانتقال من حال الى حال حاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن فيطل حجة من يقول بقدم العالم وأيضافاله على هذا التقد برلايكون المنتقل من حال الى حال الافاعلا بالاختمار لامو حيابالذات وإيضاح هذاأن الحوادث اماأن يحوزدوامها لاالى أول واماأن يحب أن يكون لهاأول فان وجبأن يكون لهاأؤل بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بان حركة الافلاك أزلية وأيضا فاذاوجب أن يكون لهاأ وللزم حدوث العالم لانه متضمن للحوادث فانه اما أن يكون مستلزما (١)قوله قالوافيا الطريق الىذلك قالواهكذافي النسخة وهو تعييرغبرمألوف فانظر كتبه مصحعه

افتقرت الى مؤثر يقارنها كايقوله من يقوله من المنفلسفة والمتكلمين والرازى قد يقول بهذا وحيند فهذا التسلسل باطل باتفاف العقلاء فيقول القائل هذا هوالالزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة حيث قال والجواب أن هذا يقتضى دوام المعلول الاول لوجوب

دوام واجب الوجود ودوام الشانى لدوام الاؤل وهم لم جرا وانه بننى الحوادث أصلا قال فان قلت واجب الوجود عام الفيض يتوقف حدوث الاثرعنه على استعدادات القوابل (٣١٣) فكل حادث مسبوق بالتحولا الى أول قلت حدوث العرض المعين لابدله من

للحوادثأ وتكون عارضةله فانكان مستلزمالها ثبت أنه لا يخلوعنها فأذا كان لهاا بتداء كان له وان كانتعارضة ثبت حدوث الحوادث بلاسب واذا جاز حدوث الحوادث بلاسب حادث حارحدوث العالم بلاسب حادث (٣)واذا قبل يحوز أن يكون العالم قدعاعن علة بلاحادث فيه تمحدثت فمه الحوادث كان هذا باطلالانه اذاحازأن يحدث بعدأن لم يكن موحما مل فاعلا باختماره ومشئته لايقارنه مفعوله كاقديسط في موضعه ولانه على هذا يحمأن بقارنه القدم من مفعولاته وبحبأن يمني معطلاعن الفعل الى أن يحدث الحوادث فأبحاب تعطله وابحاب فعله جع بين الضدين وتخصص بلا مخصص لانه مذاته اماأن يحان يكون فاعلا في الازل وانامتنع كونه فاعلافي الازل امتنع أن يكونشئ قدعافي الازل غبره فلا يحوزقدم العالم خالياعن الحوادث ولامع الحوادث وانحازأن يكون فاعلافي الازل حاز حدوث الحوادث في الازل ففي الجلة جوازكونه فاعلافي الازل يستلزم جواز حدوث الحوادث في الازل فاذاقدر أنه فاعل للمالم فى الازل وقدر امتناع الحدوث فى الازل جع بين وجوب كونه فاعلاوا متناع كونه فاعلا واذاقيل بفعل ماهوقدم ولايفعل ماهوحادث قبل فعلى هذا التقدر يحوز تغسرالقديم لانالتقديرأن يكون القديم حدثت فسه الحوادث بعدان لمتكن والمعلول بالقديم لا يحوز تغيره فأنه يقتضي اثبات قدماءمعاولة عن الله تعالى مع حدوث الحوادث فيهاوهوقول بحدوث هــذا العـالم كايذ كرذلك عن ذعقراطس ومحدن زكر باالرازي وغيرهما وهــذامبسوط في موضعه ولكنهمع هذاباطل فانحدوث الحوادث بلاسب ان كان متنعا بطل هذا القول لانه يتضمن حدوث الحوادث بلاسب وان كان ممكنا أمكن حدوث كل ماسوى الله بعد أن لم بكن وكانت هذه القدماء بما يحوز حدوثه وأيضافكون موحبا بذاته على هذا القول لمعاولات نم بصرفاعلا بالاختمار الغبرها والقول باحد القولين بناقض الآخر وان قبل ان الحوادث يحوز دوامهاامتنعأن تكون علة أزلية لشئمنها والعالم لا يخاومنها على هذا التقدر بل هومستان لها فمتنعأن يكونءله تامةلهافى الازل وعتنعان يكونعله لللزوم دون لازمه وأيضافان كل ماسوى الواحب عكن وحوده وعدمه وكل ما كان كذلك فانه لا بكون الامو حود العدعدمه فهذه الطرق وغيرهامما يمن محدوث ماسوى الله تعالى سواء قمل ان كل حادث مسموق يحادث أولم بقلأيضا فمايقوله قدماءالشمعة والكرامية ونحوهملهؤلاءأن يقولوانحن علناأن العالم مخلوق عافمهن آثار الحاحة كاقدين قبل هذا أن كل جزءمن العالم محتاج فلا يكون واحبا بنفسه فيكون مفتقرا الى الصانع فثن الصانع مذا الطريق غي مقولوا وعتنع وحود حوادث الأول لهافشب حدوثه بهدذا الطريق ولهذا كان محدين الهيصم ومن وافقه كالقاضي أبى حازم والقاضى أبى بعدلى فى كله المسمى بالتلخيص لايسلكون في اثمات الصانع الطريق التي سلكها المعترلة ومن وافقهم حمث شنتون أولاحدوث العالم يحدوث الاحسام ويحعلون ذلك هوالطريق الحائبات الصانع بل ببدؤن باثبات الصانع نم يشتون حدوث العالم بتناهى الحوادث ولامحتاحونأن يقولوا كلحسم محدث وبالحلة فالتقديرات أربعة فان الحوادث اماأن محوز دوامهاواماأن يحب ابتداؤهاوعلى التقديرين فاماأن يكونكل جسم محدثا واماأن لايكون

(٢) قوله واذاقيل يحوز الخ العبارة غيرمستقيمة ولعل فيهانقصا فررها كتبه محمعه

سب فذلك السب ان كان حادثا عاد الكلام في سبحدوثه و ملزم وحودأساب ومسبات لانهاية لها دفعة وهومحال وان كان قدعالم يلزم من قدم المؤثر قدم الاثر فكذلا فكالم فعالهذا الكلام الذي ذكره الرازى حسيد مستقم وهوالزامهم الحوادث المشهودة التى قد معرعنها مالحوادث المومسة فاله لامدلهامن مؤثرتام فانكان قديماأمكن وحودالحادث عن القدم واطل قولهم وان كان حادثًا فلامدعلى قولهـم أن يكون حادثامع حدوث الاثر لاقله لانهم قدقرروا أنالمؤثرالنام محاأن يكون أثره معه في الزمان لاستأخرعنه فعلى قولهم هذابحب أن يكون المؤثر التام معه أثره والانرمعه مؤثره لابتقدم زمان أحدهماعلى زمان الآخر وحنئذ فالحادث المعن يحسأن بكون مؤثره معه حادثاو بكون مؤثر ذلك المؤثر معهمادثا فلزم وحود أساب ومسساتهي علل ومعاولات لانهاية لهافى زمن واحد وهذامعاوم الفساديضر ورة العقل وقداتفق العقلاءعلى امتناعه واعتراض الارموى علمه ساقط حسنئذ فان ملخص قوله ان اللازم حدوث المؤثرأ وحدوث بعض شرائطه وهم محقرزون حدوث الشرائط والمعدات على سسل التعاقب فمقال الهم هم محوزون أن يكون بعدكل حادث حادث فيقو لون حدوث

الحادث الاول شرط حدوث الحادث الثنائي والشرط موجود قبل المشروط ولكن هذا يناقض قولهم وقد ان العلة التامة تستلزم أن يكون معاولها معهافي الزمان وأن المعاول يحب أن يكون موجود امع تمام العلة لا يتأخر عن ذلك فان موجب

هـ ذاأنه اذاحصل شرط تمام العلة حصل معه المعلول لايتأخرعنه وكلاحدث حادث كان الشرط مالحادث الذي يه تمت علمة العلة حادثا معدالاقبله ممذلك الحادث أيضا يحدث الشرط الذى هوتمام علته معه لاقبله وهارجوا فبازم تسلسل تمام العلل (414)

في أن واحدوهوأن تمام علة هذا الحادث حدث في هذا الوقت وتمام علةهنداالتمامحدثفهندا الوقت وهلجرا والتسلسل متنع فىالعلة وفى تمام العلة فكمالا يحوز أن يكون للعلة علة والعلة علة الى غير غامة فلا يحوزأن مكون لتمام العلة علة ولتمام العلة علة الى غيرغاية والتسلسل في العلل وفي تمامها متفقى على امتناعه من العقلاء معاوم فساده بضم ورة العقل سواءقسل ان المعلول يقارن العلة في الزمان أوقمل انه يستعقب العملة وأبكن هؤلاءلا يتمقولهم بقدمشي من العالم الااذا كأن المعلول مقارناللعطة التامة لايتأخرعنها وحمنئذ فملزمأن مكون كل حادث من الحوادث تمام علته حادث معه وتمام علة ذلك التمام حادث معه وهلم جرافيازم وجود حوادثالانهامةلهافي آنواحد لستمتعاقبة وهذا ماسلوناته

## (مطلب افعال العماد)

ممتنع وبعلم بضرورة العقل انهمتنع وهو يشمه قول أهل المعاني أصحاب معمر واذا كان هذالازمالقولهم لاعدلهم عنه لزمأ حدأم سنامأ بطلان حتهم واما القول بأنه لاحدثفى العالمشئ والثاني ماطل بالشاهدة فتعمن بطلان حتهم فتسن ان الذي ألزمهم الماه ألوعب دالله الرازى لازم لامحدعنده وان الارموى لم بفهم حقيقة الالزام فاعترض علمه عالانقدحفه واكن مثار الغلط والاشتماه هناأن لفظ التسلسل اذالم رديه التسلسل

وقدةال بكل قول طائفةمن أهل القبلة وغسيرهم وكل هؤلاء يقولون يحدوث الافلالـ وان الله أحدثها بعدعدمهاليس فبهمن يقول بقدمها فانذلك قول الدهرية سواء قالوا يوجوبها عنءله تامة كقول الالهسنأ وقالوا بعدم صانعها سواء قسل بوحوب ثموت وحودهاأ و حــدوثهالاىنفســهاأو وحوبوحودالمادةوحدوثالصورةبلامحدث كإبذكرعن الدهرية المحضةمنهم معأن كثيرامن الناس يقولون ان هذه الاقوال من حنس أقوال السوفسطائية التىلاتعرفعن قوممعنسين وانماهوشي يخطوليعض الناسفي بعض الاقوال واذاكان كذلك فقد تبدين أنه ليس لهذا الاماحى وأمثاله من متأخرى الامامية والمعتزلة وموافقهم جمة عقلية على بطلان قول اخوانهم من متقدمي الامامية وموافقيهم فكيف حاله مع أهل السنة

الذينهمأصح عقلاونقلا

﴿ فُصِل ﴾ وأماقوله عن الامامية انهـ م يقولون انه قادر على جميع المقدورات فهــذا مأبس لافائدة فحسه مشل أن يقول القائل انه فاعل لجسع المفعولات ومثل أن يقال زيدعالم لكل ما يعله وقادر على كل ما يقدر عليه وفاعل لكل ما فعله (١) وان الشأن في سان المقدور ات هل هوعلى كلشئ قدىر فذهب هؤلاء الامامية وشوخهم القدرية أنه ليسعلي كلشئ قديراوأن العباديق درون على مالا بقدرعله ولا يقدرأن بهدى ضالا ولايضل مهتد باولا بقيم قاعدا باختماره ولايقعدقائما باختماره ولايحعل أحدامسلما مصلما ولاصائما ولاحاحا ولامعتمرا ولا يحعل الانسان لامؤمناولا كافراولا راولافاجرا ولا يخلقه هاوعااذامسه ااشر جزوعاواذامسه الخيرمنوعافهذه الاموركلها بمكنة ليسفهاما هوممتنع لذاته وعندهمان الله لايقدرعلى ثئ منهافظهرتمو يههم بقوله فادرعلي جميع المقدو رات وأماأهل السنة فعندهمأن اللهعلى كلشئ قدىر وكل يمكن فهومندر جفى هذا وأماالمحال أذاته مثل كون الشئ الواحدموحودا معدومافهمذالاحقىقةله ولانتصور وحوده ولايسمي شأناتفاق العقلاء ومنهذا الماب خلق مثل نفسه وأمشال ذلك وأمافوله انه عدل حكم لا يظلم أحدد اولا مفعل القييع والالزم الجهل أوالحاحة تعالى الله عنهما فمقال له هذا متفق علمه بين المسلمن من حيث الجلة أن الله لاىفعل قسحا ولانظلم أحمدا ولكن النزاع في تفسير ذلك فهذا اذا كان خالقالا فعال العماد فهل يقال انه فعل ماهو قبيح منه وظلم أملا فاهل السنة المثبتون القدرة يقولون ليسهو بذلك ظالماولا فاعلاقمتنا والقدر بة بقولون لوكان خالقالافعال العماد كان ظالما فاعلالماهو قسيرمنه وأما كون الفعل قمحامن فاعله فلا مقتضى أن مكون قبيحامن خالقه كماأن كونه أكلاوشر مالفاعله لايقتضى أن يكون كذلك لخالقه لان الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته فالمتصف به من قام به الفعل لامن خلقه فيغبره كاأنه اذاخلق لغبره لوناور يحاوحركة وقدرة كان ذلك الغبرهوالمتصف بذلك اللون والريح والحركة والقددة والعمل فهوالمتعوك بتلك الحركة والمتساون مذلك اللون والعالم بذلك العلم والقادر بتلك القدرة فكذلك اذاخلق فى غبره كلاماأ وصلاة أوصماماأ وطوافا لان ذلكُ الغيرهو المتكلم مذلكُ الكلام وهو المصلى وهو الصائم وهو الطائف ولكن من قال ان الفعل هوالمفعول يقول ان أفعال العمادهي فعل الله فان قال وهوا يضافعل لهم لزمه أن يكون الفعل الواحدلفاعلين كايحكى عن أبى اسحق الاسفراييني وان لم يقلهي فعل الهمازمه أن

فى نفس الفعل فانه براديه التسلسل في الاثر ععنى أنه يحدث شئ بعدشي وبراديه التسلسل في عمام كون الفاعل فاعلاوهذا عندمن يقول انالمؤثر الناموأ ثره مقترنان في الزمان كايقوله هؤلاء الدهرية فيقتضي أن يكون ما يحدث من تمام المؤثر مقار فاللاثر لايتقدم

تكون أفعال العماد فعلالله لالعماده كإيقوله الاشعرى ومن وافقه من أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم الذين يقولون ان الخلق هوالمخلوق وان أفعال العماد خلق لله فتكون هي لله وهي مفعول لله كاأنها خلقه وهي مخاوقه وهذا الذي ينكره جهور العقلاء ويقولون انه مكابرة للحس ومخالفة للشرع والعقل وأماجهورأهل السنة فنقولون ان فعل العد فعل له حقيقة ولكنه مخاوق تهومف عول لله لايقولون هونفس فعل الله ويفرقون بن الحلق والمخاوق والفعل والمفعول ، ثم القدرفيه نزاع بين الامامية كابينهم النزاع في الصفات قال أبوالحسن الاشعرى فى المقالات واختلف الرافضة في أفعال العبادهل هي مخاوقة وهي ثلاث فرق فالفرقة الاولى منهم هشامن الحكم رعون أن أعمال العماد مخملوقة لله قال وحكى جعفرين حرب عن هشامن الحكمأنه كان يقول ان افعال الانسان اختياراه من وجمه اضطراراه من وجه اختياراه من جهةأنه أرادهاوا كتسبها واضطرارمن جهةأنهالاتكون منه الاعند حدوث السب المهيج علمه قالوالفرقةالثانيةمنهم بزعمون أنالجبركا قال الجهمي ولاتفويض كافالت المعتزلة لان الرواية زعوا حاءت مذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا في أفعال العماده \_ل هي مخلوقة أم لاشمأ \* والفرقة الذالثة منهم زعون أن افعال العناد غير مخاوقة لله وهذا قول قوم بقولون بالاعتزال والامامية فاذن كانت الامامية على ثلاثة أقوال منهم من يوافق المثبتة ومنهم من يوافق المعتزلة ومنهمن بقف والمقصودأن الامامية اذا كان الهم قولان كانوامتنازعين في ذلك كتنازع سائرالناس لكنهم أضل فانمشتهم تسع للثبتة ونفانهم تسع للنفاة وحينشذ فهذا النافي يناظر أصحابه فيذلك وهولم بذكرجمة وقدتقدم تفصيل مذاهب أهمل السنة في ذلك وقدذكر أصحابه عن الاعمة ما يخالف قوله من ذلك \* وأما قوله انه بثيب المطبع و يعفوعن العاصى أو بعذبه فهذام ذهبأهل السنة الخاصة وسالرمن انتسب الى السينة والجاعة كالكلاسة والمكرامية والاشعر يةوالسالمية وسائرفرق الامةمن المرحئة وغيرهم الامن خالف ذلكمن الخوارج والمعتزلة فانهم يقولون بتخليدأ هل الكنائر فى النار وأما الشيعة فالزيدية منهم تقول بقول المعتزلة فىذلك والامامية على قولين قال الاشعرى وأجعت الزيدية أن أصحاب الكيائر كلههم معذنون بالنارخالدون فمها مخلدون أبدا لايخرحون منها ولانغسون عنها قال واختلفت الروافض في الوعدوهم فرقتان ﴿ فالفرقة الاولى منهم شتون الوعد على مخالفهم ويقولون انهم بعذبون ويقولون ائمات الوعدفين قال بقولهم ويزعمون أن الله مدخلهم الجنة واذا أدخلهم النارأ خرجهممنها وذكروافى ذلك عن أتتهم انما كان بن الله وبن الشمعة من المعماصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم وماكان بين الشبعة وبين الائمة تحاوز واعنمه وماكان بين الشسعة وبن الناس من المظَّالم شفع لهماً تُتهم حتى يصفعوا عنهم \* قال والفرقة الثانــة منهم مذهبون الى اثمات الوعمد وأن الله عزوحل بعذب كل من تك المكما رمن أهدل مقالتهم كان أومن غيراً هل مقالتهم ويخلدهم في النار وهذا قول أئمة هذا الامامي عن المعتزلة ونحوهم \* وأما قوله وينس المطسع الملايكون ظالمافقد قدمن اللثبتين للقدرف تفسسر الظلم الذي يحب تنزمه الله عنسه قواين أحدهماأن الطاع هوالممشع لذاته وهوالمحال لذاته فعلى هذا القول لايقال

تقدمشي من العالم و يوافق أصل أغة السنة وأهل الحمديث الذين يقولون لم رن متكاما اذاشاء فانه على قول هؤلاء بقال فعله لما تحدث من الحوادث مشروط محسدوث حادثه تتممؤثرية المؤثر ولكن عقى حدوث ذلك التمام يحدث ذلك الحادث وعلى هـذافيمتنع أن يكون فى العالم شئ أزلى اذ الازلى لامكون الامع تمام مؤثره ومقارنة الاثرالؤثر زمانا متنعة وحنشذ فاذا قبلهونفسه كاف فيالداع ماالتدعه لالتوقف فعله على شرط قسل نع كل ما يفعله لا يتوقف على غبره بلفعله لكلمفعول مادث يتوقف على فعل يقوم بذاته يكون المفعول عقمه وذلك الفعل أيضا مشروط اأثرحادثقله فقدتسن أنهد فالمعقولات التي اضطرب فهاأ كار النظار وهي عندهم أصول العلم الالهى اذاحققت عابة التعقيق تسنانهاموافقة لما قاله أعة السنة والحديث العارفون

#### (مطلب في الوعيد)

عاجاء تبه الرسل وتبين أن خلاصة المعدة ولل خادمة ومعنة وشاهدة لل الماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت) المقصود هناأن التسلسل ضعف الجواب بأن التسلسل المؤثرات التي هي العلل وأما تسلسل المؤثرات التي فليس عنكر واذا كانت المؤثرية مسبوقة عؤثرية لم يلزم الاالتسلسل في الاثار وقوله ان هذا يقتضى

التسلسل فى الا تارلافى المؤثرات كلام صحيح على قول من يقول ان الاثر لا يحب أن يقارن المؤثر في زمان بل يثب مع على قول من يقول ان المؤثر والفرق بين نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق متعقبه لان المؤثر بة المسموقة عؤثر بة انحاحد ث بالاولى كونها مؤثرة لا نفس المؤثر والفرق بين نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق

بين الفاعل وفعله والمبدع والداعه والمقتضى واقتضائه والموجب والحابه وهو كالفرق بين الضارب وضربه والعادل وعدله والحسن والحسانه وهو فرق ظاهر لكن احتجاجه بان المؤثر بة اذا كانت صفة أضافية (٢١٥) يتوقف تحققها على الاثر كالزم أن تكون

بثيب الطائع لثلا يكون ظالما والقول الشانى أن الظلم يمكن مقدور وأنه منزه عنسه لا يفعله لعله وعدله فهو لايحمل على أحددنس غسره ولاتز روازرة وزرأ خرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما ولاهضما وعلى هذافعقوبة الانسان بذنب غيره ظلم يتنزه اللهعنه وأما اثابه المطيع ففضل منه واحسان وان كانحقا واجبائكم وعده باتفاق المسلمن وعماكته على نفسه من الرحة وعو حماً سما له وصفاته فليس هو من جنس ظلم الاحير الذي استوجر ولم بوف أجره فان همذامعاوضة والمستأجرا ستوفى منفعته وان لم بوفه أجره ظله والله تعالى هو المحسن الى العباد بأمره وتنهمه و باقداره لهم على الطاعة وباعانتهم على طاعته وهم كماقال تعالى في الحدث الصحيح الالهي باعبادي كلكم ضال الامن هديته فاستهدوني أهدكم باعبادي كلكم جائع الامن أطعمته فاستطعموني أطعمكم باعبادي كالكم عارالامن كسوته فاستكسوني أكسكم باعبادى لوأن أؤلكم وآخركم وانسكم وحنكم كانواعلي أتقي قاس رحل منكم مازاد ذلك فى ملكى شمأ ماعمادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم على أفحر قلب رجل منكم مانقص ذلائمن ملكي نسأ باعبادي انكملن تبلغوا ضرى فنضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني باعبادى انماهي أعمالكم أحصهالكم نمأوفيكم إياها فن وجدخيرا فليحمدالله ومن وحد غيرذال فلايلومن الانفسه فمنأن الخبرالموجودمن الثواب مما يحمد الله علىه لانه المحسسن مه و بأسسامه وأما العقومة فالله عادل فهافلا باومن العبد الانفسه كاقبل كل نعمة منه فضل وكل نقمةمنه عدل ﴿ وأماقوله أو يعذبه بحرمه من غيرظلمله فهذامتفق علمه بين المسلمن أن القهابس ظالما بتعذيب العصاة وهمعلى ما تقدم من التنازع في مسمى الظارهذا ، قول لان الظلمنه بمتنع وهدذا بقول انه وضع العقو بةموضعها والظلم وضع الشي في غيرموضعه كاتقول العرب من أشبه أماه ف اظلم \* وأماقوله وان أفعاله محكمة واقعة لغرض أومصلحة والالكان عابشا فقد تقدم أن لاهل السنة الذين ليسوا بإمامية قولين في تعليل أفعال الله وأحكامه وان الاكثرىن على التعلىل والحكمة هلهي منفصلة عن الرب لاتقوم به أوقائمة به مع ثبوت الحكم المنفصلة أيضا وهل تتسلسل الحكم أولا تتسلسل أوتتسلسل في المستقبل دون الماضي هذا فيه أقوال ﴿ وأمالفظ الغرض فيطلقه طائفة من أهل الكلام وأما الفقها ، وغيرهم فيمتنعون لمافعه من ابهام الظاروالحاجة . وأماقوله انه أرسل لارشاد العالم فهكذا بقول جاهبرأهل السنةان الله أرسل محداصلي الله تعالى علىه وسلم رجة للعالمين والذس متنعون من المعلل يقولون أرسله وحعل ارساله رحة فى حق من آمن به ويقولون هذه الرحة حعلت عندذلك كا يقولون في سائر الامور التي حصل عندها آثار.

وأماقوله وانه تعالى غسرمى قى ولامدرك بشى من الحواس لقوله تعالىلاندركه الابصارلانه ليس فى حهدة فيقال أولا النزاع في هذه المسئلة بين طوائف الامامية كالنزاع فيها بين غير الامامية في حهدة والمعترلة والخوارج وطائفة من غسر الامامية تنكرها والامامية لهم فيها قولان فو مهور متأخريه مينفونها وقد تقدم أن أكثر قدماتهم يقولون بالجسم قال الاشعرى وكل الجسمة الانفر اقلد الايقولون باثبات الرؤية وقد مثبت الرؤية من لا يقولون باثبات الرؤية وقد مثبت الرؤية من لايقولون باثبات الرؤية في المامة في الرؤية من لا يقول بالتحسيم قلت وأما الصحابة والتابعون وأعة الاسلام المعروفون بالامامة في

مؤخرةعن الاثرلس عستقيم فان كون الشيء وثرافى غـ مره لا مكون متأخراعن أثره بل اماأن مكون مقارنا لهأوسابقاعليه والافوحود الاثر قبل التاثير عتنع ولايحتاج الىهذا التقدير فان كون التسلسل هنا واقعافي الآثار أسنمن أنسل علمه مدليل صحيرمن هذاالجنس فضلاعن أن مدل علمه بهذا الدليل والحواب الذىذكرهمن أن الصفة العارضة للشئ بالنسسة الى غسره لاتتوقف الاعلى وحودمعروضها هو حواب من يقول بأن التأثيرقديم والاثر حادث وهذا قول من شت لله تعالى صفة التخليق والتكوين فى الازل وان كان الخاوق حادثا وهوقول طوائف منأصحابأبي حنىغةوالشافعيوأحمد وأهمل الكلام والصوفة وهومني على أناخلق غيرالخلوق وهدافول أكثر الطوائف لكن منهم من صرح بأن الخلق قديم والخساوق حادث ومنهممن صرح بتعدد الافعال ومنهم من لا يعرف مذهبه فىذلك فالذىذكره المغوى عن أهل السنة اثمات صفة الخلق لله تعالى وانهلم ولخالقاوكذلكذكره

(مطلب الرؤية)

أو بكرالكلاباذى فى كتاب التعرف لمنذهب النصوف انه مذهب الصوفية وكذلك ذكره الطعاوى وسائر أصحاب أبى حنيفة وهو قول جهور أصحاب أجدكابى استعق بن شاقلا وأبى عبدالله بن حامد والقاضى أبى يعلى وغيرهم

وكذلكذ كرهغير واحدمن المالكمة وذكرانه قول أهل السنة والجماعة ومن هؤلاء من صرح بمعنى الحركة لا بلفظها وهؤلاء الذين يقولون باثبات تأثير قديم هو الخلق والابداع مع حدوث الاثر يحتعلون ذلك عنزلة وجود الارادة القسد عة مع حدوث المرادكا يقول مذاك

المكلابية وغيرهم من الصفاتية فواب أبي النباء الارموى موافق لقول هؤلاء الطوائف وهوقوله الصفة العارضة للشي لا تتوقف الاعلى وجود معروضها كاأن الارادة القدعة (٢١٦) لا تتوقف الاعلى وجود المريددون المرادعند من يقول بذلك وكذلك القدرة

الدبن كالذوالثورى والاوزاعي واللث من سعدوالشافعي وأجدوا محقى وأي حنيفة وأبي بوسف وأمشال هؤلاء وسائرأهل السنة والحديث والطوائف المنتسسين الى السنة والحماعة كالكلاسة والكرامة والاشعرية والسالمة وغيرهم فهؤلاء كلهم متفقون على اثمات الرؤية لله تعالى والاحاديث مامتوا ترةعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم عندأهل العلم يحديثه وأما احتماج النفاة بقوله تعالى لاندركه الانصار فالا بة عقعلهم لانهم لان الادراك اماأن رادمه مطلق الرؤمة أوالرؤ بة المقدة مالاحاطة والاؤل ماطل لانه لدس كل من رأى شأ يقال انه أدركه كما لايقال أحاط به كاستل اس عباس رضى الله عنهماعن ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلي قال أكلهاترى قاللا ومن رأى حوان الحيش أوالحسل أوالبستان أوالمد سقلا يقال اله أدركها وانمايقالأدركهااذا أحاطبهارؤية ونحنفى هذا المقامليس علمناسان ذلك وانماذ كرنا هذا سانالسندالمنع بل المستدل بالآية عليه أن يبن أن الادرال في لغة العرب من ادف للرؤية وأنكل من رأى شايقال فى لغتهم اله أدركه وهذا الاسسل المه كمف وبين لفظ الرؤية ولفظ الادراك عوم وخصوص فقد تقعرؤ ية بلاادراك وقديقع ادراك بلارؤية أواشتراك لفظى وان الادراك ستعمل في ادراك العلم وادراك القدرة فقد مدرك الشي القدرة وان لم وشاهد كالاعبى الذى طلب وحسلاهار بافأدر كهولميره وقدقال تعالى فلماتراءى الجعان قال أصاب موسى اللدركون قال كلاان معى ربى سمدين فنفي موسى الادراك معا أبات الترافى فعلمأنه قدمكون رؤية بلاادراك والادراك هناهوادراك القدرة أىملحقون محاطسا واذا انتفى هـ ذاالادراك فقد تنتني احاطة البصر أيضا ومماسين ذلك أن الله تعالى ذكره فدالا ية عدح بهانفسه سعانه وتعالى ومعاوم أن كون الذي لابرى ليس صفة مدح لان الذفي الحض لامكون مدحاان لم يتضمن أمرا ثموتمالان المعدوم أيضالا برى والمعدوم لاعدح فعلم أن محرد نفى الرؤية لامدحفيه وانكان المنفى هوالادراك فهوسما لهلا محاط بدرؤية كالا محاطيه علما ولايلزم من نفي احاطة العلم والرؤ بة نفي الرؤية بل يكون ذلك دلسلاعلى أنه يرى ولا يحاط مه فان تخصيص الاحاطة بقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفى وهذا الحواب قول أكثر العلماءمن السلف وغيرهم وقدروى معناه عن ابن عساس رضى الله عنهما وغسره فلا تعتاج الآبة الى تخصيص ولاخروج عن ظاهر الآبة فلانحتاج أن نقول لازاه في الدنسا أونقول لاندركه الابصار بل المصرون أولايدركه كلها بل بعضها ونحوذاك من الاقوال التي فهاتكاف

وأما قوله لانه اس في حهة فيقال الناس في اطلاق افظاله ثلاثة أقوال فطائفة تنفيه اوطائفة تشبه اوطائفة تشبه اوطائفة تشبه المنتقبة الم

المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وحودالقادردون المقدورفكذلك قولهمفي الخلق الذي هوالفعل وهو هذاالحواب عنزلة حواب من بقول ان الحوادث وحدارادة قدعة والمنازعون لهمألزموهم مانهذا ترجيع بلامرج كاتقدم (٣)فهؤلاء معترضون على حواب الارموى وهؤلاء يعترضونعله مانهعند وحودالا برالحادث اماأن يتحدد عام التأثير واماأن لايتعددفان تحددشي أزم التسلسل كاتقدم وانلم يتعددارم حدوث الحادث مدون سب عادث وقد تقدم ابطاله مان المؤثر الناملا يتخلف عنهأثره وكان الارموى عكنه أن محم على أصله بأنحدوث الاحسام موقوف على حدوث التصورات المتعاقمة في العقلأ والنفس كاأحاب معن الحة الاولى (قلت) المقصودهناأن يعرف نهامة ماذكره هؤلاء في حواب الدهريةعن المعلة الزماء والداهمة الدهماءوما يخفي على العاقل الفاضل مافىهذهالاحوية ونحنولتهالجد ق\_دبينا الحوابعن جيع حجيم الفلاسفة في غيره فا الموضع

(محث الجهة والفوقية)
و بسطنا الكلام في ذلك و بينا كيف فساد استدلالهم من وجوء كثيرة وكيف بمكن كل طائفة من المسلين من قطعهم محواب مي كب من فولهم وقول طائفة أخرى من المسلين حدى اذا احتاجوا الى المسلين حدى اذا احتاجوا الى

موافقة الدهر بة على قدم الافلال وأن الله لم يخلق السموات والارض في ستة أيام و نحوذ لك ممافيه (١) هنا ساض بالاصل (٣) قوله فهولاء الح كذافي الاصل ولعل في العبارة تكرارا أونقصافتاً مل كتبه مصححه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أوالى موافقة طائفة أخرى من طوائف المسلين على بعض أقو الهم التى ليس فها تكذيب الرسول بل ولا مخالفة لصر بح العقل كان موافقتهم لطائفة من (٧١٧) طوائف المسلين على مالا يكذبون به الرسول

ولا يخالفون به المعقول أولى بهممن موافقة الدهر يةعلى مافسه تكذب الرسول ومخالفة لصريح العقل وهذاماتسن بهأنه لسف العفل الصريح ما يخالف النصوص الثابتة عن الانساءصاوات الله وسلامه عليهم وهوالمقصودفي هذا المقام في مثال الاحوية التي محاب بهاهؤلاء الفلاسفة أن بقال حتكم الاولى على قدم العالمسنية على مقدمتين احداهماأن الممكن لابد لهمن صحيح تام (١) وامتناع ولفظ التسلسل فسه اجال قد تقدم الكلام علمه فأن التسلسل هناهو وقف حنس الحادث على حادث وهذا متفقعلي امتناعه والتسلسلف غيرهذا الموضع راديه التسلسل في الفاعلىن وفي الآثار والتسلسلف تمام الفاعلين هومن التسلسل في الفاعلين فيقال اكم التسلسل الممتنع هوالتسلسل في العلل وفي تمامها وأماالتسلسل فىالشروط أوالا ثارفف قولان للسلين وأنتم قائلون محوازه فنقول اماأن يكون هدذا التسلسل مائراأ وممتنعافان كان منعاامتنع تسلسل الحوادث ولزمأن مكون لهاأؤل وبطل قولكم محوادث لاأوللها وامتنع كون حركات الافلاك أزلمة وهذا يبطل قولكم ثمنقول العالم لوكان أزليا فاماأن مكون لارال مشتملا على حوادث سواءقيل انها عادثة في حسم أوعقل أويقال بل كانفي الازل لس فسه حادث كايقال انه

تعالى لا يحصره ولا يحيط به شي من الخاوقات وان أريد بالجهة أمرعدى وهوما فوق العالم فلمسهماك الاالمهوحده فاذاقسل انهفي حهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حمث انتهت المخاوقات فهوفوق الجمع عال علمه واذاكان كذلك فهوقد استدل على عدم الرؤية بكونه ليسفى جهة وهذا الموضع ماتنازع فيهمشتوالرؤية فقال الجهور دل عليه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم ترون ربكم كاترون الشمس والقمر لاتضامون في رؤيته وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة وهومستفيض بل متواتر عندأهل العلم والحديث اتفقوا على صحته مع أنه ماء من وحوه كثسرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث كابي الحسن الدارقطني وأى نعم الاصبهاني وأبي بكر الا حرى وغيرهم \* وقالت طائفة انديري لافي جهة لإأمام الرائى ولأخلف ولاعن يمنه ولاعن يساره ولافوقه ولاتحته وهذا هوالمشهور عندمتأخرى الاشعرية فانهذامني على اختلافهم في كون الباري فوق العرش فالاشعرى وقدماء أصحابه كافوا يقولون اله بذاته فوق العرش ومع ذلك السيحسم وعسد اللهن كلاب والحرث المحاسي وأبوالعباس القلانسي كانوا بقولون بذلك بلكانوا أكل اثباتامن الاشعرى عن أهل السنة والحسديث وكثيرمن متأخر بهم أنكروا أن مكون فوق العرش أوفى السماء وهؤلاء الذبن ينفون الصفات الخبرية كالى المعالى وأتباعم فان الاشعرى وأغمة أصحابه شتون الصفات الخبرية وهؤلاء ينفونها فنفواهذه الصفة لانهاعلى قول الاشعرى من الصفات الخبرية ولما لمتكن هذه الصفة عندهؤلاء عفلمة فالواانه برى لافى حهمة وجهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون ان قول هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل كقولهم في الكلام ولهذا يذكر أبوعب دالله الرازى أنه لا يقول بقولهم في مسئلة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلين ونحن نسينأن هدنده الطائفة وغيرهامن الطوائف المنبتة الرؤية أقل خطأ وأكثرصوا بامن نفاة الرؤية ونقول الهؤلاء النفاة الرؤية أنتمأ كثرتم التشنيع على الاشعرية ومن وافقهممن أتباع الائمة فى مسئلة الرؤية ونحن نبين أنهم أقرب الى الحق منكم نقلاوعقلا وأن قولهم اذا كان فيه خطأ فالخطأ الذي في قولكم أعظم وأقش فاذا قلتم هؤلاء اذا أثبتوا مرئيا فيجهة كان هـذامكابرة للعقل قبل لكم لايخه وإماأن تحكموافي هذا الباب العقل واماأن لاتحكموه فانام تحكموه بطل قولكم وانحكمتموه فقول من أثبت موجودا قائما بنفسه برى أقرب الى الحق من قول من أثبت موجود اقاءً النفسة لابرى ولاعكن أن يرى وذلك لان الرؤية لا يحوز أنبشترط في ثموتها أمو رعدمية بل لايشترط في وحودها الاأمور وحودية ونحن لاندعي هنا أن كل موحود برى كما قال ذلك من ادّعاه فقامت عليه الشيئاعات بل نقول من الاشياء مابري ومنهامالابرى والفارق بنهمالا يحوزأن بكون أموراعدمية لان الرؤية أمروجودى لايتعلق بالمعدوم فلامكون الشرط فيسه الاأمر اوجوديا وكلما كان وجوده أكل كان أحق بأن يرى وكل مالم عكن أن يرى فهوأضعف وجودا فالاجسام الجامدة أحق بالرؤية من الضياء والضياء أحق بالرؤية من الظلام لان النورأولي بالوجودو الظلمة أولى بالعدم والموجود الواحب الوجود أكلاللوجودات وحودا أبعدالاشياءعن العدم فهوأحق بأنيرى واغالم رامحز أبصارنا عن رؤيته لالاجل امتناع رؤيته كاأن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الاشياء ولهذا

( ۲۸ – منهاج أول ) كان جسماسا كنافان كان الاؤل ازم تسلسل الحوادث ونحن تذكام على تقدير امتناع تسلسلها فبطل هذا التقدير وان كانت الحوادث حدثت فيه بعد أن لم تكن ازم جواز صدور الحوادث عن قديم لم يتغير وهذا ببطل

<sup>(</sup>١) قوله وامتناع هكذافي الاصل والكلام منقطع فلعل الناسيخ أسقط من الكلام بقية المقدمة الثانية كتبه مصععه

جتكم ويوجب جواز حدوث الحوادث بلاحدوث سبب وان قلتم ان التسلسل في الا ثارجائز وهوقولكم بطل استدلالكم بهذه الحجة على قدم شيئ من العالم وان العالم فانه الاندل على قدم (٢١٨) شي بعينه من العالم وانعاندل على وجوب دوام كون الرب فاعلا في قال لكم

مثل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كاترون الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية وانام بكن المرق مثل المرق ومع هدذا فاذاأ حدق البصرفي الشعاع ضعف عن رؤيته لالامتناع في ذات المرئى بل لعجز الرائى فاذا كان في الدار الآخرة أكل الله الا دمين وقواهم حتى أطاقوارؤيته ولهذالماتحلي الله العمل خرموسي صعقافلما أفاق قال سحانك تبت اليك وأناأول المؤمنين قيل أول المؤمنين بأنه لايراك عي الامات ولايابس الاندهد فهذا العجز الموجود في المخاوق لالامتناع في ذات المرئي بل كان المانع من ذاته لم يكن الالنقص وجوده حتى بنتهى الامرالى المعدوم الذى لا يتصوران برى خارج الرأى فان قلتم ان هؤلاء بقولون انه برى لافى جهة وهذه مكابرة فيقال هذا قالوه بناءعلى الاصل الذى ا تفقتم أنتم وهم عليه وهوانه لبس فىجهة ثماذا كان الكلاممع الاشعرى وأثمة أصحابه ومن وافقهم من أصحاب الحديث أصحاب أحدوغيره كالتميين واسعقيل وغيرهم فيقال هؤلاء يقولون اله فوق العالم بذاته وانه لس محسم ولامتعيز فانقلتم هذاالقول مكابرة العقل لانه اذا كان فوق العالم فلابدأن بتميزمنه جانب عن جانب واذاعيزمنه حانب عن جانب كان جسما فاذا أثبتوامو حوداقاتما منفسمه فوق العرش لايوصف ععاذاة ولاعماسة ولايتمرمنه حانب عن جانب كان هذامكابرة فمقال الكمأنتم تقولون ومن وافقكم من المثبتين الرؤية انه لاداخل العالم ولاخار حمولاممان له ولامحاي له فاذا قبل لكم هذا خلاف المعلوم بالضرورة فان العقل لا يثبت شدين موحود س الا أن بكون أحدهماما يناللا خرأود اخلافيه كاشت الاعبان المتماينة والاعراض القائمة بها وأما اثبات موحودقائم بنفسه لايشار المه ولامكون داخل العالم ولاخار مهفهذا بما بعلم العقل استحالته ويطلانه بالضرورة قلتم هذا النفي حكم الوهم لاحكم العقل وحعلتم في الفطرة ما كين أحدهما الوهم والا ترالعقل مع أن المعنى الذي سميتموه الوهم هو القوة التي تدرك معانى جزئية غيرمحسوسة في الاعيان المحسوسة كالعمداوة والصداقة كأتدرك الشاةمعني في الذئب ومعنى فيالكيش فتمل المهذا وتنفرعن هذا واذاكان الوهم انما ننكر أمور امعنة فهذه القضاباالتي نذكلم فيهاقضا باكلية عامة والقضايا الكلية العامة هي للعقل لاللعس ولاللوهم الذي بتمع الحس فان الحس لامدرك الأأمور امعينة وكذلك الوهم عندكم وقديسط الردعلي هؤلاء فىغبرهذا الموضع لكن المقصودهناسان أنقول أولئك أقرب من قولهم فيقال اذاعرضنا على العقل وحودموحود لاداخل العالم ولاحارجه ولامسان له ولا عايسه ووحودموحود مان للعالم فوقه وهولس محسم كان تصديق العقل بالشاني أقوى من تصديقه بالاؤل وهـ ذا موحودفى فطرة كلأحد فقول الثانى أقرب الى الفطرة ونفورهاعن الاؤل أعظم فانوحب تصديقكم في ذلك القول الذي هوعن الفطرة أبعدكان تصديق هؤلاء في قولهم أولى وحينمذ فليس لكمأن تحتجواعلى ابطال قولهم بحجة الاوهى على بطلان قولكمأدل فاذا قلتم وحود موجودفوق العالمليس بحسم لايعقل قبل لكم كاأن وجودمو جودلاد اخل العالم ولاحارجه لايعقل فاذاقلتم نفي هدذامن حكم الوهم قبل لكمان كان هدذا النفي من حكم الوهم وهوغير مقبول فذاك النفي من حكم الوهم وهوغير مقبول بطريق الاولى فانقلتم حكم الوهم الماطل أن

حنثذ لالمحوزأن تكون الافلاك أوكل ما يقدرمو حودافي العالم أوكل مامحدثه الله موقوفاعلي حادث بعد حادث ويكون مجوع العالم الموحود الآن كالشخص الواحدمن الاشعاص الحادثة فتينأن احتماحكم على مطاوبكم ماطل سواء كان تسلسل الحوادث حائزاأولميكن بلاذالم يكن حائزا بطلت الحجة وبطل المذهب المعروف عندكم وهوأنحركات الافلاك أزلية فأنهذا اغمايصم اذاكان تسلسل الحوادث حاثرا فاذاكان تسلسلها يمتنعالزمأن مكون لحركة الفلك أول وان كان تسلسل الحوادث حائزا لميكن في ذلك دلالة على قدمشي من العالم لحوازأن يكون حدوث الافلاك موقوفا على حوادث قبله وهلم جرا فان فلتمهدا يستلزم قمام الحوادث المتسلسلة بالقديم كان الجواب من وجوه (أحدها)ان هذاقولكم وليس هذا ممتنعاعند كمفان الفلك قديم أزلى عند كممع أنه جسم تقوم به الحوادث (الشاني) أنه محوزأن تكون تلكُ الحوادث اذا امتنع قيامها واحب الوحودة ائمة بمعدث معد معدث فان كان صدور هذه الحوادث المتسلسلة عن الواحب القدم مكنابطلت حتكم وانكان متنعاطل مذهكم وحتكم أيضا فانقولكم ان الحوادث الفلكمة المتسلسلة صادرة عن قدم أزلى (الثالث) المانتكام على تقدر

ر امكان تسلسل الحوادث وعلى هذا التقدير فلا بدمن الترام أحدا مربن اما فيام الحوادث بالواجب واما يحكم تسلسل الحوادث عنه بدون فيام حادث به (الرابع) أن يقال فيام الحوادث بالقديم اما أن يكون ممتنعا واما أن يكون ممكنا فان كان

الافلاك والنفوس كلمايقومه حوادث متسلسلة وهو سيتلزم اطلان حتكم لانه حنشدعكن صدورالعالمالمحدثعن القديميل هــذايطلمذهبكم لانهاذا كان ماقامه الحوادث حادثاامتنع قمام الحوادث بالقديم سواء كان واحما ومكنابل اذاكان تسلسل الحوادث ممتنعالزم حدوثمامذ كرونهمن العقول وغيرها وانلم يقمه حادث فالدعلى هذا التقدير يحبأن يكون العوادثأؤل فاذاكان النفوس أولوحسأن يكون للعقول أول لان وحود العقول ستلزم وحود الافوس فمتنع كالعكس وحنثذ فلا مكون في العالم شي قديم قام به حادث بللا يكون في العالم قديموان لم يقمه الحوادث بل اماأن يقال حدثت فمه الحوادث بعدأن لمتكن أومازال محدثشي بعدشي والاول ستلزم حدوث الحادث الاسب حادثوهـ ذاماطل كاذكرتموه في الحة لانه يستازم الترحيم بلاص ع والثانى عتنع أن مكون فى المكات شئ قدم وهونقص مذهم فاذا قالوانحن ماأحلناقام الحوادث مالواحب لكون القديم لاتحله الحوادث فانذلك مائزعندنامل لانهلاتقوم به الصفات قبل الهم فمنئذ سهلت القضمة فانحاهر أهل الملل من المسلمين وغيرهم بل وجهورالفلاسفة مخالفونكم فى هذا الاصل وقولكم في نفي الصفات أضعف كشرمن قولمن

محكم فيأمو رغر محسوسة حكمه فيأمور محسوسة قبل لكم حوابان أحدهما ان هذا يبطل حمسكم على بطلان قول هؤلاءلان قولهم أنه لاعتباع وحودمو حود فوق العالم ليس يحسم أفوى من قول من يقول لاعتنع وجود موجود قائم سفسه لايشار البه فان كنم لا تفياون هذا الاقوى لزعكم أنه من حكم الوهم مالماطل لزمكم أن لا تقسلوا ذلك الذي هو أضعف منه بطريق الاولى فان كابهماعلى قولكم من حكم الوهم الباطل وفسادقولكم أبين في الفطرة من فسادقول منازعه كم فان كان قولهم مردود أفقولكم أولى الردوان كان قولكم مقمولا فقولهم أولى بالقبول \* الحواب الثانى أن مقال أنتم لم تثبتوا وجود أمور لا عكن الاحساس بها ابتداء حتى يصم هذا الكلام بل اغا أنبتم ما ادعتم أنه لا عكن الاحساس به ما بطال هذا الحكم الفطري الذي تحمل وحودمالاعكن الاحساس هوهومحال فانهذا الحكملا يبطلحتي تثت الامورالتي لست بمعسوسة فملزم الدورفلا بمطل هذا الحكم حتى يثنت مالاعكن الاحساس به ولا بثنت ذلك حتى يبطلهمذا الحكمفلا يتبتذلك ويقال لكمان حازوحودأ مرلاتكن الاحسياس يهفوحود ماعكن الاحساس بهأولي وانلمتكن بطل قوليكم فن أثبت موجود افوق العالم ليس بحسم عكن الاحساسيه كانقوله أقرب الى العقل عن أثبت موجود الاعكن الاحساسيه وليس بداخل العالم ولاخارجه فني الحلة انمامن حجة يحتمون بهاعلى بطلان قول منازعهم الاودلالتهاعلى بطلان قولهمأشد ولكنهم يتناقضون والذين وافقوهم على بعض غلطهم (١)ماداوا يسلمون لهم تلث المقدمة الماطلة النافسة وهوا ثمات موحودقائم منفسه لابشار المهولا تكون مما شالغبره ولأ مماثلاله ولاداخل العالم ولاخارجه ويطلبون طردها وطردها يستلزم السأطل المحض فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لاتسلم لكن يقال ان كانت ماطلة نطل أصل قول النفاة وان كانت صحيحة فهى أولى على قول أهل الاثمات فان كان اثبات موحودليس بحسم ولاهود اخل العالم ولاحارجه بمكنافا ثبات موجود فوق العالم وايس بحسم أولى بالامكان وان لم يكن ذلك بمكنابطل أصل قول النفاة وثبت أن الله اماد اخل العالم واماخارجه فكون قولهم باثبات موجودليس بداخل العالمولا خارجه أبعدعن الحقعلي التقدير بن وهو المطاوب عم بقال رؤية ماليس بحسم ولافى حهـة إماأن يحقر زه العقل واماأن عنعه فانحقر وفلا كلام وان منعه كان منع العقل لانبأت موجود لادأخل العالم ولاخارجه بلهوي بلاحياة علم بلاعلم قدير بلاقدرة أشدوأشد فانقلتم هذا المنعمن حكم الوهم قبل لكم والمنع من رؤية مرثى ليسفى جهة منحكم الوهم وهد فاهو الحواب الثالث وسان ذلك أنحكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فأمورغيرم سوسة عامحكمه فى الامور المحسوسة فيقال البارى تعالى اماأن تكون رؤيته ممكنة واماأن لاتكون يمكنه فان كانت يمكنة بطل قوالكم باثبات موجود غيرمحسوس ولم يبق هذاك وهم باطل يحكم فى غرير محسوس يحكم باطل فانكم لرؤية البارى أشدمنعامن رؤية الملائكة والجن وغيرذلك فاذاجوزتم رؤيت فسرؤية الملائكة والجين أولى وان قلتم بل رؤيته غبرمكنة قبللكم فينتذفه وغير محسوس فلايقبل فيه حكم الوهم والمكم بأن كلمرنى لابدأن يكون في جهة من حكم الوهم واذاقدر تم موجود اغير محسوس برى لافى جهة رؤية غير الرؤية المتعلقة بذوات الجهة كان ابطال هذامثل ابطال موجود لاداخل العالم ولاخارجه واذا (١) قوله ماداواهكذا في أصله ولعل الكلمة محرفة ووجهها ماداموا أو نحوذلك فحرر اهـ

قال القديم لاتحله الحوادث ولهذا كان كثير من المسلين كالكلابية ومن وافقهم بقولون بانبات الصفات للواجد ون قيام الحوادث به فاذالم يكن لكم حجة على نفي قيام الحوادث به الاماهو حبة لكم على نفي الصفات كانت الادلة الدالة على بطلان قولكم كثيرة جداوتبين

حينتُ فسادةولكم من الصفات وجعل المعاني المتعددة شيأوا حداوان قولكم ان العاشق والمعشوق والعشق والعاقل والمعقول والعقل شيئوا حدوان العالم هو العلم والقدرة (٣٢٠) هي الارادة من أفسد الاقوال كاقد بين فيما تقدم لما نهنا على تلبيسكم على

ثبت وحوده فاللوحود كانت الرؤية المتعلقة به مناسة له ولم تكن كالرؤية المعهودة للاحسام فهدة الطريق ونحوهامن المناظرة العقلمة اذاسلك تسنيه أنكل من كان الى السنة أقرب كان قوله الى العقل أقرب وهو يوحب نصر الاقربين الى السنة مالعقل لكن لما كان الاقربون الى السنة سلواللا بعدن عنهامقدمات بنهم وهي في نفس الامر ماطلة مخالفة للشرع والعقل لم عكن أن يكون قولهم طابقالامرفى نفسه ولاعكن نصره لابشرع صحيم ولابعقل صريح لمن غرضه معرفة الحق فى نفسه لاسان رجان بعض الاقوال على بعض ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام انماهي في سان فساد مذهب المخالفين و سان تناقضهم لانه يكون كل من القولين باطلافلاعكن أحدهم نصرقوله مطلقافسين فسادقول خصمه وهذا محتاج المهاذا كانصاحب المذهب حسن الظن بمذهبه قديناه على مقدمات بعتقدها صححة فاذا أخذ الانسان معهفى تقر برنقيض تلك المقدمات لا يتسن الحق و يطول الخصام كإطال بين أهل الكلام (١) فالوحه لذلك أن سن لذلك ر حان مذهب غروعلمه أوفساد مذهمه متلك المقدمات وغيرها فاذار أي تناقض قوله أور حان قول غبره على قوله اشتاق حنئذ الى معرفة الصواب وبسان حهة الخطا فستناله فسادتلك المقدمات التي بني علها وصحة نقيضها ومن أي وحمه وقع الغلط وهكذافي مناظرة الدهرى والهودى والنصراني والرافضي وغيرهم اذاسال معهم هدذا الطريق نفعف مواردالنزاع ومامن طائفة الاومعهاحق وباطل فاذاخوطت بن لهاأن الحق الذي ندعوكم اليه هوأولى بالقبول من الحق الذي وافقنا كمعلمه فنتوة محدصلي الله تعالى علمه وسلم أولى بالقمول من ندقة موسى وعسى علهما السلام وخلافة أى بكروعراً ولى بالصحة من خلافة على فامن طريق صحيح ينبت بهاندوة هذين الاوهى تثبت نبوة مجدصلي الله تعيالي عليه وسلوطريق الاولى ويتمين لهمأن مايدفعون به هذاالحق يمكن أن يدفع به الحق الذي معهم فحا يقدح بشئ فىمواردالنزاع الاكان قدماء فىموارد الاجماع ومامن شي شبت مموارد الاجماع الاوهو يشت به موارد النزاع ومامن سؤال بردعلي نبقة مجد صلى الله تعالى عليه وسلم وخلافة الشيخين رضى اللهعنهما الاو بردعلي نموه غبره علمه السلام وخلافة غبرهما ماهومثله أوأعظم منه ومامن دلنل بدل على نموة غير مجد صلى الله تعالى علمه وسلم وخلافة غيرهما الاوالدليل على نبوة مجد صلى الله تعالى علمه وسلم وخلافتهماأ قوى منه وأما الساطل الذي بأيدى المنازعين فسين أنه عكن معارضته ساطل مثله وان الطريق الذي يمطل به ذلك الماطل يمطل به ماظلهم فن ادعى الالهمة في المسيح أوعلي أوغيرهماعو رض مدعوى الالهمة في موسى أوآدم أوعمرين الخطاب فلا يذكرشبهة يظن بهاالالهبةالاويذكرفي الاخرنظيرها وأعظممنها فاذاتبينله فنسادأحد المثلين تميناله فسادالا آخر فالحق نظهر صحته بالمثل المضروبله والماطل نظهر فساده بالمثل المضرو سله لان الانسان قدلا بعلم مافي نفس محمو به أومكروهه من حدود م الاعثل بضربله فانحمل الشئ يعمى ويصم والله سحانه ضرب الامثال للناسف كتابه لمافى ذلك من البمان والانسان لايرى نفسم وأعماله الااذامثلت له نفسه بأن راهافي مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غبره ولهذاضرب الماكان المشل لداود يقول أحدهما انهذا أخيله تسعو تسعون نعية ولى (١) قوله فالوجه اذلك أن يسن اذلك الخف النفس شيَّ من تكر ارلفظة اذلك كتمه معجمه

المسلمن وتكلمناعلى ماتسمونه تركساوتنفون به الصفات وسنا الهلس تركسافي الحقيقة وان كان في اصطلاحكم يسمد تركسا وانه شقدر موافقتكم عملي اصطلاحكم الفاسدلا هة لكم على نفيه وهكذا محالونءن هة التأثير وقولهمان كأنالتأ ثرقدعالزم قدم الاثروان كان محدثاقان كان المحدث حنس التأثيروق ليحواز ذلك كان العوادث اسداء ويطل مذهبكم وانقل بامتناعه وهوانه لاعدد شئ ماحتى محدث شئ فهـ ذا ممتنع ما تفاق العقلاء وقد يسمى تسلسسلاودورا وانكان المحدث التأثير في شي معمن دهد حدوث معسن قبله لزم التسلسل وقسام الحوادث بالقدم فانه يقال الهدم اماأن يكون التأثر رأمرا وحودنا واماأن لامكون وحودنا فانالم يكن وحود بالطلت الحةوهو حواب الرازي وهوحدوات من يقول الخلق نفس المخلوق وانكان وحودما فاماأن كمون فاعمارذات المؤثرأ وبغيره فانكان فاعمابذاته لزمحوازقيام الامور الوحودية تواحب الوحود وهذاقرل مثبتة الصفات وعلى هذا النقدر فالتسلسل فى الا ماروالسروطان كان مكنا بطلت هذه الحية وأمكن تسلسل التأثيرات القائمة بالقدم وان كان متنعالزم حواز حدوث الحوادث عن تأثيرقدم فنبطل حتكم وانكان التأث رأوتمامه

قائما بغيره لزم جواز التسلسل في الشروط وأن يكون بمكناواذا كان بمكنا أمكن تسلسل التأثير فيطلت نعجة الحجة وذلك لان التقسد يرأن تمام التأثير قائم بغير المؤثر وعلى هذا التقدير فان لم يكن التساسل بمكنا كان هناك تأثير قديم بغيرذات الله

تعالى وهذا باطل لم يقل به أحد وان قدر امكانه أمكن حدوث الافلاك عنه وهو المطاوب ومما يحاون بدعن حجة التأثير أن يقال أيضا التسلسل في الا ماران كان مكان طلت الحجة لامكان حدوث الافلاك (٢٣١) عن تأثير مسبوق بتأثير آخروان كان

منعارم اماحدون الحوادث من تأثير قدم أوكون التأثير عدمياوعلى التقدير من يبطل قولكم وذلك الان الحوادث منهودة لا بدلها من الحداث هوالتأثير فإن كان عدميا بطلت الحقود المان كان محدوث الحوادث عن تأثير قدم فتبطل الحجة وان كان التأثير عدن المان المنتع فيازم أن بكون حدث مناثير محدث فيازم أن بكون حدث مناثير محدث فتبطل الحجة النا وهدذا حواب فتبطل الحجة النا وهدذا حواب

# (مطلب مسئلة الكلام)

لامخلص لهمعنه به ينقطع شغبهم وأماأن محالوا بقول مخالف فسه أكثر العقلاء من المسلمن وغيرهم ويحعل خلق الله عزوحل للسموات والارض منماعلى مثل هذا القول الذى هوجواب المعارضة فهذا لارضى به ذوعقل ولاذودين بل محب أن دعلم أن الامور المعاومة من دين المسلمن لابدأن بكون الحواب عما بعارضها حوايا قاطعالاشهة فسه مخلاف ماسلكهمن سلكهمن أهل الكلام الذين يزعون أنهم مسنون العصقل والمقين بالادلة والبراهين وانمايستفيدالناطرفي كلامهم كثرة الشكوك والشهات وهمفأنفسهم عندهم شكوشهة فمايقولونانه برهان قاطع وفي موضع آخر بفسدذاك البرهان والذين يعارضون الثابت في الكتاب والسنة عارعون أنهمن العقلمات

نعة واحدة فقال أكفلتها وعرنى في الخطاب قال لقد دظل بسؤال نعت ل الى نعاحه الارة وضرب الامثال ممانظه ربه الحال وهوالقياس العقلي الذي مدى به الله من يشاء من عباده قال تعالى ولقد دضر ساللناس في هذا القرآن من كل مشل وقال تعالى وتلا الامثال نضر بهاللماس وما يعقلها الاالعالمون ويقال لهذا المنكرما تعني يقولك ولأنه ليس في حهسة فانقال معناه أنكل ماليس عهة لابرى وهولس معهة فلابرى فمقال له أتر يدما لهه أمرا وجودياأ وأمراعدمها فانأردت وأمرا وجوديا كان التقدير كل ماليس في ثي موجود لايرى وهذه المقدمة باطلة فانسطح العالم يمكن أنبرى وليس العالمف عالم آخر وان أردت بالجهدة أمراعدما كانت المقدمة الثانية ممنوعة فلانسلم أنهايس معهة بهذا التفسير وهذا ماخاطبت مهغير واحدمن الشمعة والمعتزلة فنفع الله به وانتكشف بسب هذا التفسيرما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتضليل وكانوا يقولون ان معهم من العقليات النافية الرؤية قطعت لا يقبل في نقمضهانص الرسل فلمابين الهمشهات مسنمة على ألف اط محملة ومعان مشتبهة تمين أن الذي ثبت عن الرسل هوالحق المقبول ولكن ليس هناموضع بسط هذا فان عذا النافي انماأشارالي قولهم ﴿ فصل ﴾ وأماقوله فان أمره ونهمه واخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهمه واخباره فيقال هذه مستلة كلام الله تعالى والناس فهامضطريون قدبلغوافها الىسبعة أقوال (أحدها) قول من يقول ان كلام الله ما يفس على النفوس من المعانى التي تفس امامن العقل الفعال عند بعضهم وامامن غبره وهذا قول الصائة والمتفلسفة الموافقين الهم كابن سنا وأمشاله ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكامهم كاصحاب وحدة الوحود وفي كلام صاحب الكتب المضنون بهاعلى غيرا هلهاو رسالة مشكاة الانوار وأمثاله ماقد بشاريه الى هذاوهوفى غيرذلك من كتبه يقول صندهذا لكن كلامه بوافق هؤلاء تارة وتارة بخالفه وآخر أمره استقرعلى مخالفتهم ومطابقة الاحاديث النسوية (وثانها) قول من يقول بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله هوالأمروالنهي والخبر والاستعباران عبرعنه بالعرسة كان قرآنا وانعبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول اس كالبومن وافقه كالاشعرى وغيره (١) (ورابعها) قول من يقول انه حروف وأصوات أزلية مجمعة في الازل وهــذا فول طــا نفة من أهل الكلام وأهل الحديثذكره الاشعرى في المقالات عن طائفة وهوالذي يذكرعن السالمة ونحوهم وهؤلاء قال طائفة منهم ان تلك الاصوات القدعة هي الصوت المسموع من النار أوهي بعض الصوت المسموعمن النار وأماجهورهم عجهور العقلاء فانكرواذلك وقالواه ذامخالفة اضرورة العقل (وخامسها وسادسها)قول من يقول انه حروف وأصوات لكن تكلم بعدأن لم يكن متكلما وكلامه حادث مفذاته كاأن فعله حادث فذاته بعدأن لم يكن متكاما ولافاعلا وهذاقول الكرامية وغيرهم وهوقول هشامن الحكم وأمشاله من الشبعة (وسابعها) قول من يقول انه لم يزل متكلما اذاشاء بكلام يقوم به وهومتكلم بصوت يسمع وان نوع الكلام قديم وان لم يحمل نفس الصوت المعمن قديما وهذاهو المأنورعن أئمة الحديث والسنة ومالحلة أهل السنة والجاعة أهل الحديث ومن انتسب الى السنة والجاعة كالكلاسة والكرامية والاشعرية والسالمية بقولون ان الكلام غير مخلوق وهذا هو المتواتر عن السلف والائمة من أهل الميت (١) قوله ورابعها لعل الثالث سقط من الناسخ فان العددسعة والمعدودسة كتبه مصحمه

القاطعة انما يعارضونه عثل هذه الحجيج الداحضة فكل من لم يناظر أهل الالحادوالبدع مناظرة تقطع دا برهم لم بكن أعطى الاسلام حقه ولاوفى عوجب العلم والاعمان ولاحصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنهنة النفوس ولاأ فادكلامه العلم واليقين ولولا أناقد بسطنا الكلام

على هذه الامورفي غيرهذا الموضع وهذاموضع تنبيه واشارة لاموضع بسط الكتانبسط الكلام ف ذلك ولكن نبهناعلى ذلك وملخص ذلك في حجة التأثير الذي يسمى الخلق والابداع (٢٢٢) والتكوين والايحاب والاقتضاء والعلمة والمؤثرية ونحوذلك أن يقال

وغسرأهل الست ولكن تنازعوا مدذاك على الاقوال الجسة المتأخرة أما القولان الاؤلان فالاول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم والصائبة المتفلسفة ونحوهم والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم كالنحار ية والضرارية وأماالشمعة فتنازعون في هذه المسئلة وقدحكينا البزاعء نهم فمانقدم وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غيرمخلوق كما مقوله أهل السنة والحديث وهذا هوالمعروف عندأهل الست كعلى سأبى طالب وغيره مثل أبي جعفرالبافر وجعفرالصادق وغيرهم ولكن الامامة تخالف أهل المتفاعامة أصولهم فليسمن أغة أهل الميت مثل على من الحسين وأي جعفر الباقر والمه حعفر من محدمن كان بنكرالرؤ يةولا يقول بخلق القرآن ولاينكر القدر ولايقول بالنص على على ولا بعصمة الائمة الاثنى عشر ولابسا أمابكر وعر والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة وكانت ما يعتمد علمه أهل السنة وشيؤخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقادفي التوحيد والصفات والقدرلم يتلقوه لاعن كتاب ولاسنة ولاعن أغة أهل البيت وانما يزعمون أن العقل دلهم عليه كايقول ذلك المعتزلة وانمايزعمون أنهم تلقواعن الائمة الشرائع وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة ولهم مفردات شامعة لم يوافقهم علها أحدولهم مفردات عن المذاهب الاربعة قدقال بهاغيرهمن السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغيرهؤلاء فهذه ونحوهامن مسائل الاحتهاد التي بهون الامرفها يخلاف الشاذ الذي يعرف أنه لاأصل له لافي كتاب الله ولاسنة رسوله ولاستههم اليه أحد واذاعرفت المذاهب فنقال لهذا أوواك ان أمره ونهيه واخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهده واخباره أتريده أنه حادث في ذاته أم حادث منفصل عنه والاؤل قول أئمة الشمعة المتقدمين والجهمة والمرحثة والكرامة مع كثيرمن أهل الحديث وغيرهم غماذاقبل حادث أهو حادث النوع فسكون الرب قدصار متكلما بعدأن لم يكن متكلما أوحادث الافرادوانه لم يزل متكلما اذاشاء والكلام الذي كلم مهموسي هوحادثوان كاننوع كلامه قدعالم يزل فهذه ثلاثة أنواع تحت قوال وقدع لم أنك أردت (١) النوع الاول وهوقول الذين جعوا بين التشيع والاعتزال فقالوا اله مخلوق خلقه أنته منفصل عنه فيقال الداذا كان الله قدخلقه منفصلاعنه لم يكن كلامه فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات انما يتصف بهامن قامت به لامن خلقها وفعلها في غيره ولهذا اذا خلق الله حركة وعلما وقدرة في حسم كان ذلك الجسم هو المتحرك العالم القادر بتلك الصفات ولم تكن تلك صفات الله بل محاوقاتله ولوكان متصفا بخاوقاته المنفصلة عنه لكان اذا أنطق الجامدات كأقال باجبال أوبى معمه والطير وكاقال يوم تشهد علبهمأ لسنتهم وأيديهم وأرجلهم عما كانوا يعملون وقالوا

بكونذال كلام الله كايقولون اله خلق كلاما في الشجرة كلم الله بموسى بن عران وأيضافاذا (١) قوله النوع الاول الخ النوع الاول الس قول المعتزلة فلعل هنا نقصا أو تحريفا كتبه معجد

لجلودهم لمشهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلشي وكاقال الموم نختم على أفواههم

وتكامذاأ بديهم وتشهدأ رحلهم بماكانوا بكسمون ومثل تسليم الجرعلي النبي صلى الله تعالى

علىه وسلم وتسبيح الحصى سده وتسبيح الطعام وهميا كاونه فاذا كان كلام الله لا يكون الاماخلقه

في غيره وحب أن يكون هذا كله كلام الله فانه خلف في غيره واذا تكلمت الائيدي فينبغي أن

فالتأثيرف الموادث اما أن يكون وحدود بافاها أن يكون قدو وحود بافاها أن يكون قديما واذا كان باطلة أما أن يكون عدمها فظاهر لانه لا يستلزم حيث ذقدم الاثر اذا لعدم لا يستلزم من أمو حود اولانه اذا حاز لم يفعل الفاعل للعد ثات بعد أن بفعل الفاعل للعد ثات بعد أن يروحودي المين حدوث العالم بلا تأسير وحودي كاهو قول الاشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وحدود يا فاما أن يكون قد عاأ و وحدا فاما أن يكون قد عاأ والثانات التأثير قد عافاما أن

#### (مطلب الكلام الحادث)

يقال بوحوب كون الاثرمتصلا بالتأثيروالمكونمتصلامالتكوين واماأن لايقال وحوب ذلك واما أن قال بوحوب المقارنة واماأن بقال بالمكان أنفصال الاثرعن التأثير فان قبل يوجوب ذلك فعاوم حسننذ بالضرورة أنفى العالم حوادث فمتنع أن يكون التأثيرفي كل منهاقد عابل لامدمن تأثيرات حادثةللامورالحادثة وعتنع حنثذ أن يكون في العالم قديم لأن الاثر اغايكون عق التأثير والقديم لايكونمسوقابغيره وانقلاان الاثر يقارن المؤثر فلكون زمانهما واحدا لزمأن لأبكون في العالم شئ حادث وهوخلاف المشاهدة فاذاقسل بأن التأثيرلم يزل في شي بعد

شى كان كل من الا تارحاد ثاولزم حدوث كل ماسوى الله وان كان كل حادث مسبوقا بحادث وان كان قبل بل يتأخر الا ثرعن التأثير القديم لزم امكان حدوث الحوادث عن تأثير قديم كاهوقول كثير من أهل النظر وهوقول من يقول بائبات الصفات الفعلية تله تعالى وهي صفة التخليق ويقول انها قدعة وهوقول طوائف من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحد فانقل محواز حدوث الحوادث مارادة والصوفية وأهل الكلام وغيرهم وانكان التأثير محدثا فلابدله من محدث (٣٣٣)

> كان الدلم ل قد قام على أن الله تعالى حالق أفعال العباد وأقو الهم وهو المنطق لكل ناطق وجب أنبكون كلكلام فى الوجودكلامه وهـ ذاما قالته الحاولية من الجهمية كصاحب الفصوص

> وكل كلام في الوحود كلامه ، سواء علمنانثره ونظامه وحينشذ فبكمون قول فرعون أنار بكم الاعلى كالام الله كماان الكلام المخلوق في الشحرة انتي أنا الله الاأنا كلام الله وأيضافارسل الذبن خاطبوا الناس وأخسر وهسمأن الله قال ونادى وناحى ويقول ليفهموهمأن هنده مخلوقات منفصلة عنهبل الذى أفهموهما بأمأن الله نفسه هو الذى تكلم والكلام قائم به لا بغيره ولهذا عاب الله من يعبد الهالا يتكلم فقال أفلار ونأن لارجع المهم قولاولا علا الهم مضراولانفعا وقال ألم رواأنه لا يكامهم ولا مهديهم سبدلا ولا يحمدشئ بانه متكام ويذم بانه غسيرمتكام الااذاكان الكلام فأعمانه وبالجلة لابعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم الامن بقوم به القول والكلام كالابعقل عق الامن تقوم به الحماة ولاعالم الامن يقومه العلم ولامتحرك الامن تقومه الحركة ولافاعل الامن يقومه الفعل فن قال ان المشكلم هو الذي يكون كالمه منفصلاعنه قال مالا يعقل ولم يفهم الرسل للناس هذابل كل من سمع ما ملغته الرسل عن الله بعلم بالضرورة أن الرسل لم ترديكلام الله ما هومنفصل بل ماهو متصفعه قالوا المتكلمين فعل الكلام والله تعالى لما أحدث الكلام في غيره صارمتكاما فمقال لهم للتأخرين المختلفين هناثلاثة أفوال قمل المتكلمين فعل الكلام ولوكان منفصلاعنه وهذا اغاقاله هؤلاء وقبل المتكلم من قام به الكلام ولولم يكن بفعله ولاهو بمشيئته ولاقدرته وهذاقول الكلابة والسالمة ومن وافقهم وقبل المشكلمين تبكلم بفعله ومشيئته وقدرته فقام به الكلام وهـ ذا قول أكثراً هل الحديث وطوائف من الشعة والمرحثة والكرامية وغيرهم فأولئل يقولون هوصفة فعل منفصل عن الموصوف لاصفةذات والصنف الشاني يقولون صفة ذاتلازمةللوصوف لاتتعلق عششته ولاقدرته والآخرون يقولون هوصفة ذاتوصفة فعل وهوقائمه لتعلق عشيئته وقدرته اذاكان كذلك فقولكم إنه صفة فعل شازعكم فمه طائفة واذا لم بنازعوا في هذا فيقيال هم أنه صفة فعل الكن صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل أوقائمه أماالاول فهوقولكم الفاسدوكيف تكون الصفة غبرقائه بالوصوف أوالقول غبرقائم بالقائل فانقلتم هنذابناء على أنفعسل الله لايقوم به لأبه لوقام به لقامت به الحوادث فسل والجهور ينازعونكمف همذا الاصلو يقولون كمف يعقل فعل لايقوم بفاعل ونحن نعقل الفرق من نفس التكوين وبين الخاوق المكون وهذاقول جهور الناس كاصحاب أبى حسفة وهوالذي حكاه المغوى وغيره من أصحاب الشافعي عن أهل السنة وهوقول أعمة أصحاب أحد كالى اسحق ان شافلاوأى بكر س عد العزيز وأبي عد الله س حامدوالقاضي أبي يعلى في آخر قوله وقول أئمة الصوفسة وأئمة أصحاب الحديث وحكاه المفاري في كاب أفعال العبادين العلماء مطلقاوهو قول طوائف، ن المرحمة والشعة والكرامة ، ثم القائلون بقيام فعله به منهمين بقول فعله قديم والمفعول متأخر كاأن ارادته قدعة والمرادمتأخر كايقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحدوغيرهم ومنهممن يقول بلهوحادث النوع كايقول ذلك من يقوله من الشمعة

قدعة أوان القادر المختارير ج أحدمق دور بهعلى الأخر للا مرج حازأن يحدث الثأثر قائما بالمؤثر بقدرته أو بقدرته ومشئته القدعة كايحة زمن يحةز وحود المخاوقات المائنة عنه عدر دقدرته ومشئته القدعة وانقللاعكن حدوث الحوادث الاسب مادث كان التأثير القائم مالمؤثر محدثاواذا كان التأثير محدثا فلا مدله من محدث واحداث هذا التأثير تأثير وحنئذ فكون تسلسل التأثيرات مكنا واذا كان بمكنا بطلت الحية فظهر بطلانهاعلى كل تقدير وصاحب الاربعين وأمثاله من أهل الكلام اغالم محسواعنها محواب قاطع لان من جلة مقدماتها أن التسلسل ممننع وهم يقولون بذلك والمحتجبها لايقول مامتناع التسلسل فان الدهرية يقولون بتسلسل الحوادث فاذا أحيبوا عنها بجواب مستقيم على كل قول كان خدامن أن عانوا عنها محسوا بالانقول به الانعض طوائف أهل النظروجهور العقلاء مقولون إنه معاوم الفساد بالضرورة وقدذ كرالرازى هدذها لحقف غير هذا الموضعوذ كرفهاأن القول مكون التأثيرأم اوحود بامعاوم بالضرورة نمأخذ محسعن ذلك عنع كونها وحودية لئسلايلزم التسلسل ومن المعلوم أن المقدمات التي يقول المنازع انها ضرورية لا محاب عنها بأحر نظرى بل ان كان المدعى لكونهاضرورية أهل

مذهب معين عكن أنهم تواطؤا على ذلك القول وتلقاء بعضهم عن بعض أمكن فسادد عواهمو بين أنهاليست ضرورية وان كان ماتقربه الفطروالعقول منغير تواطؤ ولاموافقة من بعضهم لمعض كالموافقة التي تحصل في المقالات المور وثة التي تقولها الطائفة تمعالكم مرها لم يمكن دفع مشل هذه فانه لودفعت الضروريات التي تقولها أهل الفطروا اعقول من غير يواطؤ ولا تشاعر لم يمكن اقامة الحجة على مبطل وهذا هوالسفسطة التي لا يناظر أهلها (٣٣٤) الابالفعل فكل من جد القضايا الضرورية المستقرة في عقول بني آدم

والمرحشة والكرامية ومنهم من يقول عشمئته وقدرته شيأ فشيألكنه لميزل متصفايه فهو حادث الا حادقديم النوع كايقول ذلك من يقوله من من أعمة أصحاب الحمديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأجدوسا ترالطوائف واذا كان الجهورينازعونكم فتقدرا لمنازعة بينكم وبن أئمتكم من الشمعة ومن وافقهم فان هؤلاء نوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون هو قائم بذات الله فيقولون قد جعنا جتنا وحسكم فقلنا العدم لا يؤمر ولاينهى وقلنا الكلام لابد أن يقوم بالمشكلم فان فلتم لنافق دقلتم بقيام الحوادث بالرب قلنالكم نع وهذا قولنا الذى دل علمه الشرع والعمقل ومن لم يقل ان السارى يتكلمو ير يدو يحب و يبغض و يرضى و يأتى ويحيء فقد ناقض كال الله ومن قال انه لم ترل ينادى موسى في الازل فقد خالف كلام الله معمكابرة العقل لان الله تعلى يقول فلماجاء هانودى وقال اغمأ مره اذا أراد شيأأن يقول له كن فكون فأتى الحروف الدالة على الاستقبال قالواو بالحلة فكل ما يحتمريه المعتزلة والشبعة مما مال على أن كلامه متعلق عشمته وقدرته وانه بتكلم اذاشاء وأنه بتكلم شسأ بعدشي فنحن نقولبه ومايقول بهمن بقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له والصفة لا تقوم الابالموصوف فنحن نقولبه وقدأ خذناما في قول كلمن الطائفتين من الصواب وعدلناع ابرده الشرع والعقلمن قول كلمنهما فاذا قالوالنافهذا يلزممنهأن تكون الحوادث قامت به قلناومن أنكر هذاقلكمهمن السلف والاثمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل وهوقول لازم لسع الطوائف ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته ولفظ الحوادث محل فقدراديه الاعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ماشاءه و يقدر علمه من كلامه وأفعاله ونحوذاك ممادل علمه الكتاب والسنة ونحن نقول لمن أنكرقها مذلك ه أتسكره لاسكارك قمام الصفةيه كانكار المعتزلة أمتنكره لانمن قامت به الحوادث لم مخل منها ونحوذلك مما يقوله الكلاسة فاذاقال مالاول كان الكلام فى أصل الصفات وفى تون الكلام قامًا بالمتكلم الامنفص الامنه كافيافي هذا البابوان كان الشاني فلناله ولاء أتحق زون حدوث الحوادث بلا سبب حادث أملا فانحو زنم ذلك وهوة والكمازم أن يفعل الحوادث مالم مكن فاعلالهاولا لضدها فاذاحازهذافإلا يحوزأن تقوم الحوادث عن لمتكن قائمة مهي ولاضدها ومعلومأن الفعل أعظم من القبول فاذا حازفعلها بلاسبب حادث فكذاك قيامها بالمحل فان قلتم القابل للشئ لا يخاوعنه وعن ضده لزم تسلسل الحوادث وتسلسل الحوادث ان كان اكتراكان عكما كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون لم يزل متكلما اذاشاء كاقاله اس المارك وأحدس حسل وغيرهمامن أئمة السمنة وانام يكن جائزا كان قولناهو الصحيح فقولكم أنتم باطل على كلاالتقديرين فانقلنم لناأنتم توافقوناعلي امتناع تساسل الحوادث وهوجتنا وحتكم على قدم العالم قلنالكم موافقتنالكم محةحدلسة واذا كناقدقلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة الكموقلنابان الفاعل للشئ قديخاوعن وعن ضده مخالفة لكموأنتم تقولون انقيل بالحوادث لزم تسلسلها وأنتم لاتقولون بذلك قلناان صعت هاتان المقدمتان ونحن لانقول عوجهمالزم خطؤناإمافي هذه وامافي هذه وليس خطؤنافه اسلناه لكم بأولى من خطئنافها

التى لم سقلها معضهم عن معض كان سوفسطائها فاذا ادعى المدعىأن التأثيرأم وحودى وذلك معاوم بالضرورة لم يقلله بلهوعدجي لئلا بلزم التسلسل في الا ماروفيه قولان منهوران لنظار المسلن والقول يحرازه هوقول طوائف كطائفةمن المعتزلة يسمون أصحاب المعانى من أصحاب معمر سعماد الذبن يقولون للغلق خلق الىمالا نهاىةله لكن هؤلاء سبتون تسلسلا فآنواحدوهوتسلسلفغام التأثير وهو باطل وقول طوائف من أهل السنة والحديث كالذبن مقولون انالم\_ركةمن لوازم الحماة وكل حى متعرك والذين بقولون انه لم رل متكلما اذاشاء وغسرهؤلاء فاذا كان فيه قولان فاماأن بكون مائزا أو مكون العلمامتناعه نظراخفا بل الحواب القاطع بكون يو حوه قدر طناهافي غبره ذا الموضع منهاماذ كرناه وهوأن يقال النأثير سواءكان وحودباأ وعدمماوسواء كان التسلسل مكنا أوممتنعا فاحتماحهم علىقدم العالم احتصاج ماطل أويقال انكان التسلسل فى الا مارىمكنا وطلت الحة لامكان حدوثه سأثبر حادث وانازم التسلسل وان كان عتنعا لزم حدوث الحوادث مدون تسلسل التأثيروهو يبطل الحة فالحة باطلة على التقدرين وهذا حواب مختصر مامع فان الحة مساهاعلى أنه لايد

الاولى فى التقدر أيضا كاتقدم التنسه علمه حتى نظهر الحواب على كل تقدر وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمن اذكانمنهمن يقول التأثير في المحدثات وحودى قديم ومنهمن بقول هوأمى عدمى ومنهم من يقول بتسلسل الا " الرالحادثة والدهري بني حمته على أنه لا يد من تأثير وحودى قديم وأنه حنثذ بازم فدم الاثرف العلى كل تقدر فيقال التأثيران كانعدمما بطلت المقدمة الاولى وحازحدوث الحوادث مدون تأثير وحودى وان كان وحود ما وتسلسل الحوادث عكن أمكن حدوثه ما ثار متسلسلة و بطل قولك مامتناع تسلسل الا ثار وانكان تسلسل الا ثاريمتنعالنم اماالتأ ثرالقدم واماالتأثر الحادث بالقدرة أوبالقدرة والمشئة القدعة وحنشلة فالحوادث مشهودة فتكون صادرة عن تأثرقدم أو مادث واذاحارصدورالحوادثعن تأثرو ديم أوحادث بطلت الحية وأصل هذا الكلام أنانشهد حدوث الحوادث فلابدلهامن محدثوهو المؤثر واحداثه هوالتأثير فالقول فى احداث هذه الحوادث والتأثير فيها كالقول في احدداث العالم والتأثيرفيه وهؤلاءالدهرية بنوا هـ ذه الحجة على أنه لا بدمن تأثير حادث فنفتقرالي تأثسرحادث كا سوا الاولىء لى أنه لا مدمن سبب مادن فأخدذا لحتين من مشكاة واحدة وكاتاهمامناهاعلىأن التسلسل في الآثار (٣) القائلون بقدم العالم والقائلون بعدوثه كا يحقره طوائف من أهل

خالفنا كمفه فقديكون خطؤنافى منع تسلسل الحوادث لافى قولنا ان القابل للشئ يخلوعنه وعن ضده فلا يكون خطؤنافي احدى المستلتين وليلاعلى جوابكم في الاحرى التي خالفنا كم فيها أكثرما في هذا الياب أنانكون متناقضين والتناقض شامل لنياولكم ولا كثرمن تكلم في هذه المسئلة ونطائرها واذا كنامتناقض بنفر جوعناالي قول نوافق فسه العقل والنقل أولى من رحوعناالى قول نخالف فمه العقل والنقل فنقول انكون المتكلم يتكام بكلام لا يتعلق عشمئته وقدرته أومنفصل عنه لايقوم به مخالف للعقل والنقل بخلاف تكلمه بكلام يتعلق عششته وقدرته قائمه فانهذالا مخالف لاعقلا ولانقلالكن قدنيكون لمنقله بلوازمه فنكون متناقضين واذا كنامتناقضمن كان الواحسأن نرجع عن القول الذي أخطأنافسه لنوافق ماأصنافسه لانرجع عن الصواب لمطرد الخطا فنعن نرجع عن تلك المناقضات ونقول بقول أهل الحديث فانقلتم أنمأت حادث بعد حادث لاالى أول قول الفلاسفة الدهرية قلنا بل قوا كم ان الرب تعالى لم و ل معطلالا عكنه أن يسكلم يشي ولاأن يفعل شمأ عمار عكنه أن يشكلم وأن يفعل للا حدوث سبب يقتضى ذلك قول مخالف اصر يح العقل ولماعلمه المسلون فان المسلين يعلون أن الله لم يرل قادراوا نبات القدرةمع كون المقدور بمتنعاغير بمكن جمع مين النقيضين فكان فهما علمه المسلون من أنه لم زل قادر اما يسن أنه لم زل قادراعلى الفعل والكلام بقدرته ومسمئته والقول مدوام كونه متكلماودوام كونه فاعلاء شمئته منقول عن السلف وأئمة المسلمن من أهل الست وغيرهم كامن المسارك وأحدى حسل والمفارى وعثمان سسعدالدارجي وغيرهم وهو منقول عن حففر من محد الصادق في الأفعال المتعدية فضلاعن اللازمة وهودوام احسانه والفلاسفة الدهر بة قالوا بقدم العالم وان الحوادث فيه لاالى أول وان البارى موحب مذاته العالمليس فاعلاء شمئته وقدرته ولايتصرف بنفسه وأنتم وافقتموهم على طائفة من باطلهم حث قلتمانه لايتصرف سفسه ولايقومه أمريختاره ويقدرعله وجعلتموه كالحاد الذي لاتصرف له ولافعل وهم حعاوه كالحادالذي ازمه وعلق به مالاعكنه دفعه عنه ولاقدرة له على التصرف فه فوافقتموهم على بعض باطلهم وغن قلناع الوافق العقل والنقل من كال قدرته ومشتهوانه قادرعلى الفعل منفسه كمفشاء وقلناانه لمرزل موصوفا يصفات الكمال متكاماذا تافلا نقول ان كلامه مخلوق منفصل عنه فانحقيقة هذا ألقول انه لايتكلم ولانقول انه شي واحدأم ونهي وخبر وانمعنى التوراة والانحيل واحد وان الام والنهي صفة لشي واحدفان هذامكابرة للعقل ولانقول أنه أصوات منقطعة متضادة أزلية فان الاصوات لاتبتي زمانين وأيضا فلوقلنا بهذاالقول والذى قسله لزمأن يكون تكليم الله لللائكة ولموسى وخلقه نوم القدامة ليس الامجرد خلق الادراك لهما كان أزلمالم مزل ومعلوم أن النصوص دلت على صدداك ولانقول انه صارمتكاما بعدأن لم يكن متكلما فانه وصف له مالكال بعد النقص وأنه صار محلالله وادث التي كمل بهابعد نقصه غرحدوث ذاك الكمال لابدله من سبب والقول في الثاني كالقول في الاول ففيه تحدد حلاله ودوام أفعاله وبهذاعكن أن يكون العالم وكل مافيه يخاو قاله حاد مابعد أن لم يكن لانه بكون بسبب الحدوث وهوما قام بذاته من كلماته وأفعاله وغيرذاك فمعقل سبب حدوث الموادث ومع هـ ذاعتنع أن بقال بقدم شي من العالم لأنه لو كان قديمالكان مبدعه موحما ( ۲۹ - منهاج أول )

المللأوأ كنرأهل الملل فاذاأ حسواعلي التقديرين وقيل لهمان كان التسلسل حائر ابطات هذه الحجة وتلك وان لم يكن حائرا بطلت أيضا (٣) قوله القائلون كذافي الاصل والكلام منقطع عماقبله فلعله سقط من الناسخ يجوزه أو نحوه قبل القائلون كتبه مصععه هذه وتلك كان هذا جواباقاطعا ولكن لفظ التسلسل فعه اجال واشتباه كافى لفظ الدور فان الدوريراديه الدور القبلي وهوممتنع بصريح المعي الاقترانى وهوحائز بصريح العقل واتفاق العقلاء ومن أطلق العقلوا تفاق العقلاء وبراديه الدور (577)

> امتناع الدور فسراده الاؤل وهو غالط فى الاطلاق ولفظ التسلسل براديه التسلسل في المؤثرات وهو أن العادث فاعلى والفاعل فاعل وهذاماطل بصر يح العقل واتفاق العقلاء وهذاهوالتسلسل الذي أمرالني صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ باللهمنه والابتهاءعنه وأن

( وطل عصمة الانساء علم-م الصلاة والسلام)

يقول القائل آمنت مالله ورسله كما فى العصصين عن أبي هر برة قال قال رسول المصلى الله عليه وسلم مأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذامن خلق كذاحتى بقول له من خلق ربك فاذا بالغ ذلك فلستعذ مالله والمنته وفي رواية لايزال الناس بتساءلون حتى بقولواف ذاخلق الله الخلق فن خلق الله قال فسناأنا في المسجداذ حاءني ناس من الاعراب فقالوا باأباهسريرة همذاخلق الله الخلق فن خلق الله قال فأخذ حصى مكفه فرماهم بهنم قال قومواقوموا صدق خلملي وفي الصحيح أيضاعن أنس سنمالك عن رسول الله صلى التهعلمه وسلمقال قال الله ان أمتك لارزالون سألون ماكذاماكذا حتى بقولوا هـذاخلق الله الخلق فنخلق الله وهذا التسلسل في المؤثر ات والفاعلين بقترن به تسلسل آخروهوالتسلسلف تمام الفعل والتأثيروهونوعان تسلسل فىحنس الفعل وتسلسل فى الفعل المعين فالاول مثل أن يقال لا يفعل الفاعل شأأصلاحتي يفعل أمامعيناأو

بذاته يلزمهمو حمه ومقتضاه فاذاكان الخالق فاعلا بفعل يقوم بنفسه عشيئته واختياره امتنع أن بكون موحبا بذاته لشي من الاسساء فامتنع قدم شي من العالم واذا امتنع من الفاعل الحمار أن يفعل سأمنفص الاعنه مقارناله مع أنه لا يقوم به فعل اختساري فلا أن عتنع ذلك اذا فام به فعل اختماري بطريق الاولى والأحرى لانه على هذا التقدير الاؤل يكني في نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة ومعاوم أنما توقف على المشيئة والفعل الاختيارى القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخرتم الم بتوقف الاعلى بعض ذلك والكلام على هـ ذه الامو رمبسوط في غيرهذا الموضع وأكثرالناس لابعلون كثيرامن هف والاقوال ولذلك كثر بينهم القبل والقال وما

ذكرناه اشارة الى محامع المذاهب

(فصل) وأماقوله ان الانساء معصومون من الخطاو السهوو المعصمة صغيرها وكميرهامن أول العمر الى آخره والالم بمق وثوق عما يبلغونه فانتفت فائدة البعث ولزم التنفيرعنهم فيقال أؤلاان الامامية متنازعون في عصمة الانساء قال الاشعرى في المقالات واختلف الروافض في الرسول هل محوز علمه أن يعصى أم لاوهم فرقتان ، فالفرقة الاولى منهم رعمون أن الرسول ما يز علمه أن يعصى الله وان النبي قدعصي في أخذ الفداء يوم بدر فأما الأمَّة فلا يحوز ذلك علمم فان الرسول اذاعصي فان الوح بأتيه من قبل الله والائمة لايوجي البهم ولانهبط الملائكة عليهم وهم معصومون فلا يحوز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وان حازعلى الرصول العصمان والقائل مذا القول هشام بن الحكم \* والفرقة الثانية منهم برعون أنه لا يحوز على الرسول أن يعصى الله عروحل ولا يحوزذال على الاعة لانهم جمعا يحي الله وهم معصومون من الزال ولوحاز علمم السهو واعتماد المعاصي لكانوا قدساووا المأموم من في حواز ذلك علمهم كاحاز على المأمومين ولم يكن المأموم أحوج الى الائمة من الائمة لوكان ذلك حائز اعليم جمعا فلا يحوز أن يقرهم الله على الخطافي شي مما المغود عنهم ﴿ ثُم يقال ثانما قد اتفق المسلون على انهم معصومون فيما يبلغون عن الله وبهذا بحصل المقصودمن البعثة وأيضافوحب كون النبي لابتوب الى الله فسنال محمة الله وفرحه بقو بته وترتفع درجت مذلك ويكون بعدالتو بة التي يحمها الله منه خبرامما كان قبلها فهذامع مافيهمن التكذيب الكتاب والسنةغض من مناصب الانبياء وسلهم هذه الدرجة ومنع احسان الله البهم وتفضله علمهم بالرحة والمغفرة ومن اعتقدأن كل من لم يكفرولم مذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره أوتاب ومدذنب فهو مخالف لماعلم بالاضطر ارمن دين الاسلام فان من المعلوم أن العجابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد كفرهم وهداهم الله بعد ضلالهم وتابوا الى الله بعد ذنو بهم أفضل من أولادهم الذين وادواعلى الاسلام وهل يشبه بني الانصار بالانصار وبنى المهاجرين بالمهاجرين الامن لاعلمه (١) وأبن المنتقل منفسه من السمات الى الحسنات منظره واستدلاله وصبره واحتهاده ومفارقت عاداته ومعاداته لاصدقائه الىآ خرما يحصل لهمثل هذه الحال وقدقال عرمن الخطاب رضى الله عنه انما ينقض عرى الاسلام عروة عروة اذانشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلة وقد قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس الني حرم الله الابالحق ولا يزنون ومن بفعل ذاك يلق أثماما يضاعف له العذاب وم القيامة (1) قوله وأين المنتقل المخفى العبارة نقص أوتحريف والاصل الج بمن لم يحصل له الخ فتأمل

لا محدث شأحى محدث شأأولا بصدرعنه شيحى بصدرعنه شي فهذا أبضاباطل بصريح العقل واتفاق العقلاء وهذاهوالذى بصح أن يحمل مقدمة في دوام الفاعلية بأن يقال كل الامور المعتبرة في كونه فاعلاان كانت قدعة لزم قدم الفعل

وان حدث فيهاشئ فالقول فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره فالامور المعتبرة فى حدوث ذلك الحادث ان كانت قدعة لزم قدم الفعل وان كانت عدثة لزم أن لا يحدث شي من الاشياء حتى يحدث (٢٢٧) شي وهذا جع بين النقيضين وقد يسمى هذا دورا

او يسمى تسلسلاوهذاهوالذي أحاب عنهمن أحاب بالمعارضة بالحوادث المشهودة وحواله أن يقال أتعنى بالامورالمعتبرة الامورالمعتبرة في حنس دونه فاعلاأم الامور المعتبرة فى فعل شي معين أما الاول فلا يلزم من دوامهادوام فعل شيّمن العالم وأماالشاني فعوزأن يكونكل مادهتمر فيحدوث المعين كالفلك وغيره حادثا ولايلزم من حدوث شرط الحادث المعن هذا التسلسل بل بلزم منه التسلسل المتعاقب فى الا ثار وهوأن مكون قبلذاك الحادث عادث وقبل ذلك الحادث حادث وهذا حائز عندهم وعندأغة المسلمن وعلى هذافعوزأن يكون كلمافي العالمحادثا مع التزام هذا التسلسل الذى محقرز ونه وقدراد مالتسلسل فىحدوث الحادث المعين أوفى حنس الحوادث أن مكون قد حدث مع الحادث تمام مؤثره وحدث مغ حدوث تمام المؤثر المؤثر وهلرح آفى تمام النأثير فقدتسن أن التسلسل اذاأر مدهأن محدث مع كل حادث بقارنه يكون عام التأثيرومع الاخرحادث وهلم حوا فهذا بمتنع وهومن حنس قول معمر فى المعانى المسلسلة وان أريديه أن محدث قبل كل عادث وهلم جرا فهذافه قولان وأغة المسلمن وأغة الفلاسفة يحوز ونهو كاأن التسلسل راديه التسلسل في المؤثرات وفي تمام التأثير براد به التسلسل المتعاقب شمأ بعدشي وبراديه التسلسدل المقارن شسأ معشي

ويخلد فسمهانا الامن تاب وآمن وعمل عملاصالحا فأولئك ببدل الله سماتم محسنات وقد ثبت فى صحير مسلم عن أبى ذررضي الله عنه قال قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم انى لا علم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخرأهل النارخر وحامنهار حل بؤتي مهوم القيامة فيقال اعرضو أعلمه صغارذنو مهوارفعواعنمه كمارهافتعرض علمه صغارذنو مهفيقال علت ومكذا وكذا كذاوكذا وعملت ومكذا وكذا كذا وكذاف قول نع لايستطمع أن ينكروهومشفق من كبارذنو بهأن تعرض علمه فيقالله فانالأمكان كلسيئة حسنة فيقول مار بقدعمت أشاء لاأراهاههنا فلقدرأ يترسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم ضعل حتى مدت نواحذه فأن من تمدل ساته حسنات الىمن لم محصل له تلك الحسنات ولاريب أن السما تلادؤم مهاولس للعمد أن يفعلهاليقصد بذلك التوية منها فانهذا مثلمن بر بدأن يحرك العدةعلىه ليغلهم بالجهادأو يشرالاسدعلمه ليقتله ولعل العدو يغلبه والاسديفترسه بلكن ريدأن يأكل السمنم يشرب الترياق وهذاحهل بلاذا فذرمن ابتلي بالعدوفغليه كان أفضل بمن لم يكن كذلك وكذلك من صادفه الاسدوكذلك من اتفق أنه شرب السم فسقى ترياقا بمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه أصم من مدن من لم يشرب ذلك الترياق والذنوب انما تضرأ صحابها اذالم يتو بوامنها والجهور الذين يقولون محواز الصغائر علهم مقولون انهم معصومون من الاقرار علها وحنشذ فياوصفوهم الاعافده كالهم فان الاعمال بالخواتم معأن القرآن والحديث واجماع السلف معهم والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ماهومن جنس قول أهـــ ل البهتان و يحــرفون الكلمءن مواضعه كقولهم فى قوله تعالى لمغفراك الله ما تقدم من ذندك وما تأخر أى ذنك آدم وما تأخرمن ذنب أمتمه فان همذا ونحومين تحريف الكلمءن مواضعه أماأ ولافلان آدم تاب وغفرله ذنسه قسل أن بولدنوح وابراهم فكمف يقولله انافتحسالك فتعامس المغفر ذنب آدم وأماثانيا فلانالله يقول ولاتزرواز رةوزرأخرى فكمف يضاف ذنب أحدالى غمره وأما ثالثافلا تف حديث الشفاعة الذى في العماح أنههم أبون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله سده ونفيز فسائمن روحه وأسعدلك ملائكته اشفع لياالي ريك فهذكر خطيئته ويأتون نوحاوا براهم وعسى وموسى فيقولون لهم اذهبوا الى محدعمد غفرالله له ماتقدممن ذنب وما تأخرفكان سب قبول شفاعته كالعبوديته وكال مغفرة الله فاو كانت هذه لا دم لكانشفع لاهل الموقف وأمارا بعافلا أنهدذه الاتها انزلت قال أصحابه رضي اللهعنهم بارسول الله هــذالك فبالنبا فانزل الله عزوحيل هوالذي أنزل السيكمنة في قيلوب المؤمنيين ليزدادوااعـانامعاعـانهم(١)فلوكانماتأخرمن ذنو بهملقال هذه الآية وأماخامسافكمف بقول عاقل ان الله غفر ذنوب أمته كلها وقدعام أن منهمين يدخل النارو يخرج منها مالشفاعة فهذاوأمثاله من خيارتأو يلات المانعين لمادل علب القرآن من توية الانبياء من ذنوبهم واستغفارهم وزعهمأنه لم يكن هناك مانوحب وية ولااستغفارا ولاتفضل الله عليهم بحسته وفرحه بتو بتهم ومغفرته ورحته لهم فكيف سائرتأو بلاتهم الني فهامن تحريف القرآن وقول الباطل على الله ماليس هذا موضع بسطه وأما فوله ان هــذا ينغي الوثوق ويوجب التنفير فليسهذا بصحيح فبماقبل النبؤة ولافيما يقعخطأ ولكن غايته أن يقال هذامو حودفهما يعد (١) قوله فالوكان الخ كذافي أصله وفي الكلام نقص خبركان نحومغفور افتأمل كتبه مصححه

فقولناأ يضاان المؤثر يستلزم أثره برادبه شا تقديراديه أن مكون معه فى الزمان كاتقوله الدهرية فى قدم الافلاك وقديراديه أن مكون عقيه فهدذا هوالاستلزام المعروف عند جهور العقلاء وعلى هذا فمتنع أن يكون فى العالم شى قديم والناس لهم في استلزام المؤثر أثره

قولان فن قال ان الحادث يحدث فى الفاعدل بدون سب حادث فاله يقول المؤثر التام لا يحب أن يكون أثر معه بل يحوز براخيه و يقول ان القادر المختار برج أحدمقدور به (٢٢٨) عجرد قدرته التى لم تزل أو عجرد مشيئته التى لم تزل وان لم يحدث عند

من الذنب فيقال إذا اعترف الرحل الجليل القدر عاهوعلمه من الحاجة الى توبته واستغفاره ومغفرة اللهله ورحت دلذال على صدقه وتواضعه وعموديته لله وبعده عن الكبر والكذب بخلاف من يقول مابى حاجة الىشئ من هـ ذاولا يصدرعني ما يحوجني الى مغفرة الله لى وتو بته على ويصر على كل ما يقوله ويف على أنه الايصدر عنه ماير جمعنه فان مشل هذا اذا عرف من رجل بنسبه الناس الى الكذب والكفر والجهل وقد ثبت في الصحيح أن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قال لن مدخل أحدمنكم الجنة بعمله قالواولا أنت مارسول الله قال ولا أناالا أن يتغمدني الله مرحة منه وفضل فكان هذا من أعظم ممادحه وكذلك قوله صلى الله تعالى علمه وسلم لانطروني كاأطرت النصارىءىسى سمرح فانماأ ناعمد فقولوا عمدالله ورسوله وكلمن سمع هذاعظمه عنسل هذاالكلام وفي الصححن أنه كان يقول اللهم اغفرلي خطئتي وحهلي واسرافى فأمرى وماأنت أعليه منى اللهم اغفرلى هزلى وحدى وخطئي وعدى وكل ذلك عندى اللهم اغفرلي ماقدمت وماأخرت وماأسروت وماأعلنت وماأنت أعلمه منى أنت المقدم وأنت المؤخروأة تعلى كل شي قدر والغنيءن الحاحبة من خصائص الربوسة فأما العبدف كماله في حاجته الىربه وعبوديته وفقره وفاقته فكلما كانتعبوديته أكلكانأ فضل وصدو رما يحوجه الحالتو بةوالاستغفارتمار يدهعمودية وفقرا وتواضعا ومن المعلوم أنذنو بهملست كذبوب غبرهم بلكايقال حسنات الابرارسا تالمقربين لكن كل تخاطب على قدر مرتبته وقدقال صلى الله تعالى علمه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين النق الون وماذ كرممن عدم الونوق والتنفيرقد يحصل مع الأصرار والاكثار ونحوذاك وأما اللم الذي يقترف به التوية والاستغفار فما بعظم به الانسان عندأولى الايصار وهذاعرين الخطاب رضى الله عنه قدعلم تعظم رعبته له وطاعتهم مع كونه دائما كان يعترف عارجع عنه من خطاو كان اذااعترف بذال وعادالي الصواب زادفى أعينهم وزادواله محبة وتعظما ومن أعظم مانقمه الخوارج وان كانواجهالافي ذاك فدل على أن التوبه لم تكن تنفرهم واعمانفرهم الاصرار على ماطنوه همذ نباو الحوارج من أشد الناس تعظم اللذنوب ونفوراعن أهلهاحتي انهم يكفرون بالذنب ولايحملون لمقدمهم ذنبا ومعهذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه وان لم من عادوه لما يظنونه ذنه اوان لم يكن ذنها فعلمأن النوبه والاستغفار لايوحب تنفيراولا مزيل وثوقا مخلاف دعوى البراءة بما يتاب منه ويستغفر والسلامة بمايحوج الى الرحوع الى الله تعالى والالتحاء المه فاله هوالذي منفر القلوب ويزمل الثقة فانهذالم يعلم أنمصدر الاعن كذاب أوجاهل وأما الاول فانه يصدرعن الصادقين العالمين ﴿ فصل ﴾ وأماقوله وان الأئمة معصومون كالانبياء في ذلك فهذه خاصة الرافضة الامامية التي لم نُشر كههم فهاأحد لا الزيدية الشمعة ولاسائر طوائف المسلمان الامن هوشرمنهم كالاسمعملية الذس قولون نعصمة بنى عسد المنتسسين الى محدس اسمعمل سحعفر القائلين بأن الامامسة دمد جعفرفى محدن اسمعمل دون موسى بن حعفر وأوللك ملاحدة منافقون والامامة الاثنا عشر بة خبرمنهم بكثير فان الامامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلون طاعرا و باطنا

وحود الحادث سمد والقول الثانى ان المؤثر التام يستلزم أثره لكن في معنى هذا الاستلزام قولان أحدهماأن بكون معمه يحث محكون زمان الاثرالعين زمان المؤثر فهذاهوالذى تقوله المتفلد فه وهومع اوم الفساد يصريح العقل عندجهور العقلاء والشانى أن يكون الاثر عقب عمام المؤثروه فايقربه جهور العقلاء وهو سستازم أنالا يكون فى العالم شي قدم بل كل ما فعله القديم الواحب سنفسه فهومحدث وان قىل انەلىرل فاعلا وان قىل مدوام فاعلمته فذاك لامناقض حدوث كل ماسواه بل هومستازم لحدوث كل ماسواه فان كل مفعول فهو محدث فكل ماسواه مفعول فهو محدث مسوق بالعدم فان المسوق بغسره سمقازمانالا مكون قدعا والاثر المنعقب لزمان تمام التأثير كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض وليس في أجزاء الزمان شي (١) وانكان حنسه قدعابل كل جزء من الزمان مسموق بالتحرفليس من التأثرات تأثر لعمنه تأثيرقديم كالبسمن أجزاء الزمان جزء فديم فن تدرهـ ذه الحقائق وتبيناله

(مطلب دعوى عصمة الأعة) مافيها من الاشتباه والالتباس تبين له محارات أكار النظار في هـذه المهامه التي تحارفها الابصار والله بهدى من بشاء الى صراط مستقيم

وحقيقة الامرأن هؤلاء الفلاسفة بنواعدتهم في قدم العالم على مقدمتين احداهماأن الترجيح لابدله من ليسوا مرج تام يجب و الثانية أنه لوحدث الترجيح الزم التسلسل وهوباطل وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقدمت اماجواز

<sup>(</sup>١) قوله وليس في اجراء الزمان شي كذا بالاصل ولعله سقط من الكلام لفظ قديم أو تحوذلك فتأمل كتبه معتمه

التسلسل فان أراد وابه التسلسل المتعاقب في الا " دارشياً بعدشي فهم يقولون بحوار ذلك وحيند فلاعتنع أن يكون كل ماسوى الله محدثا كائنا بعد ان لم يكن كالفلك وغيره وان كان حدوثه موقوة اعلى سبب (٢٢٩) حادث قبله وان أراد واالتسلسل المقترن

وهوأنه لوحدث حادث للزمأن ليسوازنادقة منافقين لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم وأماأ ولثك فأغتهم الكيار العارفون يحدث تمام أثمره ومع حدوث تمام يحقىقة دعواهم الباطنية زنادقة منافقون وأماعوامهم الذين لم يعرفو اماطن أمرهم فقد مكونون تأثيره محدث تمام تأثير المؤثر فهذا مسلمن \* وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الامامة فها بعض الطوائف الاغلوهم في باطل بصر بح العقل وهمرو افقون عصمة الانساء فلربوا فقهم علىه أحدأ بضاحت ادعواأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لايسهو على امتناعه وانعنوا بالنسلسل فانهد ذالاأعلم أحدانوافقهم عليه اللهم الاأن يكون من غلاقحهال النساك فانبينهم وبين انه لوحدث مرع ماللزم أن لا عدن شئ حتى محدث شئ فهذامتناقض الرافضة قدرامنتر كافى الغلووفى الجهل والانقىاد لمالا يعلم صته والطائفتان سمهان وهوممتنع أيضا فاذاقال القبائل لو النصارى فى ذلك وقد تقرب الهم بعض الصنفين من الغلاة في مسئلة العصمة والكلام في أن حدث سب يوجب ترجيح جنس هؤلاءأمة فرض الله الاعمان بهموتلق الدين منهم دون غيرهم نم في عصمتهم عن الخطا فان كلامن الفعل للزمهذا ألنسلسل فهوصادق هذبن القولين لايقوله الامفرط في الجهل أومفرط في اتباع الهوى أوفى كلمهما فن عرف دين ولكن هـ ذا يفعد أنه لا يحذث الاسلام وعرف حال هؤلاء كانعالما بالاضطرار ون دين محدصلي الله تعالى عليه وسلم يطلان هذا مرج يوجب ترجيم الفعل بل القول لكن الجهل لاحذله وهولم مذكرهنا يحة غير حكاية المذهب فأخرنا الردالي موضعه لارال حنس الفعل مو حود افهذا \* وأماقوله وأخذوا أحكامهم الفروعة عن الأئمة المعصومين الناقلين عن حدهم رسول الله المالهم أعة المسلمن لكن اس في صلى الله تعالى علمه وسلم الخ فيقال أولا القوم المذ كورون انما كانوا يتعلون الحديث من العلماء هذاما يقتضي صعة قولهم يقدم به كايتعلمسا رالمسلمين وهذامتوا ترعنهم فعلى بن الحسين بروى تارةعن أمان بن عثمـان بن عفان شيمن العالم بله\_ ذا يقتضى عن أسامة بن زيدمولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواء حدوث كل ماسوى الله فاله اذا المعارى ومسلم وأنوجعفر محدس على يروىءن حابر بن عبدالله حديث مناسل الحيج الطويل كانحنس الفعل لم رل ازم انه لاترال وهوأحسن ماروى في هذا الباب ومن هذه الطريق رواه مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن المفعولات تحدث شأدعدشي وكل محدعن ماروروى أيضا (١) مفعول محدث مسوق بعدم نفسه وأما الثافليس في هؤلاءمن أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مميز (م) وهوالثقة الصدوق ولكن هؤلاء ظنواأن الفعول محب فما يخبريه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاأن أمثاله من العجابة ثقاب صادقون فها يخبرون أن يقارن الفاعل (١) على مفعوله بهأ يضاعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولله الجدمن بزمانوه\_ذاغلط بين لمن تصوره وهومعاوم الفسادبالعقل عندعامة أصدق الناسحد بثاعنه لايعرف منهممن تعمد عليه كذيامع أنه كان يقع من أحدهممن العقلاء والهذالم مكن في العقلاءمن الهناتما يقعولهم ذنوب وليسوامعصومين ومع هذا فقد جرب أصحاب النقر والامتحان قال ان السموات والارض قدعة أحاديثهم واعتبروها عاتعتبر الاحاديث فالموحد عن أحدمنهم تعمد كذبة بخلاف القرن أزلسة الإطائف قلملة ولمريكن في الثانى فانه كان في أهل الكوفة جاعة يتعمدون الكذب ولهذا كان العمامة كلهم ثقات ما تفاق العالمهن قال انهامفعولة وهي قدعة أهل العلم بالحديث والفقه حتى الذبن كانوا يذقرون عن معاوية رضى الله عنه اذا حدثهم على منبر الاشردمة من هذه الطائفة الذين المدينة بقولون كان لابنهم في الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بسر من أبي خالفوا صربح المعقول وصحيح أرطاةمع ماعرف منه روى حديثين رواهماأ بودا ودوغيره لانهم معروفون بالصدق على النبي المنقول وقولهم بأن المؤثر التام

(١) هَكذابياض بالاصلومماسقط هناقوله وأماثانياوما بتعلق به (٢) قوله وهوالثقة السدوق كذافي الاصلوق الهسقط ظاهروهو إلاعلى كرم الله وجهه وهوالثقة الخ كثبه مصحصه

صلى الله تعالى علمه وسلم حفظامن الله لهذا الدمن ولم يتعمدوا حد الكذب على الذي صلى الله

المشاهدة فقد فالواعما يخالف الحسر والعقل واخسار الانبياء وهده هي طرق العلم واذن كان الممتنع أنماهو جواز التسلسل في أصل التأثير والتسلسل المقارن وطلقا وأما التسلسل في الا أثار شأ بعد شي فهم مصرحون به معترفون بحوازه وقدم العالم ليس لازمامستازما

الازلى يستازم أثره لهذا الاعتبار الذى رعون أن يكون معه لا يتقدم

المؤثرعلى أثره بالزمان بوحسأن

<sup>(</sup>١) قوله على مفعوله لعل هناسقطاوأصل المكلام، ع تقدم الفاعل على مفعوله فتأمل كتبه مصحمه

لجواز التسلسل وانماخصوابه المعتزلة ومن اتبعهم من الكلاسة وغيرهم الذين وافقوهم على نبي الافعال القائمة به أونفي الصفات والافعال فقالوالهم انتم قدرتم في الازل ذا تامعطلة عن الفعل (٠٣٠) فهمتنع أن يحدث عنها شئ لانه يستلزم الترجيح بلامر يح فالطريق الني

تعالى عليه وسلم الاهتك الله مستره وكشف أصره ولهذا يفال لوهم رحل بالسعر أن مكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاصبح الناس يقولون فلان كذاب وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاديعرف فهم كذاب لكن الغلط لم يسلم منه بشر ولهذا يقال فمن بضعف منهم ومن أمثالهم تكام فعه أهل العلمين قسل حفظه أى من جهة سوء حفظه فسنسى لامن حهة تعمده الكذب ﴿ وأما الحسن والحسن فات الني صلى الله تعالى عليه وسلم وهما صغيران في سن التميز فر وايتهماعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قليلة ، وأماسا رالانني عشرفل مدركوا الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقول البتى انهم نقلوا عن جدهم ان أراد بذلك أنهأوحي الهمماقال حدهم فهذه نبؤة كاكان بوحي الى الني صلى الله تعالى عليه وسلم ما قاله غيره من الانبياء وان أراد انهم معواذلك من غيرهم فيمكن أن يسمع من ذلك الغيرالذي سمعوه منهم سواء كان ذلك من بني هائم أوغيرهم فأى من ية لهم في النقل عن جدهم الابكال العناية والاهتمام فانكل من كان أعظم اهتماما وعداية بأحاديث الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وتلقيها من مظانها كانأعلمها ولدسمن خصائص هؤلاء بلفي غيرهم من هوأعلم بالسنة من أكثرهم كايوجد في كلعصرمن غبربى هاشم أعلم بالسنة من أكتربني هاشم فالزهرى أعلم بأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأحواله وأقواله باتفاق أهل العلمين أى حعفر محدين على وكان معاصر اله وأما موسى سنحعفر وعلى سموسى ومحدس على فلابستريب من العلم نصد أن مالك سأنس وحمادس دوحمادس سلة واللث سعدوالاوزاعي ويحين سعدو وكسعن الحراح وعمدالله سالماول والشافعي وأحدس حنبل واسحق سراهو به وأمثالهم أعلم بأحاد بث النبي صلى الله تعالى علمه وسلمن هؤلاء وهذا أمر تشهديه الا مارالتي تعان وتسمع كاتشهدالا ثار بأنعر سنالخطاب وضي الله عنسه كان أكثرفتو حاوجها دابالمؤمنسين وأقدرعلي فع الكفار والمنافقين من غيره مثل عمان وعلى رضى الله عنهما جعين \* وعمايين ذلك أن القدر الذي ينقلعن هؤلاءمن الاحكام المسندة الى النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ينقل عن أولئك ماهو أضعافه ﴿ وأمادعوى المدعى أن كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهومنقول عنده عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلفهذا كذب على القوم رضى الله عنهما جعين فانهم كانواعمر ون سنمار وونه عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم و بين ما يقولون من غيرذلك وكان على رضى الله عند م يقول اذا حد ثنكم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوالله لا وأخر من السماء الى الارض أحب الى من أن أكذب علمه واذاحد نتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة ولهذا كان يقول القول وبرجعنه ولهذا كانوا بتنازعون في المسائل كايتناز عفيرهم وينقل عنهم الاقوال المختلفة كأينقل عن غيرهم وكتب السنة والشيعة مملوأة بالروا بات المختلفة عنهم أماقوله ان الامامة بتناقلون ذلك خلفاعن سلف الى ان تتصل الروامة بأحد المعصومين فيقال أولاان كان هذا صححا فالنقل عن المعصوم الواحد بغني عن غيره فلاحاجة في كل زمان الى معصوم وأيضافاذا كان النقل موجود افأى فائدة في هذا المنتظر الذي لا نقل عنه شئ ان كان النقل عن أولتك كافعافلا حاحة المه وان لم يكن كافعالم مكن مانقل عنهم كافعالاقتدى بهم ويقال انهامتي يثبت النقل عن أحده ولاء كان عايته أن يكون كالوسع منه وحينشذ فله

تقطع هؤلاء الفلاسفة أن بقال ان كان التسلسل في الا مارشا بعدشي متنعالطلت الحقوانكان جائزا أمكن أن يكون حدوث كل شيمن العالم مساعلي حوادثقمله إمامعان عادثة شأ بعدشئ فيغبرذات الله تعالى واما أمور قائمة مذات الله تعالى كايقول أهل الحديث وأهل الاثمات الذس يقولون لم يزل متكلما اذاشاء فعالا لمانشاء واماغير ذلك كا قاله الارموى وغعره وبالحلة فالتقديرات في تسلسل الحوادث متعددة ومهما قدر منها كان أسهل من القول بأن السموات أزارة وان الله لم مخلق السموات والارض وما يشهمافى ستةأمام وهؤلاء الفلاسفة يحشون عدر دعقولهم فلسفى العقل مانوحبتر جيعقدم الافلال على سأثرالتف درات ومن يقر بالسمع كن يقربالشرائع منهم فأى تقدير قدره كان أقرب الى الشرعمن قولهم بقدم الافلاك وأما المقدمة الثانية وهي ترجيع الامرجع فانهم ألزموابها القائلين الحدوث مدون سسعادث وهي لهم ألزم فان الحوادث المتحددة تقتضى تحدداساب عادثة فالحدوث أم ضرورىعلى كل تقدروالذات القدعة المستلزمة لوحهاان لم سوقف حدوث الحوادث عنهاءلي غسرهالزم مقارنة الحوادث لها فى الأزل وهـذا ماطـل مالضرورة والحس وانتوقف على غبرهافذلك الغيران كانقدعاأ زلما كانمعها

فيلزم مقارنة الحوادث لها وان كان حادث افالقول في سبحدوثه كالقول في غيره من الحوادث فهؤلاء الفلاسفة حكم أنكروا على المتكلمين نفاة الافعال القائمة به انهم أثبتوا حدوث الجوادث بدون سبب حادث مع كون الفاعل موصوفا بصفات الكمال وهمأ تبتواحدوث الحوادث كلهابدون سب عادث ولاذات موصوفة بصفات الكال بل حقيقة قولهم ان الحوادث تحدث بغير محدث فاعل ان الحوادث فاعل أصلالاهي ولاغيرها فاعل اذ كانوا مصرحين بان العلة التامة الازلية يحب أن يقارنها معلولها فلا (٢٣١) يبقى للحوادث فاعل أصلالاهي ولاغيرها

فعلمأن قولهم أعظم تناقضامن قول المعتزلة ونحوهم وانماذ كروه من الحية في قيدم العالم هوعلى حدوثه أدل منه على قدمه ماعتمار كل واحدةمن مقدمتى عجتهم ومن تدبره فاوفهمه تبيناهان الذين كذبوايا بات اللهصم وبكم فى الظلمات وان هؤلاء وأمشالهم من أهل النار كاأخبر الله تعالى عنهم بقوله وقالوالوكنا تسمعأو نعقلما كافىأصحاب السعيروهذا مسوطفى موضع آخر والمقصود هناأنسنأن أحوية نفاة الافعال الاختيارية القائمة بذات الله تعالى لهؤلاء الدهرية أحوية ضعيفة كانسسن ذاك وبهدا استطالت الفلاسفة والملاحدة وغيرهم عليهم فالذبن سلكواهـذه المناظرة لاأعطوا الاعاناته ورسوله حقه ولاأعطوا الجهادلاعداءالله تعالى حقه فلا كاواالاعان ولاالجهاد وقد قال الله تعالى اغما المؤمنون الذس آمنوا مالله ورسوله ثملم برتابوا

(مطلب القياس والرأى)

وجاهدوابأمواله موأنفسهم في سبل الله أولدك هم الصادقون وقال تعالى واذأخد ذالله مشاق النسين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كمرسول مصدق لما معكم لتومن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذت على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانامعكم من الشاهدين قال اين عماس ما يعن حكم أمثاله ويقال نالثا الكذب على هؤلاء فى الرافضة من أعظم الامور لاسماعلى جعفرين مجدالصادق فالهما كذبعلي أحدما كذبعليه حتى نسبوا البه كتاب الجفر والبطافة والهفت واختلاج الاعضاء وأحكام الرعود والبروق ومايذ كرعنه من حقائق التعسيرالتي ذكركثيرامنها أنوعب دالرحن السلى وصارت هذه مكاسب للطرقية وأمثالهم وحتى زعم بعضهم انكتاب رسائل اخوان الصفا من كلامهمع علم كل عاقل يفهمها ويعرف المسلم أنها تناقض دين الاسلام وأيضافهي انماصنفت بعدموت حعفر بنمجدرضي المدعنه بنعومائة سنة فان حعفرين مجد توفى سنة ثمان وأر بعين ومائة وهى صنفت فى أثناء المائة الرابعة لماظهرت الدولة العسدية بمصروبنوا القاهرة فصنفت على مذهب أولئك الاسمعلمة كإيدل على ذلك مافيها وقدذ كروا فهاماجرى على المسلينمن استبلاء النصارى على سواحل الشام وهذا اغا كان بعد المائة الثالثة في الجلة فن جرب الرافضة في كمام وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله فكيف يثق القلب بنقلمن كثرمنهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل وقد تعدى شرهم الىغيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كانأهل المدينة يتوقون احاديثهم وكان مالك يقول نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لاتصدقوهم ولاتكذبوهم وقالله عبدالرجن النمهدى باأباعب دالله سمعنافي بلدكم أربعمائه حديث في أربعين بوما ونحن في ومواحد نسمع هذاكله فقالله باعسد الرجن ومنأن لنادار الضرب أنتم عند كمدار الضرب تضربون باللل وتنفقون بالنهار ومعهذا انهكان في الكوفة وغيرها من الثقات الاكار كثيرومن كثرة الكذب الذى كان أكثره في الشد معة صار الامريشتبه على من لاعبر بين هدا وهذا عنزلة الرحل الغرب اذادخل الى بلدنصف أهله كذابون خوانون فانه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة وعنزلة الدراهم التي كترفيها الغش وأن يحسرس عن المعاملة بهامن لايكون نقادا ولهذا كرملن لايكون له نقدوتميز النظرفي الكتب التي يكثرفها الكذب في الروامة والضلال فى الآراء ككتب البدع وكره تلتى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكنر الكذب فى كلامهم وان كانوا بقولون صدقا كثيرا فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة باحوال الرحال

(فصل) وأماقوله ولم يلتفتوا الى القول بالرأى والاجتهاد وحرموا الاخد بالقياس والاستحسان فالكلام على هذا من وجوه (أحدها) أن الشعة في هذا مثل غيرهم في أهل السنة في الرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان كافي الشيعة النزاع في ذلك فالزيدية تقول بذلك وتروى فيه الروايات عن الاغة (الثاني) أن كثيرا من أهل السنة العامة والخاصة لاتقول بالقياس فليس كل من قال بامامة الخلفاء الثلاثة فال بالقياس بل المعترلة المعداد يون لا يقولون بالقياس وحيث ذفان كان القياس باطلا أمكن الدخول في السنة وترك القياس وان كان حقا أمكن الدخول في ألسنة وترك القياس وان كان حقا أمكن الدخول في أهل السينة والاختماد والدخمان عرب يعرف بكثرة الكذب عن يصد و يخطئ نقل والقياس والاستحسان خير معصوم ولايشك من يعرف بكثرة الكذب عن يصد و يخطئ نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ولايشك في والثورى وابن أي ليسلى وشريان وأي حنيف الماجسون والله تن والله وزاعى والثورى وابن أي ليسلى وشريان وأي حنيفة

الله نبيا الاأخذ عليه المثاف لن بعث محد صلى الله عليه وسلم وهوجى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن بأخذ المثاق على أمته لن بعث محد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينسرنه فقد أو حب الله تعالى على المؤمنين الاعمان بالرسول والجهاد معه ومن الاعمان به

تصديقه في كل ما أخبر به ومن الجهاد معهد فع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته وهؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف والائمة لاقاموا (٢٣٢) بكال الاعمان ولا بكال الجهاد بل أخذوا يناظرون أقوامامن الكفارو أهل

وأبى يوسف ومحدن الحسن وزفر والحسن سزياد واللؤاؤى والشافعي والمو يطي والمزني وأحدن حنبل وألىداودالسعستاني والاثرم وابراهم الحربي والمعارى وعمان سيعمد الدارمي وأبىبكر نخرعة ومحدن جريرااط برى ومحددن نصرالمروزى وغيره ولاءالي اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلواسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الثابتة عنمه و يحتمدوا في تحقيق منباط الاحكام وتنقيعها وتخريحها خيرله ممن أن يتمسكوا بنقبل الروافض عن العسكريين وأمثالهما فان الواحدمن هؤلاء لاعلمدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهما فاوأفتاه أحدهما بفتساكان رجوعه الى اجتهاده أولى من رجوعه الى فتما أحدهما بلذلك هو الواجب علمه فكيف اذا كان ذلك نقلاعهم امن مثل الرافضة والواجب على مثل العسكريين وأمنالهماأن يتعلوامن الواحدمن هؤلاء ومن المعلوم أنعلى س الحسين وأباجعفر وجعفر س محدكانواهم العلماء الفضلاء وانمن بعدهم لم يعرف عنهمن العلم ماعرف عن هؤلاء ومع هذافكانوا يتعلون من علماء زمانهم ويرجعون الهمم حتى قال رسعة فاما تحقيق المناطفهو متفق علسه بن المسلمن وهوأن بنص الله على تعلم في الحكم عنى عام كلى فينظر في ثبوته في آحاد الصورأ وأنواع ذلك العام كانصعل اعتبار العدالة وعلى استقبال الكعبة وعلى تحريم الخر والمسروعلى حكم المين ونحوذاك فسنطر فى السراب المتناز عفيه هل هومن الخرأم لاوفى الفعل المتنازع فسه كالنردوالشطرنج هل هومن الميسرأم لا وفى البين المتنبازع فيها كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهارهل هي داخلة في الأعمان فتكفر أم في العقود المحلوف بهافيلزم ماحلف بهاأم لاأملايدخل لافى هذا ولافى هذا فلا يلزمه شي يحال ونحوذلك (الرابع) أن يقال لارب أن ما ينقله الفقهاء عن مشل أبى حميفة ومالك والشافعي وأحد وغميرهم هوأصح مما ينقله الروافض عن مثل العسكريين ومحمد بن على الحواد وأمثالهم ولاريبأن هؤلآء أعلم بدين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أولتُك فن عدل عن نقل الاصدق عن الاعدام الى نقل الاكذب عن المرحوح كان مصاما في دسه أوعقله أوكامهما فقد تسن أن ماحكاه عن الامامية مفضلالهم هايس فيه شي من خصائصهم الاالقول بعصمة الائة فاعا وشاركهم فيمه من هوشرمنهم وماسواه حقا كان أو باطلافغيرهم من أهل السنة القائلين بخلافة الثلاثة يقولبه ومااختصت به الامامية من عصمة الائمة فهوفي عاية الفساد والمعد عن العقل والدين وهوأ فسدمن اعتقاد كثير من النساك في شيوخهم أنهم محفوظون وأضعف من اعتقاد كثير من قدماء الشامه ن أتباع بني أمسة أن الامام تحسطاعته في كل شي وأن الله اذااستخلف اماما تقىل منه الحسنات وتحاوزله عن السشات لان الغلاة في الشيوخ وان غلوا في شيخ فلايقصرون الهدى علمه ولاعذمون اتباع غبره ولايكفرون من لم قل عشيخته ولايقولون فيهمن العصمة مايفوله هؤلاء اللهم الامن يخرج عن الدين بالكلية فذال في الغلاة في الشيوخ كالنصيرية والاسمعملية والرافضة فدكل حال الشرفهمأ كنر والغاوفهم أعظم وشرغيرهم جزءمن شرهم وأماعالية الشامس أتماع فأممة فكالوا بقولون ان الله اذااستخاب خليفة تقسلمنه الحسنات وتجاوزله عن السيئات ورعافالوا الهلا يحاسبه ولهذاسأل الوليدين عبد الملاءعن ذلاك

الدع الذنهم أبعدعن السنة منهم بطريق لايتم الابرد بعض ماحاء عه الرول وهي لا تقطع أولمك الكفار بالمعقول فلا آمنواعاماء به الرسول حق الاعمان ولاحاهدوا الكفارحق الحهاد وأخذوا يقولون الهلاعكن الاعان بالرسول ولاحهاد الكفار والردعلي أهل الالحادوالمدع الاعاسلكناهمن المعقولات وانماعارض هـذه المعقولات من السمعيات بحب رده تكذيبا أوتأو يلا أوتفو بضا لانهاأصل السمعمات واذاحقق الام علهم وحدالام بالعكس وأنه لايتم الاعمان بالرسول والحهاد لاعدائه الامالعقول الصريح المناقض لماادعوه من العقلمات وسنأن المعقول الصريح مطابق لماحاء به الرسول لا يناقضه ولا يعارضه وأنه بذلك تبطل عجب الملاحدة وينقطع الكفار فتحصل مطابقة العقل آلسمع وانتصار أهل العلم والاعانعلى أهل الضلال والالحاد و يحصل مذلك الاعمان وكل ما حاءمه الرسول واتباع صريح المعقول والتميزين البينات والشبهات وقد كنت قدعما ذكرت في معض كلامى انى تدرت عامة ما يحتويه النفاةمن النصوص فوحدته آعلي نقنض قولهم أدل منهاعلى قولهم كاحتماحهم على نبى الرويه بقوله تعالى لاتدركه الابصار وهومدرك الابصار فسنت أن الادراك هو الاحاطة لاالرؤية وان هذه الآية تدل على البات الرؤية أعظمهن

دلالتهاعلى نفيها وكذلك احتجاجهم على أن القرآن أوعبارة القرآن مخلوقة بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر العلماء من ربهم محدث الااستمعوم بيناأن دلالة هذه الآية على نقيض قولهما قوى فانه اندل على أن بعض الذكر محدث وبعضه المس عحدث

انك لفي ضلالك القدم وقوله تعالى واذلم يهتدوانه فسيقولون هذاافك قديم وقوله تعالى عن ابراهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآماؤكم الاأقدمون وكذلك استدلالهم بقوله الاحدالم على نفي علقوه على الخلق وأمشال ذاك بماقد بسطفي غيرهذا الموضع نم تسين لى مع ذلك أن المعقولات في هـ ذا كالسمعيات وانعامة مايحتم به النفاة من المعقولات هي أيضاعلى نقبض قولهم أدلمنها على قولهم كايستدلون معلى نفي الصفات ونفي الافعال وكايستدل مه الفلاسفة على قدم العالم ونحو ذلك والمقصودهنا التنبيه والا فالعطاله موضع آخر وعدةمن نفي الافعال والصفات من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم على هذه الحجة التي زعوا أنهم يقررون بهاحدوث العالم واثبات الصانع فعلواما فامت الصفات أوالافعال محدثاحتى يستدلوا بذلائعلىأن العالم محدث ويلزم من ذلك أن لايقوم بالصانع لاالصفات ولاالافعال واذاتدر العاقل الفاضل تسناه أن اثبات الصانع واحداثه للحدثات لاعكن الاماثمات صفاته وأفعاله ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغبرهم قطعاتا ماعقلمالاحملة فمه الاعلى طريقة السلف أهل الاثبات

(مطلب الكلام على الصفات)

للاسماء والافعال والصفات وأما من نني الافعال أونني الصفات قان الفلاسفة الدهر به تأخيذ بخناقه العلماءففالواله باأمعرالمؤمنينأنتأ كرمعلى الله أمداودوقدقالله باداودانا حعلناك خليفةفي الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلأ عن سبيل الله ان الذين يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد عانسوا يوم الحساب وكذلك سؤال سلمان من عبد الملك عن ذلك لاي حازم المدنى في موعظته المشهورة فذكراله هذه الاكمة ومع خطاه ولاء وضلالهم فكانوا يقولون ذلك في طاعة امام معصوم قدأ وجب الله طاعته في موارد الاجتهاد كالمحب طاعة والى الحرب وقاضي الحكم لايحعلونه شرعاعاما يحبعلي كلأحدولا مجعلونه معصوماعن الخطا ولايقولون انه بعرف حمع الدين لكنغلط منغلط منهممن حهتين من حهة أنهم كانوا يطبعون الولاة طاعة مطلقة وبقولون ان الله أمر نابطاعتهم الثانية قول من قال منهم ان الله اذا استخلف خليفة تقيل منه الحسنات وتحاوزله عن السيئات وأين خطأهؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الائمة ثم قدتمين مع ذلك أن ما انفرد وابه عنجهور أهل السنة كله خطأ وماكان منهم من صواب فهوقولجهورأهل السنةأو بعضهم ونحن لانقول انجمع طوائف أهل السنة مصسون بل فهمالمصيبوالمخطئ لكنصوابهمأ كثرمنصوابالشيعةوخطأالشيعةأكثر فهذاالقدر في هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجان قول الامامية فان بهذا القدريتيين أن مذهب أهل السنةأرج ولكل مفام مفال وقد بقال ان الاعان أرجيح من الكفراذ ااحتبج الى المفاضلة عندمن نظن أنذلك أرجع قال أعالى ومن أحسن دينائمن أساروحهه لله وهومحسن واتسعملة ابراهيم حنيفاواتخذالله ابرأهيم خليلا وقال تعالى اذانودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا السعذا كمخبرلكم وقال تعالى قل للؤمنة بن يغضوامن أيصارهم ويحفظوا فروجهمذلك أزكى لهم وقال لاندخاوا بيوتاغير بيوتكم حتى تسمتأنسوا وتسلواعلي أهلها ذلكم خبرلكم بلقد يفضل الله سحانه نفسه على ماعمد من دونه كقوله آلله خبراً مما يشركون وقول المؤمنين للسحرة والله خبروأبتي وكذلك قدتسنأن الكفارأ كترجرما اذاوقعت المفاضلة قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ثم قال وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبرعند الله وهذه الآنه نزلت لماعبر المشركون سرية المسلين بأنهم فتلوارجلافي الشهر الحرام وهواس الحضرى فقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير غم بين أن ذنوب المشركين أكبر عندالله وأمافى حانب التفضيل فقال تعالى لدس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب من يعمل سوأ يحز به ولا يحدله من دون الله ولما ولانصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكراً وأنثى وهومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولايظلون نقبرا ومن أحسن ديناعن أسلموحهه للهوهو محسن واتسعملة الراهم حنمفا واتخذالله ابراهيم خليلا وقال تعالى قل باأهل الكتاب هل تنقمون مناالاأن آمنابالله وماأنزل اليناوماأنزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون قل هل أنبئه كم بشرمن ذلك مثو به عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخساز يروعبد الطاغوت أولئك شرمكانا وأضل عن سواء السيل

(فصل) مُ فال هذا الاماحي أما بافي المسلين فقد ذهبوا كل مذهب فقال بعضهم وهم المعاني يثبتونها موجودة في الخارج

ويبقى حائراشا كام تابامذ بذبا بين الله و يبقى حائراشا كام تابامذ بذبا بين أهـل المل المؤمنين بالله و رسوله و بين هؤلاء الملاحدة كاقال تعالى فى المنافق بن مذبذ بين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وهذا موجود فى كلام عامة هؤلاء الذين فى كلامهم سنة

موافقة للشرع فيردونهاعلهم من جنس العقلمات فيوافقونهم علماوهم لايصبون الصدق والعدل الااذاوافقوا الشريعة فاذا خالفوها كانغايتهمأن بقابلوا الفاسد بالفاسد والساطل بالماطل فتبقى الفلاسفة العمقلاء فيشك والعقلاء منهم فى شك لاحصل لهؤلاء نورالهدى ولألهؤلاء واغامحصل النور والهدى بأن بقابل الفاسد بالصالح والباطل بالحق والسدعة بالسنة والضلال بالهدى والكذب بالصدق وبذلك تسينأن الادلة العمعة لانعارض عال وان المعقول السريح مطابق للنقول العجيم وقدرأ بتمن هذاعاك فقل أنرأبت معدداك عقعقلة هائلة لمن عارض الشريعية قد انقد - لى وحمه فسادها وطريق حلها الارأيت بعددال من أعة تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وبينه وذلك لان الله خلق عساده على الفطرة والعـقول السلمة مفطو رةعلى الحق لولا المعارضات والهذاأذ كرمن كلامرؤس الطوائف في العقليات ما يسن ذلك لا لا نامحتاحون في معرفتنا الى ذلك لكن لمعلم أن أعة الطوائف معترفون بفسادهذه القضاما التي مدعى اخوانهم أنها قطعمة مع مخالفتهاللشر يعة ولان النفوس اذاعلت أنذاك القول قاله منهو من أعدا لخالف ناستأنست نداك واطمأنت ولان ذلك يس أن تلك

كالقدرة والعلم وغيرذلك فعاوه تعالى مفتقرافى كونه عالما الى ثبوت معنى هوالعلم وفى كونه فادرا الى ثبوت معنى هوالقدرة وغيرذلك ولم يحعلوه قادرا الذاته ولاعالما الذاته ولاحمالذاته بل لمعان قدعة بفتقرفى هذه الصفات الم الجعلوه محتاجانا قصاف ذاته كاملا بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا يقولون هذه الصفات ذاتية واعترض شيخهم فحرالدين الرازى عليهم بأن قال ان النصارى كفروا بان قالوا القدماء ثلاثة والاشاعرة أنبتوا قدماء تسعة

فيقال الكلام على هذا من وجوه فإلحدها) ان هذا كذب على الاشعرية ليس فيهم من يقول ان الله كامل بغيره ولاقال الرازى ماذكره من الاعتراض عليهم بلهذا اعتراض ذكره الرازى عن اعترض به واستهجن الرازى ذكره وهواعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات حتى ذكره الامام أحدفي الردعلي الجهمية فقال قالت الجهمية لماوصف الله بهذه الصفات ان زعم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقدقاتم بقول النصارى حسين زعتم ان الله لم يزل ونو ره ولم يزل وقدرته قلنالانقول ان الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره لكن نقول لم يزل الله بقدرته ونوره الامتى قدرولا كمف قدرفقال لاتكونون موحدين أبداحتي تقولوا كان الله ولاثيئ فقلنا نحن نقول قد كانالله ولاشئ ولكن اذاقلناان الله لم بزل بصفاته كالهاأليس اعانصف الهاواحد الحميع صفاته وضربنالهم فىذلك مثلافقلنا اخبروناعن هذه التعلة ألس الهاحذع وكرب والف وسعف وخوص وجاروا مهااسم واحدوسمت نخلة تحميع صفاتها فكداك اللهوله المنل الاعلى محميع صفائه اله واحد لانقول أنه قدكان في وقت من الاوقات لايقدر حتى خلق قدرة والذي ليس له قدرة هوعاجز ولانقول قدكان في وقت من الاوقات لايه لمحتى خلق لنفسه علما والذي لا يعلم هو حاهل ولكن نقول لم بزل الله عالما قادر امالكالا متى ولا كنف وقد سمى الله رحلا كافرا اسمه الوليدين المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وقدكان هذا الذي سماه وحمداله عمنان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وحوارح كثعرة فقدسماه الله وحمد الحميع صفاته فكذلك اللهوله المنل الاعلى وهويحمه عصفاته اله واحد وهذا الذىذكره الامام أحديتضمن أسرارهذه المسائل وبيان الفرق بين ماجاءت بدارسل من الانبات الموافق لصريح العقل وبين ماتقوله الجهمية وبين أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه ﴿ (النَّانِي) أَنْ قَالَ هَذَا الْقُولَ الْمُذَكُور ليس هوقول الائشعرى ولاجهو رموافقه انماهوقول مثبتي الحال منهم الذين يقولون ان العالمة معالة بالعلم فتععلون العلم يوحمه حال آخرايس هو العلم بل كونه عالما وهذا قول القاضي أبى كرين الطب والقاضي أبي يعلى وأول قولي أبي المعالى وأماجهور منبتة الصفات فيقولون انالعهم هوكونه عالماو يقولون لايكون عالماالا بعلم ولاقادرا الايقدرة أي عتنع أن يكون عالما من لاعلمه وأن مكون قادرامن لاقدرة له وأن يكون حمان لاحاقه ولاريب أن هذامعاوم ضرورة فانوحوداسم الفاعل بدون مسمى المصدر يمتنع وهذا كالوقيل مصل بلاصلاة وصائم بالاصام وناطق بالانطق فانقللا يكون ناطق الاسطق ولامصل الانصلاقل يكن المرادأن هنا شيئين أحدهما الصلاة والثانى عال معلل بالصلاة بل المصلى لابدأن يكون له صلاة وهم أنكر واقول نفاة الصفات الذين يقولون هوجى لاحياقله وعالم لاعلمله وقادر لاقدرقله فنقال

المسئلة فيهانزاع بين تلك الطائفة فتعل عقد الاصرار والتصميم على التقليد فان عامة الطوائف وان ادعوا العقليات هو فمهور هم مقلدون لرؤسهم فاذارأوا الرؤس قد تنازعوا واعترفوا بالحق انحلت عقدة الاصرار على التقليد وقدراً بت الاثير الاجهرى وهويمن يصفه هؤلاء المتأخرون بالحذق في الفاسفة والنظر ويقدمونه على الارموى ويقولون الاصبها في صاحب القواعدهو وغيره تلامذته رأيته قد أبطل حمة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم عابقر رماذ كرته (٧٣٥) من ابطالها وكان ما أجاب به عن حجتهما ولى

مدسن المسلمن كاذكره الارموى مع أنه ينتصر الفلاسفة أكثرمن غيره ففال في فصل ذكر فيه ما يصيمه مذاهب الحكاء ومالايسم قال تمقالوا انالواحاذاته يحان بكون واحمامن جمع جهانهأى محانتكون جمع صفاته لازمة لذاته لانذانه اماأن تكون كافية فماله من الصفات وحودية كانت أوعدمه أولاتكون والثاني ماطل والالتوقف شيءن صفاته على غبره وذاته متوقفة على وحرودتاك الصفة أوعدمها فذاته تتوقف على غيره وهومحال قال وهـ ذاضعيف لانانقول لانسلم أنذاته تتوقف على وحود تلك الصفة أوعدمها بل ذاته تستازم وحود تلك الصفة أو عدمهاولا بلزمهن ذلك توقف ذاته إماعلى وحودهاأ وعدمها قالنم فالواان المارى تعالى يستلزم جلة مايتوقف علمه وحود العالم فملزم من دوامه أزلية العالم وهوعمتنع لاحتمال أن مكون له ارادات مادئة كل واحدة منهالم تستند الى الاخرى مُ تنتهي في حانب النز ول الى ارادة تقتضى حدوث العالم فلزم حدوثه قلت فهذا الحواب خبرمن الذي ذكره الارموى وذكرانه ماهر والارموى نقله من المطالب العالمة الرازى فانه ذكره وقال انه هوالحواب الماهر ووافقه علمه القشرى المصرى فهذاأصهفي الشرع والعقل أماالشرع فان هذافه قول محدوثكل ماسوى الله

هوجى علم قدىرىذا ته وأراد مذلك أن ذاته مستلزمة لحساته وعله وقدرته لا محتاج في ذلك الى غيره فهذا قول مثبتة الصفات المنكر من أقوال نفاة الصفات وهذا الكلام الذى قاله سمقه السه المعتزلة وهدذااالفظ وحدته في كالم أبي الحسب المصرى ومع هذامن تدركالام أبي الحسين وأمثاله وحده مضطرا الىاثبات الصفات وانه لاعكنه أن يفرق سنقوله وسنقول المثتين بفرق محقق فاله بثت كونه حياوكونه عالما وكونه قادرا ولامحعمل هذا هوهذا ولاهذا هوهذا ولاهذا هى الذات فقدأ ثبت هذه المعانى الزائدة على الذات المحردة وقد سطناهذا في غيرهذا الموضع 👸 (الوحه الثالث) أن بقال أصل هذا القول هو قول مئبتة الصفات وهذا لا تُختص به الاشعر بة بلهوقول جمع طوائف المسلمن الاالحهممة كالمعتزلة ومن وافقهم من الشمعة وقدقدمناأن هذاالقول هوقول قدماء الامامية فانكان خطأفائه الامامية أخطؤاوان كانصوابا فتأخروهم اخطؤا ﴿ (الوحه الرابع) أن يقال قول القائل انهم أنبتوا قدماء كثير من لفظ مجل موهم أنهم أثبتوا آلهةغبرالله في القدم وأثبتوامو حودات منفصلة قدعة مع الله وأثبتوا للهصفات الكمال القائمة به كالحماة والعملم والقدرة وان قلت أثبتوا آلهة غيرالله أوموحودات قدعة منفصلة عن الله كان هذا بهتاناعامهم والمشنع وان لم يقصدهذا لكن لفظه فمه ايهام وان قلت أثمتواله صفات قائمة به قدعة بقدمه وهي صفات الكمال كالحماة والعلم والقدرة فهذاه والحق وهل ينكر هذا الامخذول مسقط فن أنكرهذه الصفات وقال هوجي بلاحياة وعالم بلاعلم وقادر بلاقدرة كانقوله ظاهرا المطلان وكذلك انقال علمه هوقدرته وقدرته علمه وانقال مع ذلك انه هو العلم والقدرة فعل الموصوف هوالصفة وهذه الصفةهي الاخرى فكل مابو حدمنل ذلك في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة فنفس تصوّر قولهم على الحقيقة يبين فساده والكلام عليهم وعلى شبهتهم مبسوط في غيرهذا الموضع 🐞 (الخامس والسادس) فولات جعلوا قدماءمع الله ليس بصواب فانهد فالمعانى لستخارحة عن مسمى اسم الله عندمثنة الصفات مل قد يقولون هى زائدة على الذات أى على الذات المجردة عن الصفات لا على الذات المتصفة بالصفات واسم الله بتناول الذات المتصفة مالصفات ليسرهوا سماللذات المحردة حتى بقولوا نحن نثبت قدماء معالله وكنفوهم لامحؤز ونأن يقال ان الصفة غير الموصوف فكمف بقولون هي مع الله بلطائفة من المشتمة كابن كلاب لاتقول في الصفات وحدها انها فدعة حتى لا تقول بتعدد القدماء لمامنعت النفاة هذا الاطلاق بل تقول الله بصفاته قديم ﴿ (السابع) قوللُ فعلوه مفتقرافى كونه عالماالى ثبوت معنى هوالعلم فيقال أؤلاه فاغايقال على قول مثبتة الحال وأماقول الجهور فعندهم كونه عالماهوالعلم ويتقدموأن يقال كونه عالما مفتقرالي العلم الذي هو لازم لذاته ايس في هذا اثبات فقرله الى غيرذاته فان ذاته مستلزمة العلم والعلم مستلزم الكونه عالمافذاته هي الموحمة لهـ ذاولهذا واذاقدرأنهاأوحت الاثنين كان أعظم من أن توحب أحدهمااذالم يكن أحدهمانقصا ومعاومأن العلم كالوكونه عالما كال فاذاأ وحستذاته هذا وهذا كانكالوأوحس الحماة والقدرة ﴿ (النَّامن) قوله جعماوه، فتقراف كونه عالما الى ثموت معنى هوالعلم عمارة ملسة فانفصل الافتقار بشعر بانه محتاج الى من محعله عالما يفده العمام وهذا باطل واغما أبوت هذا بطريق اللزوم لذاته فذاته موجبة لعله ولكونه عالما ومن

وذلك القول فيه اثبات عقول ونفوس أزلية مع الله تعالى والفرق بن القولين معاوم عندا هـ ل الملل والشرائع وأما العقل فأن قول الارموى فيه اثبات أمور يمكنة يحدث فيها حوادث متعاقبة من غيراً من يتعدد من الواجب وهذا يقتضى حدوث الحوادث ولاعدث فان

أثنت المعنسن قال لا يكون عالماحتي يكون له علم وهوعالم قطعافله عدار فهو يحعد لذلك من ماب الاستدلال ويستدل بكونه عالماعلى العلم ويقول ان ذاته أوحبت ذلك لاأنه هناشي غبرذاته حعلته عالماأ وحعلت لهعلما ولوقدرانهاأ وحسه بواسطة فوحب الموحب موحب كاأنهاأ وحبت كونه حماوكونه عالمما والعلممشروط بالحماة ولايقال انه يفتقرفي كونه عالمما الح غبره فان هذه الامورالمشروط بعضهاسعض كالهامن لوازم ذا ته لا يفتقر ثموتها الى غيره ﴿ (التَّاسِع) قوله ولم يحعلوه قادرالذاته بللعان قدعة انأراد مذلك أمهم لا يحعلون ذاته علىاوقدرة ولا يحعلونها عالمة وقادرة ولبس لهاعلم ولاقدرة فهذا صحير وهوعين الحق وان أرادانهم لا يحعلون ذاته هي الموجمة لكونه عالماقادرافهدا كذب علهم تلذاته هي الموحمة اذلك كأنهاهي الموحمة لكونه عالما مع كونهاموجمة كونه حياولا يكون عالماحتي كمون حياوكذلك يقول هؤلاء لا يكون عالماحتي بكونله علم ﴿ العاشر ) قوله لم يحعلوه عالمالذاته قادر الذاته ان أراد انهم لم يحعلوه عالما قادرا لذات محردةعن العمم والقدرة كالقول نفاة الصفات إنهذات مجردةعن الصفات فهذا صحيم لان الذات المجردةعن العمم والقدرة لاحقىقة لهافي الخارج ولاهي الله ولاتستعتى العمادة وان أرادانهمم محعلوه عالماقادرا لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط علمم ل نفس ذاته الموجبة لعله وقدرته هي التي أوجبت كونه عالما قادرا وأوجبت عله وقدرته وجعلت العلم والقدرة توحب كونه عالماقادرا فان كل هذه الامورمة لازمة وذاته المتصفة حذه الصفات هي الموحبة لهذا كله كالاتفتقر في ذلك الى شي ماين لهاي (الحادى عشر) قوله لمعان قديمة بفتقر فهذه الصفات الهالس هوقولهم فان المعاني القدعةهي الصفات عندهم وأما الخبرعن ذلك فمقولون هوالوصف ولاريب أنه لاعكن وصف الموصوف بانه عالم الاأن يكون له علم ولكن هوسحانه الموحدلتك المعاني القدعة القائمة به فاذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحماة الابهاوهوالموحب لهالم يكن مفتقر الىغسره كاأنه اذالم بوصف بالعمل الااذا كان موصوفا بالحساة وهوالموحب العماة لم يكن مفتقر الىغسره ولوقال ععان قدعة مستلامة لهذه وهدده وتلك المعانى مستلزمة لشوت هذه الصفات كان كالرماصحا فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث الثانى عشر ) قوله فعلوه محتاحاً باقصافى ذاته كاملا بغيره كلام باطل فانه هو الذات الموصوفة بهذه الصفات فلس هناشئ عكن تقدر حاحته الى هذه الصفات حتى يوصف محاحة أوغني وذات الله مستلزمة لهذه الصفات والصفات الملزومة لذات الموصوف التي لا مكون الاجهاليس له تحقق دونها حتى يقال له اله محتماج ناقص (١) بلحقيفة الامرأن الذات المجردة عن صفات الكمال وهذالكن تلك الذات المحردة لست هي الله مل لاحقيقة لهافي الخيارج وأيضا فهم الإيطاف ونعلى الصفات الفط الغير ﴿ (الثالث عشر ) ان قول القائل ان النصارى قد كفروابأنقالوا القدماءثلاثة والاشاعرة أثبتواقدماءتسعة كلامهاطل فانالله لميكفر النصارى بقولهم القدماء ثلاثة بلقال تعالى لقد كفر الذبن قالوا ان الله مالث ثلاثة ومامن اله الاالهواحد وان لم ينتهوا عمايقولون ليمسن الذين كفروامنه معداب أليم أفلابتو بون الى الله ويستغفرونه والله غفوررحيم ما المسيم بن مريم الارسول قدخلت (١)قوله بلحقيقة الامرالخ كذافي الاصلوفي الكلام نقص وتحريف فتأمل كتسه مصععه

وغيرهما يقولون بتسلسل الآ ثار بل قول أولئك مقتضى أن مكون الفلك هور بمادونه وهو المحدث العوادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة وقول الامهرى يقتضي أن يكون الله هور ب العالمن وهو محدث لكلشئ ممايقومهمن الافعال المتعاقسة ولاريسأن قول أوائك فاسدفى العقل كاهو فاسدفى الشرع فان الفلك اذاكان عكنا فمسع صفانه وحركانه مكنة ولايترج شي من ذلك الالوحود المرجع التام فالمرجح التام أنكان موحودافي الازل لزم وحودمقتضاه فى الازل م ذاك المرجع ان كان فى نفسه علة تامة لعاوله يحث لا يتحدد به ولامنه شي امتنع أن يصدرعنه شي بعدأن لم مكن صادرا لافي الفلك ولافى غير الفلك لادائم ولامنقطع وامتنع أنتكون حركة الفلك الداغة صادرة عن هدا لاسمامع اختلاف الحركات والمتعركات وآنه بسلط عندهمين كلوحه وهو فى الازل على تأمة فمتنع أن تصدر عنه المختلفات والمتعددات كاأن جمع المتحركات المكنات لاندوم حركتها الامدوام السب المحرك المنفصل عنها وهذا الأنحال الفاعل اذا كانت حن أحدث هذاالمنأخركاله حسنأحدث ذلك المتقدم امتنع تخصيص هذه الحال بالفصل دون هذه كالقولون همذلك وانقالوا انما كانهدا لانحركة الفلك لمعكن وحسودها

كلها أولم بمكن وجود الحوادث كلها في الازل فتأخر فيضه لنأخراستعداد القوابل قيل هذا انما عكن أن من من مقال اذا كان القابل ليس هوصادرا عن الفاعل مثل القوابل لاثر الشمس فان أثر الشمس فيها مختلف باختلاف تلك القوابل فتسود وجه

القصار وتبيض الثوب وترطب الفاكهة تارة وتعففها أخرى واهذا اعماقال سلفهم هذا في العقل الفعال فقالوا اله يتأخر فيضه على القوابل لتأخرا ستعداد القوابل لسبب الحركات الفلكسة فالموجب (٢٣٧) لاستعداد القوابل لسرهو الموجب الفيض

عندهم وهـ ذاقالوه لاعتقادهم وحودهذاالعقل وهذالاستقيم فالمبدع اعلش الذىمنه الاعداد ومنه الامدادلا بتوقف فعله على غيره فأمااذا كان الفاعل هو الفاعل للقابل والمقبول عاد السؤال حذعا وقسل فلمحعل القوابل تقبل على ذاك الوحهدون غمره ولمحعل الحركة الفلكة على هذا الوحه دون غيره مع أن المكن ليسله في نفسهشي أصلالاطسعة ولاغبرها بل الموحب هو الفاعل دون الطسعة (١) وحقيقته ولسله حقيقة في الخارج مباينة للوحود في الخارج بل البارئ هوالمدع العقائق كلها ومنقال انالمكن ماهمة مغارة فى الخار جالاعان الموحودة في الخارج أوقال انهشي ثابت في القدم فلاعكنه أن يقول ان تلك المعدومات أوحت قدرة الفاعل على بعضهادون بعض مع أنها كلها عكنة الالأمرآ خرمشل أن بقال ماعكن غبرهذا وهدذاهوالاصلح أوالا كلوالا فضلوم ذاتطهر حة الله تعالى فى قوله يسقى عاء واحدونفضل بعضهاعلى بعضف الاكل ان في ذلك لا مات لقوم معقلون فانهدل بهذاعلى تفضله معض الخاوقات على بعض مع استوائها فماتساوت فسه من الاساك كافال في الآية الانحرى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرحناه تمرات مختلف أأوانها ومن الحمال حمددسض وجر

من قبله الرسل وأمه صديقة كانايا كالان الطعام فقد بين سجانه أنهم كفروا بقولهمانه مالث ثلاثة آلهة لقوله بعد ذلك ومامن اله الااله واحد ولم يقل ما من قديم الاقديم واحد نم أتسع ذلك بذكر حال المسير وأمه لانه ماهما الآخوان اللذان اتخد وهما الهين وبين ذلك في الاكه الاخرى بقوله واذقال الله ماعيسي من من م أأنت قلت للنياس اتحه ذوني وأحي الهدين من دون الله فهذه الا يقموافقة لسماق تلك الا يقوفى ذلك سان أن الذين قالوا ان الله مالث ثلاثة قالواانه واشتلانة آلهة هووالمسيح وأمالسيم وايسف الفرآن ذكرقدماء ثلاثة ولاصفات ثلاثة بللسرفي الكتاب ولافي السنةذكر القديم في أسماء الله تعالى وان كان المصنى صحيما لكن المقصود سان أن ماذكروه لم يكفر الله النصاري به في (الرابع عشر) أنه هب أن النصاري كفروا بقولهمانه ثالث ثلاثة قدماء فالصفاتية لاتقول أنه تاسع تسعة قدماء بل اسم الله عندهم يتضمن صفاته فليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه بل اذا قال القائل آمنت بالله أودعوت الله كانت صفاته داخلة في مسمى اسمه وهم لا يطلقون علم المنهاغير الله فكنف يقولون ان الله تاسع تسعة أوثالث ثلاثة وقدقال النبي صلى الله تعالى علىه وسلم من حلف بغيرالله فقد أشرك وثبت في العجيم الحلف بعزة الله و بعمر الله فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفاع القال اله غسرالله ﴿ (الخامس عشر ) أنه حصر الصفات في مانية وان كان يقول به بعض المنبتين من الاشعرية ونحوهم فالصواب عندجاهم المثنة وأغمة الاشعرية أن الصفات لا تحصر في عانية بل ولا يحصرها العبادفي عدد وحمنذ فنقل الناقل عنهم أنه تاسع تسعة باطل لوكان هدا ممايقال (السادس عشر) ان النصارى أثبتوا ثلاثة أقانيم قالوا انها ثلاثة حواهر محمعها حوهروا حد وانكان واحد ا(٣)له يخلق ورزق والمتحد بالمسيم هوأ قنوم الكلمة والعلم وهو الابن وهذا القول متناقض فينفسه فان المتعدان كانصفة فالصفة لاتخلق ولاترزق وهي أيضالا تفارق الموصوف وانكان هوالموصوف فهوالجوهرالواحدوهوالاب فكون المسيم هوالاب وليس هذا قولهم أبن همذاعن يقول الاله واحدوله الاسماء الحسني الدالة على صفاته العلى ولا يخلق غبره ولا بعمد سواه فبين المذهبين من الفرق أعظم بمابين القدم والفرق ومما افترته الجهمة على المثبتة أن ابن كالابالما كان من المنسن الصفات وصنف الكتب في الردعلي النفاة وضعوا على أخته حكاية انهانصرانية وأنهلاأسلم هورته فقال لهاماأختى انى أزيدأن أقسددين المسلين فرضيت عنسه بذاك ومقصود المفترى بهذه الحكاية أن يحعل قوله ماثمات الصفات هوقول النصاري وأخذ هذه الحكامة بعض السالمة وبعض أهل الحديث والسنة مذم بهاا من كلاب لما أحدث من القول فىمسئلة القرآن ولم بعلم أن الذي عامه مهاهم أبعد عن الحق في مسئلة القرآن وغيرهامنه وانهم عانوه عاتمد - أنت قائله وعسان كلاب عندا كونه لم يكمل القول بل بقت عليه بقية من كالامهم وهذا نطيرماعله الزعقيل فيمسئلة القرآن فانهأ خذكلام المعتزلة الذي طعنوالهعلي الاشعرية في كونهم يقولون هذا القرآن ليس كلام الله بل عبارة عنه فطعن به هو على الأشعرية ومقصودالمعتزلة نذلك اثمات أن الفرآن مخلوق والانسمعر يةخبرمنه في نفي الخلقءن القرآن ولكن عسهم تقصرهم في كال السنة ﴿ فصل ﴾ قال الرافضي المصنف وقالت جماعة الحشوية والمسبهة ان الله تعالى جسم له

محتلف ألوانها وغرابيب سودومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء فأذاقال القائل انما

طول وعرض وعق وانه يحوز علمه المصافحة وان الصالحين من المسلين يعانقونه في الدنيا وحكى الكعبى عن بعضهمأنه كان يحوّز رؤيته في الدنياوأنه يزورهمو يزورونه وحكي عن داود الظاهري أنه قال أعفوني عن الفرج واللعسة واسألوني عماوراءذلك وفال ان معمودي حسم ولحمودموله جوارح وأعضاء وكبدورجل ولسان وعمنان واذنان وحكى عنهأنه قال هوأجوف من أعلاه الى صدره مصمت ماسوى ذلك وله شعر قطط حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وانه يفضل العرش عنه من كل حانب أربع أصابع فىقال الكلام على هذامن وحوه (أحدها) أن بقال هذا اللفظ بعنه ان الله حسيرله طول وعرض وعق أؤل من عرف أنه قاله في الاسلام شموخ الامامية كهشام ن الحكم وهشام ابنسالم كاتقدمذ كره وهذاما اتفق عليه نقل الناقلين في الملل والعلمن جميع الطوائف مثل أبي عيسى الوراق وزرقان والزالنو يختى وأبى الحسن الاشعرى والن حزم والن الشهرستاني وغيرهؤلاء ونقلذلكعنهم وجودفى كتب المعتز لةوالشمعة والكرأمية والاشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف وقالوا أول من قال الله جسم هشام بن الحكم ونقل الناس عن الرافضة هدده المقالات وماهوأ قومها فنقاواماذ كره الاشعرى وغيره فى كنب المقالات عن سان بن ممعان التممى الذي تنتسب المه السانمة من غالمة الشمعة أنه كان بقول ان الله على صورة الانسانوانه بهلك كله الاوجهه وادعى سانأنه مدعوالزهرة فتحسمه وأنه يفعل ذلك بالاسم الاعظم فقتله خاادىن عبدالله القسرى وحكى عنهمأن كشيرامنهم يثبت نبؤة سان من سمعان غمرعم كثيرمنهمأن أماها شمعيدالله بنعجدين الحنفية نصعلي نبوة سان ينسمعان وجعله اماما ونقاواعن المغبرية أححاب المغبرة س معدأ نهم رعون أنه كان يقول اله نبي وانه يعلم اسم الله الاكبروأن معبود همرحل من نورعلي رأسه تاجوله من الاعضاء والخلق مثل ماللرحل وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة وأنحروف أي جادعلى عدد أعضائه قالوا والالف موضع قدمه لاعوجاجها وذكرالهاءفقال لورأيتم موضعها لرأيتم منه أمراعظيما يعرض لهم بانه قدرآه لعنه الله وزعمأنه يحيى الموتى باسم الله الاعظم وأراهم الاشساءمن النرنحات والمخارق وذكرلهم كيف ابتداء الله وزعمأن الله كان وحده ولاشئ معه فلماأرادأن مخلق الاسماء تكلم اسمه الاعظم فطار (٣) فوقع على رأسه على التاج قال وذلك قوله سبح اسم ربك الاعلى وذكرواعنه من هذا الجنس أشباء يطول وصفهاوقتله خالدىن عمدالله القسرى وذكرواعن المنصور مةأصحاب أبىمنصورانهم كانوا يقولون عنه انه قال انآل يحدهم السماء والشميعة هم الارض وأنه هو الكسف الساقط لبي هاشم وأنه عرجه الى السماء فسح معموده رأسه مده ثم قالله أي بني اذه فلغ عني ثم نزل به الى الارض وعن أحمايه اذا حلفوا ألاوالكلمة وزعم أنعسى أول منخلق اللهمن خلفه شمعلى وأنرسل الله لاتنقطع أبدا وكفر بالجنة والنمار وزعمأن الجنة رحمل وأن النار رحل واستعل النساء والمحارم وأصل ذلك لاححابه وزعم أن الممتة والدم ولحم الخنزر والجروالميسرحلال قاللم يحرم اللهذاك عليناولا حرمشمأ تتقوى به أنفسناوا عاهذه الاسماءأسماء رجال حرم الله ولايتهم وتأول فى ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعساوا

فقدتس الهخلق الامورالختلفة ومن كل زوحسن فسطل أن يكون واحدابسطالا بصدرعنه الاواحد لازمله لا بصدرعنه غيره ولاعكنه فعلشئ سواه فانفعل المختلفات الحادثات بدلعلى انه فاعل بقدرته ومششته ولهذاقال اغامخشي الله من عماده العلماء قال طائفة من السلف العلماء مه فانمن حعله غبرقادرعلى احداثفعل ولاتغسر شئمن العالم بل قدارمه مالاءكنه مفارقتم لمخشه انماخشي الكواك والافلاك التي تفعل الا مارالارضةعنده أوماكان نحو ذاك ولهذاعدهاهؤلاء من دون الله ولهذا كاندعاؤهم لهاوخشتهم منها ولهذا تبرأ الخللمن مخافتها لماناظرهم فيعمادة الكواك والاصنام وقال لأأحب الا فلن قال تعالى وحاحه قومه قال أتحاحوني فى الله وقدهددان ولاأخاف ماتشركون به الاأن بشاءري شمأ وسعربى كلشيء علىاأ فلاتتذكرون وكيفأخاف ماأشركنم ولاتخافون أنكم أشركتم باللهمالم بنزل بهعلكم سلطانافأى الفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلون وقال تعالى الذين آمنوا ولم بلسوا اعانهم بظلم أولثك لهم الاثمن وهممهدون فان المشركين مخافون الخاوقات من الكواكروغ مرهاوهم قد أشركوامالله ولايخافون اللهاذ أشركوا باللهمالم ينزل بهسلطانا وانما يخشاه من عماده العلماء الذين

يعلمون أنه على كل شي قدير و بكل شي عليم فه ولاء الدهر به الفلاسفة وأمثالهم لا يخافون الله تعالى الصالحات فان قال قائل فهم بقر ون بالعبادات و يقولون ضجيج الاصوات في هيا كل العبادات بفنون اللغات تحلل ماعقدته الافلال الدائرات

لاسماالاسلاميون منهم فانهم يعظمون الا عنة والعبادات قبل هملا يقرون بان الله نفسه محدث شياً بسبب الدعاء أوغير مواغا الحوادث كلهاعند هم بسبب حركة الفلائلانسي آخر أصلا وهم أذا (٢٣٩) قالواان النفوس تقوى بالدعاء والعبادة

الصالحات مناح فماطعموا وأسقط الفرائض وقال هي أسماء رحال أوجب الله ولايتهم فأخذه يوسف نعرالى العراق فيأيام بني أمية فقتله والنصيرية الموجودون في هذه الأزمنة يشهون هؤلاء في كثيرمن الوحوه وذكرواعن الخطاسة أصحاب أبي الخطاب ن أبي ذئب انهم يزعمون ان الأعَّة أنساء محدَّنون ورسل الله وجمه على خلقه لا بزال منهم رسولان واحدناطق والآخر صامت فالناطق محدوالصامت على فهمفي الارض الموم طاعتهم مفترضة على جيع الخلق يعلمون ماكان وماهوكائن وزعمواأن أماالخطاب نبي وأن أولئك الرسل فرضواطاعة أبي الخطاب وقالواالائمة آلهة وقالوافي أنفسهم مثل ذلك وقالوا ولدالحسين أبناءالله وأحباؤه ثم قالواذاك في أنفسهم وتأولوا قول الله فاذاسق يته ونفخت فمهمن روحي فقعواله ساجدين قالوا فهوآدم ونحن ولده وعسدوا أباالخطاب وزع وأنداله وخرج أبوالخطاب على أبى جعفر المنصور فقتله عدى ين موسى في سيخة الكوفة وهم يقد بنون بشهادة الزور لموافقهم وذكرواعن البزهية أنجعفر من محده والله وأنه ليس بالذي يرى وأنه يشبه للناس في هذه الصورة وزعوا أن كل محدث في قالو بهم وحي وان كل مؤمن بوحي اليه وقال الاشعرى وقدقال قا الون مالهمة المان الفارسي قال وفي النسالة من الصوفية من يقول بالحلول وان الباري يحل في الاشتخاص وأصحاب هدنده المقالة اذارأ واشيأ يستحسدونه قالوالاندرى لعل الله حال فيه ومالوا الى اطراح الشرائع وزعوا أن الانسان ليس علمه فرض ولا يلزمه عمادة اذاوصل الى معموده قال ومن الغالمة من بزعم أنروح القدرس هوالله كانت في الذي صلى الله تعالى عليه وسلم تم في على تم في الحسن تم في الحسين غمفى على من الحسين غمف محدس على غمف جعفر بن محد غفى موسى بن جعفر غم فى على من موسى من جعفر نم فى محدين على بن موسى نم فى الحسين بن محدين على نم فى محدين الحسن بنعلى بنعمد قال وهؤلاء الالهة عندهم كل واحدمنهم الهعلى التناسيخ والاله عندهم يدخل في الهماكل وهؤلاءه ممن الامامية الانبيء شرية قال ومن الغالبة صنف يزعمون أن علىاهوالله ويكذبون الني صلى الله تعالى عليه وسلم ويشتمونه ويقولون ان علىاوجه به ليين أمره فادعى الامرانفسه قال ومنهم صنف بزعون أن الله خسة أشخاص في النبي وعلى والحسن والحسين وفاطمة فهؤلاءعندهم والهمخسة أضدادأ يوبكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو ان العاص غممهمن قال ان هـ فده الاضداد مجودة لأنه لا يعرف فضل الاشتفاص الجسة الاباضدادهافهي محودةمن هـذاالوجـه ومنهـم نقال بلهي مذمومة لاتحمد بحالمن الاحوال ومنهم مصنف يقال الهم السشية أصحاب عبد الله من سمايز عون أن علمالم عن وانه برجع الى الدنياق ل يوم القيامة فملا الارض عدلا كاملئت حورا وذكروا عنه أنه قال العلى أنتأنت والسبثية يقولون بالرجعة وان الاموات يرجعون الحالدنيا وكان السيد الجرى يقول رجعة الاموات وفى ذلك مقول

الى يوم يوم الناس فيهم « الى دنياهم قبل الحساب ومنهم صنف بزعون أن الله وكل الاموروة وضها الى محد صلى الله تعالى عليه وسلم وانه أقدره على خلق الدنيا فلقها ودبرها وان الله لم يحلق من ذلك شيئاً ويقول ذلك كثير منهم فى على ويزعون أن الاعة بنسك ون الشرائع وتم بط علم الملائكة وتظهر عليهم أعلام المعجزات ويوحى اليهم

بصفات متنوعة وأفعال متنوعة وله تعالى شؤن وأحوال كل يوم هوفى شأن فاته بكون تنوع المفعولات وحدوث الحادث لتنوع أحوال الفاعل وأنه يحدث من أمره ماشاء واذا طلب الفرق بينهما قبل أحواله من مقتضيات ذاته الواجبة الوجود بنفسه التي لا يتوقف شئ

والتعردوالتصفية فتؤثر فيهمولي العالم كان هذاعندهم عنزلة تأثير الاكل والشرب في الرى والشبع لايستازم ذاك عندهمأم المحدث من عندالله تعالى فاله لوحدث منهأمرازم تغيره عندهم وبطل أصل قولهم وهم قد يخافون ما يحدث من الحوادث سب أعمالهم لاقتضاء طسعة الوحودذلك كايقولونان أكل المضر ات ورث المرض أوالموت والسسلكل الحوادث حركة الفلك وان كانت الحوادث لانعدت بجردالحركة بلبالحركة وغمرهاامالكون الحركة توحب امتزاحا تستعديه الممتزمات لما يف ضعلهامن العقل الفعال أو العسردلاء فهم مطالبون بالموجب لحركة الفلك وحدوث جمع الحوادثان كانالموحماهاعلة تامة في الازل لا يتأخرعنها شي من معاولهاامتنع أنتكون حركات المكات ومافيهامن الحوادث صادرة عن هذه العلة لان ذلك يقتضي تأخر كثر من معاولاتهامع مافهامن الاختلاف العظيم المنافى لبساطتها الني يسمونهاالوحدة وقديين فيغير هـ ذا الموضع أن الواحد البسط الذى مقدرونه لاحقيقة لهفى الخارج أصلا واذاقيل القوابل المفعولة المكنة المدعة اختلفت وتأخر استعدادهامع كون الفعل لهالم رل ولار العلى حال واحدة كانامتناع هذاظاهرا بخلاف مااذا فسل ان نفس الفاعل موصوف

من أحوالهاعلى أمرمستغن عنهاولا يعتاج السه واذا كان واجبابنفسه في كان من لوازمه كان أيضا واجبالا يمكن عدمه بخلاف الممكن الذي لبس له من نفسه وجود فانه (٢٤٠) اذا فيل اختلف فعل الفاعل وتأخرلا ختلاف القابل وحدوثه فيل فهو

ومنهممن يسلم على السحاب و يقول اذا من تسحابة ان على افيها وفيهم يقول بعض الشعراء برئت من الخوار جلست منهم « من العزال منهم وان داب ومن قـــوم اذاذ كروا عليا « يردون السلام على السحاب

فهدا بعض مانقله الاشعرى وغبره عنهم وهو بعض مافههمن هدا الباب فان الاسمعملية والنصيرة لم يكونوا حدنوااذذاك النصير بةمن نوع الغلاة والاممعلية ملاحدة كفرمن النصيرية ومن شرع النصيرية أشهدأن لااله الاحيدرة الانزع البطين أشهدأن لااله الاسلمان ذو الققة المتين ويقولون انشهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاالى أنواع من الكفر الشامع يطول وصفها وهذا أمرمعاوم فانأهل العلم متفقون على أنهذه المقالات الغالية في وصف الرب بالعموب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالخاوق في صفات النقص وتشبيه المخاوق بالخالق في خصائص الالهمة هي أكثرما يكون في الشمعة باتفاق الناس فلا يوحد في طوائف الامة أشنع فى الحلول والتمثيل والتعطيل بما يو حدفهم واهذاصارت الملاحدة والغالمة علمن على بعضمن بنسب البهم فالملاحدة علم على الاسمعملمة والغالمة علم على القائلين بالالهمة في الشركاء كالنصرية والمشهور بالغاووا دعاء الالهية في الشرع النصارى والغالية في الشيعة وقد يوجد بعض الالحاد والغلوفىغيرهممن النساك وغيرهم لكن الذىفيهمأ كنروأفيح واذاكان الامركذلك كان الذى يطعن على أهل السنة والحاعة بأن فيهم تحسماو يننى على طائفة الامامية امامن أحهل الناس عقالات شمعته وامامن أعظم الناس طلما وعدواناعن العدل والانصاف في المقاللة والموازنة غمأهل السنة بطلبون من الامامية المتأخرين أن يقطعوا سلفهما لحي العقلية والشرعية وهمعاجز ونعن ذلك كاتقدم التنسه عليه وهؤلاء المجسمون من الشبعة هممن أكار أهل الكلام المتكلمين في جميع أنواعه في الجلم الدقيق ولهم كتب مصنفة قال الاشعرى ورجال الرافضة ومؤلفوكتبهم هشام ين الحكم وهوقطعي وعلى ين منصور ويوفر ينعبد الرجن القمى والسكالة وأبوالاخوص داودن راشد المصرى قال وقد انتعلهم أوعسي الوراق وان الراوندى وألف لهم كتبافي الامامة في (الوحه الثاني) أن يقال هذه المقالات التي نقله الاتعرف عن أحدمن المعروفين عذهب السنة والحاعة ومن أئمة أصحاب أبى حنيفة ولامالك ولاالشافعي ولاأحد ين حسل لامن أهل الحديث ولامن أهل الرأى فلا يعرف من هؤلاء من قال ان الله جسم طويل عريض عبق واله يحوز عليه المصافة وان الصالحين من المسلين بعاينونه فان كان مقصوده محماعة الحشوية والمشمة بعض هؤلاءفهوكذب ظاهر علمم وهذه كتب هذه الطوائف ورحالهم الاحماء والاموات لا يعرف من أحدمنهم شي من ذلك بل أعمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فبهم متفقون على أن الله لا رى فى الدنيا بالعبون واغمارى فى الا تحرة كاثبت فى العصيرعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال واعلموا أن أحد امنكم لن برى ربه حتى يموت والمذهب الشائع الظاهر فهم مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة بالابصار ومن أنكرذاك كانمبتدعاعندهم وان كانفى المنتسبين اليهم من يقول ذلك فليسهوقول أعتهم ولاالذين يفتى بقولهم ومن أرادأن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل والافكل

أيضا الفاعل للقابل المختلف الحادث فكف تصدرالمختلفات الحاد اتعن فاعللا اختلاف فى فعله ولاحدوث لشيُّ من أفعاله والابهرى قدأبطل يحة العمتزلة والاشعرية ونحوهم على حدوث الاحسام وأرادأن بعتدرعن الفلاسفة فقال « فصل » فىذكرالطرائق التي سلكها الامام بعنى أباعب دالله الرازى في كتبه لتقرير سذاهب المتكامين وكمفة الاعتراض عليها أماالطريقة التي سلكها لحدوث العالم فن وجهين أحدهما أنالعالم بمكن لذاته وكل ممكن لذاته فهوحادث لان تأثير المؤثرفه إماأن يكون حال الوحود أوحال العدم أولاحال الوجود ولاحال العدم والاؤل باطللان التأثيرمال الوحوديكون اعسادا للوحودوتعصلاللماصل وهومحال والثانى محال لان التأثير حال العدم مكون جعاس الوحود والعدم وهومحال فسلزمأن بكون لاحال الوحودولاحال العدم فمكون حال الحدوث فكلماله مؤثر فهو حادث الثاني أن الاحسام لوكانت أزلسة فاماأن تكون متعركةفي الازل أوساكنة والقسمان باطلان أماالاول فاوحوه أحدها الهلوكانت متعركة فى الازل للزم المسوقية بالغبر وعدم المسوقية فيشئ واحد لان الحرلة تقتضى

المسبوقية بالغير والازل يقتضى عدم المسبوقية بالغير فبازم الجع ضرورة الثانى أنهالو كانت متحركة أحد في الازل لكانت محالا تخلوعن الحوادث فهو حادث والالكان الحادث أزليا هذا خلف الثالث انهالو كانت

متعركة فىالازل لكانت الحركة المومسة موقوفة على انقضاء مالانهامةله وهومحال والموقوف على المحال محال (الرابع) أنهالو كانت متعركة في الازل لحصلت حلتان احداهما من الحركة اليومية الىغيرالهاية والثانيةمن الحركة التي وقعت من الامس الي غيرالنهامة فالجلة الثانية انصدق علمها أنهالوأطمقت عملي الاولى انطقتعلها كان الزائد منل الناقص وان لمسدق كانت متناهمة فالحلة الاولى متناهمة وقد فرضت غيرمتناهية هيذاخلف وأماالثاني فلانهالو كانتساكنة فى الازل امتنع عليها الحركة لان المؤثرفي السكون اماأن مكون أزلما أوحاد الاحائزأن بكون عاد اوالا لكان السكون حادثا وقدفرض أزلىاه فاخلف فتعن أن مكون

أحدىقدرعلى الكذب فقدتس كذبه فمانقله عن أهل السنة كاتس أن تلك الاقوال وماهو أشنع منهاأ قوال سلف الامامية (الوحه الثالث) ان يقال الطائفة انحيا تسمى باسم رحالهاأ و منعت أحوالها فالاول كانقال النحدات والازارقة والجهمية والنصارية والضرارية كإيفال الرافضة والشمعة والقدرية والمرحثة والخوارج ونحوذلك فأمالفظ الحشوية فلنس فهاما مدل على شخص معن ولامقالة معينة فلايدرى من هم هؤلاء وقد قبل ان أول من تكلم بهذا اللفظ عرو منعسد فقال كانعسدالله منعرحشو باوكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله و مديه العامة الذين هم حشوكا تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجهور فان كان مراده بالحشوية طائفة من أحماب الأئمة الاربعة دون غيرهم كاحماب أحدوالشافعي ومالك فن المعاوم أنهده المقالات لاتو جدفهم أصلا بلهم يكفر ونمن يقولها ولوقدرأن بعضها وجدفى بعضهم فلنس ذاكمن خصائصهم بل كالوحد ذاك في سائر الطوائف وانكان مم اده مالحشومة أهل الحديث على الاطلاق سواء كافوامن أصحاب هدذا أوهذا فاعتقادأهل الحديث هوالسنة المحضة لانه هوالاعتقاد الثابت عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في اعتقاد أحدمن أهل الحديث شئمن هذاوالكت شاهدة مذلك وانكان مم اده مالحشو يةعوم أهل السنة والجاعةمطلقا فهمذه الاقوال لاتعرف فيعموم المسلمن وأهل السنة وجهور الناس مانظنون أحداقال هذا واذاكان في معضحهال العامة من يقول هذاأوأ كثرمن هذا لم يحزأن محعل هذاالاعتقادلاهل السنةوالجاعة بعانون به وإغاالعب فماقالته الطائفة وعلىأؤها كإذكرناه عن أمَّة الشبعة فان أمَّة الشبعة هم القائلون القالات الشنبعة كاقدعل وأمالفظ المشهة فلا رسأنأهل السنة والجاعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأى حنيفة وأحدوغ مرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وذم المشهة الذين عشاون صفاته بصفات الخلق متفقون على ان الله لس كشله شئ لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله وطريقة سلف الامة وأغتهاأنهم بصفون الله عاوصف به نفسه وعاوصفه به رسوله من غبر تحريف ولا تعطيل ولا تكممف ولاتمنسل اثمات بلاتمنسل وتنزيه بلاتعطمل اثمات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات قال تعالىلسكثلهشئ فهذاردعلى المثلة وهوالسميع البصير ردعلي المعطلة فقولهم في الصفات منيءلي أصلنأ حدهما أنالته منزهءن صيفات النقص مطلقيا كالسنة والنوم والعجز والحهل وغمرذاك والثاني انهمتصف صفات الكمال التي لانقص فهاعلى وحه الاختصاص عالهمن الصفات فلاعا الهشئ والكن نفاة الصفات يسمون كلمن أثبت شيأمن الصفات مشهابل المعطلة المحضة الساطنية نفاة الاسماء يسمون من سمى الله ماسمائه الحسيني مشها فيقولون اذا فلناجى علم فقد شمهناه بغيره من الاحياء العالمن وكذلك هوسمع بصرفقد شمهناه بالانسان السميع البصير واذاقلناهور وفرحيم فقدشه نامالشئ الرؤف الرحم بلقالوا اذاقلناانه موحودفقدشهناه سائرالمو حودات لاشتراكهمافي مسمى الموحود فقسل لهؤلاء فقولوا ليس عوحودولاحي فقالوا أومن قالمنهم اذا قلناذاك فقدشه بناه بالمعدوم ويعضهم قال ليس عوحود ولامعدوم ولاحى ولامت فقبل لهم قدشهتموه بالممتنع بلجعلتموه نفسه ممتنعا فانه كاعتنع اجتماع النقسف منعتنع ارتفاع النقيضين فن قال الهمو حودمعدوم فقدجع سن النقيضين ومن قال ليس عوجود ولامعدوم وفع النقيضين وكلاهما عمتنع فكيف بكون الواجب الوجود متنع الوجود والذين فالوالانفول لاهذا ولاهذا فيل لهمعدم علكم وقولكم

الإسطل الحقائق في أنفسها بل هذا توعمن السفسطة (١) فان السفسطة ثلاثة أنواع نوعهو جدالحقائق والعلمها وأعظمن هذاقول من يقول عن الموحود الواحب القديم الخالق انه لاموحودولامعدوم وهؤلاءمتناقضون فانهم جزموا بعدم الجزمونوع هوقول المتحاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون لاندرى هل غرحقيقة وعلم أملا وأعظم من هذا قول من يقول لاأعلرولاأقول هوموحودأومعدومأوحى أومت ونوع الثقول من محعل الحقائق تتبع العقائد فالاول ناف لها والثانى واقف فها والثالث محعلها تاسمة لظنون الناس وقددكر صنف رادع وهوالذى يقول ان العالم في سيلان فلا يستله حقيقة وهؤلامن الاول لكن هذا بوجه قولهم والمقصودهناأن امساك الانسان عن النقيضين لايقتضي رفعهما وعاصل هذا القول منع القلوب والالسنة والجوار حئ معرفة الله وذكره وعبادته فهو تعطمل وكفر بطريق الوقف والامساك لابطريق النفي والانكار وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشمه لفظ فمه اجال فامن شيئين الاوبين ماقدرمشترك يتفق فيه شيات واكن ذاك المشترك المتفق علمه لايكون في الخارج بل في الذهن ولا يحب تما الهماف بل الغالب تفاضل الانساء في ذلك القدرالمشترك فانت اذاقلت عن المخاوقات حى وحى وعلم وعلم وقدير وقدير لم يازم أن تمكون حماة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حماة الآخر وعله وقدرته ولاأن بكونامشتركين ف موحودف الخارجعن الذهن ومن هناضل هؤلاء الجهال عسمى التشبيه الذي محسنفيه عن الله وحعاواذلك ذرىعة الى التعطمل المحض والتعطمل شرمن التحسيم والمشمه يعسد صنما والمعطل بعمدعدما والممثل أعتبي والمعطل أعمى ولهذا كانحهم امام هؤلاء وأمثاله يقولون انالله ليس بشي وروى عنه أنه قال لا يسمى ماسم يسمى به الخلق فلا يسميه الابالخالق القادر لانه كانحمر مامرى أن العمد لاقدرة له ورعاقالوالس بشئ كالاشياء ولاريب أن الله تعالى لمس كثلهشئ ولكن ليسمقصودهم الاأنحقيقة التشييه منتفية عنه لاشتون أمرام تفقاعليه وتحقيق هدذا الموضع بالكلام في معنى التشبيه والتمثيل أما التمثيل فقد نطق الكتاب سفيه عن الله في غيرموضع كفوله تعالى ليس كمثله شي وقوله هل تعلمله سمما وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلاتحعلوانلهأندادا فلاتضربوا للهالامثال ولكنوقعفى لفظ التشميه اجال كاسنيينه انشاءالله تعالى وأمالفظ الحسموالجوهروالتعنزوالجهة ونحوذاك فلم بنطق كتاب ولاسنة مذلك فىحق الله لانف اولاا ثماتا وكذلك لم ينطق مذلك أحدمن العجامة والتابعسن لهم احسان وسائرائمة المسلمن من أهل الست وغيرأهل الست فلم ينطق أحدمنهم مذلك في حق الله لانفساولا اثماتا وأول من عسرف أنه يتكلم مذاك نفياوا ثماناأهل الكلام المحدث من النفاة كالحهمة والمعتزلة ومن المثنتة كالمجسمة من الرافضة وغيرالرافضة فالنفاة نفواهذه الاسماء وأدخلوا فى الذن ما أثبته الله ورسوله من صفاته كعله وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضه وعلوه وقالوا انه لارى ولايتكلم مالقرآن ولاغيره ولكن معنى كونه متكاماأنه خلق كلاما في حسم من الاحسام وغبره ونحوذاك والمنبتة أدخلوا فى ذلك من الامو رمانفاه الله ورسوله حتى قالوا انه برى مالا بصار ويصافيو يعانق وينزل الى الارضو ينزل عشمة عرفة راكماعلى حمل أورق يعانق المشاة ويصافر الركبان وقال بعضهمانه بندمو يبكى و يحزن وعن بعضهمانه لحمودم و فحوذلك من المقالات التي تنضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين والله سحانه منزه عن أن

## (مطلب أنواع السفسطة)

أزلمافلزممن دوامهدوام السكون فتمتنع الحركة على الاحسام وانها عكنةعلها لان الاحسام اماأن تكون سمطة أوم كمة فان كانت بسطة فيصم على أحدد حوانها مانصع على آلا خرفيصيم ان يصر عنهايسارا ويسارهاعنا فنصم علهاالحركة وانكانتم كنة كانت مجتمعة من السائط فكانت سائطهاقاله للاحماع والافتراق وكانت قاملة للحركة هذاخلف قال الامهرى الاعتراض (قوله مأن التأثير فى المكن اماأن يكون حالة الوحودأ وحالة العدمأ ولاحالة الوحودولاحالة العدم) قلنالم لا الحصور أن يكون حال الوحود ( وقوله التأثيرحال الوحود الحاد الموحودوتحصل الحاصل) قلنا لانسلم وانمايكون كذلك أناو أعطى الفاعل وحودا ثانما وليس

كذلك فان التأثير عمارة عن كون الاثرمو حودانو حودالمؤثروحاز أن تكون الاثر موحودا داعًا لوحود المؤثر والذى بدل على حصول التأثير حالة الوحود أنه لولم يكن كذلك لكان التأثير حالة العدم لاستعالة الواسطة من الوحود والعدم والثاني كاذب لان التأثير حالة العدم يقتضي الجع بين الوحود والعدم وهومحال قالأماقوله الاحسام لوكانت أزلسة فاماأن تكون منحركة أوساكنة في الازل قلنالملاحوزأن تكون مغركة (قوله بازم الجع بن المسموقة بالغبر وعدم المسموقية بالغبرفي شي واحد) قلنالانسلم وهذا لان المسموق بالغسرهوالحركة وغرالسسوق بالغير هوالجسم فانقال اذا كانت الحركة أزلسة كانت الحسركة من حث هي هي غىرمسسوقة بالغبر لكن الحركة

بوصف نشئ من الصفات المختصة بالمخاوفين وكل مااختص بالمخاوق فهوصفة نقص والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغامات الكمال ولس له مشل في شي من صفات الكمال فهو منزه عن النقص مطلقا ومنزه في الكال أن مكون له منسل كاقال تعالى قل هوالله أحدالله الصمد لم يلد ولموادولم تكن له كفواأحد فمنأنه أحدصه دواسمه الأحديتضمن نفي المثل واسمه الصمد يتضمن حمع صفات الكمال كاقد بنياذاك في الكتاب المصنف في تفسيرقل هو الله أحد \* وأما لفظ الحسيرفان الحسي عندأهل اللغة كإذكره الاصمعي وأبوز مدوغيرهماهو الحسدوالمدن قال تعالى وأذارأ يتهم تعمل أحسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والحسم فهو مدل في اللغة على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الحسد ثم قد براديه نفس الغليظ وقد يرادبه غلظه فمقال لهدذا الثوب حسم أي غلظ وكثافة ويقال هذا أجسم من هدا أي أغلظ وأكثف غمارلفظ الجسم في اصطلاح أهل الكلام أعممن ذلك فيسمون الهواء وغسرهمن الامور الطيفة جسما وانكانت العرب لاتسمى هذا حسماو بينهم نزاع فماسمى حسما هلهوم كسمن الجواهر المنفردة التى لا يتمزمنها شئ عن شئ اماحواهر متناهسة كالقول النطام والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام أوهوم كسمن المبادة والصورة كإيقوله من يقوله من المتفلسفة أوليس مم كبالامن هذا ولامن هذا كإيقوله أكثرالناس وهوقول الهشاممة والكلاسة والنحاربة والضرارية وكثيرمن الكراممة على ثلاثة أقوال وكثيرمن الكتمايس فهاالاالقولان الاؤلان والصواب أنهلس م كبالامن هذا ولامن هذا كاقد سط في موضعه وينسنى على هذا أن ما يحدثه الله من الحموانات والنمات والمعادن فانها أعمان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الحوهر الفرد وعلى قول مثنته انما يحدث أعر اضاوصفات والافالحواهر ماقمة ولكن اختلف تركسها ويندي على ذلك الاستحالة فثبتة الحوهر الفرد مقولون لاتستحمل حقيقة الى حقيقة أخرى ولاتنقل الاحناس بل الحواهر بغيرالله تركيها وهي باقية والاكثرون يقولون باستحالة بعض الاحسام الى بعض وانق الاب حنس الى حنس وحقيقة الى حقيقة كم تنقل النطفة الى علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما وكانتقل الطين الذي خلق منه آدم لحاودما وعظاما وكاتنقل المادة التي تخلق منها الفاكهة تمرا ونحوذاك وهذا قول الفقهاء والاطباءوأ كثرالعمقلاء ونذلك ينسى على هداعائل الاحسام فأولئك بقولون الاحسام مركبة من الحواهروهي متماثلة فالاحسام متماثلة والاكثرون بقولون بالاحسام مختلفة الحقائق ولستحقيقة الترابحقيقة النار ولاحقيقة النارحقيقة الهواء وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطهاموضع آخر والمقصودهنا سان منشا النزاع في مسمى الجسم والنظار كلههم متفقون فيماأ علمعلى أن الجسم يشار السه وان اختلفوافي كونه مركباهن الاجزاء المنفردةأومن المادة والصورة أولامن هبذاولامن هذا وقد تنازع العقلاءأ بضاهل يمكن وجودموحودقائم بنفسه لايشاراله ولاعكن أن برى على ألاثة أقوال فقيل لاعكن ذلك بلهو ممتنع وقمل بلهوممتنع في المحدثات الممكنة التي تقبل الوحود والعدم دون الواحب وقبل بل ذلك ممكن فيالممكن والواحب وهذا قول بعض الفلاسفة ومن وافقهه من أهل الملل ومثبتوذلك يسمونهاالمحردات والمفارقات وأكثرالعقلاء يقولون انماو حودهذه في الاذهان لافي الاعيان وانما يثبت من ذلك وجود نفس الانسان التي تفارق مدنه وتتحر دعنه وأما الملائكة الني أخبرت بهاالرسل فالمنفلسفة المنتسون الى المسلن بقولون هي العقول والنفوس المحردات

وهمى الجواهر العقلية وأماأهل الملل ومنعلم ماأخبر اللهمه من صفات الملائكة فيعلون قطعاأن الملائكة ليستهذه المجردات التي يثبتها هؤلاءمن وحوه كثبرة قد سطت في غيرهـ ذا الموضع فان الملائكة مخاوقون من نوركاأخبر مذلك الني صلى الله تعالى علمه وسلم في الحديث الصحيح وهسم كأقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحن واداسجانه بلعباد مكرمون لايسمقونه بالقول وهم أمر و يعملون يعلم مابين أيد يهم وما خلفهم ولايشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقلمنهم أنى اله من دونه فذلك نحز يهجهنم نذلك نحزى الظالمين وقد أخبرالله عن الملائكة أنهمأ تواا راهم ولوطافي صورة الشرحتي قدم لهم الراهم العمل وكان حبريل علمه السلام بأتى النبى صلى الله تعالى علىه وسلم في صورة دحمة الكلى وأتى مرة في صورة أعرابي حتى رآه العمالة وقدرآه النبي صلى الله تعالى علىه وسلم في صورته التي خلق علم امر تين من من السماءوالارض ومرةفي السماءعندسدرة المنتهى والملائكة تنزل الى الارض تم تصعدالي السماء كانزلت بذلك النصوص وقدأ نزلها يوم مدر ويوم حنسن ويوم الخندق والنصر لرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم والمؤمنين كافال تعالى اذتستغشون ركم فاستمال لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال ثمأ نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن بن وأنز ل جنود الم تروها وقال فأرسلناعلم سمريحا وجنودالمتروها وقال أميحسبون أنالا نسمع سرهم ونحواهم بلى ورسلنالد بهم يكتمون وقال حتى اذاحاء أحدهم الموت توفقه رسلنا وهم لا يفرطون وقال تعالى اذبتوفى الذبن كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولوترى اذالطالمون ف غمرات الموت والملائكة باسطوأ بديهم أخرحوا أنفسكم ومثل هذافي القرآن كثبر يعلم سعضه أنماوصف الملائكة وحب العلم الضروري أنه لبس ما يقوله هؤلاء في العقول والنفوس سواء فالوا ان العقول عشرة والنفوس تسعة كاهو المشهور عندهم أوقالوا غيرذاك ولست الملائكة أبضا القوى الصالحة التى في النفوس كاقد يقولونه بلحمر بل ملك منفصل عن الرسول يسمع كلام اللهمن اللهو ينزل به على رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم كادل على ذلك النصوص والاحاعمن المسلن وهؤلاء يقولون انحبريل هوالعقل الفعال وهوما يتخبل من نفس النبي صلى الله تعالى علىه وسلم من الصور الخمالية وكلام الله ما يوحد في نفسه كالوحد فىنفس النائم وهذا ممايعه كلمن علم ماجاءيه الرسول أنهمن أعظم الامور تكذيب اللرسول ويعلمأن هؤلاءأ بعدعن متابعة الرسول صلى الله تعالى علىه وسلممن كفارا لهودوالنصاري وهذا مبسوط فيمواضع والمقصودهناالكلام على محامع ما يعرف به ماأشارالمه فدامن عقائد المسلين واختلافهم فاذاعرف تنازع النظارفى حقىقمة الجسم فلاريب أن الله سيحانه ليس مركبامن الاجزاء المنفردة ولامن المادة والصورة ولايقبل سحانه التفريق والاتصال ولاكان متفرقا فاجمع بلهوسحانه أحدصمدلم يلدولم بوادولم يكن له كفوا أحد فهذه المعانى المعقولة من التركب كلهامنتفة عن الله تعيالي لكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول اذاكان موصوفا بالصفات كانم كما واذاكانت له حقيقة لستهي بجرد الوجودكان مركبا فبقول الهسم المسلون المنبتون الصفات النزاع لسرفى لفظ المركب فانهذا اللفظ اعامدل على مركب ركبه غبره ومعلوم أن فلانا يقول ان الله تعالى مركب بهدذا الاعتبار وقد مقال لفظ لمركب على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجمع إماجع امتزاج واماغيرامتزاج كتركب الاطعمة

من حيث هي هي مسيوقة بغير لانهاانتقال فتقتضي المسوقية بالغير فملزم الجع بين المسسوقية بالغيروعدم المسموقية بالغيرفي الحركة قلنااذا ادعتمذلك فنقول لانسلم أن الحسم لوكان أزلما لكانت الحركة من حث هي هي حركة أزاسة ولم لا يحوزأن يكون الجسم أزلسا ويصدق علمه أنه متحرك دائمامان تتعاقب علمه الحركات المعسة ولانصدق على الحركات الموحودة في الاعمان أنها أزليةضر ورةانصاف كلواحد منهامكونهامسوقة بالغسر قلت هذامضمونه مانيه عليه في غير هذا الموضع أنحدوث كلمن الاعمان لايستلزم حدوث النوع الذي لم بزل ولابزال وأماقسوله لوكانت الاحسام متعركة لكانث لاتخساو عن الحوادث فلنانع ولكن لمقلتم

مان مالا مخاوعن الحــوادث فهو حادث (قوله لولم يكن كذلك لكان الحادث أزلما) قلنالانسلوواعا يلزمذلك لوكانشي من الحركات بعينهالازماللعسم وايس كذلك بل قسل كلحركة حركة لاالحأول قلته فامن غط الذى قسله فان الازلى اللازم هونوع الحادث لاعين الحادث (قوله لو كانت ماد ثة في الازل لكان الحادث الموجي موقوفا عملى انقضاء مالانهاء قله ) قلنا لانسلم بل يكون الحادث البومي مسبوقا بحوادث لاأول لها ولم قلتم انذلك غسير حائز قلت مضمونه أن مكون موقوفاعلى انقضاء مالاابتداءله ولاأول لهوهو لانهامة لهمن الطرف الاول لكن له نهاية من الطرف الآخر (قوله لو كانت متعركة في الازل لحصلت حلتان احداهما من الحركة والاثمر بةوالادو بةوالاننسةواللباسمن أجزائها ومعاومنني هلذا التركب عن اللهولانعام غافلا بقول ان الله تعالى مركب مذا الاعتبار وكذلك التركب عيني انه مركب من الحواهر المنفردة أومن المادة والصورة وهوالتركس الجسمي وهنذا أيضامنتف عن الله تعالى والذمن قالوا ان الله حسر قد يقول بعضهم أنه م ك هذا التركب وان كان كثيرمنهم بل أكثرهم بنفون ذلك ويقولون انمانعني مكونه جسماأنه موحودا وقائم ننفسه أوأنه بشاراله أونحو ذلك لكن بالجلةهذا التركسوهذا التحسيم بحستنز بهاار بعنسه وأماكونه سحانهذاتا مستلزمة اصفات الكالله علم وقدرة وحماة فهذا الايسمي مركمافهما يعرف من اللغات واذا سمى مسمر هذام كمالم مكن ألنزاع معه في اللفظ بل في المعنى العقلي ومعاوم أنه لادلى على نفي هذا كافد يسطف موضعه بل الادلة العقلمة توحب اثباته ولهذا كان جمع العقلاء مضطر سالى انسات معان متعددة تله تعالى فالمعتزلي سلم أنهجي عالم قادر ومعلوم أن كونه حسمالس هومعني كونه عالما ومعدني كونه عالمالس معنى كونه قادرا والمتفلسف يقول انه عاقل ومعقول وعقل واذبذومتلذذواذة وعاشق ومعشوق وعشق ومعاوم بصريح العقلأن كونه يحب ليس كونه محمو باوكونه معاوماليس معنى كونه عالما (١) هومعنى كونه قادرامؤثرا فاعلا وذلكهونفس ذاته فتععل العلمهوالقدرة وهوالفعل ويحعل القدرة هوالقادر والعلم هوالعالم والفعل هوالفاعل وهـ ذه الاقوال صريح العقل ومجرد تصورها التام يكفي في العلم بفسادها ولنس فرارهم الامن معنى التركب ولنس لهمقط حمة على نفي مسمى التركب محمسع هذه المعاني بلعدتهمأن المركب مفتقر الى أجزائه وأجزاؤه غبره والمفتقر الى غسره لا يكون واحبا نفسه بل يكون معاولا وهذه الحة ألفاظها كلها محملة فلفظ الواحب نفسه مراديه الذي لافاعل له فليس له علة فاعلة (٢)وبراديه الذي لا يحتاج الى شيِّ مباين له وبراديه القائم منفسه الذى لا يحتاج الى ماس له وعلى الأول والثاني فالصفات واحمة الوحود والبرهان انما قام على أن المكنات لها فاعل واحب الوحود قائم سفسه أي غني عماسواء والصفة لنست هي الفاعل وقوله اذا كانتله ذات وصفات كان مركباوالمركب مفتقرالي أجزائه وأجزاؤه غسره فلفظ الغبرمحمل وادىالغبرالميان فالغبران ماحازمفارقة أحدهماالا خريزمان أومكان أووحود وهذا اصطلاح الاشعربة ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الائمة الاربعة وبراد بالغبرين مالمس أحدهماالا خرأوما جازالع لماحدهمامع المهل بالاخر وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغبرهم وأماالسلف كالامام أحدوغيره فلفظ الغبرعندهم راديه هذاور اديه هذا ولهذا المنطلقوا القول بانعاراته غبره ولاأطلقوا القول بأنه لسيغبره ولايقولون هوهوولاهو غيرومل عتنعون عن اطلاق المحمل نفهاوا ثما تالما فعمن التلميس فان الجهمية يقولون ماسوى الته يخلوق وكالمه غبره فيكون مخلوقا فقال أئمة السينة اذا أريد بالغبر والسوى ماهومان له فلايدخسل عله وكلامه فىلفظ الغير والسوى كالم يدخل فى قول النبى صلى الله تعالى علمه وسلمهن حلف بغيرالله فقدأشرك وقدثيت في السنة حواز الحلف بصفاته كعزته وعظمته فعلم أنهالا تدخل في مسمى الغير عند الاطلاق واذاار يدمالغ مرأنه ليسهوا ماه فلاريبأن العماليس هوالعالموالكلامليس هوالمتكلم وكذلك لفظ افتقارا لمفعول الى فاعله ومحوذلك (١) قوله هومعني كونه قادرا الزهكذافي الاصل والكلام غيرم تبطيما قبله فلعل بنهما سقطا من الناسخ (٢) قوله ويراد به الخ كذافي السحة وفي الكلام تكر ارفتا مل وحرركته مصحمه

النومية والثانيةمن الحركة الني وقعت في الامس) قلنالانسلم واعما بازم ذال أوكانت الحركات مختمعة فى الوحود قلت هذا مضمونه أن التطسق لايكون الايين موحودين واكن يقال التطسق في الحارج لانكون الاستمو حودين ولكن عكن تقدير النطسق سن معدومين لاسمااذاكانا قددخلاجمعافي الوحود فالمطبق سنهما اماأن تكونا مقدرينفى الاذهان لاوحدانف الاعمان يحال كالاغمداد المحردة عن المعدودات أومعدومين منتظرين كالمستقىلات أومعدومين ماضسن كالحوادث المتقدمة أوموحودين كالمفادير الموحودة والمعدودات الموحودة ومحادعن هـذا يحواب ثان وهوأن الجلتن اللتمن طبقت احداهما على الاخرى معالنفاوت فيأحد الطرفين وعدم

(١) وراده التلازم ععنى اله لانوحدأ حدهما الامع الآخر وان لم يكن أحدهما مؤثر افي الأخر كالامورالمتضايفة مشل الانوة والمنؤة والمرك قدعرف مافيه من الانستراك فاذاقال القائل لوكان عالمالكان مركسامن ذات وعلم فلس المراديه ان هذن كانامفترقين فاجتمعاولا أنه يحوزمفارقة أحدهما بل المرادانه اذا كأن عالما فهناك ذات وعلم قائمها وقوله والمركب مفتقرالي أجزائه فعلوم أن افتقار المحموع الى أبعاضه ليس ععنى ان بعضه فعله أووحدت دونه وأثرت فمه مل المعنى أنه لابو حدالابو حود الحموع ومعاوم أن الشئ لابوحد الابوحود نفسه واذاقك هومفتقرالي نفسهمذا المعني لم يكن ممتنعا بلهنداهوالحق فان نفس الواحب لايستغنىعن نفسه واذاقىل هوواحب ننفسه فلىس المرادأ بدعت وحوده بل المرادان نفسه موحودة منفسهالم تفتقرالى غمره فى ذلك ووحوده واحمالا يقلل العماعال فاذا قللمثلا العشرمفتقرالي العشرة لم يكن في هذا افتقارلها الى غيرها واذاقسل هي مفتقرة الى الواحد الذى هوجز ؤهالم مكن افتقارهاالي بعضهاأ عظهمن افتقارهاالي المحموع التي هيههو واذا لم بكن ذلك بمتنعابل هوالحق فاله لا وحدالهموع الامالهموع فكمف يمتنع أن بقال لا وحد المجموع الانوحود جزئه والدليل اغادل على أن المكنات لهامسدع واحب سفسه خارج عنها أماكون ذاك المدع مستازمال صفاته أولابوحد الامتصفات هفات الكال فهذالم منف حجة أصلا ولاهذا التلازم سواءسمي فقراأولم يسمماينافي كون المحموع واحباقد عباأزلىالا يقبل العدم يحال وأيضافتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزأله ليسهومن اللغة المعروفية انماهو اصطلاحالهم كايسمون الموصوف مركبا والافقيقة الامرأن الذات المستازمة للصفة لاتوجد الاوهي متصفة بالصفة وهذاحق واذاتبزل الى اصطلاحهم المحدث وسمي هذا جزأ فالمجموع لابو حمدالابوحود جزئه الذيهو بعضه واذاقيل هومفتقرالي بعضه لمكن همذا إلادون قول القائل هوامفتقرالي نفسه الذي هوالمجموع واذا كان لامحذور فسه فهذاأولى واذافسل أجزاؤه غيره والواجب لايفنقر الىغيره قسل انأردتأن جزأهمان لهوأنه يحو زمفارقة أحدهماالاآخر بوحهمن الوحوه فهذا ماطل فلدس جزؤه غبره مهذا التفسير وان أردت انه عكن العلم بأحدهما دون العلم بالاستر كانعلم أنه فادرقبل العلم بأنه عالم ونعلم الذات قبل العلم بصفاتها فهوغيره مهذا التفسير وقدعاً يصريح العقل أنه لابدمن اثبات معان هي أعبان بهذا النفسير والافكونه فائمان فسهلس هوكونه عالما وكونه عالما لس كونه حياوكونه حيالس كونه قادرا ومن حعل هذه الصفة هي الاخرى وحعل الصفات كلهاهي الموصوف فقدانتهي في السفسطة الى الغامة وليس هذا الا كن قال السوادهوالساض والسواد والساض هوالاسود والاسض تم هؤلاء الذين نفوا المعانى التي متصف مها كلهم متناقضون محمعون في قولهم بين النفي والاثبات وقد جعاواهذا أساس التعطسل والتكذيب عماعلم بصر يح المعقول وصحيح المنقول فالذين منفون عله بالاشماء بقولون لثلا ملزم السكثر والذين ينفون عله بالحزئمات بقولون لثلا يلزم التغير فنذكرون لفظ التكثر والتغسر وهمالفظان محملان يتوهم السامع أنه بتكثرالا لهةوأن الرب يتغير ويستحيل من حال الى حال كايتغير الانسان إماعرض و إما بغيره وكاتنف مرااشمس (١) قوله وبراديه هكذا في الاصل ولعل قبله نقصا وأصل الكلام والله أعلى براديه أن أحدهما

مؤترفى الانح وبرادال كنهمصعه

النناهي في الآخرهما متفاضلتان في الطرف الواحد وتنطبق احداهما على الاخرى في الطرف الآخرفلا يصدق ثبوت مطابقة احداهما للا خرى مطلقا ولانفي المطابقة مطلقا بل يصدق ثبوت الانطباق

(مطلب معنى الحسم وقول الكرامة)

من أحدالطرف بنوانتفاؤه من الا حر وحنئذ فلا يكون الزائد مثل الناقص ولا يكونان متناهين واذاقال القائل يحن نطبق بنهمامن الطرف الذي بلينا فان استو بالزم أن يكون وحود الزيادة كعدمها والشي مع عدم غيره كهومع وان تفاضلال مأن يكون وجوده وان تفاضلال مأن يكون الطبيق بنهمامن المهة المتناهي بعضه متفاضلا فيل مع تفاضلهما في متناع وفرض الممتنع قد بلزمه حكم ممتنع فان الحوادت الماضة من أمس اذا

اذااصفرلونها ولاندرى أنهعندهم اذاأحدث مالم يكن محدثا سموه تغيرا واذاسمع دعاءعاده سموه تغيرا واذارأى ماخلقه سموه تغيرا واذاكام موسى بنعران سموه تغيرا واذارضي عن أطاعه وسفط على من عصاه سموه تغسرا الى مشل هذه الامور غمانهم ينفون ذلا من غيردليل أصلا فانالفلاسفة محقزون أن مكون القديم محلاالعوادث ومن نفاهمنهم فاغماهولنفيه الصفات مطلقا وكذلك المعتزلة ولهذا كان الحذاق من هؤلاء وهؤلاء كابي الحسين المصرى وأبى البركات صاحب المعتبر وغبرهما قدخالفوهم في ذلك وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلي يذفي ذلك وأن الادلة العقلية والشرعية توحب شوت ذلك وهذا كله قديسط في موضع آخر والمقصود هناأن من نفى الحسم وأراديه نفى التركب من الجواهر الفردة أومن المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى لكن منازعوه بقولون هذا الذى قلته ليس هومسمى الجسم في اللغة ولاهو أيضاحقيقة الجسم الاصطلاحي واذا كانمنازعوه بمن بنفي التركيب من هذا وهذا فالفر بقيان متفقان على تنزيه الربعن ذلك لكن أحدهما بقول نفى الجسم لا يفيدهذا التنزيه واغما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه والأخر يقول بللفظ الجسم بفيدهذا التنزيه ومن قال هوحسم فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم عن يقول هو حسم أنه بفسر ذلك مانه الموحود أوالقائم ننفسه لاعمنى المركب وقداتفق الناس على أن من قال انه جسم وأراده ـ ذا المعنى فقد أصاب في المعنى لكن اغما مخطئه من مخطئه في اللفظ أمامن يقول الجسم هوالمرك فيقول أخطأت استعملت لفظ الجسم في القيام بنفسه أوالموجود وأمامن يقول بأن كل حسم مرك فيقول تسمت لألكل موحود أوقائم منفسه جسم اليس هوموا فقاللغة العرب المعروفة ولا تكلم مهذا اللفظ أحدمن السلف والائمة ولاقالواان اللهجسم فأنت مخطئ فى اللغة والشرع وان كان المعنى الذى أردته صححاف قول أنات كلمت بالاصطلاح الكلامي فإن الجسم عند النظارمن المتكلمين والفلاسفة هوما يشارااك غمادعي طائفة منهمأن كلما كان كذلك فهوم كسمن الحواهر المنفردةأومن المادة والصورة ونازعهم طائفة أخرى في هذا المعنى وفالواليس كل ما بشار المههو مرك من هذا ولامن هذا فاذا أقام صاحب هذا القول دلسلاعقلباعلى نفي تركب المشار السهخصم منازعه الامن يقول انأسماء الله تعالى توقيفة فيقول له ليس للأأن تسمسه بذلك وأماأهل السنة المتبعون السلف فيقولون كلكم مبتدعون فى اللغة والشرع حيث سميتم كل مايشاراليه جسمافهذا اصطلاح لايوافق اللغة ولم يشكلم يه أحدمن سلف الامة قال المدعون أنالجسم هوالمركب بلقولناموافق الغة والجسم في اللغة هوالمؤلف المركب فالدلسل على ذلك أن العرب تقول هذا أحسم من هذا عندز بادة الاجزاء والتفضيل انما يقع بعد الاستراك في الاصل فعلمأن لفظ الجسم عندهم هوالمركب فكاماز ادالتركب قالوا أحسم فيقال لهمأما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا صحيح وأمادعوا كمأنهم يقولون لان الجسم مركب من الاجزاء المفردة وكل ما يشار المه فهوم ك فيسمونه حسما فهذه دعوى باطلة علىهممن وحوه في (أحدها) أنه قدعلم من وحوه سقل النقات عنهم والاستعمال الموحود في كالمهمأنهم لأيسمون كلمانشار المهجسم اولايقولون للهواء اللطيف حسم واغما يستعلون لفظ الجسم كايستعلون لفظ الجسد وهكذا نقل عنهمأ هل العلم بلسانهم كالاصمعي وأبى زيد الانصارى وغيرهمانقله الحوهرى في صاحه وغير الحوهرى فلفظ الحسم عندهم يتضمن معنى الغلظ والكثافة لامعنى كونه يشاراليه ﴿ (الوجه الشاني) انهم م يقصدوا بذلك كونه م كبا

من الجواهر الفردة أومن المادة والصورة بل لم يخطر هذا بقاو بهم بل انماقصد وامعنى الكثافة والغلظ وأماكون الكثافة والغلظ تكون بسب كثرة الحواهر الفردة أوسب كون الشئ في نفسه غليظا كثمفا كإيكون حاراو ماردا وان لمتكن حرارته بسبب كونه مركبامن الجواهر الفردة فالجسم له قدروص فات ولست صفاته لاحل الحواهر فكذلك قدره فهدا ونحومهن الصوت العقلية الدقيقة لم تخطر سال عامة من تكلم بلفظ الجسم من العرب وغيرهم ﴿ (الوجه الثالث انهمن المعملوم أن اللفظ المشهور في اللغة الذي يتكلم به الخاص والعمام ويقصدون معناه لا يحوز أن يكون معناه بما يخفي تصوره على أكثر الناس ويتوقف العلم بصحة ذال على أدلة دقيقة عقلية ويتنازع فهاالع قلاءفان الناطقين وجمعهم متفقون على ارادة المعنى الذي بدل اللفظ علسه فى اللغة مع عدم تصوراً كثرهم للتركيب وعدم علهم بدليل التركيب وانكاركثير منهم للتركس من الجواهر الفردة والمادة والصورة وهذا بما يعلم به قطعا أنه ليس موضوعه في اللغة ماتناز عفيه النظار ومعرفته تتوقف على النظر والادلة الخفية ﴿ (الرابع) أنهم لوقصدوه فانماقصدوه فماكان غليظاكشفا فدعوى المدعى عليهمأنهم يسمون كل مأيشار المهجسما و مقولون مع ذلك انه م كدعو مان ماطلتان وجهو رالمسلم الذين مقولون لس يحسم يقولون من قال انه حسم وأراد بذلك أنه موجوداً وقائم بنفسه فهومصب في المعنى لكن أخطأ في اللفظ وأمااذا(١) ثبت أنه م كب من الحواهر الفردة وتحوذات فهو مخطئ في المعنى وفي تكفيره نزاع بينهم غمالقائلون بأن الجسم مرك من الجواهر الفردة قد تنازعوا في مسماه فقل الجوهر الواحد بشرط انضمام غبره المه مكون حسما وهوقول القاضي أي مكر والقاضي أبي بعلى وغبرهما وقمل بل الحوهر ان فصاعدا وقبل بل أربعة فصاعدا وقبل بل ستة فصاعدا وقبل بل ثمانية فصاعدا وقبل بلستة عشر وقسل بل اثنان وثلاثون وقدذ كرعامة هذه الاقوال الاشعرى في كال مقالات المسلمن واختلاف المصلين فقد تمين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعسة ماسن أن الواحب على المسلين الاعتصام بالكتاب والسمنة كاأمرهم الله تعالى نذاك في قوله واعتصموا يحمل الله جمعاولا تفرقوا وقوله تعالى المص نتاب أزل السك فلايكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للؤمنين المعوما أنزل البكممن ربكم ولاتتبعوامن دونه أولياء قلسلاماتذكرون وقوله وانهذاصراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السل فتفرق بكمعن سيله وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين مبشر بن ومنذرين وأنزل معهم الكتاب مالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الاالذين أوتومن بعدما حاءتهم السنات بغيابيتهم فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوافيه من الحق ماذنه والله بهدى من بشاء الى صراط مستقم وقوله ما بها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنسكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون مالله والموم الاخر ذلك خبر وأحسن تأويلا ألمتر الى الذين يرعمون أنهم آمنوا عاأنزل الملك وماأنزل من قبال بريدون أن يتما كواالى الطاغوت وقدأم واأن مكفروايه وريد الشمطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذاقيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنائصدوداوقوله فاما بأتينكم مني هدى فن اتبع هداى فلايضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكرى فانله معيشة ضنكاو نحشره يوم القيامة أعمى قال رسام حشرتني أعمى وقدكنت بصيرا ١) قوله ثنت هكذا في الاصل ولعل هنا تحر يفاو الصواب وأما اذا أراد فتأمل كتبه معديه

قدرت منطبقة على الحوادث الماضة في الموم كان هذا التطميق متنعافاله عتنع أن بطابق هذاهذا فان الجلتين متفاضلتان ومع التفاضل عتنع النطسق المستازم للعادلة والاستواء واذاقال القائل أناأقدر المطابقة في الذهن وان كانت عتنعة في الخارج قبل له فقد قدرت في الذهن شيشن مع حعال أحدهماأز يدمن الاخرمن الطرف الواحدومساو بالهمن الطرف الأخرومعلوم أنك اذاقدرت هذا لمركن تفاصلهما ممتنعابل كان الواحب هوالتفاضل ودلياكمني على تقدير التطبيق فيلزم التفاضل فمالايتناهي وكلمن المقدمتين باطلة فانقدرت تطسقها صححا عدلىافهو ماطل وانقدرته وان كان ممتنعالم بكن التفاضل في ذاك متنعا فدعوال أنالتفاضل

متنع فباقدرته متفاضلا منوع بل مع تقدر النفاضل يحب التفاضل منحهة التفاضل ولا ستازم التفاضل منالحهة الاخرى قال الامهرى وانسلنا أنه لا يحوز أن تكون متحركة في الازل ولكن لملاء وزأن تكون ساكنة (قوله مأن المؤثر في السكون اماأن يكون عاد فاأوأزلنا ) قلنا فلرقلتم أنهلو كانأزلسا للزمدوام السكون ولم لا يحوز أن يكون تأثيره فسه موقوفاعلى شرط عدمي أزلى والعدمي الازلى حائز الزوال فاذازال الشرط ذال السكون فلت لقائل ان يقول العرض الازلى اغمارول سساءات والقول فمه كالقول فىغىرە ىللارولالاسىسادت فعناج الىحدوثسب محدث لنزول السكون وهو يقول المقتضى لزوال السكون كالمقتضى لحدوث

قال كذلك أتتك آ ناتنا فنسعتها وكذلك الموم تنسى قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن فرأالقرآن وعمل منافعه أنلا يضل في الدنياولا يشبق في الا تحرة تم قرأ هذه الا تعة ومثل هذا كثير فالكتاب والسنة وهذامما اتفق علىه سلف الامة وأئتها فالواحب أن ينظرفي هذا الماب فا أثنت الله ورسوله أثبتناه ومانفاه الله ورسوله ففيناه والالفاظ التي وردبها النص يعتصرها فىالاثمات والنفي فنثبت مأثشته النصوص من الالفاظ والمعانى وننفي مانفته النصوص من الالفاظ والمعانى وأماالالفاظ التي تنازع فهامن ابتسدعهامن المتأخر بن مشل لفظ الحوهر والمتحنز والحهة ونحوذاك فلانطلق نفيا ولااثبا تاحتي ينظرفي مقصود قائلها فان كان قدأراد بالنغ والاثبات معنى صححاموا فقالما أخسرته الرسول صوب المعنى الذي قصده ملفظه ولكن سغى أن بعرعته بالفاظ النصوص لابعدل الى هـ ذه الالفاظ المتدعة المحملة الاعتدالحاحة مع فرائن تبين المرادبها والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بما وأماان أريد مهامعني باطل نفي ذلك المعنى وانجع فمهاس حقو ياطل أثبت الحق وأبطل الماطل واذاا تفق شخصان على معنى وتنازعاهل مدل ذلك اللفظ علمه أم لاعبرعنه بعمارة يتفقان على المرادبها وكانأقر بهماالى الصواب منوافق اللغمة المعروفة كتنازعهم في لفظ المركب هل يدخل فمه الموصوف بصفات تقومه وفي لفظ الجسم هل مدلوله في اللغة المركب أو الحسد أو نحوذلك وأمالفظ المتحرفهوفي اللغة اسم لما يتحبزالي غبره كإقال تعالى ومن بولهم ومئذديره الامتحرفالقتال أومتحنزا الحافثة وهذا لاندأن محمط بهحنز وحودى ولاندأن ينتقل من حنز الىحيز ومعاومأن الحالق جل جلاله لايحبط به شئ من مخلوقاته فلا يكون متعيزا بهذا المعنى اللغوى وأماأهل الكلام فاصطلاحهم فى المتعبر أعممن هذا فيععلون كل حسم متعيز اوالجسم عندهم مايشار المه فتكون السموات والارض ومايينهما متحمزاعلي اصطلاحهم وان لم يسمذلك متحمزافي اللغة والحبرتارة بريدون به معنى موحوداوتارة بريدون به معنى معدوما ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان فيقولون المكان أم موجودوا لحيز تقدر مكان عندهم فعموع الاحساملستفى شي موحود فلا تكون في مكان وهي عندهم متعيزة ومنهمين يناقض فععل الحيرتارة موحودا وتارة معدوما كالرازى وغيره كما يسط الكلام على ذلك في غيرهذا الموضع فن تكلم باصطلاحهم وقال ان الله متحيز ععني أحاط به شي من الموجودات فهذا مخطئ فهو سحانه مائن منخلقه ومائم موجودالاالخالق والمخلوق واذاكان الخبالق بالنباعن المخلوق امتنعأن يكون الخالق فى المخلوق وامتنع أن يكون متعبزا بهـ ذا الاعتبار وان أراده لحـ برأم راعدسا فالامرااء دمى لاشئ وهو سحانه بالزعن خلقه فاذاسمي العدم الذي فوق العالم حبزا وقال يمتنع أن يكون فوق العالم لسلا بكون متعمزا فهذا معنى باطل لانه ليس هنال مو حود غيره حتى يكون فيه وقدع إبالعقل والسرع أنه مائن عن خلقه كاقد بسط في غيرهذ الموضع وهذا بما احتبيه سلف الامة وأغنهاعلي الجهمية كااحتجربه الامام أحدفي رده على الجهمية وعبدالعز يزالكاني وعندالله ن سنعندين كلاب والحرث المحاسى وغيرهم وبينوا أنه سحانه كان موحود اقسل أن مخلق السموات والارض اماأن مكون فددخل فهاأودخلت فمه وكلاهما ممتنع فتعينأ فه مائن عنهاوقر رواذاك الهمحسأن كون ساينا لخلف أومداخلاله والنفاة مدعون وحودمو حود الاسان لغبره ولامداخلله وهذا ممتنع في بداية العقول لكن بدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لامن حكم العقل ثم انهم تناقضو افقالوالو كان فوق العرش لكان جسمالانه

لامدأن بتمزما بلى هذا الحانب عايلي هذا الجانب فقال الهمأهل الاثمات معلوم بضرورة العقل أن اثمات مو حود فوق العالم لدس بجسم أقرب الى العقل من اثبات مو جود قائم ننفسه لدس عمان العالم ولاعد اخله فان حازا ثمات الثاني فاثمات الاول أولى واذا قلتم نفي هـ ذا الثاني من حكم الوهم الباطل قدل فنفى الاول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل وأن قلتم ان نفى الاول منحكم العقل المقبول فنفي الشانى أولى أن يكون من حكم العقل المقبول وقد يسط الكلام على هـ فذه الامور في غيرهـ في الموضع والمقصوده في التنبيه وكذلك الكلام في افظ الحهة فان مسمى افظ الجهة براديه أمر وحودي كالفلك الاعلى و براديه أمرعدي كاوراء العالم فاذا أريد الثاني (١) أن يقال كل حسم في جهـة واذاأر بدالاول امتنع أن يكون كل حسم في حسم آخر فن قال المارى في حهة وأراد مالجهة أمن امو حود افكل ماسواه مخلوق له في حهة مهذا التفسيرفهومخطئ وانأرادبالجهة أمراعدمناوهومافوق العالم وقال انالله فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالممو حودغبره فلامكون سحانه في شئ من الموحودات واما اذا فسمت الجهة بالامر العدى فالعدى لاشئ وهذا ونحوه من الاستفسارو سان مار ادماللفظ من معنى صحيرو باطل ربل عامة النسمه فاذاقال نافى الرؤية لورؤى لكان فى جهة وهدا ممتنع فالرؤية ممتنعة فلله انأردت الجهة أمراوحود مافالمقدمة الاولى منوعة وانأردت ماأمراعدما فالثانمة ممنوعة فملزم بطلان احدى المقدمتين على كل تقدير فتكون الحقواطلة وذلك أنه ان أرادمالحهة أمراو حودما لمملزمأن يكون كلحرني فيحهة وحودية فانسطير العالم الذيهو أعلاه لمس فيحهة وحودمة ومع هذا تحوزرؤيته فانه حسم من الاحسام فمطل قولهم كل م فلابدأن و ون في حهة ان أراد بالحهة أم او حود با وان أراد بالحهة أم اعدما منع المقدمة الثانية فاته اذاقال البارى ليسفى حهة عدمية وقدعه أن العدم ليس شيئ كان حقىقة قوله ان المارى لا بكون مو حود اقاعمان فسه حمث لامو حود الاهووهـ ذا ماطل واذا قال (٢) أحديستازم أن يكون جسما أومتعمزاعاد الكلام معه في مسمى الحسم المتعمر فان قال هذا يستلزمأن بكون من ئما من الجواهر المنفردة أومن المادة والصورة وغير ذلا من المعاني الممتنعة على الرسلم يسلمه هذا التلازم وانقال يستلزمأن يكون والرب بشاراليه رفع الابدى فى الدعاء وتعرج الملائكة والروح المه و يعرج محدصلي الله تعالى علمه وسلم المه وتنزل الملائكة من عنده و ينزل منه القرآن ونحوذلك من اللوازم التي نطق بها الكتاب والسنة وما كان في معناها قبلله لانسلم انتفاءهذا اللازم فانقال مااستلزم هذه اللوازم فهو حسم قبل ان أردت أنه يسمى جسمافى اللغة والشرع فهذا باطل وانأردت أنه بكون جسمام كمامن المادة والصورة أومن الحواهر المركمة فهذاأ بضامنوع فى العقل فان ماهو حسم باتفاق العقلاء كالاحسام لانسلمائه مركب بهذا الاعتبار كإقد يسطفي موضعه فبالظن يغيرذاك وتمامذاك ععرفة الصث العقلي فىتركس الجسم الاصطلاحي من هذا وهد اوقد بسط في غيرهذا الموضع وتبين فيه أن قول هؤلاءوهؤلاء ماطل مخالف للادلة العقلمة القطعمة ولكن هدذا الامامي لمرذكره خامن الادلة

 (١) قوله أن يقال الح كذا فى الاصل وهومنقطع عماقبله ولعمل الناسخ أسقط هنافعلا نحو أمكن أوجاز فتأمل (٢) قوله أحد كذا فى الاصل ولعل هـ ذه الكلمة محرفة عن هـ ذاكتبه (مطلب الكلام في لفظ الجهة)

العالم وهوالارادة المسموقة بارادة لاالىأول لكن هذا النقدير يصحيح القول محدوث العالم فمقال ان كان الحسم أزلما وأمكن حدوث الحركة فسهكان المقتضى لحركته محوزا لحدوث العالملكن هذا سطل عة الفلاسفة ولا يعم عنه ان الحسم الازلى عتنع تحسر مكه فهما معد وأنضافانههنامحثاآخر وهوأن السكون هل هوأم شوني مضادلا كة أوهوعدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك وفسه قولان معروفان فاذاكان عدمالم يفتقر الىسب قال وأما الطريقة الني يسلكهافى كون البارى فاعسلا بالاختمار فن وحهن أحدهماانه انهلوكانموحالاذات وحسأن لاينفك عده العالم فيلزم إماقدم العالم واماحدوث السارى تعالى

الثانى أنهلوكان موحما بالذاتلا حصل تعسر في العالم لانه الزممن دوامهدواممعاوله والاكان ترجيماللامرع ويلزممن دوام nalela celanalela alela easiil الىأن ملزم دوام جمع المعملولات فال الابهرى الاعتراض أما الوحه الاول فلانسلم أن القدم منتف وأما الحة التى ذكرها فقد من ضعفها وأماالثانى فلانسلم أنهلوكان موحمامالذات لزمدوام معملولاته واغمايلزم ذلك أنالوكان جمع معاولاته قابلة للدوام وهذالانمن حلة معاولاته الحركة وهم غيرقاطة للمقاء ولقائل أن مقول اعتراض الابهرى هناضعف أماالاؤل فيقاله أنماذ كروعلى انتفاء القدمضعف لكن لايلزمهن ضعف الدليل المعن انتفاء المدلول وأنت قدسنت ضعف دليل الفلاسفة مايصلىه الىآخرالتعث وقدذكرفى كالامهمان استحدا الموضع ومن شرع فى تقرير ماذكره بالقدمات المسؤغة شرع معهفي نقضهاوا بطالها عثل ذلك وليكل مقيام مقال وقديسط الكلام على هذه الأمور في مواضع وبن أن ما منفعه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة من علوالله على خلقه وغيرذاك كاأنه لم ينطق به كتاب ولاسنة ولاقال بقولهم أحدون المرسلين ولا الصحابة والتابعين فلربدل علمه أيضاد لسلعقلي بل الادلة العقلبة الصريحة موافقة للادلة السمعمة العججة ولمكن هؤلاء ضلوا بالفياظ متشاجهة ابتدعوها ومعانى عقلمة لممتزوا بين حقها وباطلها وحسع المدع كمدع الخوارج والشمعة والمرحثة والقدرية لهاشمه في نصوص الانساء يخلاف مدعة الحهممة النفاة فالهليس معهم فمادليل سمعي أصلاواهذا كانت آخراليدع حدوثافى الاسلام والمأحدثت السلف والامة القول بتكفيرا هلها لعلهم بان حقيقة قولهم تعطمل الخالق ولهذا بصبر محققوهم الى مثل فرعون مقدم المعطلة بل وينتصر وناه و يعظمونه وهؤلاءالمعطلة ينفون نفيامفصلا وشبتون شسأمحملا ومحمعون فيه بن النقيضن وأما الرسل صلوات الله علمهم أجعن فشتون اثماتاه فصلاو ينفون نفيا محملا يثبتون الصفات على التفصل وينفون عنه التمشل وقدعارأن التوراة مماوأة ماشات الصفات التي تسمم االنفاة محسما ومع هذا فلرينكر رسول اللهصلي الله تعيالي عليه وسلروأ ضحاله على المهود تسأمن ذلك ولا قالوا أننم نجسمون بلكان أحمارالموداذاذ كرواعنسدالني صلى الله تعالى علمسه وسلم شمأ من الصفات أقرهم الرسول وذكرما يصدقه كافى حديث الحبر الذى ذكرله امسال الرب للسموات والارض المذكورفي تفسيرقوله تعالى وماقدروا اللهحق قدره الآتة وقدثبت مانوافق حديث الحبرفي الصحاحين النبي صلى الله تعالى عليه وسسلم من غيرو حهمن حديث اسْ عمروأ بي هر برة وغسرهما فلوقدرأن النفي حق فالرسل لم تخبر به ولم توحب على النياس اعتقاده وواحمه فقدعلم بالاضطرار أن دننهم مخالف لدين الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الموضع أشكل على كثيرمن الناس لفظا ومعنى أما اللفظ فتنازعوافي الاسماءالتي تسمى اللهماويسمي ماعماده كالموحود والحيي والعلم والقدير وقال بعضهم هي مقولة بالاشتراك (١) حذرامن اثمات قدر مشترك بينهمالانهمااذااشتركافي مسمى الوجودازمأن بمنازالواجب عن الممكن شئ آخر فكون مركما وهذاقول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازى في أحدقولهما وكالآمدي مع توقفه وقدذ كرالرازي والاتمدي ومن اتبعهماه فدا القول عن الاشعرى وأبي الحسين المصرى وهوغلط علمماوا غماذ كرداك لانهما لايقولان بالاحوال ويقولان وحود كلشي عبن حقىقت فظنوا أنمن قال وحودكلشي عن حقىقته ملزمه أن يقول ان لفظ الوحود يقال بالاشتراك اللفظى علم مالانه لوكان متواطئالكان بينه ماقدر مشترك فمتازأ حدهماعن الأخر مخصوص حقىقته والمشترك ليس هوالمميز فلاتكون الوحود المشترك هوالحقيقة المميزة والرازى والاكمدى ونحوهما طنوا أنهليس فى المسثلة الاهذا القول وقول من يقول مان اللفظ متواطئ ومشكك معأن الوحود المقد سلب كلأم شوتى عنه وذهب من ذهب من القرامطة الباطنمة وغلاة الجهمة الى أن هذه الاسماء حقيقة في العمد محازفي الرب قالوا هذافى اسم الحي ونعوه وذهبأ توالعماس الناشئ الى صددلك فقال انها حقيقة للر بعاز للعسد وزعمان خرمأن أسماءالله تعالى الحسني لالدل على المعانى فلا بدل علم على علم ولاقدر (١) قوله حذرا الخ هكذافي الاصل ولعل في العبارة نقصافار جع الى أصل صحيح كتبه مصحعه

على قدرة بل هي أعلام محضة وهذا يسب قول من يقول انها تقال بالاشتراك اللفظى وأصل غلط هؤلاءشمات إمانني الصفات والغلوفي نني التشميه واماظن ثموت الكلمات المشتركة في الخارج فالاول هومأخذا لجهمسة ومن وافقهم على نفي الصفات فالوااذ اقلناعلم مدل على عملم وقدير بدل على قدرة لزمهن اثبات الاسماء اثبات الصفات وهد امأ خدابن حزم فالهمن تفاة الصفاتمع تعظمه للعديث والسنة والامام أحد ودعواه أن الذي مقوله فى ذلك هومذهب أحد وغسيره وغلطه فى ذلك سبب أنه أخذ شما من أقوال الفلاسفة والمعتراه عن بعض شوخهولم يتفق من بين له خطأهم ونقل (١) المنطق الاستاذعن سي الترجان وكذلك قالوا اذاقلنامو حود وموحودوحي وحي لزم التشمه فهـ ذا أصل غلط هؤلاء وأما الاصل الثاني فنه غلط (٢) الدين ونحوه فالهظن أنهان كانهذامو حوداوهذامو حوداوالو حودشامل لهما كان سنهمامو حود منسترك كاي في الخيار به فلا يدمن ممز ممزهذا عن هذا والممزانماهوالحقيقة فعسأن يكون هناك وحودمنسترك وحقيقة مبرة غهؤلاء يتناقضون فجعاون الوجود منقسما الىواحب وعكن وقديم ومحدث كاتنقسم سائر الاسماء العامة الكلمة لا كاتنقسم الالفاط المشتركة كلفظ سهل المقول على الكوك وعلى سهل من عروفان تلك لا يقال فم اان هذا ينقسم الى كذاوكذا ولكن بقال انهنذا اللفظ بطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى وهذاأ مراغوي لا تقسم عقلي وهناك تقسيم عقلى تقسيم المعنى الذى هومدلول اللفظ العام ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام وقدظن بعض النياس أنه يخلص من هذا بأن حعسل الفظ الوحود مشككا ككون الوحود الواجب أكل كإيقال في لفظ السوادوالساض المقول على سواد القار وسواد الحدقة وساض الثلج وساض العاج ولاريب أن المعانى الكلمة قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها كذلك وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمراصطلاحي ولهذا كانمن الناس من فال هو نوع من المتواطئ لان واضع الاغة لم يضع اللفظ العام بازاء التفاوت الحاصل لاحدهما بل بازاء القدرالمشنرك وبالجلة فالنزاع فهذالفظى فالمتواطئة العامة تتناول المسككة وأما المتواطئة التى تنساوى معانهافهي قسيم المشككة واذاجعلت المتواطئة نوعن متواطئاعاما وخاصاكا جعل الامكان نوعن عاما وخاصار ال الابس والمقصودهناأن يعرف أن قول جهور الطوائف من الاولين والا خرين ان هذه الاسماء عامة كلية سواء متواطئة أومشككة ليست ألفاظا مشتركة اشترا كالفظ افقط وهذامذه المعتزلة والشبعة والاشعر بةوالكرامية وهومذهب سائر المسلمن أهل السنة والجاعة والحديث وغيرهم الامن شذ وأما الشهة التي وقعت لهؤلاء فحوابهامن وحهسن تمنمل وتحليل أماالمشل فان يقال القول فى لفظ الوجود كالقول في لفظ الحقيف والماهية والنفس والذات وسائر الالفاظ التي تقال على الواحب والممكن بل تقال على كل موجود (٣)فهماذا قالوايستركان في الوجود وعتاز أحدهماعن الا خر يحقيقته التي تختص مه فقول القائل انهما نشتركان في مسمى الوحود و عتاز كل منهما محقيقة تخصه بوحوده الذى مخصه وانماوقع الغلط لانه أخذ الوحود مطلقالا مختصا وأخذت الحقيقة مختصة لامطلقة

على القدم وأذا كان القول الموحد بالذات يستلزم قدم العالم ولادليل لهم علمه كان قولهم أيضالادلسل علمه والامهري قدد كرفي غسر هذا الموضع مااحتميه على حدوث العالم بسان انتفاء لآزم القدم لكن ان كان قصده سان فسادماذ كره الرازى فالرازى ذكروحهينوه ان الاؤل ف\_عمف لكن الشاني قوى وهوقوله لوكان موحما بالذات ماحصل تغير فى العالم وتحر برذلك ان قال الموحب الذات راديه العلة التامة التي تستازم معاولها ولوكانتشاعرة به وبراديه ما يفعل مغدارادة ولاشعور وانكان فعله متراخا ومن المعداوم أنه لم يقصد افساد القسم الثاني وانماقصد افساد القسم الاول فمقال اذاكان الموحب علة تامة تستازم معاولها كانمع اولهالازمالها ومعاول

<sup>(</sup>١) قوله المنطق الاستاذ الخ كذافى الاصل وفى العبارة شي فررهامن أصل صحيح

<sup>(</sup>٢) الدين ونحوه كذافى الاصل ولعل هنا تحريفا ونقصا فرر (٣) قوله فهم اذا قالوا الى قوله

ومن المعلومان كالدمنهما عكن أن يؤخذه طلقاو عكن أن يؤخذ محتصا فاذا أخذا مطلقين تساويا فى العموم واذاأخذ امختصين تساويافى الخصوص أماأخذ أحدهماعاما والاخرمختصافليس هنذا بأولى من العكس وأماحه الشهة فهوأنهم توهموا اذاقيل انهمامشتر كان في مسمى الوحود بكون في الخار جوحود مد ترك هونفسه في هـ ذا وهونفسه في هذا فيكون نفس المشترك فهماوالمشترك لاعتزفلا مداه من ممزوهذاغلط فان قول القائل بشتركان في مسمى الوحودأى ستهان فىذلك ويتفقان فمه فهذامو حودوهذامو حودولم بشرك أحدهما الآخ فىنفس وحوده المئة واذاقيل نشتركان في الوحود المطلق الكلي فذاله المطلق الكلي لا يكون مطلقاكاما الاف الذهن فلس في الخارج مطلق كلى يشتركان فعهل هذاله حصةمنه وهذاله حصة منه وكل من الحقىقتين بمتازة عن الاخرى ومن قال المطلق جزءمن المعين والوحود جزءمن هذا الوحود والانسان جزءمن هـ ذاالانسان ان أراديه أن المعسن يوصف مه فيكون صفة له ومع كونه صفةله فاهوصفة لاتوحدعنه لاخرفهذا معنى صحيح ولكن تسمية الصفة جزء الموصوف ليس هوالمفهوم منهاعندالاطلاق وانأريدأن نفس ماقى المعين من وحودأ وانسان هوفي ذلك بعمنه فهذامكابرة وانقال انماأردت النوع الآخر (١)عادم الكلام في النوع أيضا كلي والكامات الخسة كلمات الحنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام والقول فهاوا حدفلاس فها مانوحمدفي الخارج كلمامطلقاولا تكون كاسةمطلقة الافي الاذهان لافي الاعمان وماردعي فها منعوم وكامة ومن تركس كتركس النوعمن الجنس والفصل هي أمورعقلمة ذهنمة لاوحود لهافى الخارج فلدس فى الخارج شئ مع هذاوهذا ولافى الخارج انسان مركب من هذاوهذابل الانسان موصوف مذاوهذا وهذا بصفة بوحد نظيرها في كل انسان وبصفة بوحد نظيرها في كل حبوان ويصدفة بوحد نظيرهافي كلنام وأمانفس الصفة الني قامت به ونفس الموصوف الذى قامت به الصفة فلااش تراك فعه أصلاولاعوم ولام كسمن عام وخاص وهذا الموضع منشأزلل كثيرمن المنطقيين في الكليات وكثيرمن المتكلمين في مسئلة الحال وسي ذلك غلط من غلط من هؤلاء وهؤلاء في الهشات فها يتعلق مددا فإن المتكلمين أيضار أواأن الانسساء تتفق بصفات وتختلف بصفات والمشترك غيرالممزفصار واحز بينح فاثبت هذه الامورفي الخارج لكنه قال لاموحودة ولامعدومة لانهالو كانتمو حودة لكانت أعماناموحودة أوصفات الاعمان ولوكانت كذاك لم يكن فهما استراك وعوم فانصفة الموصوف الموحودة لا شركه فهاغ مره وآخرون علواأن كل موحود مختص بصفة فقالوالاع ومولا اشتراك الافي الالفاظ دون المعانى والتعقيق انهذه الامور العامة المشترك فهاهي فابتة في الاذهان وهي معانى الالفاظ العامية فعمومها عنزلة عوم الالفاط فالخط يطابق اللفظ واللفظ بطابق المعيني والمعنى عام وعموم اللفظ بطابق عوم المعسني وعموم الخط بطابق عموم اللفظ وقدا تفقى الناس على ان العموم يكون من عوارض الالفاظ وتنازعواهل يكون من عوارض المعانى فقيل أيضا مكون من عوارض المعاني كقولهم مطرعام وعدل عام وخصى عام وقبل بلذاك محازلان المطرالذى حل مده المقعة ليسهو المطرالذي حل مهذه المقعة وكذا العدل والتعقيق أن معدى المطرالقائم بقلب المتكلم عام كعموم اللفظ سواءبل اللفظ دلسل على ذلك المعتى فتكمف بكون اللفظ عامادون معناه الذي هوالمقصود بالسان وأما المعاني الخارحة فليس فهاشي بعنه

١) عاد الكلام الم هكذافي الاصل ولا تخلوا العبارة من نفص أوتحر يف فرركته معمده

معاولهالازمافيتنع تأخوشيمن لوازمهاولوازملوازمها فلايكون هناكشي محدث فلا يحصل في العالم تغبر وأماقول المعترض انما بازم انالو كانت جسع معاولاته قالله (١) للقدم والحركة لا تقله فيقال هذاالاعتراض باطل لوحوه أحدها أنه اذاحازأن تكون العلة السامة التي تستازم معاولها الهامعاول لانقبل البقاءوهو الحركة والحوادث تحدث سسمه حاز أن بكون ذلك المعاول حوادث بقوم ماوتكون كل الامور المانتة موقوقة على تعاقب تلاث الحوادث كاقدذكره الام ـرى نفسه في الارادات المتعاقسة وقال بحوزأن تكون للمارى ارادات حادثة وكل واحدة منهانسستندالي الاخرى غمتنهى فى حانب النزول الى ارادة تقتضى حدوث العالم فلازم حدوثه واذا كان حداما أزا استع أن يكون موحالذاته ععنى أنه سيتازم

(۱) قوله للقدم كذافي الاصل ولعصل الصواب للدوام كابفيده السابق واللاحق فتأمسل كتبسه مصحمه عاموا نما العموم للنوع كعموم الحموانية للحموان والانسانية للانسان فسئلة الكلمات والاحوال وعروض العموم لغير الالفاظ من حنس واحمد ومن فهم الامر على ماهو علمه تسن له أنه لىس في اندار ج شي هو بعمنه موجود في هذا وهذا واذا قال نوعه موجود والكلي الطبيعي موجودأ والحقيقةمو جودةأ والانسانية من حثهي موجودة ونحوه فده العبارات فالمراد أنه وجدفى هدذا نظيرماو حدفى هذاوشهه ومثله ونحوذلك والمماثلان محمعهمانوع واحد وذلك النوع الذيهو بعينه يع هذاويع هذالا يكون عامامطلقا كالماالافي الذهن وأنت أذاقلت الانسانية موحودة في الخارج والكلى الطسعي موحود في الخارج كان صحيحا ععني ان ماتصوره الذهن كلما يكون في الخارج لكنه اذا كان في الخارج لا يكون كلما كاأنك اذا قلت زيد في الخارج فليس المرادهذا الافظ ولاالمعنى القاغم فى الذهن بل المراد المقصود بمذا اللفظ موحود فى الخار جومن هناتناز ع الناس في الاسم والمسمى وفازعهم مسته بهذا النزاع فانت اذا نظرت فى الماء والمرآة فقلت هذه الشمس أوهـ ذا القمر فهو صحيح وليس من ادار أن نفس مافى السماء حصل في الماء والمرآة ولكن ذلك شوهد في المرآة وظهر في المرآة وتحسلي في المرآة فاذاقلت الكليات في الخارج أوالانسان من حيث هو في الخارج فصيم لكن لا يكون في الخارج الا مقىدا مخصوصالا يشركه في نفس الامرشي من الموجودات الخارجية وبهذا بنحل كثيرمي المواضع التى اشتبهت على المنطق بن وغلطوافيها مثل زعهم ان الماهمة الموجودة في الخارج غسرالوجود فانك تتصقرا لمثلث قبل أن تعلم وجوده وبنواعلى ذلك الفرق بمن الصفات الذاتمة واللازمة العرضية وغسرذال من مسائلهم ولاريب أن الفرق ثابت بين ماهو في الذهن وما هوفي الخارج (١) فاذاحعلت الماهمة اسمالمافي الذهن والوحود اسمالمافي الخارج لكن كان لفظ الماهمة مأخوذا من قول السائل ماهوو حواب هذا هوالقول ماهووذاك كلام بتصور معناه المجس غسرالماهمةعن الصورالذهنسة وأماالو حودفه وتحقق الشي في الخارج لكن هؤلاء لم مقتصر واعلى هـ ذا مل زعوا أن ماهات الاشماء ثابت فى الخارج وانهاغ مرالاعمان الموحودة وهذا غلط بالضرورة فان المثلث الذي تعرفه قبل أن تعرف وحوده في الخارج هو المنلث المتصورف الذهن الذى لاوجودله في الخارج والافن الممتنع أن تعلم حقيقة المثلث الموجودف الخارج قبلأن تعلم وحوده فى الخارج فاف الخارج لاتعلم حقيقته حتى تعلم وحوده ولوعلت حقيقته قبل وحوده لم يكن له حقيقة بعيدالافي الذهن ومن هيذا الباب ظن من ظن من هؤلاءأن لناعددا محردافي الخيارج أومقدرا محردافي الخارج وكل هذاغلط وهذامىسوط في موضع آخر وانحانهناهناعلى هـ فدالان كشيرامن أكابرأهـ ل النظر والتصوف والفلسفة والكلام ومن اتمعهممن الفقهاء والصوفعة ضلوافي مسئلة وحود الخالق التي هي رأس كل معرفة والتيس الامرفى ذلك على من نظرفى كالمهم لاحل هذه الشهة وقد كتبنافي مسئلة الكلمات كلامامبسوطامختصا بذلك لعموم الحاحة وفؤة المنفعة وازالة الشمهة بذلك وبهذا تسنغلط النفياة في لفظ التشيسه فانه بقال الذي محب نفسه عن الرب تعيالي اتصافه شيَّ من خصائص المخلوقين كاأن المخلوق لا يتصف بشي من خصائص الخالق وأن يثمت العد شي عاثل فيه الرب (١) قوله فاذا حعلت الى قوله عن الصور الذهنية هكذافي الاصل وتركب العبارة غيرمستقم واذلك كانمعناهاغرواض فررهامن أصلسلي كشهمعمعه

موجباته بل يحوز مع هـ ذا أن لتأخرعنهموحماته وعلىهذافلا بكون العالمقدعا ولسهذاهو الموحب بذاته في هذا الاصطلاح الذى تكلمه الرازى وأرادافساد قول الفلاسفة الدهرية فان الموحب بذاته فيهذا الاصطلاح الذيسنه وبشهم هوالعلة التامة التي تستلزم معاولها (الوحه الثاني)أن يقال ان أردم بالموحب بالذات ما يستازم معاوله فالتغرات التى فى العالم تبطل كونهمو حمام فاالاعتمار وان أردتم بالموحب بالذات ماقدتكون مفعولاته أمرالايلزمه بل عدث شأ بعدشي فنتذاذا وافقكم المنازعون على تسمنه موحسا الذائل مكن فيذلكما سافيان تكون مفعولاته تحدث شأ بعدشي ولاعتنع أن تكون هـذه الافلاك من حملة الحوادث المتأخرة فسطل قولكم (الوحمه الثالث) ذلك المعاول الذى لا بقبل الدوام كمركة

الفلك هل السارى موحساله مذاته توسط أو نغـ مروسط أوا يحاله له موقوف على حادث آخر فان قبل بالاول لزمقدم الحركات المتعاقمة وأنتكون قابلة للدوام وهومتنع وانقسل مالثاني قسل فالحاهلا تأخرمن هذه الحركة اماأن مكون موقوفاعلى شرط أولا يكون فانلم بكن موقوفاعلى شرط لزم تقدمه لتقدم الموحب الذى لا يقف تأثيره على شرط وهوممتنع وان قبل بل اعاله للعزء الثاني مشروط محدوث الحزء الاول وهلرجرا كان معناه ان الحاله لكل جزء مشروط يو حود جزء آخرقمله وهوليسعلة تامة لشيمن تلك الاجزاء فعسأن لا محصل شي منهالان تلك الاجزاء متعاقسة أزلا وأمداومامن وقت يفسرض الاوهومشاره من الاوقات فليس

وأمااذا قيل حي وحى وعالم وعالم وقادر وقادر وقيل لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهداعلم كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العيدونفس علم العيد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك وكذلك فيسائر الصفات واذا اتفق العلمان في مسمى العلم والعالمان في مسمى العالم فثل هذا التسب (١) ايس هوالمنع لابشرع ولابعقل ولاعكن نفي ذلك الاسفى وحود الصانع ثم الوحود والمعدوم قديشتركانفي هذاوهذامعلوممذكور وليسفى اثبات هذامحذور فان المحذورا ثباتشئ من خصائص أحددهماللا خر وقوانا اثبات الخصائص انما برادا ثبات مشل تلاث الخاصية والافائبات عنها ممتنع مطلقا فالاسماء والصفات نوعان نوع يختص به الرب مشل الاله ورب العالمين ونحوذاك فهدالا يثبت العبديحال ومن هناضل المنسركون الذين جعلوالله أندادا والثانى مانوصف مه العمد في الحله كالحي والعالم والقادر فهذ الا يحوزأن يشت للعمد مثل ما شبت للرب أصلافاته لوثبت له مشلما ثبت له للزم أن محوز على أحده ماما محوز على الأخرو يحب له ماعسله وعتنع عليه ماعتنع عليه وذلك يستلزم اجتماع النقيضين كاتقدم سأنه واذافيل فهذا بلزم فما اتفقاف كالوحود والعلم والحباة قسل هذه الاموراها ألاث اعتسارات (أحدها) ما يختص به الرف فهذا ما يحسله ويحوز وعتنع عليه ليس للعبد فيه نصيب (والثاني) ما يختص بالعسد كعلم العسدوقدرته وحباته فهذا اذاحازعليه الحدوث والقدم لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته وحماته فانه لااشتراك فمه (والثالث) المطلق الكلحي وهومطلق الحياة والعلم والقدرة فهذا المطلقما كانواحباله كانواحبافهماوما كانحائراعلمه كانحائراعامهماوما كانعتنعا علمه كان عمتنعاعلهما فالواحب أن هذه صفة كالحث كانت فالحماة والقدرة صفة كاللكل موصوف والجائرعلها اقترانها بصفة أخرى كالسمع والمصر والكلام فهذه الصفات يحوز أنتقارن هذه فى كل محل اللهم الااذا كان هناك مانعمن جهة المحل لامن جهة الصفة وأما الممتنع علم افهتنع أن تقوم هذه الصفات الاعوصوف قائم سفسه وهد ذاعتنع علمهافي كل موضع فلا محوزأن تقوم صفات الله مانفسها بل عوصوف وكذلك صفات العماد لا يحوزأن تقوم بانفسهابل عوصوف واذاتسن هذا فقول هذا المصنف وأشماهه قول المشهة انأراد بالمشبهة من أثبت من الاسماء مايسمي به الرب والعسد (٢) فطائفة و جمع الناس مشهة وانأراديهمن جعل صفات الرب مثل صفات العبدفه ؤلاءميطلون ضالون وهم فهمأ كثرمنهم في غبرهم ولنس هؤلاء طائفة معمنة من أهل السنة والحماعة وان قال أردت به من يثبت الصفات الجزئمة كالوجه والمدين والاستواءونح وذلك قبلله أولاليس فى هؤلاءمن النشبيه ماامتاز وابه عن غيرهم فان هؤلاء يصرحون بان صفات الله ليست كصفات الخلق وأنه منزه عما يختص بالمفاوقين من الحدوث والنقص وغيرذال وان كان تشبه الكون العبادلهم مايسمي بهدده الاسماء كانجمع الصفاتية مشهة والمعتزلة والفلاسفة أيضامشهة لانهم يقولون حي علم قدير ويقولون موجود وحقيقة وذات ونفس والفلاسفة تقول عاقل ومعقول وعقل واذيذومتلذذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق وغبرذال من الاسماء الموحودة في المخلوقات وان قال سموامشهة لانهم يقولون انه جسم والاحسام متماثلة علاف من أثبت الصفات ولم يقل هو حسم قبل أؤلاهذا باطللانكذ كرت الكرامية قسماغيرهم والكرامية تقول انه حسم وقبل الثثانيا

(١) قوله ليسهو المنع كذافى الاصل وتأمل وحرر العبارة (٢) قوله قطائفة وجيع الناس هكذا فى الاصل ولعل وجه الكلام قطائفته بالضمر الراجع الى المصنف فرره كتبه مصحمه

لانطلق لفظالحسم الاائمتك الامامة ومن وافقهم وقسل لك ثالثافه ذامني على تماثل الاحساموأ كثرالعقلاء تقول انهالست مماثلة والقائلون بماثلهامن المعتزلة ومن وافقهم من الاشعر بة وطائفة من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية ليست لهسم حجة على تماثلها كامر بسط ذلك في موضعه وقد اعترف بذلك فضلاؤهم حتى الا مدى في أبكار الافكاراعترف مانهم لادليل لهم على تماثل الاحسام الاتماثل الحواهر ولادليل لهم على تماثل الجواهر والاشعرى في الانانة حعل هذا القول من أقوال المعترلة التي أنطلها وسواء كان تماثلها حقاأ وباطلافن قال انه جسم كهشام ن الحكم وابن كرام يقول بتماثل الاحسام فأنهم يقولون انحقيقة الله تعالى ليست كشئ من الحقائق فهمأ يضا ينكرون التشبيه فاذا وصفوا به لاعتفاد الواصف أنه لازم لهم أمكن كلطائفة أن يصفوا الاخرى بالتسبه لاعتقادها أنه لازم لهافالمعتزلة والشمعة توافقهم (١) انأحص والرب هوالقدم وانماشاركه في القدم فهو مثله فاذاأ ثنتاصفة قدعة لزم النشبيه وكل من أثبت صفة قدعة فهومشه وهم يسمون جمع من أثدت الصفات مشهايناء على هـ ذا فان قال الامامى فانا ألتزم هـ ذا قبل له تناقضت لانك اخرجت الانسعر ية والكرامية عن المشهة في اصطلاحك فانك تشكلم بألفاظ لا يفهم معانها ولاموارداستعمالها وانما يقوم بنفسك صورة تبنى علما وكالنك والله أعلم عنيت بالحشوية المشبهة من سغداد والعراق من الحنيلية ونحوهما والحنيلية دون غيرهم وهذامن حهال فانه ليس للعنبلية قول انفردوابه عن غيرهم من أهل السنة والجاعة بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة بل بوحد في غبرهم من زيادة الائسات مالابوحد فيهم ومن أهل السنة والحاء ةمذهب قديم معسروف قسل أن مخلق الله أ ماحنيف في ومالكا والشافعي وأحد فاله مذهب العماية الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مستدعاعند أهل السنة والحاعة فانهم متفقون على أن احماع العمامة حجة ومتنازعون في اجاع من بعدهم وأحد سحنسل وان كان قداشتهر مامة السنة والصرفي المحنة فليس ذلك لانه انفرد بقول أوابتدع قولا بللان السنة التي كانتمو حودة معروفة قبله علهاودعا المهاوصرعلي ماامتحن بهلىفارقها وكان الاعة قبل قد ماتواقيل المحنة فلما وقعت محنة الجهومة نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخسه المعتصم ثم الواثق ودعوا الناس الى التجهم وابطال صفات الله وهوالمذهب الذي ذهب المهمتأخر والرافضة وكانواقدأ دخاوا معهمين أدخاوه من ولاة الامر فلربوا فقهم أهل السنة والحماعمة حتى همددوا بعضهم بالقتل وقمدوا بعضهم وعاقبوهم بالرهبة والرغبة وثبت أحمد ان حسل على ذلك الامر حتى حسوه مدة تم طلبوا أصحابهم لناظرته فانقطعوا معه في المناظرة توما بعديوم ولمالم بأتوا عابوحب موافقته لهمو بين حظأهم فماذ كروامن الادلة وكانوا قدطلموا أعة الكلام من أهل البصرة وغيرهم مندل أبي عسى محدين عسى برغوث صاحب حسين التحار وأمثاله ولمتكن المناظرةمع المعتزلة فقط بلكانت مع جنس الجهمسة من المعتزلة والنحارية والضرار يةوأنواع المرجئة فكل معتزلى جهمي وليس كل جهمي معتزل الكن جهمأ شد تعطىلا لانه بنغى الاسماء والصفات والمعتزلة تنفى الصفات وشرالمريسي كانمن المرحثة لم يكن من المعترلة مل كان من كمارالجهمية وظهرالخليفة المعتصم أمرهم وعرم على رفع المحذبة حتى ألح (١) فوله ان أحصب والرب هكذا في الاصل ولعل فيه تحريفا من الناسية ووحه الكلام والله أعلم

انوصف الرب هوالقدم الخوتأمل كتبه معمد

هوفى شيمن الاوقات علة تامة لشي من الحوادث فكون احداثه لكل عادت مشروطا محادث لمحدثه والقول فىذلك الحادث الذىهو شرط كالقول فى الحادث الذى هو منسر وطفاذ الم يكن محدثاللا ول فلا كون محدثالثاني فلا يكون محدثا لذي من الحوادث على قولهم هو علة تامة وهو المطاوب فانه لوقال لوكان موحيارداته لماحصل في العالم شئمن التغيروه فأيهدم قواهم فانهم سنأمس ناماأن يقولوا لسر بعلة تامة لمعاولاته أو يقولوا معلولاته مقارنةله فأماجعهم سن كونه علة تامة في الازل وبين كون المعاول وحدشأ فشأفعمع ببن

الضدين فانالعلة التامةهي التي تستازم معاولهالا سأخرعنها معاولها ولايقف اقتضاؤها على غبرهاوهم مقولون اله في كل وقت لسيءلة تامة لما محدثه فسه بل فعله مشروط بأمر متقدم ولس هوعلة تامة لذلك الشرط المنقدم فلايكون علة تامة لاللتقدم من الحوادث ولاللتأخر فلابد العوادث من مقتض آخر وهذالارد على من يقول أحدث الحوادث بارادات متعاقمة أوأفعال متعاقمة فالدلايقول هوموحب نفسه للمكنات ولايقول هوفي الازل عله تامة لهابل يقول ليس بعلة أصلالتي من مخاوقاته مل فعلهاعشاشته وقدرته اذالفعل الثاني منهمشروط بالاول لان الافعال الحادثة لاتكون الامتعاقبة ولس هـ وموحـالذاته لشيّمن تلائه الافعال ولاللفعولات بهاولا بلزم

علمه ان أبي دوا ديشيرعلمه انك ان لم تضريه والاانكسرناموس الحيلافة فضريه فعظمت الشناعة من العامة والخاصة فاطلقوه غم صارت هذه الامورسيافي العث عن مسائل الصفات ومافهامن النصوص والادلة والشهات من ماني المشتة والنفاة وصنفت الناسف ذلك مصنفات وأحدوغبرهمن علاءأهل السنة والحديث مازالوا بعرفون فسادمذهب الروافض والخوارج والقدرية والحهمية والمرحئة لكن يسبب المحنة كثرالكلام ورفع الله قدرهذا الامام فصارامامامن أتمة أهل السنة وعلمامن أعلامهالقمامه باعلامها واظهارها واطلاعه على نصوصهاوآ مارها و سانخني أسرارها لاأنهأ حدث مقالة ولاابتدع رأما ولهذاقال بعضشمو خالغرب المذهب لماللة والشافعي والظهور لاحد بعني أن مذاهب الائمة في الاصول مذهب واحدوهو كاقال فتخصيصه الكلام مع أجدوأ صحابه في مسائل الامامة والاعترال كتخصصه بالكلام معه في مسائل الخوارج الحرورية بل في نبوة تسناصلي الله تعالى علمه وسلم والردعلي المهودوالنصارى والخطاب بتصديق الرسول فماأ خمروطاعته فماأم فدشمل حمع العباد ووحب على كل أحد فاسقهم وأطوعهم وأتمعهم لرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم واذاقدرأن في الحنيلية أوغيرهمين طوائف السنةمن قال أقوالا باطلة لم يبطل مذهب أهل السنة والحاعة ببطلان ذلك بلردعلي من قال ذلك الماطل و ينصر السنة بالدلائل ولكن الرافضي أخدن سكتعلى كلطائفة عانظن أنه يحسرحها بهفى الاصول والفروع ظاناأن طائفت هي السلمة من الحرح وقد اتفق عقلاء السلمن على أنه لس في طوائف أهل القلمة أكثرحه الاوضلالا وكذباو مدعاوأفرب الى كلشر وأبعد عن كل خبرمن طائفته ولهذالما صنف الاشعرى كتابه في المقالات ذكر أولامقالتهم وختم عقالة أهل السنة والحديث وذكر أنه مكل ماذ كرمن أقوال أهل السنة والحديث بقول والمه بذهب 👸 وتسمة هذا الرافضي وأمشاله من الجهمية معطلة الصفات لاهل الاثبات مشبهة كتسميتهملن أثبت خلافة الخلفاء الشلاثة ناصساساء على أنهم لما اعتقدوا أنه لاولا بة لعلى الابالبراءة من هؤلاء حعلوا كلمن لم يتبرأ من هؤلاء ناصبها كاأنهم لما اعتقدوا أن القد عن متماثلان أوأن الجسمين متماثلان ونحو ذلا قالوا انمثبتة الصفات مشهة فحقال لمن قال ذلك ان كان مرادلة بالنصب والتشمه بغض على وأهل الست وحعل صفات العمدمثل صفات الرب فأهل السنة ليسو ا ناصمة ولامشهة وان كنت تريد بذلك أنهم موالون الخلفاء ويثبتون صفات الله تعالى فسم هذا عاشئت ان هي الا أسماء سميتموها أنتموآ باؤكم ماأنزل اللهبها من سلطان والمدح والذم انما متعلق بالاسماءاذا كانلهاأصل في الشرع كلفظ المؤمن والكافر والعر والفاجر والعالم والحاهل غمن أرادأن عدح أو مذم فعلمه أن يمن دخول الممدوح والمذموم في تلك الاسماء التي علق الله ورسوله بهاالمدح والذم فامااذا كان الاسم لسرله أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين فكانه ذاالكلام مالا يعتمدعليه الامن لامدري ما يقول والكتاب والسنة ليس فيه لفظ ناصبة ولامشهة ولاحشونة ولافيه أيضالفظ رافضة ونحن اذاقلنارافضة نذكره للتعريف لان مسمى هذا الاسم مدخل فمه أفواع مذمومة مالكناب والسنة من الكذب على الله ورسوله وتكذب الحق الذي حاءيه رسوله ومعاداة أولياء الله بل خياراً وليانه وموالاة الهود والنصاري والمشركين كاتمين وحوه الذم وأهل السنة والحاعة لاعكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب والسنة بحال كايع الرافضة نع يوحد في بعضهم ماهو مذموم ولكن هذالا بازم منه دمهم كاأن

من ذلك لاقدم شيمن الافعال بعسه ولاقدم شئمن المفعولات بعينه لافلا ولاغمره والحوادث جمعهاالتي في العالم والتغيرات محدثهاشأ بعدشي بافعاله الحادثة شما بعدشي فكربوم هو في شأن مخلاف مااذا قالواهوعلة تامة مستلزمة لمعاولها وحعاوامن المعاولات مالا تكون الاشمأ فشأ فاند ذاجع بين المتنافيين عنزلة من قال مع الوله مقارناه معاوله لسرمقارناله واذا قالواهو موحب شفسه للفلك وأجزاء العالم الاصلية وليسموحيا بنفسه الحوادث المتحددة بل انحاملها مشروط عما يكون قبلها من الحوادث قبل هذاحقيقة قولكم وحنئذ فلا بكون نفسهمو حيا لشي من الحدوادث لاالاول ولا الثانى لانوسط ولانغسروسط وهو (١) قوله الوحمه الثالث كذافي الاصلولعل الصواب أن مكون هذا وحهانامسالنقدمأر بعةا وحهفي ملزمة ١٦ كتسه مصححه (٢) فوله ثلاثة أقوال كذافي الاصل والصوابأر بعنة كاهوظاهرمن المعدودىعد كتسهمصحه (٣) قوله الامن حهة الشرع فلان الخ كذافى الاصل و نظهرأن هنا سقطاوتحر يفاوو حهالكلام والله

أعلم لامن حهة الشرع ولامن حهة

العمقل أمامنجهة الشرع فلان

(٤) قوله وسع كذافي الاصلوهو

محرف فلينظر كتبه مصحه

الخ كتسه معدده

المسلين اذا كان فيهم من هومذموم اذنب ركيه لم يستلزم ذم الاسلام وأهله القائلين واحباته (١) (الوحه الثالث) أن بقال أما القول بأنه حسم أوليس بحسم فهذا بما تنازع فيه أهل الكلام والنظروهي مسألة عقلمة وقد تقدم أن الناس فهاعلى (٢) ثلاثة أفوال نفي واثمات ووقف وتغصيل وهذاه والصواب الذي علمه السلف والائمة ولهذا لماذكر أنوعسي رغوث لاحد هــذافى مناظرته اماه وأشارالى أنه اذاقلت ان القرآن غــــرمخـــالوق لزم أن يكون اللهجسمالان القرآن صفة وعرض ولا يكون الابفعل والصفات والاعراض والافعال لاتقوم الامالاحسام أحامه الامام أحدبأنا نقول ان الله أحد مدلم يلدو لمولدو لمركم له كفوا أحدوان هذا الكادم لامدرى مقصود صاحب مدفلا نطلق لانفياولا اثباتا (م) الامن جهة الشرع فلان رسول الله وسلف الامة لم متكاه والذلك لانفها ولااثما فافيا فالواهو حسم ولا فالواهوليس يحسم ولماسلك من سلك في الاستدلال على حدوث العالم محدوث الاحسام ودخاوا في هذا الكلامذم الكلام وأهله حتى قال أبو بوسف من طلب الدين مال كالام ترتدق وقال الشافعي حكمي في أهل الكلامأن يضر بوابالجريد والنعال ويطاف بهمفى القبائل والعشائر ويقال هذاجراء من ترك النكاب والسنة وأفسل على الكلام وفال لقد اطاعت من أهل النكاد معلى شي ماظننت مسل بقوله ولأن يبتلي العدد بكل مانهي الله عنه ماخلا الشرك بالله خدراه من أن ستلي بالكلام وقدصنف فى ذمهم صنفات مثل كاب أى عمد الرجن السلى وكذاب شيخ الاسلام الانصاري وغيرذاك وأمامن حهة العقل فلائن هذا اللفظ محمل مدخل فيهما فيهمعان يحب اثباتهالله ويدخل فسهمتبتهما ننزه الله عنه فاذالم يدرم ادالمتكام به لم ينف ولم يثبت واذا فسرم اده قبل الحق وعد برعنه بالعبارات الشرعية ورد الباطل وان تكام بلفظ لمردعن الشار عالماحة الى إفهام الخاطب بلغته مع ظهو والمعنى العجم لم يكن بذلك بأس فانه يحوز ترجمة القرآن والحددث الحاحة الى الافهام وكشيرى قد تعود عبارة معينة ان لم يخاطب برالم يفهم صحة الفول وفساده ورعانس الخاط الى اله لايفه مما يقول وأكثرا نخائف من في الكلام والفلسفة من هذا الضرب رى أحدهم يذكراه المعانى الصححة مالنصوص الشرعدة فلا بقبلونهالظنهم أنفعيارتهم من المعاني مالس فى تلك فاذا أخذ المعنى الذى دل عليه الشرع (٤) وسع بلغتهم و بن بطلان قولهم المناقض للعمني الشرعي خضعوالذلك وأذعنوا كالتركي والبربرى والرومى والفارسي الذي تخاطسه بالقرآن العربي وتفسيره فلا بفهم حتى تترحمله شمأ بلغة وفيعظم سرو ره وفرحه ويقبل الحق وبرجع عن ما طله لان المعاني التي حاءم االرسول أكل المعانى وأحسنها وأجمها لكن هذا يحتاج الى كال المعرفة لهذا ولهذا كالترجمان الذي رمد أن يكون حاذ قافي فهم اللغتمن وهمذاالاماحي بناظر في ذلك أئمته كهشام وأمثاله ولاعكنه ان بقطعهم وحمن الوحوه كالاعكنه أن يقطع الخوارج يوحهمن الوحوه وان كان في قول الخوارج والمجسمةمن الفسادمافيه فلايقدرأن مدفعه الاأهل السنة ونحن فنقول أهل السنة متفقون على ان الله لابرى في الدنماويرى في الا خرة لم يتنازع أهل السنة الافير و بد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أن أعة السنة على أنه لم يره أحد بعينه في الدنيا مطلقا وقد ذكر عن طائفة أنهم يقولون انه برى في الدنياوأهل السينة بردون على هذا بالكتاب والسنة مثل استدلالهم مأن موسى منع منهافين هودونه أولى وبقول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم واعلموا أن أحدام في كلن يرى ربه حتى عوتر وامسلم في صححه و روى هذاعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم من وحوه وبطرق عقلية كسانهم عزالا يصارفي الدنماعن الرؤبة ونحوذلك وأماهذا وأمثاله فلستلهم على هؤلاء حجة لاعقلية ولانسرعية فانعمتهم في نفي الرؤية أنه لورؤى لكان فيجهة أولكان جسماوهؤلاء يقولون هوفي حهة وهوحسم فانأخذوا في الاستدلال على نفي الحهة ونني الحسم كانمنتهاهم معهم الىأنه تقومه الصفات وهؤلاء يقولون تقومه الصفات فان استدلو اعلى ذلك كانمنهاهم معهم الىأن الصفات أعراض وماقامت والاعراض محدث وهؤلاء بقولون تقوم به الاعراض وهوقد يم والاعراض عندهؤلاء تقوم بالقديم فان فالواالحسم لا يخلوعن الحركة والسكون ومالانخلوعنهمافهومحدث لامتناع حوادث لاأؤل لهافه فدامنتهي ماعند المعتزلة وأتماعهم من الشبعة قال لهمأ ولئك لانسلم ان الجسم لا يخلوعن الحركة والسكون الوحوديين بل يحوز خلوه عن الحركة لان السكون عدم الحركة إمامطلقاأ وعدم الحركة عمامن شأنه أن يقملها فتحوز ثموت حسم قديمسا كن لا يتحرك أوقالوالهم لانسلم امتناع حوادث لاأول لها وطعنوا في أدلة نفي ذلك بالمطاعن المعروفة حتى حــذاق المسلمن كالرازى وأبي الحسن الاحمدي وأبي النَّناء الارموي وغيرهم طعنوافي ذلك في مواضع (١) في طرق الناس الاطريقة ارتضاهاهي أضعف من غسرهاطعن فمهاغيره فهذان مقامان من المقامات العقلية لايقدرهؤلاءأن بغلبوا فهائسوخهم المتقدمين فاذا كانوالا ينفون رؤيته في الصفات الامهـذه الطريق لمكن لهـم حة الاعلى من يقول انه برى وبصافح وأمثال ذلك من المقالات مع أن هـ ذا أشنع المقالات عنه د أهل السنة والحاعة ولا يعرفله قائل معدود من أهل السنة والحديث وسان هذا بالوجه الرابع وهوأن بقال هنذه الاقوال حكاها الناس عن شرذمة قلملة أكثرهم من الشبعة ويعضهم من غلاة النساك وداود الجواهرى ومقاتل من سلمان ان الله حسم وانه حثة واعضاء على صورة الانسانله لجمودم وشمعر وعظم وله حوارح وأعضاءمن مدورحل ولسان ورأس وعسن ومع هذالا بشبه غبره وحكى عن داود الحواهرى انه كان يقول انه أحوف من فيه الى صدره ومصمت ماسوى ذلك وقال هشام ن سالم الجواليق ان الله على صورة الانسان وأنكر أن يكون لجاودما وانه نورساطع بتلا لا وانه ذوحواس خس كحواس الانسان سمعه (٢) غيره وبصره وكذلك سائر حواسمه له بدو رحل وعمن وأنف وفموان له وفرة سوداء (قلت) أماداودالحوا هرى فقدعرف عنهالفول المنكرالذي أنكره علمه أهل السنة وأمامقانل فالله أعلم بحقمقة حاله والاشعرى ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة وفهم المحراف عن مقانل من سلمان فلعلهم ذا دوافي النقل عنه أونقلوا عن غرير ثقة والاف أظنه يصل الى هذا الحد وقد قال الشافعي من أراد النفسير فهوعمال على مقاتل ومن أرادالفقه فهوعمال على أبى حنيفة ومقاتل بن سليمان وان لم يكن من يحتج به في الحديث بخد الاف مقاتل بن حبان فانه ثقة لكن لار يب في علمه بالتفسير وغيره واطلاعه كإانأ باحنيفة وانكان الناس خالفوه في أشياء وأنكر وهاعليه فلايستر مبأحد في فقهه وفهمه وعله وقدنقا واعنه أشماء يقصدون بهاالشناعة علمه وهي كذب علمه قطعامثل مسئلة الخنز والبرى ونحوها وماأبعدأن يكون النقل عن مقاتل من هذا الماب وهذا الاماحي نقل النقل المذكورعن داودالطائي وهدذاحهل منه أوممن نقله هوعنه فان داودالطائي كان رحلاصالحازا هداعا مدافقتهامن أهل الكوفة في زمن أبي حنىفة والثوري وشريك وابن أبي لملي وكان قد تفقه ثم انقطع للعمادة وأخماره وسبرته مشهورة عن العلماء ولم يقل الرحل شأمن هذا

الماطل وانماالقائل اذلك داود الحواهري فكانه استمعلمه أوعلى شموخه الجواهري مالطاني

المطاو فالقول مالموح سالذات وحدوث المحدثات عنه بوسط و نغير وسط جع بن النقيض من عمدا القول يبطل قولكم بكونه موجباللعالم مذاته لانهم يقولون ان العالم لاقعام له مدون الحركة وانهاصورته التي لولاهى ليطل فاذا كان الحاله للعالم مدون الحركة ممتنعاوا يحامه العركة فى الازل متنعالم مكن مو حمالاعالم ولاللعركة فانالمسدع المشروط بشرط عتنع الداعيه مدون الداع شرطه والداع شرطه متسععلى أصلهم فاذن الداعه متنع وهذا لانهم حعاوا المارى ليسله فعل يقوم بذاته أصلاولا يتحددمنه شي ولا فمهشئ أصلا وعندهم أنماكان كذلك لايحدث عنه شئ أصلاغ قالوا الحوادث كلهاصادرةعنهلان الحركة لمتزل ولاتزال صادرة عنه وكنف تصدر حركات لمتزل ولاتزال

## (مطلب أقوال بعض المحسمة)

(۱) قوله في طرق الناس الم هكذا في الاصل وفي العبارة تفكمك وعدم النئام وقوله بعدد ارتضاها يشعر بأن في الكلام سقطا فرركتبه مصيد

(٢) قوله غيره كذافى الاصلولعل الكلمة مزيدة من الناسخ كتب مصححه

هناساض بالاصل

فى أمور مكنة عن شئ لا محدث عنه ولافيهشيعلى أصلهم وممالوضح هـذا أنقدماءهؤلاءالفلاسفة كارسطو وأتماعه كانوا مقولونان الاول محرك العالم حركة الشوق كثعريل المحمو سلحسه والامام المقتدى به للؤنم المقتدى به وجذا أثنتوه وحعاوه علة للعالمحث قالوا انالفاك لايقومالامالحركة الارادية والحركة الارادية لاتتمالا طلرادالهمو بالذي يحرك المريد حركة تشويق فالبارى عندهم علة بهذاالاعتباروهو بهذاالاعتبار لم يمدع الافلاك ولاحركاتها الكن هو شرط فىحصول حركتها وعلىهذا القول فقد يقال العالم قدم واحب منفسه بلهم يصرحون بذاك والاول الذى هـ والمحموب واحب قدم سفسه كايقول آخر ون منهم بل العالم واحب قديم منفسه وليس (١)قوله الى داود الحواهرى هكذا فىالاصل وفىالكلام تحريفأو نقص فتأمل كتمه مصععه (٢) قوله واذا كانت الح كذافي الاصل ولعل الصواب اذكانت الخ وانظروحرركتيه مصحعه

انلم يكن الغلط في السحة التي أحضرت (١) الى داود الجواهري وأظنه كان من أهل البصرة متأخراعن هذا وقصته معروفة قال الاشعرى فى الامانة قوم ينتعلون النسك رعون انهجا تزعلي الله الحلول في الاحسام واذاراً واشها يستحسنونه قالوالاندري لعمله ربناهو ومنهممن يقول انه برى الله في الدنياعلى حسب الاعال فن كان عله أحسن رأى معموده أحسن ومنهممن محوزعلى الله المعانقة والملامسة والمحالسة فى الدنما ومنهممن برعم أن اللهذو أعضاءوحوار حوأ معاض لحمودم على صورة الانسان له ماللانسان من الجوارح وكانمن الصوفدة رحل يعرف مالى شدعب بزعم أن الله يسر و يفر - بطاعة أوليائه و يغتم و محزن اذا عصوه وفى النساك قوم يزعمون أن العمادة تبلغ به- م الى منزلة تزول عنم ـ م العبادات وتكون الاشياء المحظورات على غبرهم من الزناوغيره مباحات الهم وفيهم من يزعم أن العمادة تبلغ جم الى أنبروا اللهويأ كلوامن ثمارالجنة ويعانقوا الحورالعمين فىالدنساو يحاربواالشماطين ومنهمهن يزعمأن العبادة تبلغ بهمأن يكونواأ فضلمن النبيين والملائكة المفربين فغي الجلة هذه مقالات منكرة باتفاق علىاء السنة والجاعة وهي وأشنع منها موجودفي الشيعة وكثيرمن النساك يزعون وظنون أنهم برون الله في الدنيا بأعينهم وسبب ذلك أن يحصل لاحدهم في قلمه بسبب ذكرالله وعمادته من الانوارما بغب معن حسم الظاهر حتى يظن أن ذلك في شي مراه بعنه الظاهرة وانماهومو حودفى قلبه ومن هؤلاءمن تخاطمه تلا الصورة التي مراها خطاب الربوسة و يخاطمها أيضا بذلك و يظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه وانما هومو حود في نفسمه كالمحصل للنائم ادارأى ربه في صورة محسب حاله فهذه الامور تفع كثير افي زماننا وقمله ويقع الغلط منهم حس نطنون ان ذلك موحودفى الخارج وكثيرمن حهال أهل الحال وغيرهم يقولون انهم يرون الته عمانافي الدنماوانه يخطوخطوات وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود كاصاب انعربي وابن سبعين وابن الفارض يدعون انهم مشاهدون الله دائما فانعندهم مشاهدته في الدنساوالا خرة على وحه واحد (٢) واذا كأنت ذاته الوجود المطلق الساري في الكائنات فهدنه المقالات وأمثالهام وجودة في الناس ولكن المقالات الموحودة في النسعة أشه نع وأقدع كماهوموحود في الغالبة من النصيرية وأمثالهم ولهلذا كان النصيرية يعظمون القائلين وحدة الوحود وكان التلساني شيخ القائلين بالوحدة قدذهب الى النصير بة وصنف لهم كأباوهم بعظمونه حددا وحدثني نقس الاشراف عنمه أنه قال قلتله أنت نصيري قال نصعر جزءمني والنصيرية بعظمونه غابة المعظم ، وأماماذ كرمن رمده وعدادة الملائكة له و بكائه على طوفان نوح فهذا قدراً يناهم ينقلونه عن بعض البهود ولمأحده ذامن قولاعن أعرفه من المسلين فانكان هذا قاله بعض أهل القملة فلا يسكروقو عمشل ذلك فان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قدقال لتتمعن سننمن كان قبلكم حذوالنعل بالنعل حيني لودخلوا حرض خوب لدخلتموه لكن لمشابهة الرافضة للهودو حودمثل هذافهم أظهرمن وحوده في المنتسسين الى السنة والحاعة \* وأماقوله انه يفضل عنه من العرش من كل حانب أر بع أصابع فهدذا لاأعرف له قائلا ولاناقلا ولكن روى في حديث عبد الله من خلفة أنه ما مفضل من العرش أربع أصامع بروى بالنفى وبوى بالانبات والحديث قدطعن فمهغم واحدمي المحدثين كالاسماعملي والنالجو زىومن الناسمن ذكرله شواهدوقواه ولفظ النني لالردعلمه شيئفان مثل هذا اللفظ بردلهوم النفي كقول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم مافى السماء موضع أربع أصابع الاوملك

قائم أوقاعد أو را كع أوساحد دأى ما فيها موضع ومنه قول العرب ما في السماء قدركف سحاما وذلك لان الكف بقدريه المسوحات كا بقدر بالذراع وأصغر المسوحات التي يقدريها الانسان من أعضائه كف فصارهذا منسلالا قل شي فاذا قبل انه ما يفضل من العرش ومن المعلوم ان الحديث المعنى ما يفضل منه شي والمقصود سان ان الله أعظم وأكبر من العرش ومن المعلوم ان الحديث ان المهمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فليس علينامنه وان كان قاله فلم يحمع بين النبي والاثبات فان كان قاله بالنبي لم يكن قاله بالاثبات والذين قالوه بالاثبات ذكر وافعه ما بناسب قاد كان حقا أو باطلالا بقدح في مذهب أحل السينة ولان شرهم لانه بتقدير أن يكون باطلاليس هو قول جاعتهم بل غايته انه قالته طائفة ورواه بعض الناس واذا كان باطلار قدم جهور أهل السين قول أقوال الامامية من وفي أقوال الامامية من المسلمين قول المناسبة ولا يعرف مثل هذا فيه لوكان قد قاله بعض أهل السنة

﴿ فصل ﴾ قال الامامى «وذهب بعضهم الى أن الله ينزل كل لمدلة جعة بشكل أمر دراكما عكى حمارحتى ان بعضهم سغداد وضع على سطع داره وعلفا يضع كل لسلة جعة فسه شعيرا وتبذا لتحو يزأن ينزل الله على حماره على ذلك السطع فيشتغل الحمار بالاكل ويشتغل الرب بالنداءهل من تائب هل من مستغفر تعالى الله عن مثل هذه العقائد الرديثة في حقه تعالى وحكى عن بعض المنقطعين الناركين للدنيامن شدموخ الحشوية أنه احتاز عليه في بعض الايام نفاط ومعمه أمرد حسن الصورة قطط الشعرعلى الصفات التي يصفون وبهم بهافألح الشيخ بالنظر الموكر رهوأ كثر نصو بمه فقوهم فيه النفاط فحاء المه ليلاوقال أيها الشيخ رأيتك تلح بالنطر الى هذا الغلام وقد أتبتك مه فان كان الدُّفه نمة فأنت الحاكم فرد الشيخ علمه وقال انما كررت النظر المه لان مذهبي ان الله بنزل على صورة هذا الغلام فتوهمت أنه الله تعالى فقال له النفاط ما أناعليه من النفاطة أحود مما أنت عليه من الزهدم هذه المقالة» 🐞 فيقال هذه الحكاية وأمثالها دائرة بين أحرين اما أن تكون كذبامحضاممن افتراهاعلى أهل بغددادو بعض الشموخ واماأن تكون قدوقعت لجاهل معمند ورليس بصاحب قول ولامذهب وأدنى العامة أعقل منه وأفقه وعلى النقدرين فلايضر ذلك أهل السنة شيألانه من المعلوم لذي علم أنه ليس من العلاء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا الهدنيان الذىلاينطلى على صدى من الصيبان ومن المعلوم أن العجائب الحكمة عن شيوخ الرافضةأ كنروأعظممن هذامع أنهاصح يحةواقعة وأماهذه الحكاية فحدثني طائفةمن ثقات أهل بغدادأنها كذب محض عليهم وضعهاهذا المصنف أومن حكاهاله للشناعة وهذاهوالاقرب فانأهل بغدادلهم من المعرفة والتميز والذهن مالابروج عليهم مثل هدذا ومماسين كذب ذلك علمهمأن هدنا الحديث الذىذكره لم يروه أحد لاباسناد صحيح ولابروى أحدمن أهل الحديث أن الله تعالى ينزل اسلة الجعمة ولاأنه ينزل ليلة الجعة الى الارض ولاأنه ينزل في شكل أمرد بل لابوحدفى الا "مارشي من هـ ذا الهـ ذيان بل ولافي شي من الاحاديت الصحيحة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمقال انالقه ينزل الحالارض وكل حديث روى فيهمثل هذا فالهموضوع كذب مثل حديث الحل الاورق وان الله ينزل عشية عرفة فيعيانق الركبان ويصافح المشاة وحديث آخرأنه رأى ربه فى الطواف وحديث آخرأنه رأى ربه فى بطحاء مكة وأمسال ذلك فان هذه كلها أحاد بثمكذو بدياتفاق أهل المعرفة بالحديث والذين وضعوهامهم طائفة وضعوها على أهل

هنال عله محمولة محركة له بالشوق خارحةعن العالم واذاكان كذلك كانت الحركة حادثة فى واحب سفسه واذالزمهم كون الواحب سفسه محسلا للموادث والحركات لميكن معهم ماسطاون به كون الاول كذلك وحمنئذ فلايكون لهم حمة على كونهمو حامالذات وهـم معترفون مذلك واغمانفواعن الاول ذال لكونه لس حسماعند ارسطو وأتساعمه ولادليل لهم على ذلك الا كون الجسم لاعكن أن يكون فسه حركة غير متناهسة بناء على أن الجسممتناه فمتنعأن يتعصرك حركة غيرمتناهية هذه الحقعدتهم وهي مغلطمة من أفسد الحي فأنه فرق بن مالا متناهى فى الزمآن بل محدث شأ بعدشي وبن مالا بتناهي فىالمقدار والنزاع انماهوفى حركة الحسم دائماح كة لاتتناهى لس هوفى كونه فى نفسه ذا قدرلا بتناهى فأسهدامن هذاوهدامسوط

(مطلب كذب الرافضة على المغداديين في العقائد)

فى وضع آخر ويقال الهم حدوث الحوادتعن فاعللا محدثف شي إماأن يكون مكناوا ماأن يكون متنعافان كانعكناأمكن حدوث الحوادث جمعها عن الاولىدون حدوثشي كايقوله من يقوله من أهل الكلام وغيرهم من المعتزلة والكالسة وغيرهم وانكان متنعا بطل قولهم يحدوث الحوادث الدائمة عنهمع أنه لم محدث فعهشي وهـ ذا أفسد واذا قالوا أولئك خصصوا بعض الاوقات بالحدوث بدون سبب حادث من الفاعل قبل وأنتم حعلتم جمع الحوادث تحصل مدونسب حادثمن الفاعل واذا فلتملهم كيف محدث بعدأن لمركن محدثاء ونحدوث قصدولاعلم ولافدرة قالوا لكمفكمف تحدث الحوادث دائما مدون حدوث قصد ولاعلم ولاقدرة بل مدون وحود ذلك

(١) فوله أبى مدر كذافى الاصل والتحرر كتبه مصحعه

(٢) قوله بحيط بها كذافي الاصل والعله امحرفة والتسواب تحيط به فتأمل كتبه مصحمه

الحديث لمقال انهم ينقلون مشل هذا الكذب على الني صلى الله تعالى علمه وسلم كاوضعت الروافض ماهوأعظموأ كثرمن هذا الكذب ولولم يكن الاماذ كرهذا الامامي في مصنفه هذا من الاحاديث فان فهامن الكذب الذي أجع أهل العلم بالحديث على كذبه ومن الذي لا يحفي انهكذب الاعلى مفرط في الجهل ماقدد كره في منهاج الندامه وقدقد منا القول مان أهل السنة متفقون على إن الله لا مراء أحد معنه في الدنسالانبي ولاغه برنبي ولم يتمازع الناس في ذلك الافي نبسناصلي الله تعالى عليه وسلم خاصة مع أن الاحاديث المعروفة ليس في شي منها أنه رآه أصلاوا غيا روى ذلك باستاد ضعيف موضوع من طريق أبي عسدة ذكره الخلال والقياضي أبو يعلى في كالاطال التأويل وأهل العلمالحديث متفقون على أنه حديث موضوع وقد ثبت في صحيح مسلمعن أيىذر رضى الله عنه قال قلت بارسول الله هل رأيت ربك قال نو رأنى أراه ولم ينست أنأحدامن العماية سأل الذي صلى الله تعالى علىه وسلمعن الرؤية الافي هذا الحديث ومابرويه بعض العامة أن أبابكر سأله فقال رأيته وانعائشة سألته فقال لم أره كذب بانفاق أهل العلم لم روه أحدمن أهل العلم لاباسناد صحيح ولاضعيف ولهذا اعتمد الامام أحمد على قول أبى ذرفي الرؤمة وكذلك عتمان ت سعيد الدارى وأماحديث النزول الى سماء الدنيا كل ليله فهي الاحاديث المعروفة الثابتة عندأهل العلمالحديث وكذلك حديث دنوه عشمة عرفة رواه مسلم في صححه وأما النزول المة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف في اسناده ثم انجهوراً هل السنة يقولون انه منزل ولا يخلومنه العرش كانقل مشل ذلك عن استقىن راهو به وحادمن زيدوغبرهما ونقاوه عن أحدين حسل في رسالته (١) أبي مدر وهم متفقون على أن الله ليس كشله شي واله لا يعلم كيف ينزل ولاتمثل صفاته بصفات خلقه وقد تنازعوافى النزول هل هوفعل منفصل عن الرب في المخلوق أوفعل يقوم بهعلي قولين معروفين لاهل السنةمن أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة وغيرهممن أهل الحديث والتصوف وكذاك تنازعهم فى الاستواءعلى العرش هل هو بفعل منفصل عنه يفعله بالعرش كتقريمه السه أوفعل بقوم بذاته على قوابن والاول قول ابن كلاب والاشعرى والقاضي أبى يعملى وأبى الحسن التممي وأهل بيت وأبي سلمان الخطابي وأبي بكر المهق وابن الزاغونى واسعفل وغبرهم عن يقول اله لايقوم بذاته ما يتعلق عشيئته وقدرته والثاني قول أغة أهل الحديث وجهورهم كابن المارك وحادين دوالاو زاعى والمعارى وحرب الكرماني وابن خرعة و محمي من عار السحسة انى وعمان سعمد الدار مى وابن حامد وأبى مكر عسد العزيز وأنى عبدالله من منده واسمعيل الانصارى وغيرهم وليس هذاموضعالبسط الكلام في هذه المسائل واغا المقصود التنسه على انماذ كروهذا ما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحدمن علماء أهل السنة ولا بعرف اله قاله لاحاهل ولاعالم بل الكذب علمه ظاهر

وفصل فصل المالرافضى المصنف وقالت الكر امسة ان الله في حهة فوق ولم يعلوا أن كل ما هوفي حهة فهو محدث ومحتاج الى تلك الحهة فيقال له أولا لا الكرامية ولا غيرهم يقولون اله في حهة موحودة (م) محمط بها أو محتاج الهابل كلهم متفقون على ان الله تعالى مستغن عن كل ماسواه سمى حهة أولم يسمحهة نع قد يقولون هوفى حهة يعنون بذلك أنه فوق قبل له هذا مذهب الكرامية وغيرهم وهو أيضامذهب أعة الشبعة كاتقدم في كروا أنت لم في كرحة على الطاله في شنع على مذهب فلا بدأن يشد برالى بطلانه و جهور الخلف على ان الله فوق العالم وان كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الحهة فهم يعتقدون بقلو بهم ويقولون بالسنتهم و بهم فوق و يقولون كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الحهة فهم يعتقدون بقلو بهم ويقولون بالسنتهم و بهم فوق و يقولون

وأنتم تقولون محدث الفلك تصورات وارادات وهي سبب الحركات المتعاقبة فاالسب الموحب لحدوث تلك الحوادث ولمعدث عي أصلانوحب حدوثها ولوقال فائلل الانسان داعًا بعددله تصورات وارادات وحركات مدون سسادت ولا عدثها يحدث أصلاألم مكن ذاك متنعا فانقل ماحداثه للاول استعان على احداث الثانى قبل فالموحب لاحداثه الاولوهولم رلفاحداث اذاقدر أزلىالم يكن هناك أول بل لمركف احداث فانقسل تلك الحوادث التى الانسان صدرت عن العقل الفعال مدون سب حادث قسل فالعيقل الفيعالدام الفيض عندهم فلمخص هده التصورات والارادات والحركات وقتدون وقت فالوالعدم استعداد القوابل فاذااستعدالانسانالفسضأفاض علىه واهب الصور فأذاقيل لهمفا

(١) قوله راسه هكذافي الاصل واتعررالكامة كتمه مصحمه

(٦) قوله قرروافى ذلك هكذافى الاصل وحررالعبارة من أصل صحيم

(m) الاأعة هكذافي الاصل واعل فالكلام نقصا فرركتبه مصعه ان هذا أم فطر واعلمه وحماواعليه كاقال الشيخ أبوجعفر الهمداني ليعض من أخذ ينكر الاستواءو بقول لواستوى على العرش لقامت به آلحوادث فقال أبو حعفر مامعناه ان الاستواء على السمع ولولم رديه لم نعرفه وأنت قد تثأوله فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضر ورة التي نحدها فىقاو بنا فانه ماقال عارف قط باأتله الاوقسل أن ينطق لسانه يحمد فى قلسه معمني يطلب العاو لا بلتفت عنة ولا يسرة فهل عندا من حملة في دفع عده الضرورة عن قلو بنا فلطم المتكلم (١) رابته وقال حيرني الهمداني ومعنى كلامه أن دليات على النهي نظري ونحن نحد عندناع لماضروريا بهذافئهن مضطرون الىهذا العلموالىهذا القصدفهل عندك حيلة في دفع هذا العلم الضروري والقصدالضرورى الذى بلزمنالز ومالاعكم نادفعه عن أنفسنا م بعددال قررنقيضه وأمادفع الضروريات بالنظر يات فغيرمكن لان النظر بات غايتهاأن يحتبر علهاء قدمات ضرورية فالضرور ياتأصل النظر مات فلوقدح فى الضرور مات مالنظر مات لكان ذلك قد حافى أصل النظر بات فتبطل الضرويات والنظرمات اذكان قدح الفرع في أصله يقتضي فساده في نفسه واذافسدفي نفسه بطل قدحه فبكون قدحه باطلاعلى تقدر صحته وعلى تقدر فساده فان صحته مستلزمة لععة أصله فاذا صحكان أصله صحيحا وفساده لايستلزم فساد أصله اذقد يكون الفساد منه ولوقد ح فى أصله للزم فساده واذا كان فاسد الم بقيل قدحه فلا يقيل قدحه يحال وأيضافان هؤلاء (٢) قرروافي ذلك بأدلة عقلية كقولهم كل موحودين إمامتيا ينان وامامتد اخلان وقالوا ان العلم ذلك ضرورى وقالوا اثمات موحود لايشار المهمكا برة العس والعقل وأيضافن المعاوم ان القرآن ينطق بالعاوفي مواضع كشيرة حداحتي قدقيل انها ثلثما ثقه موضع والسنن متواترة عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم عثل ذلك وكالام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم على ذلك وأن لم يكن فيهم من ينكره ومن بريد التشنيع على الناس ودفع هذه الادلة الشرعسة والعقلية لابدأن يذكر حة ولنفرض أنه لايناظره (٣) الاأعة وهولم يذكر دله الاقوله ولم يعلوا انكل ماهوفي حهة فهو تحدث ومحتاج الى تلك الحهة فيقال له لم يعلواذلك ولم تذكر ماله يعلون ذلك فان قولك هومحتاج الى تلك الحهة اغاستقم اذا كانت الحهة أمرا وحود ماوكانت لازمة له لايستغنى عنها فلارسأن من قال ان المارى لا يقوم الاعمل حسل فعه لايستغنى عن ذلك وهي مستغنية عنه فقد حعله محتاحا الى عبره وهذا لم بقله أحد وأيضا لم نعلم أحداقال انه محتاج الىشى من مخاوفانه فضلاعن أن مكون محتساحا الى غير محاوفاته ولا يقول أحسد ان الله محتاج الى العرش مع أنه خالق العرش والمخلوق مفتقر الى الخالق لا مفتقر الخالق الى المخلوق ويقدرته قام العرش وسائرالخ اوقات وهوالغني عن العرش وكل ماسواه فقسرالسه فن فهمعن الكرامية وغيرهم من طوائف الاثبات أنهم بقولون ان الله محتاج الى الغرش فقد دافترى عليهم كيف وهم يفولون اله كان موجود اقسل العرش فاذا كان موجود اقائما ينفسه قبل العرش لا يكون الأ مستغنىاعن العرش واذاكان الله فوق العرش لمحسأن يكون محتاحا البه فان الله قدخلق العالم بعضه فوق بعض ولم يحعل عالمه محتاحا الىسافله فالهواء فوق الارض ولنس محتاحا الها وكذلك السحاب فوقها ولدس مختاحا الهاوكذلك السموات فوق السحاب والهواء والارض وليست محتاحة الىذاك والعرش فوق السموات والارض وليس محتاحا الىذاك فكمف مكون العملي الاعلى خالق كل شي محتاحاالي محاوقاته لكونه فوقها عالى اعلها ونحن نعلم أن الله خالق كل شئ وأنهلاحول ولاقوة الابه وان القوة الني في العرش وفي حسلة العسر شهو خالقها بل نقول

انه خالق أفعال الملائكة الحاملين فاذاكا نهوالخالق لهذا كله ولاحول ولاقوة الابه امتنع أن بكون محتاجاالى غييره ولواحتج علىه سلفه مثل على من يونس القمى وأمثاله عن يقول مان العرش يحمله عثل هذا الم يكن علمهم يحمة فانهم يقولون لم نقل أنه محتاج الى غيره بل مازال غنماعن العرش وغبره ولكن قلناانه على كل شئ قد برفاذ احعلناه قادرا على هذا كان ذلك وصفاله بكال الاقتدار لابالحاحة الى الاغمار وقدقدمنافه مامضي أن لفظ الجهة براديه أمرموحود وأمرمعدوم فنقال انه فوق العالم كله لم بقل انه في جهة مو حودة الأأن برادبالجهة العرش وبراد بكونه فهما أنهعلها كافيل في قوله انه في السماء أي على السماء وعلى هذا التقدر فاذا كان فوق الموحودات كلهاوهوغنى عنهالم يكن عنده حهة وحودمة يكون فهافضلاعن أن يحتاج البها وانأر يدمالحهة مافوق العالم فذاك لس بشئ ولاهوأم وحودى حتى يقال انه محتاج المه أوغير محتاج المه وهؤلاء أخذوالفظ الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموااذا كانفيحهة كانفي شئغيره كالكون الانسان فى بيته غررتبواعلى ذلك أنه يكون محماحالى غسره والله تعالى غنى عن كل ماسواه وهذه مقدمات كلهاماطلة وكذلا قوله كلماهوفي حهة فهومحدث لم بذكر علمه دلملاوغابته ما تقدم من أنه لوكانف حهة لكان جسماوكل حسم محدث لان الجسم لا مخاومن الحوادث فهو حادث وكل هذه المقدمات فهانزاع فن الناسمن بقول قديكون في المهة مالس يحسم فاذا قيل له هـ ذاخلاف المعقول قال هذا أقرب الى العقل من قول من يقول انه لاداخل العالم ولا خارجه فانقبل العقلذالة قبل هذا بطريق الاولى وان ردهذار وذاله بطريق الاولى واذار دذاله تعين أن بكون فى الجهة فتبت أنه فى الجهة على التقدر من ومن الناس من لابسلم أن كل حسم محدث كسلفه من الشسعة والكرامية وغيرهم والكلام معهم وهؤلاء لايسلونله أن الجسم لا يخلومن الحوادث بل محوزعندهم خاوالحسم عن الحركة وكل حادث كالحقوز منازعوهم خاوالصانع من الفعل الى أن فعل وكثيرمن أهل الكلام والفلسفة بنازعونهم في قولهم ان مالا يخلوعن الحادث فهوحادث وكل مقاممن هذه المقامات تعجز شبوخ الرافضة والمعتزلة عن تقر برقولهم فيه على اخوانهم القدماء فضلاعن غبرهممن الطوائف

وفسل المسئلة من دقيق الكلام وليست من خصائص أهل السنة ولا القائلون بخلافة الخلفاء متفقون المسئلة من دقيق الكلام وليست من خصائص أهل السنة ولا القائلون بخلافة الخلفاء متفقون عليها بل ده من القدر فلاس فيهم من يقول بذلك وأما أهل السنة المبتون القدر فلاس فيهم من يقول بذلك وأعايقوله من يقول من القول من القول والحالية المنافق المتأخر بن في مسائل التوحيد والعدل كان النهمان والموسوى الملقب بالمرتضى وأي حعفر الطوسى وغيرهم وهو مأخوذ من كتب المعتزلة بل كثيرمن منقول نقل المسطرة و بعضه قد تصرفوا فيه وكذلك مايذ كرونه في تفسير القرآن في آيات الصفات والقدر و نحوذلك هومنقول من تفاسير المتراكفة وكذلك كالاسم والحياق وعبد الحيار بن أحد الهمذاني والرماني وأبي مسلم الاصهاني وغيرهم لا ينقل عن قدماء الامامية من هذا حرف واحد لافى الاصول العقلية ولافى تفسير القرآن وقدما وهم كانوا أكثرا حباعاً بالاعتمان وان كان هداه والحق فقد ماؤهم كلهم ضلال وان كان ضلالا فتأخر وهم هم الضلال

﴿ فَصَلَ ﴾ قال الرافضي وذهب الاكثرة نهم الى أن الله يفعل القبائع وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع الفاحل المعاصى والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء الله وقدره وان العسد لاتأ ثمرله في ذلك وأنه لاغرض لله

الموحب لحدوث الاستعداد قالوا ما يحدث من الحركات الفلكية والامتزاحات العنصرية فلا محعلون العقل الفعال هوالموحب لما يحدث من الاستعداد بل عماون ذلك على تحريكات خارحة عنه وعن افاضته فان قالوامثل هذافي الازل لزمأن بكون المحدث الشروط الفيض غيره وشهوه بالعقل في كونه لا يفسض عنه الانعض الاشاء دون بعض لكن الفعال تحدث عنه الاشساء شأبعدشي عندهم أماالاول فلا يحدث عنهشي لمعاوله لازمله فهو أنقص رتبة فى الاحداث عندهم من الفعال وان قالوابل هو الحدث للشروط شأ فشأ فملأنتم قلتمفي الفعال انهدام الفيض لا يخصمن تلفاء نفسه وقتادون وقت بفيض فالاول اذاخص وقتادون وقتمن تلقاء نفسه بشئ لم يكن فساضابل (١) كالاسم كذافي الاصلولعل

الكامة محرفة فرركته مصعه

في أفعاله وأنه لا يفعل لمصلحة العباد شمة وأنه تعالى بريد المعاصي من الكافر ولا بريدمنه الطاعة وهذا يستلزم أشياء شنيعة ﴿ فيقال الكلام على هذا من (١) وجوه (أحدها) أنه قد تقدم غبرمنةأن مسائل القدر والتعديل والتحو يزلست مستازمة لمسائل الامامة ولالازمة فانكثرا من الناس بقرٌّ بإمامة الخلفاء الشيلاثة ويقولون ما قاله في القيدروكثير من الناس بالعكس وليس أحدمن الناس مرتبطا مالا خرأصلا وقد تقدم عن الامامية هل أفعال العماد خلق الله على قولين وكذا الزيدية قال الانسعرى واختلفت الزيدية في خلق الافعال وهم فرقتان فالفرقة الاولىمنهم بزعمون أن أفعال العباد مخاوقة لله خلقها وأبدعها واخترعها بعسد أن لم تكن فهمي محدثةله محترعة والفرقة الثانية منهم يزعمون أنهاغ برمخاوقةله ولامحدثة وانها كسب العسد أحدثوها واخترعوها وابتدعوها وفعاوها (قلت) بل غالب الشمعة الاولى كانوام شتن القدر واغما ظهرا نكاره فى متأخر يهم كانكار الصفات فان غالب متقدمهم كانوا يقرون ما ثبات الصفات والمنقول عن أهل البعث في اثبات الصفات والقدرلا يكاد يحصى وأما المقرّون ماما ـــــة الخلفاء النلائة معكونهم قدرية فكثير ونمن المعتزلة فعامة القدرية بقرون بخلافة الخلفاء ولايعرف أحدمن متقددي القدرية كان ينكرخلافة الخلفاء وانماظهر هذا لماصار بعض الناس رافضاقدر باحهما فعمع أصول المدع كصاحب هذا الكتاب وأمثاله والزيدية مقرون يخلافة الخلفاء الثلاثة وهممن السمعة وفهم قدرية وغمر قدرية والزيدية خبرمن الامامية وأشههم بالامامة همالحار ودبة أتباع ان الحار ودالذين زعوا أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم نص على على بالوصف لابالتسمية فكان هوالامامين بعده وان الناس ضاواو كفروا بتركهم الافتداء به بعبدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم الحسن هو الامام ثم الحسين ثمن هؤلاءمن يقول انعليانص على امامة الحسن والحسن نص على امامة الحسين تم هي شوري في ولدهما فنخرج منهم مدعوالى سعمل وبه وكان فاضلافهوامام والفرقة الناسةمن الزيدية السلمانية أصحاب سلمان نرجرر مزعون ان الامامة شورى وأنها تصل معقدر حلين من خدار المسلم وأنهاقد تصلح للفضول وانكان الفاضل أفضل في كل حال ويشتون امامة الشحفن أي مكر وعمر وقدقيمل انها كانتخطأ لانفسق صاحبها لاحمل التأويل والثالثة الكثير نة أصحاب كثير (٢) التوصل محوا أبتر بة لان كشيرامهم كان يلق بالابتر برعمون أن عليا أفضل الناس بعدرسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم وأولاهم بالامامة وانسعة أبي بكروعر ليست بخطالان علىاترك ذال لهماويقفون في عثمان وقتله ولا يقدمون علمه ما كفاد كالمحكى عن السلمانية وهدذه الطائفة أمدل الشمعة ويسمون أيضاالصالحمة لانهم بنسبون الى الحسن بنصالح بن حة الفقيه وهؤلاء الزيدية فيهمن هوفي القدرعلي فول أهل السنة والجاعة وفيهمن هوعلى قول القدرية

(الوحه الثنانى) أن بقال نقله عن الاكثر أن العد لا تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل ما طل بل جهور أهل السنة المثبة للقدر من جمع الطوائف بقولون ان العسد فاعل حقيقة وان له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية وهم لا ينكرون تأثير الاسباب الطبيعية بل بقرون عادل عليه العقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح و بنزل الماء بالسحاب و بنيت النبات بالماء ولا بقولون ان قوى الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لها بل يقرون أن لها تأثير الفظاوم عنى حتى حاء لفظ الاثر فى مشل قوله تعالى و نكت ما قدمواوا أنار هم وان كان التأثير هناك أعمم منه فى الاكن

كان الفياض أحودمنه وانكان التخصص من غيرتلقاء نفسه كان ذلك لمشارك له فى الفعل كافى الفياض فهم بينأم سنإماان مععلوه عاجزاعن الانفراد بالاحداث كالفعال بلأدنى منه وإماأن يحعاوه يخملالا فماضافكون الفعال أحود منه وأنضافاذا قالوا انهعلة تامة وموحب تاملعاوله وموحمه وفاعل تامف الازل لمفعوله فعلواماسواه معاوله ومفعوله وموحمه وانكان بعض ذلك توسط كان هذا متنعافي صرائح العقول فان الموحب التام والعلة التامة والتكوين التامإما أن يقول القائل يحوز تراخي الكونعنه كالقولهمن يقولهمن أهلل الكلام واماأن يقول هو مستلزمله فانقللالولأمكن راخي المفعولات كلهاو بطل قولهم بوجوب قدمشي من العالم بلعتنع

(۱) قوله من وجوه كذافى الاصل ولم بذكر هنا الاوجهان كا ترى فرركته معجمه

(٣) التوصل هكذا فى الاصل ولعل الكامة محرفة عن الموصلى أو نحوه فرركت مصحمه

فدمشي من العالم لامتناع مقارية الكون للكؤن وان قبل بالثاني فلا مخاوا ماأن يقال محاقتران مفعوله به فى الزمان بحث يكون معهلا مكون عف تكوينه وإماأن بقال بل كون الكائن اغابكون عقب تكوين المكون فانقالوا مالاول كالدعونه لزمهم أن لا يحدث فى العالمشي وهوخ للف الحس والمشاهدة وانقالوا بالثاني لزمأن بكون كل معاول له مسوقا نغيره سقازمانما فلايكون شئمن العالم قدعاأزلامعه وهوالمطاوبواذا كان اقتران المفعول مفاعله في الزمان متنعاعلى تقدردعوى استازامه له فافترانه على تقدرعدم وحوب الاستلزام أولى فتسنانه عتنع قدم شي من العالم على كل تقدر وهـذا منلن تصوره تصورا تاماولكن وفع اللبس والضلال في هـ ذا الماسمن

(١) قوله ولكن الله يفعل مابريد هكذا في الاصل ولا محل لهذه الآية هنافانهاذ كرت قسل في الارادة الكونية فلعلهاهنا مكررة من الناسخ كنيه مصحعه

يفولون هذا التأثيرهو تأثيرالاسباب فى مسعباتها والله تعالى خالق السبب والمسعب ومع أنه خالق السع فلاعدله من سبب آخر بشاركه ولاعدله من معارض عانعه فلامتم أثره الامع خلق اللهاه لابه مان يخلق الله تعالى السبب الا خرو بر بل الموانع ولكن هذا القول الذي حكاه هوقول بعض المثنة القدركالاشعرى ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأجدحمث لا شتون فى الخالوقات قوى الطمائع و يقولون ان الله فعلى عندها لابها و يقولون ان قدرة العدلا تأثيرلها فالفعل وأبلغ من ذلا قول الاسعرى ان الله فاعل فعل العمدوان عل العمدليس فعلا العمد بلكسبله وانماهوفعل الله فقط وجهورالناس منأهل السنة من جمع الطوائف على خلاف ذلك وان العد فاعل لفعله حقىقة والله تعالى أعلم 👸 وأماما نقله من نفي الغرض الذي هوالحكمة وكون الله لايفعل لمصلحة العباد فقد قدمناأن هذا قول قليل منهم كالاشعرى وطائفة توافقه في موضع ويتناقضون في قولهم في موضع آخر وجهوراً هـل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى وأنه يفعل لنفع عماده ومصلحتهم ولكن لا يقولون عما تقوله المعتزلة ومن وافقهمهان ماحسن من خلقه حسسن منه وماقبح من خلقه قبح منه فلاهذا ولاهذا وأمالفظ الغرض فتطلقه المعتزلة و بعض المنتسب نالاهل السنة و يقولون أنه يفعل لغرض أى حكمة وكثميرمن أهل السمنة بقولون لحكمة ولابطلقون لفظ الغرض 🐞 وأماقوله وانه تعالى بريد المعاصي من الكافرولا رمدمنه الطاعة فهذا قول طائفة منهم وهم الذين يوافقون القدرية فصعاون المشئة والارادة والحسة والرضانوعاواحدا ويحعاون المحبة والرضاوالغضب بمعنى الارادة كإيقول ذاك الاسعرى في المنهور عنه وأكثر أصحابه وطائفة بمن وافقهم من الفقهاءمن أحصاب مالك والشافعي وأحد وأماجهورأهل السنةمن جمع الطوائف وكشر من أجعاب الاشعرى فمفرقون من الارادة وبن الحمة والرضافية وأون انه وان كان بريد المعاصى فهوست اله لا يحماولا رضاها بل سغضها و يسخطها و ينهى عنها وهؤلاء بفرقون بن مشئة الله وبمن محمته وهدذا قول السلف قاطمة وقدذ كرأ بوالمعالى الجويني ان هذا قول القدماء من أهل السنة وانالاشعرى خالفهم فحمل الارادةهي الحمة فيقولون ماشاءالله كان ومالم يشألم مكن فكل مأشاء ه فقد خلف وأما المحمة فهر منف علة من أمره فا أمريه فهو يحمد ولهذا اتفق العلماء على ان الحالف اذاقال والله لافعلن كذاان شاءالله لم يحنث اذا لم يفعله وأن كان واحما أومستعبا ولوقال انأحب الله حنث اذاكان واحماأ ومستحما والمحققون من هؤلاء بقولون الارادة في كتاب الله تعالى نوعان ارادة قدر به كونية وارادة دينية أمرية شرعية فالارادة الشرعمة الدينيةهي المتضمنة للحمة والرضا والكونمةهي المشيئة الشاملة لجمع الحوادث كقول المسطين ماشاءالته كان ومالم يشألم بكن وهذا كقوله تعالى فن بردالله أن بهديه يشر حصدره للاسلام ومن بردأن يضله يحعل صدره ضفاحر حاكا نما يصعد في السماء وقوله عن نوح ولاينف عكم نعصوان أردت أن أنصو لكمان كان الله يريد أن بغو يكم فهذه الآية تعلقت بالاضلال والاغواء وهددهي المنسئة فانماشاء الله كان ومنهاقوله ولكن الله مفعل مابر بدأىماشا خلقه لاما يأمريه وقدبرا دبالارادة المحمة كما بقال لمن بفعل الفاحشة هذافعل مالاير يدهالله تعالى وقديرا دالمشيئة كانقولون لمالم بكن هنذالم يرده وأما الدينية فقوله تعالى مريدالله بكم السيرولا مرمد بكم العسر (١) وقوله ولكن الله بفعل ما ريدا ي ماشاء خلقه وقوله تعالىء ويدالله لمسن لكم وبهد مكمسن الذين من قبلكم ويتوب علمكم والله علم حكم والله

بريدأن يتوب علمكموير يدالذبن يتبعون الشهوات أنتملوا ملاعظما يريدالله أن مخفف عنكم وخلق الانسيان ضعيفا وقوله تعالى مابر بدالله ليجعيل عليكم من حرج ولكن يربد مطهركم ولنتم نعمته علمكم وقوله انماير مدالله لمذهبء كم الرحس أهل المنت ويطهركم تطهيرا فهنده الارادة في هذه الا يات ليستهي التي يحب مرادها كافي قوله تعالى فن يرد الله ان يهدمه بشرح صدره للاسلام وقول المسلين ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن بلهي المذكورة في مثل قول الناسلن بفعل القمائج هذافعل مالابر يده الله أى لا يحمه ولا يرضاء ولا يأمريه وهذا التقسيم فى الارادة قدف كره غير واحدمن أهمل السنة وذكروا أن المحبة والرضالبست هي الارادة الشاملة ليكل المخلوقات كإذ كرذلك من ذكره من أحماب أبى حنيفة ومالك والشافعي وغسرهم كألى بكرعسدالعز يزوغبره وانكان طائفة أخرى يحعلون المحسة والرضاهي الارادة والاول أصم وأيضا فالفرق مابت بين الارادة والمريدأن فعل وبين ارادته من غيرأن يفعل والاعمر لآيستلزم الارادة الثانية دون الاولى فالله تعالى اذاأم العباديام وفقدر يداعانة المأمورعلى ماأمره مه وقدلار يدذلك وانكان مريدامنه فعله وتحقيق هذامما يسنفصل النزاع في أمر الله هل هومستازم لارادته أم لا (١) فلمازعت المعتزلة أنه لا مدأن بشاءما يأمر به فهريده وزعمواأن مانهي عنهماشاء وحوده لارادة ماقامله وكثيرهن متأخري المثبتين عمن اتسع أما الحسن من المصنفين في أصول الفقه وغيره من أصحاب مالك والشافعي وأحد فقالواان الله يأمرعالابريد كالكفروالفسوق والعصان واحتحواعلى ذلك بمالوحلف على واحساسفعله وقال انشاء الله لا يحنث و بأن الله تعالى أحمر الراهيم بذبح ولده ولم يرده منه بل نسيخ ذلك قبل فعله وكذلك الجسون صلاة للعراج وحقيقته انه يأمى عالايشاء أن يخلقه لكن لا يأمى الاعا محمه وبرضاه فعر يدمن العمدأن بفعله ععنى أنه يحب ذلك ولابر مدهوأن يخلقه فمعن العمدعلمه (٢) وهــذا كالكفروالفسوقوالعصــان ولوحلفالحالفلىفعلن كذاانشاءالله لم يحنث وانكان واحما ولوقال انأحب الله حنث كالوقال انأم الله ولوقال لافعلنه اذاأرا دالله فقد ير يدبالارادة المحبة كايقولون لمن يفعل القبائح يفعل مالاير بده الله وقدير يد المشيئة كايقولون لمالم يكن همذالم رده فان أرادهمذاحنث وأماأم الراهيم صلى الله تعالى علىه وسلم مذبح الله فانه كان الذي يحمه ويريده منه في نفس الاحرأن قصدا براهم الامتثال وعزم على الطاعة وأطهرالام امتحاناله وابتلاء فلماأسلما وتله للعبين ناداه أن بالبراهيم قدصدفت الرؤيا اناكذلك نحزى المحسنين

(فصل) قال الرافضى وهذا يستازم أساء شنيعة منها أن يكون الله أطام من كل ظالم لانه بعاقب الكافر على كفره وهو قدّره عليه ولم يخلق فسه قدرة على الاعمان فكاأنه بلزم الظالم لوعد فيه على الويه وطوله وقصره لانه لاقدرة له فيها كذلك يكون ظالما لوعد نه على المعصمة التى فعلها فيه في قال الظالم قد تقدّم أن العمه ورا لمثبتين القدر في تفسيره قولين (أحدهما) أن الظالم ممتنع لذا ته عسير مقدور كا يصرح دلك الاشعرى والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو يعلى وابن الزاعوني وغديم (٣) ولا يقولون انه عتنع أن يوصف القدرة على الكذب والظالم وغيرهما من القيام ولا يصح وصفه بشي من ذلك قالو اوالد لالله على استحالة وقوع الظلم والقسيم منه أن الظلم ماشرع الله و حوب ذم فاعله و ذم الفاعل لمالس له فعله ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيرة أمل لنه و مالتصرف فيه منه فوجب استحالة ذلك في حق من حدث لم يكن أمر الناس

حهة أن الجهمة والمعتزلة ومن وافقهم منأهل الكلام لماادعوا ماعتنع في صريح العقل عندهؤلاء من دون المؤثر التام بتأخر عنه أثره والحوادث تحدث مدون سسادث فر هؤلاء الى أن حعاوا المؤثر مقترن مه أثره ولا عدد مادث الاسب حادث ولم يحققوا واحدامن الامرين بل كان قولهم أشدفسادا وتناقضا من قول أولئك المتكلمين فان كون المؤثر يستلزم أثره برادية شاكن أحدهماأن بكون الاثر المكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولتأثره في الزمن محمث لاستأخرعنه تأخرازمانما بوحمه منالو حوه وهنذاعما بعرف جهورالعقلاء بصر بح العقل أنه باطل في كل شي فليس معهم في العالم مؤثر تام يكون زمنه زمن أثره ويكون زمن حصول الاثرالمفعول زمن حصول النأثير

(۱) قوله فلمازعت الى آخرالعبارة انظه رأين جواب لما ولعسل الواو في قوله بعسد وزعوا زائدة من الناسخ وقوله الآنى وكشيرمن متأخرى المشتن الى آخرالعبارة هو كذاك في الاصل ولا يخلوا لمقام من تحريف وسقط فرره من أصل لا يريد كالكفر الحكمة مصحمه الا يريد كالكفر الحكمة كشه مصحمه في الاصل وانظر وحرد كشه مصحمه في الاصل وانظر وحرد كشه مصحمه في الاصل وانظر وحرد كشه مصحمه ولعل الصواب ويقولون بالاثمات لا بالني فنأ مل وحرد كشه مصحمه لا المواب ويقولون بالاثمات لا بالني فنأ مل وحرد كشه مصحمه لا المواب ويقولون بالاثمات

مل اعما معقل التأثير أن يكون الاثر عقب المؤثر وان كان متصلامه كا حزاء الزمان والحسركة الحادثة شمأ بعدشي وان كان ذلك متصلا أماكون الحسزء الثاني من الزمان والحركة مقارنا للعزء الاول في الزمن فهذا بمادعلم فساده بصريح العقل وهذامعلوم فيحسع المؤثرات الطسعمة والارادية وماصارمؤثرا مالشرع وغسرالشرع فاذا قال الرحل لام أنه أنت طالق والمده أنت حرفالطلاق والعتاق لايقعمع التكام بالتطليق والاعتباق وانما مقع عقب ذلك واذاقال اذاطلقت فلانة ففلانة طالق لمتطلق السانمة الاعقب طلاق الاولى لامع تطلق الاولى في الزمان وهـ ذاالذي علمه عامة العلماء قدعما وحديثا ولمكن شردمةمن المنأخر ساالدس استزل هؤلاء عفولهم ظنوا أنالطلاق

(١) قوله ابنه هكذافى الاصل ولعل هذه الكلمة محرفة أومزيدة من الناسع فرركتبه مصحمه

لذمه ولاكان عن محوز دخول أفعاله تحت تكلف من نفسه ولا يكون فعله تصرفافي شي غيره أملأ مه فنبت مذلك استحالة تصوره في حقه وحقيقة قول هؤلاء أن الذم اعما تكون لمن تصرف في ملا غبره ومن عصى أمر الذى فوقه والله سجانه عتنع أن مأمره أحدو عتنع أن متصرف في ملك غبره فانله كلشئ وهذا القول يردعلي الماس مزمعاوية قالماخاه مت بعقلي كله الاالقدرية قلت لهمأخبروني ماالظلم قالوا أن يتصرف الانسان فمالىس له فلت فلله كل شئ وهم لا يسلمون أنهلوع فدبه سالونه وطوله وقصره كانطالماحتى يحتم علم ممهذا القياس بل يحوزون التعذيب لايحرم سابق ولالغرض لاحق وهذا المشنع آميذ كرداملاعلي بطلانه فلربذ كرداملا على بطلان قولهم (والقول الثاني) أن الظلم مقدور والله تعالى منزه عنه وهـ ذا قول الجهور من المثبتن للقدر ونفاته وهوقول كشيرمن النظار المثبتة للقدر كالكرامة وغيرهم وكشيرمن أصاب أىحنيفة ومالك والشافعي وأحدوغيرهم وهوقول القاضي أى حازم ان القاضي أبي معلى وغيره وهذا كتعذيب الانسان مذنب غبره قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف طلماولاهضما وهؤلاء يقولون الفرق بين تعمذ يب الانسان على فعمله الاختمارى وغمر فعله الاختمارى مستقرفى فطرالعقول فانالانسان لوكان فيجسمه رص أوعس خلق فسهلم يستعسن ذمه ولاعقابه على ذلك ولوظلم (١) النه أحد الحسسن عقو بته على ذلك ويقولون الاحتماج بالقدرعلي الذنوب مايعل بطلانه بضرورة العقل فان الظالم لغيره لواحتم بالقدر لاحتم ظلله أيضا بالقدر فان كان القدرجة لهذا فهوجة لهذا والافلا والاولون أيضاعنعون الاحتماج بالقدرفان الاحتماح به باطل ما تفاق أهل الملل وذوى العقول وانما يحتم ته على القدائع والمظالم من هومتناقض القول متسعلهواه كاقال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصة حبرىأى مذهبوافق هواك تمذهبت ولوكان القدر حة لفاعل الفواحش والمظالم ليحسن أن الوم أحداً حدا ولا بعاقب أحداً حداوكان للانسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله مايشتهمه من المظالم والقمائم و يحتج بأن ذلك مقدّر علمه والمحتمون على المعاصي بالقدراء ظم مدعة وأنكر قولا وأفيع طريقامن المنكرين القدد فالمكذبون بالقدرمن المعتزلة والشيعة وغسرهم المعظمون للامروالنهى والوعدوالوعيدخرون الذبن رون القدرعة انترك المأمور وفعل المحظور كانوحدفى كثيرمن المدعين الذين بشهدون للقدر ويعرضون عن الامروالنهي من الفقراء والصوفة والعامة وغيرهم فلاعذ ولاحدفى ترك المأمور ولافعل المحظور بكون ذلك مقدوراعلم بالله الحة السالغة على خلقه والقدرية المحتمون بالقدرعلى المعاصى شر من القدرمة المكذبين القدروهم أعداء الملل وأكثرما أوقع الناس في التكذيب بالقدرا حتماج هؤلاءيه ولهذااتهم عذهب القدرغير واحدولم يكونواقدر بقبل كانوالا بفيلون الاحتماج على المعاصى مالفدر كاقسل للامام أحمدكان اس أى ذئب قدر مافقال الناس كل من شد دعلم المعاصى قالواهد ذاقدرى وقدقسل لهد ذاالسبب نسب الى الحسس القدرلكونه كانشديد الانكار للعاصى ناهاعنها واذلك تحدالواحد من هؤلاء سكرعلى من بسكر المسكر ويقول هؤلاء قذرعلهم مافعلوه فعقال لهذا المنكروا نكارهذا المنكرأ بضابق درالله فنقضت قولك بقولك وهؤلاء بقول بعض مشايخهم أناكافر برب بعصى ويقول لوقتلت سعن نسالم أكن مخطئاو بقول بعض شعرائهم

أصعتمنفعلالما مختاره \* منى ففعلى كله طاعات

(مطلبحديث آدم وموسى

يكون مع التكلم في الزمان وهذا غلط عندعامة العلاء وكذلك اذاقال اذامت فأنت حرفالمدر معتق عقب موتسده لامع موتسده وهكذا فالامورالحسة اذافال كسرت الاناء فانكسر وقطعت الحسل فانقطع فانكسارا لمنفعل والقطاعه يحصل عق كسرالكاسر وقطع القاطع ولهذالولم بكن الحسل قابلاقسل قطعته فبلم منقطع وكسرته فالم بسكسه كالقال علته فلريتعلم ولفظ النعلم والقطع والكسر ونحوذاك براديه الفعل المام الذي يستلزم أغره فهدذا كالعلة التامة التي تستلزم معاولهالا تقبل التخصيص وبراديه المقتضى الموحب المتوقف اقتضاؤه على شروط فهذافد بتخلف عنه موحمه ومن هذاالمات قوله تعالى هدى للتقين وقوله انماأنت منذر من يخشاها وقوله اعاتندرمن (١) قوله المعصة كذافي الاصل

ولعمل الكلمة محرفة عن المصمة

أونحوهافتأمل كتمه مصحمه

ومن الناس من يظن أن احتماج آدم على موسى بالقدد ركان من هذا الماب وهو حهل عظم فان الانبياءمن أعظم الناس أحرابا أحرالله بهونها عمانهي الله عنده وذمالمن ذمه الله وانحا بعثوا بالامر بالطاعةيله والنهى عن معصمة الله فكيف يسق غ واحدمنهم أن يعصى عاص لله محتما بالقدرولان آدم علمه السلام كان قد تاب من الذنب وألتائب من الذنب كن لاذنب له ولانه لو كان القدرجة لكان حية لابلس وفرعون وسائر الكفار ولكن كان ملام موسى لا دم لاحل (١) المعصمة التي لحقتهم سبب أكاه والهذاقال لماذاأ خرحتنامن الحنة والمؤمن مأمورأن برحع الى القدر عند المصائب لاعند الذنوب والمعاصى فيصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب كا قال تعالى فاصبران وعدالله حق واستغفر اذنبك وقال تعالىما أصاب من مصية في الارض ولافي أنفسكم الافى كأب من قبل أن نبرأها وقال ماأصاب من مصيبة الاباذ ف الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه قال ابن مسعود رضى الله عنه هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم انهامن عند الله فيرضى ويسلم ولهذا فالغير واحدمن السلف والصابة والتابعين لايبلغ الرحل حقيقة الاعيان حتى يعلمان ماأصابه لم يكن ليخطئه وماأخطأ مليكن ليصيبه فالاءان بالقدر والرضاعا فدره الله من المصائب والنسليم لذال هوحق فة الايمان وأما الذنوب فلبس لاحدأن يحتج فها بقدرالله تعالى بلعلمه أنالا يفعلها واذافعلها فعلمه أن يتوبمنها كافعل آدم ولهذا قال بعض الشموخ اثنان أذنما ذنبا ابليس وآدم فآحم تاب فتاب الله عليه واختاره وهداه وابليس أصر واحتج بالقدر فن تاب من ذنبه أشبه أياه آدم ومن أصروا حج بالقدر أشبه ابليس واذا كان الفرق بين تعذيب الفاعل المختاروبين غيره مستقرا فى بداية العقول حصل المقصود وكذلك اذا كان مستقرا أيضافي بداية العقول أن الافعال الاختيارية تكسب نفس الانسان صفات محودة وصفات مذمومة مخلاف لونه وطوله وعرضه فانهالا تكسمه ذلك فالعمل النافع والعمل الصالح والصلاة الحسنة وصدق الحد شواخلاص العمل لله وأمثال ذلك تورث القلب صفات مجودة كابروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماأنه قال ان للحسسنة لنورا في القلب وضماء في الوحه وسعة في الرزق وقؤه فى المدن ومحمدة فى قاوب الخلق وان السيئة لسواد افى الوحمه وطلة فى القلب و وهنافى البدن ونقصافي الرزق وبغضافي قلوب الخلق ففعل الحسنة لهآ مارمجودة في النفس وفي الخارج وكذلك السمآت والله تعالى حعل فعل الحسنات سبالهذا والسما تسسالهذا كاحعل أكل السمسباللرض والموت وأسباب الشرلهاأسباب تدفع عقتضاها فالتوية والاعمال الصالحة يمحى بهاالسيا توالمصائب فى الدنياتكفر بهاالسيات كاأن السم ارة بدفع موجبه بالدواء وتارة بورث مرضا يسمرا تمتحصل العافية واذافيل خلق الفعل مع حصول العقوية عليه ظلم كان عنزلة أن بقال خلق السم ثم حصول الموت به ظلم والظلم وضع الشي في غيرموضعه واستعقاق هذاالفاعل لانرفعله الذى هومعصمة الله كاستعقاقه لانره اذاطلم العماد وهذاالاأن منزع الىمسئلة التحسين والتقبيم فان الناس متفقون على أن كون الفعل يكون سبالمنفعة العبد وحصول مايلائه وسسالحصول مضرته وحصول ماينافيه قديعلم بالعقل وكذلك كونه قديكون صفة كالوصفة نقص وانماتنا زعوافى كونهسبا العقاب والذم على قولين مشهور بن والنزاع فى ذلك بين أصحاب أحدد وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وغسرهم وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين والتقييم وهوقول جهور الطوائف من المسلين وغيرهم وفي الحقيقة فهذا النوع يرجع الى الملاءمة والمنافاة والمنفعة والمضرة فان الذم والعقاب مايضر العبدولا يلائمه

اتسع الذكر فالمراديه الهدى التام المستلزم لحصول الاهتداء وهو المطاوب في قوله اهدنا الصراط المنقموكذلك الانذارالنام المستلزم خشمة المنذر وحذرهما أنذر مهمن العذاب وهذا مخلاف قوله وأمائمودفهديناهمفاستعموا العمى على الهدى فالمراديه السان والارشاد المقتضي للاهنداء وانكان موقو فاعلى شروط وله موانع وهكذا اذاقسل هوموحب نذاته أوعلة ونحوذلكانأرىدىذلكأنهموحب مابوحهمن مفعولاته عشستته وقدرته فى الوقت الذى شاء كونه فمه فهمذاحق ولامنافاة بين كونه موحما وفاعسلا بالاختسارعلي هـذا التفسير وان أريديه أنه موجب بذات عر بهعن الصفات أوموحب تام لمعاول مقارناه وهذاةول هؤلاء وكلمن الامرس (١) قوله وهذا المرجع اماان يكون ألخ هكذافي الاصل الذي سدناوهي تسعفه عشرة التعريف والنقص فانظرأ من مقابل أماوقوله بعدبل وحوده وعدمه غيرص تبطعا قىلە فلاىدان كونىسماشى سقط من قبل الناسي فتأمل وارجع الى أصل سلم كتمه معدده (٢) قوله كايقول ذلك ما يقوله الخ هكذافي الاصل وحررالعمارة كشه

فلابخر جالعسن والقيم عن حصول المحبوب والمكروه فالحسن ماحصل المحبوب المطاوب المراداذاته والقسيم ماحصل المكروه البغيض فاذا كان الحسن برجع الى المحبوب والقسيم برجع الحالمكروه عنزلة النافع والضار والطب والخبيث ولهذا يتنق ع بتنق ع الاحوال فكماأن الشي الواحد بكون نافعااذا صادف حاحة وبكون ضارافي موضع آخرف كذلك الفعل كالكل المنة مكون فبحاثارة ويكون حسناأ خرى واذاكان كذلك فهذا الامر لايختلف سواءكان العمده والفاعل بغمرأن مخلق اللهله القدرة والارادة أوبأن مخلق الله له ذلك كمافي سأرماه ونافع وضارو محسوب ومكروه وقددلت الدلائل المقينية على ان كل حادث فالله خالقه وفعل العمد من جلة الحوادث وكل ممكن بقبل الوحودوالعدم فانشاءالله كانوان لميشألم بكن وفعل العمد منجلة الممكنات وذلك أنالعبداذ افعل الفعل فنفس الفعل حادث بعدد أن لم يكن فلاسمن سبب واذاقيل حدث بالارادة فالارادة أيضاحادثة فلامدلهامن سبب وانسس قلب الفعل ممكن فلايترج وحوده على عدمه الاعرج وعلى طريقة أحدهم فلايترج أحدطرفيه على الآخر الاعرج وكون العدد فاعلاله حادث يمكن فلا مدله من محدث مرج ولافرق في ذلك من حادث وحادث والمرحم لوحود المكن لاندأن بكون نامامستلزما وحود الممكن والافاو كانمع وحود المرج عكن وحود الفعل تارة وعدمه أخرى لكان عكنا بعد حصول المرج عكن وحوده وعدمه وحنشذفلا بترج وحوده على عدمه الاعرج (١) وهذا المرج اماأن يكون امامستازما وجود الفعل معه بل وحوده وعدمه فان كان الناتي لزم ان لا يوحد الفعل يحال ولزم التسلسل الساطل فعلمأن الفعل لابوحد الااذاو حدمرج تام يستلزم وحوده وذلك المرج التام هو الداعي التام وهذا مماسله طائفة من المعتزلة كاني الحسب البصرى وغيره سلواأته اذاوحد الداعي التام والقدرة السامة لزم وحود الفعل وان الداعى والقدرة خلق لله عزوحل وهذا حقيقة فول أهل السينة الذبن يقولون ان الله خالق الاشاء بالاسباب والله خلق العمد وقدرة يكون مهافعله فان العمد فاعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل العمد بارادة وقدرة كقولهم في خلق سائر الحوادث باسبابهاولكن ليسهذا قول من ينكر الاسباب والقوى التي في الاحسام وينكر تأثير القدرة التي بها يكون الفعل ويقول انه لا أثر لقدرة العبد أصلافى فعله (٢) كا يقول ذلك ما يقوله حهم وأتباعه والاشعرى ومن وافقه وليس قول هؤلاءقول أئمة السنة ولاجهورهم بلأصل هذأ القول هوقول الجهم بن صفوان فانه كان شب مششة الله تعالى و مذكر أن تكون له حكمة أو رحمة وينكرأن يكون للعمد فعل أوقدرة مؤثرة وحكى عنه انه كان يخرج الى الحذمي ومقول أرحم الراجم بن يفعل هذا انكارالان تكوناه رجة يتصف بهاو زعمامنه أنه ليس الامششة محضة لااختصاص لها يحكمة بلرع أحدالما ثلين بلام جع وهدذا قول طائفة من المتأخرين وهؤلاء يقولون أنه لم مخلق لحكمة ولم بأمر لحكمة وانه ليسفى القرآن لامكى لافى خلق الله ولافى أمره وهؤلاء الجهمسة المحبرةهم والمعتزلة والقسدرية من طرفين متقابلين وقول سلف الامة وأمَّة السينة وجهورهالس قول هؤلاء ولاقول هؤلاء وان كان كشيرمن المنتسن للقدر بقول بقول حهم والكلام انماهو فيأهل السنة المشت ين لامامة أي بكروعروعمان والمثنة نالقدر وهدذا الاسم يدخل فيه العجابة والتابعون لهم باحسان وأئمة النفسير والحديث والفقه والنصوف وجهورا لمسلن وجهورطوا تفهم لايخرج عن هذاالا معض السعة وأتمة هؤلاء وجهورهم على القول الوسط الذي ليس هوقول المعمرة ولاقول حهم وأتباعه الحبرية

ماطل فقدقامت الدلائل المقينية على اتصافه بصفات الاثمات وقامت الدلائل المقنية على امتناع كون الاثرمقار فاللؤثر وتأثيره في الزمان ولوكان فاعلامدون مشئته وقدرته كالمؤثرات الطسعمة فكمففى الفاعل عشئته وقدرته فانهدا مانفاهر للعقلاء امتناع أن يكون شئ من مقدوراته قدعا أزلما لم بزل ولابزالفن تصقره فمالامور تصورا تاماعلم بالاضطرارانه عتنع ان يكون في العالم شي قديم وهو المطلوب فانقال قائل المنازعون لناالذين يقولون لم يزلمتكلمااذا شاءأولم رلفاعلا اذاشاء أولمزل الارادات والكلمات تقوم نذاته سأ بعدشي ونحو ذلكهم يقولون بحدوث الحوادث فيذاته شأبعد شئ فنعن نقول بحدوث الموادث المنفصلة عنه مسأ بعدشي إما حدوث تصورات وارادات في النفس الفلكسة وإماحصول حركات الفلك المتعاقبة فلم كان قولنا ممتنعا

(١) قوله فهذا الحادث الخ كذافي الاصل الذي بيدنا وهوسقيم فرر العبارة من أصل سليم كتبه مصحمه

فن قال ان شأمن الحوادث أفعال الملائكة والجن والانس لم مخلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنةواجاع السلف والادلة العقلمة ولهذاقال بعض السلف من قال ان كلام الآدمين أوأفعال العمادغ مرمخاوقة فهو عنزلة من قال انسماء الله وأرضه غير مخاوقة والله تعالى مخلق مامخلقه لحكمة كحماتق دم ومن جلة المخلوقات ماقد محصل به ضررعارض لبعض الناس كالامراض والالام وأساب ذاك فلق الصفات والافعال التيهي أساب من جلة ذلك فنحن نعا أن لله في ذلك حكمة واذا كان قد فعل ذلك الممة خرج عن أن تكون سفها واذا كان العقاب على فعل العسد الاختماري لم مكن ظل (١) فهذا الحادث بالنسبة الى الرب له فيه حكمة نحسن لاحل تلك الحكمة بالنسسة الى العبدعدل لانه عوقب على فعله فيا ظله الله ولكن هو ظلم نفسه واعتبرذلك بأن مكون غسرالته هوالذي عاقمه على ظله ولوعاقسه ولى أمرعلى عدوانه على الناس فقطع مد السارق ألس ذلك عد لامن هذا الوالى وكون الوالى مأمورا بذلك سن أنه عادل لكن المقصودهنا أنه مستقرفي فطرالناس وعقولهم انولي الامراذاأمر الغاصب بردالمغصوب الىمالكه وضمن النالفء شله المعكون حاكمالعدل ومازال العدل معروفافي القاوب والعقول ولوقال هذا المعاقب أناقد قدرعلي هذالم يكن عقله ولاما نعالحكم الوالى أن يكون عدلافالله تعالى أعدل العادلين اذا اقتضى للظاوم من طالمه فى الا تحرة أحق بأن يكون ذلك عدلامنه فاذا قال الظالم هــذا كان مقدرا على لم يكن هــذا عذرا صححاولا مسقطالحق المظلوم واذا كان الله هوالخالق ليكل شئ فذلك لحكمة أخرىله في الفعل فغلقه حسن بالنسبة البه لما فيه من الحكمة والفعل القبير المخلوق قبيم من فاعله لماعلمه فسه من المضرّ ة كاأن أمر الوالي بعقو به الظالم يسرّ الوالى لماف من الحكمة وهوعدله وأمره مالعدل وذلك بضرالمعاف لماعليه فيهمن الالم ولو قدرأن هذا الوالى كانسساف حصول ذلك الظلم على وحدلا ملام علمه لم يكن عذوا الظالم مشل حاكمشهدعنده سنة عمال لغرم فأمر يحبسه أوعقو بتهحني ألحأه ذلك الى أخذمال آخر بغسر حق لموفعه إياه فان الحاكم أيضا بعاقبه فاذا قال حستني وكنت عاجزاعن الوفاء ولاطريق لحالى الخلاص الاأخذمال هفذالكان حبسه الاول ضرراعليه وعقوبته نانباعلي أخذمال الغير ضرراعلمه والوالى بقول أناحكمت بشهادة العمدول فسلاذنب لى فى ذلك وغايتي أنى أخطأت والحا كماذاأخطأله أجر وقديفعل كلمن الرحلىنمن الضررما يكون معنذوراوالا تحرمعاقما مظاومالكن بتأويل وهذه الامثال استمثل فعل الله تعالى فان الله لس كمثله شي لافى ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله فانه سحائه يخلق الاختمار في المختار والرضافي الراضي والمحمة في المحب وهذالا يقدرعلمه الاالله تعالى ولهذا أنكر الأغة على من قال حيرالله العماد كالثوري والاوزاعي والزسدى وأحدىن حنبل وغبرهم وقالوا الجبرلا بكون الامن عاجز كالعبر الاب ابنته على خلاف مرادهاوالله خالق الارادة والمرادفه قالحمل كإحاءت ه السنة ولا بقال حبرفان الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا شبع عبد القيس ان فسك خلق بن عبهما الله الحلم والا ناة فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين حبلت علم ماقال بل خلقين حملت علم مافقال الجديته الذي حملني على خلقين يحمماالله ومماسين هذاأن الله سحاله وتعالى حهة خلقه وتقديره غرجهة أمره وتشريعه فانأمره وتشريعه مقصوده سانما ينفع العماداذا فعاوه وما يضرهم عنزلة أمر الطبيب للربض عاينفعه فأخبرالله تعالى على ألسن رسله عصيرالسعداء والاشفاء وأمرعا نوصل الى السعادة ونهي عما وصل الى الشقاوة وخلقه وتقدره يتعلق بهو محملة المخلوقات فهو يفعل لمافه حكمة متعلقة اجوم خلقه كالمطروان كانفي ضن ذلك تضر ربعض الناس سقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطسل معسسته وكذلا رسالة نسه محدصلي الله تعالى علىه وسلم لمافى ارساله من الرحة العامة وان كان في ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم مذلك فاذا قدّر على الكافر كفره قدره لماله في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة وعاقسه لاستعقاقه ذلك بفعله الاختبارى وان كان مقدورا ولماله في عقو بته من الحكمة والمصلحة العامة وفياس أفعال الله على أفعال العماد خطأ ظاهر لان السمداذا أم عمده مأم أمن الحاحته المه ولغرض السمد فاذا أثاه على ذلك كانمن ماب المعاوضة وليس له حكمة بطلها الاحصول ذلك المأموريه وليس هوالخالق لفعل المأمور فاذاقدرأن السيدلم بعوض المأمور ولم يقم محق عسده الذي يقضى حوائحه كان ظالما كالذي مأخذ سلعة ولم يعط عنهاأو يستوفى منفعة الاحبر ولم يوفه أجره والله سحانه وتعالى غنىعن العبادا نماأم هم عا منفعهم ونهاهم عما يضرهم فهومحسن الىعباده بالامرالهم محسن لهم باعانتهم على الطاعة ولوقدرأن عالماصالحاأم الناس عا ينفعهم تمأعان بعض الناس على فعدل ماأمر هممه ولم يعن آخر من لكان محسسنا الى هؤلاء احسانا تاما ولم يكن ظالم المن لمعسن النه واذاقدرأنه عاقب المذنب العقوية التي يقتضه إعدله وحكمه لكان أبضامجوداعلى هدذاوهدذا وأسهذامن حكمة أحكمالحاكين وأرحمالراجين وأمرهلهم ارشاد وتعليم وتعريفهم الخبر فان أعانهم على فعل المأموركان قدأتم النعمة على المأموروهو مشكور على هذاوهذا وانام بعنه وخذله حتى فعل الذنب كاناه فى ذلك حكمة أخرى وان كانت مستلزمة تألم هذافا نما أمافعاله الاختمارية التيمن شأنهاأن تورثه نعماأ وألماوان كانذلك الابراث مقضاءالله وقدره فلامنا فاةسن هلذاوهلذا فحعله للختار مختارامن كال قدرته وحكمته وترتب آثار الاختيار عليه من تمام حكمت وقدرته لكن يبقى الكلام في تفس الحكمة (١) الكمية في هذه الحوادث فهذه ليس على الناس معرفتها و يكفيهم التسليم لما قد علوا أنه يكل شئ على وعلى كل شئ قد مروانه أرحم معماده من الوالدة تولدها ومن العاوم مالوعله كشرمن الناس لضر همعله ونعوذ باللهمن عالاينفع والمس اطلاع كنعرمن الناس بلأ كثرهم على حكمة الله فى كل شي نافعالهـ مبل قد يكون ضاراقال تعالى لا تسألواعن أساءان تبدلكم تسؤكم وفي هذه المسئلة مسئلة غامات أفعال الله ونهامة حكمة ممسئلة عظمة لعلها أحل المسائل الالهمة وقد بسط الكلام علمافي غيرهذ اللوضع وكذلك بسط الكلام على مسائل القدر وانمانهما تنسما لطنفاعلي امتناع أن يكون خلق الفعل ظلماسواء قسل ان الطار متنعمن الله أوانه مقدور فان الظلم الذي هوظلم أن بعاقب الانسان على عمل غيره فأماعقو بته على فعله الاختماري وانصاف المظافومين من الطالمين فهومن كالعدل الله تعالى وهذا التفصيل في باب التعديل والتحويز بين مذهب القدرية الذين بقيسون الله يخلف فيعدلهم وظلهم وين مذهب الحبرية الذين لا يحعلون أفعال الله لحكمة ولا ينزهونه عن ظلم عكنه فعله ولا فرق عندهم بالنسمة المه بن ما يقال هوعدل واحسان وبين ما يقال هوظلم وقول هؤلاء من الاساب التي قو يت مها (٢) ساعات القدرية حتى غلوافي الناحمة الاخرى وخمار الامورأ وسطهاودين اللهعدل بين الغالي فموالحافي عنمه وقدطهر الفرق بين عقو بتمعلى الكفروغ مرمين المعاصى وبين عقو بتمعلى اللون والقصروالطول كانظهر الفرق بنهمااذا كان المعاقب بعض الناس فان الكفروان كانخلق فيه ارادته وقدرته علمه فهوالذي فعله ماختماره وقدرته وانكان كل ذلك مخلوقا كإنعاقب غبره

وقولهم يمكنا قبل لهم أننم قلتم أنه مور نام أوعله ناسة في الازل فارحكم أن لا بتأخرعنه شي من آناره سواء كانت الدو بوسط أو بغير والعقل أوجب نفسا فلكمة وفلكا أوما فلتم قبل لكم المعلول الاول أو كان نامامن كل وجه لا عكن ان العقل معه أزليا فان العقل حينئذ يكون عله تامة في الازل فيلزم أن يكون معاوله معه أزليا واذا فلتم الحركة لا تقبل موجب قام في الازل بسل يكون المقاد موجب قام في الازل بسل يكون المون

(۱) قوله الكمية هكذا في الاصل ولعل الكلمة محرفة فحررها كتبه مصحه

(٢) قوله ساعات هكذا في الاصل وأظن الكلمة محرفة عن شناعات فارجع الى أصل سلم فالاصل الذي سدناسقيم كتبه مصححه علسهمع كون ذلك كله مخسلوقا 🐞 وأماقوله ولم مخلق فمه قدرة على الاعمان فهذا قاله على قول من بقول من أهل الاثمات ان القدرة لا تكون الامع الفعل فكل من لم يفعل شمأ لم يكن قادرا علمه (١)ولكن لا تكون عاجزاعنه وهؤلاء بقولون لا تكاف ما يصرعنه ولكن تكلف ما يقدرعلمه بناءعلى أن القدرة لاتكون الامع الفعل وحقيقة قولهمان كلمن ترك واجبالم يكن فادراعلمه (٢) ولىس هــذاقول جهوراً هل الســنة مثنتون للعبد قدرة هي مناط الامروالنهبي وهــذه قد تكون قمله لامحسأن تكون معهو يقولون أيضاان القدرة التي بكون بها الفعل لابدأن تكون مع الفعل لا يحوزون أن يو حدالفعل بقدرة معدومة ولا بارادة معدومة كالابوحد يفاعل معدوم وأماالقدرية فبزعمون أن القدرة لاتكون الاقبل الفعل ومن قابلهم من المثبتة يقولون لاتكونالامع الفعل وفول الائمة والجهورهوالوسط أنهالا مدأن تكون معه وقدتكون مع ذاك قسله كقسدرة المأمور العاصي فان تلك القسدرة تكون مقسدمة على الفعل يحدث تكون لمن لم يطع كا قال تعمالي وتله على النماس ج البيت من استطاع السمسيلا فأو حب الجيعلي المستطيع فلولم يستطع الامن حج لم يكن الحج قدوحب الاعلى من حج ولم يعاقب أحد داعلي ترك الحيح وهف اخلاف المعلوم بالاضطرار من دمن الاسلام وكذات قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاوحب التقوى محسب الاستطاعة فاوكان من لم ينق الله لم يستطع التقوى لم يكن قدأوحب التقوى الاعلى من اتق ولا يعاقب من لم متق وهذا خلاف المعاوم بالاضطر ارمن دين الاسلام وهؤلاء اغماقالواهمذالان القمدرية والمعتزلة والشمعة وغيرهم فالواالقمدرة لاتكون الاقمل الفعل لتكون صالحة للضدين الفعل والترك وأمامن حين الفعل فلا يكون الاالفعل (٢) وزعموا أنمن زعممنهم أنه حنئذ لامكون فادرا لان القادرلا بدأن بقدرعلي الفعل والترائ وحين الفعل لايكون قادراعلي الترك فلايكون قادرا وأماأهل السنة فانهم يقولون لاسأن يكون قادرا حين الفعل غمأتمتهم قالواو يكون أيضاقا دراقبل الفعل وقال طائفة منهم لايكون قادر االاحين القعل وهؤلاء يقولون ان القدرة لا تصلح الضدس فان القدرة المقارنة الفعل لا تصلح الالذاك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه اذلو صلحت الضدين على وجه البدل أمكن وحودهامع عدم أحد الضدىن والمقارن الشئ المستازماه لايوحدمع عدمه فان وحود الملز ومبدون اللازم ممتنع وماقالته القدرية فهو بناءعلى أصلهم الفاسدوهوأن اقدارالله المؤمن والكافر والبروالفاح سواءفلا يقولون ان الله خص المؤمن المطيع باعانة حصل بها الاعان بل يقولون ان اعانة المطيع والعاصي سواءولكن هذا بنفسه رج الطاعة وهذا بنفسه رجيح المعصة كالوالد الذي يعطى كل واحد من ابنيه سيفافهذا حاهديه في سمل الله وهـذا قطع به الطريق أو أعظاهما ما لافهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان وهذا القول فاسديا تفاق أهل السنة والجاعة المثبتين القدرفانهم متفقون على أناته على عده المطمع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافروأنه أعانه على الطاعمة اعانة لم يعن بها الكافر كافال تعالى ولكنّ الله حس الكم الاعمان و زينه في قلوبكم وكراه البكم الكفرو الفسوق والعصمان أولئك هم الراشدون فين أنه حسى المهم الاعان وزينه فى قاوبهم فالقدر به بقولون هذا التحسيب والتزين على كل الخلق أوهو ععنى السان واظهاردلائل الحق والامة تقتضي أنهذاخاص بالمؤمنين ولهذاقال أولئك هم الراشدون والكفارليسواراشدين وقال تعالى فن بردالله أن مدره يشرح صدره الاسلام ومن بردأن يضله يحعل صدره ضمقاحرما كانما بصعدفي السماء وقال تعالى أفن كان مشافأ حسناه وحعلناله

(۱) قوله ولكن لا يكون هكذا في الاصل ولعل الصواب اسقاط لا كما لا يخنق كنيه مصحمه

(٢) قوله وليسهد اقول جهور أهل السنة بنبتون الخهدا فى الاصل ولعلى فى الكلام نقصا ووجهه وليسهذ اقول جهور أهل السنة فان أهل السنة بنبتون الخ فرركته مصحمه

(٣) قوله وزعوا أنمن زعم منهم هكذاف الاصل وفي العبارة تحريف والصواب وزعوا أومن زعم منهم

نوراعشى مه فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وقال تعالى وكسذلك فتنابعضهم معض لمقولوا أهسؤلاءمن الله علمهم من بمنناأليس الله ماعيلم بالشاكرين وقال تعبالي عنون علمك أن أسلوا قسل لاتمنواعلى اسلامكم بل الله عن علكم أن هدا كماللاعبان انكنتم صادقين وقدأم الله عباده مان يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذن أنمت علهم والدعاء انما يكون لشئ مستقبل غبرحاصل بل يكون من فعل الله تعالى وهذه الهدائة المطاونة غيرالهدى الذيهو سان الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم وتسليغه وقال تعالى يهدى به الله من اتسع رضوانه سل السلام وقال تعالى ولولا فضل الله علىكم ورحته ماذ كامنكم منأحدأ بداولكن الله بزكى من بشاءوالله سميع عليم وقال الخليل صلى الله تعالى عليه وسلرر بنا واحعلنام المنالة ومن ذريتناأمة مسلة لله وأرنامنا سكناوت علينا وقال تعالى وحعلناهم أغة بهدون بأمر نالماصرواوكانواما كاتنا يوقنون وقال تعالى وحعلناهم أئمة مدعون الى النار ومثل هــذاكثيرفي الكتاب والسنة سن اختصاص عباده المؤمنين بالهــدي والاعان والعمل الصالح والعقل بدل على ذلك فاذا قدرأن جمع الاسباب الموجبة للفعل من الفاعل كاهي من التارك كان اختصاص الفاعل بالفعل ترحي أحد المثلن على الاخر بلامرح وذلك معلوم الفساد بالضرورة وهوالاصل الذي بذواعليه اثبات الصانع فانقدحوافى ذلك انسدعلهم طريق اثبات الصانع وغامتهم أنقالوا القادر الخنارير ع أحدمقدوره على الاخر بلام حركا لحائع والخائف وهذا فاسدفانه مع الاساب الموحمة من كل وحه عتنع الرجان وأيضافقول ألقائل رجع بلام رجم ان كان لقوله يرجع معنى زائد على وجود الفعل (١) لحاله عند الفعل مم الفعل حصل في أحدالحالين دون آلآ خر بلامرج فهذامكا برة للعقل فلماكان أصل قول القدرية ان فاعل الطاعات وتاركها كالاهمافي الاعانة والاقدار سواءامتنع على أصلهمأن تكون القدرةمع الفعل قدرة تخصه لان القدرة التي تخص الفعل لاتكون التارك واغماتكون الفاعل والقدرة لاتكون الامن الله تعمالي وماكان من الله تعالى لم يكن مختصا محال وحود الفعل ثم لماراً واأن القدرة لابد أنتكون قبل الفعل فالوالا تكون مع الفعل لان القدرة هي الني يكون ما الفعل والتراء وحال وحود الفعل عتنع التراء فلهذا فالوا القدرة لاتكون الافيل الفعل وهدا باطل قطعالان وجودالاترمع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع باللابدأن مكون معه قدرة لكن صارأهل الاثنات حزبين حز ماقالوالاتكون القدرة الامعه ظنامنهمأن القدرة نوع واحدلا تصل الضدين وظنامن بعضهمان القدرةعرض فلاتبتى زمانين فمتنع وجودها قبل الفعل والصواب الذي علمه أئمه الفقه والسنة أن القدرة نوعان نوع مصم للفعل عكن معه الفعل والنرك وهذه هي التي متعلق بهاالاص والنهي فهذه تصلح للطسع والعاصى وتكون قبل الفعل (٢) وهذا يبقى الىحين الفعل إما ننفسها عندمن يقول سقاءالاعراض واما بتعدد أمثالها عندمن يقول ان الاعراض لاتبق وهنذاقد يصلح الضدين وأمرالله لعساده مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف اللهمن ليست معهه فده الطاقة وضدهذه العيزوهذه المذكورة في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاأن يشكم المحصنات المؤمنات الاكه وقوله تعالى محلفون بالله لواستطعنا للرحنام عكم ملكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون وقوله فى الكفارة فصامشهر من متنا بعين في لم يستطع فاطعام ستن مسكنا فان هذان لاستطاعة من لم يفعل فلا يكون مع الفعل ومنه قول الني صلى الله تعالى عليه وسلم لعمران بنحصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

لایتأخرعنه معلوله وانقلم لیس بعدله تامه لزم أن محدث عام كونه عدون سبب حادث فیلزیكم حواز حدوث الحوادث بلاسب بطل كونه عله تامه فی الازل استنع قدم شی من العالم وان حاز حدوث الحوادث بلاسب حادث بطلت واذ اقلتم هوعله تامه الفلك و تحركانه المتعاقبة شأ بعدشی فهل كان عله تامه الهداد كان فی بعدشی فان قلم هوعله تامه الها الازل أم حدث عام كونه عله لها شأ الازل أم حدث عام كونه عله لها شأ بعدشی فان قلم هوعله تامه فی بعدشی فان قلم هوعله تامه فی

# (مطلب هل القدرة قبل الفعل أم عنده)

(١) قوله لحاله عند الفعل لذافي الاصل ولجعرر كتبه مصحمه

(٢)قوله وهذا ببق كذافىالاصل ولعمل فى العبارة تحر بفاو وجمه الكلام وقد تبقى فتأمل كتبه مصحمه

فاغمانني الاستطاعة لاالف علمعها وأيضافالاستطاعة المسروطة فىالشرع أخصمن الاستطاعة التي يمتنع الفعلمع عدمها فان الاستطاعة الشرعية (١) قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فان لم يعجز عنه فالشارع ييسرعلى عباده ومريد بهم اليسر ولامر يدبهم العسر وماجع لعليكم فى الدين من حرج والمريض قديستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه فهذافى الشرع غيرمستطيع لاحل حصول الضررعليه وانكان يسميه بعض الناس مستطيعا فالشارع لا ينظرف الاستطاعة الشرعية الى محرد امكان الفعل بل ينظر الى لوازم ذلك فاذا كان الفعل تمكنامع المفسدة الراجحة لمتكن هذه استطاعة شرعمة كالذي يقدرأن يحيم مضرر بلحقه فى بدنه أوماله أو يصلى قائم امع زيادة مرضه أو يصوم الشهر بن مع انقطاعه عن معتشته فاذا كان الشارع قداعتبر في المكنة عدم المفسدة الراحجة فكنف يكلف مع العجز ولكن هذه الاستطاعة معيقاتهاالىحين الفعل لاتكني في وحود الفعل ولوكانت كافسة لكان الثارك كالفاعل بللامدمن احداث اعانة أخرى تقارن هذامثل حعل الفاعل مرمدا فان الفعل لايتم الابقدرة وأرادة والاستطاعة المقارنة الفعل تدخل فيها الارادة الجازمة بخلاف المسروطة في الشكلمف فاته لايشترط فهاالارادة فالله تعالى بأمر بالفعل من لابر بده لكن لا بأمريه من أراده فعيزعنه وهذاالفرقان هوفصل الخطاب في هذا الباب وهكذاأم الناس بعضهم لمعض فالانسان يأمرعسده بمالاتر يده العبدلكن لابأمره بما يصرعنه العبد واذاا جتمعت الاوادة الجازمة والقوةالتامة لزم وحودالفعل ولابدأن كون هنذا المستلزم للفعل مقارناله لابكني تقدمه عليه أنام يقارنه فاله العلة التامة للفعل والعلة الثامة تقارن المعاول لاتتقدمه ولان القدرة شرط فى وجود الفعل وكون الفاعل قادرا والشرط فى وحود الشي الذى مالقادر بكون فادر الابكون الشيءمع عدمه بل مع وحوده ولا يكون الفاعل فاعلاحين لا يكون فادرا وغير القادرلا يكون قادرا وهذامعني قول أهل الانبات الذي يذكرهمثل القاضي أبي بكر والقاضي أبى يعلى وغسيرهما لاخسلاف سنناو بينا لمعسنزلة ان المصمر لكون الفاعل فاعسلاهو كونه قادرا ووجدنا كلمصح لامرمن الامورفانه يستحيل نبوت ذلك الامروالح كممع عدم المصحاله ألاترى أنه لما بت أن المحيح (٢) لكون القادر العالم كونه حيا استحال كونه عالم اقادر آمع عدم كونه حياوكذال لماكآن المصعم لكون المتاون مناونا وكونه متعركا كونه جوهرا استحال كونه محركامت اوناوليس جوهر وكذلك يستعيل كونه فاعلافي حال ليس هوفيها قادرا قالوا وهنذامن الادلة المعتمدة وهنذا الدليل يقتضي أنه لابدمن وجود القدرة مع الفعل لكن لاينفي وجودها قبل ذاك فان المصيح يصع وجوده قبل وجود المشروط وبدون داك كايصع وجود الحياة بدون العملم والجوهر بدون الحركة وهمذامم المحتمريه على الفلاسفة في مسئلة حدوث العالم فانهم اذاقالوا العله القدعة تحدث الدورة الثانية تشرط انقضاء الاولى قبل لهم لايدعند وجودالمحمدثمن العلة التامة وكونه فادراتام القدرة مريدا تام الارادة فلايكفي في الاحداث مجردوجودشي مقدم على الاحداث فكنف تكفي مجردعدم شي يتقدم عدمه على الاحداث بل لابدحين الاحمداث من المؤثر النام ثم كذلك عنسد حدوث المؤثر النام لابدله من مؤثر تام فاذالم يكن الاعلة تامة أزلية يضارنهامع اولهالزم حدوث الحوادث بلامحدث أصلا وهذا يدل على أن الرب تعالى متصف عمايه يفعل الحوادث المخلوقة من الاقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته كاقدبسط فيموضعه وهذا التفصيل في الارادة والقدرة وتقسمها الي نوعين يزبل

الازلازم امامقارنتها كالهالهفي الازل وإمانخلف المعاول عنعلته التامة وكالاهماسط لقولكموان فلنمحدث عمام كونه عله لحركة حركة منهاقيل لكم فدوث التمام قدحدث عندكم بدون سسمادت وذاك يستلزم حدوث الحوادث بلا سوهذاأم سنلن تصوره تصورا تاماليس لهمحسلة فىدفعه وأما الذين يقولون انه لمرز لمتكلما اذا شاءأ وفاعلاء سئته وانه بقوميه ارادات أوكلات متعافية شأ بعد شئ فهؤلاء لا معاونه في الازل قط علة تامة ولاموحاتاما ولا بقولون ان فاعلمة شي من المفعولات يتمفى الازل بل عندهم كون الشي مفعولا ومصنوعامع كونه أزلماجع بين

(۱) قوله قدتكون ما يتصوران هكذافى الاصل واعل وجه الكلام قديتصور الفعل مع عدمها وان لم يعجز الخوحرر العبارة فانه الاتخاو من تحريف كتبه مصححه

من تحريف كتبه مصحه المرابع المالخ (٢) قوله لكون القادر العالم الخ هكذا في الاصل وفي العبارة نقص والاصل لكون القادر العالم قادرا علما وقوله بعده كونه حما خبرأن كما هوظاهر كنبه مصحه

الاشتماء والاقتطراب الحاصل في هذا الباب وعلى هذا ينبني تكلمف مالا يطاق وانمن قال القدرة لاتكون الامع الفعل يقول كل كافروفاسق قدكاف مالا يطبق وليس هذا الاطلاق قول جهور أهل السنة وأعمم مل بقولون ان الله تعالى قد أوحب الجيعلى المستطمع ج أولم يحير وكذلك أوحب صمام الشهرين فى الكفارة عملى المستطع كفراً ولم يكفر وأوحب العبادات على القادر بندون العاجز بن فعلوا أولم يفعلوا ومالا يطاق يفسر بششين مالا يطاق العزعنه فهذا الم بكافه الله أحدا ومالا بطاق الاستغال بضده فهذا هوالذى وقعفه التكليف كافى أمر العباد بعضهم بعضافاتهم بفرقون بين هذاوهذا فلا بأمر السيدعيد والاعمى بنقط المصاحف ويأمره اذاكان قاعداأن يقوم و يعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة وهذه المسائل مبسوطة فيغيرهذا الموضع وانمانهناعلي نكتها يحسب مايليق وعلى هذا فواه لم يخلق فسهقدرة الاعانلس هوقول جهورأهل السنة بليقولون خلق القدرة المسروطة في التكلف المصعة للامروالنهى كافي العساداذا أمر بعضهم بعضاف الوحدمن القدرة في ذلك الامرفهومو حودفى أمرالله لعباده بل تكليف الله أ يسرود فعه الحر ج أعظم والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم مماأم ممالته به ورسوله ولا يقولون انه تكليف مالانطاق ومن تأملأ حوال من يخدم الماول والرؤساء ويسعى في طاعتهم وحدعندهمن ذلك مالس عند المحتهدين في عادة الله سيعانه وتعالى

(تم الجزء الاول ويليه الجزء الثانى وأوله فصل قال الرافضي ومنها الحام الانساء الخ)

النقضن واذاامتنع كون المفعول الذى هوالاثرالكون أزليا امتنع كون تأثيره وتكوينه المستلزم له قدعاأزلما فامتنع أن يكون علة تامة في الازل لشي من الاساء ولكن ذاته تستلزمها بقوم بهامن الافعال شأبعدشي وكلماتم فاعلمة مفعول وحدذاك المفعول كأقال تعالى الماأمي اذا أرادشا أن يقول له كن فيكون (١) فيكلما كؤن الشئ كونه فصل المكون عقب تكوينه وهكذا الام دائما فكارماسواه مخاوق حادث بعدأن لم بكن وتمام تكوينه وتخليفه لم يكن موحودافي الازل بل اغاتم تخليقه وتكو منه بعدذلك وعندتمام التكو بنوالتغليق حصل المكون المخلوق عقب التكوين والتخليق لامع ذلك في الزمان فأمن هذا القول منقولكم

(١) قوله فكلما كون الخهكذافي الاصل ولعل الصواب فكلماأراد شيا كونه الخ كتبه مصحمه

نم الجزء الاول من الهامش ويليه الجزء الثانى وأوله فصل ونحن ننب عصلى دلالة السمع عسلى أفعال الله تعالى الخ)

### (فهرست) الجزءالث أنى من منهاج السنة للإمام ابن تيمية

#### معرفة

- الاختيارية بذات الرب تعالى لابدأن يقول أقو الامتناقضة الخ
- و فصل قال الامامى القدرى ومنهاأنه يازم عدم الرضابقضاء الله تعالى والرضابه واجب الخوجوابه من وجوه ع فصل قال ومنهاأنه بلزم أن نستعد
  - بالبسالخ وجوابهمن وجوه
- ٣٤ فصل قال ومنهاأن لا ينقى وثوق بوعد الله ووعيده الخ وحوابه من وجوم
- ٤٦ فصل قال ومنهاأنه يلزم تعطيل الحدود
   والزواجرالخ وحوابه من وحوه
- ٤٨ قصل قال ومنها أنه يسلزم مخالفة
   المعقول والمنقول الخ وجوابه من
- - ٥٩ فصل وأماقوله أى شركة هناالخ
- وه فصل قال الرافضي وذهبت الاشاعرة الى أن الله برى بالعين مع أنه مجسر دعن الجهات الم والمكلام على هدامن وجوه
- ۷۸ فصل قال الرافضى وذهبت الاشاعرة أيضا الى أن الله أمر ناونها نافى الازل الخوجوابه من وجوه
- ٨٢ فصل قال الرافضي وذهب جع ماعدا

#### عمقة

- نصل قال الرافضي ومنها الحام الانبياء
   الخوالردعليه من وجوه
- ١٢ فصل قال ومنهاأنه لايتمكن أحد من تصديق أحدمن الانبياء الخ وجوابه من وجوه
- ١٤ فصل قال ومنهاأنه لا يصح أن يوصف الله بأنه غفور حليم الخ وجوابه من وجوه
- ا فصل قال ومنهاأنه بازم تكليف مالا
   يطاق الخ وجوابه من وجوه
- ١٦ فصل قال ومنهاأنه سلزم أن تكون
   أفعالنا الاختيارية الخ وحوابه
- 77 فصل قال الامامى القدرى ومنهاأنه يازم أنه لا يبقى عندنافرق بينمن أحسن الينا ومن أساء اليناالخ وبطلانه من وجوء
- ٢٤ فصل قال ومنها التقسيم الذي ذكره مولانا الامام موسى بن جعفر الكائلم الخ
- ۲۸ فصل قال ومنهاأنه يازم أن يكون الكافر مطبعاً بكفره الخ وجدوابه من وجوه
- ٣٤ فصل قال الرافضي الاماى ومنهاأنه يلزم نسبة السفه الى الله تعالى الخ وجوابه
- ٣٨ فصل وفي الجله من نفي قيام الامور

١٢٩ فصل قال الرافضي وكان ولده على الامامة والاسماعلة الخ والكلام الهادى و يقال له العسكرى الخ على هذامن وحوه ١٣١ فصل قال الرافضي وولدهمولانا فصل وأماقوله ولمععلوا الائمة 10 المهدى محدالخ محصورين في عددمعن الخ ١٣٢ فصل قال روى ابن الجدوزي الخ فصل وأماقوله عنهم كلمن بايع 17 قرشاالخ فعوابه من وحوه وحوابمن وحوه ١٣٤ فصل قال الرافضي فهؤلاء الأمّة فصل قال الرافضي وذهب الجسع 19 الفضلاء المعصومون الخو حواله منهم الى القول بالقياس والاخذ بالرأى الخوحواله من وحوه منوحوه ١٤١ فصل قال الرافضي ومأظن أحدا فصل قال الرافضي وذهمواسب ذلك الى أمورشنعة الخ وحواله من من المحصلان الخ ١٤٢ فصل قال الرافضي وكثيرا مارأينا من يتدين في الباطن بدين الامامية فصل قال الرافضي الوحه الثاني في الدلالة على وحوب اتساع مددهب الخوحواله الامامة الخ وحواله من وحوه ١٤٣ فصل قال الرافضي الوحه الخامس ١٠٨ فصل قال الرافضي الوحم الثالث فى بىان وحو باتماع مددهب الامامة الخ والحواب من طريقين ان الامامية حازمون يحصول النعاة لهم و محصول ضده الغيرهم الخ ١٤٧ فصل قال الرافضي مع أنهم التدعوا أشاءالخ وحوالهمن وحوه وحوالهمن وحوه ١٥١ فصل قال الرافضي وكسيح الرجلين ١١٣ فصلقال الرافضي الوجه الرابع أن الامامة أخدد وامذهبهم عن الاعمة الخوحواله ١٥٣ فصل قال الرافضي وكالمتعتن اللتين Hamparily وردبهما القرآن الخوحوامه ١١٦ والحواب من وحوه ١٥٧ فصل قال الرافضي ومنع أبو مكر ١٢٣ فصل وأماعلى بن الحسين فن كبار فاطمة ارثها الخ وحوامه من وحوه التابعنالخ ١٢٤ فصل وأمامن بعد حعفر فوسى بن 170 فصل قال الرافضي ولماذكرت فاطمة أنأ باهاصلي اللهعلمه وسلم حعفرالخ ١٢٥ فصل قال وكان ولده على الرضى وههافدكاالخ وحوالهمن وحوه أزهد أهلزمانه الخ ١٧٤ فصل قال الرافضي وقدرويعن ١٢٧ فصل قال الرافضي وكان محدس على الجاعة كلهمالخ وحواله الحوادعلى منهاج أسهالخ وحواله ١٧٥ فصل قال الرافضي وسموه خلمفة

وعيفة

صلى الله عليه وسلم وأنف ذه أبو بكر لقتال أهل البمامة الخوجوابه

واعلمأن طائفة من الفقهاء من أصحاب أب حنيفة الخ

۲۳۶ فصل قال الرافضى وقد أحسن بعض الفضلاء فى قوله شرمن ابلبس من لم يسبقه فى سالف طاعته الخ وحوامه

۲۳۷ فصل قال الرافضى وتمادى بعضهم فى التعصب حتى اعتقد امامة بزيد الخوجوابه

٢٤٦ فصل اذا تبين هذا فنقول الناس في يزيد طرفان ووسط الح

۲٤٧ فصل وصار الناس في قتل الحسين رضى الله عنه ثلاثة أصناف الخ

۲۶۸ فصل وصار الشيطان سبب فتسل الحسين رضى القدعنه محدث الناس مدعن من مدعة الحسرن والنو حوم عاشوراء الح

٢٥١ فصل قال الرافضى وتوقف جاعمة من لا يقسول بامامته في اعتشمالخ وحوابه

707 فصل قال الرافضي فلينظر العاقل أى الفرر بقين أحق بالامن الخ وحوابه عصفة

رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وجوابه من وجوه

۱۷۹ فصل قال الرافضى وسموا عمرفادوقا ولم يسموا علىاالخ وجوابه

۱۸۲ فصل قال الرافضي وأعظمواأمر عائشة الخوحواله

۱۸۳ فصل قال الرافضي وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وحواله

۱۹۸ فصل قال الرافضي وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غييرها الخ وحواله

٢٠١ فصل قال الرافضي مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معوية الخ وحوامه

۲۱۶ فصل وأماقول الرافضي وسموه
 کاتب الوجی الخ و جدوابه

٢١٥ فصل قال الرافضي وكان بالبين يوم الفتمالخ وجسوابه

وصلومانسغىأن بعارأن الامة بقع فيهاأمور بالتأويل الخ

٢٢٢ فصل اذاتبين هدافيقال قول الرافضة من أفسد الاقوال الخ

٢٢٦ فصل قال الرافضي وسموا خالدبن الوليدسيف الله عناالخ وجوابه

٢٢٩ فصل قال الرافضي ولماقيض الني

(ii)

## (فهرست) كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول الذي جمامش منهاج السنة لابن تيمية

صحيفه ۱۱۵ فصل وقداستدل بعضهم على النفى بدليل آخوالح

۱۱۹ فصل وقدعارض بعضهم الزازى فيما ذكره الخ

١٤٨ فصل وأماقول عبد العزيز

۱۷۹ هج الامام الرازى على حدوث الاحسام وكلام الارموى معه

عمعة

م فصل ونحن ننب على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الخ

٨٠ فصل وقدد لرأ بوعبدالله الرازى والا مدى الخ

١٠٧ قال الرازى وعلى أن الصفة اما حقيقة عن الاضافة أوحقيقة يلزمها اضافة الخ

(غن)

الجــــزءالثـاني من

كتاب منهاج السنة النبويه في نقض كلام الشيعة والقدرية تصنيف الامام الهمام ومقتدى العلماء الاعلام خاتمة المجتهدين وسيف السنة المساول على المبتدعين شيخ الاسلام أبى العباس تق الدين أحدين عبد الحليم الشهريان تيمة الحراني المدمشق الحنبلي المتوفى الدمشق الحنبلي المتوفى سنة ١٢٨ نفع اللهبه آمين

(و بهامشه الكتاب المسمى بيان موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول)

(الطبعة الاولى) بالمطبعة المكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢١ هجرية (بالقسم الادبى)

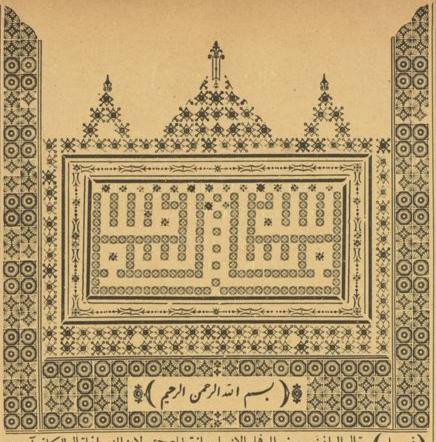

﴿ فصل ﴾ قال الرافضي ومنها فام الانبياء وانقطاع حتهم لان الني اذا قال الكافر آمن بي وصد دقني يقول له قل الذي بعثلُ مخلق في الاعمان أوالقدرة المؤثرة فعه حتى أتمكن من الاعمان وأومن بكوالافكيف تكافني الاعان ولاقد درة لى عليه بل خلق في الكفر وأنالا أعكن من مقاهرة الله تعالى فينقطع النبي ولا يتمكن من حوابه ، فيقال هذا مقام يكثر خوض النفوس فسه فان كثيرا من الناس اذاأم عايج عله تعلل بالقدروقال حتى يقدّر الله ذلك أو مقدرني الله على ذلك أوحتى يقضى الله ذلك وكذلك اذانهى عن فعدل ماحرم الله قال الله قضى على لذاك أىخدله لى ونحوهذا الكلام والاحتماح بالقدر حدة باطلة داحضة باتفاق كلذي عقل ودين من حسع العالمين والمحتمر به لا يقبل من غيره مثل هـ فده الحجة اذا احتمر بهافي ظلم ظلمه اماه وترك مايحب علمه من حقوقه بل يطلب منه ماله علمه ويعاقبه على عدوانه علمه وانماهومن حنس شمه السوفسطائمة التي تعرض في العلوم فكمأ أنك تعليفسادها بالضرورة وان كانت تعرض كثيرا لكثيرمن الناس حتى قديشك فى وحود نفسه وغير ذلك من المعارض الضرورية فكذلك هذا يعرض فى الاعمال حتى نطن انهاشهة فى اسقاط الصدق والعدل الواحب وغسرذلك واياحة الكذب والظلم وغبرذال ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شهة باطلة ولهذا لا بقيلها أحدعندالحققق ولا يحتبها أحدالامع عدم علم الحة عافعله فأذا كان معه علم بان مافعله هوالمصلحة وهوالمأمور وهوالذى ينبغي فعله لم يحتبي القدروكذلك اذا كان معه علم بان الذى لم يفعله ليسعليه أن يفعله أوليس عصلحة أوليس هومأمورابه لم يحتم بالقدر بل اذا كان متعا لهواه بغيرعا احتج طالقدر ولهدذالماقال المشركون لوشاء اللهما أشركنا ولاآما وناولا حرمنامن

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ فصل ﴾ ونحن نسه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع الفلاسفة الدهرية ويتسن مهمطابقة العقل الشرع ولاريب أندلالة ظاهر السمع ليس فهانزاع لكن الذن مخالفون دلالته مدعون أنهاد لالة ظاهرة لاقاطعة والدلالة العقلسة القاطعة خالفتهافأصل الدلالة متفق علمه فنقول معاوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالافعال الاختيارية القائمة كالاستواء الىالسماء والاستواءعلى العرش والقيض والطي والاتمان والمحيء والمنزول وتحوذلك بلوالخلق والاحماء والامانة فانالله تعالى وصف نفسه بالافعال اللازمة كالاستواء وبالافعال المتعدية كالخلق والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم فان الفعل لامدله من فاعلسواء كانمتعديا الىمفعول أولم يكن والفاعل لامدله من فعل سواءكان فعله مقتصرا علسه أومتعدىاالى غيره والفعل المتعدى الىغىره لايتعدى حتى يقوم بفاعله اذكان لايدمن الفاعل وهذا معاومسمعا وعقلاأماالسمع فان أهل اللغة العرسة التي نزل بهاالقرآن بل وغيرهامن اللغات متفقون على أن الانسان اذاقال قام فلان وقعد وقال أكل فلان الطعام وشرب الشراب فانهلامد أن يكون في الفعل المتعدى الى المفعول مه مافي الفعلل اللازم وزيادة اذكلتا الجلت فعلية وكالاهمافيه فعل وفاعل والثانسة

استارت بربادة المفعول فكاأنه في الفعل اللازم معنافعل وفاعل فني الجلة المتعدية معناأ يضافعل وفاعل وزيادة مفعول شئ به ولوقال قائل الجلة الثانية ليس فيهافعل قام بالفاعل أولا كتعلق قام

وقعد ثم تعدى الى المفعول ففيه ما في الفعل اللازم وزيادة التعدى وهذا واضح لا يتنازع فيه اثنان من أهل اللسان فقوله تعالى هوالذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش تضمن (٣) فعلين أولهما متعدّا لى المفعول به والثاني مقتصر

لايتعدى فاذا كان الشانى وهو قوله تعالى ثم استوى فعلامة علقا بالفاعل فقوله خلق كذلك الانزاع بن أهل العرسة ولوقال قائل خلق لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول مه ابتسداء كان حاهم الإبل في خلق ضمر يعود الى الفاعل كافي استوى وأمامن حهة العقلفن جوزأن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم كالمجيءوالاستواء ونحسوذال لم عكنه أنعنع قسام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والمعث والاماتة والاحماء كاأن من حوزأن تقوم بهصفة لانتعلق بالغير كالحساةلم عكنهأن عنع قدام الصفات المتعلقة بالغسر كالعملم والقمدرة والسمع والبصر ولهدذالم قلأحدمن العقلاء ماثساتأحسدالضريين دون الا حربل قديشت الافعال المةودية القائمة به كالتخليق من ينازع فى الافعال اللازمة كالمحيء والاتسان وأماالعكس فاعلت مه قائلا واذا كان كـ ذلك كان حددوث ما عددته الله تعالى من المخلوقات تانعالما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه وهذه سبب الحدوث والله تعالى حى قموم لم رزل موصوفا مانه يتكلم عما يشاء فعال لمايشاء وهذاقدقاله العلماء الاكابرمن أهل السنة والحديث ونقاوهعن السلف والائمة وهو قول طوائف كشيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخر سربل هوقول جهور المتقدمين من الفلاسفة وعلى هذا

شئ فالالله تعالى هل عند كم من علم فتخرجوه لناان تتبعون الاالطن وان أنتم الاتخرصون قل فلله الحية المالغة فاوشاء لهداكم أجعين فان هؤلاء المشركين يعلون بفطرتهم وعقواهمأن هدنده الحجة داحضة وباطلة فان أحدهم لوظلم الآخر أوحرج في ماله أوفرج امن أنه أوقتل واده أوكان مصراعلى الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال لوشاء الله لمأفعل هـ ذالم بقباوامنه هذه الجة ولا هو يقبلهامن غسره وانما يحتم بهاالمحتم دفعاللوم بلاوحه فقال الله لهمهمل عندكم من عدلم فتخرحوه لنامان هذا الشرك والتحريمن أمم الله وأنه مصلحة بنبغي فعله ان تنبعون الاالظن فانه لاعلم عندكم بذلك ان تظنون ذلك الاظنا وانأنتم الاتخرصون وتفترون فعمد تبكم في نفس الامرطفكم وخرصكم ليسفى عدتكم في نفس الامركون الله شاءذال وقدره فان محرد المشعثة والقدرة لاتكون عدة لاحدف الفعل ولاجة لاحدعلى أحدولاعذر الاحد اذالناس كلهم مشتركون فى القدر فلوكان هذا حجة وعدة لم يحصل فرق بين العادل والطالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبروالفاجر ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الاعال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم وهؤلاء المشركون المحتجون بالقدرعلى ترلة ماأرسل الله به رسله من توحيده والايمان بهلوا حتيريه بعضهم على بعض في سقوط حقوقه وتخالفة أمره لم يقيله منه بل كان هؤلاء المشركون بذم بعضهم بعضاو بعادى بعضهم بعضاو يقاتل بعضهم بعضاعلي فعل من بريدتر كالحقهم أوطلها فلماحاءهم رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم يدعوهم اليحق الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر فصار والمحتجون بالقدر على ترك حقر بهم ومخالفة أمره عالا بقباونه عن ترار حقهم وخالف أمرهم وفي الصحيحين عن معاذب حمل رضي الله عنه أن النبى صلى الله تعالى علب وسلم قال بامعاذين حسل أندري ماحق الله على عباده حقه على عباده أن بعب دوه ولايشركوا به شيئا أندرى ماحق العباد على الله اذا فعاواذلك حقهم علمه أن لابعذبهم فالاحتماح بالقدرحال أهل الجاهلمة الذين لاعلم عندهم عايفه لون و يتركون ان بتبعون الاالظن وانهم الالمخرصون وهماتما يحتمون ففترا حقربهم ومخالفة أمره لافىترك مايرونه حقالهم ولافى محالفة أمرهم ولهذا تحدالمحتصن والمستندين المهمن النساك والصوفية والفقراء والعامة والحند والفقهاء وغيرهم يفرون المهعندا تماع الظن وماتهوي الانفس فلوكان معهم علم وهدى لم يحتم وابالقدرأصلا بل يعتمدون علمه لعدم الهدى والعلم وهذا أصل شريف من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تحدالمشايخ والصالح من المتعن الدم والنهى كثيراما وصون أتماعهم بالعلم بالشرع فان كثيراما بعرض لهم ارادات فىأشداء ومحمة لهافستمعون فبهاأهواءهم طانين أنهادين الله تعالى وليس معهم الاالظن والذوق والوجدان الذى وجع الى محبة النفس وارادتها فيحتمون تارة بالفدروتارة بالظن والخرص وهممتعون أهواءهم فى الحقيقة فاذا اتبعوا العمم وهوما جاءبه الشار عصلى الله تعالى عليه وسلمخر جواعن الظن وماتهوى الانفس واتبعوا ماحاءهم من ربهم وهوالهدى كاقال تعالى فاما يأتنكم منى هدى فن اتبع هداى فلا بضل ولا يشتى وقدذ كراتله تعالى هذا المعدى عن المشركة في سورة الانعام والنحدل والزخرف كاقال تعالى وقالوا لوشاء الرجن ماعبدناهم مالهم بذلك منعلم انهم الايخرصون فتسن أنه لاعلم لهم بذلك انهم الايخرصون

فيزول الاشكال وبكون اثبات خلق السموات انمايتم علماء به الشرع ولا يمكن القول يحدوث العالم على أصل نفاة الافعال الذين بزعون أن العقل قددل على نفيها و يقدمون هذا الذي هو عندهم دليل عقلى على ماجاءت به الكتب والسينة والعقل عند التحقيق

يبطلهذا القول ويوافق الشرع فاله اذا تبين أن القول بنفيها عتنع معه القول بحدوث شي من الحوادث لا العالم ولاغيره والحوادث مشهودة كان العقل قددل على صة ما حاء به الشرع (٤) في ذلك والله سحانه موصوف بصفات الكال منزه عن النقائص وكل كال

وقال فيسو رة الانعام قل فلله الحة المالغة أى مارسال الرسل وانزال الكتب كافال تعالى لثلا بكون الناس على الله جمة بعد الرسل تم أثبت القدر بقوله فلوشاء لهدا كم أجعين فاثبت الجة الشرعسة وبعنالمسيئة القدرية وكلاهماحق وقالفى النعل وفال الذين أشركوالوشاءالله ماعبدنامن دونه منشئ نحن ولاآباؤنا ولاحرمنا من دونه من شئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الااليلاغ المين فين سحانه وتعالى أن هذا المكلام تكذيب الرسل فما حاؤهم بهليس جمة الهم فاوكان حة لاحتم به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم ففي فطرة بني آدم أنه ليس جحمة صحيحة بلمن احتج به آحتج لعدم العملم واتباع النطن كفعل الذين كذبوا الرسل مهذه المدافعة بلالحجة البالغة للهبارسال الرسل وانزال الكنب كاثبت فى الحديث الصحيح عن الذى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال الأحداج اليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشر بنومنذربن ولاأحد أحب المه المدحمن اللهمن أحل ذلك مدح نفسه ولاأحد أغيرمن اللهمن أجل ذلك حرم الفواحش ماطهرمهما ومابطن فبين أنه سحانه بحب المدح وأن يعذر ويبغض الفواحش فيحسأن عدح بالعدل والاحسان وأنالا بوصف بالظلم ومن المعلوم أنهمن قدمالى أتباعمه بان افعلوا كذاولا تفعلوا وبين لهم وأزاح علتهم ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أمورهم كاناه أن يعذبهمو ينتقم منهم فاذا فالوا أليس الله قدرعا يناهذا لوشاء الله مافعلنا هـ ذاقيل لهم أنتم لا جـ قلكم ولاعند كم ما تعتدرون به بين أن ما فعلم وكان حسنا أوكنتم معذورين فيه فهدذا الكلامغ مرمقبول منكم وقد قامت الجية عليكم عاتقدم من البيان والاعد ذار ولوأن ولى أمر أعطى فومامالالموصاوه الى بلدفسافروا به وتركوه فى البرية ليس عنده أحد و ماتوافى مكان بعدمنه وكان ولى الام قد أرسل حندا بغز ون بعض الاعداء فاحتاز واتلك الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليسله أحدفأ خذوه وذهموالكان يحسن منه أن يعاقب الاولين لتفر يطهم وتضيعهم حفظ ماأ مرهم به ولوقالواله أنت لم تعلنا انك تمعت بعدنا حنداحتى محتر زالمال منهم قال هذالا محت على ولوفعلت الكان ز مادة اعانة لكم لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك كاتحفظون الودائع والامانات وكانت جمته عليهم قائمة ولم يكن يدعى فبمسم ظالماوان كان لم يعنهم والاعلام نذلك الجنسد لكن عمسل المصلحة في ارسال الاولين والآخر من والله سنصانه وتعالى وله المثل الاعلى حكم عمدل فى كل ماحعله ولا يخرج شيَّعن مشيئته وقدرته فاذاأ مرالناس بحفظ الحدود واقامة الفرائض لصلحتهم كانذلك من احسانه الهموتعر يفهم ماينفعهم واذاخلق أمورا أخرى فاذافرطوا واعتمدوا يسبب خلقه الامور الاخرى كانعادلاحكافي خلق هذا وخلق هذا والامرج ذاوالامرج ذاوان كان لمعدّ الاولين بزيادة يحمد ترسون بهامن التفريط والعدوان لاسمامع علمه بان تلك الزيادة لوخلقها للزممنها تفويت مصلحة أرجح فان الضدين لا يحتمعان (والمقصودهنا) أنه لا يحتم أحد بالقدر الاحجة تعليسل لعدم اتباع الحق الذى بينه العلم فان الانسان حى حساس متحرك بالآرادة ولهدذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أصدق الاسماء الحارث وهمام فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثيرالهم والهم مدأالارادة والقصد فكل انسان عارثهمام وهوالمتحرك بالارادة وذلك لايكون الابعد الحس والشعو رفان الارادة مسبوقة بالشيعور بالمراد فلا يتصور ارادة

وصف به الخلوق من غيراستارامه لنقص فالخالق أحقيه كلنقص نزهعنه المخاوق فالخالق أحق مان ننزهعنه والفعل صفة كاللاصفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعلصفة نقص كعدم الكادم وعدم القدرة فدل العقل على صعة مادل علمه الشرعوه والمطاوب وكان الناس قبل أبي محدين كلاب صنفن فأهل السنة والحاعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والافعال التي بشاؤها ويقدرعلها والجهمةمن المعتزلة وغبرهم تنكره فاوهدذا فاثبت ان كالاسقمام الصفات اللازمة مه ونفي أن يقوم به ما يتعلق عشمته وقدرتهمن الافعال وغسرها ووافقمه عملي ذلك أبوالعماس القلانسي وأبوالحسن الاشعرى وغسرهما وأماالحارث المحاسسي فكان ينسب الىقول اس كلاب ولهذا أمرأجد بهعره وكانأجد يحذرعن اسكلاب وأتباعه تمقيل عن الحارث انه رجع عن قوله وقد ذكرالحارث في كابفهم القرآن عن أهل السينة في هذه المسئلة قولىن ورجع قول ان كلاب وذكر ذلك فى قول الله تعالى وقل اعلوا فسعرى الله علمكم ورسوله والمؤمنون وأمشال ذلك وأغية السينة والحديث على اتمات النوعمن وهوالذىذكره عنهم من نقل مذهبهم كعرب الكرماني وعثمان اسسعد الدارمي وغيرهمابل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وان

ذلك هومذ هب أغة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخر بن وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أغمة السنة ولا كاحدين حنبل واستحق بن راهو به وعبد الله بن الزير الحيدي وسعيد بن منصور وقال عمان بن سعيد وغيره ان الحركة من لوازم الحياة

فكل جى متصرك وجعلوانفي هذامن أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والائمة على تضليلهم وتبديعهم وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حاد الخزاعي والبخارى صاحب الصحيح وأبى بكربن (٥) خزعة وغيرهم كابى عربن عبد البر وأمثاله يثبتون

المعنى الذى بسته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن عتنعون عن اطملاق لفسظ الحركة لكونه غير مأثور وأصحاب أجدمنهم من بوافق هؤلاء كابى مكر عبدالعزيز وأبى عدالله سنطة وأمثالهما ومنهم من بوافق الاولين كابى عمد اللهن حامدوأ مثاله ومنهم طائفة ثالنة كالتسمسن واستعقسل واس الزاغوني وغيرهم وافقون النفاة من أصحاب ان كلاب وأمثالهم ولماكان الانسات هوالمعروف عندأهل السنة والحديث كالمفارى وأبى زرعة وأبى ماتم ومجد ان يحيى الذهلي وغيرهم من العلاء الذين أدركهم الامام محسدين اسعق بنخزعة كان المستقرعنده ماتلقاه عن أعته من أن الله تعالى لم زل متكاما اذاشاء وأنه يتكام بالكلام الواحدم وبعدم وكان له أصحاب كابى على النقفي وغسره تلقوا طريقة ابن كلاب فقام بعض المعتزلة وألقى الى ابن خريمة سرقول هؤلاءوهوأنالله لايوصف بانه يقدرعلى الكلام اذاشاءولا تعلق ذلك عششته فوقع بنابن خزعة وغيره وبنهم في ذلك نزاع حنىأظهر واموافقتهم لهفما لاتراعفه وأمرولاة الامرسأدسم لخالفتهمله وصارالناس خربين فالجهورمن أهل السنة وأهل الحديث معه ومن وافق اس كلاب معهدي صار بعده علماء تدسانور وغيرهم حزبين فالحاكم أنوعيد الله وأنوعد الرجس السلي وأنو

ولاحب ولاشوق ولااختمار ولاطلب الابعددالشعور وماهومن جنسه كالحس والعمام والسمع والبصر والشم والذوق واللس ونحوه ذه الامورفهذا الادراك والشعورهومقدمة الارادة والحبوالطلب والحي مفطو رعلى حبما ينفعه ويلائمه وبغض مايكرهه ويضره فاذا تصور الشي الملائم النافع أراده وأحسه وانتصورا لشي الضارأ بغضه ونفرعنه لكن ذلك التصورفد بكون علما وقد يكون ظناوخرصافاذا كان عالمابان مراده هوالنافع وهوالمصلحة وهوالذي بلائمه كانعلى الهدى والحق واذالم يكن معه علم بذلك كان متبعاللطن ومانم وي نفسه فاذاحاءه العلم والسان بان هذاليس مصلحة أخذ يحتم بالقدرعة لددوتفر يجلاحة اعتماد على الحق والعلم فلايحتج أحدف باطنه أوظاهر مالقدر الالعدم العاعماه وعلمه الحق واذاكان كذاك كان من احتج بالقدرعلي الرسل مقرا بان ماهو علمه المس معه به علم وانحا تكام بغيرعلم ومن تكلم بغبرعلم كانميطلافى كلامهومن احتر بغبرعلم كانت حته داحضة فاماأن يكون حاهلا فعلمه أن يتسع العطم واماأن بكون قدعرف الحق واتسع هواه فعلمه أن يتسع الحق ويدع هواه فتسنأن المحتم بالقدرمت لهواه بغبرعلم ومن أضل عن اتبع هواه بغيرهدى من الله (وحدد فالحواب) في هذا المقام من وجوه (أحدها) أن هذا انمايكون انقطاعالو كان الاحتماج القدرسائغا فامااذا كان الاحتماج بالقدر باطلابطلاناضرور بالمستقرا فىجمع الفطر والعقول لمريكن هـ ذا السؤال متوجها ولذلك لم يكن له أن يحتم عثل هذا ومن طلب ديناله على آخر لم يكن له أن يقول ماأعطيل حتى مخلق الله في العطاء ومن أمرعده بشي لم يكن له أن يقول لاأفعله حتى يخلق اللهف فعدله ومن ابتاع شيشا وطلب منه النمن لم يكن له أن يقول الأقضيه حتى يخلق الله ف"القضاء أوالقدرة على القضاء (وهذا) أحم حبل عليه الناس كلهم مسلهم وكافرهم مقرهم بالقدر ومنكرهمله ولا يخطر سال أحدمنهم الاعتراض عثله دامع اعترافهم بالقدرواذا كان هـ ذاالاعتراض معروف الفسادفي داية العقول لم بكن لاحدان يحتم به على الرسول صلى الله تعالى علم على الثاني أن الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم يقول له أنانذ براك ان فعلت ماأحر تلأبه نحوت وسعدت وانام تفعله عوقت كأقال الني صلى الله تعالى عليه وسلم لماصعد على الصفا ونادى باصباحاه فأحابوه فقال أرأبتم لوأخبرتكم أنعدوا مصحكم أكنتم مصدق قالواماجر بناعليك كذبا قال فانى نذير لكمم بين بدى عذاب شديد وقال أنا الند ذير العربان ومن المعاوم أن من أنذر بعدة يقصده لم يقل لنذيره قل لله يخلق في قذرة على الفرارحتي أفر بل يحته ـ ذفي الفرار والله تعالى هو الذي يعند معلى الفرار فه ـ ذا الكلام لا يقوله الامكذب للرسل اذليس في الفطرة مع تصديق النذير الاعتبالا عثل هذا واذا كان هذا تكذيباحاق به ما حاق المكذبين (الوجه الثالث) أن يقول له أنالس لى أن أقول ربي هذا الكلام بل على أن أبلغ رسالاته وانماعلي ماحلت وعلىكما حلت وليسعلي الاالسلاغ المسين وقد تمت به (الرابع) أن يقول ليسلى ولالغمريأن يقول له لم تحعل في هــذا كذا وفي هــذا كذا فان الناسعلى قولين منهممن يقول انه لاحكمة الامحض المشيئة يقول انه يفعل ما يشاءو يحكم مابريد ومنهمن يقول ان له حكمة يقول لم يفعل شدا الالحكمة ولم يتركه الالانتفاء الحكمة فيهواذا كان كذلك لم يكن العبد أن يقول مثل ذلك ولهذا قال تعالى لايستل عايفعل وهم يستلون

عمان النيسانورى يحيى نعار السحستاني وأنوعد الله بن منده وأنونصر السحرى وشيخ الاسلام الانصارى وسعد بن على الزنحاني وغيرهم معه وأما أبوذرالهروى وأبو بكر البيهق وطائفة أخرى فهم مع ابن كلاب وهذه المسئلة كانت المعتزلة تلقيها عسألة حلول الحوادث

وكانت المعترلة تقول ان الله منزه عن الاعراض والابعاض والحوادث والحدود ومقصودهم نفي الصفات ونفي الافعال ونفي مباينته المخلق وعلوه على العرش وكانوا يعبرون عن مذاهب (٦) أهل الانسات أهل السنة بالعبارات المحملة التي تشعر الناس بفساد المذهب

(الوجه الخامس) أن يقول اعانة ل على الفعل هومن أفعاله هوف افعله فلحكمة ومالم يفعله فلانتفاء الحكمةوأ مانفس الطاعمة فن أفعالك التي تعود مصلحتها المك فان أعانك كان فضلا منه وانخذاك كانعدلامنه فتكلمفك ايس لحاحةله الىذاك لعتاج الى اعانتك كإمامر السد عيده بمصلحته فاذا كان العدد غيرقادراعاله حتى يحصل من ادالا من الذي يعود المه نفعه بل التكلف ارشاد وهدى وتعريف للعمادما ينفعهم في المعاش والمعاد ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذاالفعل يضره وانه محتاج الىذلك الذي ينفعه ممكنه أن يقول لاأفعل الذي أنا محتاج المهوهو ينفعه حتى يخلق في الفعل بلمثل هذا يخضع وبذل لله حتى بعنه على فعل ماينفعه كالوقدل همذا العمدوق دقصدك أوهذاالسمع أوهذاالسمل المنحدرفانه لايقول الأهرب وأتخلص حتى يخلق الله في الهرب بل يحرص على الهرب ويسأل الله الاعانة على ذلك ويفرمنسه اذاعجمر وكذلك اذا كانمحتاجا الىطعام أوشراب أولماس فانه لايقول لاآكل ولاأشرب ولاألبس حتى مخلق في ذلك بلىر يدذلك ويسعى فمه ويسأل الله تمسيره علمه فالفطرة مجبولة علىحب ماتحذاج البه ودفع ما يضرها وأنها تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة التى فطرالله علهاعماده والحاجهاذلك ولهذاأ ممالله العمادأن يسألوالله أن يعنهم على فعسل ماأم (الوجه السادس) أن يقال مثل هـ ذا الكلام اماأن يقوله من ير يدالطاعة و يعلم أنها تنفعه أومن لاريدها ولا يعلم أنها تنفعه وكلاهما عتنع منه أن يقول مثل هذا الكلام أما الاول فنأرادالطاعة وعلمأنها تنفعه أطاع قطعا اذالمبكن عاجزا فاننفس الارادة الجازمة الطاعة مع القدرة توجب الطاعة فانهامع وجود القدرة والداعي التام توجب وحود المقدور فاذا كأنت الطاعة بالتكام بالشهادتين فن أراد ذلك ارادة جازمة فعله قطعالو حود القدرة والداعى النام ومن لم يفعله علم أنه لا يريده فان كان لا يريد الطاعة فيمتنع أن يكون يطلب من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخلقها الله فيسه فانه اذا طلب من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمأن يخلقها الله فيه كان مريد الهافلا يتصور أن يقول مندل ذلك الامريد ولايكون مريداللطاعة المقدور الاويفعلها وهذا يظهر (الوجه السابع) وهوأن بقال أنت متكن من الاعان قادر علمه فاوأردته فعلته وانحالم تؤمن لعدم ارادتك له لالعمزك وعدم قدرتك عليه وقدينناأن القدرة التيهي شرطفي الامرتكون موحودة قسل الفعل في المطسع والعاصي وتكون موجودةمع الاص في المطسع يخلاف المختصة بالمطسع فانهالا توجد الامع الفعل وقد بيناأن من حعل القدرة نوعا واحداا مامقار فاللفعل واماسا بقاعلم وأخطأ هـذا اذاعني باحد النوع من مجموع ما يستلزم الفعل كأهواصطلاح كشيرمن النظار وأما اذالم يرد بالقدرة الا المصح فهى نوع واحد فانالناس في القدرة هل هي مع الفعل أوقبل أقوالا أحدها أنها لاتكون الامع الفعل وهذابناء على أنها المستلزمة للفعل وتلك لاتكون الامعه وقدسبق أيضا أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين والثاني لاتكون الاقبله بناء على أنها المصححة فقط وأنها لاتكون مقارنة الثالث أنهاتكون قبله ومعهوه فدأأصح الاقوال غمن هؤلاءمن يفول القسدرة نوعان مصحية ومستلزمة فالمصحمة فالمستلزمة معه ومنهم من يقول بل القدرةهي المصعة فقط وهي تكون معه وقمله وأما الاستلزام فانما يحصل بوجود الارادة مع

فانهم اذا قالوا ان الله منزه عن الاعراض لم يكن في ظاهرهـ ذه العبارة ماينكر لان الناس يفهمون منذلك أنهم نزوعن الاستعالة والفساد كالاعراض التي تعرض لنبي آدمهن الامراض والاسقام ولاريان اللهمنزهعن ذاك ولكن مقصودهم أنه لسله علمولا قدرة ولاحساة ولاكلام قائمه ولاغسرذالمن الصمفات التى يسمونها همأعراضا ولذلك اذاقالوا اناللهمنزهعن الحدود والاحماز والحهات أوهموا الناس أنمقصودهم بذلكأنه لاتحصره الخلوقات ولاتعوزه المصنوعات وهدذا المفى صعيم ومقصودهم انهلس ماينا الغاق ولامنفصلا عنسه وأنه ليس فوق السموات رب ولاعلى العسرش اله وان محسدا لمنعر جهاليه ولم ينزل منهشي ولا تصعد المهشي ولايتقر بالمهشي ولابتقرب الحاشي ولاترفع المه ذاكمن معانى الجهمة واذاقالوا انه ليس محسم أوهموا الناسأنه ايس من جنس الخلوقات ولامثل أمدان الخلق وهذا المعنى صعيم ولكن مقصودهم بذاك أنه لارى ولاسكام سفسه ولايقوم بهصفة ولاهومسان الغلق وأمشال ذلك واذاقالوا لاتحله الحوادث أوهموا الناسأن مرادهمأنه لايكون محلاللتغيرات والاستعالات ونحو ذلكمن الاحداث التي تحدث المعلوقين فتعملهم وتفسدهم وهذا

معنى صحيح ولكن مقصوده م بذلك أنه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه ولاله كلام ولافعل يقوم به يتعلق عشيئته القدرة وقدرته وأنه لا يقدر على استواءاً ونزول أو اتيان أوجيء وأن الخاوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلابل عين الخاوقات هى الفعل ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق بل المخلوق عين الخلق والمفغول عين الفعل و تحوذلك وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم في الساب المالة المالية والمالية المالية المالية المالية المالية والمالية المالية ا

للخلوق وعلوه بنفسه فوق المخلوقات وكاناسكلاب وأتماعه يقولون انالعلوعلى المخلوقات صفةعقلمة تعلم بالعقل وأمااستواؤه على العرش فهومن الصفات السمعمة الخبرية التى لا تعلم الامالخير وكذلك الاشعرى شت الصفات بالشرع تارة و بالعقل أخرى ولهذا شت العلو ونحوه ما تنفسه المعتزلة ويثبت الاستواءعلى ألعرش ويردعلي من تأوله بالاستملاء ونحوه بمالا يختص مالعسرش يخد الافأتماع صاحب الارشاد فانهم سلكواطر بقية المعتزلة فلم شبتوا الصفات الامالعقل وكان الاشعرى وأغمة أصعابه يقولون انهم يحتجون بالعقلل عرف شوته بالسمع فالشرعهو الذى يعتمد علمه في أصول الدين والعقل عاضدله معاون فصار هؤلاء يسلكون ماسلكه أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فمقولونان الشرع لايعتسدعله فماوصف اللهمه ومالابوصف وأنما يعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم عمالم يثبته اماأن ينفوه واماأن يقفوافسه ومن هناطمع فهمالمعتزلة وطمعت الفلاسفة في الطائفتين اعراض قلوم-م عماماءه الرسول وطلب الهدى منجهته وحعل فؤلاء يعارضون بين العقل والسرع كفعل المعتزلة والفلاسفية ولميكن الاشعرى وأغية أصحابه على هددابل كانوا موافق بناسائرأه لااسنةفي وحوب تصديق ماماء بهااشرع

القدرة لانفس مايسمي قدرة والارادة ليستجزأ من مسمى القدرة وهوالقول الموافق للغة القرآن بلولغات سائر الام وهوأصح الاقوال (وحينت ذفنقول) أنت قادر متمكن خلق فنك القدرة على الاعمان ولكن أنت لاتريد الاعمان فان قال قل له يحتعلني مريد اللاعمان قل له ان كنت تطلب منه ذلك فانت من مد للاعبان وان لم تطلب ذلك فانت كاذب في قوال قلله يحعلنى مريداللاعبان فانقال فكمف يأمرنى بمالم يحعلنى مريداله لمريكن هذاطلبا للارادة بلكان هذا مخاصة وهذاليس على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولافى ترا حوايه انقطاع فان القدرليس لاحدأن يحتجه (الوجمه الثامن) أن يقال كل من دعاه غيره الى فعل وأمره به فلا يحلو أن يكون مقرا مان الله خالق أفعال العساد واراد تهم وأنهم لا يفعلون الا ماشاءه أوهم يحذبون ارادة أنفسهم بلاارادته فانكان من القسم الاول فهو يقربان كل ظالم له أولغسره قد خلقت ارادته للظلم فظلم وهولا بعذر الظالم فى ذلك فيقال له أنت مقربان مثل هذا لس يحجة لن خالف ماأمر به كائسًا ماكان فلايسوغ ذلك الاحتصاح وان كان منكر اللقدرامتنع أن محتم مدافشت أن الاحتماج بالقدرلافام الرسل لا محوز لاعلى قول هؤلاء ولاعلى قول هؤلاء فانقال قائل المذعى ليسله مذهب يعتقده بلهوساذج فيلههبأن الامركذلك ففي نفس الامراماأن يكون قول هؤلاء واماأن يكون قول هؤلاء وعلى التقديرين فالاحتماج مالقد درماطل فثبت بطلان الاحتماج به ما تفاق الطائفة من المثبتة والنفاة (الوجمة التاسع) أن بقال مقصود الرسالة هوالاخبار بالعداب لن كذب وعصى كاقال موسى وهسرون علمما السلام لفرعون إناقدأوى السناأن العداب علىمن كذب وتولى وحند ذفاذا قال هوخلق في الكفرولم يخلق في ارادة الايمان قبل له هذا لايناقض وقوع العد ذاب عن كذب وتولى فانكان لم مخلق فمل الاعمان فانتجن يعاقبه وان جعلك مؤمنا فانتجن أسمعده ومحن رسمل مبلغون الدمنذرون الدفقد حصل مقصود الرسالة وبلغ البلاغ المبين وانما المكاف يخاصم وبه حدث أمره عالم يعنه عليه وهـ ذالا يتعلق بالرسول ولايضره والله سحانه وتعالى لا يسـ شل عايفعل وهم يسألون (الوحه العاشر) أن يقال هذا السؤال واردعلي المصنف وعلى غيرهمن محقق المعتزلة والرافضة الذمن اتبعوا أباالحسس المصرى حبث فال انهمع وحود الداعي والقدرة يحب وحودالمقد دوروذاكأن الله خلق الداعى في العددوقول أي الحسن ومتعمه فالقدرهوقول محقق أهل السنة الذين يقولون ان الله خلق قدرة العدواراته وذلك مستلزم لحقيقة فعسل العيد ويقولون ان العيد فاعل لفعله حقيقة والله سحانه حعله فاعلاله محدثاله وهمذاقول جماهيرأهل السنةمن جمع الطوائف وهوقول كشرمن أصحاب الاشهري كابي اسحق الاسفراني وأبى المعالى الحويني الملق بامام الحرمين وغيرهم واذاكان هداقول محقق المعتزلة والشبعة وهوقول جهور أهل السنة وأغتهم بقي الخلاف بين القدرية الذين يفولون ان الداعى محصل فى قلب العبد بلامشيئة من الله ولا قدرة وبين الجهمة المحبرة الذين يقولون انقدرة العبدلا تأثيرلهافي فعله توجه من الوحوه وان العبدليس فاعلالف عله كالقول ذاك الجهمن صفوان امام المحسرة ومن اتمعه وان أثبت أحدهم كسالا بعقل كا أبيته الاشعرى ومن وافقه وان كان هذا النزاع في هذا الاصل بن القددر به النفاة لكون الله يعين المؤمنين

مطلقا والقدح فما يعارضه ولم يكونوا يقولون اله لا يرجع الى السمع في الصفات ولا يقولون الادلة السمعية لا تفيد اليقين بل كل هذايماً أحدثه المتأخرون الذين مالوا الى الاعترال والفلسفة من أتباعهم وذلك لان الاسعرى صرح بان تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم

ليس موقوقاعلى دل الاعراض وان الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين الرسل وكدال غيره عن يوافقه على نق الافعال القاعمة به قد يقول ان هذا الدليل دليل الاعراض (٨) صحيح لكن الاستدلال به بدعة ولاحاجة اليه فهولاء يقولون ان دلالة

على الطاعسة ويحعسل فيهمداعدا الهاو يخصهم بذلك دون الكافرين وبين الحسيرة الفلاة الذين يقولونان العماد لايفعلون شأولاقدرة لهمعلى شئ أولهم قدرة لايفعلون بهاشأ ولاتأ تبرلها فى شئ ف كلا القولين باطل مع أن كثير امن السعة بقولون بقول الجيبرة وأما السلف والاعمة القائلون بامامة الخلفاء الثلاثة فلايقولون لابهذا ولابهذافتين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة الثلاثة هوالصواب وأنمن أخطأمن أتباعهم في شي فطأ الشبعة أعظم من خطئهم (وهدذاالسؤال) انمايتوحه على من يسق غ الاحتماح بالقدر ويقيم عذر نفسه أوغره اذا عصى بأن هذا مقدرعلى وبرى أن شهودهذا هوشهود الحقيقة أى الحقيقة الكونية وهؤلاء كثيرون في الناس وفهم من يدعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين فنوافي توحمد الربوسة ويقولون أن العارف في شهود توحيد الربوسة لم يستمسن حسنة ولم يستقيم سنة ويقول بعضهم من شهدالارادة سقط عندهالام ويقول بعضهم الخضرعامده السلام انماسقط عنه التكلف لانه شهدالارادة وهذا الضرب كثيرفي متأخرى الشبوخ النساك والصوفية والفقراء بلف الفقهاء والامراء والعامة ولارب أن هؤلاء شرمن المعتزلة والشبعة الذين بقرون مالام والنهى وينكرون القدر وعثل هؤلاءطال اسان المعتزلة والشمعة فى المنتسين الى السنة فان من أقربالامروالفهي والوعد والوعيد وفعل الواحبات وترك المحرمات ولم يقل ان الله خلق أفعال العمادولا يقدرعلى ذلك ولاشاء المعاصى هوقد قصد تعظيم الاحرو تنزيه الله تعالى عن الظلم واقامة حية الله على نفسه لكن ضاق عطنه فإ يحسن الجمع بين قسدرة الله التامة وبين مشتمة العاسة وخلقه الشامل وسنعدله وحكمته وأصره ونهمه ووعده ووعده فعلله الحدول يحعلله تمام الملك والذين أثبتوا قدرته ومشئته وخلقه وعارضوا بذلك أمن هونهمه ووعده ووعده شرمن الهودوالنصاري كأقال هذا المصنف فان قولهم يقتضي إفحام الرسل ونحن انمائرة من أقوال هدذا وغيرهما كان باطلا وأما الحق فعلمنا أن نقيله من كل قائل وليس لاحد أن يرد مدعة مدعة ولا مقامل باطلاساطل والمنكرون القدروان كانوافى مدعة فالمحتمون معلى الام أعظم مدعمة وان كان أولدك يشهون المحوس فهؤلاء يشهون المشركين المكذ بين الرسل الذين قالوالوشاءالله ماأشركنا ولاآباؤ ناولاح منامن دونه منشئ وقدكان في أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم أجعد من حماعة من هؤلاء القدرية وأما الحصون بالقدر على الامر فلا بعرف الهم طائفةمن طوائف المسلمن معروفة وانماكثر وافي المتأخرين وسمواهذا حصقة وحعلوا الحصقة تعارض الشريعة ولمعيزوا بين الحقيقة الدينية السرعية التي تتضبن تحقيق أحوال القاوب كالاخلاص والصبر والشكروالتوكل والمحمة تله وبين الحقيقة الكونية القدرية التي يؤمن بها ولايحتم بهاعلى المعاصى لكن يسلم المهاعند دالمصائب فالعارف بشهدالفدرفى المصائب فبرضى وبسلم ويستغفر ويتوب من الذنوب والمعايب كأفال تعالى فاصبران وعدالله حدق واستغفرانسك فالعبدمامور مان بصبرعلى المصائب ويستغفر من المعايب ومن هذا الياب حديث احتماج آدم وموسى علمماالسلام قدأخر حاه فى الصحصين وغيرهماعن أبى هريرة رضى الله عنه وروى باسناد حدعن عررضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال احج آدم وموسى وفى افظ انموسى قال بارب أرنى آدم الذى أخر حنامن الحنة بخطئته فقال

السمع موقوفة علمهلكن المعتزلة القائلون باندلالة السمع موقوفة على صحته صرحوابأنه لايستدل بأقوال الرسول على ما يحب وعتنع من الصفات بل ولا الافعال وصرحوا بأنه لايحوز الاحتماح عملى ذاك مالكاب والسمنة وان وافق العقل فكمف اذاخالفه وهذه الطريقةهي الني سلكها من وافق المعتزلة في ذلك كصاحب الارشادوأ تماعه وهؤلاء بردون دلالة الكتاب والسنة نارة بصرحون بانا وانعلنام ادالرسول فليس قوله مما محوزأن محتم به في مسائل الصفات لان قوله اعارل دعد ثموت صدقه الموقوف على مسائل الصفات وتارة يقولون اعالم يدل لانالانعلم مراده لقطرق الاحتمالات الى الادلة السمعمة وتارة يطعنون في الاخسارفهذه الطرق الثلاث التي وافقوافهاالجهمة ونحوهمن المتدعة أسقطوابها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمة الصعابة والتابعين لهم باحسان حيى يقولوا انهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناهاورعااعتذرواعتهمانهم كانوامستغلن بالجهاد ولهممن حنسهذا الكادم الذي وافقون به الرافضة وتعوهم من أهل المدع ومخالفون به الكتاب والسنة والاجاعمالسهد ذاموضع سطه وأغانهنا علىأصول دينهم وحقائق أقوالهم وغابتهم وانهم مدعون في أصول الدِّين المخالفة أكناب والسنة المعقول والكلام

وكالدمهم فيسه من التناقض والفساد ماضارعوابه أهل الالحادفهم من جنس الرافضة لاعقل صريح ولانقل صحيح موسى بلمنتها هم السفه ما القرمطة في السمعيات وهذامنتهي كل مبتدع خالف شيئامن المكاب والسنة حتى في المسائل العلية

والقضابا الفقهية ومعذلك فهم لا محتاجون من العقلبات في أصول الدين الى ما يحتاج اليه المعتزلة فان المعتزلة يزعون أن النبوة لا تتم الا بقولهم في التوحيد والعدل في علون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية (٩) وكذلك نفي الصفات وأما هؤلاء فالمشهور عندهم

أنه اذارؤيت المعسرة المعتبرة علم بالضرورةأنها تصديق الرسول واثبات الصانع أيضا معاوم بالضرورةأو عقدمات ضرورية فالعقلدات التي بعليها صحة السمع مقدمات قلسلة ضرورية يخلاف المعتزلة فانهم طولوا المقدمات وحماوها نظريةفهم خبرمن المع تزاة في أصول الدىن من وحوه كشيرة وان كان المعتزلة خيرامنهم من بعض الوجوه وأنوالحسين الاشعرى لما رجععن مدهب المعتزلة سلاطريقة ان كالاب ومال الىأهل السنة والحديث وانتسب الى الامام أحد كاقدذكر ذاكف كتمه كلها كالامانة والموحز والمقالات وغسرها وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكام بهم عنزلة ابن عقل عند متأخر بهم لكن الاشعرى وأئة أصحابه أتسع لاصول الامام أحد وأمثاله من أغة السدنة من مثل ابن عقبل في كشرمن أحواله وعن اتدعان عقبل كالى الفرر جاس الحوزىفى كشبرمنكتمه وكان القدماءمن أصحاب أجد كابى بكر عبدالعسر بزوأبي الحسن التميي وأمدالهما يذكرونه في كتبهم على طريقذ كرالموافق للسنةفي الجله ويذكرون ماذكره من تساقض المعتزلة وكان بن التمسن وسنالفاضي أبى بكروأ مثاله من الائتلاف والتواصل ماهو معـروف وكان القاضي أنوبكر بكتب أحمانافي أحويته في المسائل

موسى أنتأ والبشر خلقك الله بده ونفخ فسلمن روحه وأسعدال ملائكته لماذا أخرحتنا ونفسكمن الجنة فقال له أنت موسى الذي اصطفاك الله مكلامه وكتب لك التوراة سده (١) فكم تحدفها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قال قبل أن يخلفك بأر بعين سنة قال فعير آدم موسى فحبرآدم موسى فهلذا الحديث ظن طوائف أن آدم احتبر بالقدرعلي الذنب وآنهج موسى بذلك فطائفة من هؤلاء يدعون الصقمق والعرفان يحتمون بالقدرعلى الذنوب مستدلين بهمذا الحديث وطائفة يقولون الاستدلال بهسائغ في الآخرةلافي الدنيا وطائفة يقولون هوجه للخاصة المشاهدين القدردون العامة وطائفة كذبت هذا الحديث كالحباق وغيره وطائفة تأولته تأو بلافاسدامش قول بعضهم انهاجة لانه كان قدتاب والقول الآخرانه كان أباءوالابنلاماومأباء وقال الآخرون الذنبكان فيشر يعةواللوم فيأخرى وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث فان الحديث الماتضين التسليم للقدر عند المصائب فان موسى لم الم آدم لحق الله الذي في الذنب وانما لا مه لاحل ما لحق الذربة من المصمة ولهذا قال أرنا آدم الذي أخرحناونفسه من الجنسة وقال لماذاأخر حتنا ونفسل من الجنة هكذاروى في بعض طرق الحمدث وان لم يكن في جمعها وهو حق فان آدم كان قد تاب من الذنب وموسى أعلم بالله من أن ياوم تائيا وهوأ يضاقد تاب حيث قال رب اني ظلت نفسي فاغف رلى وقال سيصانك تبت اليك وأناأول المؤمنسين وقال فاغفرلنا وارجنا وأنتخسيرالغافرين واكتب لنافى هذه الدنما حسنة وفى الآخرة اناهدنا اليك وأيضافان المذنبين من الاكدمين كشرفت غصص آدم ماللوم دون الناس لاو حمله وأيضافا دم وموسى أعلم بالله من أن يحتم أحدهما على الذنب بالقدر ويقسله الآخر فانهذالو كانمقولالكان لابليس الجعة مذلك وأيضاولقوم نوخ وعادوتمود وفرعون وانكانمن احتج على موسى بالقدراركو بالذنب قد حه ففرعون أيضا لحمه وان كان آدم انماحيم موسى لأنه دفع اللومعن الذنب لاجل القدر فيعتم بذلك علمه البيس من امتناعمه من السحودلا دم وفي الحقيقة انماا حنم على الله وهؤلاءهم خصماء الله القدرية الذبن محرون يوم القيامة الى النيار حتهم داحضة عندر بهم وعليم غضب والهم عذاب شديد والاكارالمروية فى ذم الفدرية تتناول هؤلاءاً عظم من تناولها المنكر بن للقدر تعظما للامر وتنز بهاعن الظلم ولهذا يقربون القدرية بالمرحئة بضعف أمر الاعان والوعيد وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمرالله بالاعيان والتقوى ووعيده ومن فعل هيذا كان ملعونافي كل شربعة كار وى اعنت القدر ية والمرحثة على لسان سعين نبيا والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصـناف المكذبونبه والدافعونالامروالنهى والطاعنونءلىالربءزوجل يجمعه بين الامر والقدر وهؤلاء شرالطوائف وحكى فىذلك مناظرة عن ابليس والدافعون الامربه

(۱) قوله فكم تحدفها الخالذى فى مسلم فكم وحدت الله كتب التوراة قدل أن أخلق قال موسى بأر بعين عاما قال آدم فهل وحدت فها وعصى آدم ربه فغوى قال نع قال أفتاوه في على أن علم علمت عملت عملا كتبه الله على أن أعله قبل أن يخلقنى بار بعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آدم موسى اله كتبه مصححه

( ٢ - منهاج نانى ) محدون الطيب الحنبلي و مكتب أيضا الاندورى ولهذا توجداً قوال التميين مقارنة لاقواله وأقوال أمناله المتبعين لطريقة ابن كلاب وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميي اعتمد أبو بكر الميهني في الكتاب الذي صنفه في مناقب الامام

أحدل الرادأن بذكر عقيدته وهذا مخالف أبى بكرعد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبد الله بن حامد وأمثالهم فانهم مخالفون الأصل قول الكلاسة والاشعرى وأئمة أصحابه كابى ( • ) الحسن الطبرى وأبى عبد الله بن مجاهد الباهلي والقاضى أبى بكرمة فقون

يعدهم فى النمر والمكذبون به بعده ولاءوأنت اذارأيت تغليظ السلف على المكذبين بالقدر فاعاذاك لان الدافعين للامرام بكونوا يتظاهرون بذاك ولم يكونوامو جودين كثيرين والافهم شرمنهم كأنالر وافض شرمن الخوارج فى الاعتفاد الكن الخوارج أجرأ على السيف والفتال منهم فلاظهار القول ومقاتلة المسلمن حاءفهم مالم يحئ فمن هومن جنس المنافقين الذين بقولون بالسنته مماليس في قاو بهم فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصدرة التى القت والمتااذرية والمصدرة تورث توعامن الجرع يقتضى لوممن كانسبها فتسنله أنهذه المصيبة وسبها كانمقدور امكتو باوالعبد مامور أن يصبر على قدراللهو يسلم لامرالله فان هذامن جلة ماأمره الله به كاقال تعالى ماأصاب من مصيبة الاماذن الله ومن يؤمن باللهم مدقله قالت طائفة من السلف كابن مسعود هو الرحل تصمه المصمة فعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فهذا الكلام الذي قاله هذا المصنف وأمثال هذا الكلام يقال لمن احتم بالقدر على المعاصى م بعدلم أن هذه الحدة باطلة بصر يح العدة ل عندكل أحدم الاعان الفدر وبطلان هذه الجه لا يقتضي التكذيب القدر وذاك أن بني آدم مفطورون على احتماحهم الى حلب المنفعة ودفع المضرة ولا يعيشون ولا مصلح لهمدين ولادنما الابذلال فلا بدأن بتأخروا بمافيه محصل منافعهم ودفع مضارهم سواءبعث البهمرسول أولم يبعث لنكن علهم بالمنافع والمضار بحسب عقولهم وقصورهم فالرسل صاوات الله تعالى عليهم بعثوا بتعصل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتفليلها فاتباع الرسل أكل الناس فى ذلك والمكذبون للرسل انعكس الامرفى حقهم فصار وابتمعون المفاسد وبعطاون المصالح فهم شرالناس ولابد لهم معذلك من أمور يحتلبونها وأمور يحتنبونها وأن يتدافعوا جمعاما يضرهم من الظلم والفواحش ونحوذاك فاوظلم بعضهم بعضافى دمسه أوماله أوحرمه فطلب المظلوم الاقتصاص والعقو بةلم بقسل أحدمن ذوى العقول احتماحه بالقدر ولوقال اعذر ونى فان هذا كان مقذرا على لقالوا وأنت لوفعل بلذلك فاحتج علىك ظالل القدرلم تقل منه وقدول هذه الحية توحب الفساد الذى لاصلاح معه وآذا كان الاحتماج بالقدرم ردودافي فطر جمع الناس وعقولهممع أنجماهيرالناس مقرون بالقدرعلمأن الاقرار بالقدرلا ينافى دفع الاحتماجيه بللابدمن الاعبان به ولابدمن ردالاحتجاجيه ولماكان الجدل ينقسم الىحق وبأطل والكلام بنقسم الىحق و ماطل وكان من لغمة العرب أن الجنس اذا انقسم الى نوعن احدهما أشرف من الأخرخصواالاشرف بالاسم الخاص وعبرواعن الأخر بالاسم العام كافى لفظ الحائز العام والخاص والمساح العام والخاص وذوى الارحام العام والخاص ولفظ الحواز العام والخاص وبطاقون لفظ الحيوان على غيرالناطق لاختصاص الناطق باسم الانسان غلبوا في لفظ الكلام والحدل فلذلك يقولون فلانصاحب كالاموه تكلماذا كانقد يتكلم بلاعلم ولهذاذم السلف أهل الكلام والحدل فاذا لم يكن الكلام ععة صعيعة لم يك الاحدد لا محضا والاحتماج القدر من هـ ذا الباب كافى الصحيح عن على رضى الله عنه قال طرقنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة فقال ألاتقومان تصلمان فقلت بارسول الله انماأ نفسنا بدايله انشاءأن يعثنا بعثنا فالفولى وهو يقول وكان الانسان أكترشي حدلا فانعلا أمرهم مبقدام اللسل فاعتل

على أنسات الصفات الخبرية التي ذكرت فى القرآن كالاستواء والوحه والسد وابطال تأو ملها ليسله في ذلك قولان أصلا ولم يذكرأ حدى الاسمرى فذاك قولين أصلاب لجمع من يحكى المقالات من أتماعه وغيرهـم مذكرأن ذال قوله ولكن لاتماعه فى ذلك قولان وأول من اشتهرعنه نفهاأ بوالمعالى الحويني فأنه نيفي الصفات الحسرية وله في تأويلها قولان ففي الارشاد أؤلها ثمانه في الرسالة النظامسة رحع عن ذلك وحرم التأويل وبين اجاع السلف على تحريم التأويل واستدل مذلك على أن التأو بل محرم لس بواحب ولاحائرفصار منسلك طريقسه ينه الصفات الخبرية ولهمف التأو يمل قولان وأماالا شعرى وأغية أصحاله فانهم مندون لها بردون على من ينفه أأو يقف فها فضلاعن يتأولها وأمامسه لةقدام الافعال الاختمار بةبه فانابن كالا والاسعرى وغيرهما ينفونها وعلى ذلك بنوا قولهم في مسئلة الفرآن وسبب ذلك وغسره تكلم الناسفهم فى هذا الياب عاهو معروف في كتب أهل العلم ونسموهم الى المدعة و بقانا بعض الاعتزال فهم وشاع النزاع فى ذلك سنعامة المنتسمن الى السنةمن أصحاب أحد وغيرهم وقدذ كرأبو مكرعمد العزيز في كتاب الشافعي عن أصحاب أجد في معنى ان القرآن غسر مخلوق قولين مسنسن

على هذا الاصل أحدهما أنه قديم لا يتعلق عشيئته وقدرته والناني أنه لم يزل متكاما اذا شاء وكذلك ذكر أبوعبد الله س على حامدة ولين وعن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الامور المتعلقة عشيئته وقدرته كقول ابن كلاب القاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل

وأبى الحسن بن الزاغوني وأمثالهم وانكان في كلام الفاضي مابوا فق هذا ثارة وهـــذا ثارة وبمن كان يخالفهم في ذلك أبوعيد الله س حامد . وأنو بكرعد العزيز وأنوعيد الله ن بطة وأنوعبد الله من منده وأنونصر (١١) السحرى و يحيى بن عمار السحستاني وأنواسمعيل

الانصاري وأنوعمر سعدالبر وأمثالهم والنزاع فيهذا الاصل بن أصحاب مالك و سن أصحاب الشافع ومنأصحات أبىحنهة وسنأهل الطاهرأ بضاف داودس علىصاحب المدذهب وأغتهم على اثمات ذلك وأنومح لدمن حزم على المالغةفي انكارذاك وكذاك أهل الكلام فالهشامة والكرامة على اثمات ذلك والمعتزلة على نو ذلك وقدذ كرالاشعرى في المقالات عن أبىمعاذ التومني وزهير الارى وغيرهما أثبات ذاك وكدلك المتفلسفة فكواعن أساطنهم الذبن كانواقيل ارسطو أنهم كانوا يثبتون ذلك وهوقول أبى البركات صاحب المعتبر وغيره من متأخر بهم وأما ارسطووا تماعه كالفارابي وانسسناف فونذاك وقدذ كرأبوعهدالله الرازىءن بعضهم أن اثمات ذلك بلزم جسع الطوائف وانأنكروه وقررداك وكلام الملف والاغمة ومن نقل مذهبهم في هـذا الاصل كثير يوحدفى كتب التفسير والاصول قال اسعق بنراهويه حدثنانسر ان عرسه مت غيرواحدهن المفسر سيقول الرحين على العرش استوىأى ارتفع وقال الحارى في صححه قال أبو العالمة استوى الى السماء ارتفع قال العرش وقال الحسمة بن مسعود المغوى في تفسيره المشهور قال ان عماس وأكثر مفسرى السلف استوى الى السماء ارتفع الى السماء وكذلك قال الخليل من أحد وروى البه في في كتاب الصفات قال الفراء ثم استوى أى صعد قاله ابن

على رضى الله عنه بالقدر وأنه لوشاء الله لا يقطناعلم النبي صلى الله تعالى علسه وسلم أن هذاليس فمه الامجرد الحدل الذي الس محق فقال وكان الانسان أكثرشي حدلا ﴿ فَصَــل ﴾ قال ومنها تَحْوِيزُ أَنْ يَعَــذَبِ اللّه سيدالمرسلين على طاعتــه ويثدِب اللِّيس على معصته لانه يفعل لالغرض فمكون فاعل الطاعة سفهالانه بتعلى التعب في الاحتهاد في العمادة واخراج ماله فيعمارة المماحدوالريط والصدقات من غيرنفع يحصل له لانه قديعاقمه على ذلك ولوفعل عوض ذلك ما يلتذبه ويشتهمه من أنواع المعماصي قمديثيمه فاختمار الاول يكون سفها عندكل عاقل والمصرالي هذا المذهب يؤدي الى خراب العالم واضطراب الامو رالشرعية المحمدية وغسرها (والجواب) أنهذا الذى قاله ماطل ما تفاق المسلمن فلم يقل أحدمتهم الله بعدذب نبيا ولاانه قديقع منه عداب أنسائه بلهم متفقون على أن الله يشبهم لامحالة لايقع منه غيرذلك لانه وعدبذلك وأخبريه وهوصادق الميعاد وعلم ذلك بالضرورة اذمن متكامة أهل السنة المشتن للقدرمن بقول اغاء المذلك عجرد خبره الصادق وهي الدلالة السمعمة المحردة ومنهم من يقول بلقديعلم ذات بغسرا لخبر ويعلم بادلة عقلية وانكان الشارع قدنيه علما وأرشدالها كا اذاعلت حكمته ورجته وعدله علمأن ذلك يستلزم اكرام من هومتصف بالصفات المناسبة لذلك كاقالت خسد يجةرضي اللهءنها قبسل أن تعلم أنهنبي والله لا يحزيك الله انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعمدوم وتقرى الضمف وتعن على نوائب الحق وقدقال تعالى أمحسب الذين اجترحوا السيشات أن نجعله م كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء محماهم ومماته مساء مايحكمون وهذا استفهام انكارى يقتضي الانكارعلى من يحسب ذلك و يظنه وانمانسكر علىمنظن وحسب ماهوخطأ باطل بعملم بطلانه لامن ظن ظنالىس يخطاولا باطل فعملمأن النسوية بينأهل الطاعةوبين أهل المعصة بما يعلم بطلانه وأن ذلك من أطلم الشي الذي ينزه اللهعنمه ومثلهقوله تعالىأم نجعل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقدين كالفعار وقوله تعيالي أفتععل المسلمن كالمحرمين ماليكم كيف تحكمون وفي الجالة التسوية بين الابرار والفحار والمحسنين والطالمن وأهل الطاعة وأهل المعصمة حكم ماطل بحب تنزيه الله عنده فاله بنافى عدله وحكمته وهوسحانه كإينكر التسوية بين المخلوقات فهو يسقى بين المتماثلات كقوله سحانه أكفاركم خسيرمن أولئكم أمركم براءة فى الزبر وقوله كدأبآ لفرعون والذين من قبلهم الآبة وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالداب وقوله فاعتسبروا ياأولى الابصار وقوله ولقد أنزلناآيات سينات ومثلامن الذين خلوامن قبلكم الآية وقوله وتلك الامثال نضر بهاللناس (الوجه الشاني) ان قوله ومنها تحوير تعديب الانبياءوا مابة الشياطين انأراديه أنهم يقولون ان الله قادر على ذلك فهولا ينازع في القدرة وانأرادأنانشك هل يفعله أولايفعله فعلومأ بالانشك فذلك بل نعمم انتفاءه وعلناا تفاءه مستلزم لانتفائه وانهلوفع لذلك لم بكن ظالما وانأراد أنمن قال انه يفعل لالحكمة مازمه تحوير وقوع ذلك منه وأنه لوفع لذلك لم يكن ظالما فلاريب أن هـ ذا قول هؤلاءوهم لايصرحون بذلك لكن أكثرأهل السنة لابقولون بذلك بل عندهم أن الله منزه عن ذلك ومقدس عنه ولكنعلى هذالم يلزم أن تكون الطاعة سفها فانهاا نماتكون سفها اذاكان وجودها

عباس وهوكفوال الرجل كان قاء دافاستوى فانما وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

عن يوم الجعة وهوالدوم الذي استوى فيه ربكم على العرش والتفاسير الماثورة عن الذي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير محدين جرير الطبرى وتفسير عبد الرحن (١٢) بن ابراهيم المعروف بدحيم وتفسير عبد الرحن بن أبي حاتم وتفسيرا بن المنذر

كعدمها والمسلون متفقون على أن وحودها نافع وعدمها مضر وان كانوا متنازعين هل يحوراً أن يفعل الرب خلاف ذلك فان نزاعهم في الجواز لا في الوقوع (الوجه الثالث) أن يقال لوقد رأن ذلك عائر الوقوع لم تكن الطاعة سفها فان هؤلاء الامامية مع أهل السنة بحقر ون العفر ان لاهل الكيائر والمعتراة مع أهل السنة بحقر ون تكفير الصغائر باحتناب الكيائر والصغائر سفها بلهد ذا الاحتناب واجب الاتفاق (الوجه الرابع) أن يقال فعل النوافل السسفها بالاتفاق وان حازاً في شب الله العدد ون ذلك لاسباب أخر فالشئ الذي علم نفعه بكون فعله حكمة مجمودة وان حقر المحقود أن محصل النفع بدون ذلك كاكتساب الاموال وغيرها من المطالب بالاسباب المقتضمة اذلك في العادة فانه بدون ذلك كاكتساب الاموال وغيرها من المطالب بالاسباب المقتضمة اذلك في العادة فانه لا لغرض قد تقدم حوانه وبيناأن أكثراً هل السنة أنهم يقولون انه يفعل للحكمة وادن كان يفعل ما يشاء هذا بالغرض ومن قال من المشتن القدر انه يفعل لا لحكمة فاله يقول وان كان يفعل ما يشاء فقاد بناغرض ومن قال من المشتن القدر انه يفعل لا لحكمة فاله يقول وان كان يفعل ما يشاء فقاد بنا ما يشاؤه عما لا شاؤه عما لا يشاؤه اما باطرا دالعادة واما باخيار الصادق واما بعلم ضروري محتعله في قولون المعرف لك

﴿ فصل ﴾ قال ومنهاأنه لا يمكن أحدمن تصديق أحدمن الانبياء لان التوصل الى ذلك والدليل علمه انمايتم عقدمتين احداهماأن الله فعسل المعجزة على يدالني لاجل التصديق والثانية أن كلمن صدقه الله فهوصادق وكلا المقدمة بن لا تتم على قولهم لانه اذا استحال أن يفعل لغرض استمال أن يظهر المعيزة لاحل التصديق وأذا كان فاعلاللقم ولانواع الضلال والمعاصى والكذب وغبرذاك عازأن بصدق الكذاب فلا يصيح الاستدلال على صدق أحدمن الانساء ولاالمنذرين بشئ من الشرائع والاديان (والجواب من وجوه) أحدها أن يقال انه تقدم أن أكثر القائلين بخلافة الخلفاء الثلاثة بقولون ان الله بفعل لحكمة بل أكترأهل السنة المثبتين لاهدر فولون بذاك أيضا وحنشذ فان كان هذا القول هو الصواب فهومن أقوال أهل السنة وان كان نفيه هوالصواب كان من أقوال أهل السنة أبضا فعلى التقديرين لا يخرج الحقءن قواهم بلقد يوحدفى كل مذهب من المذاهب الاربعة النزاع بينأ صحابه فى هذا الاصل مع اتفاقهم على اثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وعلى اثبات القدر وأنالله خالق أفعال العماد ونزاع أصحاب أحدف هذا الاصل معروف وغير واحدمن أصحاب أحد وغيرهم كان عقبل والقاضي أبي حازم وغيرهما شتون المعمز ات بان الرب حكم لاعتوز فىحكمه اظهارا المعمرات على بدالكذاب وكذلك فالأبوالخطاب وغبره وكذلك أعجاب مالك والشافعي ولعل أكثرا صحاب أى حنيفة بقولون باثسات الحكمة فى أفعاله أيضا (الوحيه الشانى أن يقال) لانسلم أن تصديق الرسول لاعكن الابطريق الاستدلال بالمعمرات بل طربق الدلالة على صدقه متعددة غيرطريق المعمرات كاقديسط في غيرهـ ذا الموضع ومن قال انه لاطريق الاذلك كان علمه الدلسل وهولم يذكر دلسلاعلى النفي (الوحه الثالث أن بقال) لانسسلم أندلالة المعجزة على الصدق موقوفة على أنه لا يحوز أن مفعل ماذكر بل دلالة المعجزة على الصدق دلالة ضرورية لاتحتاج الى نظرفان اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوحب علىا

وتفسيرأي بكرعسدالعرزر وتفسر أبي الشيخ الاصماني وتفسيرأبي بكرين مردويه وماقمل هؤلاءمن التفاسير مثل تفسير أحدىن حندل واستعقان الراهيم ويق سعلدوغيرهم ومنقلهم مثل تفسرعسدين حمد وتفسير عمدالرزاق ووكسعن الحراحفها من هـ ذا الماب الموافق لقول المشتن مالايكاد يحصى وكذاك الكتب المصنفة في السنة التي فيها آ فارالني صلى الله علمه وسلم والصحابة والتابعين وقال أبوعجد حرب بن اسمعمل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحدواسحق وغيرهما وذكر معهامن الاج عارعن الني صلى الله علمه وسلم والصعابة وغيرهم ماذكر وهوكال كسرصنفه على طريقة الموطاونحوه من المصنفات قال في آخره في الجامع ماب القدول في المنه هذامذه أغة العلم وأصحاب الاثر وأهل السنة المعروفين بهاالمقت دى بهم فها وأدركت من أدركت من علماء أهمل العراق والحاز والشأم وغيرهم عليها فن خالف شيئامن هذهالمذاهب أوطعن فيها أوعاب فائلهافهومسدع حارج من الجاعة ذائل عنمهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أجددواسعقين ابراهم ف محلد وعمد الله من الزير الجيدى وسعدد بن منصور وغيرهم من حالسنا وأخد ذناع نهم العلم وذكرالكلامف الاعان والقدر

والوعدد والامامة وماأخبره الرسول من أشراط الساعة وأص البرزخ والقدامة وغيرذاك الى أن قال وهوسيمانه مائن من ضروريا خلقه لا يخاومن علمه مكان ولله عرش حلة يحملونه وله حد الله أعلم محده والله على عرشه عزذ كره وتعالى حده ولااله غيره والله

تعالى سميع لايشك بصيرلا برتاب عليم لا يجهل جواد لا يعل حليم لا يعبل حفيظ لا ينسى يقظان لا يسهور قيب لا يغفل بشكام و يتحرك ويسمع و يبصرو ينظر ويقبض و يعضب و يرحم و يعفو ويسمع و يبصرو ينظر ويغضب و يرحم و يعفو

و بغف رو بعطى و عنع و بنزل كل للة الى السماء الدنسا كمف شاء وكاشاءلس كشله شئ وهوالسمدح المصيرالي أنقال ولمرل الله منكاماعالما فتسارك الله أحسن الخالقين \* وقال الفقمه الحافظ أبو مكرالاثرم في كاب السنة وقد نقله عنه الخلال في السنة ثنا الراهم اس الحارث يعنى العمادى حدثنى اللث ين يحيى سمعت الراهم من الاشعث قال أبو تكرهو صاحب الفضيل سمعت الفضيل بنعماض يقول السلاماأن نتوهم فى الله كىف وكىف لان الله وصف نفسه فاللغ فقال قلهوالله أحمد الله الصمدلم للدولم بولدولم مكن له كفوا أحد فلاصفة أبلغ عماوصف نفسه وكلهذا النزول والضعك وهذه الماهاة وهذا الاطلاع كإشاء أن نزل وكاشاءأن ساهى وكاشاء أن يطلع وكاشاءأن يضعل فلس لناأن تتوهمفه كيف وكيف وأذا قال الدالجهمي أناأ كفررب رول عن مكانه فقل أنت أنا أومن رب مفعل ما بشاء وقدد كرهذا الكلام الاخمرعن الفضمل بنعماض المغارى في كان خلق الافعال هو وغـ مرهمن أغمــة السنة وتلقوه مالقمول قال المخارى وقال الفضل انعاض اذا قال الدالحهمي أنا كافر ربرولعن مكانه فقلأنا أومن رب يفعدل مايشاء قال المغارى وحدث رندين هارونءن الجهمة فقال من زعم أن الرحن على العرش استوى على خلاف

ضرور بابان الله أظهرها اصدقه كاأن من قال لملأ من الماولة ان كنت أرسلتني الى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات ففعل ذلك الملك علم فالضرورة انه فعل ذلك لاحل تصديقه (الوحمة الرابع) قول من يقول لولم تدل المعرة على الصدق للزم عز المارى عن تصديق رسوله والعيزيمتنع علمه لانه لاطريق الى النصديق الابالمعرة وهذه طريقة كشرمن أحداب الاشعرى ومن وافقهم وهي طريقة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغسيرهما والاولى طريقة كثير منهم أيضاوهي طريقة أبى المعالى ومن انبعه وكالاهماطريقة للاشعرى وعلى هذا فأظهارا لمعمر على دالكذاب المدعى للنبوة هل هوم كن مقدور أملاعلى القولين (الوجه الحامس أن يقال) قوله انهاموقوفة على أن كلمن صدقه الله فهوصادق انما يصح لوكانت المعجزة عنزلة التصديق بالقول وهذافيه نزاع فن الناس من يقول بل هيء مزلة أتشاء الرسالة والانسان لايجهسل التصديق والتسكذيب فقول القائل لغسيره أرسلتك أووكلتك أونحوذات انشاءواذا كانت دلالة المعزة على الانشاء الرسالة لم يكن ذلك موقو فاعلى أنه لا يفع ل الالغرض ولاعلى انه لا بفعل الفيائم كالانشاء بالامم والنهى ونحوذلك ( الوحمه السادس أن يقال ) قوله لائه اذااستحال أن مفعل لغرض استحال أن يظهر المعرة لاحل التصديق يجسعنه من بقول انه لا يفعل شيألاحل شئ ما نه قد مفعل المتلازمين كما يفعل سائر الادلة الميتلزمة لمدلولها ففعل المخلوقات الدالة على وحوده وقدرته وعلمه ومشئته وهوقد أرادخلقها وأرادأن تكون مستلزمة لمدلولها دالة علمه مان نطرفها كذلك هناخلق المعرزة وأراد خلقها وأرادأن تسكون مستلزمة لمدلولها الذى هوصدق الرسول دالة على ذلك لن نظر واذا أراد خلفها وأراده ذا التسلازم حصل المقصودمن دلالتهاعلى الصدق وانلم محعل أحد المراد بن لاحل الا تحراذ المقصود يحصل بارادتهما جمعا فانقبل المعيز لايدل بنفسه وانحايدل العدلم بان فاعله أراديه التصديق قبلهذا موضع النزاع ونحن ليس مقصودنا اصرقول من يقول انه يفعل لالحكة بلهـ ذاالقول مرجو حعد دناوالمقصودأن نمن عبة القائلين بالقول الاتر وأر بالهدا القول خيرمن المعتزلة والشبعة وأمافوله اذا كان فاعلاللقسيم حازأن يصدق الكذاب هذه الخمة ثانسة (وحواب ذاك أن يقال) ليس في المسلمن من يقول ان الله تعالى يفعل ماهو قسيمنه ومن قال انه خالق أفعال العساديقول انذلك الفعل القبيح منهم لامنه كأأنه صارلهم لاله غمنهمن يقول انه فاعل ذلك الفعل والاكثرون يقولون انذلك الفعل مفعول له وهوفعل للعسد وأمانفس حرق العادة فليست فعسلاللعماد حتى يقال انهاقه يحة منهم فلوفعل ذلك كان قبيعامنيه لامن العبدوالر بمنزه عن فعل القبيح فن قال اذاخلق الله ماهو ضار للعباد حازأن يفعل ماهوضار كان قوله باطلا كذلك اذاحازأن يخلق فعل العسد الذي هوقيم من العمدليس خلقه قبحامنه لم يستازم أن يخلق ماهوقس منه لافعل العبدفيه وتصديق الكذاب انما يكون باخبار أنهصادق سواء كانذلك بقول أوفعل يحرى جرى القول وذلك يمتنع منه لانه صفة نقص واللهمنزه عن النقائص بالنقل وباتفاق العقلاء ومن قال اله لا يتصور منه فعل قبيم بل كل ما يمكن فعله فهوحسن اذافعله يقول انمايستازم سلبصفات الكال وائبات النقصله فهوعمتنع عليه كالعجزوا لجهل ونحوذات والكذب صفة نقص بالضرورة والصدق صفة كال وتصديق

ماتقررف قلوب العامة فهوجهمى وقال الخلال فى كاب السنة أخبرنى جعفرين محد الفريابى حدثنا أحدين محد المقدمى حدثنا سليمان ابن حرب قال سأل بشربن السرى حمادين زيد فقال بالباسعيل الحديث الذي جاء ينزل الله الى السماء الدنيا يتعول من مكان الى

مكان فسكت حادين زيد ثم قال هوفى مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء وقال أبوالحسن الاشعرى فى كاب المقالات لماذ كرمقالة أهل السنة وأهل الحديث فقال و بصدة ون بالاحاديث (١٤) الني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الته ينزل الى ماء الدنيا

الكاذب نوعمن الكذب كأن تكذب الصادق نوعمن الكذب واذاكان الكذب صفة نقص امتنعمن الله ماهونقص (وهذا المقام) له بسط مذكور في غره فالموضع ونحن لانقصد تصويب قول كلمن انتسب الى السنة بل نسن الحق والحق أن أهل السنة لم يتفقو اقط على خطاولم تنفرد الشمعة عنهم قط بصواب بلكل ماخالفت فسه الشمعة جمع أهل السنة فالشمعة فمه مخطئون كاأن ماخالفت فمه الهودوالنصاري لجمع المسلمين فهم فمه ضالون وانكان كثير من المسلمين قسد يخطئ وممن وافقهم جهم بن صفوان من المثبتين القدر على أن الله لا يفعل شيأ لحكمة ولالسب وأنه لافرق بالنسبة الى الله بين المأمور والمحظور ولا يحب بعض الافعمال وببغض بعضهافقوله فاسد محالف الكتاب والسنة واثفاق السلف وهؤلاء قد يعجز ونعن سانامتناع كشيرمن النقائص عليه لاسمااذا فالمن فالمنهم ان تنزيه عن النقص لم بعلم بالعقل بل بالسمع فاذاقه للهم لم قلتم ان الكذب متنع علمه قالوالانه نقص والنقص علمه محال فمقال لهم عند كمأن تنزم معن النقص لم يعم الابالاجاع ومعاوم أن الاجاع منعقد على تنزيهه عن الكذب فان صم الاحتصاب على هذا بالاجاع فلاحاجة الى هـ ذا التطويل وأيضا فالكلام انماهوفي العبارة الدالة على المعنى وهذا كأفاله بعضهم الهلايحوزأن سكام بكلام ولايعنى مسمأ وقال خلافالحشوية ومعاوم أن همذا الفول لم يقله أحدمن المسلمن واغما النزاع فى هل يحوز أن منزل كلامالا بعلم العماد معناه لاأنه هوفى نفسه لا بعني به شمأ غم بتقدير أن مكون في هـ ذا نزاع فانه احتم على ذلك بان هـ ذاعب والعب على الله ممتنع وهـ ذا الحتم محقزعلى الله فعل كلشي لا ينزهه عن فعل هذاوأمثاله من تناقض الموانقين لقول الجهمية الخبرية فى القدر كثيرلكن ليسهذا قول أعة السنة ولاجهورهم

وفصل ). قال ومنها اله لا يصبح أن يوصف الله أنه غه و رحلم عفولان الوصف بهذه انما يشت لو كان الله مستحقا العقاب في حق الفساق بحيث اذا أسقط عنه م كان غفور اعفوار حيما وانما يستحق العقاب لو كان العصان من العمد لا من الله (فيقال الجواب من وجوه أحدها) ان كثيرا من أهل السنة يقولون لا نسلم أن الوصف بهذا المايشت لو كان مستحقا بل الوصف بهذا يثبت اذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن الاستحقاق فان تخصص الاستحقاق بهذا والمنود بقتضى أنه يستحق أما ووني وهذا بمنوع عنده ولا عبل أن يفعل ما يشاء وعكم ما يريد فاذا كان قادرا على أن يعذب العصاة وهو يفعل ما يشاء صح منه مغفر ته وحله وعفوه (النافي أن يقال) ان قول القائل يستحق العقاب يعني أنه تحتاج الى ذلك أما الاول فهوم تفقى علمه فان عقو بته العصاة عدل منه با تفاق المسلمين واذا كان كن خفوه ومغفر ته احسانا منه وفضلا وهذا يقول به من يقول انه خالق أفعال الله تحلوقة و القائلون بانها أفعال الله تحلوقة و القائلون بانها أفعال الله تحلوقة و القائلون بانها أفعال الله تعلى قول القائلون بانها أفعال الله على والمنافرة والرجة والعفوا ما أن يوصف بهاوان كان العقاب على قول القائلون بذا المناب الغفرة والرجة والعفوا ما أن العقاب سائغا غير فان كان الاول لزم أن لا تكون غفار المن تاب وآمن وعدل صالحا ثم المن يستحق الرحة من قبيح والمغفرة الهم واجه عند داهل هذا القول و بازم أن لا يكون رحمالمن يستحق الرحة من قبيح والمغفرة الهم واجه عند داهل هذا القول و بازم أن لا يكون رحمالمن يستحق الرحة من قبيح والمغفرة الهم واجه عند داهل هذا القول و بازم أن لا يكون رحمالمن يستحق الرحة من

فيقول هملمن مستغفر كاحاء الحدث عن الني صلى الله علمه وسلمومأخذون بالككاب والسنة كا قال تعالى فان تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول وبودون اتماع من سلف من أعمة الدن وأن لا عد ثوا فىدانهم مالم بأذن به الله و بقرون أنالله محى ووم القدامة كاقال وحاء ربك والملك صفاصفاوان الله مقرب من خلقه كنف بشاء كاقال ونحن أقرب المهمن حمل الوريد قال الاشمعرى وبكل ماذكرنا من أقوالهم نقول والمنذهب وفال أنوعتمان اسمعمل الصانوني الملقب شيخ الاسلام في رسالته المشهورةفى السنة وقدذكر ذلك أبوالقاسم التممي في كتاب الحجة في سان المعقلة قال و شت أحصاب الحديث زول الرب سحانه وتعالى كل لدلة الى السماء الدنمامن غير تشبهله بنزول المخلوقين ولاعشل ولاتكسف بليشتونله ماأنيته رسول الله صلى الله عاممه وسلم وينتهون فمهالمه ومحرون الخبر المصيح الواردبذكره على ظاهره ويكاونعله الىالله تعالى وكذلك يثبتون ماأنزل الله فى كالهمن ذكر المجيء والاتمان في طلل من الغمام والمالائكة وقوله عزوحل وحاء ربك والملك صفاصفا وقال سمعت الحاكم أناعدالله الحافظ يقول سمعت الراهيم سأاي طالب يقول سمعت أحدين سعيدين ابراهيم أباعبدالله الرباطي بقول حضرت مجلس الامرعدالله نطاهرذات

يوم وحضره استحق من ابراهم يعنى ابن راهو به فستل عن حديث النزول صحيح هوقال نع فقال له بعض قوّا دعيد الله الانبياء يأا با يعقوب أثر عمان الله ينزل كل ليله قال نع قال كيف ينزل قال استحق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال استحق قال الله عزوجل وجاءربك والملك صفاح فافقال له الامبرعبد الله باأبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال استحق أعزالله الامبرومن يحبى و يوم القيامة من عنعمه اليوم وروى باسناده عن استحق بن ابراهيم قال (٥١) قال لى الامبرعبد الله بن طاهر باأبا يعقوب هدذا

الحدث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عامه وسلم ينزل ربساكل لسلة الى السماء الدندا كيف ينزل قال قلت أعسر الله الامسر لايقال لامرارب كنف اغا ننزل للاكنف والسناده عن عبدالله من المارك الهسأله سائل عن المنزول لسلة النصف من شعبان فقال عبدالله ماضعيف ليلة النصف يستزل في كل لله فقال الرحل اأما عد الرحن كنف سنزل ألس يضاو ذلك المكان فقال عبداللهن المارك يسنزل كيف شاءوقال أنوعمان الصابوني فلماصع خبرالنزولءن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريه أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد واتشيماله بنزول خلقمه وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أنصفات الرب تبارك وتعالى لاتشمه صفات الخلق كاأنذاته لاتشمهذوات الخلق تعالى الله عما مقول المشهة والمعطلة علوا كسرا ولعنهم لعنا كشراوروى الحافظ أنو بكرالمهق فى كاب الاسماء والصفات حدثنا أنوعبد الله الحافظ سمعت أما زكر باالعنبرى سمعت أباالعماس يعسني السراجسمعت اسعقان الراهم يقول دخلت بوماعلى طاهر سعدالله سطاهر وعنده منصور من طلحة فقال لى ماأما يعقوب ان الله منزل كل لملة فقلت له نؤمن به فقال له طاهراً لم أنهال

الانبياء والمؤمنين و بازم أن لا يكون عفو رار حمالمن ظلم مردل حسنا بعد سوء ولما كان القرآن قدا ثبت انه عفار للتائسن رحم بالمؤمنين علم انه موصوف بالمغفرة والرجة وان كان العقاب منه متنعا بتقدير أن يكون مستحقاللعقاب فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرجة كا في مغفرته و رحمت لمن لا يحسن عقابه عندهم (الرابع) ان العصبان من العدم عنى أنه فاعد عند بعضهم وم في فاالقدر يستحق الانسان أن يعاقب الظالم فاستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك وأما كونه خالقالذلك فذاك أمن بعود السه وله في ذلك حكمة عند الجهور القائلين بالحكمة وذاك لا يصدر الالمحض المستق عند من لا يعلل المناكبة عند من لا يعلل

( فصل ) قال ومنها أنه يلزم تكلف مالا يطاق لأنه كلف الكافر بالاعبان ولاقدرة له علمه وهُوفيع عقد الاوالسمع قدمنع منسه قال الله تعالى لا يكاف الله نفسا الاوسعها (والحواب) من وجوه (أحدها) أن المنبتين للقدراهم في قدرة العددة ولان أحدهما أن قدرته لاتكون الامع الفعل وعلى هـذا فالكافر الذي سقى في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الاعان أبداوما ذكره واردعلى هؤلاء والشانى أن الفدرة نوعان فالقدرة المشروطة فى التكايف تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقدتيق الىحين الفعل والقدرة المستلزمة للفعل لابدأن تكون موحودة عند وحوده وأصل قولهمان الله خص المؤمنين منعمة بهتدون بهالم يعطها الكافر وأن العمد لاسدأن يكون فادراح من الفعل خلافالمن زعم أنه لا يكون فادرا الاقسل الفعل وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواءواذا كان لابدمن قدرة حال الفعل فاذا كان قادراقبل الفعل وبقيت القدرة الىحين الفعل لم ينقض هـذاأصلهم لكن محرد القدرة الصالحة الضدين يشترك فها المؤمن والكافر فلامدللؤمن مابخصه الله بهمن الاسماب التي بهآيكون مؤمنا وهذا يدخل فيسه ارادة الاعان وهذه الارادة مدخلونهافى جهاة القدرة المقارنة للفعل وهونزاع لفظى وقد سبق هذافي غيرهذا الموضع كاتقدم وحنشذ فعملي قول الجهورمن أهل السنة الذس بقولون ان الكافر بقدر على الايمان ببطل هذا الابراد وعلى قول الأخرين فانهم ملتزمونه وأي القولين كان هوالصواب فهوغسرخار جعن أقوال أهل السنة ولله الحسد (الوجه الشاني) أن يقال تكالف مالايطاق على وجهن الاول مالايطاق العيزعن كشكلف الزمن المشي وتكليف الانسان الطيران ونحوذاك فهذاغير واقعفى الشر يعةعند جاهرأهل السنة المثبتين القدر وليس فماذكره مايقتضى لزوم وقوع هذا والشانى مالايطاق الاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فانه هوالذى صده عن الايمان وكالقماعد في حال قعوده فان اشتغاله بالقعود يمنعه أن مكون قائمًا والارادة الجازمة لاحد الضدين تنافى ارادة الضدالا خر وتكليف الكافر الاعمان من هذا الباب ومثل هذاليس بقسيم عقلاعندأ حدمن العقلاء بل العقلاء متفقون على أمر الانسان ونهده عالا بقد رعلي مال الامر والنهي لاشتغاله بضدهاذا أمكن أن يترك ذلك الضدو يفعل الضدالم أموريه وانما النزاع هل يسمى هذا تكلف مالا يطاق لكونه تكلمفا عاانتفت فمه القدرة المقارنة لافعل فن المشتن للقدر من مدخل هـذافى تكليف مالاطاق كالقوله الفاضى أبو بكروالقاض أبو بعدلى وغيرهما

عن هذا الشيخ مادعالة الى أن تسأله عن مثل هذا أقال اسحق فقلت له اذا أنت لم تؤمن أن للدرباً يفعل ما يشاء ليس تحتاج أن تسألني والله المنطلي والمنطلي والمنطلي المنطلي الم

وقول جعنى وهذا المتبدع بعنى ابراهيم من أبي صالح يجلس الامبرعبد الله من طاهر فسألنى الامبرعن أخيارا النزول فسردتها فقال ابراهيم كفرت برب بزل من سماء الى سماء فقلت آمنت (١٦) برب يفعل مأيشاه فرضى عبد الله كلامى وأنكر على ابراهيم قال هذا معنى

ويقولون مالا يطاق على وحهن منه مالا يطاق العجزعف ومالا يطاق الاستغال بضده ومنهممن بقولهذا لابدخل فمالايطاق وهذاهوالاشبه عافى الكتاب والسنة وكلام السلف فأنه لايقال للستطمع المأمور مالجيم اذالم يحيم أنه كاف مالابطن ولايقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاانه كلف مألا يطمق وقوله تعالى وكانوالا يستطمعون معالم برديه هذا فان حمع الناس قبل الفعل ليسمعهم القدرة الموجبة الفعل فلا يختص بذلك العصاة بل المرادأ نهم بكرهون سماع الحق كراهة شديدة لانستطيع أنفسهم سمعه لبغضهم لذلك لالعزهم عنه كاأن الحاسدلا يستطمع الاحسان الى المحسود لمغضه لالعزعنه وعدم هذه الاستطاعة لاعنع الام والنهى فانالته بأمر الانسان عايكرهم وينهاه عاصيه كاقال تعالى كتب عليكم القتال وهوكره لنكم وقال وأمامن خاف مقامر به ونهي النفس عن الهوى وهوقادر على فعل ذلك اذا أراد وعلى ترا مانه ي عنمه ولنس من شرط المأمورية أن يكون العدم بداله ولامن شرط المنهى عنمان يكون العمد كارهاله فان الفعل يتوقف على القدرة والارادة والمسروط في التكلف أن يكون العدد فادراعلى الفعل لاأن يكون مريداله لكنه لابوحد الااذا كان مريدا له والارادة شرط في وحوده لافي وحويه (الوجه الثالث) ان تكلف مالا يطاق اذا فسرمانه الف عل الذي ليس له قدرة علم تقارن مقدورها كان معنى امتناعه مهذا التفسيرمورد النزاع فعتاج نفيه الى دايل (الوجه الرابع) أن من أهل الانسات القدر من يحوّر تكامف مالايطاق للجزعنه بلمن غالبتهم من يحقرز تكلمف الممتسع لذاته وبعضهم يدعى أنذلك واقع في الشريعية كتبكليف أبي لهب الاعمان مع تبكان تصديق خبرالله أنه لا يؤمن وهدذا القولوان كان مرجوحالكن هدا القدرى لم يذكر داسلاعلى ابطال ذلك ولاعلى حواب معارضة بلاكتني بمعردقوله وهوقم عق الاوهؤلاء يقولون لامجال الع قل ف تحسن ولا تقبيع فان لمكمل العثفيه فده اللوازم لم يكن ماذكره حقعلهم فضلاعن أن يكون حقعلى غبرهم من أهل الانسات القدر أوعلى المنسن الحدادفة أبى بكروعر رضى الله تعالى عنهما ﴿ فصل ﴾ قال ومنها أنه يلزم أن تكون أفعالنا الاختيارية الواقعة يحسب قصود ناودواعمنا مأل حركتناعندة وسرة وحركة البطش بالسد والرجل فى الصنائع المطاوية لذا كالافعال الاضطرار يةمثل حركة النمض والوقوعمن شاهق بايقاع غيره لكن الضرورة فاصمة بالفرق ينهمافان كلعاقل يحكم باناقادر ونعلى الحركة الاختسارية وغيرقادرين على الحركة الى السماء من الطبران وغيردلك قال أبوالهذيل العلاف حاربشراعقل من شيرلان حاربشر لوأتيت به الىحدول صغه وضربته لعبوره فأنه يطفره ولوأ تنتبه الىحدول كمرم يطفره لانه بفرق بين ماية درعلى طفره ومالابقدرعليه وبشرلابفرق بين المقدو رعليه وغير المقدور (والحواب) ان هـ ذااغا مازم من يقول ان العبد لاقدرة له على أفعاله الاختمارية ولدس هـ ذاقول امام معروف ولاطائفة معر وفةمن الطوائف من أهل السنة بل ولامن طوائف المثبة بنالقد رالا ما يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة المثبة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا ان حركته كحركة الاشحار بالرباحان صع النقل وأشد الطوائف قر بامن هؤلاء هو الاسعرى ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغمرهم وهومع هذا يشت العبد قدرة محدثة واختيارا

الحكامة \* وروى أبواسعسل الانصاري ماسفاده عن حرب الكرماني قال استقين ابراهم لامعوز الخوضفى أمرالله تعالى كالحوزال وض فى فعل الخلوقين لقوله تعالى لايسئل عايفعل وهم سألون ولاعوزلاحدأن يتوهم على الله تعالى صفاته وأفعاله بعنى كانتوهمفهمم واغما يحوز النظر والتفكرفي أمرالخ لوقين وذكر أنه عكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل لملة اذامضي ثلثها الى السماء الدنسا كارشاء ولابسئل كمف نزوله لان الخالق المناء عاشاء كانشاء وعن حرب قال قال استقين ابراهـمايس فى المنزول وصف وقال أنو بكر الللالف كالالسنة أخبرني بوسف من موسى انأ باعبد الله دهني احدين حنيل فسلله أهل الحنة منظرون الحاربهم عزوحل واكامونه ويكامهم قال نع بنظر الهمم وينظرون البه ويكلمهم ومكامونه كمفشاء واذاشاءقال وأخرنى عدالله بنحسل قال أخرنىأنى حسل بناسحق قال قال عي محن نؤمن بان الله على العرش كهف شاءو كإشاء بلاحدولا صفة سلغها واصفأو يحده أحد فصفات الله له ومنه وهو كاوصف نفسه لاتدركه الانصار عدولاغاية وهو مدرك الانصار وهـوعالم الغب والشهادة وعلام الغدوب ولامدركه وصفواصف وهوكا وصف نفسه ولسمن اللهشئ

تعدودولا ببلغ علم قدرته أحد غلب الأشداء كلها بعله وقدرته وسلطانه ايس كمثله شي وهوالسميع المصروكان الله قبل ويقول أن يكون شي والله هو الاول وهو الا تحرولا ببلغ أحد حدصفاته « قال وآخرني على بن عسى أن حنيلا حدثهم قال سألت أباعد الله عن الاحاديث التى تروى ان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنياوان الله يرى وان الله يضع قدمه وما أشه هذه الاحاديث فقال أنوعيد الله نؤمن بها ونصدق بهاولا كيف ولامعنى أى لانكيفها ولانحرفها (٧١) بالتأويل فنقول معناها كذا ولانردمنها شيئاونعلم أن

ماحاءه الرسول حق اذاكان بأسانيد صحاح ولانردعلي اللهقوله ولانوصف الله ما كنريماوصف به نفسه للاحد ولاغامة السكشله شئ وقال حنمل فى موضع آخرعن أحدقال ايس كشله شي في ذاته كاوصف مه نفسه قد أحل تمارك وتعالى بالصفة لنفسه فدلنفسه صفة لسيشهمش فنعبدالله بصفاته غبرمحدودة ولا معلومة الاعاوصف مه نفسه قال فهوسمسع نصبر بلاحدولا تقدير ولايبلغ الواصفون صفته وصفاته منهوله ولانتعدى القرآن والحديث فنقول كاقال ونصفه كاوصف نفسه ولانتعدى ذلك ولا تبلغمه صفة الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشام ـ مولا نزبل عنه صفة من صفاته اشناعة شنعت وماوصف به نفسه من كلام ونزول وخاوه بعسده بوم القيامة ووضعه كتفهعله هدذا كلهدل على أن الله تبارك وتعالى رى في الاخرة والتعديدفي هذا كلهيدعة والتسلم لله بأمن و بغيرصفة ولاحد الاماوصف به نفسه سمع بصبر لمرزل متكاماعالماغف وراعالم الغس والشهادة علام الغيوب فهذه صفات وصف مها نفسيه لاتدفع ولاترة وهوعلى العرش بلا حدد كاقال تعالى ثم استوى على العرش كمفشاء المششة المهعز وحل والاستطاعةله لس كمله شي وهوخالق كل شي وهو كاوصف نفسه سمسع بصبر بلاحدولا تقدير قال اراهم لاسه ماأبت لمتعدد

ويقول ان الفعل كسب العبد لكنه يقول لاتأثير لقدرة العدد فا محاد المقدور فلهذا فالمن قال انهدذا الكسب الذي أثبته الاشعرى غيرمعقول وجهور أهل الاثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقيدرته مؤثرة في مقيدورها كاتؤثر القوى الطبائع وغسرذال من الشروط والاسساب فحاذكره لا بلزمجهو رأهل السنة وقدقلناغم مرافقن لاننكرأن بكون في بعض أهل السنة من يقول الخطأ لكن لا يتفقون على خط اكم تتفق الامامة على خطا بلكل مسئلة خالفت فبها الامامة أهل السنة فالصواب فها مع أهل السنة وأماما تنازع فمه أهل السنة وتنازعت فسه الامامية فذالة لااختصاص له ماهل السنة ولابالامامية وبالجلة فجمهو رأهل السنةمن السلف والخلف يقولون ان العدله قدرة وارادة وفعل وهوفاعل حقيقة والله خالق ذلك كاه كاهوخالق كلشي كادل عملي ذلك الكتاب والسنة قال تعالى عن الراهم يمرينا واحعلنا مسلمن لله ومن ذر بتناأمة مسلمة لله وقال تعالى عن ابراهم رب احعلني مقيم الصلاة ومن دريتي وقال تعالى و حعد اهم أعمة مدون امر نالما صبروا وقال تعالى وجعلناهم أعة بهدون مامن فأوحسنا الهم فعل الخيرات وإقام الصلاة والتاءالزكاة وقال ان الانسان خلق هلوعا اذامسه الشر جزوعاواذامسه الخبرمنوعا فاخبر أنالله يحعسل المسلم مسلما والمقيم الصسلاة مقيم الصسلاة والامام الهادي اماماها دما وقالعن المسيح صلى الله تعمالي علمه وسلم وجعلني مماركا أينما كنت الى قوله و برا بوالدني ولم يحعلني حبارا شقيا فسنأن الله هوالذى حعله برابوالدته ولم عمله حدار اشقياوه فاصر يح قول أهل السنة فىأن الله خالف أفعال العماد وقال تعمالي عن فرعون وقومه وجعلناهم أئمية مدعون الى النار وقال تعالى لمن شاءمنكم أن يستقيم وماتشاؤن الأأن يشاء اللهر ب العالمين وقال تعالى ان هـ قدمنذ كرة فين شاء اتحف ذالى و بسبيلا وما تشاؤن الاأن يشاء الله ان الله كان علم احكم وقال ان هفذ تذكرة فن شاءذكره فأثنت مششة العبد وأخبرأ نهالا تكون الاعشيئة الرب تعالى وقدأخبرأن العماد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحوذلك في مواضع وأخبرأن لهما ستطاعة وقوة في غيرموضع وأئمة أهل السنة وجهورهم مقولون ان الله خلق هذا كله والخلق عندهم ليس هوالمخلوق فمفرقون بين كون أفعال العماد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن تكون نفس فعله الذي هومصدرفعل مفعل فعل فانهافعل العدد ععني المصدر واست فعلاالر ب تعالى م ذا الاعتبار بلهي مفعولة له والرب تعالى لامتصف عفعولاته ولكن هفده الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعولة ومقول معذلك ان أفعال العماد فعل الله كالقول ذلك الجهم من صفوان وموافقوه والاشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأغية ولهذا ضاق لهؤلاء البعث في هنذا الموضع كاقد يسط في موضعه وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوى وطبائع ويقولونان الله يفعل عندهالا بهافيازم أن لايكون فرق بن الفادر والعاجز وان أثبت قدرة وقال انهامق ترنة بالكسب قبلله لم تثبت فرقامعقولا بين ما تثبت من الكسب وتنفيهمن القعل ولابين القادر والعاجزاذ كان محرد الاقتران لااختصاص له مالقدرة فان فعل العسد بقارن حماته وعلمه وارادته وغمر دللمن صفاته فاذالم يكن القدرة تأثيرالا يحرد

( ٣ - منهاج عانى ) مالايسمع ولا يبصر فنثبت ان الله سميع بصير صفائه منه لانتعدى أَفرآن والحديث والخبر بضعال الله ولا نعلم كيف ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم و بتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد تعالى الله عاتقول

الافتران فلافرق بين القدرة وغيرها وكذلك قول من قال القدرة مؤثرة في صفة الفعل لافي أصل كالقول القاضي أنو بكر ومن وافق فاله أثبت تأثيرا مدون خلق الرب فلزم أن مكون بعض الحوادث لم مخلقه الله تعالى وان حعل ذاك معلقا مخلق الرب فلافرق بين الاصل والصفة وأما أغمة السنة وجهورهم فيقولون مادل علمه الشرع والعقل قال تعالى فسقناه الى بلدميت فانزلناله الماءفاخر حناله من كل الغرات وقال وماأنزل اللهمن السماءمن ماءفأ حيابه الارض بعدموتها وقال تعالى مدى الله من السعرضوانه سل السلام وقال تعالى بضل به كشرا وبهدى به كثيراومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يخبرالله تعالى أنه يحدث الحوادث بالاسباب وكذال دل الكاب والسنة على أنبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره كافال تعيالى فانقوا الله مااستطعتم وقال تعيالي أولم يرواأن الله الذي خلقهم هوأشد منهمقوة وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف شمحعل من بعدضعف قوة شمحعل من بعد قوة صففاوشية مخلق مايشاء وقال الني صلى الله تعالى عليه وسلم لأشير عبد القيس ان فيك خصلتان محمماالته الحلم والاناة ففال أخلقان تخلقت بهما أمخلقان حلت علم مافقال بل خلقين حملت علمهما فقال الجديته الذى حملني على خلقين يحمهما الله ومثل هذا كثيرايس هـ ذاموضع بسطه وهؤلاء بشتون للعدقدرة ويقولون ان تأثيرها في مقدورها كتأثيرسائر الاشماء في مسباتها والسعب ليس مستقلانالمسبب بل يفتقرالي ما يعاونه فكذلك قدرة العد المستمستقلة بالمقدور وأيضافالسبب لهماء نعه وبعوقه وكذلك قدرة العمد والله تعالى خالق السبب وماءنعه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه وكذلك قدرة العمد وحنشذها ذكره هذا الاماميمن الفسرق الضروري بن الافعال الاختيارية الواقعة يحسب تصورنا ودواعمنا وبين الافعال الاضطرار بةمشل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بايقاع غيره حق يقوله جمع أهل السنة وجماعة أتباعهم لم ينازع فذلك أحدمن أعمة المسلمن الذين لهم في الامة لسان صدق من الصحابة والتابعين لهم باحسان والفقهاء المشهورين كالكوالي حنيفة والثورى والاوزاعي واللث نسعد والشافعي وأحد واسحق ومثل هؤلاء الذين لهم احتهادفي الدس وخلف للرسلين واذاكان فى المثبت القدرمن بلزمه بطلان الفرق كان قوله باطلاومع هذا قول نفاة القدر أبطل منه فهدا القدرى رد باطلاعاه وأبطل منه وأهل الشيعة لا بوافقونه لاعلى هذا ولاعلى هذا ولكن بقولون الحق ويعلمون أنقوله باطل وذاك أن أفعال العبادحادثة كائنة بعدأن لم تكن فحكمها حكمسا لرالحوادثوهي يمكنة من الممكات فحكمها حكم سائرا لمكنات فامن دلمل يستدل معلى أن بعض الحوادث والممكنات مخلوقة لله الاوهو يدلعلى أن أفعال العباد مخاوقة لله فانه قدعم أن المحدث لاندله من عدد وهده القدمة ضرورية عند حماهيرالعقلاء وكذلك الممكن لابدله من مرجع تام فاذا كان فعل العسد مادتا بعدأن لميكن فاذاقمل المحدث هوالعمد فمكون العمد صاريحد اله بعدان لمريكن فهوا بضاأم حادث فلايدله من محسدث اذلوكان العسدلم بزل محدثاله لزمدوا مذلك الفعسل الحادث واذاكان اعادته له حادثافلا مدله من عدث واذاقل الحدث ارادة العمدقل فارادته أنضا حادثة فلا مدلهامن محدث وانقبل حدثت بارادة من العبد قبل تلك الارادة أ بضالا مدلهامن محدث فاي

وصفه به رسوله وقال بوسف بن موسى انأماعدالله قبلله ولا يشمهر ساششامن خلقه ولايشهه شيمن خلقه قال نعم ليسكشله شي فقول أجد انه ينظر الهـم وبكامهم كمفشاء واذاشاءوقوله هوعلى المصرش كمف شاء وكاشاء وقوله هوعلى العرش بالاحدكم قال ثم استوى على العرش ك.ف شاءالمششة الموالاستطاعةله لىسكىلەشى يىن أن تطروه وتكلمه وعاوهعلى العرش واستواءه على العرش مما يتعلق عششه واستطاعته وقوله بلاحد ولاصفة يبلغها واصف أو يحمده أحدنني بهاحاطة علما لحلقه وأن محدوهأو بصفوهعلى ماهوعلسه الاعا أخرعن نفسه لتبنأن عقول الخلق لاتحاط بصفاته كا قال الشافعي فيخطسة الرسالة الجديته الذى هوكا وصف مه نفسه وفوق ما يصف به خافه ولهذا فال أحدلاندركه الابصار محدولاغامة فنفئ أندرك لهحدأ وغامة فهذا أصم القولين في تفسير الادراك وقد سطالكلام على شرح هذاالكلام الكلامين نفي تحديد الخلق وتقدرهمل بهمو باوغهم صفته لاسافي مانص عامه أجدوغيره من الأمّة كاذكره الله لال أيضاقال حدثناأنو مكرالمروذى قالسمعت أماعمدالله لماقسل لهروى على س الحسن شقىقعن المالكارك أنهقيلله كنف تعرف الله عزوحل

قال على العرش بحد فال قد بلغنى ذلك عنه وأعجبه ثم قال أبوع بدالله هل ينظرون الاأن يأتيهم الله في طلل من الغمام محدث ثم قال وحاء ربل والملك صفاصفا ، قال الخلال وابسا محد بن على الوراق ثنا أبو بكر الاثرم حدثنى محدد بن ابراهم القسمي قال قلت

لاجدىن حنب ل يحكى عن ابن المساول وقبل له كيف تعرف رساقال في السماء السابعة على عرشه يحدد فقال أجده كذا هوعندنا \* وأخبر ني حرب بن اسمعيل قال قلت لاسمة قي يعني ابن راهويه هو على (١٩) العرش بحد قال نع بحدوذ كرعن ابن المباوك

قال هوعلى عرشه الن من خلقه محد قال وأخبرنا المروذى قال قال استقبن ابراهميمن راهو يهقال الله تمارك وتعمالي الرحمن على العرش استوى اجاع أهل العلم أنهفوق العرش استوى و معلم كل شي في أسفل الارض السابعة وفي قعورالعار ورؤس الاكام وبطون الاودبةوفى كلموضع كايعماعلم مافى السموات السبع ومافوق المرشأحاط بكلشي علمافلا تسقط من ورقة الا يعلها ولاحمة فى ظلمات البر والمحر الاقدعرف ذلك كله وأحصاه فلا تعزه معرفة شئعن معرفة غبره فهذا وأمثاله مانقلعن الألمة كاقد سطفى غرهذا الموضع بينواأن ماأثبتوه له من الحدلا يعلم غيره كاقال مالات ورسعة وغيرهما الاستواءمعاوم والكيف مجهول فين أن كيفية استوائه مجهولة العماد فلينفوا ثبوت ذاك في نفس الامر ولكن نفواعلم الخلق به وكذلك مثل هذا فى كلام عدالعز برن عداللهن الماحشون وغمر واحد من السلف والائمة ينفون علم الخلق مقدره وكمفشه ونعوذاك قالعد العز ر بنعدالله بنأى سلمة الماحشون في كلاممالعروف وقدد كره ان بطه في الامانة وأبو عر الطلنكي في كماه في الاصول ورواءأبو مكرالاثرم فالحدثنا عدالله سالح عن عدالعز رنن عمدالله سأبى سلة أنه قال أمادهد فقد فهمت ماسألت عنه فيما

محدث فرضته في العدان كان حاد افالقول فيه كالقول في الحادث الاول وان حعلته قد ما أزلماكان همذاممتنع الانما يقوم بالعمد لايكون قدعا أزلما وان قلت هووصف العمد وهي قدرته المخاوقة فيهمثلا لم يتعقل هذا لوجوه (أحدها) أن يقال اذا كانت القدرة المخاوقة فيه موحودة قبل حدوث الفعل وحسين حدوثه فلابدله من سبب آخر حادث ينضم البهاوا لالزم ترجيم أحدالمثلن بلامرجع وحدوث الحوادث بلاسب حادث فانهاذا كانحال العمدقمل أن يفعل وحاله حين الفعل سوآءلامن به لاحد الحالين على الآخر كان تخصيص هذه الحال بكونه فاعسلا فهادون الاخرى ترجيحالا حدالمماثلين بدون مرجح وهكذااذا قيل فعله يمكن أن بكون وأن لايكون والممكن لا يترجع وجوده على عدمه الاعرجي تام والمرجع اذا كانمن العبد فالقول فيه كالقول فى الفعل فلا بدآن يكون المرجع التام من الله تعالى وأن يستازم وجوده وجود الفعل والا لميكن تاما ولاحل هذا اتفقأهل السنة المثبتون القدرعلى أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للاعان ولو كانت نعمته على المؤمن بن مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كإقال تعالى ولكن الله حساليكم الاعمان وزينه فىقلو بكم وكره البكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال تعالى بمنون عليك أن أسلوا قسل لاتمنواعلي" إسلامكم بلالمه منعلم أنهدا كملاعانان كنتم صادقين وقال تعالى فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوافه من الحق ماذنه والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى أولفك كتبفىقلوبهم الابميان وأيدهسم بروحمنه وقال تعالى فن يرداللهأن يهسديه يشرح صدرهالاسلام ومن بردأن بضله يحعل صدره ضيقيا حرحا كانميا بصعدفي السمياء والقدرية جعلوا نعمته على الصنفين سواءوقالوا ان العبد بعطى قدرة تصلح للاعمان والكفر ثم أنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب مادث يصلح الترجيع وزعوا أن القادر المختار برجي أحدمقدوريه على الانحر بلامرجع وادعواهم ذافي قدرة الرب تعالى وقدرة العبدوة مدوافقهم على هذا في قدرة الرب كشيرة فن المشتمن القدر القائلين مان الرب لا يقوم به ما يتعلق يمشئته وقدرته بل ووافقهم فهاكثيرمن المثبتين للقدر وصارالرافضي وأمشاله بمن يحتج على القدرية بتلك الحجسة يتناقضون فاذاناظروهم فيمسألة خلق الافعال احتجوا عليهم بتلك وقالوا ان الممكن لايترجم وجوده على عدمه الاعرجية تامسواء صدرعن فادرمختاراً وغبره واذا تتكاموا في مسألة حدوث العالم وقيل لهم الحادث لابدله من سبب حادث أحانوا حواب القدرية فقالوا القادر الخشار يرجع أحدمقدوريه بلامرج وفرقوا بين القادروغيره كاقالت القدرية وفرقوا بين فعمل الربوفعل العبددبان الربتعالى وجعشيئته القدعة الني هي من لوازمذاته بخلاف العبدفان ارادته حادثة من غييره ولكن قال أكثرالناس هؤلاء الذين يقولون ان الارادة القدعية الازلية هي المرجحة من غيرتجدد شئ قولهم من حنس قولهم فان الارادة نسبتها الى جسع ما يقدروقنا المحوادث نسبة واحدة ونسبتها الىجسع الممكنات نسمة واحددة فترجيع أحدالتما للينعلي الا خرترجيع بالامرجع واذافذرحال الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء تم فذرا ختصاص أحدا الحالين بالفعل ازم الترجيع بلامرجع وهذامنتهى تطرهؤلاء الطوائف ولهذا كانمن لم يعرف الاكلام الرازي وأمشالة مترددا بين علة الدهوية وقادرالقدرية ومريدالكلابية

تنابعت فيه الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير وكلت الالسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول عن معرفة قدره الى أن قال فانه لا يعلم كيف هو الاهو وكيف يعرف قدر من لاءوت ولا يبلى وكيف يكون أصفة شي منه حدة أومنتهى بعرفه عارف أو يحدقدره واصف الدليل على عزالعقول عن تحقيق صفته عزها عن تحقيق صفة أصغر خلف الحائن قال اعرف رحل الله غناك عن تمكلف صفة (٠٠) مالم يصف الرب من نفسه بصرك عن معرفة قدر ما وصف منها اذالم

لا يحع اون الرب قادرافي الازل على الفعل والكلام عشيثته وقدرته ولما كانت الجهمية والقدرية مهذه الحال حعلت الفلاسفة الدهرية كابن سناوأ مثاله هذه عدتهم فامتناع حدوث العالم ووجوب قدمه ولكن لاجه الهم على ذلك على مذهبهم فان عامة هـ ذا أن يستازم دوامفاعلمة الربولايدل على قدم الفلك ولاغبره من أعمان العالم ولكن هؤلاء قالوا هذا ستلزم التسلسل والتسلسل محال ومرادهم التسلسل في تمام التأث ركاتقدم وأما التسلسل في الاتار فهوقولهم وقدذكرناأن التسلسل تمتنع فانهاذا قيسل لايفعل هذا الحادث حتى يحدث ما يصمير فاعلاله و يكون ذلك حادثامع حدوثه وكذلك الشانى صارهذا تسلسلافي عمام التأثير واذاقيل لايحمد فشأحتى يحمد فشأ كان هذادو راممتنعا فهو تسلمل اذا أطلق الكلام فى الحوادث ودور اذاعين الحادث وهي عجة الزامة لاوائل المتكامين من الجهمية والقدرية ومن تبعهم من الاشعرية والمعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ودوامها عندمن جعل انه لم يكن يمكنه من أن يسكلم ولا بفعل عشمته وقدرته تم صار ذلك بمكاله يستلزم الترجيح بالامرجع أوالتسلسل المتفق على امتناعه والدور الممتنع وكل ذلك ممتنع والتسلسل المتفق على امتناعمه هوالتسلسل في المؤثرات وفي تمام التأثير فاما التسلسل في الا مارفهو موردالنزاع وأوائل يطلون القسمين ساءعلى أنمالا يتساهى عتنع فسه التفاوت وجماهير الفلاسفةمع أئمة أهل الملل فانهم لاينكر ون القسم الشاني وحنثذ فمقال الهؤلاء المتفلسفة انكان التسلسل متنعا بطل قولكم واذا بطل القول بطلت حتمه بالضرورة لان القول الباطل لاتقوم عليه عبه محيحة وانكان بمكنا بطلت حتكم فالحجة باطلة على التقديرين فانه اذاكان تسلسل الاتاريمكناأمكن حدوث الافلاك ماسات فيلها حادثة والرسل صلوات الله تعالى عليهم أجعين أخبرت أن الله تعالى خلق السموات والارض ومايينهما فيستة أمام وأن عرشه كانعلى الماءقبل ذلك وهذا بماعلم بالاضطرار والنقل المتواترمن دين الاسلام وأدلتكم ليسفها مانوحب قدم السموات فقولكم بقدمها لدس فمه حققلمة فهو تكذيب الرسل بلاسب وأيضا فالعقل الصريح يبطل قولتكم فان الافلالة وغيرهامن العالممستازمة للحوادث فاوكان قدعاللزم أن مكون صادراءن موحب اله قديم فنشذ مكون الموجب مستازمالموجب ومقتضاه لايتأخرعنه اذلو حاز تأخرمو حمه عنه لم يكن علة تامة لاستلزام العسلة التامة معاولها واذالم يكنعلة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة وأيضافاو جاز تأخرمو حمهمع حوازمقارنة هله فى الازل لافتقر تخصص ولامكان أن تكون كاماته لانهامة لها وأنه لم يزل متكاما عشيئته أو فاعلاء شيئته فعلا بعد فعل (٧) من غيرقدم في تعينه من الافعال والمفعولات باحدهما الى مرح غسر الواحب نذاته وليس هناك مرج غيره فامتنع وحود الافلاك وغيرهاوهذا باطل فانهام وحودة مشهودة عمانا وهم يسلمون هذا ويقولون انهامعلول علةقدعة وهوموحب بالذات لايتأخرعنه موجبه واذا كان هذامعاوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه بلهو أصل قولهم قيل لهم فايستلزم الحوادث يمتنع أن يصدرعن موجب بالذاتلان الحوداث تحدث شيئابعدشي وماحدث شيئا فشدة الاتكون أجزاؤه قدعة أزلمة فالاتكون صادرةعن موجب بالذات فامتنع أن تكون الحوادث صادرةعن موجب بالذات

تعرف قدر ماوصف فاتكلفك عمالم يصف هل تستدل مذلك على أي من طاعته أوتنز جريه عن شي من معصت وذكر كلاما طو سلاالىأنقال فاما الذى حد ما وصف الرب من نفسيه تعقبا وت كلفاقداستهوته النساطين فى الارض حران فصار سيدل رعمه على حدد ماوصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا مدان كانله كـذامن أن مكونله كذا فعىعن المناخة يحعد ماسمي الرب من نفسه ويصف الرب عالم يسم فلم رل على له الشيطان حتى جدقول الله تعالى وحوه تومدن ناضرة الى رجانا طسرة فقال لاراه أحددوم القيامة فحددوالله أفضل كرامة الله التي أكرمها أواماءه يوم القمامة من النظرف وجهمه فى مقعدصدق عندملك مقتدرقدقضى أنهم لاعوتونفهم بالنظراليه ينضرون وذكركلاما طويلاكت في غيره في ذا الموضع وقال الخلال في السنة أخبرني على انعسى أنحنسلاحدثهم قال سمعت أماعد دالله يقول من زعم أنالته لم يكلم موسى فقد كفر مالله وكذب القرآن وردعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يستداب من هـ ذه المقالة فأن تأب والا ضربت عنقه قال وسمعت أماعمد اللهقال وكالمالله موسى فاثنت الكلاملوسي كرامةمنه لوسي غ فال تعالى يؤكد كلامه تكاسما قلت لابى عسدالله الله عزوحل

يكلم عبده بوم القيامة قال نع فن يقضى بين الخلائق الاالله عزوجل يكلم عبده ويسأله الله متكلم لم يرل الله يأمر عا يشاء ويحكم وليس له عدل ولامثل كيف شاء وأنى شاء بقال الخلال أخبرنا محدين على بن بحرأن يعقوب بن بختان حدثهم أن أباعبد الله سئل عن رعم أن الله لم يسكلم قال بلى تكلم بصوت وهدنده الاحاديث كاجاءت نرو بهالكل حديث وجه يريدون أن عقره واعلى الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر و حدثناء بدالرحن (٢١) بن محد المحاربي عن الاعش عن مسلم عن

مسروقعنعددالله بعنيان مسعود قال اذا تكلم الله مالوحي سمعصوته أهل السماء فعرون سعداحتى اذافزع عنقلوبهم قالسكن عن قلو بهم نادى أهل السماءماذاقال ربكم قالوا الحققال كذاوكذا يوقال الخلال وأنمأناأبو مكرالمروذي قال سمعت أناعد الله وقسل له انعسد الوهافقد تسكلم وقالمن زعهأنالله كلم موسى بلاصوت فهوحهمي عدوالله وعدوالاسلام فتسم أبوعدالله وقالماأحسين ماقال عافاءالله وقالعدالله نأجد سألتأى عن قوم يقولون لما كلم اللهموسي لمشكلم بصوت فقال أبى ملى تسكلم تبارك وتعالى بصوت وهدده الاحاديث نرومها كا حاءت وحديث ان مسعود اذا نكلم الله بالوحى سمع له صوت كعر السلسلة على الصفوان قال أبي والجهمسة تنكره قال أبى وهؤلاء كفاربر مدون أن عقوهوا على الناسمن زعمأن الله لم يتكلم فهو كافرانما نروى هذه الاحاديث كإحاءت قلت وهـذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هوالصوت المسموع من العمد بل ذلك صوته كاهو معاوم لعامة الناس وقدنص على ذلك الاغمة أحدوغره فالكلام المسموعمنه هوكلام الله لا كلام غيره كاقال تعالى وان أحدمن المشركين استعارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال الني صلى الله علمه وسلم ألارحل محملني الى قومه لا بلغ كالرم

وامتنع صدورشى من العالم بدون الحوادث اللازمة لان وحود الملزوم بدون اللازم متنع فتب من أنه عند ع أن يكون الفلاف و عما أزلما ولا عكن أن يقال كان حالما عن الحوادث في الازل محدد تفيه لانه يقال حسنشد فلايدلتك الحوادث من سب فالقول فيها كالقول في غيرها فانجازأن يحدث بدون سبحادث أمكن ذلك في الفلك وبطلت حتم مروزم من ذلك ترجيح أحدالمتماثلين بلامرج وان كان لابدلهامن سبب لزم التسلسل ودوام الحوادث وأن الفلك وكل ماسموى الله لم يزل مقار فاللحوادث وكل ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادراعن موجب بالذات فامتنع أن يكون قديما (والناس) قد تنازعوا فعما يستازم الحوادث وهومالا يخاوعن الحوادث ومالامد أن يقيارنه الحوادث هل بحب أن مكون حادثا أولا يحب حدوثه بل يجوز قدمه سواء كان هوالواجب الغنى عماسواه أوكان بمكنا أويفرق بين الواحب بنفسه الغنى عماسواه وبين المكن الفقيرالى غيره على ثلاثة أقوال فالاول قول من يقول من طوائف النظاروأ هل الكلام بامتناع دوامهاعليه وامتناع فعل الرب وتكامه بمشيئته وقدرته في الازل وان ذلك غسر يمكن وهؤلاء متنازعون في امكان دوام فاعليته في المستقبل على قولين والقول الثانى قول الفلاسفة الذين يقولون بقــدم ماسوى الله اما الافلاك واما العقول واماغ برداك ويحاون الرب حاله موحسا بذانه لاعكنه احداث شئ ولا تغمرشي من العالم بل حقيقة قولهم ان الحوادث لم تصدر عنه بل صدرت وحدثت بلامحدث والقول الثالث قول أئمة أهل الملل الذين يقولون ان الله خالق كل شئ وكل ماسوى الله كأن بعد أن لم يكن معدوام قادرية الله واله لم بزل مسكاما اذاشاء بل لم بزل فاعلاً فعمالا تقوم بنفسه وأقوال أعة أهل الفلاسفة وأساطينهم الذبن كانواقبل ارسطونوافقون قول هؤلاء مخلاف ارسطووا تساعه الذبن قالوابقدم الافلاك فأن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقؤل وصريح المعقؤل وأيضا فان كؤن المفعول المعين لازماللف على قديما بقدمه كائنا بدوامه يمتنع لذاته وان قدرأن الفاعل غبر مختار فكمف اذا ثبت أنه يفعل عشمئته وقدرته وما يذكرونه من تقدم العله على المعاول بالذات دون الزمان لايوحد الافعا يكون شرطافان الشرط قديقارن المشروط أما العملة التي هى فعل فاعل المعلول فهي لا بعقل فهامقارنتها للعلول في الزمان وهم عثلون تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة الدعلى حركة الخاتم وتقدم حركة الصوت وغيرذلك وجسع ماعتلون به اماأن يكون شرطالا فاعسلاوا ماأن يكون متقدما بالزمان وأما فاعسل غير متقدم فلا بعقل قط وليس هذا مؤضع بسط هذه الامورفانها أصول مقالات أهل الارض والمقصودهنا التنبيه على أصل القدرية فانحقيقة قولهم ان أفعال الحيوان تحدث بلافاعل كأنأصل قول الدهر بة الفلاسفة انحركة الفلك وجسع الحوادث محدثة بلاسب حادث وكذلك قول من وافق القدرية من أهل الانسات على أن الرب تعيالي لا تقوم به الافعال وقال انالفعل هوالمفعول والخلق هوالمخلوق كإيقوله الاشعرى ومن وافقه فاله يلزمه في فعل الذم مالزم القدرية ولهذاعامة شناعات هذا القدرى الرافضي هي على هؤلاء وهؤلاء طائفة من المثبتين لخلافة أبى بكر وعمروضي التهعنهما وقدوافقهم فىذلك كشرمن الشبعة الزيدية والامامية وغيرهم وقولهمعلى كلحال أفلخطأمن قول الفدرية بل أصل خطبهم وافقتهم

ربى فانقر بشامنعونى أن أبلغ كلام ربى رواه أبود اودوغيره وقال صلى الله علىه وسلزينوا القرآن بآصواتكم وقال ليسمنا من لم يتغن بالقرآن قلت لاقال بالقرآن \* ذكر الخلال عن استحق بن ابراهيم قال قال في أبوعبد الله يوما وكنت سألته عنه مدرى مامعنى من لم يتغن بالقرآن قلت لاقال

هوالرجل برفع صوته فهذا معناه اذارفع صوته فقط تغنى به وعن صالح بن أحد أنه قال لا به زينوا القرآن بأصواتكم فقال التزيين أن يحسنه وعن الفضل بن زياد قال سألت (٢٢) أناعد الله عن القراءة فقال يحسنه بصوته من غبرتكاف وقال

الاأرم سألت أماع الله عن القرراءة بالالحان فقال كلشي م\_دث فاله لا يعيني الأأن مكون صوت الرحمل لايشكافه وقال القاضى أنو بعلى هدايدل من كالمه على أنصوت القارئ لس هوالصوت الذى تكام الله مه لانه أضافه الى القارئ الذى هوطنعمه من غيرأن يت كلم الالحان وقال أو عبدالله العارى صاحب الصحيح في كابخلق الافعال بذكرعن النى صلى الله عليه وسلم أن الله سادى بصوت سمعه من بعد كا يسمعمه منقرب وليسهذا لغبر الله عزوحل قال أبوعددالله المخارى وفي هـذادلــلعلى أن صوت الله لايشبه أصوات الخلق لانصوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملل ألكة يصعقون من صوته فاذا بنادى الملائكة غريصعقون قال ولاتحعلوا لله أندادا فلسلصفة اللهند ولا منل ولانوحدشي من صفاته في المخلوقين غروى باسفاده حديث عدالله نأنس الذى استشهد به في غير موضع من الصحيح تارة يحزمه وتارة يقول ويذكرعن عدد الله من أنس قال سمعت الني صلى الله علم وسلم يقول يحشرالله العمادفساديهم بصوت سمعه من بعد كايسمعه من قرب أناالماك أناالدمان لاينسغى لاحدمن أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدمن أهل الناريطلمه بمظلة وذكر

الحديث الذيرواه في عديه

لقدرية في بعض خطئهم وأعمدة أهل السنة لا يقولون بنى من هدا الخطا وكذلك جاهير أهدل السنة من أهدل الحديث والفقه والتفسير والتحوف لا يقولون بهذه الاقوال المتضمنة للخطا بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال العباد وعلى أن العدقاد رمحتار يفعل عشيئته وقد درته والله خالق ذلك كا وعلى الفري الافعال الاختيارية والاضطرارية وعلى أن الرب تعالى يفعل عشيئته وقد درته وانه ماشاء كان ومالم يشألم يكن وانه لم يل قادرا على الافعال موصوفا بصفات الكال متكلما اذاشاء وانه موصوف عاوصف به نفسه و عاوصفه به رسول الله صلى الله تعالى فيم موالم وخلقه لكل شي ومن هداه الله الى فهم قولهم علم أنهم المحيط ومشيئته الذافذة وقد درته الكاملة وخلقه لكل شي ومن هداه الله الى فهم قولهم علم أنهم وصريح المعقول وان قولهم هوالقول السديد السليم من التناقض الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتمه

﴿ فُصِل ﴾ قال الاماى القدرى ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى عندنا فرق بين من أحسن اليناعامة الأحسان طول عره ومن أساء المناغاية الاساءة طول عره ولم يحسن مناشكر الاول ودم النانى لان الفعلى صادران من الله عندهم ، فيقال هذا باطل فان اشتراك الفعلى في كون الرب خلقهما لايستازم اشتراكهما فيسائر الاحكام فانهمن المعاوم بصريح العقل أن الامور المختلفة يشترك فهاأمو ركشرة لاسمافى مثل هذا المقام فان حميع ماسوى اللهمشترك فيأن الته خلقه وأنه ربه وملكه ممن المعلوم أن المخلوقات بنهامن الافتراق مالا يحصه الاالخلاق فالله تعالى جعل الطلمات والنور وقال وما يستوى الاعمى والمصعر ولاالظلمات ولاالنور والله خالق الجنمة والنار ولاتستوى الحنسة والنار والله خالق الظل والحمرور ولاستوى الظل ولا الحرور والله عالق الاعمى والبصير ولايستوى الاعمى والبصير والله خالق الحي والميت والقبادر والعاجز والعالم والجاهل ولايستوى هدذاوهذا والله خالف ما منفع وما يضروما بوجب الدنة ومابو حب الالم ولايستوى هذا وهذا فاذا كان الله خالق الاطعمة الطمة والحبيثة نمان الطب يحب ويشتهي وعدح يبتغي والخبيث بذم وسغض و يحتنب والله خالق هذا وهذا والله خالق الملائكة والانبياء وخالق الشياطين والحيات والعقارب وغبرهامن الفواسق فهذا مجودمعظم وهذافاسق يقتل في الحلوالحرم وهوسحانه وتعالى خالق في هذا طسعة كرعمة تقتضى الخبروالاحسان وفى هذا طسعة خسشة توحب الشروالعدوان مع مابينه مامن الفرق في الحب والبغض والمدح والذم فاذا كان الشرع والعقل منطابقين على أنماجعل الله فيهمنفعة للناس ومصلحة لهم يحب وعدح ويطلب وان كان حارا أوحموانا جهما فكيف لايكون من حعله محسناللناس يحصل لهم به منافع ومصالح أحق مان يحب وعدد ويننى علمه وكذال في مانب الشر والقدري يقول لا يكون العبد مجودا ومشكورا على احسانه ومذموماعلى اساءته الانشرط أن لا يكون الله حعسله محسسنا المفاولامن به علمنا اذافعل الخير ولاابتلانا به اذافعل الشر (وهذاحقيقة ماقاله هذا الرافضي القدرى) ومعاوم فسادها الفول شرعاوعقاد فانحققته انه حيث يشكر العبد لايشكر الرب وحيث

عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة باآدم فيقول لبيل وسعد يك فينادى يشكر بصوت ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث الى النارقال بأرب ما بعث النارقال من كل ألف أراء قال تسمى المة وتسعين

فينتُذنفع الحامل جلها وترى الناس سكارى وماهم سكارى والكن عذاب الله شديد وذكر حديث ابن مسعود الذى استشم تنبه أحد وذكر الحديث الذى رواه في صحيحه عن عكرمة سمعت أباهريرة (٣٣) يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

قضى الله الامرفى السماء ضريت الملائكة باجتمها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فاذافرع عن قلوبهم قالواماذ اقال ربكم قالوا الحقوهوالعلى الكمير . وذكر حددث انعماس المعروف من حداث الزهرى عن على بن الحسين عن انعاس عن نفر من الانصار وقدرواه أجدومسلمف صحيحه وغيرهما وساقه المخارى من طريق ان اسحق عنه أن رسول الله صلى اللهعلمه وسلم قال الهمما تقولون في هدذا النعم الذيرمي به قالواكنا بارسول الله نقول حين رأ بناهارجي بهاماتملك ولدمولودمات مولود فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لس ذلك كذلك ولمكن الله اذاقضى فى خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فسمعون فسيعمن تحتهم بتسبعهم فيسبع من تحت ذلك فلم رزل التسبيح مهمطحتي بنتهى الى السماء الدندا حتى بقول بعضهم لمعض لمسحتم فيقولون - عمن فوقنا فسحنا بتسبيعهم فمقولون فلاتسألون من فوقكم م سحوا فسألونهم فمقولون قضى الله فى خلقه كذا وكذا الامرالذىكانفهط اللير من سماءالی سماءحدی بنتهی الى السماء الدنيا فيصدنون م فتسترقه الشساطين بالسمع على توهممنهم واختسلاف غي أتون م الكهان من أهـل الارض فعدانونهم فعطؤن ويصدون فعدته الكهان ثمان الله عي الشياطين السماء بهذه النعوم

بشكرالر بالابشكرالعبد وحقيقته أئه لايكون لله علىنامنة في تعليم الرسول وتبليغه البنا رسالة ربه وقدقال تعالى لقدمن الله على المؤمنين اذبعث فمهم رسولامن أنفسهم يتلوعلهم آماته وبزكمهم يعلهم الكتاب والحكمة وعلى قول الفدرى يكون ارسال الله له من جنس ارسال مخلوق الى مخلوق فذاك تفضل منفس الارسال لامان حعل الرسل تتلوا وتعلم وتزكى بل هذه الافعال منتسمة عندهم فمهاللرسل الذى خلقها عندهم دون المرسل الذى لمحد تششامنها والقدري يقول الرسول نطق ننفسه لم ينطقه الله ولاأ نطق الله شيئا بل حعل فيه قدرة على أن ينطق وأنلا ينطق وهو بحمدث أحدهمامع استواء الحال قبل الاحداث وبعده مدون معونة اللهاه على احداث النطق وتيسره وعلى قول القدرى لا يكون لله نعمة على عماده ماستغفار الملائكة لهم وتعليم العلماءلهم وأحم هم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدل ولاة الامو رعليهم ولأيكون انتهمبتليالهماذا طلهم ولاة المأمور وفى الاثر بقول انته عزوجل أناانته مالك الماوك قاوب الماوك ونواصيهم بمدى من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نذمة فلا تشتغاوا بساللوك وأطيعوني أعطف قاوبهم عليكم وعنداا قدرى لايقدرالله أن يحعل الماوك عادلين ولاحائرين ولامحسنين ولامسدتين ولايقدوأن ععل أحدا مسناالى أحدولا مستناالى أحدولا بقدرأن سعمعلى أحدين يحسن البهو بكرمه ولا يقدرعلى أن يتلله عن يعلنه وبهينه وقد قال بعضهم أنه على قول القدر بة لا يستحق الله أن يشكر بحال فان الشكرانما بكون على النع والنع امادينية وامادنيو بة واماأخروية فالنعم الدنيو بةهي عنده واحسة على الله وكذلكما يقدرعلمه من الدينية كالارسال وخلق القدرة وأمانفس الاعمان والمل الصالح فهوعنده لا يقدرأن يحعل أحدامؤمنا ولامهتد باولاصالحا ولابر اولاتق افلا يستحق أن بشكرعلي شئ من هذه الامورالتي لم بفعلها ولم بقدرعلم اعسده وأما النعم الاخرورة فالخزاء وحسعلمه عنده كالمحسء لمالمستأجرأن وفى الاحبرأجره فالخراء واحسعلمه ومعاوم عنده أن همذامن باب العدل المستحق لامن باب الفضل والاحسان عنزلة من قضى دينا كانعلمه فلايستحق الشكرعلي فضل ولااحسان ومن هذاحقمقة قوله يعمبأهل الاعمان الذىن يشكر ونالتهعلي كلحال ونعمسة ويشكرون من أجرى الله الخسرعلي بدعه فانمن لايشكرالناس لميشكرالله ومن أساءالهم يعتقدون حوازمفا باته بالعدل وأن العفوعنه أفضلاذالم يكنفىءقو بتهحتيله وبرىأحدهمأناللهأنعمعلىه باحسان الاول ليشكره علمه وانه ابتلاماساءةهذا المه كإيتلمه بأنواع الملاءلىصر ويستغفرمن ذنويه وبرضي بقضائه كاثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اله قال لا يقضى الله لمؤمن قضاء الاكان خيرا لهانأصابه خبرفشكركان خبراله وأنأصابه شرفصير كانخبراله وليس ذلك لاحد الاللؤمنين وقسدقال تعالىانا أرسلنا الشسياطين على الكافرين تؤ زهمأزا وقال تعالى فاذاجاءوعد أولاهما يعثنا علىكم عمادا لناأولي بأس شديد فحاسوا خلال الدبار وكان وعدامفعولا فارساله الشياطين ويعثه لهؤلاء المعتدى على بني اسرائيل أهوأ مرشرعي أمرهم به كاأحرر سله بالبينات والهددى وكمابعث في الاميين رسولامنهم يتاوعلم مرآياته أمهو تقدير وتسليط وان كان المسلط ظالمامع : دياعاصالدين الله وشرعه ممن المعاوم أنعامة أهل الارض مقرون بالفدر ومع

فانقطعت الكهانة اليومفلاكهانة \* وقال المخارئ يضا ولفد بين نعيم بن حادان كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لاتعرف الحيمن المست المستالا بالفعل فن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهوميت وان أفعال العب ادمخاوقة فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع

أهل العلم الزليد قال وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعما ومن تحانحوه ليس عارق ولامبتدع والتروس بالجهل لغيرهم أولى اذ يفتنون بالا راء الختلفة عمالم يأذن به الله وقال (٢٤) الحارث بن أسد المحاسي في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما يدخل فيه

هـذاعدحون المحسن ويدمون المسىء مع اتفاقهم على أن الله خالق الفعلان فقولهم انه بازمهم أن لا يفرقوا بن هذا وهـذالزوم مالا بازم وغاية الامرأن الله حعل هذا مستحقاللاح والثواب وهـذامستحقاللا فالذم والعقاب فاذا كان قدحعل هذا مستحقاله عنع أن عدح هـذا ويدم هذا لكن خلقه لهذين الزوجين كغلقه لغيرذال وهـذا يتعلق بالحكمة الكلية في حق المخلوقات كاقدد كرفى غيرهـذا الموضع وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر الامن لم يحعد له الله محسنا ولا يستحق الذم الامن لم يحعله مسيئًا بل من لا يقدرالله أن يحعله محسنا ولا مسئلة وخلقه وحدوث الحوادث بدون محدث

(فصل) قالومنها التقسيم الذيذكره سيدناومولانا الامام موسى بنجعفر الكاظم وقد سأله أبوحنيفة وهوصي فقال المعصبة عن فقال الكاظم المعصبة امامن العيدأومن الله أومنهما فانكانت من الله فهوأعدل وأنصف من أن نظلم عسده ويؤاخذه بمسالم يفعله وان كانت المعصية منهما فهوشر يكه والقوى أولى بانصاف عبده الضعيف وان كانت المعصية من العددوحده فعلمه وقع الامروالمه بتوجه المدح والذم وهوأحق النواب والعقاب ووحستاه الحنة أوالنارفق الأبوحنيفة ذرية بعضهامن بعض \* فيقال أولاهذه الحكاية لم يذكرالها اسنادا فلاتعرف صحتها فالمنقولات انما تعرف صحتها بالاسانيد الثابت قلاسمامع كثرةالكذب في هـ ذا الياب كيفوالكذب علماظاه ـ ر فان أباحنيفة من المقرَّ بن بالقــدر باتفاقأهل المعرفةبه وعمذهمه وكلامه في الردعلي القمدرية معروف في الفقه الاكبر ويسط الحعرف الردعام عالم بسطه على غيرهم في هذا الكتاب وأتداعه متفقون على أن هذا مذهب وهومذهب الحنفية المتبعيناه ومن انتسب السه في الفروع وخرج بهذا من المعتزلة ونحوهم فلاعكن أن يحكى هذا القول عنه بلهم عندائمة الحنفية الذن يفتى بقولهم مذمومون معدودون من أهل المدع والضلال فكمف يحكى عن أبي حنمفة أنه استصوب قول من يقول انالله لمتخلق أفعال العماد وأيضافوسي من حعفر وسائر علماء أهل المدت متفقون على اثمات القدر والنقل عنهم بذلك طاهر معروف وقدماء الشيعة كانوامتفقين على أنسات القدر والصفات وانماشاع فبهمرد القدرمن حين اتصاوا بالمعتزلة في دولة بني يويه (وأيضا) فهذا الكلام المحكى عن موسى بن حففر بقوله أصاغر القدرية وصبيانهم وهومعروف من حين حدثت القدرية قبل أن وادموسى من حعفر فانموسى من حعفر وادبالمدينة سنة عمان أوتسع وعشرين ومائة قبل الدولة العباسية بنحوثلاثسنين وتوفى سغدادسنة ثلاث وثمانين ومائة قال أوحاتم تقةصدوق امامهن أعمة المسلين والقدرية حدثوا قبل هذا الناريخ بلحدثوافى أشاء المائة الاولىمن زمن الزبير وعبد الملك (وهذا) ممايين أن هذه الحكامة كذب فان أما حسفة انما اجتع يحعفر بنعجد وأماموسي بن حعفرفلم يكن بمن سأله أبوحنف ولااجتع به وحعفر بن مجددهومن أقران أبى حنيفة ولمبكن أبوحنيفة يأخذ عنهمع شهرته بالعلفكمف يتعلمن موسى بن حعفرانتها وماذكره في هذه الحكامة من قول القائل هوأعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه عالم يفعله هوأصل كلام القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهوأساس مذهبهم

النسخ ومالابدخل فمه النسخ وما مظن الهمتعارض من الآمات وذكر عن أهل السنة في الارادة والسمع والبصرة ولين فيمثل قوله لتدخلن المسجدا لحرام انشاء الله آمنين وقوله واذا أردناأن نهلك قـر بة وقوله اعا أمره اذا أرادسيا أن يقولاله كن فمكون وكذلك قوله انامعكم مستعون وقوله وقل اعلوافسيرى الله علمكم ورسوله والمؤمنون ونحوذاك فقال قدد ذهب قوم من أهل السنة الى أن لله استماعا حادثا فىذاته وذكر أن هؤلاء و بعض أهل السدع تأولواذلك فى الارادة على الحوادث قال فأمامن ادعى السنة فأراد اثمات القدرفقال ارادة الله تحدث من تقدرسان الارادة وأما بعض أهل المدعفزعوا أن الارادة اغا هى خلق حادث وليست مخاوقة ولكن ماكون الله المخاوقين قال وزعوا أنالخلق غدرالمخلوقوان الخلق هوالارادة وانهاليست صفة للهمن نفسه قال ولذلك قال بعضهمان رؤسه تحدث واختار المحاسب القول الآخر وتأؤل النصوصعلى أنالحادث هووقت المرادلانفس الارادة قال وكذلك قوله انامعكم مستمعون وقوله فسرى الله علم مأوله على أن المراد حدوث المسموع والمصر كاتأول قوله تعالى حتى نعدلم حتى مكون المعاوم تغير حادث في علم الله ولا بصرولاسمع ولامعنى حدثفي ذات الله تعمالي عن الحوادث في

نفسه وقال محدين الهيم في كاب حل الكلام له لماذكر حل الكلام في القرآن وأنه منى على خسة فصول وشعارهم أحدهاأن الفرآن كلام الله فقد حكى عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة انحاه و كلام خلقه الله فنسب السه

قسل سماء الله وأرض الله وكاقبل بيت الله وشهر الله وأما المعتراة فانهم أطلقوا القول باله كلام الله على الحقيقة موافقواجه مافى المعنى حيث قالوا كلام خلقه بالنامنه وقال عامة المسلين ان القرآن (٢٥) كلام الله على الحقيقة وأنه تكلمه والفصل

الثانى فىأنالقرآ نغرقدم فان الكلاسة وأصحاب الاشعرى زعوا أنالله لم يزل يشكلم بالقرآن وقال أهل الحاعة بل اغاتكلم القرآن حث خاطب محدر بل وكذلك سأثرالكت والفصل الشالث ان القرآن غر مخلوق فان الجهمة والعاربة والمعتزلة زعوا أنه مخلوق وقال أهلل الحماعة غيرمخلوق والفصل الرابع انه غيرمائن من الله فان الجهمة وأشاعهمن المعتزلة قالوا ان القرآن ما تنمن الله وكذلك سائر كلامه وزعواأن الله خلق كالرمافي الشعرة فسمعه موسى وخلق كلامافي الهواء فسمعه حبر مل ولا يصمعندهمان وحدمن الله كالم يقومه في الحقيقة وقال أهل الحاعة بل القرآنغير مائن من الله وانماهو موحودمنه وقانمه وذكر محدين الهشمف مسئلة الارادة والخلق والمخاوق وغسر ذلك مابوافق ماذكره هنامن اثسات الصفات الفعلية القاءَـة بالله التي لست قدعة ولا محلوقة ، وقال عمان بن سمعمد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان سيسعد عدلى المريسي الجهمى العندفما افترى على الله في التوحيد قال وادعى المعارض أيضاأن قول الني صلى الله علمه وسلم ان الله منزل الى السماء الدنماحين عضى ثلث اللمل فيقول هلمن مستغفر هلمن تائب هلمن داع قال فادعى أن الله لا منزل سفسه اعما منزل أمره

وشعارهم ولهذاسموا أنفسهم العدلية فاضافة هذا الىموسي من حعفرلو كانحقالس فيه فضيلة له ولامدح اذ كانصبان القدرية يعرفونه فكيف اذا كان كذبا مختلف عليه (و يقال انسا الجواب عن هذا التقسيم أن بقال هذا التقسيم لس بخصر وذلك أن قول القائل المعصمة ممن لفظ مجل فان المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغير فلا بدله من محمل بقوم به وهي قائمة بالعددلا محالة وليست قائمة مالله تمارك وتعالى الاريب ومعاوم أنكل مخاوق بقال هومن الله ععنى أنه خلقه بالناعنه لاعصني أنه قامه واتصف كافي قوله تعمالي وسضر لكرمافي السموات ومافى الارض جمعامنه وقوله تعالى وماكمهمن نعمة فن الله والله تعالى وان كان خالقالكل شي فاله خلق الخبر والشرلماله في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كا قال تعالى الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين وقال صنع الله الذي أتقن كل شئ فلهذا الابضاف المه الشرمفردا بل اماأن مخطف العموم واماأن بضاف الى السب واماأن محذف فاعله فالاول كقول الله تعالى الله خالق كلشئ والثاني كقوله فل أعوذرت الفلق من شرماخلق والثالث تقوله فيماحكاه عن الجن وأنالاندرى أشرأر مدعن في الارض أمأراديهم وبهم وشدا وقدقال فأم القرآن اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنجت علمهم غبرا لمغضوب علمهم ولاالضالين فذكرأنه فاعل النعمة وحدف فاعل الغضب وأضاف الضلال المهم وقال الخلدل واذامر ضفهو مشفين ولهذا كان لله الاسماء الحسني فسمي نفسه بالاسماء الحسني المفتضية للغبر وانما بذكر الشرفي المفعولات كقوله تعالى اعلواأن اللهشديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقوله في آخر الانعام ان ربلسر يع العقاب وانه لغفور رحم وقوله تعالى نئءادىأنىأناالغفورالرحم وأنعذابي هوالعذاب الاليم وقوله حم تنزيل الكتاب من الله العرز بزالعليم غافر الذنب وقابل التوب شد يداا عقاب وهذا لأن ما يخلق من الامورااني فهاشر مالنسمة الى بعض الناس له فها حكمة هو يخلقهالها حمد محمد له الملكوله الحد فليست بالاضافة المهشر اولامذمومة فلايضاف المهما بشعر ينقمض ذلك كما أنهسكانه خالق الامراض والاوحاع والروائع الكريمة والصورالمستقعة والاحسام الخمشة كالحمات والعذرات لماله فى ذاكمن الحكمة المالغة فاذا قسل هذه العذرة وهذه الروائح الخسثة من الله أوهم ذلك أنها خرجت منه والله منزه عن ذلك وكذلك اذا قب ل القبائح من الله أو المعاصى من الله قديوهم ذلك أنها خارجة من ذاته كاتخرج من ذات العيدو كايخرج الكلام من المشكلم والله منزه عن ذلك أوبوهم ذلك أنهامنه قبحة وسئة واللهم نزه عن ذلك مل حسع خلقه خلف له حسن على قولى التفويض والتعلل وكذلك اذا قسل الطعوم والالوان والروائم ونحوهامن الاعراض هذا الطع الحلو والمرمن اللهأومن هذا النبات وهذه الروائح الطسة أوالخسنة من الله أومن هذه العدين وأمشال ذلك وقديوهم اذاقسل انهامن الله أنه أمربها والله لايأم ماافحشاء ولامحس الفسادولا برضى لعماده الكفر وهدذامثل قول اسمعودلما سئلءن الفريضة أقول فهارألى فان بكن صوابافن الله وان مكن خطأ فني ومن السطان والله ورسوله بريئان منه وكذلك قال أنو بكرفى المكادلة وقال عر محوذلك ومرادهم أن الصواب قدام الله موشرعه وأوحمه ورضه والخطألم يأمى مهولم محمه ولم نشرعه بلهوم ازينه

( ٤ - منهاج نانى ) ورحمت وهوعلى العرش وبكل مكان من غير زوال لانه الحي القيوم والقيوم برع من لا برول قال في على في قال المعارض وهذا أيضامن عجم النساء والصبيان ومن ليس عنده سان ولالمذهبه برهان لان أمر الله ورحمته بنزل في كل

الشطان لنفسى ففعلته بأمر الشطان فهومني ومن الشطان (وحيند فالجواب من وجوه أحدها) أن يقال الاعمال والاقوال والطاعات والمعاصى من العسد ععنى أنهاقاعة به وحاصلة عشئته وقدرته وهوالمتصفيها المتحرك بهاالذي يعود حكمهاعليه فاله قديقال لما تصفيه المحل وخرج همذامنه وانالم يكن له اختمار كايقال هذاالر يحمن هذا الموضع وهذه الفرقمن هذه الشحرة وهذا الزرعمن هذه الارض فلأن يقال لماصدرمن عي باختياره هذامنه بطريق الاولى وهيمن الله ععمى أنه خلقها قائمة نغيره وجعلها علاله وكسمأ وهوخلقها عشئة نفسه وقدرة نفسه بواسطة خلقه عشيئة العبدوق درته كالخلق المسبدات بأسمام افخلق السحاب بالربع والمطر بالسحاب والنمات بالمطروا لحوادث تضاف الى خالفها باعتمار والى أسمام اماعتمار فهي من الله يخد الوقة له في عسره كاأن جسع حركات الخداوقات وصفاتهامنه وهي من العدد صفة قائمة به كاأن الحركة من المتعدراة المتصف ماوان كان حادا فكمف اذا كان حدوانا وحنتذ فلاشركة بن العدويين الرب لاختلاف جهة الاضافة كاأنا اذاقلناه ذا الولدمن المرأة ععنى أنهاولدته ومن الله ععنى أنه خلقه لم يكن بينم ماتناقض واذا قلناه فم المرة من الشحرة وهذاالزرعمن الارض ععنى أنه حدث فهاومن الله ععنى أنه خلف لم يكن بنهما تناقض وقد قال تعالى أمخلقوا من غيرشي أمهم الخالقون فالمشهور أمخلقوا من غسررب وقدل أمخلقوا من غير عنصر وكذلك قال موسى لماقتل القيطى هيذامن على الشيطان وقال تعالى ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك معقوله فما تقدم كل من عندالله فالحسنات والسيئات المرادبها هناالنع والمصائب ولهذاقال ماأصابك ولم يقل ماأصبت كافى قوله ان تمسيكم حسنة تسؤهم وان تصب كم سئة مفرحواج ا وقوله ان تصبل حسنة تسؤهم وانتصمل مصيمة يقولوا قدأ خدنا أمن نامن قبل ويتولوا وهم فرحون فبسن أن النعم والمصائب من عندالله فالنعة من الله ابتداء والمصيبة بسبب من نفس الانسان وهي معاقبة كأ قالفالا تة أولماأصابتكم مصيبة قدأصبتم مثلهاقلتم أنى هذاقل هومن عندانفسكم وهذا لانالله محسن عدل كل نعة منه فضل وكل نقة منه عدل فهو محسن الى العدد بلاسب منه تفضلا واحسانا ولايعافيه الابذنيه وانكان فسدخلق الافعال كلهالحكمة له في ذلك فانه حكم عادل بضع الاشاءمواضعها ولانظار بكأحدا واذاكان غيرالله يعاقب عدده على ظلمه وان كان مقررا بأن الله خالق أفعال العباد وليس ذلك ظلمامنه فالله سحانه أولى أن لا يكون ذلك ظلمامنه واذاكان الانسان يفعل مصلحة اقتضته احكمته ولاتحصل الابتعذب حموان ولا مكون ذلك ظلم افالله تعالى أولى أن لا مكون ذلك ظلمامنه (الوحه الثاني أن بقال) هي من الله خلقالهافى غبره وحعلالهاع اللغسره وهي من العدد فعلاله قاعًا به وكسما يحرّ به منفعة المه أويدفع عنسه بمضرة وكون العبده والذي قاميه الفسعل والمه يعود حكمه الخاص انتفاعاته أوتضرراجهة لاتصل بقه فان الله لا تقومه أفعال العبادولا بتصف بهاولا تعود المه أحكامها التى تعودالى موصوفاتها وكون الرب تبارك وتعالى هوالذى خلقها وحعلها علالغسره يخلق قدرة العبد ومشيشته وفعله حهة لاتصلح للعبدولا يقدرعلي ذلك الاالله تعالى ولهذا قال أكثر المشتن القدران أفعال العماد مخاوقة لله تعالى وهي فعل العمد واذاقسل هي فعل الله فالمراد

فأغفرله هلمن سائل فأعطمه فان قررت مذهد لأزمك أن تدعى أن الرحة والامرهما الاذان يدعوان الىالاحابة والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكمفعندالفقهاء قدعلنمذاك ولكن تكارون ومامال رحمده وأمره بنزلان من عنده شطر اللمل مُلاعكثان الاالى طاوع الفعدرة رفعان لان رفاعة راو به يقول في حديثه حتى ينفعر الفعر قدعلتم انشاء الله أن هذا النأو يل أبطل باطل ولا بقبله الاكل حاهل وأما دعوالة أن تفسير القموم الذي لامزول عن مكانه ولا بقدرك فلا يقللمناهدا التفسير الاباثر صعيم مانورعن رسول الله صلى الله علىه وسلم أوعن بعض أصحابه أوالتابعين لأنالحي القموم يفعل مانشاء ويتحرك اذاشاء وبهمط وبرتفع اذاشاء ويقمض ويبسط و مقوم و يحلس اذاشاء لان أمارة مابين الحي والمت التحوك كلحي متحرر ل المحالة ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحسانمع تفسيرني الرحة ورسول رب العرة اذفسر تزوله مشروحامنصوصا ووقت لنزوله وقنامخصوصا لميدع لأولالأ صحابك فيه لبساولاعويصا قال ثم أحسل المعارض حميع ماتنكره الجهمة منصفات الله نعالى وذوانه المسماة في كتابه وفي آ ناررسول الله صلى الله عليه وسلم فعدمنها بضعاوثلاثين صفة نسقا

واحدا يحكم عليها ويفسرها عاحكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا مخلاف ماعنى الله وخلاف ما تأولها أنها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها الاعلى المريسي فبدأ منها بالوجه تم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفدر ح

وقوله فائك أعمننا وهل ينظرون الاأن يأنهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وحاءربك والملك صفا صفا و محمل عرش بالفوقهم بومنذتمانية والرجن على العرش استوى والذس محملون العرش ومنحوله وقوله و محـذركم الله نفسه ولايكلمهم الله ولاينظر البهم وكتسريكم على نفسه الرحة وتعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسل والله يحب التوابين ويحيب المتطهرين، قالعدالمعارض الى هـ ذه الصفات والا مات فنسقها ونظم بعضم الى بعض كانظم هاششا بعدشي نمفرقهاأ بوامافى كتابه وتلطف ردها بالتأويل كتلطف الحهمة معتمدافهاعلى تفسر الزائغ الجهمي بشرى غماث المرسى دون من سواه تستراعند الجهال مالتشنع بهاعلى قوم يؤمنون ماويصدقون اللهورسوله فها بغيرتكسف ولاغشل فزعمأن هـؤلاء المؤمنـينها بكمفونها و يشهونها بذوات أنفسهم وأن العلماء زعمه قالوالدس فيشئمنها اجتهادرأى لمدرك كمفعة ذلكأو بشه شئ منهاشئ مماهوف الخلق موحود قال وهذاخطألماأنالله لىسكىلەشى فىكذلك اس بكىفىتە شي . قال أنوسعمد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أماقولك ن كيفية هذه الصفات وتشبههاعا هوفي الحلق خطأ فانالانقول انه خطأ كافلت الهوعندنا كفرونحن لكمفتها وتشبهها عاهوفي الخلق

أنهامفعولة لهلا أنهاهي الفعل الذىهو مسمى المصدر وهؤلاءهم الذين يقرقون بين الخلق والمخلوق وهممأ كثرالائمية وهوآخرقولىالقاذى أبىيعلىوقول أكثرأصحابأ جدوهوقول القاضى أبى حازم والقاضى أبى الحسين وغيرهما (الوجه الثالث) ان قول القائل الله أعدل من أن بظلم عبده ويؤاخذه عالم يفعل فنعن نقول عوحه فان الله لم بظلم عمده ولم يؤاخذه الاعافعله العسدباختياره وقوته لابفعل عيرممن المخاوقين وأما كون الرب حالق كلشئ فذلك لاعنع كون العبدهو الماوم على ذلك كاأن غيره من المخاوقين ياومه على ظلمه وعدوانه مع اقراره بان الله خالقأفعال العباد وجاهسرالاممقرة بالقدر وأن الله خالق كلشي وهممع هدا يذمون الظامة ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم كايعتقدون أن الله خلق الحبوانات المضرة والسانات المضرة وهممع هذا يسعون فىدفع ضررهاوشرها وهمأ يضامتفقون على أن الكاذب والطالم منذموم بكذبه وظلمه وأنذلك وصنفمسي فسه وأن فسه المتصفة بذلك خمئة ظالمة لاتستحق الاكرام الذي يناسسأهل الصدق والعدل وان كانوامقر س مان كل ذلك مخاوق وليس فى فطر الناس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلماله وان كانوا مقرين بالقدر فالله تعالى أولىأن لاينسب الىالظلم لذلك وهــذاعلى طريقةأهل الحكمة والتعلمل من أهل السنة وأما على طريقة أهل المشيئة والتفويض فالظام تمتنع منسه لذاته لانه تصرف في ملك الغيرا وتعدى ماحدله وهماممتنعان فيحق الله بكل حال فالرب تعالى لاعشل مالخلق لافي ذاته ولافي صفاته ولافيأ فعاله بلله المثل الاعلى فباثبت لغبره من الكمال فهوأحقيه وما تنزه عنهمن النقص فهو أحق بتنزيهــه وماكانسائغاللقادرالغــنيفهو أولىأن يكونسائغاله وليسكل ماقبح بمــن يتضر رمنه يكون قبحامنه (١) فان العبادلن يبلغوا ضره فيضروه ولن ببلغوا نفعه فينفعوه (الوحه الرابع) أن يقال لانزاع بين المسلين أن الله عادل ليس ظالم الكن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلمامن الرب ولاما كان قبيعامن العبد يكون قبيعامن الرب فان الله ايس كَنْلُهُ شَيَّ لَا فَي ذَاتُهُ وَلا فَي صَفَاتَهُ وَلا فَي أَفْعَالُهُ تَعَقِّيقَ ذَلْكُ انْهُ لُو كَانَ الا من كذلك كما يقولُهُ من يقوله من القدرية الزمأن يقبح منه أمو رفعاهافان الواحدمن العماداذا أمرغره بأمر لاينتفع به الاحم وتوعد علمه بالعقاب وهو يعلم أن المأمور لا يفعله بل يعصمه وانه يستحق العقاب كان ذال منه عبثا وقبيحالعدم الفائدة فى ذلك للا مروا الممور وكذلك لوقال مرادى مصلحة المأمور وهو يعلم أنه لا يترتب عليه مصلحة بل مفسدة ليكان ذلك قبيحا وكذلك اذا فعل فعلا لمراد وهو يعلمأن ذاك المراد لا يحصل كان ذاك قبيحامنه والقدرية يقولون ان الله خلق الكفاراينفعهم ويكرمهم وأرادذاك مخلقهم وأمرهم عله مانهم بتضررون لاينتفعون وكذاك الواحدمن العبادلو رأى عسده أواماءمز نونو نظلمون وهوقادرعلى منعهم ولممنعهم لكان مذموما مسيئا والله تعالى منزعن أن يكون مذمومامسينا والقدرى يقول هوأراد بخلقه لهمأن يطيعوه ويثيبهم فغاة همالنفع مع علمه أنهم لاينتفعون ومعلوم أن مثل هدذا قييرمن الخلق ولايقبح من الخالف ومن المعلوم ان المخلوق اذا كان قادراعلى منع عبيده من القبائح فنعه الهم (١) قوله فان العباد الخ هذا التعليل غيرمطابق لماقبله فلعل هناسقطا فحرره اه مصحعه

موجودا شداتقاءمنكم غيرأنا كالاندكيفها ولانشبهها لانكفر بهاولانكذبها ولانبطلها بتأويل الضلال كاأبطلها امامك المرسى ف

الرأى فى كثيرمن الفرائض والاحكام التى نراها باعيننا ونسمعها بالذاننافكيف في صفات الله التى لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون غير أنالا نقول فيها كافيات المامك المريسى (٣٨) ان هذه الصفات كاها كشى واحد وليس السمع منه غير البصر ولا الوجه منه غير

خبرمن أن عرضهم للمواب مع عله أنه لا يحصل لهم الاالعقاب كالرجل الذي يعطى ولده أوغلامه مالاير بخفيه وهويعلم أنه يشترى شيأ يأكله فنعهله من المال خسيرمن أن يعطمه اياه مع عله أنه يتضرريه وكذلك اذاأعطى غديره سفاليقاتل به الكفاروهو يعلم أنه لايقاتل به الاالانساء والمؤمنسين لكان ذلك فبصامنه وان قال قصدت تعريض هدا الشواب والله لا يقير منه ذلك وهنذاحال قدرة العمدعندالقدرية والقدرية مشهة الافعال فاسواأ فعال اللهعلي أفعال خلقه وعدله على عدلهم وهومن أفسدالقماس (الخامس أن يقال) المعصمة من العمدكما أن الطاعة من العسد ومعاوم أنه اذا كانت الطاعة منه عمني أنه فعلها بقدرته ومشئته لم عتنع أن بكونالله هوالذى حعله فاعلالها بقدرته ومشئته بلهذاهو الذي بدل علمه الشرع والعقل كاقال الخلسل واحعلنا مسلسن الثومن ذريتنا أمة مسلسة الث وقال وب احملني مقم الصلاة ومن ذريتي وقال تعالى و جعلنامهم أغة بهدون بأمرنا ولان كونه فاعلابه دأن لم يكن أم حادث فلامدله من محدث والعمد عمتنع أن مكون هو الفاعل لكونه فاعلالان كونه فاعلاان كان حدث بنفس كونه فاعلازم أن يكون الذي حدث بنفسه من غيراحداث وهو يمتنع وان كان بفاعلية أخرى فان كانت هذه حدثت بالاولى لزم الدور القبلي وان كانت حدثت بغسرها لزم التسلسل فى الامور المتناهمة وكلاهماماطل فعلمأن كون الطاعة والمعصة من العبد يستحق عليهاالمدح والذم والثواب والعقاب لاعنع أن يكون العيد فقيرا الى الله في كل شي لا يستغنى عن الله في شي قط وأن يكون الله خالق جمع أموره وأن يكون نفس فعمله من الحوادث والممكات المستندة الىقدرة الله ومشئته

﴿ فَصِلْ قَالَ ﴾. ومنهاأنه بلزمأن يكون الكافر مطبعاً بكفره لانه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لائه أرادمنه التكفر وقدفعله ولم يفعل الاعان الذىكرهه الله تعالى منه فتكون قدأ طاعه لانه فعل مراده ولم فعل ما كرهم ومكون الذي عاصالانه يأمره بالاعان الذي مكرهه اللهمنه وينهاه عن الكفرالذي رمده الله منسه (الجواب من وحوه الاول) ان هذا مبنى على أن الطاعة هل هو موافقة الامرأوموافقة الارادة وهي منية على أن الام هل يستارم الارادة أم لاوأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الارادة أومستلزم للارادة أولس واحدامتهما ومن المعاوم أن كثيرامن نظارالا نبات الفدر يطلقون القول بان الطاعة موافقة الامر لاموافقة الارادة وأن الامرالاستازم الارادة والكلام ف ذلك مشهو رواذا كان كذلك فهذا القدري لم سين صحة قوله ولافساد فول منازعمه بلأخذذاك دعوى مجردة سناء على أن الطاعة موافقة الارادة فاذا قال له منازعوه لانسلم ذلك كفي في هـ ذا المقام لعدم الدليل (الشاني) أنهم يستدلون على أن الامرالا يستلزم الارادة عاقدم من أن الله خالق أفعال العماد واعما يخلقها بارادته وهولم يأمر بالكفر والفسوق والعصيان فعلم بأنه يخلق بارادته مالم يأمربه وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة واجاع العلاء لوحلف أنه لمقضينه حقمه فى غدان شاء الله فغر ج الغدولم بقضه مع قدرته على القضاءمن غسرعذر وطالبه المستحق لمحنث ولوكانت المششة معنى الاص محنث لانه مأمور بذلك وكذلك الحلف على فعمل مأمو راذاعلقه بالمششمة وأيضافانه قدقال تعالى ولوشاءربك لأمن من في الأرض كلهم جمع امع أنه قداً من هم مالاعان فعلم أنه قداً من هم مالاعان المد ولاالمدمنه غيرالنفس وأن الرجن لس بعرف يزعمكم لنفسه سمعامن بصر ولانصرا منسمع ولاوحها من مدين ولايدين من وحسه هوكله بزعمكم مع و يصر ووحهوأعلى وأسفلوند ونفس وعملومشئة وارادةمثلخلق الارضين والسماء والحمال والتلال والهواء التي لا يعرف لشي منها شيء وهدده الصد فات والذوات ولا يوقف لهامنهاع \_ لى شي فالله تعالىءندنا أنريكون كذلك فقد ممازالله في كتابه السمع من المصر فقال انني معكم أسمع وأرى وانا معكم مستعون وقال لا يكامهـم الله ولاينظر الم\_م ففرق من الكلام والنظروس السمع فقال عندالسماع والصوت قدسمع الله قول التي تحادلك في زوحها وقال في موضع الرؤية الهراك حين تقوم وتقلمل في الساحدين وقال تعالى وقل اعلوا فسرى الله عملكم ورسوله ولم يقل يسمه ع الله تقلمان وسمع الله علكم فلم يذكر الرؤية فمايسمع ولاالسماع فما ىرىلماأنهماعندهخلاف ماعندكم وكذاك قال الله تعالى ودسرتحرى باعيننا واصبرلحكم ربكفانك باعيننا ولتصنع على عنى ولم يقل لشئ من ذلك على سمد عي فكم نحن لانكسف هذه الصفات لانكذب بها كتك ذيبكم ولا نفسرها كباطل تفسركم ، تمقال مات الحدوالعرش قال أبوسعمدوادعي المعارض أيضا الهانس للهحدولا

غاية ولانهاية قال وهـ ذاهو الاصل الذي بن علم مجمع حسم ضلالاته واشتق منها جسع اغلوطاته وهي كلـ قلم ولم يبلغنا انه سبق جهم البها أحد من العالمين فقال له قائل بمن يحاوره قد علت من ادائة بها الاعمى تعنى أن الله لاشي لان اخلق كالهم قد

علوا أنه ليس شئ يقع عليه اسم الشئ الاوله حدوغاية وصفة وأن لاشئ ليس له حدولاغاية ولاصفة فالشئ أبدا موصوف لا محالة ولاشئ وصف بلاحد ولاغاية وقولك لا حدلة تعنى انه لاشئ قال أبوسعيد والله (٣٩) تعالى له حدلا يعلم أحد غيره ولا يجوز

لاً حد أن يتوهم لحده عاية في نفسه ولكن يؤمن بالحدو يكل علم

## (مطلب الارادة نوعان)

ذلك الحالله ولمكانه أيضاحدوهو على عرشه فوق سمواته فهدذان حدان اثنان وسئل عداللهن المبارك م نعرف رساقال مانه على عرشه بائنمن خلقه قدل حدقال عد حدثناه الحسن بن الصاح البزارعن على بن الحسن من شقيق عن النالمارك فن ادعى الماس للهحدفقدردالقرآن وادعىانه لانئ لان الله وصف حدمكاه فقال الرجن على العرش استوى أأمنتمن فى السماء يخافون ربهم من فوقهم الى متوفيك ورافعك الى المه يصغدالكام الطب فهذا كله وماأشهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف مه فقد كفر متنزيل الله وحداً مات الله وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان اللهفوق عرشمه فوق سمواته وقال للاسة السوداء أن الله قالت في السماء قال أعتقهافانها مؤمنة فقول رسول اللهصلي الله علمه وسلم انهامؤمنة دلىل على أنهالولم تؤمن مان الله فى السماء كاقال الله ورسوله لرتكن مؤمنة حدثناأ جدىن منبع حدثنا أبومعو بهعن شس عن الحسنءن عران سحصن أن الني صلى الله عليه وسلم قال لاسه باحصان كم تعد الموم الهاقال سعة سنة في الأرض وواحمدافى السماء قال فأبهم تعذرغسك ورهمك قال الذي في السماء فلم ينكر النبي صلى اللهءلمه وسلرعلي الكافر أذعرف أن اله العالم في السماء كاقاله

ولم يشأه وكذلك قوله تعالى ومن بردأن بضله بحعل صدره ضمقاحر حا داسل على أنه أراد ضلاله وهولم يأمر بالضلال (الوحه الشالث) طريقة الأئمة الفقهاء وأهل الحديث وكشرون أهـ ل النظـر وغـمرهمأن الارادة فى كتاب الله نوعان 🐞 ارادة تتعلق بالامر وارادة تتعلق بالخلق فالارادة المتعلفة بالامرأن برمدمن العمد فعل ماأمره وأماار ادة الخلق فان برمد مايفه لههو فارادة الامرهي المتضمنية للجبة والرضاوهي الارادة الدينية والارادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الارادة الكونسة القدر بة فالاولى كقوله تعيالي بريدالله بكم اليسر ولابر يدبكم العسمر وقوله تعبالى بريدالله لسبين لكم ويهسد يكمسنن الذين من قبلكم ويتوب علمكم الىقولة بريدالله أن يخفف عنكم وقوله مابريدالله ليمعه ل علمكم من حرج وليكن بريد اسطهركم وليتم نعمته عليكم وقوله انميار يدالله ليذهب عنيكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والثانية كقوله تعالى فنردالله أنبهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردأن يضله يجعل صدره ضيقاحرحا وقول نوحولا بنفعكم نصحى انأردتأن أنصير لكمان كانالته يريد أن يغو يكم ومن هذا النوع قول المسلمين ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن ومن النوع الاول قولهملن يفعل القبائع هذا يفعل مالاير يده الله فاذا كان كذلك فالكفر والفسوق والعصمان ليسمم اداللر بعز وحسل بالاعتسار الاول والطاعة موافقة لتلك الارادة أوموافقة للامر المستلزم لتلك الارادة فاماموا فقة مجردالنوع الثاني فلايكون بهمطمعا وحسنذ فالنبي بقول له ان الله يبغض الكفر ولا يحمه ولا برضاه لله أن تفعله ولا تر يده بهذا الاعتسار والنبي بامره بالاعبان الذي يحمه الله وبرضاءله وبريده بهـــذا الاعتبار (الوحــه الرامع) أن يقال هـــذه المسئلة مبنية على أصل هوأن الحب والرضاهل هو الارادة أوهو صفة مغابرة للارادة فكشبرمن أهمل النظرمن المعتزلة والاشعر يةومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب أحمدوالشافعي وغبرهما يحعاونها جنساواحدا ثم القدرية بقولون هولا بحب الكفر والفسوق والعصان فلابريده والمثبتة يقولون بلهو يريدذلك فيكون قدأ حبه ورضيه وأولئك يتأؤلون الاكات المثبت ة لارادة هـذه الحوادث كقوله تعالى ومن ردأن يضله يعل صدره ضيقاح حا وقوله ان كان الله ريد أن يغويكم وهؤلاء بتأؤلون الآمات النافية لمحمة الله ورضاءلها كقوله تعالى والله لايحب الفساد ولايرضى لعباده الكفسر وقوله اذيبيتون مالابرضي من القول وأماحاهبرالنياس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف فمفرقون بين النوعين وهوقول أئمة الفقهاءمن أحماسأبي حنمفة ومالل والشافعي وأحدوغيرهم وهوقول المشتين للقدرمثل الاشعرى كإذكره أنوالمعالى الجوينى فالنصوص قد مرحت بان الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحدذلك مع كون الحوادث كالهاعشيئة الله تعالى وتأويل ذلك لارضاهامن المؤمنين أولا يرضاها ولايحها ديناععني لاير يدها يقتضي أن يقال برضي الاعمان أي من الكافة أولابر مده غيردين والله تعمالي قدأخبر أنهكره المعاصي بقوله تعالىكل ذلك كانسيته عنمدر بالمكروها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلمان الله كره لكم ثلاثاقه لوقال وكثرة السؤال واضاعة المال والاثمة متفقة على أن الله يكره المنهمات دون المأمورات ومحسالمأمورات دون المنهمات وانه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب النقابين ويحب المتطهرين ويرضى عن الذين آمنوا

النبى صلى الله عليه وسلم قصين الخراعي في كفره يومنذ كان أعلم بالله الجليل الاحل من المريسي وأصحابه مع ما ينتح اون من الاسلام الدرين الاله الخالق الذي في السماء وبين الاله قوالاصنام المخلوقة التي في الارض وقد اتفقت الكامة من المسلين والكافرين أن الله في

السماء وحدوه بذلك الاالمر يسى الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قدعرفوا ذلك اذا حزن الصي شئ يرفع بده الى و مكانه أعلم من الجهمية ثم انتدب المعارض لتلك الصفات و بعكانه أعلم من الجهمية ثم انتدب المعارض لتلك الصفات

وعماوا الصالحات وانهعفت الكافرين وبغضب عليهم وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماأحدأحاليه المدحمن الله وماأحدأحا المه العذرمن الله وقال ماأحدأ غيرمن الله أن رى عدد مزنى بأمته وقال ان الله وتر يحسالوتر ان الله حمل يحسالحال وقال ان الله يحب أَن تُؤتِّى رخَصه كَا تَوْتَى عَزاعُه وقال ان الله يحب العبد الدَّفِّيُّ الغنيِّ الحفيُّ ان الله برضي لكم ثلاثاأن تعمدوه ولاتشركواله شدئا وأن تعتصموا يحمل الله جمعاولا تفرقوا وأن تناصحوامن ولاه الله أمركم وقال لله أند فرحابتو بةعدده المؤمن من رحل أضل راحلته مارض دوية مهلكة عليهاطعامه وشرابه فطلبها فليجدها فاضطحع ينتظر الموت فلما أفاق فاذابدا بتهعلها طعامه وشرابه فالله أشدفر حابتو بةعبده من هذا الرجل راحلته وهذا الحديث في الصحاح من و جوه متعددة وهومستفيض عن النبي صلى المه علمه وسلم متفقى على صحته وثبوته وكذلك أمثاله واذاكان كذاك فالطاعات ريدهامن العباد الارادة المتضمنة لمحتسه لها ورضاه جهااذا وقعتوانلم بفعلها والمعاصي يمغضهاو عقتهاو يكرومن العمادمن يفعلهاوانشاءأن يخلقها هولحكمة اقتضت ذلك ولاملزم اذاكرهها للعدد الكونها تضرالعددو يبغضهاأ يضاأن يكره أن مخلقها هولماله فسهمن الحكمة فان الفعل قديحسن من أحد المخلوقين و مقبع من الاخر لاختلاف حال الفاعلين فكيف يلزم أن ماقبح من العبديقيم من الربمع أنه لانسبة الخاوق مع الخالق واذا كان المخلوق ريدما لا يحمه كار آدة المريض ليشرب الدواء الذي يبغضه وبحب مآلاريده كمعمة المريض الطعام الذي يضره ومحمة الصاغ الطعمام والشراب الذي لايريدأن بأكله ومحمسة الانسان الشهوات التي يكرهها بعقله ودينه فقدعقل ثبوت أحدهما دون الاخر وانأحدهماليس عستلزم للا خرفكمف لاعكن نموت أحدهمادون الأخرفى حق الخالق تعالى وقديقال كله فده الامورم ادةلكن فيهاما برادلنف فهوم ادبالذات محمو بتهمرضي له وفها مارادلف بره وهوم اد بالعرض لكونه وسلة الى المراد المحموب اذاته فالانسان ريد العافية لنفسهاوير يدشرب الدواء ككونه وسلة الهافهوير يدذاكمن هدده الجهة وانلم مكن محبوبافي نفسه واذا كان المراد سقسم الى مرادلنفسه وهوالمحبوب لنفسه والى مرادلغسره الكونه وسملة الىغمره وهذا قدلا يحالنفسه أمكن أن يحعل الفرق بن المحبة والمشيئة من هذا الباب والارادة نوعان فحاكان محبو بافهومرا دلنفسه وماكان في نفسه غبر محبوب فهومراد لغبره وعلى هذاينسنى مسئلة محمة الربعزو حل نفسه ومحمته لعساده فان الذين حعساوا الحمة والرضاهوالمشيئة العامة فالواان الربالاحتف الحقيقة ولانحت وتأولوا محيته تعالى لعماده بارادة توابهم ومحمتهمله بارادة طاعتهمله والتقرب السه ومنهم طائفة كثيرة قالواهو محبوب يستحق أن يحب ولكن محمته لغسره عنى مشئته وأما السلف والائمة وأعمة الحدمث وأعة التصوف وكنسرمن أهمل الكلام والنظرفاقر والمانه محبوب لذاته بللابستحق أن يحبلذاته الاهو وهذا حقيقة الالوهية وهوحقيقة ملة ابراهم ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الريوسة والااهمة ولم يحعل الله معمود الذاته ولاأثبث التلذذ بالنظر المهولا أنه أحب الى أهل الجنة من كلشئ وهذا القول في الحقيقة هومن أقوال الخارجين عن ملة الراهيم من المنكر بن لكون الله هوالمعبود دون ماسواه ولهذالماظهره فاالقول فيأوائل الاسلام قتل من أظهره وهو

التي ألفهاوع ددهافي كتابهمن الوحه والسمع والنصر وغيرذلك يتأولها وتحكم على الله وعلى رسوله فهاحرفا بعدحرف وششابعدشي ب- كاشرى غدان المرسى لابعتمد فهاعلى امأم أقدممنه ولا أرشدمنه عنده فاغتناذاك كله منه اذصر حاسمه وسلوفها لحكمه لماأن الكامة فداح عت من عامة الفقهاء في كفره وهتك ستره وافتضاحه في مصره وفي سائر الامصار الذين سمعوا يذكره مم ذكرالكلام على الطال تأويلات الجهمة للصفات الواردة في الكتاب والسنة وقالعثمان بنسعدني كان الرد على الحهمة له ، ال الاعان بكارم الله تعالى قال أبو سعيد فالله المسكام أولاوآ خرائم رله الكلام اذلامتكام غيره ولا واله الكلام اذلايسقي متكلم غبره فيقول لمن الملك الموم الاالملاك أنا الدمان أسماوك الأرض فالد ينكركلام ألله الامن يريدا بطال ماأنزل اللهعز وحلكمف يعجزعن الكلام منء لم العباد الكلام وأنطق الانام قال الله تعالى في كتابه وكلم اللهموسي تكلمافهذا لايحتمل تأويلاغبرنفس الكلام وقال لموسى انى اصطفىت ل على الناس رسالاتي ومكلامي وقال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله غ يحرفونه من بعد ماعقاوه وهم يعلون وقال بريدون أن سدلوا كلامالله وقال لاتمديل لكلمات الله وقال وتمت كلةر مل

 وكانواظالمن قال أبوسعيد فقى كل ماذكرناه تحقيق كلام الله وتثبيته نصابلاتاً ويل ففيما عاب تعالى به العجل في عزه عن القول والكلام بالنبين أن الله غير عاجز عنه وأنه متكلم وقائل لانه لم يكن ليعيب (٣١) العجل بشي هوموجود فيه وقال ابراهم عليه السلام بل

فعله كسرهم هذافاسألوهمان كانوا ينطقون الىقوله أفلا تعقلون فلم بعب الراهم أصمنامهم وآلهتهم التى بعيدون بالعيزعن الكلام الا وأن الهه متكلم قائسل وبسط الكلام في ذلك الى أن قال أرأيتم قولكم أنه مخلوق فما يدعظفه أقال الله له كن فكان كلاماقاعًا بنفسه بلامتكام به فقد علم الناس الاماشاءاللهمنهم أناللهم يخلق كلامارى ويسمع بالمتكلميه فللامدمن أن تقولوا في دعواكم الله المتكلم بالقرآن فاصفتموه الى الله فهـ ذا أحور الحوروأ كذب الكذبأن تضفوا كلام الخلوق الى الخالق ولولم يكن كفرالكان كذبابلاشك فبه فكمف وهوكفر لاشكفه لا يحوز لخاوق يؤمن بالله والموم الاخران مدعى الريوسة ومدعوالخلق الىعمادته فيقول اني أناالله الاأنافاعدني وانىأنار ك وأنااخترتك واصطنعتك لنفسى اذهبأنت وأخوك مآماتي ولاتنمافيذكري اننى معكما أسمع وأرى وماخلقت الجن والانس الالمعبدون ألم أعهدالمكماني آدم أنلانعدوا الشيطان انهلكمعدومين وأن اعدوني هذادمراط مستقيم قد لايحوزلاحدأن يقول هداوما أشههو يدعب غيرالحالق بل القائل به والداعى الى عمادة غيرالله كافسر كفرعون الذى قال أناربكم الاعملي والحساله والمؤمس

الجعدب درهم يوم الاضعى قتله خالدبن عبدالله القسرى برضاعلماء الاسلام وقال ضعوا أيها الناس تقبل اللهضاما كمفانى مضير بالجعدين درهم أنهزءهم أن الله لم يتحذا يراهم خليلاولم يكام موسى تكاما أعالى الله عما يقول الجعد علوا كبرا غرزل فذبحه وقد ثبت في الصحيح عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد باأهل الجنة ان لكم عنداللهموعدا وبدأن يحزكوه فيقولون ماهوألم ببيض وجوهناو بثقل مواز ينناويدخلنا الحنة ويحرنامن النارقال فيكشف الحجاب فتنظر ون البه فأعطاهم شيئاأ حب اليهم من النظر البه وهوالزيادة وقدروى في السنن من غير وجه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان بقول فىدعائه وأسألك اذة النظرالى وجهد والشوق الى لفائك وروى الامام أحدوالنسائي وغيرهما عنعار بن اسرأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم كان يقول في دعائه أسألك إذة النظر الى وجهل والشوق الىلقائل من غيرضراء مضرة ولافتنة مضلة وأما الذين أثبتواأنه محموب وأنجبته لغيره بمعنى مشيئته فهؤلاء ظنواأن كلماخلقه فقدأحيه وهؤلاءقد يخرحون الى مذاهب الاباحة فيقولون انه يحب الكفروالفسوق والعصبان وبرضي ذلك وأن العارف اذا شهده ذا المقاملم يستحسن حسنة ولم يستقيح سيئة لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شئ وقدوقع فى هـــذاطائفة من الشمو خالغالطين من شموخ الصوفية والنظار وهوغلط عظيم والكناب والسنة وسلف الاسة يسمن أن الله يحب أنساءه وأولماءه و يحسما أمر به ولا يحب الشماطين ولامانهي عنه وان كان كل ذاك مشيئته وهذه المسئلة وقع النزاع فيهابين الحندين مجدوطائفة من أصحابه فدعاهم الىالفرق الشاني وهوأن يفرقوافي المخلوقات بين ما يحسه ومالا يحمه فاشكل هلذاعلهم لمارأوا أنكل مخلوق فهومخلوق عششته ولم يعرفوا أنه فلديكون فماخلقه عشسئته مالا يحسه ولابرضاه وكانما قاله الحنسد وأمثاله هوالصواب (الوحه الخامس أن يقال) الارادة نوعان أحدهما يعني المشيئة وهوأن بريدالفاعل أن يفعل فعلا فهذه الارادة المتعلقة بفعله والثاني أن يريدمن غبره أن يفعل فهذه الارادة لفعل الغبر وكالا النوعين مفعول ف الناس لكن الذين قالوا ان الامريتضمن الارادة لم يتبتوا الاالنوع الاولمن الارادة والذن قالوا ان الله لم يخلق أفعال العبادلم يثبتوا الاالنوع الشانى فهؤلاء القدرية يمتنع عندهم أنبر يدالله خلق أفعال العماد بالمعنى الاول لانه لايخلقها عندهم وأولئك القائلون لهم عتنع عندهم الارادة من الله الاععنى ارادة أن يخلق فالم ردأن يخلقه لا وصف بانه مريدله فعندهم هومر بداركل ماخلق وان كان كفرا ولم بردمالم يخلق وان كان اعانا وهؤلاء وان كانوا أقرب الى الحق لكن الته قبق انسات النوعسين كاأنت ذلك السلف والائمة ولهذا قال حعفرأ رادبهم وأرادمنهم فالواحدمن الناس يأمرغ مره وينهاه مريد النصحه وسانالما منفعه وان كانمع ذلك لاريد أن يعمنه على ذلك الفعد ل اذليس كل ما يكون مصلحتى في أن آمر بهغديري وأنصحه بكون مصلحتي في أن أعاونه أناعليه بل قد تكون مصلحتي اراده ما يضاده كالرجل الذى يستشيرغ يره فى خطبة امرأة يأمره أن يتزوجها لانذال مصلحة المأمو روالا فهورى أن مصلته في أن يتزوجها هودونه فيهمة أمن ملغيره اصحاغر حهة فعله لنفسه واذا أمكن الفرق فيحق المخلوف بن فهوف حق الله أولى بالامكان فهو سجعانه أمرا لخلق على ألسن

بدعواه أكفروا كذب وان قلتم تكلم به مخلوق فاضنناه الى الله لان الخلق كلهم بصفاتهم وكلامهم لله فهذا المحال الذي ليس وراءه محال فضلاءن أن يكون كفر الان الله عزوجل لم ينسب شيدًا من الكلام كله الى نفسه انه كلامه غير القران وما أنزل على رسوله فان تم رسله عاينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهممن أرادأن يخلق فعله فأرادهو سحانه أن يخلق ذال الفعل ويحعله فاعلاله ومنهم من لم ردأن خلق فعله فعهة خلفه سحانه لافعال العماد وغرهامن الخاوقات غيرجهة أمره العمدعلى وجه سان ظاهر مصلحة العمدأ ومفسدة وهوسحانه اذا أمر فرعون وأبالهب وغيرهما بالاعان كان قدتين لهمما ينفعهم ويصلحهم اذافعاوه ولايلزمهاذا أمرهمأن بعنهم بلقديكون فخلقه لهم ذلك الفعل واعانتهم علمه وحهمفسدة من حسث هوفعلله فانه يخلق ما يخلق لحكمة ولابازم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة الأمور اذافعله أن مكون مصلحة للاحم اذافعله هو أوحعل المأمو رفاع للفأن حهة الخلق من حهة الأمر والقدرية تضرب مثلافهن أمم غيره بأمر فلابدأن يفعلما يكون المأمورا قرب الى فعله كالبشر والطلاقة وتهمشة المقاعد والمساندونحوذاك فقال لهمه فذا بكون على وحهسان أحدهماأن كرون الاحمأم غيرملصلحة تعودالمه كام الملاء حنده عابؤ مد ملكه وأمر السدعده عايصل ماله وأمر الانسان شريكه عايصل الامر المشترك بنهما ونعو ذلك والشانى أن يكون الاحم برى الاعانة للمأمور مصلحة له كالام بالمعروف اذا أعان المأمورعلى البر والتقوى فاله قدعلمأن الله يتسهعلى اعانته على الطاعة وان الله فعون العمد ما كان العبد في عون أخمه فاذا كان الآمر المأمور لمصلحة المأمور لالنفع بعود علمه من فعله كالناصح للستشعر وقدر أنه أعانه لم مكن ذلك مصلحة له لان في حصول مصلحة المأمور مضرة على الاتمركن يأمر مظاوماأن مهر ب من ظالمه وهولوأ عانه حصل مذلك ضر رابهما أولاحدهما مثل الذي حاءمن أقصى المدينة بسعى قال لموسى ان الملا يأتمرون بك لمقتلوك فاخر ج انى المثمن الناصحين فهلذامصلحته فيأن بأمرموسي بالخروج لافىأن يعسمه على ذلك اذلو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير كالذى مأمرغ مرم بتزويج امرأة بريدأن يتزوجهاأ وشراء سلعة بريد شراءها أواستعارمكان ريداستعاره أومصالحة قوم ينتفع بهم وهمأعداءالاكم يتقوون عصالحته ونحوذات فاله في مشبل هذه الامورلا يفعل ما يعد من المأمور وان كان ناصحاله مالام مريد الذلك فغى الحلة أمر المأمو ر بالفعل لكون الفعل مصلحة له غير كون الاسم بعينه عليه ان كان من آهـ ل الاعانة له فاذاقسل ان الله أمر العماد عا يصلحهم بالامر لم يلزم من ذلك أن يعنهم هو على ماأمرهمه لاسما وعندالقدرية لابقدرأن يعن أحداعلى مابه يصرفاعلافانه انلم يعلل أفعاله بالحكمة فاله يفعلما يشاءمن غبرتمه زمرادعن مراد ومتنع على هذاأن مكون لفعله لمة فضلاعن أن يطلب الفرق وانعلت أفعاله بالحكمة وقدلان اللمة نابتة في نفس الامر وأن كنانحن لانعلمهافلا ملزم اذا كانفي نفس الامراه حكمة في الامرأن بكون في الاعانة على المأمور حكمة بلقد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعسم على ذلك فانه اذا أمكن في المخلوق أنتكون الحكمة والصلحة أن بأمرغيره بأمر لصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للا مرأن لا يعسه على ذلك فامكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى فالله تعالى أمر الكفارعاهو مصلحة الهملوفعاوه وهولم يعنهم على ذاك ولم يخلق ذاك كالم تخلق غسره من الامور التي يكون من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها والمخلوق اذارأى أن مصلحة بعض رعت مأن يتعلم الرمى وأسساب الملك اسال الملائه ورأى هوأن مصلحة وادهأن لا متقوى ذلك الشخص لللا مأخذ الملك

خص القرآن اله كلام الله ونسب كل كلام الى قائله فكفي بقوم ضلالا أن مدعوا قولالانشال الموحدون في بطوله واستعالته وممار بددعوا كم تكذبها واستعالة ويزيد المؤمنين مكارم المداعانا وتصديقا أنالله قدمىزبىنىن كلممنرسله فى الدنماو بينمن لم يكلمومن يكلممن خلقه في الأخرة ومن لا يكلم فقال تلائ الرسل فضلنا بعضهم على بعض ه نهمن كلم الله ورفع بعضهم در مات في بن من اختصه الله بكلامه وبين من لم يكلمه تمسي من كلم الله موسى فقال وكلم اللهموسي تكلماف اولم يكلمه منفسه الاعلى تأويل ماادعستم فافضل منذكرالله في تكلمه الماه على غـــ بره من لم يكلمه اذكل الرسل في تكليم الله الاهم مشل موسى وكل عند كم كالم الله وقد قال تعالى أولئك لاخلاق لهمفى الأخرة ولايكامهم الله في هدا سانأنه يعاقب فوما يوم القيامة يصرف كلامه عنهم موأنه يثب سكلمه قوما آخر س \* وقال أيضا فى دان كفرالحهمة أخراللهأن القرآن كلامه وادعت الجهمية أنه خلفه وأخبرالله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكلما وقال هؤلاء لم يكامه الله شفسه ولم يسمع موسى نفس كالم الله وانماسم كلاما خرج الممن مخلوق ففي دعواهم دعامخلوق موسى الى ربو بيته فقال له انى أنار مل فاخلع تعلمك فقال له موسى في دعواهم صدقت نم

أتى فرعون بدعوه الى ربو سه مخسلوق كالماب موسى في دعواهم فسافرق بين موسى وفرعون في الكفراذ افأى من كفراً وضع من هذا وقال تبارك وتعمالي انجماقو لنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال هؤلاء ماقال لشي قط قولا وكلاما كن فكانولايقوله أبداولم يخرج منه كلام قط ولا يخرج ولاهو يقدر على الكلام في دعواهم فالصنم في دعواهم والرحن عنزاة واحدة في الكلام وقال أيضافي كتاب النقض على المربسي وادعيت أيها (٣٣) المربسي في قول الله عزوجل هل ينظرون الاأن

مأتهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وفي قوله همل بنظرون الاأن تأتهم الملائكة أواتى ربك فادعت أن هذالس منه باتدانا أنهغبر متعرل عندل ولكن بأتي بالقيامة نزعك وقوله يأتبهم اللهفي ظلل من الغمام بأتى الله بأمره في ظللمن الغمام ولايأني هوسفسه غرزعت أن معناه كعني قوله فأتى الله بنسانهم من القواعد وأتاهم اللهمان حث لمحتسبوا فيقال لهذاالمرسى فاتلثاله مأجرأك على الله وعلى كاله بلاعلم ولانصر أنبأك اللهأله اتبان وتقول ليس باتبان انماء \_و كقوله فأتى الله بندانهممن القواعد لقدميرت بين ماجع الله وجعت سنمام سزالته ولا يحمع بين هذين التأويلين الاكل حاهل بالكتاب والسنة لان تأويل كلواحدمنهما مقرون مفساق القراءة لا يهله الامثلاث وقد اتفقت الكامة من المسلمن أن الله فوق عرشه فوق سمواته وأنه لا ينزل قبل بوم القيامة الفصل بين عياده و محاسبهم و مندم و تشقق السموات تومئد فالمنزوله وتنزل الملائكة تنزيلاو يحمل عرش ربك فوقهم بومدنعانك كاقال الله ورسوله فلمالم سل المسلون أن الله لا ينزل الى الارض قب ليوم القسامة لشئ من أمور الدنداعلوا بقينا أنمارأتي الناس مين العقومات اغماه ومن أمره وعذامه فقوله فأنى الله بندانهم من القواعد بعنى مكره من قبل قواعد بندائهم

من ولده أوبعد وعليمه أحرز ذلك الشخص عماهومصلعته ونفعل هوماهو مصلحة واده ورعمته والمصالح والمفاسد يحسب ما يلاغ النفوس وينافها فالملائم لأمور ماأمره به الناصح له والملائم الدّ من أن لا يحصل اذلك من اده لما في ذلك من تفو يت مصالح الاتم، ومن اداته (وعد انظر شريف) وانما يحققه من علم حهة حكمة الله في خلقه وأمره واتصافه سحانه بالمحمة والفرح معض الاموردون بعض وأنه قدلا يحصل الابدفع ضده ووحود لازمه لامتناع اجتماع الضدين وامتناع وحود الملزوم بدون اللازم ولهذا كان الله سعانه مجود اعلى كل حال له الملا وله الجد فىالدنساوالآخرة وله ألحكم والمهترجعون فكل مافى الوحودفه ومجود علمه الجسدعلي خلقه وأمره فكل ماخلقه فهومجو دعليه وان كان في ذلك نوع ضر رليعض النياس لماله في ذلك من الحكمة وكل ماأمريه فله الجدعلمه لماله في ذلك من الهداية والسان والهذا كان له الجد ملء السموات وملء الارض وملء مابينهما وملء ماشاءمن شي بعد فان هدا كله مخلوق له وله الحسدعلى كل ماخلقه والامثلة الني تذكرفي المخاوقين وان لم يمكن ذكر نظيرها في حق الرب فالمقصودهناأنه عكن فيحق المخلوق الحكميم أن أمرغ مرء بأمر ولايعمنه علمه فالخالق أولى لامكان ذلك في حقه مع حكمته فن أحره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمو ربه تعلق به خلف وأمره فشاءه خلقاومحمة فكان مرادا لجهة الخلق ومرادا لجهة الامرومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمن و دون خلقه لعدم الحكمة المقتضمة لتعلق الخلق ه ولحصول الحكمة المتعلقة يخلق ضده وخلق أحدالضدين بنبافى خلق الضدالا خرفان خلق المرض الذي يحصل بهذل العدار به ودعاؤه لربه وتو بتهمن ذنوبه وتكف برخطاناه وبرق به قلمه وبذهب عنمه الكبرياء والعظمة والعمدوان يضادخلق الصعة التي لايحصل معهاهمذه المصالح وكذاك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للظافوم من حنس ما يحصل بالمرض بضادخاتي عدله الذي لا محصل به هد ذه المصالح وان كانت مصلحته هوفي أن بعدل وتفصل حكمة الله فى خلقه وأمره بعجزعن معرفتهاعقول البشير (والقدرية) دخلوا فى التعلىل على طريقة فاسدة مثلوا الله فهابخلقه ولم يشتوا حكمة تعودالمه فسلموه قدرته وحكمته ومحسته وغبرذلك من صفات كاله فقابلهم خصومهم الجهمة المجسرة سطلان التعلم لف نفس الامركا تنازعوا في مسئلة الحسن والقبح فأوائسك أثبتوه على طريق تستووا فهابين الله وخلقه وأثبتوا حسناوقعالا يتضمن محبوباولآمكروها ودذا لاحقيقةله كاأثبتوا تعلىلالا معودالي الفاعل حكمه وخصومهم مسقوابين جمع الافعال ولميثبة والله محمو باولامكر وهاوزع وأن الحسن لو كانصفةذا تبة للفعل لم يختلف عاله وغلطوا فان الصفة الذاتية للوصوف قدر ادبها الادزماه والمنطقون يقسمون اللازم الىذاتى وعرضى وان كان هذا التقسيم خطأ وقد برادبالصفة الذاتمة ماتكون نبوتية قائمة بالموصوف احترازاعن الامورا لنسبية الاضافية ومن هذا المات اضطر بوافى الاحكام الشرعمة وزعم نفاة الحسن والقبح العقلين انها ابست صفة سوتية الافعال ولامستازمة صفة ثبوتية الافعال بلهيمن الصفات النسبية الاضافية فألحسن هوالمقول فيه افعله أولابأس بفعله والقبيح هوالمقول فيهلا تفعله قالوا وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية وذكرواعن منازعهم أنهم قالوا الاحكام صفات أزاية للافعال

( ٥ - منهاج تانى ) فرعليهم السقف من فوقهم فتفسيرهذا الاتيان خرور السقف عليهم من فوقهم وقوله فأتاهم الله من حيث المي المتعمن وهم بنوالنصير فتفسير الاتيانين مقرون حيث المي تسبو المكربهم فقذف في قالوبهم الرعب يخربون بيونهم بأيديهم وأيدى المؤمنين وهم بنوالنصير فتفسير الاتيانين مقرون

بهما فرور السقف والرعب وتفسيراتيان الله يوم القيامة منصوص في المكاب مفسرة ال الله تعالى فاذا نفخ في الصور في فخة واحدة وحلت الارض والجيال فد كادكة واحدة (٣٤) فيومنذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومند واهية والملائعلي أرجائها

ونقضوا ذلك بحوار تسدل أحكام الفعل مع كون الجاس واحدا وتحقيق الامرأ ب الافعال الست من الصفات اللازمة بلهى من العارضة الافعال بحسب ملاء متها ومنافرتها فالحسن والقبع ععنى كون الشي محمو باوم كروها ونافع عاوضا را وملا عاوم بالافعال السفيها بوت المقاص وفات تقتضى المستنوع بدوع أحواله فلست لازمة له ومن قال ان الافعال السفيها صفات تقتضى المسخين والتربد والاسماع والارواء فسلب صفات الاعسان المقتضة للا تراكسلب صفات الافعال المقتضة للا تراكسلب صفات الافعال مافى الافعال من حسن وقبع باعتبار ملاعتها ومنافرتها كاقال تعالى بأمرهم بالمعروف وبنهاهم مافى الافعال من حسن وقبع باعتبار ملاعتها ومنافرتها كاقال تعالى بأمرهم بالمعروف وبنهاهم ومنكر والمطعوم طيب وخيث ولو كان لاصفة للاعبان والافعال الابتعلق الامر والنهى لكان ومنكر والمتهم عن مصل هذا الكلام وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنانه كان فاحشة عليهم والله منزه عن مصل هذا الكلام وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنانه كان فاحشة ومقاوساء سملا وقال ان الله لا بأمر بالفعشاء ونطائرهذا كثير

﴿ فَصَـلَ قَالَ الرَّافَضَى الْامَاحِي ﴾ ومنها أنه يلز منسبة السفه الى الله تعالى لانه يأمر الكافر بالأعان ولابر بدهمنه وينهاه عن المعصمة وقدأرا دهامنه وكلعاقل ينسب من يأمم عالابر بد ونهي عمار مدالي السفه تعالى الله عن ذلك (فيقالله) قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون ان الارادة نوعان ارادة الخلق وارادة الامى فارادة الام أن ريد من المأمور فعل ماأمن به وارادة الخلق أن ريدهو خلق ما يحدثه من أفعال العماد وغيرها والام مستلزم للارادة الاولى دون الشانسة والله تعالى أحم الكافر عاأراده منه بهذا الاعتبار وهوما يحسه وبرضاه ونهاهعن المعصمة التي لمردهامنه أي لم يحمها ولم رضها بهاذا الاعتمار فاله لا رضي لعماده الكفرولا محسالفساد وقدقال تعالى اذبيستون مالابرضي من القول وارادة الخلق هي المشعثة المستلزمة لوقوع المرادفه فدالارادة لاتتعلق الامالموحود فباشاءالله كانومالم بشألم بكن وفرق منأن ريدهوأن يفعل فان هذا يكون لامحالة لانه فاذرعلي مارمد واذا اجتمعت الارادة والقدرة وحب وحودالمراد وبناأن بريدمن غيره أن يفعل ذلك الغيرفعلا لنفسه فهذا لايلزم أن بعنه علمه وأماطائفة من المثنتن للقدر فظنوا أن الارادة نوع واحدوانماهي المشيئة فقالوا يأمى عالارده غمهؤلاءعلى قسمن فقسم فالوا بأمى عايحيه ويرضاه وان لمرده أى لميشأ وحوده وهذامذهب جهو والقائلن صذا القول من الفقهاء وغيرهم وقسم قالوابل المحسة والرضاهي الارادة وهسى المشيئة فهو يأمرعالم برده ولمحديه ولمرضيه وماوقع من الكفر والفسوق عندهؤلاء يحمه وبرضاه كاأراده وشاءه ولكن يقولون لا يحمه ولابرضاه دينا كالابرمده ديناولايشاؤه ديناولا يحمه ولابرضاه عن لم يقع منه كالم برده عن لم يقع منه ولم بشأه عن لم يقع منه وهذا قول الاشعرى وأكترأ صحابه وحكاه هوعن طائفة من أهل الائسات وحكى عنه كالقول الاول وأصحاب هذا القول والقدرية من المعتزلة والشبعة وغيرهم يحعلون الرضا والمحسة عمني الارادة غمقالت القدرية النفاة والكفروالفسوق والمعاصي لامحماولا رضاها

ومحمل عرش ربك فوقهم بومثذ غانىة نومئذ تعرضون لاتخفي منكم خافىة الى قوله تعالى هلك عنى سلطانسه فقد دفسرالله المعنس تفسيرا لالبس فمه ولا تشبيه على ذي عل فقال فهما بصب مهمن العقويات فى الدنماأ تاهاأم نالسلاأونهارا فعاناها حصددا كائن لمتغن بالامس فمنقال أتاهاأمرناءلم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهوعلى العرش فلما قال فاذا نفي في الصور نفخة واحدة الالانات الني ذكرناها وقال أبضابوم تشقيق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزملا ومأتبهم الله وقضى الامروالي الله ترجع الامور ودكت الارض دكادكا وحاء ربك والملك صفاصف علم عماقص الله من الدلسل و عماحد لنزول الملائكة حنئذأن هدذا اتسان الله نفسه توم القيامة لملي تحاسبة خلقه سفسه لايلى ذلك أحدغره وأنمعناه مخالف لمعنى اتسان القواعد لاختلاف القضيتنالي أن قال وقد كفانارسول الله صلى الله علىه وسلم وأصحابه تفسيرهذا الاتسان حتى لانحتاج منائله الى تفسير وذكرحديث أبيهريرة الذىفي الصححين في تعلمه وم القدامة عن الذي صلى الله علمه وسلم وفيه قال فدهول المؤمنون هـ ذامكاندا حتى بأتندار سافاذا ماء ريذاعرفناه فمأتهم الله فيقول أناربكم فيقولون أنترينا

فيتبعونه وذكر حديث ابن عباس من وجهين موقوفاومر فوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم وفيه مم بأنى الرب بالنص تعلى في المكروسين وهيم كثر من أهدل السموات والارض ورواه الحاكم في صحيحه وذكر عن أنس بن مالك أنه قال وتلاهده

وأصحابه الاكل عاهل محنون خاسر مغمون لماأنكمفتون في الدين مأفون وعلى نفسيركتاب اللهغير مأمون واللثأماتي الله القسامة ومتغماهو منفسه فن محاسب الناس بومتذلقد خشدت علىمن ذهب مدهدل هذا أنه لا تؤمن سروم الحساب وادعت أيها المريسي فىقول الله الله الاهو الحى الفيوم أن نفس مر القيوم عندال الذي لارول تعنى الذي لانتزل ولانتحرك ولايقض ولا ببسط وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غيرمسمىءن الكليءن أبى صالح عين ان عماس اله قال القموم الذى لارول ومعروا بتل هذهعن ان عماس دلائل وشواهد أنهاما طلة أحدهاأنكروبتهاوأنت المتهم في توحيد الله والثانية أنكرو يتها عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلث في الظنة والنهمـة والثالثة أنهعن الكلي وقدأجع أهل العلم بالاترعلى ان الانحتموا مالكاي فىحلال ولاحرام فكنف فى تفسيرتوحيد الله وتفسيركتانه وكذلك أنوصالح ولوصعت روايتك عن ابن عماس أنه قال القدوم الذي لارول لمنستنكره وكان معناه مفهوما واضعا عندالعلاء وعند هل المصر بالعرسة ان معنى لا رول لاىفنى ولاسد لاأنه لا يتحرك ولا رول من مكان الى مكان اذاشاء كا كان يقال في الشي الفياني ور زائل كافاراسد

ألاكل شئ مأخلاالله باطل وكل نعسيم لأمحالة زائل بالنص واحباع الفقهاءفلار مدهاولا يشاؤها وقال هؤلاء المثبتة هوشاء ذلك بالنص واحباع السلف فمكون قدأحه ورضمه وأراده وأماجهور النياس فمفرقون بين المشعثة وبين المحمة والرضا كإبو حدالفرق منهمافي الناس فان الانسان قدير يدشرب الدواء ونحوه من الاشماء الكريهة لتى يبغضها ولايحهاو يحبأ كل الاشياء التي يشتهما كاشتهاء المريض الماءاذاحي عنسه واشتهاءالصائم المباء الماردمع عطشه ولابريدفعيله فقيدتسنأته يحسمالابريده وبريد مالايحمه وذلك أن المرادقد راد لغيره فيريد الاشياء المكروهة لمافى عاقبتها من الاشماء المحموية والكرهف ل بعض ما يحمه لانه يفضى الى ما سغضه والله تعالى الحكمة فمما يخلقه وهو سحانه بحب المتقنن والمحسنين والتوابين وبرضيءن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويفرح بتوبة الةائب أغظهمن فرح الفاقدلراحلته التي علىهاطعامه وشرابه فيمهلكة اذاوحدها بعدالاباس منها كااستفاضت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم في الصحيحين وغير همامن غـمر وجه كقوله للهأشدفر حابتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته بأرض مهاكمة علم اطعامه وشرابه فطلمها فلم يحدها فنبام ينتظرا لموت فلما استمقظ اذا بدايته علماطعامه وشرابه فاللهأشد فرحابتو بةعسدهمن هلذا براحلته والمتفلسفة يعسرون بلفظ اللذة والعشق ونحوذلك عن الفسرح والمحسة وما متسع ذلك واذا كان كذلك فهوست انه مر مدوحود بعض الاسماء لافضائهااليما يحمهو برضاه وهوسحانه قدلا بفعل بعض مايحمه لكونه يستلزم وحودما بكرهه وسغضه فهوسحانه قادرعلى أن مخلق من كل نطفة رحلا يحعله مؤمنا يحمه وبحساعانه لكنه لم يفعل ذلك لماله فمهمن الحكمة وقد يعلم أن ذلك مفضى الى ما يمغضه و مكرهه واذا فمل فهلا يفعل هذاوعنعما يبغضه قبل من الاشماء ما يكون بمتنعالذاته ومنهاما يكون بمتنعالغ مره فاللذة الحاصلة بالاكل لاتحصلهي وأنواعها بالشرب والسماع والشم وانما تحصل لذة أخرى ووجود لذةالا كلفى الفم تنافى حصول لذة الشرب فى تلك الحال وتلذذ العسد بسماع بعض الاصوات عنع تلذذه بسماع صوت آخرفي تلك الحال فلس كل ماهو محسوب للعددولذ بذله عكن اجتماءه فآن واحدبل لاعكن أحدالف تن الانتفويت الآخر ومامن مخلوق الاله لوازم وأضداد فلابو جدالابو جودلوازمه ومععدم أضداده والرب سعانه وتعالى اذا كان يحسمن عمده أن يسافرالعبرو يسافرالجهادفأ بهمافعل كان محمو باله لكن لاعكن في آن واحد أن سافر العمد الىااشرق وآلى الغرب بل لايمكن حصول هذين المحمو بين جمعافي وقت واحد فلا يحصل أحدهما الابتفو بتالا خو فان كان الحج فرضامعنا والجهاد تطوعا كان الحج أحسالسه تعالى وان كانكارهما تطوعا أوفرضا فالجهاد أحهماالسه فهوسحانه يحت هذا المحموب المتضمن تفو بتذلك المحبوب وذلك أمه لوقدر وجوده مدون تفو بتهدذا المحموب لكان أيضامحبوبا ولوقيدر وجوده بتفيو يتماهو أحياليه منه لكان محبو بامن وحيه مكروهامن وحه أعلىمنه وهوسحانه اذالم يقذرطاعة بعض الناس كانله فيذلك حكمة كاانه اذالم يأمرهذا بأحدالمحبوبين كاناه فىذائحكمة والله تعالى على كل شئ قدرلكن اجتماع الضدين لايدخل فع عوم الاشماء فانه حال لذاته وهدا عنزلة أن يقال هلا أقدرهد االعمد على أن يسافر في هذه الساعة الى الغرب العيم والى الشرق الجهاد فيقال كون الجسم الواحد

يعنى فان لا أنه متحرك فان أمارة ما بين الحي والمت النحرك ومالا يتحرك فهوميت لا يوصف بحماة كالا توصف الاعمام الممة قال الله تعالى الذبن مدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غيراً حياء وما يشعرون أيان يبعثون فالله الحي القيوم الفايض

الباسط بتحرك اذاشاء وبنزل اذاشاء ويفعل مايشاء بخلاف الاصنام الميتة التي لاتزول حتى تزال واحتجب أبها المريسي في نفي التحرك عن الله والزوال بحجب الصبيان (٣٦) وزعت أن ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين رأى كوكباوشه ساوقراقال

فى مكانىن عال اذاته بل هـ ذالاحقيقة له وايس بشئ فلاعكن هـ ذان في أن واحدوليس هـ ذا بشئ حتى بقال انه مقدر بل هدالاحقىقة له ولس شئ بل هوأمر يقدره الذهن الصوره لنط بره فى الخارج فيحكم علم والامتناع فى الخارج والافهاء كن الذهن أن يتصور هذا فى الخارج والكن الذهن يتصورا جتماع اللون والطعم فى محمل واحد كالحلاوة الميضاء والبياض نم بقد درالذهن في نفسه هل عكن أن يجتمع السواد والساض في عدل كاجتماع اللون والطعم فيعلمأنه ذاالاجتماع ممتنع في الحبارج ويعلمأنه يمكنأن زيدا في الشرق وعمرافي الغرب ويقذرفى ذهنه هليمكن أن يكون زيدنفسه فى هذين المكانين كما كان هو وعمرو فيعلم أن هذا ممتنع فهذاونحوه كلامهن يحمل الارادة نوعين وبفرق بين أحدنوعها وبين المحبة والرضا وأما من يحعل الجمع نوعاوا حدافه وبن أمرين ان حمل الحدوالرضامين هذاالنو عرزمه ملك المحاذر الشنعية وانجعل الحب والرضاؤع الايستلزم الارادة وقال الهقد يحبورضي مالاتر يده محال وحينئذ فبكون مقصوده بقوله مالاتر يدمأى لاتريد كونه ووحسوده والافهو عنده يحمه و برضاه فهذا يحمل الارادة هي المسيئة لا نعظن وهذاوان كان اصطلاح طائفة من المنتسبن الحالسنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحدفه وخلاف استعمال الكتاب والسنة وحمنئذ فكون النزاع معمه لفظما وأحق النباس بالصواب في المنازعات اللفظمة من كان لفظهموا فقالافظ القرآن وقدتهمن أن لفظ القرآن حعل هذا النوع مرادا فلاحاحة لاطلاق القول بانالله يأم عالابريده بليسمن أن الارادة نوعان وأنه بأحم عاساء فأم عالار يدأن يخلف هو ولا بأم الاعا يحمه لعسده و برضاه لهم أن يفعاوه ولوقال رحل والله لافعان ما أوحب الله على أوما يحمد لى انشاء الله ولم يفعل لم يحنث ما تفاق الفقهاء ولوقال والله لافعلن ماأوحب الله على أن كان الله يحسه ورضاه حنث انلم يفعله بلانزاع نعلمه وعلى هذا فقد نظهر بطلان حجة المكذبين بالقدر فانه اذا قالكل عافل منسب من أم عالار مد وينه يعار مد الى السفه قدل اذا أم عده مأم ولمرد أن يفعله له هل كمون سفيها أملا ومن المعلوم اتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر ولم بردأن يفعل ذاك الاص ولا يعمنه علىه لم يكن مفها بل أواص الحكاء والعقلاء كلهامن هذا الياب والطبيب اذا أمر المريض بشر ب الدواء لم يكن عليه أن بعاونه على شريه والمفتى اذا أم المستفنى عايحب علمه لم يكن علمه أن بعاونه والمشراذا أمن المستشر بصارة أوفلاحة أو نكاح لم بكن علمه هوأن يفعل ذلك ومن كان يحسمن غسرهأن يفعل أمرا فامره به والاحم الايساعده عليه لمافى ذاك من المفسدقاه لم يكن سفها فظهر بطلان ماذكره هذا وأمثاله من القدرية وكذلكمن نهي غيره عار درأن بفعدله هولم بلزم أن مكون مفهافاله قد مكون مفسدة اذلك صلحة للذاهى فالمريض الذى يشرب المسهلات اذانه والصغ يرعن شربها لميكن سفيها والحقاء الذير بداء سالة الحية اذانهي ابنه عن امساكها لم بكن سفيها والسابح فى الصراد انهى العاجزين السباحة لم يكن سفيها والملك الذي خرج لقتال عدوه اذانهي نساءه عن الخروج معه لم مكن سفها ونطائره فالأتحصى ولونهي الناهي غروعن فعل ما يضره فعله نصحاله اذا كان مصلحة للناهي أن نفعله هو مه مدعلي فعله وحدعلي نصحه كانو جد

الا فلين ثم قلت فنفي الراهيم المحمة عن كل اله زائل بعدى أن الله اذا نزل من سماءالىسماء أونزل يوم القيامة لمحاسمة العياد فقدأ فل وزال كاأفل الشمس والقمرفتنصل من ر يو بيتهما الراهم فاو قاس هذا القماس تركى طمطماني أورومي عمى مازادء لى ماقست قعما وسماحة وللأمر قالمن خلق اللهان الله اذانزل أوتحوك أونزل لموم الحساب أفل في ثبي كاتافل الشمس في عن حمَّة ان الله لا يأفل فىشى سواء اذانزل أوارتف مكا تأفل الشمس والقمر والكواك بلهوالعالىءلى كرشئ المحسط بكلشي في جمع أحواله من تروله وارتفاعه وهوالفعال لماريد لايأفسل في شي اللاشد ما اكلها تخشعله وتتواضع والشمس والقروالكواك خلائق مخاوقة اذاأ فلت أفلت في مخلوق في عين حثة كاقال تعالى والله أعلى وأحل لانحمط مهشي ولايحتوى علىهشي (وقال أبوبكر)عمد العزيز نن حعفر صاحب الخد الأل في أول كتابه الكسرالسمي بالمقنع وقدذ كرذاك عنه القياضي أنو يعلى في كتاب الضاح اليمان في مسئلة القرآن قال أبو بكر لماسألوه انكم اذا قلتم لم زل ممكاما كانذلك عشافقال لاصحاسافولان احدهماأنهلم ولمتكاما كالعالانضدالكلام الخرس كاأنضد العلم الحهل قال ومن أصحابنامن قال قد أثبت

لنفسمه أنه خالق واليحمر أن بكون خالقافي كل حال بل قلنا اله خالق في وقت ارادته أن يتخلق وان لم يكل خالقافي كثير كل حال ولم يبطل أن ينكون خالف كدلك ان لم يكن متكلما في حال لم يبطل أن يكون متكلم ابل هومتكلم خالق وان لم يكرن خالقافي كل حال ولامة كاما فى كل حال ، وذكر الفاضى أبويعلى فى كتابه المسمى بايضاح البيان هذا السؤال ففال نقول انه لم يزل مشكاما وليس عكام ولا تخاطب ولا آمى ولاناه نص عليه أحد فى رواية حنبل فقال لم يزل الله (٣٧) مشكاما عالما غفورا ، قال وقال فى رواية عبد

كثيرمن الناس به ون من ينصحونه عن فعل أشاء وقد بطلبون فعلها منهم الصلحة ملكن الناس به ون من كل وحه لا عكن في حق المخاوق فان الله ليس كمنله شئ لا في ذاته عد الله يقول لم يرل الله متكاما ولا في صفاته ولا في أفعاله وقد سئل بعض الشبوخ عن مثل هذه المسائل فأنشد ويقيم من سوال الفعل عندى « فتفعله في عسن منكذا كا ويقيم من سوال الفعل عندى « فتفعله في عسن منكذا كا الحز الذي في الحز الذي في المحلم كن المناهى أن يفعله في الأربد كان سفيا أوهموا الناس أنه أمر عالا ربد كان سفيا أوهموا الناس أنه أمر عالا ربد كان سفيا أوهموا الناس أنه أمر عالا ربد كان شعد العرب المناهى العباد المناهى المناهى العباد المناهى المناهى العباد المناهى المناهى المناهى العباد المناهى المناهى المناهى المناهى العباد المناهى المناهى المناه المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناه المناهى المناه المناهى المناه المناه المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناهى المناه المناهى الم

ولاشفتان وقال بعدذاك بل نقول

ان الله لمرل متكاما اذا شاء

ولانقول اله كان ولايتكلم حيى

خلق وقال أبوعد اللهن عامد في

كتابه فى أصول الدين وتما يحب الاعان به والتصديق أن الله متكام

وانكلامه قدم غبرمحدث كالعلم

والقدرة قال وقد يحيءعلى

الذهب أن يكون الكلام صفة

المتكام لم يزل موصوفا بذلك

ومتكاما كأشاء واذاشاء ولانقول

انه ساكت في حال أومسكام في

مالمن حيث حدوث الكادم فال

ولاخلافعن أبىعمداللهأنالله

كانمتكاماقيل أن يخلق الخلق وقيل

كل الكائنات وانالله كانفمالم

ولامتكاما كمف شاءوكماشاءواذا

شاءأنزل كلامه واذاشاه لم يستزله

(قلت) قول ابن حامد ولانقول انه

ساكتفى حال أومتكام في حال

من حيث حدوث الكلام يريد

مه أنالانف ول ان حنس كلامه

مادث في ذاته كاتقوله المرامسة

من أنه كان ولايتكام عصاريتكام

بعدأن لركن متكاما في الازل

ولا كان تكامه عكنا ، وقال أبو

اسماعمل عمداللهن مجد الانصارى

الناهى أن بفعله هولمصلحته فتبين أن هذا القدرى وأمثاله تكاموا بلفظ محسل فاذا قالوامن أم بمالا يربدكان سفهاأ وهموا الناس أنه أم عالار يدلا أمورأن فعدله والله لم رأم العماد عالم يرضلهم أن يفعلوه ولم يردلهم أن يفعلوه مهددا المعنى واغام بعضهم عالم يردهوأن يخلقه لهم عشيئت ولم يحعلهم فاعلمناه ومن المعاوم أن الا مرلس علم و أن يحمل المأمور فاعلاللأموريه بلهوممتنع عندالقدرية وعندغ يرهم هوقادر عليه لكن له أن يفعله وله أنلابفعله فعلى قول من شب المشيئة دون الحكمة الغائمة بقول هذا كسائر المكنات انشاء فعدله وانشاء لم بفعله ومن أثبت الحكمة قالله فىأن لا محدث هدذ احكمة كاله فى سائر مالم يحدثه وقد مكون في احداث هذا مفسدة لغبر هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له وقدريكون فى فعل هذا المأمو رتفو يتمصلحة أعظم من المصلحة الحاصلةله والحكيم هو الذى يقددم أعلى المصلحتين ويدفع أعظم الفسدتين وليس على العسادأن يعلوا تفصيل حكمة الله تعالى بل بكفهم العلم العام والاعمان التمام ومن حعل الارادة نوعاوا حداوان كانقوله مرجوحا فهوخسرمن قول نضاة القدر الذبن محعلون الارادة والمسيئة والحسة شمأ واحمداوزعمواأنه يكون مالايشاؤه ويشاءمالابكون وذلك لانه يقول السفه انحا يجوزعلى من يحو زعلمه الاغراض والاغراض مستازمة للحاجة الى الغرر والنقص بدوم اوذاك على الله متنع وهي في حق الله مستارة للتسلسل وقدام الحوادث به وهو متنع عنده ذا الحصم فاذا كانت المعتزلة والشيعة الموافقون لهم يسلمون هذه الاصول انقطعوا وذلك أنهم ماذا قالوا يفعل لغرض قدل لهم نسبة وجود الغرض وعدمه البه على السواء أووجود الغرض أولىبه فانقالواهماعلى السواءامتنع مع هذاأن يفعسل لماوحوده وعدمه بالنسبة السهسواء وهنذا معمدودمن السفهاء فنناوه ذاهوالعث فننا فان قالوافعل لنفع العماد قيل الواحدمن الناس اغما ينفع غيرمل اله فى ذلك من المصلحة فى الدين أو الدنيا اما التذاذه بالاحسان كابوجد فى النفوس التى انما تلنذ وتبتهم بالاحسان الىغيرهاوهذا مصلحة ومنفعة لهاواما دفع ألم الرقمة عن نفسه فان الواحداد أرأى مائعاردان تألمله فمعطمه فيزول الالمعن نفسه وزوال الالممنفعة ومصلحة دعماسوى هذامن رجاء المدح والثناء والمكافأة أوالاجرمن الله تعالى فتلك مطالب منفصلة ولكن هذان أمران موحودان في نفس الفاءل فن نفع غريره وكان وحود النفع وعدمه مالنسمة المهسواءمن كل وجه كان هذا من أسفه الناس اذا وجد فكيف اذا كان متنعا فانه عتنع أن يفعل المختار شيئاحتي يترجع عنده فيكون أن يفعله أحب اليهمن أن لايفه له وترجيح الاحب لذة ومنفعة فهؤلاء القدرية الذين يعللون بالغرض الذين يذكرون ماعتنع أن يكون غرضا ولامكون الامتنعاأ وسفهاان أثبتواغ رضافاعابه

الملقب شيخ الاسلام في اعتقادا هل السنة وما وقع عليه اجماع أهل الحق من الامة اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه وهومتكلم كلما شاء ويتكلم بكلام لامانع له ولامكره والقرآن كلامه هو تكلم به وقال أيضافى كتاب مناقب أحد بن حنبل في باب الاشارة الى طريقة

لزمأن يكون محسلا للعوادث وهم يحساون ذلك غمالغرضان كان لغرض آخرازم التسلسل وهم يحملونه في الماضي ولهم في المستقبل قولان وان لم يكن لغرض آخر جاز أن يحمد لالغرض فهذه الاصول التي اتفقوا علمهاهم والمثبتون القدرهي يجة لأواشك عليهم والله أعلم ﴿ فصل ﴾ وفي الجملة من نفي قيام الامور الاختيارية بذات الرب تعالى لابدأت يقول أقو الأ متناقضة فاسدة ولذا كانت الجهممة المحبرة والقدرية المعتزلة قدائب تركوافي أنه لايقوم بذاته شئ من ذلك مُ تنازعوا بعد ذلك في تعليل أفعاله وآخرا من مكان كل واحدمن القولين يستلزم مايس فساده وتناقضه فثرتة التعليل تقول من فعل لغبر حكمة كانسفها وهذا انحا يعلممن فعللغ مرحكمة تعوداليه وهمزعون أنالبارئ فعللالح مكمة تعودالمه فان كانمنه فعل لالحكمة لزم اثبات السفه وانالم يكن سفيها تناقضوا فانماأ ثبتوه من فعله لحكمة لاتعوداليه لابعقل فضلاعن أن يكون حكما وهذا نظيرقولهم في صفاته وكلامه فانهم فالوالايتكام الاعشيئة وقدرته وعتنع أن بكون الفرآن قدع المافسه من الامور المنافية لقدمه وقالوا لابعقل متكام الامن تكام عشئته وقدرته دون من بكون الكلام لازمالذاته لا يحصل بقدرته ومشيئته فدقال لهم وكذلك لابعيقل متكلم الامن يقوم به البكلام أمامت كلم لايقوم به البكلام أومر بدلا تقوم به الارادة أوعالم لا يقوم به العلم فهذا الا يعقل بل هر خلاف المعقول بل قولهم فى الكلام يقضمن أن من قام به الكلام لا مكون منه كاما والمتكلم هوالذي أحدث في غيره الكلام وهمذاخلاف المعقول وكذلك قولهم في رضاه وغضه ومحسته وارادته وغيرذال انها لاتقوم بذاته واغاهى أمورمنفصلة عنه فععلوه موصوفا بأمور لاتقوم مبلهي منفصلة وهذا خلاف المعقول ثم هو تنافض وأنه بلزمهم أن يوصف بكل ما يحدثه من المخلوقات حتى يوصف بكل كلام خلق وفيكون ذلك كلامه فاذانطق ما ينطقه من مخاوفاته كان ذلك كلامه لا كلام من ينطق وهـ ذامبسوط في موضعه والمقصودهناان كالرمهم أنه يفعل لحكمة يستلزم أن يكون وحود الحكمة أرحيم عنده من عدمها وأنهما تقومه وغدرذلك من اللوازم الني لا يعقل من يفعل لحكمة الامن يتصف بها والافاذا قذرأن نسمة جسع الحوادث المهسواءامتنع أن يكون بعضها أرجع عندهمن بعض وامتنع أن يفعل بعضهالاحل بعض ثم الجهمية المجبرة لمارأت فسادقول هؤلاء الفدرية وقد مشاركوهم فى ذلك الاصل قانواعة ع أن يفعل سيمالاجل شئ أصلاو عتنع أن يكون بعض الانساء أحساليه من بعض وعتنع أن يحب سينامن محلوقاته دون بعض أو ريدمنها شيئادون شئ بلكل ماحدث فهوم ادله محبوب من في سواء كان كفرا أواعانا أوحسنات أوسشات أونسا أوشطانا وكلمالم يحدث فهو ليس محبو ماله ولامرضه اولامرادا كالفه لم بشأه فعندهم ماشاءالله كان وأحمه ورضه وأراده ومالم بشأه لم يكن ولا يحمه ولا رضاه ولا ريده وأوائل القدرية بقولون كلماأم بهفهو بشاؤه وريده كاله يحمه و رضاه ومالم بأمر بدلانشاؤه ولا مر بده كالا يحمه ولا برضاه بل مكون في ملكه مالا بشاء و بشاء مألامكون غمان الجهمية المحسرة اداتلي علمم قولة تعالى والله لايحب الفساد ولابرضي لعباده الكفرقالوامعناه لايحمه ولابريده ولايشاؤه بمن لم يوجدمنه أولا يحمه ولايشاؤه ولابريده دينا ععنى أنه لايشاء أن يشب صاحب وأماما وقع ن الكفر والفسوق والعصان فعندهم أنه

قال وهذه سحاءة أخرى تقذى في الدين غبرعين واحدة فانتسهلها أبو سكربن خزعية وكانت حنثيذ منعسا بوردارالا مارغدالهاالدانات وتندالهاالركائب ويجلبمها العلم وماظنك بمعالس يحسعنها الثقني والضبعيمع ماجعامن الحديث والفقه والصدق والورع واللسان ( ١ والسوالقدرلادستر لوت الكلام واستمام لاهله) فان خزعة في ستوعدن اسمىقى في ىت وأنوحامدىن (٧ العرشرق) فيبت قال فطار لتلك الفتنة ذلك الامام أبو بكرف لم يزل يصيح بنشو بههاويصنف في ردها كله مندذر حبشحتي دؤن في الدفائر وتمكن السرائر ولقن في الكاتب ونقشف الحاربان اللهمة كمان شاءالله تكامروان شاءسكت فعدرى الله ذلك الامام وأوائك النفرالغرعن نصرةدينه وتوقيرنسه خيرا ، قلت عذه القصة التي أشار المهاعن النخرعية منهورةذ كرهاغير وأحدمن المصنفين كالحاكم أي عبدالله في تاریخ نیساوروغیره د برأنه رفع الى الامام أنه قدنىغ طائفية من أصحابه تخالفونه وهولايدرى وأنه-معلى مذهب المكلاسة وأبو بكر الامام سديد على الكلاسة قال فد ثني أبو بكرأ حد سنعي المسكام قال اجمعنا لداة عند دعض أهل العلم وجرى ذكركلام الله أقديم لمرل أويثبت عنداختياره تعالى أن يسكلم مفوقع بسنافي ذلك خوض قال جاعة مناان كلام البارى قديم لميزل وقال جاعة ان كلامه قديم غيراً له لايثت الاماختياره لكلامه فكرت أنا المائد وانتشرت هذه المسئلة في المائد على الثق في وأخبرته بما جرى فقال من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد (٣٩) أنه محدث وانتشرت هذه المسئلة في الملد

ودهبمنصورالطوسى في جماعة معسه الى ألى بكر مجدين اسعق وأخبروه بذلك حتى قال منصوراً لم مذهب الكلامية وهدامذه بهم مذهب الكلامية وهدامذه بهم أبو بكر أصحابه وقال ألم الكلام ولم يزدهم على هداف ذلك اليوم وذكر أنه بعد ذلك الرد على موانيم ناقضوه ونسموه مخلي الى القول بقول جهم في أن الفرآن محدث وجعلهم هوكلاسة قال الحاكم سمعت أباعيدال حن ابن أحيد المقرى يقول سمعت أباعيدال حن

(مطلب حكاية الاشعرى مع الحباق)

مكرمجد سناسعتي بقول الذي أقول بهأن القرآن كالام الله ووحمه وتنزيله غمر مخاوق ومن قالان القرآن أوشيأمنيه ومن وحسه وتنز سله مخسلوق أوية ول ان الله لاستكام بعدما كان تكاسيده في الازل أوىقىول انأفعال الله مخلوقة أومقول انالقرآن محدث أو يقول ان شيئا من صفات الله صفات الذات أواسمامن أسماء الله مخلوق فهوعندى حهمي يستتاب فانتاب والاضربت عنقه هدا مذهبى ومددها منرأيتمن أهل الشرق والغرب من أهل العلم ومنحكى عنى خلاف هـ ذافهو كاذب باهت ومن اطرفى كتدى المصنفة ظهراه ومانأن الكلاسة كملف المحكون عني مماهو

يحسه وبرضاه كإيشاؤه اكمن لايحبأن بثب صاحبه كالايشاء أن يثبيه عندهم بل ينع أقواما وبعندبآخرين لابسب ولامحكمة وليسف بعض الخلوقات قوى ولاطسائع كأن بهاأ لحادث ولافهاحكمةلاحلها كان الحادث ولاأمريشي لمعنى ولانهى عنه ملعتي ولااصطفي أحدا من الملائكة والنبين لعني ولاأباح الطسمات وحرم الخيائث لمعنى أوجب كون هـ ذاطسا وهذا خبشا ولاأمر بقطع بدالسارق لحفظ أموال الناس ولاأمر بعقو بة قطاع الطريق المعتسدين ادفع ظلم العماد بعضهم عن بعض ولاأنزل المطرلسرب الحيوان وانبات النبات وهكذا يقولون فسائرماخلقه لكن بقولون الهاذاو جمدمع شئ منفعمة أومضرة فالمخلق هذا امع هذالا لأحله ولابه وكذلك وحدالمأمورمقارنالهذالابه ولالأجله والاقتران أجرى به العادةمن غيرحكمة ولاسبب ولهذالم تكن الاعمال عندهم الامجرد علامات محضة وأمارات لاحل ماحرت به العادة من الاقتران لا لحكمة ولاسب وفي كل من القولين من التناقض مالا تكاد عصى ولكنهذا الامامىالقدرى لماأخذيذ كرتناقض أقوال أهل السنة مطلقاتسنله أن القدرية كلهم يعجز ونعن اقامة الحجمة على مقابلهم من المحمرة كا يعجز الرافضي عن اقامة الحمة على مقابلهم من الخوار جوالنواصب فضلاعن أن يقموا الحجة على أهل الاستقامة والاعتدال المتبعين الكتاب والسنة ولهدانهناعلى بعض مافى أقوالهم من الفساد الذى لايكاد يضبط والاشعرى وغمره من متكامة الاثمات انتدبوالسان تناقضهم في أصلهم وأوعموا في سان تناقض الاقوال \* وحكامة الاشعرى مع الجمائي في الاخوة الثلاثة مشهورة فأنهم موحمون علىالله أن يفعل كل عبدما هوا لاصلح في دينه وأما في الدنيا فالبغدا ديون من المعترلة توجبونه أيضاوالبصر بون لانوحبونه فقالله اذاخلق الله ثلاثة اخوة فاتأحدهم صغيراو بلغ الآخران أحمدهما آمن والآخر كفرفأ دخل المؤمن الجنةو رفع درحته وأدخل الصغيرالحنة وحعل منزلته تحته قالله الصغيربار بارفعني الى درجة أخي قال انك است مثله انه آمن وعمل صالحاوأ نتص غبرلم تعمل عله قال مارب أنت أمتني فلو كفت أبقستني كنت أعمل مثله فقال علت مصلحتك لانى علت أنكلو بلغت لكفرت فالهذا اخترمت ل فصاح الثالث من أطباق النار وقال مارب لم ما اخترمتني قب ل البلوغ كالخترمت أخي الصفيرة إن هذا كان مصلحة في حقى أيضا يقال انه لماأور دعليه هذا انقطع وذال أنهم وحبون عليه العدل بين المماثلان وأن يفعل لكلمنهماالاصلح وهناقدفه لبأحدهماماهوالاصلح عندهمدونالآخر وليسه ذاموضع بسط ذلك واذا كانالام دذلك بطل تشبههم مله يخلفه وقال الهم هؤلاء نحن وأنتم قدا تفقيا على أن فعسل الله لا ينقاس بفعل خلقه والاواما كم نشت فاعسلا يفعل شيدًا منفصلا عن نفسه بدون شئ حادث في نفسه وهذا غير معقول في المشاهدة وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غرير فاعل حتى فعل من غير تجدد شئ وهدذ اغير معقول في الشاهد وأنتم تشتون من الغرض مالايعقل في الشاهدوتدعون بذلك أنكم تنفون السفه المعقول في الشاهد المخالف للحكمة واذاكان دذلك وقلم انكل عاقل ينسب من يأمر عمالار بده وينهى عمار بده الى السفه تعالى الله عن ذلا قيل الكمان كانهذا الفاعل من المخاوقين فلم قلتم ان الخالق كذلا مع مااتفقناعلهمن الفرق بننهما والخلوق محتاج الىحلب المنفعة ودفع المضرة والله تعالى منزهعن

خلاف أصلى ودبانتي وذكرعن ابن خرعة انه قال زعم ده ضجهلة هؤلاء الذين نبغوافي سنتاهذه أن الله لا مكرر الكلام فهم لا يفهمون كناب الله قات الله قد أخبر في نص الكتاب في مواضع أنه خلق آدم وأنه أمر الملائكة بالسجود له فكررهذا الذكر في غير موضع

وكررد كركلامه معموسي من بعد أخرى وكررد كرعيسي بن من عفى مواضع وحد نفسه في مواضع فقال الحدقه الذي أنزل على عده الكتاب والجدقه الذي خلق السموات (٠٤) والارض والحدقه الذي له مافى السموات ومافى الارض وكرر زيادة

ذلك والعدمأمورمنهي واللهمنزه عنذاك فهذه القضة انأخ فيوها كلية بدخل فهما الخالق منعنا بالاجماع الهمكي عن العقلاء وان أخذتموها في المخلوق لتقسوا به الخالق كان هذا قماسا فاسدا فلا يصيح معكم هـ ذا القياس لاعلى أنه قياس شمول ولاعلى أنه قياس تمثيل (وقيد أحابهم الاشعرى يحواب فقال) لانسلم أن أمر الانسان بمالار يدسفها مطلقابل قد يكون حكمة اذا كان مقصوده امتعان المأمور لسن عندره عند دالناس في عقاله مشلمن بكون له عد بعصه فيعاقه فيلام على عقو بنه فيعتذر بان هذا بعصنى فيطلب منه تحقيق ذاك فيأمره أمرامتحان وهوهنالار مدأن يفعل المأموريه بلبر بدأن يعصه ليظهر عذره في عقابه وأثبت به- ذا أيضا كلام النفس الذي ينبته وأن الطلب القائم بالنفس ليس هو الارادة ولامستلزمالها كاأثبت معنى الخديرانه ليسهو العمل باخبار الكاذب فاعتمد على أمن الممتعن وخبر الكاذب لكنجهورأهل السنةلم برضوابهذا الحواب فانهنذافي الحقيقة ليسهوأم اواغاهواظهار أمر وكذاك خبرالكاذب هوقال بنت انهماليس في قلب فيرالكاذب ليس خبراع افي نفسه ملهواظهار الخبرعافي نفسه وصارأم الممتحن كام الهازل ونظائر ذلك ولهذا اذاعرف المأمور حقىقة أمرا المتعن وانه ليس مراده الاأن بعصب فانه يطبعه في هذه الحال والممتين نوعان نوع قصده أن يعصب المأمور لمعاقبه مثل هذا المثال ونوع من اده طاعة المأمور وانفاذه لامره لالنفس الفعل المأمورية كامره سحانه وتعالى الغلل صلى الله تعالى علمه وسلر مذبح المنه وكان المرادطاعة الراهيم ومذلذ بح النه فى محسة الله تعالى وأن تكون طاعة الله محسونة من ادة أحساليه من الابن فلماحصل هذا المرادفداه الله بالذبح العظيم كاقال تعالى وتله العسين وناديناءأن باابراهم مقدصه تدقت الرؤياانا كذلك نعزى المحسنين انهمذالهوالسلاء المن وفديناه بذبح عظيم وتصوره ذه المعانى نافع حدافي هذا الياب الذي كثرف الاضطراب

وفدره واحب في الامامى القدرى ) ومنها أنه يازم عدم الرضايق الله تعالى والرضايق اله وقدره واحب في الوال الكفر والحواب) عن هذا من وجوه (أحدها) حواب كثير من أهل الاندان بأ بالانسلم بأن الرضا والحواب) عن هذا من وجوه (أحدها) حواب كثير من أهل الاندان بأ بالانسلم بأن الرضا واحب لكل المقضات ولادلسل على وحوب ذلك في وقد تنازع الناس في الرضايالفقر والمرض والذل ونعوها هيل هوم منحب أوواحب على قولين في مذهب أحدو غيره وأكثر العلماء على الرضايذ الديم من المستحب والمس بواحب الان الله أننى على أه لل الرضايقولة تعالى رضى الله عنه من الرضايالله ووروك من المناسرة والمائلة وال

على ثلاثان من قف أى آلاءردكم تكذبان ولمأتوهمأن مسلما يتوهم أن الله لا شكام يشي من بن قال الحاكم سمعتأما بكرمجدين اسعق بعنى الضبعي بقول لمارجع ووحد بعض المخالفين بعني المعتزلة الفرصة في تقرير مذههم يحضرتنا قال أبوع لى النقفي للامام ما الذي أنكرت منمدهمنا أيهاالامام حتى زجع عنده قال مدكم الى . ذهب الكلاسة فقد دكان أحد الزحنيل من أشدالناس على عبد الله من سمدوعلى أصحامه مثل الحارث المحاسى وغيره حتى طال الخطاب بينه وبين آبى على في هذا الاال فقلت قد جعت أناأصول مدهمنا فيصل فاخرحته المه فقلت هداما جعته بخطي وبنته في هـ ذه المسائل فان كان فهاشئ تكرهه فسين لناوحهم فذكرأنه تأمله ولم يسكر منهششا وذكراشف الخط وفمه انالله يحمسع صفاتذانه واحدام رل ولاترال وماأضيف الى اللهمن صفات فعله مماهوغر ماتن عن الله

## ﴿ مطلب في الرضا ﴾

فغير مخلوق وكل شئ أضيف الى الله ما تناعنه دونه مخلوق وذكر أن أبا العساس القلانسي وغيره وافقوا من خالف أبا الكسر وأنه كتب الى جاء من العلماء بتلك المسائل وانهم كانوا يرفعون من خالف أبا المسلطان وان أمير نسابور أمران عشل أمراني بكرفهم من النفي والضرب والحبس وأن عسد

الله ب حادقال طوبي لهمان كان ما وقال عنهم مكذوباعليهم وانعد الله بن حادمن عدد الثاليوم قال رأيت ويقدره المارحة في المنام كان أحدين السرى الزاهد المروذي الكمني برحداه تم قال كانك في شائمن أموره ولاء الكلاسة قال تم نظر الي محدين ا محق فقال هـ ذابلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنماهواله واحدوليذ كرأ ولوالالباب وهذه القصة مبسوطة في موضع آخر وأكثر أهل العلم والدين كانوامع ابن خريمة على الكلابية (٤١) ذكر أبواسمه على الانصارى المعروف بشيخ الاسلام في كتاب

ذم الكلام سمعت أمانصر من أبي ســعدالرداد سمعتاراهمين اسمعىل الخلال بقول الى ذهبت بكاب انخزعة في الضعي والنقفي الى أمير المؤمنين فكتب بصلهما فقال اس خزعة لاقدعارسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق من أقوامفلم يصلبهم قالأنواسمعسل سعت اسعسل بنعسد الرجن الصابوني يقول استنب الضيعي والنقفي على قبران خرعمة وقال سمعت أحدين أبي نصر يقول رأبنامحدين الحسين السلى يعنى أناعمد الرجن صاحب التصانيف المعروفة في طريقة الصوفية بلعن الكلاسةقال وسمعت محمدين العماسين محديقول كانأ توعلى الدقاق يقول اعن الله الـ كالأسة ومن الموافقين لابن خرعة أبو حامد التاركي وأنوسهمدالزاهدويي ابنعمار وأنوعثمان النسانوري الملقب بشيخ الاسلام قال وسمعت عدالواحد بناسين بقول رأيت ماس قلعامن مدرسة أبى الطب ىعى الصعاوكي مأمى ممنىتى شابسن حضراأ ماسكر من فورك وسمعت الطيب سن محمد سمعت أما عسدالرجن السلى يقول وحدت أباحام دالاسفرايني وآباالطب الصعاوكي وأما بكر القفال المروذي وأمامنصور الحاكمعلى الانكار على الكلام وأهله وقال الحافظ أبونصر السحرى في رسالته المعروفة الىأهلز سدفي الواحب من القول في القرآن اعلوا أرشدنا

ويقذره فلإيدل علمه كتاب ولاسنة ولافاله احدمن السلف بلقد أخبرالله تعالى أنه لابرضى مامو رمع أنها مخاوقة كقوله تعالى ولابرضي لعباده الكفر وقوله اذيستون مالابرضي من القول وقد يسطنا الكلام على هذا في مصنف مفرد في الرضا بالقضاء وكيف تحزب الناس فيه أخزاما وزعوا أنهم برضون عاحرم الله لانهمن القضاء وحزب بنكرون قضاء الله وقدده اللايلزمهم الرضايه وكلا الطائفت بنبنت ذلك على أن الرضا وكل ماخلق والله مأموريه وليس الامر كذلك بلهوسمانه بكره ويبغض وعقت كشيرامن الحوادث وقدأم بناالله أن نكرهها ونبغضها (الوحدالثانية أن بقال) الرضايشرع عارضي الله به والله قد أخر برأنه لا يحدالفساد ولابرضى لعماده الكفر وقدقال اذبستون مالابرضي من القول وهدذا أمرمو حودمن أقوال العباد وقدأخبرالله أنه لابرضاه فاذالم برضه كيف يأمر العبدأن برضاءبل الواحب أن العبد يسخط ما يسخطه الله وينغض ما ينغضه الله وبرضى عابرضاه الله قال تعالى ذلك بأنهم اتمعوا ماأسخط الله وكرهوارضوانه فاحبط أعمالهم وقدذممن اتسع مساخط وكره مراضه ولم يذممن كره مساخطه واتبع مراضيه فاذاقال كيف يكون الله ساخطالما قدره وقضاء قبل نع على ما تقدم أماعلى طريقة الاكثرين فسلان المقضى شئ كوَّنه وعندهم البغض مغار الدرادة وأماعلى طريقة الاقلين فانهم يقولون سخطه له و بغضه هو الارادة لعقوية فاعله فقدأرادأن بكون سيبالعقوية فاعله وأمانحن فأمورون بان نكره مانهى عنه لكن الجواب على هـذا القول بعود الى الحواب الاول فان نفس ماأراده الله وأحمه ورضه عند هؤلاء قد أمر اللهأن نكرهه ونمغضه ونسخطه فهؤلاء يقولون ليسكل مقسدور مقضى نرضاء (الوجه الشالث) أن يقال قد تقدم أن الله يفعل ما يفعله لماله في ذلك من الحكمة والانسان قد يفعل مأبكرهه كشربه الدواءالكريه لمافيه من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية فشرب الدواءمكروه من وحمه محبوب من وحه فالعمد يوافق ربه فتكرره الذنوب وعقتها وسغضها لانالله ينغضها وعقتهاو برضى الحكمة التى خلقها الله لاجلهافهي من جهة فعسل العمدلها مكروهة مستغوطة ومنجهة خلق الربالها محموبة مرضمة لان الله خلقها لماله في ذلك من الحكمة والعبدفعلهاوهي ضارقله موحبةله العذاب فنصن نسكرها ونكرهها وننهي عنها كاأمرنا الله بذلك اذكان هوسحانه يسخطها ويغصها ونعلمأن اللهأحدثها لماله فيذلك من الحكمة فنرضى بقضائه وقدره فمتى لحظناأن الله قضاها وقدرهارضيناعن الله وسلمنا لحكمته وأما من حهة كون العبد يفعلها فلابدأن نكره ذلك وننهى عنه ونجتهد في ذلك بحسب امكاننا فان هذا هوالذي يحبه الله منا والله تعالى اذاأرسل الكافرين على المسلمن فعلمناأن نرضى بقضاء الله فى ارسالهم وعليناأن نحتهد في دفعهم وقتالهم وأحد الامرس لابنافي الآخر وهو سحانه خلق الفأرة والحسة والكاب العقور وأمن فابقت لذلك فنعن نرضى عن الله اذخلق ذلك ونعلمأن له فىذلك حكمة ونفتلها كاأمرنا فان الله يحب ذلك وبرضاه وقدأ حاب بعضهم يحواب آخروهو أنانرضى بالقضاء لابالقضى وقد أحاب دهضهم محواب آخرأ فانرضى بهامن جهة كونها خلقا ونسخطهامن جهمة كونها كسبا وهدنا برجع الى الجواب الثالث لكن اثبات الكسب اذالم يحعل العبد فاعلافيه كالم قدذ كرفي غيرهذا الموضع فالذين جعلوا العبد كاسباغير

( ٦ - منهاج على ) الله وايا كم الله على بكن خلاف بين الحلق على اختسان أعلهم من أول الزمان الى الوقت الذي ظهر فيسه ابن كالاب والقلانسي والاستعرى وأقرائهم الذين يقطاهرون بالردعلى المعتراة وهم معهم بل أخس حالامنهم في الباطن من أن السكلام

واعسل من أتباع الجهم من صفوان وحسين النجار كابى الحسن وغيره كلامهم متناقض ولهذا لم عكنهم أن بذكروا في سان هذا الكسب والفرق بينه و بين الفعل كلاما معقولا بل تارة بقولون هو المقدور بالقدرة الحادثة واذا قدل الهم ما القدرة الحادثة قالوا ما قامت عمل الكسب و تحود الناس العمارات التي تستازم الدور ثم بقولون معلوم بالاضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعش وهذا كلام صحيح لكنه حجمة عليهم لالهم فالم هذا الفرق عنه أن يعود الى كون أحدهما قدرة يحصل بها الفعل دون الانسان أن يريد فعل غيره فرجع الفرق الى أن العبد على أحدهما قدرة يحصل بها الفعل دون الانتروالة عروا لفعل هو الكسب ولا يعقل شيئان في الحل أحدهما فعل والانتراكي بين المناب أن المناب أن المناب أن المناب ال

﴿ فصل قال ﴾ ومنهاأنه بلزمه أن نستعيذ بابليس من الله ولا يحسن قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم لانهم نزهوا ابليس والكافرمن المعاصى وأضافوها الى الله تعالى فمكون الله تعالى على المكافئن شرامن اللس علم تعالى الله عن ذلك (فيقال) هذا كلاممتناقض وذلك من وحوه (أحدها) اماأن بكون لابلىس فعل واماأن لا يكون لابلىس فعل فان لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذبه فانه حنشذلا بعدد أحد اولا يفعل ششا وان كان له فعل بطل تنزيه عن المعاصى فعلم أن هذا الاعتراض ساقط على قول مشتة القدر ونفاته وهوار ادمن غفل عن حقيقة الفولين وذلك بتقدر أنالا بكون لابليس فعل فلابكون له شرحتي يقال غيره شرمنه فضلاعن أن مقال ان الله تعالى شرمنه فدعوى هؤلاء أن يكون الله شراعلهم من الملس دعوى باطلة اذغابة مايقوله القائل هوالجبرالحض كإيحكى عن الجهم وشيعته وغاية ذلك أن لايكون لابلس ولاغبره قدرة ولامشئة ولافعل بلتكون حركشه كحركة الهوى وعلى هذا التقديرأن بعض مخاوقاته شرمنه (الثاني) أن يقال اعمائحسن الاستعادة بالميس لوكان عكنه أن يعمدهم من الله سواء كان الله خالف الافعال العماد أولم بكن وهؤلاء القدرية كالمصنف وأمشاله مع قولهم الالبس يفعل مالا يقذره الله ويفعل بدون مشيئة الله ويكون في ملك الله مالا بشاؤه والاالله لابقدرعلى أن محرك اللس ولاغيره من الاحماء ولا بنقلهم من على الى على لامن خيرالي شرولا من شرالى خرفهم مسلمون مع هذا القول والفعل والتسليط الذى أثبتوه لابلس من دون الله أنابليس لايقدرأن محبرعلي الله ولايعيذ أحدامنه فامتنع على هذاأن يستعاذبه ولوقدر والعماذ بالله ماألزموه من كون غيرا بليس شرامنه على الخلق الكنه مع هذا عاجز عن رفع قضاء الله وقدره فكان المستعدد بول بسائر الخلوقين مخذولا كافال تعالى لاندع مع الله الها آخر فتقعد مذموما محذولا وقال تعالى قلمن مدهملكوت كلشي وهو يحبرولا يحارعلمه ان كنتم تعلون سمقولون لله قل فأني تسحرون وقال تعالى مثل الذين اتحذوا من دون الله أوليا : كمثل العنك وت اتحذت بية اوان أوهن البيوت لبيت العنكموت لوكافوا بعلون (الوجه الثالث) أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في محوده اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقو بتك وبل منك لاأحصى ثناء علىك أنت كاأثنيت على نفسك وروى أنه كان يقول هذا في الوتر أيضافاذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم قداستعاذ بمعض صفاته وأفعاله من بعض حتى استعاد به منه فأى امتناع أن يستعاد به من بعض مخاوقاته (الوجه الرابع)

وعمرو والفعلمشلماء وذهب والحرف الذي محىء لمعنى مثلهل وبلوقدوماشا كلذاك فالاجماع منعقدس العقلاءعلى كون الكلام حرفاوصوتا فلمانه غاسكلاب وأضرابه وحاولوا الردعلي المعتزلة من طريق العقل وهم الا يخبرون أصول السدنة ولاما كانعلسه السلف ولايحتمون بالاخسار الواردة فى ذلك زعامهم أنهاأ خدار آحادوهي لاتوحب علما وألزمتهم المعتزلة بالانفاق على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوتوبدخله التعاقب والتأليف وذلك لابوحدفي الشاهدالا بحركة وسكون ولالدلهمن أن بكونذا المثابة لا يحوزأن يكون من صفات الله نعالى لان ذات الحق لا توصف مالاجتماع والافتراق والكل والعض والحركة والسكون وحكم الصفة الذاتية حكم الذات قالوا فعلى مذه الجلة أن الكلام المضاف الى ألله تعالى خلق له أحدثه وأضافه الى نفسه كانقول خلق الله وعدالله وفعل الله قال فضاق ماس كلاب وأضرابه النفس عندهـذا الالزام لقلة معرفتهم بالسنزوتركهم قمولها وتسلمهم العنان الى محرد العصقل فالتزموا ماقالته المعتزلة وركب وامكارة العدان وخرقوا الاجاع المنعقدين الكافة المسلم والكافروقالواللعتزلة الذىذكرتموه لس محقيقة الكلام واعاسي ذلك

كلاماعلى المجازلكونه حكاية أوعبارة عنه وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم فنهم من اقنصر على هذا القدر أن ومنهم من احترز عاعلم دخوله على هذا الحدفز ادفيه تنافى السكوت والخرس والافات المانعة فيه من الكلام ثم خرجوا من هذا الى

فغبروه وقالواانالكلاممن الفؤاد وزعموا

أنالهم حجةعلى مقالتهم فى قول الله تعالى ويقولون فى أنفسم \_ملولا معذساالله عانقول وفي قول الله عزوحل فأسرها بوسف في نفسه ولم سدهالهم واحتموا بقول العرب أرى في نفسل كالاماو في وحهسل كلاما فألحأهم الضق ممادخل علم-م في مقالتهم الىأن قالوا الاخرس متكلم وكذلك الساكت والناغ ولهمم في حال الحرس والسكوت والنوم كالم هممتكامون مه مُ أفسه وا بأن الحرس والسكوت والافات المانعة من النطق ليست باضداد الكلام وهددهمقالة تسنفضعة فائلهافي ظاهرهامن غبرردعليه ومنءلم مسه حرق اجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قسله لم ينساط ريل يحانب و يقمع « وقال أنونصر المعرى في كاله المسمى بالأباله في مسئلة القرآن لماقدلان القرآن علوالعمللا يكون صفقته والداملعلى أنه عمل أنك تقول قرأ فلان يقرأ وماحسن فسهذكر المستقبل فهوعند دالعربعل فقال هذا الايلزم لانك تفول قال اللهعزوحل ويقول اللهعز وحل والله تعالى قال وقلناما آدم اسكن أنت وزوحك الحنة وقال تعالى وم نقول لحهم هلاأتوتقول علمن مزيد فقدحسن في الفول ذكر المستقبل فان ارتكبوا العظمي وقالوا كلام اللهشي واحددعلى أصلنالا يتعرأ ولدس للغمة والله سجانهمن الازلالى

أن يقال أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العدار به واستعادته به سببالنيل المطاوب ودفع المرهوب كالاعبال الصالحة التىأمروابها فهماذا استعاذوا باللهمن الشيطان كان نفس استعاذتهم لاأن يعيذهم من الشيطان وقديوحد في المحاوقين من الظلة الغادر بن من بأمريضرر غيره ظلما وعدوانا فاذا استحار به مستحير وذل له دفع عنه ذلك الطالم الذي أمره هو نظلمه ولله المنل الاعلى وهوالمنزه عن الظلم وهوأرحم الراجين وهوأرحم بعماده من الوالدة نولدها فكمف عمينع أن يستعادنه من شر أسباب الشرالتي قضاها محكمته (الوحه الخامس) أن يقال هذا الاعتراض باطل على طريقة الطائفتين أمامن لايقول بالحكة والعلة فانه يقول ان الله خلق املس الضارلعياده وحعل استعاذة العائذ همنه طريقالي دفع ضرره كاجعسل اطفاء السار طريقاالى دفع حريقها وكاجعل النرياق طريفالى دفع ضررالسم وهوسحانه خلق النافع والضاروأم العبادأن يستعلواها ينفعهم ويدفعوا بهما يضرهم ثمان أعانهم على فعل ماأمرهم به كان محسنا البهم والافله أن بفعل ما يشاءو يحكم ما ير بدا ذلامالك فوقه ولا آمراه ولم يتصرف فى ملك غيره ولم بعص أحم امطاعا وأماعلى الطريقة الثانمة المنبتة للحكمة فانهم بقولون خلق الله الميس كإخلق الحمات والعقارب والنار وغبرذاك لمافى خلقه ذاكمن الحكة وقدام فاأن ندفع الضررعنابكل مانقدرعليه ومنأعظم الاسباب استعاذتنا بهمنه فهوالحكيم فى خلق ابليس وغبره وهوالحكم فيأممنابالاستعاذةبهمنه وهوالحكم اذحعلنانستعبذبه وهوالحكيمف اعاذتنامنه وهوالرحم سافى ذلك كله المحسن الساالمتفضل علمنا اذهوأ رحم سامن الوالدة بوادهاوهوالخالق لتلك الرحة فحالق الحة أولى بالرحة من الرحاء (الوحه السادس) قوله لانهم نزهوا ابلىس والكفارمن المعاصي وأضافوهاالي اللهالي آخرهفر يةعلمهم فأنهم متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصمة المذموم علم المعاقب علم اوالافعال بتصف بهامن قامت بهلامن خلقها واذا كانمالا يتعلق بالارادة كالطعوم والالوان وصف بهامحالها لاحالقها فى الهافكيف تمكون الافعال الاختمارية والله تعالى اذاخلق الفواسق كالحسة والعقرب والكلب العقور وجعل هذه الفواسق فواسق هل بكون هوسحانه وتعالى موصوفا بذلك واذا خلق الخمائث كالعمذرة والدم والحر وجعل الخبيث خبيثا همل يكون متصفا بذاك وأين اضافة الصفة الى الموصوف بها التي قامت به من اضافة المخلوق الى عالفه فن لم يفهم هذين الفرقين فقد سلب خاصية الانسان (الوجه السابع) أن الله تعالى قدام نا أن نست عدمن عداب حهم وعذاب القبر وغيرذال من مخاوقانه باتف فالمسلين فسلمنع ذاك أن نستعد تماخلقه من الشر كافال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شرماخلق ولافرق في ذلك بن الميس وغيره

( فصل قال ) ومنها أن لا بيقى وثوق وعدالله و وعده لا نهم اذا حوز والسناد الكذب في العالم البه حاز أن بكذب في الحماراته كلها فتنتنى فائدة البعثة للا نبياء وحازم نه ارسال الكذاب فلا يبقى لناظريق الى تميز الصادق من الانبياء والكاذب (والجواب عن هذا) من وجوه (الاول) أنه قد تقدم غير مرة أنه فرق بين ما خلقه صفة لغيره و بين ما اتصف هويه في نفسه وفرق بين اعافة الخلوق الى حالقه واضافة الصفة الى الموصوف بها وهذا افرق معلوم باتفاق العقلاء فانه اذ خلق لغيره حركة لم يمكن هو لمتحركة واذا خلق الرعدد صوتالم يكن هو المتصف بذلك الصوت واذا

الابدمت كلم بكلام واحدالا أوله ولاآخر فقال ويقول اغمار جع الى العمارة لاالى المعبر عنه قبل لهم قد بينام رارا كثيرة أن قول كم في هذا الباب فاسدوانه مخالف العقليين والشرعيين جمعاوان نص الكتاب والثابت من الاثر قد نطفا بفساده قال الله تعمالي انحاقولنالشي اذا

خلق الالوان فى النباتات والحيوانات والجادات لم يكن هو المتصف بتلك الالوان واذاخلن فى غيره علماوقدرة وحياة لم تكن تلك المخاوقات في غيره صفاتله واذاخلق في غيره عي وصمه اوبكم الم يكن هوالموصوف بالعي والمكم والصمم واذاخلق في غيره خشا أوفسوقالم يكن هو المتصف بذلك الخبث والفسوق واذاخلق في غيره كذما وكفرالم بكن هوالمتصف بذلك الكذب ومذلك الكفر كاأنه اذاخلق فيه طوافاوس عياورمي حمار وصياما وركوعاو محودالم سكن هوالطائف الساعي الراكع الساحد الرامي بتلك الحارة وقوله تعالى ومارمت اذرمت ولكن الله رمي معناه ماأصعت اذحذفت ولكن الله هوالذي أصاب فالمضاف المه الحذف بالمد والمضاف الي الله تعالى الابصال الى العدوواصابتهم به وليس المراد بذلك ما يظنه بعض النياس أنه لما خلق الرامي والرمي كانهوالراجى في الحقيقة فانذال لوكان صحيحالكونه خالقالرميه الاطرد ذاك في سائر الافعال فكان يقول ومامشيت ولكن اللهمشي ومالطمت ولكن الله لطم وماطعنت ولكن الله طعن وماضر بت بالسيف ولكن الله ضرب وماركبت الفرس ولكن الله رك وماصمت وماصلت وماجعت ولكن اللهصام وصلى وحبر ومن المعلوم بعالان هدا كله من غلوا لمشتن القدر ولهدذا بروى عن عممان بن عفان رضى الله عند مكانوا برمونه بالحدارة لما حصر فقال الهم لماذا ترمونني وتخطؤنني فقالوامارميناك ولكن اللهرماك ففال لوأن اللهرماني لاصابني ولكن أنتم رموننى وتخطؤننى وهـذاممااحتم به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا بقولون ان الله خالق أفعال العماد كااحتم المنبتة بقوله تعالى ولمكن الله رمى وكلاهما خطأفان الله اذا خلق فىعدد فعد الم يحب أن يكون ذلك المخلوق صوايامن العدد كاأنه اذاخلق في الجسم طعماأو ريحالم يحسأن يكون ذلك طسا واذاخلق للعمد عنسين ولسانالم يحسأن مكون بصراناطفا فاستناد الكذب الذى فى الناس كاستناد جميع ما يكون فى الخاوقات من الصفات القبحة والاحوال المذمومه وذلك لايقتضي أنهفي نفسه مذموم ولاأنهموصوف بتلك الصفات ولمكن لفظ الاستنادلفظ مجمل أتراه أنه اذا استنداله العجز المخلوق في الناس لكونه خالقه يكون هو عاجزافهذامما يبين فسادهذه الحجة والله أعلم (الوحه الثاني) أنهم يحوزون أنه يخلق القدرة على الكذب مع علمه أن صاحبها يكذب ومخلق القدرة على الظلم والفواحش مع عله أن صاحبها يظلم ويفحش ومعلومأن الواحد يحرى تمكمنه من القبائع واعانته عليها بحرى فعله لهافن أعان غبره على الكذب ماعطاء أمور يستعين بهاعلى الكذب كان عنزلة الكذب في القيم فلا يحوز لناأن نعين على انم ولاعدوان كانهى الله عن ذلك فان كان ماقيم منه قيم منافيلزم أن يحقر واعليه اذا أعان على الكذب أن يكذب ويلزمهم المحسدور فان قالوا أعما عطاه القدرة لمطسع لاامعصى قسل اذا كانعالما بأنه بعصى كان عنزلة من بعطى الرحل سفالمقاتل به المكفارمع علمه بأنه مقتل به نبدا وهذا الا يحوز في حقنا فأن من فعل فعلا لغرض لا يحصل به كان سفم افسا والله تعالى منزه عن ذلك فعلم أن حكمه في أفعاله مخالف لافعال عباده وان عللواذلك بعله عكن استقامتها قبل لهم وكذاك ما يخلقه في غيرمه حكمة كاللاعانة عليه بالقدرة حكمة (الوجه الثالث) أن مقال السكلما كان قادراعليه وهويمكن نشكفى وقوعه بلنحن نعلم بالضرورة أعلايفعل أشماءمع أنه فادرعلهاوهي تمكنة فنعم أنه لايقلب الصارأدهانا ولاالحمال بواقمت ولايمسخ

مثل عسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كين فمكون وقال اغما أمرهاذا أراد سُمُّاأَن يقول له كن فيكون فين حلحلاله أنه قاللا دم بعدان خلفه من تراب كن وأنه اذا أراد ششا أن يقولله كن فيكون ولم يقتض ذلك حدوثا ولاخلقا بعدنني حدوث نوع الكلام لماقامين الدلساعلي انتفاء الخلقء نكلام الله تعالى وقال أبونصر السحرى أبضافاما الله تعالى فانه متكام فيما لم ول ولا والمتكاماعاشاء من الكلام يسمع من بشاءمن خلقه ماشاءمن كالممهاذاشاء ذلك ويكلمهن شاء بكاممه عا معرف لا يحهله وهو سيعانه حي علىم متكام لايشه شئا ولايشهه شئ لابوصف الاعاوصف به نفسه وعما وصفه به رسوله لس محسم ولافى معنى حسم ولا يوصف بأداة ولاحارحة وآلة وكالأمه أحسن الكلام وفيهسوروآي وكلمات وكلذلك حروف وهـو مسموع منهعلى الحقيقية سماعا بعقله الخلق ولاكمفة لتكلمه وتكليمه وحائز وحود أعدادمن المكامين يكامهم سحانه في حال واحدةعار يدهمن كلواحدمتهم من غيران يشغله تكلم هدداعن تكليم هذاومنع كثيرمن أهل العلم اطلاق السكوت علمه ومن أهل الاثرمن حوزاط الاق السكوت علىه لوروده في الحديث وقال معناه تركه التوبيخ والتقريروالمحاسبة

الموم وسيأتي يوم يقرر فيه ويحاسب ويو بخ فذلك الترك معنى السكوت قال والاصل الذي يحب أن يعلم أن اتفاق جميع التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها فنحن اذا فلناان الله موجود رؤف واحدجى عليم سميع بصير متكام وفلناان النبي صلى الله عليه وسلم

كانموجوداحياعالماسميعابصيرامتكلمالم يكن ذلك تشبيها ولاخالفنابه أحدامن السلف والائمة بل اللهموجود لم يزل واحد حقديم عالم سميع بصيرمتكام فيمالم يزل ولا يجوز أن يوصف باضدادهذه (٥٤) الصفات والموجود مناانما وجدعن عدم وحيى بعنى

غ يصر مستار وال ذلك المعنى وعمليعد أنام يعلم وقدنسي ماعلم وسمع وأبصر وتكلم بحوار حقد تلعقهاالا فاتفلم يكن فماأطلق الغلق تشبيه عا أطلق الغالق سمعانه وتعالى وان اتفقت مسمات هذه الصفات وقالأو نصرخاطني بعض الاشعربة بوما في هذا الفصل وقال التعزوعلي القديم غيرحائز فقلتله أتقربان الله أسمع موسى كالرمسه على الحقيقة بالاترجان فقال نع وهم اطلقون ذال عقوهون عمليمن لاعترمذهم موحقمقة سماع كلام اللهمن ذاته على أصل الاشعرى محال لان مماع الخلق على ماحداواعلمهمن المنهمة وأجرواعلمهمن العادة لا يكون البتة الالماهوصوت أوفى معنى الصوتواذالم يكن كذلك كان الواصل الى معرفته من العلم والفهمم وهما يقومان فىوقت مقام السماع لحصول العلم بهماكما يحصل بالسماع ور عاسمي ذلك سماعاعلى التحو زلقريه من معناه فاماحقيقة السماعلاعالف الصوتفلا يتأتى للغلق فى العرف الحارى قال فقلت لخاطسى الاشعرى قدعلنا جمعاأن حقيقة السماع لكلام اللهمنه على أصلكم محال وليسههذامن تنقيه وتخشى تشنيعه واعامذهمك أنالله يفهم من شاء كلامه ملطمقة منهدي بصرعالمامتيقنا بانالذى فهميه

جمع العالم بن تعالب ولا يحعل الشمس والقرعودي ريحان وأمشال هذه الامورالتي لاتحصى وعلمناأنالله تعالىمنزه عن الكذب وأنه يمتنع علمه أعظم من علمناج ذا (الوجه الرابع انانقول) فين نعملم أن الله توصف بصفات الكمال وآن كل كال ثبت لموحود فهوأ حق به وكل نقص ينزه عنــه موحود فهوأحق التنزيه عنــه ونحن نعلمأن الحياه والعــلم والقدرة صفات كال فالرب تعمالي أحق أن يتصف مهامن العماد وكذلك الصدق هوصفة كال فهو أحق بالانصاف بهمن كل من اقصف به كأقال تعالى الله لااله الاهو لحمه نكم الى يوم القمامة لار يسفسه ومن أصدق من الله حديثا وكان النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم يقول في خطمته ان أصدق الكلام كلام الله (الوحه الخامس أن بقال) قد اتفق السلف وأتباعهم على أن كالام الله غير مخاوق بل قائم به ثم تذارعوا هل يتكام عشيئته وقدرته على قولين معروفين فالاول قول السلف والجهور والشانى قول ابن كالاب ومن تبعده ثم تنازع أتباع ابن كالاب هل القديم الذى لا يتعلق عشيئته وقدر ته معنى قائم بذاته أوحروف وأصوات أزامة على قولين كاقد سط في موضعه واذا كانكذاك فنقال انهلا يتعلق عشمئته امتنع أن يقوم به غيرما اتصف به والصدق عندهم هوالعلم أومعني يستلزمه ومعاوم أنعله من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيضه فان لازم الذات القدعية الواحبة بنفسها متنع عدمه كاعتنع عدمهافان عدم اللازم يقتضي عدم المازوم وأيضا فالصدق والكذب حينتذمنل البصر والعي والسمع والصمم والكلام والحرس فوجب أن يتصف بالصدق دون الكذب وأمامن قال الكلام يتعلق عشيئته وقدرته فهؤلاء عامتهم بقولون انه يشكلم لحكمة ويفعل لحكمة وأنه سجانه منزهعن فعل الفسير وأدلة هؤلاء على تنزيم ـ عن القب ائر أعظم من أدلة المعـ تزلة وأقوى فان كل دايل يدل على تنزيمه عن فعل قبيم منفص لعنه فانه يدل على تنزيهه عن فعل قبيم يقوم به بطريق الاولى والاحرى فان كون مايقوم بهمن الفيائم نقصاه وأظهرمن كون فعل المستقحات المنفصلة نقصا فاذاامتنع هـذافذاك أولى بالامتناع (الوجه السادس أن يقال) الادلة العقلية دلت على امتناع اتصافهه سحانه بالنقائص والقبائر وانما يتصفء القوم بهمنها والكلام قائم بالمتكام فمتنع أن بتكام بكذب لان كادمه فأغمه فمتنع أن يقومه القسيم الذى اختاره وهذا طويق يختصه أهمل الانسات لتنز بهمه عن المذب والمعترفة لاعكمهم ذلك لان كلامه منفصل عنسه عندهم فاذاقال الهم هؤلاء المنبتة الدليل اعمادل على تنزيهه عن الاتصاف فى نفسه بالقبائم وعن فعله لهاوالفعل ماقام بالفاعل وأماالم فصل فهومفعول له لافعلله وأنتم لمتذكروا دليلاعلي امتناع وقوع ذلك في مفعولاته وهو محل النزاع كان حجة هؤلاء حجة ظاهرة على القدر بة (الوحه السابع) انكلامهالفائم بذاته غير محلوق عندأه ل السنة فان الكلام صفة كال فلا مدأن يتصف بهاسواء فال انه لا يتعلق عشيئت وقدرته وهومعني قائم بالنفس أوهو حروف وأصوات قديمة أوقال انه يتعلق بمشيئته وقسدرته أوأنه تكام بعدأن لم يكن متكاما أوأنه لم يزل متكامااذاشاء فعلى الاقوال كلهاهوقائم بذاته والكذب صفةنقص كالصمم والمركوالله منزهعن قيام النفائص به مع أنه يخلق خلقه متصفين بالنقائص فيخلق العمى والصمم والبكم ولايقوم بهذاك فلذاك يخلق الكذب في الكاذب ولايقوم به الكذب (الوجه الثامن أن يقال)

كلام الله والذى أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع فدع التمويه ودع المصانعة ما تقول في موسى عليه السلام حيث كله الله أفهم كلام الله مطلقا أم مقيد افتلكا والماتريد بهذا فقلت أريد أنك أفهم كلام الله مطلقا أم مقيد افتلكا والماتريد بهذا فقلت أريد أنك

هذا السؤال واردعلهم فانهم مقولون ان الله يخلق فى غدره كالامامكون هو كالامه مع كونه قائما بغيره وهومحدث مخاوق والكلام الذى شكلم به العماده وعندهم ليس مخاوقاله ولاهو كلامه فاذا كان هـ ذاصد قاوهذا صد قافلا بدأن يعرفوا أن هـ ذا كلامه وليس هذا بكلامه » وأماقوله وحازمنه ارسال الكذاب فوالهمن وحوه (أحمدها) انه لارس أن الله برسل الكذابكذابكارسال الشياطين فىقوله ألمترأ ناأرسلنا الشماطين على الكافرين تؤزهم أزا وسعتهم كافى قوله تعالى بعثنا علىكم عبادالنا أولى بأسشديد واكمن هذالا بكون الامقرونا بمايين كذبهم كافى مسيلة الكذاب والاسود العنسى وليس فى مجرد ارسال الكذاب ماعنع التميزينه وبن الصادق كاأنه برسل الظالم وليسفى ارساله ماعنع التميزينه وبين العادل ويرسل العاجزوالاعي والاصم وليسفى ارسال هؤلاءماءنع التميزينة موبين غيرهم ولفظ الارسال متناول ارسال الرياح وارسال الشماطين وغيرذلك (الشانى أن يقال) هم يحقر ون أن يخلق من يعلمأنه كاذب واعطاءه القدرةعلى الكذب كإخلق مسيلة الكذاب والعنسي فان كانخلقه لهـ ذاجاً رُامع أنهم مزينه وبن الصادق كذلك خلق الكـ ذب ه (الثالث) أنه اذاخلق من يدعى النموة وهو كاذب فان قالوا يحوز الطهار أعلام الصدق علمه كان هذا بمنوعاوهو ماطل بالاتفاق وانقالوالم يحزذلك لم يكن مجرد دعوى السؤة بلاعلم على الصدق صارافان الشخص لوادعى أنهطيب أوصانع بلادامل بدلعلى صدقه لم يلتفت المه فكمف بدعى النموة واذا قسل اذاحوز تمعلسه أن تخلق الكذب في الكذاب فقرزواعله أن يظهر على بديه أعلام الصدق قيل هذا ممتنع لان أدلة الصدق تستلزم الصدق لان الدلس مستلزم للدلول فاظهار أعلام الصدق على يدالكذاب ممتنع لذاته فسلاعكن محال وانقالوا فوزوا أن يظهر على يديه خارق قلنانع فضن نجوزأ فيظهر الخارق على يدىمن يدعى الالهية كالدحال فان ذلك لايدل على صدقهم ظهوركذبه فيدعوى الالهمة والممتنع ظهوردليل الصدق على الكذاب فانقالوا فجؤزواظهورالخوارق على يدىمدعي النموةمع كذبه فلنانع ويحوزذلك على وجهلا يدلعلي صدقه مثل ماتظهر المحرة والكهان من الخوارق المقرونة عما عنع صدقهم والكلام على هذا مبسوط في مواضعه والله أعلم (الوجب الرابع) اندليل النبوة وأعلامها ومابه يعرف صدقالني ليست محصورةفي الخوارق بل طرق معرفة الصدق متنوعة كاأن طرق معرفة الكذب متنوعة كافديسط في موضعه والله أعلم

(فصل قال) ومنهاأنه بازم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصى فان الزنااذا كان واقعا بادادة الله تعالى والسرقة اذاصدرت عن الله وارادته هي المؤثرة لم يحر السلطان المؤاخذة عليها لانه يصدّ السارق عن مم ادالله وببعثه على ما يكرهه الله ولوصد الواحد مناغيره عن مم اده وحله على ما يكرهه الله ولوصد الواحد مناغيره عن مم اده وحله على ما يكره النقيضين لان المحصية مم اده الله على مأ يكره النقاص (فيقال) فيما قدمناه ما يبن الجواب عن هذا الكن نوضيح حواب هذا ان الناهة تعالى من وحوه (أحدها) ان الذى قدره وقضاه من ذلك هوما وقع دون ما لم يكن بعد وما وقع لا يقدراً حداً نبرده واغيار دبالحدود والزواجر ما لم يقع بعد وما لم يقع بعد وما لم يقع لم يده يكن فقوله لانه بصد السارق عن مراد الله كذب منه لانه اغياب مقع بعد وما لم يقع لم يرده

الله تعالى وقدنني الله تعالى ذلك عا أخبر بهعنءسي علىهالسلامانه يقول تعلم مافى نفسى ولاأعلمافي نفسك أنكأنتء الام الغيوب واذالم محز اطلاقه وألحثت الىأن تقرول أفهمه الله ماشاء اللهمن كالمه دخلت في الشعيض الذي هر بتمنه وكفرتمن قالمه ويكون مخالفك أسعدمنك لانه قال عااقتضاه النص الواردمين قبل اللهعزوحل ومن قبل رسول الله وأنت أست أن تقسل ذلك وادعت أنالواحب المصمرالي حكم العقل في هذا الماب وقدردًا العقلالي موافقة النصخاسيا فقال هدذا محتاج الى تأمل وقطع الكلام ، وقال أبونصر لم رل الله متكلمالان الكلام من صفات المدح للعي الفاعل وضدهمن النقائص والله منزه عنها وذكر كالاما كثيراالىأن فالوقدنيت عاذ كرناه كون القرآن مفرقا مفصلاذا أجزاء وأنعاض وآى وكالمات وحروف وانماكان مخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذي آمن به المسلون و عيده الكفاروأن المقسر وعسور وآى وكلمات وحروف وكسذال الحفوظ والمكتوب والمتاو وأنهعر بيمين فازل بلسان العرب ولسان قريش والمراد باللسان فيهدذا الساب اللغة لااللسان الذي هولحمودم وعروق تعالى الله عن ذلك ول عن أن يوصف الاعما وصف مه

نقسه وتنزه عن الاشباه قال ونحن نذكر عقب هذا الفصل فصلاف ذكر حروف القرآن وفصلا بعد ذلك في الصوت الله وماورد فيه من القرآن القرآن العربي حروف ولافرق بين منكر

ذلك ومنكر الحواس وأنهامن مبادى العلم وأسباب المدارك قال وقد بين الله فى كابه ما لا اشكال بعده فى هدا الفصل اقال واذ نادى ربك موسى والعرب لا تعرف نداء الاصوتا وقد جاءعن موسى (٤٧) تحقيق ذلك فان أنكروا الظاهر كفرواوان

قالوا انالنداءغيرصوت خالفوا لغات العرب وان قالوانادى الامير اذا أم غيره بالنداء دفعوا فضلة موسى علىه السلام المختصة بهمن تكلم الله الله بذاته من غير واسطة ولاترجمان ولدس في وحود الصوت من الله تعالى تشبيه عن وحدااصوتمنهمن الخلق كالم ىكن فى ائسات الكلام له تشب عنله كلام منخلف وكيف وكالامه وكالام خلقه معاعند الاشعرى معنى قائم بذات المتكلم لايختلف فهوالمشمه لامحالة قال وأمانحن فنقول كلام الله حرف وصوت بحكم النصقال ولس ذلك عن حارحة ولا آلة وكالامناحروف وأصوات لانوحد ذلكمذاالاماكة والله تعالى يتكلم عاشاء لايشغله شيعنشي والمتكلم منا لابتأني منهأداء حرفين الابأن يفرغمن أحدهما ويتدئ في الآخر والقرآنلاكان كلامالله كان معزا وكلام الخلق غيرمعزوفي كلام الله سانما كان وماسكون ومالا يكون أبدالوكان كيف كان مكون والخلق لايصلون الى هـذه الاشاء الابتعريف \* وقال أبو القاسم اسمعيل نجدين الفضل التميى الاصهاني الشافعي في كتابه المعروف الحمة على تارك المحجة أجمع المسلون علىأن القرآن كلامالله واذاصح أنه كلام اللهصم أنهصفة الله تعالى وأنهموصوفه وهدذه الصفة لازمة لذاته تقول

الله ولهد الوحلف ليسرقن هذا المال انشاء الله ولم يسرقه لم يحنث باتفاق المسلمين لان الله لمنشأسرقته وامكن القدرية الارادة عندهم لاتكون الاععنى الامر فيزعمون أن السرقة اذا كانت مرادة كانت مأمورا بهاوقدا جع المسلون وعلى الاضطرار من دينهم أن الله لم يأمر بالسرقة ومن قال انماوقع منهام ادبقول أنه م ادغير مأموريه فلا يقول انه مأموريه الاكافر لكنهذا يقال للماحثة للحتمين بالفدرعلي المعاصي فانمنهم من لايرى أن يعارض الانسان فيما نظنه مقدراعله من المعاصى ومنهم من برى أن معاونه على ذلك معاونة لماظن أنه مريدهذا الفعلوان كان محرما ومعصة فهم لم يصدواعن من ادالله فتين أن الصدعن من ادالله ليس واقعاعلى كل تقدير (الوحه الناني أن بقال) قد تقدم أن تناهى الناس عن المعاصى والقبائح والظام ودفع الظالم وأخدحن المظاوم منه ورداحتماج من احتج على ذلك بالقدر أمرمستقر فى فطر حسع الناس وعقوله ممع افرار جمعهم بالقدر وأنه لاعكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فى الدنما اذامكنوا كل أحدان بفعل ما يشاءمن مفاسدهم ويحتم بالفدر وقد بيناأن المحتمين بالقدرعلى المعاصى اذا طردواقولهم كانواأ كفرمن البهود والنصاري وهمشرمن المكذبين بالقدر والله أعلم (الوحه الشالث) ان الامور المقدورة بالاتفاق اذا كان فهافساد يحسن رده وازالته بعد وقوعه كالمرض ونحوه فانه من فعدل الله بالاتفاق من ادلله ومع هذا محسن من الانسان أن عنع وحوده بالاحتماء واحتناب أسبابه ويحسن منه السعى في ازالته بعد حصوله وفى هذه أزالة مرادالته وانقيل انقطع السارق عنع مرادالته كانشر بالدواء لزوال المرض مانعالمرا دالله وكذلك دفع السيل الأتي من صبب والنارالتي تريدأن تحرق الدور واقامة الحدار الذي رندأن ينقض كاأقام الخضر ذلك الحدار وكذلك ازالة ألجوع الحاصل مالا كلوازالة البردالحاصل بالاستدفاءوازالة الحربالظل وقدقيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بارسول الله أرأيت أدوية نتمداوى بها ورقى نسترقى بهاوتقاة نتقهاهل تردمن قدرالله شأقال هىمن قدرالله فبين صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله اماد فعاوا مار فعااما دفعالما انعقدسب لوحوده وامار فعالم اوحد كرفع المرض ودفعه ومن هذا قوله تعالىله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أحم الله وقسل محفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل يحفظونه أن يصل المه وحفظهم بأمرالله (الوجمه الرادع) قوله وبلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين لان المعصية مرادة لله والزجرعنها مرادلله كلام اقط فان النقيضين مالا يحتمعان ولابرتفعان أومالا يحتمعان وهما المتضادان والزجرليس عماوقع وأريد بلهو عقوبة على الماضي وزجرعن المستقبل والزجرالواقع بارادته ان حصل مقصوده لم يحصل الزجور عنهفلم برده فنكون المراد الزجرفقط وان لم يحصل مقصوده لم يكن زجرا تامابل يكون المرادفعل هذا الزجروفعلذاك كإيرادضرب هذالهذا بهذاالسيف وحساة هذاو كايرادالمرض المخوف الذى قد ديكون سبباللوت وبرادمعه الحياة وارادة السبب ليست موجية لأرادة المسبب الااذا كان السبب تامامو جودا والزجرسب للانزجار والامتناع كسائر الاسساب كا أن المرض المخوف سبب للوت وكاأن الامر بالفسعل والترغب فيهسب لوقوعه ثم قديقع المسبب وقدد لايقع فان وقع كانام ادين والاكان المراد ما وقع خاصة (الوجمه الخامس) أنه قد تقدم أن

العرب زيدمتكام فالكلام صفة له لانعرف الاأن حقيقة هذه الصفة المكلام واذا كان كذلك كان القرآن كلام الله وكانت هذه الصفة لازمة له أزلية والدليل على أن الكلام لا يفارق المتكلم أنه وكان مفارقه لم يكن للتكلم الاكاة واحدة فاذا تمكم بهالم يبق له كلام فلما كان المتكلم

قادراعلى كلمات كثيرة كلمة بعد كلمة دل على أن تلك الكلمات فروع لكلامه الذى هوصفة له ملازمة قال والدليل على أن القرآن غير مخلوق أنه كلام الله وكلام الله سبب الى خلق الاشيماء قال (٤٨) الله تعمالى الما قولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون

الارادة نوعان نوع ععنى المستقل الطاعات واذا كان كذلك فا وقع من المعاصى فهوم ادبالمعنى المحمقل أم به فهذا انجاب تعلق بالطاعات واذا كان كذلك فا وقع من المعاصى فهوم ادبالمعنى الاول فانه ما النهى عن المنكر ورضاه وشد فاعله مخلاف المشكر نفسه فانه لا محمه ولا يرضاه ولا يشد فاعله شمال جراعا يكون عمام يقد ولا يشد فاعله شمال جراعا يكون عمام يقد موقع فاذا وقعت سرقة بالقضاء والقدر وقد أم الله سحانه وتعالى باقامة الحدفها فاقامة الحدم أمور به محمه ويريناه ويريده ارادة أم الارادة خلق فان أعان على على قد أراده خلقا وكان حين المعصمة قد شاءه خلقا وله يوده ولم يحمد من المعصمة قد شاءه خلقا ولم يوده ولم يحمد من المعصمة قد شاءه خلقا ولم يوده ولم يحمد من المعصمة قد شاءه خلقا أفطع بدلة بقضاء الله وقد دره وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله وأعان العماد على عقو بته الشرعمة كا يعين المسلمين على جهاد الكفار مع أن الجمع واقع بقضاء الله وقد ره لكن ماأم به عده ويرضاه ويريده مرعاود ينيا كم شاءه خلقا وكونا مخلاف ما نهى عنه

﴿ فَصَــلُ قَالَ ﴾ ومنهاأنه يلزم مخالفة المعقول والمنقول أما المعقول فلما تقدم من العملم الضرورى باستناذأ فعالنا الضرورية الاختسارية البنا ووقوعها يحسب ارادتنا فاذا أردنا الحركة بمنة لم تقع يسرة وبالعكس والشك في ذلك عبن السفسطة (فيقال) الجواب من وحوه (أحدها) أنجهورأهل السنة فائلون مذاوان أفعال الانسان الاختمارية مستندة المهوانه فاعل لهاومحدث لهاواغا تنازع في هذامن يقول انها ليست فعلاللعبد ولالقدرته تأثير فهاولا أحدثهاالعسدوهؤلاء طائفةمن متكامى أهل الاثبات والجهورمن أهل السنة بقولون بذلك كاحاءت به النصوص بأن الله و رسوله وصف العدانه يعمل و يفعل (الوحه الشاني أن يقال) بل النفاة خالفوا العلم الضروري فان كون العمد مريدا فاعلا بعدأن لم يكن فاعلا أمر حادث بعد أنلميكن فاماأن يكونله محدث واماأن لايكون له محدث فان لم يكن له محددث زمحدوث الحوادث بلامحدث وانكان المحدث فاماأن يكون هوالعبدأ والرب تعالى أوغيرهما فانكان العمد فالقول في احداثه لتلك الفاعلية كالقول في احداث احداثها ويلزم التسلسل وهو هناماطل بالاتفاق لان العبد كائن بعدأن لم يكن فمتنع أن تقوم محوادث لاأول لها وان كان غسرالله فالقول فمه كالقول فى العدفقعن أن يكون الله هوالخالق لكون العسدم بدافاعلا وهوالمطاوب وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضرورى فمقولون ان العمد فاعل والله خالق فعله والعمدمن يدمختار والله حعله مربدا مختارا قال الله تعالى ان هذه تذكرة في شاء اتحذالى وله سبيلا ومانشاءوت الاأن يشاءالله وقال تعالى لمن شاءمنكم أن يستقيم ومانشاءون الاأن يشاء اللهرب العالمين فأنبت مشيئة العيد وجعلها لاتحصل الاعشدية الله تعالى وقال الخليل صلى الله عليه وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقال واحمل أفشدة من النياس تهوى المهم وقالهو واسمعيل صلى الله تعالى علمماوسلم ربنا واجعلنا مسلمن لل ومن ذريتنا أمة مسلةلك وقال وجعلناهم أغة بهدون أمن الماصبروا وقال وجعلناهم أغة بدعون الى النار وأمثال ذلك في الكتاب والسنة فدليلهم اقتضى مشيئة العبدوأنه فاعل بالاختياروهذا

أى أردناخلقه وامحاده واظهاره فق وله كن كلام الله وصفته والصفة التيمنها ينفرع الخلق والفعل وجايتكون الخاوق لاتكون مخلوقة ولايكون مثلها للخاوق والداب ل على أن كلام لانسه كلام الخاوقين أنه كلام معيز وكلام الخلوقين غيرمعيز لواحمع الخلق على أن يأتوا عشل س\_ورةمن سوره أوآبة من آعاته عزواعن ذاك ولم بقدر واعلمه وقال الشيخ أنوالحسن محدين عدد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الاصول عن الاغة الفعول وذكرانبي عشر اماماالشافعي ومالك والسورى وأجدوان عسنة واس المسارك والاوزاعي واللث سعدواسعق النراهويه والمفارى وأنوزرعة وأنو ماتم قال فد مسعت الامام أنا منصور محدين أجد يقول سمعت الامام أمابكرعددالله نأحد يقول سمعت الشديخ أبأحامد الاسفرايني بقول مذهبي ومذهب الشافيعي وفقهاء الامصار أن القرآن كلام الله غسر مخلوق ومن قال مخلوق فهوكافر والقرآن حله حسيريل مسموعامن الله تعالى والنبي صلى الله علمه وسلم سعهمن حبربل والصحابة سعوه من رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوالذى نتاوه نحن بألسنتنا وفما س الدفتين ومافى صدورنامسموعا ومكتو باومحفوظ اومنقوشاوكل

حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعبائن الله والملائكة والناس أجعين الدليل قال الشيخ أبو المدشد يدالانكار على الباقلاني وأصحاب الكلام قال ولم تزل الائمة الشافعية بأنفون ويستنكفون

الشيزأ توحامدأ جدس أي طاهر الاسفراني امام الاغة الذي طبق الارض علماوأصعاما اذاسعيالي الجعةمن قطيعته الى عامع المنصور مدخل الرياط المعروف بالزورى الحاذى العامع ويقبل على من حضرو يقول اشهددوا على مأن القرآنكلام اللهغير مخلوق كاقال ان حنسل لا كايقوله الساقلاني وتكررذاك منسه جعافقسل لهفي ذلك فقال حتى ينتشرفي الناس وفىأهل الصلاح ويشمع الخبرفي أهل السلادأني رىء عماهم علمه بعنى الاشعر بة وبرىءمن مذهب أبى مكر الماقلاني فانجاعةمن المتفقهمة الغرياء بدخماونعلي فمفتنون عذهمه فاذارحموا الى بلادهمأ ظهروا بدعتهم لامحالة فنظن ظانأنهم منى تعلوه وأناما قلته وأنارىءمن مذهب الماقسلاني وعقيدته ، قال الشيخ أبوالحسن وسمعت سنحى الامام أمامنصور الفقه الاصمهاني يقول سمعت شحفنا الامام أبابكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد الاسفرايني وكان ينهي أصعابه عن الكلام وعن الدخول على الناقلاني فلغهأن نفرامن أصحابه بدخاون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكرقصة قالفي آخرها ان الشيخ أماحامدقال لى مانى قدىلغنىأنك تدخل علىهذا

الدليل اقتضى أن هـ نده المشعشة والاختمار حصلت عشعشة الرب وكلا الامرين حق فن قال ان العمدلامشطة له ولااختمار أوقال انه لاقدرة له أوأمه لم يفعل ذلك الفعل أولا أثر لقدرته فمهولم تحمدت تصرفانه فقمدأ نكرموحب الضرورة الاولى ومن قال ان ارادته وفعله حدثت نغسر سبب اقتضى حمدوث ذلك وأن العمد أحدث ذلك وحاله عنداحداثه كما كان قمل احداثه مل خص أحدالزمانين بالاحداث من غيرسب اقتضى تخصيصه وانه صارم بدا فاعلا محدثما بعد أن لم يكن من غيرشي حعله كذلك فقد قال يحدوث الحوادث بلافاعل واذا قالوا الارادة لانعلل كانهذا كلامالاحقىقةله فان الاوادة أمرحادث فلاسله من محدث وهذا كاقالوا ان المارئ عدد ارادة لافى محل بلاسب اقتضى حدوثها ولاارادة فارتكموا ثلاث محالات حدوث حوادث بالاارادةمن الله وحدوث عادث بالاست عادث وقيام الصفة تنفسها لافى محل وان شئت قلت كونه مربدا أمرىمكن لايترج وحوده على عسدمه ولابترجي أحدطرفيه على الأخر الاعرج تام وهذا بما يحتبه الرازى علهم وهوصير فى نفسه ساقض مسئلة حدوث العالم والخية التي ذكرها هذا الامامي مذكورة عن أبي الحسن المصرى وهي صححة كاأن الاخرى صحيحة فحد القول بهما جمعامع أنجهور القدرية يقولون العلم بكون العدد محدثالا فعاله نظرى لاضروري وهؤلاء تخالفون أماالحسن وأبوالحسن يقول معذلك ان الفعل سوقف على الداعى والقدرة وعندهما يحسالفعل وهوحقيقة قول أهل الاثبات ولهذا بعبرغبر واحد منهم بنعوذلك كأيى المعالى والرازى وغسيرهمالكن اذاقيل معذلك ان الله خالق أفعال العماد أمكن الجع يتنهما عندمن بقول إن الله خلق الانسياء بالاسباب ومن لم بقل ذلك بقول خلق الفعل عندهنده الامو ولابهاوهوقول من لم يحعل للقدرة أثرافي مقدورها كالاشعرى وغيره (فانقسل) كمف كمون الله محدد الها والعمد محدد اللها (قبل) احداث الله الهاعمني أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بالعمد فعل العمدفاء لالها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله تعمالي واحدداث العمدلها ععني أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه وكلمن الاحداثين مستلزم للآخر وحهة الاضافسة مختلفة فباأحسدته الرب فهومياين له قائم بالمخلوق وفعل العمد الذىأحدثه قاغمه فلا مكون العمدفاء الالفعل عششته وقدرته حتى يحعله الله كذلك فحدث قدرته ومششته والفعل الذي كان بذلك واذاحعله الفاعل وحبوحود ذلك فخلق الرىافعسل العمد يستلزم وحود الفعل وكون العمد فاعلاله يعدأن لم يكن يستلزم كون الرب خالفاله بلجيع الحوادث باسبام اهي من هدا الباب (فانقل) هدا قول من يقول هي فعل للرب وفعل العبد (قيل) من قال هي فعل لهما عنى الشركة فقد أخطأ ومن قال ان فعل الرب هوما انفصل عنه وقال انهاف مل لهما كأقاله أنواسحق الاسفرايني فلابدأن يفسر كلامسه شئ يعقل وأماعلى قول جهورا هل السنة الذين يقولون انهامفعولة للرب لافعله اذفعله ماقامه والفعل عندهم غيرا لمفعول فيقولون انهامفعولة للرب لافعلله وانهافعل العمد كإيقولون فى قدرة العمد انهاقدرة العسد مقدورة الرب الأنها نفس قدرة الرب وكذلك ارادة العمدهي ارادة للعمد مرادة للرب وكذلك سأترصفات العمد هي صفات له وهي مفعولة للرب يخلوفة له لمست بصفائله ومما يس ذلك أن الله سحانه وتعالى قد أضاف

( ٧ \_ منهاج نانى ) الرجل ومنى الباقلانى فايال واياه فانه مبتدع يدعوالناس الى الصلالة والافلا تحضر مجاسى فقلت أنا عائد بالله عما قبل و تائد بالله عائد بالله با

سمعت عدة من المشايخ والأعمة بعداد أظن الشيخ أبا امتحق الشيرازى أحدهم قالوا كان أبو بكر الباقلاني بخرج الى الحام متبرقعا خوفا من الشيخ أبى حامد الاسفرايني \* قال أبو (٠٠) الحسن ومعروف شدة الشيخ أبى حامد على أهل الكلام حتى ميز

كث مرامن الحوادث اليه وأضافه الى بعض مخلوقاته اماأن يضيف عمنه أونظيره كقوله تعالى الله يتوفى الانفس حينمونها والتي لمتت فى منامها فمسل التي قضى علها الموت وبرسل الاخرى الىأحل مسمى وقال تعالى وهوالذي بتوفا كمالليل ويعلم ماجرحتم بالنهارمع قوله تعالى قدل شوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم وقوله تؤفشه رسلنا وهملا يفرطون وكذلك قوله تعالى فى الريح تدم كل شئ بأمريها وقال ودم ناما كان يصنع فرعون وقو ، وما كانوا يعرشون وقال تعالى ان هـ ذا القرآن يهدى التي هيئ أقوم وقال يهدى به الله من اتسع رضوانه سمل السلام وقال نحن نقص علمك أحسن القصص عاأوحمنا السك هذا الفرآن وقال انهذا القرآن بقص على بنى اسرائسل أكثر الذى هم فسه يختلفون وقال ويستفتونك فى النساءقل الله وفته كم فيهن وما يتلى علم فى الكتاب أى ما يتسلى عليكم فى الكتاب وفته كم فيهن وقال فاذا أنزلناعلم الماءاهترت وربت وأنبت من كل زوج بهيج فأضاف الانسات المها وقال تعالى والارض مددناها وألقينافه ارواسي وأنبتنافيها من كل زوج بهيج وقال تعالى هو الذىأنزل من السماء ماءلكم منه شراب ومنه شحرفه تسمون ينبت المحمده الزرع والزينون والتخمل والاعناب ومن كل الثمرات وقال تعمالى حتى اذاأ خذت الارض زخوفها وازمنت وظن أهلهاأنهم قادرون علمها وقال اناجعلناماعلى الارض زيسةلها وقال تعالى انازينا السماء الدنسار بنسة الكواكب وقال تعالى يعلمالم فى الارض وما يخسر جمنها وماستزلمن السماءوما بعر جفها وقال تعالى سنزل الملائكة بالروحمن أمره على من يشاء وقال نزل به الروح الامد ف وقال ومالحق أنزلناه ومالحق نزل وقال وأنزلمامن السماءماء وقال تعالى وقالوا لحاودهم لمشهدتم علمنا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلشئ وفال سلمان علمه الصلاة والسلام ماأبهاالناس علنامنطق الطمر وأوتينامن كلشئ وقال تعالى فور بالسماء والارضانه لحق مشلما أنكم تنطقون فهم نطقوا وهوأ نطقهم وهوالذى أنطق كلشئ فاذا كانتمارك وتعالى قدحعل فيالجمادات قوى تفعل وقدأضاف الفعل الهاولم عنع ذلك أن مكون خالقالا فعالهافلا ولاعنع اضافة الفعل الحالح وانوان كان الله خالقه وسطريق الاولى فانالق درمة لاتسازع فى أن الله خالق ما فى الحمادات من القوى والحركات وقد أخبرالله أن الارض تنبت وأن السحاب محمل الماء كاقال تعالى فالحاملات وقرا والريح تنقسل السعاب كأقال نعالى وهوالذى برسل الرياح بشرابين بدى وجته حتى اذاأ قلت سعاماً ثقالا سقناه ليلدمت وأخبران الريح تدمى كلشي وأخبرأن الماءطغي بقوله تعالى انالما طغى الماء حلناكم في الجارية بل قدأ خبر بما هوأ بلغ من ذلك من سحود هذه الانساء وتسبيها كافى قوله تعالى ألم ترأن الله يسحدله من في السموات ومن في الارض والشمس والقروالنجوم والحدال والشحروالدوات وكثرمن النباس وكثبرحتي علىه العذات وهذا التفصيل عنعجل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المرادشهادتها بلسان الحال فان هـ تاعام لجمع الناس وقمدقال تعالى باحمال أوبى معه والطبر وألناله الحديد وقال انا مخونا الحمال معمه بسحن بالعشى والاشراق والطمر محشورة كلله أؤاب فأخمران الحال تؤوب معمه والطهر وأخبرانه سخرها تسبع وقال ألمترأن الله يسبعله من في السموات والارض والطير

أصول فقمه الشافعي من أصول فقه الاشعرى وعلقه عنه أبو بكر الزادقاني وهوعندى وبه اقتدى الشيخ أبواسحق في كتابه اللع والتنصرة حتى لووا فق قول الاسعرى وحها لاصحابناميزه وقال هوقول بعض أصحاساويه قالت الاشعرية ولم يعسدهمن أصحاب الشافعي استنكفوامنهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين قلت هـذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أغمة أصحاب الشافعي أصماب الوحوه معروف في كسهم المصنفة فيأصول الفقه وغمرها وقدذ كرذلك الشيخ أبوحامد والقاضي أبوالطب وأبواسعيق الشرازى وغرواحد بسوامخالفة الشافعي وغيرهمن الأعةلقول ابن كلاب والاشعرى في مسئلة الكلام التي امتازج الن كلاب والاشعرىءن غبرهماوالافسائر المسائل لنس لان كلاب والاشعرى بهااختصاص بالماقالاه قاله غبرهماامامن أهل السنة وامامن غرهم يخلاف ماقاله النكلاب في مسئلة الكلام واتبعه علسه الاشعرى فاله لم سمق أن كالاب الىذلك أحدولا وافقه علمه أحل من رؤس الطوائف وأصله في ذلك هي مسئلة الصفات الاختمارية ونحوهامن الامور المنعلقة عشىئته وقدرته هل تقوم مذاته أم لأوكأن السلف والاعمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والافعال مطلقا

والجهمية من المعترلة وغيرهم تنكر ذلك مطلقافوافق اس كلاب السلف والائمة في اثبات الصفات ووافق الجهمية في صافات في قنام الافعال به وما يتعلق عشيئته وقدرته ولهذا وغيره تكلم النياس فين اتبعه كالقلائسي والاشعرى ونعوهما بأن في أقوالهم

عندهم وكذلك غبرالاشعرى كالخطابى وأمشاله بذكرون ذاك لكن مع هـ ذاقدوافق اس كلاب فمانضاهمه وهذا الذى نقلومن انكارأى مامد وغيره على القاضي أبى بكرين الماقدلاني هوسس هـ ذا الاصل وجرى له بسب ذلك أمورأ خرى وقام عله مه الشيخ أبو حامد والشيز أنوعبدالله بن حامد وغسرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام وأهل الجاز ومصرمعما كانفيهمن الفضائل العظمية والمحاسين الكثيرة والردعلي الزنادقة والملحدين وأهل الدعحتى انهلم يكنف المنتسبن الحاس كلاب والاشعرى أحلمنه ولاأحسن تصنيفا ويسيمه انتشرهذا القول وكان منتساالي الامام أحدوأهل السنة حتى كان يكت في نعض أحويته محمد من الطسالحنلي وكانسنه وسألى الحسن التممي وأهسل ستهمن التمسن من الموالاة والمصافاة ماهو معروف كاتقدمذ كرذلك ولهذا غلب على التمسن موافقته في أصوله ولما صنف أبو بكراله في كاله في مناقب الامام أحدد وأنو تكر المهق موافق لان الناق لانى في أصوله ذكرأ يوبكر اعتقادأ جد الذى صنفه أبوالفضل عمد الواحد انأبى الحسن التميى وهومشامه لاصول الفاضي أبى مكروقدحكي عنهأنه كاناذا درسمسئلة الكلام على أصول ان كلاب والانسعرى

صافات كلقدعلم صلاته وتسبيعه وقال تعالى وان منشئ الايسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وقال ولله يسحدمن في السموات والارض طوعاوكرها وقال تمقست قاو بكممن بعددناك فهي كالحارة أوأشدقسوة وانمن الحارة لما يتفحرمنه الانهار وانمنها لمايشقق فيخرج منه الماء وانمنها لما يهبط من خشسة الله وبسط الكلام على محودهد والانساء وتستجهامذ كورفى غبرهذا الموضع والمقصودهنا أنهذا كلمخاه فالدنفاق مع حعل ذلك فعلالهذه الاعمان في القرآن فعلم أن ذلك لا ينافى كون الرب تعمالى خالفال كل شئ (فان قبل) قولكم اذاجعلناالله فاعملا وحب وجود ذلك الفعل وخلق الفعل يستلزم وجوده ومحوذلكمن الاقوال يقتضي الجبر وهوقول ماطل (قبل) لفظ الجبرلم بردفي كتاب ولاسنة لامذفي ولااثمات واللفظ انمايكونله حرسة اذائبت عن المعصوم وهسى ألفاظ النصوص فتلك علمنا أن نسبع معانيها وأما الالفاظ المحدثة مثل لفظ الجبرفهومثل لفظ الجهة والحيز وتحوذاك ولهذا كان المنصوص عن أغة الاسلام مشل الاوزاعي والثورى وعدد الرحن بن مهدى وأحدين حندل وغيرهم أنهذا اللفظ لايثت ولاينني مطلقا فلايقال مطلقا حبرولا يقال لمحبرفانه لفظ مجمل ومن علماء السلف من أطلق نفسه كالزسدى صاحب الزهرى وهدذا نظر الى المعنى المشهورمن معناه فى اللغة فان المشهورا طلاق لفظ الحسروالاحبار على ما يفعل مدون ارادة المجبور بلمع كراهت كإمحبرالات ابنته على النكاح وهذا المعنى منتف في حق الله تعالى فأنه سجانه لا يخلق فعل العدد الاختمارى بدون اختماره بلهوالذى حعله من بدامختمارا وهذالا يقدرعامه أحدالاالله ولهذا قال من قال من السلف الله أعظم وأحل من أن يحمرانما يحبرغ من لا يقدر على حدله مخذارا والله تعالى محصل العدد مختارا فلا محتاج الى احماره ولهذاقال الاوزاعي والزيدي وغبرهما نقول حمل ولانقول حبرلان الجمل حاءت به السنة كافي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شج عبد القيس ان فيدل خلقين يحبهما الله الحاروالاناة فقال أخلقين تخلقت بهماأم خلقين حملت علمهما فقال بل خلقين جملت علمهما فقال الحديقه الذى جملتي على خاهن بحمما الله فقد براد بلفظ الجبر نفس فعل ما يشاؤه وان خلق اختمار العمد كاقال محمد ين كعب القرظي الجمار هو الذي جبر العباد على ماأراد وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال في الدعاء المأنور عنه اللهم داحي المدحوات وسامك المسمؤكات جبارالقاوب على فطرتها شقها وسعيدها فاذاأريد بالجيرهذا فالجبرحق وان أريديهالاول فهوباطل ولنكن الاطلاق يفهممنه الاول فلايحوز اطلاقه فاذا قال السائل أنا أريديالجبرالمعنى الثانى وهوأن نفس حعل الله العدد فاعلاقادرا يستلزم الحبرونفس كون الداعى والقدرة يستلزم وحود الفعلجير قسله ذا المعنى حق ولادليل لاعلى ابطاله وحذاق المعتزلة كألى الحسين البصرى وأمثاله يسلون هذا فيسلون أنمع وحود الداعى والقدرة يحب وحودالفعل وصاحب هذا الكتاب قدسلك هنده الطريقة فلاء كمنه مع هذا انكارالحس بهدا النفسير وبهذانسب أبوالحسس الى التناقض في هده المسئلة فانه وأمثاله من حذاق المعتزلة أذاسلوا أنهمع الداعى والقدرة يجب وحودالفعل وسلوا أنالله خلق الداعى والقدرة لزم أن الله خالق أفعال العماد فذاق المعتزلة سلوا المقدمت نومنعوا النتيجة والطوسي الذي

يقول هذا الذىذ كره أبوالحسن أشرحه لكم وأنالم تتبين لى هذه المسئلة فكان يحكى عنه الوقف فيها اذله في عدة من المسائل قولان وأكثر كاتنطق بذلك كتبه ومع هذا تكلم فيه أهل العلم وفي طريقته التي أصلها هذه المسئلة عمايطول وصفه كاتبكام من قبل هؤلاء في

قدعظمه هذا الامامىذكرفي تلخيص المحصل لماذكراحتماج الرازى بان الفعل محبعند وجود المرج التام وعتنع عندعدمه فقد بطل قول المعترفة بالكلمة بعني الذين يقولون انه يفعل على وحه الجواز توهوالمشهؤ رمن مذهبهم اعترض علىه الطوسي فقال انهذكر فعمام أن المخنار بمكن من ترجيع أحد طرفى الممكن بلامرج وهنا حكم بانذال محال معلى تقدر الاحتماج الى المرجع وامتناع عدم حصول الاثر قال فقد بطل قول المعتزلة بالكلية قال وذلك غمرواردلانه قدذكرأن أماالحسن من المعتزلة وقال في موضع آخرانه رحل المعتزلة وقال هناانه قددهب الىأن القدرة والارادة بوحيان وحود المقدور فكمف بطل قولهم بالكامة وسانه أنهم يقولون انمعني الاختيارهواستواء الطرفين بالنسبة الى القدرة وحدها ووجوب وقوع أحدهما بحسب الارادة فتى حصل المرجع التام وهو الارادة وجب الفعل ومتى لم يحصل امتنع ذلك وذلك غسيرمناف لاستواء الطرفين بالقياس الى القدرة وحدها فاذا اللزوم الذىذكره غيرقاطع في ابطال قولهم (قلت) القول الذي قطع بطلانه الرازي هو المشهور عنهم وهوأن الفعللا بتوقف على الداعى بل القادر يرجع أحدمقدوريه على الاتخو بلامرجع فعدث الداعىله الفعل كالارادة بمحردكونه قادرامع استواء القدرة بالنسبة الى وجودذال وعدمه والداعى قديفسر بالعلم أوالاعتقادأ والظن وقديفسر بالارادة وقديفسر بالمجموع وقديفسرها اسمل علمه المرادعا يقتضي ارادته والرازى يقول انأما الحسم متناقض فان الرازى ذكر من الاقوال قول الذين يقولون ان الفعل موقوف على الداعي فاذا حصلت القدرة وانضم الها الداعى صارمحوعهماعلة لوحوب الفعل قال وهذا قول جهور الفلاسفة واختماراني الحسمن البصرى من المعتزلة وهووان كان يدعى الغلوف الاعتزال حتى ادعى أن العلم مان العدموحد لا فعاله ضروري الاانه كانمن مذهبه أن الفعل موقوف على الداعي فاذا كان عندا لاستواء يمتنع وقوعه فحال المرجوحيسة أولى بالامتناع واذاامتنع المرجوح وجب الراجع لانه لاخروج عن النقيضين وهـ ذاعين القول الجبرلان المرادواحب الوقوع عند حصول المرجع وممتنع الوقوع عندعدم المرجع فثبت أنأبا الحسين كانعظيم الغلوفي القول بالجبروان كآن يدعى فى ظاهر الام أنه عظيم الغلوفي الاعترال (قلت) هذا القول قول جاهم أهل السنة وأغتهم ويقرب منه قول أبى المعالى الجويني والقاضي أبى حازم بن القاضي أبى يعلى وقول الكراسة وهوحقيقة القول بان الله خالق فعل العد وهوظاهرقول جهورا هل السنة المشتن للاسباب الذين يقولون لقدرة العد تأثير في الفعل وأمامن قال لا تأثير لها كالاشعرى فاذا فسر الوحوب بالوجوب العادى لم عتنع ذلك وان فسره بالعقلي امتنع وأمالفظ الجبر فالنزاع فيه لفظي كانقدم ولبسهوف اللغة ظاهرافى هدذا المعنى ولهذاأنكر السلف اطلاقه فاذاقالت القدرية هدذا بنافى كونه مختار الانه لامهني للخة ارالا كونه قادراعلى الفعل والترائ وانه اذاشاء فعل هذاواذا شاءفعل هذا قيل الهم هذامسلم ولكن يقال هو فادرعلي الفعل والترك على سبيل المدل أوعلى سبيل الجع والثاني باطل فانه في حال كونه فاعلالا بقدرأن يكون تاركا مع كونه فاعلا وكذلك حال كونه تاركالا يقدرعلي كونه فاعلامع كونه تاركا فان الفعل والنرك ضدان واحتماعهما ممتنع والقدرة لاتكون على ممتنع فعلم أن قولنا قادر على الفعل والترك أي يقدر أن يفعل في

قال وسمعت الحسين بن أبى أمامة المالكي بقول سمعت أبي يقول لعن الله أماذرفاله أول من حيل الكلام الى الحرم وأول من نهـ فى المغارية (قلت) أبوذر فعمن العلرواادين والمعرفة بالحسديث والسنة وانتصابه لروابة العارى عن شموخه الثلاثة وغيرذاكمن المحاسن والفضائل ماهو معروف مه وكان قدقدمالي نغدادمن هراة فأخذطر يقة اس الماقلاني وحلهاالى الحرم فنكلم فيمه وفي طريقته من تكلم كالى نصر السحرى وأبى القاسم سعدى على الزنحاني وأمثالهمامن أكار أهل العلم والدس عالس هنذاموضعهوهو منرجع طريقة الثقني والضعي على طر بقة اس خزعة وأمثاله من أهل الحديث وأهل المغرب كانوا محمون فعتمعون به ويأخدنون عنه الحديث وهذه الطريقة و مدلهم على أصلهافرحل منهم من برحل الى المشرق كارحل أبوالولىد الباحىفأخذطر نقمة أبىحعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبى مكر ورحل بعده القاضي أبو بكر من العربي فأخذ طريقة أبي المعالى فى الارشاد ثم انه مامن هؤلاء الامن له في الاسلام مساع مشكورة وحسنات معرورة وله في الردعلي كشرمن أهل الالحاد والمدع والانتصارلكثيرمن أهل السنة والدين مالا يخفي على من عرف أحوالهم وتكلم فهم يصدق

وعدل وانصاف لكن لما النس عليهم هذا الاصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا الى طرده حال والتزام لوازمه فازمهم بسبب ذلك من الاقوال ماأ كرها المسلون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما الهم

من المحاسن والفضائل ومنهم من بذمهم لما وقع في كلامهم من السدع والباطل وخيار الامور أوسطها وهذا الس مخصر وصابح ولاعبل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى بتقبل من (٣٥) جميع عباده المؤمنين الحسنات و يتجاوز لهم

عن السائمات رسا اغفر رلنا ولاخوانساالذنسقونا بالاعمان ولاتحعل فى قاو مناغلاللذين آمنوا ربناانك رؤف رحيم ولارب أنمن احتهدفي طلسالحق والدمن من حهة الرسول صلى الله علمه وسل وأخطأفى معض ذلك فالته مغفرله خطأه تحقيقاللدعاء الذي استحابه التهلنسه وللؤمنين حسث قالوارينا لاتؤاخذناان نسمناأ وأخطأناومن اتسعظنه وهواه فأخذ بشنععلي من خالفه عاوقع فمه من خطاطنه صوابا بعداحتهاده وهيمن البدع المخالفة للسنة فأله بازمه نظردلك أوأعظم أوأصغر فبمن بعظمه هو منأصحاله فقل من سلمين مثل ذلكفى المتأخر سلكثرة الاستساء والاضطراب و بعد الناسعن نورالنسوة وشمس الرسالة الذيه محصل الهدى والصواب وبزول عن القاوب الشال والارتساب ولهذا تحدكشرامن المتأخر منمن علاءالطوائف يتناقضون فيمثل هـذه الاصول ولوازمها فيقولون القول الموافق للسنة وينفون ماهومن لوازمه غــــ رظانين أنه منافهه ويقولون علزومات القول المنافى الذى ينافى ماأثبت وممن السنة ورعما كفروامن خالفهمفي القول المنافى وملزوماته فمكون مضمون قولهم أن يقولوا قولا ويكفروامن يقوله وهذا بوحد لكثيرمنهم فى الحال الواحد لعدم تفطنه لتناقض القولين وبوحدفي

حال عدم الترك ويقدرأن يترك فى حال عدم الفعل وكذلك قول القائل انشاء فعل وانشاء ترك هوعلى سبل المدللا يقدرأن يشاء الفعل والترك معما بل حال مشئته الفعل لايكون مريد اللترك واذا كان كذلك فالقادر الذى انشاء فعل وانشاء ترك حال كونه شاء الفعل مع القدرة الشامة محسوحود الفعل وحال وحود الفعل عشع أن يكون مريد الاتراء مع الفعل وأن يكون قادراعلي وحودالترك مع الفعل بل قدرته على الترك ععني أنه يكون بعدالفعل ناركا له فمكون قادراعلى الترك في الزمن الشاني من وحود الفعــل لاحال وحودالفعــل واذا قال فائل هذا يقتضى أن يكون الفعل واجمالا عكنا فان أراد أنه يصير واحما بغيره بعدكونه ممكنافى نفسه فهلذاحق كاأنه يصرموحودا بعلاأن كان معدوماوفي الوحوده عتنعأن يكونمعمدوما وكلماخلقه الله تعمالي فهو بهدنه المثابة فانهماشاءالله كان فوحب وحوده بمشيئة الله وقدرته ومالم يشألم يكن فمتنع وجوده لعدم مشيئة الله لهمع أن ماشاءه مخاوق محدث مفعولله وكانقيلأن مخلقه عكن أن يوحدوعكن أن لابوحد فاما يعدأن صار موحودا عشيئة الله وقدرته فلاعكن أن يكون معدومامع كونهمو حودا فانهاذا أريدأنه في حال وحوده عكن عدمه مع وحوده فهذا باطل فانه جع بين النقيضين وان أريدا نه عكن عدمه بعدهذا الوجودفهوصح ولكن هذالا يناقض وحوب وحوده نغبره مادام موحوداوهذا وحودبالقادر لابنفسه فهويمكن في هذه الحال ععني أنه محدث مخاوق مفتقرالي الله تعالى لاععني كونه عكن أن كمون معدوما حال وحوده ومن فهم هذا انحلت عنه السكالات كشرة أنسكات على كشرمن الناس فى مسائل القدر بل وفى اثسات كون الربقادرا مختيارا ماشياء كان ومالم يشألم يكن والقدر بتعلق بقدرة الله تعالى ولهذا قال الامام أجدالقدر قدرة الله تعالى بشيرالي أنمن أنكرالقدر فقدأ نكرفدرة الله تعالى وأنه يتضمن انسات قدرة الله تعالى على كل شئ ولهذا حعل الاشعرى وغبره أخص وصف الزب تبارك وتعالى قسدرته على الاختراع وأبضافقول القائل القادرهوالذي انشاءفعل وانشاء ترك بمعنى أنه قدل الفعدل والترك انشاء وحود الفعل في الزمن الثانى وانشاءالترك فمه وهلذا التحسرينهماانما يكون عندعد مهما جمعا فاماحال الفعل فمتنع الترك وحال الترك فمتنع الفعل وحمنئذ فالفعل واحسحال وحودهلافي الحال التي يكون مخترافها بين الفعل والترك فحال التحسرلم يكن واحبا وحال وحو به لم يكن مخترا نعم قديكون حال الفعل شائمالاترك بعدالفعل وهدذا الترك ليسهوترك ذلك الفيعل فيحال وجوده فالقادر قط لايكون مخبرا بن الششين في حال و حوداً حدهما فلا يكون مخبرا بين وحوده وعدمهمع وجوده وحالما يكون الفاعل فاعلا يمتنع أن يكون تاركافه تنع أن يكون هذا المرك مقدو راله لان الممتنع لا يكون مقدو را والقدرة على الضدين قدرة على كل واحدمتهما على سبل السدل ولست قدرة على جعهما وهذا كإيقال انه قادرعلى تسويدالثوب وتستضه وسافر الحااشرق والغرب ويذهب بمناوشمالا وقادرعلى أن يتزوج هذه الاخت وهذه الاخت ﴿ فصل قال الاماحي ﴾ وأما المنقول فالقرآن ماوءمن اسناداً فعال البشر الهم كقوله تعالىوا براهسم الذىوفى الآمة فوللالذن كفروا ولاتزروازرةوزرأخرى ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون الموم تحزى كل نفس بماكست الموم تحزون ماكنتم تعملون لتعزى كل

الحالين لاختلاف تفره واجتهاده وسبب ذلك ماأوقع مه أهل الالحاد والضلال من الالفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها الا الحق وقد دخل فيها الخصوال المتعاضات المتع

حبث لا يشعر وكثير عن تكلم بالالفاظ المجملة المبتدعة كافظ الجسم والجوهروالعرض وحلول الحوادث وتحوذاك كانوا يطنون أنهم ينصر وت الاسلام بهذه الطريقية وأنهم (٤٥) مذلك يشتون معرفة الله وتصدد قرسله فوقع من الخطاوالضلال

نفس بماتسيى من عاء بالحسنة ف له عشر أمثالها ومن حاء بالسيئة فلا يحزى الامثلها ليوفيهم أجورهم لهاما كسبت وعلمهاما كنسبت فنظلمن الذين هادوا حرمناعلمهم طسات الا به كل امرى عما كسرهين من عدل صالحافلنفسه ومن أساء فعلما ذال عما قدمت بدالة وماأصابكم من مصيبة فيما كسبت أبديكم الخ (فيقال) الجواب أن يقال كل هـذاحق وجهورأهـل السنة قائلون بذلك وهمقائلون ان العدفاعل لفعله حقيقة لامجازا وانماناز عفذاك طائفة من متكلمة أهل الاثبات كالاشعرى ومن اتبعه والفرآن مماوء مادل على أن أفعال العماد عاد ثة بمشئة الله وقدرته وخلقه فنعب الاعمان بكل مافى الفرآن ولا يحوز أننؤمن سعض الكتاب ونكفر سعض قال الله تعالى ولوشاء الله ما اقتد اوا ولكن الله يفعل ماريد وقال تعالى فن يردالله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يردأن يضله يجعل صدره ضيقاحرجا وقال تعالى ولوشاءر بالمافعاوه فذرهم ومايفترون وقال تعالى ولاتقولن لشئ انى فاعل ذلا غدا الاأن بشاءالله وأجع علماء المسلمن على أن الرحل لوقال لا صلما الطهر غمدا انشاءالله تعالى أولا قضن الدين الذيعلي وصاحمه مطالمه أولا ردن الوديعة ونحوذلك تملم يفعله انه لا يحنث في يمنه ولو كانت المششة عملني الا م يحنث وقال عن ابراهم ربنا واجعلنا مسلمين لكومن ذر بتناأمة مسلة لكوأرنامنا سكنا وقال بضله كثيراويهدى كثيرا وقال تعمالي واعلواأن الله يحول سنالمرء وقليه وقال تعالى المحملنافي أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقممون وحعلنامن بن أمديهم مداومن خلفهم سدافأغش يناهم فهم لابيصرون وقال تعالى وحعلني مساركا ينما كنت وأوصاني مالصلاة والزكاة مادمت حما وبرابوالدتى ولم محعلني حبارانسقما وقال تعالى وجعلناهم أعمة يهدون بأمرنا وقالعن بنى اسرائيل وجعلناهم أغة بهدون بأم فالماصيروا وكأنوا ما تنابوقنون وقال عن آل فرعون وحعلناهم أغة مدعون الى النار ويوم القمة لاينصرون وقال عن الخليل صلى الله تعالى عليه وسلمرب احعلني مقيم الصلاة ومن ذريني رساو تقسل دعاء وقال رسااني أسكنت من ذريتى بوادغبرذى زرع عند بستك المحسرم ريناليقموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوى الهمم وقال تعالى وآية الهم أناحلنا ذريتهم فى الفلك المشعون وخلقناالهم من مثله مايركبون والفلأمن مصنوعات بني آدم وهذامثل قوله تعالى والله خلفكم وماتعملون فان طائفةمن المثبتة الفدرقالوا انماههنامصدر بةوأن المرادخلقكم وخلق أعمالكم وهذا ضعبف جدا والصوابأن ماههنا بعنى الذى وأن المراد خلفكم والاصنام التي تعلونها كافي حديث حذيفة عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله خلق كل صانع وصنعته فاله قال أتعبدون ماتحتون والله خلفكم وماتعلون فذمهم وأنكر علمهم عبادة ما يخفذونه من الاصنام ثمذكرأن الله خلق العامدو المعمود المنعوت وهوسهانه الذي يستعق أن يعسد ولو أريدوالله خلقكم وأعمالكم كالهالم بكن هذامنا سافا مقدذمهم على العمادة وهي من أعمالهم فلم يكن فى ذكر كونه خالقالاً عمالهم ما يناسب الذم بل هوالى العذراً قرب ولكن هـ فده الاية تدلعلي أنه خالق لاعمال العمادمن وحمه آخر وهوأنه اذاخلتي المعمول الذي علوه وهوالصنم المنصوت فقد خلق التأليف القائم، وذلك مسب، نعل ان آدم وخالق المسبب خالق السبب

مأ وحب ذلك وهدده حال أهل البدع كالخوارج وأمثالهم فان المدعة لاتكون حقامحضاموافقا للسنة اذلوكانت لذلك لمتكن ماطلا ولاتكون باطلا مالاحضالاحق فسه اذلوكانت كذلك لم تخف على الناس ولمكن تشتمل على حق و ماطل فكون صاحها قدلبس الحق بالماطيل اما مخطشا غالطا واما متعدالنفاقفه والحادكافال تعالى ولا وضيعوا خلالكم سغونكم الفتنة وفكم سماعون لهم فأخرأن المنافقين لوخردوافي فيحس المسلم مازادوهم الا خالا ولكانوا سعون بنهم مسرعين يطلبون لهم الفتنة وفي المؤمنين من يقيل منهم و تستحم الهم امالظن محظي أولنوعمن الهوىأولحموعهما فانالمؤمن اعايدخل علمه الشمطان سوع من الظن واتماع هواه ولهذا حاء في الحدث عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال انالله محساليصرالنافذ عندورودالشهات ومحب العقل الكامل عندحاول الشهوات وقد أمرالمؤمنين أن يقولوا فى صلاتهم اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعت علمم غيرالمغضوب علمم ولاالضالين فالمغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوانه والضالون عدوا الله بلاعلم ولهذا نزه الله نبيه عن الامرين بقوله والعماداهوي ماض\_لصاحبكم وماغوى وقال تعالى واذكرعمادناا براهم واسحق

وبعقوب أولى الابدى والابصار وهذا الذى تقدم ذكره من انكاراته العراقيين من أصحاب الشافعي قول ابن كلاب بطريق ومتبعيه فى القرآن هومعروف فى كتبهم ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي وابن سريج مثل الشيخ أبى حامد الاسفرابني حتى ذكر أبواست فى طبقات الفقهاءعن أبى الحسين القدوري اله كان يقول في الشيخ أبى حامد اله أنظر من الشافعي وهذا المكلام وان لم يكن مطابقا لمعناه لجلالة قدر الشافعي وعلوص تبته فلولا براعة أبى حامد ما قال فيه (٥٥) الشيخ أبو الحسين القدوري مثل هذا يوقد قال

أبوحامدفي كاب التعليق في أصول الفقهمسئلة فىأنالام لصغته أولقرينة تقترن مهاختلف الذاس فى الام هل له صمعة ندل على كونه أمرا أملس لهذلك على أسلائة مذاهب فذهب أغية الفقهاءالي أن الامله صيغة تدل عصردها على كونه أمرا اذاعمريت عن القرائن وذلك مشل قول القائل افعل كذا وكذا واذاوحددلك عار باعن القسرائن كان أمراولا يحتاج فى كونه أمرا الى قرينة هذا مذهب الشافعي رجه الله ومالك وأبىحنفة والاوزاعي وجماعة أهدل العملم وهوقول البلغيمن المعتزلة وذهبت المعتزلة بأسرها عبرالبلخى الحأن الامر لاصعفله ولامدل اللفظ عدرده على كونه أمراوانما يكون أمرابقرينة تقترن موهى الارادة غماختلفوا فى تلك الارادة فنهم من قالهى ارادة المأموريه فاذاقال افعل وأراد بذلك اعدالمأمور بهصار أمرا واذاعرىءن ذلك لمكن أمرا ومنهممن قال محتاجالي ارادة شيئين ارادة الماموريه وارادة كون اللفظ أمرا ومنهم من اعتبر ارادة ثلاثة أشاء ولسنا تتكلم معهم في هذا الفصل فاله ينفرع على مذاههم واغاالخلاف بنناوينهم فى الاصلوه وأن اللفظ هل كون أمرا بصعته أو بقرينه تقترنبه وذهب الاشعرى ومن تابعه الىأن الام هومعنى قائم منفس الاحم لايضارق الذات ولا

بطريق الاولى وصارهذا كفوله تعالى وخلقنالهم من مثله مابركبون ومعاوم أن السفن أعاينع رخشها وبركها بنوآدم فالفلك معمولة لهم كاأن الاصنام معولة لهم وكذلك سائر مايصنعونهمن الثماب والاطعمة والابنية فاذاكان الله قدأ خبرأنه خلق الفلك المشعون وحعل ذال من آماته ومما أنع الله به على عباده علم أنه خالق أفعالهم وعلى قول القدرية لم يخلق الاالخشب الذي يصلح أن بكون سفنا وغير سفن ومعاوم أن محرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التى حصلت بأفعال بني آدم ان لم بكن خالفاللصورة ومثل هـ ذاقوله تعالى والله جعل لكممن سوتكم سكناوحعل لكممن حاودالانعام سوتاتستخفونها بومظعنكم وبوم اقامتكم الىقوله والله حعل لكم ماخلي ظلالا وحعل لكم من الحيال أكنانا وحعل لكم سرابيل تقسكم الحروسرا سل تقسكم بأسكم كذلك بتم نعمت وعلىكم لعلكم تسلون ومعاوم أنخلق السوت المنية والسراسل المصنوعة هوكفلق السفن المنعورة وقدأ خبرأن الفلك صنعة بني آدممع اخبارهأنه خلقها كأفال تعالىءن نوح عليه السلام ويصنع الفلك وأيضافني القرآن من تفصيل أفعال العباد التي بقاويهم وحوارحهم وأنه هوتبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالىفر يقاهدي وفريقاحق علهم الضلالة وقوله تعالىفه مدى الله الذين آمنوالما اختلفوافيهمن الحق ماذنه وقوله ولكن اللهحب المكم الاعمان وزينمه في قلو بكم وكره المكم الكفروالفسوق والعصان أولئك هم الراشدون ومعاوم أنه لم مرد بذلك الهدامة المشتركة بين المؤمن والكافر مثل ارسال الرسل والتمكن من الفعل وازاحة العلل بل أرادما يختص به المؤمن كادل علسه القرآن في مثل قوله تعالى واحتبيناهم وهدد يناهم الى صراط مستقيم وقوله وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ومنه قولنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علمم غسر المغضوب علمم ولاالضالين فان الهسدامة المستركة حاصلة دونأن تسأل واغما تسأل الهدامة التي خص بها المهد من ومن تأول ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثبت وقال كان ذلك جزاء كان متنافضا فاله يقال هذا المطلوب اللم يكن خالصاما ختمار العمد كم يثب علمه فانه انما شاب على مافعله ماختماره فقد ثبت أن الله محدث الفعل الذي مختاره العمد وهد ذامذه مأهل السنة وكذلك ماأخبر الله في القرآن من اضلال وهدى ونحوذلك فانهم قديتأ ولون ذلك بأنه جزاءعلى ما تقدم وعامة تأويلاتهم بما يعلم بالاضطرارأن الله ورسوله لم يردها بكلامه مع أن هذا الجزاء بمايناب الفاعل عليه وان حوزواأن الله بثب العبد على ما ينع الله به على العبد من فعله الاختياري حاز أن ينع عليه ابتداء باختياره الطاعمة وانام يحزعندهم النواب والعقاب على ما يحعل العدفاء لاله بطل أن ريدهدي أو ضلالة سابعلها أويعاقب علهما وامتنع أن بكون ماأخبر أنه فعله من جعل الاغلال في أعناقهم وجعله من بينأ يديهم سداومن خلفهم سداونح وذلك مما يعاقه ونعلمه وقدقال تعالى ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضل فاخبرأن من أضله الله لا يهدى وفي الجملة ففي القسرآ نمن الآبات المبينة أن الله خالق أفعال العماد وأنه هو الذي يقلب القساوب والابصارفيهدى من يشاء ويضل من يشاءوأنه هوالمنعم بالهددى على من أنع عليه ما بتعذر استقصاؤه في هـذ المواضع وكذلك فيه مايين عوم خلقه لكل شئ كقوله الله خالق كل شئ

رابلها وكذلك عنده سائرا قسام الكلام من النهى والخبروالاستخسار وغير ذلك كل هذه المعانى قائمة بالذات لاتزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك وسواء في هذا أمر الله تعالى وأمر الا دمي محدث وهذه الالفائط

المحكى ولكن هوعمارةعن الامر القائم بالنفس وتقررمذههم على هذافاذا كانهذاحقيقةمذهمم فلسر بتصور سنناو سنهم خلاف فىأن الامرهل له صيغة أم لافانه اذا كان الام عندهم هوالمعنى القائم بالنفس فذال المعنى لامقال انله صنغة أولستله صنغة وانما بقال ذلك في الالفاظ ولكن بقع الحسلاف في اللفظ الذي هو عندهم عمارةعن الامر وعندناان هذاهوأم وتدل صنغته على ذلك من غبرقر يئة وعندهم أنه لا مكون عمارة عن الامر ولاد الاعملي ذلك عجر دصغته ولكنه مكون موقوفا على ماسنه الدليل فاندل الدلسل على أنه أر مديه العمارة عن الام حل عدمه واندل الدلس على أنه أريدبه العمارة عن غيره من التهديد والتعيز والصذروغ مرذلك جل علمه الاأنسانسكام معهم في الحلة انهذا اللفظ هل مدل على الاحر من غبرقر منة أملا وسط كالمه في هذه المسئلة الى آخرها وهذا أيضا معروف عن أئمة الطريقة الخراسانية ومن متأخر بهمأ ومجد الحويني والدأبي المعالى وقدذكر أوالقاسم نعساكر فيمناقمه ماذكره عددالغافر الفارسيف رجة أبى محدالحويني قال سمعت خالى أباسعديعنى عبدالواحدين أبى القاسم القشرى بقول كان أئتنا فىعصره والحققون من أصحابنا

معتقدون فممن الكال والفضل

وغيرذال وفيه ما سين أنه فعال لما يريد وفيه ما سين أنه لوشاء لهدى النياس جيعا وأمثال ذاك بما يطول وصفه واذا قبل هذه متأولة عند القدرية لانهامن المنشابه عندهم كان الجواب من وجهين (احدهما) أن هذا مقابل بتأويلات الجبرية لما احتجوابه ويقولهم هذا منشابه وهذا لم يذكر الامحرد النصوص فذكر ناالنصوص من الطرفين (الثاني) أن سين فساد تأويلاتهم واحدا واحدا كابسط في موضع آخر وفي تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة اللغة وتناقض المعاني ومحالفة احماع سلف الامة وأعتها ما سين بعضه بطلان تحريفاتهم وبيين أنه ليس في القرآن ويسمن أنه المن في القرآن وبين أنه ليس في القرآن ويمن أنه ليس في القرآن ومدق بعضا ومن فتح هذا الماس من أهل المدعل مكن له ثمات فان خصمه بفعل كايفعل فلابيق في بده هسلمة عن المعارضة عثلها كيف وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرارأن الله ورسوله لم يردها بيكلامه

ومع الترجيع بحب الفعل فلاقدرة ولانه بازم أن يكون الانسان شر بكاتله ولقوله تعالى والله ومع الترجيع بحب الفعل فلاقدرة ولانه بازم أن يكون الانسان شر بكاتله ولقوله تعالى والله خلقكم وما تحيلون قال والجواب عن الاول المعارضة بالله تعالى فانه تعالى فادر فان افتقرت القدرة الى المرجع وكان المرجع موجب اللاثر لزم أن يكون الله موجب الامخترارا في لزم الكفر والجواب عن الثانى أي شركة هنا والله هو القادر على قهر العبد واعدامه ومثل هذا ان السلطان اذا ولى شخصا بعض الملاد فنهب وظلم وقهر فان السلطان ممكن من قتله والانتقام منه واستعادة ما خده وليس يكون شريكالاسلطان والجواب عن النالث انه اشارة الى الاصنام التي كانوا يختون او بعدونها فانكر على م وقال أتعدون ما تعتون والله خلقكم وما تعلون

رفيقال) هولميذ كرمن أداة أهل الانبات الانشأ يسيرا ولم يذكر تقريراً دلتهم على وجهها ومع هدا فالادلة الثلاثة التي ذكرها عنه سم ليس عنها جواب صحيح أما الاول فان المستدل بذلك الدليل لا يقول انه اذا وحب الفعل فلا قدرة فان أهل الانبات يقولون ان العيدلة قدرة وهذا الدليل لا يقول انه اذا وحب الفعل فلا قدرة وان أهل الانبات يقولون ان العيدلة قدرة وهذا الدليل المذكورقدا حجه أبوعيدالله الرازى وغيره وهو يصبر بأنه يقول بالجبرومع هذا فانه بقول ان للعيدلة أو عندالله الرازى وغيره وهو يصبر بأنه يقول بالجبرومع هذا فانه بقول ان العيدقدرة وان كانوامتنازعين هل هي مؤثرة في مقدورها أوفي بعض صفاته أولا تأثير لها قال أبوالحسن المصرى وغيره من المعترلة ان الفعل لا يكفى فسه مجرد القدرة بل يتوقى على الداعي فيقولون ان القادرا لحقة الالابرج عجرد القدرة بل بداع يقرن مع القدرة من يقول ذلك أن القادرة القادرة بل يتعالى لا يرج عجرد القدرة وقد تقال هدد اكتسرمن القول الوسط في ذلك أن لها تأثير المثل تأثير الاسباب في مسساته البسلها تأثيرا للاداع ولا موجودها كعدمها ويوجب هذا الدليل أن القادر عتبع أن يرجع أحد مقدوريه الاعرج وذلك أنها ذا نسبتهما الى القادر عتبع أن يرجع أحد هما على الآخر بوجي المدموط في موضع آخر وتبين المتائلين على الآخر بلام حج وهذا المتنع في بدائه العقول وهذا مبسوط في موضع آخر وتبين المتائلين على الآخر بلام حج وهذا بمتنع في بدائه العقول وهذا مبسوط في موضع آخر وتبين المتائلين على الآخر بلام حج وهذا بمتنع في بدائه العقول وهذا مبسوط في موضع آخر وتبين

والحصال الجيدة أنهلوجازان ببعث الله نبياني عصره لما كان الاهومن حسن طريقت وورعه وزهده وديانته في فيه كال فضله قال أبومجد في آخر كاب صنفه سماه عقيدة أصحاب الامام المطلبي الشافعي وكانة أهل السنة والجماعة وقد نقل هذا عنه أبو

القاسم بن عساكر في كابه الذي سماه تبيين كذب المفترى فال أبوم عدونعتقد أن المصيب من المجتهد بن في الاصول والفروع واحد و يجب التعيين في الاصول فأما الفروع فر عمايتاً في التعيين (٥٧) ورعمالا يتأتى ومذهب الشيخ أبي الحسن تصويب

المحتهدين في الفروع وليس ذاك مذهب الشافعي وأبوالحسن أحد أصحاب الشافعي فاذاخالفه فيشئ أعرضناعنه فمه ومن هذاالقسل قوله لاصنعة للالفاظ أى الكلام وتقلوتعز محالفته أصول الشافعي ونصوصه ورعانس المتدعون السهماهويرىءمنه كإنسوااليه أنه بقول ليسفى المصعف قرآن ولافى الفبرنبي وكمذال الاستثناء فى الاعمان ونفى القدرة على الخلق فى الازل وتكف رالعوام وابحاب علم الدليل عليهم قال وقد تصفعت ماتصفعت من كتبه فوحدتها كالها خلاف مانسب المه (قلت) هذه المسائل فماكلام ليس هذاموضعه ولكن المقصود هناانه جعلمن القسل الذي خالف فيمه الشافعي وأعرض عنه فمه أصحابه مسئلة صمغ الالفاظ وهذههي مسئلة الكلام وقوله فيهما هوقول ابن كلاب انكلام اللهمعني واحدقائم بنفس الله تعالى ان عبرعنه بالعربة كانقرآنا وانعبرعنه بالعبربة كانتوراة وان عبرعنه بالسرمانية كان انحملا وأن القرآن العربي لم يشكام الله مل وليس هوكلام الله واعاخلف في بعض الاجسام وجه ورالناس من أهل السنة وأهل المدعة بقولون انفساد هـذا القول معاوم بالاضطرار وانمعاني القرآن لست هي معاني التوراة وليستمعاني التوراة المعربةهي

فه خطأمن زعم أن القادر يرجح أحد المقدورين المماثل بنبلام حم ودلك المرجع لا يكون من العبد لان القول فيه كالقول في فعل العبد فانكان المرجع له قدرة ألعبد فالقادر لا يرجع الا عرح فلابدأن بكون المرحمن الله وعندوجود المرج يحب وجود الفعل والالم يكن مرحماتاما فاتهاذا كان بعدوجود المرجم يحوزوجود الفعل وعدمه كاكان قبل المرجح كارممكنا والممكن لا يترجع وجوده على عدمه الاعرج فلابدمن مرجع تام يجب عنده وجود الفعل واذا كان العبد لأمحصل فعله الاعرج من الله تعالى وعندو حود ذلك المرج محب وحود الفعل كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث الساب مخلقها الله تعالى محسوجود الحادث عندها وهذامعني كون الرب تمارك وتعالى خالقالفعل العمد ومعنى ذلك أن الله تعالى يخلق في العمد القدرة التامة والقدرة التامة عند وجودها يحب الفعل لان هذاسب تام للفعل فاذا وحدالسب التام وحبوحود المسمب والله هوالخالق للسبب أيضا كاأنه اذاخلق النارفي الثوب فانه لامدمن وحود الحر بق عقد ذلك والكل مخاوق لله تعالى . وأمامعارضة بفعل الله تعالى فالحواب عن ذلك من وحوه (أحدها) أن هذا برهان عقلى يقيني والمقينمات لاعكن أن يكون لهامعارض ينظلها وقذرأنالمحتبي بالمن يقول بالذات فهذا لاينقطع بماذكرته لاسما وعندهم هذه المسئلة من العقلمات التي تعلم بدون السمع فلا بدفيها من حواب عقلى (الثماني) أن يقال قدرة الرب لا يفعل بها الامع وحودمشيئته فالهماشاء كان ومالم سألم يكن وليس كل ما كان قادراعلمه فعله قال تعالى بلى قادرين على أن نسوى بنانه وقال تعالى قل هوالقادر على أن بدوث علىكم عدندا بامن فوقكم أومن تحت أرجلكم أو بلبسكم شمعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقد ثبت في الصحيحين عن حابر رضى الله عنه أنه لما ترات هذه الا يه قل هو القادرعلى أن يدوث علكم عندا بامن فوقكم قال النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم أعوذنو حهك أومن تحتأر حلكم قارأعوذنو حهك أويلسكم نسمءاويذيق يعضكم بأس بعض قال هاتانأهون وقال نعالي ولوشاء باللآمن من في الارض كلهم جمعا وفد قال تعالى ولو شاءر بك لجعدل الناس أمة واحدة وقال ولوشاء الله ما اقتتاوا ومثل هدامة عدد في القرآن واذا كانلوشاء لفعله دلعلى أنه قادرعليه فالهلاعكن فعل غيرا لمقدور واذا كان كذلك علمان الفعل لووحد عمرد كونه قادر الوقع كل مقدور بل لا يدمع القدرة من الارادة وحنفذ قول القائل فقدرة الرب تفتقر الى مرجم لكن المرجم هوارادة الله تعالى وارادة الله تعالى لا يحوز أن تكون من غيره مخللاف ارادة ألعبد واذا كأن المرجع ارادة الله تعالى كان فاعلاما ختياره لامو حيايذا ته بدون اختياره وحينتذ فلا يلزم الكفر (الثالث) أن يقيال ما تعني بقولك يلزم أن مكون الله موحسا بذاته أتعنى به أن مكون موحسا للا تر بالاقسدرة وارادة أوتعنى به أن يكون الاثر واجباعند وجود المرجع الذى هو الارادة مثلامع القدرة فاذاعنيت الاول لم نسلم التراميه فان الفرض أنه قادروأنه مرجع عرجه فهناششان قدرة وأمرآخر وقد فسرناذلك بالارادة فكيف يقال انه مرجم بلاقدرة ولاارادة وان أردت أنه يحب وجود الاثراذ احصلت الارادةمع القدرة فهذاحق وهمذا مذهب المسلين وانسمي مسم هداموج الالذات كانتزاعا لفظيا والمسلمون يقولون ماشاءالله كارومالم يشألم يكن فباشاءالله وجوده وجب وجوده عشيئته

( ٨ - منهاج نانى ) القرآن ولا القرآن اذا ترجم بالعبر به هو التوراة ولاحقيقة الامرهى حقيقة الخبروا عااضطرا بن كلاب والاشعرى ونحوهما الى هـ ذا الاصل أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما يتعلق عشيشته وقدرته لا فعل ولا تدكلم ولا غير ذلك وقد تمين

وقدرته ومالم يشأ وجوده امتنع وجوده لعدم مشيئته فالاول واجب بالمشيئة والثاني ممتنع لعدم المشيئة وأماما بقوله القدر بةمن أن الله يشاءمالا يكون ويكون مالايشاء فهذا الذي أنكره أهل السنة والجاعة (والرابع) أن يقال انه هو سحانه قادر فاذا أراد حدوث مقدور فاماأن يحبو حوده واماأن لايحب فان وحب حصل المطلوب وتبين وحوب الاترعند المرجم سواء سميت هذامو جبابالذات أولم تسم وان لمحب وحوده كان وحوده مكناقا بلا الو جودوالعدم فلابداه من مرجم وهدلم جواكل ماقدرقاب لاللوجود ولم يحب وحوده كان وجوده مكنامحة للاللوجود والعدم فلابوجدحتي يحصل المرجم الشام الموجب لوجوده فتمنأن كلماوحدفقدوجب وجوده عشيئة الله وقدرته وهوالمطاوب وهذاقول طائفة من المعتزلة كابى الحسين البصرى وغمره وطائفة من القدرية في هدا الباب يقولون عند وجودالمرجم صارالفعل أولىبه ولاتنتهسي الالوهمة الىحددالوحوب كالقول ذلك مجود الخوارزى والزمخشرى ونحوه وهوباطل فانه اذالم ينتسه الىحسد الوجوب كان ممكنا فصتاج الى مرجع فاغم الاواجب أوتمكن والممكن بقبل الوجود والعدم وطائفة الثةمن القدرية والجهمة ومن اتبعهم من أصحاب أبي الحسين وغيرهم من المتكلمين وطوائف من أصحاب الاغة الاربعة والشمعة وغيرهم يقولون القادر برجع بلام جع فيعلون الارادة حادثة بلام جع لحدوثها وبحعاون ارادة الله حادثة لافى على ويحعلون الفعسل معها بكنالا واجباوه فدامن أصولهم التي اضطربوافهافي مسئلة فعل الله وحدوث العالم وفى حدوث فعل العمد والقدر (الوحه الخامس) أن يقال لفظ الموحب بالذات لفظ فمه اجمال فان عني به ما يعني به الفلاسفة من أنه علة تامة مستلزم للعالم فهذا باطل لان العلة التامة تستلزم معاولها ولوكان العالم معاولا لازمالع له أزلية لم يكن فيه حوادث فان الحوادث لا تحدث عن عله تامة أزلية وهذا خلاف المحسوس وسواءقسل انتلا العله التامة ذات محردةعن الصفات كإيقوا نفاة الصفاتمن المتفلسفة كان سيناوأمثاله أوقسل انهذات موصوفة بالصفات لكنهامستلزمة لمعاولهالكنه باطلأ بضا فان فسرالموحب بالذات بانه موحب عششته وقدرته كل واحدمن الخلوقات في الوقت الذي أحمد ته فهذا دس المسلمن وغيرهم من أهل الملل ومذهب أهل السنة فاذا قالوا انه عشئنه وقدرته بوحب أفعال العساد أوغ مرهامن الحوادث فهوموا فق لهذا المعنى لاللعمني الذى قالته الدهرية (الوحه السادس) أن يقال ماذكرته أنت من الحة العقلمة وهو استناد أفعالناالاختيارية الينا ووقوعها بحسب اختيارنا معارض عباليس من أفعالنا مثل الالوان فان الانسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في النوب يحسب اختساره وهومستندالي طسعته وصنعته ومع هذاليس اللون مفعولاله وأيضاف اينست من الزرع والشحرق د يحصل بحسب اختساره وهومستندالى ازدراعه وليس الانبات من فعله فليس كل مااستندالى العسد ووقع بحسب اختياره كان مفعولاله وهذه المعارضات أصيمن تلك فانهامه ارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل وتلكُ لمست معارضة عقلمة ولاهي منفس ألفاظ الدليل (الوجه السابع) أن يقال هذا الامامى وأمثاله متناقضون فانه قدذ كرفى غيرهذا الموضع أنهمع الداعى والقدرة

والافعال بحل كانذاك صفة اذلك المحل لالله فاذاخلق في محل الحركة كانذلك الحل هوالمتعرك بها وكذاك اذاخلق فمهحماة كان ذلكُ الحل هوالحر"بهاوكذلك اذا خلق علما وقدرة وكلاما كان ذلك الحل هوالمتكلمه وهذا التقريرهما اتفق علمه القائلون بأن القرآن غرمخ اوق من حمع الطوائف أهل الحديث والسنةومثل الكرامة والكلاسة وغسرهم ولازمهذا أنمن قالان القرآن العربي مختلوق أن لايكون الكلام العرب في كلام الله بل مكون كالماللعدل الذي خلق فسه ومن قال ان لف ظ الكلام يقع بالاشتراك على هذاوه فاتسطل حته على المعتزلة فانأصل الحـة انهاذا خلق كلامافى محلكان الكلام صفة لذال الحل فاذا كان القرآن العربى كالاما مخلوقافي محل كانذلك المحلهوالمتكام ولممكن كلام الله ولهدذا قال مرقال لايسم كلاما الانحازاف رارامن أن يشتوا كالرماحقيقيا قائمانغير المتكامره فلما عظمت شناعية الناسعلى هـ ذا القول وكان تسمية مذا كالماحقيقية معلوما مالاضطرارمن اللغةأرادأن محمل لفظ الكلام مشتر كافافسد الاصل الذي سواعلم مقولهم وبانكارهذا الاصل استطال علمهم من يقول مخلق القرآنمن المعتزلة والسمعة والخوارج

 وهويت كلم عايشاء ولكن منشأ اضطراب الفريقين اشتراكهمافى انه لايقوم به ما يكون بادارته وقدرته فارم هؤلاء اداجهاوه يتكلم بقدرته واختياره أن يكون كلامه مخاوقا منفصلاء نه وارم هؤلاء (٩٥) اذا جعاوه غير مخاوق أن لا يكون قادراعلى

الكلام ولابتكام عشيثته وقدرته ولابتكام عابشاء والمقصودهنا انعدالله نسعدين كالب وأتباعه لماوافقواسلف الامهة وسائر العق الاءفى أن كلام المركام لابدأن يقوم مفالا يكون الابائنا عنه لايكون كلامه كاقال الاغة كالام الله من الله ليس سائن منه وقالوا ان القرآن كلام الله غسر مخاوق منه بدا والبه يعود فقالوامنه مدارداعلى الحهمة الذين بقولون مدامن غيره ومقصودهمأنه هو المتكامرية كأقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العز والحكم وقال تعالى ولكنحق القولمني وأمشال ذلك غمانهم معموا فقتهم للسلف والائمة والجهورعلى هذا اعتقدوا هـ ذا الاصل وهوأنه لا يقومه ما مكون مقدوراله متعلقاعششنه ساءعلى هذا الاصل الذي وافقوا فسه المعتزلة فاحتاحوا حنشذأن يثبتوا مالايكون مقدورام ادا فالوا والحسروف المنظومية والاصوات لاتكون الامقدورة مرادة فانسوامعني واحدالم عكنهم

اثمات معان متعددة خوفامن

ائسات مالانهامه فاحتاحوا أن

يقولوا معنى واحدافقالوا القول

الذى لزمته تلك اللوازم الى عظه

فهانكبر جهور المسلمن بل جهور

العقلاءعلهم وأنكرالناسعلهم

أمورا اثبات معنى واحدهو

الامروالحبر وحعسل القرآن

العسربى ليسرسن كلام الله الذي

لا يجب الفعل فعلم أن القوم يتكلمون عاير ونه ناصر القواهم لا يعتمدون على حق يعلونه ولا يعرفون حقا مقصدون نصره

(فصل) وأمافوله أي شركة هناالي آخره (فيقال) اذا كانت الحوادث عادثة بغيرفعل الله وقدرته فهذهمشاركة للهصر محة والهذاشمه هؤلاء بالمحوس الذين يحملون فاعل الشرغبرفاعل الليرفيع علون تته شر بكاآخروماذ كردمن التمثيل بالسلطان يقرر المشاركة فان نواب السلطان شركاءله وهومحتاج المهم ليسهو خالقهم ولاربهم بلولاخالق قدرتهم بلهم معاونون لهعلى تدبير الملك بامور خارجة عن قدرته ولولاذاك اكان عاجزاعن الملك فن حعل أفعال العبادمع الله عنزلة نواب السلطان معه فهذا صريح الشرك الذي لم يكن يرتضيه عباد الاصنام لانه شرك في الربو سة لاف الالوهة فانعماد الاصنام كانوا يعرفون أنها بماوكة لله فمقولون لسل لاشر يكلك الاشر يكاهواك تملكه وماملك وهؤلاء لا يحعلون ماملكه العمدمن أفعاله ملكالله تعالى ولهذا قال اس عباس رضى الله عنهما الاعان مالقدر نظام التوحيد فن وحد الله وآمن بالقدرتم يوحيد ومن وحدالله وكذب بالقدر نقض توحده تكذيه وقول القدرية يتضمن الاشراك والتعطيل فاله يتضمن اخراج بعض الموادث عرأن يكون لهافاعل ويتضمن اثمات فاعل مستقل غبرالله وهاتان شعبتان من شعب الكفر فان أصل كل كفر التعطيل والسرك وسان ذاك أنهم يقولونان الانسان صارم بدا فاعلامارادته بعد أنلم يكن كذلك بدون محدث احدث ذلك فانه لم يكن مربد اللفعل ولافاعلاله وهذا الامرحادث بعدأن لم يكن وهوعندهم حادث بلااحداث أحدوهذا أصل التعطيل فنحق زأن يحدث حادث بلااحداث أحدوأن بترحج وحود الممكن على عدمه بلامرج وأن يخصص أحد الممائلين بلامخصص كان هذا تعطملا لنس الحوادث والممكنات أن يكون لهافاعل والله فاعلها بلاشك فهو تعطيل لله أن يكون حالقالمخاوقاته وأما الشرك فلانهم يقولون العدمستقل باحداث هذا الفعل من غيرأن بكون الله حعله محدثاله كاعوان الماول الذمن مفعلون أفعالا مدون أن تكون الماوك جعلتهم فاعلين لهاوهذا أثبات شركاء معالله مخلقون بعض مخلوقاته وهذان المحذوران التعطملوالاشراك فىالربو يتةلازم كل من أثبت فاعلىمستقلاغ برالله كالفلاسفة الذين يقولون ان الفلك يتحرك مرئة اختمارية بسبها تحدث الحوادث من غيرأن كمون قدحدث من حهة الله مانوحب حركته ولا كان فوقه محدد يقتضى حركته وذلك لانح كة الفلا حنائد ذباختياره تكون كعركة الانسان باختياره فمقال مصر الفلك متحركا باختماره وقدرته أمر بمكن لاواحب بنفسه فلابدله من مرجع تام ومامن وقت الاوهو يتحرك فمه ماختماره وقدرته فلا مدلكونه منحركامن أمر أوجب ذلك والا لزم حدوث حوادث بلامحدث فانقيل الموجب بذاته هوالمرجح أوالفاعل سواء كان بواسطة أوبلاواسطة وهي ماصدرعنهمن الفعل أوالمفعول قسل هذاباطل لان الموحب بذاته على حال واحدة عندهم من الازل الى الارد فمتنع أن يصدر عنه حادث بعداً م لم يكن ذاك الحادث صادراعنه وكل جزءمن أجزاءا لمركة صارت وحدأن لمتكن فمتنع أن يكون ذلك الحادث نابتا فى الازل فامتنع أن يكون فاعله علة تاءة فى الازل وأيضا فرجع الحوادث ان كان مرجعانا بتا فالازلازمه المفعول ولمحدث عنه بعدذاك شئ وانلم يكن مرجا المنافى الازل فقدصار

تكلمه وان الكلام المنزل ليس هو المراته وأن التوراة والانجيل والقرآن اغما تختلف عباراتها فاذا عسبرعن التوراة بالعسرسة كانهوالفرآن وأن الله لا بقدران بذكام ولان شكلم عششته واختياره وتكلمه لن كلمه من خلقيه كوسى وآدم ليس

الاخلق ادراك ذلك المعنى لهم فالتكام هو خلق الادراك فقط ممنهمن يقول السمع بتعلق بذلك المعنى وبكل موجود فكل موجود عكن أن يرى و يسمع كايقوله أبو الحسن ومنهم من (٦٠) يقول بل كلام الله لا يسمع كاللامن ع ولامن غيره اذهوم عنى

مريحا ومدأن لميكن وعتنع أن يكون غيره حعداه مرجحا فيكون المرجيرله ما يقوم به من ارادته ويحوذلك فتلك الامور لمتكن مرجماتاما في الازل والابطلت الحوآدث فامتنع أن يكون صدرعن المرجع في الازل شي مقارن له فامنع قدم الفلك (وأيضا) صارم جمالما رجحه بعمدأن لم يكل كذلك فوحب اضافة الحوادث اليه لوجوب اضافة الحوادث الى المرجع التام فثمت أن فوق الافلاك مؤثرا يتحدد تأثيره وهوا لمطلوب وهؤلاءاذالم يشتواذلك كانوا معطلين لحركة الفلك وللحوادث أن كمون لهافاعل وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال العماد أن يكون لها حدث (وأيضا) فقد حع الواالفلا بفعد ل بطريق الاستقلال كا جعلت القدرية الحيوان بفعل بطريق الاستقلال من غيران يخلق الله المعند ذلك حركة وقدرةمقارنة للحركة لان الفلاعندهم تحدث عنه الثانية بعدد الأولى فشرط الثانية انقضاءالا ولى كالذي يقطع مسافة شيأ بعدشي ولكن ذلك الذي يقطع المسافة انماقطع الثالمة بقدرة وارادة قامت به وحركات قطع بهاالثانبة فالفاعل محددله من الارادة والقوة ماقطع به المسافة الثانسة فكان محسأن يتعددالفاك فى كل وقت من الارادة والقوّة ما يتحول به لكن المحددله ذلك لابدأن بكون غبره لانه بمكن لاواحب والحوادث فيسه لا يحوزأن تكون منه لانه ذاحدث الثاني بعد الاول لزمأن يكون المؤثر النام موجود اعند الثاني وان كان حصل له كال التأثيرفي الثاني بعدا نقضاءالاول فلامداذلك الكمال من فاعل وهؤلاء يحوزون أن يكون فاعلهما تقدم فوجب أن مكون له فى كل حال من الاحوال فاعل يحدد ثمامه بتعرك وهذا بخلاف الواحب بنفسه فان ما يقوم به من الافعال لا يحوز أن يصدرعن غيره وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكشرمن شرك الفدرية وتعطيلهم فان هؤلاء يحعاون الفلك هو المحدث للحوادث التى فى الارض كلها فلم يحعلوالله شيأ بخلاف القدرية فانهم أخرجواعن احداثه أفعال الحيوان وماتولدعنها فقدارمهم التعطيل من اثبات حوادث بلامحدث وتعطيل الربعن احداثشي من الحوادث واثبات شريك فعل جسع الحوادث ومن العيب أنهم ينكرون على القدرية وغيرهم أن الرب ماذال عاطلاعن الفعل حتى أحدث العالم وهم يقولون مازال ولايزال معطلاعن الاحداث بلعن الفعل فان مالزمذاته كالعقل والفلك اس هوفي الحقيقة فعلاله اذالفعل لايفعل الانسأ بعدشي فامامالزم الذات فهومن باب الصفات عنزلة لون الانسان وطوله فانه عتنع أن يكون فعسلاله بخلاف حركاته فانها فعلله وان قدرأنه لمرزل متعسركا كايقال فينفس الانسان انهالم تزل تتعرك من حال الى حال وان القلب أشد تفليامن القدراذااستجمعت غليانا يكون الفاعل الذي هوفي نفيه يقوم به فعل يحدث شيأ بعد شئ مفعولا يخلاف مالزمه لازم بقارنه في الازل فهذا لا يعقل أن يكون مفعولاله فتسن أنهم فى الحقيقة لا يتبتون الرب فعلاأ صلافهم معطلة حقاوار سطوواً تباعيه انما يثبتون العلة الاولى من حهة انهاعلة غائمة كحركة الفلك فأن حركة الفلك عند هم بالاختيار كعركة الانسان والحركة الاختيارية لايدلهامن مرادفيكون هومطاوبها ومعنى ذاك عندهم أن الفلك يتحرك بالتشبيه بالعملة الاولى كعركة المؤنم بامامه والحندى بقدوته وهمذامعني تشبهمه يحركة المعشوق العاشق لبس المعنى أنذات الله محركة للفلك انمام رادهم أن مراد الفلك أن يكون

والمعنى بفهم لايسمع كايقوله أبو بكرونعوه ومنهم من يقول انه يسمع ذلك المعنى من القارئ مع صوته المسموعمنه كالقول ذلك طائفة أخرى وجهورالعق\_لاء يقولونان هذه الاقوال معلومة الفساد بالضرورة وانماأ لحاالها القائلين بهاما تقدم من الاصول التى استلزمت هذه المحاذر واذا انتبى اللازم انتفى المازوم وكذلك من قال لا يتكلم الا بأصوات قدعة أزلسة لستمتعاقبة وهولا بقدر على التكامي اولاله فى ذلك مشئة ولافعلمن أهل الحدث والفقهاء والكلام المنتسين الى السنة فمهور العقالاء يقولون ان قول هؤلاء أ يضامعاوم الفساد بالضرورة واعما ألجأهم الىذلك اعتقادهم أن الكلاملانتعلق عشعشة المتكام وقدرته مععلهم بأن الكلام يتضمن حروفامنظومية وصوتا مسموعامن المتكلم وأماسن قال ان الصوت المسموع من القارئ قديمأو يسمعمنه صوت قيديم ومحدث فهذا أظهر فسادامن أن معتاج الى الكلام على وكلام السلف والامة والعلماء في هـ ذا الاصل كثيرمنتشرلس هـذا موضع استقصائه وأما دلالة الكاروالسنةعلى هذا الاصل فأكثرمن أن تحصر وفدذ كرمنها الامام أجد وغيره من العلماء في الردعلي لجهمة ماجعوه كاذكر الخلالفي كتاب السنه قال أخبرنا

المروذى قال هذاما احجبه أبوعبد لله على الجهمية من القرآن و تبه بخطه وكتبته من كتابه فذكر المروذى أيات كثيرة ون مثله ماذكر الخضر بن أحد عن عبد الله بنا عبد الله بقول في القرآن على من الجيف غيرموضع بعنى الجهمية قال

الخلال وأنبأنا الخضرين أحد المثنى الكندى سمعت عدد الله بن أحد بن حنبل قال وجدت هدد الكتاب بخط أبي فيما احتج به على الجهمية وقد ألف الا بات الى الا بات في السور فذكر آبات كثيرة تدل (٦١) على هذا الاصل مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادى

عنى فانى قسر سأحسد عوة لداع اذا دعان فليستعسوا لي وليؤمنوابى لعلهم رشدون وقوله تعالى مديع السموات والارض واذا قضي أمرافانما يقولله كن فكون وقوله مايأ كلون في بطونهم الاالنار ولايكلمهم الله يوم القيامة وقوله أعمالي لقدسمع الله قدول الذين قاوان الله فقبر وتحن أغساء وقوله تعالىان الله يبشرك بكلمة منه اسمدالمسيعسى بنصرع الى قوله تعالى كــذلك الله مخاــق مايساءاذاقضى أمرافاعا يقول له كن فبكون وقوله تعالى ان مثل عسىعندالله كشل أدم خلقه من تراب ع قالله كسن فمكون وقوله تعالى ان الذين بشترون بعهدالله وأعانهم تمنا فلملاأ ولئك لاخلاق لهم في ألا خرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر الهموم القمامة وقوله تعالى وهوالذىخلق السموات والارض مالحق ويوم بقول كن فيكون قوله الحقوله الملك وكام اللهموسي تكلىماولما حاءموسي لمقاتناوكله ربه ولولا كلمة سقت من بك لقضى بنزم فما فسه مختلفون ولولا كلمة سقتمن ربال لقضى يدنهم وانهم لفى شك مندمى يب وغت كلفر باللاملان حوتمن الحنة والناسأجعين نحن نقص علىكأحسن القصص عاأوحنا الله هذا القرآنوان كنتمن قىلەلمن الغافلىن وقولەقل لوكان المحرمدادا لكامات بي لنفد

منه يحسب الامكان (وهذا) باطل من وجوه لسطها موضع آخر فقالوا العلة الاولى وهي التي بتحرك الفلك لاحلهاعلة له محركة كإيحرك المعشوق العاشق بمنزلة الرجل الذي اشتهى طعاما فديده اليه أورأى من يحبه فسعى اليه فذال المحبوب هوالمحرك لكون المتحرك أحبه لالكونه أندع الحركة ولافعلها فمنشذ لم يكونوا قدأ ثبتوا لحركة الفلك محسد ناأحد ثهاغسم الفلك كالم تنبت القدرية لافعال الحموان محدثا غبرا لحموان ولهذا كأن الفلك عندهم حموانا كسرا بل يقولون ان الفلك يتحرك للتشبيه بالعلة الاولى لان العلة الاولى معمودة له محبوبة له ولهـ ذاقالواان الفلاسفة هي المثبتة للاله على حسب الطاقة ففي الحقيقة ليس عندهم الرب لاالهالاعالم ولاربا العالم ناعاما شتونه أن يكون شرطافى وحود العالم وأن كال الخلوق في أن يكون متشهابه وهذاه والاله عندهم وذاك هوالربوسة ولهذا كأن قوله-مشرامن قول الهودوالنصاري وهمأ بعدعن المعقول والمنقول منهم كابسط فيغبرهذا الموضع والمهأعلم فتمين أنهؤلاء المتفلسفة قدرية فيجمع حوادث العالم وأنهم من أضلبني آدم ولهذا يض فون الحوادث الى الطمائع التي في الاحسام فانهاء مزلة القوى التي في الموان فجعاون كل عدث فاعلامستقلا كالحبوان عندالقدرية ولاينبتون عد اللحوادث وحقيقة قولهم الخود لكون اللهرب العالمن بلغاتهم أن عوم الوه شرطافي وجود العالم وفي التحقيق هم معطلة لكون اللهرب العالمن كقول من قال ان الفلك واحب الوحود منفسه منهم لكن هؤلاء ينبتون العلة اماغائية عند قدمائهم وامافاعلية عندمتأخر يهم وعندالتحقيق لاحقيقة لما يشتونه ولهذا أنكرذك الطائعيون منهم واذاقذ رأن الفلك بحرك اختياره من غيرأن يكونالله خالقالحركته فلادليل أن المحرك له معشوقه بتشبه بهابل محو زأن يكون لمصرك هو المحرك كاقدبسط الكلام على هــذافى غيرهــذا الموضع وتبــين الكلام على بطلان ماذكره إرسطوفي العلم الالهيءن وحوه متعددة وأنهؤ لاءمن أحهل الناس باللهعز وحل ومن دخل فىأهر المللمنهم كالمنسمين الى الاسلام كالفارابي وابن سينا وأمثالهم من ملاحدة المسلين وموسى بنممون ونحوهمن ملاحدة لهود ومتى ويحيى بنعدى ونحوهمامن ملاحدة النصارى فهممع كونهم من ملاحدة أهل الملل أقيرعقلا وتطرافي العلم الالهي من المشائين كارسطووا تباعهوان كان لاولئكمن تفصل الامور الطمعية والرياضية أموركثرة سقوا بهاهؤلاء فالقصودهناأن الامورالالهية أولئك أجهل بهاوأضل فانهؤلاء حصل لهم نوع مامن نورأهل الملل وعقولهم وهداهم فصاروابه أقل طلهمن أولئك ولهذاعدل ابن سينا عن طريقة سلفه في اثبات العدلة الاولى وسلك الطريقة المعروفة له في تقسيم الوحود الى واحب وممكن وان الممكن مستلزم الواحب وهذه الطريقة هي المعروقة له ولمن اتمعه كالسهروردي المفتول ونحومن الفلاسفة وأي حامد الرازى والاسدى وغسرهم من متأخرى أهل الكلام الذين خلطوا الفلسفة بالكلام وهؤلاء المتكلمون المتأخرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلامأ كنراضطرابهم وشكوكهم وحبرتهم محسب ماازدادوا به طلةمن هؤلاء المتفلسفة الذبن خلطوا الفلسفة مالكلام فأولئك قلت ظلمهم مادخلوا فمهمن كالام أهل الملل وهؤلاء كثرت طلتهم عماد خماوا فسمه من كلام أولئك المتفلسفة همذا مع أن في المسكامين من أهمل

العسرقبل أن تنفد كليات ربى وقال تعالى فلما أتا مانودى باموسى انى أبار بل فاخلع نعليك انك بالواد القسدس طوى وأبا اخترتك فاستمع لمانوحى اننى أنا الله لا أله الا أنافاعدنى وأقم الصلاة اذكرى الى قوله اننى معكما أسمع وأرى وألقيت عليك عيمة منى ولتصنع على

عينى ولولاً كلة سبقت من ربك لكان لراما وأجل مسمى وأيوب اذنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين فاستحبناله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وقوله (٧٢) وذا النون اذذهب مغاضب افظن أن لن نقد رعلب فنادى في

المللمن الاضطراب والشكف أشباء والخروج عن الحق في مواضع واتباع الهوى في مواضع والتقصيرف الحق في مواضع ماذمهم لاجله علماء الملة والدين فانهم قصر واعن معرفة الادلة العقلسة التىذكرها الله فى كتابه فعد لواعنها الى طرق أخرى مستدعة فمهامن الماطل مالاحله خرحواعن بعض الحق المشترك بمنهم وبنغيرهم ودخلوافي بعض الباطل المدع وأخر حوامن التوحدهاهومنه كتوحمدالالهمة واثبات حقائق أسماء الله وصفاته ولمبعر فوامن التوحيد الانوحسدالريو سةوهوالاقرار بأن الله خالق كل شئ وهذا التوحمد كان يقربه المشر تون الذين قال الله عنهم ولنن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله وقال تعالى قــ ل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سقولون الله الا مات وقال عنهم وما يؤمن أكرم مالله الاوهم مشركون فالطائفة من السلف تقول الهممن خلق السموات والارض فمقولون الله وهممعذلك بعمدون غبره وانماالتوحمدالذى أمرالله به العماده وتوحمدالالوهمة المتضمن توحد دالريوسة مان بعمدوا الله ولايشر كوابه سأفكون الدس كاه لله ولا يخاف الا الله ولامدعوالاالله وبكون الله أحسالى العمدمن كل شي فصمون لله و يعضون لله وبعدون اللهو يتوكلون عليه والعبادة تحمع غاية الحب ومايه الذل فحمون الله بأكل محمة و مذلون أكل ذل ولا يعدلون به ولا محعلون له أندادا ولا يتخذون من دونه أولماء ولا شفعاء كاقد بين القرآن هذا التوحيدفى غيرموضع وعوقطبرى القرآن الذى يدورعليه القرآن وهو يتضمن التوحد فى العلم والقول والتوحمد في الارادة والعمل فالاول كافي قوله تعالى قل هوالله أحدالله الصمد لم يلدولم نوادولم يكن له كفوا أحدولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لانهاصفة الرحن والقررآن ثلثه توحيدوثلثه قصص وثلثه أحرونهي لانه كلام الله والبكلام اما انشاءواما اخسار والاخساراماعن الخالق واماعن المخلوق فصار ثلاثة أجزاء جزءأ مرونهي واماحه وهوالانشاء وجزءا خمارعن المخلوقين وجزءا خبارعن الخبالق فقل هوالله أحدصه فةالرجن محضا وقد بسطناالكلام على تحقيق قول الني صلى الله تعالى علمه وسلم انها تعدل ثلث القرآن في محلد وفى تفسيرها فى مجلد آخر وأما التوحد دفى العدادة والارادة والعمل فكافى سورة قل ماأيها الكافرون لاأعسدما تعمدون ولاأنتم عامدون ماأعسد ولاأناعا بدماعمد تمولاأ بتمعالدون ماأعب دالكم دينكم ولى دمن فالتوحيد الاول يتضمن اثبات نعوت الكمال لله باثبات أسمائه الحسنى وما تتضمنه من صفاته والشاني يتضمن اخلاص الدين له كاقال وماأمر واالالمعمدوا الله مخلص بناله الدين فالاول براءةمن التعطيل والثاني براءةمن الشرائ وأصل الشرك اما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى والذى حاج ابراهم فربه والدحال مسي الضلال خصم مسيح الهدى عيسى بن مربع صلى الله تعالى عليه وسلم وأما الاشراك وهو كنبرف الاممأكثر من التعطيل وأهله خصوم جهورالانساء وفي خصوم الراهم ومحدصلي الله تعالى علمه وسلم معطلة ومشركة لكن التعطيل المحض للذات قليل وأما الكثيرفه وتعطيل صفات الكمال وهو مستازم لتعطيل الذات فأنهم يصفون واجب الوجود عايجب أن يكون ممتنع الوجود نمان كلمن كان الى الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم وأصحابه والتادعين لهم ماحسان أقرب كان أقربالى كال النوحيد والايمان والعقل والعرفان وكلمن كان عنهم أبعد كان عن ذلك

الطلاات أنلااله الاأنت سعانك الى كنتمن الطالمين فاستحسنا له و نحسناه من الغم وكذلك نتحى المؤمنين وقوله وزكر بااذنادي وبهرب لاتذرني فسردا وأنتخبر الوارثين فاستحمناله ووهمناله يحيى وأصلحناله زوحه وقوله الذىخلق السموات والارض وماستهمافي ستة أمام ثم استوى على العرش الرجن فاسئل بهخسرا وقوله فلاحاءها ودى أنورك من فى النارومن حولها وقوله فلماأتاهانودىمن شاطئ الوادى الاعن فى المقعمة الماركة من الشعرة أن ماموسي انى أناالله رب العالمن وقوله تعالى اغا أمره اذاأر ادششاأن يقول له كن فكون وقوله تعالى ولقدسقت كلتنالعبادنا المرسلين انهم لهمم المنصور ونوان حندنالهم الغالبون وقوله تعالى وماقدروا اللهحق قيدره والارضجعا قبضته بوم القمامية والسموات مطوبات بمنه سحانه وتعالىعما بشركون وقوله تعالى وهوالذى محيى وعست فاذاقضي أمرا فاغما يقولله كن فمكون وقالرمكم ادعوني أستعمالكم ولولا كلمة سقتمن رباثالي أحلمسمي لقضى بنغ \_\_ وان الذين أورثوا الكتاب من بعده\_ملفي شكمنه مريب وما كانابشرأن يكامه الله الاوحماأ ومن وراء جحاب أوبرسل رسولافموحي باذنه مايشاء وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم

وقوله قدسم الله قول التي تحادلا في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركا (قلت) وفي القرآن مواضع كثيرة ابعد تدل على هدا الاصل كقوله تعالى هوالذى خلق لكم مافي الارض جيعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شي

عليم وقوله أننكم لتكفرون الذى خلق الارض في ومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الى قوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض النياط وعاأ وكرها قالتا أتينا طائعين (٦٢) وقوله هل ينظرون الاأن يأتهم الله في ظلل من الغمام

وقوله هل ينظرون الاأن تأتهم الملائكة أوبأتى ربك أوبأتي بعض آماتربك وقوله وحاءربك والملك صفاصفا وقوله تعالىوقل اعلوا فسبرى الله عمكم ورسوله وقوله تعالى وقل اعلوا فسيرى الله علكم ورسوله والمؤمنون وقصوله غ جعلنا كمخلائف في الارضمن بعدهم النظر كف تعلون وقوله تعالى ان ربكم الله الذى خلىق السموات والارض في ستة أيام تم استوى على العرش في غيرموضع في القـرآن وقوله تعالى انما ق ولنالشي اذا أردناه أن نق ول له كن فمكون وقوله تعمالي واذا أردنا أن نهلك قرية أحرناسترفها ففسقوافها وقسوله تعالىواذا أرادالله بقوم سوءاف الامردله وماله\_من دونه من وال وقوله تعالى كل يوم هــو فى شأن وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركاني الذين كنمة تزعون واذ نادى ربكموسى أن التالقوم الظالمن وطفقا يخصفان علمهما من ورق الجنة وناداهمار بهما ألم أنهكاعن تلكماالشعسرة وقوله تعالى كالافاذهماما باتنا الامعكم مستمعون وقوله سلام قولا من ربرحيم وقوله تعالى اللهنزل أحسن الحديث فبأى حديث معدالله وآبانه يؤمنون ومن أصدرق من الله حديثا وأمثال ذلك كشيرفي كتاب الله تعمالي بل مدخل فى ذلاء عامة ما أخبرالله

أبعد فتأخرومتكامة الاثبات الذي خلطوا الكلام بالفلسفة كالرازي والأمدى ونحوهماهم دونأبي المعالى الجو ينى وأمثاله في تقرير التوحيد واثبات صفات الكمال وأبوالمعالى وأمثاله دون القاضي أبي و حر من الطب وأمثاله في ذلك وهؤلاء دون أبي الحسن الأشعري في ذلك والاشعرى فى ذلك دون أبي محدين كلاب والنكلاب دون السلف والاعدة فى ذلك ومتكامة أهل الاثبات الذين بقرون بالقدرهم خبرفي التوحيد واثبات صفات الكمال من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم لان أهل الاندات يشتون لله كال القدرة وكال المشيئة وكال الخلق وانهمنفرد بذلك فيقولون انه وحده خالق كلشئ من الاعدان والاعراض ولهذا جعلوا أخص صفة الرب تعالى القدرة على الاختراع والتعقيق أن القدرة على الاختراع من جلة خصائصه ابسهى وحدها أخص صفاته وأولئل مخرجون أحوال الحموان عن أن تكون مخلوقة له وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لهاوا ثبات شركاءلله يفعلونها وكشبرمن متأخرة القدر به يقولون ان العباد خالقون لهاواكن سلفهم يحترزون عن ذلك وأيضافتكلمة أهل الاثبات بثبتون للهصفات الكمال الحماة والعلم والقدرة والكلام والسمع والمصر وهؤلاء ينفون ذلك لكن قصروا في بعض صفات الكمال وقصروا في النوحيد فظنوا أن كال النوحيد هو توحيد الربو مة ولم يصعدوا الى توحمد الالهمة الذي حاءت به الرسل ونزلت به الكتب وذلك أن كشيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة والمعتزلة مقصرون في هذا الياب فانهم لم يوفوا بنوحيد الربو مةحقه فكيف بتوحمد الالهمة ومع هذا فأغة المعتزلة وشموخهم وأغمة الانسعرية والكرامية ونحوهم خبرفي تقر يربؤ حمدالربو بيةمن متفلسفة الاشعرية كالرازي والاتمدي وأمثال هؤلاء فان هؤلاء خلطوا ذلك بتوحمد الفلاسفة كان سيناوأمثاله وهوأ بعد الكلامعن التعقيق فى التوحيدوان كانخبرامن كلامقدمائهم ارسطواوذويه وذلك أنغايتهم أنهم ينستون واحب الوحودوهذاحق لم ينازع فيه لامعطل ولامشرك بل الناس متفقون على اثبات وجودواحب اللهم الاما يحكى عن بعض الناس قال ان هذا العالم حدث منفسه وكثير من الناس بقولونان دلذا لمتقله طائفة معروفة وانما يقدرتقدرا كاتقذرالشبه السوفسطائية فيحث عنها وهذاى اخطرفي قلوب بعض الناس كإيخطرا مثاله من السفسطة لاأنه قول معروف لطائفة معروفة بذبون عنه فانظهور فساده أسنمن أن يحتاج الىدليل اذحدوث الحوادث بلامحدث من أظهر الامورامتناعاوالعلم بذلك من أبين العلوم الضرورية غم انهم لماقرروا واحسابذاته أرادوا أن يحعاوه واحداوحده لايوحدالافي الادهان لافي الاعمان وهووجود مطلق بشرط الاطلاق ليسله حقيقة فى الخارج لان الوجود المطلق بشرط الاطلاق لايوجد الافى الاذهان لافى الاعمان أومقيد بالسلوب والاضافات كايقوله ابن سيناوأ تباعه وهذاأ دخل في التعطيل من الاول و زعواأن هذا محض النوحيد مضاهاة للعترلة الذين شاركوهم في نفي الصفات وسموا ذاك توحيدا فصاروا بتباهون فى التعطيل الذى سموه توحيدا أيهم فيه أحدق حتى فروعهم تباهوافى ذلك كتباههم كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة وابن التومرت وأمثاله من أتباع الجهمية فهذا بقول بالوجود المطلق وهذالا بقول بالوجود المطلى وأتماع كل منهما تباهى أتماع الاخرين في الحددة في هددا التعطيل كاقداج تمعت في طوائف من هؤلا وخاطبتهم في ذلك

به من أفعاله لاسما المرتبة كقوله تعالى ولسوف يعطيك ولا فترضى وقوله فسنيسره السرى وقوله فسنيسره العسرى وقوله ان السناليابهم نمان علينا حسابهم وقوله انعلنا جعمه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه نمان علينا بسانه وقوله فسوف يحاسب حسايا

وصنفت لهم مصنفات في كشف أسرارهم ومعرفة توحمدهم وسيان فساده فانهم يظنون أن الناس لايفهمون كلامهم فقالوالي ان لم تمن وتكشف حقيقة هذا المكلام الذي قالوه نم تسين فساده والالم بقل مايقال من رده فكشفت لهم حقائق مقاصدهم فاعترفوا بأن ذلك هو المراد ووافقهم على ذلك رؤسهم ثم سنت مافى ذلك من الفساد والالحاد حتى رجعوا وصاروا بصنفون فى كشف باطل سلفهم الملحدين الذبن كانوا عندهم أعمة التعقيق والتوحيد والعرفان واليقين . وعدة هؤلاء الفلاسفة في توحسدهم الذي هو تعطيل محض في الحقيقة حِتَان (احداهما) لوكان واحمان لاشتركافي الوجوب وامتازأ حدهماءن الآخريم المخصه ومامه الاشتراك غبرمامه الامتياز فبلزمأن مكون واحب الوحودم كاوالمركب مفتقرالي اجزائه وأجزاؤه غيره والمفتقر الىغـىرەلمىكن واحمائنفىــ (والشائمة) أنهـمااذااتفقافى الوحوب وامتاز كلمنهماعن الاخر عما مخصه لزمأن يكون المشترك معلولا للحنص كااذا اشترك اثنان في الانسانية وامتازكل منهماعن الاسخر بشخصه فالمشترك معاول المختص وهذا باطل هنا وذلك لان المشترك والمختص ان كان أحدهماعارضاللا خرازم أن مكون الوحوب عارضا الواحب أومعر وضاله وعلى التقديرين فلايكون الوحوب صفة لازمة الواحب وهذا محياللان الواحب لاعكن أن يكون غير واحب وان كانأحدهمالازماللا خرام محزأن يكون المشغرك علة للختص لانه حث وحدت العلة وحدالمعاول فمازم أنهحث وحدالمشترك وحدالمختص والمشترك فيهذا وهذا فمازم أن تكون ما يختص مهذا في هذا وما يختص مذا في هذا وهذا محال رفع الاختصاص (وهذا) ملخص مأذكره استسنافي اشاراته هووشار حوالاشارات كالرازي والطوسي وغيرهما (وهاتان الحتان ملخص ماذكره الفارابى والسهر وردى وغبرهمامن الفلاسفة وقدذكرهما عناهما أبوحامد الغزالى في تم افت الفلاسفة وقد أحاب عنهما الرازى والا مدى عنع كون الوحوب صفة ثموتسة ونحوذاكمن الاحوبة التي لا ترضاها لكن الحواب من وحهد من (أحدهما) المعارضة وذلكأن الوجود ينقسم الى واجب ومكن وكل واحدمن الوحود بن عماز عن الاتخر يخاصمته فللزمأن يكوب الواحب مركاعمايه الاشتراك وممايه الامتدازوا يضافيازمأن يكون الوحودالواحب معلولا والمعارضة أيضا بالحقيقة فان الحقيقة تنقسم الى واحب ويمكن والواحب عدازعن الممكن عامخصه فمازم أن تكون الحقيقة الواحسة مركبة من المشترك والمختص وبلزمأن تكون الحقيقة الواحية معاولة والمعارضية بلفظ المباهسة فانها تنقسم الى واحب ويمكن الى آخره (والشاني) حل الشبهة وذلك أن الشيئسين الوجوديين في الخارج سواءكاناواحسنأويمكنين وسواءقدرالتقسيم في موحودين أوجوهر س أوجسم ين أوحموانين أوانسانين أوغيرذال لمشرك أحدهماالا خرفي الخارج في شي من خصائصه لافي وحويه ولافي وحوده ولافي ماهت ولاغ مرذاك واغماشاجه فىذلك المطلق الذى اشتر كاف ولا يكون كلما مشتر كافسه الافى الذهن وهو في الخارج لس بكلى عام مشترك فسه بل اذا قسل الواحدان يشتركان فى الوجوب فلايدأن يمتاز أحدهماعن الآخريما يخصه فهومثل أن يقال اذااستركا فى الحقيقة فلابدأن عدار كل منهماعن الاخر عا يخصه فالحقيقة توحد عامة وخاصة كاأن الوحوب بوجدعاما وخاصافالعام لايكون عامامستركافيده الافى الذهن ولايكون فى الحارج

المخلوق وهوقول جهور الناسءلي اختلاف أصنافهم وقد قررهذا في غيرهـ ذا الموضع ثم هؤلاءعلى قولينمنه ممن يقول ان الفعل قديم لازم الذأن لا يتعلق عششته وقدرته ومنهممن يقول بدملق عشيشته وقدرته وانقلل ان فعه أ\_ديم فهؤلاء يحتعون عاهو الظاهر المفهوم المنصوص واذا تأولمن بذازعهم أنالمعدداعا ه و المفعول الخاوق فقط من غير تعدد فعل كان هذا عنزلة من يتأول نصوص الارادة والحب والمغيض والرضاوالسفط علىأن المحدد ليس أيضاالاالخد اوقات التي تراد وتعب وتسغط وكذلك نصوص القول والكلام والحدث ونحو ذلكعلى أن المتعدداس الاادراك الخلق والاتسان والمحيء ولمس الا مخاوقا من الخاوقات فهدده التأوىلات كلهامن غط واحدولا نزاع بن الناس أنها خدلاف المفهوم الظاهر الذي دل علمه القرآن والحدث غملاحدة الماطنية بقولون ان الرسل أرادوا افهام الناس ما يتخسلونه وانلم بكن مطابقا للخارج و محملون ذلك عنزلة مابراه النمائم فتفسير القران عندهم يشبه تعييرالرؤيا التى لايفهم تعبيرهامن ظاهرها كرؤ بالوسف والملك مخلاف الرؤيا التى بكون ظاهرها مطابقالماطنها وأماالملون منأهل الكلام فهم وان كانوا مكفرون من يقول

اذلك مناقضة لاحلة لهم فماوان القرآن شبت مايقدرالله علمه و نشاؤه من أفعاله التي ليست هي نفس الخداوةات وغيراً فعاله ولولاماوة \_ع في كلام الناسمن الالتماس والاجال اكانعتاج أن يقال الافعال الى لستهي نفس الخلوقات فان المعقول عند جمع الناس أن الفعل المتعدى الىمفعول لس هونفس المفعول لكن النفاة عندهمأن المخاوفات هي نفس فعل التهايس له فعل عندهم الانفس المخلوقات فلهذا حتيرالى الدان وممامدل على هذا الاصلماعلق بشرط كقوله تعالى ومن يتق الله يحملله مخرحاور زقه من حث لا يحتسب وقوله ان كننم تحمون الله فاتبعوني يحسكم الله وقوله ان تنقواالله محعل لكم فرقانا وقوله لعلالله يحدث معد ذلكأمرا وقوله تعالى ولاتقولن لشئ انى فاعسل ذلك غدا الاأن يشاءالله وقوله تعالى ذلك مانهم اتمعواماأ مخطالله وفي الحملة معصروكذلك الاحاديث المعمعة المتلقاة بالقمول كقوله صلى الله علمه وسلم فماروى عن ر به ولا والعدى يتقربالي بالنوافل حتى أحمه وقوله أتدر ونماذاقال ربكم اللسلة وقوله في حديث الشفاعة انربى قدغض الموم غضالم بغضب قبله مثله ولن بغضب معدهمثله وقوله اذاتكام الله

الاغاصالااشتراك فيهفاف الاشتراك لاامتيازفيه ومافيه الامتيازلااستراك فيهفلهين فى الخارج شئ واحدمشترك فموتمز لكن فمه وصف بشابه الاتحر ووصف لابشاجه فسه وغلط هؤلاء في هذه الالهيات من جنس غلطهم في المنطق في الكلمات الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام حيث توهموا أمه يكوب فى الخارج كلى مشترك فه وقد قدمنا التنسه على هــذا وبناأ الكلى المشــنرل فيه لايوحد في الخارج الامختصالا اشتراك فيه والاشــنراك والعموم والكلية انما تعرض له اذا كان ذهنيالا خارجياوهم قسموا الكلي ثلاثة أقسام طسعي ومنطق وعقلي فالطسعي هوالمطلق لابشرط كالانسان من حدثهو هومع قطع النظرعن حسع قموده والمنطقي كونه عاماوخاصا وكلماوجزئما فنفس وصفه بذلك منطتي لان المنطقي يحثفي القضابامن حهمة كونها كلمة وجزئمة والعقلي هومجموع الامرين وهوالانسان الموصوف بكونه عاماومطلقا وهذالا بوجدالافي الذهن عندهم الامايحكي عن سعة أفلاطون من اثبات المثل الافلاطونسة ولارب فيطلان هذافان الخارج لانوحد فيهعام وأما المنطق فهو كذلك فى الذهن وأما الطبيعي فقد يقولون انه مابت فى الخارج فاذا قلناهذا الانسان ففه الانسان من حيث هو هولكن يقال هو مابت في الخارج بقسد التعيين والتخصيص لا بقسد الاطلاق ولامطلقالا بشرط فليسفى الخارج مطلق لابشرط ولامطلق بشرط الاطلاقبل انمافيه المعين المخصص فالذي يقدره الذهن مطلقا لابشرط التقسد يوحد فى الحارج بشرط التقييد وهؤلاءاشتبه علمهم مافى الاذهان عمافى الاعمان وقد بسطنا الكلام على هذافي غير هذاالموضع وبينامن غلط المنطقين ماهوسب الضلال فى الامور الالهة والطبيعية كاعتقاد الامورالعقلمة التي لاتكونا فالعقل أمورا موحودة في الخارج وغيرذاك ماليس هذا موضع بسطه وهؤلاء المنطقمون الالهمون منهم وغسرهم يقولون أيضاان الكاسات لاتكون الافى الاذهان لافى الاعيان فيوجدمن كلامهم فيمواضع مايظهر به خطأ كلامهم في مواضع فان الله فطرعماده على الصحة والسلامة وفساد الفطرة عارض فقل من يوحد منه كلام فاسدالاوفى كلامهما يمن فساد كلامه الاؤل ويظهر به تذاقصه (والمقصودهنا التنسه) على توحده ولاء الفلاسفة وهولاء أصابهم في لفظ الواحب ما أصاب المعتزلة في لفظ القديم فقالوا الواجب لايكون الاوحدا فلايكون لهصفة ثبوتية كاقال أولقد للايكون القديم الا واحدافلا يكون لهصفة نبوتية وبهذا وغيره ظهر الزلل في كلام متأخرى المتكامين الذين خلطوا الكلام بالفلسفة كاظهرأ يضاالغلط فى كلامهن خلط التصوف بالفلسفة كصاحب مشكاة الانوار والكتب المضنون بهاعلى غيرأهلها وغيرذاك مماقد بسط الكلام علىه في غير هذا الموضع حتى ان هؤلاء المتأخرين لم بهتدوا الى تقرير متقدميهم لدليل التوحيدوهو دليل التمانع واستشكلوه وأولئك ظنوا أنهذا الدليل هوالدلسل المذكورفي القرآن في قوله تعمالي لوكان فيهما آلهة الاالله لفسد تاوليس الامر دذلك بلأولئك قصروا في معرفة مافي القرآن وهؤلاء قصروافى معرفة أولئك المقصر بن كاقصر وافى معرفة ماحاءبه الرسول صلى الله تعالى علسه وسلم وعدلوا الىماأورثهم الشائوا لحبرة والضلال وهذامبسوط فيغبرهذا الموضع لكن ننبه علمه هنا وذلكأن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين انهلو كان العالم صانعان أراد أحدهما أمرا

( p \_ منهاج تانى ) بالوج سمع أهل السموات كعر السلسلة على الصفاوقوله أن الله يحدث من أمره ماشاء وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وقوله في حديث التجلى فيقولون هذا مكاننا حتى بأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه في أتيهم الله في صورته

التى بعرفون وقوله تله أشد فرحابتو به عبده من رجل أضل راحلته بأرض دو ية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فنام تحت شعرة ينتظر الموت فلما استيقظ اذا هو بدابته (٣٦) علما طعامه وشرابه فالله أشد فرحابتو به عدده من هدا راحلته

وأرادالا خرخلافه مثل أدبر يدأحدهما طلوع الشمس من مشرقها وريدالا خراطلاعهامن مغربهاأ ومن جهة أخرى امتنع أن محصل من ادهما لان ذلك جمع بين الضدين فيلزم أن لامحصل مراد واحدمنهما فلاركون واحدمنهمار بافكون الذى حصل مراده هوالرب دون الأخر وقديقررذال بأبيقال اذاأرادامالا يخلوالحل عنهمامثل أنبر مدأحدهما تحريل حسم وبر بدالا خرنسكسه امتنع حصول من ادهما وامتنع عدم من ادهما جمعالان الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون فتعن أن يحصل مرادأ حدهمادون الا خرفهكون هوالرب وعلى هذا سؤالمشهور وهوأنه يحوزأن تتفق الاراد تان فلايفضى الى الاختلاف وقدأجاب كشيرمن المتأخر بنعن ذلك بوجوه عارضهم فهاغيرهم كاسط في موضعه ولم بهده ولاءالي تقرير القدماء كالاشعرى والقاضي أبى بكر وأنى الحسب البصري والفاضي أبى بعلى وغيرهم فان هؤلاء علوا أنوحوب اتفاقهمافي الارادة يستلزم عزكل منهما كاأن تمانعهما يستلزم عركل منهما فنهم من أعرض عن ذكر هذا التقدر لان مقصوده أن يسن أن فرض اثنين يقتضى عز كل منه مافاذا قىل ان أحدهمالا عكنه مخالفة الآخر كان ذلك أطهر في عزه ومنهم من بين ذلك كابينوا أيضا امتناع استقلال كلمنهما وذلك أنه يقال اذافرض ربان فاماأن يكون كلمنهماقادرا منفسه أولا يكون قادرا الامالا تنحر فان لم يكن قادرا الامالا تحركان هذا يمتنع الذاته مقتض اللدورفي العلل والفاعلين فأنه يستلزم أن يكون كل منهما حعل الأخرر با لان الرب لامد أن يكون قادرا فكون هذا حعل هذا قادرا فاعلار ما وكذلك الأخروهذ اممتنع في الربين الواحب بن ما نفسهما القدعين لان هنالا يكون ربافاء الرحتى يحعله الا خركذال وكذلك الا خوفه وعنزلة أن يقال لابكون هذامو حوداحتى محعله الا حرموحودا وهذا ممتنع بالضرورة كانقدم فماقسل بالاشارة الىذاك وهوأن الدورالقبلي ممتنع لذاته باتفاق العقلاء كالدورفي الفاعلين والعلل فمتنع أن يكون كل من الشيشن عله للا خر وفاعلاله أو جزءامن العلة والفاعل فاذا كان كل منهمالا يكون قادرا أوفاعلا الانالا خر لزم أن يكون كل منهماعلة فاعلة أوعلة لتماممانه يصرالا خوقادرا فاعلاوذلك ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء فلزمأن الرسلا بدأن مكون قادرا منفسه واذا كان قادراسفسه فان أمكنه ارادة غبرم ادالا خرأمكن اختلافهما وان لم عكنه الاما وبدالا خرازم لعيز فاذافرض أن هذا لاعكنه أن وبدويف على الاماريده الا خر ويفعل لزمعز كلمنهما بلهذاأ يضاعمنع لنفسه كاأنه اذاكان هذالا بقدرحتي يقدرهذا كان ذلك ممتنع الذاته فاذا كان هذا لا يكون عكنا الابتكين الا ترفهو عنزلة أن يقال لا يكون فادرا الا باقدارالا خر وأبضافاته في هـ ذا التقدير يكون المانع لكل منهـ مامن الانفرادهوالا خر فكون كلمنهماما نعاممنوعا وهذا لايكون مانعاالااذا كان قادراعلي المنع ومن كان قادرا على منع غيره من الفعل فقدرته على أن يكون فاعدالأولى فصاركل منهما الايكون فاعدادي بكون قادراعلى الفعل فاذا كان قادراعلى الفعل امتنع أن يكون ممنوعامنه فامتنع كون كل واحدمنهمامانعا منوعا وذلك لازم لوحوب اتفاقهماعلى الفعل فعلمامتناع وحوب اتفاقهما على الفعل وثبت امكان اختلافهما فتى فرض لزوم اتفاقهما كان ذلك ممتنع الذاته وانما يكون هذافى الخاوقين لان القدرة لهمامستفادة من غسرهما فاذاقس لابقدرهذا حتى يقددر

وهنذا الحديث مستقمضعن النبى صلى الله عليه وسلم في العجمن من غيروحه من حديث النمسعود وألى هسر برة وقوله يضعك الله الى رحل بن يقتل أحدهماصاحمه كلاهما مدخل الحنة وفىحديث آخرمن مدخل لحنة قال فضعل اللهمنه وقوله مامنكم أحد الاسكلمه ربه ليس منهو منه حاحب ولاتر جانوفي حدث قسمت الصلاة سنى و سن عمدى نصفين فاذا قال العمد الجد للهرب العالمن فال الله جدني عدى فاذا قال مالك ومالدين قال محدني عمدى وقوله صلى الله علمه وسلم يقول الله تعالى من تقرّب الى شيرا تقربت المهذراعا ومن تقرب الى ذراعاتقرب المهاعا وقوله صلى الله علمه وسلم سنزل الله تعالى الى السميأء الدنيا أشطر اللمل أوثلث الاسلائر فيقول من مدعوني فاستحسلهمن سألنى فأعطمهمن مستغفرني فاغفرله وقوله صلى الله علىه وسلم في حديث الانصاري الذى أضاف رحلاوآئره على نفسه وأهله فلا أصبع غداعلى رسول الله صلى الله علمه وسلوفقال لقدضعك الله اللماة أوعب من فعاله كماوأنزل الله تمارك وتعالى و مؤثرون على أنفسهم ولوكان م-م خصاصة وهذه الاحاديث كلهافي الصحصين وفى السنن من حديث على عن النى صلى الله عليه وسلم حديث الركوبء لى الدابة قال فقلت

بارسول الله من أى شئ نضحك قال ربل بضحك الى عبده اذا قال رب اغفرلى ذنوبى انه لا بغفر الذنوب الاأنت هذا قال علم عبدى أنه لا بغفر الذنوب غيرى وفى حديث أبى رزين عنه صلى الله عليه وسلم قال ضحك رسامن قنوط عباده وقوب غيره ينظر الكم اذاين قنطين فنظل يضحك بعلم أن فرحكم قريب فقال له أبورزين أو يضحك الرب قال نع فقال لن نعدم من رب بضحك خيراوفي الصحيحين وغيرهما في حديث النجلي الطويل المشهور الذي روى عن (٧٧) النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة

فهوفي الصححينمن حديثأى هر برة وأى سعمدوفي مسلمين حدديث عار ورواه أحدمن حديث ان مسعود وغيره قال في حديث أبي هر رة قال أولست قد أعطمت العهود والمواثسقأن لاتسأل غبر الذي أعطست فيقول مارب لا تحعلني أشيق خلقال فمضعل الله تمارك وتعالىمنهم مأذناه فىدخول الجنة وفي صحيم مسلمعن النمسعودعن النبي صلى اللهعلمه وسلم قال فنقول الله مااين آدم أترضى أن أعطمك الدنماوم ثلها معها فيقول أى رب أتستهزئ بي وأنترب العالمين فضعك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ألانسألوني ممضعكت فقالوامم ضعكت بارسول الله فقال من ضعلار العالمين حينقال أتستهزئ بى وأنترب العالمن فىقول انى لاأستهزى بك ولكني على ماأشاءقادر وفي الصحيحين عن النبى صلى الله علمه وسلم قال يضعل الله الى رحلن يقترل أحدهما الأخركالاهما مدخل الجنة قال يقتل هذافيل الحنة نم يتوب الله على الآخر فهديه الى الاسلام محاهد في سسل الله فستشهدوفي الصحيرأ بضاعنه صلى الله عليه وسلم قال عب الله من قوم بقادون الى الحنة بالسلاسل وفي حديث معروف لابتوضأ أحد كم فعس وضوءه ويسسمغه ثم أتى المسجد لابريد الاالصلاة فيه الاتبشبش الله لم كا

هـ دا كان عكن أن مكون الث محعلهما قادرين ومن هنا أمكن المخالوق أن يعاون المخاوق وامتنعت المعاونة على الخالقين الان المخلوقين المتعاونين لكل منهما قدرة من غسيرا لا خراعاته بهاوجعمله جاقادرا لانكلامنهما كانقسل اعانةالا خراهقدرة وعنداجماعهمازادت قوة كل منهما بقوة الا تحر عنزلة السدين اللتين ضمت احداهما الى الاخرى فان كالدمنهما كان له قوة وبالاحتماع زادت قوتهما لان هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاده فرايقوته فصاركل منهما معطماللا خروآ خدامنه فزادت القوة بالاجتماع وهد اممتنع في الحالقين فان قدرة الخالق القديم الواحب سفسهمن لوازمذاته لايحوزأن تكونمستفادةمن غبوء لان كال منهماان كان قادراعند الانفراد أمكنه أن بفعل عندالانفرادما بقدرعليه ولم يشترط في فعله معاونة الآخر وحنئذ فتمكن أحدهماأن يفعل مابريده الاخرأومابر يدخسلافه وان لمبكن قادراعندالانفرادامتنع أن محصل عند الاجتماع لهماقوة لمافى ذلك من الدور لان هذا لايقدرحتى بقدرذال ولايقدرذاك حتى يقدرهذا وليسهنا الثغيرهما يحعلهما قادرين فلابقدرأ حدمنهما والمخلوقان اللذان لاقدرة لهماعند الانفراد لايحصل لهماقدرة عند الاجتماع الامن غبرهما والخالقان لاعكن أن يكون لهما بالث ومطمهما قسدرة فلابدأن بكونا قاءر من عندالانفراد فاداقيل يقدرعلى مالايخالفه الا خرفه كان كل منهماما نعاللا خر من مقدوره فلايكون واحدمنهما قادرا وأيضافان منع هذا لذاك لايكون الابقدرته ومنع ذال لهذالا يكون الابقدرته فملزم أن مكون كل منهما قادرا حال التمانع وهوحال المخالفة فكونان قادرين عندالاتفاق وعندالاختلاف وأيضافلا مكون هلذا بمنوعا حتى يمنعه الاخر وبالعكس فلابكون أحدهما ممنوعا الامنع الآخر وأيضافكون هلذاما نعالذاك وذاك مانعا لهذا فكون كلمنهمامانعاممنوعا وهذاجع بين النقيضين (وهذه الوجوه وغيرها) تسن امتناع ربين كل منهمامعاون للا حر أوكل منهماما نعللا خوفم سق الاأن يكون كل منهما قادرا مستقلا وحينئذفهكن اختلافهما واذا اختلفالزمأن لايفعل واحدمنهماشيأ ولزم يجزهما ولزم كون كل واحدمنهما مانعا ممنوعا فتسن امتناع وبين سواء فرضامتفقين أومختلف وأما اذافرضامستقلن وفرض كلمنهمامستقلا يخلق العالم فهذاأ طهرامتناعا لان استقلال أحدهماعنع أن بكوناله فمه شريك فكمف اذاكان الا خرمستقلابه فتقد براستقلال كل مهما يقتضى أن يكون كل منهما فعله كله وأن لا يكون واحدمنهما فعل منه شأ فيلزم اجتماع النقيض من من ولهذا امتنع أن يكون مؤثران تامان مستقلان يحتمعان على أثرواحد فان مثال ذلك أن نقول هذا خاط الثوب وحده وهذا خاط ذاك الثوب بعمنه وحده وأن نقول هذا أكل جمع الطعام ونقول هذاأ كل جمع ذالة الطعام بعينه (وهذا) كله تما يعرف امتناعه سديمة العقل بعدتصوره ولكن بعض الناس لا بتصورهذا تصوراحيدا بل يستق الى ذهنه المشتركان من الناس في فعل من الافعال والمشتركان لا يفعل أحدهم اجسع ذلك الفعل ولاكانت قدرته حاصلة بالاشتراك بلبالاشتراك زادت قدرته وكان لكرمنهما حال الانفراد أن يفعل شيأمن الاسماءور يدخلاف مايريدالا خر واذاأراد خلافه فان تقاومت قدرتهما تمانعاف لم يفعلاسا وان قوى أحدهما قهرالآخر وان لم بكن لاحدهما قدرة حال الانفراد لم

مبنسس أهل الغائب بطلعته وفي الصحيح عنه أيضاصلي الله عليه وسلم أنه قال الدنيا حاوة خضرة وان الله مستخلف كم فيها فناظر كيف تعلون وفي لفظ مستخلف كم فيها لينظر كيف تعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وفي الصحيح أيضاعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ان

يحصل له حال الاجتماع الامن غيرهما مع أن هذا الا يعرف له وجود بل المعروف أن يكون لكلمنهما حال الانفراد فدرة فتكل عندالاجتماع وأيضا فالمشتر كانحال الفعل في المفعول لابدأن بمبزفهل كلمنهماعن الا خر لابكون الشئ الواحد بعينه مشتركافيه محمث بكون هدا فعله والأخرفعله فانهدامتنع كاتقدم فاوكان ربان الكان مخاوق كل منهمام يزاعن خلق الا خركاقال تعالى اذالذهب كل اله بماخلق ولعملا بعضهم على بعض فذكر سحمانه وحوب امتسازالمفعولين ووحوب قهرأ حدهماللا خركا تقدم تقريره وكالاهماممتنع فهده الطرق وأمنالها بماتسن بهاأغة النظار توحيد الربوسة وهي طرق صحيحة عقلية لم بهتده ولاء المتأخرون الى معرفة توجهها وتقررها نمان أولئك المتقدمين من المتكامين طنوا أنهاطرق القرآن ولدس لام كذاك بل القرآن قررفه توحد الالهدة المتضمن بوحد الربوسة وقرره أكلمن ذلك واعته برذلك بقوله تعالى مااتخذالله من ولدوما كان معه من اله اذ الذهب كل اله بماخلق ولعلا بعضهم على بعض فهده الاكة كرفها برهانين يقنسن على امتناع أن يكون مع الله اله آخر بقوله اذالذهب كل اله عاخلق ولعلا بعضهم على بعض وقد عرف اله ماخلق ولاعلاىعضهم على بعض وترك هذا لعلم المخاطسين به فكان ذكره تطو بلا بلافائدة \* وهذه طر يقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البلغ بلطريقة عامة الناس في الخطاب مذكرون المقدمة التي تحتاج الى سان ويتركون مآلا يحتاج الى سان مثل أن بقال لم قلتم ان كل مسكر حرام فيقال لانه صععن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كل مسكر خروكل خرح ام وقدعل أنقول الذي صلى الله تعالى عليه وسلم حجة يحب اتماعها ولا يحتاج أن يذكرهذا ومثل هذاقوله تعالىلو كانفهما آلهة الاالله لفسدتا أيوما فسدتا فليس فهما اله الاالله وهذابين لانحتاج الى أن سن ما خطاب فان المقصود من الخطاب السان و سان المن قد مكون من فوع العي وسان الدلسل قد يكون محتاحا الى مقدمة وقد يكون محتاحا الى مقدمت والى ثلاث وأكثر فيذكر المستدل ما يحتاج الى سان وأماماً بقوله المنطقيون من أن كل دليل نظرى فلا مدفعه من مقدمتين لا يحتاج الى أكثرولا يحزى أفل واذا اكتفى بواحدة قالواحذفت الاخرى و بسمونه قناس الضمروان ذكر ثلاثاأ وأربعافالواه في المات الافياس واحدفهذا محردوضع ودعوى لايستندالي أصلعقلي ولاعادةعامة وقدبسطنا الكلام فيهذا فيموضع الكلام على المنطق وغيره واللهأعلم فقال سحانه اذالذهب كل اله عماخلق ولعلا بعضهم على بعض وهذا اللازممنتف فانتنى الملزوموه وثبوت الهمعالله وسان التسلازم انهاذا كان معه اله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم مع أن الله تعالى مستقل بخلق العالم كاتقدم وان فسادهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل والهذاجع بن النقيضين وامتنع أيضاأن يكون مشار كالا تحرمعاوناله لانذلك يستازم عزكل منهما والعاجزلا يفعل ششافلا بكون رباولا الهالان أحدهما ادالم يكن قادرا الاباعانةالا خرازم عمزه حال الانفراد وامتنع أن كمون فادرا حال الاحتماع لارذلك دور قبلي فانهذا لايكون قادراحتي يحعله الآخرقادراأوحتي يعينه الآخر وذاك لا يحعله قادرا ولابعنه حتى مكون هوقادر اوهولا يكون قادراحتى يحعله ذاك أوبعنه فامتنع اذاكان كلمنهما محتاحاالى اعانة الاخرفي الفعل أن مكون أحدهما قادرا فامتنع أن يكون لكل واحدمنهما

رحل فانطلق فقال السي صلى الله علىه وسلم ألا اخبركم عن هؤلاء النفر أماالرحل الذي حلسفى الحلقة فرحل أوى الى الله فا واه الله وأما الرحل الذي حلس خلف الحلقة فاستحما فاستعما المهمنم وأماالرحلالذي انطلق فأعرض فأعرض اللهعنمه وعنسلمان الفارسي موقوفا ومن فوعاقال ان الله يستى أن بسط العمد مديه المه يسأله فمهماخيرا فبردهما صفراخائبتين وفي الصحيح عنسه فيما ووىعن رئة تمارك وتعالى لارالعدى متقربالي بالنوافل حتى أحمه فاذا أحميته كنت سمعه الذي يسمع به و اصر الذي بمصريه ويده الني سطش مهاور حله التى عشى بهافى سمع وى سمر وبى ينطش وبى عشى والمنسألني لأعطسه ولأناستعادني لأعمدنه وماترددتفشئ أنافاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن مكره الموت وأكره مساءته ولامدله منمه وفي المعمم عن عبادة عن النبى صلى الله علمه وسلم قال من أحسالقاء الله أحس الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة انالنكره الموت قال لس ذاك ولكن المومن اذاحضره الموت بشر برضوانالله وكرامته واذا بشريذاك أحب لقاءالله وأحسالله لقاءه وان الكافراذ احضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكر ملقاء الله وكرهالله لفاءه وفي الصحيحين

عن البراء بن عازب عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الانصار لا يجهم الامؤمن ولا ينغضهم الامنافق من احبهم أحمه الله حال ومن أنغضهم أنغضه الله وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تمارك و تعالى يقول لا مل الجنة باأهل

الجنة فيقولون لبيل وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ومالنالا نرضى وقداً عطيتناما لم تعط أحدامن خلقك فيقول عزوجل أنا أ أعطيكم أفضل من ذلك قالوا بارب وأى شي أفضل من ذلك قال (٦٩) أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا

وفى الصحيحين عن أنس قال أنزل عامنائم كانمن المنسو خأباغدوا قومنا أناقد لقنذار سافرضي عنا وأرضانا وفى حديث عروبن مالك الرواسي قال أتنت الني صلى الله علمه وسلم فقلت بارسول الله ارض عنى فأعرض عنى أللانا فال قلت مارسول الله ان الرب ليسرضي فبرضى فارضعني فرضى عنى وفي الصحصناءن النمسعود قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من حلف على عن صبر للقنطع بها مال امرئ مسلم وهوفيها فاجرلق الله وهوعليه غضان وفي الصميم عن أبي هر وه عن النبي صلى الله علىه وسلرقال اشتدغض اللهعلى قوم فعلوا رسول الله صلى الله علمه وسالم وهوحنئذ يشرالى رباعت وقال اشتدغض الله على رحل يقتله رسول اللهصلي المععلمة وسلم فىسبيل الله وفي صحيح مسارعن حذيفة نأسدعن الني صلى الله علمه وسلرقال اذام بالنطفة ثنتان وأر بعون لسلة بعث الله ملكا فصورها وخلق الله سمعها وبصرها وحلدهاولجهاوعظامهاغمقال ىارىد كرأوأنى فىقضى ربك ماشاءويكت الملك تميقول مارب أحله فيقول ربك ماشاء ويكتب الملافقول اربرزقه فقضى ربائماشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملان الصصفة فى بده فلا يزيدعلى أمرولا ينقص وفى الصحيح عائشة أنالنى صلى الله عليه وسلم

حال الانفراد وحال الاجتماع فعل فتعين أن يكون كل واحدمنه ماقادراعند الانفراد فلا مداذا فرضمعه الهأن مكون كل منهما فادراعندا نفراده واذا كان كذلك ففعل أحدهما انكان مستازمالفعل الأخركأ نلايفعل ششاحتي يفعل الأخرفيه ششالزم أنلا بكون أحدهما قادرا على الانفرادوعادا حساحهما في أصل الفعل الى التعاون وذلك ممتنع مالضرورة فلابدأ ن مكن أحدهماأن يفعل فعلالا ساركه الاخرفيه وحنثذ فيكون مفعول هذا متمزاعن مفعول هذا ومفعول هذاممزاعن مفعول هذافمذهبكل اله عاخلق هذا بخلوقاته وهذا بخلوقاته فتسن أنهلو كان معه اله انه عاله عفاوقاته وهذا السرواقع فاله لس في العالم شي الاوهوم تبط بغرومن أجزاءالعالم كاتقدم التنسه علىه ولهذا اذافه ل المتعاونان شأكان فعل كل منه ماالذى يقوم به متميزاعن فعل الآخر وأماما يحدث عنه فى الخارج فلا يمكن أحدا أن يستقل شي منفصل عنه بللائدله فيهمن معاون عندمن يقول ان فعل العبد ينقسم الى مباشر وغيرمباشر وأمامن بقول ان فعله لا يخرج عن محل قدرته فليس له مفعول منفصل ثم اذا اختلط مفعول هذا عفعول هذا كانكل منهمامفتقرا الى الاخرحال الاجتماع ولكل منهما قدرة تختص به حال الانفرادوحال الاجتماع يمكنه أن يفعل مهافعلا منفردابه عن الآخرو يمتازيه عن الآخرفلايد أن بكون لكل منهما فعل يختص ممترعن فعل الأخر فلا يتصور الهان حتى بكون مفعول هذا متمزاعن مفعول ذاك فيدهب كل اله بماخلق واللازم منتف فانتني الملزوم (وأما البرهان الثاني)وهوقوله ولعلايعضهم على يعض فأنهما عتنع أن يكونام تساويين في القدرة لانهما اذا كانا متساويينف القدرة كان مفعول كل منهمامتمزاعن مفعول الأخروهو ماطل لانهمااذا كانا متكافئين فالقدرة لم يفعلا شمألا حال الاتفاق ولاحال الاختلاف سواء كان الاتفاق لازمالهما أوكان الاختلاف هواللازم أوحاز الاتفاق وحاز الاختلاف لانه اذا قدرأن الاتفاق لازملهما فلان أحدهما لابرىد ولايفعل حتى بريدالا خرويفعل وليس تقدم أحدهما أولىمن تقدم الانح لتساويهما فيلزم أن لايفعل واحدمنهما واذاقذرأن ارادة هذا وفعله مقارن لارادة الآخر وفعله فالتقديرانه لاعكنه أنبريد ويفعل الامع الاخوفتكون ارادته وفعله مشروطة بارادة الآخر وفعله فبكون بدون ذلك عاجزاعن الارادة والفعل فبكون كل منهماعا جزاحال الانفراد وعتنع معذلك أن يصمرا قادربن حال الاجتماع كاتقدم واذا كان الاختسلاف لازمالهما امتنعمع تساو بهماأن يفعلا شألان هذاءنع هذا وهذا عنع هذا لتكافؤ القدرتين فلا يفعلان شأ وأيضافان امتناع أحدهمامشروط عنع الاخر ف الايكون هذا ممنوعا حتى عنعه داك ولايكون ذالة ممنوعاحتى بمنعه هدافيلزم أن يكون كل منهماما نعاممنوعا وهذا بمتنع ولان زوال فدرة كل منهما حال التمانع انماهي بقدرة الآخرفاذ اكانت قدرة هذ الاترول حتى تزيلها قدرة دال وقدرةذاك لاترول حتى تر بلهاقدرة هذافلاترول واحدةمن القدرتين فيكونان قادرين وكونهماقادر منعلى الفءل مطيقين في حال كون كل منهما منوعاً بالا خرعن الفعل عاجزا عنه فنع الا خراه محاللان ذلك كله جع بين النقيضين وأما اذا قدر امكان اتفاقهما وامكان اختسلانهما فان تخصص الاتفاق بدون الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق محماج لى من يرجع أحدهماعلى الأخرولام جع الاهما وترجيع أحدهما بدون الأخرمحال

كان بقول ف محوده أعوذ برضاك من مخطل ومعا ها تل من عقو بتل وأعود بل ممل لاأحصى تنا على ما أنت كا أندت على نفسك وفي حديث النفاعة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال فاذاراً يتربى وقعتله ساجدافيدعني ماشاءالله أن يدعني غم يقول بالمجدار فع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وذكرمثل هذه ثلاث مرات وفي الصحيحة بنعن أبي هريرة (٧٠) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل

وترجيع أحددهمامع الاخرهوا تفاق فيفتفر تخصيصه الى مرج أخرملزم التسلسل في العلل وهوممتنع باتفاق العقلاء وأيضا فاتفاقهما فىنفسم متنع واختلافهمافى نفسه ممتنع سواء قذرلازماأ ولم يقمدولانهما اذا اتفقالم عكن أحمدهما حال الانفاق أن يفعل الابف عل الأخر فكونكل منهماعند الاتفاق عاجزاعن فعل شئ يستقله واذا كانكل منهماعند دالاتفاق عاجزاءن فعلشي يستقله كانعاجزاء ندالانفراد ومنكان عاجزاء ندالانفرادعن كل شئ كانعاجزا أبضاعنه دالاجتماع والناس المتشاركون كلمنهم لابدأن ينفردعن الآخر بفعل حال الاشتراك فان الحركة التي يفعلها أحدهما يستقل مهادون الا خرحال تمكنه حال الانفرادأن يؤثرأ ثرادون الاتخرفمتنع اتفاق اثنين كلمنهماعا جزعند الانفراد في مخلوق أو خالق سواءكان الاتف اقلازماأ ومكنا وانقدرف المخلوقين أنهما لايكونان قادر بن الاعند الاجتماع فذال لانهناك فالناغرهما يحعل الهماقوة عند الاجتماع وهناعتنع أن بكون الغالق القديم الواحب سفسه فوقهمن يحعله فادرا فمتنع أن يكون فوقه مامن يحعل لهماقوة عند الاجتماع دون الانفراد وانكل ماسواهما مخلوق فمتنع أن يحعل الخالق قادرا وأماامتناع اختلافهما وانلم يكن لازمافهوأظهرفانه عندالاختلاف محصل التمانع وهذه المعماني كمفما عسرت عنها تحدهامعاني صححة عتنع وحودا ثنين متفقين أومختلفين الاأن بكون كلمنهما قادراعندانفراده واذاكان كلمنهما قادراعندانفراده وكان احكلمنهما فعل ومفعول مختصه منفرداعن الا خرفلا بكونان متفقين فى كل فعل وكل مفعول ولا عكن أن يتفقافي شي واحد أصلالان ذال الفعل الحادث لايكون ما مقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالا تحرفان هذا ممتنع لذاته والمخلوق المنفصل لاتكون نفس أثرهذا فيههونفس أثرالا خرفيه بل لامدمن أثرين فات كانأ حدهماشرطافي الاخركان كلمنهمامفتقرا الى الاخرف الريكون قادرا عندالانفراد وانلم بكن كذلك كانمفعول هذالس هومفعول الأخر ولاملازماله فلا يكون هناك اتفاق فى مفعول واحدا صلاوهذامن حنس ما تقدم من ذهاب كل اله عاخلق لكن الذي يختص به هذا أن الشيئين اللذين يشترط في كل واحدمنهما أن يكون مع الا تحرلا بدأن يكون لهما مالت غبرهما كافى الاحبر سلعلم واحدوالمفتس الراحعين الى النصوص والمتشاور بن الراحعين الى أمربو جساجتماعهماف لابدأن يكون بسن المتشاركين الش يحمعهما وأما الخالقان فلا شئ فوقهما ولوقيل انهما بفعلان ماهوالمصلحة أوغيرذلك فيكل هذه المحدثات تابعة لهماوعنهما ولا يكون شي الابعلهما وقدرتهما (١) يخلاف المخلوق الذي يحدث أمورا بدونه فمعاونه على ماهوالمصلحةله واذاقمل العلما مأسمكون فالعلم بالحادث تابع للعماوم الحادث والحادث والارادة تابعلهما وأماالخالقان فانه لابدأن تكون ارادة كلمنهمامن لوازم نفسه أوتكون نفسهمستقلة بارادته وحمنئذ لاتكون ارادته موقوفة على شرط ارادة غبره فانها اذاتوقفت على ذالئلم يكن مستقلا بالارادة ولاكانتمن لوازم نفسه لانه أذاكان هذا الابر يدويفعل الامع

وملائكة بالنهارو يحمعون فى صلاة الفير وصلاة العصر ثم يعرج المه الذبن بالوافيكم فيسألهم وهوأعلم بهم كيف تركيتم عمادي قالوا تركناهم وهم يصاون وأتيناههم وهميصاون وفي الصححين أيضا عن أبي هر رة عن الني صلى الله علمه وسلم قال ان شهملائكة فضلا عن كان الناس سياحين في الارض فاذا وحدوا قوما بذكرون الله تنادوا هلوا الى حاحتكم قال فعيون حتى محفون بهرمالي السماء الدنياقال فيقول اللهعسر وحلأى شئ تركتم عدادي يصنعون قال فيقولون تركناهم محمدونا ويسحونا وعدونا قال فىقول هــلرأ ونى فىقولون الاقال فيقول كيف لورا ونى قال فيقولون لورأول لكانواأشدتهمدا وأشدذ كرا قال فيقول فأى شئ مطلبون قال مطلبون الحنهة قال فمقول وهلرأوها فمقولون لاقال فيقول كنف او رأوهاقال فيقولون لورأوها كانواأشد علماحرصا وأشدلهاطلما فالفقول منأى شئ بتعدودون قال فلقدولون متعوذون من النارقال فيقول وهل رأوهاقال فمقولون لاقال فمقول فكنف لورأ وهافال فيقهولون لو رأوها كانوا أشدمنها تعوذا وأشد منهاهر باقال فيقول أنى أشهدكم أنى قدغفرت لهم قال فيقولون ان فهم فلانا الخطاء لم ردهم اعاءفى حاحةقال فمقولهم القوم لايشقي

بهم جلسهم وفى الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا أحب عبد انادى جبريل انى ارادة قد أحب فلانا فاحمه قال فحمه حبر يل أن مسادى فى السماء ان الله يحب فلانا فاحموه فحمه أهل السماء تم يوضع له القبول فى الارض

<sup>(</sup>١) قوله بخلاف المخلوق الذي يحدث الى قوله وأما الحالقان هذه العبارة هكذا بالاصل ولا تخلومن تحريف وسقط فررهامن أصل صحيح اله مصححه

وقال فى البغض مثل ذلك وفى الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى يو أنامعه حين يذكر في فان ذكر نى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكر نى فى ملاذكرته فى (٧١) ملاخير منهم وان اقترب الى شبرا اقتربت

المهذراعا وانافترب الى ذراعا اقتربت السه ماعا وان أثاني عشى أتسه هرواة وفي صحيح مسلمعن أبي هر برةوأى سعمدأنهماشهداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماحلس قوم مذكرون الله الاحفت ب- ماللائكة وغشيتهم الرحة وذكرهم الله فعن عنده وفي الصحيصين عن أى هررة عن الذي صلى الله علمه وسلم أن رحالاأصاب ذنهافقال رساني قد أصبت ذنها فاغفره لى فقال ربه علم عمدى أناه ربايغفر الذنب ويأخذ مهقدغفرت العسدى غمكث ماشاءالله مأذنب ذنيا آخرفقال أىرب انى قد أذنت ذنيا فاغفره لى فقال ربه على عدى أن له ريا نغفر الذنب ويأخذ بالذنب قدغفرت لعسدى فلىفعلى ماساءوفي الصحصانعن أبى هر يرةعن الني صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض وبطوى السماء بمسنه ثم يقول أنا الملك أن ماوك الارض وفى الصححين عنه صلى الله علمه وسلمأنه قال مامنكم أحدالاسكامه ر بەلىس بىنـــەو بىنــە≲ابولا برجمان فسنظر أعن منسه فلارى الاششاقدمه ومنظرأشأممنه فلا برى الاشتاقدمه وينظر أمامه فتستقمله النارفن استطاع منكم أن يتق النارولو بشق تمرة فليفعل فانام محدف كامة طيبة وفي صعيم مسلم عن أبي هر برةعن الني صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية

ارادة الاتحر وفعله كانت ارادة كل منهما وفعله جزءامن المقتضى لكون الاتحرمي مدافاعلا وهـذادورفى جزءالعـلة والدورفى جزءالمقتضى ممتنع كالدورفى نفس المقتضي وانمـاحـقرزفي المتضايفين كالابوة والبنوة وكل متملازمين لان المقتضى التام لهماغميرهمافلو كانت الارادتان والف علان متلازمين لكان المقتضى التام لهماغ مرهذا وغيره في اوذلك ممتنع اذلاشي فوقهما يجعلهما كذلك فيلزم أنالا بكون كل واحدمنهما مربدا ولافاعلا وهذه كلهاأ مورمعقولة محققة مبرهنة كلماتصورهاالمتصورتصورا صححاعا وحتهاوهي مبسوطة فيغبرهذا الموضع فتعننأنه لوقدرالهان وكانامتكافئين في القدرة لم يفعلانسا لاحال الاتفاق ولاحال الاختلاف فلايدحينتذ اذاقدرالهانأن يكون أحدهماأ قدرمن الاتنر والاقدرعال على من دونه في القدرة بالضرورة فلوكانتمآ لهةلوج علو بعضهم على بعض ولم يكن المستقل بالفعل الاالعالى وحده فان الشاني المقهوران كان محتاجا فى فعله الى اعانة الاول كان عاجزا مدون الاعانة وكانت قدرته من غمره وما كان هكذالم يكن الها ينفسه والله تعالى لم يحعل الهامن مخاوقاته فامتنع أن يكون المقهور الها وانكان المقهورمستقلا يفعل مدون الاعانة من العالى لم يكن للعالى اذاأن عنعمه عاهومستقل به فيكمون العالى عاجزاعن منع المقهور فلايكون عالماوقد فرض أنه عال هذا خلف وهذا جمع من النقسضن فتسنأته مع علو بعض معلى بعض لا يكون المغلوب الهابود ما متنع أن يكون الها معاعانة الآخرله وعتنعأن يكون الهمامنفرداغنىاعن الآخراذ الغني عن غبره لايقدرأن يعلو غيره عليه ومتى قدرعليه كان فقبرا السه محتيا حالى امتناعه من علوه عليمه وانكفافه عن ذلك العلو ومن غلبه غسره لايكون عزيزا منمعا بدفع عن نفسه فكمف بدفع عن غبره والعرب تقول عزيعز بالفنع اذاقوى وصلب وعزيعز بالكسراذا امتنع وعزيعز بالضم اذاغل فاذا قويت الحركة قوى المعنى والضم أقوى من الكسروالكسر أقوى من الفتح فاذا كان مغاويالم بكن منمعا واذالم بكن منمعالم بكن قو بانظر بق الاولى ومن لا بكون قو بالم يكن ربافاعلا فتين أمه لوكان معه اله لعلا بعضهم على بعض كاتسن أنه كان يذهب كل اله عما خلق وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن ومم الوضع ذلك أنك لاتحد في الوجود شريكين متكافئين ان لم يكن فوقهما التبرجعان المه فاذا فذرملكان متكافئان في الماث لم يرجع أحدهما الى الآخرولا ال لهما برحعان المه كان ذلك متنعا بلاذا قدرصانعان لقدروا حدة متكافئان في العمل لا يرجع أحدهماالى الأخرولافوقهما مالث يرجعان اليه لمعكن ذلك وكذلك البانيان لدارواحدة وكذلك الغارسان اشحرة واحدة وكذلك كل آمرين لمأمورواحد كالطمسين والمفتسين وكذلك الخماطان النوب واحد فلا يتصور في جمع هذه المشاركات اتفاق اثنين الاأن يكون أحدهما فوق الاسخر أويكون لهما الثفوقهما وذلك لانفعل كلواحدمهما اذاكان مشروطا بفعل الآخرلم ردهذا ولميأم ولميفعل حتى تر يده ذاو بأم ويفعل والآخر كذلك فلاتر يدواحدمتهما ولابأم ولايفعل فلايفعلان شبأ فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقهما المثمتنع واذا اشترك شريكان شركة عنان كان ما يفعلانه من الافعال واجعا الى الشارع الذي فوقهما أو راجعا الى قول أهل الخبرة بالتجارة التى اشتركافيها فعليهما أن يديراذلك فان تسازعا فصل بينهما الشارع أوأهل الخبرة الذين عليهماأن يرجعا اليهم وعلى ذلك تشار كاوتشارطا وأماان لم يرجعا الى الث أولم يكن

قال فيه فيلق العبد فيقول أى فل ألم اكرمك واستودا وأزوجك واستخراك الليل والابل وأذرك ترأس وربع فيقول بلى بارب قال فيقول افعانت أنكملاق فيقول الافيقول الى أنساك كانسيتنى غم بلق الثاني فيقول أى فل فد كرمسل ماقال الاول و بلق الثالث

أحدهما تابعاللا خرفيمتنع اشتراكهما لكن فديرجع هذا الى هذا تارة وهدا الى هذا تارة كالمتعارضن وحنئذ فدكل واحدمنهما حال رحوع الاخرالمه هوالاصل والاخرفرعله واهذا وحانصالامارة فيأقصرمدة وأقلاجماع كاقال الني صلى الله تعالى علمه وسلم لامحل لشالانة أن يكونواف سفرحتي يؤمروا أحدهم رواه الامام أحمد فان الرأس ضرورى في الاجتماع فلابدالناس من رأس واذالم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع فاذا كان لهمارأسات متكافئان ستركان في راسة حاعة بطل الاجتماع وهذا مماهومستقرف فطر الناس كلهم فاذا كانولاة الامرا ثنين فلابدأن يتناوبافي الام يحث يطسع هذا لهذا تارة وهذا الهذا تارة كالوحدفى أعوان الملوك ووزرائهم اذابدأ هذابأ مرأعانه الأخرعله فان لم يتفقار جع الامر الىمن فوقهماوالافالام الواحدلا بصدرعن اثنين معا الاأن يكونا تابعين فسه لثالث فالتمانع حاصل بين الاصلين المتكافئين سواءا تفاقهماأ واختلافهما وليكن التمانع مع الاختسلاف أظهر وكذلك همامتم انعان مع الاتفاق فان أحده هالاعكن أن يفعل حتى يفعل الأخروليس اهما الشيحر كهماالي الفعل وليس تقدم أحدهما أولي من تقدم الاتحر ووقوع الفعل منهمامع كون فعل كل منهما لامدله من قدرة وهولا يقدر الامالا خرمتنع فان هذا لا يقدر حتى يعسه الآخر وهذالا يقدرحني بعنه الآخرفتكون اعانة كلمنهما سابقة مسوقة اذكان لااعانة لهذا الانقدرته ولافدرةله الاناعانةذاك ولااعانة ذاك الانقدرته ولاقدرةله الاناعانة هذا فتكون اعانة هذاموقوفة على قدرته الموقوفة على اعا ةذالا الموقوفة على قدرة هذا فسكون الشئ قىل قىل قىل نفسه وعلة علة علة نفسه فتىن امتناع اجتماع ربين متوافق نأومتخالفين وأنه اذا فرضمع الله اله لزمأن مذهب كل اله عماخلق وأن بعاو بهضهم على بعض وأحد البرهانين ليس منساعلي الأخريل كل منهمامستقل وكل منهمالازم على تقديراله آخرليس اللازم أحدهما فانه لماامتنع الاشتراك في فعل واحدومفعول واحدعلى سبىل الاستقلال وعلى سبىل التعاون لزم أن مذهب كل اله عاخلق ولما امتنع اجتماع ربين متكافئين لزم علو يعضهم على بعض وكل منهمامنتف لان المخلوقات مرتبط بعضها معض ولان المقهورايست قمدرته من نفسه بلمن غبره فتكون مربوبالارما والمشركون كانوا يقرون بهذا النوحىدالذى نبي خالفين له يكن مشركو العرب تتنازع فمه ولهذاقال الله الهمأفن بخلق كمن لا يخلق أفلانذ كرون فكانوا معرفون أن آلهتهم لاتخلق ولهذاذ كرالله تعالى هذا التقر بربعد قوله قللن الارض ومن فهاان كنتم تعلون سمقولون للهقل أفلاتذ كرون قسلمن رب السموات السمع ورب العرش العظم ستقولون لله قل أفلا تتقون قل من مدهما كوت كل شئ وهو يحسر ولا يحارعله ان كنتم تعلمون سيقولون تلهقل فأنى تستحرون بلأتيناهمالحق وانهم لكاذبون مااتحذاللهمن واد وما كان معهمن اله اذالذهب كل اله عاخلق ولعلا بعضهم على بعض سحان الله عايصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عمايشركون ولم يكن اشراكهم أنهم حعاوهم خالقين بل أن حعاوهم وسائط فىالمبادة فاتخذوهم شفعاء وقالوا انمانعمدهم ليقربونا الى الله زافي كإقال تعالى ويعمدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤناء ندالله قل أتنبؤن الله عالا يعلم فى السموات ولافى الارض سحانه وتعالى عايشركون فالذين أثبتوا فاعد الرمستقلاغ مرالله

ما كان ذلك لمعذرمن نفسه وذلك المنافقوذ كرالحديث وفيصيح مسلمعن أنس قال كنامع رسول اللهصلي الله علمه وسلم فضعل قال هل تدرون ممأضك قال قلناالله ورسوله أعلمقال من مخاطمة العمد ربه يقول مارب ألم تحرني من الطلم ول مقول بلى قال فمقول فانى لاأحبزعلى نفسى الاشاهدامني قال فىقول كۇ نىفسىل عاسل شهدا وبالكرام الكاتمن شهودا قال فيغتم على فيسه ويقال لاركانه انطق فتنطق ماعماله قال ثم يخملي منه ومن الكلام قال فيقول بعدا لكن ومحقا فعنكن كنتأناضل وفى الصحيحين عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم قال بقول الله لأهونأهل النارعذامالوم القيامة لو كانال ماعملي الارض من شي أكنت تفتدى به فيقول نع فيقول له قداردت منك ماهوأ هون من لاتشرك بى فأست الاأن تشرك وفي الصعيصين عن ابن عير عن الذي صلى الله عليه وسلم قاريدنو أحد كممن ربه حتى نضع كنفه علمه فيقول علت كذاوكذا فيقول نع بارب فنقرره غريقول قدسترتها عذل في الدنما وأناأغف رهالك الدوم قال ثم يعطى كتاب حسناته وهوقوله هاؤماقرؤا كتاسهوأما الكفار والمافقون فمنادون هؤلاء الذس كذبواعلى ربهم ألالعنة الله على الطالمن وفي صحيح مسلم وغيره

عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة باابن آدم مرضت فلم تعدنى فيقول بارب كالفلك كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علت أن عبدى فالانام ض فلم تعده أما علت أنك لوعدته لوجد تنى عنده ويقول بااس آدم

أطعمل وأنترب العالمين فمقول أماعلت أنعدى فلايا استطعك فإنطعه أما انك لوأطعمته لوحدت ذلك عندي وفي الصححين عن أبي سعدد الحدرى رضى الله عنه أن رسول اللهصلي الله علمه وسلم قال انالله يقول ماأهل الحنة فيقولون لسكر ساوسعديك والخبرفي ديك فمقول هل رضتم فيقولون رشاوما لنالاترضى وقددأعطمتمامالم تعط أحسدامن خلقك فقول ألا أعطيكم أفضل من ذلا فيقولون ياربواىشئ أفضل من ذلك قال أحمل عليكم رضواني فلاأسفط علىكم بعده أبدا وهـذافه ذكر الخاطمة والرضوان جمعا وفي السحمين عنعبدالله بنمسعود عن الني صلى الله علمه وسلم قال آخرأهل الحنة دخولا الجنةوآخر أهل النارخروحامن الناررحل يخرج حبوا فيقول لهريه ادخل الجنة فيقول ان الجنة ملائي فيقول لهذاك ثلثمرات كلذاك بعد الحنة ملائي فيقول اللا منك الدنماعشر مرات وفي الصححنعن أبي هريرةعن النبي صلى الله علمة وسلم قال الذئة لا و كامهم الله ولا ينظر الهرموم القدامة ولهم عداب أليم رجل حلف على عن على مال امر عمسلم فاقتطعه ورحل حلف على عبن بعد العصرأنه أعطى سلعته أكثرهما أعطى وهوكاذب ورحل منع فضل ماء يقول الله اليوم أمنعك من فضلي

كالفلك أوالا دممن وحعاواهذه الحركات الحادثة ليست مخاوقة لله فهممن الشرك والتعطمل ماليس فى مشركى العرب فان مشركى العرب كانوا بقرون بالقدر وأن الله وحده خالق كل شئ ولهذا قال في الا ما الاخرى قل لو كان معه آلهة كايقولون اذ الابتغوا الى ذي العرش سبيلا كا قال في الآية الاحرى قل ادعو االذين زعهم ندونه فلاعلكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون يبتغون الى رجهم الوسملة أجهم أقرب وبرحون رحته ويخافون عذامه ان عذابربك كان محفورا فتمن أن مامدعي من دونه من الملائكة والانبياء وغيرهم يبتغي مه الوسملة الىالله والنقرب المه وذلك لانه هوالاله المعمود الحق الذي كل ماسواه مفتقر اليمه من جهة أنهريه ليسله شئ الامنه ومنحهته وأن الهه لاينتهي لارادته دونه فاولم يكن هو المعمود لفسدالعالم اذلوكانت الارادات لستله مرادة لذاته والمرادا مالنفسه وامالغيره لابدأن مكون ذلك الغيرم اداحتي ينتهى الامرالي مرادلنفسه فكاأنه يمتنع التسلسل في العلل الفاعلية يمتنع التسلسل في العلل الغائبة وقد نظن أنه بهــذا الطريق أثبت قدماء الفلاســفة ارسطو وأتباعه الاله لكنهمأ ثبتوه لكونه عله غائبة فقط لكن أوائك حعلوه عله غائبة ععني التشبيه به كايقول الفلاسفة هوالتسبيه بالاله على قدر الطاقة لم يحعلوه معمود المحبو بالذاته كالجاءت الرسل بذلك ولهذا كانمن تعبد وتصوف على طريقته ممن المتأخرين يقعون في دعوى الربوبية والالهمة وهمفى نوعمن الفرعونية بلقد يعظم يعضهم فرعون ويفضاونه على موسى كانوحد ذلك فى كلام طائفة منهم والواحب انسات الامرين أنه سحانه رب كل شي واله كل شي واذا كانت الحركات الارادية لاتقوم الاعراداذانه وبذلك يقصدولا يحوزأن بكون مراد الذاته الاالله تعالى كالايكون موجودا بذاته الاالله تعالى فعلمأنه لوكان فهماآ لهة الاالله افسدتاوهذه الآرة فها سانأن لااله الاالله وأنهلو كان فيهما آلهة غبره لفسدتا وتلك قال فيهااذالذهب كل اله ماخلق ووجه سان لزوم الفساد فمااذا قدرمدران ما تقدم من أنه عتنع أن يكوناغبر متكافئين لكون المقهورم بوبالاربا واذا كانامتكافئين امتنع التدبيرمنهما لاعلى سبيل الاتفاق ولاعلى سبيل الاختلاف فيفسد العالم بعدم التدبير لاعلى سبيل الاستقلال ولاعلى سبيل الاشتراك كاتقدم وهدذا منجهة امتناع الرنوبة لغيرانله ويلزمهن امتناعها امتناع الالهية فان مالا يفعل شيئا لايصلح أن يكون ربايعبدولم بأمر الله أن يعمد ولهذا بن الله امتناع الالهية لغيره تارة بسان أنه ليس شخالق وتارة باله لم مأم بذلك لنا كقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أره في ماذا خلقوامن الارض أملهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أوأثارة من علم ان كنتم صادفين وذال بانعبادة ماسوى الله تعالى قديقال ان الله أذن فعه لمافعه من المنفعة فمن سحانه انهلم يشرعه كافال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنامن دون الرحن آلهمة يعبدون وهذامسوط فيموضع آخروا لمقصودهناأن في هذه الاتبة سان امتناع الالوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ماسوى الله تعالى لانه لاصلاح الغلق الابالم بود المراد لذاته من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم وماسوى الله لايصلح فاوكان فبهمامعبود غيره لفسد تامن هذه الجهة فالهسجانه هوالمعمود المحمو بالذاته كاأبه هوالر بالخالق عشيئته وهذامعني قول الني صلى الله علمه وسلم أصدق كلة قالها الشاعر كلة لسد

( 1 - منهاج على ) كامنعت فضل مالم تعلى بداك وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكم ولهم عذاب ألم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبوذر خابوا وخسر وامن هم

بارسول الله قال المسل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذان الحديثان في مانني التكليم والنظر عن بعض الناس كاف الفرآن مثل ذاك وأمانني التكليم وحده (٧٤) فني غير حديث وهذا الباب في الاحاديث كثبر جدا.

ألاكل شيَّ ماخلاالله باطل \* وكل نعيم لامحالة زائــل

ولهذا قال الله تعالى فى فاتحة الكتاب الله تعدواباله نستعين وقدم اسم الله على اسم الرب فى أولها حيث قال الحديثة رب العالمين فالمعبود هو المقصود المطاوب المحبوب الذاته وهو الغابة والمعنى وهو الدائل المسدع الخالق ومنه المسداء كل شى والغابات تحصل بالسدا بات بطلب الغابات فالالهمة هى الغابة وم التعلق حكمته وهو الذى يستحق اذاته أن بعسد ويحب ويحمد وعدوه وسحانه محمد نفسه ويذى على نفسه و بحد نفسه ولا أحد أحق بذاله منه حاسدا ومحود اوهذه الامور مبسوطة فى غيرهد اللوضع وقد تسن بحاد كرناه أن من جعل عمادة الله كاعوان الملك فهو من أعظم المشر دين بالله

(وأما الجواب) عن احتماحهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعلون بان المراد مذلك الاصنام فلاننازعه فىأن المراد مذلك الاصنام فان هذاهوأصم القولين وماعمن الذي ومن قال انها مصدرية والمرادوالله خلفكم وعملكم فهوضعيف فانسماق الكلام اغما يدلعلي الاول لانه قال أتعبدون ما تنعتون والله خلقكم وما تعلون فأنكر علمهم عبادة المنعوت فالمناسب أن بذكر ما يتعلق بالمنحوت وانه مخلوق لله والتقدير والله خلق العابد والمعمود ولانه لوقال والله خلقكم وعلكم لمكن في هذا ما يقنضي ذمهم على النسرك بلقد يقال انه اقامة عذر لهم وذلك لان الواو فى قوله والله خلقكم وما تعلون واوالحال والحال هنائسه الظرف وكلاهما يتضبن معنى التعليل كإيقال أيذم فلان وهور حل صالح وتسئ المه وهو محسن المل فتقرر بذلك مابو حددمه ونهمه عاأنكرته علمه وهوسحانه سكرعلم معمادةما ينحتون وذكرقوله والله خلقكم وماتعلون متضمنامانو حبذمهم على ذلك ونههم عنسه وذلك كون الله تعالى خلق معولهم ولوأريدوالله خلقكم وعلكم الذي هوالكفروغ يرهلم بكن في ذلك ما يناسب ذمهم ولم يكن في مان خلق الله تعالى لافعال عباده ما يوحب ذمهم على الشرك لكن يقال هذه الا ته تدل على أن أعمال العباد مخلوقة لانه قال والله خلقكم والذي تعملونه من الاصنام والاسنام كأنوا بنعتونها فلا يخلوا ماأن بكون المراد خلقه لهاقبل النحت والعمل أوقسل ذاك وبعده فان كان المرادذ كركونها مخاوقة قسل ذلك لم يكن فها يحة على أن الخساه ق هو المعمول المنحوت لكن الخساوق مالم بعمل ولم بنعت وان كان المراد خلقها بهذا العمل والنعت فن العاوم أن النعت هو أثرهم وعلهم وعند القدرية ان المتوادعن فعل العدد فعله لافعل الله فكون هذا النحت والتصور فعلهم لافعل الله فاذاثبت أن الله خلقها عافيها من التصور و والنحت ثبت أنه خالق ما تولد من فعلهم والمتولد لازم لفعل الماشرومازومه وخلق أحمد المتلازمين يستلزم خلق الآخر فدلت الآبة أنه خالق أفعالهم القائمة بهم وخالق مانولدعها وخالق الاعمان التي قام بها التولد ولاعكن أن يكون أحد المتلازمين عن الرب والا خرعن غيره فانه يلزم افتقاره الىغيره وأيضافنفس حركانهم مدخل في قوله تعالى والله خلقكم فان أعراضهم داخلة في مسمى أسمائه مفالله تعالى خلق الانسان بجميع أعراضه وحركاته من أعراضه فقدتين أنه خلق أعمالهم بقوله والله خلقكم ومانواد عنهامن النعت والنصوير بقوله وماتعلون فثبت أنهادالة على أنه خالق هذا وهذا وهوالمطلوب معأن الآمات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرة كاتقدم التنبيه على الدكن خلقه المصنوعات

يتعذرا ستقصاؤه ولكن نهناسعضه على نوعه والاحاديث حاءت في هذا المان كإحاءت الانات معزمادة تفسرفى الحديث كاأن أحاديث الاحكام تحيءموا فقة لكتاب الله مع تفسيرهالحمله ومع مافهامن الزيادات التي لاتعارض القرآن فان الله سحاله وتعالى أنزل على نسه الكادوالحكمة وأمرأزواح نبيه أن يذكرن مايتلي في بيوتهن من آمات الله والحكمة وامتنعلي المؤمنين بأن بعث فهمم رسولامن انفسهم يتلوعلهم آماته ويزكيه-م وبعلهم الكتاب والحكمة وقال النبى صلى الله علمه وسالم ألاواني أوتيت الكتاب ومثله معسه وفي روالة ألااله مثل القرآن أوأكثر فالحكمة التى أنزلها الله علمهمع القرآن وعلهالأمته تتناول ماتكلم مه في الدين من غير القدراً ن من أنواع الخبروالامن فبرهموافق لخبر الله وأمره موافق لامرالله فكمأنه يأمرعافي الكتاب وعاهوتفسر مافى الكتاب وعالم يذكر بعنه فى الكتاب فهوأ بضائح \_ برعمافي الكاروعاهو تفسيرما في الكان وعالم يذكر بعنه فى الكتاب فاءتأخماره في هذا الماسدكر فيها أفعال الرب كخلقه ورزقمه وعدله واحسانه والابته ومعاقبته وبذكرفهاأ فواع كالامه وتكلمه لملائكته وأنسائه وغيرهمن عماده ويذكرفهاما بذكرهمن رضاه وسخطه وحمه ونغضه وفرحه

وضعكه وغيرذلك من الامورالني تدخل في هذا الباب والناس في هذا الباب ثلاثه أقسام الجهمية المحضة من مثل المعتزلة ومن وافقهم يتبتون ما يثبتون من ذلك اماقديما بعينه

لازمالذات الله واما مخلوقام نفصلاعنه وجهورأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون بل هذا قسم الله قام بذات الله متعلق عشد الله وقدرته كادلت علىه النصوص الكذيرة نم يعض (٧٥) هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك عاديا كا تقوله الكرامية

وأماأ كترأهل الحديثومن وافقهم فانهم لا يحملون النوع حادثا بلقديما ويفرقون سنحدوث النوع وحدوث الفردمن أفراده كالفرق جهور العقلاء بندوام النوع ودوام الواحد من أعساله فان نعم أهل الحنة بدوم نوعه ولا مدوم كل واحدواحدمن الاعمان الفانية ومن الاعيان الحادثة مالا يفنى بعدحدوثه كارواح الادمس فائهامدءة كانت بعد أنام تكن ومعهذا فهى القية داعية والفلاسفة تحق زمنل ذلك فى دوام الندوع دون أشخاصــه لكن الدهر مةمنه مظنوا أنحركات الافلاك من هـذا المات وأنها قدعة النوع فاعتقدوا قدمها وليسلهم على ذلك دليل أصلا وعامية ماعتصونه ابطال قول من لايفرق بين حدوث النوع وحددوث الشخص ويقدول انه يلزم و نحدوث الاعمان حدوث نوعهاو بقول انذلك كله حددث من غير تحدد أمر حادث وهدا القول اذابطل كان بطلانه أقوى فالجية على الدهرية في افساد قولهم وفي صحمة ماحاءيه الكتاب والسنة كاتقدم سانه وانلم سطل بطل قولهم فالمعقول الصريح موافق للشرع متادع له ك\_ف ماأدرالام ولسف صريح المعقول مايناقض صعيم المنقول وهوالمطاوب ومن المعاوم أنأصل الاعان تصديق الرسول

مثل الفلك والابنية واللماس هو نظسيرخاق المنحوتات كفوله تعمالى وآبة لهم أنا حلنا ذريتهم في الفلك المستحون وخلقنا لهم من مشاله مايركبون وقوله تعمالى والله جعل الكم مماخلق طلالا وجعل الكم من الحمال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك بتم نهمة علىكم لعلكم تسلون

﴿ فَصِلْ قَالَ الرَّافَضِي ﴾ وذهبت الاشاعرة الى أن الله يرى بالعين مع أنه مجرد عن الجهات وقد قالالله تعالى لاندركه الأبصار وخالفوا الضرورة لان المدرك بالعين يكون مقابلاأ وفى حكمه وغالفوا جميع العقلاء في ذلك وذهموا الى تحويزأن مكون من أبد شاحمال شاهقة من الارض الى السماء يختلف ة الالوان ولانشاه دهاوأصوات هائلة لانسمعها رعسا كرمختلف قمتحاربة بأنواع الاسلحة بحيث عس أحسامنا أحسادهم ولانشاهد صورهم ولاحركاتهم ولانسبع أصواتهم الهائلة وأن نشاهد جسماأ صغرالاحسام كالذرة في المشرق ونحن في المغرب مع كثرة الحائل بينناوبينها وهـ ذاهوالسفسطة (فيقال) الكلام على هـ ذامن وجوه (أحـ دها أن بقال) أما أنسات رؤية الله تعالى الايصارفي الآخرة فهوقول سلف الامة وأعمها وجاهر المسلمين من أهل المذاهب الاربعة وغسرها وقد يواثرت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندعل اءالحديث وجهور الفائلين بالرؤية يقولون برى عيانامواحهة كاهوا لمعروف بالعقل كأقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم انكم سترون ربكم عزوجل يوم القيامة كاترون الشمس لا تضامون في رؤيته وفي افظ كاثرون الشمس والقرصحوا وفي افظ هـل تضارون فىرؤية الشمس صحواليس دونها محاب فالوالا فالفهل تضارون فى رؤية القرصحوالدس دونه سحاب قالوالاقال فانكم ترون ربكم كأترون الشمس والقمر واذاكان كدلك فتقدر أن يكون بعض أهل السنة المثبتين أخطؤ افي بعض أحكامها لم يكن ذلك فدحافي مذهب أهل السنة والجماعة فانالاندى العصمة لكل صنف منهم وانماندى أنهه لابتفقون على ضلالة وأن كلمسئلة اختلف فهاأهل السنة والجاعة والرافضة فالصواب فهامع أهل السنة وحيث تصيب الرافضة فلابدأن بوافقهم على الصواب بعض أهل السنة وليس للرافضة قول لابوافقهم أحدعليه من أهل السنة الاوهم مخطؤن فيه كامامة اثني عشر وعصمتهم (والحواب الثاني)ان الذين قالوا ان الله رى بلامقابلة هم الذين قالوا ان الله ليس فوق العالم فلما كانوا مشتين للرؤية نافين العاواجتاجوا الى الجع بين هاتين المسلمين وهذا قول طائفة من الكلاسة والاشعرية ليسهوقول كلهم بلولاقول أتمتهم بلأئمة القوم يقولون ان الله بذاته فوق العرش ومن نفي ذلك منهم فانمانف الموافقة المعتزلة في نفي ذلك ونفي ملزوماته فانهم لما وافقوهم على صة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم وهوأن الجسم لا يخاوعن الحركة والسكون ومالا يخلوعنهما فهوحادث لامتناع حوادث لاأؤل لها قالواف لزم حدوث كل جسم فمتنع أن بكون البارئ جسمالانه قديم وعتنع أن يكون في جهــة لانه لايكون في الجهــة الاالجسم فمتنعأن بكون مقاب الاللرائي لان المقاللة لاتكون الابن جسمين ولاريب أنجهور العقلاءمن مثبتى الرؤبة ونفاتها يقولون انهذا القول معاوم الفساد بالضرورة ولهذا يذكر الرازىأن جيع فرق الاسة تخالفهم فى ذلك لكن هم يقولون لهددا المشنع عليهم نحن أثبتنا

فماأخبروطاعته فماأم وقداتفق سلف الامة وأغتهاع أنه لا يحوزأن يكون غدليل لاعقلى ولاغبرعقلى بناقض ذلك وهذاهو المطاوب ولكن أقوام ادعوا معارضة طائفة من أخباره للعقول وأصل وقوع ذلك في المنسب بن الاسلام والاعبان أن أقوامامن

الرؤية ونفينا الجهة فازم ماذكرته فان أمكن رؤية الرائى لافى جهـة من الرائى صح قدولنا وان لممكن لزمخطؤنافى احدى المسئلتين امافى نفي الرؤية وامافى نني مما ينسة آلله لخلقه وعلوه علبهم واذالزم الخطأفي احداهمالم يتعين الخطأفي نفي الرؤية بل يحسبون أن يكون الخطأفي نفي العاو والماسة وليست موافقتنالك هناك حة لك فليس تناقضنا دليلاعلى صواب قولك في نفي علوالله على خلقه بل الرؤية المائة بالنصوص المستفيضة واجاع السلف معد لالة العقل علها وحمن فلازم الحقحق وفعن اذا أثبتناه فالخقونفينا بعض لوازمه كانه ف الناقض أهون من نفي الحق ولوازمه وأنتم نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمساسة فكان قولكم أبعدعن المعقول والمنقول من قولنا وقولناأ قسرب من قولكم وان كان في قولنا تناقض فالتناقض فى قولكم أكثر مع مخالفة كم لنصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامة من اثبات الصفات والرؤية وعلوالله على العرش متواتر مستغيض والنف اذلا يستندون لاالى كتاب ولا الىسنةولاالى احاع بل عارضوار ويتهم الفاسدة ماتراترعن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وأتناعه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وأما التناقض فانهؤلاء النفاةللر ؤبة يقولون انهمو حودلا داخل العالم ولاميان له ولا يقرب من شئ ولا يقرب المه شئ ولابراه أحد ولا بحجب عن رؤيته شئ دون شئ ولا يصعد البه شئ ولا ينزل من عنده شئ الى أمثال ذلك واذاقىل هذا مخالف للعقل وهذاصفة المعدوم الممتنع وحوده قالواهذا النفيمن حكم الوهم (فيقال) لهم اذاعرض على العقل موجودليس محسم قائم سفسه يمكن رؤيته كان العقل قابلالهذالا يمكره فاذاقسل مع ذلك انه برى بلامواجهة فان قبل هذا اعكن بطل قولهم وانقبل هذامماء نعه العقل قيل منع العقل لماجعلتموه موجودا واجباأ عظم وان قلتم انكارذلك منحكم الوهم قبل لتكم وانكار هذا حنئذأ ولى أن يكون من حكم الوهم وان قلتم هذا الانكارمن حكم العقل قبل لكروذاك الانكارمن حكم العقل بطريق الاولى فانكم تقولون حكم الوهم الباط لأن يحكم فماليس محسوس بحكم المحسوس وحينا فاذاقلتمان السارئ تعالى غير محسوس لم مكن أن يقبل فيه الحكم الذى في المحسوس وهو امتناع الرؤية بدون المقابلة وانقلتم انه محسوس لمجكن الاحساس ثم يبطل فيه حكم الوهم فامتنع أن يكون لاداخل العالم ولاخارحه فمنتذ تحوز رؤيته واذاقلتم اذاكان غبرمحسوس فهوغبرمم ئي قبل انأردتم المحسوس الحس المعتاد فالرؤمة التي يشتهامنيت الرؤية بلامقابلة لستهي الرؤية المعتادة بلهيرؤ يةلانعلرصفتها كاأثبتم وحودمو حودلانعلرصفته فكل ماتلزمونهم بهمن الشناعات والمناقضات بارمكم أكثرمنه (الجواب الثالث)أن يقال أهل الحديث والسنة المحضة متفقون على اثمات العلووالماسة واثمات الرؤية وحنئذ فن أثبت أحدهماونني الآخرأقرب الى الشرع والعقل ممن نفاهما جمعا فالاشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة أقرب الى الشرع والعقل من المعتزلة والشمعة الذين نفوهما أما كونهم أقرب الى الشرع فان الآيات والاحاديث والا أارالمنقولة عن الصحابة في دلالتهاعلى العاووارؤ بة أعظم من أن تحصر ولبسمع نفاة الرؤية والعلوما يصلح أن يذكرمن الادلة الشرعمة وانماز عون أن علتهم العقل فنقول قول الاشعرية المتناقضين خيرمن قول هؤلاء وذلك أنااذاعر صناعلي العقل وجود

والافعالأنه أخبر أنكل ماسوى الذات القدعة المحردة عن الصفات محدث الشخص والنوع حمعا وظنوا أنهذامن التوحيدالذي حاءمه واحتمروا على ذلك بما س\_تازم حدوث كل ماقامت به صفة وفعل وحعاوا هذا هو الطربق الحاثمات وحوده ووحددانيته وتصديق رسله فقالواان كلامه مخلوق خاقه في غبره لم يقميه كلام والهلارى فى الأخرة ولايدكون مماينا للغلق ولايقوم بهعلم ولاقدرة ولاغبرهامن الصفات ولافعل من الافعال لاخلق للعالم ولااستواءولا غسرذلك فالهلوقاميه فعل أوصفة لكان موصوفا محلا للاعراض ولو قامه فعلل يتعلق عششته للزم تعاقب الافعال ودوام الحوادث واذاحقزوادوامالنوع الحادثأو قدمه بطل مايه احتمواعلي ماظنوا أنالرسول صلى اللهعلمه وسلمأخبريه وهم مخطؤنفي المنقول والمعقول أما المنقول فان الرسول لمخترقط بقدمذات محردةعن الصفات والافعال مل النصوص الالهدة متطاهرة باتصاف الرب بالصفات والافعال وهـذا معاوم بالضر ورملن مع الكتاب ولسنة وهم يسلون أن هذاهو الذي نظهر من النصوص ولكن أخسرعن الله مائه الحسنى وآماته المثنة اصفاته وأفعاله وأنه خلق السميوات والارض وماينهمافى ستةأمام

ثم استوى على العرش فن قال الافلاك قدعة أزاية فقوله مناقض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلاريب كا أن من موجود قال ان الرب تعالى لا علم له ولاقد درة ولا كلام ولا فعل فقوله مناقض لقول الرسول فليس لواحد منه ماعقل صريح بدل على قوله بل العقل الصريح مناقض لقوله كاقدبين في موضعه من وجوه كثيرة مثل ما يقال ان العقل الصريح يعلم أن اثبات عالم بلاعلم وقاد ربلا قدرة بمتنع كاثبات علم بلاعالم وقدرة بلاقادر وأعظم امتناعاً (٧٧) من ذلك أن يكون العلم هوالعالم والعلم هو القدرة

القائلون بقدم العالم فقولهم يستلزم امتناع حدوث حادث فان القديم اماواحب سنفسمه أولازم للواحب سنفسمه ولوازم الواحب لاتكون محدثة ولامستازمة لمحدث فالحوادث لستمن لوازمه ومالايكون من لوازمه متوقف وحوده على حدوث سب حادث فاذا كان القديم الواحب سفسه أواللازم للواحب لايصدرعنه حادث امتنع حدوث الحوادث وهذا حقىقة قولهم فانهم زعون أنالعالمله علة قدعة موحمة له وهو لازملعلته وعلته عندهم مستلزمة لمعاولها ومعاولها فمتنعأن يحدثشي فى الوحوداذ الحادث المعن مكون لازماللقدع بالضرورة واتفاق العقلاء واذا قالوا يحوزأن محدثعن الواحب سفسه حادث واسطة قدل الكلام في تلك ألواسطة كالكلامفى الاول فانها ان كانت قدعة لازم قدم المع اولات كلهاوان كانت حادثة فسلامدلهامن سب حادث واذا قالوا كل حادث مشروط محادث قىلە لاالىأۇل قىللىھمفلىست أعمان الحوادث من لوازم الواحب منفسه واذا كانالنوعمن لوازم الواحب امتنع وحدود الواحب منفسه مدون النوع ونوع الحوادث مكن بنفسه لسرفه واحب نفسه فبكون نوع الحوادث صادراعن الواحب نفسه فلايحب قدمشي

موجودلا بشاراليه ولايقرب منهشئ ولايصعد البهشئ ولاينزل منهشئ ولاهود اخل العالم ولاخارجه ولانرفع البه الامدى ونحوذلك كانت الفطرة منكرة اذلك والعقلاء جمعهم الذين لم الاقوال النفاة وحتهـم تتف رفطرتهم يذكرون ذلك ولا يقرون الا (١) والافالفطرالسلمية متفقةعلي انبكار ذاك أعظهمن انكارخرق العادات لاب العادات يحوز انخرافها ماتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على ذلك فنقول انكان قول النفاة حامقولا فاثنات وحود الربعلي العرش من غيرأن مكون جسماأقرب الى العقل وأولى بالقمول واذائبت أنه فوق العررش فرؤية ماهو فوق الانسان وان لم يكن جسماأ قرب الى العقل وأولى بالقبول من انسات قول النفاة فتسين أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب الى العقل منأقوالالنفاذ فانقول النفاة ممتنع فى فطرالعقلاء لايمكن جوازه وأما انخراق العادات فجائز (الجواب الرابع) ان الانسعر ية تقول ان الله قادر على أن يخلق محضرتنا مالا نراءولانسمعه من الاحسام والاصوات وأنبر يناما بعدمنا لايقولون ان هداواقع بل بقولون ان الله قادر علمه وليس كل ما كان قادراعلمه يشكون في وقوعه بل يعلون أنهذا لس بواقع الا ت وتحوير الوقوع غير الشاف الوقوع وعمارة هذا النافل تقتضي أنهم يحوذون أن يكون هذا الاكنموجوداونحن لانراه وهذا لايقوله عاقل ولكن هذا قمل الهم بطريق الالزام قبل لهم اذاجوزتم الرؤية فى غيرجهة فحوز واهذا فقالوا نع نحق زكا أنهم يقولون رؤية الله حائزة فى الدنساأى هو قادر على أن يرينا نفسه وهم يعلمون مع هذا أن أحدامن الناس لايرى الله فى الدنسا الاما تنوزع فيهمن رؤيه الني صلى الله تعالى عليه وسلم ربه ومن شك منهم في وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهلهم بالادلة النافسة لذلك وقدد كر الاسعرى في وقوع الرؤية بالانصار في الدنسالغيرالني صلى الله تعالى عليه وسلم قولين لكن الذى عليه أهل السنة فاطبحة أن الله لميره أحدبعينيه فى الدنيا وقدذ كرالامام أحدوغيره اتفاق السلف على هذا النفي وأنهم لم يتنازعوا الافى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن الذي صدلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال واعلموا أن أحدامنكم لم ربه حتى عوت وقدسأل موسى علمه السلام الرؤية فنعها فلايكون آحاد الناس أفضل من موسى وفى الجلة ليس كل ماقال قائل انه يمكن مقدور بشكفي وقوعه الاشعر يةومن وافقهممن أتباع الشافعي ومالك وأحد وان كانوا يقولون يحواز أمور بمتنعة في العادة في الرؤبة فيقولون انه لا جاب بين الله وبين العبد الاعدم خلق الرؤية بالعين وكذلك يقولون فيسائر المرئمات فكانوا ينفون أن مكون فى العسن قوة امتازت ما فعصلت مها الرؤية وعنعونأن يكون بن الاسسال ومسساتهاملازمة وأن يكون بن الموانع ومنوعاتها ممانعه ومحعماون ذلك كله عادة محضة استندت الى محض المششمة ومحق زون خرقها بعض المشيئة فهم يقولون انانعم انتفاء كشريما يعلم امكانه كانعم أن العرم ينقل دماولا الجمال ماقوتا ولاالحموانات أشحارا بل معاون العاعثل هذا من العقل الذي يميزمه العاقل عن المجنون وان كانوا يتناقضون في قولهم ماهو باطل عقلا ونقلافاً قوالهم في الفدر والصفات

(١) كذا ساض بالاصل فليعرز من نسخة صححة

معين من أجزاء العالم لا الفلك ولاغيره وهونقيض قولهم واداقالوا نوع الحوادث لازم لحرم الفلك والنفس وهذان لازمان للعقل وهو لازم للواجب بنفسه قيل لهم فذاته مستلزه أننوع الحوادث سواء كان يوسط أوبغير وسط والذات القدعة المستلزمة لمعاولها لا يحدث

عنهاشي لابوسط ولا بغيروسط سواء كان الحادث نوعا أوشخصا لان النوع الحادث تمتنع مقارنت لها كاعتنع مقارنة الشخص الحادث لهالان النوع الحادث اعابو حد شيئا فشئا فالقارن لها (٧٨) قديم معها لا يوحد شيئا فشئا فالمعلل أن تكون

والربوسة خبرمن أقوال المعترلة وموافقهم من الشعة وان كان الصواب هوماعلسه السلف وأعة السنة وهوقول الاعمة الاربعة وجهور الا كابر من الصحابة والنصوص المأثورة في ذلك عن الاعمة المذكورين في غيرهذا الموضع والسان المتامما بينه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاله أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق في سان الحق في المنده من أسماء الله وصافاته وعلوه و رؤيته هو الغاية في هذا الباب والله الموفق الصواب

(فصل قال الرافضي) وذهب الاشاعرة أيضالى أن الله أمرنا ونهانا في الازل ولا مخلوق عند وقائلا فأبها الناس اتقوار بكم فأيها النبى اتق الله فأبها الذين آمنوا اتقواالله ولوجلس شخص في مكان خال ولاغلام عنده فقال بالمقم باغانم كل بانحاح ادخل قدل لمن تنادى قال لعسد أشتر بهم بعدعشرين سنة نسمه كل عاقل الى السفه والحق فكف محسن منهم أن ينسبوا الى الله ذلك في الازل ، (والحواب) عن هذا من وجوه (أحدهاأن بقال) هذا قول الكلاسة وهم طائفةمن الذين بقولون القرآن مخاوق كالمعتزلة لامن بقول هو كلام الله غمم مخلوق كالكرامية والسالمية والسلف وأهل الحديث من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم فليس فىذكرمة لهؤلاء حصول مقصود الرافضى (الوجه الشاني) أن يقال أكثراً عُمه الشيعة بقولون القرآن غبر محلوق وهوالثارت عن أعمة أهل الميت وحسنند فهذا قول من أقوال هؤلاء فان لم يكن حقا أمكن أن يقال بغيره من أفوالهم (الوجمه الشالث) أن يقال الكلابية والاشعرية اغماقالواهذالموافقتهم المعتزلة في الاصل الذي اضطرهم الى ذلك فانهم وافقوه-م كما تقدم على صحة دليل حدوث الاحسام فلزمهم أن يقولوا يحددوث مألا يخلوعن الحوادث تمقالوا وما يقوم به الحوادث لا يحلومنها فاذاقسل الحسم لم يخل عن الحسركة والسكون فان الحسم اما أن يكون متحركا واماأن بكون ساكنا فالوا والسكون الازلى عتنع زواله لانه موحود أزلى وكل موجود أزلى عتنع زواله وكلحسم يحوزعلمه الحركة فاذاحاز علمه الحركة وهوأزلي وجبأن تكون حركت أزالة لامتناع زوال السكون الاؤل ولوحاز علمه الحسركة لزمحوادث لاأؤل لها وذلك ممتنع فلزمهن ذلكأن المارى لاتقومه الحوادث كونه لوقامت به لم يخل منهالان القابل للشئ لايخلوعنه وعن ضده ومالا يخلوعن الحوادث فهوحادث لامتناع حوادث لاأوللها وقد علوابالادلة النقينية أنالكلام بقوم بالمتكام كايقوم العلم بالعالم والقدرة بالقادر والحركة مالمتحررك وانالكلام الذي مخلقه الله في غيره لس كلاماله بللذلك الحسل الذي خلقه فيه فان الصفة اذا قامت على عاد حكمها على ذلك الحل ولم تعد على غسره واشتق لذلك الحل منه اسم ولم يشتق لغمره ولوكان الكلام المخلوق في غمره كلاماله لزم أربعة أمور ماطلة شوت حكم الصفة والاسم المشتق منهالغ يرالله وانتفاءا كم والاسمعن الله لازمان عقلمان ولازمان معمان بلزمان كون الكلام صفة لذلك المحللالله فمكون هوالمنادى عايقوم يه فتكون الشجرة التي خلق فيهانداءموسيهي القائلة أناالله لايكون اللههو المنادي سلل ويلزم أن تسمى هي متكامة منادية لموسى وبلزم أن لا يكون الله متكاما ولامناد باولامناحيا (وهـذا) خـلاف ماعـلم بالاضطرارمن دمن المسلين وهذا قد بسطف غرهذا الموضع وقالواأ بضالولم يكن متكامافي الازل لزم اتصافه بنقيض الكادم من المكوت أوالخرس وقالوا أيضالو كان كلامه مخلوقالكان ان

الحوادث صادرة عن علة تامـة مستارمة لقترن بعضه سعضاً و شخص منها فيطل أن يكون العالم صادرا عن علة موحمة له كابطل وجو به سفسه وهوالمطاوب ويما موحمها و وحو به سفسه فان القدم اماواحب سفسه واما واحب بغسه واما لاموحب له لا يكون مـوحودا

(مطلب في القرآن وكالام الرب سعانه فضلا عن أن بكون قدعا بالضرورة واتفاق العقلاء واذا كانواحمانغ مره فلامدأن يكون الموحساله قدعاولامكون موحما لهحمة تكونشروط الاعاب قدعية أيضافهتناع أن مكون موحب القديم أوشرط من شروط الاعال حادثالان المروح المقتضى للفاعل المؤثر عتنعأن منأخرعن موحمه الذى هومقتضاه وأثره وهذامعاوم بالضرورة ومتفق علمه سنالعق الاءواذا كان كذاك فمتنع أن مكون جمع العالم واحما منفسه اذلو كان كذلك لم يكن في الموحــودات ماهو حادثالان الحادث كانمعدوما وهومفتقر الى محدث محدثه فضلاعن أن بكون واحمانفسه فثنتأنفي العالم مالدس بواحب والواحب بغيره لاندله من موحاًام مستازم لوحمه والموحب التام لايتأخرعسه شي من موحسه ومقتضاه فمتنع صدورالحوادث عن موحد تام كاعتنع أن تكون

هي وأجبة بنفسها واذالم تكن واحدة ولاصادره عن علة موجبة فلابدلها من فاعل ليس موجبابذاته واذا كان خلقه عاية ما يقولون أن العالم صادر عن علة موجبة بنفسها من غير واسطة أوبوسائط لازمة لذلك العلة فعلى هذا التقدير عتنع حدوث الحوادث

بطالنه بالضرورة ومن قال ان محموع أجزاء العالم واحسة أو قدعمة فقوله معاوم الفسادسواء حعل ذلك الحزء الافلاك أو بعضها لوحهين (أحدهما)أن ذلك الحزء الذى هو واحب بغيرهاذا كانعلة تامة لغيره لزم أيضاقدم معاوله معه فلزمأن لا يحدث شي وان كان ذلك الحزء الواحب لس هوعلة تامة امتنع صدور شيعن غبرعلة تامة ولوقدرامكان الحدوثعن غبرعلة تامية أمكن حدوث كلما سوىالله فعلى كل تقدر قولهم باطل (الوحه الثاني)من المعاوم انه ليسشى من أجزاء العالم مستقلا بالابداع لغيرهمن أجزائه وانقبل ان بعض أجزائه سبب لبعض فتأثيره متوقف على سبب آخروعلى انتفاءموانع فلاعكن أن محعل شي من أجزاء العالم رماواحما بنفسه قدعامدعالغيره والحوادث لابدلهامن رب واحب نفسه قديم مسدع لغبره ولسسى من أجزاء العالم اعكن ذلك فعه فعلم أن الرب تعالى خارجعسن العالم وأجزائه وصفاته وهـ ذا كلهمبسوط في موضع آخر والمقصودهنا سان أنهلس في المعقول مايناقض ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقدعلم أنالمدعن لعقول يناقضه صنفان صنف محوز ونعلمه وعلى غمرهمن الرسل فما أخبروا مهعن الله تعالى و بلغوه الى الام عن الله تعالى الكذبعداأوخطأ أوان

خلقه في تحل كان كلامالذلك المحل وان خلقه قائم النفسه لزم أن تقوم الصفة والعرض لنفسها وانخلقه في نفسمارم أن يكون نفسه محلاللغاوقات وهذه اللوازم الثلاثة باطله تعطل كونه مخلوقا كإهومبسوط فىغسرهمذا الموضع فلماثبت عندهم أن الكلام لابدأن يقوم المشكام وقدوا فقوا المعتزلة لحى أن الحوادث لاتقوم بالقديم لزمهن هذن الاصلين أن يكون الكلام قدعا قالوا وقدم الاصوات متنع لان الصوت لاسق زمانين فتعسن أن يكون القديم معنى لمس بحرف ولاصوت واذا كان كذلك كان معنى واحدالانه لوزادعلي واحدام بكن له حدمحدود وعتنع وحودمعان لانهامة لهافهذا أصلقولهم فهم يقولون نحن وافقنا كمعلى امتناعأن يقوم بالرب ماهوم ادله مقدور وخالفنا كمفى كون كلامه مخلوقامنفصلاعنه فلزم ماذكرتموه من تناقضنافان كان الجمع بين هــذين ممكنا لم نكن متناقضين وان تعــ ذرذلك لزم خطؤنافي احدى المسئلتين ولم بتعين الخطأ فماخالفنا كمفمه بلقدنكون مخطئين فماوافقنا كمفه من كون الرب لاستكلم عششته وقدرته بكلام يقومه مع ثبوت هذا القول عن جهوراً هل الحمد مثوطوائف منأهمل الكلامين المرحثة والكرامية والشبعة وغيرهم بللعله قول أكثرأهل الطوائف وانازم خطؤنا فى احدى المسئلتين لابعنه الايازم صوابكم أنتميل نحن اذا اضطررناالى موافقة احدى الطائفت نكانت موافقتنالمن بقول ان الرب يتكلم كالام بقوم عشدنته وقدرته خسيرامن موافقتنالن يقول انكلامه انماهوما مخلقه في غيره فان فساد هذا القول فالشرع والعقل أظهرمن فساد القول بكونه يتكلم بكلام يقومه يتعلق عشيئته وقدرته ثم القائلون بأنه بتكلم عشيشته وقدرته بكلام بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيه كما تقوله الكرامية وموافقوهم ومنهمن قال لم زلمسكاما اذاشاء وكيفشاء كاتقوله أئمة أهل السنة والحدث كعمدالله فالمبارك وأحمد بنحنمل وغبرهمامن أعمة السنة والكلاسة بقولون لواضطر رناالي موافقةمن يقول كلامه مخاوق ومن يقول كلامه قائم بذاته وحنس الكلام قائم مذاته بعهدأن لم يكن كان كلام هؤلاءأ خني فسادا من قول المعه تزلة وقول المعه تزلة أظهر فسادا فانالحة النافيه لهذا وهوأن القابل للشئ لا يخاومنه أومن ضده جحة ضعيفة اعترف يضعفها حذاق الطوائف واعترف متصوفهمأ نهلا يقوم لهمدليل عقلي بل ولاسمعي على نغي قيام الحوادث به الامايني الصفات مطلق اوذلك في غاية الفساد فكمف عكن أن بصبرالي القول الآخرفول السلف وأهل الحديث وبالحلة فكون الرسام بزل متكاما اذاشاء كاهوفول أهل الحديث منى على مقدمتن على أنه يقومه الامور الاختيارية وأن كلامه لانهاية له قال الله تعالى قل لوكان الحرمدادا لكامات رى لنفد الحرقك أن تنفد كامات رى ولوحتنا عثله مددا وقال ولوأن مافى الارض من شعرة أقلام والصرعده من بعده سعة أيحرما نفدت كلات اللهان الله عز يزحكيم وقدقال غير واحدمن العلاءان مثل هذامن كلام الله يراديه الدلالة على أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل لانها يقله ومن قال انه لا سكام عشئته وقد درته مكادم يقوم بذاته يقولون انه لاتهايةله في المستقبل وأمافي الماضي فلهم قولان منهم من يقول لانهاية له بذاته وأعتهم يقولون لانهاية له في الماضي كالانهاية له في المستقبل وهذا استلزم وحود مالا نهاية له أذلا وأبدامن الكامات والكلام صفة كال والمتكام عششه وقدرته أكل من لايتكام

يظهر نقيض ما يبطن كا بقول ذاكمن يقوله من الكفار بالرسل ومن المظهر بن لتصديقهم كالمنافقين من المتفلسفة والفرامطة والباطنية ويحوهم بمن يقول بشئ من ذلك وصنف لا يحوزون عليهم ذلك وهذا هوالذي يقوله المسكلمون المنتسبون الى الاسلام على

الداسللازم لمدلوله ولازم الحق لامكون الاحقاوأما لدلمل الماطل فقد الزمه الحق فلهدذا يحتج على الحق مالحق تارة وبالباطل تارة وأما الماطل فلاعتم علمه الاساطل فان محتهلو كانتحقا لكان الماطل لازماللحق وهدذا لايحوزلانه بلزم من ثموت الملزوم ثموت اللازم فلو كان الماطل مستازما للعق لكان الماطلحقافان الحية الصععة لاتستازم الاحقا وأما الدعوى الصعصة فقدتكون يحتها معمة وقدتكون اطلة ومن أعظم مابني عليه المشكلمة النافية للافعال وبعض الصفات أو جمعها أصولهم التي عارضوا بها الكتاب والسنة هي هذه المسئلة وهي نفي قيام مايشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها

(فصل) وقدد كرأوعبدالله الرازى هووأوالحسن الاستدى ومن اتبعه ما أداة نفاة ذلك وانطاوها كلهاولم يستداوا على نقى ذلك الابان ما يقومه ان كانصفة كال كان عدمة قبل حدوثها نقصا كال كان عدمة قبل حدوثها نقصا وان كان نقصال م اتصافه بالنقص ضعيفة ولعلها أضعف عماضعفوه وفي نذ كرماذ كره أبوعبدالله النالطيب في ذلك في أجل كتبه الكلامية الذي سماه نهاية الكلامية الذي سماه نهاية العقور دفية من الحقائق والدقائق مالا بكاد يوجد دفي شي من كتب مالا بكاد يوجد دفي شي من كتب

عششته وقدرته بللا يعقل متكام الاكذاك ولايكون الكلام صفة كال الااذاقام بالمتكام وأماالامور المنفصلة عن الذات فلا متصف بها المتة فضلاعن أن تكون صفة كال أونقص قالوا ولمنعرف عن أحدمن السلف لامن الصحابة ولامن التابعين لهم باحسان ولاغيرهم من أغمة المسلين من أنكرهذا الاصل ولاقال انه عتنع وحود كلمات لانهاية لهافي الماضي ولافي المستقبل ولاقالواما يستلزم امتناعهذا واغاقال ذاك أهل الكلام المحدث المتدع المذموم عنداللف والائمة الذين أحدثوافى الاسلام نفي صفات الله وعلى حلقه ورؤيته فى الا خرة وقالوا انه لامتكام ثم قالواانه بتكلم بكلام مخلوق منفصل عن الله وقال اغماقلنا ذلك لانا اغما استدللناعلي حدوث العالم محدوث الاحسام وانمااستدللناعلى حدوثها بقمام الحوادث بهاوأن مالاينفل عن الحوادث فهوحادث لامتناع حوادث لاأول لهافلوقلنا انه تقوم به الصفات والكلام لزم قيام الحوادث بهلان هذه الاعراض حادثة فقال لهم أهل السنة أحدثتم مقالة ترعمون أنكم تنصرون بهاالاسلام فلاالاسلام بهانصرتم ولالعدوه كسرتم بلسلطتم على كأهل الشرع والعقل فالقائلون بنصوص المرسلين يعلمون أنكم خالفتموها وأنكم أهل بدعة وضلالة والعالموت بالمعانى المعقولة بعلون أذكم قلتم ما يخالف المعقول وانكم أهل خطاوحهالة والفلاسفة الذين زعتم أنكم تحتجون علمهم مهذه الطريق سلطوا علمهم اورأوا أنكم تخالفون صريح العقل والفلاسفة أجهل منكم بالشرع والعقل فى الالهبات الكن لماظنوا أن ماحشتم به هوالشرع وقد رأوه بخالف العقل صاروا أبعدعن الشرع والعقل منكم ولكن عارضوكم بأداة عقلمة بل وشرعمة ظهربهاعزكمفي هذا الباب عن بيان حقيقة الصواب وكان ذلك ممازادهم ضلالافي أنفسهم وتسلطاعلكم ولوسلكتم معهم طريقة العارفين يحقيقة المعقول والمنقول ليكانذاك أنصرلكم وأتدع لماجاءبه الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم ولكنكم كنتم عنزلة من حاهد الكفار سوع من الكذب والعدوان وأوهمتم أنهذا يدخل في حقيقة الاعمان فصارماعرفه أوائل من كذب هؤلاءوعدوانهم ممالوجب القدح فماادعوه من اعانهم ولمارأى أولئك في الملك والرياسة والمال منحنس هذه المخادعة والمحال سلكواطريقاأ بلغ فى المخادعة والمحال من طرق أواشك المستدعين الظالمن فسلطوا علمهم عقو بةلهم على خروجهم عن الدين قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قدأصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هومن عند أنفسكم وقال الله تعالى ان الذين تولوامنكم ومالتق الجعان اعا استزاهم الشيطان سعض ماكسوا ولقدعني الله عنهم انالله غفورحليم وقال وماأصابكم ومالتق الجعان فباذن الله وليعلم المؤمنين فحاجاته الرسول حق محض بتصادق علمه صريح المعقول وصعيم المنقول والاقوال المخالف ةلذلك وان كان كثير من أصحابها مجتهد من مغفور الهم خطوعم فلاعلكون نصرها بالادلة العلمة ولاالحواب عما يقدح فهامالاحوبة العلسة فان الادلة الصححة لاندل الاعلى القول الحق والاحوبة الصححة المفسدة لجة الخصم لا تفسدها الااذا كانت اطلة فان ما بطل لا يقوم علىه دليل صحيح وماهوحق لاعكن دفعه يجعة صححة والقصودهنا أنمن قال قولاأصاب فيهمن وحه وأخطأفهمن وحمه آخرحتى تناقض فى ذلك القول بحث جع فممه بن أمرين متناقضين يقول لمن يناقضه عقدمة جدابة سلهاله سأقضى أنما يدل على خطئى فى أحد الفولين اما القول الذي سلمته ال

الاولين والآخرين والسابقين واللاحقين من الموافقين والمخالفين ووصفه بصفات تطول قال وهذا كله لا يعلمه الامن واما تقدم تحصيله لاكثر كلام العلماء وتحقق وقوفه على مجامع بحث العقلاء من المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين قال فانني قلما تكلمت فيه فى المادى والمقد مات بل أكثر العناية كان مصروفا الى تلفيص النهايات والغايات وقال في هذا الكتاب الاصل الثاني عشر وهوما يستحيل على الله قال المسئلة الرابعة في أنه يستحيل (٨١) أن يكون محلالله وادث وا تفقت الكرامية على تجويز

ذلك وأماتحددالاحوال فالمعتزلة اختلفوافى تحو بزهمثل المدركمة والسامعية والنصر بةوالمريدية والكارهية وأما أبوالحسن الصرى فانه أثبت تحدد العالمات فىذا ته قال وأما الفلاسفة فع أنهم فى المنهور أبعد الناسعي هذا المذهب ولكنهم يقولون بذلكمن حث لا معرفونه فانهم محوزون تحدد الاضافات علىذاته معأن الاضافةعندهمعرض وحودى وذلك يقتضي كونذاته موصوفة بالحوادث وأماأ بوالسركات النغدادى فقدمر حاتصاف ذاته الصفات المحدثة (قلت) أبو عدالله الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة ما يحده في كتب أبي الحسم المصرى وصاحمه محود الخوارزمي وسعهعدالحسار الهمداني ونحوهمم وفي كلام الفلاسفة ما محده في كتب ان سنا وأبى البركات ونحوهما وفى مذهب

## (مطلب في خطاب المعدوم)

الاسعرى على كتب أى المعالى كالشام لونحوه و بعض كتب القاضى أي بكروأ مثاله وهو ينقل أيضامن كلام النهرستاني وأمثاله وأما كتب القدماء كابى الحسن وأمثاله ما وكتب قدماء المعتزلة والضارية ونحوهم فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف عافها وكذلك من هي طوائف القرل الذي حكاه عن أبي البركات

واماالقول الذي ألزمتني الترامه وهذا الايدل على صحة قوال بل يمكن أن يكون القول الآخر هوالصواب فالاشعرية العارفون بأن كلام الته غير محافق وبأن هذا قول السلف والاغة وعدادل على ذلك من الادلة الشرعية والعقلية اذا قبل لهم القول بقدم القرآن ممتنع أمكنهم أن يقولوا هنا قولان آخران لمن يقول انه غسير محافق كانقدم ولا يلزم واحدا من القولين لازم الاولازم قول من يقول انه مخاف قالعاقل لا يكون مستميرا من الرمضاء بالنار بل اذا انتقل بنتقل من قول مرحو حالى راجع والذين قالواية كلم عشيئته وقد رته بعد أن لم يكن متكامالا حمة في المعان وهي حمة داحضة ولا محقل المنكلات متكامالا الله عليم الاثن القابل الشي لا يخلوعنه أوعن ضده ولان القابلة للحوادث تكون من لوازم ذاته وهذه الحق المدالة والمنافقة واعترف من لوازم ذاته وهذه الحق المدالة والمنافقة في هذا الله والرازي وغيره يقولون ان حميم الطوائف والمقول بدوام كونه متكاما اذا شاء وأن الكلام لازم الذات الرب معه من الحيم ما لشيئة لامع النفاة وقدرته عن استقصائها وأى القولين صع أمكن الانتقال المه والرازي وغيره يقولون ان حميم الطوائف عن استقصائها وأى القول بقيام الحوادث في فان صع هذا أمكن القول بأنه يتكام عشيئته وقدرته وقد دسطنا الكلام على نها مات عقول العقلاء في هدا الميال ومادل عليه الكاب والسنة وقد سطنا الكلام على نها مات عقول العقل والنقل وغيرذالاً

وبالجلة فياذ كرمن الحقمني على كون السكوت أمرا وحود باوأن الله تعيالي بقومهما مكون عشيئته بعدأن لميكن كذلك فتكون كلماته اذا كانت عشيئته غسردائمة ومن المعاومأن نقمض هذبن القولين ليس ظاهرا لاسماوعند التعقيق يظهر صحتهماأ وصحة أحدهما وأمهما يصحؤا مكن معمه القول بأن الله بتكام بكلام بقوم به عشيئته وقمدرته قال الانسعر بةواذا كالهذاهوالحق فنحن اذاقلناان كلامه يقومه فلس متعلقاء شئته وقدرته قلناسعض الحق وتناقضنا وكانهذاخيراممن يقول انهليس تله كلام الاما يخلقه فىغسره لمافى هذا القولمن مخالفة الشرع والعقل (الوحه الرابع) أن بقال الخطاب لمعدوم لم يوحد بعد بشرط وحوده أفر بالى العقل من متكلم لا يقومه كلامه ومن كون الرب مساوب صفات الكمال لا يشكلم غيره حركة كانت الحركة حركة للحل المخلوقة فسه لاللغالق الهاو كذلك سائر الاعراض فاخلق الله منعرض فى حسم الاكان صفة اذلك الحسم لالله تعالى وأماخطاب من لمره نشرط وحوده فان الموصى قديوصى بأشساءو يقول أنا آمر الوصى بعدموني أن يعمل كذاو يعمل كذا فاذا بلغ وادى فلان يكون هوالوصي وأنا آمره بكذا وكذا بل يقف وقفاييق سنين وبأمر الناظر الذي يخلفه بعد بأشياء وأما القائل باسالم باغان فان قصدته خطاب حاضرلس عوحود فهذا نسم بالاعمان وأماان قصديه خطاب من سكون مثل أن يقول قد أخبرني الصادق أن أمتى تلد غلاماو يسبى غانحا فاذا وادته فهوحر وقد حعلته وصاعلي أولادي وأنا آمرك باغانم بكذالم بكن هذا ممتنها وذال أن الخطاب هناهو لحاضر في العماروان كان مفقودا في العمن والانسان مخاطب من يتحضره فى نفسه ويتذ كرأ شخاصاقدام هم بأشياء فيقول بإفلان أماقلت لك لذا والشيعة

( 11 - منهاج نانى ) هوقول أكرقدماء الفلاسفة الذين كانواقيل ارسطووقول كثيرمنهم كانقل ذلك أرباب المقالات عنهم فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة في البارى ما هوقالوا قال سقراط وأفلاطون وارسطوان البارى لا يعبر عنه الابهو

المكان ولا الحدود ولامدرك مالحواس ولامالعقول من حهة غامة الكنه لكن بانهواحد أزلى ليس ماثنين لانا ان أوقعنا علمه العدد لزمه التثنمة وانأ وقعناعلم الاضافة لزمه الزمان والمكان والقبل والبعد وانأ وقعناعلم المكان لزمه الحدود وحعلناه متناهداالي غيره وقال بالنس وبلاط \_نحسن ولوتسوس وبشعابس وانبذ فلدس جمعاان الباري واحدساكن غبر أنانبذ فليس قال اله مصرك بنوع سكون كالعقل المتحرك سنوع سكون فذلك مائر لان العقيل اذا كان مدعافهومعرك بنوع سكون فلامحالة أن المدع متعرك سكون لانه علة قالوا وشابعه على هـ ذا القول فشاغورس ومن بعده الى زمن أف الاطون وقالرسون وعقراط وساعوريون ان السارى متحرك في الحقيقة وانحركته فوق الذهن فلست زولا فالواوقال بالمسوهو أحدأساطين الحكمة انصفة البارى لاندركها العقول الامن حهمة آثاره فأمامن حهمة هويته فغيرمدوك لهصفةمن نحو ذاته بل من نحو ذوا تناوكان بقول أمدع الله العالم لالحاحة السهبل لفضله ولولاظهورأ فاعيل الفضيلة لمكنهها وحود وكان يقول ان فوق السماء عوالم مبدعة أبدعها من لاتدرك العقول كنهه وقال

فشاغورس نحوقول بالبس لامدرك

والسنية روون عن على رضى الله عنه انه لما من بكر بلاء قال صبرا أناعيد الله صبرا أناعيد الله يخاطب الحسين لعله مانه مسقتل وهذاقبل أن يحضر الحسين بكر بلاء ويطلب قتله والنبي صلى الله تعالى عليه وسلمذ كرالدحال وخروحه وأنه قال باعباد الله اثبتوا وبعدم بوحد عبادالله أولنك والمسلون عولون فصلاتهم السلام علمك أبها الني ورحة الله وبركاته وليس هوحاضرا عندهم ولكنه حاضرفي قلوبهم وقدفال تعالى اعاأمره اذاأرادشيأان يقول له كن فيكون (وهذا) عنداً كثرالعلاءهوخطاب يكونلن بعله الرب تعالى فى نفسه وان لم يو حد بعد ومن قال انه عمارة عن شرعه الذكو من فقد دخالف مفهوم الخطاب وجل الاربة على ذلك يستدعى استمال الخطاب فيمثل هذا المعنى وأنهذامن اللغة الني نزلها القرآن والافلس لاحداً ن محمل خطاب الله ورسوله على ما يخطراه بل القرآن نزل بلغة العرب بل بلغة قريش وقدعلت العادة المعروفة فى خطاب الله ورسوله فلس الاحدأن يخرج عنها ومالحلة فنحن ليس مقصودناهنا نصرفول من يقول القرآن قدم فان هذا القول أول من عرف أنه قاله في الاسلام أبومحمد عمدالله من سعمد من كلاب واتبعه على ذلك طوائف فصار واحز بمن حز بابقول القديم هومعسى قانم بالذات وحزبا بقول هوحروف أوحروف وأصوات وقد دصارالي كلمن القواسين طوائف من المنتسبين الى السنة من أصحب مالك والشافعي وأحد وغيرهم ولمس هذا القول ولاهذا القول قول أحدمن الائمة الاربعة بل الائمة الاربعة وسائر الائمة متفقون على أن كلام اللهمنزل غبرمخلوق وقدصر حغير واحدمنهمأن الله تعالىمتكلم عششته وقدرته وصرحوابانه لمرزل متكاما اذاشاء كيفشاء وغيرذال من الاقوال المنقولة عنهم وهدده المسئلة قدتكام فها لكن اشتهرال نزاع فيهافى المحنة المشهورة لماامتحن أغة الاسلام وكان الذي ثنت الله في المحنة وأقامه لنصرالسنة هوالامامأجد وكلامه وكلام غسره موجودفى كتب كثبرة وان كانت طائفة من أصحابه وافقوا ان كلاب على قوله ان القرر آن قديم فأعة أصحابه على نفي ذلك وأن كلامه قديم عمني أنه لم ترلمت كلماعششته وقدرته ولهم قولان هل يوصف الله بالسكوت عن كل كلامد كرهماأ بو بكرعبد العزيز وأنوع بدالله بن حامدوغيرهما وأكثراً عُمّهم وجهورهم على أنه لم يزل متكاماا عما يوصف بالسكوت عن بعض الانساء كاقال الني صلى الله تعمالي عليه وسلم الحلال ماأحله اللهفى كتابه والحرام ماحرمه اللهفى كتابه وماسكت عنه فهومماعفاعنه وأحدوغ من السلف يقولون ان الله تعالى بتكام بصوت الكن لم يقل أحدمنهم ان ذلك الصوتالمعينقدح

(فصل قال الرافضى) وذهب جعماعدا الامامية والاسماعلية الى أن الانبياء والائمة غير معصومين فوزوا بعثة من محوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة فأى وثوق يبقى العامة في أقوالهم وكيف بحب اتباعهم مع تحويران بكون ما يأمرون به خطأ ولم يحعلوا الائمة محصورين في عدد معين بل كل من با يع قرشيا انعقدت امامته عندهم ووجبت طاعته على جميع الخلق اذا كان مستورا لحال وان كان على غاية من الكفر

منجهة النفس هوفوق الصفات العاوية الروحانية غيرمدرك من نحوهو يته بل من قبل آثاره فى كل عالم فيوصف والفسوق وينعت بقد رطه ورتاك الا مارفى ذلك العالم وهو الواحد الذى اذارامت العقول ادراك معرفته عرفت أن ذواتها مبدعة مسبوقة مخلوقة

## (معثعصمة الانساء)

كان الله لم رل حواد الحالقاقد عافى الازل فالحوادث في العالم كيف وحدت أعن القددم أمعن غمره فانقلتمهو خالقها وعنه صدر وحودهافقدقلتم بأنالقدم خلق المحدث وأرادخلقه بعدأن لمرد وانقلتم انغسره فعل الحوادث فقد أشركتم بعد مامالغتم في التوحيد لواحب الوحود بذاته قال فقال القدمون بل الخالق الازلى الواحدالقديم هوخالق المخلوقات بأسرهاقديم وحديث وحـــده لاشريك اله في وحــوده وخلفه وملكه وأمره وتشعب رأبهمفى ذلك الىمذهبين فنهم من قال اله خلق الاشماء القدعة داغـــة الوحود بدوام وحــوده والحوادث ششاىعدشي أراد فاق وخلق فأرادأ وجب خاقه ارادته وأوحب ارادته خلقه مثال ذلك انهأرادخلق آدمالذي هوالاب فلقه وأوحده وأراد وحود الاتوحيود الان أراد فاد وحادفأرادارادة بعدارادة لموحود بعدهمو حود فاذاقلتم لمأوحدقمل لانهأراد فحاد ولمأرادقه للانه أوحدموحودالحوادث يقتضي معضها معضامن وحروده السابق واللاحق فانقالوا كيف تحدث له الارادة بعد الارادة وكيف يكوناه حالمنتظرة تكون معد أنام تكن وكيف بكون محسل الحوادث قسل وكمف مكون محلا لغبرا لحوادث أعنى للارادة القدعة

والفسوق والنفاق (فيقال) الكلام على هذامن وجوه (١) (أحدها) أن يقال ماذكرته عن الجهورمن نني العصمة عن الانساء وتحوير السرقة والكذب والامربالخطاعلهم فهذا كذب على الجهو رفاتهم متفقون على أن الانساء معصومون في تبليغ الرسالة ولا يحوزأن يستقرفي شئمن الشريعة خطأ ما تفاق المسلين وكل ما يسلغونه عن الله عزوجل من الاحروالنهبي فهم مطاعون فسه ماتفاق المسلمن وماأخير واله وحب تصديقهم فه ماجاع المسلمن وماأمي وهمرمه ونهوهم عنه فهم مطاعون فسه عند جمع فرق الامة الاعند طائفة من الخوارج يقولون أن الني صلى الله علمه وسلم معصوم فهما ملغه عن الله لافهما يأمرهو به ومنهى عند موهؤلاء ضلال باتفاق المسلمن أهل السنة والحماعة وقدذكرناغيرم ةأنه اذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطألم يكن ذلك قدحافي المسلمن ولوكان كذلك لكان خطأ الرافضة عسافي دمن المسلمن فلايعرف فىالطوائف أكترخطأ وكذبامنهم وذلك لايضرالمسلمن شأمن ذلك فلا يضرهم وجود يخطئ غير الرافضة وأكثرالناس أوكثيرمنهم لايحق زون عليهم الكمائر والجهورالذي يحوزون الصغائرهم ومن يحق ذالكمار يقولون انهم لايقرون علمابل يحصل لهم بالتوبة منهامن المنزلة أعظم ماكان قبلذاك كاتقدم التنبيه عليه وبالجلة فليسفى المسلين من يقول انه يحب طاعة الرسول مع حوازأن يكون أمره خطأ بلهم متفقون على أن الامر الذي يحب طاعته لا يكون الاصواما فقوله كنف محب اتماعهم مع تحو بزأن يكون ما يأمرون به خطأ قول لا يلزم أحدامن الائمة وللناسف تحويرا الحطاعلهم فى الاحتهاد قولان معروفان وهممتفقون على أنهم لايقرون علمه واغا بطاعون فماأقر واعلمه لافماعبره الله ونهيى عنه ولم يأمر بالطاعة فمه وأماعصمة الأغة فلريقل بهاالا كاقال الامامية والاسماعيلية بقول لم وافقهم عليه الاالملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبارأ كفرمن الهودوالنصارى والمشركين وهذادأب الرافضة دائما يتعاوزون عن جاعة المسلمن الى المهود والنصاري والمشركين في الاقوال والمو الاقواله والعاونة والقتال وغهم ذلك ومن أضل من قوم يعادون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وبوالون المنافقين والكفار وقدقال الله تعالى ألم ترالى الذين قولوا قوماغض الله علهم ماهم منكم ولامنهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعدالله الهم عذا باشديدا انهم ساءما كافوا يعلون اتحذوا أعمانهم جنة فصدواعن ببلاالله فلهم عذاب مهين لن تغنى عنهمأ موالهم ولاأولادهم من الله سأأولك أجاب الذارهم فهاخالدون بوم يبعثهم الله جمعافع لفوناه كإمحلفون لكم ويحسبون أنهم على شئ ألاانهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهمذ كرالته أولئك خزب الشيطان ألاان حزب الشيطان هم الحاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين كتب الله لاغلب أناور سلى ان الله قوى عزيز لانجد قوما يؤمنون مالله واليوم الاتخر يواذون من حاذالله ورسوله ولوكانوا آباءهمأ وأبناءهمأ واخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب فى قلوب-مالاعمان وأيدهم بروحمنه ويدخلهم جنات تحرى من تحتها الانهار

(۱) قوله من وجوه أحده الخالم يذكرهنا غيروجه واحد نم ذكرفي الفصل الآتي قريبا الحوادث قر وجوها وعدها فتدبر اله مصححه الغيرالحوادث

فانقيل لانهاله منه قيل والارادات له منه فانقبل الارادة القدعة له في قدمه قبل والحديث له في قدمه لان السابق من وجوده بالارادة السابقة أوجب عنه ارادة لاحقة فاحدث خلقا بعد خلق بارادة بعد ارادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه فاللاحق من ارادته

خالدين فهارضي الله عنهم ورضواعنه أولئك خرب الله ألاان خرب هم المفلحون فهذه الايات نزلت في المنافقين وليس المنافقون في طائفة أكثرمنهم في الرافضة حتى اله ليس في الروافض الامن فيه مسعبة من شعب النفاق كأقال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فمه خصاه منهن كان فمه خصاه من النفاق حتى يدعها اذاحدت كذب واذااؤتن خان واذاعاهدغدر واذاخاصم فر أخرجاه فىالصحيصين وكثيرمنهم يتولون الذين كفر والبئس ماقدمت لهمأ نفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولوكانوا يؤمنون بالله والنبى وماأنزل المهما اتمخذوهم أولماء واكمن كثيرامنهم فاسقون وقال تعمالي لعن الذبن كفروامن بنى اسرائسل على لسان داود وعسى من مريم ذلك ماعصوا وكانوا يعتدون كانوا لابتناهون عن منكرفع اوءلئس ماكانوا يفعلون ترى كشرامنه مبتولون ااذين كفروا وهم غالبالابتناهون عن منكرفع أوه بلديارهمأ كثرالبلادمنكرامن الطلم والفواحش وغيرذلك وهم بتولون الكفار الذين غضب الله عليهم فليسوامع المؤمنين ولامع الكفار كاقال تعالى ألمرر الى الذين يولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولامنهم ولهذاهم عند جاعة المسلمن نوع آخر حتى ان المسلمين لما قاتلوهم بالجيل الذي كانواعاصين فيه بساحل الشأم يسفكون دماء المسلمين وبأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحالالالذلك وتدينايه فقاتلهم صنف من التركان فصاروا يقولون نحن مسلون فيقولون لا أنتم صنف آخرفهم بسلامة قلوبهم علوا أنهم جنس آخرخارجون عن المسلمن لامتيازهم عنهم وقدقال الله تعالى و يحلفون على الكذب وهم يعلمون وهذه حالة الرافضة ولذلك اتمخذوا أعانهم حنة فصدواعن سبل الله الىقوله لاتحدقوما يؤمنون الله والموم الآخر بواذون من حاذالله ورسوله الآتة وكشير منهم واذال كفارمن وسطقلبه أكترمن موادته للسلبن ولهذالماأخرج الترك الكفارمن حهة المشرق وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم سلادخراسان والعراق والشام والحزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهمءلى المسلمن وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرهمامن الرافضة كانوامن أشدالناس معاونة لهم على قتال المسلمن وكذلك النصارى الذمن قاتلوا المسلمن بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين لهم وكذلك اذاصاراله وددولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهمدا ثمانوالون الكفارمن المشركين والهودوالنصاري ويعاونونهم على قتال المسلين ومعاداتهم أثمان هذا ادعى عصمة الائمة دعوى لم يقم عليها حة الاما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أغة معصومين لمافى ذلك من المصلحة واللطف ومن المعلوم المتمقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيمن المصلحة واللطف سواء كان مت كا يقوله الجهور أوكان حما كا تطنه الامامية وكذلك أحداده المتقدمون لم يحصل بهمشي من المصلحة واللطف الحاصلة من امام معصوم ذى سلطان كاكان الذي صلى الله تعالى علمه وسلم بالمدندة بعد الهمرة فانه كان امام المؤمنين الذي يحب علمهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم ولم يحصل بعده أحدله سلطان تدعىله العصمة الاعلى رضى الله عنه زمن خلافته ومن المعاوم أن المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فهازمن الخلفاء الثلاثة أعظمهن المصلحة واللطف الذي كان فى خلافة على زمن القتال والفتنة والافتراق فاذالم بوحدمن تدعى الامامة فمه أنه معصوم وحصل له سلطان عما يعةذي

فانأهله بقولون بتعدده بعدعدمه فله سبب بوحب حدوثه وذلك السبب مادث أيضاحتى ترتق أساب الحوادث الى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة وساق تمام قول هؤلاء وهوقول ارسطو وأتماعه وقدنقل غبرواحدأن أول من قال بقدم العالمين الفلاسفة هو ارسطو وأما أساطين الفلاسفة قمله فالمكونوا بقولون بقدمصورة الفلك وانكان لهمفى المادة أقوال أخروق دبسط الكلام على هدذا الاصل في مسئلة العلم وغيره لمارد على من زعم أنه لا بعلم الحرثيات حذرامن التغسر والتكثرف ذاته وذكر حمة ارسطو وابن سينا ونقضها وقال فأماالقول مامحاب الغبرية فسه بادراك الاغسار والكثرة بكثرة المدركات فعوابه المحقق أنه لايتكثر بذلك تكثرافي ذاته بلف اضافته ومناسساته وتلاث بمالا بعمد الكثرة على هو شه وذاته ولاالوحدة التىأوحت وحوب وحوده نذاته ومسدئيته الأولى التي مهاعر فناه وبحسبها أوحيناله ماأوحينا وسليناءنيه ماسلناهي وحدة مدركانه ونسمه

واضافاته بل اغاهى وحدة حقيقة واضافاته بل اغاهى وحدة حقيقة وذاته وهو يتهقال ولاتعتقدان الوحدة المقولة في صفات واحب الوحود بذاته قيلت على طريق التنزية بل لزمت بالسيرهان عن مدرسة الأولى ووحوب وحوده بذاته والذي لام عن ذلك أم يلزم الافى

حقيقته وذاته لاف مدركاته واضافاته فاما أن تتغير بادراك المتغيرات فذلك أمراضاف لامعنى فى نفس الذات وذلك الشوكة ممالم تبطله الحقول عنده البرهان ونفيه من طريق التنزيه والاجلال من هذا الاحلال

أولى وتكلم على قول ارسطواذ قال من المحال أن يكون كاله بعقل غيره اذ كان جوهرافى الغياية من الالهة والكرامة والعقل فلا يتغير والتغير في التقال الى الانقص وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس (٨٥) عقلا بالفعل لكن بالقوة فقال أبو البركات ما قيل في

منع النغير مطلقاحتي عنع النغير في المعارف والعاوم فهوغرلازم في التغيرمطلقابل هوغ رلازم السة وانازم كانار ومهفى معض تغيرات الاحسام مشل الحرارة والسرودة وفي بعض الاوقات لافي كل حال ووقت ولا بازم مثل ذلك فى النفوس التى تخصها المعرفة والعمادون الاحسام فانه يقول ان كل تغسر وانفعال فاله بلزمأن يتحصرك قمل ذلك التغير حركة مكانمة قال وهذا محال فأن النفوس تعدداها المعارف والعاوم من غيرأن تنحرك على المكان على رأبه فاله لا معتقد فهاأنهامما يكون فيمكان المتة فكمفأن تتحرك فمه واعاذلك للاحسام في بعض التغسرات والاحوال كالتسمنن والتسرد ولا ملزم فم ماأندا وانما ذلك فما بتصعدمالحارمن الماءوبتدخن من الارض من الاجزاء التي هي كالهاءدون غــرهامن الاحمار الكمارالصلبة التي تحميحتي تصر محث تحرق وهى فى مكانها لاتمرك والماء يسمن سمونة كثيرة وهوفى مكانه لاستخرمنه بعض الاجزاء ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستعالة لاقبلها كا قال انجمع هدده هي حركات توحد بأخرة بعدالحركة المكانمة وفهاعداذلا فقد سودالحسم وببيض وهوفى مكانه لم يتعـــرك ولايتحرك قمل الاستعالة ولانعدها فالزمهذافى كلحسم بلفي مفض الاحسام ولافى كل حال ووقت بل في

الشوكة الاعلى" وحده وكان مصلحة المكلفين والاطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم فذاك الزمان أقل منه في زمن الخلف الثلاثة فعلم بالضرورة أن ما مدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالائمة المعصومين باطلة قطعا وهومن حنس الهدى والاعان الذي يدعى برحال الغس يحمل لمنان وغسرهمن الحمال مثل حمل قاسمون مدمشق ومغارة الدم وحمل الفتح عصر ونحو ذلك من الجبال والغيران فانهذه المواضع يسكنها الجن وبكون بهاالسياطين ويتراءون أحيانالبعض الناس ويغيبونعن الابصارفي أكثر الاوقات فيظن الجهال أنهم رحال من الانس واغماهم وحالمن الجن كاقال تعمالى وانه كان رحال من الانس يعوذون برحال من الجن فزادوهمرهقا وهؤلاء يؤمن بهموعن ينحلهم من المشايخ طوائف ضالون لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الامام المعصوم بل المفسدة والشرالحاصل في هؤلاءا كثر فانهم مدعون الدعوة الى امام معصوم ولايو جدلهم أغة ذووسيف يستعينون بهمالا كافرأ وفاسق ومنافق أوجاه للاتخر جرؤسهم عن هذه الاقسام والاسماعيلية شرمنهم فأنهم يدعون الى الامام المعصوم ومنتهى دعوتهم الى رحال ملاحدة منافق بنفساق ومنهمن هوشرفى الباطن من المهودوالنصارى فالداعون الى المعصوم لايدعون الى سلطان معصوم بل الى سلطان كفور أوظلوم وهـ نداأ مى مشهور يعرفه كل من له خسرة باحوالهم وقسدقال تعالى باأجهاالذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فان تفازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الا خردلك خبروأ حسن تأويلا فأمرالله المؤمنين عندالتنازع بالردالى الله والرسول ولوكان للناس معصوم غيرالرسول صلى الله تعلى عليه وسلم لاعمرهم بالرداليه فدل القرآن أنه لامعصوم الاالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم

وفسل الذين آمنسوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامم منكم ولم وقته مبعد دمعين فال بالم الذين آمنسوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامم منكم ولم وقته مبعد دمعين وكذاك الذي صلى الله تعالى عليه وسلم في الاحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم وقت ولاة الامور في عدد معين في الصحيحين عن أبي ذر قال ان خلسلى أوصاني أن أسمع وأطبع وان كان عبد احتسما محتفظ الاطراف وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عني أو بعرفات في حة الوداع بقول ولو استعلى عليم السود محدع بقود كم مكال الله فاسمعوا وأطبعوا وروى المخارى عن أنس من مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسمعوا وأطبعوا وان استعلى عليم عسلم حيث كان رأسه زيينة وفي الصحيحين عن ابن وسلم السمعوا وأطبعوا وان استعلى عليه تعالى عليه وسلم الأس تسع لقريش في هدنا الشأن مسلم متبع لمسلم وكافرهم متبع لما الناس تسع لقريش في الحيد والشر وفي المحديدين معاونة رضى الله عنالى عليه وسلم الناس تسع لقريش في الحديد والشر وفي المحديدي معاونة رضى الله عنالى عليه والشر وفي المحديدي الله تعالى عليه والشر وفي المحديدين معاونة رضى الله عنده قال الناس تسع لقريش في الخديد والشر وفي المحديدين معاونة رضى الله عنده قال الناس تسع لقريش في الخديد والشر وفي المحديدين معاونة رضى الله عنده قال الناس تسع لقريش في الخديد والشر وفي المحديد والمحديد والمحديد والشر وفي المحديد والمحديد والمح

بعض الاحوال والاوقات ولاكان ذلك على طريق التقدم كاقال بل على طريق النبع ولولزم فى التغيرات الجسمانية لمالزم فى النغيرات النفسانية ولولزم فى النفسانية أيضالمالزم انتقال الحكم فيه الى التغيرات فى المعارف والعرام والعرائم والارادات فالحكم الجزف

لايلزم كلياولا يتعدى من البعض الى البعض والالكانت الاشماء على حالة واحدة وبسط الكلام في مسئلة العلم وقال لماذكر القولين المتقدم من والقائلون ما لحدوث قالوا انه لا يحتاج (٨٦) الى هذا التميل وسموه على طريق المجادلة باسم التمعل للتشنيع والتسفيه

وسلم يقول ان هذا الاحرفي قريش لا يعاديهم أحدالا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين خرحه في ما الامراء من قريش

(فصل) وأماقوله عنهم كلمن بايع قرشيا انعقدت امامت ووجبت طاعته على جُمِع الخاق أذا كان مستورا لحال وان كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق \* فوابه من وجوه (أحدها) ان هذالس قول أهل السنة والحاعة ولس مذهبهم أنه عمر دما بعة واحد قرشى تنعقد سعته و يحب على الناس طاعته وهذا وان كان قدقاله بعض أهل الكلام فلس هوقول أئمة أهل السنة والحاعة بلقدقال عرس الخطاب رضى الله عنه من الع رجلا بغيرمشورةمن المسلمن فلاسادع هوولا الذى بابعه تغرة أن يقتلا الحديث رواه المخارى وسيأتى بكإله انشاء الله تعالى (الوحه الثاني) انهم لا يحوزون طاعة الامام فى كل ما يأمر مه بللاوحمون طاعته الافعمانسوغ طاعته فمه في الشريعة فلا محوزون طاعته في معصمة الله وان كان اماماعادلا فاذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه مثل أن يأمرهم باقام الصلاة وايتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد فيسمل الله فهمفى الحقيقة انماأ طاعوا الله والكافر والفاسق اذاأم عاهوطاعة تله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لاجل أمر ذلك الفاسق بها كالفاذا تكلم بحق لمعز تكذيبه ولايسقط وحوب اتباع الحق لكونه قدقاله فاسق فاهل السنة لايطمعون ولاة الامور مطلقاا نما يطمعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كاقال تعالى أطبعوا اللهوأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم فأمر بطاعة اللهمطلقا وأمر بطاعة الرسول لانه لايأمر الابطاعة الله فن يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعة أولى الامرداخلة فىذلك ولم يذكولهم طاعة فالثة لانولى الامر لايطاع طاعة مطلقة وانما بطاع فى المعروف كاقال النبي صلى الله تعالى علىه وسلم اغما الطاعة في المعروف وقال لاطاعة فى المعصة ولاطاعة لمخاوق في معصة الخالق وقال من أمركم معصة الله فلا تطبعوه وقول هؤلاء الرافضة المنسو بن الى شعة على رضى الله عنه انه تحب طاعة غير الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم مطلقافى كل ماأمريه أفسدمن قول من كان منسوبا الى شمعة عثمان رضى الله عنمه من أهل الشام انه يحبط عـ قولى الاص مطلقا فان أولئك كانوا بطمعون ذا السلطان وهو موحودوهؤلاء وحبون طاعة معصوم مفقود وأيضافأ ولئك لم يكونوا يدعون في أتتهم العصمة التى تدعها الرافضة بلكانوا يحعلونهم كالخلفاء الراشدين وأعمة العدل الذين يقلدون فها ممن لم تعرف حقيقة أمره أويقولون ان الله بقيل منهم الحسنات ويتحاوز لهم عن السشات وهذا أهون من يقول انهم معصومون لانخطؤن فتمنأن هؤلاء المنسو من الى النصمن شعةعثمان وانكان فبهم خروج عن بعض الحق والعدل فغروج الاماسة عن الحق والعدل أكثر وأشد فكيف بقول أئمة السنة الموافقين الكاب والسنة وهوالام بطاعة ولى الامرفيا مأم به من طاعة الله دون ما يأم به من معصة الله (الوحمة الشالث) أن مقال ان الناس قدتنازعوافى ولى الامر الفاستى والحاهل هل بطاع فماأم بهمن طاعة الله و منفذحكه وقسمهاذاوافق العدل أولايطاعفشى ولاينفذشي منحكمه وقسمه أويفرق فذلك بين الامام الاعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع على ثلاثة أقوال أضعفها عند أهل السنة هو

مل نقول أن المدى المعمد خلق العالم وأحدثه بارادة قدعة أزلية أرادبهافى القدم احداث العالمحتى أحدثه قال وقسل فيحواجمان ذاك المدألا يتغمر ويتخصصف القدم الاععقول بحمله مقصودا فى العلم القديم عند الارادة القدعة حث أراده في مدة العدم السابق لحدوث العالم النيهي مدةغير متناهبة المداية ومالا بعقل ولا يتصور لانعلم ومالاعكن أن بعلم لابعله عالملالا أنالله لايقدرعلى علملكن لانهفي نفسه غبر مقدور علمه غماالذي يقولونه في حوادث العالم من مشئة الله وارادته التي بهايقيل الدعاءمن الداعى ويحسن الى المحسن وبسيء الى المهيء ويقبل توية النائب ويغفر للسنغفر هل مكون ذلك عنه أولا مكون فان قالوانانه لاسكون أنطياوا ذلك الشرع الذي قصدهم نصرته وأنطاواحكم أوامى ووواهمه وكل ماحاءلاحله من الحث على الطاعة والنهي عن المعصمة وانقالوا مكون ذلك بأسره فهل هو مارادة أم بغيرارادة وكونه بغيرارادة أشنع وانكان بارادة فهلهي ارادة قدعة أومحدثة فانكانت قدمة فالارادات القدعةغير واحدةوما أظنهم يقولون انالمرادات المتكثرة صدرتعن ارادة واحدة قال وانقالوا انذلك سدرعنه مارادات حادثة فقد قالواعاهر بوا منه أولا (قلت) فأبو البركات

لاستبعاد عقله أن تصدر المرادات المتكثرة عن ارادة واحدة طن أن هؤلاء لا يقولون به وهم يقولون به فان هذا قول ابن رد الحاجب والاشعرى ومن وافقهما من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون انه يعلم المعاومات كلها بعلم واحد بالعين ويريد المرادات كلهابارادة واحدة بالعين وان كلامه الذي تكلم بمن الامر بكل مأمور والخبرعن كل مخبر عنه هوا بضاوا حد بالعين ثم تنازع القائلون بهدا الاصل هل كلامه معنى فقط والقرآن (٨٧) العربي ليس هو كلامه أوكلامه الحروف أوالحروف

والاصوات التى زلج االقرآن وغبره وهي قدعة العن على قولين ومن القائلين بقدم أعمان الحروف والاصوات من لايقول هي واحدة مل يقول هي متعددة وان كانت لانهامة لهاو يقول بشوت حروف أوحروف ومعان لانها بة لهافي آن واحدوانهالم تزل ولاتزال وهدذا عماأوح فول القائلين بأن كلام الله مخاوق وأنه لدس له كلام قائم بذاته لمارأوا أنمالس عفاوق فهوة ـ ديم العين والثناني ممتنع عندهم فتعين الاؤل وأوائك الصنفان قالوا والاول ممتنع فتعين الثاني وهؤلاء اغماقالوا هدده الاقوال لظنهم الهعتنع أن تقوم به الامور الاختيارية لا كلام ماخساره ولاغير كلام كاقدبينف موضعه وهذا القول بقيام الحوادث هوقول هشام بنالحكم وهشام الحوالديق وابن مالك الحضرجي وعلى سهم وأتساعهم وطوائف من متقدمي أهلل الكلام والفقه كالىمعاذ التومني وزهرالاثرى وداود الاصماني وغيرهم كاذكره الاشعرى عنهم فى المقالات وقال وكل القائليين مأن القرآن السي عفاوق كنموعد اللهن سعمدين كلاب ومن قال انه محدث كنعوز هيرالاثرى بعنى وداود الاصهاني ومن قال انه حادث كنعرو أبى معاذ التومني بقولون ان القرآن لس محسم ولا عرض وأماأقوال أغمة الفقمه

ردجمعأميء وحكمه وقسمه وأصحهاعندأهل الحديث وأئمة الفقهاء هوالقول الاول وهو أنبطاع فى طاعة الله مطلقا وقسمته بالعدل على هـذا القول كماهو قول أكثر الفقهاء والقول الثالث هوالفرق بن الامام الاعظم وغيره لان ذلك لاعكن عزله اذافسق الابقتال وفتنة مخلاف الحاكمونحوه فانه بمكن عزله بدون ذلك وهوفرق ضعيف فان الحاكم اذا ولاه ذوالشوكة لممكن عزله الابفتنة ومتى كان السعى فى عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم محز الاتبان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما وكذلك الامام الاعظم ولهذا كان المشهورمن مذهب أهل السنة أنه-ملابر ونالخر و جعلى الائة وقتالهم السمف وانكانفه-مظلم كإدلت على ذلك الاحاديث الصحيحة المستغيضة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلهم مدون قتال ولافتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام الادني واعله لايكاد يعرف طائفة خرحت على ذى سلطان الاوكان في خروحها من الفساداً عظم من الفساد الذي أزالت والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل ماغ كمفما كان ولاأمر بقتال الماغن ابتداء بل قال وان طائفتان من المؤمنين اقتت اوا فأصلحوا منهمافان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تمغي حتى تفيءالي أمرالله فان فاءت فأصلحوا منهما بالعسدل فلريأ مر بقتال الباغسة ابتدداء فكمف يأمر بقتال ولاة الامور ابتبداء وفي صحيح مسلم عن أمسلة رضى اللهعنها أنرسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم قال سمكون أمراء فتعرفون وتنكرون فنعرف برئ ومن أنكرسلم ولكن من رضى وتابع قالوا أفلانقاتلهم قال لاماصلوا فقدنهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قت الهم مع اخساره أنهم مِأتُون أمورا منكرة فدل على أنه لايحوز الانكار عليهم بالسيف كابراه من يقاتل ولاة الامرمن الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم وفى الصحيحين عن الزمسعودرضي الله عنه قال قال لنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انكم سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها قالواف اتأمن فايارسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فقد دأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنالامهاء بظلون ويفعلون أمورامنكرة ومعهذا أمهناأن نؤتهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذى لناولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم وفي الصححين عن ابن عباس رضى الله عنه ما عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من رأى من أمره شأ يسكره فليصبرعلسه فانهمن فارق الجماعة شبرا فاتمانميته عاهلسة وفي لفظ منخرج من السلطان شبرا فاتمات مميتة حاهلة واللفظ للخارى وقد تقدم قوله صلى الله علمه وسلما ذكرأنهم لايمتدون بهديه ولايستنون بسنته قالحذيفة كيف أصنع بارسول الله ان أدركت ذاك قال تسمع وتطمع الامير وانضرب ظهرك وأخذما الكفاسمع وأطع فهذاأم مالطاعة معظلم الامير وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم من ولى عليه وال فرآه بأتى شيأمن معصية الله فليكرهما يأتى من معصة الله ولا ينزعن يداعن طاعة وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وانعصى وتقدم حديث عبادة بايعنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة فىمنشطناومكرهناوعسرناو يسرنا وأثرة علىناوأن لانذازع الامرأهله قال الاان ترواكفرا بواحاعن كممن الله فيم برهان وفى رواية وأن نقول أونقوم بالحق حيثما كنالانحاف فى

والحديث والتصوف والتفسير وغيرهم من علىاء المسلمين فدكلام الرازى بدل على أنه لم يكن مطلعاً على ذلك وكذلك كلام الصحابة والتابعين لهم بالحسان والمقصود هنا أن نبين عاية حجة النفاة فانه بعداً نذكر الخلاف قال والمعتمد أن نقول كل ماصح قيامه بالدارى

التهلومة لائم فهذاأم بالطاعةمع استثنار ولى الامروذاك ظلممنه ونهى عن منازعة الامر أهله وذلك نهى عن الخرو جعليه لان أهله هم أولوالام الذين أم بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به ولنس المرادمن يستحق أن يولي ولاسلطان له ولاالمتولى العادل فانه قدذ كر أنهم يستأثرون فدل على أنه نهيى عن منازعة ولى الامروان كان مستأثرا وهذا مات واسم (الوحه الرابع) انااذاقدرنا أنه يشترط العدل في كل متول فلايطاع الامن كان ذاعدل لامن كانظالما فعلومأن اشتراط العدلف الولاة لس أعظم من اشتراطه فى الشهود فان الشاهد قد يخبر عالا بعلرفان لم يكن ذاعدل لم يعرف صدقه فيما أخبرته وأماولي الامرفهو بأمر بأمر بعلم حكمهمن غبره فمعلم هل هوطاعة لله أومعصة ولهذا قال تعالى انحاءكم فاستى بنما فتبسنوا فأم رالتسن اذاحاء الفاسق بنما ومعاوم أن الظلم لاعتعمن فعل الطاعة ولامن الامربها (وهذا) مماوافق علمه الامامة فانهم لايقولون بخلداهل الكبائر فى النار فالفسق عندهم لايحيط الحسنات كلها مخلاف من خالف في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج الذين يقولون ان الفسق يحيط الحسنات كلها ولوحيطت حسناته كلهالحيط اعمانه ولوحيط اعمانه اكان كافرامي تدا فيعمقتله ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على أن الزانى والسارق والقاذف لايقتل بل يقام علمه الحدفدل على أنه ليس عربد وكذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوأ ينهماالآمة مدلعلى وحودالاعمان والاخؤةمع الاقتتال والبغي وقسدثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى علم وسلم أنه قال من كانت عند دلاخه مظلة من عرض أوشى فليتعلل منه الموم قمل أن لا يكون درهم ولاديناران كاناه عل صالح أخدمنه بقدرمظلته وانام بكنله حسنات أخذمن سئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألتي فى النار أخرحاه فالصحيمين فثبت أنالط الم يكون له حسنات لستوفى المطاوم منهاحقه وكذلك ثبت في الصحيرعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما تعددون المفلس في كم قالوا المفلس فيناسن لادرهم العولادينار قال المفلس من بأتى يوم القدامة وله حسنات مثل الحسال وقد شيرهذا وأخذمال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فقيض هذامن حسناته وهذامن حسناته فاذافنيت حسناته قبلأن يقضى ماعلب أخذمن خطاباهم فطرحت عليه ترطر عفى النار روامسلم وقدقال تعالى ان الحسنات يذهن السئات فدل ذلك على أنه في حال اساءته يفعل الخسنات تمعوسشاته والالو كانت السئات قدزالت قبل ذلك بتوية أونحوهالم تكن الحسنات قدأذهبتها وليسهذاموضع بسط ذلك (والمقصودهنا) أن الله حعل الفسق مانعامن فيول النبأ والفسي ولبس امانعامن فعل كلحسنة واذا كان كذلك وقيد ثبت بالكاب والسينة والاجماع أنه لايستشهد الاذو والعدل ثم يكفى فىذلك الطاهر فاذا اشترط العدل فى الولا مة فلا أن يكفى فذاك الطاهرأولى فعلم أنه لايشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر بمايشترط في الشهادة يوضي ذلك أن الامامة وجسع الناس محؤزون أن يكون نواب الامام غير معصومين وأنلامكون الامام عالما بعصمتهم وليل أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قدولي الولدين عقية ابن أبي معيط ثم أخبره بحاربة الذين أرسل الهم فانزل الله عزوجل ما أبها الذين آمنوا ان جاءكم فامق بنبافتسنواأن تصيبوا قوما يحهالة فتصحوا على مافعلتم نادمين وعلى رضى الله عنه

وان لم يكن صفة كال استعال اتصاف السارىما لان احاع الامة على أن صف تالله بأسرها صفات كالفائسات صفة لامن صفات الكال خرق للاجماع وأمه غبرمائز قالوهذا مانعولعلمه وأمه مركب من السمع والعقل قال والذى عول علمه أصحانا أنهلو صيراتصافه بالحوادث لوحب اتصافه بالحوادث أوباضدادهافي الازل وذلك بوحب اتصافه مالحوادث فى الازل وأنه محال قال وهذه الدلالة سنبة على أن القابل الضدين يستعدل خاوه عنهما وقد عرفت فساده قال ومن أصحاسا من أوردهـ نه الدلالة على وحه لايحتاج في تقر رها الى الناءعلى ذلك الاصل وهوأنه لوكان قاملا الحوادث لكان قاملالهافى الازل وكون الني قالاللني فسرععن امكان وحود المقبول فسلزم صحة حدوث الحوادث في الازلوهو محال قال الاأن ذلك معارض مأن الله قادر في الازل ولا يلزم من أزلمة قادريته صحة أزلسة المقدور فكذلك ههنا قال ومنهم من قال لو كانت الحوادث قائمة بهلتغيروهو محال قال وهـ ذاضعه لانهان فسرالتغير بقيام الجوادث هاتحد اللازم والملزوم وانفسر نغيره امتنع انسات الشرطمة قال وأما المعتزلة فعلهم تسكوا بانالمفهوم من قمام الصفة بالموصوف حصولهافى الحبر تمعالحصول ذاك

الموصوف فيه والبارى تعالى ليس في الجهة فامتنع قيام الصفة به قال وقد عرفت ضعف هذه الطريقة قال كان ومشا يخهم استدلوا بأن الجوهر انحا يصبح قيام المعانى الحادثة به الكونه متعيزا بدليل أن العرض لما لم يكن متحيزا لم يصبح قيام هذه

المعانى به قال وانه باطل لاحتمال أن يقال ان الجوهراء اصفح قيام الحوادث به لالكونه متحيزا بل لامر آخرم من المعانى بينه وبين البارى تعالى وغيرم شترك بينه وبين العرض المناذلك (٨٩) الاأنه من المحتمل أن يكون الجوهر يقبل الحوادث الكونه البارى تعالى وغيرم شترك بينه وبين العرض المناذلك

كان كشرمن وابه بخونه وفيهم من هرب عنه وله مع نوابه سيرمعلومة فعلم أنه ليس فى كون الامام معصوما ما عنع اعتبارالظاهر ووجود مثل هذه المفاسد وأن اشتراط العصمة فى الائة شرط ليس عقد ورولا مأمور ولم يحصل منفعة لافى الدين ولافى الدنيا مثل كشيرمن النساك الذين بشترطون فى الشيخ أن بعلم أمور الا يكاد بعلها أحد من البشر فيصفون الشيخ بصفات من حنس صفات المعصوم عند الامامية فنتهى هؤلاء اتباع شيخ ظالم أو حاهل واتباع هؤلاء لتول ظالم حاهل مثل الذي جاع وقال لا آكل من طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام الجنة الجنب فغير جالى البرية فصار لا يحصل له الاعلف البهائم فيناهو بدعوالى مشل طعام الجنة انتهى أمن هالى علف الدواب كالكلا النابت فى المناحات وهكذا من غلافى الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعى بنته عن أمن ه الى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم كاقدروى ذلك وجرب

﴿ فصل قال الرافضي ﴾ وذهب الجميع منهم الى القول بالقياس والاخذ بالرأى فادخلوا في دين الله مالدسمنه وحرفوا أحكام الشريعة واتخذوا مذاهب أربعة لم تكن فى زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولازمن الصحابة وأهملوا تأويل الصحابة مع أنهم نصواعلى ترك القياس وقالوا أول من قاس الليس (فيقال) الحواب عن هذامن وجوه (أحدها) أن دعواه على جميع أهل السنة المنبتين لامامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى ماطلة فقدعرف فمهم طوائف لا ، قولون القياس كالمعتزلة والمغداديين وكالظاهرية كداودوان حزم وغيرهما وطائفة من أهل الحديث والصوفية وأيضافني الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية فصار النزاع فيه بين الشدمة كاهوبين أهل السنة والجاعة (الثاني) أن بقال القياس ولوأ به ضعيف هو خيرمن تقليدمن لم يبلغ في العلم سلغ المجتهدين فان كل من له علم وانصاف يعلم أن منسل مالك واللث من سعدوالاوزاعي وأبى حنيفة والنورى واس أبى ليلي ومثل الشافعي وأحدواست ق وأبي عسدوأبي ثورأعلم وأفقهمن العسكر منزوأمثالهم وأبضافهؤلاء خبرمن المنتطرالذى لابعه إمايقول فان الواحد من هؤلاء ان كان عنده نص منقول عن الني صلى الله تعالى عليه وسام فلاريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم عن القياس بلارس وان لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان حاهلا والقياس الذي يفد الظن خيرمن الجهل الذي لاعلمعه ولاظن (١) فانقال هؤلاء كايقولونه مابتعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانهذا أضعف من قول من قال كانقوله المجتهد فاله قول الذي صلى الله تعمالي علمه وسلم فان هذا يقوله طائفة من أهل الرأى وقولهم أقرب من قول الرافضة فان قول أولئك كذب صريح وأنضافهذا كقول من قال عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة وقول الصحابة مثلة عن النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم وقول من يقول ما قاله الصحابة في غرج ارى القياس فانه لا يقوله الا توقيفاعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقول من يقول ما قاله المجتهدأ والشيخ العارف هوالهام من الله ووحى (١) قوله فان قال هؤلاء الى قوله ووحى محب اتباعه كذلك بالنسخة التي سدنا ولا يحني سقها

فليحررمن أصل صحيح كتبه مصععه

( ١٢ - منهاج على ) القابل الشي لا يخلوعن وعن ضدّه فأ كثر العقلاء على خلافها والنزاع فيها بين طوائف الفقهاء والنظارومن الفقهاء من أتساع الاعمة الاربعة كاصحاب أحدوما الدوالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم ومن قال ذلك التزم أن يكون لكل

متعرزا والله نعالى يقلهالوصف آخرلععة تعلىل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة (قال) واستدلوا أيضا بانهلوصيح قسام حادث ملصيح قسام كل حادثه قال وهـذه دعوى لاعكن اقامة البرهان علها قال فهذه عبون ماغسك مأهل السنةفي هذه المسئلة (قلت) أبوعبدالله الرازىمن أعظم الناس منازعة للكرامة حتى يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك ومله الى المعــتزلة والتفلسفة أكثر من ميله الهمم واختلف كالامه في كفرهموان كان هوقد استقر أمن على أنه لابكفرأحدامن أهل القبلة لالهم ولاللعتزلة ولا لامثالهم وهدده المسئلة من أشهر المسائل التي ينازعهم فها ومع هذاقدذ كرأن قولهم يلزمأ كثرالطوائف وذكر انهلس لخالفهم علهم حة صححة الاالحبة التى احتجبها وهىمن أضعف الحجيج كاسنسته انساءالله تعالى وأمآ الحسبج التي يحتجبها الكلاسة والمعتزله فقدربنهو فسادهامعأنه قداستوعب عجج النفاة والذيذكرههو مجموع مابوحدفى كتب النياس مفرقا ونحن نوضح ذلك فأما الحة الاولى وهوأن القابل الشئ لايخاوعنه وعنضده فاوحازا تصافه بهالم تخل من الحوادث فهو حادث فهذه الحة منسة على مقدمتين وفي كلمن المقدمتين نزاع معروف سنطوائف من السلس أما الاولى وهيأن

جسم طع ولون وريح وغيرذلك من أنواع الاعراض ولادليل لاصابهاعليها وأبو المعالى ف كابه المشهور الذي سماه الارشادالى قواطع الادلة لم يذكر على ذلك عنه بلهذه المقدمة احتاج الها (٩٠) في مسئلة حدوث العالم لما أراد أن يبين أن الجسم لا يخلومن كل

تحساتماعيه فان قال هؤلاء تنازعوا قبل وأوائك تنازعوا فلاعكن أن مدعى دعوى الطله الا أمكن معارضتهم عثلهاأ ويخسر منها ولابقول حق الاكان في أهدل السنة والحاعة من يقول مثل ذال الحق أوماهو خسيمنه فأن البدعة مع السينة كالكفرمع الاعمان وقد دقال تعمالي لا بأنونا عثل الاحتناك الحق وأحسن تفسيرا (الثالث أن بقال) الذين أدخلوافي دين التهماليس منه وحرفوا أحكام الشر بعة ليسوافي طائفة أكثرمنهم في الرافضة فانهم أدخلوافي دين اللهمن الكذب على رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم مالم يكذبه غيرهم و ردّوامن الصدق مالم رده غيرهم وحرفوا القرآن تحريفالم محرف غيرهم مشل قولهمان قوله تعالى انحاولكم الله ورسوله والذبن آمنوا الذبن يقمون الصلاة ويؤيون الزكاة وهمرا كعون نزلت في على ماتصدق يخاتمه في الصلاة وقوله تعالى من ج المحرس على وفاطمة بخرج منهما اللؤلؤوا لمرحان الحسن والحسين وكلشي أحصيناه في امام مسين على سأبي طالب رضى الله عند ان الله اصطفى آدم ونوحاوآ ل ابراهيم وآل عران على العالمين آل أبي طالب واسم أبي طالب عران فقاتلوا أغة الكفرطلمة والزبير والشجرة الملعونة فى القرآن هم سوأمية ان الله بأم كمأن تذبحوا بقرة عائشة ولننأشركت لعبطن علك أىان أشركت بينأى بكسر وعلى فى الولاية وكلهذا وأمثاله وجمدته في كتهدم غمن هذا دخلت الاسماعيلية والنصيرية في تأويل الواحمات والحرمات فهمأئة التأويل الذى هوتحريف الكلمعن مواضعه ومن تدبرما عندهم وحد فممن الكفرفي المنقول والتكذب بالحقمنها والتحريف لمعانبها مالابوجد فيصنف من المسلين فهم قطعا أدخلوا فى الدين ماليس منه أكثرمن كل أحد وحرفوا كتابه تحريفا لمرصل غسرهم الى قريدمنه (الوحه الرامع) قوله وأحدثوا مذاهب أربعة لمتكن في زمن رسول اللهصلى الله تعالى علم ووسلم ولازمن صحابته وأهملوا أفاويل الصحابة (فيقال الهم) متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكراعند دالامامة فلاهم متفقون على محمة الصحابة وموالانم موتفضالهم على سائر القرون ولاعلى أن اجماعهم حمة ولاعلى أنه لس الهم الخروجين احماعهم بلعامة الائمة المحتهدين بصرحون بأنه لسيلنا أن نخرج عن آقاويل المحابة فكيف يطعن علم معذالفة الصحابة من يقول اناجاع الصحابة لس عدة وبنسهم الىالكفر والظلمفان كاناجاع الصحابة حجة فهوجحة على الطائفتين وانالم مكن حجة فلاعتمر بعلمم وانقال أهل السنة محعلونه حة وقد خالفوه قبل أهل السنة لاستصور أن سفقوا على مخالفة اجاع الصحابة وأماالامامية فلاريب أنهم متفقون على مخالفة اجباع العترة النبوية مع مخاافة اجماع الصحابة فأنهلم كن في العسترة النبوية بني هاشم على عهدرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلووأ بى بكروعمروعمان وعلى رضى الله عنهممن يقول بامامة اثنى عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بكفر الخلفاء الثلائة بل ولامن يطعن في امامتهم بل ولامن ينكرالصفات ولامن يكذب بالقدر فالامامية بلارس متفقون على مخالفة العترة النبويةمع مخالفتهم لاجماع الصحابة فكنف شكرون على من لا يخالف اجماع الصحابة ولا اجاعاالعترة (الوجمه الخامس) انقوله أحدثوامذاها ربعة لم تكن على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمان أراد بذال أنهم ا تفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة العماية

حنسمن أحناس الاعراضعن عرضمنمه فأحال على كلامهمع الكرامة ولماتكلم مع الكرامة فالمسئلة أحال على كلاسه في مسئلة حدوث العالم مع الفلاسفة ولميذ كردلسلا عقلىالامع هؤلاء ولامه هؤلاء وانما احتجءلي الكرامية بتناقضهم ومضمون مااعتمد علمه من قال ان القابل للشئ لا مخاومنه ومن ضدهأن الجسم لايخ الوعن الاكوان الاربعدة الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فتقاس بقدة الاعسراض علما واحتموا أن القابل لهالا يخ أوعنها وعن ضدها بعدالاتصاف كالمنه الكرامية فكذلا قبل الاتصاف فأحامهمن خالفهم كالرازى وغسره بأن الأولى قماس محض بغير عامع فاذا قدرأن الجسم يستازم نوعا من أنواع الاعراض فنأس بحسأن ستلزم بقية الانواع وأيضافان الذي يسلونه لهم الحركة والسكون والسكون هــلهو وحودى أوعدمى فيه قولان معروفان وأماالاحتماع والاف تراقفهو منى على مسئلة الجوهـرالفرد ومن قالان الاجسام ابست مركبة من الحواهر الفردةوهمأ كثرالطوائف لميقل بأن الحسم لا يخاومن الاحتماع والافتراق بلالجسم البسط عنده واحدسواء قمل الافتراق أولم بقمله وكذلك اذاقدرأن فسمحقائق مختلفة متلازمة لميلزممن ذلكأن

بقبل الاجتماع والافتراق وأماكونه لا يخلو عنهما بعد الانصاف فأجابوا عنه عنع ذلك فى الاعراض النى لا تقبل فهذا المقاء كالحركات والاصوات وأماما يقسل البقاء فهومبنى على أن الباقى هل يفتقرزواله الى ضداً ملافن قال ان الساقى لا يفتقرزواله

الى صنداً مكنه أن يقول بحواز الخاوعن الانصاف بالحادث بعد في المه بدون صدر يله ومن قال لا يزول الابضد قال ان الحادث لا يزول الابضد حادث فان الحادث و دوث لا يخلوا لحل منه ومن ضده (٩١) بناء على هذا الاصل فان كان الاصل صحيحاً ثبت

الفرقوان كان اطلامنع الفرق وتناقضهم مدل على فساد أحمد قولهم ثم القائلون عوحبهذا الاصل كثرون لأكثر الناس على هـ ذاف الإيازم من تناقض الكراسة تناقضغيرهم وأمأ المقدمة الثانمة وهيرأن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث فهذه قد نازعفهاطوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه والحسديث والتصوف وغيرهم وقالوا التسلسل الممتنع هوالتسلسل في العلل فأما التسلسل في الا " ال المتعاقبة والشروط المتعاقسة فلادلماعلي بطلانه بللاعكن حدوثشي من الحوادث لاالعالم ولاشئ من أجزاء العالم الارنى على هذا الاصل فن لم محورذ للازمه حدوث الحوادث بالاسب حادث وذلك يستلزم ترجيم أحدطرفى الممكن بلامرج كاقد سط هذافى مسئلة حدوث العالم ومنأته لامدمن تسلسل الحوادث أوالترجيم بلام جعوأن القائلين بالحدوث بلاسب حادث بلزمهم الترحيه بلام بح وبلزمهم حدوث الحوادث الامحدث أصلا وهذا أفسد من حدوثها الاسب طدث والطوائف أيضا متنازعة فىهذا الاصلوحهور الفلاسفةو جهور أهل الحديث لاعنعون ذلك وأما أهل الكلام فللمعتزلة فمهقولان وللاشعربة فمهقولان وأماالحة الثانية وهوأنه لوكان قاملالها لكانقا الالهافي الازل وذلك فرع

فهذا كذبعلهم فانهؤلاءالانة لمبكونواعلى عصروا حدبل أبوحنيفة توفىسنة خمسن ومائة ومالك سنة تسع وسبعين ومائة والشافعي سنة أربع ومائتين وأحدين حنيل سنة احدى وأربعين ومائتين وليس في هــؤلاءمن يقلد الا خر ولامن يأمر بانباع الناسله بلكل منهـم يدعو الى متامعة الكتاب والسنة واذاقال غبره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده ولابوج على الناس تقلده وان قلت ان أصحاب هذه المذاهب اتمعهم الناس فهذا لم يحصل عواطأة بل اتفق أنقوما اتبعواهد اوقوما اتمعواهذا كالخاج الذين طلبوامن يدلهم على الطربق فرأى قوم هذادليلاخيرا فاتبعوه وكذاك آخرون واذا كان كذاك لم يكن فى ذاك اتفاق أهل السنة على باطل بلكل قوممنهم بنكرون ماعند غيرهمن الخطافلم بتفقواعلى أن الشخص المعن عليه أن يقسل من كل من هؤلاء ما قاله بلجهورهم لا مأمرون العامي متقلد شخص معن غير الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فى كل ما يقوله والله تعمالي قد ضمن العصمة الدمة فن تمام العصمة أن يجعل عددامن العلماءاذا أخطأ الواحدف شئ كان الا خرقدأصاب فيه حتى لايضم الحق ولهمذالما كانفىقول بعضهم من الخطامسائل كمعض المسائل الني أوردها كان الصواف قول الأخرفلم تتفق اهل السنة على ضلالة أصلا وأماخطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غيرمرةأن هذا لايضر كغطا بعض المسلم وأما الشمعة فكلما خالفوا فسه أهل السنة كالهم فهم مخطؤن فمه كما خطأ المودوالنصاري في كل ما خالفوا فمه المسلمن (الوحه السادس) أن يقال قوله ان هذه المذاهب لم تمكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة ان أرادأن الاقوال لمتنقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوعن الصحابة بان تركواقول النبى صلى الله تعالى علمه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك فهذا كذب علمهم فأنهم لم يتفقواعلى مخالفة الصحابة بلهموسائرأهل السينة متمعون الحمابة فيأقوالهم وانقذرأن بعضأهل السنة خالف الصحابة لعدم عله بأقاو بلهم فالماقون بوا فقونهم وشبتون خطأمن مخالفهم وانأرادأن نفس أصحابهالم يكونوافي ذلك الزمان فهو لامحد فورفيه فن المعلوم أن كل قرن بأتي يكون بعد القرن الاول (الوجه السابع) قوله وأهم الوا أقاويل الصحابة كذب منه بل كتبأر بالداهب مشحونة منقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها وانكان عندكل طائفة منها ماليس عندالا خرى فان أردت بذلك أنهم لا يقولون مذهب أبى بكروعرونحوذاك فسسدناك أن الواحدمن هؤلاء جع الاثار وما استنطه منهافأ ضمف ذلك السه كاتضاف كتب الحديث الى من جعها كالمضارى ومسلم وأبى داود وكاتضاف القراآت الىمن اختارها كنافع وابن كشير وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عن قبلهم وفى قول بعضهم ماليس منقولا غن قبله لكن استنبطه من تلك الاصول غمقد حاء بعدهمن تعقب قولهم فمن منهاما كانخطأعنده كلذلك حفظالهذا الدين حتى يكونأهله كاوصفهم اللهبه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرفتي وقع من أحسدهم منكر خطأ أوعدا أنكره علمه غسره ولدس العلماء بأكترمن الانبياء وقدقال تعالى وداودوسلمان اذمحكمان في الحرث اذنفشت فسه غننم القوم وكنالح كمهم شاهدين ففهمناها سلمان وكلاآ تيناحكم وعلما وثبت في الصححين عن عررضي الله عنه أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين أحد

امكان وجودها في الازل فقد أحاب عنها بالمعارضة بأنه فادرعلى الحوادث ولا يلزم من كون القدرة أزلية أن يكون امكان المقدور أزليا ، قلت و يمكن أن يحاب عنها يوجوه أخرى أحده اأنه لا يسلم أنه اذا كان قابلا لحدوث الحادث أن يكون قابلاله في

الازل الااذا أمكن وجود ذلك في الازل فائه اذا قيل هوقابل لما عتنع أن يكون أزليا فن اعتقد امتناع حدوث حادث في الازل وقال مع ذلك بأنه قادر على الحوادث وقابل لهالم يلزمه القول (٧٣) ما كان وحود المقدور المقبول في الازل لكن هذا هو

العصرالافي بني قر يطة فادركتهم الصلاة في الطريق فقال بعضهم لم ردمنا تفويت الصلاة فصاوا فى الطريق وقال بعضهم لانصلي الافى بني قر يطة قصاوا العصر بعدماغر بت الشمس فاعنفواحدةمن الطائفتين فهذادلمل على أن المجتهدين بتنازعون في فهم كلامرسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم (الوحه النَّمامن) انأهل السنة لم يقل أحدمتهم ان اجماع الفقهاء الاربعة حجة معصومة ولاقال ان الحق متحصرفها وانماخر جعنها ماطل بل اذاقال من لنس منأتماع الأغمة كسفمان الثورى والاوزاعي واللمث بنسعد ومن قبلهم ومن بعدهممن المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الاربعة ردما تنازعوا فسه الى الله تعيالي ورسوله وكان القول الراج هوالذي قام عليه الدليل (الوجه التاسع) قوله الصحابة نصواعلى ترك القياس يقالله الجهورالذن مثبتون القياس فالوافد ثبتءن الصعابة انهم فالوابالرأى واجتهاد الرأى وفاسوا كأثبت عنهم دمماذموه من القياس فالواوكلا القولين صحيح فالمذموم القياس المعارض النص كقياس الذبن قالوا انما المسع مشل الرياوقياس ابلدس الذي عارض به أحرالله بالسحودلادم وقياس المشركين الذين قالواتا كاون ماقتلتم ولاتا كلون ماقتله الله قال الله تعالى وان الشياطين ليوحون الىأوليائهم اجادلوكم وانأطعتموهم انكمل مركون وكذلك القياس الذى لايكون الفرعفيه مشاركاللاصل فىمناط الحكم فالقياس يذم امالفوات شرطه وهوعدم المساواةفي مناط الحكم وامالوحودمانعه وهوالنص الذي يحب تقدعه عليه وان كانامتلازم منفي نفس الامرفلا يفوت الشرط الاوالمانع موحود ولابوحد المانع الاوالشرط مفقود وأماالقياس الذى يستوى فمه الاصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ماهوار ج منه فهذا هوالقياس الذى لاعتنع ولارسأن القماس فمه فاسدو كثيرمن الفقهاء قاسوا أقدسة فاسدة بعضها ماطل بالنص و بعضها مما ا تفق السلف على بطلانه لكن بطلان كشرمن القماس لا بقتضى بطلانه جمعه كاأن وحود الكذب فى كشيرمن الحدث لانوج كذب جمعه ومدار القياس على أن الصورتين يستو يان فى موجب الحكم ومقتضاء فى كان كذلك كان القياس صحيحا بلاشك ولكن قديظن القائس ماليس مناط الحمم مناطاف غلط ولهذا كانعدة القياس عندالقائسين على سان تأثير المشترك الذى بسمونه حواب سؤال المطالبة وهوأن يقال لانسارأن علة الحكم في الاصل هو الوصف المشترك بن الاصل والفرع حتى يلحق هذا الفرع مه فان القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين في المشترك المستازم للحكم امافي العلة نفسها وامافي دلمل العلة تارة مامداء الحامع وتارة مالغاء الفارق فاذاعرف أنه ليس بين الصورتين فرق دؤثر علم استواؤهمافى الحمكم وانلم يعلمعين الجمامع وهم يثبتون قياس الطردوهوا نبات مدل حكم الاصل فى الفرع لاشتراكهما فى مناط الحكم وقياس العكس وهونني حكم الاصل عن الفرع الافستراقهما فى مناط الحريم هذا مفرق بينهما الان العلة المنبقة الحكم في الاصل منتفدة في الفرع وذاك محمع بمنه مالوحود العلة المثبتة فى الفرع وهذه الامورمبسوطة في غيرهذا الموضع والله تعالى أعلم

(فصل قال الرافضي)، وذهبوابسب ذلك الى أمور شنيعة كاباحة البنت المخلوقة من الزناوسقوط الحدعين مكم أمه أو أخت أوبنته مع عله بالتحريم والنسب بو اسطة عقد يعقده

مقام الذين يقولون عتنع حدوث الحوادث الاسب عادث والكلام في هـ ذا مشترك من كونه قادرا وقاملا فن حوزحدوث الحوادث بالاستادت كالكلاسة وأمثى الهممن المعتزلة والكرامة كان كلامه في هـ ذاعنزلة كلامه فى هـ ذا ومن قال ان حـدوث الحوادث لابدله من سبب عادث كإيقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة وأهل الحديث وغيرهم الذين يقولون اله تقوم مه الامور المتعلقة بقدرته ومششته ولمرل كذلك أو يقولون سعاقب ذلك في غيره كاشترك فيهذا الاصلمن يقوله من الهشاه بقوالمعتزلة والمرحثة وأهل الحديث والسلفية والفلاسفة ومنوافق هؤلاءمن أتساع الاشعرى وغيرهم فقولهم في هذا كقولهم في هذا (الوحه الثاني) أن يلتزم فائل ذلك امكان وحود المقمول فى الازل كالملتزم من يلتزم امكان وحود المقدور في الازل وقد عرفأن لطوائف المسلن فيهذا الاصل قولىن معروفين فان مالابتناهي من الحوادث هل عكن وحروده في المستقل فقط أو فى الماضى فقط أوفهما جمعاعلى ثلاثة أقوال معروفة قال كلقول طوائف من نظار المسلمن وغيرهم (الوحه الثالث) أن محاب محواب مركب فنقالهو قابللاهوقادر علمه فان كان ثموت حنسهافي الازل مكنا كانقاللاذف

الازلوان لم يكن ثبوت هذا الجنس ، كمنافى الازل كان قابلاللمكن من ذلك كاهوقادر على المكن من ذلك (الوجه وهو الرابع) أن يقال كونه قابلاً وليس بقابل هونظر ف محل هذه الامور وليس تطرافى امكان تسلسلها أوامتناع ذلك كاأن النظرفى كونه

يقبل الاتصاف بالصفات كالعلم والقدرة هو نظر في امكان اتصافه بذلك فأما وجوب تناهى مامضى من الحوادث أوما بقى وامكان وجود جنس الحوادث في الازل فذلك لا اختصاص له بحل دون (٩٣) محل فان قدر امتناع قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل

والمتناهى وانقدرامكان ذلك كان عنزلة امكان حدوث الحوادث المنفصلة والكلام في امكان تسلسلها وعدم امكان ذلك مسئلة أخرى (الوحه الخامس)أن يقال هذه الأمور المقبولة من الحوادث المقدورة مخلاف الصفات اللازمة له فانها لستمقدورة فالمقمولات تنقسم الى مقدور وغيرمقدوركا أن المقدورات تنقسم الى مقول وغمرمقمول ومايقوم بالذاتمن الحوادث هومقول مقدورو حنئذ فاذاكان وحود المقدور فى الازل محالا كان وجودهـ ذا المقبول في الازل محالالان هذا المقبول مقدور من المقدورات واذا كان وحود هنده الحوادث المقدورة المقبولة محالاف الازل لم بازم من ذلك امتناع وحودهافها لارال كسائر الحوادث ولم يلزمهن كون الذات قابلة لهاامكان وحودهافي الازل (الوجه السادس) أن يقال أنتم تقــولون انه قادر في الازل مع

(مطلب للرافضة مسائل ليست من الدين)

امتناع وجود المقدور فى الازل على مالم وتقولون اله قادر فى الازل على مالم مرك فان كان هذا الكلام محيما أمكن أن يقال فى القرال معالى القرال معالى الازل معامتناع وجود المقبول فى الازل وهوقابل فى الازل وهوقابل فى الازل لمالام المالام المالان ما المكان وجود المقدور فى الازل واما امتناع كونه قادرا فى الازل وعلى التقدير بن قادرا فى الازل وعلى التقدير بن

وهو يعلم بطلانه وعن لفعلى ذكره خرقة وزنى بامه أو بنته وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبع والحاق نسب المشرقية بالمغربي فاذازة جالر جل ابنته وهي في المشرق برحل هووأ بوهافي المغرب ولميفترقالبلاولانهاراحتي مضت ستةأشهر فوادت البنت بالمشرق التحق الواد بالرجل وهووأ بوهافى المغرب مع أنه لاعكنه الوصول الها الابعد سنين متعددة بللوحبسه المطان من حسن العقد وقيده وحعل عليه حفظة مدة خسين سنة نم وصل الى بلاد المرأة فرأى جماعة كثيرة من ولدهاوأ ولادأ ولادها الىعدة بطون التعقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولاغبرهااليتة والمحة النسذمع مشاركته الجرفي الاسكار والوضوءيه والصلاة في جلد الكاب وعلى العذرة الناسسة وحكى بعض الفقهاء لبعض الماوك وعنده بعض الفقهاء الحنفىة صفة صلاة الحنفية فدخل دارامغصوبة وتوضأ بالنسذوكير وقرأ بالفارسة من غسرتية وقرأمدهامتان لاغبربالفارسمة ثمطأ طأرأسه من غبرطمأ نينة وسيحد كذاك ورفع رأسه يقدر حدّالسف مم محدوقام ففعل كذلك النه مأحدث في مقام النسليم فتسبراً الملك وكان حنفيامن هذاالمذهب وأباحوا المغصوب لغبرغاصه لوغبرالغاص الصفة فقالوالوأن سارقا دخلمدار شخصاله فمهدوا ورجى وطعام فطعن السارق الطعام بالدواب والارحمة ملك ذلك الطمين مذلك فاوحاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والسارق مظاوما فاوة ما تلافان قسل المالك كان هدرا وان قتل السارق كانشهدا وأوحموا الحدعلي الزاني اذا كذب الشهود وأسقطه اذاصدقهم فامقط الحدمع اجتماع الاقرار والبينة وعمذاذر بعة الىاسقاط حدود الله تعالى فان كل من شهد علمه بالزنافصد قالشهود يسقط عنه الحد والمحمة أكل الكاب واللواط بالعسد واماحة الملاهي كالشطر فج والغناء وغسرذال من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر (والحواب) من وحوه (أحدها) أنه في هذه المسائل ماهوكذب على جمع أهل السنة وأماسائرها فانسفى هذه المسائل مسئلة الاوجهورأ هل السنة على خلافها وان كان قدقالها بعضهم فانكان قوله خدا فالصواب مع غبره من أهل السنة وانكان صوابا فالصواب مع أهـل السنة أيضا فعلى التقدير بن لا يخرج الصواب عن أهل السينة (الثاني أن يقال) الرافضة بوحدفهم من المسائل مالا يقوله مسلم بعرف دين الاسلام منهاما يتفقون عليه ومنها مايقوله بعضهم مثل تراث الجعة والحاعة فمعطلون المساحد التي أمى الله أن ترفع وبذكر فهااسمه عن الجعة والحاعات و يعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله مناءها و يحعلونها عنزلة دورالاو مان ومنهم من محعل زمادتها كالحير كاصنف المفيد كماماه مناسل بج المشاهيد وفيه من الكذب والشرك ماهومن جنس شرك النصارى وكذبهم ومنها تأخيره المغرب مضاهاة للهود ومنهاتحر بمذبائح أهل الكتاب وتحريم نوع من السمك وتحريم بعضهم لحمالجه واشتراط بعضهم فى الطلاق الشهودعلى الطلاق وايحبابهم أخذخس مكاسب المسلمن وحعلهم الميراث كلهالمنت دون العروغ يرممن العصمة والجمع الدائم بين الصلاتين ومثل صوم بعضهم بالعدد لابالهلال يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله ومثل ذلك من الاحكام التي يعلم علما يقسنما أنهاخلاف دس المسلين الذي بمث الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنزل به كنابه وقد قدّمنا ذكريه ضأمورهم التيهي من أظهر الامورانكارافي الشرع والعقل ولهم مقالات ماطلة

يسطل ماذ كرعوه من الفرق بن القادر وبين القابل بقولكم تقدم القدرة على المقدور واجب دون تقدم القابل على المقبول (الوجه السابع) أن يقال أنتم اعتمدتم في هذا على أن تلك القابلة يحب أن تكون من لوازم الذات و بلزم من ذلك امكان وجود المقبول في الازل

لانقابلتة الشي لغيره نسبة بن القابل والمقبول والنسبة بن الشيئين موقوفة عليهما فيقال كم ان كانت النسبة بن الشيئين موقوفة عليهما في عليهما أى على تحققهما معافى زمن واحد كا اقتضاه (٩٤) كلامكم بطل فرقكم وهوقول كم بأن تقدم القدرة على المقدور

وانوافقهم علمابعض المتقدمين مثل احلال المنعمة وان الطلاق المعلق بالشرط لايقع وان قصدا يقاعه عندالشرط وان الطلاق لايقع بالكنابات وأنه يشترط فيه الاشهاد (الثالثأن مقال) هذه المسائل لها مأخذ عند من قالهامن الفقهاء وان كانت خطأعند جهورهم فأهل السنة أنفسهم شتون خطأها فلايخرج بان الصواب عنهم كالايخرج الصواب عنهم فالمخاوقة من ماءالزنا يحرمها جهورهم كالىحنىفة وأحددومالك فأظهر الروايتين وحكى ذلك قولاللشافعي وأحدلم يكن نظن أنفى هذه المسائل نزاعاحتي أفتي بقتل من فعل ذلك والذبن قالوها كالشافعي وابن الماجشون رأوا النسب منتف العدم الارث فانتفت أحكامه كلهاوالتعر بممن أحكامه والذين أنكروها فالواأحكام الانساب تختلف فشبت لمعض الانساب من الاحكام مالا شت لعض فماب التحريم بتناول ماشمله اللفظ ولومحازا حتى تحرم بنت البنت بل محرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمخلوقة من مائه أولى مالتمر بم يخلف الارث فانه يختص عن ينسب الى المت من واده فشبت لواد السنب دون واد السنات وأماعقده على ذوات المحارم فأنوحنه فقحعل ذلك شمهة ندرأ الحذلوحود صورة العقد وأماحهور الفقهاء فالمحصاوا ذلك شهة بلقالواهذا مما يوحب تغليظ الحدعقو بة لكونه فعمل محرما بين العقدوالوطء وكذلك اللواط أكثرالسلف بوحبون قتل فاعله مطلقا وان لم يكن محصنا وقللان ذلك اجماع الصحابة وهوه ذهب أهل المدينة كالذوغره ومذهب أحدف أصم الروايتن عنه والشافعي في أحدقوامه وعلى هـ ذا القول يقتل المفعول به مطلقا اذا كان مالغا والقول الثانى انحده حدالزنا وهوقول أبى وسف ومحمد والشافعي وأحدفي أحدقولهما واذا قسل الفاعل كالزاني فقيل يقتل المفعول به مطلقا وقيل لايقتل وقيل بالفرق كالفاعل وسقوط الحدمن مفردات أي حنيفة وأما الحاق النسب في تزويج المشرقية بالمغربي فهدذا أيضامن مفردات أىحنفة وأصله في هذا الباب أن النسب عنده يقصديه المال فهويقيم المقصود مه فاذا ادعت امرأتان ألحقه بهما معنى أم ما يقتسم ان معرا ته لا معدى أنه خلق منهما وكذلك فعمااذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها فحل الولدله ععني أنهما يتوار مان لاعدى أنه خلق من مائه وحقيقة مذهبه أنه لايشترط في الحكم بالنسب ثبوت الولادة الحقيقية بل الولاء نده الزوج الذي هوفرانسه مع قطعه أنه لم يحبلها وهذا كاأنه اذا طلق احدى امرأتيه ومات ولم تعرف المطلقة فانه يقسم المراث بنهما والشافعي يوقف الامر فلا يحسكم شئ حتى شين الامر أو يصطلحا وجهور العلاء تخالفونه ويقولون اذاعلم انتفاء الولادة لمعزا ثبات النسب ولاحكم من أحكامه وهو يقول قد ثبت بعض الاحكام مع انتفاء الولادة كايقول فيما اذا قال الملوكه الذي هوأ كسرمنه أنت ابني يجعل ذلك كنابه في عتقه لااقر ارابنسيه وجهور العلماء بقولون هو اقرارعلم كذبه فمه فلايشبت بهشي فالشناعة التي شنع بهاعلى أبى حنيفة ان كانت حقافهمهور أهل السنة بوافقون علما وان كانت باطلالم يضرهمشي مع أنه يشنع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول ان هذا الوادم الوق من ماءهذا الرجل الذي لم يحتمع مامرأته وهذا لا يقوله أقل الناسعقلا فكيف عثل أبى حنيفة ولكنه شبت حكم النسب بدون الولادة وهوأصل انفرد به وخالفه الجهور وخطؤامن قالبه غمنهم من يثبت النسب اذاأمكن وطؤالزوج لها كايقوله

واحتفان القدرة نسة سنالقادر والمقدورمع وحوب تقدم القدرة على المقدور وهكذا تقولون الارادةقدعةمع امتناع وحود المرادفي الازل وتقولون الخطاب قديممع امتناع وحودالمخاطف الازل فاذا كنتم تقولون بأنهذه الامورالتي تتضمن النسسة بين شئسن تعقق فى الازل مع وحود أحدالمنسبىن فى الازل دون الأخرأمكن أن بقال القاملية وتعققة في الازل مع امتناع تحقق المقمول فى الازل كاقال كثيرمن الناس ان التكوين مات في الازل مع امتناع وحود المكون في الازل \* وأماا لحة الثالثة وهوأن قمام الحوادث متغير واللهمانزهعن التغيرفه فده هي التي اعتمد علما الشهرستاني في نهاية الاقدامولم يحتم بغسرها وقدأحاب الرازى وغسيره عن ذلك بأن لفسط التغير مجمل فان الشمس والقراد المحركت أوتحركت الرماح أوتعسركت الاشمارأ والدوابمن الاناسي وغيرهم فهل يسمى هذا تغيرا أولا يسمى تغدرا فانسمى تغدرا كان المعنى أنه اذانحرك المتحرك فقد تحرك واذاتغير بهدذا التغير فقدتغر واذا قامت بهالحوادث كالحركة ونحوها فقدقامته الحوادث فهذا معنى قوله ان فسر مذاك فقداتح داللازم والمازوم فيقال وماالدليل على امتناع هدا المعنى وانسماه المسمى تغيرا وان كانهدذا لايسمى تغيرا بلالراد

بالتغيرغبر محردة مام الحوادث مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة في الصفات كايقال تغير المريض وتغيرت البلاد وتغير الشافعي الناس وتحوذاك فلادليل على أنه يلزم من الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغير ولاريب أن التغير المعروف في اللغة هو المعنى

الثانى فان الناس لا يقولون الشمش والقمر والكواكب اذا كانت جارية فى السماء أن هذا تغيراً وأنها تغيرت ولا يقولون الانسان اذا كان يقرأ القرآن و يصلى الخس أنه كل اقرا وصلى قد تغير وانما (٩٥) يقولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الافعال اذا

تغبرت صفته وعادته أنه قد تغبر وحنشذ فن قال انهسمانه لمرل متكلما اذاشاء فعالالما يشاءلم يسم أفعاله تغيراومن قال انه تسكلم بعد أنالم يكن متكاما وفعل بعدأن لم يكن فاعلا يلزم من قال ان الكلام والفعل يقومه مايلزم من قال ان الكلام والفعل يقوم نغيره والقول فى أحد النوعين كالقول في الا حر واذاقدرأن النزاع لفظى فلالدمن دلىلسمعي أوعقلي بحقرزأ حدهما وعنع الاخروالافلا يحوزالتفريق سالمائلن عمردالدعوىأو عدرد اطلاق لفظى من غيرأن بكون ذلك اللفظ ممايدل على ذلك المعسنى فى كلام المعصوم فأما اذا كان اللفظ فى كالم المعصوم وهو كالم الله وكالم رسوله وكالم أهل الاحاع وعلم مراده بذلك اللفظ فانه يحب مراعاة مداول ذلك اللفظ ولامحوز مخالفة قول المعصوم واطلاق التغديرعلي الافعال كاطلاق لفظ الغيرعلى الصفات واطملاق لفظ الجسم على الذات وكلهمذه الالفاظ فهمااجال واشتماه وابهام ومذهب السلف والائمةأنهم لايطلقون لفظ الغبر على الصفات لانفساولاا تساتافلا بطلقون القول بانهاغ مره ولامانها لستغيره اذاللفظ مجل فانأراد المطلق بالغيرالميان فليستغيرا وانأراد بالغيرماقد يعلم أحدهما دون الأخرفهي غبروهكذاما كان من هـ ذا الباب واذا كان هذا

الشافعي وكثيرمن أصحاب أجد ومنهم من يقول لايثبت النسب الااذادخل بهاوهذاهوالقول الآخرفي مذهب أحدوقول مالك وغسره وكذلك مسئلة حل الانسذة قدعلم أنجهور أهل السنة يحرمون ذلك وسالغون فمه حتى يحدون الشارب المتأول والهم في فسقه قولان فذهب مالا وأحدفى احدى الروايتين يفسق ومذهب الشافعي وأحد فى الروامة الاخرى لايفسق ومجدبن الحسن بقول بالتعريم وهدذاهوالخنارعندأهدل الانصاف من أصحاب أبى حنيفة كألى اللث السمر قندى وفعوه وقول هذا الرافضي واماحة الند ذمع مشاركت الجرف الاسكارا حتماج منه على أبى حنيفة بالقياس فانكان القياس حقايطل انكارمله وانكان باطلابطلت هذما لحجة ولواحتم علمه بقول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم كل مسكر خر وكل خر حرام لكان أحود وأما الوضوء بالنسذ فجمهور العلماء شكرونه وعن أبى حسفة فيهروا يتان أيضا وانماأ خذذاك لحديث روى في هذا الباب حديث الن مسعود وفيه عُرة طسة وماء طهور والجهورمنهم يضعف هدا الحديث ويقولون ان كان صححافه ومنسو خاآية الوضوء وآية تحريم الجرمع أنه قديكون لم يصر ببداوا عماكان باقبالم يتغيرا وتغير تغيرا يسيرا أوتغيرا كثيرامع كونه ماءعلى قول من محوز الوضوء مالماء المضاف كإء الماقلاء وماء الجص ونحوهما وهومنده أيحنيفة وأحدوأ كترالروا ماتعنه وهوأقوى في الحجة من القول الأخرفان قوله تعالى فان لمنحدواماء نكرة فى ساق النفي فدم ما تغير بالقاءهذه فمه كايع ما تغير بأصل خلقته أو بما لايمكن صونه عنه اذشمول اللفظ لهماسواء كأبحوز التوضؤ بماء النحر وقدقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لماقسلله أنتوضأ من ماء الحرفانانرك الحروف مل معنا القليل من الماء فان توضأناه عطشنا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم هو الطهور ماؤه الحل مستنه قال الترمذي حديث صحيح فساء المعرطه ورمع كونه في غامة الماوحة والمرارة والزهومة فالمتغير بالطاهرات أحسن حالا منة لكن ذاك تغيراصلي وهذا طارئ وهدذا الفرق لا بعود الى اسم الماء ومن اعتبره جعل مقتضى القباس أنه لا يتوضأ عباء المحر ونحوه ولكن أبيح لانه لاعكن صونه عن المغيرات والاصل ثبوت الاحكام على وفق القياس لاعلى خلافه فانكان هــذاد اخلافي اللفظ دخل الاخروالا فلا وهنده دلالة لفظمة لاقماسية حتى يعتبرفها المشقة وعدمها وأماالصلاة في حلدالكات فانما يحوز ذال أبوحنيفة اذاكان مدبوغا وهدذا قول طائفة من العلماء ليسهومن مفاريده وحته قوله صلى الله تعالى علمه وسلم أعماإهاب دسغ فقدطهر وهذه مسئلة احتهاد وليست هذه من مسائل الشناعات ولوقيل لهذا المنكرهات دالله واطعاعلي تحريم ذلك لم يحده بل لوطولب بدليل على تحريم الكلب ليردية على مالك في احدى الروايتين عنه فانه يكرهه ولا يحرمه لم يكن هـ ذا الردمن صناعته مع أن الصحيح الذي عليه جهور العلماء أن جلد الكاب بل وسائر السباع لايطهر بالدباغ لماروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجوه متعددة أنه نهي عن حلود السماع وقوله صلى الله تعالى علمه وسلم أعما إهماب ديغ فقد طهر ضعفه احدو غيره من الائمة المحدثين وقدرواهمسلم وكذال تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية لكن لايعرفهاهذا الامامى وأماالص الاةعلى العذرة الباسة بلاحائل فليس هذامذهب أي حنيفة ولاأحدمن الائمة الاربعة ولكن اذاأصابت الارض نحاسة فذهبت بالشمس أوالريح أوالاستحالة فذهب

كلامهم فى افظ الغير فلفظ التغير مشتق منه ومن تأمل المحالام فول النظر في هذه المسئلة علم أن الرازى قد استوعب ماذكروه وأن النفاة ليست معهم جمة عقلية بينة على السروانما غايتهم الزام التناقض لمن يخالفهم من المعتزلة والكرامية والفلاسفة ومن المعلوم أن

تناقض المنازع يستلزم فساداً حدقوليه لايستلزم فسادقوله بعينه الذي هومورد النزاع ولهذا كان من ذم أهل الكلام الحدث من أهل العالم المحدث من أهل العالم المحدث العالم المحدث العالم المحدث العالم المحدث العالم المحدث ا

الاكترطهارة الارض وحواز الصلاة علماهذامذهب أبى حنيفة وأحدالقولين في مذهب مالك وأحد وهوالقول القدم للشافعي وهذا القول أظهرمن قول من لايطهرها بذلك وأماماذكره من الصلاة التي يحيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الماول حتى رج عن مذهبه فليس يحمة على فسادمذه على السنة لان أهل السنة يقولون ان الحق لا يخرج عنهم لا يقولون انه لا يخطئ أحدمنهم وهذه الصلاة ينكرها جهورأهل السنة كالأوالشافعي وأحد والملك الذي ذكره هومجود بنسكتكين واغارجع الى ماظهرعنده أنهسنة الني صلى الله تعالى عليه وسلموكان من خيار الماوك وأعدلهم وكان من أشد الناس قياماعلى أهل البدع لاسما الرافضة وكان قد أمر بلعنهم ولعن أمثالهم فى بالاده وكان الحاكم العسدى عصركت المه يدعوه فأحرق كنابه على رأس رسوله ونصراهل السنة نصرامعروفاءنه (قوله) وأباحوا المغصوب لوغير الغاصب الصفة فقالوالوأن سارقاد خلمدار الشخصله فمهدوات ورجى وطعام فطعن السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحمته ملل الطعين بذلك فلوحاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والسارق مظلومافلوتقاتلافان قتل المالك كان هدرا وان قتل السارق كان شهداف قال أولاهذه المسئلة لست قول جهور العلاء أهل السنة واغاقالهامن بنازعه فهاجهورهم ومردون قوله بالادلة الشرعسة ولكن الفقهاء متنازعون في الغاص اذاغ مرالمغصو بعاأزال اسمه كطعن فقسل هذاعنزلة اتلافه فتعس للاالث القمة وهذا قول أبى حنيفة وقبل بلهو باقعلي ملك صاحبه والزيادة له والنقص على الغاصب وهوقول الشافعي وقمل بل مخبر المالك من أخمة العسن والمطالبة بالنقص ان نقص وبن المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب وهذا هوالمشهور من مذهب مالك واذاأ خذالعين فقد يكون الغاصب شريكا عاأحد ته فعمن الصنعة وقبل لاشئاله وهمذه الاقوال فيمذهب أحدوغبره وحننذ فالقول الذي أنكره خلاف قول جهور أهل السنة غمانه كذب في نقله لقوله لوتقاتلا كان المالك ظالما فان المالك ان كان متأولا الاستقدغيره فاالقول لم يكن ظالماولم يحزمقاتلته بل اذا تنازعار فعاالى من مفصل سنهمااذا كاناعتقادهدذا أنهذه العسنملكه واعتقاد الاخرأنهاملكه وأيضافقد يفرق بينمن غصالف ثماتفق أنه طعنه وبين من قصد بطعنه تملكه بعامل بنقيض قصدهمن ماسد الذرائع وبالحسلة فهذه المسائل الني أنكرها كالهامن سذهب أبى حنيفة ليس فهالغيره الا مسئلة المخاوفة من ماء الزنالاشافعي فيقالله الشيعة تقول انمذهب أي حنيفة أصومن بقية المذاهب الثلاثة ويقولون انهاذا اضطر الانسان الى استفتاء بعض المذاهب الاربعة استفتى الخنفة ورجون محدين الحسن على أبي وسف فانهم لنفورهم عن الحديث والسنة ينفرون عن كان أكثر تمسكابالحديث والسنة فاذا كان كذلك فهذه الشناعات في مذهب أبى حنىفة فان كان قوله هوالراج من مذاهب الاعة الاربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غبره تناقضامهم وكانوا قدر حوامذها وفضاوه على غبره ثم نسسوا المهمن الضعف والنقص مايقتضى أن يكون أنقص من غيره وهذا التناقض غير بعيدمنهم فانهم افرط جهلهم وظلهم عددون ويذمون بالاعلم ولاعدل فانكان مذهب أبى حنيفة هوالراج كان ماذكروهمن اختصاصه بالمسائل الضعيفة التى لا يوجد مثله الغيره تناقضا وان لم يكن الراجع كان ترجيعه

فغرذاك الخصم لايلتزم مقالته التي ناقض مهامورد النزاع كافهذه المسئلة فانهوان كانت الكرامة قدتناقضوا فهافلم يتناقضفها غيرهممن الائمة والسلف وأهمل الحديث وغيرهم من طوائف أهل النظر والكلام وقد قالأو القاسم الانصارى شيخ الشهرستاني وتلهد أبي المعساتي في شرح الارشادأ حودما يتسلنه في هذه المسئلة تناقض الخصوم وهوكا قال فانه لم عدلن تقدمه فى ذلك مسلكا سديدا لاعقلبا ولاسمعما واعتبرذاك عاذكره أبوالمعالى كاله الذي سماه الارشاد الى قواطع الادلة وقدضمنيه عبون الادلة الكلامة التي سلكها موافقوه وقد تكام على هـذا الاصل في موضعين من كاله أحدهمافي مسئلة حدوث العالم فانه استدل بدليل الاعراض المشهور وهوأن الجسم لامخاوعن الاعراض وما لاتخاوعنهافهوحادث وهوالدليل الذى اعتمدت علمه المعتزلة قمله وهوالذى دمه الاشعرى في رسالته الى أهل النغر و سنأنه لس من طرق الانبساء وأتساعهم والدليل هومنى على اثمات أربع مقدمات الاعراض واثسات حدوثهاوأن الحسرلا يخاومنها وانطال حوادث لاأول لها فلماصار الى المقدمة الثالثة قال وأما الاصل الثالث وهوتسين استعالة تعدى الحواهر عن الاعراض فالذى صار المه

أهل الحق أن الجوهر لا يخلوعن كل جنس من الاعراض ومن جمع أضداده ان كان له أضداد وان كان ضدوا حد على على المخل الجوهرعن قبول واحد من جنسه قال وجوزت المحدة خلوالجوهرعن لم يخل الجوهرعن والمحدد المحددة خلوالجوهرعن

جيع الاعراض والجواهرف اصطلاحهم تسمى الهيولى والمادة والاعراض تسمى الصورة (قال) وحوز الصالحي العروعن جلة الاعراض ابتداء ومنع البصريون من المعتزلة من العرو (٩٧) عن جيع الاكوان وحوز واللوعاعداها وقال

الكعبي ومسعوه يحوزا للماوعن الاكوان وعتنع العروعن الاعراض قال وكل مخالف لنابو افقذاعلى امتناع العسرة عن الاعسراض معدقمول الجواهر لهافنف رض الكلامعلى التعدد في الاكوان فأن القـول فها يستنـدالي الضرورة فاناسديهة العقل نعملم أن الحواهر القارالة للاجتماع والافتراق لاتعقل غيرمتماسة ولا مساينة وممانوضع ذلك أنهااذا اجتعت فمالارال فسلايتقرر اجتماعها الاعن افتراق سابق اذا قدرلها الوحودقك الاجتماع وكلذاذاطرأ الافتراقعلها اضطررنا الى العلم بأن الافتراق مسموق باجتماع وغرضنافي دوام اثبات حدوث العالم فيصح الاكوان (قلت) اثبات الاكوان بقدول الحركة والسكون هوالذي لاعكن دفعه فان الجسم الماقى لامد له من الحركة أوالسكون وأما الاجتماع والافتراق فهومبني على اثبات الحوهر الفرد والنزاعف كنبرمشهورفان من ينفه لا يقول انالحسم مركسمنيه ولاأن الجواهر كانت متفرقة فاجتمعت والذين يشتونه أيضالاعكمهم اثمات أن الحواهر كانت متفرقة فاجتعت فانه لادلك لعلى أن السموات كانتحواهرمتفرقة فمعينها ولهذاقال فىالدلسل فاناسد بهة العقل نعلمأن الحواهر القاب لةللاجتماع والافتراق

على بقة المذاهب باطلا فلزم بالضرورة أن السيعة على الساطل على كل تقدير ولاريب أنهم أصحاب جهل وهوى فيتكامون في كل موضع بما يناس أغراضهم سواء كان حقاأو ماطلا وقصدهم فى هذا المقام ذم جمع طوائف أهل السنة فيذكرون في كل موضع ما يظنونه مذموما فمه سواءصدقوافى النقمل أولذبوا وسمواء كانماذ كرومهن الذمحقاأ وماطلاوان كانفي مـذهبهمن المعايب أعظم وأكثرمن معايب غيرهم (وأماقوله) وأوحب الحدعلي الزاني اذا كذب الشهود وأسقطه اذاصدقهم فأسقط الحدمع اجتماع الاقرار والمنتة وهذاذر دمة الى اسقاط حدودالله تعالى فانكل من شهدعامه مالزنافصدق الشهودسقط عنه الحد (فيقال) وهذاأيضامن أقوال أبى حنيفة وخالفه فيها الجهور كالك والشافعي وأحدوغيرهم وماخذأبى حنيفة أنهاذا أقرسقط حكم الشهادة ولايؤخ ذبالافرارالااذا كانأر بعمرات وأماالجهور فمقولون الاقرار يؤكدعه الشهودولا سطلها لانه موافق لهالامخالف الهاوان لم محتم المهكر بادةعددالشهودعلى الاربعة وكاقراره أكثرمن أربع مرات وبالحلة فهذا قول جهورأهل السنة فان كانصوا بافهوقولهم وانكان الآخرهوا اصواب فهوقولهم غميقال له من المعلوم أن جهوراً هل السنة ينكرون هذه المسائل وبردّون على من قالها بحجير وأدلة لا تعرفها الامامة (وأماقوله) والاحة أكل الكلب واللواط بالعمد والاحة الملاهي كالشطر نج والغناء وغبرذاك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر (فيقال) نقل هذا عن جمع أهل السنة كذب وكذلك نقله عنجهورهم بلفه ماقاله بعض القربن مخ لفة الخلفاء الثلاثة وفيه ماهوكذب علمهم لم يقله أحدمنهم وذلك الذي قاله بعض هؤلاء أنكره عليهم جهورهم فلم يتفقوا على ضلالة ممان الموحود في الشبعة ون الامور المخالفة للكتاب والسنة والاجاع أعظم وأشنع فالوحدفي قولناما هوضع ف الاولوحد ماهوأ ضعف منه وأشنع من أقوال الشمعة فتسنعلى كل تقديرأن كل طائفة من أهل السنة خيرمنهم فان الكذب وحدفهم والتكذيب بالحق وفرط الجهل والتصديق بالمحالات وفلة العقل والغلوفي اتماع الهوى والتعلق بالمحهولات لانوحد مثله في طائفة أخرى أماماحكاه من اباحة اللواط بالعسد فهذا كذب لم بقله أحدمن على السنة وأظنه قصد التشنيع به على مالك فانى رأيت من الجهال من يحكى هذاعن مالك وأصل ذاكما يحكى عنه في حشوش النساء فانه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة الاحة ذلك وحكى عن مالك فيهروا يتان ظن الجاهل أن أدبار الماليك كذلك وهذامن أعظم الغلط من هودون مالك فكمف على مالك مع حلالة قدره وشرف مذهبه وكال صيانته عن الفواحش واحكامه بسد الذرائع وأنهمن أبلغ المذاهب اقامة للحدود ونهماعن المنكرات ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل اتسان المالك أنه يكفر كاأن هذا قول جدع أعمة المسلين فانهم متفقون على أن استعلال هذا عنزلة استعلال وطءأمته التي هي بنته من الرضاعة أوأختمه من الرضاعة أوهي موطوءة ابنه أوأبيه فكماأن ممالوكته اذا كانت محرمة رضاع أوصهرلاتماحله باتفاق المسلمن فملوكه أولى بالتحريم فانهذا الحنس محرم مطلقالا يما ويعقد نكاح ولاملائ عن بخلاف وطء الانات ولهذا كانمذهب مالك وعلاء المدينة أن اللائط مقتل رجامحصنا كانأ وغبرمحصن سواء تلوط عملوكه أوغبر علوكه فانه يقتل عندهم الفاعل والمفعول

( 17 - منهاج نانى ) لاتعقل غيرمتماسة ولامتباينة وهذا كلام صحيح لكن الشأن في اثبات الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق فعاذ كره من الدليل مبنى على تقديرانها متفرقة فاجتمعت وهذا التقدير غيرمعلوم بل هو تقدير منتف في نفس

الامرعندجهور العقلاء من المسلين وغيرهم (تم قال أبو المعالى) وان حاولتارد اعلى المقترلة فيما خالفونا عسكناب كتتين احداهما الاستشهاد بالاجتماع على امتناع العروعن الاعراض (٩٨) بعد الانصاف بها فنقول كل عرض باق قانه ينتفى عن محله بطريان

به كافى السنن عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم انه قال اقتاوا الفاعل والمفعول به رواه أبود اود وغمره وهذامذه اجدف الروامة المنصورة عنه وهوأ حدقولى الشافعي فن يكون مذهبه أن هذاأشدمن الزناكيف يحكى عنه أنه أباحذاك وكذلك غيرهمن العلماء لم بعه أحدمنهم بلهم متفقون على تحريم ذلك ولكن كشيرمن الاشماء متفقون على تحرعها وبتنازعون في اقامة الحدعلى فاعلهاهل يحدأو يعزر عادون الحد كالووطئ أمته التيهي ابنته من الرضاعة (وأما قوله واباحة الملاهي كالشطرنج والغناء) فيقال مذهب جهور العلماء أن الشطرنج حرام وقد ثبت عن على من أبى طالب رضى الله عنه أنه مر بقوم بلعبون بالشطر تج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لهاعا كفون وكذلك النهي عنهامعروف عن أبي موسى واستعمر وغرمهم من الصحابة وتنازعوافى أيهماأ شدتحر عاالشطرنج أوالنرد فقال مالك الشطرنج أشدمن ألنرد وهذامنقول عن ابن عروهذ الانها تشغل القلب بالفكر الذي يصدّعن ذكر الله وعن الصلاة أكثرمن النرد وقال أبوحسفة وأجد النردأشة فان العوض مدخل فهاأكثر وأما الشافعي فإيقل ان الشطرنج حلال ولكن قال النردحرام والشطر ينج دونها ولأمنس أنهاحرام فتوقف فىالتمريم ولاصحابه في تحريها قولان فانكان التعليل هوالراجع فلاضرر وانكان التمريم هوالراجي فهوقول جهورأهل السنة فعلى النقديرين لابخرج الحقعنهم (قوله والاحمة الغناء) فيقال له هذامن الكذب على الائمة الاربعة فانهم متفقون على تحريم الملاهي التيهي آلات اللهو كالعودونحوه ولوأتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذهاوهل يضمن المادة على قولين مشهورين الهم كالوأ تلف أوعية الحرفاله لوأ تلف ما يقوم به الجرمن المادة لم يضمنه في أحدة وليهم كاهومذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحد كا أتلف موسى العيل الذى اتخذ من ذهب وكاثبت في الصحيح أن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم أمر عبداللهن عروأن يحرف الثوبين المعصفرين اللذين كاناعليه وكاأم همعام خسير تكسر القدورااني فهالحوم الحرثم أذن لهم فى اراقة مافها فدل على حواز الام من وكاأم لماحرمت الجربشق الظروف وكسر الدنان وكاأنعر بن الخطاب وعلى ن أبي طالب رضى الله عنهما أمرا بتعريق المكان الذي يماع فيه الحر ومن لم يحقر ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحدفي احدى الروايتن عنه قالواهد معقومات مالية وهي منسوخة وأولئل يقولون لمنسي ذلكشي ولايكون الابنص متأخرعن الاول يعارضه ولم رديشي من ذلك بل العقومات المالية كالعقومات المدنية تستعل على الوحه المشروع بلهى أولى بالاستعمال فان اتلاف الابدان والاعضاء أعظمهن اتلاف الاموال فاذا كانحنس الاول مشروعا فنس الثاني بطرر بق الاولى وقد تنازعوا أيضافي القصاص في الاموال اذاأحرقاه ثوباهل له أن يحرق نظيرهمن ثمامه فستلف ماله كاأتلف ماله على قول من هماروا يتان عن أحمد فن قال لا يحوز ذلك قال لا نه فساد ومن قال يحوز قال اتلاف لنفس والطرف أشذفسادا وهوجا ترعلى وجده العدل والاقتصاص لمافه من كف العدوان وشفاء تفس المظاوم ومن منع قال النفوس لم يشرع فيها القصاص فان القاتل اذاعلم أنه لا يقتل بل يؤدى دية أقدم على القتل وأدّى الدية بخلاف

(١) كذا ساض باصله ولعل عله الالتعينه طريقاللزجر وحرر الممصححه

ضده ثم الضد اعما يطرأ في حال عدم المنتني به على زعهم فاذا انتنى الساض فهلاحاز أن لا تحدث بعد انتفائه كونان كان محوزا لحلو عن الاكوان وتطرد هذه الطريقة في أحناس الاعسراض (قلت) مضمون هـ ذا أنه قاسمانعـ د الاتصافعلى ماقسله وقدا أحامه المنازعون عن هذامان الفرق بينهما أن الضد لارول الانطر مانضده فلهذالم مخل منهمافان كانهدا الفرق محمايط لالقماس والا منع الحكم في الاصل وقبل بل محوز خاوه معدالاتصاف اذا أمكن زوال الضد مدون طر مان آخروما ذكره فى السواد والساص قضية جزئمة فلاتثنت بهادعوى كاسة ومن أن يعلم أن كل طع فى الاحسام اذازال فلاندأن يخلف مطعمآ خر وكلر بحادارالت فلابدأن يحلفها ريح آخروك ذلك في الارادة والكراهة ونحوذاك فنأس بعلم أن المر مدالتي المحمد له اذازال ارادته ومحسه فلاسدأن يخلفه كراهمة ويغضمة والملا يحوز خماو الجيء عن حالمعان و نغضه وارادته وكراهته (قال) ونقول أيضا الدالء \_ لى استعالة قمام الحوادث مذات الرب سعانه وتعالى أنهالوقامت به لم يخل عنهاوذلك مقضى بحدوثه فاذاحة زالحصم عروالحوهرعن حوادثمع قبوله لهاصحة وحوازا فلايستقيمع ذلك دليل على استعالة قبول المارئ

العوادت فيقال اما أن يكون هذا الأزما واما أن الا يكون الزمافان كان الأزماد لذاك على أنه لادليل المعتزلة على الاموال ذلك ولادليل أيضافان يحردموا فقة المعتزلة لا يكون دلي الالواحد منهما في من المسائل التي أم نعام فيها نزاعا فكيف مع ظهور النزاع

وان لم يكن لازمالهم لم يكن جه عليهم فقد تبين أنه لم يذكر جه على أن القابل الشي لا يخلومنه ومن ضد مر الموضع الشاف) قال في أنساء الكتاب فصل مما خالف فيه الجوهر حكم الاله قبول (99) الاعسر الص وصحمة الاتصاف بالحوادث والرب

يتقدس عن قبول الحوادث (قال) ودهبت الكرامية الىأن الحوادث تقوم بذات الرب تمزع وا أنه لانتصف عما يقوم به من الحوادث وصاروا الىحهالة لمستقواالها فقالوا الحادث يقوم بذات الرب وهوغبرقابل وانما يقوم بالقابلية والقابلية عندهم القدرة على التكلم وحقيقة أصلهمأن أسماء الرب لا محوز أن تحرد و لذلك وصفوه مكونه خالقافي الازل ولم يتعاشوا من قسام الحروادث وتنكموا اثمات وصف حديدله قولا وذكرا (قال)والدليل على بطلان ماقالوه أنهلوقيل الحوادث لمعسل منهالاسسق تقريره في الجواهر حث قضينا ماستعالة تعربهاءن الاعراض ولولم تخلعن الحوادثلم تسمقها وسداق ذلك تؤدى الى الحكم محدوث الصانع (قال) ولايستقيم هـذا الدلىلعلىأصل المعتزلة مع مصرهم الى تحو برخاوا لحوهرعن الاعراض على تفصيل له-مأشرنا المهوا ثماتهم أحكاما متعددة لذات الرب تعالى من الارادة المحدثة القاعة لاعمل على زعهم ويصدهم أنضاعن طرددليل فىهذه المسئلة أنهاذ المعتنع تعدد أحكام للذات من غيرأن تدل على الحدوث لم يتعد مثل ذلك في اعتوار نفس الاعراض على الذات (هذا كلامه) ولقائل أن يقول قوله الدليل على بطلان ماقالوه أنه لوقيلهالم تخيل منهاكا سق تقريره في الحواهر هولم يذكر

الاموال فانه بؤخذمن المتلف نظيرما أتلفه فصل القصاص بذلك والزجر وأما اتلاف ذلك فضرره على المتلف علمه فانه بذهب ماله وعوض ماله علمه وذلك بقول بل فمه فوع من شفاء غيظ المفلساوم وأما اذا تعذر القصاص منه الابا تلاف ماله فهوا ظهر حوازا فان القصاص عدل وجزاء سئة سيئة مثلها فاذا أتلف ماله ولم عكن الاقتصاص منه الابا تلافه حاز ذلك ولهذا اتفق العلماء على حوازا تلاف الشعر والزرع الذى الكفاراذ افعلوا بنامثل ذلك أولم نقد وعلم ما العلماء على حوازا تلاف الشعروف وهور وابتان عن أحد والجوازم ذهب الشافعي وغيره وفي حوازه بدون ذلك نزاع معروف وهور وابتان عن أحد والجوازم ذهب الشافعي وغيره والمقصوده ناأن آلات اللهو محرمة عند الائمة الاربعة ولم يحل عنهم نزاع في ذلك الاأن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين والصحيح المحرم وأما العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا وأما الغناء المحرود وذهب طائفة من أصحاب وهوأ حدالي أن الغناء المحرم فلم يخرج الحق عن أهل السنة على التحرم فلم يخرج الحق عن أهل السنة على التحرم فلم يخرج الحق عن أهل السنة على التحرم فلم يخرج الحق عن أهل السنة

﴿ فصل قال الرافضي ﴾ الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الامامية ماقاله شيخناالامام الاعظم خواجه نصيرالملة والحق والدبن محدين الحسن الطوسي قدس اللهروحه وقدسألته عن المذاهب فقال محثناعها وعن قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستفترق أمتى على ثلاث وسعن فرقةمنها فرقة ناحبة والماقى فى النار وقدعين الفرقة الناحبة والهالكة فىحديثآ خرصه متفقعلمه وهوقوله مثال أهل بيتي كشل سفسة نوح من ركبها نجاومن تخلف عنهاغرق فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الامامية لانهم ماينوا جمع المذاهب وحسع المذاهب قداشتركت في أصول العقائد (فيقال) الجواب من وجوه (أحدها) ان هذا الاماحى قد كفرمن قال ان الله موحب الذات كاتقدة ممن قوله يلزم أن الله موحب مذاته لامختار فسازم الكفر وهذا الذى قدحعله شيخه الاعظم واحتبر بقوله هوممن يقول ان الله موج بالذات ويقول بقدم العالم كاتقدم ذلك عن كتاب شرح الأشارات له فيلزم على قوله أن يكون شيخه هـ ذا الذي احتم به كافرا والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمن (الثاني) ان هـ ذا الرحل قداشتهر عندالخاص والعام انه كان وزير الملاحذة الداطنية الاسماعيلية بالالويت غملا قدم النرك المشركون هلا كوأشار عليه بقتل الخليفة وبقتل أهل العلم والدين واستمقاءاهل الصناعات والتعارات الذين ينفعونه في الدنيا وانه استولى على الوقف الذي للسلين وكان يعطى منمه ماشاءالله لعلماءالمشركين وشوخهمن النخشة السحرة وأمثالهم وأنهلما بنى الرصد الذي عراغة على طريقة الصابئة المشركين كان أخس الناس نصيامنه من كان الى أهل الملل أقرب وأوفرهم نصيمامن كان أبعدهم عن الملل مثل الصابقة المشركين ومث ل المعطلة وسائر المسركين وان ارتزقوا مالنحوم والطب ونحوذاك ومن المشهورعنه وعن أتباعه الاستهتار بواحات الاسلام ومحرماته ولا يحافظون على الفرائض كالصلاة ولا ينزعون عن محارم اللهمن الخروالفواحش وغسرذالمن المنكرات حتى انهم فى شهررمضان يذكرعنهمن اضاعة الصلاة وارتكاب الفواحش وفعل ما يعرفه أهل الخبرة بهم ولم يكن لهم قوة وظهور الامع

دليلاهناك الاقياس ماقبل الاتصاف على ما بعده وهوليس جه علمة عقلية بل غايت احتجاج عوا فقة منازعه في مسئلة عظمة عقلية تردلاجلها نصوص الكتاب والسنة و بمتنى عليها من مسائل الصفات والافعال أمور عظمة اضطرب فها النياس فن الذي يحمل

أصول الدين مجرد قول قالنه طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضاعليه من غير جهة عقلية ولاسمعية وقد أجابه المنازعون بحواب مركب وهواما الفرق ان صح والالمنع حكم (٠٠٠) الاصل وأيضافا نه قد قررهناك وهناأن المعتزلة أعمة الكلام الذين

أظهروافى الاسلام نفي الصفات الشركين الذين دينهم شرمن دين المهود والنصارى ولهذا كان كل ما قوى الاسلام في المغل والافعال وسمواذلك تقديساله وغسيرهممن الترك ضعف أمرهؤلاء لمعاداتهم للاسلام وأهله ولهذا كانوامن أنقص الناس عن الاعراض والحوادث وقد منزلة عندالامير تورون المحاهد فىسبىل الله الشهدد الذى دعاملك المغل غازان الى الاسلام ذكرأ والمعالىأنه لاحة الهمعلى والتزمأن ينصرهاذا أسلم وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النخشية السحرة وغمرهم وهدم استعالة اتصاف بالحوادث وأنه المذخانات وكسرالاصنام ومنقشملها كلعمزق وألزم المهود والنصارى الحزبة والصغار وسيده يلزمهم نقيض ذلك أما الاول فان ظهرالاسلام فى المغل وأتباعهم ومالجلة فأمرهذا الطوسي وأتباعه في المسلمن أشهروأ عرف من القامل النبئ عندهم يحوزأن مخلو أن يوصف ومع هذا فقد قبل انه كان في آخر عرو يحافظ على الصلوات ويستغل بتفسير المغوى عنه وعن ضده وأمالزوم هذا القول والفقه ونحوذاك فان كان قد تاب من الالحاد فالله يقسل النوبة عن عباده ويعفوعن الهم فلائداتهم أحكاما متعددة للرب السميذات والله تعمالي يقول باعدادي الذبن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوامن رجمة الله ان الله وانه اذالم يتنع تحدد أحكام يغفرالذنو بجمعا لكنماذ كرهعنه هداان كانقل التوية لم يقسل قوله وان كان معد للذاتمن غيرأن مدل على الحدوث التو بةلم يكن قدتاب من الرفض بل من الالحادوحده وعلى التقديرين فلا يقبل قوله والاظهر لم يمعدم ألذلك في اعتوارنفس أنهانما كان يحتمع بهو بأمثاله لما كان منعما للغل المشركة والالحاد معروف من حاله الاعراض وكانماذ كره الاستاذ اذذاك فن بقدح في أبي بكروع روعمان وغيرهم من السابقين الاولين من المهاجر س والانصار أوالمعالى يقتضيأن القول محلول ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبى حنيفة وأحدين حنيل وأتباعهم ويعيرهم بغلطات بعضهم الحوادث بلزم المعتزلة وأنه لادليل فمثلاباحة الشطرنج والغناء كمف يليق بهأن يحتم لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لايؤمنون لهم على نفي ذلك وهوأ بضالم يذكر بالله ولابالموم الأخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق ويستعلون المحرمات دلىلالموافقمه علىنفي ذلك فأفاد المجمع على تحريمها كالفواحش والخرفي مشل شهر رمضان الذين أضاعوا الصلاة واتسعوا ماذكره أن أغية النفاة لحلول الشهوات وخرقوا سماج الشرائع واستخفوا يحرمات الدين وسلكواغ يرطريق المؤمنين الحوادث مالقائلين بأنه لا يقومه فهم كاقسل فهم مايتعلق عشعثته لادلسل لهمعلي لاسمدون صلاة \* الالاحلاليقيه الدين يشكو بلمه يد من فرقة فلسفه ذلك بل قولهم يستلزم قول أهل ويؤثرون علمه ، مناهجافلسفيه ولاترى الشرع الا \* سماسة مدنمه الاثبات اذلك (قال) ونقول الكرامة ولكن هذا حال الرافضة دائما يعادون أولماء الله المتقمن من السابقين الاول من من المهاجرين مصيركم الى اثمات قول حادثمع والانصار والذين اتمعوهم ماحسان ويوالون الكفار والمنافقين فانأعظم الناس نفافاني نفيكم اتصاف البارى به تنافض المنتسىن الى الاسلام الملاحدة الماطنة الاسماعملية فن احتج بأقوالهم في نصرقوله مع اذلوحازقمام معنى بمعلمن غيرأن ماتقدم من طعنه على أفوال أعة المسلين كان من أعظم الناس موالاة لاهل النفاق ومعاداة لاهل يتصف الحل بحكمه لحازشاهدا الاعان ومن العيان هذا المصنف الرافضي الكذاب المفترى بذكر أما بكروعروعمان قىام أقوال وعلوم وارادات بمعال وسائر السابقين والتابعسن وسائرا ئقة المسلمن من أهل العار والدس بالعظائم التي يفتر جهاعلمه هو منغمرأن تتصف المحال بأحكام واخوانه ويحيءالى من قداشتهر عندالمسلين ماربته لله ورسوله يقول عنه قال شحنا الاعظم موحسة عن المعانى وذلك مخلط ويقول قدس الله روحه معشهادته علمه بالكفروعلي أمثاله ومع لعنه طائفة خمارا لمؤمنين الحقائق و محرالى حهالات (قال)

فيما يوافقوناعلى استحالة قدامه به من الحوادث ومما يلزمهم تحويز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته على حسب أصلهم ف القول والارادة الحادثين ولا يحدون بين ما حوزوه وامتنعوا عنه فصلا (قال) ونقول لهم قدوصفتم الرب تعمالي بكونه مجيزا وكل متحير

ثم نقول لهم اذاحوز تم قمام ضروب

من الحوادث مذاته فاللانعمن

تحور ونقامأ كوان حادثة بذاته

على التعاقب وكذلك سيمل الالزام

من الاولين والآخرين وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى ألم ترالى الذين أوتوا اصدامن المكاب

يؤمنون بالجيت والطاغوت ويقولون للذبن كفروا هؤلاءأهدى من الذبن آمنواسلا أوائك

الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فان تحددله نصرا فان هؤلاء الامامية أوتوا نصدامن الكااداد

كانوامقرين معضمافي الكتاب المنزل وفهم شعمة من الاعبان بالحبث والطاغوت والسحو

جسم وجرم ولا يتقرر فى المعقول خاوالا جرام من الاكوان فى المانع من تجو يرقيام الاكوان بذات الرب ولا محمص لهم عن شي مما ألزموه (قلت) ولقائل أن يقول هذه الوجوه الاربعة التى ذكرهاليس (١٠١) فيها حجة تصلح لا ثبات الظن فى الفروع فضلاعن

اثبات اعتقاد يقدنى فى أصول الدىن بعمارض به نصوص الكتاب والسنة فانعاية هداالكلامان صوأن الكراسة تناقضوا وقالوا قولا ولم يلتزموا باوازمه فيقالان كانماذكره لازمالهم لزمهم الخطأ امافى ائمات المالزوم وامافى نفى اللازمولم يتعين الخطأفي أحدهما فلم لا يحوز أن يكون خطوهم فى نفى اللازم فان أقام عسلى ذلك دلسلاعقلماكان هوجة كافية في المسئلة والااستفدناخطأ لكرامة فيأحدقولهم واناميكن ماذكره لازمالهم لم يفدلاا ثمات تناقضهم ولادلىلافى مورد النزاع غريقال أما الوحمه الاول فحاصله نزاع لفظى هل يتصف بالحوادث أولايتصف كالنزاع فىأمثال ذلك واذا كانمن أصلهممالفرق بن اللازموغير اللازم يعمث يسمون اللازم صفة دون العارض كاصطلاح من يفرق بن الصفات والافعال فالديسمي مايتكامه الانسانعلا وانكاناه فمهحركة ونحدوذلك كانتهدنه أمورا اصطلاحية لفظية لغوية لامعاني عقلمة والمرحع في اطلاق الالفاظ نفياوا ثباتا الىماماءت والشريعة فقد بكون في اطلاق اللفظ مفسلة وان كان المعنى صحيحا وماألزمهم الاهفى الشاهدفأ كثرالناس يلتزمونه فى الافعال فان الناس تفرق في الاطملاقات من صفات الانسان ويسنأفعاله كالقسام والعقود

وما يعبدون من دون الله فانهم يعظمون الفلسفة المتضمنة ذلك ويرون الدعاء والعمادة للوتى واتخاذالمساجدعلي قبورهم ويجعلون السفرالها حجاله مناسل ويقولون مناسل حبج المشاهد وحدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج اليهاأ عظم من الحيج الى البيت العتيق فيه ون الاسراك بالله أعظمهن عمادة الله وهذامن أعظه مالاعمان بالطاغوت وهم يقولون لمن يقرون بكفرهمن القائلين بقدم العالم ودعوة الكواك المسؤغين للشرك هؤلاء أهدى من الذين آمنواسبيلا فانهم فضاواهؤلاء الملاحدة المشركان على السابقين الاولسنمن المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فليس هذا سعمدمن الرافضة فقدعرف من موالاتهم المهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتبال المسلين مادمرفه الخياص والعام حتى قيل انهما اقتتل جهودي ومسلم ولانصراني ومسلم ولامشرك ومسلم الاكان الرافضي مع المهودي والنصراني والمشرك (الوحمة الشالث) انه قدعرف كل أحد أن الاسماعلمة والنصم به هممن الطوائف الذين يظهرون التشبع وان كانوافى الباطن كفارا منسلخين من كلملة والنصر يههمن غلاة الرافضة الذين يدعون الهية على وهو ولاءأ كفرمن اليهود والنصارى باتفاق المسلين والاسماعيلية الباطنسة أكفرمنهم فانحقيقة قولهم التعطيل أماأ محاب الناموس الاكبر والبلاغ الاعظم الذي هوآخرالمرا تبعندهم فهممن الدهر بة القائلين بأن العالم لافاعل الالاعلة ولاخالق ويقولون لس ينناو بن الفلاسفة خلاف الاواحب الوحود فانهم يثبتونه وهوشي لاحقىقةله ويستهزؤن باسم الله ولاسماه فدا الاسم الذي هوالله فان منهم من يكتمه على أسفل قدمه واطؤه وأمامن هودون هولاء فيقولون بالسابق والتالي اللذين عسروا بهماعن العمقل والنفس عندالفلاسفة والنوروا أظلة عندالجوس وركبوا لهممذهبامن مذهب الصابئة والمحوس ظاهره التشمع ولاريب أن الصابئة والمحوس شرمن المهود والنصارى والكن تظاهروا مالتشمع قالوا لان الشمعة أسرع الطوائف استحمامة لنالماقهم من الخروج عن الشرىعة ولمافيهم من الجهل والتصديق بالمجهولات ولهذا كان أعتهم في الباطن فلاسفة كالنصر الطوسي هذاوكسنان البصرى الذى كان بحصونهم بالشام وكان يقول قدرفعت عنهم الصوم والصلاة والجيروالزكاة فاذا كانت النصبر بة الاسماعيلية انما يتظاهرون في الاسلام بالتشيع ومنه دخلواويه ظهروا وأهله همالمهاجر ونالهم لاالىالله ورسوله علمأن شهادة الاسماعيلة للشمعة بأنهم على الحق شهادة مردودة ماتفاق العقلاء فانهذا الشاهدان كان يعرف أن ماهوعاسه مخالف ادين الاسلام في الباطن وانما أظهر التسمع ليتقوى به عند المسلين فهو محتاج الى تعظيم التشمع وشهادته له شهادة المرء لنفسه فهو كشهادة الامامي لنفسه لكن في هذه الشهادة بعلم أنه يكذب وانما كذبافيه كاكذب فىسائرأحواله وانكان يعتقددين الاسلام فىالباطهن ويظن أن هؤلاء على دين الاسلام كان أيضاشا هدالنفسه لكن مع جهله وضلاله وعلى التقدير بن شهادة المرءلنفسمه لاتقبل سواءعلم كذب نفسمة واعتقد صدق نفسه كافي السنن عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال لاتقبل شهادة خصم ولاطنين ولادى عرعلى أخمه وهؤلاء خصماء أطناء متهمون ذووغر على أهل السنة والجماعة فشهادتهم مردودة بكل طريق (الوجه الرابع) أن يقال أؤلاأ نتمقوم لاتحتعون بمثل هذه الاحاديث فان هذا الحديث انحار وبه أهل السنة

والذهاب والمجىءف الابسمى ذلك صفات وانقامت بالمحل وكذلك العدلم الذى بعرض العالم ويرول والارادة التى تعسرض له وترول وقدد لايسمون ذلك صفة له واغما يصفونه عما كان عابقاله كالخلق الثابت وبالجلة فهذه بحوث لفظمة سمعة لاعقلمة وليس هذا موضعه وأماقيام

الاكوانبه على التعاقب وقيام ماأحالوا فيامه به فهم يفرقون بين ماجوزوه ومنعوه عايفرق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه به وبين مامنعوه فكا أنهم يصفونه بصفوله يقولون فان صوالفرق مامنعوه فكا أنهم يصفونه بصفوله يقولون فان صوالفرق

بأساندأهل السنة والحديث نفسه لسف الصححين بلقدطعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغبره ولكن قدر واءأهل السنن كابى داود والترمذى واسماحه ورواءأهل الاسانمد كالامامأ حدوغبره فنزأن لكمعلى أصولكم ثموته حتى تحتعوانه وبتقدير ثموته فهؤمن أخمار الأحادفكيف يحوزأن تحتعوافى أصلمن أصول الدبن واضلال جمع المسلبن الافرقة واحدة باخبارالا حادالتي لايحتمون ممهافى الفروع العملية وهدامن أعظم التنافض والجهل (الوحه الخامس) ان الحديث روى تفسيره فيه من وحهين أحدهما أنه صلى الله تعالى عليه وسطيستل عن الفرقة الناحسة فقال من كان على مثل ما أناعله ما الموم وأصحابي وفي الروامة الاخرى قال هم الحاعة وكل من التفسيرين يناقض قول الامامية ويقتضي أنهم مارحون عن الفرقة الناحبة فانهم خارحونءن حاعة المسلمن يكفرون أو يفسقون أئمية الجياعة كالىبكر وعروعمان دعمعاوية وملوك بني أمية وبني العياس وكذلك يكفرون أويفسقون علماء الجاعة وعمادهم كالاثوالنورى والاوزاعي واللث بنسعد وأبى حنيفة والشافعي وأحد واسحق وأبي عمدوا براهم من أدهم والفضل من عماض وأماسلمان الدار اني ومعروفا الكرخي وأمثال هؤلاء وهمأ يعدالناس عن معرفة سيرالصحابة والاقتداء بهمفى حياة النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فانهذالا يعرفه الاأهل العلم بالحديث والمنقولات والمعرفة بأخمار الضعفاء والثقات وهممن أعظم الناسحهلامالحد مث بغضاله ومعاداة لاهله فاذا كان وصف الفرقة الناحسة اتماع الصحابة على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة كانت الفرقة الناحمة همأهل السنة والحماعة فالسنةما كان صلى الله تعمالى علمه وسارهو وأصحابه علهافي عهده بماأم رهمه أوأقرهم علمه أوفعله هو وأما الجاعة فهم المجتمعون الذين مافر قوادينهم وكانوا شيعا والذين فرقوادينهم وكانوا شيعا خارجون عن الفرقة الناجية قديرأ الله نبيه منهم فعلم بذلك أنهذا وصفأهل السنة والحباعة لاوصف الرافضة وأن الحديث وصف الفرقة الناحمة ماتماع سنته الني كانعلمهاهو وأصحامه وبلزوم حاعة المسلمن (فانقمل) فقدقال في الحديث على مثل ماأناعلىه الموم وأصحابي فنخرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناحمة وقدار تدناس بعده فليسوامن الفرقة الناحية (قلنا) نع وأشهر الناس بالردة خصوم أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأتباعه كمسملة الكذاب وأتباعه وغبرهم وهؤلاء تتولاهم الرافضة كا ذكرذاك غيرواحدمن شيوخهم مثل هذا الامامى وغيره ويقولون انهم كانواعلي الحق وأن الصديق قاتلهم بغيرحق نمأظهر الناس ردة الذبن حرقهم على رضى الله عنه بالنار لما ادعوافيه الالهية وهمالسائية أتباع عبدالله ينسب أالذين أظهروا سبأبي بكروعر وأولمن ظهر عنمه دعوى النبؤة من المنتسمين الى الاسلام المختار بن أبي عسد وكان من الشبعة فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشمعة أكثر منهم من الرالطوائف ولهدالا نعرف ردة أسوا حالامن ردة الغالبة كالنصيرية ومن ردة الاسماء ملية الباطنية ونحوهم وأهم الناس بقتال المرتدين هوأتو بكرالصديق رضى الله عنه فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منهافي خصوم أبي بكر الصديق فدل ذاك على أن المرتدين الذي لم رالوا مرتدين على أعقابهم هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجاعة وهذا بن يعرفه كل عاقل يعرف الاسلام ولهذا لايستر مب أحد أن حنس المرتدين

والاكانوامتناقضين ومن المعاوم أن الله تعالى لما وصف بالسمع والصر كادلتعلمه النصوص ألزمت النفاة لاهل الاثمات ادراك الشم والذوق واللس فسن النياس من طرد القياس ومنهمين فرق بين الثلاثة والاثنين ومنهمهن فرق بين ادراك اللس وادراك الشم والذوق لكون النصوص أثنت الثلاثة دون الائنىن فاذا قال المعتزلة المصربون والقاضيأبو بكروأبو المعالى وغيرهما من نصفيه بالادرا كات الجسة لمن لم يصفه الا ماثنين أوثلاثة بلزمكم طردالقماس لزمهم اما الفرق والاكانوا متناقضين ولم يكن هـ ذادليلاعلى ابطال اتصافه بالسمع والمصر وكذلك اذاقال من حعل الادراكات الحسة تتعلقبه كافعله هؤلاءومن وافقهم كالقاضى أبى يعلى ونحوه لمن أثنت الرؤية بارتمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم والذوق واللس به كاقلتم في الرؤية كانوا أيضاعلي طريقن منهمن بذكر الفرق ومنهم من يفرق بن اللس وغسره لحيء النصوص بذلك دون غيره قال أبو المعالى في ارشاده فان قمل قسدوصفتم لناالرب تعالى بكونه سمعانصرا والسمع والنصر ادراكان ثم ثبت شاهدد اسواهما ادراك يتعلق بقسل الطعوم وادراك يتعلق بقسل الروائح وادراك يتعلق بالحرارة والعرودة واللسن والخشونة فهمل تصفون

الرب تعالى بأحكام هذه الادرا كات أم تقتصرون على وصفه بكونه سميعان سيرا فلنا الصحيح المقطوع به عندنا في وجوب وصفه عكم السمع والبصر فهود ال على وجوب وصفه

بأحكام الادراك م يتقدس الربعن كونه شاما وذائقا ولامسافان هذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات والرب يتعالى عنها وهي لا تنبي عن حقائق الادراكات فان الانسان بقول شمت (٣٠١) تفاحة فلم أدرك ريحها ولوكان الشرد الاعلى

الادراك لكان ذلك عثابة قسول القائل أدركت وعهاولم أدركه وكذلك القولف الذوق واللسولا يسازمهن تشاقض هؤلاءان كانوا متناقضين نفى الرؤية التي تواترت ما النصوص عن الني صلى الله علمه وسلم (قلت) وأماتعاقب الحوادث فهم نفوه ساءعلى امتناع حوادث لاأؤللها فانصم هدا الفرق والالزمهم طردالحواز كاطرده غيرهم عن لاعنع ذلك وأماحدوث القدرة والعلم فنفوهما لانعمدم ذلك يستأزم النقص الموم تعلق العلم والقدرة بخلاف الارادة والكلام فاندلاعوم لهممافانه معانه لايتكام الامالصدق لايتكلم بكلشى ولابرندالامايسقعلهم لارمدكل شئ بخلاف العلم والقدرة فاله بكل شي على وعلى كل شي قدر وهـ ذا كافرقت المعتزلة سنهـ ذا وهسذافقالوا انلهارادة عادثة وكالاماحادثاولم يقولواله عالمية حادثة وقادرية حادثة فالسؤال على الفريقين جمعا فانصم الفرق والاكانوا متناقضين وقد أثبت غيرهمم قبام علم بالموجود بعدوحوده ولم يحع لذلك عبن العمالمالمعلق بهقمل وحوده كادل على ذاك ظاهر النصوص وقد أثبت ذلكمن أهل الكلام والفلسفة طوائفكالى الحسن المصرى وأبى البركات وغيرهم وغيرالمنقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله ومثل جهم والفرق انصر فرقه والالزم تناقضه وقمام الاكوان ه نفووه

فالمنتسين الى التشيع أعظم وأفش كفرامن جنس المرتدين المنتسبين الى أهل السنة والجاعة انكانفهم مرتد (الوحه السادس) أن قال هذه الحجة التي احتجر بها الطوسي على أن الامامة هي الفرقة الناحمة كذب على وصفها كاهي باطلة في دلالتها وذلك أن قوله باينوا جمع المذاهب وجمع المذاهب قداشتركت في أصول العقائد ان أراد بذلك أنهم باينوا جمع المذاهب فيما اختصواله فهذاشأن جمع المذاهب كالماينت الحوارج فمااختصوابه من التكفير بالذنوب ومن تكفيرعلى رضى الله تعالى عنه ومن اسقاط طاعة الرسول فمالم يخبره عن الله وتحوير الظام علمه فى قسمه والجور في حكمه واسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يفلن أنه ظاهر القرآن كقطع بدالسارق من المنكب وأمثال ذلك قال الانسعرى فى المقالات أجعت الخوارج على تكفيرعلى سأبى طالب ردى الله تعمالى عنه اذحكم وهم مختلفون عمل كفره شراء أملا فال وأجعواعلى أن الكسرة كفر الاالتحداث فانها لاتقول مذلك وأجعوا على أن الله يعدب أصحاب الكمائر عذاماداء بالاالتعدان أصحاب نحدة وكذلك المعتزلة ما سواجمع الطوائف فمااختصوالهمن المنزلة بسن المنزلتين وقولهم انأهل الكائر مخلدون في الناروليسواء ومنين ولاكفارفان هذا قولهم الذي سموا به معترلة فن وافقهم فيه بعد ذلكمن الزيدية فعنهم أخذوا بل الطوائف المنتسبة الى السنة والحاعة تسان كل طائفة منهم سائراً هل السنة والحاعة فهما اختصت فالكلابة باينواسا رالناسفى كالامهمان الكلام معنى واحدأ ومعان متعددة أربعةأ وخسة تقوم بذات المتكلم هوالام والنهي والخبران عبرعنه بالعرسة كان قرآناوان عبر عنه بالعبرية كان توراة فان هذالم يقله أحدمن الطوائف غيرهم وكذلك الكرامه فانتواجم الطوائف فى قولهمان الاعمان هوالقول باللسان فن أقر بلسانه كان مؤمناوان حد يقلمه قاله آ هومؤمن مخلدفي النارفان هـ ذالم يقله غيرهم بلطوائف أهل السنة والعلم الكلطائفة قول لايوافقهم عليه بقية الطوائف فلكل واحدمن أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحدمسائل تفرد بهاعن الأغة الثلاثة كمسرة وانأراد بذلكأنهم اختصوا بحمسع أقوالهم فليس كذلك فانهم فى توحدهم وافقون العنزلة وقدماؤهم كان كثيرمنهم شت القدر وانكار القدر في قدمائهم أشهر من انكار الصفات وخروج أهل الذنوب من النار وعفو الله عز وحل عن أهل الكمائر الهمفه قولان ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية الذمن بقولون لاندرى هل يدخل النارأ حدمن أهل القبلة أملاوهم طائفة من الاشعر بة وان قالوا انانجزم بأن كثيرامن أهل الكبائر يدخل النارفهوقول الجهورمن أهل السنة ففي الجلة لهمأقوال اختصوابها وأقوال شاركهم غمرهم فها كاأن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك وأماأهل الحديث والسينة والجماعة فقداختصوا بأتماعهم المكتاب والسنة الثابتة عن ندمهم صلى الله تعمالي علمه وسلم في الاصول والفروع وماكان علىه أصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم فانهم لا يتمعون الاحاديث التي روا ها الثقات عن الذي مسلى الله تعالى علمه وسلم التي يعلم أهل الحديث صعتها فالمعترلة بقولون هذه أخمار آحاد وأما الرافضة فسطعنون فى العداية ونقلهم و باطن أمرهم الطعن فى الرسالة والخوارج يقول قائلهم اعدل ماعجد فانكام تعمدل فتعقر ونعلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمأنه يظلم ولهذا قال النبي صلى الله

لانهاهى دليلهم على حدوث العالم كالسندلت بذلك المعتزلة وهم يقولون المتصف بالاكوان لا يخلومنها وهذا معلوم بالبديهة كابينه الاستاذ أبوا لمعالى في أول كلامه وقال نفرض الكلام في الاكوان فان القول فيها يستند الى الضرورة فاذا كان من المعلوم بالضرورة أن

القابل الاكوان لا يخد اوعنها فاو وصفوه بالاكوان الزمأن لا يخاوعنها وهم يقولون بامتناع تسلسل الحوادث و يقولون ما لا يخد الومن الموادث فهو حادث كانوافقهم على ذلك أنو (٤٠٤) المعالى وأمثاله فان كان هذا الفرق صحيحا بطل الالزام لهم وصح

تعالىعلمه وسلمو يلكان لمأعدل فن يعدل لقدخمت وخسرت ان لم أعدل فهم جهال فارقوا السنةوالجاعةعلىحهل وأماالرافضة فاصل بدعتهم عن نفاق ولهذافهم من الزندقة ماليس فى الخوارج قال الاشعرى في المقالات هذه عقدة أصحاب الحديث وأهل السنة \* حلة ماعلمه أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسسله وماحاء من عندالله ومارواه الثقات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ردون من ذلك شيأ وأنه إله واحد فرد صد لا اله غبره لم يتخذصاحمة ولاولدا وأن محداعده ورسوله وأن الجنة حق وأن النارحق وأن الساعة آتمة لاريدفها وأنالله يتعثمن فى القبور وأن الله على عرشه كاقال الرحن على العرش استوى وأناه مدن بلاكيف كإقال خلقت سمدى وكافال بل مداه مبسوطتان وساق الكلام الى آخره فان قال ان مراده بالماينة أنهم مكفرون كل أهـ ل دارهم كا أفتى غـ مر واحدمن شيوخهم بان الداراذا كان الظاهر فيهامذهب النصب مثل المسمع على الخفين وحل شرب الفقاع وتحريم المتعة كانت داركفر وحكم بتعاسة مافهامن المائعات وان كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة يعنى الامامية حكم بطهارة مافهامن المائعات وانكان كالاالامرين ظاهرا كانت داروقف فسنظرفن كان فهامن طائفتهم كان ماعند ممن المائعات طاهرا ومن كان من غيرهم حكم بحاسة ماعتده من المائعات قيل هدذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج والخوارج في ذلك أقوى منهم فان الخوار جترى السيف وحرو بهم مع الحاعة مشهورة وعندهم كل دارغيردارهم فهي داركفر وقد تنازع بعضهم في تكفيرالعامة كانازع بعض الامامية فىتكفيرالعامة وقدوا فقهمفي أصل التكفير وأما السف فان الزيدية ترى السنف والامامية لاتراه فالالاشعرى وأجعت الرافضة على ابطال الخروج وانكار السيف ولوقتات حتى يظهر لهاالامام وحتى بأمر بذلك (قلت) ولهذالا يغرون الكفار ولا يقاتلون مع أعمة الحاعة الامن يلتزم مذهبه منهم فقدتس أن الماينة والمشاركة فيأصول العقائد قدر مشترك بن الرافضة وغبرهم (الوحمه السامع) أن بقال ما ينتهم لجمع المذاهب هوعلى فساد قولهم أدل منه على صعة فولهم فان مجردا نفراد طائفة عن جمع الطوائف بقول لايدل على أنه هوالصواب واستراك أولمُك في قول لايدل على أنه ماطل (فان قمل) ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم جعل أمته ثلاثا وسمعين فرقة كلهافي النار الاواحدة فدل على أنهالا بدأن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنتين وسمعين فرقة (قلنا) نع وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين بعضها بعضا كافارقت هذه الواحدة فلدس في الحديث ما يدل على اشتراك الثنتين والسمعين في أصول العقائد بللس في ظاهر الحديث الاماينة الثلاث والسمعين كل طائفة الاخرى وحنثذ فعاوم أنحهة الافتراق حهة ذم لاحهة مدح فان الله تعالى أمر مالحاعة والاثتلاف وذم التفريق والاختلاف فقال تعالى واعتصموا يحلل الله جمعا ولاتفرقوا وقال تعالى ولاتكونوا كالذبن تفرقوا واختلفوامن بعدما جاءهم البينات وأولئك لهمعذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية قال ابن عباس وغبره تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوءأهل البدعة والفرقة وقال تعالى ان الذين فرقوادينهم وكانوا سيعالست منهم ف شئ وقال ومااختلف فيه الاالذين أوتوهمن بعدما جاءتهم البينات بغيابتهم وقال وماتفرق الذين أوتوا

فرقهم وانام يكن هذا الفرق صحالم يكنف ذلك حة للنازع لهميل يقول القائل كالكامخطئ حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلها ومعاومأن هذا كالرم متن لاحواب عنه فان فرقهم بن الاكوان وغيرها هو العيلم الضرورى من الجسع مان القاسل الاكوان لا يخ \_ الومنها في اقد ل الحسركة والسكون لمخسلمن أحدهمافهاذا هومحمهمها ألزمهم بهفان كانت الاكوان كغرهافى أن القاسل الشي لا يخلو عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم اذا كان قاللالها وان لم تسكن مثل غبرها كاتقوله المعتزلة صحفرقهم وهم يدعون أنه ليس قاب لالها كا قدوافقهم على ذلك المعتزلة والاشعرية فاذاقال المعترض علمهم عبعلهمعلى أصلهمأن بكون قابلالهالانهم بصفونه بكونه متعيزا وكل متعبز حسم وجرم قبل هذاكا تقوله المعتزلة للاشعرية بازمكم اذا قلنمان لهحساة وعلماوقدد أأن مكون متعيز الانه لا يعقل قمام هذه الصفات الاعتمار ويقولونانه لايعقل موصوف بالعلم والقددرة والسمع والمصروال كلام والارادة الاماهوحسم فاذاوصفتموه مذه الصفات لزمكمأن يكون جسما فاذاقال هؤلاء للعتزلة قددا تفقنا نحن وأنتم على أنه حي علم قدر ولسعدر ولاحسم فاذاعقلنا موحوداحاعلما قدرالس محسم عقلنا حداة وعلى اوقدرة

لاتقوم يجسم قالوا وأنتم وافقتم وناعلى أنه عي عليم قسدير واثبات عي عليم قدير بلاحياة ولاعلم ولا فدرة مكابرة العقل الكتاب واللغة والشرع قالت الكرامية لهؤلاء قدا تفقتا نحن وأنتم على أنه موصوف بالحيياة والعلم والقدرة و نحوذ لله من الصفات مع اتفاقنا على أنه لا يتصف بالا كوان فهكذا اذا جوزناعليه أن يسمع أصوات عباده حين يدعونه ويراهم بعد أن يخلقهم و يغضب عليهم اذاعصوه و يحب العبداذا تقرب اليه بالنوافل ونادى موسى حين أتى (٥٠١) الوادى ويحاسب خلقه يوم القيامة ونحوذاك مما دلت عليه

النصوص لمراز منامع ذلك أن نحوز علمه حدوث الاكوان ومن تدبر كلام هؤلاء الطوائف بعضهممع معض تسناله أنهم لا يعتصمون فما مخالفونه الكتاب والسنة الا محمة حدلية سلها بعضهم لمعض وآخرمنتهاهم حقائحتعون بهافي اثمات حدوث العالملقمام الاكوانه أوالاعراض ونحو ذاكمن الجيج التيهي أصل الكلام المحدث الذي ذمه السلف والائمة وقالوا الهحهل وانحكم أهله أن يضر بوابالحر بدوالنعال وبطافيهم فيالقسائل والعشائر ويقيال هذا حزاءمن ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وكدا منعرف حقائق ماانتهدى السه هـؤلاء الفضلاء الاذكاء ازداد بصبيرة وعلما ويقنا عاماءيه الرسول صلى الله علمه وسلم ومان ما معارضون مه الكتاب والسنة من كلامهم الذى يسمونه عقلماتهي

منهذا الحنس الذي لا ينفق الا عافيه من الالفاظ المحملة المسلمة معمن قلت معرفت عباجاء الرسول وبطرق اشات ذلك ويتوهم أن عمل هذا الكلام ومنت معرفة الله وصدق رسله وأن الطعن في ذلك طعن فيما به يصير العبد مؤمنا في تعمل رد كثير لظنه أنه بهذا الرديصير مصدقا للرسول في النافي واذا أنع النظر تمني له أنه كما الرديصير مصدقا لمن الرسول في النافي واذا أنع النظر تمني له أنه كما الرديصير مصدقا تمين له أنه كما الرديصير مصدقا تمين له أنه كما الرديصير مصدقا تمين له أنه كما الرديصير مصدقا لمثل المسول في المنافق المثل

(مطلب في الرافضة وفرقهم)

الكتاب الامن بعدما جاءتهم البينة واذاكان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة الحماعة وافتراقا فىنفسها أولى الطوائف الذم وأفلهاا فتراقا ومفارفة للعماعة أقسر بهاالى الحق واذا كانت الامامية أولى عفارقة سائر الطوائف فهمأ بعدمن الحق لاسما وهمفى أنفسهم أكثرا ختلافا من جمع فرق الامة حتى يقال الهم ثنتان وسعون فرقة (وهذا القدر) فما تقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه وقدكان يقول الشيعة تبلغ فرقهم ننتين وسبعين أوكاقال وقدصنف الحسن سموسي النويختي وغسره في تعديد فرق الشمعة وأماأهل الجماعة فهم أقل اختسلافا فأصول دينهم من سائر الطوائف وهمأقرب الى كل طائفة من كل طائفة الى ضدّهافهم الوسط فأصل الاسلام كأأن أهل الاسلامهم الوسط فى أهل الملل وهم فى ما صفات الله تعالى بن أهل التعطمل وأهل التمشل وفالصلي الله تعالى علمه وسلم خبر الامور أوسطها وحمنتذ أهل السمنة والجماعة خميرالفرق وفى اب القدر بن أهمل التكذيب به وأهمل الاحتماح به وفي ال الاسماءوالاحكام بن الوعددية والمرحثة وفي باب الصحابة بن الغلاة والحفاة فلايغاون في على غلوالرافضة ولايكفرونه تكفيرا لخوارج ولاتكفرون أبا بكروعمروعثمان كإتكفرهم الرافضة ولايكفرون عثمان وعليا كاتكفرهماالخوارج (الوجه النامن) أن يقال الشيعة لبسلهم قول واحديتفقون علىه فان القول الذيذكره فذاقول من أقوال الامامية ومن الامامية طوائف تخالف هؤلاء في التوح. دوالعدل كاتقدم حكايته وجهور الشيعة تخالف الاماميمة فىالاثنىءشر فالزبديةوالاسماعالية وغبرهممتفقونعلىانكارالاثنىعشر قال الناقلون لاقوال الناس الشعة ثلاثة أصناف وانماقسل لهمشمعة لانهم شابعوا علىاوقسدموه على سائر أصحاب الذي صلى الله تعالى علمه وسلم فنهم الغالبة سموا بذلك لانهم غلوافي على وقالوافه قولا عظما كاعتقادهم الاهبته أونبوته وهؤلاء أصناف متعددة والنصرية منهم والصنف الشاني الشميعة الرافضة قال الاشعرى وطائفة سموا الرافضة لرفضهم امامة أبي بكر وعمسر \* قلت العميم أنهم مءوا رافضة لمارفضوا زمدبن على سالحسين سعلى سألى طالب لماخرج بالكوفة أيام هشام نعسدالملك وقدذ كرأيضاهذاالاشعرى وغسره قالواو انماسموا الزبدية المسكهم مبقول زيدى على من الحسد من من على من أبي طالب وكان زيديو يعله بالكوفة فأمام هشام ن عبدالملك وكان أميرالكوفة بوسف نع رالنقني وكان زيد يفضل على ن أبي طالب على سائرأ صحاب النبى صلى الله تعالى علمه وسلم ويتولى أما بكروعمر وبرى الخروج على أعة الحورفلا ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه وسمع من يعضهم الطعن في أبي بكروع ـ رأ نكر ذلك على من سمعهمنه فتفرق عنه الذين بالعوه فقال لهم رفضتموني وهي شرذمة فقاتل بوسف ين عرفقتل فالوا والرافضة مجمعون على أن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم نص على استخلاف على من أبي طالب ماسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بترك الاقتداء بعدوفاة النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وأن الامامة لاتكون الاسنص وتوقيف وأنهاقرا بة وأنه حائز للامام في حال السعة أن يقول انه لنس مامام وأنطاوا جمعا الاحتهادفي الاحكام وزعوا أن الامام لا مكون الاأفضل الناس وزعمواأن علماكان مصدافي حمع أحواله وأنه لم يخطئ في شي من أمور الدين الاالكاملية أصحاب أي كامل فانهمأ كفروا الناس بترك الافتداء بهوأ كفروا على ابترك الطلب وأنكروا

( ع ١ - منهاج نانى ) هذا الكلام ازداد نفاقا وردا لماجاء به الرسول وكلا ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده ازداد اعمانا وعلما بحقيقة ماجاء به الرسول ولهذا قال من قال من الاعمة قل أحد نظر في الكلام الا كان في قلمة على على أهل الاسلام بل قالوا

على الكلام زنادقة ولهذا قبل ان حقيقة ماصنفه هؤلاء من الكلام ترتيب الاصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ولولاأن هؤلاء القوم جعلوا (٢٠١) هذا علما مقولا ودينا مقبولا بردون به نصوص الكتاب والسنة

الخروج مع أعة الجور وقالوالس يحوزذاك دون الامام المنصوص على امامته وهمسوى الكاملية أربع وعشرون فرقمة وهم يدعون الامامية لقولهم بالنص على امامة على والفرقة الاولىهم القطعية لانهم قطعوا الامامة على موتموسي بن حعفر بن محمد وهمو حسع الشيعة بزعون أن النبى صلى الله تعالى علمه وسلر نص على امامة على وأن علمانص على امامة الحسن وأن الحسن نصعلى امامة الحسن والحسن نصعلي امامة المهعلي بن الحسم وعلى بن الحسن نصعلي امامة النهأى حعفر محمد ومجد اصعلى امامة السهجعفر بن محدوج عفر نصعلى امامة النه موسى وموسى نص على امامة ابنه على وعلى نص على امامة ابنه محدين على ومحدنص على امامة ابنه على وعلى نص على امامة ابنه الحسن والحسس نص على امامة ابنه محدن الحسن وهوالغائب المنتظر عندهم الذي يدعون أنه يظهر فيملأ الارض عدلا كاملئت حورا والفرقة الثانمة منهم الكسانمة وهمأ حدعشر فرقة سموا الكيسانمة لان المختار الذي خرج وطلب مدم الحسب من على ودعاالي محدون الحنفة كان يقال له كيسان ويقال الهمولي لعملي أن أبي طالب رضى الله عنه فن الكسانية من مدعى أن على انص على امامة محددن الحنفية لأنه رفع الرابة البه بالبصرة ومنهمين يقول بل الحسين نص على امامة عدى الحنفة ومنهم من يقول ان محدن الحنفية عي بحيال رضوى أسدعن عمنه وغرعن شماله يحفظانه يأتيه رزقه غدوة وعشمة الى وقت خروجه وزعوا أن السبب الذى من أجله صبرعلى هذا الحال أن يكون مغساءن الخلق أن الله عز وحل له فيه تدييرلا يعله غيره قالواومن القائلين بهذا المذهب كثيرالشاعر وفىذلك يقول

ألاان الا عُـة من قريش \* ولاة الحق أربعة سواء \* على والثلاثة من بنيه هم الاسباطليس بهم خفاء \* فسبط سبط إعان وبر \* وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموتحى \* بقود الحيل بقدمها اللواء \* تغيب لا يرى منهم زمانا \* برضوى عند اعسل وماء \*

ومعلوم أن هؤلاء مع أن قولهم معلوم البطالان ضرورة فقول الامامية أبطل من قولهم فان هؤلاء ادعوا بقاء من كان موجود احدامعروفا وأولئك ادعوا بقاء من له يوجد بحال ومن هؤلاء من يقول ان محدن الحنفية مات وأن الامام بعده ابنه أبوها شم عبد الله شم من هؤلاء من يقول ان عبد الله أناها شم أوصى الى أخمه الحسن وان الحسن أوصى الى ابنه على ن الحسن وان علماه لل ولم يعقب فهم الموم في علماه لل ولم يعقب فهم الموم في الشم محدن على ن عبد المام لهم الى أن يرجع المهم محدين الحنفية ويقولون اله يرجع وعلف فهم الموم في الشم محدن على نعمد الله مام من يقول الامام بعد أبي ها شم محدن على نعمد الله من عبد الله مام من يقول الامام بعدن على المناه المناه مات بأرض السراة منصرفه من الشام وأوصى محدن على المحدن على المناه المناه وأوصى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عن العباس على المامة الله عندالله شمن على العباس على المامة الله عندالله شمن عبد الله على المامة الله عندالله شمن عبد الله على المامة الله عن عبد الله عب

ويقولون ان هذا هوالحق الذي محاقموله دون ماعارضهمن النصوص الالهدـة والاخسار النبوية ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العدلم والدس مالا محصمه الاالله لاعتقادهمأن هؤلاءأحذق منهم وأعظم تحقيقالم بكن ساحاحة الى كشف هـ ذه المقالات مسعأن الكلامهنا لامحتمل الاالاختصار ومقصودنا يحكايةه فدا الكلام أن بعارأن ماذ كرمالرازى في هذه المسئلة قد استوعى فمه حجير النفاة و بين فسادها وأماالحة التياحيها فهى أضعف من غيرها كإسأتي سانه وقدد كرأن هذه المسئلة تلزم عامة الطوائف وذكرفي كال الاربعين أنها تسازم أصحابه أيضا فقال في الاربعين المشهورأن الكرامة يحوزون ذلك ينكره ساثرالطوائف وقبل أكثرالعقلاء يقولونه وانأنكروه باللسان فانأباعلي وأباها شممن المعمتزلة وأتساعهما فالوا انهر بدبارادة حادثة ويكره بكراهة حادثة لافي محلالاأن صفة المريدية والكارهية محدثة واذاحصل المرقى والمسموع حدث في ذاته تعالى صفة السامعية والمصرية لكنهم اعما بطلقون لفظ المتعدد دون الحادث وأبوالحسن البصرى شتف ذاته علومامتعددة محسب تحدد المعاومات والاشعرية يشدون نسيخ الحكم مفسرين

ذلك برفعه أوانتها له والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوجود ويقه لون انه عالم بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعاوم جعفر بانه سمقع و بعده يرول ذلك التعلق و يتعلق بانه وقع و يقولون بأن قدرته تتعلق بايحاد المعين واذا وجد انقطع ذلك التعلق لامتناع ا يجاد الموجود و كذلك تعلق الارادة بترجيح المغين وأيضا المعدوم لايكون من تباولامسموعا وعند الوجود يصير من تسامسموعا فهده التعلقات حادثة فان التزم جاهل كون المعدوم من ئيا (١٠٧) ومسموعا قلنا الله تعالى يرى المعدوم معدوما لاموجود ا

اوعندوحوده براهموحودالامعدوما لان رؤية الموحود معدوماأو بالعكس غلط وأنه بوحب ماذكرنا والفلاسفةمع بعدهمعن هـذا يقولون مان الاضافات وهي القلمة والمعدية موحودة في الاعمان فسكون اللهمع كل حادث وذلك الوصف الاضافى حدث في ذاته وأنوالبركات من المتأخر سنمنهم صرحفى المعتبر مارادات محدثة وعلوم محدثة فىذاته تعالى زاعما بأنه لاعمكن الاعتراف بكونه الها لهـذا العالم الامع هذا القول تمقال الاحلال من هذا الاجلال والتنزيه من هذاالننزيه واحب وقال الرازى) واعلم أن الصفة اماحقيقة عاربةعن الاضافة كالسواد والساض أوحقيقة بلزمهااضافة كالعدام والقدرة فانه بازمها تعلق بالمعماوم والمقدور وهواضافة مخصوصة بينهما وامااضافة محضة ككونالشئ قبلغمره وبعده وعمنه ويساره فانتغيرهذه الاشاءلابوجب تغيرافي الذاتولا فىصفة حقىقىةمنها فنقول تغير الاصافات لامحس عنه وأماتغير الصفات الحقيقية فالكرامية يشتونه وغسرهم بنكرونه فظاهر الفرق سنمذه بالكرامية لانسمى ذلك صفة ولانقولان ذلك تغيرفي الصفات الحقيقية كما تقدم (نماستدل) الرازى شلائة أوحه (أحدها) انصفاته صفات كال فدونها بوحب

حعفر المنصور وهؤلاءهم الراوندية وافترقت هذه الفرقة فيأم رأبى مسلم على مقالتين فرقة منهم تدعى الرزامة أصحاب رحل بقالله رزام أن أمامسلم قتل وقالت فرقة أخرى ان أنامسلم لمعت ويحكى عنهم الاستحلال لمالم يحللهم أسلافهم ومن الكيسانية طائفة بزعون أن أباهاشم نصب عبداللهن عمرو منحرب اماما وتحقولت روح أبي هاشم فمه نموقفوا على كذب عبدالله من عمرو فصاروا الى المدينة يلتمسون اماما فلقواعد دالله بن معاوية بن عدد الله بن حد فرين أبي طالب فدعاهم الىأن يأتموا به فاتخذوه اماما وادعواله الوصية غمنهم من قال انهمات ومنهم من قال الهلعتحتى بقوم ومنهمين قال هوالمهدى المشربه وأنهجي بجيال أصهان ومنهمين بقول انهاشماأوصى الى سان سمعان ومنهمن يقول أوصى الى على س الحسين فهذه أقوال من يقول بوصول النص الى محد بن الحنفية ثم أبي هاشم ومن الرافضة من قال بل النص بعد الحسين النعلى لابنه على من الحسين عمالي النه أي حعفر وان أباحه فراوصي الى المعسرة من سعمد فهم يأتمون والحأن يخرج المهدى والمهدى فمازعوا هومحمد نعبدالله ن الحسن بن على سألى طالب وزعواأنه عيمق يم ساحية الحاجر وأنه لايزال مقيماهناك الىأوان خروجه ومن الرافضة من يقول ان الامام بعد أى جعفر محدن على هو محدين عدالله من الحسن من الحسب الخارج بالمدينة فىخلافة أى جعفر المنصور وقصة مشهورة وزعوا أهالمهدى وأنكروا امامة المغيرة من سعيد ومن الرافضة من قال ان أباجه هر أوصى الى أبى منصور غمن هؤلاء منقال أوصى الحابنه الحسن بن الحسين بن أبى منصور ومنهم من قال الى محد بن على من محد بن عبدالله بنا لحسن بنا الحسين وقالوا انماأوهى أبوجعفر الى أبى منصوردون بني هاشم كاأوصى موسى عليه السلام الى نوشع بن نون دون واده ودون وادهر ون عليه السلام غان الامر بعد أبى منصور واجع الى ولدعلى كارجع الامر بعديوشع الى ولدهرون ومنهم من قال ان أباجعفر نصعلى اسمه حعفرين مجمد وان حعفراجي لممت ولاعوت حستى نظهرأمره وهوالقائم بالمهدى ومن الرافضة من يقول انجعفر سعدمات وأن الامام بعد حعفر المهاسمعمل وأنكروا أن يكون اسمعمل مات فى حماة أسمه وقالوالاعوت حتى علك لان أماه قد كان يخبر أنه وصيه والامام بعده ومن الرافضة القرامطة يزعون أنخلافة الني صلى الله تعالى عليه وسلم اتصلت بالنص الى أبى جعفر كايقوله الاثناعشرية وان أباجعفر نص على امامة ابن النه محدين اسمعيل وزعوا أنمحدن اسمعسل عى الى الموم يعنى الى أوائل المائة الرادمة لمعت ولاعوت حتى علا الارض وأنه هوالمهدى الذي تقدّمت البشارة به واحتموا في ذلك باخبار رووهاعن أسلافهم يخبرونأنسابع الاغمة فائمهم وهؤلاء يقال الهم السبعية كايقال لاوالل الاننا عشرية وهؤلاءذ كرالمصنفون مقالاتهم فأوائل الامرقسل المائة الرابعة قدل ظهورهم بالغرب والقاهرة فانهؤلاءانتشر منأم همفى أثناء المائة الرابعة وبعدهاما يطول وصفه وظهرفيهممن الزندقة والالحادمالم يعهد مثله لافى الغلاة ولاغيرهم ومن بقاياه ؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما وكانمن أهل بيت سيأمن المستعسنين لدعوتهم زمن الحاكم وكذلك هـ ذاالطوسي وغـ مرممن أعوانهم وكذلك سـ نان وغيره وأذ كاؤهم بعلون كذبهم وجهلهم ولكن بسبب خدمتهم يحصل لهممن الرياسة والمال والشهوات مالا يحصل بدون

نقصانه بعنى قبل حدوثها والاضافات لاوحودلهافى الاعبان دفع التسلسل فلا يردنقضا ولقاً بل أن يقول هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه والمنازع لا يسمى ذلا صفة وان وصف الموصوف بنوع ذلا فليس كل فردمن الافراد صفة كال مستحقة القدم بحيث بكون عدمها فى الازل نقصاوما اقتضت حكمته حدوثه فى وقت لم بكن عدمه قبل ذلك نقصا بل الكال عدمه حيث لا تقتضى الحكمة وحود حدوثه ووجوده حيث اقتضت الحكمة (١٠٨) وجوده كالحوادث المنفصلة فليس عدم كل شى نقصاع عاعدم

ذلك فهم يعاونونهم كايعاون أمشالهم من أهل الكذب والظلم لتنال بهم مالاغراض ومن الرافضة من يقول انهافي ولدمجدين اسمعيل ومنهم من يقول انهافي ولدمجدين حعفرين مجدلافي اسمعيل النه ولافي موسى نحعفر ومنهمين يقول انهافي النه عيد اللهن حعفر وكان أكسر من خلف من ولده وهؤلاء بقال الهم البطعية لان عبد الله بن جعفر كان أبطح الرحلين قالوا وهؤلاءعددكثير ومن الرافضة من يقول مامامة موسى من حعفروانه على لمعت ولاعوت حتى علائمشرق الارض ومغربها وهذا الصنف يدعون الواقفة قلانهم وقفواعلى موسى نجع فر ولم يحاوزوه ويسمون الممطورة لان يونس من عبد الرجن ناظرهم فقال أنتم أغلى من الكلاب الممطورة فازمهم عدا اللفب ومنهم قوم توقفوافى أمرموسي نحعفر فقالوا لاندرى أمات أولمعت ومنهممن يقول انموسى من حففر نصعلى اعامة ابنه أحد ومن الرافضة من قال ان بعدم مدين الحسن المنتظر عند الاثنى عشرية اماما آخرهوا لقائم الذي يظهر فملا الدنيا عدلاويقع الظلم فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص فاذا كانوا أعظم تداينا واختلافا من سأنرطوا من الامة امتنع أن تكون هي الطائفة الناحمة لان أقل مافى الطائفة الناحمة أن تكون منفقة في أصول دينها كاتفاق أهل السنة والجاعة على أصول دينهم وهؤلاء الامامية الاثناعشرية يقولون ان أصول الدين أربعة التوحيدوالعدل والنبوة والامامة وهم مختلفون فىالتوحمدوالديدل والامامة فأماالنموة فغايتهمأن يكونوامقر بنبها كاقرارسا رالاسة واختلافهم فى الامامة أعظم من اختلاف سالرالامة فان قالت الاثناعشر به نحن أكثرمن هذه الطوائف فيكون الحق معنادونهم قبل الهموأهل السنة أكثرمنكم فيكون الحق معهم دونكم فغايتكم أن يكونسائر فرق الامامية معكم عنزانكم معسائر المسلن والاسلام هودن الله الذى يحمع أهل الحق والله أعلم

وصل قال الرافضي الوجه الثالث أن الامامية حازمون بحصول العجاة لهم ولا عمره فاطعون بذلك و بحصول صدها لغيرهم وأهل السنة لا يحير ون ولا يحرمون بذلك لالهم ولا لغيرهم فيكون اتباع أولئ لا بالوفر صسنام الاخروج شخصين من بغدادير بدان الكوفة فوحدا طريقين سلك كل منه ما طريقا فورج مالت بطلب الكوفة فسأل أحدهما أين تذهب فقال الى الكوفة فقال اله الكوفة فقال المحرفة وهل طريق فقال الى الكوفة فقال المحرفة وهل هو آمن أم يخوف فقال لا أعلم سأمن ذلك تمسأل صاحب كنوديه الى الكوفة وهل هو آمن أم يخوف فقال لا أعلم سأمن ذلك تمسأل صاحب عن لا يؤديه الى الكوفة وليس هو باكر من فان المالك الكوفة وأنه آمن وأعلم المناطر بق صاحبى لا يؤديه الى الكوفة وليس هو باكر من فان المالك المنابع الاول عدم العقلاء سفيها وان تابع المنافي نسب الكوفة وليس هو باكرة والمواحدة العقلاء بني أمية الذين كانوا يوجبون الى اللا خذ بالحرم (والجواب عن هذا) من وجوه (أحدها) أن يقال ان كان أتباع أمة الذين كانوا يوجبون الى المام طاعة أمتهم مطالقا ويقولون ان ذلك يوجب الهم المتعاة مان أتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أمتهم مطالقا ويقولون ان ذلك يوجب الماع واضاعة الا منه واحدة في كل شي وأن الامام لا يؤاخذ الله بذنب وأنهم لاذنب لهم في الطاعوافية الامام بل أول المن من هد القدرية أن الله لا يؤاخذ ما لؤامط و من أما المنا والمطمعين أمة أقامهم الله ونصهم وأيدهم ومذكهم فاذا كان من مذهب القدرية أن الله لا يؤاخذه المطمعين أمة أقامهم الله ونصهم وأيدهم ومذكهم فاذا كان من مذهب القدرية أن الله لا يؤاخل المطمعين أمة أقامهم الله ونصهم وأيدهم ومذكهم فاذا كان من مذهب القدرية أن الله

عنه وأبضافا لحوادث لاعكن وحرودها الامتعاقبة وقدمها ممتنع وماكان ممتنع الوحود لمربكن عدمه نقصا والتسلسل الذكور هوالتسلسل في الاسمار والشروط ونحوهاوهذافيه قولان مشهوران فالمنازع قد يختار حوازه لاسما من يقول ان الربالم يزل فاعدالا متكامااذاشاء (الثاني) لوكانت ذاته قابلة للعوادث لكانت تلك الفابلية من لوازمها وأزامة القابلية توجب صعمة وحودالقبول أزلا لانقابلية الشئ الغيرنسمة بينهما والنسمة بينالششمن موقوفة علهما لكن وحدود الحوادثفي الازل محال ولايلزم علىناالفدرة الازلة لانتقدم القدرة على المقدور واحب دون تقدم القابل على المفمول قال الارموى ولقائل أن بقول ماذكرتم بتقدر التسليم بفتضي أزلية صعه وحود الحوادث لاصعة أزلنة وحود الحوادث وقدعرفت الفرق منهمافي مسئلة الحدوث والفرق المذكوران صوأغنى عن الداسل السابق والانفي النقض وأيضا اذاص الفرقمع أن الدلسل المذكور ينفعه لزم بطلان الدليل (قلت) فقدد كر الارموى في بطلان هذا الدلال ثلاثة أوحه (أحددها) الفرق بين صحية أزلية الحدوث وأزلسة صعة الحدوث وسمأتى انشاء الله الكلامفه وسانأنه فرق فاسد

لكن يقال ان صيرهذا الفرق بطل الدليل وان لم يصير لزم امكان الحوادث في الازل ولزم امكان وجود المقدور والمقبول لايفعل في الازل وكلاهما يبطل الدليل (أويقال) ان صيرهذا الفرق

بطل الدليل وان لم يصبح هذا الفرق فاللازم أحداً مرين اما امكان دوام الحوادث (١) (الوجه الثاني) أنه ان صبح الفرق بين المقدور والمقبول بالمقدور يجب تأخره عن القدرة والمقبول المحب ذلك (٩٠١) فيه كان هذا وحده دليلا على وحوب حصول الحادث في

الازل اذاكان قابلاله وحنشذفلا حاحة الى أن سيتدل على ذلك عما ذ كرهمن النسبة ان كان الفرق صععا وانالم بكن صععامم النقضيه (الثالث) انالدايـل المذكور توحب وحودالمقدور فى الازل لان القادرية على الششين نسبة بينهما والنسبة بين الشيشين متوقفة علممافان صيراافرق بين المقسدور والمقبول معأن الدليل يتناولهماجمعا وبنؤ الفرقارم بطلان الداسل فملزم بطلان مقدمة الدامل أوانتقاضه وكالاهمامطل له وهـذابــن (قال) الرازي (الثالث) قول الخلسل لاأحب الأفلسن مدلعلى أن المنغسر لايكون الها (ولقائل) أن يقول ان كان الخليل صلى الله تعالى علمه وسلم احتج بالافول عملي نفي كونهر بالعالم بنازم أنه لم يكن ينفى عنه حلول الحوادث لان الافوله والمغسوالاحتماب باتفاق أهمل التفسيروا للغة وهو عمايع لمن اللغة اصطراراوهو حين وغقال هدداري فاذا كان من حين بزوغه الى حال أقوله لم منف عنه الربوب فدل على أنه لم يحعل حركته منافسة لذلك وانما حعل المنافى الافول وان كان الخلسل صلى الله علمه وسلم اغما احتم بالافول على أنه لا يصلح أن يتحسفروا ويشرك بهومدعيمن دونالله فلسرفه تعرض لافعال الله تعالى فقصية الخليل اماأن

لايفعل الاماهو الاصلح لعباده كان بولمة أولئك مصلحة لعماده ومعلوم أن الاطف والمصلحة الني حصلت بهمأعظم من الاطف والمصلحة التى حصلت بامام معدوم أوعاجز ولهذا حصل لاتماع خلفاءبني أميةمن المصلحة في دينهم ودنداهم أعظم مماحصل لانماع المنتظر فان هؤلاء لمحصل لهمامام بأمرهم يذي معروف ولاينهاهمعن شئ من المنكر ولا يعينهم على شي من مصلحة دينهم ولأدنياه مبخلاف أولئك فانهم انتفعوا بأغتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم أعظم بما انتفع هؤلاء ماعتهم فتسنأنه ان كان حة هؤلاء المنسسن الى مشايعة على رضى الله عنه صححة فيعـة أوائك المنتسبين الىمشايعة عمان رضى الله عنه أولى بالصحة وان كانت باطلة فهدذا أبطل مهافاذا كان هؤلا الشيعة متفقين معسائرا هل السنة على أن جزم أولئل بنجاتهم اذاادعو التلك الائمة طاعة مطلقة خطأ وضلال فحطأ هؤلاء وضلالهم اذاجزه وابطاعتهم لن يدعى أنه نائب المعصوم والمعصوم لاعمناله ولاأ نرأعظم وأعظم فان الشمعة لدس لهمأئمة يماشرونهم مالطاب الاشموخهم الذين يأكلون أموالهم بالماطل ويصدون عن سبيل الله (الوحه الثاني) أن هذا المثل اغايكون مطابقا لوثبت مقدمتان احداهماأن لناامامامعصوما والنانية انهأم بكذا وكذاوكاتا المقدمتين غيرمعاومة بلياطلة دع المقدمة الاولى بل الثانية بل الأغة الذين يدعى فيهم العصمة قدما توامنذسنين كثيرة والمنتظرله غائباأ كثرمن أربعمائة وخسين سنة وعندآخرين هو معدوم لم يوجد والذين بطبعون شيوخ من شيوخ الرافضة أوكتب صنفها بعض شيوخ الرافضة وذكروا انمافهامنقول عن أولئك المعصومين وهؤلاءالشموخ المصنفون ليسوامعصومين بالاتفاق ولامقطوعالهم بالنحاة فاذا الرافضة لايتمعون الاأعة لايقطعون بتعاتهم ولاسعادتهم فلم يكونوا قاطعين بنعاتهم ولابنعاة أغتهم الذين بالشرونهم بالامر والنهيى وهمأغتهم واغماهم في انتسابهم الىأولئك الاعمة عنزلة أتباع كثيرمن أنباع نسموخهم الذين ينتسبون الى شيخ قسد ماتمن مدة ولم يدروا عماذا أمرولاعماذانهي بللهمأ تباعيا كاون أموالهم بالماطل ويصدون عن ببلالته يأمرونهم بالغاوفي ذلك الشيخ وفى خلفائه وأن يتخسذوهم أربابا كإيأمر شوخ الشيعة أتباعهم وكايأم مسيوخ النصارى أتباعهم فهميام ونهم مالاشراك بالله وعبادة غير الله ويصدونهم عن سبيل الله فيخرجونهم عن شهادة أن لااله الاالله وأن محمد ارسول الله فان حقيقة التوحيد أن نعيد الله وحده فلايدعى الاهوولا يخشى ولايتق الاهو ولايته كل الاعليه ولايكون الدين الاله لالأحدمن الخلق وأن لانقد ذا لملائكة والنبسين أرباما فكيف بالائمة والشموخ والعلماء والملوك وغيرهم والرسول صلى الله تعالى عليه وسام هو الملغ عن الله أمره ونهمه فلانطاع مخلوق طاعة مطلقة الاهو فاذاحعل الامام والشيخ كانه اله بدعى معمعيه و بعدموته ويستغاث به ويطلب منه الحوائج والطاعة اغماهي لشحنص حاضر بأمر بماير يدوكان المت مشها مالله تعالى والحي مشهارسول الله عدلى الله تعالى عليه وسلم فتخرجون عن حقيقة الاسلام الذي أصله شهادة أنلااله الاالله وأنمجدارسول الله ثمان كثيرامنهم بتعلقون يحكامات تنقل عن ذلك الشيخ وكثيرمنها كذب عليه وبعضها خطأمنه فيعدلون عن النقل الصدق عن القائل المعصوم الى نقل غيرمصد قعن قائل غيرمعصوم فاذا كان هؤلاء مخطئ ين في الحقيقة فالشيعة أعظم وأكترخطألانهم أعظم كذبافه انق اومعن الائمة وأعظم غلوافى دعوى عصمة الائمة واذاكان

تكون عة عليهم أولالهم ولاعليهم (قال الرازى) واحتموا أن الدليل دل على ان الكلام والسمع والمصرصفات عادثة ولابدلهامن على وهوداته تعالى ولانه يصح قيام الصفات القديمة بذاته تعلى والتعاقم مناومن الاشعرية والقدم لا يعتبر في المقتضى فاله عبارة عن

نفس الازلية وهوعدى فالمقتضى هوكونها صفات والحوادث كذلك في انمقيامها فال والجواب عن الاول بالجواب عن أدلة حدوث تلك الصفات وعن الثاني بان تلك الصفات قد (١١٠) تكون مخالفة الهذه بالنوع سلنا اله لا فارق سوى الفدم

الواحدمن هؤلاء أتباع الشيوخ الاحياء المضلين الغالين فىشيخ قدمات مخطئين في قطعهم بالنجاة فظأ الشيعة في قطعهم بالنحاة أعظم وأعظم وان قدرأن طريق الشيعة صواب لما فيهمن القطع والجرم بالتعباة فطريق المشايخية صواب لمافيه من القطع بالنصاة فمنشذ يكون طريق من معتقدان ويدكان من الانساء الذين يشرون الجروأن الجرح الالشر بها الانساء ويزيد كانمنى مطر يقاصوا باواذا كان ريدنيا كانمن خرج على نبي كافر افسازم من ذلك كفر المسين وغره ويلزم من ذلك أن يكون طريق ون يقول كل رزق لا يرزقنمه الشيخ لا أريده طريقا صعيعا وطريق من يقول ان الله تعالى ينزل الى الارض وان كل مسعد فان الله قدوضع قدمه علىه طريقاصح عاوطريق من يقول ان شجه قدأ سقط عنه الصلاة طريقاصحا وأمنال هذه الضلالات التي توجد في كثير من العامة أتماع المشايخ فان كثيرا من هؤلاء حاز مون بنعاتهم وسعادة مشايخهم أعظم من قطع الاثنى عشرية الائمة وأتماعهم فان كان مأذ كرهمن أتماع الحازم بالنحاة واحماوح اتماع هؤلاء ومن حملة انهاع هؤلاء القيدح في الشمعة والطيال طريقتهم فسلزمهن اتماع الحازم إبطال قول الشمعة وان لم يكن اتساع الحازم مطلقاطريقا صححابطات حتمه وكذلذ بقال لهؤلاءوهؤلاءان كان انماع أهل الجزم أولى بالانباع من طريقة الذين مأمرون بطاعة الله ورسوله ولابو حمون طاعة معين الارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولايضمنون السعادة الالمن أطاع الله ورسوله ويقولون ان من سواه يخطئ ويصب فلابطاع مطلقا وكان اتساع هؤلاء نقصاوخطأ والصواب اتساع أهل الحرم مطلقا وحب اتساع شعة الائة المعصومين وشعة المشايخ الحفوظين وشعة هؤلاء يقدحون في هؤلاء وشعة هؤلاء بقدحون في هؤلاء فلزم أن يكون كل من الطريقتن باطلاوحقاوهذا جمع بين النقيضين وهذا اعالزم لان الاصل فاسدوهوا تماع من يحرم بلاعلم ولادليل فكل من اتسع الشيخ الحازم بالنعاة بلاجة ولادليل أوالامامي الحازم بالنعاة بلاجية ولادليل فماعب اتباعه لزم تناقض أقوالهم مخلاف الاقوال التي ترجع الى أصل صحيح فانه الا تتناقض والله أعلم (الوحم الثالث) منع الحكم في هذا المثل الذي ضربه وجعله أصلا فاسعليه فان الرحل اذا قال له أحد الرحلين طريق آمن بوصلني وقال له الا خر لاعلم لي بأن طريق آمن بوصلني أوقال ذلك الاول لم يحسن فى العصل تصديق الاول بمعرد قوله بل يحوز عند العقلاء أن يكون محتالا علمه بكذب حتى يصحمه في الطريق فعقتله وبأخذماله وبحوز أن يكون ذلك حاهلالا يعرف مافي الطريق من الخوف وأماذاك الرحل فلم يضمن للسائل سمأ بل رده الى نظره فالحزم في هذا أن ينظر الرحل أى الطريقين أولى بالساول كاتساع واحد سلك الطريقين ولوأن كل من قال طريق آمن موصل يكونأ ولى بالتصديق ممن توقف لكان كلمفتر وحاهد ل مدعى في المسائل المشتهة أن قولى فهاهوالصواب وأناقاطع مذاك فمكون اتباعى أولىمن طريق هولاء الذين ينظرون ويستدلون وكان بنبغى أن مكون الشيوخ الكذابون الذين يضمنون لمريدهم الحنة وأن لهم في الاخرة كذاوكذاوأن كلمن أحبهمدخل الجنة وأن من أعطاهم المال أعطوه الحال الذي يقر بهالى ذى الجلال أولى من اتماع ذوى العلم والصدق والعدل الذين لا يضمنون له الاماضمنه الله ورسوله لمن أطاعمه وكان أيضابن في أن يكون أمَّة الاسماعيلية كالمعز والحاكم وأمثالهما

فلمقلتم انهعد مى فانه عمارة عن نفى العدم السابق ونفى العدم . تسوت (قلت) ليس المقصودهنا ذكرأدلة المثبتة فان النصوص تدلعلى ذاكف مواضع لاتكاد تحصى الابكلفة وانما الغرض سان هــلفالعقلما بعارض النصوص ومنأراد تقرير مااحتحوابه من الدلب ل العقلي على الاثبات قدح فمالذكره النفاة من امتناع حدوث تلك الامور وعدة المانعين هو امتناع حاول الحوادث وامتناع تسلسلها فاذا كانوالا ينفون حدوثهافىذاته الالامتناع ح\_اول الحوادث لم يحرأن محسواعن أدلة الحدوث بمعرد دلسل امتناع حاول الحوادث ان لم يحسواعن المعارض لان ذاك دور فاذاقال القائل الدامل على بطلان داسل المثبتة هودليل النفاة قسل له دلسل النفاة لايتم الاسطلان دلسل المثبتة فاذالم تحكن المطالمة الابداء للشقة كان صعة دلسل النفاة متوقفا على صعته وذلك دور فالعلاسم نفي ذلك الامالحواب عن حسة المثنت نفكون قولهم مانتفاء حاول الحوادث منساعلى انتفاء حاول الحوادث فلا تكون لهم (ساض بأصله) حة على ذلك

وأما أدلة المنبتين فهو مايذ كرونه من الشرعيات والعقليات وهم قد قدحوافي أدلة النفاة فتم كلامهم

(وأماالسلسل) قالكرامية ومن وأفقهم لا يحترونه كالا يحسره كذه يرمن المعترلة ومن وافقهم وأمامن يحوز أولى التسلسل في الا نارمن أهل الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم فه ولا عدعرف طعنهم في أدلة النفاة وطعن بعض النفاة في أدلة

بعض من متكلمة أهل الاثبات فالاشعرية وغيرهم متنازعون في ذلك كاف دعرف (وأيضا) فان المثنث يقولون كونه قادراعلى الفعل من متكلمة ألم المنفسل الفعل من صفة كال فانا اذاعر ضفاعلى صريح العقل من الفعل من المنفسل المنفسل المنفسل المنفسل المنفسلة على المنفسلة المنفس

يقدرعلى الفعل القائمه والمنفصل عنه ومن لا يقدرعلى أحدهما علمأن الاول أكل كااذاعرضمنا علمه من يعلم نفسه وغيره ومن لابعلم الأحددهما وأمثال ذلك و مقول من الحقودوام الحوادث وتسلسلها اذاعرضناعلى صريح العصقلمن يقدر على الافعال المتعاقسة الدائمة ويفعلها داغة متعاقمة ومن لا بقدرعلي الدائمة المتعاقبة كان الاول أكل وكذلك اذاعرضناعلى العصقل من فعلل المتعاقبة مع حدوثها ومن لايفعل حادثاأصلا السلامكون عدمة فسل وحوده عدم كال شهدصر يح العصفل مان الاول أكل فان الثاني ينفي قدرته وفعله للعمسع لئلا بعسدم العض في الازل والاول يشت قدرته وفعله للعمسع لئسلا بعدم البعض في الازل والاول يثبت قدرته وفع له للعماع مع عدم المعض في الازل فذاك بندفي الجمع حدرامن فوت المعض والثانى يثبت ماشتهمن الكال مع فوت المعض ففوت البعض لازمعلى النقديرين وامتاز الاول ماثمات كال في قدرته وفع له لم بثبته الشانى وأيضافهم يقولون كون الكلام لا يقوم بذاته عنع أن مكون كلامه فانماقام مه شي من الصفات والافعال عادحكمه المهلاالى غييره فاذا خلق في على على أوقدرة أو

أولى بالاتباع من أعة الانفى عشرية لان أولئك يدعون من علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعاو الدرجة أعظم ماندعه الاتناعشر بةلاحمابهم ويضنون الهمه ذامع استعلال الحرمات وترك الواجبات فيقولون له قدأسة طناعنك الصلاة والصوم والجير والزكاة وضمنالك عوالاتنا الجنةوض قاطعون مذلك والاثناءشر ية يقولون لانستحق الجنة حتى نؤدى الواحيات ونترك المحرمات فان كان اتباع الجازم بحرد جزمه أولى كان اتباع هؤلاء أولى من اتباع من يقول أنت اذا أذنبت بحتمل أن تعاقب ومحتمل أن بعني عنك فسني بن الخوف والرحاء ونظائره فدا كثير فتبينأن مجرد الاقدام على الجزم لابدل على علم صاحبه ولاعلى صدفه وأن التوقف والامساك حتى بتين الدليل هوعادة العقلاء (الوحمه الرابع) أن يقال قولهم انهم عازمون محصول النعاة لهمدون أهل السنة فانه انأراد بذلكأن كل واحديمن اعتقداعتقادهم مدخل الجنة وانترك الواحبات وفعل المحرمات فلس هذا قول الامامية ولا يقوله عاقل وان أراد أنحب على حسنة لايضرمعهاسية فلايضره ترك الصلوات ولاالفحور بالعلويات ولاندل أغراضهم سفك دم بنى هاشم اذا كان يحب علما فان قالوا المحمة الصادقة تستلزم الموافقة عاد الامرالى أنه لابدمن أداءالواحبات وترك المحرمات وانأراد بذلك أنهم يعتقدون أن كلمن اعتقد الاعتقادالصحيح وأدى الواحبات وترك المحرمات دخل الجنة فهذا اعتقادأه للالسنة فأنهم جزموا بالنحاة لكلمن اتقى الله تعالى كانطق به القرآن وانما توقفوا في شخص معين لعدم العملم بدخوله فىالمتقين فاذاعلم أنهمات على التقوى علمأنه من أهل الجنة ولهدذا يشهدون بالجنة لمن شهدله الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ولهم فين استفاض في الناس حسن الثناء علمه قولان فتبن أنه ليس فى الامامية جرم محمود اختصوا بهعن أهل السنة والجاعية فان قالوا انمانحرم لكل شخص وأيناه ملتزماللوا جبات عند فأتاركا للحرمات بأنه من أهل الجنة من غديرأن يخبرنا طريق أهل السنة وهم سلوكه أحدق وان لم يكن هناك طريق صحيم الحذاك كانذاك قولا بلاعلم ولافضلة فيهبل في عدمه ففي الجله لايدعون علما صححا الآوأهل السنة أحق به وما ادعوهمن الجهل فهونقص وأهل السنة أبعدعنه والقول بكون الرجل المعين من أهل الحنة قديكونسب اخبار المعصوم وقدي ونسبه تواطؤشهادة المؤمنين الذين همشهداءالله فالارض كافى الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه مرعليه يحنازة فأثنو اعلما خيرا فقال وحمت وحمت ومم علمه محنازة فأننه واشرا فقال وحمت وحمت فقالوا بارسول الله ماقوال وحبت وحبت قال هذه الجنازة أثنيتم علها خبرا فقلت وحبت لهاالجنة وهدذه الجنازة أتنيتم عليهاشرا فقلت وحبت لهاالنار أنتم شهداء الله فى الارض وفى المسندعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال وشكأن تعلوا أهل الجنة من أهل الغار قالوام بارسول الله قال بالثناء الحسن والثناءالسي وقديكون سب ذاك تواطؤرؤيا المؤمن فان الذي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لم يمق بعدى من النسقة الاالر وباالصالحة براها العمد الصالح أوترى له وسئل عن قوله تعالى لهم البشرى في الحماة الدنماوفي الآخرة قال هي الرؤيار اه الرجل الصالح أوترى له وقسد فسرهاأ بضابتناء المؤمنين فقيل بارسول الله الرحل يعل العل لنف وفيحمده الناس عليه فقال

كلاما كانذال صفة العلى الذى خلق فيه فذلك المحل هو ألعالم القادر المذكلم به فاذا خلق كلاما فى محل كان ذلك الكلام المخلوق كلام ذلك المحل لا كلامه فاذا خلق فى الشعرة انى أنا الله رب العالمين ولم يقم هو به كلام كان ذلك كلاما للشعرة فسكون هي القائلة انى أنا

الله رب العالمين وهذا باطل فيتعين أن يقوم به الكلام وكونه لا يقدر أن يتكلم ولا يتكام عاشاء بل بلزمه الكلام كاتلامه الحياقمع كون تكليمه هو خلق مجرد الا دراك يقتضى (١١٢) أن يكون القادر على الكلام الذي يتكلم اختياره أكل منه قانا

تلاء عاحل بشرى المؤمن والرؤ بافدتكون من الله وقدتكون من حديث النفس وقدتكون من الشيطان فاذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمر كانحقا كااذاتواطأت رؤيتهم فان الرجل قد يغلط أويكذب وقد يخطئ في الرؤ ماأو يتمدالياط لفاذا اجتمعوالم يحتمعواعلي ضلالة واذا تواترت الرؤيات أورثت العلم فكذلك الرؤيا قال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أرى رؤيا كمقد تواطأت على أنهافي السمع الاواخرفن كان منكم متحسر بافليتحرها في السمع الاواخر وهلذه الاسباب كلهاعندأهل السنةأ كلوأتم مماهي عندالشمعة فلاطريق لهمالي العلم بالسعادة وحصولهاالاوذاك الطريق كللاهلااسنة (الوحه الخامس) ان أهل السنة يحزمون بحصول النحاة لائمتهمأ عظممن جزم الرافضة وذلك أن أئمتهم بعد النبي صلى الله تعالى علمه وسلم هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وهم جازمون بحصول النعاة لهؤلاء فانهم يشهدون أن العشرة في الجنه ويشهدون أن الله تعالى قال لاهل مدراع لواما شئم فقد غفرت لكمبل يقولون انه لايدخل النار أحدما بع تحت الشحرة كاثبت ذلك في الصحيرعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهؤلاءا كمرمن ألف وأربعمائة امام لاهمل السنة بشهدون أنه لايدخال النارمنهمأ حدوهي شهادة بعالم كإدل على ذلك الكتاب والسنة (الوحه السادس) أن يقال أهل السنة بشهدون بالخاة امامطلقا وامامعيناشهادة مستندة الىعلم وأماالرافضة فانهمان شهدوا شهدوا بمالا يعلمون أوشهدوا بالزورالذي يعلمون أنه نذب فهم كاقال الشافعي رجمه الله تعالى مارأ يتقوما أشهد مالزور من الرافضة (الوجمه السابع) ان الامام الذي شهدله بالنجاة اماأن يكون هوالمطاعف كلشي وان نازعه غسرهمن المؤمنس أوهومطاع فما يأم بهمن طاعمة الله ورسوله وفها يقوله باجتهاد اذالم يعلمأن غمره أولى منه ونحوذاك فانكان الامام هوالاؤل فلاامام لاهل السنة بهذا الاعتمار الارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلخانه لدس عنسدهممن يحبأن يطاعف كلشئ الارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يقولون كاقال مجاهدوا كمرومالك وغيرهمكل أحديؤ خندمن قوله ويترك الارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم ويشهدون لامامهم أنه خبرا خلائق ويشهدون مان كلمن ائتم به ففعل ماأمى به وترك مانهى عند دخل الجنة وهذه الشهادة بهداوهد اهى أتم من شهادة الرافضة للعسكر بينوأمثالهمابان منأطاعهما دخل الجنة فثنتأن امامأهل السنةأ كلوشها دتهم له اذا أطاعوها كمل ولاسواء ولكن قال الله تعالى ألله خسرا مّا تشركون فعند المقابلة مذكر فضل الخبرالمحض على الشرالمحض وان كان الشرالمحض لاخبرف وان أرادوا بالامام الامام المقىدفذاك لانوحب أهل السنة طاعته أنام بكن ماأمي به موافقالام الامام المطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم اذا أطاعوه فما أم الله بطاعته فله فانماهم مطمعون لله ورسوله فلايضرهم وقفهم فى الامام المقيد هلهو فى الجنة أم لا كالايضر أتماع المعصوم اذا أطاعوا نوابهمع أن نوابه قد يكونون من أهل السارلاسما ونواب المعصوم عندهم لا يعلون أنهم يأمرون بمايأم به المعصوم لعدم العلم عما يقوله معصومهم وأماأ قوال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فهي معلومة فن أمر بهافقد علم أنه وافقها ومن أمر يخلافها علم أنه خالفها وما اختلف فمهمنها فاحتهدفيه نائمه فهذاخرمن طاعة نائسلن يدعى العصمة ولاأحديع لمرشي ماأميه

اذاءرضناعلى العقلمن يتكلم ماختماره وقددرته ومن كلامه مغسراخساره وقدرته كان الاول أكلفتع بنأن تكون متكلما بقدرته ومشئته كلاما بقوم نذاته وكذلك فى محمته واتمانه واستوائه وأمثال ذلك ان قدرنا هدده أمورا منفصالة عندازمأن لابوصف مها وانقذرناهالازمة لاتكون عششته وقدرته لزم عزه وتفضيل غبرهعلمه فعدأن وصف القدرة على هذه الافعال القاء ــ قه التي بفعلها عششه وقدرته وهذاهو الذى تعنمه النفاة بقولهم لاتحله الحوادث كا معنون نفي العلم والقدرة ونحوهما بقولهم لانحله الاعراض وأبضا فانماله تثبت الصفات القائمة مه تشت الافعال القائمة مه التي لاتحصل بقدرته واختماره ونحو ذلك وذلك انه يقال العلم والقدرة والسمع والنصر والكلام ونحو ذلك صفات كال فلولم يتصف الربهااتصف سقائضها كالحهل والعروالصمم والمكاوالخرسوهذ صفات نقص واللهمنزه عن ذلك فعدا تصافه بصفات الكمال وبقال كل كال شت لخاوقمن غىرأن مكون فسه نقص بوحهمن الوحوه فالخالق تعمالي أوليمه وكل نقص تنزه عنه مخاوق فالخالق سحانه أولى متنزمه عنه مل كل كال مكون للوحودلابستلزم نقصا فالواحب الوحود أولى من كل موحود

وأمثال هذه الادلة المبسوطة في غيرهذا الموضع فاذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية هذه الصفات هذا متقابلة تقابل العدم والملكة فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثاني الاأن يكون المحل قابلالهما فاما مالا يقيلهما كالحاد فلا يقال فيه حى ولاميت ولاأعمى ولا بصير أحيواعن ذلك بعدة أجوبة مثل أن يقال هذا اصطلاح لكم والافاللغة العربية لافرق فيها والمعانى العقلية لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات ومثل (١١٣) أن يقال في الا يقبل هذه الصفات كالحاد أنقص عما

هذا الغائب المنتظر فضلاعن العلم بكون نائبه موافقاأ ومخالفافان ادعواأن النواب عاملون بأمر من قبلهم فعلم علماء الامة بامررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتم وأكدل من علم هؤلاء بقول من مدعون عصمته ولوطول أحدهم سفل صحيح التعابقولونه عن على أوعن غدم لماوحمدوا الى ذلك سعيلا وليسلهم من الاسناد والعلم بالرحال الناقلين مالاهل السنة (الوحه الثامن أن يقال ان الله قدضمن السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك فناط السعادة طاعة الله ورسوله كاقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولثك مع الذين أنع الله علمهمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسين أولئك رفيقا وأمثال ذاك واذا كانالله تعمالي يقول فاتقوا اللهما استطعتم فناحتهد في طاعة الله ورسوله يحسب الاستطاعة كانمن أهل الجنة فقول الرافضي لن يدخل الجنة الامن كان اماما كقول المهود والنصارى لن يدخل الجنة الامن كان هوداأ ونصارى تلك أمانهم قل هاتوا رهانكم ان كنتم صادقين بلىمن أسلم وجهده لله وهومحسن فله أجر عندريه ولاخوف علهم ولاهم محزنون ومن المعلوم أن هذا المنتظر الذي يدعمه الرافضي لا يحب على أحد طاعته فاله لا يعلم له قول منقول عنه فاذامن أطاع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الجنة وان لم يؤمن بهذا الامام ومنآمن بهمنذا الامام لمدخل الجنة الااذاأطاع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فطاعة الرسولهى مدار السسعادة وحودا وعدما وهي الفارقة بن أهل الحنة والذار ومحدصلي الله تعالى علمه وسلم فرق بن الناس فدل الخلق على طاعته عاينه لهم فدل أن أهل السنة حازمون بالسعادة والنحاة لمن كان من أهل السنة ﴿ فُصِل قَالَ الرافضي ﴾ الوجه الرابع أن الامامية أخذوا مذهبهم عن الائمة المعصومين

وف ل قال الرافضي الوحه الرابع أن الامامية أخذوا مذهبه عن الأعة المعصومين المشهور بن الفضل والعلم والزهد والورع والاستغال في كل وقت العبادة والدعاء وتلا وة القرآن والمداومة على ذلك من زمن الطقولية الى آخرالهم ومنهم من يعلم الناس العلوم وتزل في حقه معلى أنى وآية الطهارة وايحاب المودة الهم وآية الابتهال وغير ذلك وكان على رضى الله عنه يصلى في كل يوم والماة ألف ركعة ويتاوالقرآن مع شدة البلائه بالحروب والجهادة فاولهم على بن أي طالب كان أفضل الخلق بعدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحعله الله تعالى نفس رسول الله صلى الله تعالى عليه وواحاه رسول الله وزوحه ابنته وفضله الله صلى الله تعالى عليه وصار الى مقالته معلى الله تعالى عليه وسلم وكانا أزهد الناس وأعله مسدا شباب أهل الحنة امامين من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكانا أزهد الناس وأعله مسدا شباب أهل الحنة امامين من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين ومافوضعه على فذه فرمان يشعر أحد بذلك وأخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين ومافوضعه على فذه الاعن وابراهم وقال ان الله مكن المحمول الله تعالى عليه وسلم المسين مافوضعه على فذه والمن والمات المحمولة والمات المسين محمولة أناعلم والمناس وقالمة والمات المسين محمولة أناعلم والمناس المسين مكن المومي الله تعالى عليه والمان الله مكن المحمولة أمام وكان المحمولة والمات المحمولة والمات المحمولة والمات المومي وقول المحمولة والمات المحمولة والمحمولة والمحمولة والمات المحمولة والمات المحمولة والمحمولة والمحمولة والمحمولة والمحمولة وكان المحمولة وكان ال

( ٥٠ - منهاج ثانى ) فهوحادث لامتناع حوادث لاأول لهافيل لهم هذا مبنى على مُقدمة ين على أن ما يُقبل الشي لا يخلو عنه وعن ضده وعلى امتناع دوام الحوادث وكل من المقدمة بن قدين فسادهما كما تقدم ثم قبل العلم بفسادهما يعلم بصريح العقل أن

يقبلها ويتصف بالناقص منها فالحى الاعمىأكلمن الجادالذي لابوصف سصر ولاعي وهدذا بعنه يقال فما يقوم همن الافعال ونحوهاالتي بقدرعلها ويشاؤها فانهلولم يتصف بالقدرة على هذه الافعال لزم اتصافه بالعجز عنهاوذاك نقص ممتنع كانقدم والقادر على الفعلوالكلام أكمل من العاجز عن ذاك فاذاقال النافى اغما يمازم اتصافه منقيض ذاك لوكان قسام الافعال مه مكنا فامامالا يقبل ذلك كالحدار فالانقال هوقادرعلى الحركة ولا عاجزعنها فمقال هدا نزاع لفظى كاتقدم ويقال أيضاف الايقل قسام الافعال الاختسارية به والقدرة علها كالجاد أنقصما يقبل ذاك كالحموان فالحموان الذى بقسل أن يتعرك بقدرته وارادتهاذا قدرعزه هوأ كلما لانقسل الاتصاف بذلك كالجاد فاذا وصفتموه اهدم قدول ذاك كانذلك أنقصمن أن يصفوه بالعزعن ذلك واذا كان وصفه مالعمزعن ذلك مصفة نقصمع امكان اتصافه بالقدرة على دلك فوصفه بعدم قدول الافعال والقدرة علها أعظم نقصا فأن فالاالنافي لوحازأن مفعلأفعالا تقومه مارادته وقدرته للزمأن مكون محلا للعوادث وماقيل الشئ لانخ اوعنه وعن ضده فلزم تعاقبها وماتعاقبتعلمه الحوادث

ماذكرفي اثمات هذه الافعال من الادلة العقلية الموافقة الددلة الشرعية أبين وأطهر وأصرح في العقل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبها فانهذه المقدمة فى غامة الخفاء والاستماه وأكثر العقلاءمن جمع الامم ينازعون فمهاو مدفعونهاوهي (112)

زين العابدين يصومنهاره ويقوم اسله ويتاوالكتاب العزيز ويصلى كليوم وليلة ألف ركعة ومدعو بعدكل ركعة بالادعية المنقولة عنه وعن آبائه تمرحي الصحيفة كالمتضحر وبقول أني لي بعيادة على" وكان بمكى كثيراحتي أخذت الدموع من لحمخذته وسعدعلمه السلام حتى سمى ذا الثفنات وسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيد العابدين وكان قد بج هشام بن عبد الملك فاحتهد على أن يستلم الركن فلم يمكنه من الزحام فحاء زين العابدين رضى الله عنه فوقف الناس له و تنعواعن الحرحتى استله ولم يسق عندالحرسواه فقال هشامن عدد الملائمن هذافقال الفرزدق الشاعر

> هذا الذي تعسرف البطماء وطأته \* والمت بعسرفه والحل والحسرم هـذا انخـ برعبادالله كلهم \* هـذا التق النق الطاهرالعلم يكادعسكه عرفان راحته \* ركن الخطيم اذا ماجاء يستلم اذا رأته قرريش قال قائلها \* الى مكارم هذا النتهى الكرم انع ــ قد أهـل التق كافوا أعتهم ، أوقيل من خيرا هل الارض قلهم هـ ذاابن فاطمة ان كنت حاهـ له يحـد أنبياء الله قـ د خموا بغضى حماء وبغضى من مهابسه ، فما يكارم الاحدى ببسم ينشق نور الهدى عنصم غرته "كالشمس يتعابعن اشراقها الظلم مشتقةمن رسول الله نبعته ، طابت عناصره والحصم والشيم الله شرفه قدماوفض له بحرى بذال له في لوحمه القلم من معشر حب مدين وبغضهم ، كفرر وقر بهم ملما ومعتصم لايستطيع حواد بعدغابتهم \* ولايدانهم قوم وان كرموا هم الغيوث اذاما أزمة أزمت ، والاسد أسد الشرى والمأس محتدم لايقبض المسريسطامن أكفهم \* سيان ذلك ان أثروا وان عدموا ماقال لاق صط الافي تشهدد ، لولا التشهد كانت لاؤه نعم يستدفع السوء والبلوى بحمم ويسترقبه الاحسان والنسم مقدم بعدد كر اللهذكرهم « في كل بدء ومختروم به الكارم من بعرف الله بعرف أولوية ذا ﴿ فالدين من بيت هـذا ناله الامم

فغض هشام وأمم يحس الفرزدق بين مكة والمدينة فقال الفرزدق هذه الاسات وبعث بهاالمه أتحبسني بين المديدة والتي \* الهاف اوب الناس بهوى منبها

تقلب رأسالم يكن رأس سمد \* وعناله (١) حوماء مادعمومها

فمعث المهزين العامدين بألف دينار فردها وقال اغافلت هذاغضمالله ورسوله فما آخذعله أجرا فقال على بن الحسين نحن أهل البيت لا يعود المناما خرج منافقيلها الفرزدق وكان بالمدينة قوم يأتبهم وزقهمليلا ولايعرفون من هوفلامات مولانازين العامدين انقطع عنهم ذلك وعرفواأنه كانمنه \* وكان ابنه محد الناقر أعظم الناس زهدا وعنادة بقر السجود حميته وكان أعلم أهل وقته سماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماقر وحاء المه حار س عبد الله الانصاري وهو

من وصف الله بالعيز وتحدد القدرةله منغيرسب ومن اعتذر منهمعن ذلك مسل كشرمنهم قالوا ان الممتنع هو القدرة على الفعل (١) قوله حوماء كذافى الاصلولعل الصواب حولاء فررالرواية كتبه مصعمه في الازل فنفس انتفاء الازل يوجب امكان الفعل والقدرة عليه قبل لهم الازل ايس هوشيأ كان موجود افعدم ولامعدوما فوجد حتى يقال انه تحدّد أمرأو حب ذلك بل الازل كالابدفكماأن الابدهو الدوام في المستقبل فالازل هو الدوام في المناضي فكماأن الابدلا يختص

أصلء لم الكلام الذي دمه السلف والائمة ولهذه المقدمة استطالت الدهريةعلىمناحيم بهامن متكامة أهل الملل وعروهم عن اثبات كون الله تعالى محدث شمألا العالم ولاغمره والذبن اعتقدواصعة هذه المقدمةمن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ظنواأن حدوث العالم واثبات الصانع لايتم الابهاو في حقيقة الامرهى تنافى حدوث العالم واثبات الصانع بلالعكن القول ماحداث الله تعالى لشئ من الحوادث الاسقيضها ولاعكن اثبات خلق الله لماخلقه وتصديق رسله فما أخبرواله عنهالا منقبضها فاحعاوه أصلاودلسلا على صحة المعقول والمنقول هو مناف مناقض للنقول والمعقول كاقدبسط فى غيرهذا الموضع وأيضا فانهؤلاءالنفاة يقولون لم يكن الرب تعالى قادراعلى الفعل فصارقادرا وكان الفعط متنعا فصار مكنامن غبرتحدد شئ أصلا وحب القدرة والامكان وهذا مع في قول القائل اله يازمأن ينقل الشئ من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى وهـذاما تحزم العقول سطلانه مع مافسه

صغيرفى الكتاب فقال له حدّك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسلم عليك فقال وعلى حدى السلام فقل لجاركيف هذا قال حاركنت حالساعندرسول الله صلى الله تعالى علسه وسلم والحسين فحره وهو يداعب فقال باحار بولدله ولداسمه على فاذا كان يوم القيامة نادى مناد لقمسد العامدين فيقوم واده ثم تولدله مولودا مه محمد الباقر يبقر العلم بقرا فاذارأ يته فاقرأهمني السلام وروىعنه أبوحسفة وغيره \* وكان اسه حعفر الصادق علىه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم قال علماء السيرانه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة وقال عسر من أبي المقدام كنت اذا نظرت الى حعفر من محد الصادق علت أنه من سلالة النسين وهوالذى نشر فق الامامية والمعارف الحقيقية وألعقائد النقينية وكان لايخبربأم الاوقع ويهسموه الصادق الامين وكان عبدالله بن الحسن جع أكار العاوية السعة لواديه فقال الصادق هذا الامر لايتم فاغتاظ من ذلك فقال انه لصاحب القياء الاصفروأشار بذلك الى المنصور فلماسمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ماخبربه وعلمأن الامريتصلبه ولماهر بكان يقول أن قول صادقكم وبعدذلك انتهى الامراك \* وكان المهموسي الكاظميدي بالعبد الصالح وكان أعددا على زمانه يقوم اللسل ويصوم النهار وسمى الكاظم لانه كان اذا بلغه عن أحدثني بعث المه عمال نقل فضله الموافق والمخالف قال ابن الجوزي من الحناب له روى عن شقيق البلني قال خرجت عا عاسمة تسع وأربعين ومائة فنزلت القادسة فاذاشاب حسن الوحه شديد السمرة وعليه نوب صوف مستمل شملة فيرحلب نعلان وقدحلس منفرداعن الناس فقلت في نفسي هذا الفتي من الصوفية يريدأن يكون كلاعلى الناس والله لا مضن المه أويخه فلارآني قال ماشقتى اجتنبوا كشيرا من الظن ان بعض الظن اثم فقلت في نفسي ان هــذاعــدصالح نطق عما في نفسى لألحقنه ولأسألنه أن يحاللني فغاب عن عيني فلم أره فلما نزلنا وافسته فاذاهو يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر فقلت أمضى المهوأعتذر فأوجرفى صلاته محقال باشقيق وانى اغفارلن تاب وأمن وعل صالحاتم اهتدى فقلت هذامن الامدال قدتكم على سرى مرتين فلما نزلناز بالة فاذابه قائم على البسر وسده ركوة بريدأن يستقي فسقطت الركوة من يده في المستر فرفع طرفه الى السماء وقال

أنسرى اذا طمئت الى الما موقد وقد وقى اذا أردت الطعاما باسدى مالى سواها فقال شقىق فوالله لقدراً بت البرقد ارتفع ماؤها فأخذ الركوة بسده وملاها ويوضاً وجعل يصلى أربع ركعات م قام الى كثيب رمل هناك فعل يقمض سده ويطرحه في الركوة و بشر ب منه فقلت أطعمى من فضل مارزقا الله أوما أنع الله عليك فقال باشقيق لم يزل الله ينع علينا طاهوا و باطنافاً حسن طفل بريك م ناولنى الركوة فشر بت فقال باشقيق لم يزل الله ينع علينا طاهوا و باطنافاً حسن طفل بريك من ناولنى الركوة فشر بت منها فاذا هوسو يق وسكر ماشر بت والله ألذ منه ولا أطيب فسعت ورويت و بقت أياما لا أشتهى طعاما ولا شرابا م لم أره حتى دخلت مكه فرأيته ليلة الى حانب قيمة الشراب نصف الليل يصلى بخشوع وأنين و بكا و كذلك حتى ذهب الليل فلما طلع الفير حلس في مصلاه يسبح فام الى صلاة الفير وطاف بالبيت أسوعا م حرج فت عنه فاذاله حاشة وغلمان وأموال وهوعلى خلاف ماراً يته في الطريق وداريه النياس يسلون عليه و يتبركون به فقلت لهم من هذا قالواهذا خلاف ماراً يته في الطريق وداريه النياس يسلون عليه و يتبركون به فقلت لهم من هذا قالواهذا خلاف ماراً يته في الطريق وداريه النياس يسلون عليه و يتبركون به فقلت لهم من هذا قالواهذا

فان حقيقته كافية في حصولها والالزم افتقاره الى سبب منفصل وذلك يقتضي امكانه فيكون الواجب عكناف كان حواماعن الافعال كان حواماعن الافعال كان حواما عن الافعال كان حواما الفيت بنالقائلين الله يقوم هما يتعلق عشيئته وقدرته ومن جوزاته يفعل بعد أن لم يكن فاعلا عص القدرة والمنبئة القدعة

قدرته انتفاءالابد فاذا كان سلف الامه وأغنها وجاهر الطوائف أنكر واقول الجهم في كونه تعالى لا يقدر في الابدعلى الافعال فكذلك قرول من قال لا يقدر في الازل على الافعال لا يقدر على العالمة فول من قال لا يقدر على العدر على العالم على هذا وقول من النوعين في غيرهذا الموضع

﴿ فصل ﴾ وقداستدل بعضهم على النفي بدلسل آخرفقال انكل صفة تفرض لواحب الوحودفان حققته كافية فيحصولها والا لزم افتقاره الىسب منفصل وهمذا يقتضي امكانه فمكون الواحب مكناهذاخلف وحنشذ بلزممن دوام حقيقة مدوام تلك الصفة والمنبتون يحسونعن هذالوجوه (أحدها) انهذا انمايقال فما كان لازمالذاته في النفي أوالانسات أماما كان موقوفا علىمششه وقدرته كا فعاله فانه مكون اذاشاء الله تعالى ولايكون اذالم يشأه فأنهماشاءالله كانومالم يشألم يكن فانبين المستدل أنه لايحوزأن بقومذا تهما يتعلق عششته وقدرته كانه لذاوحده كافنافى المسئلة وان لم يستذلك لمِيكَن فهاذ كره حمة (الثاني) أن يقال هذامنقوض بأفعاله قال هذا كذلك كايقوله الكرامية ومن قال العلم يزل يفعل ويتكلم اذاشا قال هذا كذلك كايقوله من يقوله من أعمة السفة والحديث (الثالث) أن يقال أتعنى بقول ذاته كافية أنهامستارمة (١١٦) لوجود اللازم فى الازل أوهى كافية فيه وان تأخروجوده فان

موسى بنجع فرفقلت قدعبت ان تكون هذه العائب الالمثل هذا السيدهذارواه الحنبلي وعلى يده تاب بشرالحافى لانه اجتاز على دار سغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب يخرجهن تلك الدار فرحت حاربة وسدها فامة النقل فرمت بهافي الدرب فقال باحارية صاحب هذه الدارحرأم عدفقالت بلحرفقال صدقت لوكان عبد الخاف من مولاه فلادخلت الجارية قال مولاها وهوعلى مائدة السكرما أبطأك عنا قالت حدثني رجل بكذا وكذافرج حافياحتى افي مولاناموسى من حعفرفتاب على بده (والجواب) من وجوه (أحدهاأن يقال) لانسلم أن الامامية أخذ وامذهبهمن أهل البيت لاالا تناعشر ية ولاغيرهم بل هم مخالفون لعلى رضى اللهعنه وأئمة أهل الستف جمع أصواهم التي فارقوا فهاأهل السنة والجاعة توحيدهم وعدلهم وامامتهم فان الثابت عن على رضى الله عنه وأعمة أهل البيت من اثبات الصفات لله واثبات القدروا ثبات خلافة الخلفاء الثلاثة واثبات فضلة أي بكروعررضي الله عنهما وغبر ذلك من المسائل كلها ينافض مذهب الرافضة والنقل بذلك ابت مستفيض في كتب أهل العلم بحيث ان معرفة المنقول في هذا الماب عن أعمة أهل الست يوجب على اضرور ما بأن الرافضة مخالفون الهم لاموافقون (الثانى أن يقال) قدعام أن الشمعة مختلفون اختلافا كثيرافي مسائل الامامة والصفات والقدر وغيرذاك من مسائل أصول دينهم فأى قول لهم هوالمأخوذ عن الاعَّمة المعصومين حتى مسائل الامامة قدعرف اضطرابهم فها وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وفى المنتظرمنهم على أقوال منهمين بقول سقاء حعفرين محد ومنهمين بقول سقاء اسهموسى ومنهممن بقول سقاءعدالله بن معاوية ومنهمين بقول نصعلي على الحسن والحسن وهؤلاء بقولون على محدين الحنفية وهؤلاء بقولون أوصى على بن الحسن الى ابنه أى جعفر وهؤلاء يقولون الى المه عد الله وهؤلاء يقولون أوصى الى محدى عدالله من الحسن اس الحسين وهؤلاء بقولون ان حعفر اأوصى الى اسه اسماعيل وهؤلاء يقولون الى اسه محدين اسماعيل وهؤلاء يقولون الى ابنه محد وهؤلاء يقولون الى ابنه عسد الله وهؤلاء يقولون الى ابنه موسى وهؤلاء يسوقون النصالي محدن الحسن وهؤلاء يسوقون النصالي بني ممون القداح الحاكم في شيعته وهؤلاء يسوقون النصمن بني هاشم الى بني العباس وعتنع أن تكون هيذه الاقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم فبطل قولهم ان افوالهم مأخوذة عن معصوم (الوحه الشالثأن يقال هبأن عليا كان معصوما فاذا كان الاختلاف بن السعة هذا الاختلاف وهممتنازعون هذاالتنازع فنأبن يعلم صحة بعض هدده الاقوال عن على دون الا تروكل منهم مدعى أنما يقوله اغماأ خمذهعن المعصومين وليس للشمعة أسانمد بالرحال المعروفين مثل أسانمد أهل السنة حتى نظرف اسنادها وعدالة الرحال بلاغاهي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل فهل بثق عاقل بذلك وان ادعوا تو اترنص هذا على هذا ونص هداعلى هذا كان هذامعار ضايدعوى غيرهم مثل هدا التواتر فانسائر القائلين مالنص ادا ادعوامثل هـنه الدعوى لم يكن بن الدعوتين فرق فهـنه الوحوه وغـمرهاتين أن تقدير ثموت عصمة على رضى الله عنه مذهب ليس مأخوذا عنمه فنفس دعواهم العصمة في على مثل دعوى النصارى الالهدة في المسيم مع أن ماه معليه ليس مأخوذ اعن المسيم (الوجه الرابع)

عنت الاول انتق ضعلك بالفعولات الحادثة فانه بلزمك اماعدمها واماافتقارهالىسب منفصل اذ كانمالاتكفي فنه الذات يفتقر الىسب منفصل وانعنت الثاني كان عقمال اذكانماتكني فسه الذاتعكن تأخره (الرابع) أن يقال قوال مفتقرالي سب منفصل تعني به شأيكون من فعل الله تعالى أوشألا بكون من فعله أما الاول فلامازم افتقاره الىغسره لانه اذا كانهوفاعل الاسابفهوفاعلها وفاعلما عدث بهافلا بكون مفتقر االىغيره وأماانعنت مالسس مالايكون من فعدله لزمك أن كل مالا يكفي فسه الذات ولا تسمتازم وحوده فى الازل لا بوحد الانشريك معالله ليسمن مخلوقاته ومعاومأن هذاخلاف احاع أهدل الاعان بلخلاف اجاع جاهر العقلاء وهوخلاف المعقول الصريح أيضا فانذلك الشريك المقدوران كان واحب الوحود سفسه الهاآخر لزم اثبات خالق قديممع الله مشارك له في فعله لا بفعل الابه وهدامع أنه لم يقل به أحدمن بني آدم فهو ماطل فى نفسه لانه يستازم افتقار كلمن الفاعلين الى الا خرفان التقدرفه فالشترك هوأن أحدهما لايستقله بليحتاج الىمعاونة الآخر ومااحتاجالى معاونة الأخركان فقراالى غيره

ليس بغنى وكانعاجزاليس بقادر فأن كان هـ ذادليلاعلى انتفاء الوجوب بطل دليك وان لم يكن دليلا بطل دليك انهم أيضا فانه مبنى عليه وان كان ذلك الشريك المقدور ليس بواجب الوجوب نفسه فهو يمكن لا يوجد الا بالواجب بنفسه فيلزم أن يكون

ثموته أوانتفائه تفتقرفه الىسب منفصل واغما بازم ذلك أناولم تكن الذات قادرة على ما يتصل بهامن الافعال فاذا كانت قادرة على ذلك أمكن أن مكون ما يتحدد لهامن الشوت موقوفا على ما يقوم بهامن مقدوراتها فلس محرد الذات مقتضمة لذلك ولاافتقرت الىسى منفصل وذلك أن لفظ الذاتفه احال واشتباه ويسب الاجال في ذلك وقعت سيهة في مسائل الصفات والافعال فاله يقالله ماتريد مذاته أتريديه الذات المحسردة عمايق وم بهمامن مقدوراتهاوم اداتهاأم تعيىه الذات القادرة على ماتر مدهما مقوم بهاوم الاسقوم بهافان أردت مه الاول كان النارم صحيحا فانه اذاقدردات لايقوم مهاشيمن ذلك كانما شبتلها وماينني عنها انلم تكنهى كافية والاافتقرت الى سيسمنفصل لانهلا بقومها ماتقدرعلمه وتريده لكن يقال ثموت التلازم لس محمة انلم تكن الذات في نفس الامركذاك وكون الذات في نفس الامن كذلك هورأس المسئلة ومحل النزاع فلايكون الدلسل صععا حـتى بثبت المطاو بولوثنت المطاو بالمعتم الىدايل فتكون قدصادرت على المطاوب حيث حعلته، قدمة في اثبات نفسه وهذاباطل بصريح العقل وأتفاق أهمله العارفين مذلك فان اردت

أنهم في مذهب معتاحون الى مقدمتن احداه ماعصمة من يضفون المذهب اليه من الاعة والشانية ثبوت ذاك النقلعن الامام وكلتا المقدمت بناطلة فان المسيح ليس باله بل هورسول كريم وبتقدرأن يكون الهاأورسولا كرعافقوله حق لكن ماتقوله النصاري لسرقوله ولهذا كانفى على رضى الله عنه نسه من المسير قوم غلوافسه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره فهؤلاء يقولون عن المسيح انهاله وهؤلاء يقولون كافرواد بغمة وكذلك على يقولون اله وهؤلاء يقولونانه كافرطالم (الوجه الخامس) أن يقال قد ثبت لعلى من أبي طالب رضى الله عنه والحسن والحسين وعلى من الحسين واسته محمد و حعفو من محدمن المناقب والفضائل مالم يذكره هذا المصنف الرافضي وذكرأشاءمن الكذب ندل على جهل ناقلها مسل قوله نزل في حقهم هلأتى فان هل أتى مكية ما تفاق العلماء وعلى اعمار وج فاطمة بالمذينة بعد الهدرة ولم مدخل بهاالا بعدغروة بدر وولدله الحسن في السينة الثانية من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهمجرة بعدنزول هلأتي بسنين كثيرة فقول القائل انها نزات فيهممن الكذب الذي لايخفي على من له علم بنزول القرآن وأحوال هذه السادة الاخبار وأما آبة الطهارة فليس فهااخبار بطهارة أهل البتوذهاب الرحس عنهم واعافها الامرلهم عابوحب طهاوتهم وذهاب الرحس عنهم فانقوله اغمار بدالله لمذهب عنكم الرحس أهل الست ويطهركم تطهيرا كقوله تعالىمار بدالله ليعل علىكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وقوله بريد الله اسين الكم ومهديكم سننالذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليه حكيم والله يريدأن يتو بعلكم ويرمدالذين يتبعون الشهوات أن تمساوا مسلاعظما بريدالله أن يحفف عنكم وخلق الانسان ضعمفا فالارادة هنامتضمنة للامروالنهى والرضاوليستهي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد فانعلو كان كذاك الكان قد تطهر كل من أراد الله طهارته وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه فان عندهمأن الله ير مالا يكون ويكون مالار مدفقوله انمار مدالله ليذهب عنكم الرحس أهل المنت ويطهركم تطهيرا اذا كان هذا بف عل المأمور وترك المحظور وكان ذلك متعلقا بارادتهم وأفعالهم فانفعلوا مأأمروا بهطهر واوالافلا وهم يقولون ان الله لايخلق أفعالهم ولايقدر على تطهيرهم وأما لمثبتون القدرمنهم بقولون ان الله لا يخلق أفعالهم قادر على ذلك فاذا ألهمهم فعلماأم وانه وترك ماحظر واحصلت الطهارة وذهاب الرحس وممايسين أن هذايما أمروا به لاعماأخبر وابوقوعه مانبت في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدار الكساء على فاطمة وعلى وحسن وحسب نم قال اللهم هؤلاء أهل بدى فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيراوه ذاالحديث رواهمسلف صحصه عن عائشة ورواه أهل السننعن أمسلة وهو يدلعلي صدقول الرافضة من وحهين (أحدهما) أنه دعالهم بذلك وهذا دليل على أنه لم يخبر يوقوع ذلك فانه لوكان وقع لكان شنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على محرد الدعاء (الثاني) انهذايدل على أنه خالق أفعال العماد وعماسين أن الآبة متضمنة للام والنهى قوله فيساق الكلام بانساء النيمن بأتمنكن بفاحشة مبينة يضاعف لهاالعذاب ضعفين وكان ذال على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعل صالحانؤتها أجرهام تمن وأعتد نالهارزقا كريما بانساء الني استن كاحدمن النساءان اتقيتن فلاتخضعن بالقول فيطمع الذي فى قلم مرض

بالدات النوع النائي لم يصيح التلازم فانه اذا قدردات تقدر على أن تفعل الافعال الني تُعتارها وتُقُوم بهالم يلزم أن يكون ما يتعدد من تلك الافعال موقو فاعلى سبب منفصل ولا يكون محرد الذات بدون ما يتعدد من مقدورها ومرادها كافيافي كل فرد فرد من ذلك بل قد

وقلن قولامعروفا وقرن في سوتكن ولاتبرجن تبرج الحاهلية الاولى وأفن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسدوله اغمار يدالله لسذهب عنكم الرحس أهل المدت ويطهركم تطهيرا واذكرن ماسلى في سوتكن من آبات الله والحكمة إن الله كان اطبقا خيرا وهذا السياق يدل على أن هـذا أمرونهي و بدل على أن أز واج الني صـلى الله تعالى عليه وسلمن أهل بيته فان السياق اغماه وللخاطيين ويدل على أن قوله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت عم غير أزواجه كعلى وفاطمة وحسن وحسن رضي الله تعالى عنهم أجعين فالهذكره يصبغة التذكير لمااجمع المذكروالمؤنث وهؤلاء خصوا كمونهم من أهل المدت بالاولى من أزواحه فلهذا خصهم بالدعاء لماأدخلهم في الكساء كاأن مسحد قياء أسسن على التقوى ومسحده صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاأسس على التقوى وكان قوله تعالى لمسعد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رحال يحمون أن يتطهروا والله يحب المطهر من سبب مسجد قماء تناول اللفظ لمسجد فباءولمسجده صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى وقيد تنازع العلماء في كون أز واحه من آله على قولين هماروابتان عن أجداً صعهما أنهن من آله وأهل البدت كادل على ذلك مافي الصحيمين من قوله اللهم صل محدوعلى أزواجه وذر بته وهذامسوط في موضع آخروأ ماموالمن فلسوا منأهل البيت بلانزاع ولهذا كانت الصدقة تساحلبريرة وأماأ يورافع فكان من مواليهم فلهذا نها وعن الصدقة وقال له انهاأ وساخ الناس ، وكذلك قوله واسحاب المودة غلط فقد ثبت في الصحيرعن سعندن المسب أن استعماس رضى الله عنهماسيل عن قوله تعالى قل لاأسألكم علمه أجراالا المودة في القر بي قال فقلت الاأن تودوا ذوى قر بي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اس عماس علت لم يكن بطن من قريش الالرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فهم قرا به فقال قل لاأسألكم علمه أجراالاأن وذونى فى القرامة الني بنى وبينكم فان عباس كأن من كارأهل البيت وأعلهم بتفسيرالقرآن وهذا تفسيره الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل الاالمودة لذي القربى ولكن قال الاالمودة في القربي ألاتري أنه لما أراد ذوي قر ماه قال واعلموا أن ماغمتم منشى فان لله تحسب واذى القربى ولايقال المودة في ذى القربى واغمايقال المودة اذى القربى فكيف وقد قال قل لاأسألكم عليه أجرا الاالمودة فى القربى ويبين ذلك أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لايسأل أجرا أصلا اغاأ جره على الله وعلى المسلمن موالاة أهل البيت ولكن فادلة أخرى غيرهذه الآنة وليستموا لاتنالاهل المعتمن أجرالنبي صلى الله تعمالي عليه وسلم في شي وأيضافان هذه الآمة مكمة ولم مكن على بعد قد تروج بفاطمة ولاولدا هما أولاد وأما آمة الابتهال فني الصحير أنهالما زات أخد ذالني صلى الله تعالى عليه وسلم سدعلي وفاطمة وحسن وحسن ليماه لبهم لكن خصهم بذلك لانهم كانواأقر بالمهمن غيرهم فانه لم يكن له ولدذ كراذ ذالة عشى معه ولكن كان يقول عن الحسن ان ابني هذا فهم أبناؤه ونساؤه اذلم يكن بقي له بنت الافاطمة فان الماهلة كانت لماقدم وفد نجران وهم نصارى وذلك كان بعد فتح مكة بلكانسنة تسمع وفهانزل صدرآل عران وفهافرض الحيم وهي سنة الوفود فانمكة لمافتعت سنة عانقدمت وفود العرسمن كل ناحدة فهذه الاكة تدل على كال اتصالهم ترسول الله صلى الله تعالى عاسه وسلم كادل على ذلك حديث الكساء ولكن هد الا يقتضى أن بكون الواحد منهم

بقومها (فاذاقيل) هل الذات كافسة أنأرسه الذات المحردة فتلكُ لاحق قة لهافى الحارج عند أهل الاثمات واذاقدر تقدر فهى لاتكفى فاثمات ماشت لها وانأر بديه الذات المنعموت فانه يقروم بهاالافعال الاختمارية فعلوم أن هذه الذات لا يحان متوقف ما يتعددلها من فعل ومفعول على سب منفصل عنها ونطيرهذا قول نفاة الصفاتان الصفات هلهي زائدة على الذات أولست زائدة فانا قسدينافي غيرهدذا الموضع أنالذات المحردة عن الصفات الحقيقة لها بل الصفات زائدةعلى ماشته النفاة من الذات وأما الذات الموصوفة بصفاتها القادرة على أفعالها فتلك مستازمة لمامازمها من الصفات قادرةعملي ماتشاؤه من الافعال فهى لاتكون الاموصوفة لاعكن أن تعردعن الصفات اللازمة الهاحتى بقال هلهى زائدة علها أواست زائدة علما بلهى داخلة في مسمى اسمها والافعال القائمة مالقدرتها وارادتها كذلك فكالهمسمي ماسمائه الحسنى منعوت بصفاته العلى قسلخلق السموات والارض وبعداقامة القمامة وفهاب بنذاك لمرلولا بزال موصوفات مفات الكالمنعونا معوت الاكرام والحلال فكلأ هرومسمى بأسمائه الحسني منعوت بصفاته العلى قبل

هذه الافعال و بعدها وكاأن ذاك أب قبل حدوث المفعولات و بعدها فهوا يضا ما بت قبل حدوث الافعال أفضل و بعدها ومن آياته الشمس والقروالكوا كبوما تستحقه هذه الاعبان من الاسماء والصفات هو ما بتلها قبل الحركات المعينة و بعدها

الفاعل المنفصل فلاشئمن ذاتها وصفاتها وأفعالها الارأم منفصل عنها وأماالحالق سحانه وتعالى فهوالغنى عاسواه فسلا مفتقرفي شئمن ذاته وصفاته وأفعاله الى أمر منفصل عنه مل كل ما كان منفصلا عنه فهو مفتقرالمهوهوسحانه غنيعن ذلك المنفصل الذي هومفتقر المه فلاعتاج فما يحددهمن أفعاله القائمة منفسمه التي ردها ويقدرعلها الىأم مستغن عنمه كالاعتاج في مفعولانه المنفصلة عنمه الحذلك وأولى واذا كان قدخلق من الامورالمنفصلة عنهما حعمله سيالافعال تقوم بنفسم كالمخلق الطاعات التي ترضيمه والتوبة التي بفرح بها والدعاء الذى يحبب سائله وأمثال ذلكمن الامور فلس هوفى اي من ذلك مفتقر الى ماسواه بلهو المحاله الخالق العمسع وكل ماسواء مفتقراليه وهو العنى عن كل ماسواه وهدذا كاأنما يفعلهمن المخاوقات بعضها سعض كانزال المطهر بالسحاب وانبات السات مالماءلابوحب افتقاره الحالاسماب المنفصلة اذهوخالق هذاوهذا وحاعل هـ ذاسبالهذا وقدسط هذافى غيره ذاالموضع عالاملتي مذالكان

(فصل) وقدعارض بعضهم الرازى فيماذ كرهمنأن هدده. المشلة تمازم عامة الطوائف فقال

أفضل من سائر المؤمنين ولاأعلم منهم لان الفضيلة بكال الاعان والتقوى لابقر بالنسب كافال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم وقد ثبت أن الصديق كان أنقى الامة بالكتاب والسنة وتواتر عن النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم أنه قال لو كنت متحذا من أهل الارض خلملا لا تحذت أبابكر خليلا وهذامبسوط في موضعه (وأمامانة له أنه كان يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة) فهذا مدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع أماأ ولافلان هذاليس بفضيلة فانه قد ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة وثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويسامسدسه وثبت عنه صلى الله تعالى علىه وسلم أنه كان يقوم اذاسمع الصارخ وثبت عنهأنه بلغهأن رحالا يقول أحدهم أماأنافأصوم ولاأفطر ويقول الآخر وأماأنافأ فوم ولاأنام ويقول الآخرأ مأأنافلا آكل اللحم ويقول الآخرأ ماأنافلاأتروج النساء فقال الني صلى الله تعالى علسه وسلملكني أصوم وأفطسر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأترق جالنساء فن رغب عن سنتى فليسمني وثبت عنمه في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لمابلغه أنه قال لا صومن النهار ولاقومن اللسل ماعشت لا تفعل فانك ادا فعلت ذلك هجمتله العسن ونفهتله النفس انار بلعلل حقا ولنفسل عليل حقاوازورك عليل حقا وازوجا عليك حقافات كلذى حقحقه فالمداوسة على قسام جمع اللسل ليس عستعب بل هومكروه لبس من سنة الني صلى الله تعالى عليه وسلم الثابتة عنه وهكذامدا ومةصمام النهار فان أفضل الصيام صيام داودعلم السلام صيام يوم وفطريوم وأيضا فالذى ببتعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأنه كان يصلى فى اليوم والله الم يحوار بعين ركعة وعلى رضى الله عنهأع إسنته وأتبعلهديه وأبعدمن أن يخالف هذه المخالفة لوكان ذلك يمكنا فكمف وصلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة مع القسام بسائر الواحسات غير عكن فانه لا يدمن أكل ونوم وقضاء حاجة الاهل وقضاء حقوق الرعية وغيرذلك من الامورالتي تستوعب الزمان اما النصف أوأقسلأوأ كثر والساعة الواحدة لاتسع مائتي ركعة ومأيقار بذلك الاأن يكون نقرا كنقر الغراب وعلى أجلمن أن يصلى صلاة المنافقين بترقب الشمسحى اذا كانت بن قرنى شطانقام فنقر أربعالا يذكرالله فهاالاقلىلا وقدنهى عن نقركنقر الغراب فنقل مثل هذا عن على مدل على حهل قائله ثم احماء الله لمالته عدوقراءة القرآن في ركعة هو ثانت عن عثمان رضى الله عنه فقه عده وتلاوته القررآن أظهر من غيره (وأيضافقوله ان على سأبي طالب كانأفضل الخلق بعدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعوى مجردة تشازع فهاجهور المسلمين من الاولين والأخرين (وقوله جعله الله نفس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمحيث قال وأنفسناوأنفسكم فمقال أماحديث المواخاة فباطل موضوع فان الني صلى الله تعالى علىه وسلم لم يؤاخ أحدا ولا آخى بين المهاجر بن يعضهم من بعض ولا بين الانصار بعضهم من بعض ولكن آخي بين المهاجرين والانصار كاآخي بين سعدين الرسع وعسد الرحن بنعوف وآخى بين سلمان الفارسي وأمي الدرداء كمائبت ذلك في الصحيح وأماقوله وأنفسناوأ نفسكم فهذا

المرادبالحادث الموجود الدى يوجد بعدا اعدمذاتا كان أوصفة أمامالا يوصف بالوجود كالاعدام المتحددة والاحوال عندمن يقول بها والاضافات عندمن لا يقول انها وجودية فلا يصدق على السم الحادث وان صدق على السم المتحدد فلا يلزم من تحدد الاضافات

والاحوال في ذات البارى أن يكون محلاللحوادث (قال) وماقاله الامام بعنى الرازى في هـ ذا المقام ان أكثر العقلاء قالوابه وان أنكروه باللسان وبينه بصور فليس كذلك لان أكثر ماذكر من (٢٠) تلك الامور فانحاهي متعددة لا محدثة والمتعدد أعم من

مثل قوله لولااذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبرا نزلت في قصة عائشة رضى الله عنهافى الافك فان الواحد من المؤمنين من نفس المؤمنين والمؤمنات وكذلك قوله تعالى فتونوا الىبارئكم فاقتلوا أنفسكم أى يقتل بعضكم بعضا ومنه قوله تعالى واذ أخلذنا مشافكم لانسفكون دماءكم ولاتخر جونأ نفسكم من دباركم أى لايخر ج بعضكم بعضا فالمراد بالانفس الاخوان امافى النسب وامافى الدبن وقد قال النبي صلى الله تعمالى علمه وسلم لعلى أنتمنى وأنامنك وقال للاشعر يبنان الاشعريين اذا أرملوافى الغزو أونفدت نفقةعمالهم بالمدينة جعواما كان معهم في ثوب واحمد غم قسموه بينهم بالسو بةهممني وأنا منهم وهـ ذافى الصحيح والاول أيضافي الصحيح وفي الصحيح أيضاأنه قال لحبيب هذامني وأنا منه وهـ ذامبسوط في موضعه وأمار وبحه فاطمة ففضلة لعلى كاأن تر يحب عثمان ابنتيه فضملة لعثمان أيضا واذلك سمى ذا النورين وكذلك تزوسه بنت أبى بكرو بنت عرفضلة لهما فالخلفاء الاربعية أصهاره صلى الله تعالى علسه وسلم ورضى الله عنهم (وأماقوله وظهرت منه معزات كثيرة) فكانه يسمى كرامات الاواساء معزات وهذا اصطلاح كثعرمن الناس فيقال على أفضل من كثير عن له كرامات والكرامات متواترة عن كشيرمن العوام أهل السنة الذين يفضلون أبابكر وعسرفكيف لاتكون الكرامات ابنة لعلى رضى الله عنسه وليس فى مجرد الكرامات مامدل على أنه أفضل من غيره (وأماقوله حتى ادعى قوم فيه الربوسة وقتلهم) فهذه مقالة حاهل في عامة الجهل لوحوه (أحدها) ان معرات الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أعظم بكنير وماادعى فيمه أحدمن الصحابة الالهمة (الثانى) ان معرزات الخليل وموسى أعظم بكسيروماادعىأحدفهم الالهمة (الشالث) ان معزات بسنا ومعزات موسى أعظم من معرزات المسيم وماادعت فم ما الالهبة كادعيت في المسيم (الرابع) ان المسيم ادعت فسه الآلهسة وما ادعت في محدوا براهسم وموسى ولم يدل ذلك على أنه أفضل ولا على أن معزاته أبهر (الخامس) ان دعوى الالهنة فهما دعوى باطلة قابلها دعوى باطلة وهي دعوى الهود في المسيم ودعوى الخوار جفى على فان الخوار ج كفر واعلما فان مازأن يقال انماادعيت فيه الالهية لقوة الشبهة حازأن بقال انماادي فيه الكفر لقوة الشهة وحازأن يقال صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج والخوارج أكثروأ عقل من الذين ادعوافيه الالهية فانحاز الاحتماج عثل هذا وحعل هذه الدعوى منفنة كان دعوى المغضناله ودعوى الخوارج مثلسة أقوى وأقوى وأمن الخوارج من الرافضة الغالسة فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصاما وقراءة للقرآن والهمجيوش وعساكر وهممتدينون مدس الاسلام ماطنا وظاهرا والغالبة المدعون للالهبة اماأن يكونوامن أحهل النياس واماأن يكونوامن أكفر الناس والغالية كفار باجاع العلماء وأماالخوار جفلا يكفرهم الامن يكفر الامامية فانهمنير من الامامية وعلى رضى الله عنه لم يكن يكفرهم ولاأمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم كاأمن بتحريق الغالبة بللم يقاتلهم حتى قتلوا عدالله من الحماب وأغار واعلى سرح الناس فئت بالاجهاع من على ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوار بحضر من الغالسة فان ماز للشبعة أن معاوادعوى الغالمة الالهمةفمه حمةعلى فضله حاز الغوار جأن معاواذال حمةعلى نقيضه

الحادث فالابلزممن وجودالعام وحودالخاص (قلت) ولقائل أن يقول هـ ذاضعف من وحوه (أحدها) ان الدلسل الذي استدلوابه على نفي الحوادث بنسفي المتحددات أبضا كقولهم اماأن مكون كالاأونقصاوقولهم لوحصل ذلك للزم التغير وقولهمم اماأن مكون ذاته كافية فيها ولا يكون وقولهم كونه قابلاله في الازل يستازم امكان ثموته في الازل فانه لاعكن أن محصل في الازل لامتعدد ولاحادث ولابوصف الله بصفة نقص سواء كان متعدداأو حادثا وكذلك التغيرلافرق سأن مكون محادث أومتعددفان فالوا تحدد المتعددات لس تغدرا قال أولئل وحدوث الحركات الحادثة لس تغمرافان قالوا ملهذا يسمى تغيرامنعوهم الفرق وانسلوه كان النزاع لفظما واذا كان استدلالهم ينفى القسمسن لزماما فساده واماالنقض (الوحيه النانى) أن مال تسمية هـ ذا متعددا وهلذاحادثافرق لفظي لامعنوى ولارسأنأهل السنة والحديث لانطلقون علمه سعانه وتعالىأنه محل العوادث ولامحل للاعسراض ونحوذلك من الالفاظ المتدعة التى يفهم منهامعنى باطل فان الناس يفهمون من هذاأن يحدث في ذاته ما يسمونه حادثا كالعموب والآفاتواللهمنزه عن ذاك سحانه وتعمالي واذاقسل

فلان ولى على الاحداث أوتنازع أهل القبلة في أهل الاحداث فالمراد بذلك الافعال المحرمة كالرّناو السرقة وشرب بطريق الخروقطع الطريق والله أجل وأعظم من أن يحضر بقلوب المؤمنين قيام القبائح به والمقصود أن تفرقة المفرق بين المتعددوا لحادث أمي

لفظى لامعنى عقلى ولوعك عاكس فسمى هذا متعددا وهذا عاد الكان كلامه من جنس كلامه (الوجه الثالث) ان دعوى المدعى ان الجهور انما يلزمهم تعدد الاضافات والاحوال والاعدام (١٢١) لا تعدد الحادث الذي وجد بعد العدم ذا تا كان

أوصفة دعوى منوعة ليقمعلها دلسلا بلالدلسل مدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم قمام أمور وحودية حادثة بذاته مثال ذلكأنه سحانه وتعالى سمع وبرى ما يخلق من الاصوات والمرئيات وقدأخب القرآن محدوث ذلك في مشل قوله وقل اعلوافسيرى اللهعلكم ورسوله والمؤمنيون وقسوله تعالىنم جعلنا كمخالأنف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعداون وقدأخير بسمعهور ويتهفى مواضع كنيرة كقوله لموسى وهـرون اننيمعكم أسمع وأرى وقوله الذي راك حسن تقوم وتقلمك في الساحدين وقوله لقدسمع الله قول الذس قالوا ان الله فقر ونحن أغنىاء قدسمع الله قول التي تحادلك في زوحها وتشتكي الحالله وفي الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سمان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المحادلة تشتكى الى رسول الله صلى الله على وسلم في حانب البيت وانه لغيف على تعض كلامهافانزل الله تعالى قدسمع الله قول التي تحادلك في زوحها وتشتكي الى الله ومشل هذا كشير فيقال لهؤلاءأنتم معترفون وسائر العقلاء عاهومعاوم بصريح العقلأن المعدوم لابرى موحوداقسل وحوده فاذاوحد فرآهموحودا

بطريق الاولى فعلم أن هذه الحجة انما يحتم بها حاهل نم انها تعود عليه لاله ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل وأكذب من المناصة (وأماقوله وكان ولداه سبطار سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم سدائسا فاهل الحنة امامين سنص الذي صلى الله تعالى علمه وسلم) فيقال الذي ثبت بلاشائعن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الحسن ان ابني هذا سيد وانالله سنصلوبه بنن فشتن عظمتين من المسلمن وثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلمأنه كان يقعده وأسامة من ز مدعلي فذه و يقول الله م انى أحمهما وأحب من محمما وهذا يدل على ان مافعله الحسن من ترك القتال على الامامة وقصد الاصلاح بين الناس كان محموما يحمه الله ورسوله ولم سكن ذلك مصمة بلكان ذلك أحسالى الله ورسوله من اقتتال المسلمن ولهذا أحمه وأحب أسامة من زيدودعالهمافان كل واحدمنهما كان يكره القتال في الفتنة فأماأسامة فلم يقاتل لامع على ولامع معاوية والحسن كان دائما يشبر على على بترك الفتال وهذا نقيض ماعلمه الرافضة من أن ذلك الصلح كان مصمة وكان ذلا ولو كان هناك امام معصوم يحب على كل أحد طاعت ومن تولى غيره كأنت ولايت ماطلة لا يحوز أن يحاهد معه ولا يصلى خلفه لكان ذلك الصلحمن أعظم المصائب على أمة محمد صلى الله تعالى علمه وسلم وفعه فسادد ينها فاى فضلة كانت تكون المحسن فى ذلك حتى بأنى عليه وانماغايته أن يعذر لضعفه عن القتال الواجب والنبي صلى الله تعمالى عليه وسلم جعل الحسن في الصلح سيدا مجود اولم يجعله عاجز امعذورا ولم يكن الحسن أعجزعن القتال من الحسن مل كان أقدر على القتال من الحسن والحسن قاتل حتى قتل فان كانمافعاله الحسن هوالافضل الواحب كانمافعله الحسن تركاللواحب أوعجزاعنه وانكان مافعله الحسن هوالافضل الاصلح دل على أن ترك القتال هوالافضل الاصلح وان الذي فعله الحسن هوالاحب الى الله ورسوله ممافعله غميره والله يرفع درجات المتقين المؤمنسين بعضهم على بعض وكالهم فى الجنة رضى الله تعالى عنهما جعس وقد ثبت أنه صلى الله تعالى علمه وسلمأ دخلهمامع أبومهما تحت الكساء وفال اللهم هؤلاء أهل بدي فأذهب عنهم الرجس وطهسرهم تطهسرا وأنهدعاهمافي الماهملة وفضائلهما كشمرة وهمامن أحملاء سادات المؤمنين وأماكونهما أزهدالناس وأعلهم ف زمانهم فهذا قول بلادلسل (وأماقوله وحاهدا فىالله حق جهاده حتى قتلا) فهذا كذب علمهما فان الحسن تخلى عن الامروسله الى معاوية ومعمد حسوش وماكان يختارقتال المسلمن قط وهذه متواترة في فضائله وأماموته فقمل انهمات مسموما وهذه شهادةله وكرامة في حقه لكن لمعت مقاتلا والحسين رضي الله عنه ماخرج مقاتلاولكن طن أن النياس يطبعونه فليارأي انصرافهم عنه طلب الرحوع الى وطنه أوالذهاب الىالثغر أواتمان تزيدف لمعكنه أولئك الظلمة لامن همذا ولامن همذاولامن همذا وطلمواأن يأخذوه أسمراالى ومدفامتنع من ذلك وقاتل حتى قتسل مظاوما شهمدالم يكن قصده ابتداءأن يقاتل وأماقوله عن الحسن اله لبس الصوف تحت ثماله الفاخرة فهذا من حنس قوله في على اله كان يصلى ألف ركعة فان هذا لافضيلة فيه وهو كذب وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيرهلو كانفاض الالكان النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم شرعه لأثمته اما يقوله واما يفعله أو كان بفعله أصحابه في عهده فلمالم يفعله هو ولاأحد من أصحابه على عهده ولارغب فعهدل على

( ١٦ - منهاج نالى ) وسمع كلامه فهل حصل أمروجودى لم يكن قبل أولم يحصل شي فان قيل لم يحصل أمروجودى وكان قبل أن يخلق لا يراه فيكون بعد خلقه لا يراه أيضا وان قيل حصل أمروجودى فذلك الوجودى اما أن يقوم بذات الرب واما أن يقوم

بغيره فان قام بغيره لزم أن يكون غير الله هوالذى رآء وان قام بذاته علم أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذى وجد كاقال تعالى وقل اعماوا فسرى الله علكم ورسوله والمؤمنون وماسموه (٢٢١) أضافات وأحو الاوتعلقات وغير ذلك يقال لهم هذه أمور

أنه لافضلة فه ولكن الني صلى الله تعالى عليه وسلم لبس في السفر حمة من صوف فوق ثبامه وقصدابس الصوف دون القطن وغيره لس عستعب في شير بعثنا ولاهدى بسناصلي الله تعالى علمه وسلم وقدقمل لمحدس سربن انقوما مقصدون لبس الصوف ويقولون ان المسيم كان يلبسه فقال هدى نسنا أحدمن هدى غبره وقدتنازء واهل يكره لبس الصوف في الحضرمن غبر حاحة أم لاوأ مالبسه في السفر فسن لانه مظنة الحاحة السه ثم بتقسد يرأن بكون ابس الصوف طاعة وقربة فاظهاره بواضعاأ ولىمن اخفائه تحت الشاب فالهليس فىذلك الاتعذيب النفس بلافائدة والله تعالى لم يأمم العماد الاعماه ولهمأ طوع ولهمأ نفع لم يأمم هم بتعذيب لم ينفعهم بل قال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله غنى عن تعذيب هذا نفسه (وأما الحديث) الذي رواه أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ بوما الحسين على فذه الاعن وواده ابراهيم على فغذه الايسر فنزل حبريل فقال ان الله لم يكن لجمع لك بينهما فاخترمن شئت منهما فقال الني صلى الله عليه وسلم اذامات الحسين بكيت أناوعلى وفاطمة واذامات ابراهيم بكيت أناعليه فأختارموت ابراهم فات بعد ثلاثة أيام وكان اذاحاء الحسس بعدذاك يقسله ويقول أهلاوم حماعن فديته مابني الراهيم (فيقال) هذا الحديث لم يروه أحدمن أهل العلم ولا يعرف له اسنادولا بعرف في شئ من كتب الاحاديث ولا يعرف له اسنادوهـ ذا النافل لم يذكر لنااسناده ولاعزاه الى كتب الحديث لكن ذكره على عادته من روايت أحاديث سائمة بلازمام ولاخطام ومن المعلوم أن الاحاد مث المنقولة لاعهز من صدقها وكذبها الامالطرق الدالة على ذلك والافعدعوي النقل المجرد عنزلة سائر الدعاوى مم يقال هذا الحديث كذب موضوع باتضاق أهل المعرفة بالحدث وهومن أحاديث الجهال فان الله تعالى ليس في جعه بين ابراهيم والحسين أغظم بما في جعمه من الحسن والحسين على مقتضى هذا الحديث فان موت الحسن أوالحسين اذا كان أعظم منموت الراهم بمفيقاء الحسن أعظمهن بقاءالراهم وقديتي الحسن مع الحسين وأيضافني رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم أعظم من حق غيره وعلى يعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأولى مهن نفسه وهويحسالني صلى الله تعالى عليه وسلمأ كنرهما يحب نفسه فسكون لومات اراهـ مرلكان بكاؤه لأحل الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أكثر من بكائه لا حل ابنه الاأن مقال محمة الان طسعمة لاعكن دفعها فيقال همذامو حود في حسالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهوالذى يقول لمامات ابراهم تدمع العمن ويحرن القلب ولانقول الامابرضي الرب وانابك باابراهيم لمحز ونون هكذا يندبه في الحديث الصحيح فكيف يكون قداختار موته وجعله فداء لغبره غمهل يسوغمثل هذاأن يحعل شخص معصوم الدم فداء شخص معصوم الدم بلان كان هذاحا تزاكان الامرى العكس أولى فان الرحل لولم يكن عنده الاما ينفق على اسه أواس بنته لوحب تقدم النفقة على الان ما تفاق المسلن ولولم عكن دفع الموت أوالضرب الاعن ابنه أوان بنته لكاندفع عن المه هوالمسروع لاسماوهم يحعاون المدة فى الكرامة هوالقرابة من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحعاون من أكبر فضائل على قرابته من الني صلى الله تعالى عليه وسلم وكذلك الحسن والحسين ومعاوم أن الابن أقرب من الجسع فكمف يكون الابعد مقدماعلى الاقرب ولامن بة الاالقرابة وقدقال أنس من مالك لوقضي أن مكون بعد النبي صلى الله تعالى علمه

موحودة أولستموحودة فان لم تكن موحودة فلافرق سن حاله قبلأن رى ويسمع وبعدان رى ويسمع فان العدم المستمر لانوحب كونهصار رائياسامعا وانقلمتم بلهي أموروجودية فقدأقررنم مان رؤية الشي المعين لم تكن حاصلة غصارت حاصلة بذاته وهيأم وجدودى والمتفلسفة لايقتصرفى الزامهم على تحدد الاضافات مل سلزمون مكونه محدثاللحوادث المتعددة شأفشأ والاحداث هيمن مقولة أن يفعل وأن يفعل أحد المقولات العشروهي أموروحودية فمقال كونه فاعلا لهذه الحوادث المعسنة بعدأن لم يكن فاعللها اماأن مكون أمراحادثا واما أن لا يكون حدث كونه فاعلا فان لمعدث كونه فاعلا فاله قبلأن يحدثها وبعدأن يحدثها واحد وقدكان قبل أن محدثها غيرفاعل لهافمازم أن لا محدثشي أوعدت بلامحدث وأنتم أنكرتم على المتكلمة الحهمسة والمعتزلة أنقالواالذات تفعل بعد أنلم تكن فاعلة بللام تعدد فكنف تقولون هو دائما فعل الحوادث شمأ اعدشي من غمران محدث لهاأم وأيضا فالفاعلية التامة الكل واحدمن الحوادث ان كانت موحودة في الازل قل حدوثه لزم تأخرالف علعن الفاعلمة التامة وهذا باطل وذلك

يبطل قولهم وان قالوا بل الفاعلية التامة ليكل حادث تحدث بعد أن لم تبكن حادثة فقد صارت الذات فاعدة لذلك وسلم الحادث بعد أن لم تبكن عادث بعد أن لم تبكن فاعلة وكونها فاعلة هي من مقولة أن يفعل وهي احدى المقولات العشر التي هي الاجناس العالبة المسماة

غندهم بقاط مفورياس وهي كلهاو جودية فيلزم اتصاف الرب بقيام الامور الوجود بة شأ بعدشي كااختاره كثيرمن سلفهم وخلفهم شأ بعد شئ لمن تصور ذلك تصوراتاما وكلمن قال وهكذاعكن تقر بركل ماذكر الرازى من الزام الطوائف (174)

> وسلمنبى لعاش ابراهيم وغيرأنس نازعه فى هـ ذا الكلام وقال لا يحد اذاشاء الله نساأ ن يكون ابنهنبيا غملماذا كان الراهيم فداء الحسن ولمركن فداء الحسن والاحاديث الصححة تدلعلي أنالحسن كانأفضلهماوهوكذلك اتفاقأهل السنة والشبعة وقمدثبت في الصحيح أنه كان يقول عن الحسن اللهم انى أحبه فأحب وأحب من يحبه فلم لا كان ابراهم فداءهذا الذي دعا

بحمة اللهلن أحمه

(فصل) وأماعلى سالحسين فن كارالتابعين وساداتهم على اودينا أخذعن أسه واس عباس والمسورين مخزمة وأبىرافع مولى النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وعائشة وأمسلة وصفية أمهات المؤمنين وعن مروان بن الحم وسعيدين المسب وعبد الله من عثمان بن عفيان وذكوان مولى عائشة وغيرهم رضى الله تعالى عنهم وروى عنه أنوسله سعمد الرجن ويحبى من سعمد الانصارى والزهرى وأبوالزنادو زبدن أسلم أوابنه وأبوحعفر قال يحيى بن سعمده وأفضل هاشمي رأيت فى المدينة وقال مجدين سعدفي الطبقات كان ثقة مأمونا كثير الحديث عالمارفيعا وروىعن حادن زيدقال معتعلى نالحسين وكان أفضل هاشمي أدركته بقول بالبهاالناس أحبونا حبالاسلام فابرح بناحيكم حتى صارعاراعلنا وعن شيبة من نعامة قال كانعلى من الحسين ينخل فلمامات وحدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة في السر وله من الخشوع وصدقة السر وغ يرذلك من الفضائل ماهومعر وف حتى انه كان من صلاحه ودينه يتخطى مجالس أكار الناس ويحالس زيدمن أسلممولى عمر من الخطاب وكان من خماراً هل العلم والدمن من المابعين فيقال له تدع محالس قومل وتحالس هذا فيقول انما محلس الرحل حث محدصلاح قليه وأما ماذكرهمن قسام ألف ركعة فقد تقدم أن هذا الاعكن الاعلى وحه مكروه في الشر يعة أولا عكن بحال فللابصلح ذكره لمثل هذافي المناقب وكذلك ماذكره من تسمية رسول اللهصلي الله تعالى على وسلمله سيد العابدين هوشي لأأصلله ولم يروه أحدمن أهل العلم والدين (وكذلك) أوجعفر محدد نعلى من حمار أهدل العلم والدين وقسل اعماسي الماقر لانه بقر العلم لالاحل بقرالسعودحهته وأماكونه أعلمأه لرمانه فهذا يحتاج الىدلىل والزهري من أقرانه وهو عندالناس أعلمنسه ونقل تسمسته بالناقرعن الني صلى الله تعمالي علمه وسلم لاأصل له عندأهل العلم بلهومن الاحاديث الموضوعة وكذال حديث تبليغ حابراه السلام هومن الموضوعات عندأهل العلمالحديث لكن هوروى عن حابر سعبد الله غير حديث مثل حديث الغسل والحيروغ برذال من الاحاديث الصحيحة عنه ودخل على جار مع أسه على بن الحسين بعدما كبر جابر وكان حارمن المحسن لهمرضى الله عنهم وأخذ العلم عن حابر وأنس من مالك وروى أيضاعن انعماس وأيى سعمد وأيىهر برة وغيرهم من الصحابة وعن سعمدين المسيب ومجدين الحنفية وعسدالله ينأبى رافع كانبعلى وروى عنه أبواسحق الهمداني وعرو بندينار والزهرى وعطاء سأمير ماحور سعة سأبي عبدالرجن والاعرج وهوأسن منه واسه حعفروا سرج و يحيى من أبى كثير والاوزاعي وغيرهم \* وجعفر الصادق رضى الله عنه من خيارا هل العلم والدين أخذالعلمعن حده أبى أمه أم فروة بنت القاسم ن محدين أبى بكر الصديق وعن مجدين المنكمدر ونافع مولى بنعروالزهرى وعطاء بنأبى رباح وغيرهم وروى عنه يحيى بن سعمد وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسئلة مع فرط عنتهم في ابطال قول الكرامية اذا أمكنهم أنه أبي يعتمد على ذلك في مسئلة كالرم الله

تعالى فأحل كتبه نهاية العقول ومسئلة الكلامهي من أجل ما يبنى على هذا الاصل وذلك أن الطريقة المعروفة التي سلكها

لم عدد الشيئ موحدود بازمه التناقض المسن الذي لاينازعفه المنصف الذى يتصورما يقول تصورا تامًا وقداعت ذر من اعتذرمن الفلاسفة عاألزمهماماه من الاضافات بأن قالوا الاضافات لانوحدالا كذلك فلا متصــور فمه الكال قبلها ولانها تا بعة لغيرها فسلايثبت فهاالكال سلف متبوعها (قلت) ولقائه لأن يقول هدا العينه يقوله المثبتون فانالكلام انماهوفي الحرادث المتعلقة عششته وقدرته ومن المعاوم امتناع ثموت الحوادث جمعافى الازل فاذاقال القائل الاضافات لاتوجد الاحادثة قيل لهوالحوادث المتعلقة عششه وقدرته لاتوحد الاحادثة وأما قوله الاضافة تابعة لغيرهافلا يثبت فها الكال فعنه حوامان (أحدهما) أن الدلسل لايفرق بين التابع والمتبوع فانصم الفرق بطل الدليلوان لم يصيح انتقض الدار \_ل فسط\_ل على التقدر بن (الثاني) أن يقال وهكذاما يتعلق عشمئته وقدرته هوتابع أيضا فلايتبت فيه الكمال (بوضيم ذلك) أنه سعانه مستعنى فى أزآه لصفات الكمال لا محوزأن بكونشي مسن الكال الازلى الا وهومتصفعه فىأزله كالحماة والعلموالقدرة وغسرذلك وانما الشأن فمالاعكن وحسوده في الازل (وممايسيناك)أن الراذي

الاستعرى وأصحابه في مسئلة القرآن همومن وافقهم على هذا الاصل من أصحاب أجدوغ يرهم كابى الحسين التميى والقاضى أبي يعلى وان عقيل وأبى الحسن بن الزعفر انى من (١٣٤) أصحاب أجد وكابى المعالى وأمثاله وأبى القياسم الرواسي

الانصارى ومالك بزأنس وسفان الثورى وسفيان بزعينة وانزجر بجوشعة و محى بن سعيدالقطان وحاتم بناسماعسل وحفص منغماث ومجدين اسحق من يسار وقال عروس أنى المقدام كنت اذا نظرت الى حففر من محد علت أنه من سلالة النسين (وأماقوله اشتغل بالعيادة عن الرياسة) فهذا تناقض من الأمامية لان الامام عندهم واحب أن يقوم بها و ماعيانها فانه لاامام في وقت الاهوفالقسام بدا الامرأعظم لو كان واحما أولى من الاستغال موافل العمادات (وأماقوله هوالذي نشرفقه الامامة والمعارف الحقيقية والعقائد البقينية) فهذا الكلام يستلزم أحدام س اماأنه ابتدع فى العلم مالم يكن يعله عن قبله واماأن يكون الذي قبله قصرفها يحسمن نشرالعلم وهل بشل عافل أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم من لا مته المعارف الحقيقة والعقائد البقينية كلسان وأن أصحابه تلقواعت ذلك وبلغوه الى المسلن وهلذا يقتضي القدح امافيه وامافهم بلهوكذب على جعفر الصادق أكثرتما كذب على من قسله فالافة وقعت في الكذابين عليه لامنه ولهذا نسبت المه أنواع من الاكاذب مثل كان البطاقة والخفر والهفت والكلام على النحوم وفي مقدمة المعرفة منجهة الرعود والبروق واختلاج الاعضاء وغبرذال حنى نقل عنه أنوعمد الرحن فى حقائق التفسيرمن الاكاذيب مانزه الله حعفراعنه وحتى انمن أرادأن محقق أكاذيب نسها الى جعفر حتى انطائفة من الناس يظنونأن رسائل اخوان الصفاء مأخوذة عنه وهذامن الكذب المعلوم فان حعفر اتوفى سنة غمان وأربعين ومائة وهذه الرسائل صنفت بعددلك بنحوما نتى سنة صنفت لماظهرت دولة الاسماعلية الباطنية الذمن سواالقاهرة المعز يةسنة بضع وخسين وثلاثمائة وفي تلك الاوقات صنفت هنده الرسائل بسب ظهورهندا المذهب الذي ظاهره الرفض و باطنه الكفر الحض فأطهر وااتباع الشر يعة وأنلها باطنا مخالفا لظاهرها وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة وعلى هذا وضعت هذه الرسائل وصنفها طائفة من المتفلسفة معروفون وقدذ كروا في أثنائها مااستولى عليه النصاري من أرض الشام وكان ذلك بعد ثلثمائة سينة من الهجرة النموية في أوائل المائة الرابعة والله سحاله وتعالى أعلم

(فصل) وأمامن بعد حففر فوسى ب حفر قال فيه أبو حاتم الرازى ثقة أمين صدوق من أغة المسلمة (قلت) موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشر بن ومائة وأقدمه المهدى الى بغداد غرده الى المدينة وأقام مهاالى أبام الرشد فقدم هارون منسر فامن عرة فعل موسى معه الى بغداد وحبسه مهاالى أن توفى عبسه قال ان سعد توفى سنة ثلاث وغيانين ومائة وليس له كثير رواية روى عن أسه حعفر وروى عنه أخوه على وروى له الترمذى وابن ما جه وأمامن بعد موسى في موسى في موسى في العلم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهور بن وتوار خهم فان أولئك الثلاثة توحد أحاديثهم في الصحاح والسنن والمسائد وتوحد فتاو مهم في الكتب المصنفة في فتاوى السلف مثل كتب ابن المبارك وسعمد بن منصور وعبد الرزاق وأبى بكر من أبى شبة وغيره ولاء وأمامن بعدهم فليس له رواية في الكتب الامهات من الحديث ولا فتاوى في الكتب العمر وفة ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما همله أهل رضى الله عنهم وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك (وأما) الفضائل والمحاسن ما همله أهل رضى الله عنهم وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك (وأما)

مالك وكالىمنصورالماتريدي وممون النسيفي وغيرهما من أصعادا لىحنىفة أنهم قالوا لوكان القرآن مخاوقاً للزم أن يخلقه امافي ذاته أوفي محل غيره أوقائم النفسه لافى ذاته ولافى محل آخروالاول ستلزمأن يكون محلا للعوادث والثاني مقتضى أن يكون الكلام كلام المحل الذيخلق فسه فالايكون ذاك الكلام كلام الله كسائر الصفات اذاخلقها في محل كالعاروالحباة والحركة واللون وغير ذلك والمالث يقتضي أن تقوم الصفة نفسها وهذا متنع فهذه الطر بقةهي عدة هؤلاء في مسئلة القرآن وقدسقهم عسدالعزبز المكي صاحب المحاورة المشهدورة الىهذا التقسيم وقديظن الظان أن كالمهم هوكالمه بعينه وانه كان مقول مقولهم ان الله لا يقوم مذاته ما يتعلق بقدرته ومششته وأنقوله من حنس قول الن كالاب وليس الامرعلى ذلك فأن عسد العزيزهذاله فىالردعلى الجهمة وغبرهممن الكلام مالا بعرف ف خروج عن مذهب السلف وأهل الحديث وذلكأنه قال بعدان ذكرح والهانشر فمااحتيه بشرمن النصوص مثل قوله تعالى الله خالق كلشئ وقوله تعالى انا

وأبى سعيد المتولى وغيرهمن

أصحاب الشافعي والقاضي أبى الولىد

الماحي وأبى بكر الطرطوشي وأني

مكر من العربي وغيرهم من أصحاب

جعلناه قرآ ناعر سا قال فقال بشر باأمير المؤمنين عندى أشياء كشيرة الاأنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول الحكاية بالنظر والقياس فليدع مطالبتي بنص التدنيل ويناظرني بغيره فان لم يدعقوله ويقول بقولي وقر بخلق القرآن الساعة والا فدمى حلال وذكر عبد العزيز أنه طلب من بشرأن بناظره على جهة النظر والقياس وبدع مطالبته بنص السنزيل الى أن قال فقال عبد العزيز بشرنساً لني أم أسألك فقال بشرسل أنت (١٢٥) وطمع في وجع أصحابه وتوهموا أني اذاخرحت

الحكاية المشهورة عن شقيق الملخى فكذب فان هذه الحكاية تخالف المعروف من حال موسى ابن حقفر وموسى كان مقيما بالمدينة بعدموت أسه حعفر وحعفر مات سنة عمان وأربعين ولم يكن قد حاء اذذاك الى العراق حتى يكون بالقادسية ولم يكن أيضا بمن بنزل منفردا على هذه الحالة لشهرته وكبرة من بغشاه واحلال الناس له وهومعروف ومتهماً بضا بالملك واذلك أخذه المهدى ثم الرشيد الى بغداد (وأما قوله تاب على بده شيرالحافى) فن أكاذ يب من لا يعرف حاله ولا حال بشير فان موسى بن حعفر لما قدم به الرشيد الى العراق حيسه فلم يكن بمن يحتاز على دار بشير وأمثاله من العامة

وفه الفقهاء المشهور ون كثيرا وولاه المأمون لعله عماه وعليه من الكال والفضل ووعظ بوما أخاه فقال له المشهور ون كثيرا وولاه المأمون لعله عماه وعليه من الكال والفضل ووعظ بوما أخاه فقال له بازيدما أنت قائل لرسول الله صلى الله تعملى عليه وسلم اذا سفكت الدماء وأخذت الاموال من غير حلها وأخفت السمل وغرك حقى أهل الكوفة أوما قال رسول الله صلى الله تعملى عليه وسلم ان فاطمة أحصنت فرحها في رمها الله وذريتها على النار وفي رواية ان علما قال بارسول الله مست فاطمة قال لان الله فطمها وذريتها من النمار فلا يكون الاحصان سيما لقوم عذريتها على النمار وأنت نظلم والله ما نالواذلك الابالطاعة فان أردت أن تنال عصمة الله ما نالوه بطاعته فان أدالا صحاب المحسمة الله ما نالوه بطاعته فان أدالا صحاب المحسمة الله ما نالوه بطاعته فان أدالا كون اسمه على الدراهم والدنا نيروكت الى أهل فان الدراهم والدنا نيروكت الى أهل الا كون اسمه على الله منه من وضرب المأمون اسمه على الله من السواد ولبس الخضرة قال وقمل لا يمنواس لم لا عدم الرضافقال

قبل لى أنت أفضل الناس طرا ، في المعانى وفي الكلام البديه ، لل من حوهر الكلام بديع يتمسر الدر في يدى مجتنب ، فلاذا تركت مدح ابن موسى ، والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أستطمع مدح امام ، كان حبريل خادمالا به

وفيقال) من المصائب التي ابتلى بهاوادا لحسين انتساب الرافضة البهم وتعظيمهم ومدحه م الهم فانهم عدحونهم عماليس عدح ويدعون لهم دعاوى الاحجة لها ويذكرون من الكلام مالولم يعرف فضلهم من كلام غير الرافضة لكان مائذ كره الرافضة بالقدح أشبه منه بالمدح فان على بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة للحالة اللائعة به ما دعرفة بها أهل المعرفة أماهذا الرافضي فلم يذكرله فضلة واحدة يحجة (أما قوله كان أزهد الناس وأعلهم) فدعوى محردة بلادالمل في كل من غلافي شخص أمكنه أن يدعى له هذه الدعوى كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه وأزهد منه كالشافعي واسعى بن راهويه وأجد من حنل وأشهب كان في زمانه من هو أعلم منه وأزهد منه كالشافعي واسعى بن راهويه وأجد من حنل وأشهب ابن عبد العربر وأبي سلمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء هذا ولم يأخذ عنه أهل العلم بالمنافق العالم بالمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمن

عن نص التنزيل لمأحسن أتكلم بشئ قال عسد العرز وفقلت بالشرتقول ان كلام الله مخلوق قال أقول ان كلام الله مخالوق قال فقلتله يلزمك واحدةمن ثلاث لابد منها أن تقول ان الله خلق القرآن وهوعندى أناكلامه في نفسه أوخلقه قاعانداته ونفسه أوخلقه فى غسره فقل ماعندك قال مشر أقول انه مخاوق وانه خلقه كإخلق الاشاءكلها قالعبدالعزيرفقلت باأمرالمومنين تركناالقرآنونس التنزيل والسنن والاخبارعند هريه منهاوذ كرأنه يقسم الحة وأنا أقول معه يخلق القرآن فقدرجع بشرالى الحسدة عن الحواب وانقطع عن الكلام فان كان ر بدأن بناظر ني على أن يحيني عماأسأله عنه والافأم يرالمؤمنين أعلى عينافى صرفى فاعمار يدبشر أن يقنع من لا يفهم فيخدعه عن دينهو بحتج عليه عالا يعقله فنظهر حته عليه فينم دمه قال فأقبل عليه المأمون فقال أحب عدد العز وعماسألك عنه فقد ترك قوله ومندهسه وناظرك على مذهدا وماادعت أنك تحسنه وتقيم الحجقه عليه فقال بشرقد أحتبه ولكنه يتعنت فقال المأمون بأبى علمك عمد العز بزالا أن تقول واحدة من ثلاث فقال هدذا أشدطلنامن مطالبته نص التنزل ماعندى غبرما أحسته بدقال 

العرز وتكلمأنت في شرح هذه المسئلة وسانها ودع شرافقدانقطع عن الحواب من كُل حهدة فقات نع سألت عن كلام المتعملة عن المتعملة عن المتعملة عن المتعملة عن المتعملة المتعملة عن المتعملة المت

خلقه تعالى الله عن ذلك وحل وتعظم وانقالخلقه فيغمره فملزمه فى النظروالقماس أن كل كالامخلقه فيغيره هو كالم اللهعز وحل لايقدرأن يفرق بنهاما فتععل كالامه كالامالله ويحعل قول الكفروالفعش وكلقول ذمهالله وذم قائله كالامالله عز وحل هذا محال لاعد السيمل المه ولاالى القول ولظهور الشناعة والفضعة والكفرعلي فائسله تعمالي اللهءن ذلك وان قال خلقه قاعانفسه وذاته فهذاهوالحال الماطل الذى لا عدالى القول به سبيلا في قداس ولانظر ولامع قول لانه لا مكون الكلام الامن متكلم كالاتكون الارادة الامن مرمدولا العلم الامن عالم ولاالقدرة الامن قدير ولارى ولارىءكلامقط قائم بنفسه يتكلم بذاته وهذاممالا بعقل ولابعرف ولاشتف فنظر ولاقماس ولاغسر ذلك فلااستعالمن هذه الحهات أن بكون مخاوقا علم أنه صفة لله وصفات الله كلهاغر مخاوقة فسطل قولسر (فقال المأمون) أحسنت باعمد العزيز فقال بشر سلءن غيرهذه المسئلة فلعله بخرج من بسناشي (فقلت) أنا أدع المسئلة وأسأل عن غـمرها فالسل قال عد العز رفقات أبشر ألست تقول ان الله كان ولاشي وكان ولما يفعل شأ ولم يخلق شأقال يلي فقلت فأىشئ حدثت الاشاء بعدأن لم تكن شاأهى أحدثت

تفسهاأم الله أحدثها فقال الله

باتفاق من يعرف هـ ذاالشأن والحديث الذي ذكره عن الني صلى الله تعالى عليه وسلمعن فاطمة هوكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ويظهر كذبه لغبرأهل الحديث أيضافان قوله ان فاطمة أحصنت فرحها فحرمها الله وذريتهاعلى النار باطل قطعافان سارة أحصنت فرحهاولم يحرم الله جمع ذريتهاعلى النارقال تعالى وشرناه باسحق نسامن الصالحين وبارتناعلم وعلى استقومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مسن وقال تعالى ولقدأ رسلنانوما والراهم وحعلناف ذريتهما النبوة والكاب فنهم مهتدوكثيرمنهم فاسقون ومن المعلوم أن بني اسرائس من ذريت والكفارفهم لايحصهم الاالله تعالى وأيضاف عمة عمة رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم أحصنت فرجهاومن ذريتها محسن وظالم وفي الجلة اللواتي أحصن فروحهن لا يحصى عددهن الاالته عزوجل ومن ذريتهن البروالفاجروا لمؤمن والكافر وأيضاففضلة فاطمة ومن يتهالست بجرداحصان الفرج فانهذا تشارك فمه فاطمة وجهور نساء المؤمنين وفاطمة لم تكن سمدة نساء العالمن بهذا الوصف بل بماهوأ خصمنه بل هذامن حنس حج الرافضة فانهم لجهلهم لايحسنون أن يحتموا ولايحسنون أن كذبوا كذبابا تفاق ينفق وأبضافلست ذربة فاطمة كلهم محرمين على الناد بل فهم البر والفاجروالرافضة تشهدعلي كثيرمنهم بالكفروالفسق وهم أهل السنة منهم الموالون لايى بكر وعركز يدن على من الحسين وأمثاله من ذرية فاطمة رضى الله عنها فانالرافضة رفضوا زيدى على بنالحدن ومن والاهوشهدواعله بالكفروالفسق بل الرافضة أشد الناس عداوة اماما لجهل وامامالعنا دلاولاد فاطمة رضي الله عنها ﴿ مُموعظة على النموسي لاخيه المذكورتدل على أنذرية فاطمة فهم المطمع والعاصي وأنهم انحا بلغوا كرامة الله بطاعته وهذا قدرمشترك بنجسع الخلق فنأطاع اللهأ كرمه الله ومن عصى الله كان مستحقالاهانة الله وهذا هوالذي دل علمه الكتاب والسنة (وأماماذ كره) من تولية المأمونله الخلافة فهذا صحيح لكن ذلك لم يتم بل استمرذاك الى أن مات على من موسى ولم يخلعه من عهده وهم مزعمون أنه قتله بالسم فان كان فعل المأمون الاول حجة كان فعله الثاني حجة وان لم يكن حجة لم يصلح أن بذكر مثل هذا في مناف على من موسى الرضاولكن القوم حهال محقيقة المناقب والمثالث والطرق التي يعلم مهاذلك ولهذا يستشهدون ما مات أبي نواس وهي لو كانت صدقالم تصلح أن تثبت فضائل شخص بشهادة شاعرمعروف الكذب والفعور الزائد الذي لابخفي على من له أدنى خبرة مأمام الناس فكمف والكلام الذىذكره كالام فاسدفانه قال

قلت لاأستطيع مدح امام . كانجبريل خادمالاسه

ومن المعلوم أن هذا وصف مسترك بين من كان من ذرية على ومن لم يكن لان كون الرجل من ذرية الانساء قدر مشترك بين الناس فان الناس كالهم من ذرية أو حليه السلام ومن ذرية آدم و سو اسرائه لي موديهم وغيريه وديهم من ذرية الراهيم واسعق و يعقوب وأيضا فسيمة حبر يل رسول الله الى مجد صلى الله تعالى عليه وسلم حادما عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقد را رسال الله الهم الى الانساء ولكن الرافض مال محمدهم أشعار تلبق مجهلهم وظلهم وحد كامات مكذوبة تلبق مجهلهم وكذبهم وما يشت أصول الدين بهذه الاشعار الامن لس معدود امن أولى الانصار

أحدثها فقلت له بأى شي حدثت الاشهاء اذا أحدثها الله قال أحدثها بقدرته التي لم تزل قلت له انه أحدثها (فصل مقدرته كاذ كرت أفليس تقول انه لم يزل بفات الله فلابدأن بازمك أن تقول

عدالعز وفقلت لشمرلس للأأن تحكم على وتالزمني مالا بازمني وتحكى عنى مالمأقل انى لمأقل الهلم مزل الخالق يخلق ولم مزل الفاعل بفعل لدارمني ماقلت وفي نسخة أخرى واغماقلت انهلم رالاالفاعل سفعل ولم رل الخالق سعلق لان الفعل صفة والله مقدرعلمه ولأ عنعهمنه مانع قال بشرأ ناأقول انه أحدث الاشاء بقدرته فقل ماشئت فقالعددالعز برفقلت باأمرالمؤمنين قدأقر بشرأن الله كانولاشئ وانهأحدث الاشماء بعدأن لمتكن شأبقدرته وقلت أناانه أحدثها مأص وقوله عن قدرته فلم يخل باأمير المؤمنين أن مكون أول خلق خلقه الله خلق بقول قاله أوبارادة أرادهاأ ويقذرة قدرهافأىذلك كانفقد سأن ههناارادة ومريدا ومرادا وقسولا وقائلا ومقولاله وقدرة وقادرا ومقدوراعلمه وذلك كلهمتقدمقل الخلق وماكان قبل الخلق متقدما فليس هومن الخلق فى شى فقد كسرتقول شربالكات والسنة واللغة العرسة والنظر والمعقول ثم ذكر حة أخرى (والمقصود هذا) أنعبد العريزاحيم بتقسيم حاصر معقول فانالله تعالى اذاخلق شأفاماأن مخلقه في نفسه أوفى غيره أوقائما سفسه وأبطل الاقسام الثلاثة ولارسأن المعتزلة يقولون اله خلقه في غيره فأبطل ذلك عسد العزبز بالحجة العقلية التي بتداولها أهل السنة وهوأنه قدعلم بالاضطرار

﴿ فَصَــل قَالَ الرافضي ﴾. وكان محد بن على الجواد على منهاجاً ســه في العلم والجود والتقي وكمامات أبوه الرضاشغف بحبه المأمون لتكثرة عله ودينه ووفور عقله مع صغرسنه وأرادأن بزوجه امنته أم الفضل وكان قدزؤج أماه امنته أم حمد فغلظ ذلك على العماسمين واستنكروه وخافواأن يخرج الامرمنهم وأن يمايعه كإبايع أباه فاجتمع الادنون منه وسألوه ترك ذلك وقالوا انه صغير السن لاعلم عنده فقال أناأعرف بهمنكم فانشئتم فامتعنوه فرضوا بذلك وجع اواللقاضي يحيى من أكثم مالاكثيراعلي امتحانه فيمسئلة يعيزه فهما فتواعدوا الييوم وأحضره المأمون وحضر القاضى وجماعة العباسين فقال القاضى أسألك عن شئ فقال سل فقال ما تقول فى محرم قتل صمدافقالله قتله فى حل أوحرم عالما أوحاهلامبتد المقتله أم عائدامن صغار الصدأومن كبارهاعبدا كان المحرم أم حراصغيرا كان أم كسرامن ذوات الطبركان الصيد أممن غيرها فتعبر يحيى سأكتم وبان العجرفي وجهه حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره فقال المأمون لاهل بيته عرفتم الآنما كنتم تنكرونه ثمأ فبسلعلى الامام فقال أتخطب قال نع فقال اخطب لنفسل خطبة النكاح فغطب وعقدعلى خسمائة درهم حيادمهر فاطمة علماالسلام تروجها ﴿ وَالْجُوابِ أَنْ يَقَالَ ﴾ محمد من على الحواد كان من أعمان بني ها شم وهومعروف ما استفاء وألسوددوله ذاسمي الجواد وماتوهوشاب انخس وعشرين سنة ولدسنة خس وتسعين ومات سنةعشر بن أوسنة تسع عشرة وكان المأمون زوحه بابنته وكان برسل المه في السنة ألف ألف درهم واستقدمه المعتضدالي بغدادومات بمارضي الله عنه وأماماذ كره فالممن نمط ماقبله فان الرافضه ليس الهم عقل صريح ولانقل صحيم ولايقمون حقاولا بهدمون ماطلا بحيمة ولاسان ولاسد ولاسنان فالهليس الهم فماذكره نبوت فضسلة محدس على فضلاعن نبوت امامته فانهذه الحكاية التي حكاهاعن يحيى نأكثهمن الاكاذيب التي لايفرح بهاالاحاهل ويحيى نأكثم أفقه وأعلم وأفضل من أن بطلب تعميز شخص مأن بسأله عن محرم قتل صدافان صغارالفقهاء بعلون حمهده المسئلة فلستمن دقائق العمام ولاغرائب ولامما يختصره المرزون فى العلم غ محردماذ كره ليس فيه الاتقسيم أحوال القاتل ليس فيه سان حكم هذه الاقسام ومجرد التقسيم لايقتضي العلم بأحكام الاقسام وانمايدل ان دل على حسسن السؤال وليسكل منسئل أحسن أن يحبب ثمان كانذ كرالاقسام المكنة واجبافا يستوف الاقسام وانالم يكن واحمافلاحاحة الىذكر بعضهافان من جلة الاقسام أن يقال متعدا كان أو مخطئا وهذا التقسيمأحق الذكرمن قوله عالما كانأوحاهلا فان الفرق سنالمتعمدوالمخطئ مالت بالاثم ماتفاق النباس وفي لزوم الحسراء في الخطائراع مشهور فقد ذهب طائفة من السلف والخلف الىأن المخطئ لاجزاء علىه وهواحدى الروايتين عن أحد قالوالان الله قال ومن قتله منكم متعمدا فراءمثل مافتل من النع الآية فغص المتعديوجوب الجراءوه فايقتضي أن المخطئ لاجزاءعلمه لان الاصل براءة ذمته والنص انماوحب على المتعد فبقي المخطئ على الاصل ولان تخصص الحكم بالمتمد يقتضي انتفاء عن الخطئ فانهذا مفهوم صفة في سماق الشرط وقدذ كرالخاص بعدالعام فانداذا كان الحكم يع النوعين كان قوله ومن قتله بين الحكممع الامحاز فاذاقال ومن قتله منكم متعدا فراد اللفظ ونقص المعنى كان هدا الما يصان عنه كلام

من دين الاسلام ان القرآن كلام الله فان كان محلوقافى محل غيره لزم أن يكون كل كلام محلوق فى محل كلام الله لقما النسبة الى الله و بلزم أن يكون ما يخلق به تعلى من كلام الجلود والايدى والارج لكلام الله فاذا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شي وهو خلف كم كان الناطق هوالمنطق وبشرلم يكن من القدرية بل كان عن يقر بان الله تعالى خالق أفعال العباد فألزمه عسد العزيز أن يكون كلام كل مخاوق كلام الله حتى قول الكفرو الفحش وهذا الالزام (٢٨) صرح به خلق كثير من الجهمية من الانتحادية وتحوهم كصاحب الفصوص

والفتوحات المكية ونحوه وقالوا

سواء علمنا نبثره ونظامه ولهد ذاقال من قال من السلف من قال انفى أناالله لااله الاأنا مخاوق فقدحعل كلام الله عسنزلة قول فرعون الذى قال أنا وبكم الاعلى لان عنده هذا الكلام خلقهالله فىالشعرة وذلك خلقه فى فرعون فاذا كان هذا كالرمالله كان هذا كلام الله كافال سلمان ان داود الهاشمي أحد أعمة الأسلام نظيرالشافعي وأجدواسحق وأبي عسدوأبي مكرمن أبي شدة وأمثالهم قالمنقال القرآن مخاوق فهوكافر وانكان القرآن مخاوقا كازعوافل صارفرعون أولى بأن يخلدفي النار اذقال أنار بكم الاعلى من هـذا وكالاهماعنده مخاوق فأخبر بذلك أبوعسدفاستعسنه وأعيهذكر ذاك المعارى في كالمخلق أفعال العماد ولذلكذ كرنظيرهذاعمد الله س المارك وعدالته س ادريس ويحى سعيدالقطان وهذامني على أن الله خالق أفعال العماد فاذا كان قد خلق فى محل اننى أنا الله لا اله الاأنافاعبدنى وخلق فيحلأنا ومكم الاعلى كان ذلك الحسل الذي خلق فمه الكلام أولى بالعقاب من فرعونواذا كانذلك كالامالله كان كلام فرعدون كلام الله وأما كونه خلقه قائما نفسه فهوطاهر الطلان أيضالان الصفات لاتقوم منفسها ولكن المهمسة تقول

أدنى الناس حكمة فكيف بكلام الله الذي هوخ يرالكلام وأفضله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه والجهور القائلون وحوب الحراءعلى المخطئ بشتون ذلك بعوم السنة والآثار وبالقماس على قتل الخطافي الا دمى ويقولون اغماخص المتعمد بالذكر لانهذكرمن الاحكام مامخص ه المتعمد وهوالوعد لقوله لمذوق و مال أمره عني الله عما سلف ومن عاد فه نتقم اللهمنه فلماذكرالجزاء والانتقام كان المجموع مختصا بالمتمدولم يلزمأن يثبت بعضه مع عدم العمد ومثل هف اقوله واداضر بتم في الارض فلبس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة ان خفتمأن يفتنكم الذبن كفروا فالهأراد بالقصرقصر العددوقصر الاركان وهذا القصرالحامع النوعين متعلق بالسفروا لخوف ولايلزم من الاختصاص بمعموع الامرين أن لاينبت أحدهما معأحدالامربن ولهذانظائر ولذلك كان ينمغىأن سأله أفتله وهوذا كرلاحرامه أوناس فانفى الناسي نزاعاأعظم بمافى الحاهل ويسأله هل قتله لكونه صال عليه أولكونه اضطرالي مخصة أوقتله عيثا طلما بلاسب وأيضافان فى هذه التقاسيم ما بين جهل السائل وقدنزه الله من يكون امامامعصوماعن هذا الجهل وهوقوله أفى حمل قتله أم في حرم فان المحرم اذاقته ل الصدوح علمه الجزاء شواءكان في الحمل أم في الحرم ما تفاق المسلمن والصمد الحرمي يحرم قتسله على المحل والمحرم فاذا كان محرما وقتل صسيدا حرمياتو كدت الحرمة وليكن الجزاء واحد (وأماقوله مستدئا أوعائدا) فان هذافرق ضعمف لم بذهب المه انسان من أهل العلم وأماالحاه مرفعلي أن الجزاء يحب على المتدى وعلى العائد وقوله في القرآن ومن عادف شقم اللهمنه قيل ان المرادمن عاد الى ذلك في الاسلام بعدماعني الله عنه في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية كأفال ولاتنكم وامانكم آباؤكم من النساء الاماقد سلف وقوله وأن تحمعوا بين الاختين الاماقدسلف وقوله قسل للذس كفروا ان منتهوا بغفرلهم ماقسد سلف بدل على ذلك أنهلو كان المرادبه عفى الله عن أول من ملا أوجب عليه جزاء ولاانتقم منه وقد أوجب عليه الجزاء أول من ة وقال لسذوق وبال أمره فن أذاقه الله وبال أمره كنف بكون قسدعني عنه وأيضافقوله عما سلف لفظ عام واللفظ العام المجردعن قرائن التخصيص لايرادمي ة واحدة فان هذا اليسمن لغةالعرب ولوقدر أنالمرادىالآ يةعنى اللهعن أؤلمهة وأنقوله ومنعادراديه العودالى القتل فان انتقام الله منسه اذاعاد لاسقط الجراءعنسه فان تغليظ الذنب لايسقط الواحبكن قتل نفسانعد نفس لاسقط عنه قود ولادية ولاكفارة (وقوله انمهر فاطمة حسمائة درهم) لميئت وانماالنابت أنرسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم لم يصدق امرأة من نسائه ولاأصدق امرأةمن سناته أكترمن نحسما أفة درهم اثني عشرأ وقسة ونش والنش هوالنصف وهدذا معروف عنعمروغيره لكنأم حسةز وحمه جهاالنحاشي فزادالصداق من عنده سواءكان هـذا الماتاأم لم يكن البتافتفف الصداق سنة ولهذا استحب العلماء أن لا ترادعلي صداق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنسائه وبناته وقدروى أن عليا أصدق فاطمة درعه وسكل حال فلسرفي واحدمن الامرس مامدل على فضله فضلاعن امامته وان كانت له فضائل الماسة مدونهذه

خلق على الاف محل والبصر بون من المُعترلة يقولون خلق ارادة وقدرة لافى حل وطائفة منهم يقولون خلق مخلق (فصل معد خلق الاف محل وهم المقالات ونحوها عما يعلم فساده بصر يح العمل وأما القسم الاول وهو كونه سعاله خلف في نفسه فأبطله

عبد العزيز أيضا لكن ما في نفس الله تعالى يحتمل نوعين أحدهما أن يقال أحدث في نفسه بقدرته كلاما بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية وغسيرهم عن يقول كلام الله عادث و يحدث (١٢٩) في ذات الله تعالى وأن الله متكلم بعد أن لم يكن

( فصل قال الرافضي ) وكان واده على الهادي و يقال له العسكري لان المتوكل أشخصه من المذبنة الى بغداد تممنها الىسر من رأى فأقام عوضع منها يقال له العسكر تم انتقل الىسر من رأى فأقام بهاءشر ن سنة وتسعة أشهر وانما أشخصه المنوكل لانه كان ينغض عليارضي الله عنه فىلغه مقام على بالمدينة وميل الناس المه فحاف منه فدعا يحيى ن هيرة وأمره باحضاره فضيج أهل المدينة اذلك خوفاعليه لانه كان محسنا البهم ملاز ماللصلاة في المسجد فلف يحيي بن همرةأنه لابأس علمه ثم فنش منزله فلم محدفمه الامصاحف وأدعمة وكتب العلم فعظم في عمله وتولى خدمت منفسه فلماقدم بغداديدأ بأبى اسحق بن ابراهم الطائي والى بغداد فقالله بايحيي هذا الرحل ممن والده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمتوكل من تعلم فان حرضته عليه فتله وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خصمك يوم القيامة فقال له يحيى والله ما وقعت منه الاعلى خبر قال فلمادخلت على المتوكل أخبرته يحسن سبرته وورعه وزهده فأكرمه المتوكل ثم مرض المتوكل فنذران عوفى تصدق مدراهم كثبرة فسأل الفقهاءعن ذلك فلريجدع فيدهم حواما فمعث الى على الهادى فسأله فقال تصدّق بثلاث وثمانين درهما فسأله المتوكل عن السبب فقال لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت المواطن هذه الجلة فان النبي صلى الله تعمالي علمه وسلمغز اسعاوعشربن غزوة وبعث ستاونجسين سرية قال المسعودي ونمى الى المتوكل بعلى بن محدأن في منزله سلاحامن شعته من أهـل قموانه عازم على الملك فمعث المه حماعة من الاتراك فهجمواداره لىلافل محدوافها شأووحدوه في ببت مغلق وهو يقرأ وعليه مدرعة من صوف وهو حالس على الرمل والحصى متوجها الى الله تعالى يقرأ القرآن فحمل على حالته تلك الى المنسوكل فأدخمله علمه وهوفي مجلس الشراب والكائس في دالمتوكل فعظمه وأحلسه الى حانمه وناوله الكأس فقال واللهما خامر لحي ودمى قط فأعفني فأعفاه عنه وقالله أسمعني صونافقال كمرتر كوا من جنات وعيون الاكات فقال أفشدني شعرافقال اني قليل الرواية للشعر فقال لابدمن ذلك

بانوا على قلل الاحال تحرسهم « غلب الرحال ف أغنته م القلل واستنزلوا بعد عزعن معاقلهم « واستندلوا حفرا بابئس مانزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم « أين الاسرة والتحان والحلل أين الوجوه التي كانت منهمة « من دونها تضرب الاستار والكلل فأفضح القبر عنهم حين ساءلهم « تلك الوجوه عليها الدود يقتل قد طال ما أكلوادهم الوماشر بوا « فأصحوا بعد طول الاكل قد أكلوا

فيكى المتوكل حتى بلت دموعه لحسته (فيقال) هددا الكلام من حنس ماقسله لم يذكر منقسة بحقة صحيحة بلذ كرما يعلم العلماء أنه باطل قائد دكرفى الحكاية أن والى بعدادكان المحق بن ابراهيم الطائى وهذا من جهلهم فان استحق بن ابراهيم هدا خراعي معروف هووأهل بينه كانوا من خراعة فائه استحق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب وابن عه عسد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلوم سيرته وابن هذا محدث عدد الله بن طاهركان نائباعلى بغدد في خلافة المتوكل وغيره وهو الذي صلى على أحدث حذل لممامات واستحق نائباعلى بغدد دفي خلافة المتوكل وغيره وهو الذي صلى على أحدث حذل لممامات واستحق

يتكام أصلاوأن الله عتنع أن يقال مازالمتكاما وهذاعاأنكره الامام أجدوغيره والشاني أن يقال لمرل اللهمتكاما اذاشاءكا فاله الاغة وكلمن هاتين الطائفتين لاتقول انمافي نفس الله مخلوق بل الخاوق عندهم لايكون الا منفص الاعن نفس الله تعالى وما قامه من أفعاله وصفاته فلس بخلوق ولاريبأن شرا وغرومن القائل من مخلق القرآن كانوا مقولون انه خلقه منفص الاعنه كاخلق غيره من الخدوقات فاما نفسخلق الربعندمن يقول الخلق غبر المخلوق وهمالا كثرون فلايقولون ان الخلق مخلوق ومن قال بتعددما يقوم بهمن الافعال والارادات أوالادرا كاتلم يقل انذال مخاوق فان كان تمخلق وخالق ومخاوق لم يكن الخلق داخلافى المخلوق ولهذا كانمن يق ول ان كلام الله قائم بذاته متفقتن على أنكلام الله غبر مخلوق غهم بعدهذامتنازعون علىعدة أقوال هل يقال انهمعني واحد أوخسة معان لمرزل قدعة كإيقوله ان كلاب والاشعرى أوأنه حوف وأصوات قدعة أزلية لمتزل قدعة كالذكر عن انسالم وطائفة أو يقال بلهو حروف وأصوات حادثة فى ذاته بعدأن لم يكن متكلما كإيقوله اس كرام وطائفة أويقال انه لم ركامتكلما اذاشاء وانهاذا شاءتكام بصروت يسمع وتكام

(٧١ - منهاج نانى) بالحروف كايد كردلا عن أهل الحديث والائمة والمقصود هنا أن ما قام بذا ته لا يسميه أحدمنهم مخلوقا سواء كان حاد ما أوقد عاوم ذا يظهر احتماج عبد العزيز على بشر فان بشرامن أئمة الجهمية نفاة الصفات وعنده لم يقم بذات الله

تعلى صفة ولافعل ولاقدرة ولا كلام ولاارادة بل ماغ عنده الاالذات المجردة عن الصفات والمخلوقات المنفصلة عنها كاتقول ذلك المهمية من المعتزلة وغيرهم فاحتج عليه عبد العزيز (٠٣٠) بحجة بن عقليتين احداهما أنه اذا كان كلام الله مخلوقا

ان ابراهيم هـذا كان نائسالهم في امارة المعتصم والوائق وبعض أيام المتوكل وعؤلاء كلهم من خزاعة ليسوامن طئ وهمأهل بيت مشهورون وأتماالفتماالي ذكرهامن أن المتوكل نذرأن بتصدق مدراهم كثبرة وأنهسأل الفقهاءعن ذلك فإ محدعندهم حوابا وأنعلى من محدأ مرءأن متصدق شلاته وغمانين درهمالقوله تعالى لقدنصركم الله في مواطن كشرة وأن المواطن كانت هذه الجله فان الذي صلى الله تعالى علمه وسلم غز اسمعا وعشر من غزوة وبعث ستاو خسمن سرمة فهذه الحكاية تحكى عن على بن موسى مع المأمون وهي دائرة بين أمر بن اما أن تكون كذباواما أنتكون جهالاعن أفتى مذلك فانقول القائل له على دراهم كشرة أووالله لأعطين فلافا دراهم كثيرة أولا تصدقن بدراهم كثبرة لا تحمل على ثلاث وعمانين عند أحدمن على السلبن والحة المذكورة ماطلة لوحوه (أحدها) أن قول القائل ان المواطن كانت سبعاوعشر ين غزاة وسناوخسسين سرية ليس بصحيح فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يغرسبعا وعشر من غراة ماتفاق أهل العلم بالسر بل أقل من ذلك (الثاني) أن هذه الا ية نزلت يوم حنين والله تعالى أخبرعا كانقد لذلك فيحب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كنيرة وكان بعديوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك وكثيرمن السراما كانت بعديوم حنين مثل ارسال جريرين عبدالله الىذى الخلصة وأمثال ذلك وجربرانماأسام قمل موت النبي صلى الله تعمالي علسه وسلم بنحوسنة واذا كان كشيرمن الغزوات والسراما كانت بعدنزول هذه الآية امتنع أن تكون هذه الآية مخبرة عن الماضي اخبارا محميع المغازى والسرايا (الشالث) ان الله لم ينصرهم في جميع المغيازي مل يومأحه بدنولوا وكان ابتلاء وتمعمصا وكذلك وممؤتة وغيرهامن السرانالم يكونوا منصورين فهافاو كانجموع المغازي والسرا باثلاثا وثمانين فانهم لم ينصروا فها كلهاحتي يكون مجموع مانصروافيه ثلاثاوتمانين (الرابع) أنه يكمون بتقديرأن يكون المراد بالكذيرفي الآية ثلاثاوثانين فهذالا يقتضي تخصص هذا القدر بذلك فان لفظ الكثير لفظ عام بتناول الالف والالف منوالا لاف واذاعم أنواعامن المقادر فتخصمص بعض المقادير دون بعض تحكم (الخامس) ان الله تعالى قال من ذا الذي بقرض الله قرضا حسناف مضاعفه له أضعافا كثيرة والله بضاعف الحسنة الى سعمالة ضعف بنص الحديث وقدر وى أنه يضاعفها ألفي حسنة وقد تسمى هذه الاضعاف كثعرة وهذه المواطن كثعرة وقدقال تعمالي كيهمن فثة قلملة غلمت فئة كشعرة ماذنالته واللهمع الصابرين فالكمثرة ههذا تتناول أنواعامن المقاديرفان الفثات المعاومةمع المكثرة لاتحصرفي عددمعين وقدتكون الفئة القلسلة ألفا والفئة الكثيرة ثلاثة آلاف فهمى قلدلة بالنسمة الى كبرة عددا خرى وقد قال تعمالي اذبر بكهم الله في منامل قلملا ولوأرا كهم كشراا فشلتم ولتنازعتم في الامرولكن الله سلم ومعاوم أن الله أراء أهل مدرأ كثرمن مائة وقد سمى ذال قلد الامالنسة والاضافة وهدذا كله بمايد من أن القلة والكرثرة أمراضاف ولهذا تنازع الفقهاءفما اذا قالله على مالعظيم أوخطير أوكثير أوحلسل هلى وحعف تفسيره المه فيفسر عمايتمول كقول الشافعي وطائفة من أصحاب أجد أولايقيل تفسيره الاعماله خطر كقول أي حنيفة ومالك وبعض أصحاب أجد على قولين وأصحاب القول الذاني منهم من قدره منصاب السرقة ومنهممن قدره بنصاب الزكاة ومنهمين قدره بالدية وهذا النزاع فى الاقرار

ولمخلقه فيغبره ولاخلقه قائما منفسه لزمأن يكون مخلوقافي نفس الله وهـ ذا باطل والثانية أن الخاوقات المنفصلة عن الله خلقها الله عالس من المخلوقات اما القدرة كماأقريه بشر وامافعله وأمره وارادته كإقاله عدالعزيز وعلى التقدرين تبتأنه كأن قسل المخلوقات من الصفات مالس عف اوق فيطل أصل قول اشروالحهمة اله لىس لله صفة وانكل ماسوى الذات المحردة فهومخلوق وتسنأن الذات يقوم مامعان لست مخ \_ لوقة وهذاحةمشة الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غسر مخلوق على من نفي الصفات وقال مخلق القرآن فان كلمن نفي الصفات لزمه القول مخلق القرآن يسقى كلام أهل الاثمات فما يقوم بذاته هل محوزأن يتعلقشي منمه عششه وقدرنه أملاوهل عمد العز بزيمن بحوزأن يقوم نذاته ما يتعلق عششته وقدرته أوعن يقول لايكون المراد المقدورالامنفص لاعنه مخاوقا ومحعل المقدورهوالمخاوق وهما فى الاصلقولان معروفان ذكرهما الحارث المحاسى وغيره عنأهل السنة حسما تقدم الراده وهلذاالقول الناني هوقول ابن كلاب والاشعرى ومن وافقه ما من أصحاب مالك وأي حندفة والشافعي وأحد وغمرهم والقول الاول هوقول أغمة أهل الحديث

والهشامية والكرامية وطوائف من أهل الكلام من المرجئة كابى معاذ التومنى وزهيرالا ثرى وغيرهم ومن لانه قال وافق هؤلاء من أسح أب أبى حنيفة والشافعي ومال وأحدوغ يرهم فقد يقول القائل ان عبد العزيز موافق لابن كلاب لانه قال

الله بقدرته التي لم تزل قال عبد العز رفقلتله انهأحدثها بقدرته كاذكرت أفلس تقول انه لمرل قادراقال بملى فقلتاه فتقول انه لم رزل مفعل قال لاأقول هـ ذاقلت فلاعدأن بلزمل أن تقول اله خلق بالفعل الذي كان بالقدرة لان القدرة صفة وقال عسدالعزيز بعدهذالم أقل لمرل الخالق مخلق ولم يزل الفاعل يفعل وانما الفعل صفة والله بقدرعليه ولاعنعه مانع وقدأ ثبت عسدالعز برفعلا مقددورالله هوصفةله لعس من المخاوقات واله به خلق المخاوقات وهذاصر يحفأنه يحعل الخلق غيرالمخ الوق والفعل غيرا لمفعول وانالفعل صفة لله مقدوراته اذا شاءولاعنعهمنهمانع وهذاخلاف قول الاشعرى ومن وافقه يبقى أن يقال هـ ذا الخلق الذي يسمى التكوين من الناس من محعله قدعا ومنهم من يحعله مقدورا مرادا وعسدالعسر برصرحان الفعل الذيبه بخلق الخلق مقدور له وهـ ذاتصر يح بأنه يقوم نذات الله عندهما بتعلق بقدرته وما كانموجودا مقدورا للهفهو مرادله بالضرورة واتفاق الناس وأبضافاته قال قدأقر بشرأن الله أحدث الانساء بقدرته وقلتأنا انه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته فقدصرح بأن القول مكون عن قدرته فعل قول الله مقدورا لهمع أنهصفة لهعنده وهذاقول

لانه خبر والخبرعن أمرماض قدعله المقر وأما المسئلة المذكورة فهي انشاء كالوأوصىله مدراهم كثيرة والارجح فيمثل هذاأن برجع الىعرف المتكلمف كان يسمه مثله كثيرا حسل مطلق كلامه على أقل محملاته والخليفة اذاقال دراهم كثيرة في نذرنذره لم بكن عرفه في مثل هذا مائة درهم ونحوها بلهو يستقل هذا ولايستكثره بلاذاحل كلامه على مقدار الدية اثني عشرألف درهم كانهذاأ ولى من حله على مادون ذلك واللفظ يحمل أكثر من ذلك لكن هذا مقدار النفس المسلة في الشرع ولا يكون عوض المسلم الاكثير اوا تلليفة يحمل الكثير منه على مالا يحمل الكثيرمن آحاد العامة فانصاحب ألف درهم اذا فال أعطوا هذا دراهم كثيرة احتمل عشرة وعشرين ونحوها يحسب حاله فعنى القلب لوالكثيرهومن الامور النسبة الاضافية كالعظم والحقيريتنوع بتنوع الناس فعمل كلامكل انسان على ماهو المناس يحاله في ذلك المقام والحكامة التي ذكرهاءن المسعودي منقطعة الاستناد وفي تاريخ المسعودي من الاكاذب مالا يحصمه الاالله تعالى فكمف بوثق محكابة منقطعة الاسنادف كناب قدعرف بكثرة الكذب مع أنه ليس فهامن الفضيلة الاما يوحد في كثير من عامة المسلمن ويوحد فهم ماهو أعظممنها (وأماقوله وكأنولده الحسن العسكري عالمازاهدا فاضلاعا بداأفضل أهل زمانه وروت عنه العامة كشيرا) فهذامن تمط ماقبله من الدعاوى المحردة والا كاذيب المشتة فان العلاءالمعروفين بالرواية الذين كانوافى زمن هذا الحسن بنعلى العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة فى كتب أهل العلم وشبو خأهل كتب السنة المخارى ومسلم وأبى داود والترمذي والنسائي وابن ماحمه كانواموحودين فذلك الزمان وقر سامنه قسله و تعده وقد حمع الحافظ أبوالقاسم بنعسا كرأسماءمسوخ المكل بعنى شدوخ هؤلاء الائمة فلدس في هؤلاء الاغةمن روى عن الحسن بن على العسكرى معروا يتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحدوث فكنف يقال روت عنه العامة كثيرا وأين هذه الروايات وقوله انه كان أفضل أهل زمانه هومن هذا الفط ﴿ فصل قال الرافضي ﴾ ووادهمولانا المهدى محد علمه السلام روى اس الجوزي باسناده اكى اس عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدى اسمه كاسمى وكنيته كنيتي علا الارض عدلا كاملت حورافذال هوالمهدى ﴿ فيقال ﴾ قدذ كر مجدين جرير الطبرى وعبد السافى بن نافع وغيرهمامن أهل العلم بالانساب والتواريخ أن الحسن انعلى العسكرى لم يكن له نسل ولاعق والامامة الذين وعود أنه كان له ولد مدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهوصغير منهمن قالعروسنتان ومنهمن قال ثلاث ومنهم من قال خسسنين وهدذالو كانمو حودامع اوما لكان الواحب فى حكم الله الشارت منص القرآن والسنة والاجماع أنكون محضوناء نسدمن يحضنه في بدنه كامه وأم أمه ونحوهمامن أهل المضانة وأن تكون ماله عندمن يحفظه اما وصى أسه ان كان له وصى واماغر الوصى اماقريب وامانائب لدى السلطان فانه يتيملوت أسه والله تعالى يقول وابتساوا السامى حتى اذا بلغوا النكاح فانآ نستم منهم رشدا فادفعوا اليهمأموالهم ولاتأ كلوهااسرافاو مدارا أن بكبروافهذا لا يحو رتسليم ماله السه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد كاذ كرالله تعالى ذاك في كانه فكنف يكون من يستحق الحرعلمة في مدنه وماله امامالجمع المسلمن معصوما لاسكون أحمد

من يقول انه يقدر على التكلم وانه يتكلم عشيئته وقدرته وليس هوقول من يقول ان القول لازم له لا يتعلق بقدرته ومشيئته فتين أن عبد العزيز المكي يثبث أن يقوم بذات الله تعالى ما يتعلق عشيئته وقدرته وانه لا يجعل كل واحد من ذلك قديما وان كان النوع قد يكون

قديما لان شراكا قاله أحدثها بقدرته التي لم ترل قالله أفليس تقول لم يرل قادرا قال بلى قال فتقول اله لم يرل بفعل قال لا قال فلا مدأن بازمك أن تقول انه خلق بالفعل الذي كان (٢٣٢) بالقدرة وهذا الانه اذا كان لم يرل قادرا ولا يخلوق نموجد

مخلوق لمركن قدوحد بقدرة بلا فعل فالهلو كان محرد القدرة كافدافي وحوده بالافعل للزم مقارنة الخلوق للقدرة القدعة وهذا المقام هوالمقام المعروف وهوأنه هـل عكن وحود الحسوادث سلاسب حادث أملا فانجهور العصقلاء يقولون ان انتفاءهد ذامعاوم بالضرورة وانذلك يقتضي الترجيح بلامرجع وهذاهوالذىذكره مخلاف قول من يقول ان نفس القادرير جح أحدطرفي مقدوريه بلامرجع كإيقوله أكثرالمعتزلة والحهمة أوعمردارادة قدعة كا تقول الكلاسة والكرامة فان هـ ذاهوالذي ذكر بشر سق هنا سؤال عبدالعز بزوهوالذى ألزمه الماه بشرحت قالله وأنتأيضا بازمكأن تقول لمرزل يفعل ومخلق واذاكان كذلك ثبتأن المخلوق لم رلمع الله لان الحادث ان لم يفتقر الىسب حادث كفت القدرة القدعة وان افتقر الحسب حادث فالقول فيحدوثذلك السب كالقول في الذي حدث به فعلزم تسلسل الحوادث فعارمك انه لم رن رفيعل و يخلق فمكون المخملوق معه فأحاله عبدالعزيز مانى لم أقسل لم رل الخالق يخلق ولم مزل الفاعل يف عل لمازمني ما قلت واغاالفعل صفة والله بقدرعلمه ولاعنعهمنم مانع وفي النسخة الاخرى واغاقلت لمول الخالق سيخلق والفاعل سيفعل لان

مؤمنا الامالاعانيه غهذا باتفاق منهم سواءقذر وحوده أوعدمه لاينتفعون به لافى الدين ولا فالدنساولاعلم أحداشيئا ولاعرفاه صفةمن صفات الحير ولاالشرفام يحصل مشئمن مقاصد الامامة ومصالحها لاالخاصة ولاالعامة بل ان فذرو حوده فهوضر رعلى أهل الارض بلانفع أصلا فان المؤمنين بهلم ينتفعوا به أصلاولا حصل الهميه لطف ولامصلحة والمكذبون به يعندنون عندهم على تكذيبهم يه فهوشر محض لاخبرفيه وخلق مثل هذالدس من فعل الحكم العادل (واذا قالوا) ان الناس بسب طلمهم احتصاعتهم (قبل أولا) الظلم كان في زمن آياته ولم يحتصوا (وقسل مانيا) المؤمنون به طبقوا الارض فها لااحتمع بهم في بعض الاوقات أو أرسل المهمرسولا بعلمهم ششامن العلم والدين (وقبل نالنا) قد كان عكنه أن يأوى الى كثيرمن المواضع التي فهاشيعته كعبال الشام الني كان فها الرافضة عاصمة وغيرذ للثمن المواضع العاصية (وقيل رابعا) فاذا كان هولا عكنه أن يذكر شعمامن العلم والدين لاحدلا حل هذا الخوف لم يكن في وجوده لطف ولامصلحة فكان هذامنا قضالما أثبتوه يخلاف من أرسل من الانبياء وكذب فانه بلغ الرسالة وحصل لمن آمن به من اللطف والمصلحة ما هومن نع الله عليه وهذا المنتظر لم يحصل به لطائفته الاالانتظار لن لأبأتي ودوام الحسرة والالم ومعاداة العالم والدعاء الذى لايستحسه الله لانهم مدعون له بالظهور والخروجمن مددة أكثرمن أربعائة وخسين سنة ولم يحصل شئمن هذا نمان عروا حدمن المسلمن هذه المدة أمر بعرف كذبه بالعادة المطردة فيأمة محمد فلابعرف أحدولدفي زمن الاسلام عاشما ئة وعشر من سينة فضلاعن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في آخر عرواً رأيتكم ليلتكم هذه فانعلى رأسمائة سنةمنها لايسق على وحه الارض عن هوالوم علماأحد فن كان فى ذلك الوقتله سنة ونحوهالم يعش أكثرمن مائة سنة قطعا واذا كانت الاعمار في ذلك العصر لاتتحاوز هذا الحدفا بعده من الاعصار أولى بذلك في العادة الغالب العامة فان أعمار بني آدم في الغالب كلاتأخرالزمان قصرت ولم تطلفان نوحاعليه السلاملث فى قومه ألف سنة الانحسين عاما وآدم علمه السلام عاش ألف سنة كاثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصحمه فكان العرفي ذلك الزمان طويلا نمأعمارهذه الامةمابين الستين الى السيعين وأقلهم من محوز ذلك كانبت ذلك فالديث الصحير واحتماحهم عماة الخضر احتصاح باطل على باطل فن الذي يسلم لهم يقاء الخضر والذي علمه سائرا العلماءوالمحققون أنهمات وبتقدير بقائه فليسهومن هذه الامة ولهنذا يوحد كثيرمن الكذابين من الجن والانس بمن يدعى أنه الخضر ويظن من رآه أنه الخضر وفى ذلك من الحكايات الصححة التي نعرفها ما يطول وصفهاهنا و دالك المنتظر محدين الحسن فانعددا كثيرامن الناس يدعى كل واحدمنهمأنه عهد من الحسن منهممن يظهر ذلك اطائفة من الناس ومنهمين يكتم ذلك ولا يظهره الاللواحدا والاثنين ومامن هؤلاء الامن يظهر كذبه كما يظهر كذب من يدعى أنه الخضر

(فصل) قال روى ابن الجوزى باسناده الى ابعر قال قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم يخرج في آخرال مان رحل من ولدى اسمه كاسمى وكنيته كنيتى علا الارض عدلا كاملت حوراً فذلك هو المهدى (فيقال) الجواب من وجوه (أحدها) أنكم لا تحتجون بأحاديث

الفعل صفة والله بقدر عليه ولا عنعه منه مانع ومضمون كلامه أنني لم أقل ان الله لم يزل يخلق الاشياء المنفصلة أهل و يفعلها ولا بازمني هذا كالزمل لانك علت المخلوقات تحصل بالقدرة القدعة من غير فعل من القادر بقوم به فاذالم تتوقف المخلوقات على غيرالقدرة والقدرة قدعة لزم وجود المخلوقات معها والالزم الترجيح بلام رجع والحدوث بلاسب لان القدرة دائمة أزلاوأ بدا و وجود الخلوق عكن والممكن لا يسترجع وجوده على عدمه الا (١٣٣) عرجع وعند وجود المرجع التام يحب وجوده لانه

لولم يحب لكان قاب الاللوحود والعدم فسق بمكناكاكان فلايترج الاعرج تام فتسين أن وحود القدرة التي عكن معهاوحود المخلوقات لابوحد المخاوق مع مجردهابل لاندمن أمر آخر يفعله الرب قال عبد العزيزوهذا الفعل صفة لله لسمن المخلوقات المنفصلة عنه والله بقدرعا ولاعنعهمنه مانع فأماق ولاالقائل لانذلك الفعل الذي لم يكن ثم كان بالقدرة وهوصفة فاله يسألءن سبب حدوثه كإيسألءن سبب حدوث المخلوقه (فعس عنه عدد العز بربأحو بةأحدها الحواب المركب وهوأن يقول تسلسل الا مارالحادثة اماأن يكون عكنا واماأن يكون متنعافان كانعكنا فلامحذورفى التزامه وانكان عتنعا لم بلزمنى ذلك ولا بلزمهن بطلان التسلس للطلان الفعل الذي لايكون المخلوق الابه فانانع لمأن المفعول المنفصل لابكون الانفعل والمخلوق لايكون الاعملق قمل العلم محواز التسلسل أو بطلانه ولهدذا كان كثيرمن الطوائف يقدولون الخلق غبرالمخلوق والفعل غسير المفعول فشبتون ذلك مع انطال التسلسل مثل كثيرمن أصحاب أبي حنىفة ومالك والشافءعي وأجد ومن الصوفية وأهل الحيدث والكلام من الكرامية والمرحثة والشعة وغيرهم وهؤلاءمنهم مقول الفعل الذيهو التكوين

أهل السنة فثل هذا الحديث لايف كموان فلتم هو حمة على أهل السنة فنذكر كالامهم فيه (الثاني) ان هذامن أخبار الا حادفكمف شبت اصل الدس الذي لا يصير الاعبان الاله (الثالث) انلفظ الحديث عقاعلم فانلفظه تواطئ اسمه اسمى واسم أسه اسم أي فالمهدى الذى أخبر به الني صلى الله تعالى عليه وسلم اسمه مجد س عمد الله لامحد من الحسن وقدروى عن على رضى الله عنه أنه قال هومن ولد الحسن بن على لامن ولد الحسين بن على وأحاديث المهدى معروفة رواهاالامامأ حدوأ بوداودوالترمذى وغيرهم كعديث عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال لولم يسق من الدنما الانوم لطول الله ذلك الموم حتى يمعث فمه رحلامن أهل بتي بواطئ اسمه اسمى واسم أسه اسم أبى علا الارض فسطاوعدلا كإملئت طلبا وحورا (الوحه الرابع) الحديث الذي ذكره وقوله اسمه كاسمي وكذبته كنيتي ولم يقل نواطئ اسمه اسمي واسمأسه اسمأى لم مره أحد من أهل العلم بالحديث في كتب الحديث المعروفة بهذا اللفظ فهذاالرافضي لم يذكرالحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسندأ جدوستن أمي داود والترمذي وغيرذلك من الكتب وانماذ كره بلفظ مكذوب لم يذكره أحدمنهم (وقوله) ان ابن الجوزى رواه باسناده انأراد العالم المشهورصاحب المصنفات الكثيرة أماالفر جفهو كذب علمه وانأرادسبطه بوسف نغزا وغلى صاحب التباريخ المسمى عسرآ ةالزمان وصاحب الكناب المصنف فىالاثنى عشرالذي سماه اعدلام الخواص فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعامن الغث والسمين ويحتج فيأغراضه بأحاديث كثبرة ضعيفة وموضوعة وكان يصنف بحسب مقاصد الناس بصنف الشبعة مايناسهم ليعوضوه بذاك ويصنف على مذهب أي حنيفة ليعض الماوك لينال بذلك أغراضه فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى قيل له مامذ هيك قال فأىمدينة ولهذا بوحد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة لاجل مذاهب من قصد بذال من الشمعة وبوحد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم ولهذالما كان الحديث المعروف عندالسلف والخلف أنالني صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المهدى واطئ اسمه اسمى واسمأ سه اسم أبى صاريطمع كشيرمن الناس أن يكون هو المهدى حتى سمى المنصورات مجمدا ولقبه بالمهدى مواطأة اسمه باسمه واسمأ سه باسم أسه ولكن لم يكن هوالموعوديه وأبو عبدالله مجدن التومرت الملقب بالمهدى الذى ظهر بالمغرب ولقب طائفته بالموحدين وأحواله معروفة كان يقول انه المهدى المبشر به مكان أصحابه مخطمون له على منا رهم فيقولون في خطبتهم الامام المعصوم المهدى المعاوم الذي شرت به في صريح وحمل الذي اكتنفته بالنور الواضم والعدل اللامح الذي ملا البرية قسطاوع دلا كاملئت طلماوحورا وهذا الملقب بالمهدى ظهرسنة تسع وجسمائة وتوفى سنة أريع وعشر من وجسمائة وكان ينتسب الحائه من ولدالحسن لأنه كان أعلم بالحديث فادعى أنه هو المشربه ولم يكن الام كذلك ولاملا الارض كالهاقسطاولاعدلابل دخل فيأمور منكرة وفعل أموراحسنة وقدادعي قبله أنه المهدى عبيد اللهن ممون القداح ولكن لميوافق فى الاسم واسم الأب وهذا ادعى أنه من ولدمحد س اسمعيل وأنمموناهذا مجدن اسمعمل وأهل المعرفة بالنسب وغيرهممن علىاء المسلم يعلون أنه كذب فىدعوى نسبه وأنأماه كان بهود ماربيب مجوسى فله نسبتان نسبة الى المهود ونسبة الى المحوس

قديم والمكون المنفصل حادث كايقولون مشل ذلك في الارادة ومنهم من يقول بل ذلك حادث الجنس بعد أن لم يكن وكلا الفريقين لا يقولون ان ذلك مخاوق بل يقولون ان المخاوق وجدبه كاوجد بالقدرة (الجواب الثاني) أن يقول ماذ كرته من التسلسل لازم لكل من قال ان

جنس الحوادث تكون بعد أن لم تكن فهولاز ملك ولى اذا فلت بهذا فلاأختص بحوابه وأماو حود المفعول بدون فعل فهذا لازمال وحدل وهوالذي احتمدت معلى فعتى (١٣٤) علىك ابتية تبطيل قولك دون قيولى والالزام الذي ذكرته

وهووأها بسته كانواملاحدة وهم أعمة الاسماعيلية الذن قال فيهم العلماء ظاهر مذهبهم الرفض و باطنسه الكفر المحض وقد صنف العلماء كتبافى كشف أسرارهم وهتك أستارهم و سان كذبهم في دعوى النسب ودعوى الاسلام وأنهم بريؤن من النبي صلى الله تعالى علمه وسلم نسبا و ديناوكان هذا المتلقب بالمهدى عبيد الله بنه مهون قد ظهر سنة تسع و تسعين وما تتبن و توفى سنة أربيع وعشر بن وثلثما أنة وانتقل الامم الى ولاه القام ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز الذي بني القاهرة ثم العزيز ثم الحاكم ثم الظاهر ابنسه ثم المستنصر ابنسه وطالت مدته وفي زمنه كانت فقته الساسرى وخطب له بمغداد عاما كاملا وابن الصباح الذي أخذت السكن (١) اللاسماعيلية هومن أنباع هؤلاء وانقرض ملك هؤلاء في الديار المصير به سنة ثمان وستين و حسمائة في الكوها والمترمين ما ثني سنة وأخمارهم عند العلماء مشهورة بالالحاد والمحادة بنه ورسوله والردة والنفاق والحديث الذي فيه لامهدى الاعسى بن من بمرواه ابن ماحه وهو حديث ضعيف رواه عن ون الشافعي ولم يقل حدث الناشفي في وفي الحلمات وغيرها حدثنا يونس على توهين الحديث ومن الناس من يقول ان الشافعي لم يروه على توهين الحديث المناسمين يقول ان الشافعي لم يروه

(فصل قال الرافضي). فهؤلاء الأغهة الفضلاء المعصومون الذين بلغوا الغابة في الكمال ولم يتعذوا ما اتخذ غيرهم من الانة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصى والملاهى وشرب الجوروالفعور حتى فعلوا باقار بهم ماهو المتواتر بين الناس قالت الامامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهوخير

الحاكن فالوماأحسن قول الشاعر

اذاشئت أن ترضى لنفسل مذهما وتعلم أن الماس في نقل أخمار وفدع عنك قول الشافعي ومالك وأحدوالمروى عن كعب أحمار ووال أناساقولهم وحديثهم ووى حدناعن حبر سلعن المارى (والجواب) من وجوه (أحدها) أن يقال أمادعوى العصمة في هؤلاء فسلم يذكر علها حمة الاما ادعاه من أنه يحب على الله أن محمل النباس امامامعصوما لكون اطفا ومصلحة في التكلف وقدتمين فسادهذه الحةمن وحوه أدناهاأن هذام فقود لاموحود فانه لم وحدامام معصوم حصل مالطف ولامصلحة ولولم يكن فى الدلسل على انتفاء ذلك الاالمنتظر الذى قدعلم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لافي دين ولادنها ولاحصل لاحدمن المكلفين به مصلحة ولالطف لكان هذا دليلاعلى بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك (الوحه الساني) انقوله كل واحدمن هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هوقول محرد عن الدلمل والقول بلاعلم عكن كل أحد أن يقابله عثله واذاادعي المدعى هذا الكمال فعن هوأشهر في العلم والدين من العسكرين وأمثالهمامن الصحابة والتابعين وسائر أعة السلين لكان ذلك أولى بالقبول ومن طالع أخمار الناسعام أن الفضائل العلمة والدينة المتواترة عن غير واحدمن الائمة أكثر عا ينقل عن العسكريين وأمثالهمامن الصدق (الثالث) انقوله هؤلاء الاعدان أراديه أنهم كانواذوى سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهروهم لايدعون ذلك بل يقولون انهم عاجزون ممنوعون مغاويون مع الطالمين لم يتمكن أحدمنهم ن الامامة الاعلى بن أبي طالب مع أن أحورا (١) قوله أخذت السكين كذا بالاصل ولعل صوابه أخذفي النسكين أوالتمكين للاسماعملية وحرر

أنتمشترك بينى وبينك فال يخصني حوامه (الحواب الثالث) أن يقول أناقلت الفعل صفة والله يقدرعلمه ولاعنعهمنهمانع والفعل القائم دليسهو المخلوق المنفصل عنه وانماعدأن يكون الخاوق معه في الازل اذا ثبت أن الفعل يستلزم فعلاقبله وان الفعل اللأزم يستلزم ثموت الفعل المتعدى الى المخلوق فانذلك يستلزم ثموت غير المخلوق وكل هـ ذه المقدمات فها ممانعات ومعارضات وتحتاج الى جيم لميذ كرالمريسي منهاشأ وعمد العز بزلم بلتزم شمأمن ذلك وانما التزمأن الفعل صفةته تعالى والله يقدرعامه ولاعنعهمنهمانع وححته محصلها المقصود وقوله في النسخة الاخرى ان صيرعنه اغاقلة لم يرل الفاعل سيفعل والحالق سعلق قدنفي فهأن يكون نفس الفعلقدعافضلاعن أن يكون المفعول قديما وقوله ان الفعل صفةته والله يقدرعله لاعنعه منه مانع عنع قدم عين الفعل لاعنع قدم نوعه الأأن بثت امتناع تسلم للأثارولس في كلامه تعرض لنفي ذلك ولاا ثباته (وقوله لم رناسفعل) انصع عنه عمل معنين (أحدهما) أنه لم زل موصوفالالهسمفعل مايفعلهمن جدع المفعولات أعمانها وأنواعها كالقولهمن يقول عدوث أنواع المنفصلات عنه (والثاني) اله لم رل الفاعل سفعل شأ بعدشي فهو

متقدم على كل واحد واحد من أعمان المفعولات فعلى الاول عتنع أن يكون شي من أنواعها أوأعيانها فسدعا وعلى الثاني لاعتنع نقديم الانواع بل قدعتنع تقديم أعمان الخلوقات فلا يكون شي من المخلوقات مع الله في الازل على التقدرين وجاع ذلك أن الذي ألزمه عبد العزيز للريسي لازم له مبطل لقوله بلاريب وعليه جهور الناس فأن جاهير الناس مقولون الخلق غير المخلوق والفعل على غير المفقها عن أصحاب أبي حنيفة بقولون الخلق غير المخلوق والفعل على غير المفقها عن أصحاب أبي حنيفة

ومالك والشافعي وأحدوحاهسر الصوفة وحاهرأهل الحديث مل كالهمو كثر من أهل الكلام والفلسفة أوجاهرهم فهوقول أكترالمرجئة من الكرامية وغيرهم وأكثر الشيعة وكثيرمن المعتزلة والكلاسة وكنسرمن لفلاسفة ولاصحاب مالك والشافعي وأحدفى ذلك قولان فالذي علمه أتمتهمأن الخلق غبرالمخلوق وهوآخر قولى القاضي أبى دهلي وقول جهور أصعاب أجدد وهوالذيحكاء المغوى عن أهل السنة وهوقول كثيرمن الكلاسة (وأماقوله) انه قادرعلى الفعل لاعنعه منه مانع فكلامه مقتضي أنه لمرزل فادراعلي الفعل لاعنعه منه مانع وهذا الذي قاله هوالذىعلمه جاهرالناس ولهذا أنكرواعلى من قال لمكن قادراعلى الفعل في الازل وكانمن سغض الاشعرى بنسب المهددا لتنفرعنه فلوبالناس وأراد أبو عدالحو بنى وغيره تبرئته من هذا القول كاقدد كرناه في غيرهدذا الموضع واذا كان لم رل قادراعلى الفعل كان هذا صفة كالفلهذا قالعبدالعز بزلان الفعل صفة والله قادرعلم الاعتعمنه مانع وقدخلق المخاوقات بفعله فوحدت بالفعل الذي هوالخلق والفعل الذى هو الخلق بقدرة الله تعالى والقدرة على خلق المخلوق هي القدرة علمه كاقال تعالى أوليس الذي خلق السموات والارض بقادرعلى

استصعبت عليه ونصف الامة أوأقل أوأكثرلم سابعوه بل كشيرمنهم قاتلوه وقاتلهم وكثيرمنهم لميقاتلوه ولم يقاتلوامعه وكان فيهم من فض لاء المسلمين من لم يكن مع على بل الذين تخلفوا عن القتال معهوله كانوا أفضل من قاتله وقاتل معه وانأراديه كان الهم علم ودين يستعقون بهأن بكونوا أغة فهذه الدعوى اذاصحت لاتوحب كونهم أغة بحب على الناس طاعتهم كأأن استعقاق الرحل أن يكون امام مسحد لا يحعله اماما واستحقاقه أن يكون قاضيالا بصره قاضا واستعقاقه أن يكون أميرا لحرب لا يحعله أميرا لحرب والصلاة لاتصم الاخلف من يكون اماما بالفعل لاخلف من ينبغي أن يكون اماما وكذلك الحكم بين الناس انما يفصله ذوسلطان وقدرة لامن يستحق أن يولى القضاء وكذلك الجندا عايقا تلون مع أمرعام ملامع من لم يؤمر وان كان يستحق أن يؤمر وفي الجلة الفعل مشروط بالقدرة فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والامارة لم يكن اماماوان كان استحق أن محمل له قدرة حتى يتمكن فكونه بشرع أن عكن أو بحان عكن ليسهونفس المكن والامامهوالممكن القادر وليسفه ولاء من هوكذاك الاعلى كاتقدم (الرابع) أن بقال ماتعنون بالاستحقاق أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يحب أن يولى الامامة دون سائر قريش أمر بدون أن الواحد منهم من جلة من يصلح للخلافة فان أردتم الاول فهوممنوع مردود وان أردتم الشاني فذاك فدرمشترك بينه وبين خلق كشيرمن قريش (الوجه الخامس أن يقال) الامام هومن يقتدى به وذال على وجهين (أحدهما) أنرجع المه في العلم والدين محسف يطاع باختمار المطمع لكونه عالما بأمر الله عزوحل آمرا به فيطبعه المطبع لذال وان كان عاجزاعن الزامهم الطاعة (والشاني) أن يكون صاحب وسيف محمث يطاع طوعا وكرها فادراعلي الزام المطسع بالطاعة وقوله تعالى بأيها الذين آمنوا أطيعواالله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم قدفسرأ ولوالامر بذوى القدرة كامراء الحرب وفسر بأهل العلم والدين وكلاهماحق وهذان الوصفان كانا كاملين فى الحلفاء الراشدين فانهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان وان كان بعضهم كل في ذلك من بعض فأبو بكروعرأ كلف ذالثمن عنمان وعلى وبعدهم لم يكمل أحدفى هذه الامور الاعربن عبد العزيز بلقديكون الرجل أكلف العلم والدين عن يكون له سلطان وقد يكون أكل في السلطان عن هوأعلم منه وأدين وهؤلاءان أريد بكونهم أغة أنهم ذووسلطان فباطل وهم لا يقولونه وان أريد بذلك أنهم أعدفي العلم والدين يطاعون مع عزهم عن الزام غيرهم بالطاعة فهذا قدرمشترك بين كلمن كأن متصفابهذه الصفات نم اماأن يقال قد كان في أعصارهم من هوأعلم منهم وأدمن اذ العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم وظهور آثار غيرهم فى الامة أعظم من ظهور آ ثاره مفي الامة والمتقدمون منهم كعلى من الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر من مجمد قد أخذ عنهمهمن العلم قطعة معر وفة وأخذعن غيرهم أكثرمن ذلك بكذير كثسير وأمامن بعدهم فالعلم المأخوذعنهم قليل جدا ولاذكر لاحدمنهمفي رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولاغبرهم من المشاهير بالعلم ومايذ كرلهم من المناقب والمحاسن فشله يوحد لكثيرغيرهم من الامة واماأن يقال انهم أفضل الامة فى العلم والدين فعلى التقدير بن فامامتهم على هذا الاعتبار الايساز عفيهاأهل السنة فانهم متفقون على أنه يؤتم بكل أحدفها يأمر به من طاعة الله و مدعو

أن يخلق مناهم بلى وقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيى المونى وقوله تعالى قل هوالقادر على أن يبعث عاسكم عذا بامن فوقكم الاسمة و تعوذاك مما فيه وصف الله بالقدرة على الافعال المتناولة للفعولات وفيه سان أن الحلق ليسهوا لمخاوف ولا أن نفس خلف السهوات

المهمن دس الله و يفعله يما يحمه الله فافعله عولا عمن الخبرودعوا السهمن الخبرفانهم أعة فيه يقتدى بهم فى ذلك قال تعالى وحعلناهم أئمة يهدون بأمر نالماصير واوكانوا بآتنا يوقنون وقد قال تعالى لابراهيم انى حاءلك الناس اماما ولم يكن ذلك أن جعله ذاسف يقاتل به جمع الناس بلحعله يحمث يحب على الناس اتساعه سواءاً طاعوه أم عصوه فهؤلاء الامامية في الدين أسوة أمثالهم فأهل السنة مقرون بامامة هؤلاء فمادلت الشريعة على الائتمام بهم فمه كاأن هذا الحكم نابت لامنالهم مثل أى بكر وعمر وعثمان وان مسعود وأبى بن كعب ومعاذواى الدرداء وأمثالهم من السابقين الاولين ومثل سعيدين المسيب وسلمان بن ساروع مدالله ي عدالله وعروة سالز بيروالقاسم سعدوأى بكر سعدالرحن وخارحة سنز مدوهؤلاء فقهاء المدسة ومشل علقمة والاسود بنزيد وأسامة ومحدين سيرين والحسين البصري ومشل سالم انعسداللهنعر ومثلهشامنعر وةوعسدالرحن بنالقاسم والزهرى ويحيى بنسيد الانصاري وأبى الزناد ومثل مالك والاوزاعي واللمث ن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحدوا سعق ان ابراهيم وغيرهم لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفت اقد يكون أكثرمن المنقول الثابت عن الا خرفتكون شهرته لكنرة علمه أولقوة حته أو نحوذ لله والافلا بقول أهل السنة ان يحيى سسعمدوهشام نءروة وأباالزنادأولى بالاتماع من حعفر بن مجد ولا يقولون ان الزهرى ويحيى سزأبى كثيرو حادس أبى سلة وسلمان سيسار ومنصور من المعتمر أولى الاتباع من أسهأى جعفر الماقر ولايقولون ان القاسم ن محدوعروة من الزيروسالم من عبد الله أولى الاتماع من على من الحسن بل كل واحد من هؤلاء ثقة فما ينقله مصدق في ذلك وما منهم ولالة التكتاب والسنةعلى أمرمن الامورهومن العلم الذي يستفادمنه فهومصدق في الرواية والاسناد واذا أفنى بفت اوعارضه غبره ردما تنازعوافيه الى الله ورسوله كاأمي بذلك وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جمعهم وكذاكان المسلون على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعهد خلفائه الراشد سنرضى الله تعالى عنهم (الوحد السادس أن بقال) قوله لم يتحذوا ما أتخذه عرهم من الأعة المستغلين بالملك والمعاصى كالام باطل وذلك أنه ان أراد أن أهل السنة بقولون اله يؤخ بهؤلاء الملوك فمايفعلونه من معصة الله فهدذا كذب عليهم فانعلماء أهل السنة المعروفين بالعلم عندأهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحدف معصمة الله ولا يتحذا ما ما في ذلك وان أراد أنأهل السنة يستعمنون بهؤلاء الماول فماعتاج السه في طاعة الله و يعاونون معلى ما يفعاونه من طاعة الله فيقال له ان كان اتحادهم أعة بهدا الاعتمار محذور افالر افضة أدخل منهم ف ذلك فانهم دائم ايستعمنون بالكفار والفحار على مطالهم ويعاونون الكفار والفعار على كثيرمن ما ربهم وهذا أمرمشهودفى كل زمان ومكان ولولم يكن الاصاحب هذا الكتاب منهاج النمدامة واخوانه فانهم يتخذون المغل والكفار والفساق والجهال أتمةبهذا الاعتمار (الوحة السابع أن بقال) الأعمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم لسلهم سلطان تحصل به مقاصد الامامة ولا يكفي الائتمام بهم في طاعة الله ولافي تحصيل مالابدمنه ممايعين على طاعة الله فاذالم يكن لهم ملك ولاسططان لم يكن أن تصلى خلفهم جعة ولاجاءة ولايكونون أئمة فى الجهاد ولافى الجيج ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات

وانكان حادثامن غيرتقدم فعل آخرسألتك عن سبب حدوثه مالقدرة التي لم تزل وان كان ذلك الفعل كان بفعل آخر وتسلسل الامرازم تسلسل الافعال ولزمأن مكون الفاعل لمرل يفعل والخالق لمرل يخلق فيقول له عبدالعز بزلمأقل الهقديم بلقلت الهصفة واللهقادر علمه لاعنده منهمانع وما كان مقدوراله لاعنعهمنهمانع لمحب أن يكون قدعامعه بل ان شاء فعله وانشاء لم يفعله (وأماسؤالك) عن سب حدوثه فهنا لاهل الاثبات حوامان (أحدهما) وهوحواب الكرامية ومن وافقهم ان اثمات الفعل الفعول والخاق للخاوق لامدمنه فانانعقل أن القادر على الفعل قبل أن يخلقه لدس له فعل فاذا فعله كان هناك فعلىه فعل المفعول وخليق مخايق المخاوق ونحن مقصودنا اثمات فعل وصفة تله بقوم به مغاير لخاوقاته وكلامه من هذا الماب ونحن لم نورد علىكم التسلسل فانذلك ماطلعلى قـولناوقولكمجمعا (الحـواب الثاني) أن مقدول من محسده لاعتنع أن يكون قمل الفعل ماهو أبضافعل فعله الله بقدرته ولايضرني التسلسل فانذلك مائز عمكن فان هذاتسلسل فى الافعال والا ثار والشروط وهذالس عمتنع فعلى الحواب الاول يظهر قوله انماقلت لمرزل الخالق سخلق وسمفعل ولم أفللمزل مخلق ويفعل وأما

على الجواب الثانى فاذا قال لم أقل لم يزل يخلق ويفعل بل أقول انه لم يزل سينطق وسيفعل فنقرره بوجهين ولا أحد هما أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق بل يكون الفعل قائم النفسية بعد فعل قائم بنفسة وهلم جرامن غيروجود مخلوق منفصل عنه

الثانى انه لوتسلسلت المفعولات كتسلسل الافعال فامن مفعول ولافعل الاوهو حادث كائن بعد أن لم يكن فليس مع الله فى الازل شي من المفعولات ولا الافعال اذ كان كل منهما حادث ابعد أن لم يكن لا يكون مقار ناللقديم

الذى لم رل واذا قيل ان وع الافعال أوالمفعولات لميزل فنوع الحوادث لاوحد محتمعا لابوحد الامتعاقما فاذاقمل لمرل الفاعل يفعل والخالق يخلق والفعل لايكون الامعساوالخلق والمخلوق لايكون الامعنافقد يفهمأن الخالق السموات والانسان لمرل يخلق السموات والانسان والفاعل اذلكُ لم يزل يفعله ولدس كذلك بل لم رن الخالق اذلك سعنلقه ولم رن الفاعل لذلك سفعله فامن مخلوق من المخلوقات ولافعل من المفعولات الاوالرب تعالى موصوف بأنه لم يرل سيفعله لدس موصوفا بأنه لمرل فاعلاله خالقاله ععنى أنهموحود معه في الازل وان قدرأته كان قمل هذا الفعل فاعلالفعل آخر وقسل هذا المخلوق عالقالمخلوق آخرفهو لم رزل بالنسسة الى كل فعل ومخلوق مصفعله وستعلقه لايقال لمرل فاعلاله خالقاععنى مقارنتهاه واذا أرىدأنه لمرزل فاعلاللنوع كانهذا كعنى قولنالم رالسمفعل ما يفعله لكن هذه العمارة تفهم من الماطل مالاتفهمه تلك العمارة وهـذا الموضع للناس فمه أقوال فانجهور أهل السنة يقولون لمرل الله خالقا فاعلا كافال الامام أحدد لرزل عالمامت كلماغف ورابل يقولون لم رل يفعل اماساءعلى أن الفعل قدموان كان المفعول محدثاأو شاءعلى قمام الافعال المتعاقسة بالفاعل ومذهب شر واخوانه

ولايستوفى الرحل بهم حقوقه التى عند الناس والتى في بت المال ولا يؤمن بهم السبيل فان هنده الامور كلها تحتاج الى قادر يقوم بها ولا يكون قادرا الامن له أعوان على ذلك وهؤلاء لم يكونوا قادر سعلى ذلك بل القادرعلى ذلك كان غيرهم فن طلب هذه الامورمن امام عاجز كان حاهلاظالما ومن استعان علهاعن هوقادرعلها كانمهتد بالمسددافهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه والاول تفوته مصلحة دينسه ودنياه (الوجمه الثامن) أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوامشتغلن بماذكرهمن الجوروالفحور كذب علهم موالحكايات المنقولة فىذلا فها ماهوكذب وقدعلمأن فبهمالعدل والزاهد كعمر بنعبدالعز بزوالمهتدى باللهوأ كثرهم لميكن مظهرالهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس وان كان أحدهم قديبتلي بمعض الذنوب وقديكون تابمنها وقديكون له حسسنات كثيرة تمعو تلك السيئات وقديبتلي عصائب تكفرها عنه فني الجلة الماولة حسناتهم كثيرة وساتهم والواحدمن هؤلاء وان كانله ذنوب ومعاص لاتكونلا حادالمؤمن فلهممن الحسنات ماليس لاحادالمسلينمن الام بالمعروف والنهى عن المنكرواقامة الحدودوجهاد العدو وايصال كشيرمن الحقوق الى مستحقيها ومنع كثيرمن الظلم واقامة كثيرمن العدل ونحن لانقول انهم كانواسالم ينمن ذلك لكن نقول وجود الظلم والمعاصى من بعض المسلمن ولاة الاموروعامة بملاعنع أن يشارك فما يعمله من طاعة الله وأهل السنة لايأمرون بموافقة ولاة الامورالافي طاعة الله لافى معصيته ولاضررعلي من وافق فى طاعة الله اذا انفر دذلك عنه معصمة لم يشركه فها كاأن الرحل اذا يجمع الناس فوقف معهم وطاف لمبضره كون بعض الحجاجله مظالم وذنوب ينفرد بهاوك ذلك اذاشهدمع الناس الجعة والجماعة ومجالس العملم وغرامعهم لمضره كون بعض المشاركين له فيذلك له ذنوب يختصها فولاة الامور بنزلة غيرهم بشاركون فمايف الفه الفه من طاعة الله ولايشار كون فما يفعلونه من معصمة الله وهمذه كانت سرةأهل البيت مع غيرهم فن اتبعهم في ذلك فهو المقتدى بهم دون من تبرأ من السابق ين الاولين وجهوراً هل العلم والدين وظاهر على عدا وتهم الكفار والمافقين كايفعله من يفعله من الرافضة الضالين (الوجه التاسع أن قال) امام قادر بنتظم به أمر الناس فيأ كثرمصالحهم محمث يؤمن به السبيل ويقام به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوفى به ما يستوفى من الحقوق خير من امام معدوم لاحقيقةله والرافضة يدعون الى امام معصوم وليس عندهم في الباطن الاامام معدوم وفى الظاهرامام كفور أوظاهم فأثمة أهل السنة ولوفرض مافرض فهممن الظلم والذنوب خبر من الاعمة الظاهرين الذين تعمدهم الرافضة وخيرمن امام معدوم لاحقيقة له وأما الاعمة الباقون الذين كانواموجودين فأولئك أغبهمأ هل السنة كالأغون بأمثالهم فهموأ مثالهم أغة ومن التم بهؤلاء وأمثالهم من ساتر المسلين كان خيراجمن التم بهمو حدهم فان العلم روامة ودراية كلما كثرفي مالعلماء واتفقوا علمه كانأقوى وأولى بالاتباع فليس عندالسبعة خيرالاوأهل السنة يشركونهم فيه والخبرالذي اختص به أهل السنة لايشركهم فسه الشعة (الوحه العاشر) أن بقال ماذكره هذا الامامي يمكن كل واحدمن أهل السنة أن يعارضه عاهو أقوى منه فاله بقول عنمثل سعمد س المسيب وعلمة والاسود والحسن البصرى وعطاء س أبى رياحه مجد سسرين

( ۱۸ - منهاج ثانى ) الجهمية أن المخلوقات كلها كائنة بدون فعل ولاخلق وكلاَّم الله من جلتها فاذا ألزمه عبد العزيز على أصله فقال له اذا قلت كان الله ولما يفعل في المعلق شيئًا وهولم بزل قادرا م خلق المخلوقات فأنت تقول لم يزل قادرا ولا تقول لم يزل

ومطرف بنالشغم ومكمول والقاسم بن محد وعروة بن الزيروسالم بن عسدالله وماشاء اللهمن التابعين وتابعهم هؤلاءا تمة فماعكن الائتمام فمهبهمين الدين وعلى بن الحسين والمه وجعفرين مجدوغيرهمهمأيضا أتمةأهل السنة والجماعة بهذا الاعتبار فلمتأتم الشيعة بامامذى علموزهد الاوأهل السنة يأغونه ومحماعة آخرين يشاركونهم فى العلم والزهد بلهم أعلمنه وأزهد ومااتخذأهل السنة امامامن أهل المعاصى الاوقدا تخذت الشيعة امامامن أهل المعاصى شرامنه فأهل السنة أولى بالائتمام بائمة الظلم فيغيرماهم ظالمون فيسه فهم خيرمن الشيعة في الطرفين (الوجمه الحادى عشر) قوله قالت الامامية فالله يحكم بشناو بين هؤلاء وهوخم الحاكين (فيقال للامامية) ان الله حكم بينهم في الدنياعا أطهره من الدلائل والبينات وعا يظهره اهل الحق علىكم فهم ظاهرون عليكم بالحية والبيان وباليدوالاسان كاأظهردين نبيه على سائر الادمان قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ومن كانمن دينه قول أهل السنة الذي خالفتموهم فيه فانه ظاهر علمكم بالحة واللسان كظهوردين محدصلي الله تعالى علمه وسلم على سائر الادمان ولم يظهرون محدصلي الله تعالى عليه وسلم قطعلي غبره من الادبان الاباهل السنة كأظهر فى خلافة أى بكروعمروعمان رضى الله عنهم ظهورا الم يحصل المني من الادمان وعلى رضى الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين ومن سادات السابقين الاولين لم يظهر فى خلافته دين الاسلام بلوقعت الفتنة بين أهله وطمع فبهم عدوهم من الكفار والنصارى والمحوس بالشام والمشرق وأما بعدعلي فلربعرف أهل علم ودىن ولاأهل يدوسنف نصرالله بهم الاسلام الاأهل السنة وأما الرافضة فاماأن يعاونوا أعداء الاسلام واماأن تملئعن نصرالطا ثفت من ولاريب أن الله تعالى يحكم نوم القمة بين السابقين الاولينمن المهاجر بن والانصار وبينمن عاداهممن الاولسن والآخرين كاعكم بين المسلمن والكفار (الوحهالثانىءشر) أن يقال هذاالتظاممن هو ان قلنم ممن ظلم علما كابي بكروعمر على زعكم فيقال لكم الخصم في ذلك على وقدمات كامات أبو بكروعمر وهـ ذاأمر لا يتعلق بنا ولابكم الابطريق سان الحق وموالاة أهله ونحن نبين بالحج الباهرة أن أبا بكروع رأولى بالعدل منكل أحدسواهمامن هذه الامة وأتعدعن الظلممن كلمن سواهما وأن عليالم يكن يعتقدأنه امام الامة دونهما كانذ كرهذافي موضعه انشاء الله تعالى وانقلنم نتظام من الماولة الذين منعواهؤلاء حقوقهممن الامامة فهذافرع على دون هؤلاء الانني عشركانوا يطلمون الامامة أوكانوا يعتقدون أنهم أغة الامة المعصومون وهدا كذب على القوم وسواء كانصدقا أوكذما فالله عكم بن الطائفت نان كانوا محتصمن قل اللهم فاطرالهموات والارض عالم الغب والشهادة أنت تحكم س عادل فما كانوافه مختلفون وانكان التظام من بعض الماوك الذين ببنهم وبين هؤلاء منازعة فى ولاية أومال فلار يبأن الله يحكم بين الجمع كالمحكم بين سائر المختصمين فاننفس الشبعة بينهم من المخاصمات أترجما بين سائر طوائف أهل السنة وبنو هاشم قد جرى بينهم نوعمن الحروب وجرى بين بنى حسن وبنى حسن من الحروب ما يحرى بين أمثالهم في هذه الازمان والحروب في الازمان المتأخرة بسين بعض بني هاشم و بين غسيرهم من

قدرة فانه اذاعرض على العقل مخلوق مفعول حدث معدأن لم يكن بلافعيل ولاخلق كان انكار العقل لذلك أعظم من انكاره لحدوثهمن غبرقدرة الفاعل وانكاره لحدوثهمن غبرفاعل أعظم امتناعا فى العقل من هدذا وهذا فاذاقل فعله الفاعل بلاقدرة أنكره العقل واذاقىل فعله مالقدرة التيلم تزل مدون فعل كان انكاره أعظم واذا قىل حدث بلافاعل كان أعظهم وأعظم فان الفاعل للافعل كالعالم بلاعم والحي بلاحماة وذلكنني المزءمدلول اللفظ الذىدلعليه بالتضمن وأمانني القدرة فهونفي لما دلعلسه باللزوم العقلي واذاقال القائل مل محوز أن يكون المفعول المخلوق حدث بلافع لولاخلق غيره لانه لوكان بفعل الزمأن يكون للفعل فعدل والزم التسلسل وأن يكون محلاللحوادث قمل فعلى هذا يحوزأن بكون المفعول الخاوق حدث بالاقدرة من الفاعل لان مموت القدرة يستلزم نبوت الصفات وقمام الاعراض به فاذا قال الفعل مدون القدرة متنع وليس فى العقل مأ يحل لوازم القدرة بل علنامامتناع قمام الصفاتيه وان سماهاالمسمى أعراضا قيلله والمخلوق المفعول بلافعل ولاخلق أعظم امتناعافي العقل وليسفى العقل ما يحسل لوازم الفعل الذي كان القدرة بل علنا مامتناع ذلك أعظمهن علمامامتناع قيام الافعال

به وان سماها المسمى حوادث بين ذلك أن افتقار المخلوق الى خلق والمفعول المنفصل الى فعل يعلم باللزوم العقلي الطوائف وبالقول السمعي فان فاعل وخالق مثل متكام وفائل ومن يدوم تحرك وغيرذلك من الاسماء التي تستلزم قيام معان بالمسمات فلماظهرت جةعبدالعزيرعلى المريسي في أنه لابدمن فعل الرب تعالى بقدرته كاقال له يلزمك أن تقول اله خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو القدرة لان القدرة صفة تله ولا يقال اصفة الله هي الله ولا يقال (١٣٩) انها غيرالله ولم يقل عدد العزيرانه الست

هي الله ولاغيره بل قال لا يقال انها هي الله ولا يقال انهاغ ــ مره وقول عدالعز رهذاهوقول أغةالسنة كالامام أجد وغسره وهوقول ابن كلاب وغسرهمن الاعمان ولكن طائفةمن أحماس أحدمع طائفة من متكامة الصفاتية أصحاب الاشعرى يقولون لاهي الله ولاغيره وتلك العمارةهي الصواب كاقدبسط فى غبرهذا الموضع فان لفظ الغيرفيه اجال فلابصر اطلاقه لانفاولا اثماناعلى الصفة ولكن يصيرنني اطلاقه نفما أواثمانا كاقال السلف منل ذلك في لفظ الحبر ونحوهمن الالفاظ المحملة انه لايطلق لانفها ولااثباتها واذاقمل لايطلق لاهذا ولاهدذالم يلزم انسات قسم الث لاهوالموصوف ولاغسرالموصوف بل بازم ا ثبات مالا يطلق عليه لفظ الغيرلاماينني عنهالمغابرة ومقصود عد العرز بزأن القدرةصفةلله لست هي الفعل الذىكان بالقدرة فانه يقول لمرل الله قادرا ولا يقول لم يزل فاعسلا فعارضه المريسي بأنهذا ملزمك أيضافى ازمك أن تقول لمرل يفعل ويخلق واذاقلت ذلك فقد ثبتأن الخاوق لم رن مع الله فقال له عبد العسر وليسالة أن تعكم على وتلزمني مألا بلزمني وتحكى عني مالم أقلوذاك لانعسدالعز بزلميقل فى هذا قولا يحكى عنه ولكن قالله اماأن تلتزمأنت ماألزمتني والا التزمتأن تقول ان المخلوق لمرن

الطوائفأ كمرمن الحروب التي كانتفى أول الزمان بين بعض بني أمسة وبعض بني هاشم لالشرف نسب أولئك ان نسب بني هاشم أشرف لكن لان خبر القرون هوالقرن الذي بعث فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالخيرف تلك القرون أكثر والشهر فمابعدهاأ كثروان كان التظلمين أهل العلم والدين الذين لم يظلمواأحدا ولم يعاونوا ظالما ولكن يذكرون مايحب من القول علما وعملا بالدلائل الكاشفة للحق فلايشك من له أدنى عقل أنه منشبه مثل مالك والاوزاعي والثورى وأبى حنيفة واللث سيعدوالشافعي وأحدواسعق وأمثالهم عنسل هشام س الحكم وهشام سالم وأمثالهمامن شيوخ الرافضة انهلن أظلم الظالمين وكذلك من شبه القدريين النغمي والكركبي وأمثالهما بمثل أبي على وأبي هاشم والقاضي عيد الجبار وأبى الحسسن البصرى انهلن أظم الظالمن وهؤلاء شيوخ المعتزلة دع محدين هيضم وأمثاله والقاضى أبابكرين الطب وأمثاله من متكلمة أهل الاثبات دع أهل الفقه والحديث والتصوف كالى حامد الاسفرايني وأبى زيد المروزي وأبي عبد الله ن بطة وأبي بكر عبد العزيز وأبى بكرالرازى وأبى الحسن القزويني وأبي محسدين أبي زيد وأبي بكر الابهرى وأبي الحسسن الدارقطني وأبي عسدالله بن منده وأبي الحسين بن مبون وأبي طالب المكي وأبي عبدالرجن السلى وأمنال هؤلاء فامن طائفة من طوائف أهل السنة على تنوعهم اذااعتبرتماالا وتحققتهاأعلموأعددلوأ بعدعن الجهل والظلمن طائفة الروافض فلايوجدفى أحدمنهم معاونة ظالم الاوهوف الرافضة أكثر ولانوحدفى الشيعة عدل عن ظلم ظالم الاوهوفي هؤلاء أكثر وهذا أمريشهديه العمان والسماعلن له اعتبار ونظر ولابوحد في جميع الطوائف أكذب منهم ولاأطلم منهم ولاأجهل منهم وشوخهم يقرون بألسنتهم يقولون باأهل السنة أنتم فيكم فتؤة لوقد رناعلكم ماعاملنا كم عانعاملونايه عندالقدرة علينا (الوجه الثالث عشر) أن يقال هذاالشعر الذي استشهد بهواستعسنه هوقول حاهل فان أهل السنة متفقون على قبول ماروى جدهمعن حبريل عن البارى بلهم يقداون محرد قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ويؤمنون به ولانسألونه من أمن علت هذا العلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى ان هو الاوجى يوحى و انما سمواأهل السنةلاتباعهم سنتهص لي الله تعمالي عليه وسلم لكن الشأن في معرفة مار وامحذهم فهم بطلبون علم ذاك من الثقات الاثبات فان كان عند العاويين علم شي من ذاك استفاد وممنهم وان كانعندغ يرهم علمشي من ذلك استفادوه منه وأما يحرد كون حدهم روى عن حدر بلعن البارى اذالم يكونوا عالمين به فايصنع لهم والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحدوغيرهم الالكونهم يسندون أقوالهم الى ماجاءية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فان هؤلاء من أعلم الناسء احاءبه وأتمعهم اذلك وأسداحتهادافي معرفة ذلك واتباعه والافأى غرض للناسف تعظيم هؤلاء وعامة الاحاديث التي روبها هؤلاء روبها أمثالهم وكذلك عامة ما يحسون من المسائل كقول أمثالهم ولا يحعل أهل السنة قول واحدمن هؤلاء معصوما يحساتماعه بلاذا تنازعوافى شئ ردوه الى الله والرسول واعتبر ذاك عاتشاهده فى زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه فانك تحد كثيرامن بني هاشم لايحفظ القرآن ولايعرف من حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاماشاء الله ولا يعرف معانى ذلك فاذا قال هذاروى حذناعن حبريل عن

مع الله وهذا الذى قاله المريسى انما مازم عبد العزيزاذا أبطل كل قسم عماء كن أن بقال في هذا المقام وهولم بفعل ذلك ولاسبيل له اليه عندان ما الزمه الماء عبد العزيز فاله لازم لا محالة اذ كان قوله ان المخلوقات كلها وكلام الله عنده من جلتها حدثت بعد أن لم تكن من غير

البارى قيل نع وهؤلاء أعلم منكم عاروى جد كمعن جبريل وأنتم ترجعون في ذلك اليهم واذا كان كل من الأولين والا تحرين من بني هاشم قد يتعلم بعض ماجاء بدالرسول صلى الله تعالى علمه وسلمن غيره بلمن غيربني هاشم كان هذامن أمارة أنه لاعلم عندهم بذلك الا كعلم أمثالهم فبمن يأتم الناس وعن بأخذون أ بأخذون عن بعرف ما ماءبه حدّهما وعن لابعرف ذلك والعلماءهم ورثة الانساءفان الانساءلم يورثوا درهما ولادينارا وانماورثوا العلمفن أخذءأ خذيحظ وافر وان قال مرادى مؤلاء الاغمة الاثناء شرقيل مارواه على ن الحسين وأبوحعفر وأمثالهمامن حديث حدهم فقبول منهم كابرويه أمثالهم ولولاأن الناس وحدوا عندمالك والشافعي وأحد أكتر مماوحدوه عندموسي من حعفر وعلى من موسى ومحدى على لماعدلواعن هؤلاء الى هؤلاء والافأى غرض لاهل العلم والدين أن يعدلواعن موسى بنجعفر الى مالك بن أنس وكالاهمامن بلدواحدفي عصروا حدلو وحدواعندموسي بنجعفرمن علم الرسول ماوحدوه عند الثمع كالرغبة المسلين فيمعرفة علم الرسول ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك س أنسأكثر بمايستفيدونه من انعهم موسى نحعفر ثم الشافعي حاء بعد مالك وقد حالفه في أشياء وردهاعليه حتى وقع بينه وبين أحجاب مالك ماوقع وهوأقرب نسبامن بني هاشم من مالك ومن أحرص الناس على ما يستفدد من علم الرسول من بني عمه وغيربني عمه ولوو حدعند أحد من بني هانم أعظم من العلم الذي وحده عند مالك لكان أشد الناس مسارعة الى ذلك فلما كان يعترف بأنه لم أخذ عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عيينة وكانت كتبه مشحونة بالاخذعن هذبن الاثنين وغيرهما وليس فبهاشي عن موسى بنجعفر وأمثاله من بني هاشم علم أن مطاويه من علم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان عند مالك أكثر مما هوعند هؤلاء ولذلك أجدين حنبل قدعم كالمحمته لرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم ولحديثه ومعرفته بأقواله وأفعاله وموالاتهلن وافقه ومعاداته لمن مخالفه ومحبتة ابني هاشم وتصنيفه في فضائلهم حتى صنف فضائل على والحسن والحسين كاصنف فضائل الصعابة ومع هذافكتمه مماوءة عن مثل مالك والمورى والازاعي واللث من سعدووكسع من الحراح ويحيى من سعيد القطان وهشيم من بشير وعبدالرجن بنمهدى وأمثالهمدون موسى بنجعفر وعلى بن موسى ومحدين على وأمثالهم فاو وحدمطاويه عند مثل هؤلاء لكان أشد الناس رغمة فى ذلك فان زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخرون ماليس عندأ ولئك لكن كانوا يكتمونه فأى فائدة للناس فى علم مكتوم فعلم لايقال به ككنزلا ينفق منه فكيف بأتم الناس عن لاسين لهم العملم المكتوم كالأمام المعدوم وكالاهما لاينتفعيه ولايحصل بهاطف ولامصلحة وانقالوابل كانوا يثبتون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الائمة قيل أؤلاهذا كذب علمهم فانجعفر من محمد لم يحي بعده مثله وقد أخذ العماعن هؤلاءالائمة كالثوان عسنة وشعبة والثورى واسرج جويس سعيد وأمثالهممن العلاء المشاه مرالاعمان غمن ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولينايس لهم فى الامة لسان صدق فقد أساء الظنهم فان في هؤلاء من المحمة لله وارسوله والطاعةله والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصائته عن الزيادة والنقصان مالا يوجد قريب منه لاحدمن شيوخ الشيعة وهذاأ مرمع اوم بالضرورة لمن عرف

نفي به الصفات وقال ان القرآن مخلوق لكن عدالعز بزينله ما مازمه وماأقر به وأن الحجة تحصل بهذاوبهذاوأماالر يسي فعارضه بأنقال بلزمكماألزمتني (وذلك منى على مقدمات ) لم يذكرمنها واحدة (أحدها) أن يقول اذا كان أحدث الاشماء بفعله الكائن عن القدرة حصل المقصود من غيراثمات قديم مع الله تعالى ولهذاقالله عدد العز وانماقلت الفعل صفةلله والله بقدرعلمه ولا عنعهمنمهمانع وفي نسخة أخرى ز مادةعملي ذلك انما قلت اله لم يزل الفاعل مدمفعل ولمرزل الخالق سيخلق لان الفعل صفة لله وهدده الزيادة لم تتقدم فى كالام عدالعزيز فاماأن تكون ملعقة من بعض الناس في بعض النسيخ أو يكون معنى الكلام انماقولي هذاأوانما فلتاني اغااء تقدت والتزمت هذا أويكون المعنى انماأقول وأعتقدهذا ولاشهةأن هذه الزيادة ليستمن كالامعيد العز برفانها لاتناسماذكره من مناطرته المستقية ولم يتقدم من عبد العزيز ذكرهذا الكلام ولاما بدل علمه يخلاف قوله انما الفعل صفة لله والله بقدرعليه ولاعنعهمنهمانع فانهذا كالم حسن صحيح وهولم يكن قدقاله ولهذالم يقل أنى قلت ذاك ولكن قال هـ ذاهو الذي بحسأن مقال وهوالذى يلزمنى أن

أقوله لانى بدت أن المخاوق لا يكون الا بفعل عن قدرة الله والفعل قائم بالله ليس هو مخاوقا منفصلا وهذا من اده بقوله هؤلاء انه صفة لم رديد الدائن الفعل المعين لازم اذات الله تعالى لانه قد قال والله يقدر عليه ولا يمنعه ما نع منه فصل بذلك مقصود عبد العزيز من أنهناك فعلاأحدث مالخلوقات عن قدرته فأقام الحة على اله يقوم بالله تعالى أمر غير المخلوقات عن القدرة واعترف له المريسي بالقدرة فقد ثبت على كل تقدير أن قبل المخلوق شبئا خارجاعن المخلوق (١٤١) سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك

الفعل والقول والارادة وماكان متقدماقيل المخاوق فلسهومن المخاوق فمطل قول المرسىان مالايسمي بالله فهو مخلوق فان هذه الاموركلهالستفي اللهولست مخاوقة لانهذه صفاتله ولايقال انهاهى الله ولا بقال انهاغ مرالله واذاقلناالله الخالق وماسواه مخاوق فقد دخل في مسمى اسمه صفاته فانهاداخلة فيمسمى اسمه ولماقال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف بغىرالله فقدأ شرك لميكن الحلف معزة الله ونحوذلك حلفا مغسرالله ولماحدثت الحهمة واعتقدوا أنمسمي القرآن خارج عن مسمى اسم الله تعالى قال من قال من السلف الله الحالق وماسواه مخلوق الاالقرآنفانه كلام الله غرمخلوق فاستثنوا القرآن مما سواءلا أدخله من أدخله فماسوا ، ولفظ ماسواه هوكلفظ الغبروقد قلناان القسرآن وسائر الصفات لانطلن علىه انه هـ وولا بطاق عليه انه غره فلذلك لابطلق علمه انه مماسواه ولا الهلاس مماسواه لسكن مع القرينة قدردخلفهذا تارةوفي هذاتارة فلما كان بعض الناس قد يفهمأن القرآنهو مماسواه قال من قال من السلف ماسواه مخلوق والقرآن كلام الله غسر مخداوق لا يقول الا القرآن أى القرآن هو كلامه وكالامهوفعله وعلمه وسائرما يقوم مذاته لايكون مخلوقا واغا المخلوق ماكان مايناله ولهذا قال السلف

هؤلاء وهؤلاء واعتبره فالمات المحده في كل زمان من شوخ السنة وشوخ الرافضة كصنف هذا الكتاب فانه عند الامامة أفضلهم في زمانه بل بقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في حنس العلوم مطلقا ومع هذا في كلامه بدل على أنه من أجهل خلق الله تعالى بحال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وأقواله وأعماله فيروى الكذب الذي نظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فان كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من حدث عنى بحديث وهو برى انه كذب فهوأ حد الكذابين وان كان حاهد الانذلاك دل على أنه من أجهل الناس ماحوال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم كاقبل

فان كنت لاندرى فتلك مصية ، وان كنت تدى فالمصية أعظم وأن كنت تدى فالمصية أعظم وأما الاسات الني أنشدها فقد قبل في معارضتها

اذاشت أن ترضى لنفسل مذهبا « تنال به الزليق وتنعدو من النار في دنعدو من النار في دنعدو من النار في دنعنائداع الرفض والبدع التي « فقود داعيم الحالنار والعسار وسرخاف أصحاب الرسول فانهم « فيحوم هدى فيضوئها بهتدى السارى وعبعن طريق الرفض فهومؤسس « على الكفر تأسيسا على جرف هار هما خطتان آماهدى وسعادة « وإماشة اعم صلالة كفار فأى فريقنا أحق بأمنيه « وأهدى سيلاعند ما يحكم البارى أمن سبأصحاب الرسول وخالف الشكاب ولم بعبا بشابت الاختسار أما المناب المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية على المالية المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية المالية المالية المالية المالية على المالية ال

أم المقتدى بالوحى يسلك منهج الشعمانة مصعحب القررانة الأنطهار و فصل قال الرافضي ). وما أظن أحد أمن الحصلين وقف على هذه المذاهب واختار غيرمذهب الامامية باطناوان كان في الظاهر يصير الى غيره طلبالادنيا حيث وضعت الهم المدارس والربط والاوقاف حتى تستمرلني العباس الدعوة ويشيد واللعامة اعتقاد امامتهم

(فيقال) هذا كلام لا يقوله الامن هومن أحهال الناس بأحوال أهل السنة ومن هومن أعظم الناس كذبا وعنادا وبطلابه ظاهر من وجوه كثيرة فانه من المعلوم أن السنة كانت قبل أن تبنى المدارس أقوى وأظهر فان المدارس اغيابنت سغداد في أثنياء المائة الحيامسة بنيت النظامية في حدود الستين والاربعمائة وبنيت على مذهب واحد من الاغة الاربعة والمذاهب الاربعة طبقت المشرق والمغرب ولاس لاحدم مهم مدرسة والمالكية في الغرب لايذ كرعندهم ولا العياس ثم السنة كانت قبل دولة بني العياس أظهر منها وأقوى في دولة بني العياس فان دولة بني العياس المعامن أهدل البدع ثم أهل السنة متفقون على أن العياس وانه لوتولاها بعض العيلو بين أوالامو بين أوعد برهم من بطون الخلافة لا تختص بني العياس وانه لوتولاها بعض العيلو بين أوالامو بين أوعد برهم من بطون المناف أوم من المعامن العياس عن مداهنة المولوك أومقار بنهم ثم أهل السنة اغياء عظمون الخلفاء الراشدين وليس فهم أحدم بني العياس ثمن المعاوم ليكل عاقب لم اله ليس في على المشهورين أحدر افضى بل كالهم متفقون على تحميل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها شاهدة مذلك وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك محميل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها شاهدة مذلك وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع تحميل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها شاهدة مذلك وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع تحميل الرافضة وتضليلهم وكتبهم كلها شاهدة مذلك وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع تحميل الرافضة وتضليه من المعام تعقون على المدر وليس في المدرود بين أحدر الفي المنافقة وتضليل المنافقة وتضليل المنافقة وتضليل المنافقة وتضليل المنافقة وتضليل المنافقة وتضليلة المنافقة وتضليل المنافقة وتضليل المنافقة وتضليلة المنافقة وتضافقة وتضافية وتصليلة وتحديد المنافقة وتضافية وتصليد وتحديد المنافقة وتصليلة وتحديد وتعديد وتحديد وتحديد وتحديد وتحديد وتحديد المنافقة وتحديد وتح

الائمة كاحدوغيره القرآن كالام الته ليس سائن منه وقالوا كالام الله من الله وقال أحدين حنبل رجل سأله فقال له ألست مخلوقا فقال بلى فقال ألبس كالامك منذ فقال ألبس كالامك منذ فقال ألبس كالامك منذ فقال المنافقة المعاد المنافقة ا

فمقولون علم الله من الله وكالام الله من الله ونحو ذلك لان ذلك داخل فيمسمى اسمه فلس خارحاعن اسماه بل هوداخل في مسماه وهومن مسماه فعددالعز بزقرر هته بأن الفعل صفة للهعن قدرته لاعنعهمنه مانع وهدذا كاف وما ألزمه إياه بشر لايلزمه الاعقدمات لم يقرر بشرمنهاشيئاواى تقدرون تلك التقدرات قالبه القائل كان خرا من قول المرسى (التقدير الاول) قولمن يقول ان الفعل حادث قائم بذات الله بقدرته كا يقول ذلكمن يقوله من الكرامية وهذاخيرمن قول المريسي وأتساعه من الجهمسة فانما يازم أصحاب هذا القول من تسلسل الحوادث يلزمهممثله والذى بلزمهممن نفي الخلق والفعل لايلزم أصحاب هذا القول وأماقولهمانه محل الحوادث فثل قولهمانه محل الاعراض (التقدير الثاني) قول من يقول ان الفعل قديم أزلى كايقول ذاكمن يقوله من الكلاسة ومن الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية والصوفية ود فاأيضاعلى التقددر يكون وبنجنس قول الصفاتية وهؤلاء لايقولون بقمام الحوادثه ولا تسلسلهاواذا ألزمهم المريسي واخروانه أن يقال فاذا كان الفعل لمزل والادادة لمتزللزم أن يكون المفعول المرادلم رل وقبل

أنه لاأحديد بمراب المن كرالرافضة وذكر حهلهم وضلالهم وهم دائما يذكرون من حهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه والاضطرار أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الامة عن الهدى ومذهب هؤلاء الامامية قدم عظائم البدع المنكرة فانه محهمية قدرية رافضية وكلام السلف والعلماء في ذم صنف من هذه الاصناف لا يحصه الاالله والكتب منه عونه بذلك ككتب الحديث والاثار والفقه والتفسير والاصول والفروع وغير ذلك وهؤلاء الثلاثة شرمن غيرهم من أهل الدع والمرحثة والحرورية والله يعلم أنى مع كثرة بحتى وتطلعي الى معرفة أقوال الناس ومذاهم مماعلت رحلاله في الامة لسان صدق منهما عذهب الامامية فضيلا عن أن يقال يعتقده في الباطن وقد انهم عده ما الربدية الحسن بن صالح بن حق وكان فقها زاهدا وقيل ان ذلك كذب عليه ولم يقل أحدانه طعن في أنى يكروع وضلاعن أن يشك في امامتهما وانهم طائفة من الشمعة العاوية الاولى بتفضيل في أنى يكروع رفضلاعن أن يشك في امامتهما وانهم طائفة من الشمعة العاوية الاولى بتفضيل لكن كان فهم طائفة قرح ويونه على عثمان وكان الناس في الفتنة صار واشمعت ن شمعة عثمانية وشعة علوية وليس كل من قائل مع على كان يفضل اله على عثمان بل كان كنبرمنهم يفضل وشعة علوية وليس كل من قائل مع على كان يفضل عثمان بل كان كنبرمنهم يفضل عثمان على المائه كان كنبرمنهم يفضل عثمان على عثمان على على السائم الهالها السنة

(فصل قال الرافضى) وكنيرا مارأ بنامن بتدين في الباطن بدين الامامية و عنعه عن اظهار وحب الدندا وطلب الرياسة وقدراً يتعض أعد الحنابلة بقول الى على مذهب الحنابلة فقال ليس في مذهب المنابلة فقال ليس في مذهب المنابلة فقال اليس في مذهب المنابلة وكان أكبر مدرسي الشافعية في زماننا حيث توفي أوصى أن يتولى أمر دفى غسله و تجهيزه بعض الامامية وأن دفن في مشهد مولانا الكاظم وأشهد عله أنه كان على مذهب الامامية

(والحواب) ان قوله وكثيراماراً بناهدا كذب بل قد وحد في بعض المنسين الى مذهب الأعة الاربعدة من هوفى الباطن رافضى كانوحد في المظهرين الاسلام من هوفى الباطن منافق فان الرافضة لما كانوامن جنس المنافقة من يحفوناً من هم احتاج واأن نظهر واغيرداك كا احتاج المنافقوناً ن يتظاهر وابغيرالكفر ولا يوحده أالافهن هو حاهل بأحوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمو رالمسلمين كيف كانت في أول الاسلام وأمامن عرف الاسلام كيف كان وهومقر بان محدارسول الله باطنا وظاهر افائه عنه عالى بكون في الماطن رافضيا ولا يتصور والحكاية التي ذكرها عن بعض الازندي منافق أوحاهل بالاسلام كيف كان مفرط في الجهل والحكاية التي ذكرها عن بعض الادرسين ذكر في بعض البغدادين أنها كذب مفترى فان كان صادقا في انقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء فلا ينكر أن يكون في المنسين فان كان صادقا في انقله عن بعض المدرسين كلهم زنادقة كان من أجهل الناس وكذلك من استدل الناس في الباطن ولوكشف لناعن اسم هذا المدرس وهذا المدرس لينامن جهلهما ما يمن العبالا سلام ما يدل على فضيلة المدرس وديانه حتى يجعل له قول مع أهل العلم فان المالا ما يدل على فضيلة المدرس وديانه حتى يجعل له قول مع أهل العلم فان المالون المناس في المالا ما يدل على فضيلة المدرس وديانه حتى يجعل له قول مع أهل العلم فان

لهم فدون الخوادث لابدله من الواحدين العهدور سرم مندن على قصيبه المدوس ودواسه حلى جعل و قول مع اهل العام قال سبب فالواهذا السؤال مسترك بينناو بينكم لكن عبد العزيز لم يحب بهذا الجواب فانه لوأ حاب به لانتقضت كثيرا حجمة الني احتج بهاعلى المريسي فانه احتج بأنه لم يزل قادرا فالوقال الفعل قديم قال المريسي أنه لم يزل فاعلاعند لـ وأيضا فعبد العزيزذ كو

أنه يقدرعلى الفعل لا عنعه منه مانع وذكر غيرذلك (التقدير الثالث) ان الفعل الذي كان قبله فعل آخر كان عن قدرته أيضاوهم جرا ولم يكن شئ من المفعولات والمخلوقات موجود امعه (٧٤٣) في الازل فان الفعل ينقسم الح متعدولازم فاذا قدردوام

كثيرا بمن يتولى التدريس بحاه الظلة الجهال بكون من أجهل الناس وأظلهم ولكن الذي يدل على فضيلة العلماء ما السنتهر من علهم عند الناس وما ظهر من آثار كلامهم وكتبهم فهل عرف أحدمن فضيلة العلماء ما السنافعي وأجد وأصحاب مالك كان رافضيا أم بعد لم بالاضطرار أن كل فاضل منهم من أشد الناس انكار اللرفض وقد انهم طائفة من أتباع الأعمة بالميل الى نوع من الاعترال ولم يعلم أحدمنهم انهم بالرفض لبعد الرفض عن طريقة أهل العلم فان المعتراة وان كانت أقوالهم لمدعم منكرة فان فيهم من العلم والدين والاستدلال بالادلة الشرعية والعقلية والردعلي من هوا يعدعن الاسلام منهم من أهل العلم والدين والاستدلال بالادلة الشرعية وان انتسبوا ما أوحب أن يدخل فيهم جاعات من أهل العلم والدين والاستدلال بالادلة الشرعية وان انتسبوا الى مذهب بعض الأعمة الاربعة كالى حنيفة وغيره بخلاف الرافضة فانهم من أحهل الطوائف بالمنقول ومن دخل فيهم من المظهر بن العلم والدين باطنا وظاهر افلا يكون الامن أحهل الناس أورند يقام لحدا

وفصل قال الرافضي الوجه الخامس في سان وجو ب اتباع مذهب الامامية أنهم لم يذهبوا الى التعصب في غير الخق مخلاف غيرهم فقد ذكر الغز الى والماوردي وهما المامان الشافعية أن تسطيح القبورهو المشروع لكن لما حعلته الرافضة شعار الهم عدلنا عنه الى النسنيم وذكر المخشري وكان من أعمة الحنفية في تفسير قوله تعالى هو الذي يصلى عليكم وملائكته أنه يحوز عقضي هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلول لكن لما المحذب الرافضة ذلك في أعمر منعناه وقال مصنف الهداية من الحنفية ان المشر وع التختم في المن ولكن لما المحذبة الرافضة حعلناه في السارو أمث ال ذلات كثير فانظر الى من يغير الشريعة ويبدل الاحكام التي وردت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و يذهب الى ضد الصواب معاندة لقوم معنين فهل يحوز اتباعه والمصير الى أقواله

(والجوآب) من طريقين (أحدهما) ان هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق (والثاني) أن أمّة السنة برآء من هذا أما الطريق الاول في قال لانعلم طائفية أعظم تعصيافي الباطل من الرافضة حتى انهم دون سائر الطوائف عرف منه مشهادة الزوولموافقهم على مخالفهم وليس في التعصب أعظم من الكذب وحتى انهم في التعصب عنه البياث بيم الميراث ليقولوا ان فاطمة رضى الله عنه اورث رسول الله صلى الله تعالى عليه عنه العباس رضى الله عنه وحتى ان فهم من وسلم والمناس في العباس رضى الله عنه وحتى ان فهم من وسلم واجها المناسة في الله تعالى عليه وسلم واجها على الله تعالى عليه من ولوفرض أنه عن فركوب الكفار على الجال الإوجب تحريمها وما زال الكفار بركبون الحال و يعنه المسلمون منهم ولجها حال لهم فأى شئ في ركوب عائشة العمل وجب تحريم لمون ما نوفون أن بعض من يحعلونه كافر اركب حلامع أنهم كاذبون مفترون في المحال و يعنه ما يفرضون أن بعض من يحعلونه كافر اركب حلامع أنهم كاذبون مفترون في المحال و يعنه وواحد واذا بنوا أعمدة أوغيرها الا يحعلونها عشرة وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم مع وواحد واذا بنوا أعمدة أوغيرها لا يحعلون على قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحيال المخريرة ولم يعالى فصيام ثلاثة أيام في الحيال المخال العنورة ولم المخال فصيام ثلاثة أيام في الحيال المخال العنون وندلك في تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحيال العزير و قدماء ذكر العشرة في غير موضع كافي قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحيال فالمناس العزير و قدماء ذكر العشرة في غير موضع كافي قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحيال في المناس المغربية و المناس العزيرة و مناسه من المناس المغربية و مناسه من المناس المغربية و من المناس المغربية و مناسه من المناس المغربية و مناسه من المناس المغربية و من المناس المغربية و من المغربية و من المناس المغربية و من المناس المغربية و من المناس المغربية و من ال

الافعال اللازمة لمعسدوام الافعال المتعدية وعلى هذا التقدير فاذاقال كانالله ولما مخلق ششا ولما يفعل شئالم يلزم أن لا يكون هناك فعلقائم سفسه مدون مخاوق مفعول ولاعب أن يكون الخلوق لم رزل مع الله تعالى وهــذا التقدير انالم ينفه المرسى مالحمة لم يكن ماألزمه لعدااعز ولازماواذاقال لسلف والاغة ان الله لم رن متكلما اذاشاء فقدأ ثبتوا انهم بتعددله كونه متكامال نفس تكامه عششته قدم وانكان يتكلم شدا بعدشي فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه الااذاوح تناهي المقدورات المرادات وهوالمسمي بتناهى الحوادث والذىعليه السلف وجهور الخلفأن المقدورات المرادات لاتتناهى وهم بهذا نزهوه عن كونه كان عاجزاعن الكلام كالاخرس الذي لاعكنه الكلام وعن أنه كان ناقصا فكان كاملا وأثنتوامع ذلكأنه قادرعلى الكلام باختياره وحمة عددالعز بزعلى المريسي تتمعلى هذا التقدر ولايكون معالله في الازل مخلوق (التقدر الرابع) انه لوقيل بأنكل ماسوى الله مخلوق محدث كائن مدأن لم يكن فلس معالله فى أزله شىمن المخاوقات لكنه لم رل يفعل لم وحد ذلك أن مكون معهد شئمن المفعولات المخلوقات وانمانوح فللأكون نوع المفعول لم رنامع أنكل

واحدمن الا حاد حادث لم يكن خ كان بعد فليس من ذلك شي مع الله فى الازل وعبد العزيز لم يقل هذا ولم يلتزمه بل ولا التزم شيئا من هذه التقدير ات ولا يلزمه واحد منها بعينه الابتقدير امتناع ماسواه ولكن المقصود أن الزام المريسي له بأن يكون الخاوق لم يزل مع الله

وسبعة اذارجعتم تلك عشرة كاملة وقال والذين يتوفون منكمو يذرون أز واجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقال تعالى وواعدناموسى ثلاثين لسلة وأغمناها بعشر وقال تعالى والفير وليال عشر فذكر سحانه وتعالى اسم العشرة في مواضع مجودة وذكراسم التسعة في موضع مذموم فقال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط بفسدون في الارض ولا يصلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحروا ليله القدرفى العشر الاواخرمن رمضان وكان يعتكف العشرالاواخرحتي قبضه الله تعمالي وقال مامن أيام العمل الصالح فمهاأحب الى اللهمن هذه الايام العشرة فاذا كان الله ورسوله قد تكلم باسم العشرة وعلق بهذا العدد أحكاما شرعية محودة كان نفورهمعن التكلم بذلك لكونه قدسمي بهعشرة من الناس يبغضونه ممالة الجهل والتعصب ثمقولهم تسعة وواحده ومعنى العشرة معطول العبارة وان كان اسم العشرة أوالنسعة أوالسبعة يقع على كل معدود بهذا العدد سواء كان من الناس أوالدواب أو الثباب أوالدراهم وبعض المعدودات يكون محودا وبعضها يكون مذموما فنفورهؤلاء الجهال عن التكلم بهذه الاعداد عاية في الجهل وانماهو كنفورهم عن التكلم السماء قوم مغضونهم كالنفرون عن اسمه أبو بكروعمروعثمان لمغضهم لشخص كان اسمه هذا الاسم وقد كان في الصحياية رضي الله عنهم من هومسمى باسماء يسمى بها بعض الكفار كالوليدين الوليدوقد ثنت فى الصحيرات الذي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول فى قنوته اذا قنت اللهم أنج الوليدين الولمدوسلة بنهشام وعماش بنأبى رسعة والمستضعفين من المؤمنين وهذا الولددمؤمن تني وأووالولىد كافرشق وكذلك عقبة سأى معبط من كفارقريش وقدقال النيصلي الله تعالى علمه وسلمرأيت كانى فى دارعقب من رافع وأتينا برطب من طاب فأولت بالرفعة لنافى الدنسا والعاقبة لنافى الأخرة وانديننا قدطاب وقدكان الني صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوعلى "من أبى طالب وفي الكفارعلي من أممة من خلف قتل هو وأبوه بوم مدركافرين وفي الصحابة كعب من مالك شاعر الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره وكان كعب الاشرف قدآ ذى الذي صلى الله عليه وسلمحتى ندب النبى صلى الله تعمالى علمه وسلم لقتله مجمد من مسلة وأصحابه وفي الصحابة كعب الذي قالله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله أمرني أن أقر أعليك يعني قراءة تبليغ لاقراءة تعلم وفى المشركين أبى بن خلف قتله الني صلى الله تعالى عليه وسلم سده يوم أحد ولم يقتل الني صلى الله تعالى عليه وسلم سده غيره وقال من أشد الناس عدا بأ يوم القيامة من قتل ندا أوقتلهنبي وهداباب واسع وقدسمي الني صلى الله تعالى علمه وسلم اسه الراهم وقدسمى على ابنده أما بكروعر ففي الحدلة أسماء الاعدام بشترك فها المسلم والكافر كاتسمى المهود والنصارى الراهم وموسى واسحق ويعقوب والمسلون يسمون لذلك أيضا فلنسفى تسمسة الكافرياسم مايوجب هجران ذاك الاسم فاوفرض والعياذ بالله تعالى أن هؤلاء كفار كايقول المفترون لم يكن فى ذلك ما يوحب همران هـ ذه الاسماء واعماذ لك ممالغة في التعصب والحهل فانقيل انمايكرهون هذا الاسم لان المسمى به يكونسنيا قيل فهم قدعر فوامذهب الرجل ولا تخاطمونه بهذا الاسم بل بغيره من الاسماء مالغة في هجران هذا الاسم ومن تعصيهما نهم اذاوحدوامسمي بعلى أوحعفرا والحسن أوالحسين بادرواالي اكرامهمع أنهقد بكون فاسقاوقد

ابطال شئمن التقدرات وهو لوأرادأن سطله فالمسطله الا مانطال التسلسل في الا مار كاهو طريقة من أبطل ذلك من اهلل الكلام ولكن المريسي وموافقوه الذبن بقدولون بأن الله تخليق المخاوقات بغيرفعل قائمه ويقولون الخلق هوالخاوق يقولونان المخاوقات كاها وحدت بعدأن لم تكن موحودة من غيران بتعدد من الله فعل ولاقصدولاأمرمن الامور بلولامن غمره فيقولون ان الامن مازال على وحمه واحد تمحدثت جسع المحدثات وكانت جمع المخاوقات ولس هناك من الفاعل شيغير وحودهابل حاله قىل وحودها ومع وحودها وبعد وحودهاواحد لم يتعددمنه أم بضاف الحدوث المه فأصحاب القول الاول بلتزمون التسلسلمع قولهمانكل ماسوى الله محدث كائن بعدأن لم يكن مسموق بعدم نفسه لكن تحدث الحوادثششا معدشي وهومحدثها بأفعاله سحانه التي بفعلها أنضاشتا بعدشي وأصحاب الثانى مقولون بلحدثت منغسر سبسادت كارىومن المعلوم أنهاذا عرض على العقل القولان كان اطلان هذا القول أظهرون بطلان ذلك فانترجيم أحددطرفي المكن بغير مريح وتخصص الشئ عن أمثاله التي عائلهمن كلوحه بلا تخصص وحدوث الحوادث جمعهالدون سب عادث بلمع كون الامرقيل

حدوثها ومع حدوثها على حال واحدة هوأ بعد في المعقول وأنكر في القاوب من كون المحدثات لم ترل تحدث ششا بعد شي يكون ومن كون الله سيحانه لم يرل يفعل ما يشاء ويتكلم عايشاء كما أنه لا يرال في الابديفة ل ما يشاء ويتسكلم عايشاء فاوقد رأن عبد العزيز والمريسي المرسى ونحوهمن أن الله لاصفة له ولا كارم ولافعــل بـلخلق المخاوقات وخلق الكلام الذي سماه كالمه ملاصفة ولافعل ولا كلام وهد ذان الحوامان اللذان عكن عدالعز برأن محسبهما عن الزامه التسلسل عكن معهما حواب فالث مركب منها كا تقدم التنسه على ذلك وهوأن يقول ان كان النسلسل ممتنعانطل هـ ذاالالزام وانكان عكناأمكن التزامه كاقدد كرنافي غيرهدا الموضع أن الملن وغيرهممن أهل الملل القائلين بأن الله تعالى خلق السموات والارض وماينهما فىستة أبام عكنهمأن يحسواءثل هذا الحواب للقائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم المحتمين على ذلك يحتهم العظمى التي اعتمد علهاان سناوأبو الهمم وغبرهما حث احتمواعلى المعتزلة ونحوهم منأهل الكلام فقالوا الموحب التام العالم انكان المتافى الارل لزمقدمه والالزم ترجيع أحدطرفي الممكن بالامرج وان لم يكن المتا فى الازل احتم فى حدوث عامه الى مرج والقول فيه كالقول في الازل وبلزم التسلسل وعظم شأن هـذه الحجةعلى هؤلاء المتكلمين لانهم يقولون سط لان النسل ل و محدوث الحوادث من غيرسيب حادثو يقولون بأن المرج التام لاستلزم أثره مل القادر أوالمريد برجع أحدمقدوريه أوأحد

يكون في الباطن سنما فان أهل السنة يسمون بهذه الاسماء كل هذا من التعصب والجهل ومن تعصبهم وحهلهم أنهم ينغضون بنى أمية كلهم الكون بعضهم كان بمن يبغض عليا وقد كان في بنى أسة قوم صالحون ما واقبل الفتنة وكان سوأسة أكثر القيائل عمالاللنبي صلى الله تعمالي عليه وسلم فانه لمافتيم مكة استعمل علمهاعتاب من أسيد بن أبي العاص من أمية واستعمل خالد من سعيدن أبى العاص تن أمية وأخويه أبان وسعددن سعيدعلي أعمال أخر واستعمل أباسفدان انحرب نأمة على تحران أواسه مزيدومات وهوعلها وصاهرني الله صلى الله تعالى علمه وسلم ببنانه الثلاثة لبنى أمة فزوج أكبر ساته زينب بالى العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس وحدمهره لماأرادعلى أن تزوج إبنة أبىجه لفذ كرصهراله من بني أمسة من عبدشمس فأثنى علمه في مصاهرته وقال حدّثني فصدق ووعدني فوفي لى وزوج ابنتيه لعممان بنعفان واحدة بمدواحدة وقال لوكانت عندنا النة لزوجناها عثمان وكذلك من جهلهم وتعصبهم بغضون أهل الشاملكونهم كان فبهم أؤلامن يبغض عليا ومعاوم أنمكة كان فيها كفار ومؤمنون وكذلك المدينة كان فيهامؤمنون ومنافقون والشأم فى هذه الاعصارلم يبق فها من يتظاهر سغض على والكن لفرط جهلهم يسصبون ذيل البغض وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيمن آثار بني أمسة كالشرب من نهر بزيد وبزيد لم يحفره ولكن وسعه وكالصلاة في عامع شاه بنوامة ومن المعاوم أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم كان بصلى الى الكعبة الني بناها المشركون وكان يسكن في المساكن التي بنسوها وكان يشرب من ماء الآمار التى حفروها ويلبس من الثماب التي نسجوها و يعامل بالدراهم التي ضربوها فاذا كان ينتفع عساكنهم وملاسهم والمناه التي أنبطوها والمساحد التي بنوها فكمف باهل القبلة فلوفرض أن نز ودكان كافراوحفرنهر الم يكره الشرب منه باجماع المسلمن ولكن لفرط تعصبهم كرهوا مايضاف الى من ينغضونه ولقد حدثني ثقة انه كان لواحدمنهم كال فدعاء آخرمنهم بكبر بكبر فقال صاحب الكابأ تسمى كلى بأسماء أهل النارفافتة الاعلى ذلك حتى جرى بينهما دم فهل يكون أجهل من هؤلاء والني صلى الله تعالى علمه وسلم يسمى أصحابه بأسماء فد تسمى بها قوم من أهل النار الذين ذكرهم الله في القرآن كالوحيد الذي ذكره الله في القرآن في قوله ذرني ومن خلقت وحسدا واسمه الواسدين المغيرة وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدعولاين هنذاواسمه أيضاالوليد ويسمى الابن والابف الصلاة ويقول اللهم أثج الوليدين الواسدكا ثبت ذلك فى الصحيح ومن فرط جهلهم وتعصم مأسم بعمدون الى وم أحب الله صدامه فيرون فطره كدوم عاشوراء وقد ثبت في الصحيم عن أبي موسى أن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم لما دخل المدينة واذاناس مس المود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال الني صلى الله تعالى علمه وسلمنحن أحق بصومه وأمر بصومه أخرجه المغارى ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعدون الىدالة عماءف ؤذونها انغيرحق اذحعلوها عنزلة من ينغضونها كايندون الى نعمة حراء يسمونها عائشة وينتفون شعرهاو يعدون الىدواب لهم يسمون بعضهاأ بالكرو بعضها عرو يضربونها بغبرحق وده قرون صورة انسان من حدس معاونه عرو بعدون اطنه وبرعون أنهم مأ كلون لحه ويشر يون دمه

( 19 - منهاج ثانى ) مراديه على الاخر بلامرج فصاروا بين أمرين اما اثبات الترجيج بلامرج واما الترام النسلسل وكلاهما مناقض لاصولهم ولهدذا عدل من عدل في حواجها الى الالزام والمعارضة بالحوادث اليومية ونحن قد بينا حواجها من وجوه

(وأما الطريق الشانى فى الجواب) فنقول الذى علمه أعدة الاسلام أن ما كان مشروع الم يترك لمجردفعل أهل المدع لاالرافضة ولاغرهم وأصول الائمة كالهم بوافقون هذا منهامستلة التسطيم الذىذ كرهافان مذهب أبى حنيفة وأحدأن تسنيم القبور أفضل كاثبت في الصحيم أنق برالذى صلى الله تعالى علمه وسلم كان مستما ولان ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا وأبعد من القعود على القبور والشافعي يستعب النسطيع لماروى من الامر بتسوية القبور ورأى أنالتسوية هي النسطيح ثمان بعض أصحابه قال أن هذا شعار الرافضة فكره ذلك وخالفهم جمع الاصحاب وقالوابل هوالمتحب وان فعلته الرافضة وكذلك الجهر بالسملة هومندهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافعي بسبها وسبب القنوت ونسبه الى قول الرافضة والقدرية لان المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة وأن القنوت في الفعر كان من شعار القدرية حتى ان مفدان الثورى وغيره من الأعقد لذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالسملة لانه كانعندهممن شعارالرافضة كايذكرون المسيءلي الخفين لانتركه عندهممن شعارالرافضة ومعهذا فالشافعي لمارأى أنهذاهوالسنة كآن ذلك مذهمه وان وافق قول الرافضة وكذلك احرام أهل العراق من العقمق مستحب عنده وان كان ذلك مذهب الرافضة ونظائرهذا كثبرة وكذلك مالك يضعف أمم المسرعلي الخفين حتى انه في المشهور عنه لاعسم في الحضر وان وافق ذلك قول الرافضة وكذلك مذهبه ومذهب أحدأن المحرم لا يستظل بالحمل وان كان ذلك قول الرافضة وكذلك قال مالك ان السحود يكره على غبر حنس الارض والرافضة عنعون السحود علىغ برالارض وكذلك أجدىن حنىل يستعب المتعبة منعة الحيرو يأمريهما ويستعب هو وغيره من الأغمة أغمة الحديث لن أحرم مفردا أوقار ناأن يفسئ ذلك الى العمرة وبصمرة عالان الاحاديث الصحيحة حاءت مذلك حتى قال سلة من (١) للامام أجدما أماعد الله قويت قلوب الرافضة لماأفتت أهل خراسان المتعة فقال ماسلة كان يبلغني عنك أنك أحرق وكنت أدفع عناثوالا تنثبت عندى أنكأجق عندى أحدعشر حديثا صحاحاعن الميصلي الله تعالى علىه وسلمأتر كهالقوال وكذاأ بوحنىفة مذهبه ان الصلاة تحو زعلى غيرالنبي صلى الله تعالى علىه وسلم كالى بكروعم وعمان وعلى وهدا اهوالمنصوص عن أحد في روا مه غيروا حدمن أصعاء واستدل عانقله عن على رضي الله عنـه أنه قال لعمر رضي الله عنه صـلى الله علمك وهو اختمارا كتراصصانه كالقاذي أي يعلى والنعقيل وأبي محدعمد القادر الجيلي وغيرهم ولكن نقلعن مالك والشافعي المنع من ذلك وهواختيار بعض أصحاب أحسد لماروى عن النعماس رضى الله عنهما أنه قال لا تصلح الصلاة الاعلى الني صلى الله تعالى علمه وسلم وهذا الذي قاله امنعا مروضي اللهعنه قاله واللهأعلم لماصارت الشبعة تخص بالصلاة علىادون غيره ومحعلون ذلك كالهمأموريه فيحقه يخصوصه دونغيره وهلذا خطأ بالاتفاق فالله تعالى أخريا اصلاءعلي نبمه صلى الله تعالى علمه وسلم وقد فسر النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ذلك بالصلاة علمه وعلى آله فمصلى على جمع آله تمعاله وآل مجدصلى الله تعالى علمه وسلم عند الشافعي وأحد الذن حرمت عليهم المدقة وذهبت طائفةمن أصحاب مالك وأحدوغيرهما الىأنهم أمة محدصلي الله تعالى علمه وسلم وقالت طائفة من الصوفعة انهم الاولماء من أمته وهم المؤمنون المتقون ورووا

ماطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء (ومنها) التسلسل في الآ ثارالمتعاقسة وتمام التأثرفي الشي المعين منطل أن قال لاتحدث هذاحتى محدث قلهولا محدث هذا الاوحدث بعده وهلم جراوه\_ذافعه تزاعمشهور بين المسلمن وغسرهم من الطوائف فن المسلمان وغيرهممن حقرزه في الماضى والمستقبل ومنهمهمن قال بامتناعه في الماضي والمستقبل ومنهمن جوزه في المستقبل دون الماضي (واذا عرفت) هـذه الانواع فهم قالوا اذالم يكن المؤثر تامافى الازل لم عدد عنه شئ حتى يحدث مادث بيتم كونه مؤثرا اذالقول فىذلك الحادث كالقول في غيره فيكون حقيقة الكلام أنه لا محدث شي ماحتى عدد شئ (وهدا باطل) بصريح العقل واتفاق العقدادء لكنهذا الدلمل انطلموالهألهلم ىزل مؤثر افى شئ معدشى فهدذا يناقض قولهم وهوجحة علمموان أرادوا أنه كانفى الازل موثرا تامافى الازل لم تعددمؤثر بتهازم من ذلك أنه لا تحدث عنه شي معد أن لم يكن حادثا فمازم أن لا تحدث فى العالم شي ولهذا عارضهم الناس بالحوادث المومية وهلذالازم لامحمدلهم عنه وهو يستلزم فساد حتهم وانأرادواألهمؤثرفيشئ معسنفالحة لاندل علىذلك وهو أبضا باطملمن وحوه كافد

بسط فىموضع آخرفالمؤثرالتام برادبه المؤثرفي كل شئ والمؤثر في شئ معدين والمؤثر تأثيرام طلقافي شئ بعد شئ في فالاول هوالذي يجعلونه موجب حجتهم وهو يستازم أن لا يحدث شئ فعلم بطلان دلالة الجه على ذلك ويرادبه التأثير في شئ بعد شئ فهذا هو موجب الحقة وهو يستلزم فساد قولهم وأنه ليس في العالم شي قديم بل لاقديم الارب العالمين و براد به التأثير في شي معين فالحجة لا تدل على هذا فلم يحصل مطاوبهم بذلك بل هذا باطل من وجوه (٧٤٧) أخرى فهذا التقسيم يكشف ما في هذا الباب من الاجال

فذاك حديثات عفالا بثب والذى قالته الحنفية وغيرهم أنه اذا كان عندة وم لا يصاون الاعلى على "دون الصحابة فاذا صلى على على ظن اله منهم فيكر ولئلا بظن به أنه رافضى فأما اذا علم أنه يصلى على على على الرافحية لم يكر وذلك وهذا القول يقوله سائر الائمة فاله اذا كان في فعل مستحب مفسدة راحجة لم بصر مستحما ومن هناذهب من ذهب من الفقهاء الى ترك في فعل مستحبات اذا صارت شعارا لهم فانه وان لم يكن الترك واحبالذلك لكن في اظهار ذلك مشابحة لهم فلا يتم الرافضى ومصلحة التميز عنهم لا جل هجران موصحالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب وهذا الذى ذهب السه يحتاج المه في بعض المواضع اذا كان في الاختلاط والاشتباء مفسدة راحة على مصلحة فعل ذلك المستحب لكن هذا أمم عارض في الاحتلاط والاشتباء مفسدة راحة على مصلحة فعل ذلك المستحب لكن هذا أمم عارض ما ما اذا لم يكن شعار الهم كابس العمامة الصفراء فانه حائراذا لم يكن شعار اللهم و وان كان ما الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى علمه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى علمه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى علمه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى عليه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى عليه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن الذي صلى الله تعالى عليه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنها بدعة وأن النه تعالى عليه وسل قال الرافضى )، مع أنهم ابتدعوا أشماء واعترفوا بأنه النه النه تعالى عليه تعالى عليه وسل قال الرافضى كاله والمنافرة وكال ضلالة وكاله والاله وكاله والمنافرة وكاله وكاله ضلالة وكالكروك وكاله والمنافرة وكاله من ما شهروك وكاله وكاله

وصل قال الرافضى ) مع أمهم ابتدعوا أشياء واعترفوا بأنها بدعة وأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فان مصرها الى النار وقال صلى الله تعالى علمه وسلم من أدخل في ديننا ما أيس منه فهور دولو ردوا عنها كرهة و نفوسهم و نفرت قلو بهم كذكر الله الخلفاء في خطبهم مع أنه بالا جماع لم يكن في زمن الني صلى الله تعالى علمه وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين ولا في زمن بني أمية ولا في صدر ولا به العباسين بل شئ أحدثه المنصور لما وقع بينه و من العالم بني تيم وعدى الما وقع بينه و من العالم بني تيم وعدى وذكر الصحابة في خطبته واستمرت هذه الدعة الى هذا الزمان

(فيقال في الحواب) من وجوه (أحدها) أن ذكر الخلفاء على المنبركان على عهد عرب عبد العربر بل قدروى انه كان على عهد عرب الخطاب وفي الله عنه وحدد من صفحت من أشهر الاحاد من فروى الطلنكي من حديث معون من مهران قال كان أوموسى الاشعرى اذا خطب بالمصرة يوم الجعة وكان والهاصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ثنى بعربن الخطاب بدعوله فقام ضنة من محصن العبرى فقال فأبن أنت من ذكر صاحبه قبله تفضله عليه يعني أبا بكر وضى الله عنه ما ثم قعد فلما فعل ذلك مم ادا أحكمة أوموسى في كتب أوموسى الى عروضى الله عنه ان ضفة بلعد بني عليه وفقال الحاحب ضنة العسيرى بالماب فأذن له فلما دخل عليه منه المنه عنه على عروضى الله عنه فقال الحاحب ضنة العسيرى بالماب فأذن له فلما دخل عليه استحالت اشخاصي من مصرى بلاذن أذنيت ولاشئ أثبت قال ما الذي شعر بين لكويين عاملك (قلت) ألا تن أخبوك بالموالمؤمنين أنه كان اذا خطب حد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله تعمل عليه وسلم ثم ثنى بدعولك فغاضبي ذلك منه وقلت أن أنت من صاحبه تفضله عليه وسلم عمل في منافر في منافرة فغاضبي الله عنه باكناوهو يقول أنت والله تفضله عليه وأوقى منه وأرشد منه فهل أنت غافرلى ذنى يغفر الله الله قلت غفر الله المنافرة منه الدفع باكنا يقول والله السلم من أبي بكر ويوم خبر من عمر وآل عرفه فهل الشأن أحدثك سومه الدفع باكنا يقول والله السلم الله المنافرة من أبي بكر ويوم خبر من عمر وآل عرفه فهل الشأن أحدثك سومه الدفع باكنا يقول والله السلم من أبي بكر ويوم خبر من عمر وآل عرفة فهل الشأن أحدثك سومه وأن في من كيا وهو منه من أبي بكر ويوم خبر من عمر وآل عرفي فهل الشأن أحدثك سومه والدفع باكنا يقول والله السلم من أنه بكر ويوم خبر من عمر وآل عرفي فهل الشأن أحدثك سومه والدفع باكنا يقول والله المنافرة والمنافرة ويوم خبر من عمر وآل عرفر في الله أن أحدثك سومه والمنافرة ويوم خبر من عرفر والدفع باكنا ويوم خبر من عرفر والدفع باكنا والمؤلف والله المنافرة ويوم خبر من عرفر والدفع باكنا والمنافرة ويوم خبر من عرفر والمؤلف والمنافرة ويوم خبر من عرفر والمورك ويوم خبر من عرفر و

على قدم العالم (الجواب الثالث الجواب المركب) وهوأن يقال ان كان النسلسل في تمام التأثير ممكنا بطلت الحجة فاله يمكن حنشذ أن يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث تمام تأثيره وان كان متنع الزم اما أن لا يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث تمام تأثيره وان كان متنع الزم اما أن لا يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث تمام تأثيره وان كان متنع الزم اما أن لا يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث تمام تأثيره وان كان متنع الزم اما أن لا يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث تمام تأثيره وان كان متنع الزم اما أن لا يحدث كل ماسوى الله بأن يحدث على مناسبة بالمرابق المرابق المرابق

والاشتباه فكرحادث معين فيقال هذا الحادث المعين ان كان مؤثره التام موحودافي الازل لزم حسواز تأخبرالاثرعن مؤثره التام فسطل قولهم وانقلبل لامدأن محدث تمام مؤثره عندحدوثه فالقولف حدوث ذلك التمام كالقول فى حدوث عمام الاول وذلك ستازم التسلسل فيحدوث عمام التأثير وهو باطل بصر بح العقل فسلزم على قولهم حدوث الحوادث بغير سب مادث وهدذا أعظم أنكروه على المتكلمين من التسلسل والفرق من هـذا النسلسلوسن التسلسل في تمام تأثير معن بعد معين (ومنها) أن يقال التسلسل حائرعلى أصلكم فلاتكون الخية برهانية بلحدلسة وهي بلزمنا بتقدير صحتهاأحد أمرين اما القول بالترجيح بالامرجع واما القول بالتسلسل والاكنافسد تناقضنافي نفي هـذا وهذا ولكن ووازالتناقض علىنا يقتضي بطلان أحدقولينافل قلتمان قولناالباطل هونني الترجيح بالامرجيء معاتفاقنا على بطلانه فقد يكون قولنا الماطل هونفي التسلسلف الاتارالذي نازعنا فيهمن نازعنامن اخواننا المسلين معمنازعتكم لنافى ذلكواذا كان كذلك فالتزامنالقول نوافق فسم اخوالناالمسلمن وتوافقونا أنتم علىه وتبطله يحتكم على قدم العالم أولى أن نلتزمه من قول يخالفنا فههؤلاء وهؤلاء وتقومه يجتكم

الحوادث عن الموثر النام الازلى فلام حدوث الحوادث عنه وارم حينتُذ حدوث العالم فتطل حمة قدمه فالحمة باطله على التقدير بن وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع

(فصل) وأماقول عبدالعز برفقد ثنتأن ههناارادة ومى مداومرادا وقولا وقائلا ومقولاله وقدرة وقادرا ومقدورا علىهوذاك كلهمتقدم قسل الخلق فعتمسل أمرس أحدهماأنه أراد بالمراد المتصور فى علم الله و بالمقدور عليه الثابت فىعمارالله وبالمقسولاله المخاطب الثارت في على الله المخاطب خطاب النكون كأفال تعالى اغاأمه اذا أرادششا أن يقول له كن فسكون وهذهمعان نابتة سهتعالى قمل وحودالخلوق ولهذا اضطربت نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم فهذه الامورفتارة يثبتونهافي الخارج وتارة ينفونهامطلقاومن هناغلط من قال المعدوم شي فانهم ظنوا أنهلا كانالاندمن تمسيز مار مده الله ممالار مده و نحوذاك بوهموا أن هـ ذا يقتضي كون المعدوم ثابتا في الحارج وليس الام كذلك بل هي مع الومة لله تعالى ناسة في عمل الله تعالى وصل آخرونفى مقابلة هؤلاء كهشام القوطى ذكرعنه الاشعرى في المقالاتأنه كان يقول لمرلالته عالماوأته واحدلانانيله ولايقول انه لم زل عالما الاسساء وقال اذا قلت فرل عالما بالانسماء ثبتهالم

وليلته قلت نع باأمير المؤمنين قال أماليلته فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لماخرج من مكة هاريامن المشركين خرج لملافتهعه أنو بكر فعل عشى من أمامه ومن خلفه ومن معن بمنه وحرةعن بساره فقالله رسول الله صلى الله تعيالي عليه وسلم ماهذا ماأ مايكر ماأعرف هذا من فعلل فقال مارسول الله أذكر الرصدفأ كون أمامل وأذكر الطلب فأكون خلفل ومرة عن ممنك ومن معن بسارك لا آمن علمك فضى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على أطراف أصابعه حنى حفيت فلمارأى أنو بكر رضى الله عند النها حفمت حله على عاتفه حتى أتى به فمالغارفأ نزله نمقال والذى ىعثك مالحق لاتدخله حنى أدخله فان كان فسه شي فني فدخل فلم ير شأيستريمه فحمله فادخله فلمادخل وحدالصديق أحمارالافاعي فلمارأي أبو بكرذلك ألقمه عقبه فعلن يلمعنه ويضربنه وحعلت دموعه تتحادر على خدمين ألمما يحد ورسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم يقول لاتحزن ان الله معنا فأنزل الله سكمنته وطمأ نمنته على أبي مكر فهنده لملته وأمانومه فلمانوفي رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولانزكى وقال بعضهم نزكى ولانصلي فأتبته لاآلوه نصحا فقلت باخلمفة رسول الله تألف الناس وارفق مهم فقال لى أحيار فى الجاعلية وخوار فى الاسلام قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وارتفع الوحى والله اومنعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله ملى الله تعالى علمه وسلم لقاتلتهم علسه فكان والله رشيد الام فهذا يومه غ كتب الى أى موسى ماومه فان قدل ذاك فمه ذكرع رلانه كان هو السلطان الحي قلنا وأنو بكركان قدمات فعلم أنهم ذكرواالمتأبضا (الوحهالشاني) الهقدقسل انعمر بنعمدالعز بزذكر الخلفاء الاربعة لما كان بعض بني أمسة يسمون علما فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم ليجعو تلك السنة الفاسدة (الوحه الثالث) ان ماذ كره من احداث المنصور وقصده مذلك اطل فان أمامكروعمررضي اللهعنهما تولياالخلافة قبل المنصوروقيل بني أممة فلريكن فيذكر المنصورلهما ارغام لانف ولالانوف بني على الالوكان بعض بني تيم أو بعض بني عدى منازعهم في الحلافة ولم يكن أحدمن هؤلاء سازعهم فيها (الوحه الرابع) ان أهل السنة لا يقولون ان ذكر الحلفاء فى الخطة فرض بل يقولون ان الافتصار على على وحده أوذ كر الاثنى عشرهو المدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد لامن الصحابة ولامن التابعين ولامن بني أمية ولامن بني العماس كأيقولون انسب على أوغيره من السلف مدعة منكرة فان كان ذكر الخلفاء مدعة مع أن كشرامن الخلفاء فعلواذاك فالاقنصار على على مع أنه لم يسبق اليه أحد من الامة أولى أن يكون مدعة وان كانذكرعلى لكونه أمرالمؤمنين مستحيا فذكر الاربعة الذين هما لخلفاء الراشدون أولى بالاستحماب ولكن الرافضة من المطففين برى أحدهم القذاتف عين أهل السنة ولابرى الحذع المعترض فيعمنه ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق علهم المسلون وكان السسف في زمانهم مساولاعلى الكفارمكفوفاعن أهل الاسلام وأماعلى فليتفق المسلون على مما يعته بلوقعت الفتنة تلك المدة وكان السمف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مساولا على أهل الاسلام فاقتصار المقتصر على ذكرعلى وحده دون من سبقه هوترك اذكر الائمة وقت اجتماع المسلن وانتصارهم على عدةهم واقتصار على ذكر الامام الذي كان اماما وقت افتراق المسلم وطلب

ترل مع الله واذا قيل له أفتقول بأن الله لم يرل عالما بأن ستكون الاشياء قال اذا قلت بأن ستكون هذه اشارة المهاولا عدوهم محوزان بشار الاالى موجود وكان لا يسمى مالم يخلقه ولم يكن شيئا والثانى أن يريد نذلك نفس الفعل المقسد ورا لمراد الذي يكون به المخلوق

وأما القول فهو المصدر كاتقدم والمقول هو الكلام فان في احدى النسختين، قولاله وفي الاخرى ومقولا وعلى هذا فقول عسد العزير ان قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال لا يجد سبيلا الى القول به من (٩٤١) قياس ولا نظر ولا معقول لان الله لا يكون مكانا للحوادث

ولامكون فمه شئ مخلوق ولايكون ناقصافير بدفعهشي اذاخلقه تعالى اللهعن ذلك مراده أنه لايكون مكانا لماحدث مطلقاوهوماحدث حنسه كالكلامعند من يقول انه مخلوق فانه يقول ان الله صارمتكلما ىعدأن لم يكن متكاما فيكون جنس الكلام محدنا ولذلك اذاقيل أراد بعدأن لم يكن مريدا فحدث جنس الارادة وكذلك اداقس على معدأن لم يكن عالمافكون حنس العلم عادما وأمثال هذأ فان الله لايسكون مكانا لاجناس الحوادث وعلى هـذا فيكون عسدالعز برقدذ كرعلي بطلان قول المريسي عدة جيم انه لايكون مكاناللف اوقات ولأ بكون مكانالماحد \_ه حادث ولا بكون ناقصا فبزيدف مشي فهذه ثلاث هج وهذا لايذافي ماذ كرهمن أنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة وأن الفعل صفة والله بقدرعليه ولاعنعهمنهمانع وانهأحدث الاشياء بأحره وقوله عن قدرته ونحوذلك فانهذا الفعل والقول المقدور الذي ليسهومخ الوقا منفه الاعنه لس حنسه محدنا عندهوان كانالواحدمن آماده يكون بعد أنام يكن فالحنس لايقالله حادث ولامحدثمل بزل اللهموصوفا بذلك عنده ولهذا قال ولا يكون فيه شي مخلوق ولا بكون ناقصافيز بدفيه شي اذا خلقه فانما كان حنسه محدثا كان قدزادت والذات وقدعرفأن المخلوق عندهما كانمسه وقابفعله

عدوهم للبلاد فأن الكفار بالشأم وخراسان طمعوا وقت الفتنة في بلاد المسلمن لاشتغال المسلمن بعضهم معض وهوترك لذكرا للافة المتمة الكاملة واقتصارعلى ذكرا للسلافة التي لمتم ولم بحصل مقصودها وهذاكان جحةمن كان يربع بذكره ماوية رضي اللهعنه ولايذ كرعليارضي اللهعنه كما كان يفعل ذلك من كان يفعله بالاندلس وغسرها وقالوالان معاوية رضي اللهعنه اتفق المسلون علمه يخلاف على رضي الله عنه ولار يسأن فول هؤلاءوان كان خطأ فقول الذين يذكرون على اوحده أعظم خطأهن هؤلاء وأعظمهن هدذا كلهذكرالاثني عشر في خطمة أوغبرها أونقنهم على حائط أوتلقمهم امت فهذاهوا لمدعة المنكرة التي تعمل بالاضطرارمن دين الاسلام لانهامن أعظم الامور المستدعة في دين الاسلام ولورك الخطيب ذكر الاربعة لم ينكرعليه وانما المنكر الاقتصار على واحددون الثلاثة السابقين الذبن كانت خلافتهم أكل وسيرتهمأ فضل كاأنكرعلى أبى موسىذكره لعردون أبى بكرمع أنعركان هوالحي خلفة الوقت (الوحه الخامس) اله ليس كل خطباء السنة بذكرون الخلفاء في الخطبة بل كثـ مر من خطباء السنة بالمغر ب وغيرها بذكرون أما بكر وعيروعتمان وبر بعون بذكرمعاوية ولابذكر ونعلما قالواهؤلاء اتفق المسلون على امامتهم دون على فان كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة يفعله وان لم يكن حسناف عض أهل السنة يتركه فالحق على التقدر بن لا يخرج عن أهل السنة (الوجه السادس أن يقال) ان الذبن اختار واذكر الخلفاء الراشدس على المنبر يوم الجعة انما فعلوه تعو يضاعن سب من يسهم و يقدح فيهم وكان في ذلك من الفساد في الاسلام مالا يخفي فأعلنوا بذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم ليكون ذلك حفظا للاسلام باظهارموالاتهم والثناءعليهم ومنعهم بمن ير يدعوراتهم والطعن عليهم فاله قدصيرعن النبى صلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال علم يستى وسنة الخلف اء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوابهاوعضواعلها مالنواجذ واباكم ومحدثات الامورفان كل مدعة ضلالة والاحاديث في ذكرخلافتهم كثبرة فلماكان في بني أمية من يسب علمارضي الله عنه ويقول ليس هومن الخلفاء الراشدين وتونىء ريزعبدالعزيز بعدأ ولئك فقيل انه أؤل من ذكر الخلفاءالراشدين الاربعة على المنسعرفأ ظهرذ كرعلي والنناء علمه وذكر فضائله بعدأن كان طائفة بمن يبغض عليا لايختارون ذلك والخوارج تمغض علما وعثمان وتمكفرهما فكان فى ذكرهمامع أبي بكروعر رضى الله عنهم ردعلي الخوارج الذين أمرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقنالهم والرافضة شر من هؤلاء وهؤلاء ينغف ونأبار كروعم وعمر وعمان ويسبونهم بل قد مكفرونهم فكان في ذكرهؤلاء وفضائلهم ودعلى الرافضة ولمقاموافي دولة خداسده الذي صنف له هدا الرافضي هذا الكتاب فأراد وااظهار مذهب الرافضة واطفاء مذهب أهل السينة وعقدواألو بة الفتنة وأطلقواعنان البدعة وأظهروامن الشر والفساد مالايعلمه الارب العباد كان بمااحتالوا به أن استفتوا بعض المنتسين الى السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة هل محب فأفتى من أفتى بأنه لابحب اماجه لاعقصودهم واماخوفامنهم وهية لهم وهؤلاءاعا كان مقصودهم منعذكر الخلفاء غم عوضواعن ذلك مذكر على والاحدى عشرالذين بزعون أنهم معصومون فالمفتى اذا علمأن مقصود المستفتى أن يترك ذكرالخلفاءو يذكر الاثنى عشر وينادى حوعلى خبرالعل

الذى خلق به وقوله وقدرته وان المخلوق لا يكون الامنفصلاعنه فهذا الذى قاله عبد العز برفيه ودعلى المرامية ومن وافقهم في أنهم جوز واعليه أن يحدث المنسر مفات الكال ومتى قبل اله لم

يكن موصوفا يجنس من أحناس صفات الكمال حتى حدث له لزم أن يكون قب لذلك اقصاعن صفة من صفات الكمال فلا يكون متكلما بل يكون موصوفا قبل ذلك بعدم المكلام وهذا الذي قالة (٠٥٠) عبد العزيز هو نظيرة ول الامام أحدوغ يرممن الأمّة في (قال أحد في

السطل الاذان المنقول بالنواتر من عهد الني صلى الله تعالى عليه وسلم وعنع قراءة الاحاديث الثابت الصحيحة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسام و يعوض عنه ابالا حاد مث التي افستراها المفترون ويبطل النبرائع المعلومةمن دبن الاسلام وبعوض عنها بالبدعة المضلة ويتوسل مذاك الحاظهاردين الملاحدة الذين يبطنون مذهب الفلاسفة ويتطاهرون بدين الاسلام وهمأ كفر من الهودوالنصاري الى غير ذاك من مقاصداً هل الجهل والظلم المكايد بن للاسلام وأهله لم يحل للفتى أن يفتى لما يحرالى هذه المفاسدواذا كانذكر الخلف اء الراشدين هوالذي يحصله المقاصدالمأمور بهاعندمثل هذه الاحوالكان هذامما يؤمريه في مثل هذه الاحوال وان لم يكن من الواحسات التي تحب مطلقا ولامن السنن التي تحافظ في كل زمان ومكان كاأن عسكر المسلين والكفاراذا كان لهؤلاء شعارولهؤلاء شعار وحساظهار شعارالاسلام دون شعارالكفر فىمثل تلك الحالة هذاواحف كل زمان ومكان فاذافذرأن الواحمات الشرعسة لاتقوم الا باظهارذ كراكلفاء والهاذا ترك ذلك ظهرشعارأهل المدع والضلال صارمأمورا يهفى مسلهذه الاحوال والامورالمأمور بهامنم اماه وواحبأ ومسنون دائما كالصاوات الجس والوتر وركعتي القعر ومنهاما يؤمريه في دعض الاحوال اذالم تحصل الواحدات الايه ولم تندفع الحرمات الايه (الوجه السابع أن يقال) الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر وفي الدعاء اسلطان الوقت ونحوذلك اذا تمكم ف ذلك العلماء أهل العلم والدين الذين بتكلمون عوجب الادلة السرعة كان كالمهم فذلك مقبولا وكان للصب منهم أجران والخطئ أجرعلى مافعله من الحبر وخطؤه مغفور له وأمااذا أخذ بعب ذلك من يعوض عنه عاهوشرمنه كطائفة النالتومرت الذي كان يدعى فمهأنه المهدى المعلوم والامام المعصوم اذاذكروه باسمه على المنبر ووصفوه بالصفات التي تعلمأنها باطلة وحعلوا حزبه هم خواص أمة محدصلي الله تعالى عليه وسلم وتركوامع ذلك ذكرأى بكر وعروعثمان وعلى الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين المهديين الذين ثبت الهم بالكتاب والسنة واجاع السابقين الاولين والتابعين الهماحسان أنهم خيرهذه الامة وأفضلها وهم الحلفاء الراشدون والائمة المهديون فى زمن أفضل القرون تم أخذه ولاء التومر تمة منتصرون لذلك بانذكر الخلفاء الاربعة ليسسنة بليدعة كان هذا القول من دود اعلمهم عامة الرد مع ذكرهم امامهم ان التوص ت بعدموته فاله لايشكمن يؤمن بالله والموم الاخران أ بالكروعر وعثمان وعلمارضي الله تعالى عنهم خرمنه وأفضل منه وان اتماعهم للني صلى الله تعالى علمه وسلموقهامهم مامره أجل بلذكرغبر واحدمن الخلفاءمن بني أمية وبني العماس أولى من ذكر هذا الملق بالهدى فانخلافة أولئك خرمن خلافته وقمامهم بالاسلام خرمن قمامه وظهورهم بمشارق الارض ومغاربهاأ عظممن ظهوره ومافعلوه من ألخبر أعظم ممافعله هو وفعل هؤلاءمن الكذب والظلم والحهل والشرمالم تفعله أولئك فكف يكون هوالمهدى دونهم أم كيف يكونذكره والثناء علسه في الخطبة واحبادون ذكرهم فكيف شكرذكرأ والملمن يذكرمثل هذا وأعظم من ذلك انكاره ولاءالامامة الذين بنكرون ذكرا خلفاء الراشدين ويذكرون اثنى عشررحلاكل واحدمن الثلاثة خبرمن أفضل الاثنى عشروأ كالخلافة وامامة وأماسا ترالانني عشرفهم أصناف منهمين هومن الصابة المشهود لهمالجنة كالحسن

رده على الجهمسة بابماأنكرت الجهمة منأن بكون الله كلم موسى)فقلنالمأنكرتم ذلك قالواان الله لم يشكام ولايشكام وانماكون ششافه برعن الله وخلق صوتا فأسمع وزعوا أن الكلام لايكون الامن جوف ولسان وشفتين فقلنا هل محوز لكون أوغ مراته أن بقول ماموسي انى أنار مك أو مقول أننى أناالله الاأما فاعسدني وأقم الصلاة لذكرى فن قال ذلك زعمأن غيرالله ادعى الريوسة ولو كان كازعم الجهمي أن الله كؤن شديًا كان بقدول ذلك المكون بالموسى انى أناالله رب العالمين وقد قالحل ثناؤه وكاسمالله موسى تكلما وقال تعالى ولماحاءموسي لمقاتنا وكامه ربه وقال تعالى اني اصطفت ل على الناس رسالاتي وبكلامي هذامنصوص القرآن وأماماقالوا ان الله لايتكام فكف يمسنعون بحديث الاعشعن خشمة عنعدى بنطاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمامنكممن أحد الاسكلمه رىه مأسنده و بدنه ترجمان وأما قولهم ان الكلام لا يكون الامن حوف وفم وشفتين ولسان وأدوات فقد قال تعالى وسخرنامع داود الحال بسعون أتراهاأنهن بسعن محوف وفسم ولسان وشفتين والحوار حاذاشهدتعلى الكافر فقالوالمشهدتم علمناقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلشي أتراهاأتها نطقت بحوف وفسم ولسان ولكن

الله أنطقها كيف شاء وكذاك الله يتكلم كيف شاء من غيراً ن نقول بحوف ولا فم ولا شفتين ولالسان فلما خنفته الحيج والحسين قال ان الله كلم موسى الاأن كلم مدفعون عن أنفسكم الشنعة

لمت فلمارجع موسى الى قومه قالوا لهصف لنا كالمربك فقال سحان الله وهل أستطع أن أصفه لكم قالوافشهه قالهل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكاله مثله فقد ذكرأحدفى هذا الكلام أنالله تعالى يتكلم كيف شاء وذكر مااستشهديه من الانرأن الله كالم موسى علمه السلام بقوةعشرة آلاف لسان وأناه قوة الالسن كالها وهوأقوى منذلك وأنه أيضا كام موسى على قدرما يطسق ولوكامه مأكثرمن ذال لمات وهذا سان منه لكون تكلم الله متعلقاعششه وقوته كاذكرعمد العسريروهو خلاف قول من محصله كالحماة القدعية اللازمة للذاتالتي لاتتعلق عششته ولاقدرته وبمن أيضافي كالرمه أنه سحانه تكلم وستكلم رداعلى الجهمية (وقال الامام أحد) وقلناللمهميةمن القائل وم القامة باعسى ن مرسمأأنت فلت الناس المخذوني وأمى إلهنمن دون الله ألس الله هوالقائل قالواكون اللهششا فمعدر عن الله كما كون ششا فعير لموسى قلنافن القائل فلنسألن الذين أرسل المهم ولنسألن المرسلين فلنقصن علمهم بعملم ألىس اللههو الذى سأل فالواهذا كله اغابكون شي فيعبرعن الله فقلناقد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم اله لايتكام فشبهتموه بالاصنام التي

والحسين وشركه في ذاك خلق كثيرمن العماية المشهود لهمالجنة وفي السابقين الاولين من هوأفضل منهمامثل أهل بدر وهماوان كاناسيدى شباب أهل الجنة فأبو بكروعمر سيداكهول أهل الجنة وهذا الصنفأ كملمن هلذا الصنف واذاقال القائل هماولدا بنترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وعلى بن أبي طالب أفضل منهما بانفاق أهل السنة والشدعة ولدس هوواد بذت رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم وابراهم من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أقرب المه منهما وليسهوأفضلمن السابق نالاولين وكذا أمامه بنتأى العاص بنت بنته وكان لعنمان ولدمن بنت النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم واذاقيل على هو أبن عه قبل في أعمام النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وبني عهمو منون صحموه كحمرة والعماس وعبدالله والفضل ابني العماس وكرسعة بنالحارث ينعمدالمطلب وحرةأفضل من العماس وعلى وحعفرا فضل من غيرهما وعلى أفضل من العباس فعلم أن الفضل بالاعبان والنقوى لابالنسب وفى الاثنى عشرمن هو مشهور بالعلم والدبن كعلى بن الحسين وابنه أبي حعفر وابنه جعفر بن محمد وهؤلاء لهم حكم أمثالهم فني الامة خلق كثيرمثل هؤلاء وأفضل منهم وفيهم المنتظر لاوحودله ومفقود لامنفعة لهم فيه فهذالبس في اتباعه الاشرمخض بلاخير وأماسا لرهم فني بني هاشم من العلويين والعباسين جماعات مثلهم في العلم والدين ومن هوأع لم وأدين من م فكف يحوزان بعيب ذكرا لخلفاء الراشدين الذين ليسفى الاسلام أفضل منهممن بعوض بذكرة ومف الملمنخلق كثيرأ فضلمنهم وقدانتفع المسلون في دينهم ودنياهم بخلق كثيراً ضعاف أضعاف ماانتفعوا بهؤلاءمع أن الذبن يذ كرونهم قصدهم معاداة سائر المسلين والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين واطفاءما بعث الله بدرسوله صلى الله تعالى علمه وسلمن الهدى ودين الحق الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله وفقح باب الزندقة والنفاق لمن يريدا فساد المله والله تعالى أعلم ﴿ فصل قال الرافضي ﴾ وكسم الرحاين الذي نص الله علمه في كتابه العزيز فقال فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين وقال ابنء إسرضي اللهعنهماءضوان مغسولان وعضوان مسوحان فغبروه وأوجبوا الغسل (فيقال) الذين نقلوا الوضوءعن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوءمنه وتوضؤا على عهده وهو براهم ويقرهم عليه ونقاوه الى من بعد دهمأ كثرمن الذين نقاو لفظ هذه الآبة فان جسع المسلين كانوا يتوضؤن على عهده ولم يتعلوا الوضوء الامنه صلى الله علمه وسلم فانهذااله للميكن معهوداعنده مفى الجاهلية وهمقدرا وويتوضأ مالا يحصى عدده الاالله تعالى ونقاواءنه ذكرغسل الرحلين فماشاء اللهمن الحديث حتى نقاواعنه منغير وحهفى الصماح وغيرهاأنه قال ويل الاعقاب وبطون الاقدام من الذار مع أن الفرض اذا كان مسح ظهر القدم كانغسل الجيع كلفة لاندعو المهاالطبائع فانحازأن يقال انهم كذبوا وأخطؤا فمانقاوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأفم انقلو من لفظ الآية أقرب الى الحواز وان قبل بل افظ الآية ثمت بالنوا ترالذى لاعكن الخطأ فيسه فشوت النوا ترفى لفظ الوضوءعنه أولى وأكمل ولفظ الآية الايخالف مانوا ترمن السنة فان المسمح جنس تحته نوعان الاسالة وغير الاسالة كاتقول العرب تمسحت الصلاقفا كان بالاسالة فهوالغسل واذاخص أحمد النوعين باسم الغسل فقديخص

تعبد من دون الله لان الاصنام لا تشكلم ولا تتحرك ولا ترول من مكان الى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال ان الله قديت كلم ولكن كلامه عناوق قلد الم الله عناوق قلد الله وقلت من الاوقات

لايتكام حتى خلق الكلام وكذلك بنو آدم كانوالايتكامون حتى خلق لهم كلاما فقد جعتم مين كفروتشيه فق الى الله عن هذه الصفة بل نقول ان الله لم يزل مد كلما اذا شاء ولا نقول انه (٢٥٢) كان لا يتكلم حتى خلق كلاما ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى

النوع الا خرباسم المسيم فالمسير يقال على المسي العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذى لايندر ج فيه الغسل ولهد انظائر كثيرة مثل لفظ ذوى الارحام فانه بع العصبة كاهم وأهل الفروض وغيرهم نملا كان العصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهما بق افظ ذوى الارحام مختصافى العرف عن لابرث بفرض ولا تعصب وكذلك لفظ الجائز والمماح يسم ماليس بحرام نم قد يختص بأحد الافسام الحسة وكذلك الفظ الممكن فيقال على مالبس عمتنع ثم يخنص عاليس واحب ولاءتنع فيفرق بن الواحب والحائر والممكن العام والخاص وكذلك لفظ الحيوان ونحوه يتذاول الانسان وغيره غمقد يختص بغيرالانسان ومدل هذا كشيراذا كان لاحد النوعين الم يخصه بق الاسم العام مختصابالنوع الاتحر ولفظ المسير من هذا الباب وفى القرآن مايدل على أنه لم ردعهم الرحلين المسم الذي هوقسيم الغسل بل المسم الذي الغسل قسممنه فانه قال المالك عمين ولم يقل الى المكعاب كأقال الى المرافق فدل على أنه ليس فى الرجل كعب واحد كافى كل يدم فق واحد بلفى كل رجل كعبان فيكون تعالى قدام بالمسه المالعظمين الناتشين وهذاهوالغسل فانمن بسيم المسيم الخماص يجعل المسم لظهور القسدمين وفىذكره الغسل فى العضوين الاواين والمسيح فى الآخرين التنبيسة على أن هذبن العضوين يحب في ماالمسم العام فتارة يحزى المسم الخاص كافى مسم الرأس والعمامة والمسيء على الخفين ومارة لابدمن المسيح المكامل الذي هوالغسل كافي الرجلين المكشوف بن وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم بالمسيم على الخفين وغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كأتخالف الخوارج نحوذلك ما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن بل والرغسل الرحلين والمسمعلي الخفين أعظم من توالرقطع المدفى ربع دينارأو ثلاثة دراهم أوعشرة دراهم أوغوذاك وفيذ كرالمسي على الرجلين تنسه على قلة الصف الرحل فان السرف يعتاد فهما كثيرا وفيه اختصار الكلام لان المعطوف والمعطوف عليه اذاكان فعلاهمامن حنس واحداكة بي مذكر أحدالنوعين كقوله

علفتها تبناوماء باردا يحتى غدت همالة عمناها

والماء يسقى لا يقال علفت الماء الكن العلف والماء يجمعهم المعنى الاطعام وكذلك قوله والماء يحمعهم المعنى الاطعام وكذلك قوله

أى معتقلار تحالكن المقلد والاعتقال محمه ما معنى الحدل وكذلك قوله تعالى بطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكا سمن معين الى قوله وحور عين والحور العين لا يطاف بهم ولكن المهنى يؤتى بهذا وبهذا وبهذا وهم قد يحذ فون ما يدل الظاهر على حنسه لاعلى نفسه كقوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والطالمين أعدلهم عذا باأنه ما والمعنى يعد دالظالمين وهذه الائم الى يدخل من يشاء في رحمته والطالمين أعدلهم عذا باأنهما والمانت والمنافل وهذه الائم من العسل أى والمسحوا برؤسكم والمسحوا برؤسكم والمسحوا برؤسكم والمسحوا برؤسكم والمسحوا أرحلكم الى الكعمين وقولك على على على الحارو المحرور يكون المهنى واسمحوا برؤسكم وامسحوا أرحلكم الى الكعمين وقولك مسحت الرحل ليس مم ادفا لقولك مسحت بالرحل قائم اذا عدى بالماء أريد به معنى الالصاق أى الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون الصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شأ واذا قبل مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألحق المنافلة كوليا كوليا المنافلة كوليا المنافلة كوليا كوليا المنافلة كوليا المنافلة كوليا كوليا المنافلة كوليا كوليا المنافلة كوليا كوليا كوليا المنافلة كوليا كوليا المنافلة كوليا كوليا كوليا كوليا

خلق علمافعلم ولانقول انهقدكان ولاقدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولانقول انه كانولانور لهحتى خلق لنفسه نورا ولانقول انه كان ولاعظمةله حتى خلق لنفسه عظمة فقدس أجدفى هذا الكلام الانكار على المفاة الذينشهوه بالحمادات التى لاتشكلم ولاتفعرك ولاتزول من مكان الى مكان مثل الاصنام المعسودة من دون الله والانكار على من زعم اله كان في وقت من الاوقات لاية كالمحدي خلق الكلام فشهه مالا دمى الذى كانلابتكلمحتى خلق الله له كلاما فأنكرتشبهه بالحياد الذى لايتكلم وبالانسان الذي كانغبر قادرعلي الكلام حتى خلق الله الكلام فكان قادراعلى الكلام في وقت دون وقتوس أنمن وصف الله مذلك فقدحه من الكفرحث سلى ريه صفة الكلام وهيمن أعظم صفات الكال وححدما أخبرت مه النصوص وبين النشيه غمقال أحدىل نقول ان الله لم يزل متكاما اذاشاءفردقولمن لايحعلالكلام متعلقا بالمشدة كقول الكلاسة ومن وافقهم ومن مقول كان ولا يتكلم حتى حدثاه الكلام كقول الكرامية ونحوهم وقال لايقول انهكان ولايتكلمحتى خلق كالاما ولايقول انه كان ولايعلم حتى خلق علىافعلم ولايقول انه كان ولاقدرة له حتى خلق انفسه قدرة ولا يقول انه قد كان ولا نورله حتى خلق انفسه

نوراولا يقول انه كان ولاعظمة له حتى خلق لنفسه عظمة فنزهه سجانه عن سلب صفات الكمال في وقت من الاوقات ولا باليد يقول تحددت له صفات الكمال بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال ومن صفات الكمال أنه لم يزل متكام الذات الكلام نارحا عن قدرته ومشيئته ولهذا لم يقل لم يزل عالما إذا شاء ولا قال يعلم كيف شاءوف دقال في موضع آخور واه عنه حنبل لم يزل الله عالمامتكلما غفورا وكلام أحدوغ برمين الأعة في هذا الاصل كثير (٣٥١) ليس هذا موضع بسطه مثل ماذكره البخارى في آخر صحيصه

بالدبالاجاع (١) فتعن أنه اذا مسحه بالماء وهو محمل فسرته السنة كافى قراءة الجر وفى الجلة فالقرآن ليس فيه نفى المحاب الفسل بل فيه المحاب المديم فلوق قرأن السنة أوحت قدرا زائداعلى ماأوحه القرآن لم يكن في هذا رفعالموحب القرآن في كمف اذا فسرته و بمنت معناه وهذا مدسوط في موضعه وفي الجلة فيعلم أن سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هى الني تفسر من طاهر القرآن فان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بين الناس لفظ القرآن ومعناه كافال أبو عندالرجن السلمى حد ثنا الذب كافوا يقر ون القرآن على عثمان من عفان وعد دائله من معهوا وغيرهم أنهم كافوا اذا تعلوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عشراً بات لم يحاوز وها حتى يتعلموا وغيرهم أنهم كافوا اذا تعلوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عشراً بات لم يحاوز وها حتى يتعلموا والقدم عندم عقد الشراك أمم لا يدل عليه القرآن بوجه من الوحوه ولا فيه عن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم حديث يعرف ولا هوم عروف عن سلف الامة بل هم مخالفون القرآن و السنة المتواترة ولا جديث الموالد النبي عليه المتوات فان لفظ القرآن و حب المسيح الرأس و بالار حل الى الكعس مع العراف كل يعمن فهذا على قراءة الخفض وأما قراءة النصب فالعطف بالرأس و بالارحل الى الكامية على مرحل كعمن فهذا على قراءة الخفض وأما قراءة النصب فالعطف أن في كل يدم فقا وفي كل رحل كعمن فهذا على قراءة الخفض وأما قراءة النصب فالعطف المادة على الحالة المتاء والمدن على المحل الذا كان المعنى واحدا كقول الشاء والمادة على قراءة الخفض وأما قراءة النصب فالعطف

معاوى اندابشرفاسجم \* فلسنابالجبال ولاالحديدا

فاوكان معنى قوله مسعت رأسى ورجلي هومعنى مسعد رأسى ورجلي لامكن كون العطف على المحل لكن لم يختلف فعلم أن قوله وأرجلكم بالنصب عطف على وأبديكم كاقاله الذين قرؤه كذلك وحينتذ فهذه القراء تين مايدل ظاهر اعلى قولهم فعلم أن القوم عسكوا نظاهر القيران وهيذا حال سائر أهيل الاقوال الضعيفة الذين يحتمون نظاهر القرآن على ما يخالف السنة اذا خنى الامرعليم مع أنه لم يوحد في ظاهر القرآن ما يختمون نظاهر القرآن على ما يخالف السنة اذا خنى الامرعليم مع أنه لم يوحد في ظاهر القرآن ما يختمون السنة كن قال من الخوار جلايصلى في السفر من الركعة من ومن قال الانجكم بشاهدو عين وقد يسط الكلام على ذلك في مواضع و بين في السفر من الركعة من ومن قال لا يحكم بشاهدو عين وقد يسط الكلام على ذلك في مواضع و بين أن مادل عليه ظاهر القرآن حقى وأنه ليس يعام محصوص فانه ليس هنالة عوم الفطى واغياهو في أولاذ كم عام في الا ولاد مطلق في الاحوال وقوله يوصيكم الله في أولاد كم عام في الا ولاد مطلق في الاحوال ولفظ الظاهر براد به ما يظهر للانسان وقد يراد به ما يناه ما الفاهم الفاسد شي ما يدل عليه اللفظ فالاول يكون يحسب مفهوم الناس وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شي ما يدل عليه اللفظ فالاول يكون يحسب مفهوم الناس وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شي كثير وأما الناني فالكلام فيه

(فصل قال الرافضى) وكالمتعتن اللتن وردبهما القرآن فقال في متعة الجيفن عتمه على فواتها لما حي العرة الى المجرة الى الحيد في الماحي في المعرة الى المتعمرة الماحية في المتعمرة الماحية في المتعمرة الماحية في المتعمرة المتعم

(١) قوله فتعين أنه اذاالخ كذابالاصل فليحرر اه مصحمه

الشفاعة عنده الالمن أذناه الى قوله ماذا قال ربكم قالوا الحق ولم يقولواماذا خلق بكمقال عيز وحلمن ذا الذى بشفع عنده الا اذنه وقال مسروق عن ان مسعود اذاتكام الله مالوحي سمع أهـــل السموات ششافاذافرزععن قاوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحيق ونادوا ماذاقال رمكم قالوا الحق ويذكرعن حاربن عبدالله عن أنس معت الني صلى الله علمه وسلم يقول محشرالله العماد فساديهم بصوت يسمعه من دود كا يسمعهمن قرب أناالملك أناالدمان وذكرحديث أبىهسر برة يبلغه النبى صلى الله علمه وسلم قال آذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنعتها خضعانالقوله كانه سلسلةعلى صفوان فاذافزع عن قلوبهم قالواماذا قال ربكم قالوا المذى قال الحق وهوالعلى الكسروذ كرحدث أبىسعمد الخدرى قال قال الذي صلى الله علمه وسلم يقول الله ما آدم فيقول لسك وسعديك فسنادى بصوتان

فكأب التوحيد والردعلى الحهمية

قال مال مالحاء في تخليق

السموات والارض وغسرهمامن

الخلائق وهوفع للربوأمره

فالرب تعالى بصفائه وفعله وأمره

وفى نسخمة وكالامه هوالخالق

المكونغم مخلوقوما كانبفعله

وأمره وتخليف وتكوين فهو

مفعول مكون مخاوق وقال بعد

ذلك اب قول الله تعالى ولا تنفع

( ۲۰ منهاج نانى ) الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث الى النار الحديث فيه طول استوفاه في موضع آخروقال بعد ذلك باب ماجاء في قول الله يحدث بعد ذلك أمراوان أحدثه

لايشه حدث المخاوفين لقوله تعالى ليس كذله شي وهوالسميع البصيروذ كرفول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من أمره ما شاء وان عما أحدث أن لا تشكلموا في الصلاة وقول (٤٥١) ابن عماس كتابكم أحدث الاخبار بالرجن عهدا محضالم يشب

به منهن فآنوهن أجورهن فريضة واستمرت في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عرالي أن صعد المنبر وقال متعدّان كانتا محالمنين على عهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أنهى عنهما

(والحوابأن يقال) أمامتعة الجيم فتفق على حوازها بين أئة المسلين ودعواهم أن أهل السنة ابتدعوا تحرعها كذبعلهم بلأكثر علىاءالسنة يستحبون المتعة ورجحونهاأ ويوحمونها والمتعة اسم حامع لمن اعتمر في أشهر الجيوجع بينها وبين الحير في سفر واحد سواء حل من احرامه بالعمرة نمأ حرم بالحي أوأحرم بالحير قبل طوافه بالبيت وصارقار فأوبعد طوافه بالبيت وبين الصف والمروة قبل التعلل من احرامه لمكونه ساق الهدى أومطلقا وقديرا دبالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحيروا كمرالعلا كالحدوغ بره من فقهاء الدريث وأبى حسفة وغريره من فقهاء العراق والشافعي فأحدة وليه وغيرهمن فقهاء مكة يستحبون المتعة وأن كانمنهم من برجم القران كأبى حنيفة ومنهمن برجع التمتع الحاص كالحدالقولين في سذه الشافعي وأحد والصعيم وهوالصريح مننص أحدانه انساق الهدى فالقران أفضل والافالتعلل من احرامه بعرة أفضل فان الا ولهوالذي فعله الني صلى الله تعالى عليه وسلم فحية الوداع والشاني هوالذي أمريه من لم يسق الهدي من أصحابه بل كشير من أهل السنة من يوحب المتعة كابروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وهوقول أهل الطاهر كابن حرم وغيره لماذكره من أمي النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مهاأ صحابه في حمة الوداع واذا كأن أهل السنة متفقين على جوازهاوأ كثرهم يستعماومنهم من وحماع لأنماذ كرهمن ابتداع تحرعها كذب علمهم وماذكره عن عررضي الله عنه فوابه أن يقال أؤلاها نعروال قولا حالفه فبه غمره من الصحابة والتابعين حتى قال عران بن حصين رضى الله عنه تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم ونزل بهاكال الله قال فهارحل برأ به ماشاء أخرجاه في الصححين فأهل السنة منفقون على أن كل واحدمن الناس يؤخذ بقوله و يترك الارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وان كان مقصوده الطعن على أهل السنة وطلقافه فالارتعلم موان كان مقصوده أنعر أخطأفى مسئلة فهملا ينزهون عن الافرارعلى الخطا الارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم وعمر من الخطاب رضي الله عنده أقل خطأ من على رضى الله عنده وقد جع العلماء مسائل الفقه النى ضعف نهاقول أحدهمافو حدالضعف فى قول على رضى الله عنه أكثر مثل افتائه بأن المتوفى عنهاز وجهاتعتد أبعد الاجليزمع أنسنة رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم الثابتة عنه الموافقة لكناب الله تقتضي أنهاتحل توضع الجل ويذلك أفتي عمر وابن مسعودرضي اللهعنهما ومثل افتائه بأن المفقوضة يسقط مهرها بالموت وقدأفتي الن مسعود وغسره أن لها المهرمهر نسائها كارواه الاشجعونعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمف بروع بنت واشق وقدوحدمن أقوال على المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الواد والفرائض وغير ذلك أكتر مما وجدمن أقوال عرالمتناقضة وانأراد بالتمتع فسيخ الجيم الى العرة فهذه مسئلة نزاع بين الفقهاء ففقهاء الحديث كاحدين حنبل وغيره بأمرون بفسيز الجوالى العمرة استعماما ومنهمين بوحمه كاهل الظاهروهو قول النعباس رضى الله عنهما ومذهب الشمعة وأبوحنيفة ومالك والشافعي لا يحوزون

ومن تدر كلام أعمة السنة المشاهر في هذا المات علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس فهذا الباب بصحمه المنقول وصريح المعقول وانأقوالهم هي الموافقة للنصوص وللعقول ولهذا تأتلف ولاتختلف وتتوافق ولاتتناقض والذن خالفوهم لم يفهمو احقيقة أقوال السلف والائمة فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب وقد دقال تعالى وانالذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعمد ولهذا فال الامام أجد فيأول خطسه فماخرحه في الردعلي الزنادقة والحهمة الجدلله الذي حعل فى كل زمان فترة من الرسل بقامامن أهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصرون منهـمعلى الاذى محمون كمات الله الموتى وبمصرون شورالله أهل العمى فكم من قتبل لا بليس قدأ حسوه وكممن ضال مائه قدهدوه فاأحسن أثرهم على الناس وأقبع أثر الناس علمهم ينفونءنكتاب الله تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الحاهان الذس عقدواألوية البدعة وأطلقواعنان الفتنــة فهــم مخالفون الكتاب مختلف ونفي الكاب مجمعون على مفارقة الكاب يقولون على الله وفي الله بغرعلم يتكلمون بالمتشاهم ن الكلام ويخد دعون حهال الناسما يشهون علمهم فذو دالتهمن فتن

المضلين ومن أعظم أصول التفريق بينهم في هذه المسئلة مسئلة أفعال الله تعالى وكلام الله ونحوذلك مما يقوم الفسيخ ينفسه ويتعلق عشيئته وقدرته فان هذا الاصل لما أنكره من أسكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ونحوهم وظنوا أنه لاعكن اثبات حدوث العالم واثبات الصائع الاباثبات حدوث الجسم ولا يمكن اثبات حدوثه الابائبات حدوث ما يقوم به من الصفات والافعال المتعاقبة ألجأ همذلك الى أن ينفوا عن الله صفاته وأفعاله القائمة (١٥٥) به المتعلقة عشيئته وقدرته أو ينفوا بعض ذلك

وظنوا أن الاسلام لا يقوم الابهذا النني وأن الدهريةمن الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قولهم الابهادا الطربق وأخطؤافى هذا وهمذا أماالفلاسفة الدهرية فانهده الطريقةزادتهم اغراء وأوجت لهم حقير هؤلاءعن دفعهاالا بالمكارة التى لأزيد الخصم الاقوة واغراء فقالوالهم كنف يحدث الحادث بلاسب حادث وكيف تكون الذات حالها وفعلها وجمع ما بنسب الهاواحدامن الازل الى الامدوالعالم بصدرعنهافي وقت دون وقت من غيرفعل يقوم به ولا سبب حدث فكان ماحعلوه أصلا للدين وشرطافي معرفة الله تعالى منافعاللدين وموحماومانعامن كال معرفةالله وكانمااحتعوابه من الجيج العقلية هي في الحقيقة عسلى نقيض مطاو بهمأدل فالحوادث لاتحدث الابشرط جعاوه مانعامن الحــدوث وأما أمور الاسلام فأنهذا الاصل اضطرهم الىنفى صفات الله تعالى لئلا تنتقض الحجة ومن لم ينف الصفات نتى الافعال القائمة به وغيرهامما بتعلق عشئته وقدرته وبلزمهم منعدم الاعان سعض ماجاءه الرسول ومن جحد بعضما بمنعقه الله تعالى من أسماله وصفاله ماأوجب لهـــممن التناقض والارتباب ماتب بنالاولى الالساب فالم يعطوا الاعمان بالله ورسوله حقه ولاالجهادلع دوالله ورسوله

الفسيخ والصحابة كانوامتنازعينف هذافكشيرمنهم كان يأمربه ونقل عن أبى دروطائفة أنهم منعوآمنه فان كانالفسخ صوابافهومن أقوال أهمل السنة وانكان خطأفهومن أقوال أهلالسنة فلابخرج الحقعنهم وانقدحوافي عرلكونه نهى عنهافأ يوذر كان أعظم نهماعنها من عمر وكان يقول ان المنعة كانت خاصة اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يتولون أباذر ويعظمونه فانكان الحطأفي هذه المسئلة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوافي أبي ذروالافكيف قدحفى عردونه وعرأفضل وأفقهمنه وأعلم ويقال ثانياان عررضي اللهعنه لم يحرم متعة الحيم بل بب عنه أن الصى بن معبد لما قال له انى أحرمت بالحير والعرة جمعافقال لهجرهد يتألسنة نبيئ صلى الله تعالى عليه وسلم رواه النسائي وغييره وكان عبدالله ينءر رضى الله عنهما بأمر بالمتعة فيقولون له ان أبال نهى عنهافيقول ان أبى لم يردما تقولون فاذا ألحوا علمه قال أمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحق أن تنبعوا أم عمر وقد ثبت عن عمر أنه قال لوجيعت لتمتعت وانماكان مرادع رردى الله عنمه أن يأمر بماهوأ فضل وكان الناس لمهولة المتعبة تركوا العمرة في غيراً شهر الحبح فأراد أن لا يعسري البيت طول السينة فاذا أفردوا الحج اعتمر وافى سائرالسنة والاعتمار في غيراً شهر الحبيم مع الحبير في أشهر الحبير أفضل من المتعمة بانفاقي الفقهاء الار بعة وغيرهم ولذلك قالع روعلى رضى الله عنهمافي قوله تعالى وأنموا الجيم والعمرة لله قالااتمامهما أن محرم مهمامن دورة أهله أرادعمر وعلى رضى الله عنهم ماأن سافر لليم سفرا والعمرة سفرا والافهمالم ينشئا الاحرام من دو برة الاهل ولافعل ذلك رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولاأحدمن خلفائه والامام اذااختارلرعيته الامر الفاضل فالأمر بالشئ نهي عنضده فكاننهمه عن المتعملي وحه الاخسارلاعلي وحه النحريم وهولم يقل أناأحرمها وقد قيل الهنهى عن الفسيخ والفسيخ حرام عند دكثير من الفقهاء وهومن مسائل الاجتهاد فالفسيخ يحرمه أبوحنيفة ومالك والشافعي لكن أحدوغيره من فقهاءالحديث لايحرمون الفسخ بل يستحبونه بل يوجبه بعضهم ولا يأخذون بقول عمرفى هذه المسئلة بل بقول على وعرآن من حصين واستعماس واسعر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم

(وأمامة عنه النساء) المتنازع فيهافلاس في الا تونس صريح بحلهافاله تعالى قال وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تنتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافين في استمعتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن يمكم المحصنات الا توقوله في استمعتم به منهن متناول لكل من دخل بها أمامن لم يدخل بهافا بهالا تستحق الانصفه وهدذا كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم مشاقا غليظا فعيل الافضاء مع العقد موحما لاستقرار الصداق فين ذلك انه ليس لقصص النكاح الموقت باعطاء الاجرفيه ون النكاح المؤيد معنى بل اعطاء الصداق كاملافى المؤيد أولى في الابدأن تدل الا ماء فعلى المؤيد اما نطر بق التخصيص واما نظر بق العموم بدل على ذلك أنهذ كر بعد هذا انكاح الاماء فعلم أن ماذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا فان قبل في قراءة طائفة من السلف في استمنع تم به منهن الى أحل كان في نكاح الحرائر مطلقا فان قبل أو وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كا خيار الاحاد و نحن لا ننكر المناء في قيلا و نسخة و ناسفه في المناه في قيل المناه في قيل المناه في قيل المناه في و ناسم المناه في قيل المناه المناه في قيل المناه المناه في المناه المناه في المناه المنا

حقه وقد قال تعالى عالمومنون الذين آمنوا بالله ورسوله عملم رئابوا الا به هذامع دعواهم الهم عما وعلم على او تحقيقا لاصول الدين وجهاد الاعداله بالحجم من الصحابة وان هم فذلك الاكمعض الملوك الذين لم يجاهدوا العدو بل أخذوا منهم بعض الملادولا

عدلوافى المسلمين العدل الذى شرعه الله العباداذاادى أنه أمكن وأعدل من عمر من الخطاب وأصحابه رضوان الله علم-م ثم انهم سبب ذلك تفرقوا في أنهم كنفرقهم (٢٥٦) فى كلام الله وغيره فانهم تفرقوا فيه شيعاشيعة قالت

أن المتعة أحلت في أول الاسلام لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك الثاني أن يقال ان كان هـ ذاالحرف لفلاريب أنه لدس ثابتامن القراءة المنهورة فيكون منسوحاويكون لما كانت المتعة مباحة فلماحرمت نستخ هذا الحرف أويكون الامربالايتاء في الوقت تنبهاعلى الايتاء فىالنكاح المطلق وغامة مآيقال انهما فراءتان وكلاهماحق والامربالابتاءفي الاستمتاع الى أجل واحب اذا كان ذلك حلالا وانما يكون ذلك اذا كان الاستمتاع الى أجل مسمى - لالاوهذا كان في أول الا ـ الام فليس في الا يه ما يدل على أن الاستمتاع بها الى أحـل مسمى حـ الال فانه لم يقل وأحل لكمأن تستمتعوا بهون الىأحل مسمى بل قال فالستمتعم همنهن فا توهس أحورهن فهذا يتناول ماوقع من الاستمتاع سواء كان حلالاأم وطعشمه ولهذا يحب المهرفي السكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمنع اذا اعتقد حسل المنعة وفعله فعلسه المهر وأما الاستمتاع المحسوم فلم تتناوله الآية فالهلواستمنع مالمرأة من غيرعق دمع مطاوعتها الكان زماولا مهرفيه وانكانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور وأماماذ كردمن بهي عرعن متعة النساء فقد نبتعن الني صلى الله تعالى علمه وسلم انه حرم متعة النساء بعد الاحلال هكذا رواه النفات في السحيف في وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محد من الحنف عن أبهما محدد سالمنفية عن على سأبي طالب رضى الله عند مأ موال لاس عباس رضى الله عند ملاأماح المتعة انك امر وتائه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم المتعة وطوم الجر الاهلية عام خدبر رواهعن الزهرى أعلمأ هل زمانه بالسنة وأحفظهم لهاأعة الاسلام في زمنهم مثل مالكن أنس وسفيان بنعينة وغيرهما بمن اتفق على علهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحــديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ايس في أهــل العلم من طعن فيه م وكذلك أبتف الصحيح أنه حرمهافي غسراة الفنم الميوم القيمة وقدته ازع رواة حديث على رضى الله عنه هل قوله عام خيد برتوقيت التمريم الجرفقط أوله ولتحريم المتعدة والاول قول ابن عسنة وغديره قالوا انماحرمت عام الفتع ومن قال بالآخرقال انهاحرمت تمأحلت وادعت طائف الشه أنهاأ حلت وحدداك غرمت في عجه الوداع والروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المنعة بعد احلالها والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها لما حرمت عام فنح مكة لمتحل بعددلك ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحرالاهلية وكان ابن عماس يبيح المنعة وأكل لحوم الحرفانكرعلي بنأبي طالب ذلك عليه وفالله انرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحريوم خسير فقرن على رضى الله عنه بينهمافي الذكرلمادوى ذاكلان عماس رضى الله عنهمالان ابن عماس كان يبعهما وروى عن ابن عماس رضى الله عنه أنه رجع عن ذلا لما بلغه حديث النهى عنهما

والمدينة وتبعون عروعا الرضى الله عنه ما وغيرهما من الخلفاء الرائسدين فيما رووه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم والشبعة ما الفواعلم افيما رواه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم والمعواقول من حالفه وأيضافان الله تعالى انما أباح في كنابه الزوجة وملك الممين والمناحم الما ليست واحدة منه ما فانها و كانت زوجة الموارثا ولوجب علم اعدة الوفاة و لحقها الطلاق النلاث فان هدذه احكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنه الوازم النكاح دل على انتفاء النكاح

هومخلو ووحقيقة قولهم ليتكلم اللهمة كاكان قدماؤهم يقولون لكن المعتزلة صاروا بطلقون اللفظ بأنالله متكلم حققة ولكن مرادهم مرادمن قال ان الله لم يتكلم ولايتكام كاذكرأ حدأنهم تارة منفون الكلام وتارة يقولون يتكلم بكلام يخلوق وهومعدى الاول وهـذا في الحقيقـة تكذيب الرسل الذمن انماأخبروا الام يكلام الله الذي أنزل الهم وحاءت الفلاسفة القائلون بقدم العالم فقالوا أيضامتكم وكالسه ما يفنض من العقل الفعال على تفوس الانساء وهمذاقسول من وافقهم من القرامطة الماطنية ونحوهم عن يتظاهر بالاسلام و يمطن مذهب الصابئة والمحوس ونحو ذاك وهوقولط والفمين ملاحدة الصوفية كاعماب وحدة الوحودونحوهم الذس أخذوادس الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرحوه في قالسالم كاشفات والولاية والتعقبق والذين فالوالسر هومخاوقاط فريق منهم أنه لايقابل المخلوق الاالقددع اللازم للـ دات الذي ثبوته مدون مشيئة الرب وقدرته كشوت الذات فقالوا فالدنم طائفة رأت أب الحروف والاصوات عتنع أن تمكون كدلان فقالت كالامه هو يجرد معنى واحد هوالامروالنهي والخمر وأنهان عبرعن ذلك المعنى بالعبرية كان قوراة وانعبرعنه بالسريانية كان

وورة والعبرعنه بالعربية كان قرآ بافلزمهم أن تكون معانى القرآن هي معانى التوراة والانجمل وأن يكون لان المحملاوان عبرعنه بالعربية كان قرآ بافلزمهم أن تكون معانى القرآن هي معانى التوراة والانجمل وأن تكون هـ مفات بل هو حروف الامر هوالنهي وهوا للبر وأن تكون هـ فده صفات له لا أنواعاله و نحوذ لك مما يعلم فساده بصريح العقل وطائف قالت بل هو حروف وأصوات قدعة أزاية لاتتعاق عشئته وقدرته كافال الذين من قبلهم واتفق الفريقان على أن تكليم الله الالكته وتكليمه موسى وتكليمه لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو (١٥٧) ذلك انما هوخلق ادراك في السبع أدرك به مالم يرل

لان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء المازوم والله تعالى انما أباح في كابه الزواج وملك المسين وحرم مازادعلي ذلك مقوله تعالى والذين هم افروحهم حافظون الاعلى أزواجهما وماملكت أعامهم فانهم غبرملومين فن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والمستمتع بهابعد التحريم ليست زوحة ولاملك عين فنكون حراما بنص القرآن أماكونهاليست عاوكة فظاهروأماكونهاليست زوجة فلانتفاءلوازم النكاح فبهافان من لوازم النكاح كونه سباللتوارث وتبوت عدة الوفاة فمه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم فان قبل فقد تكون زوحة لاترث كالذمة والامة فيلعندهم نكاح الذمية لايحوز ونكاح الامة انمايحو ز عندالضرورة وهميبيحون المتعةمطلقا نميقال نكاح الذممة والامةسب للتوارث ولكن المانع قائموهوالرق والكفسر كاأن النسب سبب للتوارث الااذا كان الولدرق فأأو كافرا فالمانع قائموله ذااذا أعتقالولدأوأسلمورثأباء وكذلك الزوجة اذا أسلت فىحياة زوجها ورثته ماتفاق المسلمن وكنذلك اذا أعتقت فيحمانه واختارت بقاء النكاح ورثت ماتفاق المسلمن يخد لاف المستمتع بمافان فس زكاحها لا يكون سب اللارث فلاينبت التوارث فسه يحال فصار هـ ذا النكاح كولد الزنا الذي ولدعلى فـ راش زوج فان هـ ذالا الحق الزاني بحال فلا بكون اسنا يستعتى الارث فانقسل النسقدتمعض أحكامه فكذلك الذكاح قبل هذافه نزاع والجهور يسلونه ولكن لنسف همذا حقلهم فانجمع أحكام الزوحة منتفية في المستمتع بهالم يثبت فهاشي من خصائص الذكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوحة وماثبت فهامن الاحكام من الحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحوذال فهذا منبت في نكاح الشبهة فعلمأن وطءالمستمتع بهاليس وطألز وجسة لكنهمع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة وأما كون لوطء محلالافهذامور دالنزاع فلايحتج بهأحد المتنازعين وانما يحتج على الآخر بموارد النصوالاجماع

من الدنك ولساير تني ويرث من آل يعقوب

(والحواب) عن دلك من وجوه (أحدها) ان ماذ كرمن قول فاطمة رضى الله عنها أثرت أباك ولا أرث أبى لا نعلم صحته عنها وان صح ليس فيه جمة لان أباها صاوات الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وليس أبو بكر أولى بالمؤمن من أنفسهم كا بها ولاهو بمن حرم الله عليه صدقة الفرض والنطوع كا بها ولاهو أيضا بمن جعل الله محمة مقدمة على محمة الا أهل والمال كاجعل أباها كذلك والفرق بن الانبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الانبياء عن أن يورثوا دنيالللا يكون ذلك شبه تملن يقدم وأما أبو بكر دنيالللا يكون ذلك شبه تملن يقدح في نبوته من أنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم وأما أبو بكر

موجودا كاأن تعليه عندون بنكرمانت العماده وأن يكشف لهم حامامنفصلا عنهملس هوالا خلق ادراك في أعسم من غيران يكون هناك حاب منفصل عنهم بكشفه الهم وطائفة الثة لمارأت شناعة كلمن القولين قالبل مة كلم بعدان لم يكن يشكل مصوت وحروف وكالامه حادث قائم بذاته يتعلق عششته وقدرته وأنكروا أن يقال لمرزل متكلما اذاشاءاذ ذلك يقتدى تسلسل الحوادث وتعاقبهاوهدا هوالدلمل الذي استدلواله على حدوث أحسام العالم فلمتدير المؤمن العالم كمف فرق هذا الكلام المحدث المتدع من الامة وألق بنها العداوة والمغضاءمعأن كلطائفة تحتاج أن تضاهي من آمن معض المكاب وكفر سعضاذمع كلطائفةمن الحق ماتنكره الاخرى فالذبن قالوا مخلق القرآن انماألقاهم فىذاك انهم مرأوا أنه لاعكن أن يكون الكلام لازماروم العلم بل الكلام يتعلق عشيئة المتكام وقدرنه فقالوا يكون من صفات الفعل والمتكام من فعل الكلام ثم لم يشتوا فعلا الامنفصلاعنه لنفهمأن يقوم بذاتهما بتعلق عششته وقدرته وصارمن قائلهممر مدأن يثبت كالامالازمالاتكلملا يتعلق عششته وقدرته امامعني أوحروفاويشت أن المسكام لا يقدرعلي السكام ولا عكنه أن يقول غرماقال وسل

المتكام فدرته على القول والكلام وتكامه باختياره ومشيئته فاذا قالله الاول المتكلم من فعل الكلام قال هوالتكلم من قام به الكلام والكلام وهـ ذا بعض الكلام وهـ ذا بعضها الكلام ولكن ذال مقول لا يقول المنظم الكلام وهـ ذا بعضها

والمشكلم المعروف من قام به الدكلام ومن يشكلم عشيئته وقدرته ولهذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الاسلام الاقوال التي يعرفونها (١٥٨) وأما القول المأثور عسن السلف والاثمة الذي يحمع

الصديق وأمشاله فلانه وةلهم بقدحفه اعتل ذلك كاصان الله تعالى نبينا عن الخط والشعرصيانة لنبوته عن الشبهة وان كان غيره لم يحتج الى هذه الصيانة (الثاني) قوله والتجأ الى رواية انفرد بها كذب فان قول الذي صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه عنه أبو بكر وعر وعثمان وعلى وطلحة والزبيروسعد وعسدالرجن بنعوف والعماس بنعسد المطاب وأزواج النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وأبوهر مرة رضى اللهء ه والروامة عن هؤلاء المتقفى الصحاح والمسانيدمشهو رة يعلهاأهل العملم بالحديث فقول القبائل انأما بكر انفر دمالروامة يدل على فرط جهله وتعده الكذب (الشالث) قوله وكان عوالغر عملها كذب فان أما بكر لمدعهذا الماللنفسه ولالا هلسته وانماهوصدقة لمستعقها كاأ المحدحق للسلن والعدل اوشهدارحل أنه وصي محعل ستهمستدا أو يحعل بأرهمسلة أوأرضه مقبرة ونحوذلك حازت شهادته باتفاق المسلمن وان كان هوممن يحوزله أن يصلى في المستحدو يشرب من ذلك المرو بدفن فى تلك المقبرة فان هذه شهادة لجهة عامة غسر محصورة والشاهدد خسل فها يحكم العوملاء كالتعمن ومثل هذا لايكون خصما ومثل هذاشها دة المسلم يحق لست المال على عض لمت المال عنده حق وشهادته أن هذالس له وارث الابت المال وشهادته على الذمى عاوج بنقض عهده وكون ماله فشاليت المال ونحوذاك ولوشهدعدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكن قملت شهادته وانكان الشاهد فقيرا (الرابع) أن الصديق رضى الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنداعنها ولا انتفع هو ولاأهل متهم مهذه الصدقة كالوشهد قوم من الاغشاءعي رحل أنه وصى بصدقة الفقراء فان هذه شهادة مقسولة بالاتفاق (الخامس) ان هـ ذالوكان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من العجابة لقيلت شهادته لانهمن باب الروابة للحديث لان الروابة تقضمن حكاعاما مدخل فيه الراوى وغيره وهذا من ماب الخبر كالشهادة مر أوية الهلال فان ماأم مه النبي صلى الله تعالى علمه وسدار بتناول الراوي وغبره وكذلك مانهى عنمه وكذاك ماأماحه وهنذا الحدث يتضمن رواية يحكم شرعى ولهذا تضمن تحر بمالمراث على اسف أى بكر عائشة رضى الله عنها وتضمن تحر بمسرامة هذا المراث من الورثة واتهانه لذلك منهم وتضمن وحوب صرف هدذا المال في مصارف الصدقة (السادس) ان قوله على مارو وه فالقرآن بخالف ذلك لان الله تعالى قال توصكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الانثمين ولم يحعل الله ذلك خاصا بالامة دونه صلى الله تعالى علمه وسلم (فيقال) أولا لدس في عوم لفظ الاتية ما يقتضي أن النبي صلى الله عالى عليه وسلم يو رث فان الله تعالى قال توصكم الله في أولاد كم للذ كرمثل حظ الانثمين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثامارك وان كانت واحدة فلهاالنصف ولابويه لكل واحدمنهما السدس مماترك انكاناه ولد فانالم بكن له ولدوور ته أنواه ف الامه الثلث وان كانله اخوة ف الدمه السدس وفى الا به الانحرى ولكم نصف ماترك أزواجكم انام يكن اهن ولدفان كان لهن ولدفلكم الربع عماتركن الى قوله من معد وصية بوصى بهاأ ودين غيرمضار وهـذا الخطاب شامل للقصودين بالخطاب وليس فيهمانوحب أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطب بها وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فأن لم يعلم أن المعسن مقصود بالخطاب لم يسمله اللفظ حتى ذهب طائعة من الناس الى أن الضما رمطلقا

الصعيرمن كل قول ف الا بعرفونه ولايعسرفون قائله فالشهرستاني صنف الملل والنعلوذ كرفيهامن مقالات الام ماشاء الله والقول المعروف عن السلف والائهـــة لم اعرفه ولمرنذ كره والقاضي أنو بكر وأبوالمعالي والقاضيأبو يعلى وابن الزعفراني وأنوالحسين النصرى ومجدن الهيذم ونحوهؤلاء من أعمان الفضلاء المسنفين تحد أحدهميذ كرفي مسئلة القرآنأ ونحوهاعدة أقوال للامة ومختار واحدامها والقول الثابت عن السلف والاعمة كالامام احد ونحومن الأغة لايذكره الواحد منه مع أن عامة المنتسين الى السنةمن جمع الطوائف يقولون انهم متعون للاغة كالأوالشافعي وأحد واسالمارك وحمادس زيد وغبرهم لاسما الامام أحدفاله سسالحنة المشهورة من الجهمة له ولغيره أظهر من السنة وردمن البدعة ماصاربه امامالن بعده وقوله هوقول سائر الامة فعامية المنتسمن الى السنة مدعون متابعته والاقتداء بمسواء كانواموا فقننله فى الفروع أولاهان أصول الاعمة فأصول الدسن متفقة ولهذا كلما اشتهرالرحل بالانتساب الى السنة كانتموافقت الاحدأشد ولما كان الاشعرى ونحوه أقرب الى السنةمن طوائف من أهل الكلام كانانتساله الى أجد أكثرمن غيره كاهومعروف في كنمه وقدرأيت

من أتباع الأعد أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفرون من يقولها وتكون منصوصة لا تقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما وقع من الاستباه والاضطراب في هذا الباب ولان شهة الجهمية النفاة أثرت في قاوب كثير من الناس حتى صارالحق الذى حاءبه الرسول وهو المطابق للعقول لا يخطر سالهم ولا يتصورونه وصارفي لوازم ذلك من العلم الدقيق مالا يفهمه كثير من الناس والمعنى الفهوم يعبر عنه بعبارات في اا جمال (١٥٩) وابهام يقع بسبها زاع وخصام والله تعمالي يغفر

لجمع المؤمنان والمؤمنات رسا اغفرلناولاخواننا الذينسيقونا بالاعمان ولاتحعل فى قاو ساغلا للذن آمنوار ساانك رؤف رحيم وكان هذامن تلك المدع الكلامة كمدع الذين حعلوا أصل الدين منما عـــ لى كلامهـــم في الاحسام والاعراض ولهذا كثرذم السلف والاغة لهؤلاء واذارأ بت الرحل قدصنف كامافي أصول الدن أورد فمهمن أقوال أهل الماطل ماشاء الله ونصرفه من أقوال أهـل الحق ماشاء الله ومن عادته أنه ستوعب الاقوال في السطلة فيطلهاالا واحدا ورأيتهفي مسئلة كلام الرب تعالى أوأفعاله أونحوذاك ترك من الاقوال ماهو معروف عن السلف والاعمة تمين أنهذا القول لم يكن بعرفه ليقاله أو رده امالانه لم تخطر ساله ولم معرف قائلامه أولانه خطرله فدفعه دشهةمن الشهات وكثيراما مكون الحق مقسوما بين المتنازعين في هذا الما فلكون في قول هذاحق و باطل وفي قول هـذاحق و باطل والحق بعضهمع هذا وهومع مالث غبرهما والعصمة انماهي ثابتة لمحموع الامةلست نابتة لطائفة معنهافاذا رأيتمن صفف الكلام كصاحب الارشاد والمعتمد ومن المعهما عن لم يذكروا في ذلك الاأربعة أقوال وما يتعلق بهاعلم أندلم يملغهم القول الخامس ولا السادس فضلاعن الساسع فالذين

لاتقبل التخصيص فكمف بضمرالخاطب فاله لا يتناول الامن قصد بالخط اب دون من لم يقصد ولوقد رأته عام يقبل التخصيص فأنه عام القصودين بالخطاب وابس فهاما يقتضي كون الذي صلى الله تعالى علدمه وسلم من المخاطبين بهدا فان قبل هبأن الضمائر ضمائر النكلم والخطاب والغيبة لاندل سفسهاعلى شئ بعينه لكن يحسب مايقرن بهافضها را الحطاب موضوعة لن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر المتكلم لن يتكلم كائنامن كان لكن قدعرف أن المخاطب بالقرآن هوالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون جمعا كقوله تعالى كتب عليكم الصمام كاكتب على الذين من قبلكم وقواه اذافتم الى الصلاة فاغساوا وحوهكم وأبديكم الى المرافق ونحوذاك وكذاك قوله زمالى وصميكم الله فى أولا كم للذكرمثل حظ الانتمين قمل بلكاف الجاعة فى القرآن تارة تكون النبي صلى الله تعالى عامه وسلم والمؤمنين وتارة تكون الهم دونه كقوله تعالى واعلموا أنفيكم رسول اللهلو يطبعكم فى كثيرمن الامراعنتم ولكن الله حب المكم الاعانوز ينهفى قاوبكم وكره البكم الكفر والفسوق والعصان أوائك همالراشدون فان هذه المكاف الامة دون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذلك قوله تعالى لقدماء المرسول من أنفسكم عز بزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمن ين رؤف رحيم وكذلك قوله تعالى وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول ولاتبطاوا أعمالكم وقوله تعمالي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحسكم الله ويغفرلكم ذنوبكم وتحوذلك فان كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بل تناولت من أرسل المدم فالا يحوز أن تكون الكاف في قوله تعالى وصدكم الله في أولاد كم مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القرآن ومثلهذه الآية قوله تعالى وانخفتم أنلانقسطوافي البتامي فانكمواماطاب لكممن النساء مثنى وثلاث ورباع فانخفتم أن لاتعد لوافوا حدة أوماملكت أعانكم ذلك أدنى أن لاتعولوا وآبواالنساء صدقانهن نحملة فانطبن لكمعن شئمنه نفساف كاوه هنشام يثا فان الضمر فخفتم وتقسطوا وانكمواوطابلكم وماملكت أعانكم انمايتناول الامقدون نبهاصلي الله تعالى عليه وسلم فأن الذي صلى الله تعالى عليه وسلمله أن يتزوج أكثر من أردع وله أن يتزوج بلامهر كاثبت ذلك بالنص والاجماع (فانقيل) ماذكر غوهمن الامشلة فيها ما يقتضى اختصاص الآية فالهلماذ كرمايجب منطاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه البهم علم أنه لدس داخلاف دلك (قيل) وكذلك آية الفرائض لماقال آ باؤ كم وأساؤ كم لا تدرون أبهم أقرب لكم نفعافر بضة وقال من بعدوصة بودى بها أودين غيرمضار نم قال تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله حنات تحرى من تحتها الانهار خالدين فهاوذاك الفوز العظيم ومن يعص الله و رسوله و يتعدّ حدوده بدخله نارا خالدافها وله عداب مهين فلما خاطهم بعدم الدراية التى لاتناسب حال الرسول وذكر بعدهذا ما يحب عليهم من طاعته فيماذكره من مقادير الفرائض وأنهم انأطاعوا اللهورسوله في ه ـ فده الحدود استعقوا الثواب وان خالفواالله ورسوله استحقوا العذاب وذلك بأن يعطوا للوارث أكثرمن حقه أويمنعوا الوارث مايستحقه دل ذاك على أن الخاطب من المساو بين الدراية لماذكره لموعود بن على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المتوعدين على معصمة الله ورسوله وتعددى حدوده فما قدّره من

يسلكون طريقة ابن كلاب كصاحب الارشاد ونحو ، مدكرون قول المعتراة وقول الكرامية و يبطلونهما نملايذ كرون معذلك الا ما يقولون فيه وذهب الحشوية المنتمون الى الظاهر الى أن كلام الله تعالى قديم أزلى نم زعوا أنه حروف وأصوات وقطعوا بأن المسموع من أصوات القرآن ونغمانهم عين كلام الله تعالى وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى عن قولهم وهذا قياس جهالهم من الاجسام رقوما ورسوما (٠٦٠) وأسطر اوكلافهي باعمانها كلام الله القديم فقد

المواريث وغيرذاك لميدخل فهمم الرسول صلوات الله وسلامه علمه كالميدخل في نظائرها ولما كانماذ كرممن تحريم تعدى الحدودعف ذكر الفرائض المحدودة دل على أنه لا يحوزأن بزاداً حدمن أهل الفرائض على ماقدرله ودل على أنه لاتحوز الوصة لهم وكان هذا نا مضا لماأمريه أولامن الوصمة للوالدين والاقربين ولهذا قال النبي صلى الله تعالى علم موسلم عام حمة الوداع ان الله قدأ عطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كا بي داودوغيره ورواه أهمل السبر واتفقت الامة علمه حتى ظن بعض الناس أن آية الوصمة انما نسخت بهدا الخبر لانه لم رسنا معقاق الارثوات عقاق الوصة منافاة والسيزلا مكون الامع تنافى الناسخ والمنسوخ وأما الساف والجهور فقالوا الناسخ هوآية الفرائض لان الله تعالى قدر فرائض محدودة ومنعمن تعدى حدوده فاذاأعطى المت لوارثه أكثر بماحده اللهله فقد تعدى حدالله فكان ذلك محزما فان مازادعلي المحدود يستعقه غيرمين الورنة أوالعصبة فاذا أخذحق العاء فأعطاه له ذا كانظالماله ولهداتنازع العلماءفهن ليس له عاصب هل بردعلمه أملا فن منع الرد قال المبرات حق است المال فسلا يحوز أن بعطاء غره ومن حوز الرذ قال انما وضع المال في من المال لكونه ليس له مستعنى خاص وهؤلاء الهم رحم خاص ورحمعام كاقال النمسعودرضي اللهعنه ذرالسهمأ رلى بمن لاسهمله والمقصودهناأ له لاعكنهم اقامة دلسل على شمول الآرة للرسول صلى المه تعالى عليه وسلم أصلا (فان قدل) فلومات احد من أولادال ي صـ لي الله تعالى علمه وسلم ورثه كاما تت بنا له الثلاث في حياته ومات ابنه ابراهيم (قــل) الخطاب في الآية للوروث دون الورنة فــلايلزم اذادخــل أولاد ه في كاف الخطاب الكونهم موروثين أن يدخساوا اذا كاؤاوارثين يوضع ذلك أنه قال ولا يويه لدكل واحدمنهما السدس يماترك انكانله واد فدكره بضمير الغسة لابضميرا لخطاب وهوعائد الى المخاطب وهوالموروث فكلمن سوى الني صلى الله تعالى عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان النبي صلى الله ومالى عليه وسلم وارثا لمن خوطب ولم يخاطب هو مأن ورث أحداشأ وأولادالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمن شملهم كاف الطاب فوصاهم بأولادهم للذكرمثل حظ الانثين ففاطمة رضى الله عنها وصاهاالله في أولادهاللذكرمثل حط الانتين ولانو بهالومانت في ح انهما لـكل واحدمنهما السدس (فان قبل) ففي آمة الزوحين قال ولكم ولهن قسل أولا الرافضة بقولون ان أز واحه لم رثنه ولاعه العماس واعمار ته المنت وحدها (كانما) انه يعدنزول الآية لم يعلم انه ماتت واحدة من أزواجه والهامال حتى يكون واركالها وأماخد يحةرضي اللهءنها فباتت عكة وأمازين بنت خزعة الهلالية فباتت بالمدينة لكن منأبن نعلم أنها خلفت مالاوأن آية الفرائض كانت قد نزلت فان قوله تعالى ولكم منصف ماترك أزواحكما عمانناول من ماتت أزوحة ولهاتركة فن لم عتله زوحة ولهاتر كة أوماتت ولامال الهالم تخاطب مهذه الكاف وبتقدير ذلك فلايلزم من شمول احدى الكافين له شمول الاخرى بلذلك موقوف على الدليل (فانقبل) فانتم تقولونان مائبت فحقه من الاحكام ثبت فى حق أمته وبالعكس فان الله اذا أمره بأمر تناول الامة وان ذلك قدعرف بعمارة الشرع ولهذاقال تعالى فلماقضي زيدمنها وطرا زوحذا كهالكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج

كان اذ كان حسماماد نانم انقلب قدعائم فضوا مان المرثى من الاسطر هوالكلام القديم الذي هوح وف وأصوات وأصلهم أن الاصوات على تقطيعها وتوالها كانت امتة فى الازل قائمة مذات المارى تعالى وقواعدمذههم منية علىدفع الضرورات فلميذكر أبوالمعالى الا هـ ذا القول مع قول المعتزلة والكلاسة والكراسة ومعاومأن هذا القول لا يقوله عاقب لتصور مانقول ولانعرف هذا القولعن معروف العلم من المسلمن ولارأينا فى كناب أحد أن المداد الحادث انقل قدعا ولاأن المدادالذي بكتب القرآن قدم ملرأسا عامة المسنسنان أعماسا حد وغيرهم الكرون هذا القول والمسمون ناقلهعن بعضهمالي الكيذب وأنوالمعالى وأمشاله أحل من أن يتمدد الكذب لكرالقول المحكي فديسمعمن قائل لم يضبطه وقد مكون القائل نفى مايخبر قولهم بل مذكر كالامامحملا يتذاول النقيضين ولا عمزفده سنلوازم أحددهماولوازم الأخر فتعكسه الحاكى مفصلاولا عمله احال القائل ثماذا فصله مذكرلوازم أحدهمادون ما معارضها ويذاقضها معاشمال الكلام على النوعين المتناقضين أو احتماله لهما وقد يحكمه الحاكي اللوازم التي لم ملتزمها القائل نفسه وماكل منقال قولااله تزملوازمه

بل عامة الخلق لا بلتزمون لوازم أقو الهم فالحاكي يجعل ما يطنه من لوازم قوله هو أيضامن قوله لاسما اذالم ينف أدعيائهم القائل ما نظنه الحاكى لازما فانه يحعل قولاله بطريق الاولى ولاريب أن من الناس من يقول هذا القرآن كلام الله وما بن اللوحين كلام الله ومكتوب فى المصاحف وهذا الاطلاق حق متفق عليه بين المسلمين ثم من هؤلاء من اذاسئل عن المداد وصوت العبد أقديم هو أنكر ذلك ورعما سكت عن ذلك وكره الكلام فيه بنني أو (١٦١) اثبات خشية أن يجرز ذلك الى بدعة مع أنه لوسمع من يقول

انالمداد قديم ألزمه العذاب الالم وأماصوت العبد فقدتكم فمطائفةمن المنتسين الىالاغة كالشافعي وأجدوغبرهمافنهمن قال ان الصوت المسموع قديم ومنهم من يقول بسمع شدين الصوت القديم والمحدث وهذا خطأفي العقل الصريح وهوبدعة وقول قبيح والامامأحد وحاهيرأصحاله منكرونلا هوأخف من ذلك فانأجد وأغة أصعابه قدأنكروا على من قال الافظ مالقير آن غير مخلوق فكسفعن قال الصوتغير مخلوق فكسفءن قال الصوت قديم وقدىدعواهؤلاء وأمروابهموهم وقدصنف المروذى فى ذلك مصنفا كسراذ كره الخلال في كتاب السنة كإجهموا ومدعوامن قال اللفظامه مخاوق أيضا كالمنفى موضعه اذ المقصود هناأنمن أكار الفضلاء من لا يعرف أقوال الاعمة في أكار المسائل لاأقوال أهللافولا أهل الماطل بللم معرف الاقول المتدعة فى الاسلام ومن المعاوم أن السلف والاعمة كان لهم قول لسهوقول المعتزلة ولاالكلاسة ولاالكراسة ولاهوقول المسمن مالحشوية فأبن ذلك القول أكان أفضل الامة وأعلها وخبرقرونها لايعلون فبهاحقاولاناطلا ومعاوم أنكل قول من هذه الاقوال فاسد من وحوه وقد يكون بعضهاأفسد من بعض فقول المعتزلة الذس قالوا انكلام الله مخلوق وانكان فاسدا

أدعمائهم اذاقضوامنهن وطرا فذكرانه أحل ذاكه فمكون حلالا لائمته ولماخصه مالتعليل قال وامرأة مؤمنة ان وهمت نفسهاللنسى ان أرادالني أن سننكها خالصة المن دون المؤمنين فكمف يقال انهذه الكاف لم تتناوله قلمن المعلوم أنمن قال ذلك قاله لماعرف من عادة الشارع فى خطامه كالعرف من عادة الماولة اذاخاطموا أمرا بأمر أن نظيره مخاطب عثل ذلك فهمذا يعلم بالعادة والفرق المستقرفي خطاب المخاطب كاتعمل معانى الالفاظ بالعادة المستقرة لاهل تلك اللغة أنهمر مدون ذلك المعنى واذا كان كذلك فالخطاب يصبغة الجمع قدتنوعت عادة القرآن فهاتارة تتناول الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم وتارة لانتناوله فلا محسأن يكون هذا الموضع بمأتناولته وغاية مامدى المذعى أن يقال الاصل شمول الكاف له كايقول الاصل مساواة أمتمه فى الاحكام ومساواته لامته فى الاحكام حتى يقوم دلسل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كشمرة خصبهاعن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لابورث فلا محوزأن ينكراختصاصه كسائرالخصائص لكن للانسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الاحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه أنه لايورث أعظم من الاحاديث المروية في كثير من خصائصه مشل اختصاصه بالصفي وغيره وقد تذازع السلف والخلف في كثيرمن الاحكام هل هومن خصائصه كتنازعهم في النيء والجس هل كانملكاله أملا وهل أبي له ما حرم عليه من النساء أملا ولم يتنازع السلف في أنه لا بورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصابه وذلك أن الله تعالى قال فى كتابه سألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول وقال في كتابه واعلوا انماغمتم منشئ فأنته نحسه وللرسول ولذى القربى والمتامى والمساك بنوان السبل وقال فى كتابه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول واذى القربى والمتامى والمساكسن وابن السبيل ولفظ آية النيء كلفظ آية الحس وسورة الانفيال ترلت بسبب مدر فدخلت الغنائم فىذلك بلاريب وقدمدخل فىذلك سائرمانفله الله للسلمن من مال الكفار كاأن لفظ الذء قدراديه كلماأفاءالله على المسلمن فيدخل فسه الغنائم وقد يختص ذلك ماأفاءالله علمم ممالم وحف ألمسلون عليه عصل ولاركاب ومن الاقوال قول الذي صلى الله تعالى عليه وسلمليس لى مماأ فاءالله عليكم الاالحس والحس من دودعليكم فلماأضاف هذه الاموال الى الله والرسول رأى طائفة من أهل العلم أن هذه الاضافة تقتضى أن ذلك ملك للرسول صلى الله تعالى علىه وسلم كسائر أملاك الناس نم حعلت الغنائم بعد ذلك الغانمين (١) وخسم المن سمى بنيء النيء أوبأر بعمة أخاسهملكاللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كايقول ذلك الشافعي وطائفة من أصحاب أحد كالخرق وأمامالك وأنوحنيفة وأحدو جهورأ صحابه وسائرا ثمة المسلمن فلابرون تخميس الفيءوهوما أخلدمن المشركين بغيرقتال كالحزية والخراج وقالت طائفة ثانمةمن العلاء هذه الاضافة لاتقتضى أن تسكون الاموال ملكاللرسول بل تقتضى أن يكون أمرها الحالقه والرسول فالرسول بنفقهافهماأمن اللهمه كاثبت في صحيح المخارى عن أبي هر برة رضى الله عنه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال انى والله لاأعظى أحداولا أمنع أحداوا نما أناقاسم أضع حسن أمررت وفال أيضافي الحسديث الصييح سمواباسمسي ولاتسكتنوا بكنيتي (١) قوله وخسم المن سمى الى قوله ملكاللرسول كذا بالاصل والمحرر اه

( ٣١ - منهاج ناني ) من وجوه فقول الكلابة فاسدمن وجوه وقول الكرامية فاسدمن وجوه والامام أحدد وغيره من الأعة أنكرواهد فالكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم والكارهم لقول المعتزلة متواتر

فانماأناقاسم أقسم بينكم فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه فالمال المضاف الى الله ورسوله هوالمال الذي يصرف فما أم الله به ورسوله من واحب ومستحب مخللاف الاموال التي ملكهاالله لعداده فان لهم صرفهافي الماحات ولهذا الماقال في المكاتسن وآنوهم من مال الله الذى آنا كمذها كثرالعلاء كالثوابى حنيفة وغيرهما الحان المرادآنا كم الله من الاموال النيملكها الله العماد فالهلم بضفها الى الرسول صلى الله تعالى علىه وسلم مخلاف ما أضافه الى الله والرسول فانه لا يعطى الافماأم الله مهو رسوله فالانفال للهو الرسول لان قسمتها الى الله والرسول لست كالمواريث التي قسمها الله بن المستعقين وكذلك مال الجس ومال النيء وقد تنازع العلاء فى الجس والفيء فقال مالك وغيره من العلاء مصرفهما واحد وهوفهما أمر الله به ورسوله وعين ماعينه من المتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصالهم بالذكر وقدروى عن أجدين حنيل مانوافق ذلك وأنه حعل مصرف الحسمن الركاز مصرف النيء وهوتسع لجس المغانم وقال الشافعي وأحدفي الرواية المشهورة والحس يقسم على خسة أقسام وقال أبوحنه فةعلى ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوى القربى عوته صلى الله تعالى عليه وسلم قال داودس على بل مال الفيء أيضايقهم على خسمة أقسام والقول الاول أصيح كابسطت أدلته في غيرهذا الموضع وعلى ذلك تدلسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسنه خلفائه الراشدين فقوله لله والرسول في الجس والنيء كقوله في الانفال لله والرسول فأضاف الرسول لانه هوالذي يقسم هذه الاموال بأم الله ليست ملكالاحد وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم انى والله لاأعطى أحداولا أمنع أحداواعا أناقاسم أضع حيث أمرت مدل على أنه ليس مالك للا موال وانما هومنفذ لامر الله عزوحل فها وذلك بأن الله خيره بن أن يكون ملكانساوين أن يكون عبد ارسولافا ختاران يكون عمدارسولا وهنذاأعلى المنزلتين فان الملك الني يصرف الاموال فماأحه ولاائم عليه والعمد الرسول لايصرف المال الافعا أمربه فكون ما يفعله عمادة لله وطاعة ليس في قسمه ماهومن الماح الذى لايذاب علمه بليثاب علمه كله وقوله صلى الله تعالى علمه وسلم لدس لى مما أفاء الله علىكم الاالخس والخس مردود عليكم ويدذاك فان قوله لى أى أمره الى ولهد ذا قال والحس مردودعليكم وعلى هذا الاصل فاكان سدهمن أموال بني النضيروفدك وخسخسر وغير ذلك هومن مال الفيء الذي لم يكن علكه ولايو رثعنه وانمايو رثعنه ماعلكه بل تلك الاموال يحب أن تصرف فما يحب الله ورسوله من الاعمال وكذلك فعل أنو بكر الصديق رضى اللهعنه وأماما فديظن أنهملكه كا أوصى له يه مخبريق وسهمه من خبرفهذا اماأن بقال حكه حكم المال الاول واماأن بقال هوملكه ولمكن حكم الله في حق أن بأخذ من المال حاحته ومازادعلى ذلك بكون صدقة ولابورث كافى الحديث الصحيح عن أبى هر برة رضى الله عنه أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ولادرهماماتر كتره مدمؤنة نسائي ومؤنة عاملي فهوصد دقة وفي الصححين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم قال لانورت ماتر كنافه وصدقة أخرجه التخارى عن جماعة منهمأ يوهر برةرضي اللهعنه ورواهمسلمعنه وعنغيره يسمنذاك أنهذامذ كورفى ساق قوله تعالى فأنخفتم أن لا تعدلوا فواحدة أوماملكت أعماد كم ذلك أدنى أن لا تعدولوا وآنو النساء صدقانهن نحلة

تارة وبكلام الكراسة تارة وبكلام الواقفة تارة كإيكامهم بكلام الاشعربة وصارفي الحثمعهم الي مواقف غايته فهاسان تناقضهم واذاألزموه تناقضه فرالى الوقف ومن المعاوم أنه لا مدفى كل مسئلة دائرة سنالنغ والاثمات منحق ثابت في نفس الامن أو تفصل ومن المعاوم أنكلام الفلاسفة المخالف لدس الاسلام لامدأن مناقضه حتى معلوم من دس الاسلام موافق لصريح العقل فان الرسل صلوات الله وسلامه علمهم لم تخبروا عمالات العقول وانما يخبرون عمازات العقول وما بعلم بصريح العقل انتفاؤه لايحوزأن مخبرته الرسل مل تخبر عالا يعلمه العقل وعمايعيز العقلعن معرفتهومن المعلوم أن السلف والاعمة لهم قول خارج عن قول المعتزلة والكرامة والاشعر بةوالواقفة ومن علمذلك القول فلابدأن محكمه ويناظرهم مه كايناظ رهم بقول المعتزلة وغيرهم لكن من لم يكن عارفاما أثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ماحاء به الكاب والسنة وحقيقة المعقول الصريح الذي لايتصور أن يناقض ذلك لم عكنه أن يقول الاعلغ عليه ولاسكلف الله نفسا الاوسعهاولاريب أن الحطأفي دقىق العلم غفور الامة وانكان ذلك في المسائل العلمة ولولاذلك لهلاث أكثرفضلاء الامةواذاكان الله تعالى نغفرلن حهل وحوب

الصلاة وتحريم الحرل كمونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب العلم يحسب ما أدركه في فان زمانه ومكانه اذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب امكانه هوأ حق بأن بتقب ل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه عما أخطأه تحقيقه لقوله تعالى ربنالا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا والشهر ستاني لما كان أعلم بالمقالات من اخوانه ذكر في مسئلة الكلام قولا سادسا وطن أنه قول السلف فقال في نهاية الاقدام بعد أن (٦٣) ذكر قول الفلاسفة والاشعرية والكرامية وأن

المعتزلة لماقالت أجع المسلون قىل ظهورهـذا الخلافعلى أن القرآن كلامالله واتفقواعلى أنه سور وآبات وحروف منظومة وكلمات مجموعية وهي مقروءة ومسموعةعلى التعقبق ولهامفتنع ومختم وأنه معرزة للرسول صلى الله علىه وسلم دالة على صدقه وأن الاشعر بة تفرق من اللفظ والمعنى وتثنت معنى هومدلول اللفظ قال السلف والحناملة قد تقررالا تفاق على أنما بن الدفتين كالرم الله وأن مانقرؤه ونكتمه ونسمعه عين كلام الله فعب أن تكون تلك الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخالوق وحب أن تكون تلك الكلمات أزامة غبرمخلوقة ولقد كان الامرفى أول الزمان على قولن أحدهماالقدم والثانى الحدوث والقولان مقصوران على الكلمات المكتوية والآيات المقسروءة مالالسين فصارالا تقسول ثالث وهوحدوث الحسروف والكلمات وقسدم الكلام والام الذى تدل علمه العمارات وهو خسلاف القولىن فكان السلف على اثبات القدم والازلمة لهذه الكامات دون التعرض لمعنى وراءهافالتدع الاشعرى قولا وقضى يحدون الحروف وهوخرق للاجماع وحكم بأنمانقر ؤهكلام الله محاز الاحقيقة وهوعين الابتداع فهلاقال وردالسمع بأن

فانطبن الممعن شي منه نفساف كلوه هنيمًا مريمًا الى قوله بوصكم الله في أولاد كمالذ كرمثل حظ الانتين ومعلومأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم لم يخاطب مهذا فاله ليس مخصوصا عثني ولاثلاث ولارباع بلاه أن يتزوج أكثر من ذلك ولامأمورا أن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسهاله بغير صداق كاقال تعالىله باأبها الذي اناأ حلاناك أزواحك اللاقى آتيت أجورهن وماملكت عينك مماأفاء الله عليك الى قوله واحرأة مؤمنة انوهبت نفسهاللني انأرادالني أن يستنكمها الصةائمن دون المؤمنين قدعلناما فرصناعلهم في أزواجهم وماملكت أعانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفور ارحما واذا كانساق الكلام اعاهو خطاب للامة دونه لمدخل هوفى عوم هذه الآية فان قبل بل الخطاب متناول له وللائمة لكن خص هومن آمة النكاح والصداق قيل وكذلك خصمن آية الميراث فاقيل فى تلك يقال مثله في هـ نده سواء قيل ان لفظ الا ية شمله وخص منه أوقيل انه لم يشمله لكونه ليس من المخاطس (الساسع أن يقال) هذه الآية لم يقصد بها سان من يورث ومن لا يورث ولا سان صفة الموروث والوارث وانماقصد بهاأن المال الموروث مقسم بين الوارثين على هـذا التفصيل فالمقصود هنايان مقدارأ نصباء هؤلاء المذكورين اذاكانواورثة ولهدالوكان الميت مسلما وهؤلاء كفارالم برثوابا تفاق المسلين وكذلك لوكان كافراوهؤلاءمسلين وكذلك لوكان عبداوهم أحرار أوكان حراوهم عبيد وكذلك القاتل عدا عندعامة المسلمن وكذلك القاتل خطأمن الدمة وفي غيرها نزاع واذاعلم أن في الموتى من مرثه أولاده وفهم من لاير ثه أولاده والآية لم تفصل من ر ثه ورثته ومن لار ثه ولاصفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها سان ذاك بلقصد بها سان حقوق هؤلاءاذا كانواور تة حمئلذ فالآية اذالم تبين من يورث ومن يرثه لم يكن فهادلالة على كون غير الذي صلى الله تعالى علمه وسلم برث ولا يورث فلا نلا يكون فيهاد لالة على كونه هو بورث بطريق الاولى والاحرى وهذا كإفى قوله صلى الله تعالى علىه وسلم فماسقت السماء العشر وفيماستي بالدوالى والنواض نصف العشر فانه قصدبه الفرق بين مايجب فيه العشرو بين مايجب فيه نصف العشرولم بقصدته سانما يحبفيه أحدهما ومالا يحب واحدمنهما فلهذا الايحتم بعمومه على وحوب الصدقة في الخضراوات وقوله تعلى وأحل الله السع وحرم الرياقصدفيه الفرق بن السع والرياف أن أحدهما حلال والآخر حرام ولم يقصد فيه سان ما يحوز سعه ومالا يحو زفلا يحتج بعومه على حواز سم كلشي ومن طنأن قوله وأحل الله بعم سع المنة والخسنز بروالخر والكاب وأم الولد والوقف وملك الغسه والثمارقبل بدوصلاحها ونحوذلك كان غالطا(الثامن أن يقال)هـ أن لفظ الآية عام فانه خص منها الولدالكافر والعمدوالقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منها (١) فان الصحابة الذين نقاواعنه أن المسلم لايرث الكافر واله ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبد اوله مال فاله للبائع الاأن يشترط المستاع وفى الجلة فاذا كانت الآية مخصوصة بنص أواجماع كان تخصصها بنصآ خرحائزاماتف اقعلاء المسلمن وقدذه عطائفة الحأن العمام المخصوص يبقى مجملا (١) قوله فان العجامة الخسقط من الاصل خبران ولعل الاصل فان العجامة الذين الخ أقل من الذن نفاوانحن معاشر الانساء لانورث الخ اه مصعه

مانقرؤه ونكتبه كلام الله دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته كاورد السمع باثبات كثير من الصفات من الوجه والبدين الى غير ذلك من الصفات الخبرية قال قال السلف ولا يظن الغلان بناأ نانثيت القدم الحروف والاصوات التي قامت بالسنة الوصارت صفات لنا فانانعلم

افتتاحهاواختتامهاوتعلقهابأ كسابناوأفعالنا وقدبدل السلف أرواحهموصبرواعلى أنواع البلاياوالمحن معتزلة الزمان دون أن يقولوا القررآن مخلوق ولم يكن ذلك حروفا وأصواتاهي (٢٦٤) أفعالنا وأكسابنا بله هر عرفوا يقينا أن تله تعالى

وقدتنوزع فتخصص عوم القرآن اذالم يكن مخصوصا بخسر الواحد فأما العام المخصوص فيحوز تخصصه مخبر الواحد عندعوامهم لاسماا لخبرالمتلق بالقبول فانهم متفقون على تخصيص عوم القرآن به وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول وأجعوا على العل به كاسنذكره انشاءالله تعالى والتخصيص بالنص المستفيض والاجماع متفق عليه ومن سلائهذا المسلك يقول ظاهره العموم لكنه عوم مخصوص ومن سلك المسلك الاول لم يسلم ظهور العموم الا فبن علم أن هؤلاء رثونه ولايقول ان طاهرهامتروك مل يقول اعما يقصدها سان نصب الوارث لأسان الحال الذي يثبت فيه الارث فالآية عامة في الاولاد والموتى مطلقة في الموروثين وأماشروط الارثفام تتعرضاه الآية بلهى مطلقة فمه لاندل علمه بنفي ولااثبات كاأن قوله تعالى فاقتلوا المشركين عام في الاشتخاص مطلق في المكان والاحوال فالخطاب المقسدلهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبناك كمشرع لم يتقدم منافيه ولا يكون رافعالظاهر خطاب شرعى فلايكون مخالفاللاصل (الوحه التاسع) أن يقال كون الني صلى الله تعمالي علم هوسلم لابورت أست بالسنة المقطوع بهاويا جماع الصعمانة وكل منهما دليل قطعي فللابعار ض ذلك بما يظن أنهعوموان كانعومافهومخصوص لانذاك لوكاندلملالماكان الاظنما فلاىعارض القطعي اذ الظني لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غبر واحدمن الصحابة في أوقات ومجالس وليس فهممن سنكره بلكاهم تلقاه بالقمول والنصديق ولهذا لمنصر أحدمن أزواحه على طلب الميرات ولاأصر الع على طلب الميرات بل من طلب من ذلك شأ وأخبر بقول النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وجع عن طلبه واستمر الامر على ذلك على عهدا الحلفاء الراشدين الى على فارتغير سأمن ذلك ولاقسم له تركة (الوجه العاشر) أن يقال ان أبا بكروع رقد أعطما علىاوأ ولادهمن المال أضعاف أضعاف ماخلفه النبي صلى الله تعالى علمه وسلممن المال والمال الذى خلفه صلى الله علىه وسلم له منتفع واحدمنه هامنه نشئ مل سله عمر الى على والعماس رضي الله عنهم بلمانه ويفعلان فمهما كان النبى صلى الله تعمالى علمه وسلم يفعله وهذا مما يوحب انتفاء التهم عنهما في ذلك (الوحه الحادى عشران يقال) قد جرت العادة بأن الظلة من الماوك اذا تولوا بعدغيرهم من المسلوك الذين أحسنوا اليهمأ وربوهم وقسدا تتزعوا الملكمن بيت ذلك الملك استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم فلوقدر والعياذبالله أنأبا بكروعمررضي الله عنهمامتغلمان متوثمان لكانت العادة تقضى بأن لابزاجا الورثة المستحقين للولاية والتركةفي المال بل يعطيانه مذلك وأضعافه ليكفواعن المنازعة في الولاية وأمامنع الولاية والميراث بالتكلمة فهذا لانعلمأنه فعمل أحدمن المماوك وان كانمن أظلم الناس وأفجرهم فعلمأن الذي فعاوومع الني صلى الله تعالى علمه وسلم أمرخارج عن العادات الطسعية في الماول كاهوخارج عن العادات السرعة في المؤمنة وذلك لاختصاصه صلى الله تعالى علمه وسلم عالم مخص الله به غيره من ولاة الاموروهو الانزه اذالانبداء لانورثون (الوحه الثاني عشر) ان قوله تعالى وورث سلمان داود وقوله تعالى عن زكر بافهالى من ادفك ولمار ثني وبرثمن آل بعقوب لا بدل على محل النزاع لان الارث اسم جنس تحته أنواع والدال على مايه الاشتراك لايدل على مايه الاستياز فاذاقسل هذا حيوان لأيدل على أنه انسان أوفرس أو بعدير وذلك أن لفظ الارث يستعمل

قولاوكالماوأص اوأن أمره غسر خلقه بل هوأزلى قديم بقدمه كا وردالقرآن مذلك في قوله تعالى ألا له الخلق والام وقدوله تعالىلله الامرمن قسلومن معد وقوله تعالى اغماقولنا لشي اذاأردناه أن نقولله كنفكون فالكائنات كلهااغاتكون فيوله وأمره وقوله تعالى اغماأم واذاأر ادشدا أن يقول له كن فمكون وقوله تعالى واذ قال ربك واذفلنا لللائكة قال الله فالقول قدوردفي السمع مضافا الىالله أخصمن اضافة الخلق فان الخلوق لاينسب الى الله تعالى الامن حهة واحدة وهي الخلق والامداع والامرىنس المهلاعلى تلك النسة والافرتفع الفرق من الخلق والامر والخلقات والامن ماتقالوا ومن حهة العقل العاقل محد فرقاضر ورياس قال وفعل وسأمن وخلق ولوكان القول فعلا كسائر الافعال بطل الفرق الضرورى فثبت أن القول غسر الفعل وهوقيل الفعل وقيليته قيلية أزلسةاذلو كانله أول لكان فعلا مسمقه قول آخرو يتسلسل قال وحققواز بادة تعقني فقالواف وردفى التنزيل أظهر عماذكرناه من الامور وهوالتعرض لاثمات كلمات اللهحث قال تعالى وتمت كلمة و مل صدقا وعدلا لامسدل لكاماته اوقال ولولا كامةسقتمن وبك وقال تعالى قل لوكان العرمدادا لكلمات ربى لنفد الحر قسلأن

تنفد كلاترى وقال تعالى ولوأن مافى الارض من شعرة أفلام والجرعده من بعده سبعة أبحر مانف دت كلات في السوقال تعمالى ولكن حق القول منى وكذلك حقت كلة العذاب فتارة بعيء الكلام بلفظ الامروت من الوحدة الحقيقية التي لا كثرة

فها وماأم ناالا واحدة كلح بالبصروتارة يحى وبلفظ الكامات وتثبت الهاالكثرة البالغة التى لاوخدة فهاولانها ية لها مانفدت كلمات الته فله تعالى اذاأ من واحدوكمات كثيرة وذلك لا يتصور (١٦٥) الا يحروف فعن هذا قلداأ من و ديم و كما ته

أزاسة والكلمات مظاهسر الام والروحانسات مظاهر الكلمات والاحسام مظاهر الروحانسات والامداع والخلق اغماستمدىمن من الارواح والاحسام وأما الكلمات والحروف والامن فأزلمة قدعة وكاأنأص ولانسه أمرنا فكاماته وحروف كلماته لاتشمه كلامناوه حروف قدسسة علوية وكاأن الحروف يسائط المكامات والكامات أسساب الروحانيات والروحاندات مدرات الجسمانيات وكل الكون قائم بكامات الله عفوظ مأمرالله قال ولا بغفلن غافيل عن مذهب السلف وظهور القولفي حدوث الحروف فانله شأناوهم يسلون الفرق بن القراءة والمقروء والكانة والمكتوب ومحكمونأن القراءةهي صفاتنا وفعلناغبرالمقروء الذى هوليس صفة لنا ولافعلناغر أن المقروء بالقراءة قصص وأخبار وأحكام وأم وليس المقسروءمن قصة آدم والسرهو بعنه المقروء من قصة موسى وفرعون وليست أحكام الشرائع الماضةهي بعنها أحكام الشرائع الحائمة فلا مداذامن كلمات تصدرعن كلمة وتردعلي كامة ولامدمن حروف تسترك منها الكلمات وتلك الحروف لانشمه حروفناوتلك الكامات لاتشمه كلامنا (قلت) فهذا الذي ذكره الشهرستاني وحكاهعن السلف والحناطة لدس هومن الاقوال التىذكرهاصاحب الارشاد وأتساعسه فان أولئل

فى ارث العلم والنبوة والمات وغير ذلك من أنواع الانتقال قال تعلى غم أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنا وقال أوائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس همفها مالدون وقال تعالى وتلاء الجنسة التي أورثه وهاعا كنتم تعملون وقال تعالى وأورثكم أرضهم ودبارهم وأموالهم وأرضالم تطؤها وقال تعبلي ان الارض لله بورثهامن يشاءمن عماده والعاقمة للتقين وقال تعالى وأو رثنا القوم الذبن كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركفافها وقال تعالى ولقد كتبنافى الزبو ومن بعدالذكرأن الارض برثها عبادى الصالحون وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان الانبداء لم يورثوا دينار اولادرهما وانحاور ثوا العلم فن أخذه أخذبحظ وافر رواهأ بوداودوغيره وهكذالفظ الخلافة ولهذايقال الوارث خليفة المبت أىخلفه فيماتركه وألخلافة قدتكون فيالمال وقدتكون في الملك وقدتكون في العلم وغسير ذلك واذا كان كذلك فقوله تعالى وورث سلممان داود وقوله برثني وبرثمن آل يعقوب انمما بدلعلى حنس الارثلابدل على ارث المال فاستدلال المستدل مهذا الكلام على خصوص ارث المال حهل منه نوحه الدلالة كالوقال هذا خلفة هذا وقد خلفه كان دالاعلى خلافة مطلقة لم يكن فهاما يدل على أنه خلفه في ماله أواحراً نه أوملكه أوغ مرذلك من الامور (الوحه النالث عشر) أن يقال المرادم ـ فذالارث ارث العلم والنموة ونحوذ لل لاارث المال وذلك لانه قال وورث سلمان داود ومعاوم أن داود كان له أولاد كثيرون غيرسلمان فلا يختص سلمان عاله وأيضا) فلبس فى كونه ورثماله صفة مدح لالداود ولالسلمان فان المهودى والنصراني برث أماهماله والآبة سقت في مان المدح لسلمان وماخصه الله معن النعمة (وأيضا) فارث المال هومن الامور العادية المشتركة بين الناس كالاكل والشرب ودفن المت ومثل هذا لايقص عن الانساء واغايقص مافه عبرة وفائدة تستفاد والافقول القائل مات فلان وورث ماله ابنه مثل قوله ودفنوه ومثل قوله كلوا واشربوا وناموا ونحوذلك بمالا يحسن أن محمل من قصص القسران وكذلك قوله عن ذكر بايرنني وبرثمن آل بعدة وبالس المرادية ارث المال لانه لا يرثمن آل يعقوب شيأمن أموالهم بل اغار تهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا ولان النبى صلى الله تعالى علمه وسلم لا بطلب ولد البرث ماله فانه لو كان بورث لم يكن مدمن أن ينتقل المال الى غسره سواء كان ابنا أوغسره فلوكان مقصوده بالولدأن برث ماله كان مقصوده أنه لابر ثه أحدغسره وهذالا بقصده أعظم الناس نحسلا وشحاعلي من ينتقل المه المال فانهلو كان الواد موحودا وقصداعطاءه دون عرولكان المقصود اعطاءالواد وأما اذالم مكن له ولدوليس من اده بالواد الاأن حرز المال دون غره كان المقصود أن لا يأخذ أولدك المال وقصد الواد بالقصد الشاني قبيم من أقل الناس عقلا ودينا (وأيضا) فركر باعلمه السسلام لم يعرف له مال بلكان نجارا ويحى اسمه عليه السلام كانمن أزهدالناس (وأيضا) فأنه قال وانى خفت الموالى من ورانى ومعاوم أنه لم يحف أن بأخف اله من بعده اذامات فان هذالس عفوف والله أعلم وبالله التوقيق

(فصل قال الرافضي)، ولماذ كرت فاطمة أن أباهارسول المصلى الله تعالى عليه وسلم وهمافدك قال أبوسكرلهاها في أسوداً وأجر يشهدد النبذلك فاءت بأم أعن فشهدت لها بذلك

لم يحكوا الاقول من يعل القديم عن صوت العبدوالمدادوهذا القول لا يعرف به قائل له قول أومصنف في الاسلام وأما القول الذي و كره الشهرستاني فقال به طائفة كبيرة وهو أحد القولين لمتأخرى أصحاب أحدوما للوالشافعي وغيرهم من الطوائف وهو المذكور

فقال امرأة الا يقبل قولها وقدرووا جمعا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أم أعن امرأة من أهل الحنة فحاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك فقال هذا بعلك محيره الى نفسه ولا نحكم بشهاد ته لله وقدرووا جمعا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال على مع الحق والحق بدور معه حيث دارولن يفترقا حتى يرداعلى الحوض فغضت فاطمة عند ذلك فانصرفت وحلفت أن لا تدكلمه ولاصاحبه حتى تلقى أياها و تشكو اليه فليا حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفع اليلا ولا يدع أحدامنهم بصلى عليها وقدرووا جمعا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يأفاطمة ان الله تعالى يغضب لغضب لغضب لويرضى لرضالا وقدرووا جمعا أنه قال فاطمة بضعة منى من آذا ها فقد آذا في ومن آذا في فقد آذى الله ولي عليه وسلم وسيفه وعهامة عند أميرا لمؤمنس على الله تعالى عليه والكان أهيل المناس رضى الله عنده المراب والمناس رضى الله عنده والكان أهيل المناس على الله في كله من الرحس من تكمين ما لا يحوز لان الصدقة عليه محرمة و بعد ذلك عاء المهم مال التحرين وعنده حابر بن عسد الله الأنصارى فقال له ان النبي صلى الله تعلى عليه وسلم قال لى اذا أتى مال المحرين وعنده حابر بن عبد الله الأخرة وتوالله الإنافقال له تقدم فذ بعددها فأخذ من يت مال المحرين وعنده والمناس من عبر بينة بل بحرد قوله

(والجواب) انفى هـ ذاالكلام من الكذب والمتان والكلام الفاسد مالا يكاد يحصى الابكلفة ولكن سنذكرمن ذلك وحوهاان شاءالله تعالى (أحدها) أن ماذكرمن ادعاء فاطمة فدك فانهذا يناقض كونهمبرا نالها فانكان طلمايطر يق الارث امتنع أن يكون يطريق الهمة وان كانبطر يقالهبة امتنعأن يكون بطريق الارث ثمان كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم منزه ان كان بورث كالورث غيره أن بوصى لوارث أو يخصه في من صموته بأكثرمن حقم وان كان في صحته فلابدأن تكون هذه همة مقبوضة والافاذا وهالواهب بكلام ولم يقبض الموهو بشاحتي مات كانذال اطلا عند جاهر العلاء فكيف بهب الني صلى الله تعالى عليه وسلم فدار لفاطمة ولا يكون هذا أمر امشه وراعند أهل سه والمسلمن حتى تختص معرفت مأمأين أوعلى رضى الله عنهما (الوحه الثاني) ادعاء فاطمة رضى الله عنهاذلك كذب على فاظمة رضى الله تعالى عنهافي ادعائها ذلك (الوحه الثالث) أن يقال ان كان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم يورث فالحصم في ذلك أز واحه وعده ولا تقبل علهم شهادة امرأة واحدة ولارحل واحد بكأب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى علمه وسلم واتفاق المسلين وانكان لايورث فالخصم فى ذلك المسلون فكذلك لا يقسل علمهم شهادة امرأة واحدة ولارحل واحدياتفاق المسلين ولارجل وامرأة نع يحكم في مثل ذلك بشهادة وعين الطالب عند فقهاء الحاز وفقهاء أهل الحديث وشهادة الزوج ازوحته فهاقولان مشهوران للعلماءهماروا يتانعن أحمد احداهمالا تقبل وهي مذهب أبى حنيفة ومالك واللث سعد والاوزاعي واسحق وغسرهم رضى اللهعنهم والثانمة تقمل وهي مذهب الشافعي وأبى ثور واس المنذر فعلى هـ ذالوقدر صحة هذه القضية لم يحز للامام أن يحكم بشهادة رجل واحدولا بامن أة واحدة باتفاق المسلين لاسماوأ كنرهم لايحيزون شهادة الزوج ومن هؤلاء من لايحكم بشهادة

به والقدرة قائمة به وان الكلام ايس محرف ولاصوت ولانتقسم ولابتحر أولاسعض وانه معنى واحدقائم بالله غبر مخلوق وكذلك العلم غبرالقدرة والقدرة غبرالعلم وأنالله لا يحوز أن يكون غرصفاته فصفاته متغابرة وهوغيرمتغابرقال وزعمه ولاء أنالكلام غير محدث وانالله لم ولمتكاما والهمع ذلك حروف واصوات وأنهذه الحروف الكشيرة لم يزل الله متكلما بها (قلت) فيعض هـ ذاالقول الذي ذكره الشهرسةاني عن السلف منقول بعينه عن السلف مثل انكارهم على من زعم أن الله خلق الحروف وعلىمن زعسمأن الله لاية كلم بصوت ومثل تفر يقهم بين صوت القارئ وسن الصوت الذي يسمعهن الله ونحوذلك فهذاكله موجودعن السلف والائمة وبعض ماذكرهمن هدذا القول ليسهو معسر وفاعن السلف والاعمة مثل اثبات القدم والازامة لعين اللفظ المؤلف المعمن ولكن القول الذي أطمقواعلمه هوأن كالام اللهغير مخاوق ولكن الناس تنازعوافي مرادهم مذلك والنزاع فيذلك موحودفي عامة الطوائف من أصحاب أجدوغبرهم كاهومبسوط فىغرهذا الموضع والنزاع فى ذلك منى على هـ ذا الاصل وهوكون قوله مع أنه غير مخاوق ومع أنه قائم به ومع أنه لم رزل متكاماهم ل متعلق بقدرته ومشئته أملافهذا القول

السابع لم بذكره الشهرستاني ونحوه اذالاقوال المعروفة للناس في مسئلة الكلام سبعة أقوال والمقصود هناان أبا وعين عبدالله الرازى في أكثر كتبه لم يبن مسئلة القرآن على الطريقة المعروفة للاشعرى وهوأنه عننع أن يحدث في نفسه كلام لكونه ليس

محلاللحوادثوذلك لانه قدضعف هذا الاصل فلم يمنه أن يبنى عليه بل أثبت ذلك باجماع مى كب فقررأن الكلام له معنى غيرالعلم والارادة خلافاللعتراة ونحوهم واذا كان كذلك في كل من (١٦٧) قال بذلك قال انه معلوم واحدقد م قام بذات الله

تعالى فلولم يقل مذلك لكان خلاف الاجاع فهدذا هوالعدةالتي اعتمدعلهافي نهاية العقول وهو ضعمف فان الاقوال في المسئلة متعددةغبرقول المعتزلة والكلاسة وكان من المكن أن يقال ان ثبت أنه لايقوم باللهما يتعلق عششت وقدرته أمكن أن يحعل كالامالله فدعابالطريقة المعروفة فانهعتنع أن يحدثه قائمافي نفسه أوفى محل آخر فاذا امتنع حدوثه فينفسه تعين قدمه وان لم بثبت ذلك بل أمكن أن يقوم مما يتعلق عششته وقدرته أمكن هناقول الكرامية وقول أهل الحديث الذبن يقولون انه قول السلف والائمة فلم يتعمن قول الكلاسة فذكرفي نهامة العقول ماجرت عادته وعادة غيره بذكره وهوأن معنى الكلام اماأن يكون هوالارادةوالعلم واماأن يكون الطلب مغايرا للارادة والحكم الذهني مغاير اللعملم والاول ماطل لان الانسان في الشاهد قد يخبر عالايعله ولايعتقده وقديأم بأمرالار مده كالسسد اذا كان قصده امتحان العدد قال واذاثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الاجاع على أنماهـة الخبرلاتختلف في الشاهد والغائب قال فثبت أن أمر الله ونهمه وحبره صفات حقيقية قاعة بذاته مغابرة لذانه وعلمه وأن الالفاظ الواردة فىالكتب الالهمة دالة علها واذا ثبتذاك وحب القطع بقدمهالان

وعين ومن يحكم بشاهدو عين لم يحكم للطالب حتى محلفه (الوحه الرابع) قوله فحاءت بأم أعن فشهدت لها بذال فقال امرأة لا يقسل قولها وقدرو واجمعا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أم أعن امر أدمن أهل الجنة (الجواب) ان هذا احتماج حاهل بريدأن يحتج لنفسم فعقم علهافان هذا القول لوقاله الحاجن يوسف والمختار بنأبي عسدوأ مثالهمالكان قدقال حقا فآن امرأة واحدة لايقبل قولهافي الحكم بالمال لمدع مر مدأن بأخذ ماهوفي الظاهر لغبره فكمف اذاحكي مثل همذاعن أي بكر الصديق رضى اللهعنه وأما الحديث الذي ذكره وزعمانهم رووه حمعافه ذا الخبرلا بعرف في شيمن دواوين الاسلام ولانعرف عالمامن العلماء رواه وأمأعن هيأم أسامة منزيدوهي حاصنة النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم وهي من المهاجرات ولهاحق حرمة لكن الروايةعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لاتسكون بالكذب علمه وعلى أهل العلم وقول القائل رووا جمعالا يكون الافى خسرمتوا ترفن يسكر حديث النبي صلى الله تعالى علمه وسلمانه لانورث وقدرواءأ كابرالصحابة ويقول انهم جمعارووا هذا الحديث اعمايكون منأحهل الناس وأعظمهم حداللحق وبتقد رأن تكون الذي صلى الله تعالى علمه وسلم قدأخير أنهامن أهل الحنة فهوكا خباره عن غبرهاأنه من أهل الحنة وقدأ خبرعن كل واحدمن العشرة انه فى الجنة وقال لا يدخل أحد الناريمن بايع تحت الشعرة وهذا الحديث في الصحيح ثابت عن أهل العلم الحديث وحديث الشهادة لهم مالحنة رواه أهل السنن من غروجه من حديث عدارجن من عوف وسعد من زيد فهذه الاحاديث المعروفة عندأهل العلم بالحديث تم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهداهم بالجنة وينكرون علمم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعوا أنه شهدلها بالجنبة فهل يكون أعظم من حهل هؤلاء وعنادهم نم يقال كون الرحل من أهل الحنة لابوحب قبول شهادته لجوازأن بغلط في الشهادة ولهذا لوشهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن بمن يعلمأنهن من أهل الجنة الكانت شهادة احداهن نصف شهادة رجل كاحكر بذاك القرآن كاأن مسراث احداهن نصف ميراث رحل وديتها نصف دية رحل وهذا كله باتفاق المسلمن فكون المرأة من أهل الجنة لابوحب قمول شهادتها لحواز الغلط علما فكمف وقديكون الانسان عن يكذب ويتوب من الكذب غيدخل الجنة (الوجه الخامس) قوله ان عليانهدلها فردشهادته لكونه زوجهافهذامع نونه كذبالوصيم لم يقدح اذكانتشهادة الزوج مردودة عندأ كنرالعلاء ومن قبلهامنهم بقبلهاحتى بتم النصاب امار جل آخرواما مام أةمع امرأة وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم عين المدعى فهذا الإيسوغ (الوجه السادس) قولهم انهم روواجمعاأن رسول اللهصلي الله تعمالي علممه وسلم قال على مع الحق والحق يدور معمد منادار ولن بفسترقاحتي برداعلى الحوض من أعظم الكلام كذبا وجهلافان هـ ذا الحديث لم يروه أحدعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاباسناد صحير ولاضعيف فكيف يقال انهم جمعا روواهذا الحديث وهل يكون أكذب من يروى عن الضحماية والعلماء أنهم مرووا حديثاوا لحديث لايعرف عن أحدمنهم أصلا بلهذامن أظهر الكذب ولوقيل رواه بعضهم وكان عكن صحت ولكان ممكنا وموكذب قطعاعلى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم يخلاف اخبارهان أم أعن في الجنة فهدا اعكن أنه قاله فان أم أعن امر أقصالحة من المهاجرات فاخباره

الامة على قولين في هذه المسئلة منهم من نفي كون الله موصوفا بالامر والنهى والخبر بهذا المعنى ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات م حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك

انهافى الخنة لاينكر بخلاف قوله عن رجلمن أصحابه انهمع الحق واللق بدورمعه حيثدار ولن يفترقاحتي برداعلي الحوض فانه كلام ينزه عنه رسول الله صلى الله تعالى علمه سلم أماأولافلا نالحوض انمايرد علمه أشخاص كأفال للانصارا سبرواحتى تلقوني على الحوض وقال انحوضي لا بعدما بن أيلة الى عدن وان أول الناس ورودا فقر اء المهاجرين الشعث رؤسا الدنس ثياما الذمن لايسكعون المتنعمات ولاتفتع لهم السد مدعوت أحدهم وحاجته في صدره لا يحدلها قضاءر وامسلم وغيره وأماالحق فلنسمن الاشخاص الذين يردون الحوض وقدروى أنه قال انى تارك فمكم النفل من كتاب الله وعترتى أهل بيتى لن يفترقاحتى برداعلى الحوض فهومن هذا العط وفيه كلاميذ كرفي موضعه انشاء الله تعالى ولوصيم هذا لكان المراديه نواب القرآن أماالحق الذى يدورمع الشخص ويدور الشخص معه فهوصفة لذاك الشخص الا يتعداه ومعنى ذلك أن قوله صدق وعله صالح ليس المراديه أن غيره لم يكن معه شيمن الحق وأيضافا لحق لايدورمع شخص غيرالني صلى الله تعالى عليه وسلم ولود ارالحق مع على حبيا دارلوح أن يكون معصوما كالني صلى الله تعالى عليه وسلم وهممن حهلهم يدعون ذاك ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعر وعمان وغيرهم وليس فهم من هومعصوم علم كذبهم وفتاو به من حنس فشاوى أى بكر وعمر وعثمان السهوأولى بالصواب منهم ولافى أفوالهم من الافوال المرحوحة أكثرهما قاله ولاكان ثناء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه علمهم و رضائه عنهم بل لوقال القائل انه لا يعرف من النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه عتب على عثمان في شي وقد عتب على على "في عرموضع لماأبعد فالهلما أرادأن يتزوج بنت أي جهل واشتكته فاطمة لا بهاوقالت ان الناس بقولون أنك لاتغض لشاتك فقام خطسا وقال انبني المغرة استأذنوني أنبز وجوابنتهم على سألى طالب وانى لا آذن نم لا آذن نم لا آذن الا أن ير بدان أى طالب أن يطاني ابني و يتز و ج ابنتهم فانحا فاطمة يضعةمني رببني مارابها ويؤذيني ماآذاها نمذكرهم رالهمن بني عيدشمس فقال حدثني فصدقني ووعددني فوفى لى وهوحديث ناست صحير أخر حاه في الصححين وكذلك لما طرقه وفاطمة لسلافقال ألا نصلمان فقال لهعلى انماأ نفسنا مسدالله انشاءأن سعثنا بعثنا فانطلق وهو يضرب فذه ويقول وكان الانسان أكثرشي حدلا وأما الفتاوى فقدا فتى أن المتوفى عنهاز وجهاوهي حامل تعتدأ بعدالاحلين وهدنده الفتيا كانقدأ فتى بهاأ بوالسنابلين بعكائعلى عهددالني صلى الله تعالى علمه وسلم فقال الني صلى الله تعالى علم وسلم كذب أبو السسنابل وأمشال ذلك كشرتم بكل حال لا يحوز أن يحكم شهادته وحده كالا يحوز له أن يحكم لنفسه (الوجه السادع) انماذ كرمعن فاطمة أمر لا يلنق بها ولا يحتم بذلك الارحل حاهل يحسب أنه عدحهاوهو يحرحها فالهلس فماذكرما بوحب الغض علسه ادام يحكملو كانذلك صعصاالالالخالق الذى لاعدل لسلمأن عكم مخلاف ومن طلبأن عصصمله بغرحكمالله ورسوله فامتنع فغضب وحلف أنلا يكلم الحا كمولاصاحب الحاكم لميكن هذا بما يحمد علمه ولاعمايذم بدالحاكم بلهدا الىأن يكون جرحاأقرب منسه الىأن تكون مدحاونحن نعسلمأن مايحكى عن فاطمة وغيرهامن العمامة من القوادح كثيرمنها كذب وبعضها كانوافيه ممتأولين

: وت الاحرى ازمن اثمات كونه تعالى عالما بعلم قديم انسات كونه تعالى متكلما بكلام قديموان سلنا انهذاالنوعمن الاجماع يقتضي قدم كلام الله لكنه معارض بنوع آخرمن الاجماع وهوأن أحدامن الاسةلم شبت قدم كلام الله مالطريق الذيذ كرعوه فمكون التمسائماذ كرتموه خرقاللاجاع وذكرمن حوابذلك قوله لولزم من اثبات هذه الصفة اثبات قدمها لان كلمن قال مالاول قال مالثاني لزمهن القول ماثمات العلم القسديم اثمات الكلام القديملان كلمن قال مالاول قال مالشاني قلنا الفسرق بين الموضعين مذكور في المحصول فان المعتزلة بساعدونساعلى الفرق من الموضعين فلا يكون اثمات كلام الله بهدنه الطريق على خلاف الاحاع قلناقد بسنافي كتاب المحصول ان احداث دليل لميذكرهأهل الاجماع لايكون خرقا الاجاع (قلت) المقصودأن معرفأنه عدل عن الطر مقة المشهورة وهوأنه لوأحدثه في نفسه لكان محلاله وادثمع أنهاعدة ابن كلاب والاشعرى ومن اتبعهمالضعف هذا الاصلعنده وله اعتقد صعته لكان ذلك كافيا مغنىاله عن هذه الطريقة التي أحدثهاولس المقصودهنا الكلام فىمسئلة القرآن فانهذامسوط فيمواضعه وانماالغرض التنسه على اعتراف الفضلاء بأن هذا

الاصل ضعيف وأماضعف مااعتمده في مسئلة القرآن في من في موضع آخر فان اثبات المقدمة الاولى فيها كلام واذا ليس هذا موضعه اذ كانت العدة فيه على أمر بمعتى وخبرال كاذب والمنازع يقول هذا اظهار للامر والخير والافهوف نفس الامر لم يدل

المبرهناعلى معنى فى النفس واهذا يقول الله تعالى عن الكاذبين انهم يقولون بالسنتهم ماليس فى قاو بهم فهم ينازعون فى أن الكاذب قام منفسسه حكم أودل لفظه على معنى فى نفسه بل أظهر (١٦٩) الدلالة على معنى فى نفسه كذبا وأما المقدمة

النانية فضعيفة وذلك أنه يقال هاأنهذا أبتلكن لملا معوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة في ذاته حادثة وهدذا القول قول طوائفمسن المسلىن فلسهو خلاف الاجماع فانأسللهفا بقوله ليسهو محلا للحوادث قيل فهذا انصح فهودليل كافكا سلكه من سلكه من الناس وان لم يصم بطلت الدلالة فتسين أنه لايد فى أثبات قدمه من هذه المقدمة وأماقوله كلمن أثنت اتصاف الله بهذه المعانى فانه بقول بقدمها وأماالفرق الذىذكره في المحصول فهوأن الامــة اذا اختلفت في سئلتنعلى قولنفان كانمأخذهما واحدا كتنازعهم فىالرة وذوى الارحام لم يكن لن بعدهم احداث موافقة هؤلاء في مسئلة وهؤلاء في مسئلة وانكان المأخذ مختلفا كتنازعهم فى الشفعة ومراثذوي الارحام حاز موافقة هؤلاءفي مسئلة وهؤلاء في مسئلة فظن أن عدمقدم الكلاممع اثباتهده المعانى من هذا المات وليس الامن كذلك فان مأخذ اثساتهدده المعانى لمس هومأخذ القدم فان القدم منى على مسئلة الصفات وعلى أنه هـل يقوم به ما يتعلق عششته وقدرته وأماا ثماتهده المعاني فسئلة أخرى ، والناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال أحدها أنه اللفظ الدال على المعنى والثاني أنه المعنى

واذاكان بعضهاذ نبافليس القوم معصومين بلهمع كونهمأ ولياء اللهمن أهل الجنة لهمذنوب لغفرهااللهلهم وكذلك ماذكرهمن حلفها أنهالا تكلمه ولاصاحمه حتى تلق أباها وتشتكي المه أمر لايليق أن يذكر عن فاطمة رضى الله عنها فان الشكوى انما تسكون الى الله تعالى كاقال العمدالصالح انماأ شكوشي وحزني الحالله وفي دعاهموسي علمه السلام اللهماك الجمدوالمك المشتكي وأنت المستعان وبالالمستغاث وعلما التكلان وقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لاس عماس اذاسألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ولم يقل سلني واستعن بي وقد قال تعالى فاذا فرغت فانصب والى دبك فارغب ومن المعلوم أن المرأة اذا طلبت مالامن ولى الام فلربعطهاا باهلكونهالا تستعقه عنده وهو بأخذه ولم يعطه لاحدمن أهله ولاأصدقائه بلأعظاه لجمع المسلمن وقبل ان الط ال غض على الحاكم كان غاية ذلك أنه غض لكونه لم بعطه مالا وقال الحاكم انه لغدرك لالك فأى مدح للطال في هذا الغضب لو كان مظلوما محضالم مكن غضه الاللدنسا وكنف والتهمة عندالحاكم ألذى لايأخذ لنفسه أبعدمن التهمة عندالطالب الذى بأخذلنفسه فكمف تحال التهمة على من لا بأخذا نفسه مالا ولاتحال على من بطل لنفسه المال وكذلك الحاكم يقول انماأ منعرته لانى لامحل لى أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه الى غيرمستعقه والطالب يقول انماأغضب لخظ فلسلمن المال ألىس من مذكر مثل هذاعن فاطمة ويحمله من مناقبها حاهلاأ وليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم ومنهم من يلزك في الصدفات فان أعطوامنها رضواوان لم يعطوامنها اذاهم يسخطون ولوأنهم رضواماآ تاهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله سؤتينا اللهمن فضله ورسوله اناالي الله راغبون فذكر قومارضواان أعطوا وغضبوا ان لم يعطوافذتمهم بذلك فن مدح فاطمة بمافيه شبه من هؤلاء أفلا يكون قادحا فها فقاتل الله الرافضة وانتصف لاهل البيت منهم فانهم الصقواجهمن العيب والشين مالا يخفى على ذى عب ولوقال قائل فاطمة لا تطلب الاحقهالم بكن هذا بأولى من قول القائل أبو بكرلاء نعجودنا ولانصراناحقه فكنفء نعسمدة نساء العالمن حقها فانالله تعالى ورسوله صلى ألله تعالى عليه وسلم قدشهدالابي بكرأنه ينفق ماله لله فكمف عنسع الناس أموالهم وفاطمة رضى الله عنهاق د طلبت من النبي صلى الله تعالى علم وسلم مالا فلر يعطها اماه كاثبت في الصحيحين عنءلى رضى الله عنه فى حديث الحادم لماذهبت فاطمة الى الذي صلى الله تعالى علمه وسلمتسأله خادمافلم يعطها خادما وعلمهاالتسبيح واذاجازأن تطاب من الني صلى الله تعمالي علمه وسلم ماعنعها الني صلى الله تعالى عليه وسلم اياه ولا يحب أن يعطم الياه حاز أن تطلب ذلك من أى بكر خليفة رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم وعلم أنها الست معصومة أن تطلب مالا يحب اعطاؤهااناه واذالم يحب عليه الاعطاء لم يكن مذموما بترك ماليس بواحب وان كان ماحاأما اذاقدرنا أنالاعطا ليسعباح فاله يستحقأن يحمدعلى المنع وأماأتو بكر فإبعد لمأنه منع أحسدا حقه لافى حياة رسول الله صلى الله علمه وسلم ولا بعدموته وكذلك ماذ كردمن ايصائها أن مدفن لمدالاولا يصلى علماأ حدمتهم لا يحكمه عن فاطمة و يحتميه الارحل حاهل يطرق على فاطمة مالايليق بهاوهذا لوصح لكان بالذنب المغفورأ ولحمنه بالسعى المشكور فانصلاة المسلم على غسره وزيادة خبر بصل المه ولايضر أفضل الخلق أن يصلى علسه شر الخلق وهذارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه ويسلم عليه الابرار والفجار والمنافقون وهداان لم ينفعه لم

( ٢٣ - منهاج نانى ) المدلول عليه باللفظ والشالث أنه مقول بالانستراك على كل منهما والرابع أنه اسم لمحموعهما والكانم على المدلول عليه الله المناولهما بالمحموم والكان مع القرينة والمال المالم والكانم والكانم

أوالا شيراك عكذ ما ثبات قيام اللفظ والمعنى جيعابالذات عمن جوز تعلق ذلك عشيئته وقدرته عكنه أن يقول بالقدم أولا يقول بالقدم في الكلام (١٧٠) ومن لم يحوز ذلك منهم طائفة يقولون بقدم الحروف

يضره وهو بعلم آن في أمنه منافقين ولم بنه أحدا من أمنه عن الصلاة عليه بل قال وأمم النياس كلهم بالصلاة والسلام عليه مع أن فهم المؤمن والمنافق فكمف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتماج لها مثل هد ا الذي لا يحكمه ولا يحتم به الامفرط في الجهل ولوأوصي موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته فان صلاتهم عليه خيراه بكل حال ومن المعلوم أن انسانا لوظه فا وصي بأن لا يصلى عليه ذلك الظالم لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليه اولاهذا مماأم الله به ورسوله فن يقصد مدح فاطمة و تعظمها كيف يذكره في الذي لامدح في خلافه كادل على ذلك الكاب والسنة والاجماع

(وأماقوله) رووا جمعاأن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم قال بافاطمة ان الله بغض لغضل وبرضى لرضاك فهذا كذب منه ماروواهذاعن الني صلى الله تعالى علمه وسلوولا دعرف هذافي شئمن كتب الحديث المعروفة ولاالاسنادمعر وفعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاصحيح ولاحسن ونحن اذاشه دنالف اطمة بالجنةو بأن الله يرضى عنها فنحن لابى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبيروسعمدوعمدالرحن بنعوف بذلك نشهد ونشهد بأن الله تعالى أخبربرضاه عنهمفي غسرموضع كقوله تعالى والسامقون الاؤلون من المهاجرين والانصار والذين اتمعوهم ماحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وقوله تعالى لقدرضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشحرة وقد ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توفى وهوعنهم راض ومن رضى الله عنه ورسوله الانضر وغضب أحدمن الخلق كائسامن كان والانمن رضى الله عنسه ورضى عن الله بكون رضاه موافقالرضاالله فهوراضعن الله يحكم الله موافق لرضاه واذار ضوا يحكه غضموا لغضمه فانمن رضى بغض غيره ازمأن بغض لغضمه فان الغض اذا كانمى ضالك فعلت ما هومى ضي لك وكذال الرب تعالى وله المشل الاعلى اذارضى عنهم غضب لغضهم اذهوراض بغضهم (وأماقوله) روواجمعاأن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني ومن آذاني آذي الله فان هذا الحديث لم يروم ذااللفظ بل روى بغيره كاذ كرفى حديث خطبة على الابنة أبى جهل لماقام الذي صلى الله تعالى علمه وسلم خطسا فقال ان بني هشامن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا اينتهم على من أبى طالب وانى لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن اعافاطمة نضعة منى يربيني مارابها ويؤذيني مأ آذاها الاأن يريداب طالبأن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم وفي رواية انى أخاف أن تفتتن في دينها نمذكر صهراله من بني عدد شمس فأثني علمه في مصاهرته إماه فقال حدّثني فصدقني ووعدني فوفي لي وانى استأحل حراما ولاأحرم حلالا ولكن والله لا تحتمع بنت رسول الله و منت عد و الله عندر حل واحدأبدا رواه المخارى ومسلم فى الصحيحين من رواية على بن الحسين والمسورين مخرمة فسبب الحديث خطبة على رضى الله عنه لابنة أبى جهل والسبب داخل فى اللفظ قطعااذ اللفظ الوارد على السبب لا يحوز اخراج سبه منه بل السب يحب دخوله بالاتفاق وقد قال في الحديث بربيني مارابها ويؤذيني ماآذاها ومعاوم قطعاأن خطبة ابنة أبىجهل علهارابها وآذاها والني صلى الله تعالى عليه وسلم رابه ذلك وآذاه فان كان هذاوعيد الاحقابفاعله لزمأن يلحق هذاالوعدعلي ان أبي طالب وان لم يكن وعسد الاحقابفاءله كان أبو بكر أبعد عن الوعد من على وان قبل انعلباتاب من تلك الخطبة ورجع عنها قدل فهذا يقتضى أنه غيرمعصوم واذا حازأن من را فاطمة وآذاها يذهب ذلك بتو بته جازأن يذهب بغيرذلك من الحسمات الماحمة فانماهو

وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف وماره يستدل أولئك على حدوث الحروف كالتعاقب والمحل معارضونهم عشله فى المعانى فانها مالنسمة المنا متعافية ولهامحل لايلسق مالله تعالى فانحازأن تحعل فنامتعددةمع اتحادهافى حقالله تعالى وأنمحلهامنه ليس كحلها منا أمكن أن بقال في الحسروف كذلك انهاوان تعددت فسنافهي متعدةهناك ولسالحل كالمحل واذا قدل مرتسة فسنافكذاك المعانى مرتبة فسنافترتس أحدهما كترتس الآخر واذاقسل دعوى انحادها مخالف لصريح العقل قىل وكذلك دعوى انحاد المعاني وكالمهؤلاء من حنس كالمهؤلاء والمقصود هنا الكلام على هـذا الاصل وهي مسئلة الصفات الاختيارية كالافعيال ونحروها مما يتعلق بهو يتعلق بمستنسه وقمدرته وأماقول القائل الجهور علىخلافذلك وانماالخلاففمه مع الكرامة فهذا قول من ظن طوائف المسلمن منعصرة في المعتزلة والكلاسة والكرامة للأكثر طوائف المسلمة يحوزون ذلك من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم وأما أمُـة أهل الحديث والسينة فكالمحمسنعلى ذلك فكالممن معرف كلاسه فىذلك صريح فمه والماقون معظم ونلن قال ذلك شاهدون له بأنه امام في السينة

والحديث لاينسمونه الى بدعة وأمامناً خرواً هل الحديث فلهم فها قولان ولا صحاب أحدة ولان ولا صحاب الشافعي أعظم قولان ولا صحاب مالله قولان ولا صحاب مالله قولان ولا صحاب مالله قولان ولا صحاب مالله على المنسات وأماأهل الكلام فقد

ذكر الاسعرى هذافى كتاب المقالات عن غيروا حدمن أئمة الكلام غيرالكرامية ولم يذكر الكرامية شيشا انفردوابه الاقولهم في الاعمان بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة (١٧١) أنهم يصفونه بالحركة والسكون و تحوذاك وان عامة

القدماء من الشمعة كانوا يقولون بالتجسيم أعظممن قول الكرامية وأنالمتأخر سمنهم همالذسقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة بلذكر عنهم تجدد الصفات من العلم والسمع والمصر وقدحكواعن هشام والحهم أنهما يقولان محدوث العلموه فارأس المعطلة وهذا رأس الشمعة لكنجهم كان يقول يحدوث العلم في غيرذا ته وهشام يقول بحدوثه فى ذاته وحكى الاشعرى تحدد العلم لهعن جهور الامامة وحكى عنهما ثمات الحركة له وأن كلهم يقولون بذلك الا شردمةمنهم وذكرعن هشامن الحكم وهشامن الجوالسقي وابن مالك الحضرمى وعلى بن الهشم وغيرهم انهم بقولون ارادته حركة وهل يقال انهاغره أملاعلى قولن لهم وذكرعن طائفة أنهم بقولون يعلم الاشاءقبل كونهاالا أعمال العباد فانه لا يعلها الافي حال كونهاوهذا قول غلاة القدرية كعمد الجهني وأمثاله وهوأحدقولى عروب عسد وذكرعن زهدرالاثرىأنه كان يقول ان الله لس محسم ولا محدود ولا محوزعله الحاول والماسية و برعهمأن الله تعالى محى وهوم القيامة كاقال تعالى وحاءربك والملك صفاصفا وبزعمأن القرآن كالام محدث غبر مخلوق قال وكانأبو معاذالتومني بوافق زهرافي أكثر قوله و مخالفه في القرآن و برعم أن كلام اللهحدث غبرمحدث ولامخلوق

أعظمهن هدذا الذنب تذهب الحسنات الماحية والتوية والمصائب المكفرة وذلك أن هدذا الذنب ليسمن الكفرالذي لايغفره الله الابالتوبة ولوكان كذلك لكانعلى والعباذ بالله قد ارتدعن الاسلام في حياة الذي صلى الله تعيالي عليه وسلم ومعياوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك والخوارج الذين قالوا الهار تدبعدموت الني صلى الله تعالى علمه وسلم يقولوا اله ارتدفى حماته اذمن ارتدفى حياته صلى الله عليه وسلم فلابدأن يعود الى الاسلام أويقتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلموهذا لميقع واذاكان هذا الذنب هومادون الشرك فقدقال تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك بهو نغفرمادون ذلك لمن بشاء وان قالوا يحهلهم ان هذا الذنب كفرليكفر والذلك أمايكرلزمهم تكفيرعلي واللازم باطل فالملزوم مثله وهمدائما بعسون أبابكروعمروعمان ويكفرونهم بأمورقد صدرمن على ماهومثلها أوأ يعدعن العذرمنها فان كانمأحوراأ ومعذورافهمأ ولىمالاجر والعيذر وانقهل ماستلزام الامرالاخف فسقاأ وكفرا كان استلزام الاغلظ لذلك أولى (وأيضا) فيقال أن فاطمة رضى الله عنها اعاعظم أذاهالما في ذلك من أدى أبها فاذادارالام بنأذىأبهاوأذاها كانالاحترازي أذىأبهاأوحب وهنذاحال أييكر وعمرفانهمااحترزا أن يؤذ ما أباهاأو بريمانه نشئ فانه عهد عهد اوأحم أمم الخافا ان غيراعهده وأمره أن بغضب لخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك وكلعاقل بعلمأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلماذا حكم يحكم وطلمت فاطمه أوغسرها ما يخالف ذلك الحكم كان مراعاة حكم الني صلى الله تعالى علىه وسلمأولى فان طاعته واحمة ومعصيته محرمة ومن تأذى لطاعت كان مخطئافي تأذمه مذاك وكان الموافق لطاعت مصمافي طاعته وهذا يخلاف من آذاهالغرض يعمنه لالاحل طاعة الله ورسوله ومن تدبرحال أبي بكرفي رعابته لاحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والهانما قصدطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لالامرآ خرعام أن حاله أكل وأفضل وأعلى من حال على رضى الله عنه وكالاهماسمد كسرمن أكار أولماء الله المنقن وحرب الله المفلحين وعباد الله الصالحة من ومن السابقين الاولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنم ولهذا كان أبو بكر رضى الله عنه يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسالي من أن أصل قسرابتي وقال ارقموا محمداصلي الله تعالى عليه وسلم في أهل بيته رواه البخارى عنسه لكن المقصودا له لوقدرأن أبابكر آذاهافلم يؤذهالغرض نفسه بل ليطمع الله ورسوله ويوصل الحق الى مستحقه وعلى رضى الله عنه كان قصده أن يتزوج علمافله في أذاها غرض يخلاف أبي بكر فعلم أن أبا بكركان أبعد أن مذم بأذاها من على وأنه انما قصد طاعة الله ورسوله عالاحظ له فيه بخلاف على فانه كان له حظ فمارا جابه وأبو بكركان من حنس من هاجرالي الله ورسوله وهذا لايشمه من كان مقصوده امرأة يتزوحها والنبى صلى الله تعالى علمه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة اذالم يعارض ذلك أمرالله تعالى فاذا أمرالله تعالى شي فعله وان تأذى من تأذى من أهله وغيرهم فهوفى حال طاعة الله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله وهيذا الاطلاق كقوله من أطاعني فقدد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقدأ طاعني ومن عصاني فقدعصي الله ومن عصى أمبرى فقدعصاني غمقد بين ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الطاعة في المعروف فاذا كأنت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بهاالطاعة في المعروف فقوله من آذاهافق دآداني يحمل على الاذي في المعروف بطريق الاولى والاحرى لان طاعة أمرائه فرض وضدها معصمة كمبرة

وهوقائم بالله لاف مكان وكذلك قوله ف يحمته وارادته أيضاقال زهيركادم الله حدث وليس بحدث وفعل وليس عفعول وامتنع أن بزعم أنه خلق ويقول ليس بخلق ولا مخاوق وانه قائم بالله ومحال أن يتكلم الله بكلام قائم بغيره كايستحيل أن يتحرك قائمة بغيره وكذلك

يقول في ارادة الله ومحسته وبغضه ان ذلك أجمع قام بالله قال الاشعرى وبلغنى عن بعض المتفقه قاله كان يقول ان الله لم يزل مشكلما ععنى أنه لم يزل قادراعلى المكلام ويقول ان كلام الله (١٧٢) محسد ثغير محاوق كنعوعسد الله من كلاب ومن قال انه

محدث كنعور هبرومن قال انهحدث كفعوأبى معاذ التومدني يقولون لس يحسم ولاعرض وأماالحة التى احتج بهاالرازى للنفاة فهي ضعفة من وحوه أحدهاان المقدمة التي اعتمد علمافهاقوله ان الخالى عن الكمال الذي عكرن الاتصافيه ناقص فيقال ومعاوم أن الحوادث المتعاقبة لاعكن الانصاف بهافى الازل كالاعكن وجودهافي الازل فانماكان وحودهمشروطا محادث سابق له امتنع امكان وحوده قمل وحود شرطه وعلى هذا فالخلوعن هذه فىالازل لايكونخلوا عماعكن الاتصافيه والحالى عالاعكن اتصافه ملس بناقص (الوحه النانى) أن يقال هـ ولم يشت امتناع ماذكرهمن النقص مدامل عقلي ولامنص كتاب ولاسنة بل انما أثبته عا ادعاه من الاحاع وهذهطر يقته وطريقة أبى المعالى قمله ومن وافقهمم يقولونان امتناع النقص على الله تعالى اغما علىالاحاع لابالنص ولابالعقل واذا كانكذاك فعلوم أن المنازعين في اتصافه مذلك هممن أهل الاحاع فكمف يحتم بالاحاع في مسائل التزاع فان قال هؤلاء وافقونا على امتناع النقص على وانما نازعونافي كونذلك نقصاقهله اما أن يكونوا وافقواعلى اطلاق اللفظ واماأن يكونوا وافقواعلي

معانمه فانوافقواعلى اطلاق

وأمافعل مانؤدى فاطمة فلنسهو عنزلة معصة أمررسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم والالام أن يكون على فعل ماهومن معصمة الله ورسوله فان معصمة أمرا له معصمته ومعصمته معصمة الله ثماذاعارض معارض وقال أنوتكروعر ولياالامن واللهقدأ مربطباعة ولىالامن وطاعة ولى الام طاعة الله ومعصنته معصمة الله فن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه تمأخذ نشنع على على وفاطمة رضى الله عنهما بأنهماردا أمر الله وسخطا حكمه وكرها ماأرضي الله لان الله رضمه طاعته وطاعة ولى الامر فن كره طاعة ولى الامر فقد كره رضوان الله والله سخط لعصت ومعصمة ولى الاص معصت فن اتسع معصة ولى الاص فقداتسع مأاسخط الله وكره رضوانه وهدذا التشنيع على على وفاطمة رضى الله عنهما أوجده من تسنيع الرافضة على أبى بكر وعمر وذاك أن النصوص الواردة عن السي صلى الله تعالى عليه وسلم في طاعمة ولاة الامورولزوم الحاعمة والصمرعلي ذلكمشهورة كشمرة بللوقال قائل ان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أمر يطاعة ولاة الاموروان استأثروا والصمرعلى حورهم وقال انكم ستلقون بعمدى أثرة فاصبر واحتى تلقونى على الحوض وقال أدوا الهم حقهم وساوا الله حقكم وأمثال ذلك فاوقدرأن أمابكر وعررضي الله عنهما كاناظ المن مستأثر سالمال لانفسهما كانالواحسمعذال طاعتهما والصبرعلى حورهما ثملوأخذهذاالفائل يقدح فىعلى وفاطمة رضى الله عنهما ونحوهما بأنهم لم بصبروا ولم بازموا الحاعة بل جزعوا وفرقوا الجاعة وهنده معصمة عظمة لكانت هنده الشناعة أوحهمن تشنيع الرافضة على أبى بكروعررضى اللهعنهما فانأمانكروعمولا تقومحة بأنهماتر كاواحباولا فعلامحرماأصلا يخلاف غبرهمافانه قد تفوم الحقنوعمن الذنوب التيلم بفعل ملهاأبو بكرولاعر وما ينزه على وفاطمة رضى الله عنهما عنترك واحبأ وفعل محظو والاوتنزية أبى بكروعرأ ولى بكشرولا عكن أن تقوم حة بتركهما واحباأ وتعديهماحدا الاوالحجة التي تقوم في على وفاطمة أقوى وأكثر فطلب الطالب مدح على وفاطمة رضى الله عنهما اما بسلامتهمامن الذنوب واما يغفران الله لهمامع القدح في أبى بكروعر باقامة الذنب والمنعمن المغفرة من أعظم الجهل والظلم وهوأجهل وأظلم بمن يريد مشل ذلك فى على ومعوية رضى الله عنهما اذا أرادمدح معوية رضى الله عنه والقدح فى على رضى الله عنه

(الوجه الثامن) انقوله لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما حازله أن يترك البغلة والسيف والعمامة عند على حين حكم له بهالما ادعاها العماس (فيقال) ومن نقل أن أما بكر وعر حكا بذلك لاحداً وتركاذلك عندا حد على أن يكون ملكاله فهذا من أبن الكذب علم ما باغاية هذا أن يترك عند من ترك عنده كاتر كاصدقته عند على والعماس ليصرفاها في مصارفها الشرعية (وأماقوله) ولكان أهل البيت الذين طهر هم الله في كابه مم تسكم من الايحوز (فيقال له أولا) ان الله تعالى لم يخسرانه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرحس فان هذا كذب على الله كيف ونحن نعم لم أن من بني هاشم من ليس عطه رمن الذي ولا أذهب عنهم الرحس لاسماعند الرافضة لان عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أما بكروعم رضى الته عنهم الرحس أهل البيت وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله لعمل من حرح ولكن يريد ليطهر كم وليم معمه وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله لعمل من حرح ولكن يريد ليطهر كم وليم معمه وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله لعمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليم معمه وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله لعمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليم معمه وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله ليعمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليم معمه وقد تقدم أن هذا من لوقوله ما يريد الله لعمل عليكم من حرج ولكن يريد لوقوله ما يريد الته لعمل عليكم من حرج ولكن يريد لين يريد له عمله على من المنافقة على عند من المنافقة على الله على المنافقة على

القول بأنه سحانه منزه عن النقص وقالواليس هذا من النقص لم يكن مورد النزاع داخسلافها عنوه بلفظ النقص عليكم ومعاوم أن الاجماع حنشذ لا يكون حاصلاعلى المعنى المتنازع فيه ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا المعنى عند بعض أهل الاجماع

هذالس محمة على المعنى المنازع فدهوانما يكون حجة لفظسة لو صعتمقدمانه فسلا محصلها المقصودوان كانواوافقواعلى نفي المعانى التي دهبرعنها بلفظ النقص فعاوم أن المعنى المتنازع فيدام وافقوناعلمه فتمن أنموردالنزاع لااحاع على نفسه قطعافلا يحوز الاحتماج على نفسه بالاجاع (الوحة الثالث أن بقال) ان قول القائلان الامةأجعت على تنزيه الله تعالى من العب و الآفة ونحو ذلك وهذاالقدرلس عنقول اللفظ عن كل واحدمن الامة لكن نحن نعلمأن كلمسلمفهو ينزهالله تعالى عن النقص والعب بل العقلاء كلهم متفقون على ذلك فاله مامن أحد بعظم الصانع سحانه وتعالى وصف الله بصفة وهو يعتقدانها آفة وعيبونقص فيحقمه وانكان بعض المحدن يصفه عابعتقده هو نقصاوعسافه فا من حنس نفاة الصانع تعالى ولهددا كان نفاة الصفات نفوها وهم بعتقدون أناثانها بقتضي النقصص كالحدوث والامكان ومشابهة الاحماء ومنتوهااغاأ تبتسوها لاعتقادهم أناثماتها وحب الكال وعدمها يستلزم النقص والعدم ومشابهة الحادات وكذلك منيتة القدرونفاته بل بعض نفاة النبؤةزعوا أنهم نفوها تعظمالته أن يكون رسوله من البشر وأهل الشرك أشركوا تعظمالله أن يعمد بلاواسطة تكون بينه وبمن خلقه فاذا كان كذلك فن المعاوم أن الانسان لواحنج باجماع المسلين على نفي النقص والعسعن الله

على كالعلكم تشكرون وقوله بريدالله لدين لكم وبهديكم سن الذين من قبلكم ويتو بعلمكم ونحوذاك ممافسه سانأن الله يحدذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به فن فعله حصل له هذا المراد المحموب ومن لم يفعله لم يحصل لهذاك وقد بسط هذا في غيرهذا الموضع و بين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية فانعندهمأن ارادة الله بعنى أحره لاععنى أنه يفعل ماأراد فلا يلزم اذا أرادالله تطهير أحدأن يكون ذلك قد تطهر ولايحوزعندهمأن يطهر أحد أحدابل من أرادالله تطهيره فانشاء طهر نفسه وانشاء لم بطهرها ولا يقدرالله عندهم على تطهير أحد وأماقوله ان الصدقة محرمة علمهم (فيقالله أولا) المحرم علمهم صدقة الفرض وأماصدقة المطفع فقد كانوا بشريون من الماه المسيلة بين مكة والمدينة ويقولون انماحرم علىنا الفرض ولم يحرم علينا التطوع واذاحازأن ينتفعوا بصدقات الاجانب التيهي تطوع فانتفاعهم بصدقة الني صلي الله تمالى عليه وسلم أولى وأحرى فان هذه الاموال لم تكن زكاة مفر وضة على الذي صلى الله تعالى علبه وسلم وهي أوساخ الناس الني حرمت عليهم وانماهي من الفي الذي أفاء الله على رسوله والهيءحلال لهموالني صلى الله تعيالي عليه وسلم جعل ماجعله الله له من الفيء صدقة أوغايته أن يكون ملكاللنبي صلى الله تعمالي عليه وسلم تصدقبه على المسلين وأعل بيته أحتى بصدقته فان الصدقة على المسلمن صدقة والصدقة على القرابة صدقة وصلة (الوجه التاسع في معارضة لحديث ماررضى الله عنه) فيقال مارلم يدع حقالغير ستزعمن ذاك الغيرو يحعل له واغاطلب شأمن بيت المال يحوز الامام أن يعطمه الاه ولولم بعده به الني صلى الله تعمالي علمه وسلم فاذا وعده بهكانأولى بالجواز فلهذالم يفتقرالي بينة ومثال هذاأن بجيء شخص الىعقار ببت المال فيدعمه لنفسه خاصة فليس للامام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه المه بلاحجة شرعية وآخرطاب شسأ من المال المنقول الذي يحب قسمه على المسلين من مال بيت المال فهذا يحوز أن يعطى بغير بينة ألاترى أنصدقة رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم الموقوفة وصدقة غسره على المسلمن لايحوز لاحد تملك أصلها ويحوزأن يعطى من ريعهاما ينتفع به فالمال الذي أعطى منه حابر هوالمال الذي يقسم بين المسلين يخللاف أصول المال ولهذا كان أنو بكروع ررضي الله عنهما يعطمان العماس وعلىاوالحسن والحسين وغيرهم مزبني هاشم أعظم مماأ عطوا حابر من عبدالله من المال الذى يقسم بن الناس وان لم يكن معهما وعدمن النبي صلى الله تعمالى علم وسلم فقول هؤلاء الرافضة الجهال انجار بن عبد الله أخذ مال المسلمن بلابينة بل بجرد الدعوى كالاممن لايعرف حكم الله لافي هـــ ذاولافي ذاك فان المال الذي أعطى منه حارمال محب قدمه مين المسلين وحابرأ حدالمسلين وله حق فيه وهوأ حدالشركاء والامام اذاأعطى أحدامن مال المفيء ونحوه من مال المسلمن لايقال انه أعطاه مال المسسلين من غير بينة لان القسم بين المسسلين واعطاءهملا يفتقرالى بينة بخلاف من بدعى أن أصل المال له دون المسلمين فع الامام يقسم المال باجتهاده فى التقدير والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم المال بالحشيات وكذلك روى عنعررضى اللهعنه وهونوعمن الكيل بالبدوجابرذ كرأن الني صلى الله تعالى عليه وسلم وعده بثلاث حنمات وهذاأم معتادمنله من النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم فلم يذكر الاماعهد من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله وما يحوز الافتدام به فيه فأعطاه حشية ثم نظر عددها فأعطاه

تعالى على من بثبت الصفات مدعيا أن اثباتها نقص وعيب أوبالعكس لقال له المثبت نحن لموافقات على نفي هذا المعنى الذي تثبته أنت

نقصارعسافلاتحتم على ما بالوافقة على لفظ لم نوافقل على معناه وأمكنهم حينتُدُ أن يقولوا نحن نشاز على هذا المعنى وانسمت مأنت نقصار عسافلا يكون هذه نابتة الا أن يقوم دليل على انففاء (١٧٤) ذلك غير الاجماع المشروط عوافقتهم (الوجمه

بقدرهام رتين تحرّ بالماطنه موافقالقول النبي صلى الله نعمالى عليه وسالم في القسم فان الواجب موافقت محسب الامكان فان أمكن العمام والااتسع ما أمكن من التحرى والاحتماد أماقصة فاطمة رضى الله عنماف اذكروه من دعواها الهسة والشهادة المذكورة ونحوذ لل لوكان صحيحا لكان بالقدح فين يحتجون له أشبه بالمدح والله المستعان

( فصل قال الرافضي) وقدروى عن الجماعة كلهمأن النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم قال في حق أبي ذرّماأ قلت الغيراء وماأ ظلت الخضراء على ذي الهجة أصدق من أبي ذر ولم يسموه صدّيقا وسمو اأ بابكر صدّيقامع أنه لم يرد مثل ذلك في حقبه

(فيقال) هذا الحديث لم روه الجماعة كالهم ولاهوفي الصحين ولاهوفي السنن بلهوم وي فالجلة وبتقدير صحته وثبوته فن المعلوم أن هذا الحديث لم بردبه أن أباذرا صدق من جميع الخلق فانهفذا يلزممنه أن يكون أصدق من الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن سائر النديين ومنعلى منأبي طالب وهدذا خلاف اجماع المسلمن كلهممن الدنة والشعة فعلم أنهذه الكلمة معناها أن أباذرصادق ليسغيره أكتر تحريا الصدق منه ولا يلزم اذا كان عنزلة غيره في تحرى الصدق أن يكون عنزانه في كثرة الصدق والتصديق بالحق وفى عظم الحق الذي صدف فمه وصدقه وذاك أنه يقال فلان صادق اللهجة اذا تحرى الصدق وان كان فلسل العارعا حدثه الانساء والنبى صلى الله تعالى علمه وسلم لم يقل ماأ فلت الغيراء أعظم تصديقامن ألى در بلقال أصدق لهجة والمدح الصديق الذى صدق الانبياء ليس بجرد كونه صادقا بلف كونه مصدقاللانساء وتصديقه للنبي صلى الله تعالى علمه وسلم هوصدق خاص فالمدح بهذا التصديق الذى هوصدق خاص نوع والمدح منفس كونه صادقانوع آخر فكل صدرق صادق وليس كل صادق صديقا ففي الصحمن عن الن مسعودعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال علمكم مالصدق فأن الصدق مهدى الى البروالبرجهدي الى الحنة ولاير ال الرحل بصدق ويتعرى الصدقحتي بكنب عندالله صديقاوا باكم والكذب فان الكذب مدى الى الفعور والفعور بهدى الى النار ولارزال الرحل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاما فالصديق قديرادبهالكامل في الصدق وقديراديه الكامل في التصديق والصديق لست فضلته في محرد تحرى الصدق بلفأنه علم مأخبريه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلة وتفصيلا وصدق ذلك تصديقا كاملافى العلم والقصد والقول والمملوهذا القدرلم يحصل لانى ذرولا لغيره فانأباذر لم بعلم ماأخبر به الذي صلى الله تعالى عليه وسلم كاعله أو بكر ولاحصل له من التصديق المفصل كإحصل لابى بكر ولاحصل عندهمن كال التصديق معرفة ولاحال كإحصل لابي بكرفان أما مكرأعرف منه وأعظم حمالته ورسوله منه وأعظم نصرا لله ورسوله منه وأعظم حهادا ننفسه وماله منه الح غيردال من الصفات التي هي كال الصديقية وفي الصحين عن أنس بن مالك رضى اللهعنه فالصعدرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم أحداومعه أبوبكر وعروعم أن فرحف بهم فقال اسكن أحدد وضربه برجله وقال البس عليك الانبى وصديق وشهيدان وفى الترمذى وغيرمعن عائشة رضى اللهعنها قالت بارسول الله الذين يؤتونما آتوا وقلو بهم وجلة

الراسع أن يقال له) قولذ اجماع الاستعلى أنصفاته كلهاصفات كال ان عنىت مذلك صفاته اللازمة له لم يكن في هذا حجة لكوان عنيت ما محدث بقدرته ومشئته لم يكن هذا اجماعا فانكأنت وغيرك من أهلالكلام تقولونان صفة الفعل ليست صفة كالولانقص واللهموصوف مهامعدأن لمريكن موصوفا كونه خالقا ومسدعا وعادلاومحسنا ونحوذاك عندل أمو رحادثة معددة وليستصفة مدح ولاكال وانقلت المفعولات لست قائمة فعلاف ما يقومه قىللەھ أنالام كذلك لكن مايحدث بقدرته ومشيئته اماأن يقال هومتصف بهأولا يقال هو متصف فانقللس متصفاله لم يكن منصفا لاجذا ولاج فاوان قىل ھومتصف مەكان متصقابهذا وهذا ومعاومأن المشهورعندأهل الكلامهن عامة الطوائف أنهم يقسمون الصفات الىصفات فعلمة وغبرفعلية مع قول من يقول منهم ان الافعال لاتقوم به فععد اونه موصوفابالافعال فانهموصوف بأنه خالق ورازق وعندهم هـنه أمور كائنة بعدأن لم تكن ولما قال لهم من يقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغبرهم الفعلانكان صفة كالازماتصافه بهفالازل وان كانصفه نقص امتنع اتصافه مه في الاندأ حابواعن ذلك أن الفعل لسرصفة كال ولانقص (الوحه

ألحامس) احتماجه بقوله ان الامة مجمعة على أن صفاته لاتكون الاصفة كال أضعف من احتماجه باجماعهم أهو على تنزيهه عن صفة نقص فان كونه منزها عن صفات الذقص مشهور في كلام الناس وأما كون صفاته لاتكون الاصفات كال فليس

هــذا اللفظ مشهو رامعروفاعن الأعُــة ومن أطلق ذلك منهم فانحابطلقه على سبيل الاجمال لما استقرفي القلوب من أن الله موصوف ما لكال دون النقص وهــذه الاطلاقات لا تدل على دق (١٧٥) المسائل ولوقيل لمطلق هذا كونه يفعل أفعالا ننفســه

أهوالر جليزني ويسرق ويشرب الدرويخالف قال لايا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم

و فصل قال الرافضى و موه خلفة رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ولم يستخلفه في حياته ولا بعدوفاته ولم يسموا أمير المؤمنين خلفة رسول الله مع أنه استخلفه في عدة مواطن منها أنه استخلفه على المدينة في غروة تبول وقال له ان المدينة لا تصلح الابى أو بل أمارضى أن تكون منى عنزلة هر ون من موسى الاأنه لانى بعدى وأمر أسامة من زيد على الحيش الذين فيهم أبو بكر وعر ومات ولم يعدر له ولم يسموه خليفة ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال ان رسول الله تعالى عليه وسلم أمرنى عليكم فن استخلف على في السه هووعردي استرضاه وكانا يسمانه مدة حماته أميرا

(والحواب) من وحوه (أحدهما) ان الخليفة إما أن يكون معناه الذي يخلف غبره وان كان لم يستخلفه كاهوالمعروف في اللغمة وهوقول الجهورواماأن يكون معناه من استخلفه غيره كاقاله طائفة من أهل الظاهر والشبعة ونحوهم فانكان الاؤل فأبو بكرخليفة رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم لانه خلفه بعدموته ولم يخلف رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أحد بعدموته الاأبو بكرفكان هوالخليفة دون غيره ضرورة فان الشيعة وغيرهم لاينازعون في أنه هوصارولي الاعمر بعمده وصارخليفةله يصلي بالمسلين ويقيم فيهم الحدود ويقسم عليهم النيء ويغزوبهم ويولى علمهم العمال والاعمراء وغمر ذلك من الامورالتي يفعلها ولاة الامورفه فده ما تفاق انما باشرها بعدموته أبو بكر فكانهوا الحليفة للرسول صلى الله تعمالي عليه وسلم فهاقطعالكن أهمل السنة بقولون خلفه وكان هوأحق مخلافته والشيعة بقولون كانعلى هوالاحق لكن تصيح خلافة أبىبكر وتقول ما كان يحسله أن يصيرهوا لخلمفة لكن لاينازعون أنه صارخلمفة بالفعل وهومستحق لهلذا الاسم اذكان الحليفة من خلف غييره على كل تقدير وأماان قبل ان الخليفة من استخلفه غيره كاقاله بعض أه . ل السنة وبعض الشبعة في قاله من أهل السنة يقول ان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم استخلف أبا بكر اما بالنص الجلى كاقاله بعضهم واما بالنصالخني كاأن الشبعة القائلين بالنصعلى على منهم من يقول بالنص الجلي كاتقواه الامامية ومنهم من بقول بالنص الخفي كاتقوله الحارودية من الزيدية ودعوى أولئك النص الجلي أواخلفي على أنى بكرأ قوى وأظهر بكثيره ن دعوى هؤلاء للنص على على لكثرة النصوص الثابتة الدالة على خلافة أبى بكر وأنعلى الم يدل على خلافت الاما يعلم أنه كذب أو يعلم أنه لادلالة فسه وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعدموته أحداالاأما بكرفلهذا كانهوالخلفة فان الخليفة المطلق هومن خلفه بعدموته أواستخلفه بعدموته وهذان الوصفان لم يتبتا الالاى بكرفلهذا كان هوالخليفة وأمااستغلافه لعلى على المدينة فذلك ليسرمن خصائصه فان النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم كان اذاخرج في غزاه استخلف على المدينة رجلامن أصحابه كااستخلف ابن ام مكتوم تارة وعمان بن عفان تارة واستخلاف على لم يكن على أكتر ولاأفض ل ممن استخلف علمهم غيره بل كان يكون فى المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والانصارأ كثر وأفضل بمن تخلف في غزوة تبولة فانغزوة تبولة لم بأذن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاحد بالتخلف فهافل يتخلف فيها

يقدرعلها وبشاؤها هوصفة نقص أوكال لكان الى أن يدخل ذلك في صفات الكمال أويقف عن الجواب أقرب منه الى أن يجعل ذلك من صفات النقص (الوحه السادس) انهذا الاحاع عقمهم فالااذا عرضنا على العقول موحودين أحدهما عكنه أن يتكلم ويفعل عسنته كالاما وفعلاوالا خرلاعكمه ذلك بللا يكون كالامه الاغيرمقدور له ولامرادأ ويكون الناعنه لكانت العقول تقضى أن الاول كلوكذلك اذاعرضناعلي العقول موجــودين من الخــ الوقين أو موحودين مطلقاأ حدهما يقدرعلي الذهاب والمجيء والنصرف بنفسه والآخر لاعكنه ذلك لكانت العقول تقضى بأن الاول أكلمن الشانى كأأبااذاعرضناعلى العقل موحودين من المخاوق بن أوموجود بن مطلقا أحدهماعلم قديروالآخرلاحااله ولاعلم ولاقدرة لكانت العقول تقضى مأن الاول أكدل من الثاني فنفس مامه بعلمأن اتصافه بالحماة والقدرة صفات كالبه بعلمأن اتصافيه بالافعال والاقوال الاختدارية التي تقوم به الني بها يفعل المفعولات الماينةصفة كال والعقلاءمتفقون على أن الاعمان المتعسركة أوالتي تقسل الحركة أكلمن التي لاتقىلها كاأنهم متفقون علىأن الاعمان الموصوفة بالعطم والقدرة والسمع والبصرأ والني تقبل الاتصاف ذلك أكلمن الاعمان

التى لا تتصف مذلك ولا تقبل الانصاف به وهد ذه الطريقة هي من أعظم الطرق في اثبات الصفات وكان السلف يحتمون بها و يثبتون أن من عبد دالها لا يسمع ولا يصرولا يتكلم فقد عبد ربانا قصام عيبامؤفا ويثبتون أن هذه صفات كال فالخالى عنم أناقص ومن المعلوم أن

الامنافق أومعذور والثلاثة الذبن تاب الله عليهم وانحاكان معظم من تخلف فيها النساء والصيمان وروىأن بعض المنافق بنطعنوافي على وقالوا اغمااستخلفه لانه يبغضه واذا كان قداستخلف غبرعلى على أكثر وأفضل مااستخلف علمه علماوكان ذلك استخلافا مقسدا على طائفة معمنة فيغيبته لدس هواستخلافا مطلقا بعدموته على أمته ولم يطلق على أحدمن هؤلاءانه خليف رسول الله الامع التقسد دفاذا كان يسمى على مذلك فغيره من الصحامة المستخلفين أولى بهدا الاسم فلريكن هذامن خصائصه وأبضا والذى يخلف المطاع بعدموته لايكون الاأفضل الناس وأما الذي مخلف في حال غروه لعدوه فلا يحسأن يكون أفضل النياس فالعيادة الجارية أنه يستععب في خروجه لحاحقه في المغازي من يكون عنده أفضل بمن يستخلفه على عماله فان نفعذاك ليس كنفع ذلك المشارك لهفي الجهاد والنبي صلى الله تعالى علمه وسلم شمه علما بهرون فأصل الاستغلاف لافى كاله ولعلى شركاء في هذا الاستغلاف يسن ذلك أن موسى لماذهالى مقاتر به لم بكن معه أحد مشاركه في ذاك فاستخلف هر ون على جمع قومه والذي صلى الله تعالى عليه وسلملا ذهب الى غروة تموك أخذمعه جمع المسلمين الاالمعددور ولم يستخلف علما الاعلى العيال والقليل من الناس فإمكن استغلافه كاستغلاف موسى لهرون بل ائتمنه في حال مغيبه كاائتن موسى هرون في حال مغسه فين له الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف بل قد يكون لامانته كاستخلف موسى هر ون على قومه وكان على خرج السه يبكي وفال أنذرني مع النساء والصبيان كانه كره أن يتخلف عنه وقد قبل ان معض المنافقين طعن فيه فيناه الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أن هذه المنزلة لست لنقص المستخلف اذلوكان كذلك مااستخلف مومى هرون (وأمافوله) انه قال ان المدينة لاتصلح الابي أوبل فهلذا كذب على الني صلى الله تعالى عليه وسلم لا بعرف في كتب الحديث المعتمدة ومما يسين كذبه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من المدينة غير مرة ومعه على وليس بالمدينة لاهو ولاعلى فكمف مقول ان المدينة لاتصلح الابي أوبك فموم بدركان معهعلي وبين بدر والمدينة عدة مراحل وليس واحدمنهما بالمدينة وعلى كان معه يوم بدر بالتواتر وكان يوم الفني معه باتفاق العلماء وكانت أخته أحارت جوين لهاوأرادعلي فتلهم افقالت بارسول الله زعم اس أمى على أنه قاتل و حلا أجرته فلانس همرة فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قد أجرنامن أجرت ماأم هانئ والحدث في الصحيح ولم بكن في المدينة لاهو ولاعلى ويوم خسر كان قدطاب علىافقدم وهوأرمد وأعطاه الرابة حتى فنع الله على مديه ولم يكن بالمدينة لاهوولاعلى وكذلك يوم حنين والطائف وكذاك في حمة الوداع كانعلى بالمن والني صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ماما فاجتمعا عكة ولدس بالمدينة واحدمنهما والرافضة من فرط حهلهم يكذبون الكذب الذي الا يخفى على من له بالسيرة أدنى علم (وأمافوله) اله أمر أسامة رضى الله عنه على الحيش الذين فهمأ يوبكر وعرفن الكذب الذي يعرفه من له أدني معرفة بالحديث فان أبابكر لم مكن في ذلك الجيش بلكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قداستخلفه من حين مرض الى أن مات وأسامة قددوى أنه قدعقدله الرابة قسلمرضه غملام ضأمرانا بكرأن يصلى بالناس فصلى مهم الى أن مات الذي صلى الله تعالى عليه وسلم الوقدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض اسكان

بكون عدم المصرعي وعدم الكلامنرسا وعدم السمع صمما اذاكان الحلقا بلااذا كالحوان فأمامالا يقسل ذلك كالحاد فانه لانوصف بهذا ولابهدذا أحسوا عن هذا بأن مالا نقسل الاتصاف لابه ـ ذاولا به ـ ذاأعظم نقصاما يقبلهماويتصف بأحدهماوان اتميف بالنقص فالحادالذي لايقسل الحداة والسمع والمصر والكلام أعظم نقصامن الحيوان الذى مقسل ذلك وان كان أعى أصرأتكم فننفى الصفات جعله كالاعمى الاصم الابكم وهذابعينه موحودفي الافعال فأن الحسركة مالذات مستلزمة للحساة وملزومة لها يخلاف الحركة بالعسرض كالحر كةالقسرية التابعةالقاسر والحركة الطسعسة التي تطلب بهاالعين العوداليم كزها فلروحهاعن المركز فانتلا حركة بالعرض والعقلاءمتفقون علىأن من كانمن الاعمان قابلاللحركة فهوأشرف مما لا بقيلهاوما كان فاللاللحركة بالذاتفهوأعلى مما لانقلهاالامالعرضوما كانمتحركا منفسه كان أكلمن الموات الذي تحركه نغبره وقدسط هذافيغبر هذا الموضع ونحن نتكام على هذه الحة عة الكال والنقصان كلاما وطلقالا يختص بنظم الرازى اذقد يقول القائل أناأص وغهاعلى غسر الوحه الذي صاغهاعا مه الرازي فنقول اعمم أنطوائف المعلى

لهم في هذا الاصل الذي تبنى عليه مسئلة الافعال الاختيارية القاعة بذات الله تعالى أربعة أقول تنفرع الى سنة أمره وذلك أنهم متنازعون هل يقوم بذاته ما يتعلق عشيئته وقدرته من الافعال وغير الافعال على قولين مشهور بن ومتنازعون في أن الامور

المتعددة الحادثة هل عكن تسلسلها ودوامهافي الماذي والمستقبلأو فى المستقبل دون الماضي أو يحب تناهمها وانقطاعهافي الماضي والمستقبل على ثلاثة أقوال معروفة فصارت الاقوال أربعة طائفة تقول يقومه مايتعلق عشئته وقدرته تمهل بقال مازال كذلك أويقالحدثهذا الخنس بعدأن لم يكن على قولن وطائفة تقول لايقومه شيمن ذلك تمهل عكن دوامذاك وتسلسله خارحاعنهعلي قولىن وكلمن الطائفتين تنازعوا هل يمكن وحودهـ ذه المعانى بدون محل تقومه على قولين فالقائلون من أهـل القدلة محواز تسلسل الحوادث منهمن قال تقومه ومنهم من قال تحدث لافي عل ومنهمن قال تحدث في محل غيره والمانعون اذلكمن أهل القبلة منهممن قال

أمرهه بالعسلاة تلك المدةمع اذنه لاسامسة أن يسافر في مرضه موحمالنسي إمرة أسامة عنه فكمف اذالم يؤم علمه أسامة بحال (وأيضا) فان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لم تكن عادته فىالسرايابل ولافى مغازيه أن يعين كلمن يخرج معه فى الغزو بأسمائهم ولكن يندب الناس ندباعامامطلقافتيارة يعلمون منهأنه لميأم كلأحددبالخرو جمعه ولكن ندمهم الىذاك كمافي غروة الغالة وتارة يأم السابصفة كاأم فيغزاة بدران يحرج من حضرظهره فلمخرج معمه كشرمن الناس وكانأم فغزوة السوبق بعد أحدأن لايخر جمعه الامن شهدأحدا وتارة يستنفرهم نفراعاما ولايأذن لاحدفي التخلف كافي غزوة تموك وكذلك كانت سنة خلفائه من بعده وكان أنو بكر لماأم الامراء الى الشأم وغيرها يندب الناس الى الخروج فاذاخرج مع الامبرمن وأىحصول المقصود بهمسيره والنبي صلى الله تعيالي علمه وسلم لمأرسل اليمؤتة السرية التي أرسلها قال أميركم زيد فان قتل فعفر فان قتل فعيد الله ين رواحة لم يعين كل من خرجمعهم فلان وفلان ولم تكن الحماية مكتو بين عندالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ديوان ولايطوف نقباء يخرجونه مبأسمائهم وأعيانهم بل كان يؤمر الامعر فاذا اجتمع معهمن يحصل بهم المقصود أرسلهم وصارأ مراعلهم مكاأنه في الجيل أص أبابكر وأردفه بعلى أخسره أنه مأمور وأن أبابكر أمبرعليه ولماأم أسامة بعدمقتل أسه وأرسله الى ناحمة العدوالذين قماوا أماه المارآه في ذلك من المصلحة ندب الناسمه فانتدب معهمن رغب في الغزو وروى أن عركان بمن انتدب معه لا أن النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم عبن عرولا غير عرالغروج معه لكن من خرج معه في الغزاة كان أسامة أمير اعليه كالنه لما استخلف عناسين أسدعلي مكة كان من أقام عكة فعتاب أمبرعلمه وكذلك لماأرسل خالدين الولسدوغيرهمن أمراء السرايا كانمن خرجمع الامبر فالأمر برامبرعله باختماره الخروج معه لأأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم عين للغروجمع الاميركل من يخرجمعه فان هذالم يكن من عادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولامن عادة أبى بكر وهذا كماله اذا كان امام راتب فى حماته بصلى بقوم فن صلى خلفه كان ذلك الامام اماماله متقلم عليه وانكان المأموم أفضل منه وفي صحيم مسلم وغبره عن أبي مسعود المدرى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بؤم القوم أ قرؤهم له كتاب الله فان كانوا في القراءة سواءفأعلهم بالسنة فان كانوافي السنة سواءفأ قدمهم هجرة فان كانوافي الهجرة سواءفأ قدمهم سناولا بؤمن الرحل الرحل في سلطانه ولا يحلس على تكرمنه الاباذنه فنهبى النبي صلى الله تعالى عليمه وسلمأن يتقدم على امام ذى سلطان وان كان المأموم أفضل منه ولهذا قال العلماءان الامام الراتب لايقسدم علمه من هوأفضل منه وكانت السنة أؤلاأن الامبرهو الذي يصلي مالناس وتنازع الفقهاء فمااذا اجمع صاحب البيت والمتولى أجما يقدم على قولين كإننازعوافي صلاة الحنازة هل بقدم الوالي أوالولى وأكثرهم قدم الوالى ولهد ذالمامات الحسن بن على قدم أخوه الحسين تعلى أميرا لمدينة الصلاة عليه وقال لولاأ مهاالسنة لماقد مثل والحسين أفضل من ذلك الاميرالذي أمره أن يصلى على أخيه لكن لما كان هوالامير وقد قال الني صلى الله تعالى علمه وسلم لا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه قدمه لذلك وكان يقدم الامبرعلي من معه في المغازى كتقدمه فى الصلاة والحير لانهم صاوا خلفه باختيارهم وجوامعه مع كونه قد تتعين صلاتهم خلفه وههممعه اذالم بكن للحم الاأمر واحدخرجمعه ولكن فى الغرولم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأمن جسع النياس مالخروج مع السرايا ولا يعين من يخرج بأسمام م وأعمانهم

لل بندم مفضر جمن مختار الغزو ولهذا كان الخارحون مفضلت على القاعد س ولو كان الخروج معمنا لكان كلمنهم مطمعالامره مل قال تعالى لايستوى القاعدون من المؤمنين غمراً ولى الضرر والمحاهدون في سمل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعد س درحة وكالاوعد الله الحسنى وفضل الله المحاهد سعلى القاعد س أجراعظما درحات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفورارحما فأسامة رضى الله عنه كان أمسرامن أمراء السرايا وأمراء السرامالم مكونوا يسمون خلفاء فانهم لمخلفو ارسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم بعد موته ولاخلفوه في مغسه على شي كان بماشره بل هوأ نشألهم سفر اوع لااستعل عليهم رحلامتهم ابتداءلاخلافةعن كأن يعمله قبله وقديسمي العمل على الأمصار والقرى خلافة ويسمى العمل مخلافاوهذهأمورلفظ ةتطلق محسب اللغة والاستعمال (وأماقوله) ومات ولم بعزله فأو بكر أنفذحش أسامة رضي الله عنه بعد أن أشار الناس عليه ترده خوفا من العدو وقال والله لاأحل رابةعقده ارسول الله صلى الله تعيالى عاسيه وسلم مع أنه كان علات عزله كما كان علات ذلك رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم لانه قام مقامه فيعلى ما هوأ صلح السلمين (وأماماذ كره) من غضب أسامة لمانولي أنو بكرفن الاكاذيب السجعة فانتحبة أسامة رضي الله عنه لاي بكروطاعتهاه أشهر وأعرف من أن تذكر وأسامة من أدعد الناس عن الفرقة والاختسلاف فانه لم مقاتل لامع على ولامع معوية واعتزل الفتنة وأسامة لريكن من قريش ولاممن يصل الخلافة ولا يخطر بقلب أن متولاها فأى فائدة له في أن يقول هذا القول لأى من تولى الامرمع عله أنه لا متولى الامر أحدالا كانخلفة عليه ولوقدرأن الني صلى الله تعالى علمه وسلم أمره على أبى بكر غمات فهو ته صارالا مم الى الخليف قيمن يعده والب الامر في انفاذ الحيش أوحيسه وفي تأمير أسامة أوعزله واذاقال أشرنى علمد لثفن استخلفك على قال من استخلفني على جمد ع المسلمذ وعلى من هوأفضل منك واذاقال انهأمرني علىك قال أمرك على قبل أن أستخلف فمعدأن صرت أناخلىفة فأنا الا مرعلىك كالوقدرأن أنابكر أمرعلى عراحدا غمات أبوبكر وولى عرصار عرأم براعلى من كان أميراعليه وكذلك أوأم عرعلى عثمان أوعلى أوغيرهما أميرا علمامات عرصارهوالخلفة فاته يصبرأ مراعلي من كانهوالامبرعلسه ولوقدرأن علما كانأرسله الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأمر علمه غسره كاأمر علمه أما بكر لما أرسله لحمر بالناس سنة تسع ولحقه على فقال لعلى أنت أمر أومأمور فقال بل مأمور فكان أبو بكر أمراعلى على فاوقدر أنعلماهوالخلفة لكان يصلح أميراعلي أبي بكرومثل هذا الاينكره الاحاهل وأسامة أعقل وأنقى وأعلمهن أن يتكلم عثل هذا الهذمان لمثل أى مكر وأعسمن ذلك قول هؤلاء المفترين انه مشى هو وعراايه حتى استرضه ادمع قولهم انهماقهراعلما وبني هاشم وبني عبدمناف ولم يسترضاهم وهمأعز وأقوى وأشرف من أسامة رضى الله عنه فأى حاجة عن قهروا بني هاشم وبني أممة وسائر بنى عبدمناف وبطون قريش والانصار والعرب الى أن يسترضوا أسامة من زيدوهو من أضعف رعمتهم ليس له قسلة ولاعشيرة ولامعه مال ولارحال ولولاحب النبي صـ لمي الله تعمالي علمه وسلمله وتقدعه له لم يكن الا كامذاله من الضعفاء فان قلتم أنه استرضاء لحب الذي صلى الله تعالى علمه وسلمله فأنتم تقولون انهم مدلواعهده وظلوا وصمه وغصبوه فن عصى الأمر العجيم وبدل العهد الدين وظلم واعتدى وقهر ولم بلتفت الى طاعة الله ورسوله ولم رقب في آل مجد إلاولا دمة براعى مثل أسامة بنزيدو يسترضه وهوقدردشهادة أم أعن ولم يسترضها وأغض فاطمة

تقومه ولهاابتداء ومنهممن قالبل تحدث قائمة في غيره ولهاا بتداء ومنهم من قال ال تحددث لافى محل ولها التداءوقدذ كرناحجة المانعنامن قمام المقدورات والمرادات مه وكلامهن ناقضها ونحن نذكرهة المانعين من التسلسل في الاتثار وكلام تعضمن عارضهم منأهل القلة وهذا موحودفعاسة الطوائف حتى فى الطائفة الواحدة فانأما الثناء الارموى قدذ كرفي لباب الاربعين لابي عبد الله الرازي من الاعــ تراضات عــ لى ذلك مايناس هذا الموضع وتابع في ذلك طوائف مين النظار كابي الحسن الأمدى وغيره بل نفس الرازى قدذ كرفى مواضع من كتمه نقض ماذكره في الاردوسين ولم معسعن ذلك كاقد حكمنا كالمه فى موضع آخر وسأتى انشاء الله

كلام الرازى فى افساد هـذه الحج التي ذكرهافي تناهبي الحوادث مامورلم مذكرعتها حواما وذلكأن أماعدالله الرازىذكرفي الاربعين فى مسئلة حدوث العالم من الحيج على حدوث الاحسام أوالعالم مالم بذكره في عامة كتبه (فذكر نحس حير الاولى) أنه لو كانت الاحسام قدعة لكانت امام تعركة أوساكنة الاول يستلزم حوادث لاأول لها واحتم على انتفاء ذلك يستة أوحه الاول انماهمة الحركة يقتضي المسوقية بالغيروماهية الازل تنفها فامتنعت أزلية الحركة فعارضه أبو الثناء الارموى باله لقائل أن يقول كون ماهمة الحركة مركمة من جزءسانق وجزء لاحق لاينافي دوامهافيضن أفرادهاالمتعاقبة لاالىأول وهوالمعنى تكونهاأزلية (قلت)ونكتة هذا الاعتراض أن

يسترضى الشخص للدين أوللدنيا فاذالم يكن عندهمدين يحملهم على استرضاءمن محب استرضاؤه ولاهم محتاحون فى الدنيا المه فأى داع يدعوهم الى استرضائه والرافضة من حهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا كثيرابينا أوهمني قول مختلف يؤفل عنهمن أفل ﴿ فصـــل قال الرافضي ﴾ وسمــواعمر فاروقاولم يسمواعلما رضي اللهعنـــه بذلكُمــع أن رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فال فسمه هذا فاروق أمتى بفرق بين أهل الحق والماطل وقال ان عمرما كنانعرف المنافق من على عهد النبي صلّى الله تعمالي علمه وسلم الاسغض هم علما (فيقال أولا) أماهدان الحديثان فلايستريب هل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان مكذو بانعلى النبى صلى الله تعيالى علىه وسلم ولمبر و واحدمنهما في كتب العلم المعتمدة ولالواحدمنهما اسنادمعروف (ويقال نانما) من احتم في مسئلة فرعمة محديث فلامدله أن يسنده فتكمف في مسائل أصول الدين والافعرد قول القاتل قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلملاس حجة باتفاق أهل العلم ولو كأن حجة لكان كل حديث قال فيه واحدمن أهل السنة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجة ونحى نقنع في هذا الياب بأن بر وي الحديث باسنادمعروف بالصدقمن أىطائفة كانوالكن اذالم بكن الحديثله اسنادفهذا الناقل لهوان كان لم يكذه بل نقله من كاب غيره فكمف محوز لاحدأن يشهد على رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم عالم يعرف اسناده (ويقال ثالثا) من المعاوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث من أعظم الناس بحثاعن أقوال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وطلبالعلها وأرغب الناس في اتباعها وأبعدالناسعن انباع هوى بخالفها فلوثنت عندهمأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاللعلى هذالم بكن أحدمن الناس أولى منهم باتباع قوله فانهم بتبعون قوله اعانابه ومحبة لمتابعته لالغرض لهمف الشخص الممدوح ولهذا يذكرون ماذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلممن فضائل على كالذكرون ماقاله من فضائه لعثمان ولذكرون ماذكره من فضائه لالانصاركما يذكرون ماذكره من فضائل المهاجرين ويذكرون ماذكره من فضائل بني فارس واسماعيل ويذكرون ماذكره من فضائسل قريش وفضائل بني هاشم ويذكرون ماذكره من فضائسل طلحمة والزبير كايذكرون ماذكره من فضائل سعدين أبى وقاص وأسامية رز يدويذكرون ماذكرهمن فضائل عائشة كإيذكرون ماذكرهمن فضائل فاطمة وخديحة رضي اللهعنهم فهم فىأهل الاسلام كاهل الاسلام فىأهل الملل بؤمنون بكل رسول و بكل كتاب لا يفرقون بين أحد منرسل اللهولم يكونوامن الذين فرقوادينهم وكانوا شمعا فلوثبت عندهمأن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم قال العلى هذا فاروق أمتى لقناوا ذلك ونقاوه كإنقاوا قوله لاي عسدة هذا أمن هذه الامة وقوله الربيران اكل نبي حوارى وحوارى الزبير وكانقلوا قوله أعلى لاعطين الرابة رحلايحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وحديث الكساء لماقال لعلى وفاطمة وحسن وحسن اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا وأمثال ذلك ويقال رابعا كلمن الحديثين يعلم بالدليسل أنه كذب لا يحوز نسبته الى النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فاله يقال ما المعنى بكون على وغيره فاروق الامة يفرق بن الحق والماطل ان عنى بذلك أنه عبرا هل الحق والماطل فمير بين المؤمنين والمنافقين فهذاأم لايقدرعلمه أحدمن البشرلانبي ولاغبره وقدقال تعالى لنبيه وعن حولكممن الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لاتعلهم نحن نعلهم فاذا

وآذاها وهيأحق بالاسترضاء فمن فعل مثل هذا فأى حاحةله الى استرضاءأسامة سنزيد وانميا

كان النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم لأ يعلم عن كل منافق في مد منته وفعما حولها فكمف يعلم ذلك غمره وانقمل انه مذكر صفات أهل الحق وأهل الماطل فالقرآن من ذلك غاية السان وهو الفرقان الذى فرق لنبيه بين الحق والماطل بلاريب وان أريد مذلك أن من قائل معه كان على الحق فيقال هذا لوكان صححالم بكن فيه الاالتمييزيين تلك الطائفة المعينة وحينشذ فأبو بكروعمر وعثمانأ ولى بذلك لانهم قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفارأهل الباطل فيكان التميز الذي حصل مفعلهم أكمل وأفضل فانه لامشائ عاقل أن الذمن قاتلهم الثلاثة كانوا أولى مالماطل ممن قاتلهم على وكلما كان العدواً عظم ماطلا كان عدوه أولى مالحق ولهذا كان أشدالناس عدد المايوم القية من قتل نساأ ومن قتله نبى وكان المشركون الذين باشر واالرسول صلى الله تعالى علمه وسلم بالتكذيب والمعاداة كانى لهب وأبى حهسل شرامن غبرهم فاذا كان من قتله الثلاثة أعظم باطلاكان الذين فاتاوهم أعظم حقافكونون أولى بالفرقان بهمذا الاعتمار وانقبل انه فاروق لان محمته هي المفرقة بن أهـ ل الحق والماطل قمل أولاهذ السرمن فعله حتى يكون هو به فاروقا وقيل ثانياان بحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم تفريقابين أهل الحق والباطل بانفاق وقمل الثالوعارض معارض فعل محمة عثمانهي الفارقة بن الحق والماطل فلم بكن دعواه دون دعوى ذلك في على مع ماروى عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله لماذكر الفتنية مكون هذا وأصحابه على الحق وأما اذاحع لذلك في أبي مكروع رف لايخه في أنه أظهر في المقاملة ومن كانقوله محرددعوى أمكن مقاملنه عثله وان أر مدندال مطلق دعوى المحمة دخل فى ذلك الغالمة كالمدعن لالهمته ونبوته فكون هؤلاء أهل الحقوهذا كفرياتفاق المسلين وانأريد مذلك المحمة المطلقة فألشأن فهالاهل السنة بقولون تحن أحق بهامن الشيعة وذلك أن المحاسة المتضمنة للغلوهي كمجمة الهودلوسي والنصاري للسيجوهي محبسة باطلة والمحبسة الصحيحة أنكسالع مذلك المحبوب على ماهوعلمه في نفس الاحم فاواعتقد رحل في بعض الصالحين أنه نبى من الانساء أوأنه من السابق من الاولين فأحمه كان قدأ حب مالاحقيقة له لانه أحب ذلك الشخص ساءعلى أنهموصوف بتآل الصفة وهي باطلة فقدأ حرمعدوماً لاموحودا كمن تزوج امرأة توهمأنهاعظمة المال والحال والدبن والحسب فاحهائم تسينله أنهادون ماطنه بكثير فلار سأنحمه بنقص يحسب نقص اعتقاده اذا لحكم اذا ثبت لعلة زال يز والهاوالموداذا أحمواموسي بناءعلىأنه قالتمسكوا بالستمادامت السموات والارض وأنهنهي عن اتماع المسير ومحمدصلي الله تعالى علىه وسيار ولم مكن موسى كذلك فاذا تسن لهم حقيقة موسى صلى الله تعالى علمه وسلريوم القمية علواأنم مل مكونوا يحبون موسى على مأهوعلمه وانماأ حمواموصوفا بصفات لاوجود لهافكانت محبتهم باطلة فسلم بكونوامع موسى المبشر بعيسي المسيح ومجد وثبت فى الصحير عن النبي صلى الله تعالى عاســه وسلم أنه قال المسرء مع من أحب والمهود لم يحبوا الاما لاوحودله فى الحارج فلا يكونون مع موسى المبشر بعدسي ومحدصلي الله تعالى عليه وسلم فأنهم لم يحموا موسى هـ ذا والحب والارادة وتحدود لل يتسع العد لم والاعتقاد فين اعتقد باطلا فأحمه كان محمالذلك الماطل وكانت محمته ماطلة فلرمنف عه وذلك كن اعتقد في بشرالالهمة فأحمه لذلك كمن اعتقدالهمية فرعون أوأئمة الاسماعيلية أواعتقيدالالهسة في بعض الشممو خأو بعضأهل البت أوبعض الانبياءأ والملائكة كاعتقاد النصاري في المسيح ومن عرف الحق فأحمه كانحمه لذلك الحق فكانت محمته من الحق فنفعمه قال الله تعالى الذن

يقال ان المستدل قال ماهمة الحركة تقتضي أنتكونمسوقة بالغبر فهل المراد بالغيرأن تكون الحركة مستوقة عالس يحركة أويكون بعض أجزائها سابقا لمعض أما الاول فعاطل وهوالذي سعريه قوله ماهمة الحركة تقتضى المسوقمة بالغبر فانذلك قديفهم منهأنماهتها تقتضيأن تكون مسوقة بغير الحركة ولوكان الام كذلك لامتنع كون المسوق بغيره أزلىالكن لأبصل أنر مدالاالثاني وهوأن ماهمها تفتضي تقدم بعض أجزانها على بعض وحنشذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهوأن قوله انماهمة الازلتنفي ذلك وقالوا لانسلمأنما كانكفلك لايكون أزلياهذا رأس المسئلة لاسماوهو وجماهبرالمسلمن وغبرهم من أهل الملل يسلون انما كان كذلك فأنه

يصلح أن مكون أمدما ومعاوم أن ماهمة الحركة تقتضي أن يكون بعضها متأخراعن بعض ولاعتنع معذاك وحود مالاانقضاء لهمن الحركات قالوا فلذلك لاعتنع وحود مالاابتداء لهمنها كالمعتنع وحود مالاأول لوحوده وهوالقدم الواحب الوحود مع امكان تقدير حركات وأزمنه لاابتداء لهامقارنة لوحوده والكلامف انتهاءالحقق كالكلام في انتهاء المقدر (قال الرازى الوحم الثاني) لوكانت أدوار الفلك متعاقسة لاالحأول كانقسل حركته عسدم لاالى أول وتلك العدمات محتمعة فى الازل ولسمعهاشي من الوحدودات والالكان السابق مقارنا للسموق فلمعموع الوحدودات أول قال الارموى ولقائل أن يقول ان عندتاحماعها تحققهااأسرها كفرواوصدواعن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنواوعماوا الصالحات وآمنواعمازل على محدوهوا لخقمن ربهم كفرعنهم سئانهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنااذين آمنوا انبعواالحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمنالهم وهكذا النصارى مع المسيح فاذاأ حبهمعتقدا أنهاله وكانءمدا كان فدأحب مالاحقمقةله فاذا تسنله أن المسيع عبد ورسول لم بكن قدأحمه فلا يكون معه وهكذامن أحب الصحابة والتابعيين والصالحين معتقدا فهم الماطل كانت محبته اذلك الماطل ماطلة ومحبة الرافضة لعلى رضي الله عنه من هذا الياب فانهم يحبون مالم وحد وهوالامام المعصوم المنصوص على امامته الذي لاامام بعدالني صلى الله تعالى عليه وسلم الاهوالذي كان بعتقدأ بابكر وعمر وعثمان رضي اللهعنهم ظالمسين معتدين أوكافر سنفاذا تسنالهم يوم القمة أنعلمالم مكن أفضل من واحدمن هؤلاء وانماغا يتسه أن مكون قريمامن أحدهموانه كانمقرانامامتهم وفضلهم ولمنكن معصوما لاهو ولاهم ولاكان منصوصا على امامته تدين الهمأنهم مل يكونوا يحمون علمانل هممن أعظم الناس بغضالعلى رضى اللهعنه فى الحقيقة فانهم منغضون من اتصف الصفات التي كانت في على أكد منها في غدره من اثمات امامة الثلاثة وتفضيلهم فانعليارضي اللهعنه كان يفضلهم ويقر بامامتهم فتمن أنهم يمغضون علىاقطعاو مهمذا يتسن الحديث الذي رواء مسملم في صححه عن على رضي الله عنه أنه قال انه امهـدالنبي الاحي الى أن لا يحسني الامؤمن ولا يمغضني الامنافق ان كان هذا محفوظا البتاعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوامقر من به وهكذا كل من أحب شيخاعلى أنه موصوف بصفات ولم بكن كذلك في نفس الامركن اعتقد في شيخ أنه يشفع في مريديه يوم القيامة وأنهرزقه وينصره ويفرجكرياله وبحسه فالضرورات كناعتقد أنعنده خزائنالله أوأنه دمل الغسأ وأنهملك وهوليس كذلك في نفس الامن فقدأ حسما لاحقيقة له وقول على رضى الله عنه في هذا الحديث لا يحمني الامؤمن ولا ينغضني الامنافق ليس من خصائصه بلقد ثبت في المحمدة عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال آنة الاعبان حب الانصار وآبة النفاق بغض الانصار وقال لايمغض الانصار رحل مؤمن بالله والموم الآخر وقال لايحب الانصار الامؤمن ولا يمغضهم الامنافق وفى الحديث الصحيح حديث أبيهر برةرضى الله عنهأن النبي صلى الله تعالى عليه وسردعاله ولامه أن محسهما الله الى عساده المؤمنين والفلا تحدمؤمنا الاعمني وأمى وهذا ممايس الفرق بنهذا الحديث والحديث الذي رواهعن ان عرما كنانعرف المنافقين على عهدالنبي صلى الله تعيالي عليه وسلم الاسغضهم عليا فانهذا ممابعلم كلعالمأنه كذب لان النفاقاه علامات كنسرة وأسساب متعددة غسر بغض على" فكمف لايكون على النفاق علامة الاخض على وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الصحيران آمة النفاق بغض الانصار وقال في الحديث الصحير آية المنافق ثلاث اذاحدت كذب واذا وعدأخلف واذا اؤتمن خان وقدقال تعالى فى القرآن في صفة المنافقين ومنهسممن بلزلة فىالصدقات فانأعطوامنهارضوا ومنهمالذن يؤذون النبي ومنهممن عاهد الله ومنهمن يقول ائذن لى ولاتفتني ومنهمن يقول أسكم زادته هذه اعاما وذكولهم سحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها من العلامات والصفات مالا بسع هذا الموضع بسطه بل لوقال كنانعرف المنافق ين مغض على لكان متعها كاأنهم أيضا يعرفون مغض الانصار بل وسغض أبى مكروعر وسغض غبرهؤلاء فانكل من أبغض ما معلم أن الني صلى الله تعالى عليه

(فصل قال الرافضى) وأعظموا أمرعائشة على بافى نسوانه مع أنه عليه السلام كان مكترمن ذكر خديجة بنت خو بلدوقالت له عائشة انك تكثر ذكرها وقد أبدال الله خبرامنها فقال والله ما بدلت به أما هو خبره نها صدقتي اذك خبى الناس وآوتنى اذطر دنى الناس وأسعد تنى عمالها ورزقنى الله الوادمنها ولم أرزق من غبرها

(والجواب أن بقال) ان أهدل السنة ليسوا محمع من على أن عائشة أفضل نسائه بلقد ذهب الى ذلك كشير من أهل السنة واحتموا عافى الصحيحين عن أبى موسى وعن أنس رضى الله عنه ما أن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل التربد على سائر الطعام والتربد هو أفضل الاطعمة لانه خبر ولحم كاقال الشاعر

اذاما الخيرة أدمه بلحم ، فذاك أمانة الله اليثريد

وذلك أن البرأ فضل الاقوات والخيم أفضل الأدام كافى الحديث الذى رواه اس قتيبة وغيره عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال سيدادام أهل الدنيا والآخرة الخيم فأذا كان الخيمسيد الادام والبرسيد الاقوات ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الثريد على سائر الطعام وفي المحجم عن الصادق المصدوق أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفي المحجم عن عرو من العاص رضى الله عنه قال قلت بارسول الله أى النساء أحب المسلمة قال عائشة فلت ومن الرحال قال أبوها قلت غير وسبى رحالا وهؤلاء يقولون قوله خديجة ما أيدلنى الله في المناهمة وكال الدين في من العلم والاعمان ما لم يحت بفعته في المناهمة في ال

حمناما فهموممنوع لانهمامن حن يفرض الاوينتهي واحدمنها فمهلوحودالحركةالتي هيعدمها ضرورة تعاقب تلك الحركات لاالي أول وان عنمت الهلاترتسفي مدا مات تلك العدمات كافي مدأمات الوحودات فسلابلزمهن اجتماع بعض الوحودات معها الحيذور (قلت) مضمون هذا أنعدم كل حركة ينتهى توحودها فلست الاعدام متساوية فى النهامات فلا تكون يجمعة فيشيمن الاوقات لانه في كل وقت شبت بعضهادون معضالوحود حادث بزول معدمه ولكن لامداية لكلعدم منهافان ماحدث لم ولمعدوما قبل حدوثه يخلاف الحركات فان الكل حركة مداية وحنشذ فلاعتنع أن يقارن الوحود بعضهادون بعض كإيقارن الوحودالساقى الازلىء مكل

كالاتهماحصل لمنعلم وآمن به بعدكاله ومعلوم أنمن اجتمع همه على شئ واحد كان أبلغ فمه عن تفرقهمه فيأعمال متنوعة فغدمحة رضي الله تعالىءنها خبرله من هذا الوحمه لكن أنواع البر لم تنعصر في ذلك ألا ترى أن من كان من العجابة أعظم اعاناوا كثر حهادا بنفسه وماله كجمزة وعلى وسعدىن معاذ وأسيدىن حضير وغيرهم همأ فضال من كان يخدم الني صلى الله تعالى علمه وسلمو ينفعه في نفسه أكرمنهم كالى رافع وأنس بن مالك وغيرهما وفي الجله الكلام في تفضيل عائشة وخديحة ليسهذاموضع استقصائه لكن المقصودهناأن أهل السنة بجمعون على تعظيم عائشة ومحمتها وأن نساءه أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن كانتعائشة أحمن المه وأعظمهن حرمةعندالمسلين وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهدا ياهم يوم عائشة لما يعلون من محبتمه اعاهاحتى ان نساءه غرن من ذلك وأرسلن الممه فاطمة رضى الله عنها تقول له نساؤك يستلنك العدل في اللة أبي قعافة فقال لفاطمة أي بنسة أما تحسن ما أحب قالت بلي قال فأحبى هذه الحديث في العدهين وفي العدهين أيضا أن الني صلى الله تعمالي علمه وسلم قال باعائشة هذاحبريل بقرأعلمك السلام قالتوعا بالسلامورحةالله ترى مالانرى ولماأراد فراق سودة بنت زمعة وهمت يومها لعائشة رضي الله عنها باذنه صلى الله تعمالي عليه وسلم وكان في مررضه الذى مات فيسه يقول أبن أبااليوم استبطاء ليوم عائشة نم استأذن نساءه أن يرّض في بيت عانشة وضى الله عنها فرض فسه وفي بيتها توفى بين سحره اونحرهاوفي حرهاو جمع بين يقها وريقه وكانت رضى الله عنهام باركة على أمنه حتى قال أسمد من حضر لما أنزل الله آية التيم بسبهاماهي بأؤل تركتكم ماآل أبي بكر مائزل بكأمرقط تبكرهمنه الاحمل الله فمه للسلمن تركة وقد كانت نزلت آية براءتها فسل ذلك لمارماه مأهل الافك فبرأها اللهمن فوق سمع سموات وجعلهامن الصينات وبالله التوفسي

(فصل قال الرافضى) وأذاعت سررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال لها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الله تقاتلين عليا وأنت ظالمة ثم انها عالفت أمم الله في قوله تعالى وقرن في موتكن وخرجت في ملامن الناس لتقاتل عليا على عبر ذنب لان المسلمين أجعوا على قتل عثمان وكانت هي في كل وقت تأمم بقتله و تقول اقتلوا نعثلا فتال الله نعثلا ولما بلغها فتله فرحت بذلك ثم سألت من تولى الخلافة فقالوا على "فغر حت لقتاله على دم عثمان فأى ذنب كان لعلى "على ذلك ثم سألت من تولى الخلافة فقالوا على "فغر حت لقتاله على دم عثمان فأى ذنب كان لعلى "على ذلك و ماى وحه بلقون رسول الله صلى ذلك وكيف استحاز طلحة والربير وغيرهما مطاوعتها على ذلك و ماى وحه بلقون رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم عأن الواحد منهم بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر ولا شخص واحد كله بكلمة واحدة

(والحواب) أن بقال أماأهل السنة فانهم في هذا الباب وغيره قاعمون بالقسط شهداء لله وقولهم حق وعدل لا يتناقض وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع فني أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه ان شاء الله تعلى على بعضه وذاك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدركاهم في الجنة وكذاك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها وأبو بكر وعمان وعلى وطلحة والزبيرهم سادات أهل الجنة بعد الانبياء وأهل السنة يقولون ان أهل الجنة ليسمن شرطهم سلامتهم عن الحطا بل ولاعن الذنب بل يحوز أن يذنب الرجل منهم ذنبات غيرا أوكبيرا ويتوبمنه عن الحطا بل ولاعن الذنب بل يحوز أن يذنب الرجل منهم ذنبات غيرا أوكبيرا ويتوبمنه

ماسواه فالمستدل يقول عدمكل حادث نابت في الازل والمعترض بقول نع لكن لانسام أن عدم الحنس مابت في الازل وليس الجنس عاد ما حتى بكون مسروقا بعدم الحنس وانماالحادث أفراده كافىدوامه فى الابد فلس لعدم المحموع تحقق فىالازل والعمدم السابق لافراد الحركات عنزلة العدم اللاحق لها ولايقال ان تلك الاعدام مجمعة في الابد والفرق بنعدم المحموع وعدم كل فرد فرد فرق ظاهر والمستدل بقول عدم كل واحدأزلي فعموع الاعدام أزلى وهذاعنزلة أن يقول كل واحدمن الافسراد حادث فالمحموع حادث اذكل حادث فله انقضاء فعموع الحوادث له انقضاء أوكل واحمد مسوق نغسره فالمحموع مسبوق بغيره فاذاقال المتكلم عن المستدل قول

وهذامتفى عليه بين المسلمن ولولم يتب منه فالصغائر عبى باحتناب الكيائر عند جاهيرهم بل وعندالا كثرين منهمأن الكبائر تجعي بالحسنات التيهي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك واذا كان هذا أصلهم فمقولون ماذ كرعن العجامة من السمئات كثيرمنه كذب وكثيرمنه كانوامجتهدين فيه ولكن لادمرف تشرمن الناس وجهاجتهادهم ومافذرأنه كان فسهذنب من الذنوب لهم فهومغفورلهم امابتوية واما بحسنات ماحية واماعصائب مكفرة واما بغسرذلك فأنه فدقام الدلسل الذي يحب القول عوجمه أنهم من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوحب النار لامحالة واذالم عتأحدهم على موحب النارلم يقدح ماسوى ذلك في استحقاقهم المعنة ونحن قد علناأنهم منأهل الجنة ولولم يعلمأن أولئك المعينين في الجنة لم يحزلنا أن نقد ح في استحقاقهم للعنة مأمو ولازه لمأنها توحب الشارفان هذا الاعتوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم مدخلون الحنة وليس لناأن نشهد لاحدمنهم بالنبار لامور محتملة لاتدل على ذلك فكمف محوز ذلك في خمار المؤمنان والعار بتفاصل أحوال كل واحدمنهم باطنا وظاهرا وحسناته وسئاته واحتماداته أمر يتعذرعلينا معرفته فكان كالمنافى ذاك كالمافي الانعله والكلام بلاعلم حرام فلهذا كان الامساك عماشحر بين العمامة خبرا من الخوض فى ذلك بغير علم عقيقة الاحوال اذ كان كثير من اللوض في ذلك أوأ كنره كلاما بلاعلم وهـ ذاحرام لولم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعاوم فكمف اذاكان كلاما لهوى يطلب فمه دفع الحق المعاوم وقدقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم القضاة ثلاثة قاضان في النار وقاض في الحنة رحل علم الحق وقضى به فهوفي الحنة ورحل علم الحق وقضي تخلافه فهوفي النار ورحل قضى الماس على حهل فهو في النار فاذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليه للالمال أو كثيره فكنف القضاء بين العصابة في أموركث برة فن تكلم في هذا الباب عهل أوبخلاف ما يعلم كان مستوج باللوعيد ولوتكلم بحق اقصد الهوى لالوجيه الله تعالى أو بعيارض به حقا آخرلكان أيضامستوحم الله ذموا اعقاب ومن سلم مادل علسه القرآن والسنةمن الثناءعلي القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الحنة وأنهم خرهذه الامة النيهي خبرأمة أخرحت للناسلم بعارض هذا المتبقن المعلوم بأمور مشتهة منها مالا بعلم صحته ومنهاما يتبين كذبه ومنهاما لايعلم كنفوقع ومنهاما يعلم عذرالقوم فيه ومنهاما يعلم نوبتهم منه ومنهاما يعلم أن لهممن الحسنات ما يغمره فن سلا سبل أهل السنة استقام قوله وكانمن أهمل الحق والاستقامة والاعتدال والاحصل فيجهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الضلال

(وأماقوله) وأذاعت سررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلار ببأن الله تعالى يقول واذأسر النبى الى بعض أزوا حمد مدينا فلما نبأت به وأظهر والله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ هابه قالت من أنبأل هذا قال نبأنى العليم الخمير وقد ثبت فى الصحيح عن عرائها عائشة وحفصة (فيقال أولا) هؤلاء عدوا الى نصوص القرآن الني فهاذ كردنوب ومعاص (م) بينة الن نصب عنه من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب تابوامنها ورفع الله در حام مبالتو به وهذه الا به ليست بأولى في دلالتها على الذب من تلك الا يات فان كان تأويل المنافئ كان تأويل هذه كذلك وان كان تأويل هذه بالمافئة وحفصة فمكونان قد تابامنه وهذا الماهد قاطرا اله المدونة فالمونان قد تابامنه وهذا الماهد القولة عالى النوية فلانظن وهذا الماهدة وحفصة فمكونان قد تابامنه وهذا الماهدة وحفصة فمكونان قد تابامنه وهذا طاهر لقوله تعالى الى التو به فلانظن

العيترض انعندت احتماعها تحققها بأسرها حنامافهومنوع لانه مامن حين يفرض الاوينتهي واحدمنهافيه ولس عستقيرفانها محمعة في الازل قال المتكلم عن المعترض لس الازل ظرفامعنا يقدرفه وحود أوعدم كاأن الاند لتسظرفامعنا يقذرفه وحودأو عدم ولكن معنى كون الشي أزلما الهمازالموحودا أولس لوحوده ابتداء ومعنى كونه أمدماأته لايزال موحوداأولدس لوحـــوده انتهاء ومعنى كون عدم الشي أزلساأنه مازالمعدوماحتى وحدوانكان عدمه مقارنالوحودغره وقائل ذلك يقول لايتصوراحماع هدده العيدمات في وقت من الاوقات أصلابل مامن حال يقدر الافسه عدم بغضها ووحودغسره فقول القائل ان العدمات محمّعة في الازل

(٢) قوله بينة لمن نصب الخ كذا الاصل فتأمل وحرره اله مصحمه بهماأنهمالميتو نامع ماثبتمن عاو درحتهما وأنهماز وحتانسنافي الحنة وأن الله خمرهن بين الحداة الدنساوز بتتهاوبين الله ورسوله والدار الاسترة فأخترن الله ورسوله والدار الاسترة ولذلك حرم علىه أن يستدل بهن غيرهن وحرم عليه أن متزوج علهن واختلف في المحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات المؤمنسين بنص القسرآن فم قد تقسدم أن الذنب يزول عقاله بالنوية والحسنات الماحية والمصائب المكفرة (ويقال ثالثا) المذكورعن أزواجه كالمذكورعن شهدله بالخنة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه فانعلى الماخط النة أي جهل على فاطمة وقام النبى صلى الله تعالى علمه وسلم خطسافقال ان بنى المغبرة استأذ نونى أن يسكم واعلماا رنتهم وانى لاآ ذن ثم لا آذن ثم لا آذن الاأن يريد الن أى طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم فان فاطمة بضعة مني ريبني مارابها ويؤذيني ماآذاها فلايظن يعلى رضى الله عنه أنه ترك الخطسة في الظاهر فقط بلتر كهابقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيمه وكذلك الماصالح النبي صلى الله تعالى علمه وسلم المشركان بوم الحديبية وقال لاصحابه انحروا واحلقوارؤسكم فلريقم أحدفدخل مغضماعلى أمسلة فقالت من أغضمك أغضه الله فقال مالى لا أغض وأنا آمر بالامر فلا بطاع فقالت بارسول الله ادع بهديك فانحره وأمرا لحسلاق فليحلق رأسل وأمر علماأن عهواسمه فقال والله لاأمحولة فأخهذا لكتاب من بده ومحماه ومعلوم أن تأخرعلي وغهره من الصحابة عما أمروابه حتىغضب النبي صلى الله تعالى علمه وسلم اذا فال الفائل هذا ذنب كان حوابه كجواب القبائل انعائشة أذنبت في ذلك فن الناس من يتأول ويقول اغاتأ خروا متأولين لكونهم كانوا برحون تغييرا لحال بأن يدخ لوامكة وآخر يقول لوكان لهمتأو يل مقبول لم يغضب النبي صلى أتله تعالى علمه وسلم بل تانوامن ذلك التأخر ورحعوا عنه مع أن حسناتهم تحدومثل هذا الذنب وعلى داخلف هؤلاءرضي اللهعنهم أجعن

(وأماا لحديث) الذي رواه وهوقوله لها تقاتلين على اوأنت طالمة فهذا الا يعرف في شي من كتب العلم المعتمدة ولاله اسناد معروف وهو بالموضوعات المكذو بات أشبه منه بالا حاديث المعتمد العلم بل هو كذب قطعا فان عائسة لم تقاتل ولم تخرج افتال والمحاجر حت بقصد الاصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها تمكي وحها مصلحة السلمين ثم تسين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت اذاذ كرت خروجها تمكي حتى تسل خارها وهكذا عامة السابق من ندم واعلى ما دخلوا فسه من القتال فندم طلحة والزيير وعلى رضى الته تعالى عنهم أجعين ولم يكن وم الحل الهؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بعد المختراخ تمان أهما الفتنة وكان على عبر راض الاتفاق على المصلحة وأنهم اذا تمكن واطلبوا قتلة عنمان أهما الفتنة وكان على عبر راض بقتل عنمان ولا معينا على عمل كان تعلى فقول والله ما قتلت عنمان ولا مالا تتعلى قتله وهو المعنى عنى المسالة القتلة في المسالة القتلة في المعالى على المسالة القتلة في المعالى على المعالى على المعالى المعالى على المسالة القتلة في المعالى على المعالى الفتال ولا أم من الفتال همل دفعا عن نفسه فوقعت الفتنة بغيرا ختيارهم وعائشة واكرة لا قاتلت ولا أم من الفتال همل دفعا عن نفسه فوقعت الفتنة بغيرا ختيارهم وعائشة واكرة لا قاتلت ولا أم من الفتال همل ذاذ كره غيروا حدمن أهل المعرفة بالاخيار بالفتال هملذ اذ كره غيروا حدمن أهل المعرفة بالاخيار

(وأماقوله) وخالفت أمرالله فى قسوله نعالى وقسرن فى سوتكن ولا تبرحن تبرج الحاهلية الاولى والامربالاستقرار فى السوت لابنافى الاولى فهدى رضى الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الاولى والامربالاستقرار فى السوت لابنافى الخروج لصلحة مأمور بها كالوخرج تلجيج والعرة أوخرجت مع زوجها فى سفر فأن هذه الآية

فرع امكان اجتماع هذه الاعدام واجتماع هذه الاعدام متنع وسأتى تمام الكلام على ذلك دهد هذا (قال الرازي) الثالث ان لم محصل شئمن الحركات في الازل أوحصل ولم يكن مسبوقا بغبره فلها أولوان كان مسوقا بغيرهكان الازلىمسموفا (قال الارموى) ولقائل أن يقول ليسشى من الحركات الحزئمة أزلما ملكل واحدةمنها حادثة واغاةرم الحركة الكلمة متعاقب الافرادالخرسة وهي لستمسبوقة بغيرهاف لم بالزمأن مكون لكل الحركات الحرثمة أول (قلت) قول المستدل انحصل شيم الحركات في الازل ولم يكن مى \_\_\_وقانغىرەفلهاأۋلىرىدە لدر مسروقا يحركة اخرى فان الحركة المعنة التي لم تسبقها حركة أخرى تكون لهاابتداء فلاتكون

نزات في حداة الذي صلى الله تعالى علمه وسلم وقد سافر الذي صلى الله تعالى علمه وسلم من معدد ال فحةالوداع سافر بعائشةرض اللهعنهاوغبرها وأرسلهام عمدالرجن أخم افأردفها خلفه وأعرهامن التنعيم وحجة الوداع كانت قسل وفاة الني صلى الله تعالى عليه وسلم بأقل من ثلاثة أشهر بعدنزول هذه الآبة ولهذاكن أزواج الني صلى الله تعالى علمه وسالم يحجمه كالحمن فى خلافة عررضي الله عنه وكان عر يوكل بقطارهن عمان أوعد الرجين سعوف واذا كان سفرهن لمصلحة حائزا فعائشة اعتقدت أنذلك السفرمصلحة للسلمن فتأولت في هذاوهذا كما أن قول الله تعالى ماأ بهاالذين آمنوالاتأ كلواأموالكم بينكم بالماطل وقوله ولاتقتلواأ نفسكم بتضمن قتل المؤمن من معضهم معضا كاف قوله ولا تلزوا أنفسكم وقوله لولاا دسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خديرا ولذلك فول النبى صلى الله تعالى علمه وسلم ان دماء كم وأموالكم وأعراضكم علىكم حرام كعرمة يومكم هذافي شهركم هذاف بلدكم هذا وقوله صلى الله تعالى علمه وسلم أذا التق المسلمان مسفهما فالقاتل والمقنول في النارقيل بارسول الله هذا القاتل ف مال المقتول قال كان حر يصاعلي قتل صاحبه (فاوقال قائل) انعلى أومن قاتله قد التقياسيفهما وقد استعلوادماء المسلن فعدأن الحقهم الوعد (فوابه) أن الوعد لا بتناول المحتهد المتأول وان كان مخطشافان الله تعالى يقول في دعاء المؤمن من رسالا تؤاخذنا ان نسينا أوأخطأنا قدفعات فقدعفاللؤمنىنعن النسان والخطا والمحتهد الخطئ مغفور له خطؤه واذاغفر خطأهولاء في قتال المؤمنين فالمغفرة لعائشة لكونهالم تقرفي بتها اذ كانت مجتهدة أولى (وأنضافلوقال قائل) ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فال ان المدينة تذفي خشها وتنصع طسها وقال لايخرج أحدمن المدينة رغمة عنها الأأبدلها الله خبرامنه أخرجه في الموطاوقال أن علما خرج منهاولم يقمها كاأفام الخلفاء قبله ولهذا لم تحتمع عليه الكامة (لكان الحواب) أن المحتهد اذا كاندون على لم يتناوله الوعد فعلى أولى أن لا يتناوله الوعد دلاحتهاده ومهذا يحاب عن خروج عائشة رضى الله عنهاواذا كان المحتمد مخطئا فالخطأم ففور بالكتاب والسنة وأماقوله خرجت فيملامن الناس تقاتل علماعلى غيرذن فهذا أؤلا كذب علمافانها المتخرج لقصد القتال ولاكان أيضاط لهمة والزيرقصدهما القذال لعلى ولوقدرأنهما قصدا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنسين اقتد لوافأ صلحوا بينهمافان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التي تمغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا منهما بالعدل وأقسطواان الله يحسالمقسطين انماالمؤمنون اخوة فأصلحوا بينأخو يكم فمعلهم مؤمنين اخوةمع الاقتتال واذا كانهذا البتالمن هودون أولئكمن المؤمنين فهمه أولى وأحرى وأمافوله انالمسلم في أجعواعلى قسل عثمان (فعواله) منوحهم (أحدهما) أن يقال أؤلاه فالمن أظهر الكذب وأبينه فان جاهبر المسلين لم يأمر وابقتله ولاشاركوافى قتله ولارضوابقتله أماأولا فانأ كثرالسلين لميكونوا بالمدينة بلكانواعكة والمن والشام والكوفة والمصرة ومصر وخراسان وأهل المدينة بعض المسلمن (وأما اناسا) فان خيار المسلمن لم يدخل واحدمنهم فيدم عمان لاقتل ولاأم يقتله وانعاقتله طائفة من المفسدين في الارض من أوباش القبائل وأهل الفتن وكانعلى رضي الله عنه يحلف داعما انى ماقتلت عمان ولامالات على قدله ويقول اللهم العن قذلة عثمان في البر والحر والسهل والحسل وغاية ما يقال انهم لم ينصر وه حق النصرة وأنه حصل فوع من الفتور والخدلان حتى عكن أولئك المفسدون

أزلمة اذالازلى لانكون الاالحنس وأمأ الحركة المعنة اذاقدرتغبر مسبوقة محركة كانتمادته كا أنهااذا كانتمسرقة كانتحادثة ولم ود بقوله اذا حصل شيمن الحركات في الازل ولم يكن مسموقا مغدره فلهما أول أي لم مكن مسموقا بغرا لحركات فانما كانفى الازل ولم يكن مسبوقانغسره لايكون له أول فلوأراد مالغبرغبرالحركات الكان الكلاممتهافتا فانما كانأزلسا الامكون مسوقا بغيره فالحنس عند المناز عأزلى وامسمسموقانغيره والواحد من الحنس لدر بأزلى وهومسوق بغبره وماقدرأزلمالم بكن مسبوقا بغيره سواء كان حنساأ وشعصا لكن اذاقد رأزليا ولدس مستوقا غيره فكمف بكون لهأؤل ولكن اذا قدرمسموقا بالغير كانله أول فالمسموق بغيره هوالذي

له أول وأما ماليس مسسوقا بغيره فكنف يكوناه أؤل ومع هذافهقال له تقدر كون الحركة المعنة في الازل ومسموقة باخرى جع بن النقيضين فهوممتنع لذاته والممتنع اذاته بازمه حكم ممتنع فلانصر مالزم على هـ ذا النقدير وأماعلى التقدر والأخر وهوحصول شئ منهافي الازل مع كونه مسموقا فقد أحاله الارموى بأن وحود الحركة المعمنة في الازل محال أيضا واذا كان لك متنعاجاز أن يلزمه حكم ممتنع وهوكون الازل مسموقا بالغسير وانما الازلى هوالحنس ولسمسموقابالغير وقداعترض بعضهم على هذا الاعتراض مان قال فسنسد فلس شيمن الحركات حاصلا فى الازل اذلو حصل لامتنع زواله وماهـ ذاشأته يمنع كونه أزليا وحوابهذا ولهم ف ذلك تأو يلات وما كانوا يظنون أن الامريبلغ الى ما بلغ ولوعلوا ذلك لسدوا الذريعة وحسموامادة الفتنة ولهذاقال تعالى واتقوافتنة لاتصين الذين طلوامنكم خاصة فان الطالم يظار فسبتلى الناس بفتنة تصيب من لانظلم فيعجزون عن ردهاحنا فيخلف مالومنع الظالم التداء فانه كان مرول سبب الفتنة (المانهما) ان هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب فالهمعاوم أنالناس أجعواعلى سعةعمان مالم محمعوا على قتله فانهم كلهم ما يعوه في جسع الارض فانحاز الاحتصاح الاجماع الظاهر وحسأن تكون سعت محقال صول الاجماع علها وانام محزالاحتماج به بطلت حتهم بالاجماع على قتله لاسماومن المعلوم أنه لم ساشر قتله الأطائفة قلسلة ثمانهم ينكرون الاجماع على سعتمه ويقولون انماما يع أهل الحق خوفا منهسم وكرها ومعاوم أنهسم لوا تفقوا كلهم وقال قائل كان أهل الحق كارهن لقتله ليكن سكتوا خوفا وتقمةعل أنفسهم لكانهذا أقرب الىالحق لان العادة فدجرت بأن من مر مدقتل الاثمية يختف من منازعه يخلاف من ريدميايه فالاغه فاله لا يختف الخالف كالخنف من ريدقتله فان المريدين للقتل أسرع الحالشروسفك الدماءوا حافة الناس من المريدين للبايعة فهذا الوقدر أنجمع الناس ظهرمتهم الامر بقثله فكنف وجهو رهمأ نكرقتله ودافع عنهمن دافع في بيته كالحسن بنءلي وعمدالله بن الزير وغيرهما وأيضافا جاع النياس على سعة الى بكر أعظم من اجاعهم على معة على وعلى قتل عمان فانه لم يتخلف عنها الاسعدى عمادة وسعدقد عمر سبب تخلفه والله بغفراه وبرضى عنه وكان رحلاصالحامن السابقين الاولين من الانصارمن أهل الحنة كاتوالت عائشة رضى الله عنها في قصة الافك لما خديد افع عن عبد الله من أبي رأس المنافقين قالت وكان قبل ذال رحلاصالحا ولكن احتملته الجية وقد قلساغ يرمرة أن الرحل الصالح المشهود له بالجنة قد يكونله سيئات يتوب منها أوتمحوها حسناته أوتكفر عنه بالمصائب أوغ يرذلك فان العبداذا أذنب كان ادفع عقوبة النارعنه عشرة أسباب ثلاثة منه وثلاثة من الناس وباقها من الله التوية والاستغفار والحسنات الماحمة ودعاء المؤمنين واهداؤهم العمل الصالحله وشفاعة نسناصلي الله تعالى علىه وسلم والمصائب المكفرة في الدنساو في البرزخ وفي عرصات القيامة ومغفرة اللهاه بفضل رحته (والمقصودهنا) أنهذا الاجاع ظاهر معاوم فكنف بدعي الاجهاء على مثل قتل عثمان من سنكرهذا الاجهاع بل من المعلوم أن الذين تخلفوا عن القتال مع على من المسلين أضعاف الذين أجعوا على قتل عثمان قان الناس كانوافي زمن على على ثلاثة أصناف صنف قاناوامعه وصنف قاتاوه وصنف لاقاتاوه ولاقاتاوامعه وأكثر السابقين الاولين كانوامن هفذا الصنف ولولم يكن تخلف عنه الامن قاتل مع معو بة رضى الله عنسه فأن معوية ومن معهلم بما يعوه وهم أضعاف الذين فتالواعثمان أضعافا مضاعفة والذين أنمكروا قتل عثمان أضعاف الذن قاتلوامع على فان كان قول القائل ان الناس أجعوا على قشال على " باطلافقوله انهم أجعواعلي قذل عثمان أبطل وأبطل وانحازأن يقال انهم أجعواعلي فتسلعثمان لكون ذلك وقعفى العمالم ولم يدفع فقول القائل انهم أجعوا على قتمال على أيضا والتخلف عن سعته أحوز وأحوز فانهذا وقع فى العالم ولم يدفع أيضا وان قسل الذين كانوامع على لممكنهم الزام الناس السعة وجعهم علىه ولادفعهم عن قتاله فعمر واعن ذلك قيل والذن كانوامع عثمان لماحصر لمعكمهم دفع القتال عنمه وانقسل بل أصحاب على فرطوا وتخاذلوا حيى عزواعن دفع القنال أوقهسر الذبن قاتلوه أوجع الناس علمه قسل والذبن كانوا

مع عمان فرطوا وتخاذلوا حتى تمكن منه أولئك م دعوى المذعى الاجماع على قتل عمان مع ظهو رالانكارمن جاهير الامةله والقيام في الانتصاراه والانتقام عن قتله أظهر كذيامن دعوى المدعى اجاع الامةعلى قتل الحسين رضى الله عنه فلوقال قائل ان الحسين قتل باجاع الناس لان الذمن قاتلوه وقتالوه لمدفعهم أحدعن ذلك لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعى الاجاع على قتل عثمان فان الحسين لم يعظم الكار الا مقلقتله كاعظم انكارهم لقتل عثمان ولا انتصر له حيوش كالحموش الذمن انتصرت لعثمان ولاانتقم أعوائه من أعدائه كاانتقم أعوان عثمان من أعدائه ولاحصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ماحصل بقتل عثمان ولا كان فتله أعظم انكار اعند الله وعندرسوله وعندالمؤمنين من قتل عثمان فانعثمان من أعمان السابقين الاولين من المهاجرين من طبقة على وطلحة والزبير وهوخليفة للسلين أجعوا على سعته بل لم يشهر في الامة سفاولا قتل على ولايته أحداوكان يغزو بالمسلمن الكفار بالسمف وكان السمف فى خلافته كاكان في خلافة أي مكر وعمر مساولاعلى الكفار مكفوفاعن أهل القملة غمانه طلب قتله وهو خليفة فصر ولم يقاتل دفعاعن نفسه حتى قتل ولاريب أن هذا أعظم أجرا وقتلته أعظم انما بمن لم يكن متولما فرج بطل الولامة ولم يتمكن حتى قاتله أعوان الذين طل أخذ الامر منهم فقاتل عن نفسه حتى قتل ولاريب أنقنال الدافع عن نفسه وولا بته أقرب من قتال الطالب لأن بأخذ الأمرمن غيره وعثمان ترك القنال دفعاعن ولايته فكان حاله أفضل من حال الحسين وقتله أشنع من قتل الحسين كاأن الحسن رضى الله عنه لمالم يقاتل على الاحربل أصلح بين الامة بترك القتال مدحه النبي صلى الله تعالى علمه وسلم على ذلك فقال ان ابنى هـ ذاسد وسد صلم الله بدين فشنن عظمتين من المسلمن والمنتصرون لعثمان معوية وأهل الشام والمنتصرون من قتلة الحسين المختارين أبي عسدالنقني وأعوانه ولابشائ عاقل أنمعوية رضى الله عنه خبرمن المختارفان المختار كذاب ادعى النموة وقد ثبت في التحدير أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال يكون في ثقيف كذاب ومسر فالمكذاب هوالمختار والممرهوا لحاجن بوسف وهذا المختار كانأ بوهر حلاصالحا وهوأ نوعسد الثقف الذى قتل شهددافى حرب المحوس وأخته صفية بنت أبى عسدا مرأة عدالته من عرام رأة صالحة وكان المختارر حل سوء (وأماقوله) إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقنل عممان وتقول فى كل وقت اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ولما بلغها قتله فرحت بذلك (فيقال له أولا) أين النقل الثابت عن عائشة بذلك (ويقال بانيا) ان المنقول عن عائشة مكذب ذلك و يمن أنه النكرت قتله وذمت من قتله ودعت على أخم المجدوغيره لمساركتهم في ذلك (و يقال الشا) ها أنواحدا من العصابة عائشة أوغرها قال في ذلك كلة على وحده الغضل لانكاره بعض ما ينكر فليس قوله حة ولا يقدح في اعمان القائل ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ولمالله تعمالي من أعل الحنة ونظن أحدهما حوازقتل الآخر بل نظن كفره وهومخطئ في هذا الظن كأثبت في الصحصت عن على وغمره في قصة حاطب من أبي بلتعمة وكان من أهمل مدروا لحديبة وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال مارسول الله والله لسدخلن حاطب النار فقالله الني صلى الله تعالى علمه وسلم كذبت انه شهدىدرا والحديسة وفى حددث على ان حاطسا كتب الى المشركين يخبرهم معض أمي رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم كما أرادغر وة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك فقال أعلى والزبير اذهباحتى تأتبار وضة خاخ فانبها ظعينة معها كتاب فلما أتبابالكتاب قال ماهذا باحاطب فقال والله بارسول الله مافعلت هذا ارتداد اولارضابالكفرولكن كنت امرأ ملصقاف قريش

الاعتراض أن يقال لس شي من الحركات المعينة فى الازل اذليس شئمنها لاأؤله بلكل واحدمنها له أول لكن حنسهاه له أول وهمذاغرذاك والمنازع يسلمأنه ليسشئ من الحركات المعمنة أزلنا واعاراعه في غيردال كاله سلم الهلسشيمن الحركات المعينة أبديامع أنه يقدول حنسهاأ بدى (قال الرازي) الوحه الرابع كلما تحرك زحل دورة تحركت الشمس ثلاثن فعدد دورات زحل أقلمن عدد دورات الشمس والاقلمن غدرهمتناه والزائد على المتناهي بالمتناهم متناه فعددهمامتناه (قال الارموى) ولقائل أن يقول تضعيف الواحد الىغ مرالنهامة أقلمن تضعمف الاثنين كذلك مع كونهماغيرمتناهين (قلت) هذا الذىذكره الازموى معارضة اس

فهمنعشي من مقدمات الدارل ولاحلله غرقد بقول المستدل الفرق بن مراتب الاعداد وأعداد الدورات من وجهين (أحدهما)أن مراتب الاعداد المحردة لاوحود لهافى الحارج واغما يقدرها الذهن تقدرا كإيقدرالاشكال المحردة بقدرشكلا مستديرا وشكادأ كبر منه وشكلاأ كبرمن الأخروهم جرا وتلك الاشكال التي يقدرها الذهن لاوحود لها في الخارج وكذلك الاعداد المحردة لاوحودلها فى الخار ج فالكم المتصل والمنفصل اذا أخذ محردا عن الموصوف ملم بكن الافى الذهن وكدذاك الجسم التعلمي وهوأن يقتدرطول وعرض وعق محردعن الموصوف يه واذا كان كذلك لم يلزم من امكان تقدر ذلك في الذهن امكان وحوده فى الحارج فان الذهن تقدرفه المستعان كاحماع النقيضين والضدين فيقدرفه كونالشي

ولمأكنون أنفسهم وكان من معلمن المهاجرين لهم عكة قرامات محمون بماأهلم مفأحمت اذفاتني ذال أأت ذعندهم يدا محمون بهاقرابتي فقال عسر رضى الله عنه دعني أضرب عنق هيذا المنافق فقال انه شهد بدراوما يدريكأن الله اطلع على أهل بدرفقال اعلوا ماشئتم فقدغفرت لكموأنزل الله تعالى أؤل سورة المحنة باأبها الذين أمنو الانتحذوا عدوى وعدوكم أولهاء تلقون الهم بالمودة الآنات وهذه القصة بما اتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة عندهم معر وفة عندعلاء التفسير وعلىاء المغازى والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغيرهؤلاء وكانعلى رضي اللهعنمه يحذث بهذا الحديث فى خلافته بعد الفتنة و روى ذاك عنمه كاتبه عبدالله من أبى رافع لسين لهم أن السيابقين مغفور الهم ولوجرى منهم ماجرى وعثمان وطلحة والزبرأفضل باتفاق المسلمن من حاطب نأبي بلتعمة وكان حاطب مسدما الى ممالكه وكان ذنب فى مكاتبته للشركين واعانتهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصماله أعظم من الذنوب التى تضاف الى هؤلاء ومع هذا فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن قدله وكذب من قال انه مدخل النارلانه شهدمدر اوالحديسة وأخبر عغفرة الله لاهل مدر ومع هذا فقال عررضي الله عنددعني أضرب عنق هذا المنافق فسماه منافقنا واستعل قتله ولم يقدح ذلك في اعبان واحد منهماولافى كونه من أهل الجنة وكذلك في الصحيصين وغيرهما في حديث الافك لما فام النبى صلى الله تعالى علمه وسلم خطساعلى المنبر يعتذرمن رأس المنافقين عمد الله س أبي فقال من بعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلى والله ماعلت على أهلى الاخبرا ولقدد كروار جلاماعلت عليه الاخبرافقام سعدين معاذ سدالاوس وهوالذي اهتزلوته عرش الرجن وهوالذي كان لاتأ خذه في الله لومة لاغ بلحكم فى حلفائه من بنى قر يظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذرار بهم وتغنم أموالهم حتى قال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لقد حكت فهم يحكم الله من فوق سعة أرقعة فقال بارسول الله نحن نعذوك منهان كان من الاوس ضربناء نقه وأن كان من أصحابنا من الخررج أمرتناففعلنافيه أمرك فقام سعدس عبادة فقال كذبت لعرالته لاتقتله ولاتقدرعلي فتله فقام أسيدين حضيرفقال كذبت لعمرالته لنقتلنه فأنك منافق تجادل عن المنافقين وكادت تشورفننة بين الاوس والخزرج حتى نزل الني صلى الله تعالى علمه وخفضهم وهؤلاء الثلاثة من خمار السابقين الاولين وقدقال أسيدين حضير لسعدين عسادة انك منافق تحادل عن المثافقين وهذا مؤمن ولىللهمن أهل الجنة وذاك مؤمن ولىلله من أهل الجنة ذرل على أن الرحل قد يكفر أخاه بالتأويل ولايكون واحدمنهما كافرا وكذلك في العجيدين حديث عتمان بن مالك لما أتي الذي صلى الله تعالى عليه وسلم منزله في نفر من أصحابه فقام يصلى وأصحابه يتعدّنون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك الى مالك بن الدخشن وودوا أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم دعاعلمه فهلك فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته وقال أليس بشهد أن لااله الاالله وأنى رسول الله قالوا بلي وانه يقول ذلل وماهوفي قلمه فقال لابشهد أحد أن لااله الاالله وأني رسول الله فمدخل النارأ وتطعمه واذا كانذاك فاذاند أنشخصامن الصابة اماعائشة واماعمارين باسر واماغيرهما كفرآخر من العجابة عنمان أوغيره أوأماح قتله على وحه النأويل كان هذامن ماب النأويل المذكور ولم بقد حذال في اعان واحدمنهما ولافى كونهمن أهل الجنة فانعثمان وغيره أفضل من حاطب ابنأى التعة وعرأ فضل من عاروعائشة وغيرهما وذنب حاطب أعظم من ذلك فاذاغف لحاطب ذنسه فالمغفرة لعنمان أولى واذاحاز أن محتم دمشل عروأ سدى حضم فى التكفير

أواستعلال القتل ولا يكون ذلك مطابقا فصدور مشله عن عائشة وعمارأولى (ويقال رابعا) انهدذا المنقول عن عائشة من القدح في عمَّ إن ان كان صححافا ما أن يكون صواما وخطأ فانكان صوامالم يذكرفي مساوىءائشسة وانكان خطأ لمريذكرفي مساوىءثمان والجسع من بغض عائشة وعممان باطل وأيضافعائشة ظهرمنها من التألم لقتل عممان والذم لقتلته وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافى ذلك كاظهر منها الندم على مسرها الى الحل فان كان ندمهاعلى ذلك مدل على فضدلة على واعترافهاله مالحق فكذلك هذا يدل على فضلة عثمان واعترافهاله مالحق والافلا وأنضاف اظهرمن عائشة وجهور العمامة وجهور المسلم من الملاملعل أعظم عاظهم منهمن الملاملعثمان فان كان هذا حمة في لوم عثمان كان حمة في لوم على والافلا وان كان المقصود بذلك القدح ف عائشة لما لامت عمان وعلى افعائشة في ذلك معجهورالعمابة لكن تختلف درحات الملام وانكان المقصود القسد حفى الجسع في عثمان وعلى وطلحة والزبيروعائشة واللائم والمانوم قلنانحن لسناندعي لواحدمن هؤلاء العصمة من كل ذنب بلندعى أنههمن أولياءالله المتقين وحزيه المفعين وعباده الصالحين وأنههمن سادات أهل الجنة ونقول ان الذنوب جائزة على من هوأ فضل منهمين الصديقين ومن هوأ كبرمن الصديقين ولكن الذنوب رفع عقامها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغمرذلك وهؤلاءلهممن التوية والاستغفار والحسنات ماليس لمن هود ونهه وابتلواعصائب يكفرالله مها خطاباهم ليبتل بهامن دونهم فلهم من السعى المشكور والعمل المرور مالس لمن بعدهموهم بمغفرة الذنوبأ حقمن غيرهم بمن بعدهم والكلام فى الناس يحب أن يكون بعلم وعدل لا يحهل وظلم لعال أهل السدع فان الرافضة يمدون الى أقوام متفاريين في الفضيلة تريدون أن يحعلوا أحدهم معصومامن الذنوب والخطايا والاخرمأ نوما فاسقاأ وكافرا فيظهر حملهم وتناقضهم كالهودى والنصراني اذا أرادأن يثبت نهؤة موسى أوعيسي مع قدحه في نهؤة مجمد صلى الله تعالى علىه وسلم فأنه يظهر بحزه وجهله وتناقضه فأنه مامن طرتق بثنت بهانه ومموسى وعسى الا وتثبت ندوة محمد يمثلها أويماهوأ فوى منها ولامن شهه تعرض في نبوة محمد حسلي الله تعالى علىه وسلم الاوتعرض في نبوة موسى وعسى علمما السلام عماهو مثلها أوأة وى منها وكلمن عدالى النفريق من المماثلين أومدح الشي وذم ماهومن حنسه أوأولى بالمدح منه أومالعكس أصابه مثل هذا التناقض والعجزوا لجهل وهكذا أتباع العلاء والمشايخ اذاأراد أحدهمأن عدح متسوعه ويذم نظيره أويفضل أحدهم على الاخر بمثل هدذا الطريق (فاذا قال أهل العراق) أهل المدينة عالفوا السنةفي نذاوكذاوتر كواالحديث الصحيح في كذاوكذاوا تبعوا الرأى في كذا وكذامثل أن بقول عن بقوله من أهل المدينة انهم ملا يرون التلسة الى رمى حرة العقبة ولا الطم المحرم قبل الاحرام ولاقبل التعلل الثاني ولا السحود في المفصل ولا الاستفتاح والتعود في الصلاة ولاالتسلمتين منها ولاتحريم كلذى ناب من السماع ولاكل ذى مخلب من الطبر وأنهم يستحاون الحشوش ونحوذلك مع مافي هذه المسائل من النزاع بنهم فيقول المدندون نحن أتسع للسنة وأنعذعن مخالفتهاوعن الرأى الخطامن أهل العراق الذس لابرون أنكل مسكر حرام ولاأن مهاه الآ مارلا تنعس بمعرد وقوع النحاسات ولابرون صلاة الاستسقاء ولاصلاة المسوف بركوعين فى كل ركعة ولا يحرمون حرم المدينة ولا يحكمون بشاهدو عن ولا يبتدؤن في القسامة مأعان المدعن ولايحة بزؤن بطواف واحدوسعى واحدفى القران ويوجبون الزكاة في الخضرا واتولاعه ون

موحودامعدوما وكونالشي متعركاسا كناويقدرفه أنكون الشئ لاموحودا ولامعدوماولا واحيا ولاتمكنا ولاعتنعا الىغير ذلكمن التقدرات الذهنمة التي لانستازم اسكان ذلك فى الخارج ولهذا عكن تقدرخط لابتناهي وسطولا يتناهى وتقدر أشكال معضهاأ كسرمن معض للانهاية وأمعاد لانهاية لها ولايالزممن امكان تقدير مالانهاية له في الذهن امكان ذلك في الخارج والمنازعون يسلون امتناع أحسام لايتناهي ق\_درهاوأ بعاد لاتتناهي وعلل ومعاولات لاتتناهى مع امكان تقدر ذلك فى الذهن فاذا قيل لهم كذلك تقدر أعداد لاتتناهي أوتقدر مرات أعداد لاتناهي بعضها أفضل من بعض اذاقدر في الذهن لمدل ذاك على امكان وحوده في

الخارج بطلت معارضتهم وكان من عارض تقدر الاعداد التي لاتتناهى بتقدر الاشكال اتي لاتتناهى وتقديرالتفاضل في وذا مالتفاضل في هذا أولى ممن عارض تفاضل الدورات بتفاضل مراتب الاعداد فانه اذاقك لتضعف الواحدالى غيرنهاية أقسل من تضعمف الاثنين قسل واذا فرض خط عرضه بقدر الكف لايتناهي طولاوخط عرضمه بقدر الذراع لابتناهى فالذى بقدر الكفأقل واذافرض أحسام مستدرة كل منهابقدروأس الانسان وأخرىكل منهابقدرالفلك لاتتناهى كانت مقادر تلك أصفرمع أن الجمع لابتناهى كان معاوماأن هدده المعارضة أعدل وأولى بالقبول من تلك المعارضة (الوجه الثاني) ان كانتضعف الاعداد ومراتها

الاحباس ولايبطاون نكاح الشغارولانكاح المحلل ولاعتعاون الحكمن الزوحين الامحرد وكيلين ولا محعلون الاعمال في العقود بالنيات و يستصلون محارم الله تعمالي بأدني الحمل فسقطون الحقوق كالشفعة وغبرها بالحمل ومحاون المحرمات كالزنا والمسر والسفاح بالحمل ويسقطون الزكاة بالحيل ولا يعتبرون المقصودفى العقدو يمطلون الحدودحتى لاعكن سماسة بلد رأبهم فلا يقطعون يدمن يسرق الاطعمة والفاكهة وماأصله الاناحة ولايحدون أحدا بشرب الجرحتي يقرأ وتقوم عليه بينة بشربها ووجدت رائحتهامنه وسنةرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وخلفائه بمخلاف ذلك ولايوجبون القود بالمثقل ولايفعلون بالقاتل كمافعل بالمقتول كائن بكون الظالم قطع يدالمظ اوم ورجله وبقر بطنه فيقولون نضرب عنقه ويقت اون الواحدمن خدارالمسلمن بقتسل واحمد كافرذمي ويسقرون بين دية الهماجرين والانصار ودية الكفارمن أهل الذمة ويسقطون الحدعن وطئ ذات محرمه كأثمه وابنت عالما بالتحريم عدر دصورة العقد كإيسقطونه بعقدالا بحارعلي المنافع ولا يحمعون بن الصلاتين الادمرفة ومن دلفة ولا يستحمون التغليس بالفجر ولايستحبون القراءة خلف الامام فى صلاة السرولا يوجبون التبيت لنية الصوم على من علم أن غد امن ومضان ولا يحقر ون وقف المشاع ولاهمته ولارهنه و محرمون الضب والضمع وغبرهما بماأحله اللهورسوله ويحلون المسكر الذي حرمه الله ورسوله ولابرون أنوقت العصر يدخل اذاصارطل كلشي مثله ويقولون انصلاة الفعر تبطل بطاوع الشمس ولا يحيزون القرعة ولايأخذون بحديث المصراة ولابحديث المشترى اذاأفلس ويقولون ان الجعة وغيرها تدرك بأقلمن ركعة ولا يحرون القصرفى مسرة بومأ ويومن ويحبزون تأخبر بعض الصلوات عن وقتها \* وكذلك بعض أتباع فقهاء الحديث لوقال أحدهم انانحن انمانتسع الصحيح وأتنم تعملون بالضعيف فقالله الا خرون نعن أعلم الحديث الصحيح منكم وأتسع له منكم بمن يروىعن الضعفاء ما يعتقد محته وبطن أنه ثبت عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم مالم شبت عنه كانظن نبوت كون النبي صلى الله تعلى عليه وسلم كان في السفر أحيانا يتم الصلاة أوأنه كان يقنت بعد الركوع فى الفحرحتى فارق الدنماأ وأنه أحرم بالحيح احراما مطلقالم ينوعمتعا ولاافر اداولا قراناأ وأن مكة فتحت صلحا وأنما فعله عروعتمان وغبره مامن ترك قسمة العقار ينقض وينقض حكم الخلفاءالراشدين والصحابة كمروعمان وعلى وابن عروغيرهم فى المفقود ومحتم يحدد يتغير واحدمن الضعفاء وأمانحن فقولناان الحديث الضعيف خبرمن الرأى لنس المراديه الضعيف المترولالكن المرادمه الحسن كعديث عرون شعب عن أسهعن حده وحديث الراهم الهعرى وأمثالهماعن يحسن الترمذى حديثه أو يصحمه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي اماجحيح واماض عدف والضعيف نوعان ضعيف متروك وضعيف ليس عتروك فشكلم أثمة الحديث بذال الاصطلاح فحاءمن لابعرف الااصطلاح الترمدى فسمع قول بعض الاعمة الحديث الضعيف أحبالي من الفياس فظن أنه يحتبر بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذرج طريقةمن برى أنه أتميع للعديث العجيم وهوفى ذلكمن المتناقضين الذين يرجحون الشيءلى ماهوأ ولى بالرجان منه ان لم يكن دونه ، وكذلك شيوخ الزهد اذا أراد الرحل أن يقدح في بعض الشيوخ وبعظم آخروذ الدُأولي التعظيم وأبعد عن القدر حكن بفضل أمار مدوالشملي وغسرهمامن يحكى عنه نوعمن الشطيع على مثل الحنيدوسهل من عبد الله النسترى وغيرهما بمن هوأولى بالاستقامة وأعظم قدرا وذاك لان هؤلاء من جهلهم يحعلون محرد الدعوى العظمة

موجبة لتفضيل المدى ولا يعاون أن تلك عاينها أن تكون من الخطا المغفور لامن السعى المشكور وكل من لم يسلك سبل العلم والعدل أصابه مثل هذا التناقض ولكن الانسان كاقال الله تعالى و جلها الانسان انه كان ظاوما جهولا ليعذب الله المنافق بن والمنافق ات والمشركات و بتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور ارحيما فهو ظالم جاهل الامن تاب الله عليه

(وأماقوله) انهاسالتمن تولى الخلافة فقالوا على فغرجت لقتاله على دم عمان وأى ذنكان لعلى فى ذلك (يقال له أولا) قول القائل ان عائشة وطلحة والزيراتهم واعلما بانه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب مل انماطلموا القتلة الذين كانواتحيز واللى على وهم يعلمون أن براءة على من دمعثمان كبراءتهم وأعظم لكن القتلة كانواف دأووا السه فطلمواقت القتلة ولكن كانوا عاجز بنءن ذلك هموعلي لان القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم والفشنة اذا وقعت عجز العقلاء فهاعن دفع السفهاء فصارالا كاررضي اللهءنهما جزبن عن اطفاء الفتنة وكفأهاها وهذا شأن الفتن كماقال تعالى واتقوافتنة لاتصين الذين طلموامنكم خاصة واذاوقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بما الامن عصمه الله (وأيضا) فقوله أيّ ذنكان لعلى فى قتله تناقض منه فاله يزعم أنءلمامن كان يستحل قتله وقتاله ومن ألب علمه وقام في ذلك فان علمانسه الى قتل عثمان كثير من شبعته وسعة عمان هؤلاءلتعصم لعمان وهؤلاءلتعصم لعلى وأما حاهبر الاسلام فمعلون كذب الطائفتين على على" (والرافضة) تقول ان علما كان بمن يستحل قتل عثمان بل وفتل أبي بكر وعمروترىأن الاعانة على قتله من الطاعات والقريات فكمف يقول من هــذا اعتقاده أيّ ذنب كاناءلى على ذلك وانحيامليق هـ ذاالتنزيه لعلى مأفوال أهل السنة ليكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا (وأماقوله) وكيف استماز طلحة والزبير وغيرهمامطاوعتها على ذلك وبأى وحه يلقون رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلمع أن الواحد منالو تحدّث مع امر أه غـ مره أوأخرحها من منزلها أوسافر بها كان أشد الناس عد آوة له (فيقال) هـ ذامن تناقض الرافضة وجهلهم فانهم يرمون عائشة بالعظائم تممنهم من يرمها بالفاحشة التي يرأها اللهمنها وأنزل القرآن فى ذلك ثم انهم لفرط جهلهم يدعون فى غسرها من نساء الانبياء فيزعمون أن امر أهنو ح كانت بغياوان الان الذى دعاء نوح لم يكن منه واغاكان منها وان معنى قوله انه عمل غرصالح أن هذا الولد منعل غيرصالح ومهممن بقرأ ونادى نوح ابتد بريدون ابنها ويحتجون بقوله انه ليسمن أهلك وتتأؤلون قوله تعالىضر باللهمث الاللف نكفروا امرأة نوحوام أقلوط كانتاتحت عددين منعبادناصالحين فغيانتاهما علىأن امرأةنو حفانته في الفراش وأنها كانت قعمة وضاهوا فى ذلك المنافقين والفاسقين أهل الافك الذين رمواعائشة بالافك والفاحشة ثملم يتويوا وفهم خط الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أجها الناس من يعذرني من رحل بلغني أذاه فى أهلى والله ماعلت على أهلى الاخمرا ولقدد كروارحملا والله ماعلت علمه الاخبرا ومن المعاومأن من أعظم أنواع الاذى الانسان أن كذب على احرأته رحل فيقول انهابغي ومحعل الزوج انه زوج قعبة فانهذاهن أعظم مايشتم به الناس بعضهم بعضاحتي يقولون في المبالغة شتمته بالزاى والقاف مبالغة فى شمّه والرجى بالفاحشة دونسا ترا لمعاصى حعل الله فمه حدالقذف لان الاذى الذي بحصل به للرجي لا يحصل مثله نغيره فانه لورمي بالكفر أمكنه تكذب الرامي عيا يظهرهمن الاسالام بخالاف الرمى بالفاحشة فاله لاعكنه تكذب المفترى عا بضاد ذلك فان

وسائر المقادر الىغرنهاية كانهذا التضعيف انماهو في الذهن فكل ما يتصوره الذهن من ذلك و يقدره فهو بتناهى والذهن لايزال بضعف حتى يعجز وهكذا اذا نطق بأسماء الاعداد أومألفاظ فلاتزال ينطق حتى يعز وانقدر أنه لا يعز بل لارال الذهن بقدرواللسان بنطق فانجمعذاك داخلفالوحود اذهني واللفظي والحناني واللساني وكل مامدخل من ذلك في الوحود فهومتناه ولهمدأ محدود فلهأول التدأعنه وهومن ذهن الانسان ولفظه وكل مابوحدمته متعاقبافانه متناه لكن هذا مدل على حوازمالا نهايةله فى المستقبل وأن الشي قد بكون لهداية ولايكون لهنهاية فانما مخطر بالاذهان وينطيقه اللسانله مداية وعكرن وحودمالا يتناهى منه ومن هذا الياب أنفاس

أهل الحنة وألفاظهم وحركاتهم فانهم يلهمون التسبيح كايلهمون النفس ومن حذا آلباب تسبيح الملائكة داعافهذاالمذكورمن تضعيف الاعداد ذهنا ولفظايدل على وحود مالا بتناهى في المستقبل اذا كان له مداية محدودة وأما التفاضل فيهسواء أريديه تضعيف الذهن أواللسان أوجمعهما فعلوم انه اذا قمل ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهل جرا وقبل ضعف الاثنين وضيعف ضعفهما وضعفضعف الضعف وهلم جرافان أريد بكون تضعيف الواحدأق لمن تضعيف الاثنين أن ماوحـــد من نطق اللسان بالتضعيف أوما يخطر بالقلبمن التضعيف أقل فهذاممنو عاذاقذر التساوى فى المداوالحركة وان قدر النفاضل فالاكثر أسقهماميدا الفاحشة تخفي وتكتممع تظاهرالانسان مخلاف ذلك والله تعالى قددمهن بحب اشاعتهافي المؤمن بنالف اشاعتهامن أذى الناس وظلهم ولمافي ذلكمن اغراء النفوس مهالمافهامن النشبه والاقتداء فاذارأى الانسان أنغيره فعلها تشمه ففي القذف بهامن اظلم والفواحش ماليس فىالقذف نغيرهالان النفوس تشتهها مخلاف الكفر والقتل ولان اظهار الكفروالقتل فمه التحذ والنفوس من مضرة ذلك فصلحة اظهارفعل فاعله في الحملة راحة على مصلحة كتمان ذاك ولهذا بقبل فمه شاهدان وبقام الحدف باقراره مرة واحدة يخلاف الفاحشة فانهالانثيت الابأر بعة شهداء بالاتفاق ولاتثنت بالاقرار الابالاقوارأريع مرات عند كشيرمن العلماء والرحل بتأذى رجى امرأته بالفاحشة كإيتأذى بفعل امرأته الفاحشة واهذاشر عله الشارع اللعان اذاقذف امرأته ويندفع عنه حدالق ذف باللعان دون غيره فانه اذاق ذف محصنة لم يمكن بدمن اقامة الشهادة أوالحدان طلب ذلك المقسذوف ولهذا لوقذفت امرأة غبرمحصنة ولها زوج محصن وحب حدالق ذف على القاذف في أحد قولي العلماء وهوا حدى الروايتين عن أحد فهذه الشواهد الشرعمة والعرفمة مماسن أن الانسان بتأذى رمى امرأته بالفاحشة أعظممن تأذبه باخواحهامن منزلها لمصلحةعامة يظنهاالخرج مع أنطلحة والزبيرلم يخرحاها من مستزلها بل لماقتل عمان رضي الله عنه كانت عائشة عكة ولم تكن بالمدرنية ولم تشهد قتله فذهب طلحة والزبعرفا حمعاج افى مكة وهؤلاء الرافضة برمون أزواج الانساء عائشة وامرأة نوخ بالفاحشة فبؤذون نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم وغديره وزالانبياء من الاذي بماهومن حنسأذى المنافق بن المكذبين للرسل نم ينكرون على طلحة والز مرأخ ذهما لعائشة معهما لماسافرامعهامن مكةالى المصرة ولمريكن فىذلك ريسة فاحشبة يوجهمن الوحوه فهل هؤلاء الامن أعظم الناسحه الاوتناقضا وأماأهل السنة فعندهم انهما نغت امرأة نبى قط وأن الن نوح كان أسه كافال الله تعالى وهوأصدق القائلين ونادى نوح اسه وكا فالنوح بابني اركب معنا وقال ان ابني من أهلى فالله ورسوله يقولان انه اسه وهؤلاء المذابون المفترون المؤذون الانساء بقولون اله ليس ابنه والله تعالى لم يقل ليس ابنا ولكن قال اله ليس منأهلت وهوسحانه وتعالى قال قلنااحل فهامن كل زوحين انسن وأهلك الامن سبق عليه القول مُ قال ومن آمن أي واحل من آمن فلم أمره بحمل أهله كلهم بل استني من سمق علمه القول منهم وكان المه قدسيق عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك واذاك قال رب ان ابني من أهلى طاناأنه من حلة من وعد بتعام ولهذا قال من قال من العلاء اله ليسمن أهلا الذين وعدت بانجائهم وهووان كانمن الاهل نسبافليس هومنهم دينا والكفر يقطع الموالاة بين المؤمنسين والكافرين كانقول انأبالهب ليسمن آل مجدولامن أهلبته وانكان من أفاريه فلايدخل فىقوله اللهم صل على مجمد وعلى آل محمد وخيانة امرأة نو حازوجها كانت في الدين فانها كانت تقول انه مجنون وخيانة امرأة لوطأ يضاكانت فى الدين فانها كانت تدل قومها على الاضياف وقومها كانوا يأتون الذكران ولمتكن معصتهم الزنا بالنساءحتي بظن أنهما أتت فاحشة بل كانت تعينهم على المعصمة وترضى عملهم غمن حهل الرافضة أنهم بعظمون أنساب الانساء الماءهم وأساءهم ويقدحون فأزواحهم كلذلك عصمة واتباع الهوى حتى يعظمون فاطمية والحسن والحسن ويقدحون في عايشة أم المؤمنين فيقولون أومن بقول منهم ان آزر أباابراهيم كانمؤمنا وانأبوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانامؤمنين حتى لا يقولون ان الذي يكون

أبوه كافر الانه اذا كان أبوه كافراأ مكن أن يكون اسه كافر افلا يكون في محرد النسب فضيلة وهذا ممايدفعون بهأن ابن نوح كان كافر الكونه ابن نبى فسلا يحعلونه كافر امع كونه اسه ويقولون أيضا انأباطال كان مؤمنا ومنهمين يقول كاناسه عمران وهوالمذكور في قوله تعالى ان الله اصطيق آدم ونوحاوآ ل الراهم وآل عران على العالمين وهـ ذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والهتان فمهمن التناقض وعدم حصول مقصودهم مالا يخفى وذلك أن كون الرحل أسهأواسه كافرا لاينقصه ذاك عندالله شأفان الله مخرج الحي من المتويخرج الميت من الحي ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم وكان آباؤهم كفارا يخلاف كونه زوج بغي قعبة فان هذامن أعظمما مذمهه وبعباب لان مضرة ذلك تدخسل علمه يخلاف كفرأ سيمه أوابنه وأيضافلوكان المؤمن لابلد الامؤمنا اكان بنوآدم كالهم ومنين وقدقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ادفر بافر بالافتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال اعما يتقبل الله من المتقين الىآ خرالقصة وفى المحيصين عن الني صلى الله تعمالي عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس طلما الا كانعلى انن آدم الاول كفل من دمهالانه أول من سن القتل وأيضافهم بقدحون في العماس عمالنيى صلى الله تعالى علمه وسلم الذي تواترا بمانه وعدحون أباطال الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم كالتفقت عليه الاحاديث العججة فني العجعين عن المسب بن حزن قال لما حضرت أماطالب الوفاة حاء درسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم فوحد عنده أماحهل وعمد الله من أحمة من المغبرة فقال رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم باعم قل لااله الاالله كامة أشهداك ماعندالله فقال أبوحهل وعمداللهن أممة باأباطالب أترغب عن ملة عمدالمطلب فليرل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعرضها علمه ويعودان ويعودان علمه بتلك المقالة حتى قال أبوطال آخرما كلهم هوعلى ملة عبد المطلب وأي أن يقول لااله الاالله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ستغفرن لل مالم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر واللشركين ولو كانوا أولى قرىمن بعدماتس لهمأنهم أصحاب الحيم وأنزل في أبي طالب فقال ارسول الله صلى الله تعالى علىه وسلمانك لانهدى من أحسبت ولكن الله يهدى من يشاء وأخرحه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاوقال فسه قال أبوطالب لولاأن تعسرني قريش يقولون انهجله على ذلك الحزع لا قررت بها عينك فأنزل الله تعالى انك لاتهدى من أحبت وفى الصحيحين عن العماس بن عسد المطلب قال قلت مارسول الله هل نفعت أ ماطالب بشي فاته كان يحوطك ومنصرك وبغضب لك فقال نع هوفي ضعضاح من فارولولاأ فالكان في الدرك الاسفل من النار وفي حديث أي سعد لماذ كرعنده قال لعمله تنفعه شفاعتي فتععل فى ضحضاح من ناريلغ كعسه نغلى منهماد ماغه أخرحاه في المحدصين وأيضا فان الله لم يثن على أحد بجر دنسه بل انما أثنى علمه ماعانه وتقواه كإقال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم وانكان الناس معادن كعادن الذهب والفضة خمارهم في الحاهلة خمارهم فى الاسلام اذا فقهوا كاثبت ذلك فى الحديث العصير فالمعدن هومظنة حصول المطاوب فان أم يحصل والاكان المعدن الناقص الذى محصل منه المطاوب خيرامنه (وأبضا) من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة في هـ ذا المقام طعنافي طلحة والزبع ولا يعلمون أن هذا ان كان متوجها فالطعن فى على مذاك أوجه فان طلحة والزير كانامعظمين عائشة موافقين لهامؤ عرين بأمرها وهماوهي

وأقواهماحركة وحمنشذ فقديكون تضعف الواحدهو الاكثروان أرىدىذلكأن مسمى أحداللفظين أكثرفى كلم منسةمن مرات التضعيف فاذاضعف الواحدنجس مرات كان اثنين وتسلائين واذا ضعف الاثنان جس مرات كان أر دهاوستن مرة فهذه الارسع والمتون لستمعدودا ومو حودا في الخارج ولافي الذهن حتى بقال وحدالتفاضل فمالا يتناهى وانما نطق بلفظ أعداد متناهية والمعدودات لست موحودة لافي الذهن ولافى الخارج فلوقدروحود ألفاظ الاعداد من هـذه المرتبة ومن هذه المرتبة في الذهن واللسان لم بلزم اذاقدرأنهما غير متناهس أن مكونامتف اضلين مع استوائهما فالمداوالحركة وانأرادأن مسمى هذالو وحدلكانأ كبرمن

مسمى هذافيقال نع ولكن لمقلتان وحودذاك المسمى ممكن وهذا كالو قال القائل مالايتناهي أقدره في ذهنى وأتكلم بلفظه لم يكن في ذلكما مقتضي أله عكن وحوده في الخارج كايقدر ذهناواسانامالا بتناهى من الاجسام والانعاد ولاشكال فهذا هذا فهذام انحس مه المستدل عن المعارضة عرات الاعداد وهذا الفرقوان كناقد أوردناه فقدذ كره غيروا حدمن النظارالمفرقين سالعددوالحركات من متكامي الملمن وغيرهم وذكر هؤلاءهذا الفرق المعروفءند من وافق المستدل عن هذا النقض ان تضعيف العددليس أمرا موحوداللمقذرا مخلاف ماوحد من الحركات وهكذا فرق من فرق بين الماضي والمستقبل مأن الماضي قدوحد يخلاف المستقل

منأ بعد الناس عن الفواحش والمعاونة علها فان حازالرافضي أن يقدح فهما بقوله بأى وجه يلقون رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلمع أن الواحد منا لوتحدّث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بهاالى آخره مع أن ذلك انما حعلها عنزلة الملكة الني يأتمر مأمرها وبطمعها ولم يكن اخراحهالمظان الفاحشة كان الناصي أن يقول بأى وجه يلقى رسول الله صلى الله تعالى علسه وسالم من قاتل امرأنه وسلط علهاأعوانه حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها بطوفون مها كالمسبة التى أحاط بهامن يقصد مساءها ومعاوم أنهذافي مظنة الاهانة لاهل الرحل وهتكها وسائها وتسلط الاحانب على قهرها واذلالها وسبها وامتهانها أعظممن اخراجهامن منزلها عنزلة الملكة المحلة المعظمة التى لايأتي الهاأحد الابادنها ولايهتك أحدسترهاولا بنظرفي خدرها ولم بكن طلحة والزيير ولاغيرهمامن الاحانب يحملونها بلكان فى العسكرمن محارمهامثل عبد الله من الزبيرين أختها وخلوته بهاومسه لهاجائز بالكتاب والسنة والاجاع وكذلك سفرا لمرأة معذى محرمها حائز بالتكتاب والسنة والاجاع وهي لم تسافر الامعذي محرمها وأماالعسكرالذن فاتلوها فلولاأ فكان فى العسكر مجدن أى بكرمد ده المالمديده المها الاحانب ولهذادعت عائشة رضى الله عنهاعلى من مدّده الها وقالت يدمن هذه أحرقها الله بالنار فقال أى أخت في الدنياقب ل الأخرة فقالت في الدنياقب ل الأخرة فأحرق بالنارعصر ولوقال المشنع أنتم تقولون ان آل الحسين سيوالما فتل الحسين ولم يفعل بهم الامن حنس مافعل بعائشة حث استولى علمها وردت الى بنها وأعطت نفقتها وكذلك آل الحسن استولى علمهم وردوا الىأهلهم وأعطوا نفقتهم فانكان هذاسب اواستعلالاللحرمة النمو يةفعائشة قدسست واستحلت حرمة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وهم دشفعون ومزعون أن معض أهل الشام طلبأن يسرق فاطمة منت الحسين وأنها قالت لاهالله حتى نكفر يديننا وهذا ان كان وقع فالذين طلموامن على"أن يسموامن قاتلهم من أهل الجلوصفين ويغنموا أموالهم أعظم جرما وكان في ذلك وسبواعائشة وغبرها غمان هؤلاء الذبن طلبوا ذلك من على كانوامتد ينبن ته مصر بن علمه الى أن خرحوا على على وقاتلهم على ذلك وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسب ن واحد محهول لاشوكةله ولاححة ولافعل همذا تدينا ولمامنعه سلطانه من ذلك امتنع فكان المستعلون لدماءالمسلن وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم في عسكر على" أعظم منهم في عسكر بني أمية وهـ ذامنفق عليه بين الناس فان الخوار جالذبن مرقوامن عسكرعلي رضى الله عنه همشرمن شرارعسكرمعوية رضى الله عنه ولهذا أمم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقنالهم وأجع الصحابة والعلماءعلى قتالهم والرافضة أكذب منهم وأطلم وأحهل وأقرب الي الكفر والنفاف لكنهمأ عرمنهموأذل وكلا الطائفة نزمن عسكرعلي وبهذا وأمثاله ضعفعلي وعجزعن مقاومة من كان بازائه (والمقصودهنا) أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبر ينقل ماهوأعظممنه فيحقعلي فانأحا واعن ذلك مان علما كان محتهدا فمافعل وانه أولى مالحق من طلحة والزير (قمل) نع وطلحة والزبر كانامحتهد من وعلى وان كأن أفضل منهما لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضي الله عنها ما بلغ فعل على فعلى أعظم قدرامنهما ولكن أن كان فعل طلحة والزبيرمعها ذنباففعل على أعظم ذنبافتقاوم دبرالقدر وعظم الذنب (فانقالوا) هماأحو حاعلماالى ذاك لانهما آتمابها فمافعله على مضاف الهمالاالي على قب ل وهكذا معوية

لماقيل له قتلت عارا وقد قال الذي صلى الله تعالى عليه وسلم تقتلك الغثة الماغية قال أونحن قتلناه انماقته الذين حاؤابه حتى حعلوه تحت سوفنافان كانت هذه الحجة مردودة فحعة من احتجرمأن طلحة والزبيرفعلابعائشة ماجري علهامن اهانةعسكرعلي لهاواستبلائهم علمام دودة أيضا وانقبلت هذه الحجة قبلت حجة معوية رضي الله عنه ووالرافضة وأمتالهم من أهل الجهل والطلم يحتجون بالحية التي تستلزم فسادقولهم وتناقضهم فالهان احتج بنظيرها علمهم فسدقولهم المنقوض بنظ برها وانالم يحتم بنظيرها بطلت هي في نفسها لأبه لأبد من التسوية بين المماثلين ولكن منتهاهم محرد الهوى أأذى لاعلمعه ومن أضل من اتسع هواه بغرهدى من الله ان الله لابهدى القوم الظالمن \* وجاهراهل السنة متفقون على أن علما أفضل من طلحة والزير فضلا عن معوية وغيره فيقولون أن المسلين لما افترقوا في خلافته فطائفة فاتلته وطائفة فاتلت معه كان هووأصابه أولى الطائفتين بالحق كاثبت في العصيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائقتين بالحق فهؤلاء هم الخوار ج المارقون الذبن مرقوافقتلهمعلى وأجحابه فعلمأنهم كانواأولى بالحق من معوية رضى اللهعنه وأحصابه لكن أهل السنة بشكامون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه (وأما قوله) كمف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمن وساعدوهاعلى حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحدمتهم بنترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب حقهامن أى بكررضي الله عنه ولاشعص واحد كله بكامة واحدة (فيقال أولا) هذامن أعظم الحير عليك فاله لايشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وبعظمونه و بعظمون قسلته و بنته أعظم مما بعظمون أ بالكر وعمر ولولم يكن هورسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم فكمف اذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هوأحب الهم من أهله م وأنفسهم فلايستريب عاقل أن المرب قريشا وغير قريش كانت تدين لبني عبدمناف وتعظمهم أعظم بما يعظمون بني تيم وعدى ولهذا لمامات رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم وتولى أبو بكرقمل لابي قعافة مات رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فقال حدث عظم فن تولى معده قالوا أبو بكر قال أورضت سوعمد مناف و سومخروم قالوا نع قال ذلك فضل الله يؤتمه من بشاءأ وكافال ولهذا حاءأ بوسفهان الى على فقال أرضيتم أن يكون هذا الامر في بني تمرفقال باأ باسفيان ان أمر الا الزملس كامر الحاهلية أو كاقال فاذا كان المسلون كلهم لبس فبهمن قال أن فأطمة رضي الله عنها مظلومة ولاأن لهاحقاء غد أي مكروعررضي الله عنهما ولاأنهم ماظلماها ولاتكلم أحدفي همذابكامة واحدة دل ذلك على القدوم كانوا يعلمون انهالست مظاومة اذلوعلوا أنها مظاومة لكانتر كهم لنصرتها اماعزاعن نصرتها واما اهمالا واضاعة لحقها واما بغضافها اذالفعل الذي يقدرعله الانسان اذا أراده ارادة حازمة فعله لامحالة فاذالم ردهمع قيام المقتضى لارادته فاماأن يكون حاهلاته أوله معارض عنعهمن ارادته فلوكانت مظاومة مع شرفها وشرف قسلنها وأقار بهاوأن أباهاأ فضل الحلق وأحبهم الىأمسه وهم يعلون أنها مظاومة لكانوا اماعا جزين عن نصرها واماأن يكون لهم معارض عارض ادادة النصرمن بغضهاوكلا الامرس ماطل فان القومما كانوا كاهم عاجزين أن يشكلم واحدمنهم بكلمة بل كانواقادرين على تغييرماهوأ عظمهن هذا وأنوبكر لم يكن ممتنعامن سماع كلام أحد منهم ولاهومعروفا بالظلم والحبروت واتفاق هؤلاء كلهم وتوفردواعهم على بغض فاطمه معقدام الاسباب الموجمة لمحبتها عمايعلم بالضرورة امتناعه وكذلا على رضى اللهعنه لاسماوجهور

والممتنع وحود مالا يتناهى لاتقدير مالابتناهي ومنوافق المعترض مقول الماضي أيضاقدعدم فليست أفرادهموحودة معاوالحذور وحود مالارتناهي فماكان محتمعا بل محمعا منظما بعض معض محت بكون له ترتيب طسعي أو وضعى وهذافرق انستناوأتناعه من المتفلسفة ولكن ان رشد يقول انمذهب الفلاسفة الفرقين المجتمع وغيرالمجتمع واءكانله ترتد أوليس له ترتد وأغماالنزاع منهم فى النفوس البسرية المفارقة هلهي موحودات في الخار جغر متناهبة أملا ويقول هؤلاءلانسلم أنما كان وعدم أوماسكون اذا قدرأن بعضه أقلمن بعض يحب أن يكون متناهما والمؤمنون بأن نعم الحنة دائم لا ينقضي من المسلين وأهل الكتاب يسلون ذلك

ولميناز عفمهمن أهل الكلام الا الجهمومن وافق على فذاء النعيم وأبوالهذمل القائل مفناء الحركات وهماقولان شاذان قدا تفق الساف والائمية وجاهير المطبنعلي تضليل القائلين مها ومن أعظهم ماأنكره السلف والاغتتعلى الحهمة قولهم بفناء الجنة وقال الاشعرى في كتاب المقالات واختلفوا أيضافي معلومات اللهعز وحلومقدوراته هللها كلأولا كللهاعلى مقالتن فقال أبوالهذيل انلعاوماتالله كلوجعولا بقدرالله علىه كلوحمع وانأهل الجنة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكوناد ائماوقال أكثرأهل الاسلام لسلع المات الله تعالى ولالما بقد درعله كل ولاغاية واختلفوا أبضاهل لافعال الله سعانه آخرأم لاآخرلها على مقالتن فقال الجهم

قريش والانصار والمسلين لميكن لعملي الىأحمد منهم اساءة لافي الحاهلية ولافي الاسلام ولاقتل أحدامن أفاربهم فان الذبن قتلهم على لم يكونوامن أكبرالقبائل ومامن أحدمن الصحابة الاوقد فاتلأيضا وكانعررضي اللهعنه أشدعلي الكفار وأكثرعداوة لهم منعلي فكالمهفهم وعداوته لهممعروفة ومع هذاتولى عليهم ومامات الاوكلهم بثني عليه خبرا ويدعوله ويتوجع لمصأب المسلمن بهوهذا وغيره ممايين أن الامرعلي نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيهم وان القوم كانوا يعلون أن فاطمة لم تكن مظاومة أضلا فكنف ينتصر القوم لعمان حتى سفكوا دماءهم ولا ينتصرون لنهوأ حسالهم من عثمان وهورسول المصلى الله تعالى علمه وسلم وأهل منته وكنف يقاتلون مع معوية حتى مقلت دماؤهم معه وقد اختلف عليه بنوعيد مناف ولايقاتلون مع على وسوعده مناف معه فالعباس بن عبد المطلب أكبر بني هاشم وأنوسف ان سرب أكبر بني أمية وكلاهما كاناعملان الىعلى فلملاقاتل الناس معهاذ ذاله والامريفي أوله والقتال اذذاك لوكان حقاكان مع على أولى وولاية على أسهل فاله لوعرض نفر قليل فقالوا الامراعلي وهوالخليف والوصى ونحن لانبايع الاله ولانعصى رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم ولانظلم وصيه وأهل بيته ولانقدم الظالمن أوالمنافقين وآل تيم على بني هاشم الذين هم خبرنافي الجاهلية والاسلام لكان القائل اهذا يستحب له جهورالناس بل يستحسون له الاالقليل لاسماوأ و مكر لبسءنده رغبة ولارهبة وهبأن عروطا نفةمعه كانوا يشدون معه فليس هؤلاءأ كثرولاأعز من الذبن كانوامع معوية رضي الله عنه ومع طلحة والزبير رضى الله عنهما ومع هذا فقد قاتلهم أعوانعلى مع كونهمدون السابقين الاولين في العلم والدين وفهم قلل من السابقين الاولين فهلا قاتله ممن هوأفضل من هؤلاءاذا كان اذذاك على على الحق وعدوه على الماطل معأن وله اذذاك أكتروأعز وأعظم علماوا عاناوعدة واذذاك ان كانعد واأذل واعز وأضعف علماواعمانا وأقل عسدوانا فالهلوكان الحق كأنقوله الرافضة الكان أبو بكروعم والسابقون الاولون من شراراً هل الارض وأعظمهم حهلا وظلماحث عدواعقب موت نبهم صلى الله تعالى علمه وسلم فمدلوا وغبروا وظلوا الوصى وفعلوا بنسؤة محمدصلي الله تعالى علسه وسلم مالم تفعله الهودوالنصارى عقب موت موسى والمسيع عليهما الصلاة والسلام فان اليهود والنصارى لم يفعلواعقب موتأنبيائهم ماتقوله الرافضة آن هؤلاء فعلوه عقب موت النبى صلى الله تعالى علمه وسلم وعلى قولهم تكون هذه الامة شرأمة أخرجت للناس ويكون سابقوها شرارها وكل هذامما يعلم بالاضطرار فساده من دمن الاسلام وهو ممايس أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملداعد والدين الاسلام وأهله ولم يكن من أهل الدع المتأولين كالخوار جوالقدرية وان كان قول الرافضة راج بعدذال على قوم فيهم اعان لفرط جهلهم ويماسين ذلك أن يقال أي داع كان للقومفأن ينصروا عائشة بنتألى بكرو يقاتاوا معهاعليا كاذكرولا ينصرون فاطمة بنترسول اللهصلي الله تعالى علمه وسالم ومقاتلون معهاومع زوجها الوصى أمامكر وعرفان كان الذين فعلوا هـذا يحبون الرياسة ويكرهون امارة على علمهمكان حمم الرياسة مدعوهم الى قتال أبى بكر بطريق الاولى فانر ماسة متعلى أحسالهممن رياسة بنت أبي بكرولهذا قال صفوان بن أمسة يوم حنين لما ولوامد برين وقال بعض الطلقاء لاينتهى فلهمدون البحر وقال الاحر بطل السحر فقال صفوان والله لان يربنى رجل من قريش أحسالي من أن يربنى رحل من ثقف فصفوان رأس الطلقاء لأن ربه رحل من بنى عدمناف أحب المه من أن ربه رحل من

بنى تبرف الرياسة إذا كان هوالداعي كان مدعوهم الى تقديم بني هاشم على بني تبريا تفاق العقلاء وولم يقدموا علىالقدموا العماس فان العماس كان أقرب لموافقتهم على المطالب الدنمو بةمن أبي بكرفان كانواقدأ فدمواعلي ظلم الوصى الهاشمي لئلا يحملهم على الحق الذي يكرهونه كان تقدعهممن يحصل مطالهم معالر ماسة الهاشمية وهوالعياس أولى وأحرى من أبى بكرالذي لابعنهم على مطالبهم كاعانة لعماس وتحملهم على الحق المرأ كثرما تحملهم علمه على فاوكر ممن على حق مراكان ذلك من أي بكرأ كره ولوأر مدمن أي بكر دنيا حاوة لكان طلماعند العماس وعلى أقر وفعدولهم غن العماس وعلى وغيرهما الى أى مكردا للعلى أن القوم وضعوا الحق في نصامه وأقروه في اهامه وأنوا الامر الارشدمن ماله وأنهم علواأن الله ورسوله كانا رضيان تقديم أبى بكر رضى الله عنه وهذا أم كان معلومالهم على اظاهر ابينالما رأوه وسمعود من النبي صلى الله تعالى علمه وسلمدة صحبتهماه فعلوامن تفضيل الني صلى الله تعالى علمه وسلم لاي بكر يطول المشاهدة والسماع ماأوحب تقدعه وطاعته ولهذا قالعررضي الله عنه ليس فمكم من تقطع فيه الاعناق مثل أي بكر أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج الى بحث ونظر ولهذا قالله بمحضرمن المهاجر سوالانصارأنت خبرناؤسدنا وأحبناالى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلموهم يقرونه على ذلك ولاينازعه منهمأ حدد حنى ان المنازعة نفى الخلافة من الانصارلم بنازعوافي هذا ولاقال أحدىل على أوغيره أحسالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمأ وخبر منه وأفضل ومن المعاوم أنه عتنع في العادة لاسماعادة العجابة المتضمنة كالدينهم وقولهم الحق أنلابتكام أحدمنهم مالحق المنضمن تفضل على مل كالهممو افقون على تفضل أبي بكرمن غير رغبة ولارهبة والله تعالى أعلم

(فصل قال الرافضى) وسموها أم المؤمنين ولم يسمواغيرها بذلك الاسم ولم يسموا أخاها محدين الى بكرمع عظم شأنه وقرب منزلة من أسه وأخته عائشة أم المؤمنين فلم يسموه حال المؤمنين لان أخته عائشة أم المؤمنين فلم يسمون الحدى زوجات النبي ما الته تعالى عائد من أخت معم يقومون أسم الموالية المناسكة المناسك

صلى الله تعالى عليه وسلم وأخت محدن أبي بكر وأبوه أعظم من أخت معوية ومن أبيها (والجواب أن يقال) أماقوله الهم سموا عائسة رضى الله عنها أم المؤمن بن ولم يسموا عبرها بذال فه خدامن الهمتان الواضع الظاهر لكراً حد وما أدرى اهدا الرحل وأمثاله يتعدون الكذب أم أعى الله بصائرهم الفرط هواهم حتى خفي عليهم أن هدذا كذب وهم ينكرون على الكذب أم أعى الله بصائر الحسين لماقال الهم أما تعلون أنى ابن فاطمة ومن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا والله لا نعلم ذلك وهذا لا يقوله ولا يحمد نسب الحسين الامتعد الكذب والا فتراء ومن أعى الله بصيرته با تباع هواه حتى حفى عليه مثل هذا فان عين الهوى عماء والرافضة أعظم حدا الحين والمحدد وعلى من يقول ان عليه المحتول الله تعالى المحدن والحسين ما كانا أولاد على " بل أولاد سلمان الفارسي ومنهم من يقول ان عليالم عتوكذلك بقولون عن غيره ومنهم من يقول ان أبا بكر وعم ليسامد فونين عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من يقول ان رقيه وأب كان والديمة وأب كان واحد تعده وهذا بما بين أنه حماً كذب وأظم وأحهل من قتلة الحسين وذلك النواص الذين قت الوالحال الحسين وهذا بما بين أنه حماً كذب وأظم وأجهل من قتلة الحسين وذلك أنه من المعلوم أن كل واحد من أرواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها أم المؤمنين عائسة وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أرواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما أن كل واحدة من أرواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين عائسة المنه من المعلوم أن كل واحدة من أرواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين عائسة الله من المعلوم أن كل واحدة من أرواج النبي صلى الله تعلى عليه والمهائس المائسة عائسة منه المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والنبية والمنافرة والمنافر

النصفوان انلعاوماتالله ومقدوراته غابة ونهابة ولافعاله آخروان الحنة والناريفنمان ويفني أهاهماحتي بكون الله آخرالاشئ معه كاكان أولالاشي معه وقال أهل الاسلام جمعاليس للعنة والنار آخروأنهمالار الان اقستن وكذلك أهل الحنة لارالون فالحنة منعمن وأهل النادفي النار بعذبون لس لذلك آخرولالعاومات الله ومقدوراته غابة ولانهابة وقد ذكر بعض الناسب الماضي والمستقبل فرقاعثالذ كرهصاحب الارشادوغمره وهوأن المستقبل عنزلة اذا قال قائل لاأعطىك درهما الاأعطسة بعده درهماوهذا كلام صحيح والماضيء عنزلة أن بقول لأأعطمك درهما الاأعطمتك قمله درهماوه فاكلام متناقض لكنهذا المثال لسعطانقلان

قـوله لا أعطـان في العاضر والمستقبل لس نفىاللماضي فاذا قال لاأعطمك هـ نه الساعة أو بعدهاشمأ الاأعطمتك قمله شسأ اقتضى أن لا يحدث فعالا الأنحتى يحدث فعدلافي الزمن الماضي وهدا المتنع أو عنزلة أن يقول لاأفعل حتى أفعل وهذا جع بن النقيضين وانمامثاله أن يقول مأعطمتك درهما الاأعطمتك قمله درهما فكلاهماماض فاذاقال القائل ما محدث شئ الاوحدث ىعدەشى كانمثاله أن يقول ماحدثشي الاحدث قبله ثي لايقول لاعدث فى المستقبل شي الاحدث قبله شئ وكل ماله ابتداء وانتهاء كعمر العدعتنع أن يكون فمهعطاء لاانتهاء لهأ وعطاء لاابتداء له واعماالكلام فمالم رل ولايزال (والناس)لهمفى امكان وجودمالا

وحفصة وزينب بنت حش وأم المة وسودة بنت زمعة وممونة بنت الحارث الهلالسة وحويرية منت الحارث المصطلقمة وصفعة منت حيى ن أخطب الهارونة وضي الله عنهن وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمن بنرمن أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وهنذا أمرمعلوم للائمة علماعاما وقدأجع المسلون على تحريم نكاح هؤلاء بعدموته على غسره وعلى وحوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمة فلا يحوز لغيراً قاربهن الخلوة بهن ولاالسفر مهن كإنحلوالر حل وسافر مذوات مارمه ولهذا أمرن مالحاب فقال الله تعالى ماأ بهاالنبي قل لازواحل وساتل ونساء المؤمنين مدنين علمن من حلامهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤدن وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء يحساب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وماكان لكمأن تؤذوارسول الله ولاأن تنكعوا أزواحهمن بعده أبداان ذليكم كانءند دالله عظما ولماكن عنزلة الامهات في حكم التعر ع دون المحرمة تنازع العلماء فى اخوتهن هل يقال لاحدهم حال المؤمنين فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين وعلى هذا فهذا الحكملا يختص ععو يةرضي اللهعنه بليدخل في ذلك عبد الرحن ومحدا سأأى بكر وعسدالله وعسدالله وعاصم أولادع ررضي اللهعنه ويدخل في ذلك عروين الحارث ين أفي ضرار أخو جويرية بنت الحارث ويدخل فى ذلك عتبة س أبى سفيان ويزيدس أبى سفيان أخوامعوية رضى الله عنه ومن علماءال نقمن قال لا يطلق على اخوة الازواج أنهم أخوال المؤمنة فاله لوأطلق ذلك لا طلق على أخوانهن أمهن خالات المؤمنين ولوكانوا أخوالاوخالات لحرم على المؤمن أن يتزوج خالته وحرم على المرأة أن تتزوج خالها وقد ثبت بالنص والاجماع انه محو زالمؤمنه بن والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن واخوتهن كاتزوج العباس أم الفصل أخت ميورة بنت الحارث وولدله منهاعيدالله والفضل وغبرهما وكاتزوج عبدالله بزعر وعبيدالله ومعوية وعبدالرجن ان أبي بكر ومجمد ن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات ولوكانوا أخوالالهن لما حاز للسرأة أن تـ تزوج حالها قالواوكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن حدات المؤمنين ولاعلى آبائهن أنهم أجداد المؤمنين لانه لميثبت فى حق الامهات جميع أحكام النسب وانما ثبت الحرمة والتمريم وأحكام النسب تنبعض كإيثبت بالرضاع التحسر بم والمحرمسة ولايثبت بهاسا ترأحكام النسب وهذا كله متفتى علسه والذمن أطلقواعلي الواحدمن أولئك أنه خال المؤمنسين لم بنازعوافي هذه الاحكام ولكن قصدوا بذلك الاطلاق أن لا حدهم مصاهرة مع النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم واشتهرذ كرهم لذلك عن معوية رضى الله عنه كالشبتهرأنه كاتب الوحى وقد كتب الوحى غسره وأنه رديف رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم وقد أردف غميره فهم لايذكر ونمايذ كرونمن ذاك لاختصاصهبه بليذكر ونماله من الانصال بالني صلى الله تعالى عليه وسلم كايذكرون في فضائل غيره ماليس من خصائصه كقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه لاعطين الرابة رحلا محب الله ورسوله ومحمه الله ورسوله وقوله اندلعهد الني الاى الى انه لا يحسى الامؤمن ولا سغض في الامنافق وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أماترضي أن تكون مني عسنزلة هرون من موسى الااله لانبي بعدى فهده الامور ليستمن خصائص على لكنهامن فضائله ومناقسه التي تعرف بهافض سلته واشتهر روا بة أهل السنة لهالمدفعوا بهاقدح من قمدح في على وحعلوه كافرا أوظالمامن الخوارج وغمرهم ومعومة أيضالما كانله نصيب من الصحمة والاتصال برسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم وصارأ قوام

يجعلونه كافرا أوفاسقاو يستعلون لعنه ونحوذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ماله من الاتصال برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحسب درماتهم وهذا القدرلواحتهدف الرحل وأخطألكان خيراله من أن يحتهدفى بغضهم ويخطئ فانماب الاحسان الى الناس والعفوعن ممقدم على باب الاساءة والانتقام كما فى الحديث ادرؤا الحدود بالشهات فإن الامام أن يخطئ في العفو خسر من أن يخطئ في العقومة وكذاك يعطى المجهول الذي يدعى الفقرمن الصدقة كاأعطى الني صلى الله تعالى علسه وسلم رحلن سألاه فرآهم احلدين فقال ان شئماأعطمتكما ولاحظ فهالغني ولالقوي مكتسب وهدذا لان اعطاء الغنى خسرمن حرمان الفقر والعفوعن المجرم خسرمن عقوية البرىء فاذا كانهدذافى حق آحادالناس فالصابة أحق أن بسلك بهمهذا فطأ المحتهدف الاحسان البهم بالدعاء والثناء علمهم والذب عنهم خبرمن خطئه فى الاساءة البهم باللعن والذم والطعن وماشحر بينهم غايته أن يكون ذنهاوالذنوب مغه فورة بأسماب متعددة همأحق بهاممن بعددهم وماتحدأ حدايق دحفهم الاوهو يعظمهن هودونهم ولاتحد أحدا يعظم أمن زلاتهم الاوهو يعضى عاهوأ كبرمن ذلك من زلات غيرهم وهذامن أعظم الجهل والطلم وهولاء الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر وهم يغضون عن الكائر والكفريمن يعاونهم من الكفار والمنافقين كالهود والنصارى والمشركين والاسماعلية والنصيرية وغيرهم فنناقش المؤمنين على الذنوب وهولا بناقش الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم بلرعاعد حهم ويعظمهم فقددل على أنهمن أعظم الناسحهلا وظلماان لم ينته به جهله وظلمه الى الكفر والنفاق ويما يسن تناقضهم أنهذ كرمعومة ومحدس أبى بكر وأنهم سمواهذا خال المؤمنسين ولم يسمواهذا خال المؤمنين ولم يذكر بقدة من شاركهمافي ذلك وهمأ فضل منهما كعد الله ين عوين الخطاب وأمثاله وقدسناأن أهل السنة لا يخصون معوية رضى الله عنه بدال وأما الرافضة فصوامح دن أي بكر بالمعارضة وليسهوقر سامن عبداللهن عرفى علهودينه بلولاهومثل أخمه عبدالرجن بل عبدالرجن له صعبة وفضلة ومجدين أى بكرانما ولدعام عة الوداع بذى الحليفة فأم الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أممه أسماء بنت عيس أن تعتسل للاحرام وهي نفساء وصار ذلك سلنة ولم مدرك من حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الانجس لبال من ذي القعدة وذا الحجة والمحرم وصفر وأوائل شهرر سع الاول لابلغ ذلك أربعة أشهر ومات أبوه أبو بكررضي الله عنه وعره أقل من ثلاثسنين ولم يكن له صحيفه ع الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولاقرب منزلة من أسه الاكا بكون لمثله من الاطفال وتروج على بعد أبي مكر مامه أسماء بنت عدس فكان ربي على وكان اختصاصه بعلى لهذا السب ويقال انهأني حذا فلده عثمان عليه فيقى في نفسه على عمان لما كانف نفسه من شرفه بأسه أى بكر فلماقام أهل الفتنة على عثمان قالواانه كان معهم وانه دخل علمه وأخذبلمته وانعثمان قالله لقداخذت مأخذاما كانأبوك للأخذه ويقال انهرجع لماقال له ذلك وان الذي قتل عثمان كان غرره ثم انه كان مع على في حروبه وولا مصرفقتل عصر قتله شيعة عمان لما كانوا يعلون انه كان من الحارجين عليه وحرق في بطن حارفتله خد بجين معوية والرافضة تغلوفي تعظمه على عادتهم الفاسدة في أنهم عدحون رحال الفتنة الذين قامواعلى عَمَان وسالغون في مدحمن قائل مع على حتى يفضلون محدين أي بكر على أسه أي بكر فلعنون أفضل الامة بعدنيها وعسدحون آبنه الذى ليسله صحبة ولاسابقة ولافضيلة وبتناقضون ف

يتناهى أقوالأحدهاامتناع ذاكمطلقافي الماضي والمستقبل والحاضرفي كلشئ وهذاقول الجهم وأبى الهذيل والثانى جواز ذلك حنى فى الانعاد التى لاتتناهى وهوقول طائفةمن فلاسفة الهند وطائفةمن نظار أهل الملة وغيرهم يقولون ان الرسلة قدر لا يتناهى ممن هؤلاءمن بقول لا بتناهي من جمع الجهات ومنهممن بقول يتناهى منجهة العرش فقط وأما من سائر الجهات فأنه لا يتناهى وقد ذكرالاشعرى فىالمقالات هذه الاقوال وغيرهاعن طوائف وعن ذكرداك الكرامة وطائفةمن أتماع الأعة كالقاضي أبي يعلى وغيره وهؤلاءمنهم من يقول بتناهى الحوادثف الماضي معقوله توجود مالا يتناهى من المقدار في الحاضر وكذلك معروأ تباعهمن أععاب المعاني ذلك فى تعظيم الانساب فان كان الرجل لا يضره كفراسه أوفسقه لم يضر بسنا ولا ابراهيم ولاعلما كفراً بأنهم وان ضرهم لزمهم أن يقدحوا فى محدد بن أبى بكر بأبيه وهم يعظمونه وابنه القاسم ابن محدد وابن ابنه عبد الرجن بن القاسم خيرعند المسلمين منه ولا يذكرونهما يخير لكونهما لنسامن رَحال الفتنة

(وأماقوله وعظم أنه) فان أراد عظم نسبه فالنسب عند هم لا حرمة له لقد حهم فى أبسه وأخته وأما أهل السنة فاغيا يعظمون التقوى لا عمر دالنسب قال تعيلى ان أكرمكم عند الله أتقاكم وان أراد عظم أنه بسابقت وهعسرته وجهاده ونصرته فهوليس من العجابة لامن المهاجرين ولامن الانصار وان أراد يعظم أنه أنه كان من أعظم الناس وأديم من فليس الام كذلك وليس هومعد ودامن أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقت وان أراد بذلك شرفه في المنزلة لكونه كان أمام الموية على المعوية خير في المنزلة لمنه بل معوية خير منه وأعلم وأحيا وأكرم فان معوية رضى الله عنده وي الحديث وتكلم في الفقه وقد روى أهيل الحديث وتكلم في الفقه وقد روى أهيل الحديث وتكلم في الفقة وقد روى أهيل الحديث وتكلم في الفقة وقد روى أهيل الحديث وتكلم في الفقة وقد روى أهيل المناس المنا

(وأماقوله وأخت محدواً بوء أعظم من أخت معوية وأبها) فيقال هذه الحجة باطلة على الاصلين ودالت أن أهل السنة لا يفضلون الرحل الابنفسه فلا ينفع محدا قريه من أنى بكر وعائشة ولا يضرمع و به رضى الله عنه أن يكون ذلك أفضل نسيامنه وهذا أصل معروف لاهل السنة كالا يضر السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كسلال وصهيب وخياب وأمثالهم أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم كالى سفيان بن حرب وابنيه معوية ويزيد وألى سفيان بن الحارث بن عسد المطلب وربيعة بن الحارث بن عسد المطلب وعقيل بن أبي طالب و تحوهم أعظم نسيام ما ما فالاء من بني عيد مناف أشرف قريش بنا وأولت السالهم نسب شريف ولكن فضلهم عيافضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل على وأولت النفقوا من يعد وقاتل والنسب الذين أنفقوا من يعد وقاتل والنسب الفيح قولهم في أبيه وأخته فعلى أصلهم لا يحوز تفضيل بقريه منهم وان ذكر واذلك على طريق الالزام لاهل السنة فهم يفضلون من فضله الله حيث قال ان أكر مكم عند الله أنقاكم

(فصل قال الرافضى) مع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن معوية الطلبق بن الطلبق الطلبق العين بن اللعن وقال اذاراً بتم معوية على منبرى فاقتلوه وكان من المؤلفة قلومهم وقاتل علياوهو عندهم رابع الحلفاء امام حق وكل من حارب امام حق فهو باغ ظالم قال وسبب ذلك محمدة عمد من أي بكر لعلى ومفارقته لا به وبعض معوية العلى ومحاربته له وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلة واحدة من الوحى بل كان يكتب له رسائل وقد كان بن يدى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة عشر نفسا يكتبون الوحى أولهم وأخصهم وأقر بهم البه على بن أبي طالب رضى الله عنه مع أن معوية لم يول مشركا بالله تعالى في مدة كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معوثاً يكذب بالوحى و يهرأ بالنسرع (والجواب أن يقال) أما ماذكره من أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن معوية وأمر بقتله اذار وى على المنبر فهذا الحديث ليس في شي من كتب الاسلام التي يرجع المهافى علم النقل وهو عنداً هل المعرفة بالحديث ليس فوضوع محتلق على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث ليس فوضوع محتلق على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث ليس في شي من كتب الاسلام التي يرجع المهافى علم النقل وهو عنداً هل المعرفة بالحديث للسلام التي يرجع المهافى علم النقل وهو حداً المالي عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم وهذا المعرفة بالحديث ليس في من كتب الاسلام التي يرجع المهافى علم النقل وهو خيداً هل المعرفة بالحديث للموضوع محتلق على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهدذا

يقولون وجود معان لاتتناهي في آن واحدمع قولهم بامتناع حسوادث لاأول لهافصار بعض الناس بقرول محواز التناهي في الحوادث الماصة والانعاد ومنهم من بقول محوارد الفي الانعماد دون الحوادث فهذه ثلاثة أقوال (الرابع)قول من يقول المحوز ذلك فمادخلف الوحود لافى الماضى ولافى الحاضرو يحوز فمالم يوحد معدوهوالمستقلات وهذاقول كثيرمن النظار (الخامس)قولمن يقول عروز ذلك في الماضي والمستقبل ولايحوز فمالوحدفي آنواحدلافى الانعادولا الانفس ولاالمعانى وهوقول النرشدوحكاه عن الفلاسفة و زعم أن النفوس البشرية واحدة بعدالمفارقة كازعم أنها كانت كذلك قيل المقارنة (السادس)قول من يقول ما كان

الرافضي الراوي له لم مذكراه استنادا حتى ينظرفه وقدد كره أبوالفر جن الجوزى في الموضوعات وعاسن كذبه أنمنبر الني صلى الله تعالى عليه وسلم قدصعد عليه بعدمعوية من كان معوية خيرامنه باتفاق السلين فان كأن يحب قتل من صعد عليه لحرد الصعود على المنبروحب قتل هؤلاء كلهم ثم هذاخلاف المعلوم الاضطرار من دين الاسلام أن محرد صعود المنبرلا يسير قتل ما وانكان أمر بقتله لكونه تولى الامروهولا يصلح فعيب قتل كل من تولى الامر بعد معوية ممن معو ية أفضل منه وهذا خلاف مانوا ترت مه السنن عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم من نهمه عن قتل ولاة الامور وقتالهم كاتقدم بانه غم الامة متفقة على خلاف هذا فانهالم قتل كل من تولىأمرها ولااستعلت ذلك غهذا بوجسهن الفساد والهرجماه وأعظمهن ولاية كل طالم فكمف بأمرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشئ يكون فعله أعظم فسادان تركه وأماقوله انه الطلبق ابن الطلبق فهذا البس نعتذم فان الطلقاءهم مسلة الفتح الذين أسلوا عام فتح مكة وأطلقهم الني صلى الله تعالى علمه وسلم وكانوانحوامن الني رجل وفههمن صارمن خمار المسلمن كالحارث بنهشام وسهل بزعرو وصفوان بنأمة وعكرمة بنأبى حهل ويزيدين ألى سفيان وحكم بن حزام وأبي سفيان بن الحارث بن عم الذي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان بهدوه محسن اسلامه وعتاب نأسد الذي ولاه الني صلى الله تعالى عليه وسلم مكة لمافته ها وغيره ولاء عن حسن اسلامه ومعوية بمن حسن اسلامه ماتفاق أهل العلم والهذا ولاءعرين الخطاب رضى الله عنهموضع أخسه مزيدين أبي سفيان لمامات أخوه يزيديالشام وكان يزيدين أبي سفيان من خمار الناس وكأنأحدالامراءالذين بعثهمأنو بكروع ولفتوالشاميز بدينأبي سفيان وشرحسلين حسنة وعروبن العاص مع أنى عسدة من الجراح وخالدين الوليد فلما توفى يزيدين أبي سفيان ولى عربن الخطاب معو ية مكانه وعرام يكن تأخذه في الله لومة لائم وايس هو بمن يحابي في الولاية ولا كان بمن يحب أ باسفيان أياه بل كان من أعظم الناس عداوة لاسه أبي سفيان قبل الاسلام حتى انه لماماعه العماس يوم فنح مكة كانعر حريصاعلى فتله حتى جرى بينه وبين العماس نوع من المخاشنة بسب بغض عمرلا يحسفنان فتولمة عمرلاسه معوية ليس لهاسب دنبوى ولولا استحقاقه للامارة لماأمره تماته بقي في الشام عشر بن سنة أميرا وعشر بن سنة خليفة ورعمته من أشدالناس محبة وموافقةله وهومن أعظمالناس احساناالهم وتألىفالقلو بهمحتى قاتلوا معهعلى بزأبي طالب وصابر واعسكره الىأن قاوموهم وغلبوهم وعلى أفضل منه وأعلى درحة وهوأ ولى مالحق منه باتفاق الناس وعسكرمعو بة يعلمون أنعلما أفضل وأحق بالامرمنه ولاينكرذاك منهم الامعاند أومن أعمى الهوى قلبه ولم يكن معوية قسل تحكيم الحكمين يدعى الام لنفسه ولايتسمي بأمسرالمؤمنين وانماادى ذاك بعد حكم الحكمن وكان غيرواحدمن عسكرمعو مة يقول له لماذانقاتل معمل علما وليس للسابقته ولافضله ولاصهره وهوأولى بالامرمنك فمعترف لهممعوية بذاك كن قاتلوامع معوية لظنهمأن عسكرعلي فهم ظلة بعتدون علهم كاعتدوا على عمان وأنهم يقاتلونهم دفعالصالهم عليهم وقتال الصائل خائر ولهذا لم يبدؤهم بالقتال حتى بدأهمأ ولئك ولهذا فال الاشترالنحى انهم بنصر ونعلىنالانانحن بدأناهم بالقتال وعلى رضى اللهعنه كانعاجزاعن قهرالظلة من العسكرين ولم تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمريه وأعوان معوية يوافقونه وكان برىأن القتال يحصله المطاوب فاحصل مالاضد المطاوب وكانفى عسكرمعو يةمن يتهم علما بأشاءمن الفلاهو برىءمنها وطالب الحقمن عسكرمعو ية يقول

مجمعامترتما فانهمت تناهسه كالعلل والاحسام فتلاث لها ترتب طسعى وهدندالها ترتس وضعى وكلهاموحودة فيآنواحدوأما مالم يكن له ترتب كالانفس أوكان له ترتب ولكن وحدمتعاقبا كالحركات فلاعتنع فسه وحودمالا يتناهى وهذاقول اسسناوهوالحكي عندهمعن ارسطو وأتباعه لكن النرشدذ كرأن هذاالقول لم يقله من الفلاسفة الاان سناوأ ماوجود علل ومعلولات لاتتناهي فهذاما لمعوزه أحدم العقاد اذا عرفهذا تكامنا على الاحتماج متفاضل الدورات التي لاتتناهي فأن الشمس تقطع الفلائف السنة ص دوالقرائلتي عشره ص دوهـ ذا مشهود والمشترى فىكل النتي عشرة سنةمنة وزحلفكل ثلاثنسنة من فتكون دورات القمدر بقدر

لاعكنناأن سابع الامن بعدل علمنا ولا يظلناونجن ادابا بعناعليا طلمناعسكره كاظلمواعمان وعلى اماعا جزعن العدل علمنا وعلى اماعا جزعن العدل علمنا ولا تاركاله فأعمة السنة يعلون انه ما كان القتال مأمورا به لاواجبا ولامستعباولكن بعذرون من احتهد فأخطأ

(وأماقوله كانمعوية من المؤلفة قلوبهم) فنع وكثير من الطلقاء بل كلهم من المؤلفة قلوبهم كالحارثين هشام والزأخيه عكرمة بزأبي حهل وسهمل بنعرو وصفوان بنأسسة وحكمين حزام وهؤلاء من خيار المسلن والمؤلفة قلوبهم غالبهم حسن اسلامهم وكان الرحل منهم يسلم أقل النهار رغبة منه في الدنيافلا يحيء آخر النهار الاوالاسلام أحب البه بمباطلعت عليه الشمس (وأماقوله وقاتل علياوعوعندهم رابع الخلفاء امامحق وكلمن قاتل امامحق فهو باغظالم) فيقالله أولاالماغي قديكون متأولا معتقدا أنه على حق وقديكون متعدا يعلم أنه باغ وقديكون بغمه من شهدة أوشهوة وهوالغال وعلى كل تقدر فهد ذا لا رقد - فماعلمه أهل السنة فانهم لا ينزهون معوية ولامن هوأفضل منهمن الذيوب فضلاعن تنزيههم عن الخطافي الاجتهاد بل يقولون ان الذنوب لها أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغبرذال وهذاأم بع الصحابة وغبرهم والحكامة المعروفة عن المسور بن مخرمة وكانمن خمارصغار الصحابة لماأني معوية وخلابه وأحم هأن يخبره يحمسع ما ينقمه علىه فذكراه المسور جمع ما منقم علم عفقال ومع هذا بالمسورا النسشات قال أنم قال أنرجو أن يعمفر هاالله قال نع فالفاجعلنارجة اللهأرجيمني وانيمع ذلك واللهما خيرت بين الله وبين غبره الااخترت الله على غبره ووالله ماألمه من الجهاد واقامة الحدود والامربالمعروف والنهي عن المنكرأ فضل منعلك وأناعلي دين يقبل من أهله الحسنات ويتعاوزلهم عن السيئات فاجعلك أرجو لرحة اللهمانى فقال المسور بن مخرمة فصنى أو كاقال (ويقال لهم نانيا) أما أهل السينة فأصلهم مستقيم مطردفى هـ ذاالباب وأماأن مفتناقضون وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذمن يكفر ونعلىأو مفسقونه أويشكون فيعدالتهمن المعتزلة والمروانية وغيرهملوقالوالكم ماالدلبل على اعمان على واعامته وعدله لم تكن لكم حجة فانكم اذا احتمعتم عماقواترمن اسلامه وعمادته قالوا لكموهمذامتواترعن العمامة والتابعين والخلفاء الثلاثة وخلفاء سيأمية كعوية وبزيدوعب الملك وغيرهم وأنتم تقدحون في اعمانهم فليس قدحنا في اعمان على وغمره الا وقدحكم فاعان هؤلاءا عظم والذين تقدحون أنتم فيهما عظم من الذين نقدح يحن فيهدموان احتمعتم عمافى القرآن من النناء والمدح قالوا آبات القرآن عامة متناولة لعلى وأبي بكروعر وعمان وغسرهم مثل ماتشاول علىاأ وأعظم من ذلك وأنتم قسد أخرجتم هؤلاءم المدح والشاء فاخراجناعلماأ يسر وانقلتم عاجاء عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فى فضائله قالواهده الفضائل روتها الصابة الذين رووافضائل أولئك فانكانوا عدولا فافبلوا الجسع وان كانوافساقا فانجاء كمفاسق بنبافتسنوا وليس لاحدأن يقول فى الشهودانهم انشهدوالى كانواعدولاوان شهدواعلى كانوافساقاأ وانشهدواعدحمن أحببته كانواعدولا وانشهدواعدحمن أبغضته كانوافساقا وأماامامةعلى فهؤلاء ينازعونكمفي امامته هموغيرهم فان احتجعتم عليهم بالنص الذى ندعونه كان احتماحهم بالنصوص التى يدعونها لابى بكريل للعماس معارضا لذلك ولارب عندكل من يعرف الحديث أن تلك أولى بالقبول والتصديق واذلك يستدل على تصديقها

دورات زحل ثلثمائة وستمنص ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مى ة فتكون دورات هـ ذا أضعاف دورات مبذا وكلاهمالا يتناهى عندالقائلين بذلك والاقل من غيره متناه والزائد على المتناهي متناه وقدعرف أن المعارضية بالعدد باطلة وقديقال هذا من حنس تطسق الحوادث الماضة الى البوم بالحوادث الماضية الىأمس فانكلاهمالا يتناهى مع التفاضل وهوالوحمانالمس الذيسأتي لكن بسهماف وق مؤثرة منهاانه هناك هذه الحوادثهي تلك بعنها لكن زادت حوادث الموم فغاية تلك أن يكون مالاابتداءله من الحوادث لارال في زيادة شأبعد شي وأماهنا فهذه الدورات لست تلك ومنهاانه هناك فرض انطماق المومعلى الامس مع اشتراكهمافيء\_دم

مدلالات كثيرة يعلهامن ليس من علماء أهل الحديث وان احتصم عمايعة الناس له قالوامن المعاومأن الناس اجمعواعلي سعة أي مكروعر وعمان أعظم ممااحمعواعلي سعةعلي وأنتم قدحترفى تلك السعة فالقدحني هذه أيسر فلاتحتجون على امامة على بنص ولا اجماع الاكان معأولتك من النص والاجماع ماهوأ قوى من حتكم فيكون اثمات خلافة من قد حتم في خلافته أولى من اثنات خلافة من أثبتم خلافته وهذالا ردعلي أهل السنة فانهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة علما ويقولون انها انعقدت عما يعة أهل الشوكة لهم وعلى ما بعه أهل الشوكة وانكانو الم يحتمع واعلمه كما حتمعوا على من قمله لكن لارب أنه كان له سلطان وقوة عمادهمة أهل الشوكة له وقمد دل النص على أن خلافته خلافة نموة وأما تخلف من تخلف عن مبابعته فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد من عبادة وغيره لما تخلفوا عن سعة أبى كروان كان لم يستقر تخلف أحد الاسمعدوحده وأماعلي وغيره فما يعوا الصديق بلا خلاف بين الناس لكن قبل انهم تأخرواءن سعته سيتة أشهر نم بايعوه وهم يقولون الشيعة على اماأن بكون تخلف أؤلاعن سعة أي بكر غمايعه بعدسية أشهر كاتقول ذلك طائفة من أهل السنةمع الشبعة واماأن يكون بابعه أول يوم كابقول ذلك طائفة أخرى فان كان الثاني بطل قول الشمعة اله تخلف عن سعته وثبت أنه كان من أول السابقين الى سعته وان كان الاول فعذر من تخلف عن معةعلى أطهرمن عذرمن تخلف عن معة أي مكرلان النص والاحاع المستن لحلافة أبى بكرليس فى خلافة على مثلهما فانه ليس فى الصحيحين ما يدل على خلافته واعبار وى ذلك أهل السنن وفدطعن بعض أهل الحديث في حديث سفسنة وأما الاجماع فقد تخلف عن سعتم والقتال معه نصف الاممة أوأقل أوأكثر والنصوص النابنة عن الني صلى الله تعالى علىه وسلم تقتضي أنترك القتال كانخر اللطائفت فوأن القعودعن القتال كانخرامن القام في وأنعليامع كونه أولى الحق من معوية لوترك القتال لكان أفضل وأصلح وخبرا وأهل السنة يترحون على الجميع ويستغفرون الهم كاأمرهم الله تعالى بقوله والذبن حاؤامن بعدهم يقولون ربنااغفرلنا ولاخوانناالذين سيقونابالاعان ولا تحعل في قلو سناغلاللذين آمنوار سنا الله، وف رحيم (وأما الرافضي) فاذاقد ح في معوية رضي الله عنه بأنه كان باغياطالما قال له الناصي وعلى أتضأ كان باغماطالما فاتل المسلمين على امارته ويدأهم بالقتال وصال عليهم وسفل دماء الأمة بغير فائدة لافي دبنهم ولافي دنياهم وكان السيف في خلافته مسلولاعلى أهل الملة مكفوفا عن الكفار والقادحون فيعلى طوائف طائفة تفدحفه وفمن قاتله جمعاوطائفة تقول فسقت أحدهما لابعينه كإيقول ذال عروس عسدوغيره من شبوخ المعتزلة ويقولون في أهل الجل فسق احدى الطائفتين لابعنها وهؤلاء بفسقون معوية وطائفة يقولون هوالطالم دون معوية كايقول ذلك المروانمة وطائفة يقولون على كانفى أول أمن مصسافلا حكم الحكمن كفروار تدعن الاسلام وماتكافرا وهؤلاءهم الخوارج فالخوارج والمروانية وكشيرمن المعتزلة وغيرهم بقدحونفي على رضى الله عنه وكالهم مخطؤن في ذلك ضالون ستدعون وخطأ النسعة في القدح في أبي بكر وعرأ عظم خطأمن أولمنك في على فان قال الذاب عن على هؤلاء الذين قاتلهم على كانوا بغاة فقد ثبت فى العجير أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار رضى الله عنه تعتلل الفشة الباغية وهم قتلوا عمارافههنا للناس أقوال منهمن قدحفى حمديث عمار ومنهمن تأوله على أن الباغي الطالب وهوتأو يلضعف وأما السلف والاعمة فيقول أكثرهم كأسى حنيفة ومالك وأحد

البداية وهدذا النطبيق ممتنع وتحقيقه أنانقدد تماثلهما وتفاضلهما فانهاذاطس أحدهما على الأخرازم التماثل مع التفاضل لانهمااستوبافي عدم المداية وفي حــدالنهاية وهما متفاضلان وهذا تقدر عتنع مح لرف الدورتين فانهماهنا مئتركتان فيعدم المداية وفيحد النهامة فالتفاضل هناحاصلمع الاشتراك فيعدم النهاية عندهؤلاء فهذالاعتاج الىفرض وتقدر حتى يقال هو تقدير متنع مخلاف ذلك ولكن التقابل وافسى دلك التقامل فيأن كلم ماقد عدمت فيه الحوادث الماضة و وافقه في أن كلهما قدقدرفيه انتهاء الحوادت من أحد الحانس فهمامتفقان من هذين الوحهين مفترقان من ذينك الوجهين وحنشذ فيقال الدهرية

وعونأن حكات الفلك لايداية لها ولانها بة لا معاون لها آخراتنتهى اليه فلا يصيراعمادهم على أنهذه الحوادث متناهمة من أحدالحانس مل بازمهم قطعاأن تكون الحركة الفلكية التيزعوا أنهالم تزلولا تزال منفاضلة فدورات زحل عندهم لمتزل ولاتزال وكذلك دورات الشمس والقمرمع أندورات القمر بقدر دورات الشمس اثنتى عشرة مهة ودورات الشمس بقدردورات زحل ثلاثين من فكل من هذين لا يتناهى فى الماضى والمستقبل وهذا أقل من هذا بقدرمتناه وهذاأر بدمن هذابقدرمتناه فاذاكان الاقلمن غبره متناهدارم أن يكون كلسن الدورات متناها وهذا الوحه لارد على من قال من أعمة أهل الملل محواز حوادث لاتتناهى فان أولئك مقولون بأنحركة الفلك لهاابتداء

وغبرهم لم وحد شرط قتال الطائفة الباغسة فان الله لم يأمر بقتالها ابتسداء بل أمراذا افتتلت طائفتان أن يصلح بينهما ثمان بغت احداهماعلى الاخرى قوتلت الثي تسغى وهو ولا قوتلوا اشداء فسلأن يبدؤا بقتال ومذهب أبى حنيفة وأجد وغيرهما أن مانعي الزكاة اذا قالوانحن تؤديها بأنفسنا ولاندفعها الىالامام لمكن له قتالهم ولهذا كان هذا القتال عندأ حدوغيره كالك قتال فتنة وأبوحنه فه يقول لا يحوز قتال المغاة حتى يمدؤا بقتال الامام وهؤلاء لم يصدؤا بل الخوارج بدوابه وقتال الخوارج فابت بالنص والاجاع فان قال الذاب عن على كان على عجمدافي ذاك قالله منازعه ومعومة كان مجتهداف ذاك فانقال كان مجتهدامصدافني الناسمن يقول له ومعوية كانجتهدامصساأ بضابناءعلى أنكل محتهدمصس وهوقول الاشعرى ومنهمهن بقول بل معو ية عمد عطى وخطأ المجتهد مغفور ومنهم من يقول بل المصد أحدهما لا بعينه ومن الفقهاءمن بقول كلاهما كان مجتهدالكن على كان مجتهدامصداومعوية كان مجتهدا مخطئا والمصيبله أجران والمخطئ له أجر ومنهمين يقول كالاهمامصيب ساءعلى قولهم كل محتهد مصيب وهوقول الاشعرى وكثيرمن أحماله وطائفةمن أحماسأ جد وغيره تقول المصب واحدلابعينه وهذهالاقوال ذكرهاأ توعيداللهن عامدعن أصحاب أحدلكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأعمة أن ترك القتال كان خيرا من فعله وأنه قتال فتنة ولهذا كان عران بن حصين رضى الله عنه وعنابه ينهي عن سع السلاح فمه ويقول لا يماع السلاح في الفتئة وهذا قول سعدن أبى وقاص رضى الله عنه ومحمد بن مسلة وابن عمر وأسامة بن زيدرضي الله عنهم وأكثر من كان بقى من السابقين الاولين من المهاجر بن والانصار وهوقول أكثراً ممة الفقه والحديث وقالت الكرامية بل كلاهماامام مصيب ومحوز عقد السعة لامامين الماحة ومن نازعه في أنه كان امام حق لم يمكن الرافضة أن يحتمو اعلى امامته بحجة الانقضها ذلك المعارض ومن سلمه أنه كان امام حق كاهل السنة فانه يقول الامام الحق ليس معصوما ولا يحب على الانسان أن يقاتل معهكل منخرج عن طاعته ولانطبعه الانسان فما بعلم أنه معصمة تله أوأن تركه خبرمن فعله والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القتال خسرمن القتال أوأنه معصمة فلم محامهم موافقته فىذلك والذبن قاتلوه لا يخلوا ماأن يكونوا عصاة أومجتهدين مخطشن أو مصمن وعلى كل تقدر فهذا لا مقدح في اعانهم ولاعنعهم الحنة فان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتناوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء الى أمرالله فان فاءت فأصلحوا بنهما بالعددل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين انحا المؤمنون اخوة فأصلحوا بنأخو بكموا تقوا الله لعلكم ترجون فسماهم اخوة ووصفهم بأنهم مؤمنون مع وحود الاقتتال بينهم والبغي من بعضهم على بعض فن قاتل علىاان كان باغمافليس ذاك بخرجه عن الاعمان ولاموجب له النبران ولامانع له من الجنان فان البغي اذا كان بتأول كانصاحه مجتهدا ولهذاا تفتىأهل السنةعلى أنه لاتفسق واحدةمن الطائفتين وان فالوافى احداهماانهم كانوا بغاة لانهم كانوامتأ ولين مجتهدين والمحتهد المخطئ لايكفر ولايفسق وانتعد المغي فهوذنب من الذنوب والذنوب برفع عقابها بأسباب متعمددة كالتوية والحسسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله تعبالي علمه وسلم ودعاء المؤمنين وغيرذلك (وأماقوله)انسب دال محمد محدس أبي بكرلعلي ومفارقته لابه فكذب بن وذال أن محدين

أبي بكرفى حياة أسه لم يكن الاطفلاله أقل من ثلاث من و بعد موت أسه كان من أشد الناس تعطيم الاسه وبه كان يتشرف وكان له مذلك حرمة عند الناس

(وأماقوله) انساب قولهسم لعوية انه خال المؤمنين دون مجدأن مجد اهذا كان يحب علما ومعوية كان ينغضه (فيقال) هذا كذب أيضافان عبدالله نعر كان أحق بهذا المعنى من هذا وهذا وهولم يقاتل مع هذا ولامع هـ ذا وكان معظمالعلي محماله مذكر فضائله ومناقمه وكان ممامعا لمعو بفلما حتمع علمه الناس غبرخار جعلمه وأخته أفضل من أخت معوية وأبوه أفضل من أبي معو بة والناس أكثر محمة وتعظم اله من معوية ومحمد ومع هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين فعلم أنه ليس سيب ذاكماذكره (وأيضا) فاهل السنة يحمون ألذين لم يقاتلوا على أعظم مما محسون من قاتله ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله كسعد من ألى وقاص وأسامة من و مدومجمد ابنمسلة وعبداللهن عررنبي اللهعنهم فهؤلاءأ فضلمن الذبن فاتلوا علىاعندأهل السنة والحب لعلى وترك فثاله خبر باجماع أهل السنة من بغضه وقنالة وهم متفقون على وحوب موالاته ومحبته وهممن أشدالناس ذماعنه ورداعلى من يطعن علسه من الخوارج وغيرهم من النواص لكن لكل مقام مقال (والرافضة) لاعكنهمأن يستواوجوب موالاته كاعكن أهل السنة وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين همأشد بغضاله وعداوة من غيرهم وأهل السنة متفقون على وحوب قتالهم فكنف يفترى المفترى علهم بأن مدح هذالمغضه على اوذم هذالحمة على مع أنه ليس من أهل السنة من يحعل بغض على طاعة ولاحسنة ولا يأمر بذلك ولا من محعل محرد حمد منه ولامعصة ولا ينهى عن ذلك وكتب أهل السنة من حميع الطوائف بماوءة بذكر فضائله ومنافسه وبذم الذبن يظلمونه من جمع الفررق وهم ينكرون على من سبه وكارهون الذلك وماجري من التساب والته لاعن بين العسكر بن من جنس ماجري من القتال وهم من أشد الناس بغضا وكراهة لان متعرض له بقتال أوسب بلهم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا وأحق بالامامة وأفضل عندالله وعند درسوله وعندالمؤمن من معوية وأسه وأخمه الذى كان خرامنه وعلى أفضل عن هوأفضل من معومة رضى الله عنه فالسابقون الاولون الذن ما بعوا تحت الشحرة كلهم أفضل من الذين أسلوا عام الفتح وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معوية وأهل الشحرة أفضل من هؤلاء كلهم وعلى "أفضل جهور الذين بابعوا تحت الشجرة بلهوأفضل منهم كلهم الاالثلاثة فلسف أهل السنةمن يقدم عليه أحداغيرالثلاثة بل يفض اونه على جهوراً هل مدر وأهل سعة الرضوان وعلى السابق من الاولين من المهاجرين والانصار ومافىأهل السنة من يقول ان طلحة والزير وسعداوعد الرجن بن عوف أفضل منه بلغاية مايقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشوري وهؤلاء أهل الشوري عندهم أفضل السابقين الاولين والسابقون الاولون أفضل من الذين أنفقوا بعدالفتع وقاتلوا وهمعلى أصه القولين الذين بالعوا تحت الشحرة عام الحديبة وقدل من صلى الى القبلتين وليس بشئ وبمن أسار بعد الحديب فالدين الوليدوعرو من العاص وشيبة الحيى وغيرهم وأماسهل من عرو وعكرمة سأاى حهل وأنوسفان سربواساه بزيد ومعوية وصفوان سأمية وغيرهم فهؤلاء مسلة الفتح ومن الناس من يقول ان معو ية رضى الله عنه أسلم قبل أبه فععلونه من الصنف الاول وقد ثبت في الصحيح أنه كان بين الدين الولىدوعيد الرجن من عوف كلام فقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم باخالد لاتسواأ صابى فلوأن أحدكم أنفق مسل أحددها ماأدرك مد

ولهاانتهاء والمعدث مخلوق كاثن معدأن لميكن واله ينشق وينفطر فتسطل حركة الشمس والقمروكل واحدمن دورات الفلك وكواكمه وشمسه وقرمله عندهمداية ونهامة وهذاالدليل اغايدل على أنحركنه عتنعأن تكون غيرمتناهية ولا يلزماذاوجب تناهى حركة جسم معين أن يحب تناهى حنس الموادث الااذا كان الدايل الذي دلعلى تناهى حركة المعن سدلعلى تناهى الحنس ولس الام كذلك فانهذا الدليل لابتناول الاالفلك وهودليل على حدوثه وامتناعأن تكون حركته بلايداية ولانهاية فهو بدل على فسادمذهب ارسطو واسسناوأمثالهماعن يقول مأن الفلك قدم أزلى فهدا حق متفق علىه بن أهل الملل وعامة العقلاء وهوقول جهور الفلاسفة ولم

مخالف في ذلك الاشردمة قليلة ولهذا كان الدايل على حدوثه قوما والاعتراض الذي اعترض به الارموى ضعمفا يخلاف الوحوه الدالة على امتناع حنس دوام الحوادث فانأدلتهاضع فةواعتراضاتغيره علماقوية وهذاعماسن أنماماءت مه الرسل هوالحق وأن الادلة العقلية الصريحة توافق ماحاءت مه الرسل وانصر يح المعقول لايناقض صحيح المنقول وانمايقع التناقض بين مايدخيل في السمع ولس منه وما مدخل في العقل وابس منه كالذبن جعلوامن السمع أن الرب لم رال معطلا عن الكلام والفعل لايتكام عششه ولايفعل عششه بلولاعكنه عندهم أنهلا رال يشكلم عششته ويفعل عششته فعل هؤلاءهذاقول الرسل وليسهو قولهم وحعل هؤلاءمن المعقول

أحدهم ولانصيفه فنهى خالدا ونحوه بمن أنفق من بعدالفتح وقاتل أن يتعرضوا للذين صبوه قبلذلك وهمالذن أنفقواقبل الفتم وقاتلواو بينأن الواحد من هؤلاءلوأنفق مثل احددهما مابلغ مدأحدهم ولانصفه فاذاكانهذانهمه لخاادين الوليدوأ مثاله من مسلة الحديبية فكيف لمسلمة الفتير الذمن لم يسلموا الابعد فتحرمكه مع أن أوائل كانوامها جرين فان خالداوع راونحوهما ممن أسار بعد الحديبية وقبل فتع مكة وهاجرالى المدينة فهومن المهاجرين وأما الذبن أسلوا بعدفتم مكة فلاهمرة لهم فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاهمرة بعدا لفتم ولكن حهاد ونمة وآذا استنفرتم فانفرواروا دالخاري ولهذا كان اذاأتي بالواحدمن هؤلاءلسا بعمايعه على الاسلام ولاسابعه على الهجرة ومن هؤلاءا كثريني هاشم كعقب ل من الى طالب وأني سفيان انحرب ورسعة بن الحارث بن عبد المطلب وكدلك العباس فانه أدرك الني صلى الله تعمالي عليه وسلمفى الطريق وهو ذاهب الىمكة لم يُصل الى المدينة وكذلك أنوسفيان من الحارث من عبد المطلب بنعم الني صلى الله تعالى عليه وسلم وهذاغيراً بي سفيان بن حرب وكان شاعرا يهجوالنبي صلى الله تعالى علىه وسلروأ دركه في الطريق وكان بمن حسن اسلامه وكان هووالعماس مع الذي صلى الله تعالى علمه وسلم يوم حنين لما انكشف الناس آخذين مغلته فاذا كانت هذه مراتب الصحابة عندأهل السدنة كإدل علمه الكتاب والسنة وهممتفقون اعلى تأخرمعو ية وأمثاله من مسلة الفقع نأسل بعد الحديبية وعلى تأخرهؤلاءعن السابقين الاولين أهل الحديبية وعلى أن الىدرىين أفضل من غيرالىدريين وأن علىا أفضل من جاهيره ولاءلم يقدم عليه أحدغيرا الثلاثة فكمف ينسب الىأهل السنة تسويته ععو بةأوتقد بمعو يةعلمه انع مع معو يةطائفة كثبرة من المروانية وغيرهم كالذين قاتلوامعه وأتماعهم بعدهم بقولون انه كان في قتاله على الحق محتهدا مصيبا وأنعلماومن معه كانواطالمين أومجتهدين مخطئين وقدصنف لهمفي ذاك مصنفات مثل كتاب المروانية الذي صنفه الجاحظ وطائفة وضعو المعوية فضائل وروواأ حاديث عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمف ذلك كلها كذب ولهم في ذلك حجبج طويلة لدس هذا موضعها ولكن هؤلاء عندأهل السنة مخطؤن فى ذلك وان كان خطأ الرافضة أعظم من خطئهم ولاعمكن الرافضة أن تردعلى هؤلاء محمة صححة مع اعتقادهم مذهب الامامية فان حج الامامية متناقضة محتمون بالحج التى ينقضونها في موضع آخرو يحتجون مالحة العقلبة أوالسمعية مع دفعهم لماهوأعظم منها تخلاف أهل السنة فان جعهم صححة مطردة كالمسلمن مع النصاري وغسرهم من أهل الكتاب فمكن لاهل السنة الانتصار لعلى ممن يذمه ويسمه أويقول ان الذين قاتلوه كانوا أولى مالحق منه كأعكن المسلمن أن ينتصرواللسيع عن كذبه من الهودوغيرهم بخلاف النصارى فاله لاعكنهم نصرقولهم فىالمسيم بالحج العلمة على من كذبه من البهود وغيرهم والمنتقصون لعلى من أهل السدع طوائف طائفة تكفره كالخوارج وهؤلاء يكفر ونمعه عثمان وجهور المسلين فيثبت أهل السنة اعبان على ووحوب موالاته عثل ما يثبتون اعبان عمان ووحوب موالاته وطائفة يقولون على وان كانأ فضلمن معوية لكن كان معوية مصيبافي قشاله ولم يكن على مصيما فىفتال،معوية وهؤلاءكثيرونكالذين فاتـــلوهمع،معوية وهؤلاءيقولونأ وجهورهم انعلما لم يكن امامامفترض الطاعة لانه لم تثبت خلافته بنص ولا اجماع وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن براه أفضل من معوية وأنه أقرب الى الحق من معوية ويقولون ان معوية لم يكن مصدافي فتاله لكن يقولون مع ذلك ان الزمان كان زمان فتنة وفرقة لم يكن هناك امام حاعبة ولاخليفة

وهدذا القول قاله كثرون من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والاندلسين وغيرهم وكان الاندلس كثيرمن بني أمية يذهبون الى هذا القول ويترجون على على ويثنون علمه لكن يفولون لميكن خليفة وان الخليفة مااجمع الناس عليه ولم يحتمعوا على على وكان من هؤلاء من ربع ععوية في خطبة الجعبة فنذكر الثلاثة ويربع معوية ولايذكرعلما ويحتمون بأن معوية اجتمع علىه الناس بالمالعمة لما بالعه الحسن يخد الافعلى فان المسلمن المحتمعواعليه ويقولون لهذار بعناععو ية لالانه أفضل من على بل على أفضل منه كاأن كثيرام والصالة أفضل من معوية وان لم يكونوا خلفاء وهؤلاء قدا جبع عليهم الامام أحدوغيره يحديث سفسة عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال اللافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصرملكا وقال أجدمن لم ربع في الخلافة بعلى فهوأضل من جارأهله وتكلم بعض هؤلاء في أحد بسب هذا الكلام وقال قدأننكر خلافتهمن العحابة طلحة والزبير وغيرهما ثمن لايقال فيههذا القول واحتموا بأنأ كثرالاحاديث التي فنهاذ كرخلافة النسوة لايذ كرفنها الاالخلفاء الشلاثة مثل ماروي الامام أحدفي مسنده عن حادين سلة عن على بن زيدين حدعان عن عبد الرحن بن أبي سكرة عن أسه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوما أ مكم رأى رؤيا فقلت أنايار سول الله رأيت كأن ميزانادلىمن السماء فوزنت أنت بأبي بكرفر هت بالى بكرثم وزن أبو بكر معرفر يح أبو بكر بعمر ثم وزن عربعثمان فرجيع ربعثمان ثمرفع الميزان فقال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم خلافة نبوّة مُ يؤتى الله الملائمن بشاء (وروى) أبوداود حديثاعن جار سعمد الله قال قال رسول اللهصلي الله علمه وسلم رأى اللبلة رجل صالح أن أما بكرنمط برسول اللهصلي الله علمه وسلم ونمط عرياب كرونيط عمان بعمر فألحار فلماقنامن عندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمانوط بعضهم سعض فهم ولاه هذا الامرااذي بعث الله به نبيه (وروى) أبوداودمن حديث سمرة من حند بأن رحلا قال بارسول الله رأمت كالاندلوادلي من السماء فعاء أبو بكرفأ خد يعرافها فشرب شرياضعيفا مماءعمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع تمحاءعمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع تم حاءعلى فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضم عليه منهاشي (وروى)عن الشافعي وغيره أنهم قالوا الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وماحات والاخبارالنبو بةالصححة حق كله فالخلافة التامة التي أجع علهاالمسلون وقوتل ماالكافرون وظهر بهاالدين كانتخلافة أي بكروعمروعمان وخلافة على اختلف فيهاأهمل القبيلة ولم يكن فيهازيادة قوة للسلمين ولاقهمرونقص للكافرين ولكن هنذا لايقدح فيأن علما كان خليف وأشدامهدما لكن لم يتمكن كالتمكن غيره ولاأطاعته الامة كما أطاعت غبره فسلم يحصل في زمنه من الخلافة التاسة العامة ماحصل في زمن الثلاثة مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين وأما الذين قالوا ان معوية رضى الله عنه كان مصيبافي قتاله ولم بكن على رضى الله عنه مصدافي قتاله لمعو ية فقولهم أضعف من قول هؤلاء وحجة هؤلاء أنمعو يةرضى اللهعنم كانطالبادم عثمان رضى اللهعنه وكانهوا بنعه وولمه ومنوعثمان وساترعصته اجتمعوا المهوطلموامن على أن عكنهم من قتلة عنمان أو يسلهم المهم فامتنع على من ذاك فتركواما يعته ولم يقاتلوه غمان علمابدأ هم بالقتال فقاتلوه دفعاعن أنفسهم وبالادهم فالوا وكانعلى باغداعليهم وأماالحديث الذي روىعن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال المار تقتلك الفئة الباغية فبعضهم ضعفه وبعضهم تأوله فقال بعضهم معناه الطالبة لدمعثمان

انه عتنع دوام كونه فادرا على الكلام والفعل عششته وعارضهم آخرون فادعوا أن الواحد من مخاوقاته كالفلك أزلىمعه وأنهلم بزلولاتزال حوادثه غيرمتناهية فهذه الدورات لاتتناهي وهمذه لاتتناهى معأنهذه بقدرهنده مرات متناهمة وكون الششن لابتناهان أزلا وأبدامع كون أحدهما فدرالا خرم اتمع كونه مفعولا ومعاوما مساو بالفاعله فى الزمن هوالذى انفردوانه وأما الفاعلية فما لايتناهى التداء وانتهاءفهوالذىذكرفي هذا الوحه وقديقال بلزممثل هذافي كلات الله واراداته التي كلمنها غرمتناه أزلاوأمدا وانكانأحدهماأكثر

من الا خروقد بذكر هناأن مقدار القمرأصغر من مقدار الشمس مركته وانزادت فى الدورات فقدنقصت في المقدارلكن هذا لاينفع الااذاعرف تساوى مقدار جمع حركات الكواك التي كل منهاغبرمتناه والالزم التفاصل فما لايتناهي فاذا كان تساويها باطلا كانهد االسؤال اطلا (قال الرازى الوحه الخامس) نقدرأن الادوارالماضمة من الموملاالي ولجلة ومن الامس كذلك ثم نطبق لطرف المتناهي من احدى الجلتين فى الوهم على الطرف المتناهي من الاخرى ونقابل كل فردمن أفراد احداهماسطيره من الاخرى فان لم تقصراحداهماعن الاخرىف الطرف الأخركان الشيمع غيره كهولامع غبره وانقصرت كانت متناهبة والاخرى زائدة بقدرمتناه

رضى الله عنم كأقالوا \* نمغي الن عف ان علم الفالا سل \* وبعضهم قالوا ما يروى عن معوبة رضى اللهعنهأنه فاللماذ كرواله هذا الحديثأ ونحن قتلناه انماقتله على وأصحابه حمث ألقوءبنأسسافنا وروىعنعلىرضىاللهعنه أنهذكرلههدا التأوىلفقالفرسولالله صلى الله تعالى علمه وسلم وأصحابه يكو نون حيثة فدقتلوا جزة وأصحابه بومأ حدالانه فاتل معهم المشركين وهمذاالقول لاأعلمله فائلامن أصحاب الائمة الاربعة ونحوهم من أهل السنة والكن هوقول كنسرمن المروانية ومن وافقهم ومن هؤلاءمن يقول شارك فى دم عمان فنهممن يقول أمرعلانية ومنهمين يقول أمرسرا ومنهمين يقول بلرضي يقتله وفرح بذلك ومنهم من يقول غيرذلك وهذا كله كذب على على رضى الله عنه وافتراء علمه فعلى رضى الله عنه لم بشارك فى دم عمَّان ولاأم ولارضى وقدروى عنه وهوالصادق المارّ أنه قال والله ما قنلت عمَّان ولامالا تعلىقتله وروى عنه أنه قال ماقتلت ولارضت وروى عنه أنه سمع أصحاب معوية ملعنون فقله عثمان فقال اللهم العن قثلة عثمان في المدر والحرر والسهل والحمل وروى أن ناساشهدواعلىه بالزو رعندأهل الشام أنهشارك في دمعمان وكان هد ذامما دعاهم الى ترك ممايعته لمااعتقدواأنه ظالممن فتلة عثمان وأنه آوى فتلة عثمان لموافقته لهم على فتله وهذا وأمثاله مما بين شهة الذين فاتلوه ووجه احتهادهم في قتاله اكن لا بدل على أنهم كانوا مصمين في ترك ما اعته وقتاله وكون قتلة عثمان من رعمته لا وحب أنه كان مو افقالهم وقد اعتذر بعض الناس عنعلى أنه لم يكن يعرف القنلة بأعمانهم أوكان لابرى قتل الحاعة بالواحد أو بأنه لم دع عنده ولى الدم دعوى توحب الحكم له ولاحاحة الى هذه الاعذار بللم يكن على مع تفرق الناس عليه متمكنامن قتل فتلة عثمان الابفتنة تزيدالامر شراو بلاءودفع أفسد الفاسيدين بالتزام أدناهما أولىمن العكس لانهم كانواعسكرا وكان لهمقبائل تغضب لهم والمباشر منهم للقتل وانكان قلملا فكان ردأه أهل الشوكة ولولاذال لم يمكنوا ولماسار طلحة والزبيرالي المصرة لمقتلوا قتلة عتمان قام بسس ذلك حرب قتل فمه خلق وممايسن ذلك أن معو مة قدا جمع الناس علم معد موتعلى وصار أمراعلي حمع المسلمن ومع هذالم يقتل قتلة عثمان الذبن كانواقد بغوا بلروي عنهأنه لماقدم المدينة عاحافسم الصوت في دارعمان باأمر المؤمنيناه فقال ماهذا قالوابنت عثمان تندب عثمان فصرف الناس تم ذهب اليهافقال بالبنة عم أن الناس قد بذلوالساالطاعة على كره وبذلنالهم حلماعلى غبظ فان وددنا حلنار دواطاعتهم ولأن تكونى بنت أمبرالمؤمنين خسر منأن تكونى واحدة من عرض الناس فللأسمعنك بعداليوم ذكرت عمان فعو يةرضي الله عنه الذي بقول المنتصرله انه كان مصد افي قتال على لانه كان طالمالقتل قتلة عثمان لما عمر وأجمع الناس علمسه لم يقتل فتلة عثمان فان كان فتلهم واحباوه ومقدو رله كان فعله مدون فتال المسلمين أولىمن أن يقاتل علياوأ صحابه لاحل ذلك ولوقتل معو بة قتلة عمان لم يقعمن الفتنة أكثرهم اوقع لمالى صفين وانكان معوية معذورافي كويه لم يقتل قتلة عثمان المحزوعي ذلك أولما يفضىالمهذلك من الفتنة وتفرق الكلمة وضعف سلطانه فعلى أولىأن يكون معلذورا أكثر منمعوبة اذكانت الفتنة وتفريق الكامة وضعف سلطانه يقتل القتلة لوسعي في ذاك أشد ومن قال ان قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وين على كان صوابامنه لاحل قتل قتلة عمّان فقتل ماهو دون ذلك لاحل قتل فتلة عمان أولى أن يكون صواباوهولم يفعل ذلك لماتولى ولم يفتل فتلة عمان وذاكأن الفتن انما يعرف مافهامن الشراذا أدبرت فامااذا أقملت فانها ترين ويظن أن فهاخيرا فاذا ذاق الناس مافيهامن الشروالمرارة والبلاء صارذاك مبينالهم مضرتها وواعظالهم أن يعودوا فمثلها كاأنشد بعضهم

الحرب أول ما تكون فتية « تسعى بزينتها لكل جهول حقى اذا اشتعلت وشب ضرامها « عادت عوز اغير ذات حليل شمطا تنكر لونها و تغيرت « مكروهـ قالشم والتقبيل

والذين دخاوافي الفتنة من الطائفتين لم معرفوا مافي القنال من الشرولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت وصارت عبرةلهم ولغرهم ومن استقرأ أحوال الفتن التي تحرى بين المسلمن تبين له أنه مادخل فهاأحد فمدعاقية دخوله لمامحصلله من الضررفي دينه ودنياه ولهذا كانتمئ ما المنهي عنه والامسال عنهامن المأموريه الذي قال الله فده فلحد فرالذين مخالفون عن أمره أن تصمهم فتنة أو يصمهم عدا الله وأماقول القائل ان علما يدأهم القتال فقد قمل الهوهم أولاامتنعوامن طاعته ومبايعته وحعلوه طالمامشاركافي دمعمان وقب لواعليه شهادة الزور ونسبو الىماهو برىءمنه واذاقيل هذاوحد ولايسيح له قتالهم قيل ولا كان قتاله مباحالكونه عاجزاعن قتل قتلة عثمان بللو كان فادراعلى قتل قتلة عثمان وقيدرأنه ترك هذاالواجب امامتأ ولا وامامذنبالم يكن ذلك موجبالتفريق الحاعة والامتناع عن ما يعته ولمقاتلته بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين وأنفع للسلمن وأطوع لله ولرسوله من ترك مما يعته فقد ثبت في الصحيح عن الني صلى الله تعالى علىه وسلم أنه قال ان الله برضى لكم ثلاثا أن تعسدوه ولا تشر كوامه شما وأن تعتصموا يحمل الله جمعاولا تفرقوا وأن تناصحوامن ولاه الله أمركم وتبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة علىهمالم بأمر بمعصمة فاذاأ مربمعصمة فلاسمع ولاطاعة وفي التحديدين عن عمادة رضي الله عنهقال بالعنارسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعية في سيرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علىنا وأن لاننازع الامرأهله وأن نقول أونقوم بالحق حمث كنالانخاف في الله لومة لائم وفى العجيم عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال من رأى من أمره شمأ يكرهه فلمصرعلمه فالهمن فارق الجاعة قمد شبرفات فمنته ممتة ماهلية وفي الصحير عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت الذي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من خلع مدامن طاعة لق الله نوم القمة ولاحة له ومن مات وليس في عنقه سعة ما تمستة عاهلية وفي الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله ولا يزكمم ولا ينظر المهم ولهم عذاب ألمرر حل لا يمامع اماما الالدنداان أعطاه منهارضي وانمنع سحظ الحديث وفى الصحيح عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اسمعوا وأطمعوا واناستمل علمكم عسدحشي كانرأسه زيسة وعلى رضى الله عنه كان قدما معه أهل الكوفة بالمدينة ولم تكن في وقته أحق منه بالخلافة وهو خليفة راشد تحب طاعته ومعلوم أن قتل القاتل انماشر ععصمة للدماء فاذا أفضى قتل الطائفة القلملة الىقتل أضعافها لم بكن هذاطاعة ولامصلحة وقدقتل بصفن أضعاف أضعاف قتلة عثمان وأيضا فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحددث المتفق على صحته تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق بدلعلى أنعلماوأصحابه أدني الىالحق من معوية وأصحابه فسلابكون معوية وأصحابه في قتالهم أملى أدنى الى الحق وكذال حديث عمار تقتلك الفئة الساغية قدرواه مسلم في صحيحه من غبروجه ورواه المخاري لنكرفى كشمرمن النسخ لميذكره ناما وأماناويل من تأؤله أن علماوأ صحابه

فهر متناهمة أيضا (قال) الارموى ولقائل أن يقول الحالة الناقصة لاتنقطع من طرف المداواتما بكون الشئ مع غيره كهولامع غيره اذا كان أفراد الزائد مشل أفراد الذاقص كافي مراتب الاعدادمن الواحد الى مالا يتناهى ومن العشرة الى مالايتناهى اذاط قنا احدى الجلت من على الاخرى (قلت) المعترض لمسن فسادا لحية مل عارضها وغبره قدعنع كلتا المقدمتين أواحداهما فالمعترض بقولوان قصرت كانتمتناهمة فنقول اغيا تكون متناهبة لوكانت منقطعة من طرف المدافأما مع عدم انقطاعها فلانسلم تناهما كأأن المستقبل وتضعيف العددكمالم يكن منقطعا من حهدة المنتهي لم تكن متناهاوان أمكن فممثلهاده المقاللة وأماغسره فعسس شسلائة

أحوية أحددها قوله فان لم تقصر احداهما عن الاخرى في الطرف الأخركان الشي مع غره كهولا مع غيره فنقول هـ ذا اغايلزم اذا طمقنااحدى الجانبنعلي الاخرى والتطسق في المعدوم ممتنع كافي تطسق مراتب الاعداد من الواحدالى مالا يتناهى ومن العشرة الى مالا يتناهى ومن المائة الى مالا يتناهى فانانعلم أنعسد تضعف الواحد أفل من عدد تضعيف العشرة وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد تضعيف المائة وعدد تضعيف المائة أقلمن عدد تضعيف الالفوالجسع لابتناهي وهنده الحقمن حنس محقمقابلة دورات أحدالكوكسندورات الأخر لكين هناك الدورات وحدت وعدمت وهناقذرت الازمنة والحركات الماضمة ناقصة

قت الوه وأن الهاغ . قالطالبة مدم عثمان فهذا من التأويد لات الطاهرة الفساد التي يظهر فسادهاللعامة والخاصة والحدث ارتفى العميمين وقد صحعه أجدين حنيل وغيرهمن الائمة وان كان قدروى عنه أنه صعفه فا خوالا مرين منه أنه صحعه قال يعقو ب ان شبية في مسنده فى المكمن في مسندعمار بن بالمرلماذ كوأخبارعمارسم عند أحدين حنسل سئل عن حمد يث الذي صلى الله تعالى علمه وسلم في عمار تقتلك الفئة الماغية فقال أحد قتلته الفئة الباغية كاقال الني صلى الله تعالى عليه وسلم وقال في هـ ذاغبر حديث صحيح عن الني صلى الله تعالى علىه وساروكره أن يتكام في هذا مأكرمن هذا وقال التفاري في صححه حدثنا مسدد حدثناعسدالعزيز بن المختارحد ثناخالدالحذاءعن عكرمة قال قال لى ابن عباس ولابنه انطلقا الىأبى سعد دواسعامن حديثه فانطلقنا فاذاهو في حائط يصلمه فأخذر داءه فاحتبى ثمأنشأ يحدثناحتي أتىعلى ذكر مناءالمسحدفقال كنامحمل لمنةلمنة وعمارلمنتين لمنتين فرآه رسول اللهصلي الله علمه وسلم فعمل بنفض الترابعنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الحالجنة ومدعونه الحالنار قال يقول عارأعود بالقمن الفتن ورواه البخارى من وحه آخرعن عكرمةعنأبى سعمدا لخدرى لنكن في كشومن النسيخ لابذ كرالحديث بتمامه بل فنهاو يحجاد مدعوهم الحالجنسة ومدعونه الحالنار ولمكن لانختلف أهل العمار بالحدوث أن هذه الزيادة هي فىالحديث قال أنو بكرالهم في وغيره قدرواه غيبر واحدعن خالدا لحذاءعن عكرمة عن ابن عساس رضي الله عنهما وظن السهيق وغيره أن العياري لمهذ كرالز مادة واعتذر عن ذلك مأن هذه الزيادة لم يسمعها أنوسعمد من النبي صلى الله علمه وسلم والكن حدثه بها أصحابه مثل أبي قتادة كما رواهمسلمفي صححهمن حديث شعمةعن أبى نضرةعن أبى سعمد قال أخبرني من هوخبرمني أبو قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الماغية وفى حديث داودس أبى هنسدعن أبى نضرةعن أبى سمعدا أن رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم قال تمرق مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالله وكانءمار بحمل لينتين لينتين قال فلم أسمعه من النبي صلى الله تعالى علمه وسارولمكن حثت الى أصحابي وهم يقولون ان رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال و يحل ان سمسة تقتلك الفئة الماغمة رواه مسلم في صححه والنساف وغيرهمامن حديث اس عون عن الحسن التصرى عن أمه عن أم سلة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم تقتل عمارا الفئة الناغية ورواه أيضامن حديث شعبة عن خالدعن سعيدين أبى الحسن والحسن عن أمهما عن أمها ـ قرضي الله عنها وفي بعض طرفه أنه قال ذلك في حفر الخندق وذكر السهرة وغيره أن هنذاغلط والصحيح أنه اغناقاله نوم ساءالسحد وقدقمل أنه يحتمل أنه قاله مرتين وقدروي هنذا من و حوه أخرمن حديث عرون العاص وابنه عمدالله ومن حديث عثمان بن عفان ومن حمد مث عمار نفسه وأسانىد هذه متقاربة وقمدروي من وحوه أخرى واهمة وفي الصحير ما نغني عن غبره والحديث مابت صحيرعن النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم عندأهل العلم بالحديث والذمن فتلوه هم الذمن ماشر وافتله والحديث أطلق فسه لفظ المغيلم بقيده عفعول كإقال تعيالي لا يمغون عنها حولا وكاقال الذي صلى الله تعالى علمه وسلم الذين هم فكم تسع لا يمغون أهلا ولامالا ولفظ البغىاذا أطلق فهوالطلم كاقال تعالى فان بغت احداهماعلي الاخرى فقاتلواالتي تبغي وقال فن اضطرغبرباغ ولاعاد وأيضافان الني صلى الله تعالى عليه وسلمذ كرهذالما كانوا ينقلون اللىن لىناءالمسعد وكانوا ينقلون لينة لينة وكان عمار منقل لينتين لينتين فقال الني صلى الله نعمالي

علمه وسم ورجع ارتقتله الفئة الباغية مدعوهم الجنة وبدعونه الى النار وهذاليس فيهذم لعمار بلمدحله ولوكان القاتلون له مصيين في قتله لم يكن مدحاله وليس في كونهم يطلبون دم عثمان ما بوحب مدحه وكذلك من تأول قاتله مانهم الطائفة التي قاتل معهافتاً و يله ظاهر الفساد ويلزمهم ماألزمهم اماءعلي وهوأن يكون الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأصحابه قد فتساواكل من قتل معهم في الغز و كعمرة وغيره وقديقال فلان قتل فلانااذا أمن هام كان فسه حتفه ولكن هذامع القرينة لايقال عند الاطلاق بل القاتل عند الاطلاق الذى قتله دون الذى أمره غرهدذا يقاللن أمرغ مره وعمارلم يأمره أحديقتال أصحاب معوية بلهوكان من أحرص الناس على قتالهم وأشدهم مرغة فى ذلك وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غبره وكان هويحض علىاوغ مره على قتالهم ولهذالم يذهب أحدمن أهل العلم الذبن تذكره قالاتهم الى هــذاالتأويل بل أهل العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال فطائفة ضعفته لماروي بأساند لبست البنسة عندهم ولكن رواه أهل العجير رواه البخارى كاتقدم منحديث أبي سعيد ورواه مسلم من غيروحه من حديث الحسن عن أميه عن أم سلة رضي الله عنها ومن حيد بث أبى سعيد عن أبى قتادة وغبره ومنهم من قال هـــذادلدل على أن معوية وأصحابه بغاة وأن قتــال على لهم قتال أهل العدل لاهل البغي لكنهم بغاة متأ ولون لا يكفرون ولا يفسقون ولكن يقال ليس في مجسرد نونهم مغاة ما يوحب الامر بقتالهم فان الله لم يأمر بقتال كل ماغ ولا أمر بقتىال البغياة ابتسداء ولكن قال وانطائفتان من المؤمنة بناقتناوا فأصلحوا بنهمافان مغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التى تمغى حتى تفيءالى أمرالله فان فاءت فاصلحوا سنهما مالعدل وأقسطوا انالله يحسالمقسطين انماالمؤمنون اخوة فاصلحوا بينأخو يكم واتقوا الله لعلكم ترجون فلم مأم مقتال المغاة ابتسداء مل أمراذا اقتتلت طائفتان من المؤمن من أن يصلح بتنهما وهذا تتناول مااذا كأنتابا غبتين أواحداهماباغية تمقال فان بغت احداهماعلي الاخرى فقاتلوا التي تمغي حتى تفيءالى مرالله وقوله فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تمغي قديقال المراديه البغي بعدالاصلاح ولكن هذاخلاف ظاهرالقرآن فانقوله بغتاحمداهما على الاخرى يتناول الطائفت بن المفتئلتن سواء أصلح بينهما أولم يصلح كاأن الامر بالاصلاح يتناول المقتتلتين مطلفافليس في الفرآن أمر بقتال الماغي اشداء لكن أمراذا اقتتلت طائفنان أن يصلح منهما وأنه ان بغت احداهما على الاخرى بعد الفتال أن تقاتل حتى تفي وهذا مكون اذا لمتحب الى الاصلاح بننهما وأمااذا أحابت الى الاصلاح بنهمالم تقاتل فاوقو تلت تمفاءت الى الاصلاح لم تقاتل اقوله تعالى فقاتلوا التي تبسغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا انالته يحسالمقسطين فام بعدالقنال الىأن تفيءأن يصلح بينهما بالعدل وأن مقسط وقتال الفتنة لارقع فمه هذا وذلك قد مكون لان الله لم الممال الشداء ولمكن أمراذا اقتتلواو بغت احداهماعلى الاخرى بقتال الفئة الباغسة وقدتكون الآمة أمرا بالاصلاح وقتال الناغية جمعا لمرنأ حدهما وقد تبكون الطائفة باغية ابتداء لكن أسابغت أمر بقتالها وحنثذلم مكن المقاتل لهافادر العمدم الاعوان أولغسرذاك وقد يكون عاجزا امتداءعن قشال الفشة الماغمة أوعاج اعن قتال تفيء فيه الى أمرالله فليس كل من كان قادرا على الفتال كان قادرا على قتال تفي فسه الى أمر الله واذا كان عاجزاعن قتالها حتى تفي والى أمرالله لمرسكن مأمورا بقتالها لاأمرا لحاب ولاأمراستعماب والكن قد نظن أنه قادرعلي

وزائدة (معامحات)عن هذه الحة وهي أشهر جعهم أن يقال لانسلم امكان التطسق فأنه اذاكان كلاهمالاندايةله وأحدهماانتهي أمس والآخرانهي المومكان تطسق الحوادث الى المومع لى الحوادث الحالامس متنعالذاته فان الحوادث الى المومأ كثرفكمف تكون احداهمامطابقة للاخرى فلما كان النطسيق متنعا جازأن للمممحكم يمتنع وأيضا فيقال نحن نسالم أنها متناهيةمن الحانب المتناهى لكن لمقلت اذا كانامتناهسينمن أحدالحانسين كانامتناه بنامن الحانب الأخر وهذا أول المسئلة والتفاضل وقع من الحانب المتناهي لامن الحانب الذي ليس عتناه فسلم يقع فما لايتناهي تفاضل (قال الرازي) السادس لوكانت الادوار الماضة غبر متناهبة كان وحودالموم

موقوفاعلى انقضاء مالانهايةله والموقوف على المحال محال (قال) الارموى ولقائل أن يقول انقضاء مالانهايةله محال وأماانقضاء مالا مدامة له ففسه نزاع (قلت)هذا نزاع لفظى ونزاع معنوى أما اللفظم فهو أنهاذا قدرتسلسل الحوادثفي الماضى وعدم انقطاعها وانهالاأول لهافهل معرعن هددا مأن يقال لانهاية لهاأو يقال لانداية لهاولا مقال لانهامة لها فالمستدل عبريأته لانهامة لها والمعترض أنكرذاك وهندانزاع لفظى وذلك أنه يقال هـذاغرمتناهعهـنىأنهلسله مدمحمدود وقديقال غمرمتناء ععنى أنه لا آخراه ويقال هذاله نهامة أىله آخروهذ الانهامة له أى لاآخر له والحوادث الماضة اذاقدرأنها لم زن فانه بقال لانهامة لهامالمعنى الاول وأمامالمعنى الثاني فقدا نقضت

ذلك فسنله في آخرالام أنه لم بكن قادرا فهذامن الاحتهاد الذي شاب صاحمه على حسن القصد وفعلماأم وانأخطأ فمكوناه فمه أجرلنس من الاحتهاد الذي يكون له فمه أجران فان هــذا انمابكون اذاوافق حكم الله فى الماطن كافال الني صلى الله تعالى عليه وسلم اذا احتهد الحاكم فاخطأ فله أجرواذااحتهد فأصاب فسله أجران ومن الاحتهاد أن يكون ولى الامرأو فائسه مخسرا بن أمر بن فأكتر تحديد تحرللا صلح لا تحسرهموة كالمخسر الامام في الاسرى بن الاسترقاق والقتل والمن والفداءعندأ كنرالعلاء فانقوله تعالى فامامنا بعدواما فداءلمس منسوخ وكذلك تخمرمن زل العدوعلى حكمه كإنزل سوقر يظة على حكم النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فسأله حلفاؤهم من الاوسأن عن علمهم كامن على بني النص مرحلفاء الخرر جفقال النبى صلى ألله تعالى عليه وسلم ألا ترضون أن أحكم فيهم سعد سن معاذسيد الاوس فرضيت الاوس بذلك فأرسل النبى صلى الله تعالى علمه وسلم خلف سعد من معاذ فجاء وهورا ك وكان متمرضا من أثرج حبه في المسحدو بنوقر يظة شرقي المدينة بينهـ م اصف يوم أو نحوذاك فلما أقبل سعدرضي اللهعنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا الىسيدكم فقاموا وأقاربه فى الطريق يسألونه أن عن علم مه ويذكرونه معاونته مونصرهم له في الحاهلة فلما دناقال لقدآن لسددأن لاتأخذه في الله لومة لائم فأصره الني صلى الله تعالى علم وسلم أن يحكم فهم فكمان تقتل مقاتلتهم وتسيى ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقدحكمت فبهم يحكم اللهمن فوق سم سموات والحديث المنت في العجمة وفي الحديث الذى رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزل لهم على حكم الله فلا تنزل لهم على حكم الله فانك لاندرى ما حكم الله فيهم ولكن انزل لهمعلى حكمك وحكم أصحابك فدله فان الحديثان العصصان على أنسه حكامعنافه الكون ولى الام مخترافيم تخيرمصله وان كان لوحكم بغير ذلك نفذ حكمه في الظاهرف كانمن بالالقنالهوأ ولىأن مكون أحد الامرين أحسالي الله ورسوله امافعله واماتركه وسنن ذاك المصلحة والمفسدة فيأكان وحوده خيرامن عدمه لماحصل فيهمن المصلحة الراحمة فى الدين فهذا بما يأم الله به أمرا يحاب أواستصاب وما كان عدمه خسرامن وحوده فلمس بواحب ولامستحب وانكان فاعله محتهدامأ حوراعلي احتهاده والقتال اعمامكون اطائفة ممتنعة فالوبغت تمأحاب الى الصلح بالعدل لم تكن ممتنعة فلم يحرقتالها ولو كانت باغمة وقدام بقتال الباغسة الى أن تنيء الى أحم الله أى ترجع م قال فان فاءت فاصلحوا بينه ، الاعدل فامي مالاصلاح بعدقتال الفئة كاأمن بالاصلاح اذا اقتتلتا ابتداء وقدقالت عائشة رضى الله عنها لماوقه تالفتنة ترك النياس العمل بهدنه الآنة وهو كأفالت فانهم الماافتتلت الم يصلح بينهما ولو فدرأنه قوتلت الساغية فلم تقاتل حتى تفي والى أمرالله ثم أصلح بينهما بالعدل والله تعالى أمر مالقتال الى النيء تم الاصلاح لم مأمر بقتال محرد بلقال فقاتلوا التي تدفي حتى تفي والى أمرالله وماحصل قتال حتى تفيء الى أمرالله فان كان ذلك مقدورا فاوقع وان كان معوز اعنه لم بكن مأمورانه وعيزالسلين بومأحدعن القشال الذي يقتضى انتصارهم كان بترك طاعسة الرسول وذنوبهم وكذلك التولى بومحنين كانمن الذنوب سينذلك أنه لوقدرأن طائفة بغت على طائفة وأمكن دفع المغى بلاقتال لم محزالقتال فلواندفع المغي يوعظ أوفتماأ وأمن ععروف لم حزالقتال ولواندفع المغى بفتل واحدمقدو رعلمه أواقامة حدأوتعز برمثل قطع سارق وقتل محارب وحد

قادف لم يحرالقتال وكثراما تثورالفتنة اذا ظلم بعض طائفة لطائفة أخرى فاذا أمكن اسد فاعلى حق المظاوم بلاقتال لم يحرالفنال وليس فى الآرة أن كل من امتنع من مبايعة امام عدل يحب قتاله بحرد ذلك وان سمى باغمالترك طاعة الامام فلدس كل من ترك طاعة الامام بقاتل والصديق قاتل ما نعى الزكاة لكونهم ما متنعوا عن أدائها بالكلمة فقوت لوابالكتاب والسدنة والافاوأ قروا بادائها وقالو الانؤد بها الملهم بحيرقة الهم عندا كنرا لعلماء وأولئك لم يدون كذلك ولهدا كان القول الشاك في هذا الحديث حديث عاران قاتل عارطانفة باغمة ليسلهم أن يقاتلوا علما ولا كان فرضاعات في الله ما مورا بقتالهم ولا كان فرضاعات قتالهم مع نواعت مع كونهم ما ترمين شرائع الاسلام وان كان فرضاعات المقتندة من مناولة من وكاهم بسنة غورلهم و يترجم عليهم على وان كل من حاوامن بعد هم يقولون رينا اغفر لنا ولا خواننا الذين سيقونا بالاعان ولا تععلى والذين حاوامن بعد هم يقولون رينا اغفر لنا ولا خواننا الذين سيقونا بالاعان ولا تععلى والذين المناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولات والمناولة والمناولات والمناولات والمناولة والمناولة والمناولة والمنا والمناولة ولمناولة والمناولة والمن

غداللذين آمنوار بناانك رؤف رحيم

﴿ فصل ﴾ وأماقول الرافضي وسموه كأنب الوحى ولم يكتبله ولا كلة واحدة من الوحي فهذا قول بلاحة ولاعلم فبالدارل على أنه لم يكتب له ولا كلمة واحدة من الهجى وانما كان يكتب له رسائل وقوله انكاب الوجي كافوابض عةعشر أخصهم وأقر بهم المهعلي ولارب أنعلما كانجن بكتساله أيضا كاكتس الصل بينهو بين المنسركين عام الحديبية ولكن كان بكنسله أبو بكروعمر أيضاو يكتسله زمدين ثابت ولأريب ففي العصصين أن زيدس ثابت لما تزلت لابستوى القاعدون من المؤمنين كشهاله وكتبله أبو بكر وعمر وعنمان وعلى وعامس فهمزة وعدد الله من أرقم وأبي ان كعب وثابت بن قيس وخالد من سعد من العاص وحنظ له من الرسع الاسدى وزيدين ثابت ومعوية وشرحبيل بن حسنة رضى الله تعالى عنهم (وأماقوله) ان معوية لم رئل مشركامدة كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معوثا فيقال لارب ان معوية وأياه وأحاه وغيرهم أسلوا عام فتح مكة قبل موت النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بنحومن ثلاث سنين فكيف مكون مشركا مدة المبعث ومعو بة رضى الله عنه كان حن بعث الذي صلى الله تعمالى علمه وسلم صغيرا كانت هندترقصه ومعوية رضى الله عنه أسامع مسلة الفتح مثل اخمه بزيدوسهيل بنعر ووصفوان بن أمية وعكرمة بزأبى جهل وأبى سفيان بن حرب وهؤلاء كانواقيل اسلامهم أعظم كفر اومحارية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من معوية فصفوان وعكرمة وأنوسفدان كانوامقدمين الكفاريوم أحد رؤس الاحزاب فى غزوة الخندق ومع هذا كانسهال وصفو ان وعكرمة من أحسن الناس اسلاما واستسمدوارض الله عنهم موم البرموك ومعوية لم بعرف له قسل الاسلام أذى للني صلى الله تعالى علىه وسلم لاسدولا بلسان فاذا كانمن هوأعظم معاداة للني صلى الله تعالى علىه وسلممن معوية قدحسن اسلامه وصاريمن بحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله فبالمانع أن مكون معوية رضى الله عنه كذلك وكان من أحسن الناس سرة في ولا يته وهو عن حسن اسلامه ولولا محاربته لعلى رضى الله عنه وتوليه الملك لم يذكره أحد الانتحركالم يذكر أمثاله الايخبر وهؤلاء مسلمة الفتح معوية ونحوه قدشهدوا معالنبي صلى الله تعالى علمه وسلمعدة غزوات كغزاة حنين والطائف وتبوك فلهمن الاعمان اللهورسوله والجهادفي سبمله مالامثاله فكمف يكون هؤلاء كفارا وقد صاروامؤمنين محاهدين تمامسنة تمان وتسع وعشر ويعضسنة احدى عشرة فانمكة فتحت ماتفاق الناس فيشهر رمضان سنة عمان من أله حرة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باتفاق الناس

وانديرمت ولها آخروه فالحة اء \_ دعلهاأ كثرالمتكامين كابي المعالى ومن قبله و بعده من المعترفة والاشعرية وذكرواأنه اعتمدعلها يحى النحوى وغيره من المنقدمين وظنوا أنمالا بتناهى عتدمأن يكون منقضا منصرمافان ماانقضي وانصرم فقدتناهي فكف بقال انه لانها بهله واشتبه علمهم لفظ النهاية لمافيه من الاحال والاستباه فان الماضي له آخرانتي اليه فهومتناه بهذا الاعتمار بلانزاع وبهدذا المعنى بقال انه انصرم وانقضى وفرغ ونفد وأمابالمعنى المنازع فيهفهوأنه لامدا بقله أيلم قزل آحاد دمتعاقبة وأما النزاع المعنوي فهوأنه هل بعقل انقضاء ما يقدر أنهلامدامةله ولامنتهى منحهة مدئه أولا المستدل لم يذكردللا على امتناع انقضاء ذلك لكن أخذ

توفى فى شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة والناس كلهم كانوا كفارا قبل اعمانهم عماماء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هوأ شد عدا وة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هوأ شد عدا وة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أشد الناس بغضاللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أشد الناس بغضاللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهماء له قبل الاسلام وأمامعوية وضى الله عنه فكان أبوه شديد العداوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذاك أمه حتى أسلت فقالت والله بالرسول الله ما كان على وحه الارض أهل خماء أحسالي أن بذلوامن أهل خما تأك وحما الارض أهل خماء أحسالي أن بذلوامن أهل خما تأك وما أصح البوم على طهر الارض أهدل خماء أحسالي أن بعزوامن أهدل خمائك أخر حمه المحارى وفعهم أثرل الله تعالى عسى الله أن يحمل بنكم و بين الذين عاديم منهم مودة والله قدير والله عفور رحم فان الله حمل بين النبي صلى الله تعالى علم وبين الذين عادوه كاني سفمان وهند وغيرهما مودة والله قدير على تدريل العداوة بالمودة وهو غفور لهم بتو بتهم من الشرك رحم بالمؤمنين وقد صاروامن المؤمنين

( فصل) قال الرافضي وكان بالمن يوم الفنح بطعن على رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم و كتب اليه و كتب اليه محد و كتب اليه مهذه الاسات

يا صحف ولا تسلمن طوعا فتفضينا و بعد الذين بددر أصحوافرةا جدى وخالى وعمالا مالهم و قوما وحنظلة المهدى لنا أرفا فالموت أهون من قول الوشاة لنا و خلى ان هندى العزى لقد فرقا

والفتح كان في رمضان سنة ثمان من قدوم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ومعو بة مقيم على شركه هارب من الني صلى الله تعالى علمه وسلم لأنه كان قد أهدر دمه فهر ب الى مكة فلما لم يحدله مأوى سارالي النبي صـ لي الله تعالى عليه وسلم مضطر افأظهر الاسلام وكان اسلامه قبل موت النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم بخمسة أشهر وطرح نفسه على العباس فسأل فيه رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم فعفائم شفع فيه أن يشرفه ويضيفه الى جلة الكاب فأحابه وحعله واحدامن أربعة عشر فكم كانحظه من هذه المدةلوسلنا اله كاتب الوحى حتى استحق أن يوصف بذال دون غيره مع أن الزمح شرى من مشايخ الحنفية ذكرفي كابه ربسع الابرا وانه ادعى نبوته أربعة نفرعلى أنمن جلة الكثبة عبدالله نسعدين أبىسرح وارتدمشر كاوفيه زل قوله ولكن من شرح بالكفرصدرا فعلهم غضمن الله ولهم عذاب عظم وقدر وي عمدالله من عر رضى الله عنه قال أتيت الني صلى الله تعالى عليه وسلم فسمهته يقول يطلع عليكم رحل عوت على غيرسنتي فطلع معوية وقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطسيا فأخذمعو ية بيدابنه يزيدوخرج ولم يسمع الخطبة فقال الذي صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود أي يوم يكون للامة مع معوية ذى الاساءة وبالغ فى محاربة على عليه السلام وقته ل جعا كثيرامن خيار الصحابة ولعنه على المنبروا سترسبه الىسنة ثمانين الى أن قطعه عمر بن عبد العريز وسم الحسن عليه السلام وقتل انه بزيدمولاناالحسن ونهب نساءه وكسرأ بوه ثنية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأكلت أمه كمد جرةعم الني صلى الله تعالى علمه وسلم

(والجواب) أمافوله كانبالين يطعن على الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وكتب الى أبيه صغرين حرب يعبره باسلامه وكتب اليه الاسات فهذا من الكذب المعلوم فان معوية اعما كان عكمة لم يكن

لفظ مالا يتناهى وفمه احمال فقد بعنى به مالا يتناهى فى المستقلمين جهة آخره فاذاقيل ان هذا ينقضى كانذال جعاس النقيضين وقد معنى به مالايداية له وهو ينازع في امكان ذلك لانه حنيه فيكون له نهاية بالانداية وكانه يقول ماله نهاىة فلاىدلهمن بداية ومنازعوه يقولون هذامسلمف الاشخاص فكل شغص بنتهى فلايدله من مدا اذلولم مكن له مدألكان قدعاوما وحب قدمه امتنع عدمه كاسأتي و بنازعونه في النوع ويقولون عكن أن بقال الله لم يزل مفعل شيماً بعد شئ وسمأتى انشاء الله كالم الرازى على افساد هذه الحة التي ذكرها ههناعلى تناهى الحوادث بكلام لم مذكرعنه حواما (قال الرازي)وان كان الحسم في الازلساكنا كان ذلك ممتنعا لان السكون وحودي وكل

بالمن وأبوه أسلم قبل دخول الني صلى الله تعالى على على مكة عر الظهران ليلة ترلبها وقال له العباس ان أباس غيان محب الشرف فقبال الني صلى الله عليه وسلم من دخل داراً في سفيان فهو آمن ومن دخل المستحد فهو آمن ومن أبق السلاح فهو آمن وأبوسفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخبره به هرقل ملك الروم لما سافر الى الشام في الهدية التي كانت بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبينهم وما كان عندهم من أمية من أبي الصلت لكن الحسد منعه من الاعان حتى أدخله الله عليه وهو كاره مخلاف معوية فانه لم يعرف عنسه شي من ذلك ولاعن أخيسه من يد وهدا الشعر كذب على معوية قاله أو يعرف عنسه شي من ذلك ولاعن أخيسه من يد وهدا الشعر كذب على معوية قاله أو يعرف عنسه شي من ذلك ولاعن أخيسه من يد وهدا الشعر كذب على معوية قاله أو يعرف عنسه شي من ذلك ولاعن أخيسه من يد

فالموت أهون من قول الوشاةلنا ، خلى ان هندعن العزى لقد فرقا ومعاومانه بعمد فتجرمكة أسلمالناس وأزيلت العزى بعث النبي صلى الله تعمالي علمه وسلم المهالمالد راعز كفر انك لاسحانك « الى رأ سالله قد أهانك ان الولىد فععل يقول وكانتقريبا منعرفات فلريدق هناك لاعزى ولامن باومهم على ترك العزى فعلمأن هذامن وضع بعض الكذابين على لسان معوية وهوكذب حاهل لا يعلم كيف وقع الامروكذلك ماذكره من حال جده أبى أمية عتبة نرربيعة وخاله الوليدين عتبة وعم أمه شبية نريبعة وأخبه حنظلة أمر بشترك فممه هووجهورقر بشف كانمنهمأ حمدالاوله أقارب كفارقتلوا كفاراوماتوا كفارافهل كانفي اسلامهم فضحة وقدأ سلرعكرمة من أبيحهل وصفوان منأمية وكانامن خمار المسلمن وأبواهما قتسلاسدر وكذلك الحارث بنهشام قتسل أخوه يوم بدر وفي الحسلة الطعن بهدذا طعن في عامة أهل الاعمان وهل يحل لاحد أن بطعن في على بان عه أ بالهب كان شد مد العداوة للني صلى الله تعالى عليه وسلم أو يطعن في العباس رضي الله عنه بان أماه كان معاديا للنىصلى الله تعمالي علمه وسلمأ ويعبرعلماً بكفرأ بي طالب أو يعمر بذلك العباس وهل مثل ذلك الامن كلامهن ليسمن المسلمن تم الشعر المذكوريس من حنس الشعر الاول بل هوشعر ردىء (وأمافوله) انالفنح كان في رمضان اثمان من مقدم النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم المدينة فهوصيح (وأماقوله) انمعوية كان مقماعلى شركه هاريامن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لانه كآن قدأ هدردمه فهر بالىمكة فلمالم يحمدله مأوى سارالي الني صلى الله علمه وسلم مضطرا فاظهر الاسلام وكان اسلامه قبل موت الني صلى الله تعالى عليه وسلم مخمسة أشهرفه فالمنأ ظهرالكذب فانمعوية أسلعام الفنح باتفاق الناس وقدتقدم قوله انهمن المؤلفة قاوبهم والمؤلفة قاوبهم أعطاه ماانبي صلى ألله تعالى عليه وسلم عام حنين من غنائم هوازن وكانمعو بةممن أعطاه منها والنبي صلى الله تعالى علمه وسلم كان يتألف السادة المطاعين فىعشائرهم فان كأنمعو مةهار مالم يكن من المؤلفة قلوبهم ولولم يسلم الاقبل موت الني صلى الله تعالى علمه وسلم مخمسة أشهرلم يعط شأمن غنائم حنين ومن كانت غايته أن يؤمن لم محتج الى تألىف وبعض الناس يقول انه أسلم قسل ذلك فان فى الصحيح عنه أنه قال قصرت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المروة رواه المجارى ومسلم وهذا قدقيل انه كان في حجة الوداع ولمكن هـ ذاخلاف الاحاديث المتواترة عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم فانها كلهامتفقة على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمحل من احرامه في حمة الوداع الى يوم التحروانه أمر أصحابه أن يحلوا من احرامهما لحل كلهو يصيروامتمتعين بالعمرة الىالحج الامن ساق الهسدى فانه يبقى على احرامه الى أن يبلغ الهدى محله وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وطلحة وطائفة من أصحابه قد

رحودىأزلى فأنه عتنم زواله والمنازع نازعه في كون السكون وحودنا ولمنازعه فىأن الوحود الازلى عننع زواله وقددورداك الرازى بأن القديم اماواحب بذاته أومكن مكون مؤثره موحمالذاته سواء كان تأثيره منفسه أو بشرط لازمله ولاعتاج الىهذا المنقال القديمان كانواحاسفسهامتنع عدمه وان لم يكن كذلك فالمقنضى لهسواءسمي موحدا أومخذار ااماأن متوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أولا والثاني متنع فان القدرم لانتوقف على شرط محدث اذلو توقف عليه لكان القديم مع الحدث أوبعده واذألم يتوقف على شرط محدث لزم أن يكون قدوحد المقتضى النام المستلزماه فى الازل وحنشذ فحب دواسه مدوام المقتضى النامن كون القدم

لايكون مقتضه له اختيارف كلام ونزاع لسهدذا موضعه والمقصودهنا أنمنازعه نازعهفي كون السكون وحوديا وقسد احتج علمه الرازى بأن تمدل حركة الجسم الواحد بالسكون وبالعكس يقتضى كون أحدهما وحوديا لانرفع العدم ثموت فمكون الآخر وحود بالان الحركة هي الحصول فىحىزمسوقا بالحصول فى الآخر والسكون هوالحصول فيحسيز مسوقانالحصول فمه فاختلافهما انماهو بالمسوقية بالغير وانها وصف عرضي لاعنع اتحاد الماهية فيازم كونهماو حوديين (قال الارموى) ولقائه ل أن يقول الحركة والسكون متقابلان تقابل الضدىن أوتقابل العدم والملكة والمديهة عاكمة ماختلاف الضدين فى عام الماهمة وكذا العدم ساقوا الهدى فلم محلوا وكانت فاطمة وأزواج النبي صلى الله تعمالي علم وسلم عن لم يسق فللن والاحاديث بذال معروفة في الصحاح والسنن والمسانيد فعرف أنه لم يقصر معوية عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم في حجة الوداع ولكن من اعتقد ذلك أماح للتمتع السائق للهدى أن يقصر من شعره وهواحدى الروايتين عن أحدكما أن عنه رواية أنه اذا قدم قبل العشر حل من احرامه ومالك والشافعي بيحان لكل ممتع أن محل من احرامه وان كان قدسا ف الهدى وأما أنوحنفة وأحمدف المشهور عنه وغرهمامن العلماء فمعلون السنة المتواترة أنسائق الهدى لا يحل الى يوم النصر وتقصيرمعو بةعن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم على هذا كان قسل حجة الوداع اما في عرة القضية وعلى هذاف كون قدأسلم قبل الفتح كازعم بعض الناس أبكن لا بعرف صعة هذاواما فىعرة الحعرانة كاروى أنهذاالتقصركان فعرة الحعرانة وكانت بعدفت مكة وبعد غزوة حنين و معدحصاره الطائف فانهصلي الله تعالى عليه وسلم رجع من ذلك فقسم غنائم حذب من الجعرانة واعتمرمنهاالىمكة فقصرعنه معوية رضي اللهعنم وكان معوية قدأسلم حنشذ فاله أسلمعنم فتهمكة واستكتبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخسرته وأمانته ولا يعرف عنه ولاعن أخسه رمدن أبى سفدان أنهما آذى النبى صلى الله تعالى علىه وسلم كاكان بؤذيه بعض المشركين وأخوه بزيدأفض لمنه وبعض الجهال بظن أن بزيده فاهو بزيدالذي تولى الخلافة بعدمعو ية وقتل الحسين فازمنه فيظن بزيد بنمعوية من الصحابة وهـ ذاحهل ظاهر فان بريد بن معوية ولدفي خلافةعتمان وأمانز بدهذا عهفرحل صالحمن خمارالصحابة واستعمله الصدنق أحدأمراء الشامومشي فيركابه ومات في خلافة عمر فولى عمررضي اللهعنه أخاممعوية رضي الله عنه مكانه أميرا نملماولىءثمان أقروعلي الامارة وزاده وبني أميراالي أن قتمل عثمان ووقعت الفتنة الي أن قتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه وبايع أهل العراق الحسن بن على رضى الله عنه ما فاقام ستة أشهرنم سلم الامرالي معوية تحقيقالما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال انانى هذاسد وسيصل الله بنفشين عظمتن من المسلن وبقى معومة بعد ذلك عشر سسنة وماتسنةستين (وممايسن كذب ماذكره هذا الرافضي) انه لم يتأخرا سلام أحدمن قريش الى هذه الغابة وكان الني صلى الله تعالى علمه وسلم قديعث أبابكر عام تسع بعد الفتي بأكثر من سنة لمقم الحيو وينادى أنلامح بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عربان وفى تلك السنة نبذت العهود الى المشركين وأحاوا أربعة أشهر فانقضت المدة في سنة عشر فكان هذا أمانا عامالكل مشرك من سائر قدائل العرب وغرا الني صلى الله تعالى عليه وسلم غروة تبوك سنة تسع لقتال النصارى بالشام وقد نطهر الاسلام بأرض العرب ولوكان لمعومة من الذنوب ما كان لكان الاسلام يحسماقدله فكمف ولم يعرف له ذنب بهر بالاحله أويهدودمه لاحله وأهل السير والمغازى متفقون على أنه لم يكن معوية بمن أهدر دمه عام الفتح فهذه مغازى عروة بن الزبير والزهرى وموسى سعقة وابن استق والواقدي وسعمدين محيى الاموى ومحدين عائدوأبي اسعق الفرارى وغيرهم وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف ماذكره وبذكرون من أهدرالني صلى الله تعالى عليه وسلم دمه مشل مقبس بن ضياية وعيد الله بن خطل وهذان قتلا وأهدردم عددالله ن سعدن أبي سرح ثمايعه والذين أهدردماءهم كانوانفرا فليلا نحو العشرة وأبوسفسان كانمن أعظم الماس عداوة للني صلى الله تعيالي عليه وسلم فهوفي غزوة

مدرالذى أرسل الىقريش ليستنفرهم وفى غزوة أحدهوالذى جع الاموال التي كانتمعه لاتحارة وطلب من قريش أن ينفقها في قتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهومن أعظم قوادالحنش بومأحد وهوقائدالاحزاب أنضا وقدأخذه العماس بغبرعهد ولاعقدومشي عرمعه يقول للنيصلي الله تعالى علمه وسلم بانبي الله هذا عدوالله أ وسفنان فدأ مكن الله مذه مغبرعهد ولاعقد فاضرب عنقه فقاوله العساس في ذلك فأسلم أبوسفسان وأمنه النبي صلى الله تعالى علمه وسلم وقال من دخل دارأى سفمان فهو آمن ومن دخل المسحد فهو آمن ومن ألقى السلاحفهو آمن فكيف يهدردم معوية وهوشاب صغيرليس له ذنب يختص به ولاعرف عنه أنه كان يحض على عداوة الذي صلى الله تعالى علمه وسلم وقد أمن رؤس الاحزار فهل نطن هذا الامن هومن أحهل النياس بالسيرة وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه بين أهل العلم مذكور في عامة الكتب المصنفة في هذاالشأن وقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب الصارم المساول على شاتم الرسول صلى الله تعالى علمه وسلم لماذكرنامن أهدوالنبي صلى الله تعالى علمه وسلم دمه عام الفنح وذكرناهم واحداواحدانع كانفهم عمدالله سعدن أبىسر - ثمان عثمان رضى الله عذه أفي مه النبي صــــــ الله علىه وسلم فأسلم عكة وحقن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دمه (وأما قوله ) انه استحق أن بوصف بذلك دون غيره ففرية على أهل السنة فانه المس فهممن يقول ان هذامن خصائص معوية بلهو واحدمن كتاب الوجي وأماعندالله من سعد من أني سرح فارتدعن الاسلام وافترى على الذي صلى الله تعالى علمه وسلم تم انه عاد الى الاسلام (وأما فوله) انه نزل فيه ولكن من شرح الكفرصدر االا ية فهو ماطل فان هذه الآية ترات عكة حين أكره عارو بلال على الكفر وردة هـ ذا كانت المدينة بعد الهجرة ولوقدر أنه نزلت فمه هذه الا ية فالني صلى الله تعالى علىه وسلم قدقيل اسلامه وبابعه وقد قال تعالى كيف مهدى الله قوما كفروا بعدا عانهم وشهدوا أن الرسول حق وحاءه مالسنات والله لاج حدى القوم الظالمن أولئك جزاؤهمأن علمهماهنة الله والملائكة والناس أجعين خالدين فيهالا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون الا الذين تابوا من يعدذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم (وأ مافوله) وقدروى عددالله ن عر قال أتنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعته يقول اطلع علىكم رحل عوت على غسرسنتي فطلعمعوية وقام النبي صلى الله تعالى علىه وسلم خطسا فأخذمعوية سداينه يزيدوخرج ولم يسمع الخطبة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله القائد والمقود أي يوم يكون للامة مع معوية دى الاساءة (فالجوابأن يقال أؤلا) نحن نطالب بصحة هـ ذا الحديث فان الاحتماج مالحديث لا يحوز الابعد ثمونه ونحن نقول هذا في مقام المناظرة والافتحن نعلم قطعاأنه كذب (ويقال ثانما) هذاالحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولا يوحد في شئمن دواو بن الحديث الى برجع الهافي معرفة الحديث ولاله اسناد معروف وهذا المحتميه لميذكرله اسفادا غمن حهله أنبروى مثل هذاعن عددالله بنعر وعددالله نعركان من أبعد الناسعن ثلب الصحابة وأروى الناس لمناقبهم وقوله فى مدحمهوية معروف ثابت عنه حث بقول مارأ نت نعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسود من معوية قبل له ولا أبو بكروعمر فقال كانأ توبكروع رخبرامنه ومارأ يت بعدرسول المصلى الله تعالى علىه وسلم أسودمن معوية قال أحدد بن حنيل السيد الحليم يعني معوية وكان معوية كر عاحلها عمان خطب الني

والملكة وأبضاالمسوقسة وصف عرضى لمامه الاشتراك والوسف العرضي لماله الاشتراك لايكون ذاتباللاهة المركبة منهما (قلت) مضمون ذلكأن الرازى احتمان السكون من حنس الحركة وانما يختلفانفى كونأحدهمامسوقا مالغبر وهذا الاختلاف فيوصف عرضى لاعنع التماثل فى الحقيقة فنعه الارموى عقدمتن بلأبطل الاولى بأن المتقابلين تقابل الضدين كالسواد والساس والحسلاوة والمرارة وتحوذاك همامختلفانفي الحقيقة وكذا المتقابلان تقابل العمدم والملكة كالعي والبصر والحماة والموت والعملم والحهل ونحوذلك والحركةمع السكون اما من هذا وامامن هذا فكيف تحعل حقيقة أحدهما بماثلة لحقيقة الأخر وانهمالا يختلفان الانوصف عرضي

وابضاح هذا أنالحركة لست من حنس الحصول المشترك منها و من السكون فان كون الشي في هذاالحيز وفيهذا الحيزمعقول مع قطع النظرعن كونه متحركافاله اذاقدرأنهكن فىالحيزالشانى كانهذا الحصول من حنس ذلك الحصول وأمانفس حركته فامي والدعلى مطاق الحصول المشترك ومنع الشانمة وحعل سندمنعهأن قول القائل المسموقية وصف عرضى انعنى أنهالستذانسة فلاداسل علىذلك وانعني أنها عرضية لمااشتر كافيه فالعرض لماه الاشتراك قديكون ذاتسا العقيقة الركية من المشترك والمعز كالناطقية فانها تعرض العبوانية ليستذاتسةلها غمانهاذاتسة للانسانية المركبة من الحيوانية والناطقة والرازى فدعكنهأن صلى الله تعالى علمه وسلم لم تكن واحدة بل كان يخطب في الجع والاعماد والحيو وغيرذال ومعومة وأنوه يشهدان الخطب كإيشهدها المسلون كاهم أفتراهمافي كلخطمة كانا يفومان وعكنان من ذلك هذاقد حفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وفي سائر المسلمن اذعكنون اثنين دائما مقومان ولايحضران الخطبة ولاالجعة وانكانا يشهدان كلخطبة فبالالهماعتنعان عن سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلمها غممن المعلوم من سرة معوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه وأعظم الناس تأليفالمن يعاديه فكمف ينفرعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معانه أعظم الخلق مرتبة في الدين والدنماوه ومحتاج البه في كل أموره فكيف لايصبر على سماع كلامه وهو بعد الملك يسمع كلامهن يشتمه في وجهه فلماذ الم يسمع كلام الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وكيف يتخذ الني صلى الله تعالى عليه وسلم كاتبام هوفي هذه الحالة وقوله أنه أخذ سد ابنه رد فعوية لم يكن له ان اسممه ريد وأما ابنه بزيد الذي تولى الملك وجرى في خلاف مماجري فاغاوادفى خلافة عثمان باتفاق أهل العلم ولم يكن لمعوية وادعلى عهدرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم قال الحافظ أنو الفضل من ناصر خطب معورة رضى الله عنه في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم روج لانه كان فقيرا وانحاتر وجفى زمن عمررضي الله عنه ووادله مزيدفي زمن عثمان بعفان رضى الله عنه سنة سبع وعشر بن من الهدرة (م نقول ثالثا) هذا الحديث عكن معارضته عشله من جنسه عمايدل على فضل معومة رضى الله عنه قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى فى كتاب الموضوعات قد تعصب قوم عن يدعى السنة فوضعوا فى فضل معو مة رضى الله عنسه أحاد يث المغيظوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمسه أحاديث وكالا الفريف ينعلى الخطاالقبيج (وأماقوله) الهالغ ف محاربة على فـ لار ب أنه افتتل العسكران عسكوعلى ومعوية بصفين ولم يكن معوية ممن يختار الحرب ابتداءبل كانمن أشدالناس حرصا على أن لا يكون قتال وكان غيره أحرص على القتال منه وقتال صفين للناس فعه أقوال فنهم من بقول كلاهما كان مجتهد امصدا كالقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث بمن يقول كل محتهد مصعب ويقول كانامحتهد من وهذا قول كثير من الاشعر بة والكرامية والفقهاء وغبرهم وهوقول كثبرمن أصحاب أيحنفة والشافعي وأحدوغبرهم وتقول الكرامة كلاهما اماممص ومحوزنص امامن للعاحة ومنهمن بقول بل المصب أحدهما لا بعينه وهذا قول طائفة منهم ومنهمن يقول على هوالمصب وحده ومعو بة محتهد مخطئ كايقول ذلك طوائف من أهل البكلام والفقهاءأهل المذاهب الاربعة وقدحكي هذه الاقوال الثلاثة أبوعمد اللهن عامدعن أصحاب أحدوغيرهم ومنهم من يقول كان الصواب أن لا يكون قتال وكان ترك القتال خسرا للطائفتين فليسفى الاقتتال صواب ولكن على كان أقرب الى الحق من معومة والقتال قتال فتنة ليس بواحب ولامستحب وكانترك القتال خمرا للطائفة بن مع أن علما كان أولى بالحق وهنذاهو قول أجمدوا كنرأهل الحديث وأكثرائمة الفقهاءوهوقول أكار الصعابة والتابعين الهم باحسان وهوقول عمران بنحصه ورضى اللهعنه وكان ينهي عن سع السلاحف ذاك القتال ويقول هوسع السلاحف الفتنة وهوقول أسامة بنز يدومحدن مسلة واسعر وسعدس أبى وقاص وأكثر من بقى من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار رضى اللهعنى مولهذا كانمن مذهب أهل السنة الامساك عاشحر بمن الععابة فانه قد ثبتت

فضائلهم ووجنت موالاتهم ومحتمهم وما وقعمنه مايكون لهم فيه عذر يحفى على الانسان ومنه ماتاك صاحبه منه ومنه مايكون مغفورا فالخوض فماشحر بوقع في نفوس كثير من النباس بغضا وذماويكون في ذلك هو مخطئا مل عاصما فيضر نفسه ومن خاص معه في ذلك كاحرى لا كثرمن تسكلم فىذلك فانهم تسكلموا مكلام لا يحمه الله ولارسوله امامن ذم من لا يستحق الذم وامامن مدح أمورلاتستحق المدح ولهذا كان الامسال طريقة أفاضل السلف وأماغيرهؤلاعفهممن يقول كانمعونة فاسقادون على كانقوله بعض المعتزلة ومنهممن يقول بلكان كافرا كايفوله بعض الرافضة ومنهم ممن بقول كالاهما كافرعلي ومعوية كايقوله الخوارج ومنهممين يقول فسق أحدهمالا دمنه كإيقوله بعض المعتزلة ومنهمين يقول بل معوية على الحقوعلي كان ظالما كاتقوله المروانسة والكاب والسنة قددل على أن الطائفت من مسلون وأن ترك القتال كانخعرامن وحوده قال تعيالي وانطائفتان من المؤمنين افتتاوا فاصلحوا بينهمافان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلوا التي تمغي حتى تفيء الى أمرالله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواان الله يحسا لمقسطين فسماهما مؤمنين اخوةمع وحودالاقتتال والمغي وفي الصحيصان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمان تقتلهم أولى الطائفت نالحق وهؤلاء المارقة مرقواعلى على فدل على أن طائفت أقرب الى الحق من طائفة معوية وفي العجير عن الني صلى الله تعالى علب وسلم اله قال ان ابني هذا سمد وان الله سيصلونه بين فتتين عظمتين من المؤمنين فأصلح الله به بين أصحاب على وأصحاب معوية فدحالنبى صلى الله علمه وسلم الحسن بالاصلاح بننهما وسماهمامؤمنين وهلذا بدل على أن الاصلاح بينهماهوالمحمود ولوكان القتال واحيا أومستعيالم بكن تركه محودا وفدروي عن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم انه قال ستكون فتنة القاعد فهاخرمن القائم والقائم فهاخرمن الماشي والماشي فهاخبرمن الساعي من يستشرف لهاتستشرفه ومن وحدفها محافله عذبه أخرحاه في العجيمين وفي العجيمين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اله قال بوشك أن يكون خبرمال المسلم غنم يتسع مهاشعف الحسال ومواقع القطريفر مدينه من الفتن وفي الصحيم عن أسامة من زيدرضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم انه قال اني لا ري الفتن تقع خلال سوتمكم كواقع القطر والذبن رووا أحاديث القعودفى الفتنة والتعذيرمنها كسعدين أبي وقاص ومجدن مسلة وأسامة سزز يدلم بقاتلوا لامع على ولامع معوية وقال حسد يفةرضي الله عنسه ماأحدمن النباس تدركه الفتنة الاأنا أحافهاعلمه الاعجدين مسلة فانى سمعت رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم مقول له لا تضرك الفتنة وعن تعلمة سنضيعة قال دخله اعلى حذيفة فقالاني لاعرف رحلالا تضره الفتنة شأ فغرحنا فاذا فسطاط مضروب فدخلنا فاذافه محدن مسلة فسألناه عن ذلك فقال ماأر يدأن يشتمل على من من أمصارهم حتى تعلى عما انحلت رواه أبوداود

(فسل) ومما بنسخى أن بعلم أن الامة بقع فيها أمور بالتأويل فى دما ثها وأموالها وأعراضها كالفتال واللعن والتكفير وقد تبت فى العجيب عن أسامة بن زيدرضى الله عنه اله قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سرية فصحت الحرقات من حهينة فأدركت رحلافعاوته بالسيف فقال لا اله الا الله فطعنته فقتلته فوقع فى نفسى من ذلك فذ كرته للنى صلى الله تعالى

عب عن هذا بأن لون هـذا مسوقابهذا انماهوأمراضافي أى هومتأخرعنه ومثل هذا لامكون من الصفات الذانسة كالحركتين المتماثلتين الشانسةمع الاولى فانهمااذا كانتامتماثلتين لم محرأن يحعل كون احداهما مسسوقة بالغير دون الأخرى من الصفات الذاتية المفرقة بشهما ولقائل أن يقول الحجة والاعتراض منى على أن الصفات اللازمة الدقيقة تنقسم الىذاتى وعرضى كايقوله من يقوله من أهل المنطق فان تقسيم الصفات اللازمة للعقيقة الى ماهوذاتي داخلف الحقيقة وماهوعرضي خارجعنها قول لا يقوم عله دلسل بل الدلدل بقوم على نقضه ولهدذالم يكن فى نفس الامرينهما فرق (١) لم بحر والمفرقون بنهماحدا بفصل بنهما

(۱) قوله لم بحرالخ كذا بأصلين بأيديناوحرره اه مصحمه عثل ماذ كروهمن الضوا بطمنتقض كاهومبسوط فيموض عه واذا كانت العصفتان منلازمتن في الوحود والعدم والشوت والانتفاء لاتوحد هذه الامع هذه واذا انتفته\_ذهانتفته\_ذهكان النفريق يحعل احداهما مقومة والاخرى عرضة تحكم تماذاقل الذاتهي المركسة من الصفات الذاتمة والصفات الذاتمة مالا تتصور الذات الاجالم تعرف الذات الامالصفات الذاتسة ولا الصفات الذاتسة الاطاذات وأيضا فانهذامني على أنوحود الشئف الخارج زائد على حقيقته المسوحودة فىالخارج وهو أيضا قول باطل ضعمف وأيضافالذات الموجودة فى الخارج القائمة سفسها كهذا الانسانان فللانهمرك منعرضن لزم كون الحوهرم كما

علمه وسلم فقال أقتلته بعد ماقال لااله الاالله قال قلت مارسول الله اغاقالها خوفامن السلاح قال أفلاشققت عن قلمه حتى تعلم أقالها خوفامن السلاح أم لاف ازال يكررها حتى تمنيت أني أسلت بومئذ وفي العجيجين عن المقداد بن الاسودرضي الله عنه قال قلت مارسول الله أرأيت ان لقت رحلامن الكفارفقاتلني فضرب احدى يدى فقطعها تملاذمني بشحرة فقال أسلت لله أفأقتله بعددأن قالها فالرسول الله صلى الله علىه وسلم لا تقتله فقلت بارسول الله اله قطعها تم قال دُلك بعد أن قطعها أفأ قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فانك ان قتلته فانه عنزلتك قسل أن تقتله وانك عزلته وقبل أن يقول كلته التي قالها فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلين لايحل قتلهم ومع همذافلم يقتلهم النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ولاضمن المفتول بقود ولادية ولا كفارة لان القاتل كان منا ولاوهذا قول أكثر العلماء كالشافعي وأجدو غيرهما ومن الناس من يقول بل كانواأ سلواولم بهاجروا فشتت في حقهم العصمة المؤتمة دون المضمنة بمنزلة نساء أهل الحرب وصبيانهم كايقوله أنوحنيفة وبعض المالكمة ثمان جاهيرالعلماء كالله وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحدقوليه يقولون ان أهل العدل والبغاة اذااقتتاوا والتأويل لم يضمن هـ ولاء ماأ تلفوالهـ ولاءمن النفوس والاموال حال القتال ولم يضمن هؤلاء ماأتلفو الهؤلاء كأقال الزهرى وقعت الفتنة وأصحاب مجمد متوافرون فأجعو اأنكل دمأومال أصبب بثأويل القرآن فانه هدروأ نزلوهم منزلة الجاهلية يعنى بذلك أن القاتل بعتقد أنه لم يفعل محرما وانقيل انه محرم في نفس الام فقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتواترة واتفاق المسلمن أن الكافر الحربي اذاقت لمسلما أوأ تلف ماله نم أسلم لم يضمنه بقود ولادية ولا كفارةمع أن قشله له كان من أعظم الكما ترلانه كان متأوّلا وان كان تأو يله فاسداوكذاك المرتدون الممتنعون اذاقتلوا بعض المسلمن لم يضمنوا دمه اذاعادواالي الاسلام عندأ كثر العلماء كاهوعند دأبى حنيفة ومالك وأحسد وان كانمن متأخرى أصحابه من يحكمه قولا كالى بكر عبدالعزيز حث قدنص أجدعلي أن المرتديضين ماأ تلفه بعد الردة فهذا النصفى المرتد المقدور علىهوذاله فيالمحار بالممتنع كإيفرق بن الكافر والذمى والمحارب أو يكون في المسئلة روايتان وللشافعي قولان وهد اهوالصواب فان المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر العجدارة لم يضمهم الصحابة بعدعودهم الى الاسلام بماكانوا قتلوه من المسلين وأتلفوه من أموالهم لانهم كانوامتأولين فالبغاة المتأ ولون كذلك لم تضمنهم الصحابة رضى الله عنه-م واذا كان ذلك في الدماء والاموال مع أن من أتلفها خطأ ضمنها منص القرآن فكمف بالاعراض مشل لعن بعضهم بعضاو تكفير بعضهم بعضاوقد ثبت في الصحيف من حديث الافك قال الني صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد في من رحل للغنى أذاه في أهلى والله ماعلت على أهلى الاخبرا ولقدد كروار حلاوالله ماعلت علمه الاخبرا وماكان بدخل على أهلى الامعى قال سعد من معاذأ فأعذرك منه ان كان من الاوس ضربتعنقه وانكانمن اخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنافيه أممرك فقال سعدين عيادة وكان قسل ذاكر جلاصالحا ولكن احملته الجمة فقال كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدرعلي قتله فقام أسيدين حضيرفقال كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تعادل عن المنافقين فاستب الحيان حتى حعل رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم يخفضهم وكان سعد بن عبادة رضى الله عنه يريدالدفع عن عبد الله ن أبي المنافق فقال له أسيد من حضر إنك منافق وهذا كان تأويلامنه وكذلك ثبت

فى الصحيحين أن عسر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال خاطب من أبي بلتعة دعنى مارسول الله أضرب عنق هذا المنافق لماكاتب المشركين يخبر النبي صلى الله علمه وسلم فقال له رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم انه شهد مدراوما يدريك أن الله اطلع على أهل مدرفقال اعلواما شتم فقدغفرتكم وثبت في العديمن أنطائف من المسلين قالوافي مالك س الدخشن الممنافق فأنكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ولم يكفرهم فقد لدثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمت اله منافق متأولاف ذلك ولم يكفر الني صلى الله تعالى عليه وسلم واحدامهما وقد ثبت فى الصحين أن فهم من لعن عدالله خدار الكثرة شريه الجرفقال الني صلى الله تعالى علمه وسلم لاتلعنه فالدبحب اللهورسوله ولم يعاقب اللاعن لتأو اله والمتأول المخطئ مغفورله بالكتاب والسنة قال الله تعالى فى دعاء المؤمن بن الاتؤاخ ذناان نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أنالته عزوجل قال قدفعلت وفى سنناس ماحه وغيره أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال أن

الله تحاوزلي عن أمتى الخطأ والنسان

(فصل) اذاتبين هذا فيقال قول الرافضة من أفسد الاقوال وأشدها تناقضافانهم بعظمون الأمرعلي من قاتل علماو عددحون من قتل عثمان مع أن الذم والاثملن قنسل عثمان أعظممن الذم والانملن قاتل علىافان عمان كان خلفة اجمع الناس علمه ولم يقاتل مسلاوقد فاتلوه ليخلع عن الامر فكان عدده في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر على في طلبه طاعتهم له وصبع عمان حتى قتل مظلوما شهدا من غيرأن يدفع عن نفسه وعلى بدأ بقتال أصحاب معوية ولم يكونوا يقاتلونه ولكن امتنعوامن سعته فان حازقتال من امتنع عن سعة الامام الذي ما بعه نصف المسلم بنأوأ كثرهم أونحوذاك فمقال من قاتل وقتسل الآمام الذي احتمع المسلمون على معته أولى مالحواز وانقل انعتمان فعل أشاء أنكروها قدل تلك الاسماء لم تبع قتله ولا خلعه وانأباحت خلعه وقتله كانمانقموه على على أولى أن يسيم ترك مبابعته فأنهم ادعواعلى عثمان نوعامن المحاماة لبني أمية وقدادعواعلى على تحاملاعلهم وتركالانصافهم وأنه مادر بعزل معوية ولم يكن ليستحق العزل فان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولى أياه أياسفيان على نحران وماتر سول اللهصلي الله تعالى علمه والموا توسفان أمبرعلها وكان كثيرمن أحراء النبي صلى الله تعالى علمه وسلم على الاعمال من بني أمدة فأنه استعل على مكة عتاب من أسمد من أبي العاص من أممة واستعل عالدس سعمدس العاص وأمان سعمدس العاص وولاه عررضي الله عنه ولايتهم لافي دينيه ولافي سياسته وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تعسونهم ويعمونكم وتصاون علم مويصاون علمكم وشرارا عملكم الذين تنغضونهم و ينغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا ومعوية كانت رعشه محبوبه وهو يحمم ويصلون علسه وهو يصلى علمهم وقد ثمت في العجيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لاترال طائفة من أمتى ظاهر بن على الحق لا يضرهم من خالفهم ولامن خذاه-مقال مالك من عناص سمعتمعاذا بقول وهم بالشأم فالواوه ولاء كانواعكرمعوبة وفي صيح مسلمعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا يزال أهل الغرب ظاهر بن حتى تقوم الساعة قال أحد أهل الغربهمأهل الشاموقد بسطناه ذافى موضع آخر وهدذا النص بتناول عسكر معومة قالوا ومعوية أيضا كانخيرامن كشبرعن استناه على فلم يكن يستعق أن بعرل ويولى من هودونه في

من عرضمن وأن يكوناسانقنله وهذا متنعفى البديهة وانقيل انه مركب من حوهر بن كل منهما محملعلمه كايقال هوحموان فاطق لزمأن يكون فمهجوهران أحمدهما حموان والاخر ناطق وهذامكارة للعسوالعقل اذهو حبوان واحدموصوف بأنه ناطق واذاكان كذلك فكون الحصول الذى هومسوق محصول آخر اذا كانذلك لازماله كانمن الصفات اللازمة واذا افترق الشئان في الصفات اللازمة لمعسأن تكون مصفة أحدهمامثل مصفة الأخر فانالمهاثلن هماالمشتركان قما محبو محبورو عتنع فاذاوحب لاحدهما مالاعت الا خرابكن مثله وللارموى أن يقول قدتسن بطلان المقدمة من سواء كان بطريقة المنطقس أوبطريقة سارأهل

النظر الذين أنكر واعلى المنطقس ماذكروه كا أنكرسائر طوائف أهل النظرمن المسلن وغبرهم علمهم كثيراعماذ كروه فى الحدود وغبرها كاهومعروف فيكتب أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية والكرامية وطوائف الفقهاءمن الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية وليس المقصودهنابسط ماسعلق مهدا (قال الرازي) واغاقلناان السكون لاعتنع زواله لان الخصم يسلم حواز حركة كل حسم ولان المتعبر معور خروحهمن حيزه لانه ان كان سيطاكانت طائع حوانم متساو بة فعوز على كلمنهماما محوزعلي الاتحر وان كان مى كما كان هـ ذا لازما لسائطه وخروحه عن حسزه هو الحركة (ولقائل) أن يقول هذا يقتضي امكان كون نوع الحسم السماسة فانعلىا استناب زيادين أسمه وقدأ شارواعلى على بقولية معوية قالوايا أميرا لمؤمنين تولسه شهرواعزله دهراولار بسأن هدذا كانهوالمصلحة امالاستحقاقه وامالتألفه واستعطافه فقد كانرسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم أفضل من على وولى أماسفان ومعوية خبرمنه فولى من هوخ من على من هودون معوية فاذاقسل ان علما كان مجتمد افي ذلك قسل وعمان كان محته دافعافعل وأمز الاحتهاد في تخصص معض الناس بولاية أوامارة أومال من الاحتهاد في سفل المسلين بعضهم دماء بعض حتى ذل المؤمنون وعجز واعن مقاومة الكفارحتي طمعوا فهم وفى الاستيلاء علمهم ولاريب أنهلولم يكن قتال بل كان معو ية مقماعلى سماسة رعمته وعلى مقماعلى ساسة رعسه لم يكن في ذلك من الشرأ كنر مماحصل بالاقتتال فأنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولمعتمعواعلى امام مل فكت الدماء وقويت العداوة والمغضاء وضعفت الطائفة التي كانتأقر بالى الحق وهي طائفة على وصاروا بطلمون من الطائفة الانوى من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداء ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته واحدة على مفسدته يحصل بهمن الخبرأ عظم بما يحصل بعدمه وهنالم يحصل بالاقتتال مصلحة بل كان الامر مع عدم القتال خبراوأصلي منه بعدالقتال وكان على وعسكره أكتروأ فوي ومعوية وأصحابه أقر الىموافقت ومسالمته ومصالحته فاذا كانمثل هذا الاحتهاد مغفورا اصاحمه فاحتهادعمان أنبكون مغفورا أولى وأحرى وأمامعوية وأعوانه فيقولون انماقاتلنا علما قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا فانه بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلا ولااعتد بناعليه فاذاقىل لهم هوالامام الذي كانت تحب طاعت علمكم ومابعته وأن لاتشقواعصي المسلن فالوا مانعلمأنه امام تحبطاعته لانذلك عندالشمعة انما معلم بالنص ولم يسلغناعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمنص مامامته ووحوب طاعته ولارسأن عذرهم فى هـ ذا ظاهر فاله لوقدران النص الحلى الذي تدعب الامامية حق فان هذا فد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فارتحا أن معامعومة وأصامه مثل ذلك لوكان حقافكمف اذا كان ماطلا (وأماقوله) الخلافة ثلاثون سنة ونحوذاك فهذه الاحاديث لمتكن مشهو رةشهرة بعلهامثل أولئك انماهي من نقسل الخاصة لاسما ولستمن أحادمث المحمدين وغيرهما واذاكان عمدالملأس مروان خفي علمه قول النبي صلى الله تعالى علىه وسلم لعائشة رضى الله عنه الولاأن قومك حديثوعهد محاهلية لنقضت الكعسة ولاكصفتها بالارض ولحعلت لهاباس ونحوذلك حتى هدم مافعله الزالز مرتم لما ملغه ذلك قال وددت أنى ولدته من ذلك ما ولاه مع أن ديث عائشة رضى اللهعنها ثابت صحيح متفق على صحته عندأهل العلم فلأن سخفي على معو به وأصحابه قولة الخلافة بعدى ثلاثون سنة تم تصبر ملكابطريق الاولى مع أن هذا في أول خلافة على رضى الله عنه لا يدل على على عينا وانحاعلت دلالت على ذلك لمات رضى الله عنه مع أنه لس نصافى اثبات خلىغة معين ومن حوّز خليفتين في وقت بقول كلاهما خلافة نبوّة فان معوية رضى اللهعنه كان فيأول خلافته محوداعندهم أكثرهما كان في آخرها وان قبل ان خلافة على ثنت عمادهة أهل الشوكه كاثبتت خلافة من كان قبله مذلك أوردوا على ذلك أن طلحة مادعه مكرهاوالذبن بايعوه فاتلوه فلرتثفق أهل الشوكة على طاعته وأيضافانم اتحب ممايعته كمايعة من قبله اذاسار سرة من قبله وأولئك كانوا قادرين على دفع الظلم عن يما بعهم وفاعلين لما يقدر ون

عليه من ذلك وهؤلاء قالوا اذاما يعناه كنافي ولايته مظلومين مع الطلم الذي تقدم لعمان وهو لابنصفنا امالعجزه عن ذلك واماتأو يلامنه وامالما ينسمه المه آخرون منهم فان قتله عنمان وحلفاءهم أعداؤناوهم كثبر ونفى عسكره وهوعاجزعن دفعهم بدلدل ماجري بوم الحسل فانهلما طل طلحة والزيرالانتصارمن قتلة عمان قامت قدائلهم فقاتلوهم ولهذا كان الامسال عن مثلهذاهوالمصلحة كاأشاربه علىعلى طلحة والزبيرواتفقواعلىذلك نمان القتسلة أحسوا باتفاق الاكارفأ اروا الفتنة ويدؤاها لجلة على عسكر طلحة والزيعروقالوالعلى انهم حلوا فيل ذلك فقاتل كلمن هؤلاء وهؤلاء دفعاعن نفسه ولم يكن لعلى ولالطلحة والزبيرغرض في القتال أصلا واعما كان الشرمن فتلة عثمان واذا كان لاينصفنااما تأو يلامنه واماعز امنه عن نصر تنافلس عليناأن نبابع من نظم ولايته لالنأويله ولا اعجزه قالوا والذس حقرز واقتالنا فالواانا بغاة والمغي ظلم فان كان محرد الظلم مسحاللقتال فلا ن يدون مسحالترك المابعة أولى وأحرى فان القتال أعظم فسادامن ترك المبايعة بلاقتال والقسل على رضى الله عنه لم يكن متعمد الظامهم بل كان مجتهدافى العدل لهم وعليهم قالوا كذاك تحن لمنكن متمدين البغي بل محتهدين في العدل له وعليه واذا كنابغاة كنابغاة مالتأويل والته تعالى لم مأص بقتال الماغي ابتداء وليس مجرد البغي مبحالاقتال بلقال تعالى وانطائفتان من المؤمنين اقتتاوا فاصلحوا بنهما فامر بالاصلاح عند الاقتتال ثم قال فان بغت احداهماعلى الاخرى فقاتلواالتي تمغى حتى تفيء الى أمر الله وهذا بغي بعد الاقتتال فأنه بغي احدى الطائفتين المقتتلتين لابغي بدون الاقتتال فالبغي المجرد لابييج القتال مع أن الذي فى الحديث أن عمارا تقتله الفئة الباغية وقد تدكون الفئة التى ماشرت قتله هم البغاة لكونهم فاتلوا لغير حاجة الحالقتال أولغيرذاك وقدتكون غير بغاة قبل القتال لكن لما اقتثلنا بغتا وحمللذ قتل عارا الفثة الباغدة فلس فى الحديث ما مدل على أن المغى كان مناقسل القنال ولما نغسنا كانعسكرعلى متخادلا لميقاتلنا ولهذا فالتعائشة رضى الله عنهاترك الناس العل مهذه الاته (وأماقوله) انمعوية قتــلجعاكثــبرامن خيارالصحابة فيقال الذين قتــالوا من الطائفتين قنل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وأكثر الذين كانوا يختار ون القنال من الطائفت بن لم يكونوا يطبعون لاعلما ولامعومة وكان على ومعو بة رضى الله عنه ما أطلب لكف الدماء من أكمرا لمقتنلين لكن غلىافهماوقع والفتنسة اذا نارت عجه زالحهكاء عن اطفاءنارهما وكان في العسكرين مثل الاشترالف عي وهاشم نءتبة المرقال وعبد الرحن بن خاادين الوليدوأبي الاعورالسلمي ونحوهممن المحرض يزعلي القتال قوم ينتصرون لعثمان غابة الانتصار وقوم ينفرون عنمه وقوم ينتصرون لعلى وقوم ينفرون عنه نمقتال أصحاب معوية معمليكن الخصوص معوية بلكان لاسماب أخرى وقثال الفتنة مثل قتال الحاهلة قلا تنضيط مقاصد أهله واعتقاداتهم كاقال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللهصلي اللهعلب وسلم متوافرون فاجعواأن كلدم أومال أوفر جأصب بتأويل القرآن فانه هدرأ نزلوهم منزلة الجاهلية (وأماماذكره) من لعن على فان التـ الاعن وقـ ع من الطائفت بن كما وقعت المحاربة وكانهؤلاء يلعنون رؤسهؤلاء فى دعائهم وهؤلاء يلعنون رؤس هؤلاء في دعائهم وقيل ان كل طائفة كانت تقنت على الاخرى والقتال بالسد أعظيمن التلاعن باللسان وهذا كله سواء كان ذنباأ واحتهادا مخطشا أومصمافان مغفرة الله ورجتسه تتناول ذلك مالنوية

مقل الحركة فاذا قدرأن السكون وحودى وله موحب مستلزمله كان امتناع الحركة لمعنى آخر يختص مه الحسم المعن لموحد لغيره من الاحسام فلامازماذا قيدرأنه موحود أزلى اله عكن زواله سل هذاجع سالمتناقضن فاقدر موحودا أزلىا لاعكن زواله عال ولاعكن أنعمع بن تقدر س متناقضن وقبول كلحسم الحركة لامحتاج الى هـذا فاذاقلاان السكون عدم الحركة أمكن مع كون السكون أزلمامين اثسات الحركة مالاعكن مع تقدر كونه وحودنا وذلك أنه حنشذ لاتموقف الحركة الاعلى وحود مقتضها وانتفاءمانعها ولسهناك معنى وحــودى أزلى عتاج الىزواله وقد أوردىعضهم على استدلاله على أن السكون أمروح ودى اعتراضانالغا فقال هدافهنظر من حهة أن مقدمة الدال مناقضة

للطاوب لان المطاوب كونهما وحوديين ومقدمية الدلملأن أحدهما وحودى ولاعكن تقرره الاعاسيق وهو يقتضي أن تكون أحدهما عدمسا فاذعاء كونهما وجوديين بعد ذلك مناقض له (قلت)وهذا كلامحدفان الامرين اللذين تمدل أحدهما الاتحر ورفعه انازم أن يكون أحدهما وحبودنا والا خرعدممالزمأن تكون الحركة والسكون أحدهما وحودباوالا خرعدساوهونقيض المطاوب وانحازأن يكوفاجمعا وجودين أوعدمين بطل الدليل وهوقوله لانتقلأحدهمالاتر يقتضى أن مكون أحدهما وحودنا لان المرفوع انكان وحود ماوالا فالرافع وحودي لانرفع العدم تموت فانه على هذا النقدر عكن رفع العدم بالعدم والوحود بالوحود

والحسنات الماحمة والمصائب المكفرة وغيرذاك نممن العجب أن الرافضة تنكرسب على وهمىسونأمابكر وعروعتمان ويكفرونهم ومنوالاهم ومعويةرضىاللهعنه وأصحابه ما كانوايكفرونعليا وانما يكفره الخوارج المارقون والرافضة شرمنهم فلوأنكرت الخوارج السالكان تناقضامنها فكمف اذا أنكرته الرافضة ولارب أنهلا يحوزس أحدمن الضحابة لاعلى ولاعتميان ولاغبرهما ومنسب أبابكروعمروعتمان فهوأعظم اتمنتمن سعلماوانكان متأولافتأويله أفسدمن تأول منسبعليا وان كان المنأول في سهم ليس عذموم لم يكن أصحاب معوىةمذمومين وانكان مذموما كانذم الشمعة الذين سوا الثلاثة اعظم من سب الناصة الذين سبواعلماوحده فعلى كل تقديرهؤلاء أبعدع الحق وفي الصحصنعن النبي صلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال لانسبوا أصحابي فوالذي نفسي ببده لوأنفق احدكم مثل أحدد هباما بلغ مدأحدهم ولانصفه (وأماقوله) انمعوية سم الحسن فهذا محاذ كره بعض الناس ولم يثبت ذلك سنة شرعمة أواقر ارمعتب ولانقل يحزمه وهذا مالاعكن العلمه فالقول به أول بلاعلم وقدرأ ينافي زمانسامن بقال عنه انهسم ومات مسمومامن الاتراك وغسم هم ويختلف الناس في ذلا حتى في نفس الموضع الذى مات فسه ذلك الملك والقلعة التي مات فها فتحدد كلامنهم محدث مالشي مخلاف ماعدد نه الأخرو بقول هذاسمه فلان وهذا يقول بل سمه غيره لانه جرى كذاوهي واقعة فيزمانك والذبن كانوافي قلعته همالذين يحذنونك والحسن رضي الله عنه قدنقل أنهمات مسموعا وهذا بماعكن أن يعلم فان موت المسموم لا يخفي لكن بقال ان امر أ ته سمته ولارس أنه مات بالمسدينة ومعوية بالشام فغاية ما نظن الظان أن يقال ان معوية أرسل الهاوأ من هايذلك وقد بقال ان امرأته سمته لغرض آخريما تفعله النساء فانه كان مطلاقا لا مدوم مع امرأة وقد قبل ان أياها الاشعث بن قيس أمرها بذلك فانه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن على واسه الحسن واذاقيل انمعونة أمرأباها كانه فالطنامحضا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اماكم والظن فانالظن أكذب الحديث ومالحلة فثل هذالا يحكمه في الشرع ما تفاق المسلمن فلايترتب علمه أمن ظاهر لامدح ولاذم والله أعلم ثم ان الاشعث بن قلس ماتسنة أربعين وقبل سنة احدى وأربعين ولهذا لميذكرفي الصلح الذي كان بين معوية والحسن بن على في العام الذي كان يسمى عام الجاعة وهوعام أحدوار تعن وكان الاشعث حاالحسن بن على فلو كان شاهدا لكان بكوناه ذكرفي ذلك واذاكان قدمات قمل الحسن بتعوعشر سنين فكمف يكون هوالذي أمرابنته أنتسم الحسن والته سحانه وتعالى أعام بحقيقة الحال وهو يحكم بين عياده فيما كانوا فمه يختلفون فانكان قدوقع شئمن ذاك فهومن باب قتال بعضهم بعضا كاتقدم وقتال المسلمن بعضهم بعضابتا ويلوس بعضهم بعضابتا ويلوتكفير بعضه مبعضابتا وبلياب عظم ومن لم يعلم حقيقة الواجب فيهضل

(وأماقوله) وقتل ابنه يزيدمولانا الحسين ونهب نساءه (فيقال) ان يريد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب الى ابن رياد أن عنعه عن ولا به العراق والحسين رضى الله عنف كان نظن أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له عما كتبوا اليه فأرسل اليهم ابن عه مسلم بن عقبل فلما قت اوامسلما وغدروا به و با يعوا ابن رياد أراد الرجوع فادركت السرية الظالمة فطلب أن يذهب الى يزيد أو يذهب الى النعر أو يرجع الى بلده فلم يمكنوه من شي من ذلك حتى يستأسر لهم

فامتنع فقاتاوه حتى قتل شهيدا مظاوما رضى الله عنه ولما بلغ ذلك بزيداً ظهرالتوجع على ذلك واظهراله كافى داره ولم يسبله حرعا أصلابلاً كرم أهل بنته وأحازهم حتى ردهم الى بلدهم ولوقد رأن بزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنب الله تعالى يقول ولا تر رواز رة وزراً حرى وقد اتفق النياس على أن معوية رضى الله عنه وصى بزيد برعاية حق الحسين و تعظيم قدره وعوين سعد كان هو أميرالسرية التي قتلت الحسين وأبوه سعد كان من أبعد النياس عن الفتن ولا بنه هذا عمده فق معه قصة معروفة لما حضه على طلب الخلافة وامتنع سعد من ذلك ولم يكن بقي من أهل الشورى عبره فني صحيح مسلم عن عام بن سعد بناي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص في ابله في عام الله في عام بنياز عون الملك بنهم فضرب سعد في صدره فقال السكت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عثمان وكان أبوه أبو بكر من أشد الناس تعظم العثمان فهل روى أحد من أهل السنة قد حافى عثمان وكان أبوه أبو بكر من أشد الناس تعظم العثمان فهل روى أحد من أهل السنة قد حافى أبي بكر لاحل فعل النه واذا قبل ان مع ورضى الله عنه المناه أبرات في الله عنه وصمانة عرمته قبل المستخلافة ان كان من أحرص الناس على اكرام الحسين رضى الته عنه وصمانة حرمته في لاعن دمه فع هذا القصد والاحتهاد لا يضاف اليه فعل أهل الفساد

(وأما قوله) وكسرأبوه ثنية الني صلى الله تعالى عليه وسلم وأكلت أمه كيد حرة عم الني صلى الله تعالى علمه وسيلم فلار ب أن أ باسفيان بن حرب كان قائد المشركين وم أحمد وكسرت ذلك الموم تنمة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم كسرها وهض المشركين لكن لم يقل أحمد ان أما سفسان باشرداك وانما كسرهاءتية سأبى وقاص وأخذت هندكمد حزة فلا كتهافل تسيقطع أنتملعها فلفظتها وكان هذاقبل اسلامهم غ بعدذاك أسلوا وحسن اسلامهم واسلام هندوكان النبى صلى الله تعالى علمه وسلم يكرمها والاسلام يحسماقله وقدقال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف وفي محير مسلم عن عبد الرحن بن شماسة المهرى قال حضرنا عروين العاصر وهوفي سماق الموت فمكي طويلا وحول وحهه الى الحدار فيحل اسه يقول مامكمك اأبتاء أمايشرك رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسار بكذا أمايشرك بكذا فال فاقبل وحهم وقال ان أفضل مانعد شهادة أن لااله الاالله وأن محد ارسول الله انى قد كنت على أطاق ثلاث لقدرا متنى وماأحدا شد بغضار سول الله صلى الله تعالى علمه وسلم منى ولاأحسالي أنأكون قداستمكنت منه فقتلته فلومت على تلك الحال لكنت من أهل النارفلا -عل الله عزوحل الاسلام فقلي أتبت النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فقلت ابسط عمنك فلا ما معك فسط عمنه قال فقيضت بدى فقال مالك باعرو قال قلت أر يدأن أشترط قال تشترط عاذا قلتأن يغفرلى فقال أماعلت أن الاسلام بهدمما كان قبله وأن الهدرة تهددمما كان قبلها وأن الجبيه دمما كان قبله وذكر الحديث وفى البخارى لما أسلت هند أم معو بة رضى الله عنهماقات والله مارسول اللهما كانعلى ظهر الارض أهلخماء أحسالي أن ذلوا من أهل خبائك نمماأصبح الموم على ظهر الارض أهل خماء أحب الى أن بعروامن أهل خمالك (فصل قال الرآفضي) وسموا فالدين الوليدسيف الله عناد الامير المؤمنين الذي هوأحق

وان قلل بل يحدأن أوركونا أحدهماوحودباولا يحوزأن بكونا عدستن لان العدم لا يرتفع بالعدم كارتفع الوحود بالوحود والعدم مالوحود أو بالعكس (قسل) بل العدمان قد متضادان كاقد متسلازمان فكاأنء دم الشرط مستازم لعدم المشروط فعدم الامو والواحب واحدمنها ينافي عدمها كلها فاذا كان الجنس لابوحد الابوحود نوع له فصل امتزمع وحودالحنس عدم حسع الانواع والفصول فكانعدم بعضها ينافى عدمها كلهاوهنذا كإيقال في التقسيم وهوالشرطي المنفصل قديكون مانعامن الجع والخلق كقول القائل العدداما شفع واماوتر وقد بكون مانعامن الجع فقط كقول القائل الجسم امااسود واماأسض وقدد بكون

بهذا الاسم حسن قتل بسيفه الكفار وثبت بواسطته قواعد الدين وقال فيه رسول الله صلى الله تعالى علمد وسلم على سيف الله وسهم الله وقال على على المنسر أناسسف الله على أعدائه ورحة ملاوالم في وحالد لم يرك عدوالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكذباله وهوكان السبب في قتل المسلمين يوم أحدوفي كسرر باعية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي قتل جرة عه ولما تطاهر بالاسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بني حذعة ليأخذ منهم الصدقات فغانه وخالفه على أمر، وقت ل المسلمين فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أصابه خطسابالانكار عليه رافعا بده الى السماء حتى شوهد سياض ابطيه وهو يقول اللهم انى أبرأ البلائم اصنع خالد م أنفذ اليه بالمرا لمؤمن ناتلافي فارطته وأمره أن نسترضى القوم من فعله

(فقال) أماتسمة خالديسف الله فليس هومختصابه بل هوسيف من سيوف الله سله الله على المشركين هكذاماء في الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم والنبي على الله تعالى عليه وسلم هوأول من سماه بهذا الاسم كاثبت في صحير المفارى من حديث أبوب السخت اني عن جمد من هـــلالعن أنس من مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعلى علمه وسلم نعي زيدا وجعفرا واسنر واحة الناس قبل أن مأ تمه خبرهم فقال أخذ الرامة زيد فأصعب ثم أخذها حعفر فأصعب نمأخذهاا بزرواحة فأصعب وعساه تذرفان حتى أخذها سيف من سوف الله خالد حتى فنوالله علمهموهذا لاعنع أن يكون غيره سفالله تعالى بلهو يتضمن أن سوف الله متعددة وهوواحد منهاولارسأن خالدا قتل من الكفارأ كثرمما فتل غبره وكان سعمدا في حروبه وهوأسار قسل فقهمكة بعدالحديسة هووعرو من العاص وشسية منعثمان وغيرهم ومن حين أسلم كان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم يؤمره في الجهاد وخرج في غروة مؤتة التي قال فها النبي صلى الله تعالى علمه وسلم أمركم زيدفان قتل فعفر فان قتل فعمد الله من رواحة وكانت قبل فنرمكة ولهذالم يشهدهؤلاء فتعمكة فلماقتل هؤلاء الامراءأ خذالرابة خالدين الواسدمن غيرامرة ففتح اللهعلي بديه وانقطع في بده يوم مؤتة تسعة أساف وماثنت معه الاصفحة عمانية رواه المفاري ومسلم غمان رسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم أمن وم فقيمكة وأرسله الى هدم العزى وأرسله الى بنى حذعة وأرسله الى غيرهؤلاء وكان أحمانا يفعل ما ينسكره علمه كافعل يوم بنى حذيمة وتبرأ الني صلى الله تعالى علمه وسلم من ذلك ثم انه مع هـ ذالا بعزله مل يقره على امارته وقد اختصر هووعبدالرجن بنعوف ومبنى حذءة حتى قالله الني صلى الله تعالى عليه وسايلا تسبوا أصماني فوالذي نفسي سده لوأنفق أحدكم مثل أحددهما مابلغ مدأحدهم ولانصفه وامره أبو مكر على قتال أهل الردة وفنع العراق والشام فكان من أعظم الناس عناء فى قتال العدو وهـ ذا أمر لاعكن أحدا انكاره فلارب انه سف من سوف الله سله الله على المشركين (وأماقوله) على أحق بهذا الاسم فعقال أولامن الذي فازع ف ذلك ومن قال ان علمالم مكن سه فالله وقول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح مدل على أن لله سمو فامتعددة ولاروب أن علىامن أعظمها ومافى المسلمنمن يفضل خالداعلى على حتى يقال انهم حعلواهذا مختصا يخالد والتسمية بذلك وقعت من النبي على الله تعالى عليه وسلم في الحدوث الصحير فهوصلى الله تعالى على وسلم الذي قال ان خالداس ف من سوف الله في يقال انساعلي أحل قدرامن خالد وأحلمن أن تحعل فضلته أنه سف من سموف الله فان علىاله من العلم والسان والدين والاعان

مانعامن الخاوفقط فياكان مانعا من الخلو فقط أومن الجمع امتنع اجتماع العدمين فسيه فكأأن الشفعية تنافى الوترية فى العدد فعدم الشفعمة تشافى عدم الوترية لاثموتها فلابحصل العدمان معامل اذائبت أحدالعدمين لم شت العدم الا خرفمكون العدمرا فعاللعدم وأيضا فطلوب المستدل أنتكون الحركة والسكون وحرويين فاذاقال تسدل الحركة بالسكون بقتضي كونأحدهما وحودبالانرفع العدم ثبوت كان اثسات كونهما وحوديين موقو فاعلى تقدر كون أحدهماعدميا لانهقال لانرفع العدم أسوت فانالم يكن أحدهما عدما لم يصم هـ ذا واذا كان المرفوع عدمسا امتنع أن مكونا وحودس والمطاوب كونهما وجودين فصار المطاوب مناقضا

لمقدمة الدليل كاذكره المعترض لكنه قال فالاولى أن مقال في تقريره انالحركة وحودية اجماعا ولانه ممصر فوحسأن يكون السكون أيضاوحوديا بالنقر برالذي سنق عمذكر اعتراض الارموى فقال وأوردينهما اماتقابل النضادأو العدم والملكة والمدبهمة عاكمة ماختسلاف ماهمة المتضادين والمتقابليين قال وأحس بان التضادين الششن اذا كان عارضا لهما كامن الاسود والاسضلم ملزمذلك ومانحن فسه كذلك فان النضاد عارض لهمما بسب المسوفة بالغبر وهي عدمية فلم يحزأن تكون جزأولانه لسحعل السكون عمارة عنء دم الحركة أولى من العكس فاماأن تكونا عدمسن وهو باطل وفاقافنعنأن بكوناوحوديين ولقائل أن يقول

والسابقة ماهو به أعظم من أن تحعل فضيماته أنه سيف من سيوف الله فان السيف خاصدته القتال وعلى كان القتال أحد فضائله بخلاف خالدفاله كان هو فضلته التي عبر بهاعن غيره لم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولاعظم زهد واغا تقدم بالقتال فله فله في خالد باله سيف من سيوف الله (وقوله) ان علماقتل بسيفه الكفار فلاريب اله لم يقت ل الا بعض الكفار وكذلك سائر المشهورين القتال من المحالة كعروالز بيروجرة والمقداد وأبي طلحه والبراء بن مالك قتل ما نهر حل رضى الله عنهم مامنهم من أحد الاقت ل بسيفه طائف قمن الكفار والبراء بن مالك قتل ما نهر حل مبارزة غير من شرك في دمه وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوت أبي طلحه في الحسن فلان وفال ان لكل بي حواري وان حواري الربير وكلا الحد شين في الحسن فقد المعارى اله قال الأولان وقال عن البراء بن مالك ان من عباد الله من لوا قسم على الله لأ برمنم مم البراء النمالك وكانوا بقولون في المعارى السيف اغسله غير دمي ان تدكن أحسنت فقد النمالك وكانوا بقولون في المعارى السيف اغسله على دمي الله لأ برمنم مم البراء النمالك وكانوا بقولون في المعارى الداء بن مالك بابراء أقسم على الله لأ برمنم من البراء في المنه والمناف الله تعالى عليه في السيف على الله تعالى عليه في المنه تعالى عليه وسلم يستفي بسيف بعد ون الا النمي صلى الله تعالى عليه وسلم يستفي بسيف بعد ون الا النم والله المنه تعالى عليه وسلم وسلم بستفي بسيف بعد الله المنه الله المناف والمثل من حالا من حالا من حالا من حالا المناف والمثالة فكيف لا يكون المنه من حالا من حالا من حالا النه من حالا من حالا

وأماقوله قال فمدرسول اللهصلى الله تعالى علمه وسلم على سف الله وسهم الله فهذا الحديث لابعرف في شيم من كتب الحديث ولاله اسفاد معروف ومعناه ماطل فان على البس هووحده سمف الله وسهمه وهذه العمارة يقتضي ظاهرها الحصر والذي في الصحيح أن أما بكر قال يوم حنىن لاهالته اذن لانهدالي أسدمن أسودالله تعالى مقاتل عن الله عزوجل وعن رسوله فنعطل سلمه فانأر بدبذاك أنعلى وحده سف الله وسهمه فهذا باطل وان أريد أنه سمف من سموف الله فعلى أحلمن ذاك وأفضل وذاك معض فضائله وكذلك مانقل عن على رضى الله عنه أنه فالعلى المنسبر أناسف اللهعلى أعدائه ورجت لاواسائه فهدذا لااسنادله ولانعرف لهصعة لكن ان كان قاله فعناه صحيح وهوقدرمشترك بينه وبين أمثاله قال الله تعالى فهم أشداء على الكفاررجاء بينهم وقال أذلة على المؤمنة بن أعسرة على الكافرين وكل من المهاجرين المحاهدين كانسف الله على أعدائه وجدة لاوليائه ولا يحوزأن ريداني أناوحدى سف الله وأنا وحددى رحة على أواساء الله فان هدامن الكذب الذي محس تنز مه على أن يقوله وان أر مدأنه فى ذلك أكمل من غيره فالحصر للكمال فهذا صحيح فى زمنه والافن المعلوم أن عركان قهره الكفارأعظم وانتفاع المؤمن بنبه أعظم وهذامما يعرفه كلمن عرف السبرتين فان المؤمنين جمعهم حصل لهم بولا بةعررضى الله عنه من الرجة في دينهم ودنيا هم مالم عصل شي منه بولاية على وحصل لجمع أعداءالله من المسركين وأهل الكتاب والمنافق من القهر والقتل والذل ولابةعسر رضى الله عنهمالم يحصل شئ منه بولا بةعلى هذا أمر معاوم الغياصة والعامة ولم يكن فى خلافة على للومنين الرجة التي كانت في زمن عمروعمان بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون ولم مكن لهم على الكفارسف بل الكفار كانواف لطمعوافهم وأخذوامنهم أموالا وبلادافكف

التضاديين الحركة والسكون من حنس التضادين الحياة والموت والممام والجهل والقدرة والعمر والسواد والساض والعي والمصر والحلاوة والجوضة ونحوذاكمن الصفات الشوتية أوالتي بعضها شوتى و بعضهاعدى لىس هومن حنس تضاد القنائمن بأنفسهما كالاسسود والاسض فان النضاد اغمايكون فى المعتقب بن الله ذين بعنقمانعلى محل واحد كأقال مسكامة أهل الاثبات الضدان كل معنسن يستعدل اجتماعهمافى محل واحد لذاتهمامن حهة واحدة فالم يكن المعنىان قائم من بعدل واحدفلاتضادوالحركة والسكون معتقانعلى المحل الواحد اماتعاف اللونين والطعين وامأ تعاقب العملم والبصر والسبع وعدمذاك فكنف بكون أحدهما مشل الاخراا يفارقه الابصفة عرضية وفي الحسلة فالحركة والسكون هماان كاناوحوديين

بظن مع هدذا تقدم على في هذا الوصف على عروعمان عم الرافضة بتناقضون فانهم بصفون علىارأنه كان هوالناصر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي لولاهولما قام دسهم يصفونه والعجزوالذل المنافى اذلك (وأماقوله) خالدلم بزلء دوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذماله فهذا كانقمل اسلامه كاكان الصحابة كالهم مكذبيناه قبل الاسلام من بني هاشم وغيربني هاشم مثل أبى سفنان بن الحرث بن عبد المطلب وأخمه رسعة وحزة عمه وعقيل وغيرهم (وقوله) وبعثه النيى صلى الله تعالى علمه وسلم الى بنى حذيمة لمأخذمنهم الصدقات فانه وخالفه على أمره وقتل المسلمن فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطسانالانكار عليه رافعايد به الى السماءحتي شوهد ساص الطبه وهو يقول اللهم مانى أمرأ الدائما صنع خالد تم أنفذ اليه بأمير المؤمنين لتلافى فارطته وأمره أن يسترضى القوم من فعله (فيقال) هذا النقل فيهمن الجهل والتحريف مالا يخفي على ون بعدلم السيرة فان الذي صلى الله عليه وسلم أرسله البهم بعد فتم مكة ليسلوا فلم يحسنواأن يقولوا أسلنا فقالواصبأ ناصبأنافلم يقبل ذلك منهم وقال ان هدند البس باسلام فقتلهم فأنكر ذلك علمه من معهمن أعمان العجابة كسالم مولى أبى حذيفة وعبدالله نءر وغيرهما ولما بلغ ذلك النبى صلى الله تعالى علمه وسلم رفع بدء الى السماء وقال اللهم انى أبرأ المل عماصم عالد لانه خاف أن بطالب الله عاجري عليهم من العدوان وقد قال تعالى فان عصول فقل اني ريء بماتم اون نم أرسل علما وأرسل معه مالا فأعطاهم نصف الديات وضمن لهمما تلف حتى ملغة الكابودفع البهممابق احتياطالئلا يكون قديقي شئ أم يعلمه ومع هذا فالنبي صلى الله تعيالي علمه وسلم لم يعزل خالداعن امارته بل مازال يؤمره ويقدمه لان الاميراذ اجرى منه خطأ أوذنب أمر بالرجوع عن ذلك وأقرعلي ولايته ولم يكن خالدمعاند اللني صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان مطيعاله وليكن لم يكن في الفقه والدين عنزلة غيره فغنى عليه حكم هذه القضية ويقال أنه كان بدنه وبينهم عداوة في الحاهلية وكان ذلك مماحركه على فتلهم وعلى كان رسولا في ذلك (وأما قوله) انه أمره أن يسترضى القوم من فعله في كالم حاهل فاعما أرسله لانصافهم وضمان ما تلف لهم لالمحرد الاسترضاء وكذاك قوله عن خالدانه خانه وخالف أمره وقتل المسلين كذب على خالد فان خالد الم يتعد خيانة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا مخالفة أمره ولاقتل من هومسلم معصوم عنده ولكنمه أخطأ كاأخطاأ سامة من ريدفي الذي قتله بعدأن قال لاإله الاالله وقتل السر بةلصاحب الغنمة الذي قال أنامسام فقتاوه وأخذوا عنمته وأنزل الله في ذلك ما بما الذين آمنوا اذاضر بتمف سبل الله فتسنوا ولا تقولوالمن ألقي البكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعندالله مغائم كشيرة كذلك كنتم من قسل فن الله عليكم فنسنوا ان الله كان عيا تعماون خبيرا وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال بعثنار سول الله صلى الله عليه وسلم الىالحرقات من حهنة قصصنا القوم فهرمناهم قال ولحقت أناور حلمن الانصار رحلامهم فلاغشيناه قال لاإله الاالله فكفعنه الانصاري وطعنته رمحي حتى قتلته فلماقدمنا المدينة ملغ ذلك النبى صلى الله تعالى علمه وسلم فقال لى ماأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله الاالله قال قلت بأرسول الله اغا فالهامتعوذا فال فقتلته بعدأن فاللاإله الاالله فازال يكررها حتى تمنت أني لم اكن أسلت قبل ذلك الدوم

(فصل قال الرافضي) ولماقبض النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم وأنفذ مأبو بكرلفتال أهل

المامة قتل منهم ألف ومائتي نفرمع تظاهرهم بالاسلام وقتل مالك بن فو برة صبرا واومسلم وأعرس بامرأته وسموابني حنيفة أهل الردة لانهم لم يحملوا الزكاة الى أبى بكر لانهم لم يعتقدوا امامة واستعل دماءهم وأموالهم ونساءهم حتى أنكرع رعليه فسمواما نع الزكاة من تداولم يسموا من استعل دماء المسلمن ومحارية أمير المؤمنين من مدامع أنهم معواقول الذي صلى الله تعالى علىه وسلم باعلى حرب حر بل وسلى سلك وعارب رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم كافر بالاجاع (والجواب بعدأن بقال) الله أكرعلي هؤلاء المرتدين المفترين أتباع المرتدين الذين يرزوا ععاداة الله ورسوله وكتابه ودينه ومرقوامن الاسلام ونبذوه وراءظهو رهم وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين وتولواأهل الردة والشقاق فانهذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أنهؤلاء القوم المتعصين على الصديق رضي الله عنه وحزيه من حنس المرتدين الكفار كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه وذلك أن أهل العامة هم منوحنيفة الذين كانوا قد آمنو أعسلة الكذاب الذى ادعى النبوة في حياة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قد قدم المدينة وأظهر الاسلام وقال ان حعل لى محد الامرمن بعده آمنت به غمل اصارالي العامة ادعى أنه شريك الني صلى الله تعالى عليه وسلم في النبوة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدّقه على ذلك وشر دله الدحال من عنفوة وكان قدصنف قرآ نا بقول فيه والطاحنات طحنا فالعاحنات عنافالخابزات خيزااهالة وسمناان الارض بمناو بينقر بش نصفين ولكن قريشاقوم لابعد لون ومنه قوله لعند مالله ماضفدع ابنت صفدعين نقى كمتنفين لاالماء تكذرين ولاالشارب تمنعين رأسك في الماءوذنمل فى الطين ومنه قوله لعنه الله الفيل وماأ دراك ما الفيل له زنوم طويل ان ذلا من خلق رسا الجليل ونحوذال من الهدنان السمع الذي قال فيه الصديق رضى الله عنه لقومه لما قرؤه عليه ويلكلم أن يذهد معقولكم أن هذا كالم لم يخرج من اله وكان هذا الكذاب قد كتالني صلى الله تعالى علمه وسلمن مسيلة رسول الله الى محدرسول الله أما بعد فاني قد أشركت في الامرمعا فكتب المهرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم من مجدر سول الله الى مسطة الكذاب فلما توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم بعث المه أنو بكر خالد من الولمد فقاتله عن معه من المسلمن بعد أنقاتل خالدين الوليد طليعة الاسدى الذي كان أيضافداد عي النبوة واتبعه طوائف من أهل نعد فلمانصرانه المؤمنين على هؤلاءوه رموهم وقتل ذلك البوم عكاشة منصحصن الاسدى وأسارمعد ذلك طلعة الاسدى هذا ذهبوا بعدذال الى قتال مسلة الكذاب بالمامة ولقى المؤمنون في حرمه شدة عظمة وقتل في حربه طائفة من خيار العجابة مثل زيدين الخطاب وثابت بن قيس بن شماس وأسدن حضروغرهم وفي الجلة فأمى مسلة الكذاب وادعاؤه النموة واتماع بنى حنيفة له بالمامة وقتال الصديق لهم على ذلك أمر متواتر مشهور قدعله الخاص والعام كتواتر أمثاله واسس هذامن العلم الذي تفرديه الخاصة بلعلم الناس بذلك أظهرمن علهم يقتال الحل وصفين فقدذ كرعن بعض أهل الكلام انه أنكر الجل وصفين وهذا الانكار وان كان ماطلافا منعلم أحدا أنكرقتال أهل المامة وأن مسلة الكذاب ادعى النبوة وانهم قاتلوه على ذلك لكن هؤلاء الرافضة لحدهم لهذا وحهلهم به عنزلة انكارهم كون أبي مكر وعرد فناعندالني صلى الله تعالى علمه وسلم وانكارهم لموالاة أي بكروعرالنسي صلى الله تعالى علمه وسلم ودعواهم أنه نصعلى على بالخلافة بلمنهم من ينكرأن تكون زين ورقعة وأم كاشوم من سات الني صلى الله تعالى

فهماعرضان وان كانأحدهما وحود بافأحدهماعرض والأخر عدم العرض وعلى النقدر بن فلسا فاعن بأنفسهما فللحوز تشبههما بالاحسام كالاسدود والابيض والطويل والقصر والعالم والجاهسل بليحب تشمهما بالاعراض وعدم الاعسراض كالسواد والساض والعلم وعدم العدارونحوذاك فقول الارموى ان الحركة والسكون متقابلان تقابل الضدس أوتقابل العدم والملكة وعلى التقدرين يحب اخت الاف ماهم الاتماثلهما كلام صحيح وقول المعارضله ان الاختلاف اذا كان لعارض كا مسن الاسودوالاسض لمعب اخت الماهمتن فانماهمة الاسودمن حنسماهة الاسض كلام ماطل لان الاسود والابيض

عليه وسلم و يقولون انهن لحد يحة من زوجها الذي كان كافراقبل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من يقول انهر عجوا بطرة حتى أسقطت وهدم واسقف بنتها على من فيه وأمشال هذه يقول انهر معدوا بطن فاطمة حتى أسقطت وهدم واسقف بنتها على من فيه وأمشال هذه الاكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب فهدم داعًا يعدون الى الامور المعلومة المتوارة بنكرونها والى الامور المعدومة التي لاحقيقة لها شتونها فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى ومن أظلم عن افترى على الله كذبا أوكذب الحق فهم يفترون الكذب و مكذبون بالحق وهذا حال المرتدين وهم يدعون أن أباد كروع مرومن ا تبعهما ارتدوا عن الاسلام وقد علم الحاص والعام أن أباد كروع رومن ا تبعهما ارتدوا عن الاسلام وقد علم الخاص والعام أن أباد كر هو الذي قائل المرتدين فاذا كانو ايدعون أن أهل المامة مظلومون قالوا يغير حق وكانو امنكر بن لقتال أولئك متأولين لهم كان هذا بما يحقق أن هؤلاء الخلف تسع لا ولشك السلف وأن الصديق وأ تساعه بقاتلون المرتدين في كل زمان

وقوله انهم موانى حنيفة لكونهم آمنواعسلة الكذاب واعتقدوا بوته وأمامانعو وأربية فاله اغافاتل بنى حنيفة لكونهم آمنواعسلة الكذاب واعتقدوا ببوته وأمامانعو الزادة فكانواقوما آخر بنغير بنى حنيفة وهؤلاء كان قد وقع لبعض العصابة شهة في حوارقتالهم وأماما نعوالز كاة فان عربن الخطاب رضى الله وأماما نعوالز كاة فان عربن الخطاب رضى الله وأماما نعوالز كاة فان عربن الخطاب رضى الله عنه قال باخليفة رسول الله كمف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لااله الاالله وأن محدارسول الله فاذا قالوها عضموا من حقها والله المنتعوني عنياقا أوعف الاكانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حقها والله لومنول الله ما كونهم الومنول الله ما أن من حقها والله أو يكرأ أم يقاتلوهم لكونهم ما يؤدوها الى الصديق فانهم لواعطوها أنفسهم الى متحقها ولم يؤدوها الى الصديق فانهم لواعطوها أنفسهم الى اذا قالوا نحن نؤد وها المهم من الله منا ولا ندفعها الى الامام لم يكن له قتالهم فان الصديق رضى الله عنه لم يكرهه يقاتل أحدا على طاعته ولاألزم أحدا عبايعته ولهذا لما تخلف سعدعن ما يعته لم يكرهه على ذلك فقول القائل سموانى حنيفة أهل الردة لانهم لم يكن له قتالهم فان الصديق مما يعتم لم يكرهه المامة من أظهر الكذب والفرية وكذلك قوله ان عرأ تكرقتال بنى حنيفة المامة من أظهر الكذب والفرية وكذلك قوله ان عرأ تكرقتال بنى حنيفة

(وأما قوله) ولم يسموا من استحل دماء المسلم ومحاربة أمير المؤمن من مرا مع أنهم سمعوا قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باعلى حرب حربك وسلمى سلمك ومحارب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كافر بالاجماع (فيقال في الجواب أولا) دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أوعنه كذب عليهم فن الذي نقل عنه ممانهم سمعوا ذلك وهذا الحديث المعروفة ولاروى باسناد معروف ولو كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قاله المرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاله ولاروى باسناد معروف بل عليه وسلم فكم فاذا الم يعمل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاله ولاروى باسناد معروف بل عليه والم المناد الم يعمل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاله ولاروى باسناد معروف بل كيف اذا علم أنه كذب موضوع على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والما العلم بالحديث وعلى رضى الله عند المناب قاله ولاروى سننه حدثنا اسمعيل بن ابراهيم الهذلى حدثنا اس عليه عن يونس عن رأ بارآه وقال أبود اود في سننه حدثنا اسمعيل بن ابراهيم الهذلى حدثنا اس عليه عن يونس عن

من باب الاجسام القاعمة بانفسها لامن ال الصفات والاعراض وأنضا فالاسدود والابض لايتقاب لان تقابل الضدين ولاتقابل العدم والملكة فلسامن هذا الباب اللهم الااذاأرادميد بذلك أن الحيز الذي فهم الاسود لامكون فد مالابيض وحند ذ فكون تضادالاسض والاسود كتضاد الاسودين والاسضين وأنضا فبقال اختيلاف الاسود والاسضان أراديه اختلاف عنهمامع قطع النظرعن السواد والساض أو بشرط السواد والساض فانأر بدالاول فسلا اختلاف سذاتهمامع قطع النظر عن اللونس فان الحسم الذي هو الاسرودقد يكون نفس الجسم الذي هـو الاسض فان أريد بالاختيلاف اختيلافهما شرط الحسن عن قيس من عساد قال قلت لعلى رضى الله عنه أخبرنى عن مسمرا فذا أعهد عهده الدل رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم أمرأى رأيته قال ماعهد الى رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمشأ ولكنه رأى رأيته ولوكان محارب على محار بالرسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم مرتدا لكانعلى يسرفهم السرةف المرتدين وقدتو اترعن على يوم الحل لماقاتلهم أنه لم يتسع مديرهمولم مجهزعلى جرمعهم ولم بغنم لهم مالاولم يسب لهمذرية وأمر مناديه بنادى في عسكره أن لا يتمع لهم مدر ولا يحهزعلى جريحهم ولاتغنم أموالهم ولوكانو اعنده من تدين لا حهز على جريحهم وأتسع مدبرهم وهذامماأنكره الخوارج علمه وقالواله انكانوامؤمنين فلايحل قتالهم وانكانوا كفارا فلمحرمت أموالهم ونساءهم فأرسل البهما بنعباس رضى اللهعنه مافناظرهم وقال لهم كانت عائشة فهم فان قلتم انه الست أمنا كفرتم بكال الله وان قلم هي أمناوا ستعللتم سبها كفرتم بكتابالله وكذلك أصحاب الجل كان يقول فهم اخواننا بغوا علىناطهرهم السيف وقدنقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلي الطائفتين وسيحىء انشاء الله بعض الا مار بذلك وان كان أولئك مرتدين وقدنزل الحسن عن أمر المسلين وسلهم الى كافر مرتد كان المعصوم عندهمة سام أمر المسلمين الى المرتدين وليس هذا من فعل المؤمنين فضلاعن المعصومين وأيضافان كان أولئك من تدين والمؤمنون أصحاب على لكان الكافرون المرتدون منتصرين على المؤمنين داعا والله تعالى يقول فى كتابه ابالننصر رسلما والذين آمنوافى الحماه الدنماويوم بقوم الاشهاد ويقول فى كتابه ولقد مقت كلتنالعمادنا المرسلين انهم لهنا لمنصورون وان حندنالهم الغالبون ويقول فى كتابه ولله العزة ولرسوله وللؤمنين وهؤلاء الرافضة الذين مدعون أنهم المؤمنون انحالهم الذل والصغارضر بتعلمهم الذلة أينما تقفوا الابحمل من الله وحمل من الناس وأيضافان الله تعالى يقول فى كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتناوافأ صلحوا بنهما الآبة فقد حعلهمؤمنين اخوةمع الافتتال والبغي وأيضافقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حسين فرقة من المسلمن تقتلهم أولى الطآئفت بن مالحق وقال ان ابني هذا سمد وسيصلح اللهبه بين فئتين عظمتين من المسلمن وقال لعمار تقتلك الفئة الماغمة لم يقل الكافرة وهذه الاحاديث صحيحة عندأهل العلم بالحديث وهي ممروبة بأسانيد متنوعة لم يأخذ بعضهم عن بعض وهذايما بوحب العلم عضمونها وقدأخبر النيء لي الله تعالى علمه وسلم أن الطائفتين المفترقتين مسلتان ومدحمن أصلح اللهبه ببنهما وقدأ خبرا له عرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفة بن الى الحق غم يقال لهؤلاء الرافضة لوفالت لكم الناصية على قداستعل دماء المسلين وقاتلهم بغبرام الله ورسوله على رياسته وقدقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلمساب المسلم فسوق وقتاله كفسر وقاللاتر حعوا بعسدى كفار بضرب بعضكم رقاب بعض فبكون على كافرا لذلك لم تكن يحتكم أقوى من حجم ملان الاحاديث التي احتموا بهاصحيحة وأيضاف قولون قتل النفوس فساد فن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعاوفي الارض والفسادوهذا حال فرعون والله تعالى يقول تلك الدار الاخرة نحعلهاللذين لاير يدون علوافي الارض ولافسادا والعاقبة للتقين فنأراد العلوفي الارض والفسادلم بكن من أهل السعادة في الا حرة وليس هذا كقتال الصديق للرندين ولمانعي الزكاة فان الصديق انماقاتلهم على طاعة الله ورسوله لاعلى طاعته فان الزكاة فرض علمهم فقاتلهم على الاقرار بها وعلى أدائها يخلاف من فاتل لسطاع هو

اللون المختلف فمنشذ بكون اختلافهما كاختلاف السواد والساض فأن الشي المشروط مالسوادمخالف للشي المشروط الساض ولالعصور أن مقال ان الذاتين متماثلين الامع التحريد عين الاختيلاف والا فاذا أخلذت الذاتين مشروطين مالاخت للف لم يكونا متماثل بن التماثل الذي لادشترط فد مه الاختسلاف كيف والمتماثلان يحوز على أحددهماما محوز على الأخروالشي في حال سواد، لامحسو زأن بكون أسض وهوفي حال ساف لا يكون أسود في ال بكون الاسود حال كونه مشروطامالسواد محوزعلمه ماعدوزعلى الاسضحال كونه مشروطا بالساض وقول القائسل ان الاختـــلاف من الحـركة

ولهدذا قال الامام أحدوا بوحنيفة وغيرهمامن قال أناأؤدى الزكاة ولا أعطيها الامام لم يكن للامام أن بقاتله وهد افه براع بن الفقهاء فن يحوز القتال على ترك طاعة ولى الامرحوز قتال هؤلاء وهو قول طائفة من الفقهاء ويحكى هذا عن الشافعي رجه الله ومن لم يحوز القتال الاعلى ترك طاعة الله ورسوله لاعلى ترك طاعة الله ورسوله لاعلى ترك طاعة الله ورسوله صلى الله تعالى على قاتلهم الصديق رضى الله عنه كانوا ممتنعين عن طاعة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والا قرار عاماء به فلهدذا كانوا من بدين يخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كعوية وأهل الشام فان هؤلاء كانوا مقر بن يحميع ماماء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وقالوا تحن نقوم بالواحيات من عدر دخول في طاعة على رضى يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وقالوا تحن نقوم بالواحيات من عدر دخول في طاعة على رضى الله عنه لما عليه الله فذلك من الضرر فأن هؤلاء من هؤلاء

واعارأن طائفة من الفقهاء من أحساب أبي حنىفة والشافعي وأحد حعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوار ججعامن قتال المغاة وحعلوا فتال الجل وصفين من هذا الباب وهذا القول خطأمخالف لقول الائمة الكماروهوخلاف نصمالك وأحدوا يحنيفة وغيرهم مزائمة السلف ومخالف السنة الثابتة عن الني صلى الله تعالى علىه وسلم فان الخوارج أمر الذي صلى الله تعالى علمه وسلم بقتالهم واتفق على ذلك العمامة وأماقتال الجل وصفن فهوقتال فتنة لدس فمه أمرمن اللهو رسوله ولااحماع من العصابة وأمافتال ما نعي الزكاة اذا كانوا متنعين عن أدالمها بالكامةأوعن الاقرار بهافهوأعظهمن قتال الخوارج وأهل صفن لم يبدؤا علىابالقتال وأبو حنىفة وغبره لايحقز ونقتال المغاة الاأن يبدؤا الامام بالقتال وكذلك أجدوأ بوحنيفة ومالك لا يحيزون فقال من قام بالواحب اذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لانؤدى ذكاننا الى فلان فعب الفرق سنقتال المرتدين وقتال الخوارج المبارقين وأماقتال المغاة المذكورفي القرآن فنوع المشغيرهذا وهذا فانالله لمرام بقتال المغاة ابتداء بلأمراذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين بالاصلاح بينهما وليس هذاحكم المرتدين ولاحكم الخوارج والقتال بوم الجل وصف فه نزاع أهومن باب قتال المغاة المأموريه في القرآن أوهو قتال فتنه القاعد فيه خبرمن القائم فالقاعدون من الصحابة وجهو رأهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء بعدهم بقولون هوفتال فتنة ليسهوقت الاالبغاة المأموريه في القرآن فإن الله لم يأمر بقة ال المؤمن ين المغاة ابتداء لمجرد يغهم بلاغاأم اذا اقتتل المؤمنون بالاصلاح بينهم وقوله فان بغت احداهماعلي الاخرى بعود الضميرفمه الى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين لا بعود الى طائفة مؤمنة لم تقاتل فالتقدير فان بغت احدى الطائفتن المؤمنتن المقتتلتن على الاخرى فقاتلوا الماغسة حتى تفي والى أمر الله فتى كانت طائفة باغمة ولم تقاتل لم يكن في الآنة أمر بقتالها ثمان كان قوله فان بغت احداهماعلى الاخرى بعدالا سلاحفه وأوكدوان كان بعدالافتتال حصل المقصود وحنشذ فأصحاب معوية ان كانواقد بغواقسل القنال لكونهم لم سابعواعلى فلسف الآية الام يقتال من بغى ولم يقاتل وان كان بعهم بعد الاقتدال والاصلاح وحب قتالهم لكن هذا الموحد فان أحدالم يصلح بنهم ولهذا قالتعائشة رضى الله عنهاهذه الآمة ترك الناس العمل مها بعني اذذاك وانكان بغهم بعدالاقتشال وقبل الاصلاحفهنا اذاقيل محواز القتال فهذا القدرانماحصل فأثناء القتال وحينتذ فشل أصحاب على ونكلواعن القتال لمارفعوا المصاحف ففي الحال

والسمكون عارض سبب المسبوقية بالغير ليس عسالمه فأنه يعقل التضاد بينهما مععدم خطور المسوقية بالبال كادهقيل التضاد بن العلم والحهل والقدرة والعمسر والسواد والساض وقدول القائسلانس حعل السكون عمارةعن عدم الحركة ماولىمن العكس دعوى مجرده فلانسلم انتفاء هذه الاولو بة بل هذه الدعوى عنزلة قول القائل ايس جعل العي عدم المصر باولى من العكس وليس حعل الصم عدم السيع ماولى من العكس وليس حعل الجهال البسط عدم العلم ماولى من العكس ولسحعيل أحمد المنقابلين عدما والاتر وحدودا بأولى مين العكس ومعاوم أنكل هذه دعاوى محردة

التى أمر بقتالهم فيهالم يقاتلوهم وفى الحال التى قاتلوهم لم يكن قتالهم مأمور المفان كان أولئك بغاةمعتدىن فهؤلاءمفرطون مقصرون ولهذاذ لواوعزواو تفرقوا ولس الامام مأمورا بأن مقاتل عشل هؤلاء وفي الجلة فالحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم مخلاف الكلام في تكفيرهم فان هذا أمر يعلم فساده الخاصة والعامة بالدلائل الكثيرة وبمايس كذب هذا الحديث انهلوكان حربعلى حرباللرسول والله تعالى قد تكفل منصر رسوله كافي قوله تعالى انالننصر رسلناوالذين آمنوافى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وكافى قوله تعيالي ولقدسقت كلتنالعمادنا المرسلن انهم الهسم المنصورون وانحندنا الهم الغالمون لوحسأن بغل محارب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ولم بكن الامر كذلك بل الخوار جلاأم النبى صملى الله تعالى عليه وسلم بقتالهم وكانوا من حنس المحار بن لله ورسوله انتصر علمهم كاكان ينتصر عليهم فى عهدرسول المهصلي الله تعالى عليه وسلم والرسل صاوات الله عليهم وان كانت تبتلي فى حروبها فالعاقبة لها فلو كانت محاربته محاربة للرسول الكان المنتصرفي آخرالام مهوولم يكن الامر كذلك مل كان في آخرالام بطلب مسالمة معوية رضى الله عنه ومهادنته وأن يكف عنه كاكان بطلب معوية ذلك منه أول الامر فعلم أن ذلك القتال وان كان واقعاما حتها دفلس هو من القتال الذي يكون محارب أصحابه محار مالله ورسوله عمانه لوقدر أنه محارب لله ورسوله فالمحاربون قطاع الطريق لايكفرون اذاكانوامسلين وقدتنازع الناس في قوله تعالى انحاجزاء الذن محاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداأن بقتاوا أويصلوا هيل هي في الكفار أوفى المسلمن ومن بقول انهافي المسلمن بقول ان الله تعالى بقول انما جزاء الذين محار بون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوامن الارض ولوكافوا كفارام تدين لميحزأن يقتصرعلى قطع أبديهم ولانفهم بل محسقتلهم فانالمرتد بحسقتله وكذلك من كان متأولا في محارب معتهدالم يكن كافرا كقتل أسامة من زيداذلذ المسلم متأوّلا لم يكن به كافراوان كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا وكذلك تكفيرالمؤمن كفركا قال الني صلى الله تعالى علمه وسلم اذا قال الرحل لاخمه ما كافر فقدماء بهاأحدهما ومعهذا اذاقالهامتأ ولالم تكفر كإقال عمرين الخطاب لحاطب سأبي بلعثة دعنى أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله وكقول أسيدين حضير لسعدين عبادة انك منافق تحادل عن المنافقين في قصة الافك و بالله التوفيق

وفصل فال الرافضى ) وقد أحسن بعض الفضاد الدى قوله شرمن ابلس من لم سسفه فى سالف طاعة و جرى معه فى مدان معصة ولاشل بن العلماء أن ابلس كان أعد الملائكة وكان محمل العرش وحد مستة آلاف سنة ولما خلق الله آدم وجعله خلفة فى الارض وأحمى والسحود فاستكبر فاستحق اللعنة والطرد ومعوية لم يزل فى الاشراك وعيادة الاصنام الى أن أسلم بعد ظهور النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدة طويلة مم استكبر عن طاعة الله فى نصب أمير المؤمنين عليه الماما و با بعد الكل بعد قتل عندان وحلس مكانه في كان شرامن اللس

(فيقال) هدذاالكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الاسلام وكل دين بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار ما لا يحقى على من تديره (أما أولا) فان ابليس أكفر من كل كافر وكل من دخل النارفي أتباعه كاقال تعالى لا ملا نحسنم منك وعن تبعل منهم

مل باطله فانانعيلم بالحسأن الحركة أص وحودى كانعلم أن الحماة والعملم والقمدرة والسمع والنصر أمن وحودى وأماكون مانقاسل ذلك هوضد ماينافها أوعدمها عن محلها فهذا فيهنظر ولهداتنازع العقلاء في هذا دون الاول وكشيرمن النزاع فىذلك مكون لفظمافاله قديكون عدم الشئ مستلزمالام وحودى منسل الحماة مشلافانء عدم حماة المدنمثلامستازم لاعراض وحودية والناس تنازعوا فىالموت هل هوعد مى أو وحود ومن قال اله وحودي احتم بقوله تعالىخلق الموت والحماة فاخسر أنه خلق الموت كا خلق الحياة ومنازعه يقول العدم الطارئ علق كالمخلق الوحدود أو

يقول الموت الخداوق هوالامور الوحودية اللازمة لعدم الحياة وحنئذ فالمنزاع لفظي وكذلك تنازعـوا في الظلة هـل هي وحودية أوعدمية وهيعدم النورعما منشأنه قموله ومنقال انها وحودية بحتم بقوله تعالى وجعل الظامات والنسور والاخر يقول كلما يتعددو معدثمن الاموراله حودية والعمدمة فالله سحانه حاعله أويقول عدم النور مستازم لامور وحودية هي الطلمة المحعولة وكون السكون وحودنا أبعدمن كون الموت والظلمة ونحوذاك وحسوديا والسسكون قدراد بهقوةفي الجسم تمنع حركته كالطسعية التيفي الخسر التي يؤحب استقراره فى الارض وهـ ذاأم وحودىلكن من قالاان السكون عدمي لمععل أجعين وهوالا مراهم سكل قبير المزيناه فكيف يكون أحد شرامنه لاسمامن المسلمن لاسمامن الصحابة (وقول هذا آلقائل) شرمن ابلس من لمستقه في سالف طاعة وجرى معه في مدان معصمة يقتضي أن كل من عصى الله فهوشر من اللس لائه لم يسمقه في سالف طاعة وجرى معه فى مدان المعصمة وحنئذ فكون آدم وذر بته شرامن البيس فان النبي صلى الله تعالى علىه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخبرا لخطائين التوابون عمهل بقول من يؤمن مالله والموم الاتحران من أذنب ذنسامن المسلين يكون شرامن ابليس أوليس هـذايما يعلم فساده بالاضطرارمن دين الاسلام وقائل هذا كافر كفرامعاوما بالضرورة من الدين وعلى هذا فالشبعة دائما يذنبون فمكون كلمنهم شرامن ابليس غماذا فالت الخوارج انعليا أذنب فمكون شرا من اللسلم يكن للرافضة حة الادعوىعصمته وهملا يقدرون أن يقموا حة على الخوارج بايمانه وامامته وعدالته فكمف بقمون حجة علهم بعصمته ولكن أهل السنة تقدرأن تقيم الحة باعانه وامامته لانماتحتم به الرافضة منقوض ومعارض عثله فسطل الاحتصابه غماذاقام الدليل على قول الجهور الذي دل علمه القرآن كقوله تعمالي وعصى آدم ريه فغوى لزمأن يكون آدم شرامن ابليس وفي الجدلة فلوازم هذا القول ومافسه من الفساد يفوق الحصر والتعداد (وأماثانما) فهذا الكلامكلام بلاحجة بلهو باطل في نفسه فارقلت ان شرامن الدس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ممدان المعصمة وذلك أن أحد الانحرى مع المدس في ممدان معصته كلهاف لا يتصور أن يكون في الا تدمين من ساوي اللس في معصته يحمث يضل الناس كلهم وبغو يهم وأماطاعة اللبس المتقدمة فهيي حابطة تكفره وردته فان الردة تحيط العمل فاتقدم من طاعته انكان طاعة فهي حاسمة مكفره وردته وما يفعله من المعاصى لاعا ثله أحد فسه فأمتنع أن يكون أحدشرامنه وصارنظىرهذا المرندالذي يقتل النفوس وبزني ويفعل عامة القمائح بعدسابق طاعاته فن حاء بعده ولم يسقه الى تلك الطاعات الحابطة وشاركه في قليل من معاصيه لا يكون شرامنه فكنف بكون أحد شرامن اللس وهذا ينقض أصول الشعة حقهاو باطلها وأقلما يلزمهم أن يكون أصحاب على الذبن قاتلوا معه وكانوا أحمانا بعصونه شرا من الذين امتنعواعن مسابعت من الصحابة لان هؤلاء عدوا الله قبلهم وأولئك جروامعهم في مدان المعصمة (و بقال مالأله) ما الدليل على أن الليس كان أعمد الملائكة أوكان محمل العرش وحدءستة الافسنة أوأنه كانمن حملة العرش في الحله أوأنه كان طاوس الملائكة أوأنه ماترا فى السماء رقعة ولافى الارض بقعة الاوله فهاسعدة وركعة ونحوذاك بما يقوله بعض الناس فانهذا أمراعا يعلى النقل الصادق ولدس فى القرآن شي من ذلك ولا في ذلك خرصي عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم وهل يحتم عثل هذافي أصول الدين الامن هومن أعظم الحاهلين وأعجب من ذلك قوله ولاشك من العلاء أن الملس كان أعسد الملائكة فيقال من الذي قال هذامن علماء الصمامة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمن فضلاعن أن مكون هذامتفقا عليه بين العلماء وهذاشي لم يقله قعا عالم يقبل قوله من علاء المسلمن وهوأمر لا يعرف الابالنقل ولم ينقل هـ ذا أحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاباس مناد صحيم ولاضعيف فان كانقاله بعض الوعاظ أوالمصنفين فالرقائق أو بعضمن ينقل فى التفسير من الاسرائيلات مالاأصل لهفشل هذالا يحتبيه فى جرزة بقل فكيف يحتم به فى جعل البيس خيرامن كل من عصى الله من بنى

آدمو يحعمل العصابة من هؤلاء الذين الميس خبرمنهم وماوصف الله ولارسوله صلى الله تعالى علمه وسلم البلس بخمرقط لابعسادة متقدمة ولاغسرهامع الهلو كانله عبادة لكانت قدحيطت بكفره وردته وأعسمن ذاك قوله لاشك بين العلاءانه كان يحمل العرش وحدهستة آلاف سنة فماسحان الله هل قال هذا أحدمن علماء المسلين المقبولين عند المسلين وهل يتكلم ذلك الامفرط في الجهل فان همذ الا يعرف لو كان حقاالا سقل الانساء وليس عن الذي صلى الله تعالى علىه وسلم فى ذلك شئ تم جل واحد من الملائكة العرش خيلاف مادل عليه النقل العصيم تم ما ماله حل العرش وحده ستة آلاف سنة ولم يكن يحمله وحده دائما ومن الذي نقل ان آمليس من حلة العرش وهذامن أكذب الكذب فان الله تعالى يقول الذين عملون العرش ومن حوله يسجعون بحمدر بهم ويؤمنون ويستغفرون للذبن آمنوا فأخبرأن له حلة لاواحدا وأنهم كالهم مؤمنون مسحون محمدر بهممستغفرون الذين آمنوا واذاقيل هذااخبارعن الحل المطلق ليس فيه أنه لم ترل له جلة قبل قد عاءت الا " مار بأنه لم ترل له جلة كعديث عبد الله ابنصالح عن معوية بنصالح ان الله تعالى لماخلق العرش أمر الملائكة محمله قالوارينا كيف نحمل عرشل وعلمه عظمتك فقال قولوالاحول ولاقوة الامالله فقالوها فأطاقوا جله (ويقال رابعا) ان الملس كفر كاقال تعالى الاالملس استكبروكان من الكافرين فلوقدر أنه كان له عمل صالح حمط مكفره كذلك غيره اذا كفر حمط عله فأين تشبه المؤمنسين جذا (ويقال خامسا) قولة انمعومة لم زل فى الاشراك الى أن أسلمه يفلهر الفرق فما قصديه الجمع فان معوية أسلم بعد الكفر وقد قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا مغفر لهم ماقد سلف وتاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقسدقال تعمالي فانتابوا وأفاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخوا تكمفى الدين وابليس كفر بعداعانه فيط اعانه بكفره وذاك حبط كفره باعانه فكيف يقاس من آمن بعد كفر عن كفر بعداعان (ويقال سادسا) قد ثبت اسلام معوية رضى الله عنه والاسلام يحب ماقيله فن ادعى أنه ارتد بعدد لك كان مدعمادعوى الاداسل لولم بعلم كذب دعواه فكنف اذا علم كذب دعواه وأنه مازال على الاسلام الى أن مات كاعلم بقاء غيره على الاسلام فالطريق الذي بعلمه بقاءاسلامأ كثرالناسمن العدابة وغيرهم بعلمه بقاءاسلام معوية رضى اللهعنه والمدعى لارتدادمعو بة وعثمان وأبى بكر وعسرلس هوأظهر حسةمن المدعى لارتدادعلي فان كان المدعى لارتدادعلي كاذبا فالمدعى لارتداد هؤلاء أطهر كذبالان الحية على بقاء اعان هؤلاء أطهر وشهة الخوارج أظهرمن شبهة الروافض (ويقالسابعا) هذه الدعوى انكات صححة ففما من القدح والغضاضة بعلى والحسن وغيرهمامالا يخفى وذلك أنه كانمغاو مامع المرتدين وكان الحسن قدسارأ مرالمسلمن الى المرتدين وخاادين الولسدقهر المرتدين فيكون نصرالله للدعلى المرتدين أعظمن نصره لعلى والله سحانه وتعالى عدل لانظلم واحدامهما فكون مااستعقه خاادمن النصرأ عظم مااستعقه على فكون أفضل عندالله منه بل وكذاك حموش أبى مكروعم وعثمان ونوابهم فانهم كانوامنصورين على الكفار وعلى عاجزعن مقاومة المرتدين الذين هممن الكفارأ بضافان الله محانه وتعالى يقول ولاتهنوا ولانحزنوا وأنتم الاعماون ان كنتم مؤمنين وقال تعالى فلاتهنوا وتدعوا الى السام وأنتم الاعماون والله معكم ولن يستركم أعمالكم وعلى رضى الله عنه دعامعو مة الى السلمف آخرالا ملاعزعن دفعه عن سلاده وطلب منه أن سفى

تلك الطسعة هي السكون القد يسمون ذلك اعتمادا ويفرقون سن السكون والاعتمادلكن قسد يقال له فالحسم اذا كان ساكنا فاما أن يكون السكون وحودما أومستلزما لامروحودى وحمئذ فالمقتضى لذلك الامر الوحودى اما موحب منفسه وساق الدليل الى آخره لكن من قال ان الجسم الاول كانسا كنافى الازل ثم تحسرك يقول في هـ ذاما يقوله القائلون معدوث الاحسام فانهماذا قالوا حدثتهي وحركتهامن غسرسب مقتضى حدوثها قاللهمهذا المنازعيل كانماقدرمن الاحسام ساكنا نمحدثت حركت منغبر سب يقتضى نحركهاوهذا يقوله من يقسول ان الاول حسم وأنه بتعدد له الفعل بعد أن لم يكن فاعلاو بقول الكلام فيحدوث

الفعل القائمة كالكلام في حدوث المفعول المنفصل عنه وذلكأن أهل الكلام والنظرمن أهل القملة وغيرهم تنازعوافي ثموت حسم قدم فطائفة قالت مامتناع حسم قدم وحدوث كلحسم وتنازعوا فى المحدث المسم هل أحدث بعد أنام يكن محدثا بدون سبب حادث أصلاأم لاردمن سبب حادث وهل يقوميه أمورحادثة كارادة حادثة وتصؤرحادث بلوفعل حادث على قولين لهم وطائفة قالت بشوت حسم قديم مُ هؤلاءمهم من قال لم يزل فاعلامتعركاومنهمن قال بلتحدد له الفعل والحركة فاذااحتج الاؤلون على هؤلاء بأن الحسم لوكان أزاما لمعضل من الحركة والسكون والحركة لاتكون أزلسة لامتناع دوام الحسوادث وتسلسلها والسكون لاسكون أزلما لانه

كل واحدمنهماعلى ماهوعليه وقد قال تعالى ولاتهنوا ولاتحز نواوأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فان كان أصحابه مؤمنين وأولئك مرندين وحب أن يكونوا الاعلين وهوخلاف الواقع (ويقال ثامنا) من قال ان معوية رضى الله عنه استكبر عن طاعة الله في نصب أمبر المؤمنين ولم قلت انه علمأن ولالته صححة وأنطاعته واحمة علمه فان الدليل على ثموت ولايته ووحوب طاعتهمن المسائل المشتهة التي لانظهر الانعد يحث ونظر مخلاف من أجع الناس على طاعته وبتقدر أن بكون علمذاك فلس كل من عصى بكون مستكبراعن طاعة الله والمعصمة تصدر تارةعن شهوة وثارة عن كبروهل محكم على كل عاص بأنه مستكبر عن طاعة الله كاستكمار الملس (و بقيال تاسعا) قوله وبالعه الكل بعدعثمان الله يكن هذا حقة فلافائدة فمهوان كان حمة فما يعتهم لعمان كان اجتماعهم علهاأعظم وأنتم لاترون الممتنع عن طاعة عثمان كافراب لمؤمناتها (ويقال عاشرا) اجتماع الناس على ما بعدة أبي بكر كانت على قولكم أكل وأنتم وغدركم تقولونان على تخلف عنهامدة فملزم على قولكم أن يكون على مستكبراعن طاعة الله في نصب أى كرعله امامافلزم حنشذ كفرعلى عقتضى حمتكم أوبطلانهافي نفسها وكفرعلى باطل فلزم بطلانها (ويقال مادىعشر)قولكم ما بعه الكل بعد عثمان من أظهر الكذب فان كشرامن المسلمن اماالنصف واماأقل أوأكثر لم يمانعوه لمسابعه سعدين أبى وقاص ولاابن عمر ولاغيرهما (ويقال ثانى عشر) قولكمانه حلس مكانه كذب فان معو ية لم بطلب الام لنفسمه ابتسداء ولاذهب الى على لينزعه من امارته ولكن امتنع هو وأصحابه من مما بعته و بقى على ما كان علمه والما فىزمن عمروعثمان ولماجرى حكم الحكمين انماكان متولياعلى رعبته فقط فانأر يديحاوسه فى مكانه انه استبد بالامردونه فى تلك البلادفه ذا صحيح لكن معوية رضى الله عنه يقول انى لم أنازعه شأهوفي يدهولم يثبت عندي مانو جبعلي دخولي في طاعته وهذا الكلام سواءكان حقاأ وباطلالا يوحب كون صاحبه شرامن ابليس ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم شرامن اللمس ف أنقى غالة في الافتراء على الله ورسوله والمؤمنين والعدوان على خم القرون في مثل هذا المقام والله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد والهوى اذابلغ بصاحب الىهذا الحدفقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل فضلاعن العلم والدين فنسأل الله العافية من كل بلية وان حقاعلى الله أن يذل مثل أصاب هذا الد كلام و ينتصر لعماده المؤمنين منأصانبه وغيرهممن هؤلاء المفترين الطالمن

وفسل قال الرافضي ). وعادى بعضهم في التعصب حتى اعتقداما منه ريدن معوية مع ماصدرمنه من الافعال القسعة من قتل الامام الحسين ونهب أمواله وسي نسائه ودورانهم في البلاد على الحال بغير قنب ومولاناز بن العابدين مغسلول البدين ولم يقنعوا قتله حتى وضوا أضلاعه وصدره بالحبول وجلوارؤسهم على القنامع أن مشامحهم رأوا أن يوم قتل الحسين أمطرت السماء دما وقدد كردال الرافعي في شرح الوحد ودكر ابن سعد في الطبقات أن الحرقظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم ترقبل ذلك وقال أيضامار فع جرفي الدنما الاوتحته دم عسط ولقد أمطرت السماء مطرائقي أثره في الشاب مدة حتى تقطعت قال الزهرى ما يقى أحد من قتلة الحسين الاعوقب في الدنما اما القتل واما بالعي أوسواد الوحة أوزوال الملك في مدة يسيرة وكان رسول القص المدن المحت والحسين والحسين والمسين والمدن والحسين

ويقول لهم هؤلاء وديعتي عندكم وأنزل الله تعالى قسل لاأسألكم عليه أجرالا المودة في القربي (والجواب) أماقوله وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد امامة بريدين معوية فان أراد بذاكأته اعتقدأته من الخلفاء الراشدين والأعمة المهتدين كالى مكروعروعمان وعلى فهذا لم يعتقده أحدمن العلاء المسلمن وان اعتقدمث لهذا بعض المهال كالحكى عن بعض الحهال من الاكرادو نحوهم اله يعتقد أن تريدمن العجابة وعن بعضهم أندمن الانساء ويعضهم يعتقد أنهمن الخلفاء الراشد ينالمهديين فهؤلاءليسوامن أهل العلم الذين يحكى قولهم وهممع هذا الجهل خبرمن حهال الشمعة وملاحدتهم الذين يعتقدون الهمة على أونموته أوبعتقدون أن ماطن الشريعة بخالف ظاهرها كانقوله ملاحدة الاسماعيلية والنصيرية وغسيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والزكاة والجير وينكر ون المعاد بل غلاتهم يحمدون الصانع وهم معتقدون في محدن اسمعمل اله أفضل من محدد من عدالله من عدا المطلب وأنه نسيخ شريعت ويعتقدون في أغتهم كالذي يسمونه المهدى وأولاده مثل المعز والحاكم وأمثالهم أنهم أئحة معصومون فلارب أنمن اعتقد عصمة خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم كان خبرامن هؤلاء من وحوء كثيرة فان خلفاء بني أمة وبني العباس مسلون باطناوطاهر اوذنو بهممن حنس ذنوب المسلى لسوا كفارامنافقين وهؤلاء الباطنية همف الباطن أكفرمن الهود والنصارى فن اعتقدعصمة هؤلاء كان أعظم حهلا وضلالا عن اعتقدعصمة خلفاء بني أسة و بني العماس بل ولواعتقدم متقدعه مقسائر ملوك المسلن الذبن هم مسلون طاهرا وباطنال كان خبرايمن اعتقد عصمة هؤلاء فقد تسنأن الجهل الذي وحدفين هومن أحهل أهل السنة وحدفى السعةمن الجهل ماهوأعظممنه لاسماوحهل أولثكحهل أصله نفاق وزندقة لاحهل مدعة وتأويل وهؤلاءأصلحهاهم لمكنجهل نفاق وزندقة بلحهل مدعة وتأويل وقلة علىالشر بعة ولهذا اذاتس لهؤلاء حقيقة مابعث اللهدم عدارسوله رجعواعن جهلهم و مدعتهم وأماأعة الملاحدة فيعلون فى الماطن أن ما يقولونه مناقض لما حامه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهم مخالفونه لاعتقادهم أنهوضع ناموسا بعقله وفضلته فحو زلناأن نضع ناموسا كاوضع ناموسا أذكانت النبوة عندهم مكتسبة وهي عندهم من حنس فضلة العلماء العباد والشرائع من حنسساسة الماوك العادلة فعوزون أن تنسي شريعته بشريعة بضعها الواحدمن أتمتهم ويقولون ان الشريعة انماهي للعامة فأماا فأصة اذاعلوا باطنها فانها تسقط عنهم الواجبات وتباحلهم المحظورات وهؤلاء ونحوهم كفرمن المهود والنصارى بل اذاقدر قوم يعتقدون عصمة الواحدمن بنى أمنة أو بنى العماس أوأنه لاذنوب لهم أوأن الله لايؤاخذهم ندنوجهم كالتحكى عن بعض أتباع بني أسة أنهم كانوا يقولون ان الخليف تقبل الله منه الحسينات ويتعاوزله عن السيئات فهؤلاءمع ضلالهمأقل ضلالامن يقول بامامة المنتظر والعسكر ين ونحوهم ويقولون المهمعصومون فان هؤلاء اعتقدوا العصمة والامامة في معدوم أوفهن ليس له سلطان ينتفعون مه ولاعنده من العلم والدين أكثر بماعند كثير من عامة المسلمن وأولئك اعتقد واأن الامام حسنات كنسرة تغمرستاته وهداعكن فى الجلة فانه عكن أن يكون السلم حسنات تغمرستاته وان كانذاك لا يشهد به لمعن الاعمايدل على التعين أما كون واحدين بوحد في المسلمن من هوأعلممنه وأدين معصوما عن الخطافهذا باطل قطعا بلدعوى العصمة فمن سوى الرسول

وحودى فساوكان أزلىالامتنع زواله لان الوجودي الازلى عنسع زوالهلان المقتضيله اماموحب منفسه أولازم الوحب سفسه م نقول والسكون محوز زواله فلا بكون أزلها أحاوهم عنجواز دوام الحوادث بأحوبتهم المعروفة كاتقدم التنسه على ذلك وأحاوهم عن السكون الازلى مان قالوا ماذكرتموه يناقض ماذكرتموه فىحدوث الاحسام وذلك أنكم اذاقلتم يحدوثهافلا يخاو اماأن تقولوا محواز تسلسل الحوادث وأماأن لاتقولوا عموازداكفان قلتم محواز تسلسل الحوادث وأن الاحسام حدثت بشرط حوادث متعاقسة كافالدذلك من قاله من القائل من عدوت الاحسام كالارموى والاجرى وغيرهما فالوا لهم فاذاجوزتم تسلسل الحوادث

بطلدللكمعلى امتناع التسلسل فى الأثار وأمكن حنئذ أن يكون الحسم القديم لمرزل متعركافسطل داملكمعلى حدوث الحسم وان قلتم لا يحوز تسلسل الحصوادت فى الأ منار وقلتم بحدوث الاجسام من غيرسب مادث لزم أن لا يكون حدوث الحادثات متوقفاعلى سسمادث بل كان الفاعل المختار عدث ماعدث من غيرسب مادت أسلا كانقول ذلكمن يقوله من المعتزلة ومن وافقهم وحنئذ فنقول لهممنازعوهممن الهشامة والكرامة وغيرهم فعوزحنشذ أنبكون الحسم القديم الأزلى تحوك بعدأن كان ساكنامن غمرسب أوحب ذلك بل بعض المشئة والقدرة لان القادرالمحتار عكنه مرجيح أحد طرفى المكن بالامرجع رج

صلى الله تعالى عليه وسلم دعوى باطلة قطعافتين أن أولئك مع جهالتهم هم أقرب الى الحق وأقل جهلامن هؤلاء الرافضة وأنمن اعتقدأن بزيدمن الصحابة أوالانبياء لم يكن حهله وضلاله أعظم منجهل وضلال من اعتقد الالهمة والنبقة في شيوخ الشبيعة لاسما شموخ الاسماعلمة والنصير بة الذبنهمأ كفرمن الهودوالنصاري وأتباعهم يعتقدون فهمم الالهمة وأماعلماء السنة الذين لهم قول يحكي فليس فهممن يعتقد أنبز يدوأمثاله من الخلفاء الراشدين والائمة المهتدين كأنى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم بل أهل السنة يقولون بالحديث الذى في السنن خلافة بالنبوة ثلاثونسنة غم تصرملكاوان أواد اعتقادهم امامة يزيد أنهم يعتقدون أنهملك جهورالمسلمن وخلمفتهم فيزمانهم صاحب السمف كاكان أمثاله من خلفاء بني أممة وبنى العباس فهذا أمرمعلوم لكل أحد ومن نازع فى هـ ذا كان مكار افان ريدنو يع بعد موت أسهمعو بة وصارمتواماعلى أهل الشام ومصر والعراق وحراسان وغسردال من الاد المسلمن والحسين رضي اللهعنه استشهد نوم عاشور اءسنة احدى وستين وهي أولسنة ملك تزيد والحسس ناستشهد قسل أن يتولى على شي من السلاد مان ان الزير حرى سف و بين يد ماجرى من الفتنمة والمعهمن المعهمن أهل مكة والخاز وغسرهما وكان اظهاره طلب الام لنفسه بعدموت بزيدفانه حينئذ تسمى بأميرا لمؤمنين وبايعه عامة أهل الامصار الاأهل الشام ولهذا انمانعدولايتهمن بعدموت ريد وأمافى حماة يزيدفانه امتنع عن مبايعته أؤلانم مذل الممادعةله فلمرض ويدالابأن يأتمه أسمرا فحرت بنهما فتنسة وأرسل المهنز يدمن حاصره عكة فات يزيد وهو محصور فلمامات يزيد بايع ابن الزبيرطائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم ويولى بعديز بداينه معوية ولم تطل أيامه بل أقام أر بعين يوما أو نحوها وكان فيه صلاح و زهد ولم يستخلف أحدافنا مربعده مروان س الحكم على الشام فلم تطل مدته غم تأمر بعمده ابنه عبد الملا وسارالى مصعب من الزيرنائب أخمه على العراق فقتله حتى ملك العراق وأرسل الحجاج الماس الزبير فاصره وقاتله حق قتل اس الزبيرواستوثق الامر لعبد الملك غملا ولاده من بعده وفته فىأ مامه مخارى وغسيرها من بلادماو راءالنهر فنعتها قتيمة من مسلم فائب الحجاج بنوسف الذي كان نائب عبدا لملك من مروان على العسراق مع ما كان فيه من الظلم وقاتل المسلمون ملك الترك خاقان وهرموه وأسروا أولاده وفتعوا أيضاب لادالسندوفتعوا أيضابلادالاندلس وغزوا القسطنطينية وحاصروهامدة وكانت لهمالغزوات الشاتية والصائفة تملىا انتقل الامر الى بنى العماس تولواعلى بلاد العراق والشام ومصروا لحاز والمن وخراسان وغسرهايما كان قد تولى علىه منوأمة الاىلاد المغرب فان الانداس تولى علم النوأمة وبلاد القسروان كانت دولة بن هؤلاء وهؤلاءفنز يدفىولا يتههو واحدمن هؤلاء الملوك ملوك المسلمن المستخلفين فى الارض ولكنهمات وامن الزبرومن مايعه محكه خارحون عن طاعته لم يتول على جميع بلاد المسلين كاأن وادالعماس لم يتولواعلى جمع بلاد المسلمن مخلاف عدد الملك وأولاده فانهم وتواعلى جمع بلاد المسلمن وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعو مة تولواعلى جمع بلاد المسلمن وعلى رضى الله عند ملم يتول على جميع بالادالسلين فيكون الواحدمن هؤلاءاما ماعصني أنه كان له سلطان ومعه السف بولى وبعسزل وبعطى ويحرم ويحكم وينفذويق مالحدود ومحاهد الكفار ويقسم الاموال أم مشهورمتواتر لاعكن محده وهذامعني كونه اماما وخليفة وسلطانا كاأن امام الصلاة هوالذي

يصلى بالناس فاذارأ يناوحلا بصلى بالناس كان القول بانه امام أص امشهود المحسوسا لاتحكن المكارةفه وأماكونه راأوفاجراأ ومطمعاأ وعاصافذاك أمرآ خرفأهل السنة اذااعتقدوا امامة الواحد من هؤلاء مزيداً وغيد الملك أوالمنصور أوغيرهم كان مهدد االاعتبار ومن ناذع فى هذافهوشده عن نازع في ولاية أي تكروع مروعمان وفي ملك كسرى وقسر والتحاشي وغسرهم والملوك وأمآكون الواحدمن هؤلاء معصوما فلس هذا اعتقاد أحسد من العلماء وكذاك كونه عادلافى كل أموره مطمعالته في جمع أفعاله ليس هـ ذا اء تقادأ حدمن أعمة المسلين وكذلك وجوب طاعته في كل ما مامر مه وان كان معصة تله لس هو اعتقاد أحد من أعمة المسلن ولكن مذهب أهل السنة والجاعة أن هؤلاء بشاركون فمامحتاج الهمم فيهمن طاعة الله فنصلى خلفهم الجعة والعددن وغسرهمامن الصاوات التي يقمونهاهم لانها أولم تصل خلفهم أفضى الى تعطيلها ونجاهد معهم الكفار ونحير معهم البيت العتيق ويستعان بهم في الامر بالمعروف والنهبي عن المنكروا فامة الحدود فحان الانسان لوقدرأن يحير في رفقة الهم ذنوب وقد حاؤا يحدون لم يضره هــذاشأ وكذلك الغزو وغيره من الاعمال الصالحــة آذافعلها الــبر وشاركه فىذلك الفاجر لم بضره ذلك شيأ فكيف اذا لم عكن فعلها الاعلى هـ ذا الوحه فكيف اذا كان الوالىالذي يفعلها فسمعصمة ويستعان مهمأ يضافي العدل في الحكم والقسم فاله لاعكن عاقلا أن بنازع في أنهم كشيرا ما بعد لون في حكمهم وقسمهم و يعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الانم والعدوان وللناس نزاع في تفاصيل تنعلق بهذه الجلة ليس هـ ذاموضعها مثل انفاذ حكم الحاكم الفاسق اذاكان الحبكم عدلاومثل الصلاة خلف الفاسق هل تعادأملا والصواب الحامع في هذا المان أن من حكم تعدل أوقد مر تعدل نفذ حكمه وقسمته ومن أمن معروف أونهى عن منكرأعن على ذلك اذ الم يكن في ذلك مفسدة راحجة وأنه لا مدمن ا قامة الجعة والجاعة فانأمكن تولية امام برام محز تولية فاجر ولامتدع نظهر بدعته فان هؤلاء محس الانكارعلهم يحسب الامكان ولا يحوز بولنه مفان لمعكن الا تولية أحدر حلين كالاهمافيه بدعة وفيدور كأن تولمة أصلحهما ولانة هوالواحب واذالم عكن فى الغروالانام برأحدر حلين أحدهما فمهدين وضعفعن الجهاد والا ترفيه منفعة في الجهادمع ذنوب له كان تولية هـ ذا الذي ولايته أنفع للسلمن خسرامن توليةمن ولايته أضرعلي المسلمن واذالم عكن صلاة الجعة والحاعة وغسرهما الاخلف الفاجر والمت دعصلت خلفه ولم تعد وانأمكن الصلاة خلف عبره وكان في ترك الصلاة خلفه هعرله الرتدعهو وأمثاله بدعن المدعة والفعو رفعل ذاك وان لريكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دىنية صلى خلفه ولدس على أحدان بصلى الصلاة مرتين ففي الجلة أهل السنة يحتهدون في طاعة الله ورسوله يحسب الامكان كاقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأنوامنه مااستطعتم ويعلون أن الله تعالى معت محداصلي الله تعالى علىه وسلو بصلاح العماد في المعاش والمعاد وأنه أمن الصلاح ونهي عن الفساد فاذا كان الفعل فه صلاح وفسادر يحوا الراج منهما فاذا كان صلاحه أ كثرمن فساده رجوافعله وانكان فساده كنرمن صلاحه وجوائر كهفان الله تعالى بعث رسوله مسلى الله تعالى علمه وسلم بتعصل المصالح وتسكم مالها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاذا تولى خليفة من الخلفاء كبر بدوعمد الملك والمنصور وغيرهم فاماأن بقال محب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى

السكون تارة والحركة أخرى فان قالواهم نحن نقول يفعل بعدأن لم مكن فاعلا فاذاقلتم السكون أم وحودى جعلتموه فاعلافي الازل لام وحودي والفعل في الازل محال قالوا لهم نعن لس لناغرض فىأن تحعسل السكون أمرا وحودنا ولاأن نحعله فاعسلافي الازل لامروحودى بالفقنا نحن وأنتم على أنه يفعل مالم يكن فاعلاله منغبرسب مادثلكن نزاعنا في الفعل هـ ل يقومه وفي الفاعل هل هوحسم فاذاطالبتمونا سبب فعله الحركة بعدالسكون قلنالكمهذا عنزلة فعسله لكل محدث بعد أنام يكن فاعلا والفرق انما بعود الى محل الفعل لاالىسىه ومقتضه وتلكمسئلة أخرى قدتكلمعلمافىغىر هدا الموضع والافننحهة المطالبة

غيره كايفعله من برى السف فهداراى فاسد فان مفسد به أعظم من مصلحته وقل من خرج على امام دى سلطان الاكان ما ولدعلى فعله من الشرأ عظم محم الولدمن الحركالذي خرج على الدرياللديد وكان المهلب الذى خرج على عبد الملك والعراق وكان المهلب الذى خرج على أبيه معراسان وكائي مسلم صاحب الدعوة الذى خرج عليهم محراسان أيضا وكالذي خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمنال هولاء وغاية هؤلاء اما أن يغلبوا واما أن يغلبوا غرول على المنصور وأما أهدا المواقعة فان عبد الله سعلى وأبامسلم قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو حعفر المنصور وأما أهدا الحرة وابن الاشعت وابن المهلب فهدر مواوه زم أصحاب مفلا أقاموادينا ولا أبقوادينا والله تعالى لا يأمن بأمن لا يحصل به صدلاح الدين ولا صلاح الدنياوان كان فاعل وغيرهم ومع هدا الم يحمد واما فعلوه من أهل الحندة فلاسوا أفضل من على وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ومع هدا الم يحمد واما فعلوه من القتال وهم أعظم قدراعندالله وأحسن به من غيرهم و نذلك أهل الحرة كان فهم من أهل العلم والدين خلق وكذلك أصحاب ابن الاشعث كان فهم خلق من أهل العلم والدين والله بعفرلهم كلهم وقد قدل الشعبي في فتنة ابن الاشعث أن كنت باعام فال كنت حدث يقول الشاعر

عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذعوى . وصوت انسان فكدت اطير أصابتنافتنة لمنكن فهابررة أنقياء ولافعرة أقوياء وكان الحسن البصري يقول ان الحاج عذاب الله فلا تدفعوا عـــذاب الله بأيد يكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فان الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فااستكانوال بهموما يتضرعون وكانطلق بنحس بقول اتقوا الفتنة بالتقوى فقىلله أجللنا التقوى فقال أن أحمل بطاعة الله على نورمن الله ترحور حمة الله وأن تترك معصة الله على نورمن الله تخاف عذاب الله رواء أحددوان أبى الدنسا وكان أفاضل المسلين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كاكان عبد الله من عروسعيد من المسيب وعلى من الحسين وغيرهم ينهون عام الحرةعن الخروج على يزيد وكاكان الحسين البصرى ومحاهد وغبرهما ينهون عن الخروج ف فتنة ابن الاشعث ولهذا استقرأ مرأهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصار وايذكر ون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الائمة وترائ قتالهم وان كان قدقاتل في الفتنة خلق كشرمن أهل العلم والدبن وباب قتال أهل المغي والام مالمعروف والنهي عن المنكر يشقه بالقتال في الفتنة وليس هذاموضع بسطه ومن تأمل الاحاديث الصحيحة الثابت معن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب واعتبراً بضااعتباراً ولى الانصار علم أن الذي ماءت به النصوص النبو بة خيرالامورولهذالماأرادالحسين رضى الله عنه أن محرج الىأهل العراق لما كاتبوه كتباكثيرة أشارعليه أفاضل أهل العلم والدبن كانعروان عباس وأبى بكر بنعسد الرجن بن الحادث بن هشامأن لا يخرج وغلب على ظنهمأنه يقتل حتى ان بعضهم قال أستودعك اللهمن قتيل وقال بعضهم لولاالشناعة لامسكتك ومنعتال من الخروج وهم بذلك قاصدون نصحته طالبون لمصلعته ومصلحة المسلين والله ورسوله انمايام بالصلاح لابالفسادلكن الرأى يصيب تارة و يخطئ أخرى فتمن أن الامرعلى ما قاله أولئك اذلم يكن في الخروج مصلحة لافي دين ولافي دينا بل تمكن أولئك الظلة الطغاة من سبط رسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلم حتى قتلوه مظاوما شهداوكان

بسسالفعل الحادث لافرق سننا وبينكم بلة ولناأقسر سالى المعقول من قولكم فان احداث الامور المنفصلة مدون حدوث فعل يقوم بالفاعل أمى غيرمعقول مخدلاف العكس فاذا فالوالهم السكونأم وحودى فاذاكان أزلىا كاناه موجب قديم فمتنع زواله قالوالهم مدوث ماعدت اماأن بقف على سعب مادث واما أن لا يقف فان وقف على أم حادث اطرل قولكم محدوث الاحسام وانام يقف فقد ديقال فرق بن حدوث عادت ريل أمرا وجوديا وحدوث مادثيريل أمراء\_د سافان لم يقف يطل قولكم يحدوث الاحسام وان وقف فلافرق سنحدوث حادث بزبل أمرا وحود باوحدوث عادث لاربلأمها وحوديا وذاكأنه

فىخر وحهوقتله من الفساد مالم يكن يحصل لوقعد في ملده فان ماقصده من تحصل الحرود فع الشرام بحصل منهشي بلزاد الشر مخروحه وقتله ونقص الخبر بذلك وصارسيالشرعظم وكان قتل الحسين مماأوحب الفتن كماكان قتل عمان مماأوحب الفتن (وهـ ذا كله) مماسين أن ماأمن به النبي صلى الله تعالى عليه وسلمن الصبرعلى حورالاغة وترائ قتالهم والخروج علمهم هوأصلح الامورللعمادفي المعاش والمعاد وأنمن خالف ذلك متعمدا أومخط المحصل بفعله صلاح بل فساد ولهذا أثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الحسن بقوله ان ابني هذا سد وسيصلح اللهمه بين فثتين عظمتين من المسلمن ولم يثن على أحد الابقتال في فتنه ولا يخرو جعلى الاغة ولانزع مدمن طاعة ولاعفارقة الجاعة وأحاد بث الني صلى الله تعالى علمه وسلم الثابتة في الععيع كالهاندل على هذا كافي صعيم العارى من حديث الحسن البصرى معت أبالكرة رضى اللهعنه فالسمعت النبي صلى الله تعالى علمه وسلم على المنبر والحسن الى حنبه ينظر الى الناس مرة والمه مرة و يقول النابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظمتين من المسلين فقد أخبرالني صلى الله عليه وسلم بأنه سيد وحقق ماأشار اليه من أن الله يصلح به من فئتين عظمتين من المسلمن وهـ ذا يمنأن الاصلاح بين الطائفتين كان مدوحا محمه الله ورسوله وان ما فعله الحسن منذلك كانمن أعظم فضائله ومناقمه التي أنني بهاعلمه النيي صلى الله تعالى علمه وسلم ولوكان القتال واحما أومستحمالم يثن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بترك واحب أومستحب ولهذا لم يثن النبى صلى الله تعالى علمه وسلم عباجري من القتال بوم الحل وصفين فضلاعها جرى في المدينة بوم الحرة وماجرى عكة فى حصاران الزبيروماجرى فى فتنة ابن الاشعث وابن المهلب وغيرذلك من الفتن ولكن واترعنه أنهأم بقتال الخوار جالمارقين الذين قاتلهم أسيرا لمؤمنين على ين أبي طالب رضى الله عنه بالنهروان بعد خروحهم علمه محروراء فهؤلاء استفاضت السننعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالامر بقتالهم ولماقاتلهم على رضى الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء وكذلك أمَّة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا القتال عندهم كقنال أهل الحل وصفين وغيرهما ممالم بأت فمه نص ولااجاع ولاجده أفاصل الداخلين فمه بل ندموا علمه ورحعوا عنه (وهذاالحديث)من أعلام نبوة نسناصلي الله تعالى عليه وسلم حدث ذكر في الحسن ماذكره وجدمنه ماجده فكانماذ كرهوما جده مطابقاللحق الواقع بعدأ كثرمن ثلاثين سنة فان اصلاح الله بالحسن بن الفئتن كانسنة احدى وأر بعن من الهمرة وكان على رضى الله عنه استشهد فيرمضان منةأر بعبن والحسن حينمات النبي صلى الله تعالى علمه وسلم كانعره نحوسم عسنين فانه ولدعام ثلاث من الهحرة وأبو مكرة أسلم عام الطائف تدلى سكرة فقسل له أبو بكرة والطائف كانت بعد فترمكة (فهذا الحديث) الذي قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحسن كان بعد مضي ثمان من الهجرة وكان بعدموت النبي صلى الله تعالى علىه وسلم شلائين سنة التي هي خلافة النبوة فلابدأن بكون قدمضيله أكثرهن ثلاثين سنة فانه قاله قبل موته صلى الله تعالى علمه وسلم (وممايناسبهدا) مائبت في الصحيح من حديث سلمان التميع عن أبي عمان النهدى عن أسامة بن زيدرضي الله عنه عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان بأخذه والحسن ويقول اللهم انى أحبه مافأ حممافني هذا الحدث جعه بن الحسن وأسامة رضى الله عنهما واخماره بأنه يحبهما ودعاؤه الله أن يحمما وحمه صلى الله تعالى علمه وسلم لهذين مستفضعنه في أحادمت

انحوزعلى الفاعل أن يحدث ما يحدث من غير تحدد أمن فقد تغير الام الذى لم زل للاسب اقتضى التغمر الامحض مششة الفاعل وقدرته وحنئذ فحوزان يتغمر السكون الذى لمرل مدون سب بقتضي التغيير الامحض مشئة الفاعل وقدرته واذاكان الفاعل القادرالختار قادراعلي أنحدث ماعدث ومحعل المعدوم موحودا مدونسب مادت أصلا لانه عكنه ترحي أحد طرفى الممكن بالامرجي كان فادرا على أن محمل الساكن متحركا مدون سب حادث أصلالانه عكنه ترحيه أحدطرفي الممكن بلامرجيح بل احداث الاحسام التي تكون ساكنة ومنعسركة أعظمهن احداث نفسحركاتها فاذاأمكنه احــداثها بدون سبب حادث

فاحداث حركانهاأمكن وأمكن ويقال لهمموخلق المارى تعالى جسماسا كنانم أرادنعيريكه مدونسب حادث أكان ذلك عكنا أوممتنعا فانقلتم عتنع ذلك بطل مذهبكم ودليلكم وانقلتم عكن ذلك قىل لكم فالقول فى زوال ذلك السكون كالقول فى زوال غيره فاله يقال السكون أمر وحودى وذلك السكون الوحودى لايدله من سب وحسننذفتحيءمسئلة زوال الضد هل هوماحداثضد آخرأو باحداث عدمه أو يخلق فناءأو نفس الاعراض لاتبق فقال في ه \_ ذا ما يقال في ذاك ومن قال السكون الوحودى لاسق زمانين بل ينقضى سأفشأ قبل له فكذلك اذاقدرالسكون قدعافاته لاسقى زمانىن بل محدث شأفشمأ وحنئذ فكل جزءمن أجزاء السكون لس صحيحة كافى الصحيدين من حديث شعبة عن عدى من مابت قال سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه بقول رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والحسن بن على على عاتقه وهو يقول اللهم اني أحبه فأحمه وفىالصحناعن الزهرى عن عروةعن عائشة رضي اللهعنها أنقر يشاأهمهم شأن المرأة المخزومة التى سرقت فقالوامن يكلم فيهارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالواومن محترى علمه الاأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وفي صحيح البخارى عن عبد اللهن دينارقال نظران عربوماوهوفي المسعدالي رحل يسعب نمايه في ناحمة من المسعد فقال انظرمن هذالت هذاء ندى قالله انسان أما تعرف هذا باأباء مدارجن هذا محدين أسامة قال فطأطأ ان عررضي الله عنه رأسه ونقر سده على الارض وقال لورآه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم لا عمه (وهذان اللذان) جمع بينهما في محمته ودعا الله الهما ما لحمة وكان يعرف حمه ليكل واحدمنهمامنفردا لم يكن رأيهما القتال في تلك الحروب ل أسامة قعدعن القتال بوم صفين لم بقاتل مع هؤلاء ولامع هؤلاء وكذلك الحسين داعًا كان بشيرعلي أيه وأخمه بترك القتال ولماصارالامرالمه ترك القتال وأصلح اللهمه سنالطائفتين المقتتلتين وعلى رضى الله عنه في آخر الامر تسنله أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله وكذلك الحسين أوالى المتولى على الناس ريد (واذاقال) القائل انعلىاوالحسن اعمار كالقتال في آخرالام العمر لانه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس بلاحصول المصلحة المطلوبة (قبلله) وهـ ذابعمنه هوالحكمة التي راعاهـاالــُـار عصلى الله تعـالى علىه وسلم في النهـي عن الخروج على الامراء وندب الى ترك القتال في الفتنة وان كان الفاعلون اذلك رون أن مقصودهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كالذبن حرجوا بالحرة وبدير الجاجم على يز يدوا لحياج وغيرهمالكن اذالم رال المنكر الاعماهوأ نكرمنه صارت ازالته على هدذا الوحه منكرا واذالم بحصل المعروف الاعتكرمفسدته أعظمهن مصلحة ذلك المعروف كان تحصل ذلك المعروف على هذا الوحمه منكراوم ذاالوحه صارت الخوارج يستعلون السف على أهل القلة حتى قاتلت علماوغرهمن المسلمن وكذلك من وافقهم في الخروج على الائمة بالسيف في الحلة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغبرهم كالذبن خرحوامع مجمد بنء مدالله بنحسن بنحسب وأخمه ابراهم بنعد دالله بن حسن سرحسين وغسيرهؤلاءفان أهل الدمانة من هؤلاء يقصمه ون تحصيل ماير ونه ديناليكن قد مخطؤنمن وحهين (أحدهما) أن يكون مارأوه دينا ليس بدين كرأى الخوار ج وغيرهم من أهل الاهواء فانهم يعتقدون وأباهوخطأ وبدعة ومقاتلون الناس علمه بل تكفرون من خالفهم فنصرون مخطئين فيرأيهم وفى قتال من خالفهم أوتكفيرهم ولعنهم وهذه حالة عامة أهل الاهواء كالجهمة الذن يدعون الناس الى انكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلياو يقولون انه لىسله كلام الاماخلقه في غسره وانه لابرى ونحوذات وامتعنوا الناس لمامال المسم بعض ولاة الامورفصاروا بعاقبون من خالفهم في رأيهم اما بالقتل واما بالحبس واما بالعزل ومنع الرزق وكذلك فعلت الحهمية ذلك غمرمي والله ينصرعماده المؤمنين عليهم والرافضة شرمنهم اذاتمكنوا فانهم والون الكفار وينصرونهم ويعادون من المسلين كل من لم وافقهم على رأيهم وكذلك من فمه تؤعمن المدع امامن مدع الحلولية حلولية الذات أوالصفات وامامن مدع النفاة أوالغلوف الاثمات

وامامن مدع الفدرية أوالارحاء أوغيرذاك تحده بعتقد اعتقادات فاسدة وبكفرمن خالفه أوبلعنه والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفيرا هل السنة والحاعة وفي قتالهم (الوجه الثاني) من مقاتل على اعتقاد رأى مدعوالمه مخالف السنة والجماعة كاهل الجل وصفين والحرة والجماحم وغسرهم لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطاوية فسلا يحصل بالقتال ذلك بل تعظم المفسدة أكثرهما كانت فيتمن لهم فى آخرالام ماكان الشارعدل عليه من أول الاحر وفهم من لم تبلغه نصوص الشارع أولم تشتعنده وفمهمن بظنهامنسوخة كالناحزم وفهممن متأولها كما يحرى لكثيرمن المجتهدين فى كثيرمن النصوص فانه بهذه الوحوه الثلاثة ترك من ترك من أهل الاستدلال العمل سعض النصوص اماأن لا يعتقد ثموتهاعن النبي صلى الله تعالى علم وسلم واماأن يعتقدها غسردالة على مورد الاستدلال واماأن يعتقدها منسوخة (ومماينبغي) أن يعلمأن أساب هذه الفتن تكون مشتركة فبردعلى القلوب من الواردات ماعنع القلوب عن معرفة الحق وقصده ولهذاتكون عنزلة الحاهلية والحاهلية اس فمهامه رفة الحق ولاقصده والاسلام حاء بالعلم النافع والعمل الصالح ععرفة الحق وقصده فمتفق أن بعض الولاة نظلم باستثثار فلا تصبر النفوس على ظله ولاعكمادفع ظله الاعاهوأ عظم فسادامنه ولكن لاحل محمة الانسان لاخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي بتوادمن فعله ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انكم ستلقون بعدى أثرة فاصبر واحتى تلقونى على الحوض وفى العديم من حديث أنس سنمالك وأسدى حضررضى الله عنهماأن رحلامن الانصار فال مارسول الله ألاتستملني كااستعملت فلاناقال ستلقون بعدى أثرة فاصبر واحنى تلقوني على الحوض وفي روامة المخارى عن يحيى سسعد الانصارى سع أنس س مالك حن حرجمعه الى الولسد قال دعاالني صلى الله تعالى عليه وسلم الانصارالي أن قطع الهم الحدوين فقالوالا الاأن تقطع لاخوان امن المهاجر بن مثلها فقال المالافاصرواحتى تلقوني على الحوض فانه ستصمكم أثرة تعدى وكذلك ثعت عنمه في الصحيح أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهم وأثرة عليه وفى الصحير عن عبادة قال ما بعنارسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم على السم والطاعمة فيعسرناو يسرناومنشطناومكرهناوأثرة علمناوأن لاننازع الامرأهمله وأنتقول أونقوم مالحق حينما كنالانحاف فيالله لومة لائم فقدأ مرالنبي صلى الله تعالى علمه وسلم المسلمن أن بصبر واعلى الاستشارعام موأن بطبعوا ولاة أمورهم وان استأثر واعلم موأن لابنازعوهم الام وكنسر بمن خرج على ولاة الامور أوأ كثرهم اغماخر جلسازعهم مع استشارهم علىه ولم يصبرواعلى الاستشار غمانه يكون لولى الامر ذنوب أخرى فسيق نغضه لاستشاره بغطى تلك السشات ويبقى المقاتلة ظاناأنه يقاتله للسلاتكون فتنهة ويكون الدين كله لله ومن أعظم ماحركه عليه طلب غرضه اماولاية وامامالا كاقال تعالى فان أعطوامها رضوا وانام يعطوامنها أذاهم يسخطون وفى الصحيح عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم أنه قال ثلاثة لامكامهم مالله ولا ينظر البهم يوم القيامة ولابر كهم ولهم عذاب أليم رحل على فضل ماء عنعه ابن السبيل بقول الله له يوم القيمة اليوم أمنعك فضلى كامنعت فضل مالم تعل بداك ورحل بادع اماما لاسانعه الالدنساان أعطاه منهارضي وانمنعه سخطور حل حلف على ساعة نعد العصر كاذ طالقد أعطى بهاأ كتريماأعطى فاذااتفق من هذه الجهة شهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشهة

هوةدعا بنفسه كاقلتمفي كلجزء من أجزاء الحركة ليسهوق دعما منفسم فاذا كان القائلون مان السكون أمروحودى يقولون انه بتعذد شأفشأ كالقولون مسل ذال في الحركة قسل لهسم فعكون دللكم على امتناع كون الازلى ساكنامن حنس دللكم عدلي امتناع كونه متعسركا وهوتناهي الحوادث وقد تقدم الكلامف فاذاقالوا السكونأم وحودى فاذا كانقدعا امتنعز والهلان ماوحب قدمه امتنع عدمه لان القدم أماأن بكون واحمانفسه أومن لوازم الواحب نفسه قسل لهمهذامثل أن مقال عدم الفعل هوتركه وترك الفعل أمروحودي فاذا كان قدمه المنع عدمه لانماوحى قدمه امتنع عدمه فاذا فالواعدم الفعل لسهوتركا

وحود باأمكن أن يقال عدم الحركةلس هوسكونا وحوديا وقد ضعف الأمدى وغيره هـذه الحة حمة الحركة والسكونوهي فاسدة على أصول من يقول بان الاعراض لاتبق زمانين من هدده الجهة وهي في الاصلمن عجم المعتزلة الذين بقولون يحواز بقاء الاعراض لكن من ينازعهم من الهشاسة والكراسة وغيرهم بمن يقدول باثبات حسمقديم واله قاميه من الفع لمالم يكن قائما سواءسمواذلك حركة كايقريعضهم مذلك أولم بهموه حركة كاعتناع بعض من ذلك فان المقصر المعانى العقلية لاالاط الاقات اللفظمية فاذاقال من قال من معستزلة البصرةان فناء الاحسام احداث فناءلافى عدل كاأن احداثها محدوث ارادة لافى محل

قامت الفتنة والشارع أمركل انسان عاهوالمصلحة له والسلين فأمر الولاة بالعدل والنصو لرعمتهم حتى قالمامن راع يسترعد والله رعدة عوت يوم عوت وهوغاش لرعمة الاحرم الله عليه را أتحة الجنسة وأمم الرعبة بالطاعة والنصيح كاثبت فى العديم الدين النصيحة ثلاثا قالوالمن مارسول الله قالاته ولكنابه وارسوله ولائمة المسلمن وعامتهم وأمر بالصبرعلى استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومناذعتهم الاحرمع ظلهم لان الفسادالناشي من القتال في الفتنة أعظمهن فسادولاة الامور فلابرال أخف الفسادين بأعظمهما ومن تدبرالكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعتبرذال عايجده من نفسه وفى الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آباتنافى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتسين لهم أنه الحق فان الله تعالى برى عماده آياته فى الآفاق وفىأنفسهم حتى سنناهم أنالقرآن حق فغبره صادق وأمره عدل وعت كاتر بالصدقا وعدلا لامبدل لكلمانه وهوالسمدم العليم (ويما يتعلق بهذا الياب) أن يعلم أن الرحل العظم فالعلم والدينمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاحتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فعصل بسبب ذال مالا ينبغي اتباعه فسه وان كانمن أولياء الته المتقين ومشل هذا اذاوقع صارفتنة لطائفة يعظمه فتريد تصو ب ذلك الفعل واتباعه عليه وطائفة تذمه فتحعل ذلك قادحافى ولابته وتقواء بلفي ره وكونهمن أهل الجنة بلف اعانه حي تخرجه عن الاعان وكالاهذين الطرفين فاسد والخوارج والرافضة وغيرهمن ذوى الاهواء دخل علمهم الداخل من هذا ومن سلا طريق الاعتدال عظممن يستعق النعظيم وأحسه ووالاه وأعطى الحقحقه فمعظم الحق و برحم الخلق و بعلمأن الرجل الواحد تكوناه حسنات وسئات فعمد ومذمويشات ومعاقب ومحدمن وحسه وبغضمن وحههذا هومذهب أهل السنة والحماعة خلافاللغوار جوالمعتزلة ومن وافقهم وقد بسط هذا في موضعه (واذا تسنذاك) فالقول في ريكالقول في أشاهه من الخلفاء الماوك من وافقهم في طاعة الله تعالى كالصلاة والجيوالجهاد والام بالمعروف والنهي عن المسكر واقامة الحدودكان مأجوراعلى مافعله من طاعة الله ورسوله وكذلك كانصالحو المؤمنين كعبد اللهن عروأمثاله ومن صدفهم بكذبهم وأعانهم على ظلهم كانمن المعنين على الاثم والعدوان المستحقين للذموالعقاب ولهذا كان الصحابة رضي اللهعتهم يغزون مع يزيد وغيره فانه غرا القسطنطنية في حياة أسه معوية رضي الله عنه وكان معمه في الجيش أبو أبوب الانصارى رضى الله عنه وذلك الحيش أول حيش غزا القسطنطينية وفي صحير المخارى عن ابن عررضى الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أول حيش بغرو القسطنطنية مغفورلهم (وعامة الخلفاء الماوك) جرى في أوقاتهم فتن كاجرى في زمن بزيد بن معوية قتل الحسين ووقعة الحرة وحصارا من الزبرعكة وجرى في زمن من وان من الحكم فتنه من جراهط يينه وبين المعمان ن سير وجرى في زمن عسد الملك فتسة مصعب ن الزيير وأخسه عبد الله ان الزيروحصاره أيضاعكة وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن على وجرى في زمن مروان بن مجد فتنة ألى مسلم حتى خوج عنهم الامرالى ولد العساس ثم كان في زمن المنصور فتنة عدد ن عدالله بن الحسن الحسن الدينة وأخمه الراهيم بالصرة الى فتن يطول وصفها والفتن في كل زمان يحسب رحاله فالفتنة الاولى فتنة قتل عمان رضى الله عنه هي أول الفتن وأعظمها ولهذا حاءفي الحدديث المرفوع الذي رواه الامام أحدفي المسندوغيره ثلاث من نحامنهن فقد نحاموتي وقتل خليفة مضطهد بغبرحق والدحال ولهذافي حديث عمر لماسأل عن الفتنة التي غوج موج النحسر وقالله حذيفسة انسنك وبينها بالمعلقا فقال أيكسرالياب أميفتم فقال بل يكسرفقال اوكان يفتح لكان بعاد وكانع رهو الماب فقت ل عروية لى عثمان فد ثت أساب الفتنة في آخرخلافته حتى قتل وانفتم بات الفتنة الى يوم القدامة وحدث بسبب ذلك فتنة الحل وصفين ولايقاس رحالهما بأحدفانهم أفضل من كلمن بعدهم وكذلك فتنه الحرة وفتنة ابن الاشعث كانفهامن خارالتابع ينمن لايقاس بهممن بعدهم وليسف وقوعه فدالفتن ف تلك الاعصار ما يوحب أن أهل ذلك العصر كانواشر امن غيرهم بل فتنة كل زمان حسب رحاله وقدقال النبى صلى الله تعالى علمه وسلم خير القرون القرن الذي بعثت فهم ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم وفتنما بعددلك الزمان محسب أهله وقدروى أنه قال كاتكونون يولى علمكم وفي أثرآ خ يقول الله تعالى أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصهم سدى من أطاعني حعلتهم علمه رج ومن عصانى حعلتهم علمه نقمة فلاتشتغلواس الملوك وأطمعوني أعطف قلوبهم علكم ولما انهرزم المسلونوم أحدهزمهم الكفارقال الله تعالى أولماأصابتكم مصية قد أصبتم مثلها قلتمأني همذاقسل هومن عندأ نفسكم والذنؤب ترفع عقو بتهامالتو بة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة والقتل الذي وقع في الأمة مما يكفرالله به ذنو بها كاحاء في الحديث والفتنةهي من حنس الحاهلة كأقال الزهرى وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللهصلي الله تعالى علسه وسلم متوافرون فأجعوا أنكل دم أومال أوفرج أصسبنا ويل القرآن فاله هدرأنزلوهم منزلة الحاهلية وذلك أن الله تعالى بعث محداصلي الله تعالى عليه وسلم بالهدى ودين الحق فبالهدى بعرف الحق وبدين الحق بقصد الخير ويعمل به فلامدمن علم بالحق وقصدله وقدرة عليه والفتنة تضادذاك فانهاتمنع معرفة الحق أوقصده أوالقدرة عليه فتكون فبهامن الشهات ما بلس الحق بالباطل حتى لايتمسيز لكثيرمن الناس أوأ كثرهم ويكون فيهامن الاهواء والشهوات ماعنع قصد الحق وارادته وبكون فهامن طهورقوة الشرما يضعف القدرة على الخسر ولهذا ينكر الانسان قلبه عندالفتنة فبردعلي القاوب ماعنعها من معرفة الخق وقصده ولهذا بقال فتنة عماء صماء وبقال فتن كقطع الليل المظلم ونحوذاك من الالفاط التي بتسن ظهور الجهل فمهاوخفاء العلم فلهذا كانأهلها عنزلة الحاهلة ولهدذا لاتضن فهاالنفوس والاموال لان الضمان بكونلن بعرف انه أتلف نفس غبره أوماله بغير حق فأمامن لم يعرف ذلك كاهل الحاهلية من المكفار والمرتدين والمغاة المتأولين فلابعر فون ذلك فلاضمان علمهم كالابضمن من علمأنه أتلفه بحق وان كان هذا مثامامصماوذال أنأهل الحاهلة اماأن بتو بوامن تلا الجهالة فمغفرلهم بالتو بة عاهلتهم وماكانفها واماأن بكونوامن يستحق العذاب على الجهالة كالكفارفهؤلاء حسبهم عذاب الله فالا خرة واماأن يكون أحدهم متأولا مجتهدا مخطئافه ولاءاذا غفرلهم خطأهم غفرلهم موحمات الخطاأ يضاوالله تعالى أعلم

(فصل اذاتين هذافنقول) الناس في ريد طرفان ووسط قوم يعتقدون أنه من العصابة أو من الخلفاء الرائسدين المهدين أومن الانبياء وهدا كله ماطل وقوم يعتقدون أنه كافر منافق في الباطن وانه كان أو قصد في أخذ ماركفارا قاريه من أهل المدينة وبني هاشم

والتزه واحدوث عرض لامحله وحددوث الحوادث بسلاسب حادث وانمن الحوادث ما يحدث مدون ارادة وقالوالارول الضد الاعدون ضده قال لهم هؤلاء فكذلك اذاق قرناحسماقدعا تحرك بعددأن كانساكنا كأن زوال ذلك السكون محدوث ضده من الحركة وحدوث ذلك عماله محدث المنفصل ومن قال العرض بغدم باحداث اعدام كاهوأحد القول من لمتكلمة أهل الاثبات من الأشعرية والكرامية وغيرهم فالواذلك السكون بعسدم ياحداث اعدام والقول فيسب حدوث الاعدام كالقول فحدوث سب الاحداث وانقالواان السكون ينقضى شيأ فشأكا تنقضى الحركة نسأ فنسأكا فالوا مندل ذلك في سائر الاعراض كا

وانه أنشد لما بدت تلك الحول وأشرفت \* تلك الرؤس على ربى جوون نعق الغراب فقلت نج أولاتنج \* فلف د قضيت من النبي ديوني وانه تمثل بشعر ابن الزبعري

لمتأشياني بدر شهدوا ، جزع الخرز جمن وقع الاسل قد قتلنا القرن من ساداتهم ، وعدلناه سدر فاعتدل

وكلا القولين اطل يعلم بطلانه كل عاقل فان الرحل ملائمين ملوك المسلمين وخلمفة من الخلفاء الماوك لاهذا ولاهذا وأمامقتل الحسين رضى الله عنه فلارس أنه قتل مظلوما شهدا كاقتل أشساهه من المظاومين الشهداء وقتل الحسسن معصمة لله ورسوله ممن قتسله أوأعان على قتله أو رضى نذلك وهومصدة أصدبها المسلون من أهله وغيراهله وهوفى حقه شهادمله ورفع درحة وعلومنزلة فالهوأخاه سيقت لهمامن الله السعادة التي لاتنال الابنو عمن السلاءولم يكن لهمامن السوابق مالاهل يتهمافانهماتر سافى حرالاسلام فىعز وأمان فهذامات مسموما وهذامقتولا لمنالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء وليس ماوقع من ذلك بأعظم من قتل الانساء فان الله تعالى فدأ خبرأن بني اسرائيل كانوا بقتاون النبين نغيرحق وقتل الني أعظم ذنبا ومصمة وكذلك قذ ل على رضى الله عنه أعظم ذن اومصدة وكذلك قدل عمان رضى الله عنه أعظم ذنا ومصدة واذا كانكذاك فالواحب عندالمصائب الصروالاسترجاع كالحمه الله ورسوله قال الله تعالى وبشرالصار ىزالذىن اذاأصابتهم صمية فالواانالله واناالمه راجعون وفي مسندالامام أحد وسننا بن ماحه عن فاطمة بنت الحسين عن أبها الحسين عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال مامن مسلم بصاب عصيمة فيذكر مصيته وان قدمت فعدد ثلها استرجاعا الاأعطاءالله من الاجرمثل أجره يوم أصيبها (ورواية) الحسين وابنته التي شهدت مصرعه لهذا الحديث آبة فانمصيبة الحسسنهي ممايذ كروان قدمت فشرع للسلم أن محدث لهااسترحاعا وأما ما يكرهه الله ورسوله من لطم الحدود وشق الحمو بوالدعاء مدعوى الحاهلة فهذا محرم تبرأ الذي صلى الله تعالى عليه وسلم من فاعله كافى الحديث الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ليس منامن لطم الخدودوشق الجيوب ودعامد عوى الحاهلية وتبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة فالصالقة التى ترفع صوتهاعند المصمة والحالقة التي تحلق شعرها والشافة التي تشيق ثمابها وفى الصحيح عن النبي صلى الله تعالى علىه وسلم انه قال ان النائحة اذالم تتب قيل موتها فانها تلبس يوم القمة درعامن جرب وسر بالامن قطران ورفع الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نامحة فأمر يضربها فقسل باأميرا لمؤمنين انه قديدا شعرها فقال انه لاحرمة لهاانها تنهيءن الصبر وقدأم اللهبه وتأمر بالجزع وقدنهى الله عنه وتفتن الحي وتؤذى الميت وتبيع عبرتها وتبكى بشحوغيرها انهالاتمكى على مستكما غانسكى على أخذ دراهمكم

(فصل) وصارالناس فى قتل الحسين رضى الله عنه ثلاثة أصناف طرفين ووسطا أحد الطرفين يقول اله قتل بحق فانه أراد أن يشق عصاالمسلمين و بفرق الحاعة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله تعمل على عليه وسلم أنه قال من حاء كم وأمر كم على رجل واحد ير يدأن يفرق جاعتكم فاقتلوه قالوا والحسين حاء وأمر المسلمين على رحل واحد فأراد أن يفرق جماعتهم وقال بعض هؤلاء هو أول خارج خرج فى الاسلام على ولاة الاحم والطرف الا خرقالوا بل كان هو الامام

هوأحد فولى أهـل الاثمات من الاشعربة وغيرهم قالوالهم فالسكون اذا كالحسركة فكاأن الحركة متعاقسة الاجزاء فكذلك السكون ولارسأن هدده الامور تازم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما لامحسد عنه واغاالتبس مثل هدذالان الواحد من هؤلاء يبنىء لى المقدمة العدعة في موضع ويلتزم ماينافضهافي موضع آخر فيظهر من تناقض أقوالهم مايسين فسادها لكن قد يكون ماأ ثبتوه فأحدالموض عن صححامتفقا علمه فلاينازعهم الناس فسه ولافى مقدماته وقدتكون المقدمات فهاضعف لكن لكون النتعة صحة بتساهل الناسفي تسليمقسدمانهاواغا يقع تحرر المقدمات والنزاع فهااذا كانت الواجب طاعته الذى لا ينفذ أمر من أمور الاعمان الابه ولا تصلى حماعة ولاجعة الاخلف من يوليه ولا يحاهد عد والاباذنه و يحوذ لك (وأما الوسط) فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولاهذا بل يقولون قتل مظلوما شهدا ولم يكن متوليا أمر الامة والحذيث المذكور لا يتناوله فالهلما بلغه مافعل بان عمسلم بن عقيل رك طاب الامر وطلب أن يذهب الى يريد أوالى الثغر أوالى بلده فلم عكنوه وطلبوامنه أن يستأسر لهم وهذا لم يكن واحماعله

﴿ فصل ﴾ وصارالسمطان بسعب قتل الحسين رضي الله عنه محدث للناس مدعتين مدعة الخزن وأكنوح بوم عاشوراء من اللطم والصراخ والمكاء والعطش وانشاد المرانى وما يفضي السه ذلك من سب السلف ولعنهم وادخال من لاذنب له مع ذوى الذبو نحتى بسب السابقون الاولون وتقسراً أخبارمصرعهالني كثيرمنها كذب وكان قصدمن سن ذلك فتيرباب الفتنة والفرقة بين الامة فان هذاليس واحباولامستصاماتفاق المسلمن بل احددان الحرع والنماحة للصائب القدعة من أعظمما حرمه الله ورسوله وكذلك مدعمة السرور والفرح وكانت الكوف بم اقوم من الشيعة المنتصر من العسن وكان رأسهم الخنارين عسد الكذاب وقوم من الناصة المغضين لعلى رضى الله عنه وأولاده ومنه مالحاج بنوسف الثقني وقد ثبت في الصحير عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلمأنه قال سكون في تقيف كذاب ومبيرف كان ذلك الشيعي هوالكذاب وهذا الناصي هو المبير فأحدث أولثل الحزن وأحدث هؤلاء السرور ورووا أنهمن وسع على أهله نوم عاشوراء وسع الله عليه سأترسنته قال حرب الكرماني سألت أحدين حنبل عن هذا الحديث فقال لاأصل له وليسله اسناد ثابت الامارواه سفدان بن عمينة عن ابراهيم بن محدين المنتشرعن أسه أنه قال بلغنا الهمن وسع على أهله الحديث وابن المنتشر كوفى سمعه ورواه عن لا بعرف ور وواأنه من اكتمل يوم عاشوراء لم يرمدذلك العام ومن اغتسل بومعاشوراء لمعرض ذلك العام فصارقوم يستحمون بوم عاشوراءالا كتحال والاغتسال والتوسعة على العمال واتخاذاً طعمة غيرمعتادة وهذه دعة أصلها من المتعصمين بالماطل على الحسين رضى الله عنه وتلك بدعة أصلها من المتعصمين بالماطل له وكل مدعة صلالة ولم يستمع أحدمن الائمة الار بعة وغيرهم لاهذا ولاهذا ولافي شئ من استحماب ذلك يحقشرعنة بلالمستح يومعاشوراءالصمام عندجهور العلماء ويستعمأن يصاممعه الناسع ومنهممن يكره افراده مالصمام كاقد سط في موضعه والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشساء من الكذب كإزاد وافي قتل عممان و كإزاد وافعما براد تعظمه من الحوادث و كإزاد وافي المغازى والفتوحات وغمرذلك والمصنفون في أخمار قتل الحسين منهمن هو من أهل العلم كالبغوى واستأبى الدنيا وغيرهما ومع ذلك فمار وونهآ فارمنقطعة وأمو رياطلة وأمامارويه المصنفون في المصرع بلااسناد فالكذب فيه كثير والذي ثبت في الصحير أن الحسب فلاقتل حل رأسه الى قدام عسد الله من زياد وانه نكت بالقضع على ثناماه وكان بالمحلس أنس من مالك رضى الله عنه وأنو مرزة الاسلى ففي صحير المضاري عن محدم سعر من عن أنس مالك رضى الله عنه قال أتى عسد الله من زياد برأس الحسس فععل في طست فععل بنكت وقال في حسنه شيأ فقال أنس كان أشبهم برسول اللهصلي الله تعالى علىه وسلم وكان مخضو بالمالوسمة وفيه أيضاعن أبى نعيم قال معتان عمر وسأله رحل عن المحرم يقت لى الذياب فقال باأهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلتم ان بقت رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم وقال الذي صلى الله تعالى علمه

النتج قموردنزاع والمسلون متفقونء \_لى أن الله سمانه وتعالى وصفاته اللازمية لذاته لا يحوز علم العدم وقد اشتهر في اصطلاح المتكلمين تسمته بالقديم بل المعتزلة ومن سلك سيلهم غالب ما يسمونه بالقدم وان كانمن المعتزلة وغيرهممن لاسمه بالقدم وانسماه بالازلى وأكثرهم مععلون القدم أخص وصفه كاأن الفسلاسفة المتأخرين الالهسن غالب ما يسمونه به واحب الوحود والمتقدمون منهم غالب مايسمونه به العملة الاولى والمدأ الاول فاذا قررالمقررأن ماوحب قدمه امتنع عدمه كانمن المعلوم أن الزب القديم الواحب الوحود عتنع عدمه تعالى ولس عند المسلمن قدم قائم سفسه غيره حتى يقال الهعتنع عدمه والمتفلسفة

القائلون بقدم الافلاك يقولون انه عننع عدمهافهذه المقدمة وان كانت معمة في نفسها فلايصل أن يستدل ما من قال عما بناقضهاأ وعمايستازم مايناقضها فان نفس ماستدل به علهااذا ناقض قوله أمكن معارضةأن يطل عنه بالاعتراض المرك لاسمااذااقتضى فساد قوله على التقدر سفن كانمن أصلقوله أن الفاعل المختارله أن يرجع أحد المقدورين على الأخر بلامرج أصلاععردكونه قادرا أو بحردآرادته القدعة وقذرمع ذلك جسم قديم قادر مختار يقسل الحسركة والسكون كان تحركه ىعدسكونه الدائم عسنزلة نحريكه لغيره فان أمكن تحريكه لغيره بحرد كونه قادراأ وبحسردارادته أمكن ذلك في هـ ذا الموضع ولا وسلمهمار محانتاى من الدنما وقدروى ماسناد مجهول أن هذا كان قدام يز مدوأن الرأس حل المهوانه هوالذى نكت على ثناماه وهذامع أنهلم ينست فني الحديث ما مدل على أنه كذب فان الذن حضر وانكته بالقضيب من العجابة لم يكونوا بالشام وانما كانوا بالعراق والذي تقله غير واحدأن يزيدلم يأم يقتل الحسين ولاكان له غرض في ذلك بل كان مختار أن يكرمه ويعظمه كاأمره بذلك معوية رضى الله عنه ولكن كان مختاراً ن عتنع من الولاية والحر وجعليه فلا قدم الحسسن وعلمأن أهل العراق مخسذلونه ويسلونه طلسأن ترجع الى تريدأ وترجع الى وطنسه أويذهب الىالثغر فنعوهمن ذلائحتي بسيتأسر فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهمه دارضي الله عنه وانخبرقتله لماملغ بزيد وأهله ساءهمذلك وتكواعلى قتله وقال بزيدلعن الله ان مرحانة بعني عسدالله بن زياداً ما والله لو كان بينه و من الحسب رحم لما قتله وقال قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق مدون قتل الحسب وانه حهزأهله بأحسن الحهاز وأرسلهم الى المدينة لكنهمع ذاكما انتصر العسن ولاأمر بقتل قاتله ولاأخذ بثأره وأماماذ كرهمن سي نسائه والدوران بهم في الملدان وجلهم على الحال نف مرأفتات فهذا كذب و باطل ماسي المسلون ولله الحد هاشمية قط ولااستعلت أمة محمدصلي الله تعالى عليه وسلرسبي بني هاشيم قط وليكن أهل الهوى والجهل بكذبون كثبرا كإتقول طائفة منهمان الحاج قتل الاشراف يعنون بني هاشم ويعض الوعاظ وقع سنه و بن بعض من كانوا يدعون أنهم علوبون ونسهم مطعون فيه فقال على منبره ان الحجاج قتل الاشراف كلهم فلم يبق لنسائهم رجل فكنوامنهن رحالا فهؤلاءمن أولاد أولئك وهذا كالهكذب فان الحجاج لم مقتل من بني هاشم أحداقط مع كثرة قتله لغيرهم فان عمد الملك أرسل المدمه يقول له اياك وبني هاشم أن تتعرض الهم فقدراً يت بني حرب لما تعرضوا الحسين أصابهم ماأصابهمأ وكإقال ولكن قتل الحجاج كثعرامن أشراف العرب أيسادات العرب ولما سمع الجاهل أنه قتل الاشراف وفي لغت أن الاشراف الهاشميون أو بعض الهاشمين ففي معض البلادأن الاشراف عندهم ولدالعباس وفي بعضها الاشراف عندهم ولدعلى ولفظ الاشراف لا يتعلق به حكم شرعي وانحا الحكم يتعلق سني هاشم كتحر م الصدقة وأنهم آل محده للي الله تعالى علىه وسلم وغرذال والحاج كان قدر وجسنت عبدالله ين حعفر فلم يرض بذلك سوأمية حتى نزعوهامنه لانهم معظمون لبني هاشم وفى الحلة فابعرف فى الاسلام أن المسلين سوا امرأة بعرفون أنهاهاشمة ولاسيعمال الحسسن وللادخاوادارير يدقامت الساحة في سمه وأكرمهم وخيرهم بين المقام عنده والذهاب الى المدينة فاختاروا الرحوع الى المدينة ولاطمف برأس الحسين وهنده الحوادث فهامن الكذب ماليس هنداموضع بسطه وأماماذ كرممن الاحداث والعقو بات الحاصلة بقتل الحسب فلاريب أن قتل الحسب نمن أعظم الذنوب وأن فاعل ذلك والراضى به والمعين علمه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هوأفضل منه من النبسن والسابقين الاؤلين ومن قتل في حرب مسلمة وكشهداء أحد والذس قتلوا سترمعونه وكقتل عتمان وقتل على لاسما والذبن قتلوا أباء علما كانوا بمتقدونه كافرا أومر تداوأن قنله من أعظم الفريات مخلاف الذين قتلوا الحسين فانهم لم يكونوا يعتقدون كفره وكان كشرمنهم أوأ كثرهم بكرهون قتله وترونه ذنبا عظما الكن قتلوه لفرضهم كإيقتل الناس بعضهم بعضاعلى الملث وبهذا وغيره يتمنأن كثيرا مماروى فى ذلك كذب مثل كون السماء أمطرت دمافان هذاماوقع قط في فتل أحدومثل كون الجرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تطهر قبل ذلك فان هــــذامن الترهات في ازالت هـــذه الجرة تظهر ولهاسب طبيعي من حهة الشمس فهيىء ـ نزله الشفق وكذلك قول القائل انه مارفع حرفى الدنما الاوحد تحته دم عسط هوأيضا كذبين وأماقول الزهرى مابق أحد من قتلة الحسسن حتى عوقب فى الدنيافهذا يمكن وأسرع الذنوب عقومة المغي والمغي على الحسب نمن أعظم البغي (وأماقوله) وكان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم بكثر الوصمة للسلمن في وادمه الحسن والحسين و يقول الهم هؤلاء ودمعتى عند كموأنزل الله فهم قل لاأسألكم علمه أجرا الاالمودة في القربي (فالحواب) أما الحسين والحسن فعقهما واحسبلاريب وقدثبت في الصحيح عن الني صلى الله تعمالي علمه وسلم أنه خطب الناس بغسد ريدعي خمابين مكة والمدينة فقال آني تارك فكم الثقلين أحدهما كتاب ألله فذ كركتاب الله وحض علمه تمقال وعترتى أهل ستى أذكركم الله في أهل سي أذكركم الله فىأهليبتى والحسن والحسين من أعظم أهل بيته اختصاصابه كانبت فى العجير أنه أدار كساءه على على وفاطمة وحسن وحسن ثمقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنه م الرحس وطهرهم تطهيرا (وأماقوله) انه كان يكثر الوصية بهماو بقول هؤلاء وديعتى عندكم فهدذا الحديث لانعرف في شيم من كتب الحديث التي يعتمد علما والنبي صلى الله تعالى علمه وسلم أعظم من أن ودع وادمه لخد اوق فان ذلك ان أر مدمه حفظهما كالمحفظ المال المودع فالرحال لا يودعون وانكان كانستودع الرحل أطفاله لمن محفظهم وبريهم فهما كانافي حضانة أمهما تملايلعا رفع عنهما حرالحضانة فصاركل منهمافي مدنفسه وانأر يدنذلكأنه أرادأن الامة تحفظهما وتحرسهما فالله خبر حافظا وهوأرحم الراحين وكنف عكن واحدامن الامة أن يدفع عنهما الا قات وانأراد مذلك المنعمن أذاهما بالعدوان علمهما وتصرهما بمن يبغى علمهما فلاريب أن هذاواحب لنهودونهما فكنف لايحب لهما وهذامن حقوق المسلم على المسلم وحقهما أوكدمن حق غيرهما (وأماقوله) وأنزل الله فهم قل لاأسألكم علىه أجرا الاالمودة في القربي فهذا كذب قانهذه الآية في سورة الشورى وسورة الشورى مكسة ملار ب نزلت قبل أن بتزوج على بفاطمة رضى الله عنهما وقبل أن وادله الحسين والحسين فان علما اعمار وج فاطمة مالمدينة بعداله عرةفي العام الثاني ولم يدخل مهاالا بعد غيز وتبدر وكانت بدر في شهر رمضان سنة اثنتين وقد تقدم الكلام على الآبة الكرعة وأن المرادم اماسنه اس عباس رضي الله عنهمامن أنه لم تبكن قسلة من قريش الاوينها ويتنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرابة فقيال لاأسألكم علمه أجرا الاالموذة في القربي الأأن تودوني في القرابة التي ينبي و بينكم رواه المفاري وغمره وقدذ كرطائفة من المصنفين من أهل السنة والجاعة والشمعة من أصحاب أجمد وغيرهم حسد يشاعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذه الآية لما نزلت قالوا مارسول الله من هؤلاء قالعلى وفاطمة والناهما وهذا كذب باتفاقأهل المعرفة بالحديث وممايسنذلك أنهذه الاته نزلت عكة ماتفاق أهل العلم فانسورة الشوري جمعها مكمة بل جمع آل حيم كلهن مكنات وعلى لم يتزوج فاطمة الامالمدينة كاتقدم ولموادله الحسن والحسس الافي السنة الشالثة والرابعة من الهجرة فكنف عكن أنهالما نزلت عكمة قالوا مارسول اللهمن هؤلاء قال على وفاطمة والناهما قال الحافظ عدالغنى المقدسي ولدالحسن سنة ثلاثمن الهجرة

عنع من ذلك الأأن يقوم دلك على أن الحسم عننع قدمه أوأن القديم عتنع كونه يتعرك لكن هؤلاءاذالم شتواحدوث الحسم أوامتناع تحسرك القديم الا مذا الدلللم عكنهمأن محعلوامن مقدمات الدليل حدوث الحسم أوامتناع حركة القددم مل اذا كانحدوث الحسم أو امتناع حركة القديم موقوفا على هـذا الدلسل كانواقد دصادروا على المطاؤ وحعاوا المطاوب حجة فى اثبات نفسه لكن غسروا العمارات ودار واالدوراتوهم من موضعهم لم يتغير وافلهذا كان من وافقهم وفهم كالرمهم حاثرالم يفده على ومن لم يفهمه ووافقهم كانحاهلا مقلدالاقوام جهال صلال نظهرون أنهم من أعسلم الناس ماصول الدين والكلام

فالنصف من شهر رمضان هذا أصيماقيل فيه وولدا لحسن لحس خلون من شعبان سهة أربع من الهجرة قال وقيل سنة ثلاث قلت ومن قال هذا يقول ان الحسن ولدسنة اثنتين وهدا اضعيف فقد ثبت في العجيم أن عليالم يدخيل بفاطمة رضى الله عنهما الا بعد غزوة بدر والله تعالى أعلى

﴿ فُصِلْ قَالَ الرافضي ﴾ ويوقف جاعة ممن لا يقول بامامته في لعنته مع أنه عند هم ظالم بقتل الحسين ونهب حريمه وقدقال الله عز وحل ألالعنه الله على الظالمن وقال أبوالفرج بن الجوزىمن شوخ الجنابلة عن اسعباس رضى الله تعالى عنهما قال أوحى الله تعالى الى مجد صلى الله تعالى عليه وسلم انى فثلت بحيى سزكر ماسعين الفاوانى قاتل ماس منتك سعين الفا وسعين ألفا وحكى السدى وكان من فضلائهم قال نزلت بكر بلاء ومعى طعام التحارة فنزلنا على رحل فتعشينا عنده وتذاكرنافتل الحسين وقلناما شرك أحدفي فتل الحسين الامات أقييم موتة فقال الرجل ماأ كذبكم أناشركت فى دمه وكنت عن قتله وماأصابني شي قال فلما كان من آخراللل اذاأنا بصائح قلذاما الخبر فالواقام الرجل يصلح المصباح فاحترفت اصعه ثمدب الحريق الىجسده فاحترق قالاالسدى فاناوالله رأيته وهوجمة سوداء وقدسأل مهنان يحى أحدى حنبلعن يز يدفقال هوالذي فعل مافعل فلت ومافعل قال نهب المدينة وقال له صالح ولده يوما ان قوما ينسبونناالى تولى ير دفقال مابني وهل يتولى يز يدأحد يؤمن مالله والمومالا خرفقال لملاتلعنه فقال وكيف الأالعن من لعنه الله فى كتابه فقلت وأبن لعن الله يزيد فقال فى قوله تعالى فهل عسيتم ان ولتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصهم وأعي أبصارهم فهل يكون فسادأ عظمهن القتل ونهب المدينة ثلاثة أيام وسي أهلها وقتل جعامن وجوه الناس فهامن قريش والانصار والمهاجر بنمن بلغ عددهم سعمائة وقتل من لم يعرف من عسدوحر وأمةعشرة آلاف وخاض الناسف الدماءحتى وصلت الدماءالى قبررسول الله صلى الله تعالى علمه وسلموامتلأت الروضة والمسعد تمضرب الكعبة بالمنعنيق وهدمها وأحرقها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان قاتل الحسين في تابوت من نارعليه نصف عذاب أهل الناروقد شديداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النارحتي يقع في قعرحه نم وله ريح يتعوذ أهل حهنم الحديهم منشدة نتزر يحهوهوفها خالدوذائق العذاب الاليمكا نضعت جاودهم بدل الله لهم الجاودحتي بذوقوا العذاب لايفترعنهم ساعة ويسقون من جيم حهنم الويل لهممن عذاب الله عزوجل وقال عليه الصلاة والسلام اشتدغض الله وغضى على من أراق دم أهلى وآذانى ف عترتى

والحواب أن القول في لعنه بريد كالقول في لعنه أمثاله من الماولة الخلفاء وغيرهم وبريد خيرمن غيره خيرمن المختار بن أبي عسد الثقني أمير العراق الذي أطهر الانتقام من قتلة الحسن فان هذا ادعى أن حبر بل بأتيه وخيرمن الحاج بن وسف فانه أطلم من يزيد با تفاق الناس ومع هذا في قال غاية بريد وأمثاله من الماولة أن يكونوا فسأ فا فلعنه الفاسق المعين ليست مأمورا بها انجاحات السنة بلعن الانواع كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله السارق يسرق السفة فقطع بده وقوله لعن الله من ألم الرياوموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله المال والمحمولة السه وساقها وعن الله المحلل والمحمولة السه وساقها وشاد بها وآكل غنها وقد تنازع الناس في لعن الفاسق المعين فقد ل انه حائر كاقال ذلك طائفة من وشار بها وآكل غنها وقد تنازع الناس في لعن الفاسق المعين فقد ل انه حائر كاقال ذلك طائفة من

والعقلمات نم ان الرازى ذكر من جهة المتنازعين بانهدده الوجسوه الستة في امتناع كون الجسم أزليامتعركا التي تقدمت وتقدم اعتراض الارموى علها معارضة بأن امتناع الحركة في الازل ان كان اذانها وحب أن لانوحدأصلاوان كان لغيمها فذلك المانع انكان واحما لذاته فكذاك وأن كانواحا لغيم عاد الكلام فعه وتسلسل أو ينتهى الى واحب الوحب وداذاته ولزم امتناع زوال المانع (فان قلت) المانع هومسمى الازل لانه ينافى المسوقية بالغيرالتي تقتضها الحركة وانه زائل فما لارال (قلت) الترديدالمذكورعائدفي مسمى الازل أندهملهوواجب لذاته أولغمره وأحاب الرازىعن هذه المعارضة فقال قوله صعية

أصاب أحدوغيرهم كالفرجن الحوزى وغيره وقبل الهلامحوز كافال ذلك طائفة أخرى من أصاب أحدو غيرهم كالى مكرعد العزيزوغيره والمعروف عن أحد كراهية لعن المعين كالحاجن بوسف وأمثاله وأن يقول كإقال الله تعالى ألالعنة الله على الظالمين وقد ثنت في صحير العارى أنرحلا كان مدعى خاراوكان بشرب الجروكان يؤتى مه الى الني صلى الله تعالى علمه وسلم فيضر به فأتى به المه من فقال رحل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به الى الني صلى الله تعالى علمه وسلم فقال النبى صلى الله تعالى علمه وسلم لا تلعنه فأنه يحب الله ورسوله فقدنهي النبي صلى الله تعالى علمه وسلمعن لعنقة المعن الذي كان يكثرشر بالخرمعللاذلك مانه محسالله ورسوله مع أنه صلى الله تعالى علمه وسلم لعن شارب الخرمطلق افدل ذلك على أنه محوز أن يلعن المطلق ولاتحو زلعنة المعين الذى بحسالته ورسوله ومن المعلوم أن كل مؤمن لا مدأن يحسالته ورسوله ولكن في المظهر من للاسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا محمون الله ورسوله ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه اذامات لفوله تعالى ولا تصل على أحدمنهم مات أبداولا تقم على قبره ومنحة زمن أهل السنة والحاعة لعنة الفاسق المعين فانه يقول محو زأن أصلى علسه وأنألعنه فالهمستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة علىه لاستحقاقه الثواب واللعنقه لاستعقاقه العذاب واللعنة المعدعن الرجة والصلاة علىه سسالرجمة فعرحم من وحه ويمعد عنهامن وحه وهذا كلهعلى مذهب العجابة والتابعين لهمواحسان وسائرأهل السنة والجاعة ومن مدخل فهممن الكرامية والمرحثة والشبعة ومذهب كثيرمن الشبعة الامامية وغيرهم الذبن بقولون ان الفاسق لا مخلد في النار وأمامن يقول بتخليده في النار من الخوار جوالمعتزلة و بعض الشمعة فهؤلاء عندهم لا يحتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب وقداستفاضت السنن النمو بة أنه مخرج من النارقوم بالشفاعة ومخرج منهامن كان في قلمه مثقال ذرة من اعمان وعلى هذاالاصل فالذى محوز نعنة مزيد وأمثاله محتاج الى ششن الى ثموت انه كان من الفساق الظالمن الذىن تماح لعنتهم وأنهمات مصراعلى ذلك والثاني أن لعنة المعسن من هؤلاء ما ترة والمنازع بطعن في المقدمت نالاسماالاولى فأماقول الله تعالى ألالعنة الله على الظالم من فهي آمة عامة كأ مات الوعسد عنزلة قوله ان الذين يأ كلون أموال الشامي ظلما اغمايا كلون في بطونهم مارا وسيصلون سعيرا وهنذا يقتضي أنهذا الذنب سبب اللعن والعنذاب لكن قدر تفعمونه لمعارض واحياماتوية واماحسنات ماحية وامامصائب مكفرة فن أبن بعلم الانسان أن بريد أوغيره من الظلّة لم يقب من هذه أولم تكن له حسنات ماحية تمعوظ لمه ولم ينتل عصائب تكفر عنه وأن الله لا يغفرله ذلك مع قوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن شاء وقد ثلث في صحير المخارى عن النجر رضى الله عنهماعن النبي صلى الله تعالى على موسلم قال أول حىش بغزوالقسطنطنسة مغفورلهم وأولحس غزاها كانأم سرهم يزيدوا لحنس عددمعين لامطلق وشمول المغفرة لاكادهذا الحنس أقوى من شمول اللعنة الحل واحد دواحد من الظالمن فانهذا أخص والحش معنون ويقال ان يزيدانم اغزا القسط فطنة لاحل هذا الحدث ونحن نعارأن أكثرالمسلمن لامدلهم من ظلم فان فتعهدذا المابساغ أن يلعن أكثرموتي المسلمن والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين لم يأمر بلعنتهم تم الكلام في لعنة الا موات أعظم من لعتة الحي فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الاموات

الحركة أزلية قلنا أنه لايازم من أزلية العمة صهة الازلية ولقائل أن بقول ما تعيني بقوال صعة الحركة أزلمة أتعنى به أنه وحود الحركة في الازل أم تعنى مه أنه في الازل يصيح الحكم علما بالععة أماالاول فهوتسلم للطاوب وأما الثانى فهو حكم على لا كلام فسه كالاحكام العقلية الذهنية فينافانه يصعف الازل الحكم بالاستناع على الممتنعات كايصيح الحكم بالجواز على الحائزات تم يقال الحركة في الازل اماعتنعة الامكان العام الذي مدخل فمه الواحب واماعكنة فان كانت متنعبة فهو باطل كاتقدم وانكانت عكنة كان الدليل على امتناعهاماط لد فسطلت الوجوه الدالةعلى استناع الحركة فى الازل ولمرضأ والحسن الآمدى هذا الحواب الذي ذكره الزازي سل

ذكرحواما آخر فقال وحسواله أن يقال لا يلزمهن امتناع الوحود الازلى على الحركة لذاتهاامتناع الوحود الذى ليس بأزلى فاداماهو الممتنع غيرزائل وهوالوحسود الازلى وماهوالحائزلم يكن ممتنعا ولقائل أن يقول هذا سيتلزم انقلاب الشئ من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى عالا ينضط لا في الوحــود ولافي العقــل فان الامكان الذاتي ثابت بالضرورة والاتفاق ومامن وقت يقدرف الامكان الا والامكان ثابت قـــله لاالى غامة فلمس للامكان التداء محدود سنذلك أنه قديقال صعة الحركة أوامكان الحرلة أوحواز الحركة اماأن مكون له المداء واماأن لاكون فان لم يمكن له استداء لزم أنها لم ترل حائرة ممكنة فالاتكون ممتنعة فانهم قدأ فضوا الى ماقدموا حتى انه قال لاتسبوا أموا تنافتؤذوا أحياء نالما كان قوم بسبون أباجهل وتحوومن الكفار الذين أسلم أفاربهم فاذاسبواذاك آذواقرابته وأماما نقله عن أجد فالمنصوص الثابت عنهمن رواية صالح انه قال ومتى رأيت أماك يلعن أحد الماقيل له ألا تلعن مزيد فقال ومتى رأيت أماك ملعن أحداو تبت عنه أن الرحل اذاذ كرا لحجاج ومحومهن الظلمة وأرادأن يلعن يقول ألالعنة الله على الطالمين وكره أن يلعن المعمن ماسم و وقلت عنه ووا به في الهنة نزىد وانهقال ألاألعن من لعنه الله واستدل بالآية لكنهاروا ية منقطعة ليست التةعنه والاكة لاتدل على الهن المعسن ولوكان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعسله للعن جهور الناس وهذا غنزلة الوعمد المطلق لا يستلزم تموته في حق المعين الااذا وحدت شروطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن هذا بتقديرأن يكون يزيدفعل مايقطع به الرحم نمان هذا تحقق في كثير من بنى هاشم الذين تقاتلوامن العباسين والطالسين فهل بلعن هـ ولاء كلهم وكذلك من طلم قراية له لاسماو بينه وبينه عدة آماء أبلعنه بعين عماذا لعن هؤلاء لعن كلمن شمله ألفاظه وحينتذ فيلعن جهورالسلين وقوله تعالى فهل عسيتمان توليت أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولثك الذين لعنهم الله فأصهم وأعمى أبصارهم وعسدعام فىحق كلمن فعل ذلك وقدفعل سوهاشم معضهم سعض أعظم ممافعل ريد فانقل عوجب هذا لعن ماشاءاللهمن بنى هاشم العلويين والعياسسين وغيرهم من المؤمنين وأما أبوالفر جن الحوزى فله كتاب في الماحةلعنة بريدردفيه على الشيخ عبد المغيث الحريي فاله كان ينهى عن ذلك وقد قبل ان الخليفة الناصرك الغهنهي الشيخ عبد المغث عن ذاك قصده وسأله عن ذاك وعرف عد دالمغث انه الخلىفة ولم يظهر أنه يعلمه فقال باهذا أناقصدى كف ألسنة الناس عن لعن خلفاء المسلين وولاتهم والافاوفتحناهلذا الباب لكان خليفة وقتناأحق باللعن فانه يفعل أمورامنكرة أعظم ممافعله مزيدفان هذا يفعل كذاو يفعل كذاو حعل بعدد مظالم الخليفة حتى قالله ادعلى باشيخ وذهب وأماما فعله بأهل الحرة فانهم لاخلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل الهمم مة بعد مرة يطلب الطاعة فامتنعوا فأرسل الهممسلم نعقمة المرى وأمره اذاظهر علهم أن يبير المدينة ثلاثة أيام وهذاهوالذىعظمانكارالناسله من فعل ريدوله فاقبل لاحدأ تكتب الحديث عن يزيد قال لاولا كرامة أولدس هو الذي فعل بأهل المدينة مافعل ليكن لم يقتل جسع الاشراف ولابلغ عمددالقتلي عشرة آلاف ولاوصلت الدماءالي قبرالنبي صلى الله تعمالي علمه وسلم ولاالي الروضة ولاكان القتل في المسجد وأما الكعمة فان الله شرفها وغطمها وحعلها محرمة فلمعكن أحدامن اهانتها لاقسل الاسلام ولابعده بللاقصدها أهل الفسل عاقهم الله العقومة المشهورة كأقال تعالى ألمتر كنف فعل ربال بأصحاب الفيل ألم يحعل كيسدهم في تضليل وأرسل علمهم طرا أناسل ترمهم محدارة من سحدل فععلهم كعصف مأكول وقال تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبل الله والمستعد الحرام الذي حعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن رد فمه بالحاد نظلم نذقه من عذاب ألم قال ان مسعود رضى الله عنه لوهم رحل بعدن أبن أن يلعد فى الحرم لاذا قه الله من العذاب الالمرواه الامام أحدفى مسنده موقوقا ومرقوعا ومعاوم أنمن أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية الذين قتلوا الجاح وألقوهم في برزمن م وأخذوا الجرالاسود وبق عندهممدة تمأعادوه وجرى فيسهعبرة حتى أعيدومع هذا فلم يسلطوا على المكعبة ماهانة

بل كانت معظمة مشرفة وهم كانوامن أكفرخلق الله تعالى وأمام الوك المسلمن من بني أمنة وبني العماس ونواجهم فلاريب أن أحدامهم لم يقصداهانة الكعمة لانائب يزيدولانا تب عدالملك الحاجين بوسف ولاغيرهمانل كل المسلن كانوامعظمين الكعمة واغا كان مقصودهم حصاراين الزيعر والضرب بالمنعنيق كانله لاللكعية ويزيدلم يهدم الكعية ولم بقصدا حراقهالاهو ولانوابه ماتفاق المسلن ولكن امن الزيرهدمها تعظم الهالقصداعادتها وسائهاعلى الوحه الذي وصفه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم اهائشة رضى الله عنها وكانت النارقد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحارة تمان عبد الملك أمرا لحاج ماعادتها الى المناء الذي كانت علمه زمن رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم الاماز ادفي طولهافي السماه فأمره أن يدعه فهي على هذه الصفة الى الات وهذه مسئلة احتهادية فان الزيرومن وافقيه من السلف وأوا اعادتها الى الصفة التي ذكرهارسول اللهصلي الله تعالى علمه وسلملا قال لعائشة لولاأن قومل حديثوعهد يحاهلة لنقضت الكعبة ولجعلتهاعلى أساس ابراهم فانقر بشاحين بنت الكعبة استقصرت ولحعلت لهاخلفا قال المخارى بعسى بابا وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم يقول لولاأن قومك حديثوعهد محاهلية أوقال بكفرلا نفقت كنزال كعبة في سيل الله ولحملت باسها بالارض ولادخلت فهامن الحر وفي روامة في صحير مسلم ولعلت لهاماس بالشرقماو باماغرسا ولزدت فهاستة أذر عمن الحر وروى مسلم في صحيحه عن عطاء من أبيروا - قال احترف البيت زمن بز مدس معوية حين غزاءاً هل الشام فيكان من أحره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريدأن يحرثهم على أهل الشام فلماصد والناس قال أسماالناس أسر واعلى في الكعمة أنقضها نمائني ساءهاأم أصلح ماوهى منها فال ان عباس رضى الله عنهما فانى قدفر قل فمارأى أرىأن تصليمنها ماوهى وتدع بناءأسلم الناس علسه وأحجارا أسلم الناس علماو بعث علمها الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ابن الزبير لوكان أحدد كم احترق بيت ممارضي حتى محدده فكيف بيت ربكم انى مستغير ربى ثلاثمانم عازم على أمرى فلامض السلاث أجع أمره على أن ينقضها فتعاماه الناس أن ينزل مأول الناس بصعدفيه أمرمن السماءحتى صعده رحل فألقى منه يجارة فلمالم ره الناس أصاه شئ تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا الارض فععل ان الزبر أعدة فسترعلها الستورحتي ارتفع ساؤه قال ابن الزبيرسعت عائشة رضي المعنها تقول ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال لولاأن قومك حديثوعهد بكفر وليس عندى من النفقة مايقوبنى على منائه لكنت أدخلت فسمن الحرخس أذرع ولحعلت لهاماس ما بالدخل الناس منه و ما ما يخرحون منه قال فانا الموم أحده ما أنفق واست أخاف الناس قال فرادف حس أذرعمن الحرحتى واأساس نظرالم الناس فني عليه المناء وكان طول الكعمة عمانية عشر ذراعافلازادفه مأستقصره فرادفي طوله عشرةأذرع وحعل لهاماس ماك مدخسل منهومات يخرج منه فلمافتل اس الزيركت الحاج الى عسد الملك مذلك ويخسيره أن اس الزبر قسد وضع المناءعلى أس نظر البه العدول من أهل مكة فكتب البه عسد الملك انالسنامن تلطي اس الزير فيشئ أمامازادفي طوله فاقره وأمامازادفسهمن الحرفرده الىمنائه وستدالمات الذي فتحه فنقضه وأعاده الى سائه وعن عدالله نعسد قال وفدا لحارث نعدالله على عدد الملائن مروان فى خلافته فقال عيد الملك ماأظن أماخيب يعنى ابن الزبير سمع من عائشة رضى الله عنها

فتكون مائرة في الازل وان كان لحوازهاابتداء فعاوم أنهمامن وقت يقدره الذهن الاوالحواز ثانت قمله فكل ما يقدرمنه الجواز فالحواز ثاب قبله لاالى عامة فعلم أنهابس للعواز بداية فيكون حواز ثموت الحركات دائما لاابتداءله وبازمهن ثموت الحواز عدم الامتناع واذا قال القائسل ان مسي الحركة بمتنع في الازل قدل معنى هذاالكلام أن مسمى الحركة عتنع أن يكون قسله حركة أخرى لاالى أول وزوال الازل لسموقوفا على تحدد أمرمن الاسور فان المتعدد هومن الحوادث فتكون الحركة ممتنعة نمصارت مكنسة من غيرتعدد أمرمن الامور فانقل المتعدد هوعدم الازل أوانقضاء الازل أونحوذلك قل عدم الازل لس شماً كان

موحودا فعدم ولامعدوما فوحداذمعنى الاذلف الماضى كعثى الاندفى المستقبل فالس بازلى فهو متعدد حادث فاذا قسل سترط في حواز المحدد الحادث تحدد المتعدد الحادث كان المعنى أنه سترط في امكان الشي سوته ومن المعاوم أن ثموته كاف في امكانه يوضع هذاأن القائل اذا قال كل مايسمي متعدد احادثا اما أن مكون عكنا فى الازل واماأن لايكون فان كان مكنا بطل القول مامتناعه فى الازلوان كان يمتنعا غصار مكنالزم انقلاب النيمن كونه مكناالى كونه ممتنعامن غسر تحددشئ أصلاواذا كانالقول محدوث الحوادث بلاسب عتنعا لاستازامه ترجيع أحدطرفى المكن بلامرجع فالقول بتعدد الامكان والحدواز أوحدوث الامكان ما كان زعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أناسمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قالت قال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ان قومل استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك لأعدتماتر كوامنه فاندا لقوملمن بعدي أن يبنوه فهلمي لأربل ماتر كوامنه فأراها قريامن سمعة أذرع هذا حديث عمدالله من عسد وعن الوليدين عطاعين الحارث في هذا الحديث قال النبي صلى الله تعالى علمه وسلم ولحعلت لهاماس موضوعين مالارض شرقما وغرسا وهل مدرس لم كان قومك رفعوا ماجها قلت لا قال تعزز الاندخلها الامن أرادوا فكان الرحل اذاهوأرادأن مدخلها مدعونه يرتقي حتى اذاكادأن مدخلها دفعوه فسقط قال عبدالملك للحارث أنت معتها تقول هـ ذا قال نع فنكت ساعـ قبعصاء غمقال وددت أنى تركتـ ه وما تحمل وذكر المخارى عن مزيد من رومان قال شهدت اس الزبير حين هدمه و سناه وأدخل فسه من الحروقد رأبت أساس ابراهم كاسمة الابل فذكر الزيادة ستة أذرع أونحوها (قلت) والنعباس وطائفة أخرى رأوا اقرارها على الصفة التي كانت علمازمن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفرها كذلك نم إنه لماقتل ابن الزبير رأى عبد الملك أن تعاد كما كانت لاعتقادهأن مافعله ان الزييرلامستندله فيه ولما للغه الحسديث ودأنه تركه فلما كانتخلافة الرشمدرجه الله شاور مالك نأنس فى أن يفعل كافعل ان الزسر فأشار علمه أن لا تفعل ذلك وقملءن الشافعي انهر يحفعل ان الزبعروكل من الامراء والعلاء الذين وأواهذا وهذا معظمون للكعبة مشرفون لها انما يقصدون مابر ونه أحب الىالله ورسوله وأفضل عندالله ورسوله ليس فههمن يقصداهانة الكعمة ومن قال ان أحدامن خلق الله قصدرمي الكعمة بمنحنسق أوعذرة فقد كذب فان هذا لم يكن لافى حاهلية ولافى اسلام والذبن كانوا كفار الاعترمون الكعية كاصحاب الفيل والقرامطة لم يفعلوا هذا فكيف بالمسلمن الذمن كانوا يعظمون الكعمة وأيضا فلوقدر والعباذ مالله انأحدا يقصداهانة الكعسة وهو قادرعلي ذلك لمتحتم الي رمها مالمنعنسق بلعكن تخريبها بدون ذلك كاتحرب في آخرازمان اذا أرادالله أن يقيم القيمة فيحر بسته ورفع كلامهمن الارض فلايبقي في المصاحف والقلوب فرآن وببعث ريحاطيبة فتقتض روح كل مؤمن ومؤمنة ولاسقى في الارض خبرىعد ذلك وتخريها مان سلط علم اذاالسو مقتن كافي العصصين عن أبي هـر برة رضى الله عنه عن النبي صـ لى الله علمه وسلم قال مخرب الكعمة ذو السويقتين من الحبشة وروى المخارىءن ابن عباس عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كاني به أسود أفي يقلعها حراجرا وقال الله تعالى حمل الله الكعسة البيت الحرام في الناس والشهر الحسرام والهدى والقلائد قال ابن عباس وضى الله عنهم مالوترك الناس الجرسنة واحدة لما نوظروا وقاللواحمع الناسعلي أن لامحموا اسقطت السماءعلى الارض ذكره الامام أحد فى المناسل ولهذا قال غيرواحدمن الفقهاءمن أصحاب الشافعي وأحدان الجي كل عام فرض على الكفاية والمنعنس انمارى به مالا بقدر علمه بدونه كارمي الني صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الطائف المنعنيق لمادخاواحصهم وامتنعوافسه والذين حاصر والبن الزبير لمااستعادهو وأصحابه بالمسعد الحرام رموهم بالمنعنس حسث لم يقدر واعلمهم بدونه ولماقتل ابن الزيبرد خلوا بعدهذا الى المسحد الحرام فطافوا بالكعبة وج الحاج من يوسف ذلك العام بالناس وأمره عسد الملائبن مروان أن لا يخالف ابن عرفى أمراطيم فلو كان قصدهم بالكعبة شر الفعلو اذلك بعد

أن تمكنوامها كاانهم لما تمكنوامن الزبيرقتاوه (وأما الحديث الذيرواه) ان قاتل الحسين فى الوت من نارعايه نصف عذا بأهل الناروقد شدت بداه ور حلاه بسلاسل من نارينكس فى النارحتى يقع فى قعرحهم وله ريح متعود منه أهل النارالى بهممن شدة نتن ريحه وهوفها حالد الى آخره فهـ ذامن أحاديث الكذابين الذين لا يستعمون من المحازفة في الكذب على رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النارأ ويقدر نصف عداب أهل النار وأس عداب الفرعون واللائدة والمنافق من وسائراا كفار وأس قنلة الانساء وقتلة السابقين الاولين وقاتل عمان أعظم اعمامن قاتل الحسين فهذا الغاوالز ائد بقائل بغاوالناصة الذن بزعون أن الحسم كان خارحماواله كان يحوز فتله لقوله صلى الله تعالى عليه وسلمن أتاكم وأمركم على رحل واحدر يدأن يفرق جاعتكم فاضر بواعنقه بالسف كائنامن كانروامسلم وأهل السنة والجاعة ردون غاوهؤلاء وهؤلاء ويقولون ان الحسن قتل مظاوما شهمدا والذين قتاوه كانواظ المن معتدين وأحاديث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم التي مأمرفها مقتل المفارق للعماعة لم تتناوله فانه رضي الله عنسه لم يفارق الجاعة ولم يقتل الاوهو طالب الرجوع الى ملده أوالى الثغرأوالى مزيد داخلافي الجماعة معرضاعن التفريق بن الامة ولوكان طالب ذلك أقل الناس لوح احابت الى ذلك فكمف لا تحساجانة الحسس الى ذلك ولوكان الطالب لهذه الامور من هودون الحسن لم يحزجب ولاامسا كه فضلاعن أسره وقتله (وكذلك قوله) اشتدغض الله وغضى على من أراق دم أهلى وآذاني في عترتي كالم لا ينقله عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ولا منسبه السه الاحاهل فان العاصم ادم الحسن والحسين وغيرهمامن الاعان والتقوى أعظم من مجرد القرابة ولوكان الرحل من أهل بيت الني صلى الله تعالى عليه وسلم وأتى عما يعيم قتله أوقطعه كانذلك مائزا باجماع المسلمن كاثبت في الصحيح أنه قال اعما أهلكمن كان قبلكم أنهم كانوا اذاسرق فهم الشريف تركوه واذاسرق فهم الضعيف أفاموا علمه الحدوا تمالله لوأن فاطمة منت مجد سرقت لقطعت بدهافقدذ كرأن أعز الناس علىه من أهله لوأتي بما يوحب الحد لاقامه علىه فاو زنى ألها شمى وهو محصن رحم حتى بوت باتفاق علماء المسلمن ولوقتل نفساع داعدوانا محضالحاز فتلديه وان كان المقتول من الحبشة أوالرومأ والترك أوالدمإ فانالنبى صلى الله تعالى علم وسلم قال المسلون تتكافأ دماؤهم فدماء الهاشمين وغيرالهاشم ينسواءاذا كانوا أحرارامسلين ماتفاق الامة فلافرق بين اراقة دم الهاشمي وغبرالهاشمي اذاكان محق فكمف مخص النمي صلى الله تعالى علمه وسرأهله بأن يشتدغضب الله على من أراق دماءهم فان الله حرم قتل النفس الا محق فالمقتول محق لم يشتد غض الله على من قتله سواء كان المقتول هاشمها أوغيرها شمي وان قتل بغير حق فن يقتل مؤمنا متعمد افجراؤه حهنم فالدافيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذا باعظما فالعاصر للدماء والمراها نسترك فده بنوهاشم وغبرهم فلا يضيف مثل هذا الكلام الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الامنافق يقدح في ندوته أو حاهل لا يعلم العدل الذي يعث مصلى الله تعمالي عليه وسلم وكذلك قوله من آذانى فى عترتى فان الذاءرسول الله صلى الله تعالى علىه وسلم حرام فى عترته وأمته وسنته وغير ذلك وبالله التوفيق

(فصل قال الرافضي) فلينظر العاقل أيّ الفريقين أحق بالامن الذي نزه الله وملائكته

والحواز بالاسب عادثأولى مالامتناع اذكانت الحقيقة الحكوم علهاما لحواز والامتناعهي هي النسبة الى كلما مقدر في كل وفتوقت واذا كانت نسبة الحقيقة الى كل ما يقدر من الاوقات كنسبتها الحالوقت الاتخرامتنع اختصاص أحد الوقت ن لحوار الحقيقة فيه دون الوقت الاتح واذاامتنع الاختصاص الاعفصص ولامخصص لزم اما الامتناع في جمع الاوقات وهو ماطل مالحس والاجماع فلزم الامكان والحوازف جمع الاوقات وهو المطاوب وعلى هذا التقدير فمكن أن ينظهم ماذ كروه من المعارضة بعمارة لايردعلهاماذ كر مان يقال ان قبل ان الحركة لم تزل مكنة ثبت المطاوب وانقبل انها كانت ممتنعة نم صارت مكنية فالامتناع امالذاتها واما لموحب

وأنبياءه وأثمته ونزه الشرع عن المسائل الرديثة ومن يبطل الصلاة باهمال الصلاة على أثمتهم وبذكراً ثُمَّة على معلى المددلة واعتقد خلافه

(والحواب) أن يقال ماذكرتموه من التنزيه انماهو تعطيل وتنقيص لله ولانسائه سان ذلك ان قول الجهمية نفياة الصفات يتضمن وصف الله بسلب صفات الكال التي يشايه فها الجادات والمعدومات فاذا قالوا الهلايقوم به حياة ولاعلم ولاقدرة ولاكلام ولامشيشة ولاحب ولابغض ولارضاولا سخط ولابرى ولايفعل بنفسمه فعلا ولايقدرأن يتصرف بنفسمه كانواقد شهوه بالحادات المنقوصات وسلموه صفات الكال فكان هـذا تنقيصا وتعطيلالا تنزيها واغاالتنزيه أن ينزه عن النقائص المنافسة لصفات الكمال فسنزه عن الموت والسسنة والنوم والعيز والحهل والحاجة كانزه نفسهفى كتابه فعمعه بن اثبات صفات الكيال ونفي النقائص المناف ة الكيال وينزهعن مما المة شئمن الخلوقاتله في شئمن صفاته وينزه عن النقائص مطلقاو بنزه في صفات الكال أن مكوناه فهامثل من الامثال وأما الانبياء فانكم سلبتموهم مأعطاهم اللهمن الكمال وعلوالدرحات بحقيقة التوية والاستغفار والانتقال من كال الىماهوأ كمل منه وكذبتم ماأخبرالله بهمن ذلك وحرفتم الكلمعن مواضعه وظننتم أن انتقال الا ّدمي من الحهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى ومن الغي الى الرشاد تنقصا ولم تعلوا أن هذا من أعظم نع الله وأعظم قدرته حمث ينقل العبادمن النقص الى الكمال وأنه قديكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما يكون حمه للغبر وبغضه للشرأ عظم بمن لا يعرف الاالخير كأقال عمر من الخطاب رضي الله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذانشأفي الاسلام من لا يعرف الجاهلية وأماتنز به الائمة فن الفضائح التي يستعمامن ذكرها لاسماالامام المعدوم الذي لا ينتفع به لافي دين ولادنما وأما تنزيه الشرععن المسائل الرديئة فقد تقدم أنأهل السسنة لم يتفقو اعلى مسئلة رديئة مخلاف الرافضة فانلهم من المسائل الرديثة مالاتوجد لغيرهم (وأماقوله) ومن يبطل الصلاة باهمال الصلاة على أئمتهم وبذكر أئمة غيرهم فاماأن بكون المراد بذاك أنه تحب الصلاة على الائمة الاثني عشرا وعلى واحدمعين غبرالني صلى الله تعالى عليه وسلم منهما ومن غبرهم واماأن يكون المرادوجوب الصلاة على آل الني صلى الله تعالى عليه وسلم فان أراد الاول فهذامن أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محدصلي الله تعالى عليه وسلم فانا أن وهم نعد لم بالاضطر ارأن النبي صلى الله تعالى علمه وسلم لم أمر المسلين أن يصلواعلى الاثنى عشر لافى الصلاة ولافى غير الصلاة ولاكان أحد من المسلمن يفعل شمأ من ذلك على عهده ولا نقل هذا أحد عن الذي صلى الله تعالى علمه وسلم لاباسناد صحيح ولاضعف ولاكان يحبعلى أحدفى حساة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسارأن يتعذأ حدامن الاثنى عشراماما فضلاعن أن تحب الصلاة علمه في الصلاة وكانت صلاة المسلم فى هذه صحيحة بالضر ورة والاجاع فن أوجب الصلاة على هؤلاه في الصلاة وأنظل الصلاة ماهمال الصلاة علمهم فقدغيردين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبدله كأمدلت المودو النصاري دين الانساء وان قبل المرادأن يصلى على آل محدوهممهم قبل آل محديد خل فهم منوهاشم وأزواحه وكذلك بنو المطل فأحدالقولين وأكثرهؤلاء تذمهم الامامة فانهم بذمون وأد

واجب بذاته وعلى التقديرين في الدائم دوام الامتناع وان كان لا أذائم اولا لموجب بذاته فلا بدأن بكر مواجب في خدوه وحيثة فالكلام في ذلك المسلسل عم مقال تسلسل الموانع ان كان ممكنا ثبت جواز التسلسل وأمكن القول بتسلسل الحوادث وان كان تسلس حل الموانع ممتنعا بطل كون الامتناع متسلسلا وقد بطل كون واجانفسه أو بغيره

العماس لاسماخلفاؤهم وهممن آل محمدصلي الله تعالى علمه وسلم ويذمون من يتولى أمامكر وعمر وجهوربني هاشم بتولون أبابكروعر ولايتبرأمنهم صحيح النسب من بني هاشم الانفرقليل بالنسبة الى كثرة بني هاشم وأهل العلم والدين منهم يتولون أبابكر وعمر رضى الله عنهما ومن العسمن هؤلاءالرافضة أنهم يدعون تعظيم آلمحمدعليه أفضل الصلاة والسلام وهمسعوافي مجيء التتر الكفارالى بغداد دارا فلافةحتى قتلت الكفارمن المسلمن مالا يحصده الاالله تعالى من بنى هاشم وغيرهم وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشمين فهذاهو البغض لآل مجدصلي الله تعالى عليه وسلم بلاريب وكان ذلك من فعل الكفار ععاونة الرافضة وهم الذين سعوافىسى الهاشمات ومحوهم الى ريدوأمناله فالعسون على غيرهم بعب الاوهوفهم أعظم وفدثبت في الصحيح والمسانيدوالسنن من غير وجه أن المسلين سألواالنبي صلى الله تعمالي علمه وسلم كيف يصاون عليه فقال قولوا اللهم صل على محدوعلي آل محد كاصلت على آل الراهيم انك حد محسد وبارك على محدوعلي آ ل محمد كاباركت على آل ابراهيم انك حمد محمد وفي لفظ وعلى أزواجه وذريته وقد ثبت في العجيم أنه قال ان الصدقة لا تحل لحمد ولالا لعجد وثبت في العجيم أن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن رسعة من الحرث بن عبد المطلب طلسامنه عليه الصلاة والسلامأن يولهماعلى الصدقة فقال ان الصدقة لا تحل لحمد ولالا ل محدوا غاهي أوساخ الناس فتسنأن ولدالعماس وولدا لحرث سعدالمطلسمن آل مجد تحرم علهم الصدقة وشتفى العماح أنه أعطى من سهم ذوى القربى لبنى المطلب من عبد مناف وقال اغابنوها شم وبنوا لمطلب شي واحد انهم م بفارقوني في حاهلية ولا اسلام وهؤلاء أبعد من بني العباس و بني الحرث ين عبد المطلب فهؤلاء كلهم من ذوى القربي ولهذا اتفق العلاءعلى أن بني العماس وبني الحارث من عمد المطلب منآ ل مجد الذين تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في الصلاة ويستحقون من الحس واختلفوافي بنى المطلب من عبد مناف هل تحرم علمهم الصدقة ويدخلون في آل محد صلى الله تعالى عليه وسلم على قولىن هماروا يتانعن أجداحداهما أنه تحرم علهم الصدقة كقول الشافعي والثانية لاتحرم كقول أبى حنيفة وآل محددعند الشافعي وأحدفي المنصوص عنه وهواختمار الشر بف أبي حعفرن أي موسى وغيره من أصحابه هم الذين تحرم علمهم الصدقة وهم سنوهاشم وفي بني المطلب روابتان وكذلك أزواحه هلهن من آله الذبن تحرم عليهم الصدقة عن أحدفه روايتان وأما عتق أزواحه كبر رة فتعللهن الصدقة بالاجماع وانحرمت على موالى بني هاشم وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحدوغ وهماهم أمته وعندطائفة من الصوفية هم الاتقياء من أمته ولم بأمر الله بالصلاة على معن غير النبي صلى الله تعالى على وسلم في الصلاة ولوصلي على بعض أهل بيتهدون بعض كالصلاة على ولدالعماس دون على أوبالعكس لكان مخالفاللشر يعة فكمف اذا صلى على قوم معمنين دون غيرهم فم ابطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العمائب والفقهاء متنازءون في وحوب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة وجهورهم لابو حهاومن أوجها وجب الصلاة عليه دون آله ولوأ وحب الصلاة على آله عومالم يحزأن يحعل الواحب الصلاة على قوم معنين دون غيرهم بلقد تنازع العلاء فما اذادعالقوم

فلا يكون الامتناع ثابتا في الازل فشبت نقضه وهو الامكان وابضاح ذلك بعسارة أخرى أن يقال مسجى الحركة اما أن يكون ممتنعا في الازل واما أن لا يكون فان لم يكن عمتنعا في الازل ثبت امكانه فيكون مسجى الحركة عمكنا في الازل وان كان عمتنعا في الازل فامتناعه امالنفسه واما لموجب واجب سفسه أولازم الواجب وحنشذ في الارول الامتناع وان كان لمعنى متسلسل لزم حواز التسلسل وهو إلى المناع الاصل الذي بي علد مه امتناع تسلسل الحوادث وسرهذا الدليل أن الازل ليس هو سأمعينا محدودا في المنام من وقت بقدر الاوقيله شي آخروهم جرا وهذا هو المسلسل فيلزم لمن يحقق الازل النسلسل لكن قد يقال تسلسل العدميات عمكن بخلاف تسلسل العدميات عمكن بخلاف تسلسل العدميات عمكن بخلاف تسلسل الوجوديات و يمكون تسلسل الوجوديات و يمكون تسلسل الوجوديات و يمكون تسلسل الوجوديات و يمكون

معينين فى الصلاة هل تبطل صلاته على قولين وان كان العديم أنها الا تبطل والأن يحعل مناط الوجوب كونهم أغمة واهذالم وحب أهل السنة الصلاة على غير النبي صلى الله بعالى علمه وسلم لاأعتهم ولاغبرأعتهم لانا يحاب هذامن الدع المضلة المخالفة اشريعة الله تعالى كاأن الشهادتين ليسفهما الاذكرالله ورسوله لافي الاتذان ولافي الصلة ولاغبرذاك فلوذكرفي الشهادتين غمرالله ورسوله من الاعمة كان ذلك من أعظم الضلال وكذلك ابطال الصلاة بالصلاة على أعد المسلمن قول باطل فانه لودعي لمعن أوعلمه في الصلاة بدعاء حائر لم تبطل الصلاة عند جماهم العلاء فانه ثبت عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يقول في صلاته اللهم أنج الوليدين الولىدوسلة بنهشام والمستضعفين من المسلين اللهم اشددوطأ تل على مضروا حعله اعلم سنبن كسنى بوسف وكذاك كان يقول اللهم العن رعلاوذ كوان وعصة فقددعا في صلاته لقوم معسنين أسمائهم ودعاعلى قدائل معسنين أسمائهم فن أبطل الصلاة عثل ذلك كان فساد قوله كفسادقوله بالتحاب الصلاة على ناس معينين وأهل السنة لابو حيون هــذاولا يحرمون هذا انمانوحمون ماأوحب الله تعالى ورسوله ويحرمون ماحرم الله ورسوله وأماان أراد انه تحب الصلاة على آل مجددون غيرهم فيقال أولاهذافيه نزاع بن العلماء فذهب الاكترين أنه لايحب فى الصلاة أن يصلى على الذي صلى الله تعالى علمه وسلم ولا آله وهذا مذهب أبى حنىفة ومالل وأحد في احدى الروامتين عنه وادعى بعض الناس وهو الطعاوى وغيره أن هــذا اجاع قدم والقول الثاني أنه تحف الصلاة على النبي صلى الله تعالى علىه وسلم في الصلاة كقول الشافعي وأحد في الروامة الثانية عنه تم على هذه الرواية هل هي ركن أوواحب تسقط بالسهوف عن أحدروا بتان وهؤلاء الذمن أوجموا الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهم من أوجها باللفظ المأثوروهو أحدالوحهن فى مذهب أحد فعلى هذا تجب الصلاة على آل محدومنهم من لم يوحب اللفظ بل منهم من لايو حب الاالصلاة علىه دون آله كاهومعروف في مذهب الشافعي وأحد فعلى هذا لاتحب الصلاة على آله واذاعرف أن في هذه المثلة تزاعامشهور افيقال على تقدير وحوب الصلاة على آل محدفه فده الصلاة لجمع آل محدلا تخصص بصالحهم فضلاعن أن تخصص عن هومعصوم بلتتناول كلمن دخل في آل محدد كاان الدعاء للومنين والمؤمنات والمسلمن والمسلمات يتناول كلمن دخل في الاعمان والاسلام ولا ملزم من الدعاء للؤمنين عوماولا لاهل الستعوماأن يكون كلمنهم راتقيابل الدعاءلهم طلبالاحسان الله تعالى الهم وتفضله عليهم وفضل الله سحانه واحسانه يطلب لكن يقال ان هذا حق لا ل محدأم الله مه ولار يان لال محدصلي الله تعالى عليه وسلم حقاعلى الامة لايشر كهم فه غيرهم ويستحقون من زيادة المحمة والموالاة مالا يستحقه سائر يطون قريش كأأن قريشا يستحقون من المحسة والموالاة مالا يستعقه غيرقر بشمن القبائل كاأن جنس العرب يستعق من الحسة والموالاة مالا يستعق سالرأ جناس بني آدم وهذاعلى مذهب الجهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم وفضل قريش علىسا رااعرب وفضل بني هاشم على سائرقر يش وهذاهوالمنصوص عن الأعة كاحدوغمره وعلى هـ ذادلت النصوص كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث العجير ان الله اصطفى قريشا

من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم ولقوله في الحديث العديم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خدارهم في الحاهلية خسارهم في الاسلام اذا فقهوا وأمثال ذلك وذهبت طائفة الىعدم التفضيل بن هذه الاحناس وهذاقول طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبى بكرين الطب وغيره وهوالذىذ كره القاضي أبو يعلى في المعتمد وهذا القول يفال له مــذهـ الشعوسة وهو قول ضعيف من أقوال أهل المدع كانسط في موضعه وبيناأن تفضيل الجلة على الجلة لايقتضى تفضيل كل فردعلي كل فرد كأأن تفضيل القرن الاول على الثانى والثانى على الثالث لا يقتضى ذلك بل في القرن الثالث خبر من تشرمن القرن الثاني وانماتناز عالعلاءهل فيغسرالعصابة من هوخبرمن بعضهم على قولين ولار سائه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعى وهوكون الامامة فهمدون غيرهم وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة علهم وكذلك استحقاقهم من الفيء عندأ كثرالعلماءو سو المطلب معهم فىذلك فالصلاة علىهمن هذا الباب فهم مخصوصون باحكام لهم وعليهم وهذه الاحكام تثبت للواحدمنهم وانالم يكن رحلاصالحابل كانعاصا وأمانفس ترتب الثواب والعقاب على القرامة ومدح الله عزوحل الشخص المعين وكرامته عندالله تعالى فهذا لايؤثر فيه النسب وانما يؤثر فيه الاعانوالعمل الصالح وهوالتقوى كاقال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم وقد ثبت في التحييرأن النيصلى الله تعالى عليه وسلمسل أى الناس أكرم فقال أتقاهم فقالوالمسعن هذا نسألك قال فموسف نبى الله الن يعقوب نبى الله الن اسحق نبى الله الن الراهم خليل الله قالواليس عن هـ ذانسألك قال أفعن معادن العرب تسألونى خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وثبت عنه فى الصحيح أنه قال من بطأبه عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم ولهذا أثنى إلله فى القرآن على السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وأخبرانه رضى عنهم كاأثني على المؤمنين عومافكون الرجل مؤمناوصف استحق به المدح والثواب عندالله وكذلك كونه عن آمر مالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه وصف يستحق به المدح والثواب غمهم متفاويون في العصية فاقومهم عاامر اللمه ورسوله في الحصة أفضل عن هودونه كفضل السابقين الاولين على من دونهم وهم الذين أنفتوامن قبل الفتع وقاتلوا ومنهم أهل سعة الرضوان وكانوا أكثرمن ألف وأربعائة وهؤلاء لامدخل النارمنهم أحد كانبت ذالفى الحديث الصحير عن الني صلى الله تعالى علمه وسلم وأمانفس القرابة فلم يعلق بهاثوا باولاعقابا ولامد - أحدا بمحرد ذلك وهذا لاينافى ماذكرناء من أن بعض الاجناس والقبائل أفضل من بعض فان هذا التفضيل معناه كا قال الني صلى الله تعالى علمه وسلم الناس معادن كعادن الذهب والفضة خمارهم في الحاهلية خمارهم فى الاسلام اذا فقهوا فالارض اذا كان فهامعدن ذهب ومعدن فضة كان معدن الذهب خبرالانه مظنة وحودا فضل الامرين فيه فان قدرانه تعطل ولم مخرج ذهبا كان ما مخرج الفضة أفضل منه فالعرب فى الاجناس وقريش فيها غم هاشم فى قريش مظنة أن يكون فهم الخبرأ عظم مما يوحد في عسرهم ولهذا كان في بني هاشم الذي صلى الله تعمالي علمه وسلم الذي الاعمائله أحدفى قريش فضلاعن وحوده فسائر العرب وغسرالعرب وكان فى قريش الخلفاء

حدوث الحوادث موقوفاعلى
تسلسل العدميات فيقال ان لم يكن
تسلسل العدميات أمرا محققا فلا
حقيقة له فيكون امكان حدوث
الحوادث موقوفاعلى مالاحقيقة
أمرا محققا فقد ثبت أن تسلسله الامور المحققة جائز وانه أزلى مع أن
كل واحدمن تلك المسلسلات ليس
بأزلى وهذا ينقض ماذ كروه في
المتناع تسلسل الحوادث فهم بين

أمرين اماأن بقولوا بالترجيج بلا مرجع واماأن بقولوا بحسواذ التسلسل وهدذا بعينه هوالذى يلزمهم فى قولهما أنه لابد العوادث من ابتداء فكما أنهم فى هذا بلزمهم اما الترجيع بلام مجع واما التسلسل فكذلك فى قولهم أنه لابدلا مكانها من ابتداء بلزمهم اما هذا واما هذا والقول بالترجيع بلام مجع تام ممتنع وهم منفقون على أن الترجيع بلا فاعسل م م جع ممتنع لكن

الراشدون وسائر العشرة وغبرهم من لايوحدله نظيرف العرب وغسراا مرب وكان في العرب من السابقين الاولين من لا يوجدله نظير في سائر الاجتماس فلابدأن يوحد في الصنف الافضل مالا يوجد مثله فى المفضول وقد يوجد فى المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد فى الفاضل كاأن الانبياء الذين ليسوامن العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الاعان والتقوى وكذال المؤمنون المتقون من قر يس وغيرهم أفضل عن ليس مثلهم في الاعمان والتقوى من بني هماشم فهذا هوالاصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغي فضيلة الانساب مطلقاو دون من ظن أن الله تعالى يفضل الانسان بنسبه على من هومثله في الاعمان والتقوى فضلاعين هوأعظم اعمانا وتقوى فكلا القولين خطأ وهمامتقابلان بل الفضيلة بالنسب فضيلة جلة وفضيلة لاحل المظنة والسبب والفضلة بالاعان والتقوى فضلة تعين وتحقيق وغابة فالاول بفضل به لأنهسب وعلامة ولان الجلة أفضل من جلة تساويها في العدد والناني يفضل به لانه الحقيقة والغابة ولان كلمن كان أتقى لله كان أكرم عند دالله والثواب من الله بقع على هذا الان الحقيقة قد وحدت فألم يعلق الحكم بالمطنة ولان الله تعالى يعلم الانساء على ماهي عليه فلا يستدل بالاسباب والعلامات ولهذا كانرضاالله عن السابقين الاولين أفضل من الصلاة على آل مجد لان ذلك اخبار برضاالته عنهم فالرضافد حصل وهذا طلب وسؤال مالم يحصل ومجدصلي الله تعالى عليه وسلم قدأ خبرالله عنه أنه يصلى عليه هو وملائكته بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي فلم تكن فضلته عدرد كون الامة بصاون عليه بل بأن الله تعالى وملائكته يصاون عليه بخصوصه وانكان الله وملائكنه يصلون على المؤمنين عوما كاأخر والله سعماله وتعالى بقوله هوالذي يصلى علكم وملائكته ليغرجكم من الظلمات الى النور ويصلون على معلم الناس المركافي الحديث ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الحبر ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان أكل الناس فمايستعق به الصلاة من الاعمان وتعليم الخير وغيردال كان له من الصلاة عليه خبرا وأمرا خاصية لابوحدمثله الغسره صلى الله تعالى عليه وسلم فينوها شمراهم حق وعليهم حق والله تعالى اذاأ مرالانسان بمالم يأمريه غبره لم يكن أفضل من غيره بمعرد ذلك بل ان امتثل ماأمر الله به كان أفضل من غره مالطاعة كولاة الامور وغيرهم عن أمرعالم يؤمر به غيره من أطاع منهم كان أفضل لان طاعته أكلومن لم يطع منهم كان من هو أفضل منه في التقوى أفضل منه ولهذا فضل الخلفاء الراشدون على سائر النباس وفضل من فضل من أمهات المؤمنين على سائر النساء لان الله أمر الخلفاء عالم يأمر به غيرهم فقاموامن الاعمال الصالحة عالم يقم غيرهم بنظيره فصاروا أفضل وكذلك أزواج الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله لهن من يأت مسكن بفاحشة مسنة بضاعف لهاالعذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤنهاأ جرهام رتين وأعتدنالها رزقا كرعاوهن لله الحدقنتن لله ورسوله وعملن صالحا فاستعققن الاجرم تين فصرن أفضل لطاعة الامر لالمحرد الامر ولوقدر والعياذ بالله أن واحدة تأتي بفاحشة لضوعف لهاالعذاب ضعفين وقدروي عن على بن الحسين أنه حعل هذا الحكم عامّافي آل المدت

وانعقو بة الواحدمنهم تضاءف وتضاءف حسناته كاتضاعف العقوبة والثواب علىمن كان فى المسعد الحرام وعلى من فعل ذلك في شهر رمضان ونحوذ لك وهذا كله بماسين أن كرامة الله تعالى لعماده اعماهي بالتقوى فقط كأفى الحديث الذى فى السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لافضل لعربي على عمى ولالعممي على عربي ولالا سود على أسض ولالا سض على أسود الامالتقوى النباس من آدم وآدم من تراب وقال ان الله تعالى أذهب عنكم عسة الجاهلية وفخرها بالا ماء الناس رحلان مؤمن تق وفاجرشقي فالصلاة على آل محدحق لهم عند المسلمن وذلك سبب لرجة الله تعالى لهم بهذا النسب لان ذلك وحسأن يكون كل واحدمن بني هاشم لاحل الامر مالصلاة علمه تمعا للنبي صلى الله تعالى علمه وسلم أفضل بمن لم يصل علمه ألا ترى أن الله تعالى قال لنسه صلى الله تعالى علمه وسلم خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكمهم ماوصل علمم ان صلاتك سكن لهم وفى العدهين عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا أتاه قوم بصدقتهم صلى علمهموان أي أتاه بصدقته فقال اللهم صل على آل أى أوفى فهذاف اثمات فضلة لمن صلى علىه الذي صلى الله تعالى علىه وسلم من كان يأتيه بالصدقة ولا بازم من هذا أن بكون كل من لم بأنه بصدقة لفقره دون من أناه مصدقة وصلى علىه بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين السلهم صدقة بأنونه بهامن هوأفضل من كثير بمن أتاء بالصدقة وصلى علمه وقد يكون بعضمن بأخذالصدقة أفضل من بعض من يعطمها وقديكون فمن بعطمها أفضل من بعض من بأخذهاوان كانت المدالعاماخرامن المدالسفلي فالفضلة بنوع لاتسملزم أن يكون صاحها أفضل مطلقا ولهذا كانفي الاغنماءم هوأفضل من جهور الفقراء وفي الفقراء من هوأفضل منجهورالاعنماء فالراهم وداود وسلمن ويوسف وأمنالهم أفضل من أكترالف قراءويحبي وعيسى ونحوهماأ فضل منأكترالاغناء فالاعتبار العامهو التقوى كإفال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم فكرمن كان أتقى كان أفضل مطلقا واذا تساوى اثنان في التقوى استو مافي الفضل سواء كاناغنس أوفقسر سأوأحدهماغنماوالا تخرفقيرا وسواء كاناعر سنأوعمس أوقرشسن أوها سمسن أوكان أحدهمامن صنف والا تخرمن صنف آخر وان قدرأن أحدهماله من سبب الفضيلة ومظنتها مالس للا خر فاذا كان ذاك قدأتي محقيقة الفضيلة كان أفضل بمن لم يأت محصقتهاوان كان أقدر على الاتمان جهافالعالم خبرمن الحاهل وان كان الحاهل أقدر على تحصيل العلم والبرأ فضل من الفاجروان كان الفاجرأ قدر على البر والمؤمن الضعف خبرمن الكافر القوى وان كانذاك بقدرعلى الاعان أكثرمن المؤمن القوى وبهذا تزول شبه كثيرة تعرض فيمثل هذه الامور

تم الجرء الثانى من منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تعيية ويليه الجرء الشالث أوله (فال الرافضي ان الامامية لمارأ وافضائل أمير المؤمنين الى آخره)

لايشترطون عام مابه مكون من الم الم يكون من الم الم يقولون محصل المرجع التام من عبر حصول الرجان بدون المرجع أحد مقدور به بلام رجع والقول محواز التسلسل ببطل القول باستناع التسلسل فتبت بطلان قولهم على التقدير بن

تم الجزء الثانى ويتساوه الجزء الثالث وأوله (قال الرازى) السرهان الثانى كل حسم منذاه





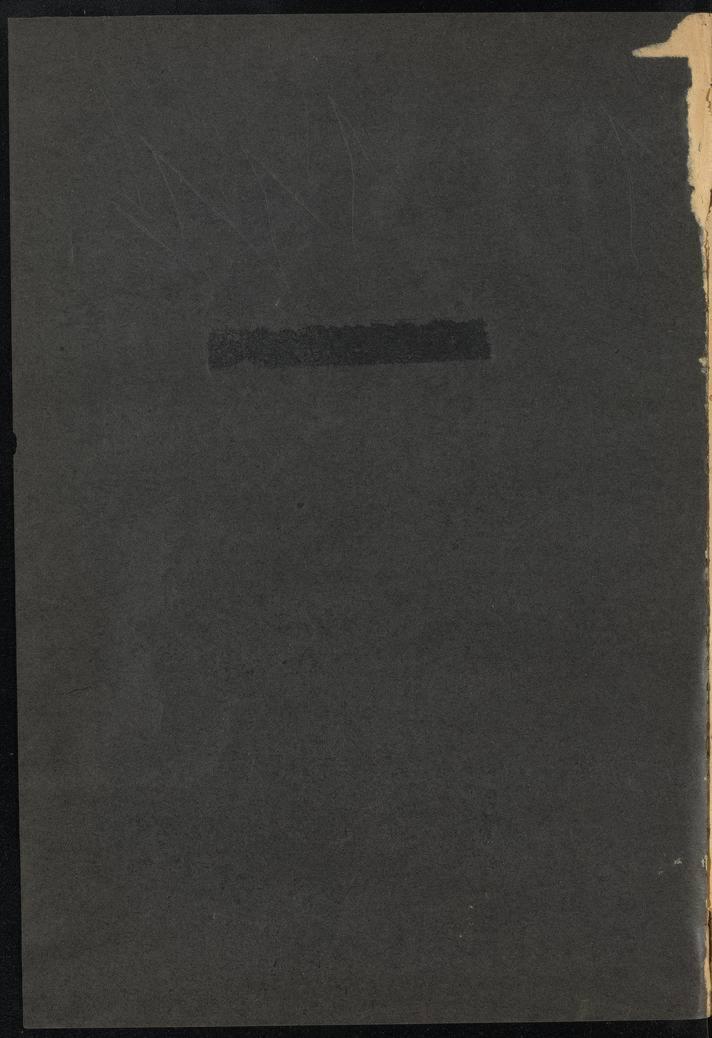

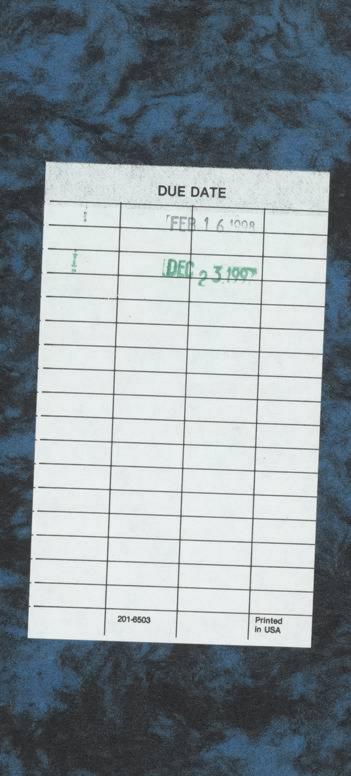

893.795 I**b**574 v. 1-2 FEB 7 1961

